

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا العربية فرع اللغة والنحو والصرف

الْكِمْنَا اللَّهِ عَلَيْ الْعَامِبِ الْعَامِبِ الْعَامِبِ الْعَامِبِ الْعَامِبِ الْعَامِبِ الْعَامِبِ الْمَامِ شرح كافية ابن الحامِبِ الْحَدِيثِيّ لِرُكُنِ الدِّينِ عَلِيَّ بِنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَدِيثِيِّ الْمَدِي) (من علماء القرن الثَّامن الهجري)

مِنْ بابِ الفِعْلِ إلى آخرِ الكِتَابِ رسالة مقدمة لنيل درجة العالية العالمية( الدكتوراه) فيُ النحو

إعداد الطالب

محمد بن مرعي بن محمد الحازمي

الرقم الجامعي : ٢٩٧٠٠٩٣

إشراف الأستاذ الدكتور عياد بن عيد الثبيتي أستاذ الدراسات العليا العربية في كلية اللغة العربية

> الفصل الدراسي الأول ١٤٣٤هـ ـ ١٤٣٥هـ



﴿ وَإِنَّهُ وَلَنَا إِنَّهُ وَلَنَا إِنَّهُ وَلَنَا إِنَّهُ وَلَا إِنَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ اللَّوْحُ اللَّوْحُ الْأَمِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ



الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۰

#### ملخص البحث

عنوان البحث: الكِتاب الرَّكِي في تقويةِ كَلامِ النَّحويّ (شرح كافية ابن الحاجب) ، للإمام ركنِ الدِّين عليّ بنِ أبي بكرٍ الحَديثيّ (من علماء القرن الثامن الهجري) . من (باب الفعل) إلى آخر الكتاب ، دراسة وتحقيقًا .

خطة البحث: تشتمل خطة البحث على قسمين ، تسبقُهما مقدمةٌ وتمهيدٌ ، ويتلوهما خاتمةٌ ، ثُمَّ الفّهارسُ المتنوعةُ التي تكشِفُ عن محتوباتِ الكتاب .

أمًا المقدمةُ فبيَّتْتُ فها أهميةَ موضوعِ البَحْثِ ، وأسبابَ اختيارِه ، وأهدافه ، والدراسات السابقة له ، وخطة بحثه

وأمَّا التمهيد فجاء في مبحثين : الأول : ابن الحاجب وكافيته . الثاني : رُكُنُ الدِّين العَدِيثيُّ .

وأمَّا القسمُ الأولُ فهو الدِّراسةُ، وتحوي خمسة فصول:

الفصل الأول : الكتاب الركني في تقوية كلام النحوي ، وفيه مبحثان :المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب الى مؤلفه ، المبحث الثاني : تحقيق عنوان الكتاب ، وسبب تأليفه ،

الفصل الثاني: وفيه ثلاثة مباحث ، المبحث الأول: طريقة ركن الدين الحديثي في الشرح ، وعرض المسائل ومناقشتها ، المبحث الثاني : شواهده ، المبحث الثالث اختياراته وترجيحاته .

الفصل الثالث: موقف الحديثي من ابن الحاجب ، وابن مالك ، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: موقفه من ابن الحاجب، المبحث الثاني: موقفه من ابن مالك.

الفصل الرابع: مَنزلة الكِتابِ الرَّكِيِّ بِينَ شُروحِ الكَافيةِ ، وذلك من خلالِ موازنةِ شرح رُكُنِ الدِّبنِ الحَديثيّ ببعضِ شروحِ الكَافيةِ ، كَشَرْحِ المَصنِّفِ ، وموقفِ هذا الشَّرحِ من نَصِّ الكَافيةِ ، معَ أبرزِ الخصائصِ لكلّ شَرح .

<u>الفصل الخامس</u>: تقويمُ الكتابِ: وهو نَظْرَةٌ تقويميةٌ للكتابِ ، وذلك بالوقوف على ما تميَّزَ به الكِتابُ ، والمآخِذُ التي يمكنُ أخذُهَا عليه ، ودِقَّتُهُ في نِسبَةِ الأراءِ إلى أصحابها .

ثم تلا ذلك خاتمة الدراسة بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في البحث ، ومنها :

١ - التَّعَرُّفُ على أهم المَصادر التي استقى مِنْهَا الحَدِيثيُّ مادَّتَهُ ، واعتمدَ عليها في شرحِهِ

٢ - تَحْدِيدُ مذهبِهِ النَّحويِّ ، وهو المَذْهبُ البَصريُّ ؛ وذلكَ مِنْ خلالِ ميلِهِ إلى آرائهم ، وترجيجها في أغلبِ المَسائل الخِلافيةِ التي أوردَها ، وكذلكَ استعمالُ مصطلحاتهم .

٣ - تجويزه الاحتجاجَ بالحَدِيثِ الشَّرِيفِ ؛ وذلكَ مِنْ خِلالِ ما استشهد بهِ من الأحاديثِ التي بلغَثْ (٥١)
 حديثًا ، في الجزءِ الذي قفتُ بتحقيقِهِ .

وتلا ذلك: وصف النسخ المخطوطة ، ومنهج الباحث في التحقيق والتعليق ، ونماذج مصورة من المخطوط .

أمّا القسم الثاني فهو النص المحقق، وبعده فهارس متنوعة تشمل الآيات القرآنية ، والأحاديث الشريفة ، والسفواهد الشعربة ، والأمثال والأقبوال ، والأعلام ، والكتب الواردة في النص ، والقبائل والطوائف ، والمذاهب التُحوية ، والبلدان والمواضع ، ثم ثبت بالمصادر والمراجع ، وقهرس الموضوعات .

الطالب المشرف محمد بن مرعى بن محمد الحازمي الأستاذ الدكتور/عياد بن عيد الثبيتي

#### Research Summary

Title: book Alrkny in strengthening the words of grammar (explain enough eyebrow son), Rukn al-Din of Imam Ali ibn Abi Bakr newborn (from the eighth century Islamic scholars). From (door act) to another book, a study and investigation.

The research plan: research plan includes two parts, Zbgahma Introduction smoothing, and succeeded by a conclusion, then the various indexes that reveal the contents of the book.

As provided in which she stated the importance of the subject of the search, and the reasons for his choice, and objectives, and previous studies him, and his research plan

The boot came in two sections: The first son eyebrow and Kkawith. II: Rukn al-Din al-Hadithi.

The first section is the study, and contains five chapters:

Chapter One: The book Alrkny in strengthening the words of grammar, and the two topics: The first topic: documenting the proportion of the book to the author. The second topic: achieving the title of the book, authored reason.

Chapter II contains three sections, the first section: method of Rukn al-Din al-Hadithi in the annotation, and presentation of the issues discussed. The second topic: corroborating reports. The third topic choices and Trgihath.

Chapter III: The position of the newborn son of the eyebrow, and the son of the owner, and the two topics:

The first topic: his son from the eyebrow, second topic: the position of the son of the owner.

Chapter IV: the status of the book Alrkny between the annotations adequate, and that by balancing explain Rukn al-Din al-Hadithi some annotations sufficient as an explanation the workbook, and the position of the text of this explanation adequate, with the most prominent characteristics of each explanation.

Chapter V: calendar book: a look at a calendar for the book, so to stand on what has characterized the book, and sockets that can take it, and accuracy in proportion to the views of their owners.

Then followed by the conclusion of the study showed the most significant findings in the search, including:

- 'To identify the most important the sources of newborn article, and relied upon in his commentary
- \*Determine doctrine grammar, a visual doctrine; through his tendency to their views, and weighted in the most contentious issues cited by, as well as the use of vocabulary.
- "Tjoisah protest hadith; through what cited conversations, which amounted to (°) recently, in the part that you achieve.

This was followed by: Description of manuscript copies, and the methodology of the researcher in the investigation and comment, and pictorial models of the manuscript.

The second section is the text investigator, and after the indexes are diverse and include Quranic verses and hadiths, and evidence of poetry, proverbs and sayings, flags, books contained in the text, and the tribes and castes, and creeds grammatical, and countries and placements, then proven sources and references, and an index of topics.

The student

supervisor

Mohammed Bin Marei Bin Mohammed al-Hazmi

Professor / Ayad Bin Eid AlthObAytee

## الإلهداء

إلى والديَّ الغاليين – أمدَّ الله في عمرهما \_ اللذين غرسا فيًّ حبَّ العلم ، والشوق إلى مجالسه .

إليك - والدي - يا من علمتني كيف أمسك القلم .

إليك – والدتي – يا صاحبة القلب الحنون ، يا من قضيت الليالي في دعاء وتضرع تنتظرين عودتي !

إلى زوجتي الغالية ... أم أحمد التي تحملت العبء الكبير في فترة دراستي ، وضحت بالكثير من وقتها من أجلي ، فهي نعم الزوجة المعينة .

إلى أبنائي الأعزاء ... أحمد ، ورغد ، وعبير ، ويارا ، وياسر الذين حرموا الكثير من الترفيه أثناء فترة دراستي .

إلى كلِّ محبٍّ للغـة القـرآن .

إلى كلِّ هؤلاء جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع .

المقامة وخطة البحث

## المقتّرمة:

الحمدُ لله ربِّ العَالمينَ ، الهَادِي -سُبحانَهُ- إلى الصِّراطِ المستقيمِ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أفصَحِ مَنْ نَطَقَ بلغةِ القُرآنِ الكَريمِ ، محمدٍ النبيِّ الأمينِ ، وعلى آلهِ وصحبِه ، ومَنْ سَارَ على أبجِهِ إلى يومِ الدينِ .

## أمَّا بعد:

فقَدْ كَانَتْ نفسِي تَتُوقُ إلى الْمُشَارَكَةِ فِي نَفْضِ الغُبَارِ وإزاحةِ السِّتَارِ عَنْ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ التُّرَاثِ ؛ لأحظى بشَرَفِ خِدمَةِ هذه اللَّغَةِ الشَّرِيفَةِ ؛ لغةِ القرآنِ الكَرِيمِ ، وذلك مِنْ خُتُبِ التُّراثِ ودراسَتِهِ ، بعدَ أَنْ حَظِيتُ بشَرَفِ البحثِ في خِلالِ القيامِ بتحقيقِ كِتابٍ مِنْ كُتُبِ التُّراثِ ودراسَتِهِ ، بعدَ أَنْ حَظِيتُ بشَرَفِ البحثِ في كتابِ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – في بحثي للمَاجِستِيرِ : (مَفْعَل ومَفْعِل في القرآن الكريم ، جمعاً ودراسة) ، فعزَمْتُ على أَنْ يكونَ موضوعِي للحصولِ على دَرَجَةِ العاليةِ العَالِيَةِ العَالِيَةِ العَالِيةِ العَالِيَةِ العَالِيةِ العَرَبِيةِ ، في جَامِعَةِ أُمِّ القُرَى حَقيقاً لمخطوطٍ ، ودراسةً لَهُ.

فَأَخَذْتُ أَجُوبُ أَرْوِقةَ المُكْتَبَاتِ العَامةِ والمُتَخَصِّصةِ ، ودُورِ الحِفْظِ ، واطلّعْتُ عَلَى كثيرٍ مِنْ فَهَارسِ المَخْطُوطَاتِ ؛ حتَّى أجدَ مَا يستحقُّ الدِّرَاسةَ والتَّحقيقَ ، فاجتمعَ لي كثيرٌ مِنْ العَنَاوينِ . واطَّلَعْتُ على عَدَدٍ مِنَ المَخطُوطَاتِ ، فدَوَّنتُهَا وعَرَضْتُهَا على شَيخِي الجَليلِ مِنَ العَنَاوينِ . واطَّلَعْتُ على عَدَدٍ مِنَ المَخطُوطَاتِ ، فدَوَّنتُهَا وعَرَضْتُها على شَيخِي الجَليلِ السَّاذِ الدكتورِ : عَيَّادٍ الثُبيتيِّ ، فكَانَ يُشِيرُ بخبرتِهِ ، وعلمِهِ الجَمِّ ، واتصالِهِ بكثيرٍ مِنْ أعلامِ البَحْثِ في التُّرَاثِ =إلى مُوَاصَلَةِ البَحْثِ ؛ حتَّى حصَلْتُ على مُصورةٍ لشَرْحٍ مِنْ شُروحِ الكَافيةِ لابنِ الحَاجِبِ ، وهو : (الكِتَابُ الرُّكْنِيُّ فِي تَقْوِيَةِ كَلامِ النَّحْوِيِّ) لرُكْنِ الدِّينِ مُنْ شُروحِ الكَافيةِ لابنِ الحَاجِبِ ، وهو : (الكِتَابُ الرُّكْنِيُّ فِي تَقْوِيَةٍ كَلامِ النَّحْوِيِّ) لرُكْنِ الدِّينِ عَلَى النَّرْ وَ الكَافيةِ البن الحَاجِبِ ، وهو : (الكِتَابُ الرُّكْنِيُّ فِي تَقْوِيَةٍ كلامِ النَّحْوِيِّ) لرُكْنِ الدِّينِ وَطَيلُ النَّفُرِ وَ الكَافيةِ لابنِ الحَاجِبِ ، وهو : (الكِتَابُ الرُّكْنِيُّ فِي تَقْوِيَةٍ كَلامِ النَّحْوِيِّ المَّرْ في صَفحَاتِهِ ، وَلَي النَّرُ اللَّيْ وَ الْمَالِ النَّطْرَ فيه ؛ فإذَا هو شَرحُ قَمِينٌ بأنْ يُخرِجَ إلى النُّورِ ؛ ليكونَ إضافةً إلى المُعْرَبِيَّةِ العَرَبِيَّةِ العَرَبِيَّةِ . ويفيدَ مِنْهُ مُبتغو العَرَبيَةِ .

وبعدَ السُّوَالِ والتَّقصِّي ، وجدْتُ أَنَّهُ قَدْ حُقِّقَ جُزْءٌ مِنْهُ (من أوِّلِ الكِتَابِ حتَّى نهايةِ عطفِ البَيانِ) في جامعَةِ أمِّ دَرْمَانَ الإسلاميةِ في السُّودانِ . ولمّا كانِ المتبقي من هذا الشَّرِ طويلًا – حسب النُّسخَةِ التي بينَ أيدينا – رأيْتُ أَنْ أشتركَ فيه معَ زميلي الأستاذ مساعد بن محمد الغفيلي ، فيأخذ هو مِنَ (المُبنِي إلى نهاية اسم التفضيل) ، وأبدأ من (باب الفعلِ حَتَّى نهايةِ الكِتَابِ) .

## أسباب اختيار الموضوع:

## ثَمّة أسبابٌ دفعتني لاختيارِ هذا الموضوع لبحثي ؟ من أبرزها :

- ١- أنَّهُ شَرْحُ لـ (كافيةِ ابنِ الحَاجِبِ) ، وهي مِنْ أهم المتونِ النَّحويةِ التَّعليميةِ . وقد تناوَلهَ كثيرٌ مِنَ العُلماءِ بالشّرحِ ، أو الاختصارِ ، أو التعليقِ . والقيامُ بتحقيقِ أحدِ شروحِهِ المتميزةِ إثراءٌ لهذا الكِتابِ القَيِّم .
- ٢- شَرْحُ رُكنِ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ من الشُّروحِ التي أفاضَتْ في إيضاحِ مسائلِ النَّصِّ ،
   والتعليقِ عليها ، وذِكرِ أقوالِ العُلهاءِ ، والتَّرجيح في بعضِ المسائلِ .
- ٣- إطراءُ شَرْحِ ركنِ الدِّينِ ، وجَعْلِهِ مشابهًا لشَرحِ الرَّضيِّ في بحثِهِ وجمعِهِ ؛ وذلكَ ما أوردَهُ حاجي خليفة ؛ إذْ قال : ((ومن شروح الكافية : شرح الإمام ركن الدين الحديثي ... المتوفى بالموصل سنة ٧١٥ هـ، وهو مثل شرح الرَّضِيِّ بحثًا وجمعاً ؛ بل أكثر منه . أوّله : الحمد لله ذي الطّول ، حمدَ المؤمنين ... إلخ)) (() .
- ٤ ما تضمَّنَهُ الشَّرحُ من أقوالِ النُّحاةِ المتقدِّمينَ ، وذكرِ اختلافاتِهم ، وإكثارِهِ مِنَ النَّقل عَنِ الزَّخشَرِيِّ ، وابنِ الحَاجِبِ ، وابنِ مالكٍ .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون (٢/ ١٣٧٦).

- ما سلكة في معالجة المسائل من إيراد اعتراضات ابن مالك ، والرَّدِ عليها ،
   وإنصاف ابن الحاجب في كثير من المسائل .
- ٦ النَّاظرُ في مادةِ الكِتابِ يتبيَّنُ لَهُ وضوحُ القَّصْدِ ، وغزارةُ المَادَّةِ العِلْمِيَّةِ ، ووضعُ النَّاظرُ في مادةِ الكِتابِ يتبيَّنُ لَهُ وضوحُ القَّصْدِ ، وغزارةُ المَادَّةِ العِلْمِيَّةِ ، ووضعُ المتراضاتِ ، والإجابةِ عنْهَا .
- ٧ المُشَارِكةُ في إحياءِ كتبِ التُّراثِ ، ونفْضُ الغُبَارِ عَنْها ، وإخراجُها في ثوبٍ قشيبٍ، يستفيدُ مِنْ تقنياتِ العَصْرِ ، ويواكبُ حركةَ التَّطورِ الحَضَاريِّ ، ولينتفعَ به طلابُ العِلْمِ .

ولعل هذه الأسباب مجتمعة كانت سببًا في اختيار هذا الشرح - وهو: شرح ركن الدين الحديثي على كافية ابن الحاجب- موضوعًا لبحثي .

## أهداف الموضوع:

## يمكن تليخص أهداف دراسة هذا الموضوع في التالي:

- ١ إثراءُ المكتبةِ العَربيَّةِ بمثلِ هذه الشُّروحِ القَيِّمةِ ؛ ليفيدَ منها طالبو عِلْمِ العَربيَّةِ .
- ٢- البحثُ في التراثِ العربيِّ الإسلاميِّ ، والتَّمَرُّسُ على أساليبِهِ الرَّاقِيَةِ ، والكَشْفُ
   عَنْ نَفَائِسِهِ ، وسبرُ أغوارِهِ .
- ٣- إبرازُ عَلَمٍ مِنْ أعلامِ العَربيةِ ، وإحياءُ أثرٍ جَلِيلٍ مِنْ آثارِهِ ، وتوجيهُ الأنظارِ إليه،
   وإلى آرائهِ واختياراتِهِ ، والكشفُ عَنْهَا .
- ٤- دراسة وتحقيق بعض أبوابِ الكتابِ ، وإبرازُ أهم ما انفرد بِهِ رُكْنُ الدِّينِ الحَدِيثي مِنْ آراءٍ ، وتعليلاتٍ ، واختياراتٍ .
- ٥- بَيَانُ منهجِ رُكْنِ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ في مُعَالِجَةِ المَسَائلِ ، في الجزءِ الذي قمتُ بتحقيقِه .

#### الدراسات السابقة:

من خلالِ البَحثِ في أدلةِ الرَّسَائلِ العِلميَّةِ ، ومراسلةِ مَراكزِ البُحوثِ ، وسُؤالِ أهلِ الخِبرَةِ =تبيّنَ لي أنَّ رسالةً علميَّةً قد تناولَت جزءًا مِنَ هذا الكتابِ ؛ وهو القسمُ الأولُ (مِنْ بدايةِ الكتابِ إلى نهايةِ بابِ عَطْفِ البَيانِ) للباحثِ يوسفِ حسن أحمد عمرو . وقد تقدَّمَ بها إلى كليةِ اللَّغةِ العَربيةِ ، في جامعةِ أمِّ درمانَ الإسلاميةِ ؛ لنيلِ درجةِ الدكتوراه ، عامَ الدكالا كليةِ اللَّغةِ العربيةِ في جامعة أمِّ درمانَ الإسلاميةِ اللغةِ العربيةِ في جامعة أمِّ درمانَ الإسلاميةِ ، ولم أجِدْ ما يشير إلى إكهالِ تحقيقِهِ في قوائمِ الرَّسَائِلِ العلميَّة ، وقواعدِ درمانَ الإسلاميةِ ، ولم أجِدْ ما يشير إلى إكهالِ تحقيقِهِ في قوائمِ الرَّسَائِلِ العلميَّة ، وقواعدِ المعلوماتِ المتوفرةِ .

#### خطة البحث:

اشتملَتْ خطة البحث على : قسمينِ ، تسبقُهما مقدمةٌ وتمهيدٌ ، وتتلوهما خاتمةٌ ، ثُمَّ الفَهارِسُ المتنوعةُ التي تكشِفُ عن محتوياتِ الكتابِ .

أَمَّا المقدمةُ فبيَّنْتُ فيها : أهميةَ موضوعِ البَحْثِ ، وأسبابَ اختيارِه ، وأهدافه ، وخطة بحثه .

والتمهيد تناولتُ فيه ما يلي:

المبحث الأول: ابن الحاجب وكافيته (أهميتها، وشرحها):

تحدّثتُ فيه عن ابن الحاجب: اسمه ونسبه ، وكنيته ولقبه ، ومولده ، ونشأته ، وثقافته وعلمه ، وشيوخه وتلاميذه ، وآثاره ، ووفاته . ثم تحدّثتُ عن كافيته : أهميتها وشروحها =كلّ ذلك بإيجازٍ شديدٍ .

المبحث الثاني: رُكْنُ الدِّين الْحَدِيثيُّ:

تحدَّثُتُ فيه عن ركن الدين الحديثي: اسمه ، ومولده ، ونشأته ، وثقافته ، ومذهبه

النحوي ، وشيوخه وتلاميذه ، وآثاره العلمية ، ووفاته . وذلك حسب ما توفّر لي من المصادر التي تحدّثت عن ركن الدين الحديثي .

وأمَّا القسمُ الأولُ (الدِّراسةُ) فاشتمل على خسة فصول:

الفصل الأول: الكتاب الركني في تقوية كلام النحوي.

وفيه مبحثان :

المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المبحث الثاني: تحقيق عنوان الكتاب، وسبب تأليفه.

الفصل الثاني : طريقة ركن الدين الحديثي في الشرح ، وعرض المسائل ومناقشتها ، وإيراد الأدلة ، واختياراته ، وترجيحاته .

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : طريقة ركن الدين الحديثي في الشرح ، وعرض المبحث الأول : المسائل ومناقشتها، وإيراد الأدلة .

المبحث الثاني : شواهده .

المبحث الثالث اختياراته وترجيحاته.

الفصل الثالث: موقف الحديثي من ابن الحاجب، وابن مالك.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: موقفه من ابن الحاجب.

وفيه:

(أ) التَّرجِيحُ لأقوالِهِ ، والاستدلالُ والتَّعليلُ لصحةِ مذهبهِ .

(ب) شَرْحُ عبارةِ ابنِ الحَاجِبِ ، وتوضيحُها .

(ت) عَضْدُ أرائِهِ بآراءِ نحاةٍ سَابقينَ.

(ث) نَقْضُ حجةِ المعترضينَ عليه.

(ج) تَوجِيهُ مَا نَدَّ من أقوالِهِ ، واستدراكُهُ عليه ، والاعتذارُ لَهُ .

(ح) إنصاف معارضيه.

المبحث الثاني: موقفه من ابن مالك.

وفيه:

(أ) الاعتراض على ابن مالك، وتوجيه ما ندّ من أقواله، وفهمه لنصوص سابقيه.

(ب) شرح كلامه، وتوضيحه.

(ت) مو افقته ، وعضد آرائه .

(ث) تحديد اختياراته.

(ج) التوفيق بين أقوال ابن الحاجب وابن مالك .

## الفصل الرابع : مَنزلةُ الكِتابِ الرُّكنيِّ بينَ شُروح الكَافيةِ :

وذلك من خلالِ موازنةِ شرحِ رُكْنِ الدِّينِ الحَديثيِّ ببعضِ شروحِ الكَافيةِ ؛ كشَرْحِ المُحافيةِ ، كشَرْحِ المُحافيةِ ، وموقفِ هذا الشَّرح من نَصِّ الكَافيةِ ، معَ أبرزِ الخصائصِ لكلِّ شَرح .

الفصل الخامس: تقويمُ الكتابِ:

وهو نَظْرَةٌ تقويميّةٌ للكتابِ ؛ وذلك بالوقوفِ على ما تميّزَ به الكِتابُ ، والمآخِذِ التي

يمكنُ أُخْذُهَا عليه ، ودِقَّتِهُ في نِسبَةِ الآراءِ إلى أصحابها .

ثم تلا ذلك خاتمة الدراسة:

وقد بينت فيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج.

بعد ذلك عرجْتُ على نُسَخ المخطوط ، وقمتُ فيه بالتالي :

- (أ) وصف النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق.
  - (ب) منهج الباحث في التحقيق والتعليق.
    - (ت) نهاذج مصورة من المخطوط.

## أمّا القسم الثاني فهو النَّص المحقَّق.

وذيّلْتُ التحقيق بفهارس متنوعة ، شملتْ : الآيات القرآنية ، والأحاديث الشريفة، والشواهد الشعرية ، والأمثال والأقوال ، والأعلام ، والكتب الواردة في النص ، والقبائل والطوائف ، والمذاهب النّحوية ، والبلدان والمواضع . ثم ثَبْت بالمصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات .

ولأنّه مِنَ الوَاجِبِ أَنْ يُذكرَ لأهل الفَضْلِ فضلَهِمْ ، وأصحابِ المعروفِ ما قَدَّمُوا ، وبذَلوا = فإنّه لا يفوتني في هذا المقامِ أَنْ أتقدَّمَ بوافرِ الشُّكرِ ، وأسمى عباراتِ التَّقديرِ ، والاعترافِ بالفَضْلِ ، إلى شيخي الجليلِ سعادةِ الأستاذِ الدكتورِ : عيّاد بنِ عيدِ الشُّبيِيِّ ، والاعترافِ بالفَضْلِ ، إلى شيخي الجليلِ سعادةِ الأستاذِ الدكتورِ : عيّاد بنِ عيدِ الشُّبيِيِّ ، الذي تابع هذا العملَ مذْ كانَ فكرةً ؛ حتَّى استوى خطةً ، ثمَّ بدأتُ الكِتابةَ فيه = فهو نِعْمَ الغَالمُ الذي تابع هذا العملَ مذْ كانَ فكرةً ؛ حتَّى استوى خطةً ، ثمَّ بدأتُ الكِتابةَ فيه = فهو نِعْمَ العَالمُ الذي أعطَى العِلمَ كلَّ وقتِهِ ، وأفاءَ عليَّ بها آتاه اللهُ مِنْ فِكْرٍ ثاقبٍ ، ورأي راجحٍ . وقد كانَ لدقَّتِهِ العلميَّةِ ، ومنهجِهِ المتقنِ ، وتوجيهاتِهِ السَّدِيدةِ الفَضْلُ – بعدَ الله – في التَّغلُّبِ كانَ لدقَّتِهِ العلميَّةِ ، ومنهجِهِ المتقنِ ، وتوجيهاتِهِ السَّدِيدةِ الفَضْلُ – بعدَ الله – في التَّغلُّبِ على كثيرٍ ممَّا واجهني أثناءِ قراءتِي للمخطوطِ ، و ما اعترضني من إشكالاتٍ أثناءَ التَّحقيقِ والدِّراسةِ ؛ فجزَاهُ اللهُ عنِّى خيرَ الجزاءِ ، وجَعَلَ ذلكَ في ميزان حسناتِهِ .

كما أتقدمُ بوافر الشكر والعرفان إلى جامعة أم القرى التي شرُفتُ بطلب العلم فيها ؛ حتى وصلت إلى المرحلة التي أنا فيها الآن .

والشكر موصولٌ لكلية اللغة العربية ، وأخصُّ بالشكرِ عميدها الأستاذ الدكتور: حامد الرّبيعي . وأشكرُ قسم الدراسات العليا العربية في هذه الكلية على إتاحة فرصة مواصلة دراساتي العليا فيه .

وعميق شكري وامتناني لمعهد تعليم اللغة العربية – عملي السَّابق - ، والكلية الجامعية بالقنفذة ؛ حيث أتاحا لي فرصة مواصلة دراستي .

كما أشكُرُ سعادة الأستاذ الدكتور: سعد الغامدي، الذي أفدت منه علمًا جمًّا في دراستي في مرحلة الماجستير، وأشرُفُ اليوم أنْ يكونَ مناقشًا ومسدِّدًا للبحث والباحث. كما أشكر سعادة الأستاذ الدكتور: إبراهيم الصاعدي على قبوله مناقشة هذا البحث؛ وهو عَلَمُ في العِلْمِ قد ذاعَ صيته، وأنا على يقينٍ بأنَّ البَحْثَ سيزدادُ إشراقًا بها سيقدمه من ملاحظاتٍ قيِّمةٍ، ورأي سَدِيد.

والشُّكرُ لكل من أعانني بنُصحٍ ، أو توجيهٍ ، أو دعاءٍ =من الأقارب ، والأساتذة والزملاء . وأخصُّ بالشُّكر : والديّ الكريمين – أمدَّ الله في عمرهما على طاعته – . وشكري موصول لأهل بيتي على ما تحمّلوه أثناء انشغالي بالبحث . ويمتد عرفاني إلى أخويَّ الكريمين : أ . حسن الحازمي ، و أ . مرعي الحازمي ، و خالي العزيز أ . إبراهيم بن عيسى الحازمي ، وأخي الذي أعتزُّ به أ . عيسى العمري ، و أخي د . عبد العزيز الطلحي .

ولا أنسى أخي وصديقي ، الأستاذ الدكتور : ثابت محمّد صغير مُقْبِل ، الذي أعانني في تنسيق هذا البحث ، وعانى معي الكثير فيه ، إلى كلِّ هؤلاء أخلصُ الشُّكرَ ، ووافرَ الثَّنَاءِ .

سائلاً المولى -عَزَّ وجَلَّ- أنْ يوفقنا جميعًا للخيرِ والصَّوابِ ، وخدمةِ لغةِ الكتاب.

# المُهُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ

## ويشتمل على مبحثين:

المبحثُ الْأُولِ: ابنُ الحَاجِبِ، وكافيته: (أهميتها، وشروحها).

المبحثُ الثَّانيُّ: ركن الدين الحديثي.

## المبحث الأوَّل ابنُ الحاجب، وكافيته (أهميتها، وشروحُها)

## المطلب الأوّل: ابن الحاجب:

### أ- اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه :

هُو: أبو عَمْرو عُثْمانُ بنُ عُمَرَ بنِ أبي بَكْرٍ بنِ يُونسَ ، جَمَالُ الدِّينِ الكُرْدِيُّ ، الدَّوِينيُُّ الأصلِ ، الإسْنَائيُّ المَولِد ، المَالِكِيُّ المَذْهَب ، المعروفُ بـ (ابنِ الحَاجِبِ)(٢) .

## ب- مولده ، ونشأته ، ورحلاته :

ولِدَ في مدينةِ (إِسْنَا)(٢) بصَعِيدِ مِصْرَ ، سنةِ (٥٧٠ هـ)(٤).

كَانَ أبوهُ جُندِيًّا كُرْدِيًّا ، حَاجِبًا للأميرِ عِزِّ الدِّينِ مُوسَك الصَّلاحِيِّ (٥)، ثمَّ انتقلَ مَعَ

(٤) وفيات الأعيان (٣/ ٢٥٠)، والطالع السعيد (ص١٨٨).

(٥) ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٨)، والديباج المذهب (٢/ ٨٦)، والنجوم الزاهرة (٦/ ١٠٠)، وبغية على المنظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٨)، والديباج المذهب (٢/ ٨٦)، والنجوم الزاهرة (٦/ ٢٤٨)، والديباج المذهب (٢/ ٨٦)، والديباع المديباع ا

<sup>(</sup>١) نسبة إلى (دَوِين)، وهي بلدة في آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس. معجم البلدان (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>۲) تنظر ترجمة ابن الحاجب في : ذيل الروضتين (ص۱۸۲)، ووفيات الأعيان (۳/ ۲۶۸)، والمختصر في أخبار البشر۔ (۳/ ۱۲۸۷)، وسير أعلام النبلاء (۲۳/ ۲۲۶)، ومعرفة القراء الكبار (۳/ ۱۲۸۷)، والطالع البشر۔ (۱۲۸۸)، ومرآة الجنان (٤/ ۸۹)، والبداية والنهاية (۱۷/ ۳۰۰)، والديباج المذهب (۲/ ۸۹)، والنجوم الزاهرة (۱/ ۹۱۳)، وبغية الوعاة (۲/ ۱۳۲)، وحسن المحاضرة وغاية النهاية (۱/ ۵۱۱)، والنجوم الزاهرة (۱/ ۹۱۳)، وروضات الجنات (٥/ ۱۷۲)، وهدية العارفين (۱/ ۲۵۶)، والأعلام (٤/ ۲۱۱)، ومعجم المؤلفين (۲/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) إسنا: مدينة بأقصى الصعيد ، وليس وراءها إلا أسوان وبلاد النوبة ، على شاطئ النيل . معجم البلدان (٣) المدان (١٨٩/١).

أبيه إلى القَاهِرةِ ، وهو صَغِيرٌ ، وفيها حَفِظَ القُرآنَ الكَرِيمَ ، وأَخَذَ بَعْضَ القِرَاءاتِ عَنِ الشَّاطِيِّ والغَزْنَويِّ ، وسَمِعَ الحَدِيثَ مِنَ البُوصِيرِيِّ ، وتَفَقَّهَ عَلَى أبي مَنْصورٍ الإبْيَاريِّ وغيرِهِ (١) .

قالَ ابنُ خَلِّكَان : «اشتغلَ أبو عمرو بالقاهرة في صغَرِهِ بالقرآنِ الكَريمِ ، ثُمَّ الفقهِ على مَذْهَبِ الإمامِ مالكِ -رضِيَ اللهُ عنه- ، ثمَّ بالعَرَبِيَّةِ والقِرَاءَاتِ ، وبَرَعَ في علومِهِ ، وأتقنهَا غايةَ الإتقانِ» . (٢)

وخِلالَ فَتْرَةِ إِقَامِتِهِ فِي القَاهِرةِ كَانَتْ لَهُ رَحَلاتٌ إِلَى دِمَشْقَ ، وتكرّرَتْ تلك الرحلاتُ للاستفادةِ حينًا ، وللتَّدريسِ بها أحيانًا ، وكانَ آخرُ ها سنةَ (٦١٧هـ) ، إذْ أقامَ بها مُدَرِّسًا بالجَامِعِ الأمويِّ فِي زاويةِ المالكيَّةِ ؛ حيثُ أقبلَ عليه طلابُ العِلمِ ، وصَارَ شيخًا لجمهورٍ من الدَّارسينَ في عِلمَي القراءاتِ والعَربيةِ . وقَدْ انتفعَ به كثيرٌ من النَّاس .

ورَحَلَ إلى الكَركِ عامَ (٦٣٣هـ) مُدَرِّسًا للملكِ النَّاصِ ، ثمَّ مَالاً الشَّيخَ عنَّ الدِّين أبي الجيش صاحبِ أبا محمدٍ عبد العزيز بن عبد السلام في إنكاره على الصالح إسماعيل بن أبي الجيش صاحبِ دمشقَ سوءَ سيرتِهِ ، وتقاعُسِهِ عن قتالِ الصَّليبينِ ، وصلحِهِ معهم ، فأمرهما الصالحُ بأنْ يخرجا مِنْ دمشقَ ، وكان ذلك عام (٦٣٨هـ) ، وبعد مغادرتها دمشقَ دخلا القاهرةَ حيثُ استقرَّا فيها (٢٠٠٠ .

**☞=** 

الوعاة (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: بغية الوعاة (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : ذيل الروضتين (١٨٢) ، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٤٩) .

وجلسَ ابنُ الحاجبِ للتَّدريسِ بالمدرسةِ الفَاضليَّةِ (١) مكانَ شيخِهِ أبي محمدٍ القاسم بن فيرة الشَّاطبيِّ ، فقصدَهُ طلابُ العِلمِ ؛ ليأخذوا عنه ، ويتتلمذوا له، ثمَّ غادرَ القاهرةَ آخرَ أيامِه قاصدًا مدينةَ الإسكندرية للإقامةِ فيها، ولم تطل إقامته فيها.

## ت- ثَناءُ العُلماءِ عليه:

أثنى عليه العلماءُ بأنَّهُ كانَ ذا خلقٍ رَفِيعٍ ، وشخصيةٍ فذَّةٍ بينَ علماءِ عصرِهِ . قالَ أبو شَامَةَ : ((كانَ منْ أذكى الأئمةِ قريحةً ، وكان ثِقَةً حجَّةً متواضِعًا عفيفًا كثيرَ الحَياءِ ، منصفًا عبًّا للعلم وأهله ، ناشرًا له ، محتملًا للأذى صبورًا على البلوى ....، وكان ركنًا من أركان الله الله العلم والعَمَلِ» (٢).

وقالَ ابنُ خَلِّكَان : ((كانَ منْ أحسنِ خَلْقِ اللهِ ذِهنًا ....) وجاءني مرارًا بسببِ أداءِ شهاداتٍ ، وسألته عَنْ مواضعَ في العربيةِ مُشكلةٍ ، فأجابَ أبلغَ إجابةٍ بسُكونٍ كثِيرٍ ، وثبْتٍ تامِّ. ومن جملة ما سألته : عن مسألة اعتراض الشَّرطِ على الشَّرط ...)(").

### 

كان ابنُ الحَاجِبِ من كبار فقهاءِ عصره في مصرَ والشَّامَ؛ تفقَّه على مذهبِ الإمامِ مالكِ ، وتعمَّق فيه ، وفهمه واستوعبه ؛ حتَّى نبغَ فيه ، وبلغَ فيه مبلغًا عظيمًا ، وصارَ شيخَ المالكيَّةِ في عصره (٤). وصنَّفَ في مذهبهِ تصانيفَ قيِّمةً لاقَتْ ذيوعًا وانتشارًا بينَ أمهاتِ

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى مؤسسها القاضي الفاضل. ينظر: روضات الجنات (٥/ ١٨٥)، والدارس في تاريخ المدارس (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) ذيل الروضتين (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان (٣/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: طبقات الشافعية (٣/ ٣٦٥).

المراجعِ الفقهية المعتمدة . وكتابه (جامع الأمهات) يشهد بعلوّ قدْرِه في المذهبِ المالكيِّ .

وكان عَلَمًا مِنْ أعلامِ أصولِ الفِقهِ ، وصنَّفَ في ذلك كتابين ؛ هما : (منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدّل) ، و (ومختصر منتهى السؤل والأمل) . قالَ أبو الفداءِ: «كان الشّيخُ أبو عمرٍ و المذكورُ متفنّنًا في علومٍ شتّى، وكان الأغلبُ عليه علمَ العربيّةِ، وأصولَ الفقهِ» (١).

وكان معنيًّا بِالقراءات عنايةً خاصَّةً ، تلقَّاها عن شيوخِ القُرَّاءِ في عصر ه ؟ كالشَّاطبيِّ، وأبي الجودِ اللَّخميِّ ، والغَزنويِّ .

وقد غلبَتْ عليه العَربيةُ ، وعُرِفَ بها ، إلى جانب ما عرفَهُ النَّاسُ عنهُ مِنْ فقهِ ، وأصولِ، وقراءاتٍ (٢) .

### <u>ج- شعره :</u>

لم يكن ابنُ الحَاجِبِ شاعرًا ، وما نسب إليه من شعرٍ لا يعدو أبياتًا قليلة تفتقر إلى المقوِّمات الشِّعريَّةِ ؛ لأنَّها قدْ صدرتْ عن عقل فقيهٍ وتصوُّره ، لا عن عقل شاعرِ وعاطفته.

وقد اتَّجه إلى النَّظمِ في الأغراض التعليمية ، فنظمَ مقدمتَهُ النَّحوية (الكافية) في منظومته (الوافية نظم الكافية) ، وفي العروض (منظومة الجليل إلى علم الخليل) .

ومن شعره:

أَيْ غَدُّ مَعْ يَدٍ دَدٍ ذي حُروفٌ طاوعت في الرَّويِّ وهي عيونُ

<sup>(</sup>١) المختصر في أخبار البشر (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ابن الحاجب النَّحوى (ص٣٧).

## ودواةٌ والحوتُ والنونُ نونا توعَصَتْهُمُ وأمرهم مستبينُ

وهي جواب عن البيتين المشهورين:

ربَّمَا عَالَجَ القَوَافِي رِجَالٌ فِي القَوافِي فَتلتَوي وتَلينُ طَاوعَتْهُم عِنْ وعِينٌ وعِينٌ وعَصَتْهُمُ نونٌ ونُونٌ وَنُونُ

فيعني بقوله: (عينٌ وعينٌ ، وعينٌ ) نحو: غدٍ ، ويدٍ ، وددٍ =فإنّ وزْنَ كل منها: فَعِ ؛ إذْ أصل (غدٍ): غدوٌ . و(يدٍ): يديٌ . و (دَدٍ): ددنٌ . وعنى بقوله: (نونٌ ، ونونٌ ، ونونٌ ) الدواة ، والحوت ، والنون الذي هو الحرف (١) .

### ح-شيوخه:

تتلمذَ ابنُ الحاجبِ على عددٍ كبيرٍ من علماء عصرِده ، وشيوخه المبرزين في علومِ الدِّين والعربيةِ . وممن تتلمذ عليهم :

۱ – القاسِمُ بنُ فِيْرُه (۲) بنُ أبي القاسمِ خلف بن أحمد الرعيني الشَّاطبيُّ ، الضرير المقرئ صاحبُ المنظومةِ المشهورة (حرز الأماني ووجه التهاني) في القراءاتِ ؛ قلَّ مَنْ يشتغلُ بالقراءاتِ إلَّا حفظَها . كان عالمًا بكتابِ اللهِ قراءةً وتفسيرًا ، وبحديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – دقيقَ المعرفةِ ، عالمًا بالعربيةِ ، جَمَّ العُلومِ ، قرأ عليه ابنُ الحَاجبِ بعض القراءاتِ ، وسَمِعَ منه (التيسيرَ) ، و(الشَّاطبيةَ) . توفي بمصر سنة (٩٠ه هـ)(٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٩)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطها ابن الجزري في غاية النهاية ، ومعناها بلغة عجم الأندلس : الحديد . (٢/ ٢٠)

<sup>(</sup>٣) ينظر : وفيات الأعيان (٤/ ٧١) ، وغاية النهاية (٢/ ٢٠) ، وحسن المحاضرة (١/ ٤٩٦) ، وشذرات الذهب (٦/ ٤٩٤) .

٢ – أبو الجود اللَّخْمِيِّ: غياثُ الدين بن فارس بن سكن المنذريّ ، الفرضيُّ ، النَّحويّ الضرير ، شيخُ القرّاء بديار مصر . قرأ القراءاتِ على الشريفِ أبي الفتوح الخطيب ، وسمع من عبد الله بن رفاعة السعديِّ . وقرأ عليه أبو الحسن السَّخاوي ، وأبو نشوان ، وأبو عمرو ابن الحاجب ، والقاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي . كان ديّنًا فاضلًا بارعًا في الأدبِ ، متواضعًا ، كثيرَ المروءةِ ، حسنَ الأداءِ واللفظِ بالقرآن . توفي سنة (٦٠٥ هـ)(١) .

" - أبو الفضل الغزنوي : محمدُ بنُ يوسفَ بن علي بن شهاب الدين ، المقرئ ، الفقيه النحوي . قرأ على أبي محمد سبط الخيّاط ، وسمع من أبي بكرٍ قاضي المارستان . تصدّر للإقراء فأخذ عنه السّخاوي ، وابن الحاجب . ودرَّس المذهب المالكي بمسجد الغزنوي المعروف به . توفي في القاهرة (٩٩٥هـ)(٢) .

أبو الحسن الإبياري: على بن إسماعيل بن على ، برع في الفقه والأصول والكلام. أخذ عن أبي طاهر بن عوف ، ودرَّس بالإسكندريّة فانتفع به النَّاسُ. أخذ عنه ابنُ الحاجبِ الفقة . توفي سنة (٦١٨ هـ)<sup>(٣)</sup>.

• - أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري الأنصاري ، الكاتبُ الأديبُ ، مسنِدُ الديارِ المصريَّةِ . ولد سنة (٥٠٦ هـ) ، سمعَ من أبي صادق المديني ، وتفرَّد في زمانه . سَمِعَ منه ابنُ الحاجب الحديثَ . توفي سنة (٥٩٨ هـ) .

<sup>(</sup>١) ينظر : غاية النهاية (٢/٤) ، وحسن المحاضرة (١/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر : غاية النهاية (٢/ ٢٥٠)، وحسن المحاضرة (١/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الديباج المذهب (٢/ ١٢١) ، وحسن المحاضرة (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: وفيات الأعيان (٦/ ٦٧) ، وحسن المحاضرة (١/ ٣٧٥).

7 - القاسمُ بنُ عساكر: القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن، أبو محمد بن عساكر، الدِّمشقي الشافعيُّ. كان محدثًا حسن المعرفة، تولَّى مشيخة دارِ الحديثِ بالنوريَّةِ بعد والده. سَمِعَ منه ابنُ الحَاجِبِ الحديثَ في دمشقَ. توفي سنة (٢٠٠هـ) (١). وسمع ابن الحاجب الحديث عن إسهاعيل بن صالح بن ياسين، وأبي عبد الله حامد الأتاحي، وأبي الثناء حماد بن هبة الله الحرَّانيّ (٢).

## خ- تلامذته :

تتلمذَ على ابن الحاجبِ خلقٌ كثير ؛ منهم مَنْ قرأ عليه القراءاتِ ، ومنهم من روى عنه الحديث ، ومنهم مَنْ أخذَ عنه الفقة وعلومَ العربية .

## ومن أشهر تلاميذه:

١ - كمال الدِّين الزَّملكاني: عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري،
 يُنسب إلى (زملكان) بغوطة دمشق. كان خيِّرًا ذكيًّا، ولي القضاء في (صرخد)، وقام
 بالتدريس في (بعلبك)، قرأ القراءاتِ على ابن الحاجب. توفي سنة (٢٥٦هـ)<sup>(٣)</sup>.

٢ – الملك الناصر داؤد بن الملك المعظم، مَلَكَ دمشقَ بعدَ أبيه ، ثمَّ انتزعها منه عمُّه ، واقتصرَ ملكُهُ على الكرك ونابلس . قرأ الكافية على ابنِ الحَاجبِ ، التي نظمَها بناءً على طلبِ من الملكِ النَّاصِر ، وسمَّى نظمَه ( الوافية ) ، ثمّ شرَحَ ابنُ الحاجبِ ذلك النَّظمَ . كانَ

<sup>(</sup>١) ينظر : طبقات الشافعية (٨/ ٣٥٢)، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٤٠٥)، وشذرات الذهب (٦/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر : ابن الحاجب النحوي (ص٤٤) ، وشرح المقدمة الكافية (١/٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : ابن الحاجب النحوي (٤٨) ، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٣٥) .

الملك الناصر صاحبَ اطِّلاعِ على كثيرٍ من العلومِ . توفي سنة (٦٥٥ هـ)(١) .

٣- الحافظ المنذري: الحافظُ الكبيرُ ، الإمامُ ، شيخُ الإسلامِ ، أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ، المصري ، الشافعي . كان إمامًا حُجَّةً ، بارعًا في الفقه والعربية والقراءات. توفي سنة (٢٥٦ هـ)(٢) .

2 - جمال الدّين بن مالك: أبو عبد الله، جمال الدّين، محمّد بن عبد الله بن مالك، الطائيّ، الأندلسيّ، الجيّانيّ، النحويّ، صاحب (الألفيّة) المشهورة في النحو، إمام زمانه في القراءات والعربيّة. توفي في دمشق سنة (٢٧٢هـ)<sup>(٦)</sup>. قال الدمامينيّ: ((... وقد ذكر الشيخ تاج الدّين التبريزيّ في أواخر (شرحه للحاجبيّة النحويّة) أنّ ابن مالك جلس في حلقة تدريس ابن الحاجب ـ رحمه الله ـ وأخذ عنه، واستفاد منه، ولم أقف على ذلك لغيره، ولا أدري من أين أخذه، والله أعلم بحقيقة الحال!))(3).

و- شهاب الدّين القرافي : أبو العبّاس، شهابُ الدّين، أحمدُ بن أبي العلاء بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافي البَهْنَسِيّ المصريّ. صاحب كتاب (الاستغناء في أحكام الاستثناء)، كان عالمًا بارعًا في الفقه، والأصول، أخذ الفقه عن ابن الحاجب، توفي سنة (٦٨٤هـ)(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر : البداية والنهاية (١٧/ ٣٥١ ، ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : حسن المحاضرة (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعيّة للسبكيّ (٨/ ٦٧ - ٦٨) ، وغاية النّهاية (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، وبغية الوعاة (٢/ ١٣٠ - ١٨٠) .

<sup>(</sup>٤) تعليق الفرائد (١/ ٢٩-٣٠). وينظر: حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل (١٦/١).

<sup>(°)</sup> تُنظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (٦/ ١٤٦ – ١٤٧) ، والدّيباج المُذْهَب(١/ ٢٣٦ – ٢٣٩) ، وحسن = طبح

7 - الرضيُّ القُسَنْطِينيِّ: أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم ، النَّحويُّ ، الشافعيُّ . نشأ بالقدسِ ، وأخذ العربية عن ابن مُعْطٍ ، وابنِ الحاجبِ . كانَ من كبارِ أئمةِ العربيةِ بالقاهرةِ . وكان ذا معرفةٍ بالفقهِ ، ومشاركةٍ في الحديث ، صالحًا ، خيِّرًا ، دينًا ، متواضعًا . أخذ عنه أبو حيَّان ، ومدحَهُ بقصيدةٍ طويلةٍ . قرأ كتاب سيبويه على أبي الفضل المرسي. توفي سنة (٦٩٥ هـ) (١) .

٧ - الشيخ نجم الدِّين أحمد بن مُحسِّن البَعلبكي الشافعيّ ، المعروف بـ (ابن مَلِيّ) .
 سمع عن البَهاء المقدسيِّ ، وحدَّث بحلب ودمشق . قرأ النحو على ابن الحاجب ، وتفقَّ ه
 على العزِّ بن عبد السلام، وأحكمَ الأصولَ والكلام والفلسفة . توفي سنة (٦٩٩هـ) (٢) .

٨ – الموفق محمد بن أبي العلاء النّصيبي: محمد بن محمد بن علي بن المبارك ، أبو عبد الله الأنصاري النّصيبي ، البعلبكي ، الشّافعي . مقرئٌ ، محقّتٌ . قرأ على والده في نصيبين ، ثمّ رحلَ إلى مصرَ ، فقرأ بها على أبي الحزم ، وأخذ العربية عن ابن معطٍ وابن الحاجب ، وسمع منه مقدمته في النَّحو . استوطنَ بعلبك ، وكان شيخ الإقراء بمسجدها الجامع . توفي بها سنة (٦٩٥ هـ) (٣) .

٩ - محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري المحلي زين العابدين
 المعروف بـ(ابن الرَّعَّاد) . كان نحويًّا ، أديبًا ، شاعرًا . أخذ النحو عن ابن الحاجب . كان

**₹**=

المحاضرة (١/ ٢٧٣-٢٧٤).

<sup>(</sup>١) ينظر : بغية الوعاة (١/ ٤٧٠ ، ٢/ ١٣٥) ، وشذرات الذّهب (٧/ ٧٥٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر : طبقات الشافعية (۸/ ۳۱) ، وشذرات الذهب (۷/ ۷۷۷) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: غاية النهاية (٢/ ٢١٥).

خيَّاطًا بالمحلَّة ، صَيِّنًا ، مترفعًا عن أبناء الدنيا . كتب عنه الشيخ أبو حيَّان ، وذكره في (النُّضَار) . توفي سنة (٧٠٠هـ)(١) .

#### د- مؤلفاته:

صنَّفَ ابنُ الحاجبِ مصنّفاتٍ قيمةً في علوم عصره؛ صنَّفَ في الشريعةِ ، والقراءاتِ، وعلومِ العربية . قال ابن خلّكان : ((وكلُّ تصانيفه في نهاية الحُسْنِ والإفادة ، وخالفَ النُّحاة في مواضع ، وأورد عليهم إشكالاتٍ وإلزاماتٍ تبعدُ الإجابة عنها) . ومن أبرز مصنفاته :

- -1 المقدِّمةُ الكافيةُ في النَّحو $^{(7)}$ .
- ٢ شرحُ المقدِّمةِ الكافية في النَّحو<sup>(٣)</sup>.
  - $^{(2)}$  الوافية نظم الكافية

**₹** 

<sup>(</sup>١) ينظر : بغية الوعاة (١/٣٠١)، والدرر الكامنة (٣/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) طبعت في روما سنة ١٥٩٢م، وفي الهند سنة ١٨٨٨م، ١٨٩١م، وفي قازان سنة ١٨٨٩م، وفي طشقند سنة ١٨٩١م، وفي الهند سنة ١٢٤١هـ. ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٠٩). وطبعت في دار الوفاء بجدة، بتحقيق د. طارق نجم عبد الله سنة (١٩٨٦م).

<sup>(</sup>٣) طبع في دار الطباعة العامرة بالأستانة سنة ١٣١١هـ، وحققه د/ جمال عبد العاطي مخيمر أحمد، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر (١٩٨١م) ، وطبع في مكة المكرمة، مكتبة الباز (٨١٤١هـ/ ١٩٩٧م) . وينظر : وفيات الأعيان(٣/ ٢٤٩) ، وبغية الوعاة (٢/ ١٣٥٥) ، وكشف الظنون(٢/ ١٣٧٠) .

<sup>(</sup>٤) أرجوزة نظم فيها (المقدمة الكافية) نزولاً عند رغبة الملك الناصر داود. ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٠)، وتاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٦)، ومنه مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٤٠٩،

- 2 شر حُ الوافية نظم الكافية <math>(1).
- المقدمةُ الشافية في الصَّرف $^{(7)}$ .
- 7 1الإيضاحُ في شرح المفصَّل (7).
  - V -الأمالي النَّحوية  $(^{3})$ .
  - $\Lambda$  شرح المقدمة الجزولية  $\Lambda$
- 9 1 المكتفي للمبتدي (شرح الإيضاح العضدي) لأبي على الفارسي (1) .

**₹** 

- نحو) . وطبعت في مطبعة الآداب سنة (١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م) مع شرحها بتحقيق د . موسى بنّاي العليلي.
- (١) حققه د . طارق نجم عبد الله ، ونال به درجة الماجستير من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر . وطبع في النجف ، مطبعة الآداب سنة (١٤٠٠هـ ، ١٩٨٠م) ، بتحقيق د . موسى بنّاي علوان العليلي .
- (٢) طبعت عدة طبعات ، منها طبعة كلكتا (١٨٠٥م) ، وطبعت في دار البشائر ببيروت (١٩٩٥م) ، بتحقيق د. حسن أحمد العثمان . شُرحت هذه المقدمة أكثر من خمسين شرحًا ، وأبرزها : شرح الرضي الأستراباذي. ينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/٣٢٧ ٣٣٢) .
- (٣) حققه د . موسى بناي علوان العليلي ، ونال به درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة . وطبع بتحقيقه في بغداد ، مطبعة العاني سنة (١٩٨٣م) ، وطبع في دمشق ، دار سعد الدين سنة (٢٠٠٥م) ، بتحقيق د. إبراهيم محمد عبد الله .
- (٤) حققه د . فخر صالح سليهان قدّارة ، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر . وطبع بتحقيقه في دار عيّار بالأردن ، ودار الجيل ببيروت سنة (١٩٨٩م) . وطبع في الجزائر سنة (١٩٨٥ م) بمكتبة دار النهضة بتحقيق د . هادي حسن حمودي . وطبع في قطر بدار الثقافة سنة (١٤٠٦هـ) بتحقيق د . عدنان مصطفى .
  - (٥) منه نسخة في جامع القرويين بفاس تحت الرقم (١١٩٨). ينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٥٠)

- ١٠ رسالة في العَشر . وهي رسالة صغيرة في استعمال كلمة (عَشْر -) مع (الأول)
   و(الآخر)<sup>(۲)</sup> .
  - -11 القصيدةُ الموشَّحةُ بالأسماء المؤنثة السَّماعية (7).
    - ١٢ المَقْصَدُ الجليلُ في علم الخليل (٤).
  - -17 منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. وهو في أصول الفقه -17
    - ١٤ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمَي الأصول والجدل (٦).

**∕**₽=

(١) ينظر: هدية العارفين (١/ ٢٥٥)، وكشف الظنون (١/ ٢١٢).

(٢) منه نسخة في برلين (٦٨٩٤) ، ينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٣٤) ، وقد طبعت مع الأمالي النحوية بتحقيق د . هادي حسن حمودي .

(٣) منظومة عدتها ثلاثة وعشرون بيتًا ، أورد فيها المؤنثات السماعية ؛ أولها :

نفسي الفداء لسائل وافاني بمسائل فاحت كغصن البان

طبعت في الأردن ، دار المنار بتحقيق د . طارق نجم عبد الله سنة (١٩٨٥م) .

- (٤) وهي منظومة في العروض ، منها نسخة بدار الكتب المصرية تحت الرقم (١٩ ، ٦٨ ، ٣٤٣) ، ينظر : كشف الظنون (٢/ ١٨٠٦) ، وتاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٣٢) . وطبعت في دار الجيل ببيروت سنة (١٩٨٩م) بتحقيق د . شعبان صلاح .
- (٥) طبع في مطبعة السّعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٦هـ، ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٣٤). وطبع في دار الكتب العلميّة ببيروت ، سنة ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- (٦) طبع في بولاق سنة (١٣١٦هـ) ، وفي القاهرة سنة (١٣٢٦هـ) ، وطبع في بيروت ، دار ابن حزم بتحقيق د. نذير حمادو سنة (٢٠٠٦م) . وينظر : وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٩) ، وكشف الظّنون (٢/ ٢٦٢٥، ١٦٢٥) ، وتاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٣٤) .

١٦ – عقيدة ابن الحاجب. مخطوط في ورقتين، وهو خلاصة أفكار المتكلمين من متقدمي الأشاعرة، والمتأخرين في معرفة الله، وصفات ذاته (٢).

١٧ – المسائل الدِّمشقية . ذكره ابن الحاجب في الإملاء رقم (٤) ، من الأمالي (دخول الفاء في جواب الشرط) (٢) .

١٨ - جمال العرب في علم الأدب<sup>(٤)</sup>.

#### ذ- وفاته:

توفي ابنُ الحاجبِ في الإسكندرية في ضحى الخميس ، السادس عشر - من شوال ، سنة ست وأربعين وست مئة للهجرة النبوية ، ودُفِنَ في خارج الإسكندرية في المقبرة التي بينَ المنارةِ والبلد ، قُربَ مثوى الشيخ أبي شامة (٥) .

وقد رثَاهُ نَاصِرُ الدِّينِ بنُ المُنيِّرِ بهذه الأبيات:

<sup>(</sup>۱) منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم (۲۰ فقه مالكي) ، طبع في مكتبة اليهامة بدمشق سنة (۱۱هه) ، بتحقيق أبي عبد الرحمن الأخضر\_ي . وينظر : الديباج المذهب (۲/ ۸۷) ، وتاريخ الأدب العربي (۵/ ۳۶) .

 <sup>(</sup>۲) منه نسخة في ليبزج (۱۰۰ رقم ۱۰)، والإسكوريال (۱۰۰۰ رقم ۲). ينظر : كشف الظنون (۲/ ۱۱۵۷)،
 وتاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٤١)، وهدية العارفين (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٣٣) ، قال بروكلمان : الحديث في دمشق ، في السنوات (٦١٧ ، ٦٢٠ ، ٦٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : كشف الظنون (٢/ ٩٣٥) ، وهدية العارفين (١/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : ذيل الروضتين (ص١٨٦) ، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٤٩ ، ٢٥٠) ، والطالع السعيد (ص١٨٩) .

تَرى العِلمَ والآدابَ والفَضْلَ والتُّقَى ونَيْلَ المُنى والعزَّ غيبنَ في قبْرِ فتدعو له الرحمَنَ دعوة رَحْمَةٍ يكافي بها في مِثْلِ منزِلِهِ القَفْرِ (١)

## المطلب الثاني: الكافية: أهميتها، وشروحها:

(المقدمةُ الكافيةُ) من المتون النَّحويَّة المختصرة ، وهي تمثل طورًا من أطوار التأليف النّحوي بعد (مفصَّل) الزمخشريّ . وعلى الرغم من إيجازها فقد أحاطت بمسائل النحو بطريقة غير مخلَّة ، وتضمَّنَتْ كلَّ أبوابِ النَّحو ؛ بدأها المصنّف بالحديثِ عن الكلمةِ والكلامِ ، وعلاماتِ الإعراب ، ثمّ انتقلَ إلى المرفوعات من الأسهاء ، فبدأ بالفاعل ونائبه ، وتلاه المبتدأ والخبر ، وخبر (إنَّ) ، ثمّ خبر (لا) التي لنفي الجنس ، وهكذا في المنصوبات التي خصَّها ببابٍ مستقلً ، والمجرورات ، ثمَّ أفرد بابًا للمبنيَّات . وتكلَّم بعدها في المركَّباتِ ، والمحرف والنكرة . وانتقل بعدها إلى الأفعال في قسمٍ مستقلٌ ، ثمّ ختمَ الكتابَ بقسم الحروف .

وقد كُتِبَ لهذه المقدمة الموجزة القبولُ عندَ أهلِ العلم ، فأُعجبوا بها ، وتداولوها، وذاع صيتها ، وطارت شهرتها في أكثر أصقاع العالم الإسلامي ، فتناولها العلماء بالشّر-ح ، والنَّظم، والتَّعليق ، والتحشية .

وفي حياة ابن الحاجب طلبَ منه صاحبُ الكركِ الملكُ النَّاصرُ الأيوبيّ أنْ ينظمَها له ، فنظمها في (الوافية) ، ثمَّ طلب منه أنْ يشرحَ المنظومةَ ، فشرحَها .

ومما يدلُّ على أهمية الكافية : شرْحُ عالمينِ معاصرَين لابن الحاجب ؛ هما : ابنُ الخبَّازِ

<sup>(</sup>١) ينظر: الطالع السعيد (ص٩٠، ١٩١)، والديباج المذهب (٢/ ٨٩).

الموصليّ (٦٣٨ هـ) ، وموفقُ الدِّين بنُ يعيشَ (٦٤٣ هـ) (١).

وقد قِيلَ في وصف الكافية:

مَا أَبْصَرَتْ عَيْنِي بِمِثْلِ بَعْمُوْعَةً تَرْوِي الْمَآرِبَ شَافِيَهُ يَا طَالِبًا لِلنَّحْوِ فَالْزَمْ حِفْظَهَا وَاعْلَمْ يَقِيْنًا أَنَّهَا لَكَ كَافِيَهُ

وتوالت الشروح والحواشي والمنظومات على الكافية ؛ وذلك لملاءمتها للدَّرسِ النَّحويِّ ؛ فكَثْرَتْ شروحُها، ومختصراتُها، ومنظوماتُها، وإعراباتُها، وشروحُ شواهدِها ؛ ممَّا جعلَ من الصَّعبِ حصْرَها.

وقد ذُكِرَ عددٌ من شروحها ، ومختصراتها ، ومنظوماتها ، فيها كُتِبَ عن ابنِ الحاجبِ ، وفي مقدماتِ تحقيقِ الكافيةِ ، وشرحِ ابن الحاجب ، وشرحِ الوافيةِ ، وكذا في كتبِ كشافاتِ العلوم والفنونِ (٢) .

ولأنَّني قد سُبِقْتُ بمنْ ذَكَرَ شروحَ الكافيةِ، ومختصراتِها، وإعراباتِها، ومنظوماتِها، وهنطوماتِها، وهنروحِ شواهدِها =فإنَّني سأكتفي بذكر أهمِّها، والإشارةِ إلى ما جدَّ منها بتحقيقٍ، أو بنشرٍ.

## ومن هذه الشروح:

<sup>(</sup>١) ينظر: ابن الحاجب النَّحوي (ص٥٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ابن الحاجب النَّحوي (ص ٥٧ – ٦٨) ، والمقدمة الكافية (٣٠ – ٥١) ، وشرح المقدمة الكافية (١/ عنظر: ابن الحاجب النَّحوي (ص ٥٧ – ٦٥) ، وأينظر: مفتاح السعادة (١/ ١٧٠) ، وكشف (١/ ٤٤ – ٥٥) ، وشرح الوافية نظم الكافية (٢٧ – ٥٤) ، ويُنظر: مفتاح السعادة (١/ ١٧٠٠) ، وتاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٠٩ – ٣٢٧) .

- ١ شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب، لابن الحاجب(١).
- Y شرحُ مو فق الدِّين يعيش بن علي بن يعيش الحلبيِّ (ت Y هـ) (Y) .
  - شرحُ الكافية ، لموهوب بن قاسم الشافعيّ (ت ٦٦٥ هـ) .
- التحفة ؛ نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب. أملاه جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي الجيّاني (ت ٢٧٢ هـ) ، وجمعه بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت٧٣٣هـ) (٤).
  - ٥ شرحُ الكافية في النحو ، للعلّامة منصور بن فلاح اليمنيّ(ت ٦٨٠ هـ)  $^{(\circ)}$  .
- ٦- النجم الزاهر، لنجم الدِّين أبي القاسم الرضيّ بن سعيد العلويّ العراقيّ

<sup>(</sup>١) طبع في مكتبة الباز بمكة المكرمة سنة (١٤١٨هـ/ ١٩٩٧ م) بتحقيق د/ جمال عبد العاطى مخيمر أحمد .

<sup>(</sup>٢) ينظر: ابن الحاجب النَّحوى (ص٥٨).

<sup>(</sup>٣) منه نسخة في المتحف البريطاني ثان (ص٤٤٩). ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) حققه أحمد علي قائد المصباحي، ونال به درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى سنة (٤١٠هـ).

<sup>(</sup>٥) حققه نصّار بن محمد بن حسين حميد الدين ، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى سنة (١٤٢١هـ - ١٤٢٢هـ).

(ت ۲۸۶هـ)<sup>(۱)</sup>.

٧- شرحُ بدر الدِّين محمد بن عبد الله بن محمد بن مالك ، المعروف بـ(ابن النَّاظم) (ت٦٨٦هـ) (٢).

٨- شرح رضي الدِّينِ محمدٍ بنِ الحسنِ الأستراباذي (١٨٦هـ) ، وهو من أشهرِ شروح
 الكافية (٢) .

٩ - شرحُ الكافيةِ لعزِّ الدِّينِ عبدِ العزيزِ بنِ زيدٍ بنِ جمعةَ الموصليِّ ، المعروفِ بابنِ
 القوَّاس (ت ٦٩٩ هـ) (٤) .

٠١ - الهاديةُ إلى حلِّ الكافيةِ ، شرحُ فلكِ العُلا التِّبريزيِّ الأردبيليِّ (كان حيًّا سنة ٠٠٠هـ) (٥) .

(۱) منه نسخ في صنعاء ، تحت الرقم (۱۷۱۲ ، ۱۷۲۵ ، ۱۲۷۵ ، ۱۷۱۰ ، ۱۷۰۸ ....) . الكافية في النحو (۵) .... (ص٣٦).

(٢) ينظر : بغية الوعاة (١/ ٢٢٥) ، وتاريخ الأدب العربي (٥/ ٣١٠) .

(٣) طبع في استانبول سنة ١٢٧٥هـ، مع حاشية الشريف الجرجاني في هامشه ، وطبع في طهران سنة ١٢٧١هـ، وطبع في استانبول سنة ١٨٨٦م ، وطبع في جامعة قاريونس بليبيا بتحقيق د . يوسف حسن عمر ، وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق د . حسن محمد الحفظي ، و د . يحيى بشير مصري ، في أربعة مجلدات ، وطبع في عالم الكتب بتحقيق د . عبد العال سالم مكرم ، في أربعة مجلدات .

(٤) قام بتحقيقه د . زيّان أحمد الحاج ، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، وطبع في دار الكندي بالأردن سنة (١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م) بتحقيق د . علي الشوملي . وينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣١١) .

(٥) قام بتحقيقه زكي فهمي الآلوسي ، ونال به درجة الماجستير من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، وينظر : =طبح

١١ - التُّحفةُ الصَّافيةُ في شرحِ الكافيةِ ، لمحمدٍ بنِ حسنِ الرؤوسيِّ ، ماتَ قبل (١١ - التُّحف) (١) .

١٢ - حاشيةُ ابنِ النَّحويَّةِ على كافيةِ ابنِ الحاجبِ (ت ٧١٨ هـ) (٢).

- ثلاثة شروح لـرُكنِ الـدِّينِ الحسنِ بـنِ محمـدٍ بـنِ شرف شـاه العَلـويِّ الأستراباذي (ت٥٧٥ هـ) ، وهي :

١٣ - الشَّرِحُ الكبيرُ، ويُسَمَّى (البَّسيطُ) (٢).

١٤ - الشَّرِحُ المتوسطُ ، ويُسَمَّى (الوافيةُ) (١٤

١٥ - الشَّرِحُ الصَّغيرُ ، ويسمى (الأصغرُ) (١).

**₹** 

وينظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٦).

- (١) منه نسخة في مكتبة آصفية برقم (٣/ ٦٩٤ ، رقم ٢٩٤). ينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٥).
- (٢) حققه حسن محمد عبد الرحمن أحمد ، ونال به درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى سنة (٢) . (١٤٠٩ هـ).
- (٣) قام بتحقيقه د . عبد المنعم محمود سعيد ، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، وطبع في إيران بتحقيق د . حازم سليان الحلّي ، ونشرته المكتبة الأدبية المختصة سنة ١٤٢٧هـ .
- (٤) قام بتحقيقه د. خالد فائق أحمد محمود، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر. ومحمد علي هادي الحسيني ، ونال درجة الماجستير من جامعة بغداد سنة ١٩٧٢م . وحققه أيضًا علي مصباح زلطوم، وحصل به على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الليبيّة . كها حققته نيفيت إبراهيم خضور، وحصلت به على درجة الماجستير من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بجامعة دمشق سنة خضور، وطبع في عُهَان بتحقيق د. عبد الحفيظ شلبيّ، ونشر ته وزارة الترّاث القوميّ والثقافة سنة ١٩٨٥م ، وطبع في عُهَان بتحقيق د. عبد الحفيظ شلبيّ، ونشر ته وزارة الترّاث القوميّ والثقافة سنة

١٦ - شَرِحُ جلالِ الدِّينِ أَحمدِ بنِ عليٍّ بنِ محمودٍ الغَجدوانيِّ (ت ٧٢٠ هـ) (٢).

١٧ - غايةُ أماني الطَّالبِ في شَرحِ كافيةِ ابنِ الحَاجبِ ، لنَّجمِ الدِّينِ أَحمدَ بنِ محمدٍ بن محمدٍ بن محمدٍ بن محمدٍ بن محميِّ بنِ ياسين القموليِّ (ت ٧٢٧هـ)(٣) .

-1 أَسْرُحُ بِدِرِ الدِّينِ محمدٍ بِنِ إبراهيمَ بِنِ جِماعةَ (ت $^{(1)}$  هـ)  $^{(1)}$ .

**/=** 

(١) ينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/٣١٣) ، ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (٥٥٥ نحو).

(٢) حقّقه محمّد أحمد حسن رشوان، وحصل به على درجة الدّكتوراه من كليّة اللّغة العربيّة بجامعة الأزهر.

وينظر : كشف الظنون (٢/ ١٣٧١) ، وتاريخ الأدب العربي (٥/ ٣١٤) ، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (١٩٨١ نحو) .

(٣) تم تحقيقه في أربع رسائل علمية:

الأُولى: من أوّل الكتاب إلى أوّل المنصوبات، حقّقته فتحيّة حسين عبد الغفور عطّار، وحصلت به على درجة الدّكتوراه من كليّة اللّغة العربيّة بجامعة أمّ القرى سنة ٧٠١/ ١٤٠٨.

الثّانية: من أوّل المنصوبات إلى أوّل المبنيّات، حقّقته عفاف طاهر أمير بنتن، وحصلت به على درجة الدّكتوراه من كليّة اللّغة العربيّة بجامعة أمّ القرى سنة ١٤٠٨ ٩ /١٤ هـ.

الثّالثة: من أوّل المبنيّات إلى آخر الجوازم التي تجزم فعلاً واحدًا، حقّقته بسمة بنت عبد الرحمن بن عبيد العصيميّ، وحصلت به على درجة الدّكتوراه من كليّة الآداب والعلوم الإدارية للبنات بمكّة المكرّمة سنة ١٤٣٠/ ١٤٣٠م.

الرّابعة: من أوّل الجوازم التي تجزم فعلين إلى آخر الكتاب، حقّقته بدرية بنت قاسم عاصم تركستانيّ، وحصلت به على درجة الماجستير من كليّة الآداب والعلوم الإدارية للبنات بمكّة المكرّمة سنة ١٤٣٢هـ.

ومنه جزءان بدار الكتب المصرية ، الثاني تحت رقم (٢٣٥ نحو) ، والثالث تحت رقم (٢٠٨ نحو) .

ينظر : كشف الظنون (٢/ ١٣٧١) ، و تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣١٤) .

(٤) منه نسخة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (٧٧) مصورة عن نسخة الخزانة السعيدية ، جامعة

= لاپ

- ١٩ التُّحف أُ الشَّافيةُ في شَرِحِ الكَافيةِ ، لتَقيِّ الدِّينِ إبراهيمَ النيليِّ البَغداديِّ (ت٧٣٧هـ) (١) .
- ٢٠ مَبسوطُ الأحكامِ في تصحِيحِ مَا يتَعَلَّقُ بالكَلِمِ والكَلامِ، لتَاجِ الدِّينِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحسنِ الأردبيليِّ التِّبرِيزِيِّ (ت ٧٤٦هـ) (٢).
- ٢١ شَرِحُ كافيةِ ذوي الأربِ في معرفَةِ كلامِ العَربِ لأبي الثَّناءِ شمسِ الدِّينِ محمودٍ بن عبدِ الرحمنِ الأصفهانيِّ (ت ٧٤٩هـ) (٣).
  - ٢٢ الأزهارُ الصَّافيةُ ،للإمام عمادِ الدِّينِ يحيى بنِ حمزةَ العَلويِّ (ت ٧٤٩هـ)(٤).

**/=** 

- استانبول رقم (١٣٦٧) ، طبع في دار البيان بالقاهرة سنة (١٤٠٨هـ) بتحقيق د محمد عبد رب النبي عبد المجيد ، وطبع في دار المنار بالقاهرة ستة (٢٠٠٠م) بتحقيق د . محمد محمد داود .
- (۱) قام بتحقیقه د. إمام حسن الجبوري لنیل درجة الدکتوراه من کلیة اللغة العربیة ، جامعة الأزهر ، ومنه نسخة بدار الکتب المصریة تحت رقم (۳٤۸ نحو) ، وفي مکتبة الحرم المکي تحت رقم (۲۸) . ینظر : کشف الظنون (۲/ ۱۳۷۳) ، و تاریخ الأدب العربي (٥/ ۳۲٤) ، وشرح المقدمة الکافیة (۱/ ٤٧) .
- (٢) قام بتحقيقه د . محمد عبد رب النبي عبد المجيد ، وتوفيق إسهاعيل الوحيدي ، ونالا به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر . وينظر : كشف الظنون (٢/ ١٣٧١) ، و تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٤) .
- (٣) قام بتحقيقه: عبد المعطي جاب الله سالم، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر، وحققته: خديجة محمد حسين (من أول الكتاب إلى نهاية خبر (ما) و(لا) المشبهتين بـ(ليس))، ونالت به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى سنة (٢٢١هـ)، وحققه عبد الهادي أحمد الغامدي (من باب المجرورات إلى جمع التكسير)، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى سنة (١٤٢٦هـ)، وطبع في النادي الأدبي بالباحة سنة (١٤٢٦هـ).
- (٤) قام بتحقيقه : محمد علي سالم ، وعبد الحميد مصطفى يوسف ، ونالا به درجة الدكتوراه من كلية اللغة

- ٢٣ البرودُ الضَّافيةُ والعقودُ الصَّافيةُ للكافيةِ بالمعاني الثَّمانيةِ وافية ، لجمالِ الدِّينِ عبدِ
   اللهِ بنِ هشامِ الأنصاريِّ (ت ٧٦١هـ)<sup>(١)</sup>.
- ٢٤ الأسرارُ الصَّافيةِ والخلاصاتِ الشَّافيةِ على المقدمةِ الكَافيةِ لإسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بن عطيةَ النَّجرانيِّ (ت ٧٩٤هـ)(٢).
- ٢٥ الكتابُ الركنيِّ في تقويةِ كلامِ النَّحويِّ، لركنِ الدِّينِ عليِّ بنِ أبي بكر الحَدِيْثِيِّ . (من علماء القرن الثَّامن الهجريِّ)(٢).
- ٢٦ الموشحُ أو: المرشد ، لمحمد بن أبي بكر محرز بن محمد بن فضل الله

**₹**=

العربية بجامعة الأزهر . وينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣١٤) .

- (١) منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (٢٠/ ٤١٥). ينظر: الكافية في النحو (ص٣٨).
- (٢) قام بتحقيقه عبد الحميد بن إبراهيم بن يوسف (من أول الكتاب إلى التوابع) ، وعبد الهادي بن أحمد الغامدي (من المبنيّات إلى آخر الكتاب) ، ونالا به درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى .
- كما حقّقته بشرى يحيى أحمد القبيليّ، بعنوان : (الأسرار الشّافية والخلاصات الصّافية في شرح المقدّمة الكافية)، وحصلت به على درجة الماجستير من كليّة الآداب بجامعة صنعاء سنة (٢٠٠٠م).

ومنه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢١ نحو) ، وينظر : كشف الظنون (٢/ ١٣٧٦).

(٣) وهو موضوع بحثنا، وقد قام يوسف حسن أحمد عمرو بتحقيقه من أوّل الشّرح إلى نهاية باب عطف البيان، وحصل به على درجة الدّكتوراه من كليّة الآداب بجامعة أمّ درمان الإسلاميّة بالسّودان سنة وحصل به على درجة الدّكتوراه من كليّة الآداب بجامعة أمّ درمان الإسلاميّة بالسّودان سنة الا ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م. ، كما قام زميلي الأستاذ مساعد بن محمد الغفيلي بتحقيق جزء منه (من باب المبنيّ إلى نهاية باب اسم التّفضيل)، وحصل به على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى عام ١٤٣٤هـ، وقمت بإكمال الجزء المتبقى منه ، وذلك من باب الفعل إلى نهاية الكتاب .

الخبيصي (ت ١ ٠٨هـ) (١).

٢٧ - شرح عليّ بن محمّد بن عليّ السَّيِّد الشّريف الجرجانيّ (ت٦١٦هـ) (٢).

٢٨ - غاية التّحقيق، لصفيّ الدّين بن نصير الدّين الرُّدُوْليّ (ت٨١٩هـ)<sup>(٣)</sup>.

۲۹ - منهاج الطّالب إلى تحقيق كافية ابن الحاجب، لأحمد بن محمد الرّصّاص (ت بعد سنة ۵۸۸هـ) (٤).

• ٣ - البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية ، لأبي الحسن علي بن محمد القرشي (٨٣٧ هـ) . (٥)

- 1 - m - m شرح يعقوب بن أحمد بن حاجي عوض (ت - 10 - m).

٣٢ - شرح الزَّاوليَّ الهنديُّ على الكافية، لأحمد بن عمر زاوليَّ دولة أبادي

(۱) قام بتحقیقه د . أحمد المهدي ، ونال به درجة الدكتوراه من كلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر . وینظر : كشف الظنون (۲/ ۱۳۷۱) ، و تاریخ الأدب العربي (٥/ ٣١٠) .

(٢) منه نسخة في مكتبة المتحف العراقي تحت رقم (١٨٣٠)، وطبع في دلهي سنة ١٢٨٥ هـ. وينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣١٣)

(٣) حقّقه سعد بن سويف المضياني العنزي ، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة (١٤٣١هـ) .

(٤) حقّقه أحمد بن عبد الله السّالم، ونال به درجة الدّكتوراه من كليّة اللّغة العربيّة بجامعة الإمام محمد بن سعود سنة (٢٠٧) هـ).

(٥) قام بتحقيقه أحمد محمد القرشي ، ونال به درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ١٤١١هـ .

(٦) قام بتحقيقه د . سعد محمد عبد الرازق أبو نور ، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، ونشر بتحقيقه في مكتبة الإيان بالمنصورة .

(ت ۹ ۶ ۸هه)<sup>(۱)</sup>.

77 – النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب للإمام المهدي صلاح بن علي بن محمد أبي القاسم (ت 15 هـ) (٢) .

٣٤ - كشف الوافية في شرح الكافية، لسراج الدين الحلبي (ت ٨٥٠هـ) (٣).

٣٥ - الفوائد الضيائية لنور الدين عبد الرحمن الجامي الحلبي (ت ١٩٨هـ) (٤) .

٣٦ – شرح عيسى بن محمّد الصفويّ (ت٩٠٦هـ)(٥).

٣٧ - شرح المولى عصام محمد بن إبراهيم بن عربشاه الأسفراييني (ت ٩٤٤)(١)

(١) حقّقه محمّد بن حسن العمريّ، ونال به درجة الماجستير من كليّة اللّغة العربيّة بجامعة الإمام سنة ١٤٠٥هـ

- (٢) طبع في مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية في صنعاء بتحقيق د . محمد جمعة حسن نبعة ، سنة ١٤٢٤هـ ٣٠٠٧م ، وحققه عبد الله بن عيسى الجعفريّ ، ونال به درجة الدكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام سنة (١٤٢٨هـ) .
- (٣) قامت بتحقیقه سعیدة عباس عبد القادر شهاب ،ونالت به درجة الماجستیر من کلیة اللغة العربیة بجامعة أم القری ١٤٠٨هـ .
- (٤) قام بتحقيقه د . أسامه طه عبد الرازق ، ونال درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ونشر ونشر بتحقيقه في مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالجمهورية العراقية سنة (١٩٨٣م) ، وفي دار الآفاق العربية بالقاهرة . وينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/٥) .
- (٥) حقّقه السَّيِّد أحمد عليّ محمّد، ونال به درجة الدِّكتوراه من كليَّة دارالعلوم سنة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م. وينظر : : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٤).
- (٦) طبع في الأستانة سنة (١٢٥٦هـ) ، ينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢١) . وقام بتحقيقه د . محمد عبد الغني شعلان ، ونال درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر .

- ٣٨ حاشية الكيلانيّ على كافية ابن الحاجب، لمحمود بن الحسن الحاذقيّ ، المعروف بالصادقيّ الكيلانيّ (ت٩٧٠هـ) (١).
- ٣٩ مصباح الراغب شرح كافية ابن الحاجب المعروف بحاشية السيد ، للعلامة السَّيِّد محمد بن عز الدِّين المفتى الكبير (ت ٩٧٣هـ) (٢) .
- ٤ بغيةُ الطّالبِ وزلفةُ الرَّاغبِ لمعرفة معاني كافية ابن الحاجب، لمحمَّدِ بن أحمد ابن أمير المؤمنين الحسن بن داود اليمنيّ (ت٢٠٦١هـ) (٣).
  - ٤١ إيضاح المعاني السَّنيَّة في ألفاظ الحاجبيّة، لقاسم بن يوسف بن معوّضة (٤).
    - ٤٢ الشَّرحُ السَّعيدي ، لنجم الدين سعيد العجمي (١).
- (۱) حقّقه عايض سعيد مانع القرنيّ، وحصل به على درجة الماجستير من كليّة اللّغة العربيّة بجامعة أمّ القرى سنة ١٤٢٠هـ.
- (٢) نشر في مكتبة التُّراث الإسلامي بصعدة في الجمهورية اليمنية ، سنة ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥ م) بتحقيق عبد الله حمود الشِمام .
  - (٣) حُقِّق في ثلاث رسائل علميّة بكليّة اللّغة العربيّة بجامعة أمّ القرى:
- الأُولى: الجزء الأوّل: (من أوّل الكتاب حتّى نهاية باب المفعول معه)، حقّقه طلال خلف محفوظ الحسانيّ، وحصل به على درجة الماجستر سنة ١٤٢٨/ ١٤٢٩هـ.
- الثّانية : الجزء الثّاني: (من بداية الحال إلى نهاية باب المبنيّات)، حقّقه خالد بن زويّد بن مزيد السلميّ، ونال به درجة الماجستير سنة ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م.
- الثَّالثة : الجزء الثَّالث: (من باب المعرفة والنَّكرة إلى باب الفعل المتعدّي وغير المتعدّي)، حقّقته هند بنت حامد الحازميّ، ونالت به درجة الماجستير سنة ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.
- (٤) حققه عيسى بن علي العسيري ، ونال به درجة الدكتوراه من كليّة اللّغة العربيّة بجامعة الإمام سنة ١٤١٦هـ

- $^{(7)}$  . الوافية في شرح الكافية ، لإبراهيم بن بعروشي  $^{(7)}$  .
- $^{(7)}$  . فرح إسحاق بن محمد بن العميد الملقب بكبير الدَّهوي  $^{(7)}$  .
  - ٥٥ كفاية العافية ، لإمام الحرمين (٤).
  - - ٤٧ شرح الفقاعي (٦).
- 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 = 1718 =

وقد شرحت الكافية باللغة الفارسية ، ومن تلك الشروح:

١ – شرح لإعجاز أحمد (^).

**∕**⊊=

- (۱) حققه يسري محمود علم الدين ، ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر . وينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٢) .
  - (٢) منه نسخة بالمكتبة القادرية ببغداد .
  - (٣) منه نسخة بمكتبة الحرم المكي تحت رقم (٢٤٠) ، ينظر : كشف الظنون (٢/ ١٣٧٤) .
- (٤) منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (١٥٨) عن نسخة دار الكتب رقم (١٥٢٨ نحو). تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٤).
  - (٥) منه نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (١٢١/ ٤١٥).
  - (٦) منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٥٥ نحو). ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٤).
- (٧) طبع في الهند بالحجر سنة ١٢٩١هـ، ولكنو سنة ١٨٩١م، ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٧٨ نحو). ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٣).
  - (۸) ينظر : تاريخ الأدب العربي (۵/  $^{8}$ ) .

- $^{(1)}$  حل تركيب الكافية ، لبرهان الدين بن شهاب الدين عبد الله جاني  $^{(1)}$ .
  - ٣ شرح كيبائي ، للشريف الجرجاني (٢)
- ٤ شرح لمعين الدين محمد أمين الهروي ، صنفه لعبيد الله خان ، وعلاء الدين القوشي (٣) .
  - ٥ لامع الغموض ، لابن عبد النبي بن علي أحمد نكرى (٤).
    - ٦ شرحٌ لعبد الواحد بن إبراهيم قطب (٥).

## وكذا شرحت الكافية باللغة التركية . ومن هذه الشروح :

- ۱ شرح المولى سودي ، أو البوسنوي سودي أفندي (ت ۱۰۰٥هـ) (۲).
  - ۲ شرح المولوي إسهاعيل (ت ۱۰۶ هـ) (۲).
- ٣ شرح الولى كمال الدين المعروف بباق قفتان ، فرغ منه سنة(١٠٢٨هـ)(١).

(١) ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٤).

(۲) منه عدة نسخ ، منها : نسخة مكتبة جمعية المستشرقين الألمان ، رقم : ٥٠ ، ومشهد ١١/ ١٥ ، رقم • ٥ ، وطهران سبه سالار ٢/ ٢٦٦ – ٢٦٨ . ينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٤) .

(٣) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٣).

- (٤) طبع في الهند سنة (١٨٨١م)، وكونيبور سنة (١٨٩٦م) ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٤).
  - (٥) مانشستر: ٧٨٤ . ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٥) .
- (٦) منه نسخة في بطرسبرج أول ۱۷۲ ، جاريت ٣٨٤ ، سليم أغا ١٠٨٥ ، ١٠٨٥ . ينظر : تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢١) .
  - (٧) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٣).

# وصُنِّفَتْ مختصر اتُّ للكافية ؛ منها:

- Y 2 من المقري (تY = 1 الدين بن عمر الجعبري المقري (تY = 1 ) .
  - ٣- مختصر لعصام الدّين الإسفرايينيّ (ت٩٤٣هـ)(٤).

وكان من عناية العلماء بالكافية أن قاموا بإعرابها . ومن الكتب التي تخصصت في ذلك :

- ١- إعراب الكافية، للشّيخ خالد الأزهريّ (ت٥٠٥هـ) (٥٠).
- ٢ إعراب الكافية، لإبراهيم بن عرب شاه عصام الدّين الإسفرايينيّ
   (تع٤٤هـ)<sup>(٦)</sup>.
  - $^{(\vee)}$  معرب الكافية ، لمحمد بن إدريس بن إلياس المرعشي  $^{(\vee)}$  .

وكان من اهتمامهم بالكافية كذلك القيام بنظمها . ومن منظوماتها :

**~=** 

(١) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٦).

- (٢) منه نسخة في الأسكوريال ثان ١٦٧ . ينظر: تاريخ الأدب العربيّ (٥/ ٣٢٥) .
  - (٣) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٣).
  - (٤) منه نسخة في كلكتا رقم: ٣٢٢. ينظر: تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٦).
- (٥) منه ثلاثُ نسخ في الظاهريّة برقم (١٦٨٢، ١٦٦٣، ١٦٨١ عامّ). ينظر: مقدّمة تحقيق الكافية (ص٥٠).
  - (٦) منه ثلاثُ نسخ في تونس برقم (٢٠٠٥، ٢٠٠١) . ينظر: مقدّمة تحقيق الكافية (ص٤٩) .
    - (٧) ينظر : كشف الظنون (٢/ ١٣٧٥).

- ١ الوافية نظم الكافية ، لابن الحاجب (ت٦٤٦هـ)(١) .
- ٢- كفاية الطّالب في نظم كافية ابن الحاجب، لمحمّد بن معروف النودهيّ البرزنجيّ (ت٤٥١هـ)
- ٣- نهاية المطالب في نظم كافية ابن الحاجب، لشمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن عبد
   الله بن عمر بن أحمد العزال الكوفيّ (٣).
  - وكذا من عنايتهم بالكافية قيامهم بشرح شواهدها . ومن تلك الكتب التي شرحت شواهد الكافية :
- ١- القمر البدور في شرح شواهد الكافية، لمحمّد سعيد الروميّ الحنفيّ، المعروف بدشاريّ زادة (كان حيًّا سنة ١١٨١هـ)<sup>(٤)</sup>.
  - ٢- شرح أبيات الكافية ، لأحمد عثمان الآقشهريّ الروميّ الحنفيّ (ت١٢٨٥هـ)(٥٠).

<sup>(</sup>۱) طبعت مع شرح الوافية لابن الحاجب ، وحققها د . موسى بنّاي العليلي ، ونشرتها مطبعة الآداب في النجف سنة ١٤٠٠هـ . ينظر: كشف الظّنون(٢/ ١٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) منه نسخة في مكتبة المتحف العراقيّ برقم (٢٤٩١) . ينظر: مقدّمة تحقيق الكافية (ص٤٩) ، ومقدّمة تحقيق شرح الوافية (ص٥٢) .

<sup>(</sup>٣) منه نسخة في الفاتيكان ثالث برقم (١١٧٧، رقم ١٠) . ينظر: تاريخ الأدب العربيّ (٥/ ٣٢٦) .

<sup>(</sup>٤) منه نسخة في مكتبة عارف حكمت برقم (٢٦١/ ٢١٥)، ونسخة مصوّرة منها في مركز البحث العلميّ وإحياء التّراث الإسلاميّ بجامعة أمّ القرى برقم (١٠٣٥) . ينظر: فهرس النّحو بمركز البحث العلميّ(٤٠١)

<sup>(</sup>٥) طُبع في إستانبول مرّتين: الأُولى سنة ١٢٦٢هـ، والثّانية سنة ١٢٧٨هـ، وفي بولاق سنة ١٢٩١هـ ينظر: تاريخ الأدب العربيّ (٥/ ٣٢٤).

# الهبحث الثاني ركن الدين العديثي

لمُ تُفْرِدْ كُتُبُ التَّرَاجِمِ رُكنَ الدِّينِ الحَدِيثِيّ بترجمةٍ خَاصَّةٍ بهِ ، تَمُدُّنَا بشيءٍ عَنِ اسمِه ونسبِهِ ، ومولدِهِ ، ونشأتِهِ ، ورَحلاتِه في طلبِ العِلمِ ، وشيوخِهِ ، وسنة وفاتِهِ ؛ بَلْ وردَ ذكرُهُ في كتبِ التَّراجم مرتبطاً باسم تلميذه (تاج الدِّين التِّبريزِيِّ) ، وتتلمُذِهِ على ركنِ الدِّين التِّبريزِيِّ) ، وتتلمُذِهِ على ركنِ الدِّين الجَدِيثيِّ في النحو والفقه (۱) .

وورد ذِكْرُ الحَديثيِّ في كتبِ كشافاتِ العلومِ والفنون ، عندَ حديثِهم عن الكافيةِ وشروحِها . فقدْ ذكرَهُ حاجي خليفة بقوله : ((ومن شروح الكافية : شرح الإمام ركن الدين الحديثي ... أوله : الحمدُ للهِ ذي الطَّول ... إلخ» ((۲) . وإن كان حاجي خليفة قد التبسَ عليه لقبه (ركن الدين) ، فأقحم اسمَ الحسن بن شرف شاه الأستراباذي .

وذكره بروكلمان بقوله: ‹‹شرحُ ركنِ الدِّينِ عليِّ بنِ الفضلِ الحديثيِّ)› (٣)

وفي كتب النَّحو نجدُهُ عندَ تلميذِهِ تاجِ الدِّينِ التِّبرِيزِيِّ : (شيخي : العلَّامة ركن الدِّينِ الحَدِيثيّ) .

وهو كذلك عند حاجي عوض ، والعيني ، والسيوطي ، والشيخ خالـد الأزهـري ، والكيلاني ، والبغدادي .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الوافي بالوفيات (۲۱/ ۱۶۶) ، وأعيان العصر ـ (۳/ ٤٠٧) ، ومنتخب المختار (۱۱۷) ، والدرر الكامنة (۳/ ۷۲) ، وبغية الوعاة (۲/ ۱۷۱) .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (٢/ ١٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٢).

وقال السّبكيُّ: ((يقالُ له: الحديثيّ)) (١).

فها سبق دليلٌ على أنَّ رُكْنَ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ لم يكن مجهولًا ، ولا خاملَ الذِّكرِ عندَ معاصريه ، ولا مَنْ جاءَ بعدَهُ ، ولكنْ ثمَّة أسبابٌ قد أدَّتْ إلى غيابِ ترجتِهِ عَنْ كتبِ التراجمِ ، وذِكرِ شيءٍ عن حياتِهِ ؛ فقدْ يكونُ انشغالُهُ بالدَّرسِ والتَّدريسِ ، وعدمِ عنايتِهِ بالتَّاليفِ في فترةِ شبابِهِ ، أحدَ هذه الأسبابِ ، وكذلك عدمُ رحلتِه إلى موطنٍ آخر في طلبِ العِلْمِ .

ويمكنُ أَنْ نَلْحَظَ فيها ذُكِرَ فيه الحَدِيثِيُّ مِنَ المَصَادِرِ - مَنْ نَقَلَ عَنْهُ ، أو اعترضَ عليهِ ، أو تَرْجَمَ لتلميذِهِ تاجِ الدِّينِ التِّبرِيزِيِّ - أَنَّهُ قَدْ عُرِفَ بلقبِهِ ونسبتِهِ في كُلِّ تلكَ المَصَادِرِ ، فقالوا: «الحديثيُّ» أو «الرُّكنُ الحَدِيثيُّ» أو «الرُّكنُ الحَدِيثيُّ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ المَامُ الحَدِيثيُّ اللهُ عَنْهُ المَامُ الحَدِيثِيُّ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فتاوي السبكي (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الوافية في شرح الكافية: (ص۷۷، ۷۹، ۷۹، ۸۰، ۹۷، ۱۲۲)، وتحفة الغريب في الكلام على مغني اللّبيب (۲/ ۲۰۱۳، ۱۰۱۶ قسم الأدوات والحروف)، (۱/ ۱۱۸، ۲/ ۷۰۰ قسم التركيب)، وشرح الكافية ليعقوب حاجي (ص۶۸۶)، شرح التصريح على التوضيح (۱/ ۲۳)، وكُحْل العيون النُّجْل في حلّ مسألة الكحل (ص۳۵، ۲۱)، والخزانة (۸/ ۲۱، ۵۸، ۵۹، ۵۹)، وشرح أبيات المغني (۱/ ۸۸، ۱٤۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية ليعقوب حاجي (ص٧٢٥) ، وكشف الوافية (ص٢١٤٦،١٤٦) ، وحاشية الكيلانيّ (ص٢١، ١٤٦، ٩٦،٩٤) ، وحاشية الكيلانيّ (ص٢١، ١٦،٩٦،٩٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقاصد النحويّة (٤/ ١٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوافي بالوفيات (٢١/ ١٤٤)، بغية الوعاة (٢/ ١٧١)، والفتح المبين في طبقات الأصوليّين (٢/ ١٥٤)

أو ‹‹العلاَّمةُ ركنُ الدِّينِ الحديثيّ»(١)، أو ‹‹الإمامُ ركنُ الدِّينِ الحديثيّ»(٢)، أو ‹‹الإمامُ المحقِّقُ ركنُ الدِّينِ الحديثيّ»(٢).

ولم يذكره باسمه سوى بروكلمان ، وإنْ كانَ قد حَرَّفَ لقبَ والدِهِ (الفاضل) ، فجعله اسمًا له ، فقال : (شرحُ ركنِ الدِّينِ عليِّ بنِ الفَضْلِ الحَدِيثيِّ) .

# أ- اسمه ، ونسبه:

لم نتبيَّن اسمه، واسم والده إلا من خلال مقدمة شرحه: «قال الإمام الفاضل والهمام الكامل، ... ركن الملة والدين علي بن الفاضل المرحوم، والكامل المغفور أبي بكر الحديثي...» (أ) . وكذا سمَّاهُ السيدُ محسنُ الأمين: «ركن الدّين عليّ بن أبي بكر» (أ) . وسمَّاه وسمَّاه ابنُ رافع: ««الإمامُ ركنُ الدِّينِ عَليُّ الدَّارِ الحَدِيثِيُّ» (أ) .

وغيابُ ترجمةِ ركنِ الدِّينِ الحدِيثيِّ عن كتبِ التَّراجمِ قدْ أُوقعَ محققي الكتبِ التي وردَ فيها اسمُ الحدِيثيِّ في اضطرابِ ؛ ما بينَ مُحْجمٍ عن التَّعريفِ به (٧)، ومَنْ وقعَ فيما وقعَ فيما وقعَ فيما وقعَ فيما عنه حاجي خليفة من الخَلْطِ بينَهُ وبينَ ركنِ الدِّينِ الإستراباذيِّ (الحسن بن محمد

<sup>(</sup>١) ينظر: مبسوط الأحكام (٣/ ١٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: كشف الوافية (ص٢٤، ٤٣، ٥٠)، وكشف الظنون (٢/ ١٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: كشف الوافية (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) الكتاب الركني (ل ٢/ب)

<sup>(</sup>٥) ينظر: أعيان الشيعة (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) منتخب المختار (١١٧).

<sup>(</sup>۷) ينظر : شرح الوافية (ص۲۶) ، وشرح التصريح (۱/ ۲۳) ، والخزانة (۸/ ٤٠١) ، وشرح أبيات المغني (۱/ ۸۸) .

العَلويّ)(١)، وقد نصَّ بعضُهُمْ على عدمِ وقوفِهِ على ترجمتِهِ في كتبِ التَّراجمِ (٢).

والحديثي : بفَتْحِ الحَاءِ ، وكَسْرِ الدَّالِ المهملتينِ ، وبعدَها اليَاءُ المنقوطةُ مِنْ تحتِها باثنتين ، وبعدَها اليَاءُ المنقوطةُ مِنْ تحتِها باثنتين ، وفي آخرها الثَّاءُ المثلثةُ ، هذه النِّسبةُ إلى الحَدِيثةِ ، وهي بلدةٌ على الفُراتِ فوقَ هيت والأنبار، والنِّسبةُ إلى الحَدِيثةِ ، وحدثانيٌّ ، وحدثانيٌّ ، وحدثانيٌّ ، وحدثانيٌّ ، وأضَافَ ياقوتُ الحَمويُّ : «واحدُ الحَديثِ ، أو تأنيثُهُ ضِدَّ العَتِيقِ ، سُمِّيتْ بذلك لَّا أُحدِثَ بناؤُها ، ثمَّ لزمَها فصَارَ عَلَمًا » .

والحَدِيثَةُ تُطلَقُ عَلَى عِدَّةِ مواضعَ منها:

حَدِيثَةُ المَوصِلِ: وهي بُلَيدَةُ كانتْ على دجلة بالجانب الشَّرقيِّ قربَ الزَّابِ الأعلى . وفي بعضِ الآثار: أنَّ حَديثةَ المَوصلِ كانَتْ هي قصبةُ كورةِ الموصلِ الموجودةِ الآنَ ، وإنَّما أحدثها مروانُ بنُ محمد الحمار.

وقالَ حمزةُ بنُ الحميد: الحَدِيثةُ: تعريبُ (نوكرد) ، وكانَتْ مدينةً قديمةً فخربَتْ ، وبقيَ آثارُها فأعادَهَا مروانُ بنُ محمد بن مروان إلى العمارة ، وسألَ عن اسمها فأُخبِرَ بمعناه ، وفقال: سَمُّوها الحَدِيثةَ .

وقالَ ابنُ الكَلبِيِّ : أولُ مَنْ مصَّرَ الموصلَ هرثمة بن عرفجة البارقي ، في أيامِ عمرَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: أعيان العصر ـ (٣/ ٤٠٧) ، هامش: ٦) ، وتحفة الغريب (٢/ ٢٥٣ هامش: ١) ، وشرح الكافية ليعقوب حاجي (ص٤٨٦ ، هامش: ٧) ، والمقاصد النحوية (٤/ ١٥٥٠ ، هامش: ٥) ، وحاشية الكيلاني (٦١ ، هامش: ٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية الكيلاني (ص ٦١، هامش: ٢).

<sup>(7)</sup> الأنساب للسمعاني (3/8).

بنِ الخطَّابِ -رضيَ اللهُ عنهُ- وأسكنَهَا العربَ ...

حَدِيثَةُ الفُرَاتِ: وتعرفُ بحَدِيثةِ النَّورةِ ، وهي على فراسخَ من الأنبارِ ، وبها قلعةٌ حصينةٌ في وسطِ الفراتِ ، والماءُ يحيطُ بها .

قالَ أحمدُ بنُ يحيى بن جابر: وجَّهَ عهارُ بنُ ياسر أيامَ ولايته الكوفة من قِبلِ عمر بن الخطاب-رضي الله عنه - جيشًا يستقري ما فوق الفرات ، عليهم أبو مدلاج التميمي ، فتولى فتحها ، وهو الذي تولى بناء الحديثة التي على الفرات .

وحَكَى أبو سعد السَّمعانيُّ : أنَّ أهلَ الحديثةِ نصيريةٌ ، وحكى عن شيخه أبي البركات عمر بنِ إبراهيم العلويِّ الزيديِّ النَّحويِّ مؤلف (شرح اللمع) أنهُ قال : اجتزت بالحديثة عند عَودِي من الشَّام فدخلتها ، فقيل لي : ما اسمك ، فقلت : عمر . فأرادوا قتلي لو لم يدركني مَنْ عرَّفهم أنَّنِي علَوِيُّ .

والحَدِيْثَةُ أيضًا: من قرى **غوطةِ دمشق**، ويُقال لها حَدِيثَةُ جَرَشٍ -بالشين المعجمة-...(١).

ولعلَّ اقترانَ ركنِ الدِّينِ الحديثيِّ معَ ركنِ الدِّينِ الاستراباذيِّ – الذي استقرّ به المطاف في مدينة (الموصل) – عندَ ذكرِ شيوخِ تاجِ الدِّينِ التِبريزيِّ يرجِّحُ أنَّ الحديثيَّ نِسبَةٌ إلى حَدِيثَةِ الموصل؛ لأنَّها قد اشتهرت بعلمائها ومدارسها في ذلك الوقت .

## ب- نشأتُه وحياتُهُ:

لم تمدَّنا المصادرُ والمراجعُ بشيءٍ عَنْ نشأتِهِ وحياتِهِ العلميَّةِ ، ورحلاتِه في طلبِ

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (٢/ ٢٣٠-٢٣٢).

العلم، ولكنْ يبدو مما قاله في مقدمته: «فإنِّي شُغِلتُ زمانَ شَبَابِي بتقريرِ دَقائِقِه وبراهِينِه، واستخراجِ رموزِهِ مِنْ كنوزِهِ في مباحِثِي ودروسِي؛ حتَّى أقبلَ الشَّيبُ وأدبرَ الشَّبابُ، فإذا أنا وجدتُنِي في زمنٍ فيه الحُلقُ المحمودةُ مذمومةٌ ....»(١) =أنَّه قد قضى شبابه في طلب العلم، ومدارَسة مسائله، والجلوس للتدريس لطلابه. ولعلَّ ذلك كانَ في الموصل.

#### ت- ثقافته:

لم أقف على شيءٍ في المصَادِرِ يمكنُ أنْ يبدي لنا جانبًا من ثقافتِهِ ، ولكنْ يمكنُ أنْ نلمحَ شيئًا منها من خلالِ شرحِهِ (الكتاب الركني) ، فتبدو ثقافتُه في كثيرٍ من فروعِ العلمِ واضحةً جليَّةً .

ففي العقيدة نراه يذكرُ اعتراضَ ابنِ مالكِ على الزَّغشريّ في دلالة (لن) على التأبيدِ ، فقال الحديثيُّ : الزغشريُّ من العدول ، وشهادة الإثبات مقدَّم على شهادة النفي . فحامل اعتقاده أنْ لا يُرى الله تعالى ثبوت أنّ (لن) لتأبيدِ النَّفي لا العكس . والحقُّ أنّها لتأبيدِ النَّفي في الدنيا (٢) .

وفي الأصولِ نجدُهُ يذكرُ مصطلحاتِ الأصوليين في مثل: شرطُ الحدِّ الاطّرادُ، وهو: إذا وُجِدَ الحدُّ وُجِدَ المحدودُ. والانعكاس، وهو: إذا انتفى الحدودُ انتفى المحدودُ (٣). ومثل: فحدُّه به دورٌ. (٤)

<sup>(</sup>١) الكتاب الركني (ل ٢/ أ)

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص١٩٥) .

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص١٩٧) .

ومثل: ويسمَّى هذا تنقيحُ المناطِ عندَ الأصوليين (١).

ومثل: تعريفه للشَّرط. ذكر ما أورده الأصوليون: ما يستلزمُ عدمَ أمرٍ على غيرِ جهةِ السَّببيَّةِ عقلًا ؛ كالحلم . أو شَرْعًا ؛ كالطَّهارةِ للصَّلاةِ . فالطُّلوعُ سببُ لوجودِ النَّهارِ ؛ فلا يكونُ شَرْطًا له (٢) .

ويبدو في شرحه مطَّلعًا على كتبِ الفقه ، وأقوالِ الفقهاء ، في مثل : إذْ لو حُذِفَ لم يُفهَمْ إلا على قولِ الفقهاءِ ؛ لأنّ النكرةَ في سياقِ النَّفي عندَهم للعمومِ . ثمَّ ردَّ ذلك بقوله : عند غيرهم ... (٣) .

ومثل: إذْ الأمرُ في الشَّرعِ: ما يكونُ ترْكُه في جميعِ وقتِه سببًا للعقابِ. والنَّهيُ فيه: ما يكونُ فعلُهُ سببًا للعقاب<sup>(٤)</sup>.

ونجده قد استعانَ بأقوالِ الفقهاء في تجليةِ المصطلحاتِ بمقارنتها بأقوالِ النُّحَاةِ ، قال : والشَّرطُ عندَ النَّحويين : السَّببُ المقترنُ به أداة ارتباطٍ مسبّةٍ به ... وعندَ الفقهاء : شرطُ الشيءِ : كلُّ خارجيٍّ عنهُ ينتفى بانتفائهِ ، ولا يلزمُ وجودُه عندَ وجودِه . وهو عكس السبب (٥).

وفي توضيحه لدلالة (لو) أورد ما ذكره الفقهاء: وبعضُ الفقهاءِ قالوا: إنَّ (لو)

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٢٨٦)

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٣٦٤)

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٦٨٣)

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٣٦٤)

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص١٠٢١)

يفيد الاستلزام ، ولا يفيد الانتفاء لانتفاء الغير ... (١)

ويمكنُ القَولُ: إنَّهُ قَدْ أَلمَّ بشيءٍ مِنَ المَنْطِقِ ؛ وذلك مِنْ خلالِ مَا أوردَهُ من أقوالهِم ؛ في نحو: تعريفِهِ للمتعدِّي واللَّازمِ ؛ إذ قال: فِعْلُ لا يُعقَلُ معناهُ الذي دلَّ عليه بحروفِهِ إلَّا بتعقُّلِ متعلِّقٍ لَهُ ؛ ك: ضَرَبَ. فإنَّهُ من المَعانِي النَّسبيَّةِ، وكلُّ معنَّى نسبيًّ لا يُعقَلُ إلَّا بما هو منسوبٌ إليه (٢).

وكذلك : علْمُ النَّسبيَّةِ ، فإنَّهُ يتعَلَّقُ بمنسوبٍ ومنسوبٍ إليه ؛ أيْ : لا يعقلُ بدونها؛ لأنَّهُ من معقولِ النَّسبِ التي لا يُعقَلُ العِلْمُ بدونها؛ لأنَّهُ وضِعَ ... (٣)

وكذلك : وإنْ كانَ معرفةً بهذا الاعتبار فهو مُبْهَمٌ باعتبارِ الخارج ِ؛ لأنَّه لمْ يُعْلَمْ أيُّ فردِ هو من الأفراد الخارجيةِ ، ولا بُعْدَ فيه (٤).

ويظهرُ من خلالِ شرحِهِ عالمًا باللَّغةِ ومعانيها ، وذلك في ذكْرِهِ لكثيرٍ من معاني المفرداتِ ، خاصةً الواردةُ في الشَّواهدِ الشَّعريَّةِ ، وهي في أكثرِ من (١٢٥) مَوضعًا . في نحو: غَضْبَى : عَلَمٌ لِئَةٍ من الإبل ، و الصِّرمَةُ : قطعةٌ من الإبل نحو ثلاثين (٥) . ومثل : المُّانة : الحَاجَةُ (٦) .

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص١٠٣٠)

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٤٤).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٦٢١).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٢٠٤) ، وينظر : (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٣٠١).

ومن ذلك : ما نجده في بداية الأبواب والفصول من توضيح لمفهومها في اللغة ؛ كما في : المضارعة أنه : المشابَهة أنه وأصلها من : تضارع السَّخْلتان ؛ إذا أخذ كلّ منهما بحَلَمَةٍ من الضَّرْع (١) .

ونجدُه في بعضِ المواضع يوازن بين العرف ومدلول اللغة ، وأنَّ العُرفَ مقَدَّمٌ على اللغة باعتبارِ أحكامِ الشَّرعِ ، ومستندُ إخراجِ العرفِ (نعمْ) عن وضْعه الأصليّ : أنَّ النَّفيَ اللغة باعتبارِ أحكامِ الشَّرعِ ، ومستندُ إخراجِ العرفِ (نعمْ) عن وضْعه الأصليّ : أنَّ النَّفيَ اللغة بعدَ الاستفهامِ للتَّقريرِ فيكونُ موجَبًا من حيثُ المعنى ....(٢)

ونجدُه عارفًا بالمواضع والبلدان ، فيحدِّدُ بعضَ الأماكنِ المذكورة في الشَّواهدِ ؛ في مثل : تحديده المراد بـ (سنجال) : موضع بأذربيجان (<sup>(۲)</sup> . وكذا : (الجَهرَم) : قريةٌ بفارس (<sup>(٤)</sup> .

وكذا يظهر من خلال شرحه مطَّلعًا على لُغَاتِ العَربِ ، عالمًا بها ، في نحو : وتَكسِرُ الَّلامَ إِذَا دَخَلَتْ الفعلَ عُكْلُ ، وبَلَعَنْبَرُ (°).

وكذلك : اللغات في (هالله) (7) ، واللغات في (أيمُن) (7) ، واللغات في (لعل) (8) .

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق ( ص٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٧٢٧).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٧٦٣).

<sup>(</sup>٧) النص المحقق (ص٧٦٩).

(لعل)<sup>(۱)</sup>. وكذلك: وهي لغة عقيل <sup>(۲)</sup>. وبه (حتى) في لغة هذيل <sup>(۳)</sup>. (أيها) فتح الهمزة على لغة تميم، وقُلبت الميم ياءً<sup>(٤)</sup>.

و كذلك : وقَلْبُ العينِ جاءَ لغةً فيه  $(\circ)$  . وشذوذها في لغةِ بعض  $(\tau)$  .

وتبدو ثقافتُهُ الصَّرفيَّةُ في مثل قوله: وقلتُ: مما يعتلُّ أصله؛ ليخرجَ: استُحوِذ، وأُعْوِر؛ فإنَّها لم يعتلَّا كما عُلِم في التَّصريفِ، فبقيا كذلك (٧).

وتظهرُ ثقافتُهُ البَلاغيَّة في تعليقه على قول الشاعر:

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تمَّ ظِمْؤُهَا تَصِلُّ وعَنْ قَيْضٍ بِبَيْدَاءَ نُجُهْلِ استعارَ الظَّمْءَ لها ؛ إذْ هو للإبل خاصّةً (^^) .

ومما يُظهِرُ معرفَتَهُ بالشِّعر وميزانِهِ ، قولُهُ معلقًا على قولِ النَّابغةِ:

فإنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيْعُ النَّاسِ والبَلَدُ الحرامُ وَنَا خُذْ بَعْدَهُ بِذِنَا بِ عَيْشٍ أَجَبِّ الظَّهِ لِيْسَ لَهُ سَنَامُ

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٩٣٤).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٩٧٦).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص١٠٥٦).

<sup>(</sup>٧) النص المحقق (ص٤٣٠).

<sup>(</sup>٨) النص المحقق (ص٨٠٧).

# وقولُ الآخر:

وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا وَيَخْضَعَ نُؤْوِهِ وَلا يَخْشَ ظُلْمًا مَا أَقَامَ وَلا هَضْمَا الْحَقّ : وجوبُ جزم (نأخذُ) ، وامتناعُ جَزْم (يخضعَ) ؛ للوزن (١) .

#### (ث) تلامیده:

بعدَ مراجعةِ كُتبِ التَّراجمِ والطَّبقاتِ في مختلفِ علومُ العَربيَّةِ ، والموسوعاتِ الحديثةِ التي استطاعَتْ أَنْ تلمَّ بمعظم التَّراجمِ الواردةِ في المصادِرِ المتقدمة = وجدتُ اسم الحديثيِّ مرتبطًا بذكر تلميذٍ له اشتُهرَ في النصفِ الأولِ من القرنِ الثامنِ ، وهو :

تَاجُ الدِّينِ التِّبْرِيزِيُّ (٢) : عَلِيُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحَسَنِ بنِ أبي بكرٍ ، العَلَّامَةُ الأوحدُ ، الأوحدُ ، الفتي المتكلِّمُ الأردبيليُّ (١) المولدِ ، التَّبْرِيزِيُّ (١) الشافعيُّ الصوفيُّ. مولدُهُ سنةَ أربعٍ وسبعين وستِ مئةٍ . سَمِعَ مِنْ (جَامعِ الأصولِ) على القطبِ الشيرازيِّ ، وبعض الوسيطِ على شمسِ الدِّينِ ابنِ المؤذن . وأخذَ النَّحو والفقة عن ركنِ الدِّينِ الحَديثيِّ (٥) ،

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٣٩١).

<sup>(</sup>۲) تنظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (۲۱/ ۱۶۶ - ۱۶۵) ، وأعيان العصر ـ (۳/ ٤٠٧) ، ومنتخب المختار (۱۱۷ - ۱۱۹) ، والدّرر الكامنة (۳/ ۷۲) ، ووجيز الكلام (۱/ ۱۲) ، وبغية الوعاة (۲/ ۱۷۱)، وشذرات الذهب (۸/ ۲۰۲) ، ومعجم المؤلفين (۲/ ۲۶۲) .

<sup>(</sup>٣) <u>أَرْدَبِيْل</u> - بالفتح، ثمّ السكون، وفتح الدال، وكسر الباء، وياء ساكنة، ولام -: من أشهر مدن أذربيجان. معجم البلدان (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) تِبْرِيْنِ - بكسر ـ أوّله، وسكون ثانيه، وكسر ـ الرّاء، وياء ساكنة، وزاي - : أشهر مدن أذربيجان. معجم البلدان (٢/ ١٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الوافي بالوفيات (٢١/ ١٤٤)، وأعيان العصر (٣/ ٤٠٧)، والدّرر الكامنة (٣/ ٧٢)، وبغية = عجه

وعِلْمَ البيانِ عَنْ النّظامِ الطُّوسِيِّ، والحِكمةَ والمَنْطِقَ عن السَّيدِ برهانِ الدِّين عبيدِ الله ، وشرحَ الحاجبيَّةِ عن السَّيدِ ركنِ الدِّين المؤلف . وأخذ أكثر أقسام الرياضي ، والحساب ، والهيئة عن فيلسوفِ الوقتِ كهال الدِّين حسن الشيرازي الأصبهانيِّ، والوجية في الفِقْهِ عن شيخِ الزَّمانِ تاجِ الدِّينِ حمزةَ الأردبيليِّ، وعلمَ الحِسَابِ ، والجبرِ، والمساحةِ، والفرائض عن الصَّلاحِ موسى ، وشَرْحَ السُّنَةِ والمصابيحَ عن فخرِ الدِّينِ جارِ الله الجندراني . وجالسَ ابنَ المطهرِ الحليِّ، وما أخذ عنه ؛ لتشيُّعِهِ . واشتغلَ وهو ابن عشرينَ إلى تسع وعشرين سنةً ، وأخذ عنه وأفتى وله ثلاثون سنةً ، وولي الخانقاه والتَّدريسَ وهو ابنُ ثلاثٍ وثلاثينَ سنةً . وأخذَ عنهُ برهانُ الدِّينِ الرَّشيديِّ، وناظرُ الجيشِ ، وشهابُ الدِّينِ بنُ النَّقيبِ، وغيرُهم . خَرَجَ إلى بغدادَ سنة (٢١٧هـ)، وأتى المشهدَ ، والحلَّة ، والسُّلطانية ، ومَراغة ، ثمَّ توجَّهَ إلى مكَّة بغدادَ سنة (٢١٩هـ)، وأتى المشهدَ ، والحلَّة ، والسُّلطانية ، ومَراغة ، ثمَّ توجَّهَ إلى مكَّة حاجًا، ثمَّ إلى المدينةِ، ثمَّ انتقلَ إلى القاهرةِ سنة (٢٢٧هـ)، وسَمِعَ من علمائِها حتَّى تَصَدَّرَ حاجًا، ثمَّ إلى المدينةِ، ثمَّ انتقلَ إلى القاهرةِ سنة (٢٢٧هـ)، وسَمِعَ من علمائِها حتَّى تَصَدَّر

من آثاره: شرحُ الكافيةِ الموسوم بـ (مَبسوطِ الأحكامِ في تصحِيحِ مَا يتعَلَّقُ بالكَلِمِ والكَلامِ)، والأحكامُ في علْمِ الحديثِ الموسوم بـ (القِسطَاسِ)، ومختصرُ علومِ الحديثِ لابن الصَّلاحِ، وحواشٍ على شرحِ الحَاوي الصَّغيرِ للقزوينيِّ، وَشَرْحُ المِصْبَاحِ. صُمَّ في التَّاسعَ عَشرَ من رمضان سنةَ (٢٤٧هـ) (١).

### (ج) آثار ركن الدين الحديثي:

҈=

الوعاة (٢/ ١٧١) ، والفتح المبين (٢/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الوافي بالوفيات (۲۱/ ۱۶۶ - ۱۶۵) ، وطبقات الشافعيّة للأسنويّ (۱/ ١٥٥) ، ومنتخب المختار (۱) ينظر: الوافي بالوفيات (۱/ ۲۱) ، وتاريخ ابن قاضي شهبة (١/ ٤٦٧) .

كَمَا هو حَالُ شَخصِيَّتِهِ ، ونَشأتِهِ ، وشيوخِهِ ، وعدمِ ذكرِها في المصادِرِ = فقَدْ غابَتْ كذلك آثارُهُ ، فلمْ تقفْ بنا المصادرُ التي نقلَتْ عن الحديثيِّ أو اعترضَتْ على أقوالهِ – على كتابٍ للحديثيِّ سوى شرحِهِ للكافيةِ ، وهو موضوعُ بحثنا : (الكتابُ الرُّكنيُّ في تَقْوِيَةِ كَتَابٍ للحديثيِّ سوى شرحِهِ للكافيةِ ، وهو موضوعُ بحثنا : (الكتابُ الرُّكنيُّ في تَقْوِيَةِ كَلامِ النَّحُويِّ) . وإنْ كانَ ركنُ الدِّينِ الحديثيِّ قَدْ ذَكَرَ في موضعينِ مِنَ الكِتَابِ الرُّكنِيِّ أَنَّهُ قَدْ عَزَمَ على شَرْحِ كِتَابِ مفتاحِ العُلُومِ للسَّكَّاكيِّ – الذي نَقَلَ عنه في (الكِتَابِ الرُّكنِيِّ) – ، قَدْ عَزَمَ على شَرْحِ كِتَابِ مفتاحِ العُلُومِ للسَّكَّاكِيِّ – الذي نَقَلَ عنه في (الكِتَابِ الرُّكنِيِّ) – ، فقالَ معقبًا على ما ذَكَرَهُ السِّيرافيُّ ، وابنُ الحاجبِ : «وَلِي في كلامَيْهما نَظَرٌ يُذْكَرُ في (شَرْحِ المُفتاحِ) – إنْ يسَّرَهُ اللهُ تَعَالى – » (ا) . وقد نقلَ عنهُ السُّبكيُّ ، فقال : «وقال الحديثي على صاحب (المفتاح) ... ) (۱) .

### (ح) وفاته:

تحديدُ تاريخِ وفاةِ ركنِ الدِّينِ الحديثيِّ أمرٌ يصعبُ في ظلِّ غيابِ ترجمتِهِ عَنْ كتبِ التَّراجم، ولكنْ يمكنُ تحديدُ الفترةِ الزَّمنيةِ التي عاشَ فيها من خلالِ عِدَّةِ أمور:

أولها: الفترةُ التي دَخَلَ فيها تلميذُهُ تاجُ الدِّينِ العِرَاقَ ، وكانَ ذلك بعدَ سنةِ اللهِ الفترةُ التي دَخَلَ فيها تلميذُهُ تاجُ الدِّينِ العِرَاقَ ، وكانَ ذلك بعدَ سنة (٧٢٧هـ)، واستقرَّ بها إلى أنْ توفي سنة (٧٤٦هـ)؛ ممَّا يعني أنَّ ركنَ الدِّينِ الحَدِيثيّ كانَ موجودًا في تلكَ الفَتْرَةِ التي دخلَ فيها تلميذُه التِّريزيُّ إلى العِرَاقِ ، وأخذَ عنه النَّحوَ والفقة .

والأمرُ الثَّاني : الرَّبطُ بينَ رُكْنِ الدِّينِ الحَديثيِّ ، والسَّيدِ ركنِ الدِّينِ الأستراباذيِّ في كتبِ التَّبريزِيِّ . وركنُ الدِّينِ الأستراباذيُّ توفي كتبِ التَّبريزِيِّ . وركنُ الدِّينِ الأستراباذيُّ توفي

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص١٠١٩).

<sup>(</sup>۲) فتاوي السبكي (۱/۱۱).

سنة ( ١٥٧هـ) في الموصلِ.

والأمرُ الثَّالثُ : تاريخُ نُسَخِ ( الكِتَابِ الرُّكنيِّ ) المخطوطِ : ( ٧٢٨ هـ ، ٧٣٤هـ ، ٧٣٦ هـ ) ، والحَدِيثيُّ قدْ أشارَ في مقدمتِهِ بأنَّ زمنَ تأليفِ الكتابِ الرُكنيِّ كانَ في وقتِ قد تقدَّمَ فيه سِنُّه .

والأمرُ الرَّابعُ: أولُ مَنْ أخذَ عن ركنِ الدِّينِ الحديثيِّ ، ونقلَ عنه في كتبه ، وأشارَ إلى ذلك هو: تلميذُهُ تاجُ الدِّين التبريزيِّ ، الذي توفي سنة ( ٧٤٦هـ ) .

فمن خلالِ الأمورِ السَّابقةِ لا يمكنُ الجَزْمُ بتاريخٍ محددٍ لوفاتِهِ ، ولكنْ يمكنُ العَوْنِ التَّامِنِ القَوْنِ التَّامِنِ الْقَوْنِ التَّامِنِ الْعَرْنِ السَّابِعِ الْهجريِّ، وأوائلِ القَوْنِ التَّامِنِ الْهجريِّ .

# القسم الأول : الدراسة

# النحوي المحل الما النحوي الكتاب الركني في تقوية كلام النحوي

وفيه مبحثان:

المبحثُ الأولُ: تَوثِيقُ نِسبَةِ الكِتَابِ إلى مُؤَلِّفِهِ.

المبحثُ الثّانيُ : تَحقِيقُ عنوانِ الكِتَابِ ، وسَبَبُ تَعلِيفِهِ . تَالِيفِهِ .

# المبحَث الأول توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه

الكِتَابُ الرُّكْنِيُّ فِي تَقوِيَةِ كَلامِ النَّحْوِيِّ، شَرْحٌ لكافيةِ ابنِ الحَاجِبِ ، وهو لرُكنِ الكِتَابِ الرُّكْنِ عليٍّ بنِ أبي بَكرٍ الحَدِيثِيِّ ، دونَ منازعةٍ في نسبةِ الكِتَابِ إليه . وهُنَاكَ أُدِلَّةٌ تعضدُ هذه النِّسنَة :

- مَا ذَكرَهُ حَاجِي خليفة في قوله: ((ومِنْ شروحِ الكافيةِ: شَرحُ الإمامِ رُكنِ الدَّينِ الحَدِيثيِّ .... المتوفى بالموصلِ سنةَ ٧١٥هـ، وهو مِثْلُ شَرحِ الرَّضيِّ بحثاً وجمعاً ؛ بَلْ أكثرُ منهُ، أوَّلُهُ: الحَمدُ لله ذي الطَّولِ حمدَ المؤمنينَ ...إلخ))(١).

وإِنْ كَانَ حَاجِي خليفة قَدْ أقحمَ اسمَ ( الحسنِ بنِ محمدٍ العَلويِّ ) ؛ لتشابِهما في لقبِ ( رُكْنِ الدِّينِ ) . والحسنُ بنُ محمدٍ العَلويِّ هو مَنْ شَرَحَ الكَافيةَ في ثلاثةِ شروحٍ : الشَّرحُ الصَّغيرُ ، والمتوسطُ ( الوَافيةُ في شَرحِ الكَافيةِ ) ، والأكبرُ ( البَسيطُ في شَرحِ الكَافيةِ ) .

- مَا أُورِدَهُ العُلمَاءُ مِنْ نُقُولٍ وآراء واعتراضاتٍ نَصُّوا فيها على اسمِ الحَدِيثِيِّ ، وأنَّها في شَرحِهِ للكَافيةِ . ومِنهمْ مَنْ ذَكَرَ تلكَ الأقوالَ معزوَّةً إلى الحَدِيثِيِّ ، وهي موجودةٌ في الكِتَابِ الرُّكْنِيِّ . فمِنْ ذلكَ :

مَا نَقلَهُ الإِمامُ تَقِيُّ الدِّينِ عليُّ بنُ عبدِ الكَافِي السُّبكِيِّ (٧٥٦هـ) عندَ حديثِهِ عَنْ تقديمِ الفَاعلِ على المفعولِ به وجوبًا ، بعدَ ذَكْرِ كلامِ ابنِ الحاجبِ في ذلك ، قال : ((ورأيْتُ

<sup>(</sup>١) كشف الظنون (٢/ ١٣٧٦).

كَلامَ شخصٍ من العَجمِ يُقَالُ له: الحَدِيثِيُّ شَرَحَ كَلامَهُ، ونَقَلَ كَلامَهُ هذا، وقالَ: لا يخفَى عليكَ أَنَّ هذا الجوابَ إِنَّمَا يَتِمُ ببيانِ أَنَّ (زيدًا) في قولنا: مَا ضَربَ إلا عمرًا زيدٌ، و(عمرًا) في قولنا: ما ضَرَبَ إلا زيدٌ عمرًا =يمتنع أن يكونا مفعولين لـ(ضربَ) الملفوظ))(١). فقد أكَّدَ الشَّبكيُّ في هذا النَّصِّ شرْحَ الحَدِيثِيِّ لكافيةِ ابنِ الحَاجِبِ ؛ مما يعني أنَّ هذا الشَّرحَ كانَ معروفًا. وهذا النَّصُّ الوارد موجود في (الكتاب الركني)(٢).

وفي موضع آخر ذَكَرَ اعتراضَ الحَديثيِّ على السَّكَّاكِيِّ : ((وقالَ الحديثيُّ على صاحبِ المفتاحِ : إنَّ حُكمَهُ بجوازِ التَّقديمِ -إنْ ثبتَ- بورودِهِ في الاستعمالِ فهو غيرُ مستقيمِ ...))(٣)

وكذا ما ذكره العينيُّ (٥٥٥هـ) في حديثه عن الشَّاهدِ العَاشرِ بعد الثانائة: العَنْ عُنْكُمْ أَسْوَدُ العَيْنِ كُنْتُمْ كِرَامًا وأنتُمْ مَا أَقَامَ أَلائِمُ

قوله: (( (أسودُ العَيْنِ) قال الرُّكنِيُّ في شَرحِهِ للكَافيةِ: هو اسم رجل .... (٤)

وكذا ما ذَكَرَهُ الكيلانيُّ (٩٧٠هـ) في حاشيته على الكافيةِ : (( فإنْ قِيلَ : الْمُصَغَّرُ فرعٌ عن المنسوبِ إليهِ . قلنا : أجابَ عنه الإمامُ الحَديثيُّ في عن المنسوبِ إليهِ . قلنا : أجابَ عنه الإمامُ الحَديثيُّ في شرحه للكافية بأنّها منافيان للفعل ...))(٥).

<sup>(</sup>١) فتاوي السبكي (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) الكتاب الركني (ل ٣٤/ ب، ٣٥/ أ، ب)

<sup>(</sup>٣) فتاوي السبكي (١/١١)

<sup>(</sup>٤) المقاصد النحويَّة (٤/ ١٥٥٠) ، وينظر : الكتاب الركني (ل ١٦٩/ب)

<sup>(</sup>٥) حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب (ص٦١)، وهي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى ، رقمها عطيه

وكذا ما أوردَهُ ابنُ الحنبليِّ (٩٧١هـ) في كحل العيون النجل: (( وأنشده الحَديثيُّ في شرح الكافية بلفظ ...))(١)

وكذا نَصَّ البغداديُّ (١٠٩٣هـ) في (خزانة الأدب) على نِسبَةِ (الكتابِ الرُّكنِيِّ) إلى الحَديثِيِّ ؛ عندَ إيرادِهِ اعتراضَ الحَدِيثِيِّ على ابنِ الحَاجبِ في حديثِهِ عن الشَّاهدِ التَّاسعِ والأربعين بعدَ الستائة :

# لا تَتْرُكَنِّ عِ فِ يُهِمُ شَ طِيرًا إِنِّي إِذَنْ أَهْلِ كَ أُو أَطِ سِيرًا

وذكرَ تخريجَ ابنِ الحاجبِ في (الإيضاحِ في شرح المفصل) ، وقال : ((وقد أوِّلَ : إنِّي اذنْ أهلكَ =على معنى : إنِّي أقولُ . والقَولُ يُحذفُ كثيرًا »(<sup>٢)</sup> ، ثمَّ ذكرَ اعتراضَ الحَدِيثيِّ ، فقال : ((وقَدْ ناقَشَهَ الإمامُ الحَدِيثيُّ في شَرحِ الكَافيةِ ، بأنَّهُ إنَّما يُتَخَلَّصُ عنهُ به إذا كانَ الموضعُ للحكايةِ فقطْ . وفيه نَظَرٌ ، وألَّا يكونَ حينئذٍ معتمدًا على : أقولُ »(<sup>٣)</sup>

وذكرَ رأيَ الحَدِيثيِّ ، فقال : ﴿ وَقَالَ الْحَدِيثِيُّ : الْحَقُّ رَفْعُ (أَهْلُكُ) ، وجَعْلُ (أَو) بمعنى: إلَّا أَنْ ؛ كما في قولك : لألزمنَّك أو تقضيني حَقِّى ... )) (٤).

وكذا ما ذَكَرَهُ البَغداديُّ في (شَرحِ أبياتِ مغني اللبيب) في حديثه عن الشاهد السابق، واعتراض الحديثي على ابن الحاجب: ((واعترضَهُ الحَديثِيُّ في شَرح الكَافيةِ ببقاء

**Æ**=

(17177)

- (١) كحل العيون النجل في حلِّ مسألة الكحل (ص٥٣).
  - (٢) الإيضاح في شرح المفصل (١/ ٢٠٩).
- (٣) خزانة الأدب (٨/ ٤٥٧) ، ٤٥٨ ، وينظر النص المحقق (ص٢٨٢).
- (٤) خزانة الأدب (٨/ ٤٥٨ ، ٥٩ ، وينظر النص المحقق (ص٢٨٢).

الإشكال؛ فإنَّ (أهلكُ) معتمدٌ على أقولُ ....))(١).

وفي موضع آخر عند حديثه عن الشاهد الخامس والثلاثين:

# ولا تَدْفِنَنِّي فِي الفَلَاةِ فَإِنَّنِي الْحَافُ إِذَا مَا مُتُّ أَلَّا أَذُوقُها

على أنَّ (أنْ) مخففةٌ ؛ لوقوعها بعدَ الخوفِ بمعنى العِلْمِ . ثمَّ ذَكَرَ قولَ الحَديثيِّ : « ففي شَرْحِ الكَافيةِ للحَدِيثِيِّ أنَّ الخفيفة بعدَ فِعْلِ الخَوفِ والرَّجَاءِ ناصبةٌ ؛ لأنَّهُ يُحتملُ أنْ يقعَ وألَّا يقعَ ، وبعدَ الظَّنِّ يحتملُها والمخففة ...»(٢).

وكذا ما ذكرَهُ تلميذُهُ التِّبريزيُّ في (مبسوط الأحكام في تصحيح ما يتعلق بالكلم والكلام) ؛ قال : ((وقيل : إن (رُبَّ) للتقليل ؛ بأنْ يكون المجرور بها قليل الوجود بالنسبة إلى غيره ... وهذا القولُ مختارُ شيخي العَّلامةِ ركنِ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ ، وهو بمكان القَبولِ والاختيارِ )) (٢).

وكذا ما اعترضَ به الشَّيخُ خَالدٌ الأزهريُّ في شَرِحِ التَّصريحِ على رأي الحَدِيثيِّ في حَدِّ التَّنوينِ ، وذكرَ محترزاتِ ذلكَ الحَدِّ ؛ قال : ((والنُّونُ اللاحقةُ لآخرِ الكلمةِ من كلمةٍ أخرى، نحو : أحمدُ انْطَلِقْ =لشوتِها في الخَطِّ ؛ فلا حَاجةَ إلى زِيَادةِ الحَدِيثِيِّ في حَدِّ التَّنوينِ :

( الفسم الأول : البراسن) الفصل الأول : الكتاب الركني في تقوية كلام ا لنحوي

<sup>(</sup>١) شرح أبيات مغني اللبيب (١/ ٨٨)، وينظر النص المحقق (٩٢).

<sup>(</sup>٢) شرح أبيات مغني اللبيب (١/ ١٣٨ ، ١٤٠)، وانظر : خزانة الأدب (٨/ ٤٠١)، وينظر : النص المحقق (ص٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) مبسوط الأحكام في تصحيح ما يتعلق بالكلم والكلام (ص٥٥٥) ، وينظر : النص المحقق (ص٨٩٠). وينظر : شرح الكافية ليعقوب حاجي (ص٤٨٦) ، وحاشية الكيلاني (ص٦١، ٦٧، ٩٤، ١١٦، ١٧٨) .

(ولا يكونُ جزءَ غيرِها)<sup>(١)</sup>))) .

فكُلُّ ما سبقَ من نُقُولٍ واعتراضاتٍ موجودةٍ في الكِتَابِ الرُّكنِيِّ ، فهي دليلٌ على ثبوتِ نسِبةِ الكِتَابِ إلى ركنِ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ .

- وقَدْ وردَتْ نِسبَةُ الكِتابِ إلى ركنِ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ في الصفحةِ الأولى (صفحةِ العنوانِ) من (الكِتَابِ الرُّكْنِيِّ) في نسخة (ن): «شرح الكافية للشيخ الإمام العلامةِ العمدةِ الفَهَّامةِ ركن الدِّين الحَدِيثيِّ ...»(٣).

وكذا في نسخةِ الأصلِ وردَ في الصفحةِ الأولى ما ذكِرِهُ حاجي خليفة عن الكِتابِ : (ومِنْ شروح الكافيةِ : شرحُ الإمام ركنِ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ ... )) (أ) .

- ومما يَعضدُ هذه النِّسبة : ما وردَ في مقدمةِ الشَّرِحِ ؛ نسخةِ الأصلِ، و (ط) و (س)، بعدَ ذكرِ اسمِ الكِتَابِ : ‹‹وسمَّيتُهُ بالكتابِ الرُّكنِيِّ في تَقوِيَةِ كَلامِ النَّحويِّ))...قال الشارح: الإمامُ الفَاضِلُ الهمامُ الكَاملُ متقنُ الحَقائِقِ مبيِّنُ الدَّقَائِقِ مفتي المذاهبِ ... أفضلُ المتأخرينِ على الإطلاقِ ، وأكملُ المتقدِّمينَ في الفَضائلِ والأخلاقِ ، علّامةُ دهرِهِ ، وخلاصةُ أيامِهِ ، ركنُ اللَّةِ والدِّينِ عليُّ بنُ الفَاضِلِ المرحومِ والكَاملِ المغفورِ أبي بكرِ الحَديثِ على أدامَ اللهُ ظلَّهُ...)) (٥)

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٩٥٩)

<sup>(</sup>٢) شرح التصريح على التوضيح (١/ ٢٣)

<sup>(</sup>٣) الكتاب الركني (ل ١) نسخة (ن).

<sup>(</sup>٤) الكتاب الركني (ل ١) نسخة الاصل.

<sup>(</sup>٥) الكتاب الركني (ل ٢) نسخة الاصل.

وفي نسخة (ن) : ((يقولُ العبدُ الفقيرُ إلى عفو ربِّه عليُّ بنُ أبي بكرٍ ، المعترفِ بقصورِهِ))(١)

ومما يَعضُدُ هذه النِّسبة : ما ذَكَرَهُ بروكلهان في (تاريخِ الأدبِ العَربِيِّ) عندَ ذكرِهِ لشروحِ الكَافيةِ : (( شَرْحُ ركنُ الدِّينِ عليُّ بنُ الفَضْلِ الحَدِيثِيِّ ، باريس (٥٦) »(١) . فالمخطوطُ نسخةُ (س) يحملُ هذا الرقمَ الذي ذكرَهُ بروكلهان؛ وفي هذا دليلٌ على نِسبَتِهِ إليه.

<sup>(</sup>١) الكتاب الركني (ل ٢) نسخة (ن).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٢٢)

# المبحث التاني تحقيق عنوان الكتاب ، وسبب تاليفه

#### تحقيق عنوان الكتاب:

ثَبَتَ عنوانُ الكِتَابِ في الصَّفحةِ الأولى مِنْ نُسخةِ الأصلِ باسم: كتابُ الرُّكنِيِّ في تقويةِ كَلام النَّحويِّ. وفي أعلى الصفحة: شَرحُ الكَافيةِ.

وفي نسخة (ن) في الصفحة الأولى في أعلى الصفحة : شرح الكافية للشيخ الإمام العلامة العمدة ...

وقَدْ نَصَّ المؤلِفُ على عنوانِ الكِتَابِ في مقدِّمتِهِ ، وإنْ اختلفَتْ التَّسمِيَةُ بينَ النُّسَخِ ، فَجاءَ الاسمُ في نسخةِ الأصلِ ، و (ط) و (س) : (الكتابُ الرُّكنِيُّ في تَقويةِ كَلامِ النَّحويِّ). أمَّا نُسخَةُ (ن) ، فهو : (الكِتَابُ الرُّكنِيُّ في تَقويةِ الكَلامِ النَّحْويِّ).

فالتَّسميةُ الأولى -الكتابُ الرُّكنِيُّ في تَقويةِ كَلامِ النَّحْويِّ - تشير إلى تقويةٍ لكلامِ نحويٍّ ؛ قصدَ الشارحُ تقويةَ كلامِهِ بهذا الكتاب . والأخرى -الكتابُ الرُّكنِيُّ في تقويةِ الكلامِ النَّحويِّ في عمومه . والكتاب شرح لكافية الكلامِ النَّحويِّ في عمومه . والكتاب شرح لكافية ابن الحاجب ، فتقويته لكلام ابن الحاجب في كافيته من خلال ما ذكره من الشواهد ، واستفاضته في شرح المسائل ، وما أضافه من تنبيهاتٍ ، وفوائدَ ، وتذنيبٍ ، ومسائلَ =كلُّ ذلك كان تقويةً لما ورد في (الكافية) .

ووُرودُ التَّسميَةِ في نسخةِ الأصلِ - وهي الأقدمُ- ، وفي نسختي (ط) و (س) يعضدُ التَّسميةَ الأولى ؛ فهي ما يرجِّحُهُ البَاحِثُ .

### سَبِبُ التَّأليفِ:

ذَكرَهُ الْحَدِيثِيُّ فِي مقدمتِهِ -كما هي عادةُ العلماءِ في مقدماتِ كتبِهم- ، فقالَ بعد

حديثه عن فضل العلم وشرفه ، وفضل علم النَّحو خاصة : ((وبعدُ ؛ فإنِّي شُغِلتُ زمانَ شَبَابِي بتقريرِ دَقائِقِه وبراهِينِه ، واستخراجِ رموزِهِ مِنْ كنوزِهِ في مباحِثِي ودروسِي ؛ حتَّى أقبلَ الشَّيبُ وأدبرَ الشَّبابُ ، فإذَا أنا وجدتُنِي في زمنٍ فيه الخُلقُ المحمودةُ مذمومةُ ... ، ومع ما بي مِنْ موانعِ فِكْري ، وشواغلِ ذِكرِي سَألَنِي أصحابِي أنْ أكتبَ كتابًا جامِعًا المتداولَ مِنْ أبحاثِ الفُضَلاءِ ، ممزوجًا بها مَا سمحَ به خَاطِرِي وأخرجَتْهُ قَرِيجَتِي ، مِنْ عللٍ بديعةٍ ، ومسائلَ نحويةٍ =فأجبتُهُمْ ؛ رجاءَ أنْ يدعوَ لي مَنْ ينتفعُ به بعدي ، فيكونُ عِلمًا ينفعُني ، ويبقِي على وجهِ الدَّهرِ ذِكْرِي ، فلا ينقطعُ عنِّي ...))(١).

فأبَانَ الحديثيُّ سببَ تأليفِهِ لهذا الشرح ؛ وهو : استجابته لرغبة أصحابه في وضع كتابٍ جامعٍ لأبحاثِ العُلَماءِ وكتبِهم ، ممزوجًا بها يسمحُ به خاطِرُهُ وتخرجُهُ قريحتُهُ من عللٍ بديعةٍ ، ومسائلَ نحويةٍ استطاعَ اكتسابَها مِنْ طُولِ الدَّرسِ والمراجعةِ ، وتقريرِ الدقائقِ والبراهين في زمنِ شبابِهِ . وقَدْ أشارَ الحَدِيثيُّ إلى زمنِ التَّأليفِ بأنَّهُ في أواخرِ حياتِهِ ، بعدَ انشغالِهِ في شبابِهِ بالبَّحثِ والتَّدريسِ ؛ حتَّى احسَّ في نفسِهِ القُدرةَ على التَّأليفِ بعد فهمِهِ لأقوالِ العُلماءِ ، واستخراج رموزِ النَّحو مِنْ كنوزِهِ في بحثِهِ وتدريسِهِ .

الكتاب الركني (ل ٢)

# إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا اللّ

# طريقة ركن الدين الحديثي في الشَّرْحِ ، وعرضِ المسائلِ ومناقشتِها ، وإيرادِ الأدلةِ ، واختياراتِه ، وترجيحاتِه

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: طريقته في الشرح ، وعرْض المسائل ومناقشتها .

المبحث الثاني: شواهده.

المبحث الثالث: اختياراته، وترجيحاته.

# المبحث الأول طريقته في الشرح، وعرض المسائل ومناقشتِها

التَّخَذَ ركنُ الدِّينِ الحَديثِيِّ في شرحه طريقةً تؤدّي به إلى الشمول في استيفاء الموضوع المراد شرحه ، والمسألة النحوية المراد توضيحها . ويمكن أن نقف في هذا الفصل على ما يصور لنا تلك الطريقة التي اتخذها الحديثي ومكّنته من استيفاء كافة جوانب الموضوع ، أو المسألة التي يشرحها ويوضحها .

وسأعرض طريقته من خلال عدة نقاط:

التهريفات والحدود: نجد ركن الدّين الحديثيّ في بداية الفُصولِ والأبوابِ يذكرُ الحديثيّ في بداية الفُصولِ والأبوابِ يذكرُ الحدّ الذي يتبيّنُ به البَابُ أو الفَصْلُ ، ويذكرُ المحترزاتِ ، وكلّ ما يمكنُ أن يَرِدَ على الحَدِّ الخدّ. ونجدُهُ في بعضِها قَدْ وقف معترضًا على ما حَدَّ به النُّحَاةُ السَّابقون ، ونراه في بعضها معدِّلاً لذلك الحدِّ في بعضِ الجوانب.

#### ومن أمثلة ذلك:

ما أوردَهُ من حدِّ الفِعْلِ، وما اشتملَ عليه من محترزاتٍ لذلكَ الحدِّ؛ فبدأً بذكرِ حَدِّ الحَاجبِيِّ: ((الفعلُ: ما دلَّ على معنَى في نفسِهِ، مقترن بأحدِ الأزمنةِ)). وبدأ الحديثيُّ في ذكر ما يخرجه هذا الحدُّ بقوله: ((ما دلَّ) أيْ: الكلمةُ الدالّةُ. ويدلُّ على أنَّ المرادَ بـ (ما دلَّ) أنَّ الكلامَ في الكلمة وأقسامِها؛ فيكون كالتصريح بها، فيفيد التعريف، ولا يخرج شيء من ذاتيّات الفعل؛ إذ الكلمة جنسه القريب الذي يشمله وأخويه. وخرجَ الحرفُ بقولِه: (في نفسهِ). والاسمُ بقوله: (مقترنٌ بأحدِ الأزمنةِ). أيْ: الأزمنةِ الثلاثةِ المعهودةِ،

أو المعيّنةِ ، وهي : الماضي ، والحالُ ، والمستقبلُ )) (١) .

ثمَّ بدأ الحَديثيُّ بإعادةِ صياغةِ ذلك الحدِّ وشرحِه ؛ ((فالمعنى: الفعل: ما دلَّ على معنى في نفسهِ ، مقترنٍ ذلك المعنى - وهو: الحدثُ من ضَرْبٍ ، ونَصْرٍ - بزمانٍ معينٍ ؛ بسبب دلالته عليه بالصيغة، وليس دلالةُ شيءٍ من الأسهاءِ الدالة على الزَّمانِ بهذه الحيثية. فيخرجُ المصدرُ ؛ لأنَّه وإنْ دلَّ على زمانٍ إذ لا بدَّ له من زمانٍ ، لكن بالالتزام ؛ إذْ ليست دلالته عليه لفظيًّا ، مع أنَّه لم يدلّ على زمانٍ معيّنٍ . بخلاف الفعلِ)) (١).

ثمّ ذكرَ ما يمكنُ أنْ يرِدَ على الحَدِّ، فقال: ((والحَدُّ محرجٌ له: فلا يَرِدُ: هيهاتَ، ونحوه؛ لأنَّ ونحوه؛ لأنَّ مدلوله دالُّ عليه، ولا أمس، ونحوه؛ لأنَّ معناه نفس الزَّمانِ المعيَّنِ، ولا ضاربٌ زيدًا؛ لأنَّ اقترانَ معناه بالزمان يُعرَف بالعمل، لا لدلالة صيغته عليه)) (٣).

ثمَّ ذَكَرَ مَا يعترِضُ به على الحَدِّ مَا هو مخرجٌ له عنه ؛ كـ (نِعْهُ) وأخـواته ، وفِعْلا التَّعجبِ ، وبِعْتُ ، ونحوه مِمَّا يُرَادُ به الإنشاء =فأجابَ عنه الحديثيُّ : ((بأنَّهَا في أصلِ وضعها مقترن معناها بأحد الأزمنة ، وإنَّمَا جُرِّد عنها للإنشاء ، والحَدُّ باعتبار الأصل))(1).

وأوردَ ما ذكرَهُ الحَاجِبِيُّ من اعتراضاتٍ على حَدِّ الفِعْلِ في قوله: ((ما وردَ من الاعتراضاتِ على حدِّ الاسم باعتبار طَردِه ؛ كبابي الغَبوق ، واسم الفاعل –وارد على حد

<sup>(</sup>١) يُنظَر : النصّ المحقّق (ص١٩٢)

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : النصّ المحقّق (ص١٩٣)

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : النصّ المحقّق (ص١٩٣)

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص١٩٤).

الفعل باعتبار عكسه . وما ورد على الاسم باعتبار عكسه -كالمضارع ، وعسى - واردٌ على حدٍّ الفعل باعتبار طَرْدِهِ . والجوابُ عنهما كما تقدَّمَ في حدِّ الاسم)) ')

واعترضَ على كلامِ الحاجبيِّ بقوله: ((فيه نَظَرٌ)) (٢). ثمَّ علَّلَ ذلك الاعتراض، بأنَّ شرطَ الحدِّ عند الأصوليين ((الاطِّرادُ ؛ وهو: إذا وُجِدَ الحدُّ وُجِدَ المحدودُ. والانعكاسُ ؛ وهو: إذا انتفى الحدُّ انتفى المحدودُ ، فيكون ما ذكره الحاجبيُّ من الغبوقُ واسم الفاعل واردان على عكس حدِّ الاسم ، لا على طرْده . وكذا المضارع ، والفعل غير المتصرف واردان على طرد حدِّ الاسم ، لا على عكسه))(٢) .

وخَلَصَ الحديثيُّ إلى أنَّ ما أورده الحاجبيُّ مما يرد على الحَدِّ كباب الغبوق ، واسم الفاعل ، وهيهات ، والماضي ، والمستقبل لا يرد على الحدِّ إن كان المراد من الاقتران ما وضّحه في بداية الحدِّ للاسم (').

وكذا في ما يتعلق بجزم الفعل المضارع ، وضَّحَ أنَّ المراد بالجزاء : ((توقيفُ دخولِ وجودِ الشيءِ على دخولِ وجودِ آخر ؛ ليخرجَ به الأسماءَ لشوتها)) (٥٠) .

وفي تعريف الفعل الماضي أورد ما حدّه به الحاجبي ، وما يرد عليه ، وذكر المحترزات ، ثم قالَ الحَديثيُّ : (((ما دلّ) ؛ أي : الفعل الذي دلّ . و (على زمانٍ) قبل

<sup>(</sup>١) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٧) وينظر : شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : النصّ المحقق (ص١٩٥)

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الكتاب الركني (ل ١٠)

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٢٠٢)

زمان تلفُّظِك به ، وإخبارك به بعد زمان وجوده .

فقوله : (ما دلّ ) يشمل الأفعال كلها ، و (قبل زمانك ) ليُخرِج الحالَ والاستقبالَ والأمرَ .

ثم أخرج ما لا يدخل في هذا التعريف بقوله: ولا يدخل فيه (أمسِ) ، و(الماضي) ، ونحوهما ؛ لأنّ المراد من (ما دلّ): الفعل الذي دلّ ؛ إذ الكلام فيه ، وهي ليست بالفعل (۱).

وكذا في حدِّ الفعلِ المضارعِ سار على طريقته السَّابقةِ (٢).

ونجدُهُ في بعضِ الأبوابِ والفصولِ عندَ ذكر الحدود والتعريفات يبدأ بذكر المعنى اللَّغويِّ ، ثم يورد المعنى الاصطلاحي ؛ كقوله في تعريفِ المُضَارَعَةِ في اللَّغةِ : ((المشابهة من تضارع السخلتان إذا أخذَ كلُّ منهما بحَلَمَةٍ من الضَّرْع))(").

وفي حديثه عن الشَّرطِ ذكر أنَّ معناه في اللغة: العلامة ، ويُسمَّى الشَّرطُ شرطًا ؛ لأنَّه علامة لوجود جوابه . وفي الاصطلاح: ما يستلزمُ عدمَ أمرٍ على غيرِ جهةِ السَّببيةِ عقلًا؛ كالحياة للعلم . أو شرعًا ؛ كالطَّهارةِ للصَّلاةِ . فالطُّلوعُ سببٌ لوجودِ النَّهارِ ؛ فلا يكونُ شرطًا له . ثم بيَّنَ معنى السَّببية في الحَدِّ بأنَّها : التَّرتبُ ، وهو ما يلي هذه الكلمات التي يكونُ شرطًا له . ثم بيَّنَ معنى السَّببية في الحَدِّ بأنَّها : التَّرتبُ ، وهو ما يلي هذه الكلمات التي وضعت، فيليها فعل يسمّى فعل الشرط ، ويليه فعل آخر مترتبًا عليه أو ما يقوم مقامه ،

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٠٧)

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢١٦)

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٢١٦)

ويسمّى جزاء.(١)

وفي حروف الشَّرطِ أضاف تعريفًا آخر للشَّرطِ نقلَهُ عن الفقهاء ؛ وهو : كلُّ خارجيٍّ عنه ينتفي بانتفائه ، ولا يلزمُ وجوده عندَ وجودِه . وهو عكسُ السَّببِ (٢) .

وكذا في تعريفِ المتعدِّي واللَّازِم(7) . وفي حروف النداء(3) .

وفي فَصْلِ التَّنوينِ أوضحَ أنَّ المرادَبه في اللُّغةِ: مصدرُ نوَّنَ. وفي الاصطلاح: لقب نون ساكنة تابعة، أي: تالية حركة آخر الكلمة غير مؤكدها، ولا جزء غيرها.

ثم ذكر المحترزات: احُتُرِزَ بـ(ساكنة) عن نون التثنية ونحوه ؛ كالزيدين ، واثنين. وبـ(تالية حركة الآخر) عن نون: عنسل ، ورعشن. وبـ(غير مؤكّد الكلمة) عن النون الخفيفة ؛ نحو: اضرِبَنْ. وبـ(لا جزء غيرها) ؛ أيْ: جزء غير الكلمة التي وَلِيَتْ حركة آخرها ؛ نحو: أَهَدُ انطلِقْ (٥٠) .

وكذا في حديثه عن حروف الجرِّ . (٦)

٢- اللختصارُ في المعبارات ، وعدم التكرار في المسائل ، أو التَّعليلات التي سبق ذكرها ، أو سيأتي لها ذكر لاحقًا ؛ وذلك من خلال الإحالة إلى ما سبق بقوله : كما مرّ ، لما

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٣٦٤)

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق ( ص١٠٢١)

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٤٣٢)

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق ( ص٩٦٨)

<sup>(</sup>٥) ينظر : النص المحقق ( ص٩٥٩)

<sup>(</sup>٦) ينظر : النص المحقق (ص٦٦٨) .

مرّ، على ما مرّ ، كها تقدَّم ، على ما تقدَّم ، وقد مرَّ ، ما مرَّ ، كها ذكرته ، وقد أشرت ، وقد مرّ نظيره آنفًا .

أو ما سيذكر بقوله: كما سيأتي ، كما سيجيء ، وسيأتي ، وسأبينه ، كما سنشرح. كلُّ ذلك رغبة في الاختصار ؛ لطول الكلام المشار إليه ، أو لعدم التكرار.

ونجده في بعض هذه العبارات يحدِّد الموضع السابق أو اللاحق. ومن أمثلة ذلك: كما مرّ في باب (عصى) (۱) ، وقد مرّ في الظرف المبني (۲) ، كما مرّ مشروحًا (۱) ، كما ذكرت في العطف على عاملين (۱) ، وقد مرّ نظيرُهُ في الاستثناء (۱) ، وقد أشرت إلى ذلك في التثنية (۱) التثنية (۱) ، وسيأتي في القسم تحقيقه (۱) ، فيلزمهما الاستغراق كما سيجيء (۱) ، وسيجيء في في الشرط (۹) ، كما سنشرح في الحرف (۱۰) .

ونجدُهُ في بعضِها لا يحدِّدُ الموضعَ الذي يحيلُ إليه : كما مرَّ ، لما مرَّ . وفي غالبها تكونُ

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٨١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٧٩١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النص المحقق (ص٨٥٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر : النص المحقق (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: النص المحقق (ص٦٨٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: النص المحقق (ص٨٩٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: النص المحقق (ص٢٦٧).

قريبةَ الذِّكرِ من قولِهِ .

٣- عَرْضُ المسائل ، من خلال إيرادِ الاعتراضِ ، والجوابِ عنه ، أو السؤال والجواب - كما هي طريقة العلماء في المدارسة والمناقشة - ؛ لتنشيط الذهن من خلال تخيُّل اعتراضات قد تَرِدُ على المسألةِ ، أو الحكمِ النَّحويِّ ؛ مثل : (قيل - فإن قلت - قالوا - ...) ثم الجواب عن تلك الاعتراضات ، والتساؤلات من الحديثيِّ في كثير من الأحيان ، أو ذِكْر أجوبة قد سُبق إليها في بعض المواضع ، فيقول : (قلت - أجيب - توضيحه ...) .

واستفاد في بعض تلك الأجوبة مما ذكره ابن يعيش ، وابن الحاجب ، وابن مالك ؟ وذلك في مثل : يقال : خرج عنه (نِعْمَ) ... ، وفعلا التعجب ... ، فيجاب عنه : بأنَّها كلُّها في أصل وضعها مقترنٌ معناها بأحد الأزمنة (١) .

وكذا: فإن قلتَ: الإنشاءُ إيقاعُ معنًى بلفظٍ يقارنُه في الوجود، فلا يصير الفعلُ به مجرّدًا عن الزمان المعيّن. نعْمَ، الماضي والمستقبل يصيران حالًا. قلت: اقترانه به ليس لدلالة صيغة اللفظ الدال ؛ بل للإنشاء. فلفظ الإنشاء من نِعْمَ وغيره لم يدلّ بصيغته على زمان أصلًا. (٢)

وكذا: فإن قيل: هلّا قيل: إنّما حُرِّك (ضَرَب) ؛ لشبهه الاسم في وقوعه خبرًا وصفة. قلت: ليسَ الأصلُ فيهما الاسم المعرب؛ لأنّ المبني يقع كذلك ؛ بخلاف الشيوع والتخصيص بالحرف فإنه من خواص المعرب.

( الفسم الأول : البراسن) الفصل الثاني : طريقة ركن الدين الحديثي في الشرح

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص١٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص١٩٤).

وكذا أنَّ الموازنة في الحركات والسَّكون ، وفهم الحاليَّة مختصة بالمضارع ... (١) .

ومثله: فإن قيل: توالى في ضَرَبَتَا أربع متحركات. قلتُ: حركة التاء عارضة ؛ لأنّ أصلها السكون ، وإنمّا حُرِّكت للألف بعدها ؛ ولذا حُذِف الألف من : غَزَتًا ، ورَمَتَا (٢).

وكذا: فإن قيل: قد ضُمّ في غير الرّباعي، وهو قولهم: أهراق يُهريق، واسطاع يُسطيع. أجيب: بأنهم ليسا من أبنية الأفعال، مع أنّ معناهما معنى الرّباعي. فوجب أن يحكم أنّ أصلهما: أراق يُريق، و أطاع يُطيع ... (٣)

وكذا: قالَ جماعةٌ: لو كان علّةُ رفعه وقوعه موقع الاسم ينبغي أن يُنصب إذا وقع موقع اسم منصوب، ويُجزم إذا وقع موقع مجرور، نحو: علمت زيدًا يضرب. و مرّ برجل يضرب. وأجيبُ: بأنَّ وقوعه موقع الاسمِ لمّا صار عاملَ الرفع لم يزلُ عنه ؟ إذْ المعلولُ لا يتخلف عن علته، وبوقوعه موقع منصوب لا ينفك عن وقوعه موقع الاسم، وأيضًا لم يصر منصوبًا وإنْ كانَ الاسمَ الذي هو في موقعه منصوبًا؛ لأنَّ عواملَ الأسماءِ لا أثرَ لها في الفعلِ ؟ فلا يتغيَّرُ إعرابُهُ باختلافِ عواملِ ما هو في موقعه أله موقعه منصوبًا .

وقد يَذْكُرُ قولاً لابنِ الحَاجِبِ ، أو لابنِ مالكِ ، وما ذكراهُ مِنْ تعليلات ، ثم يُرْدِفُ ذلك باعتراضِهِ على قولِهم . في مثل : قول الحاجبي : ((إنّما يجوز إظهارها ؛ ليفرّق بينها وبين

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢١)

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص٢٣٨ ، ٢٣٧)

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص ٢٥١، ٢٥٢)

لام الجحود من أول الأمر))(١) . فيورد اعتراضه بقوله : قلتُ : لقائلٍ أنْ يقولَ : حصل الفرق بأنَّها بعد (كان) المنفي من أول الأمر من غير نظر إلى أنّ (أنْ) ظهرت أم  $V^{(1)}$  .

وكذا: قالَ المالكيُّ : ((لأنَّه المقارِنُ وجودَ معناهُ لفظهُ ، ووجودُ اللفظِ لا يسعُ وجودَ معنى الفعل))(٢). فأجيبَ : بأنَّه مستقيم ، ولكنّ العرب لم تُضَايقُ في الزمن الحالِ ؛ بل جعلوا ما قارن الزمان الفاصل بين الماضي والمستقبل ...(١)

٤ - التّوسّعُ في الأبواب والفصول من خلال ذكر تنبيهات، وفوائد، ومسائل شريفة، وفروع - في ثنايا البَابِ أو الفصل، أو في ختام الباب أو الفصل؛ مما يؤدي به إلى استيعاب كافة جوانب الموضوع، في كثير منها.

ونجد التنبيهات هي أكثر ما ذكره من ذلك ، فوردت في أكثر من (٥٢) موضعًا ، وهي في غالبها ذكر لمسألة في الباب نفسه ، أو الفصل ، قد ذكر فيها خلافًا ، أو أقوالاً متعددة . وفي بعضها يورد ما يكمل به جوانب الموضوع الذي يتحدث عنه ، أو يذكر حُكمًا ليس من أحكامه الرئيسة . ومن التنبيهات ما هي أقوالٌ لابن مالك .

ويلي التنبيهات ما أورده من الفوائد ، فقد ذكرها في ( ٣٠) موضعًا ، وهي كسابقتها يستوعب بها الحديثي جوانب الباب الذي يتحدث فيه .

ويورد: ( فرع ، تذنيب ، مسألة ، مسائل شريفة ، تتمة ، بسط ، تقريره ، تحقيقه ، خاتمة )

<sup>(</sup>١) شرح المقدمة الكافية: (٣/ ٨٧٧)، والإيضاح في شرح المفصل: (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : النص المحقق (١٤٢) ، وينظر (ص٣٣١)

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (١٨/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٢٢٢)

ومن أمثلة التنبيهات:

( <u>تنبيه</u>: من الأفعال ما لا يدخله حرف النَّفَس ، وهو : أَهَاءُ ، و أَهَلُمُّ ؛ فإنَّها لا يقعان إلا بعد (لا) ، أو (لِمَ) ؛ كقول من قيل له : هَاء ، و هَلمَّ : لا أهاءُ ، ولا أهَلُمُّ . و : لِمَ أَهَلُمُّ )) (١) .

ومن أمثلة الفوائد:

(( فائدة : إذا وَلِي (كي) اسم ، أو ماض ، أو مضارع مرفوع عُلم أنّ أصله (كيف) ، فحُذِفَ فاؤها ...))(٢) .

((**تذنیب** : قال سیبویه : قالوا : عددتُك ووزنتُك ، وكِلْتُك . ولم يُقَلْ : وهبتك . قال المبرّد : لئلّا یوهم كون المخاطب موهوبًا ...))(۳) .

(( **خاتمة**: جعلَ الكوفيُّونَ ليسَ عاطفةً ؛ محتجِّينَ بقولِه:

أَيْنَ المَفَرُّ والإلهُ الطَّالِبُ وَالأَشْرَمُ المغْلُوبُ ليسَ الغَالِبُ))(١)

٥- الاستطراد: استطرد الحديثي في بعض المواضع ، ونجد ذلك في مثل: حَدِّ الفعل وما يتعلق به . فقد أطال الحديث ، وربط ما ذكره الحاجبي في حدِّ الاسم مع حدِّ الفعل ، وذكر المحترزات ، ثم عاد إلى حدِّ الزمخشري له ، والاعتراض عليه ، ثم ما أورده

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص٤٣٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٩٥٩) .

المالكي في تعريفه (١).

و كذلك استطراده في بيان أنواع (قد) (7).

وكذلك استطراده في ذكر علة رفع المضارع ، والخلاف بين البصريين والكوفيين (٦) .

واستطراده في حديثه عن نصب الفعل المضارع ، وحديثه عن تعليل عدم إعمال (ما) ، والسين وسوف ، ثم (قد) ، ثم حروف التحضيض ؛ مما لا علاقة له في أدوات نصب المضارع ، فقال : ((بخلاف (ما) ؛ فإنه لا يجعل المضارع مستقبلً ... وكذا (ما) المصدرية ؛ إذْ يصح : أعجبني ما أنت صانع . أي: صنعُك ... ، ولا السين و سوف ؛ لأنّه لم يؤثر في مدلوله الماديّ أصلًا . أو نقول : السين وأخواته كأجزاء من مدخولها ؛ لأنّ اللام في (الرجل) مع أنّه دالً على ما لم يدلّ عليه (رجل) من التعيين ... ، و (قد التي تدخل المضارع و تنقله إلى الماضي القريب من الحال لا تعمل أيضًا ؛ لأنّها ... ولا تعمل (ما) ، و(إن) النافيتان ؛ لعدم تأثيرهما في مدلول صيغة مدخولها ... (أ) .

وكذا: استطراده في الحديث عن الشرط، وهو في فصل القسم، وتقدُّم جوابه أو حذفه. وفصّل القول في الشرط، وتقدُّم جوابه منظرًا به في تقدُّم القسَم، وهل المتقدم جوابه، أو دالُّ على الجواب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص١٩٢، ١٩٣) .

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص١٩٨).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٢٦١ ، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٧٩٠).

وفي حديثه عن حروف الشرط استطرد في الحديث عن الشرط والقسم ، وتقدُّم القسَم (١) .

وكذلك ما أورده من تنبيهات ، وفوائد ، ومسائل ؛ هي في مجملها استطرادات .

7 - طريقته في التهامل مع النصوط. فالآراء التي يوردها مخالفة للأصل، أو خلاف ما يترجح عنده ، يجيء التَّعليقُ عليها بعباراتٍ مختلفةٍ ؛ في نحو : ( فيه نظر ، ضعيف ، ضعيف جدًّا ، ضَعفه ظاهر ، ضُعِّف قول ، شاذٌ ، غاية في الشذوذ ، سَهْوٌ ، وَهُمٌ ، متوهمين ، عجيبٌ ، ليس بسديد ، باطل ، زعموا ، وهو رديء ...).

ونراه يورد بعد ذلك سبب هذا التضعيف ، أو الأدلة التي تَرِدُ على ذلك القول:

وذلك في مثل : ((وقولُ الحاجبيِّ : ما وردَ من الاعتراضات على حدِّ الاسم باعتبار طرده فيه نظرٌ ؛ لأنَّهم قالوا : شرط الحدِّ الاطراد... )) (٢) .

ومثل: ((وفي قوله: (على السَّويَّة) نظرٌ))(٢).

وكذا في مثل: ((وعُلِمَ منه ضَعْفُ قولِ المالكيِّ: (لا بدَّ من قيد حروف المضارعة....))) (1).

ومثل: ((وهو ضعيف جدًّا؛ لأنَّه يَلزم الالتباسُ...))(٥٠).

<sup>(</sup>١) النص المحقق ( ص١٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٥٨٨).

ومثل: ((وقال الفرَّاءُ: النَّصبُ بعدَ العَاطفِ على الخلافِ ... وضعفُه ظاهرٌ)) (١).

ومثل: ((فلا يؤتي بالفاء في ما هو كجوابه . كما لا يجزم به إلا شاذًّا)) (٢).

ومثل: ((أجيب: ما رووه فيه شاذ)) (٦)

ومثل: ((وهو في غاية الشذوذ)) (ن).

ومثل: ((وقول الحاجبي: (أو ضميرين)؛ سهوٌ ))<sup>(٥)</sup>.

ومثل: ((وقولُ الحاجبيِّ : (ليس جعْل الشرط عاملًا في الجزاء بأولى من العكس...) ؛ وَهُمُّ ؛ لأنَّ الشرط سبب ، فهو مقتضٍ لوجود الجزاء ، فهو بالعاملية أولى))(١)

ومثل:  $((\underline{e}_{1} - a_{2} - a_{3})^{(\vee)}, -a_{3})$  أنّ السينَ أصلٌ برأسها غيرَ مفرعة على سوف ...)

ومثل: ((فقولُ شارحي كتابِهِ: إنَّها للعموم معَ ما يَرِدُ عليهِ. عجيبٌ )) (^^).

ومثل: ((وقول الزمخشري: (الفعلُ: ما دل على اقتران الحدث بالزمان). وإن

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق ( ص١٠٩١).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص ٢٤). ويُنظَر : (ص ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٧) النص المحقق (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٨) النص المحقق (ص٦٢٧).

حصل به التمييز ؛ **ليس بسديد** ))<sup>(۱)</sup>.

ومثل: ((وهذا المذهبُ بِاطلٌ ؛ لأنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِعْلٌ مُرَكَّبٌ مِنْهُ ومِنْ اسمٍ ، ومَا نُقِلَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ العَرَبِ شَاذُّ ))(٢) .

ومثل : ((وهو رديء )) (۳).

٧ - التّعليلُ لكثيرٍ من اللّحكامِ التّحويّةِ التي يوردُها ، والآراءِ التي يخالفُ بها غيرَهُ ،
 والأقوالِ التي يذكرُهَا ردًّا على ما يراهُ مرجوحًا من ذلك .

من ذلك : لمّا فرغَ من الاسمِ وما يتعلَّقُ به شرعَ في الفعلِ قال : ((لأنّه أقربُ إليه...))(٤) .

وكذا:  $((e)_{i,j} + e^{-i})^{(\circ)}$  الثلاثي  $(e)_{i,j} + e^{-i}$  الثلاثي هو الأصل)

ومن تعليل ما أورده من أحكام: ((وقلتُ: يلزم؛ ليخرجَ نحو: إنني ، و لَدُنّي؛ فإنَّها لم تلزمه)) (١).

وقد يورد التعليل ثم يعلل ذلك التعليل بتعليل آخر ؛ كما في قوله : ((نقول : السِّينُ وأخواته كأجزاء من مدخولها ؛ لأنّ اللام في (الرجل) مع أنّه دالٌ على ما لم يدلّ عليه

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص١٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص١٩٢)، وينظر : (١٩٣، ١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٢٠٦)، وينظر: (٢٠٧)

(رجل) من التعيين ؛ لأنّه موضوع لواحد من مدلولاته ، التي هي في المعنى حقيقة واحدة لا اختلاف فيه ، ودخول اللام تخصّه بمعيّن ... (رجل) لم يعمل فيه ؛ لأنّه كجزء منه ؛ لأنّه صح أنْ يدلّ (رجلٌ) على ذلك المعيّن ...) (().

ونجده في بعض المواضع يعلّل للمسميّات ؛ يقول : ((وسُمِّيَتْ تامةً ؛ الاستغنائها عن الخبر ؛ الأنَّها تستقلّ مع مرفوعها كلاماً ؛ الأنَّ مدلولها معنى ينسب إلى فاعلها من غير تقييد))(٢) .

٨ - طريقتُهُ في المسائلِ الذلافية ، وإدارتِهِ لتلك المسائلِ ، وعرضِهِ للأدلةِ . ونلاحظُ أنَّهُ يوردُ الخلافَ النَّحويَّ في المسألةِ المختلفِ فيها ، فيصرِّحُ بوجودِ الخلافِ ، ويذكرُ أطرافَه ، وأدلتهم في غالب مسائل الخلاف ، وفي بعضها يورد الخلاف دون تفصيلاته ، وذِكر المختلفين . ونجده في بعضها مرجِّحًا لرأي على آخر مع ذكر أدلة الترجيح ، وفي بعضها يورد الخلاف دون ترجيح منه ، أو ذكر أدلة ترجح رأيَ فريق منهم .

وهو في غالبِ ترجيحاتِهِ يميلُ إلى المذهبِ البَّصريِّ.

ومن ذلك : الخلاف في رافع الفعل المضارع : مذهب البصريين أنّ رافعه معنًى ، وهو : وقوعه موقع الاسم ... ، ومذهب الكوفيين رافعه تجرُّده عن الناصب والجازم .

ثم يذكر رأيه فيقول : ((قلت : الصواب أنَّ رافعَه وقوعُه موقع الاسم المرفوع في أصله)) . (")

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٥١٠).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق ( ص٢٥٠).

وبيّن أصل الخلاف في المسألة ، فقال : ((هذا الخلاف مفرَّع على الخلاف في أنّ إعراب الفعل يدل على معنًى أوْ لا ؛ فإنْ دلَّ عليه يكن العامل في المضارع المرفوع التجرد ؛ ليدل رفعه على وقوعه موقع اسم مرفوع ، وإن لم يدلّ عليه يكن العامل الوقوع (١).

وكذا الخلاف في ( اللام ) الداخلة على الفعل المضارع $^{(7)}$ .

وكذا الخلاف في (كي). <sup>(٣)</sup>.

وكذا الخلاف في نصب المضارع بعد الواو والفاء . (٤)

ومن ذلك: ((أجازَ الكوفيُّون وقوعَ اللَّامِ بعد (لكنَّ) ؛ لأنَّها على بناءٍ لا يُوجد مثلُه في الأسهاء والأفعال ؛ فيجبُ أن يُحكَم عليها بالتَّركِيبِ ، وأصلها : (إنَّ) زِيْدَتْ عليها (لا) والكاف ، وحُذفت الهمزة منها ؛ فيجوزُ أنْ تُجامِعَها اللَّام .

أجيبُ: لم يُوجد حرفٌ مركَّبٌ من ثلاثة أحرُفٍ ....، ولقوله:

## \* وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيْدُ \*

ومَنَعَهُ البصريون ، وقالوا : علَّة دخول اللّام بعد (إنَّ) ليست بقاءَ معنى الجملة الخبرية فحسْب ؛ بل هو مع أنَّها للتوكيدِ مِثل (إنَّ)...)) (°).

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٢٢٥)، وينظر: (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق ( ٢٧٦ ، ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٤٠٣) ، وينظر : (ص٤١٤) .

<sup>(</sup>٥) النص المحقق ( ص ٨٧١) .

ومن ذلك : إذا دخل النفي على (كاد) ، و (يكاد) (١).

ونجده في بعض المسائل يذكر الرأي المخالف وأدلته ، والرد عليه ، ولا يورد أصحاب المذهب الأول ؛ كما في : ((وأجازَ الكوفيونَ والأخفشُ زيادَتَهَا في الواجب، وفي المعرفة. واختارَه المالكيُّ مستدلًا بثبوته نثرًا ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن نَبَإِئ المعرفة. واختارَه المالكيُّ مستدلًا بثبوته نثرًا ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن نَبَإِئ المعرفة. وأَمُرْسَلِينَ ﴾ ....، وكقوله -صلى الله عليه وسلم- : (إنَّ مِنْ أشدِّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ المصورون))) (٢).

وقد يتخيّلُ الخلافَ في المسألةِ النّحويةِ بناءً على خلافٍ في مسألة أخرى متصلة مها . . . ويمكن ما . . قال: ((وأمّا النّصبُ والجزمُ فالظاهر أنّه لا خلاف بين الفريقين فيها . . . ويمكن إجراء الخلاف فيهما أيضًا ، ويقال : المقتضي للنصب والجزم : عدم التجرد ، وهو قائم بوقوعه موقع الاسم المنصوب ، أو المبني الأصل ؛ فيكون الوقوع موقعهما عاملًا . . .))(") .

<sup>(</sup>١) النص المحقق ( ص٥٦٦) .

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٥٦٥ ، ٦٨٦ ، ٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٢٦٠).

## المبحث الثاني شواهده

استشهدَ الحَدِيثِيُّ بقدرٍ وافرٍ من الشَّواهدِ النَّثريَّةِ والشِّعريَّةِ التي يثبتُ بها الحكمَ النَّحويَّ ، أو يعضدُ بها آراءَه ، أو يردُّ بها الرأي المخالف ، وكانت تلك الشواهد من :

- القرآن الكريم: وهو المصدر الأول للاستشهاد عند النُّحاة ، وكذا عند الحديثي الذي أكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية التي يوضح بها المسألة ، أو يثبت بها الحكم النَّحوي، أو يعضد بها الرأي ، أو الوجه الصحيح ؛ فلا يكاد يخلو فصل من الاستشهاد بآية ، أو عدة آيات . وهي في غالبها ممّا استشهد به ابن الحاجب ، أو ابن مالك ، أوابن يعيش . وأكثرها قد استشهد بها ابن مالك .

وقد بلغت الآيات في هذا الجزء الذي أحققه أكثر من ( ٦٠٠ ) آية .

وهو إلى ذلك يورد القراءات المتواترة ؛ وذلك في نحو: ((قوله تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا ﴾ قُرئ بالنصب لاغير)). (١)

وينسب القراءة في بعض المواضع ؛ كما في قوله : (( ( نِعْمَ ) : كَسْرُ عَينِهَا ؛ وهو الأصل، وهو قراءةُ ابنِ عامرٍ وحمزةَ في قوله تعالى : ﴿ فَنِعِمَّا هِمَ ﴾ . وَسكونُهُ للتخفيف معَ فتح الفَاءِ ، وهو قراءةُ يحيى بنِ وثابٍ في قوله ﴿ فَنَعْمَ عُقُبَى ٱلدَّارِ ﴾ ))(٢). وكذا في

( الفسم الأول : البراسن) الفصل الثاني : طريقة ركن الدين الحديثي في الشرح

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٦١٩).

نحو : ((ومنه قراءة عثمان ، وأُبيِّ ، وأنسٍ اللهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَ حُوا ١٠٠٠) (١٠) .

وقد يستشهد بها دون نسبة ؛ كها في قوله تعالى : ﴿وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَـنَةٌ ﴾،قال: ((قرئ بالنصب والرفع)) (٢) .

ويورد القراءة الشاذة ؛ كقوله : ((في قراءة بعضٍ : ﴿ أَفَلاَ يَرُونَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ ﴾ بالنصب)) (٢) ، ومثل : ((وعليه قراءةُ ابنِ مسعود : ﴿ لَيَسْجُنُنَّهُ عَتِّي حِينٍ ﴾)) (٤) .

ويوردُ التَّوجيهَ الذي أوردَهُ العلماءُ للقراءةِ -إنْ كانَ فيها توجيهُ- ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَزُلِزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾ . قال : ((قرئ بالنصب ؛ على أن يكون القول مترقبًا حالة الزلزال ، وحينئذ جاز أن يكون بمعنى (كي) فيجب السببية ، ولا يجب الاتصال)) .

- الحديث الشريف ، ما بين ما و فاك . وقد كان الحديثي متابعًا للمجيزين ، فاستشهد بالحديث في مواضع متعددة من (الكتابِ الرُّكنِيِّ) ، واعتمد في أكثرها على نقلها عن ابن مالك . وقد بلغت الأحاديث في هذا الجزء الذي أحققه (٥١) حديثًا .

وهو في استشهاده بالحديث، يورده في كثير من المواضع شاهدًا على حكم نحوي ؟

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٧٠٠).

كما في قوله ﷺ: (نَضَّرَ اللهُ امرءًا سمع مقالتي فَوَعَاهَا) (١).

وكذا قوله ﷺ: (من يقُم ليلة القدرِ إيهانًا واحتسابًا غُفِر له) (٢) . وكذا قوله ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأُ يومَ الجُمْعَةِ فبهَا ونَعْمَتْ) (٢) .

ونجده يوجّه ما ورد في بعض الاحاديث؛ ليستقيمَ الحكم النّحوي ، والمعنى ؛ كما في قوله في : (لا يموت لأحدٍ ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلّا تحلّة القسم). قال : ((بالنصب. وليس على المعنى الأول ؛ إذ ليس موتُ الولد سببًا لمسّ النار حتى تنتفي بانتفائه . ولا على ظاهر تفسير سيبويه ؛ إذ لم يقصد في أنّ موت ثلاثة من الولد لكل واحد كثير وقوعه، ولكن لم يعقبه مسّ النار ؛ بل أراد -صلى الله عليه وسلم- أنّها لم يجتمعا))(1)

وكذا قوله ﷺ : (من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يُؤْذِنا بريح الثوم) . قال : ((قلتُ : رواية (يُؤْذِينا) أصحّ وأشهر)) (°).

ولم يهتم بدرجة الأحاديث التي يوردها ؛ مما جعله يورد أحاديث ضعيفة ، وموضوعة ؛ وذلك في نحو : (لا فتى إلّا على ، ولا سيف إلّا ذو الفِقَار) (١) .

( الفسم الأول : البراسن) الفصل الثاني : طريقة ركن الدين الحديثي في الشرح

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٤٠٩).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٤١٠).

- الشواهد الشهرية: أكثر الحديثي من الاستشهاد بالشعر، وقد بلغت شواهده (٤٥٥) شاهدًا، ذكر قائليها في بعض المواضع، وتركهم في كثير منها. ولعل ما يلفت النظر في تلك الشواهد الشعرية أنّ منها ما لم يَرِدْ عند غير ابن مالك، ولم يسبق إلى ذكرها أحد - حسب علمي -، ولم ترد في دواوين الشعر، أو كتب الشواهد؛ ولعل ابن مالك قد انفرد بمصادر لم يطلع عليها سواه؛ فهو ثقة ثبت في ما نقله.

واستشهد بشعر لشعراء جاهلين ؛ مثل: امرئ القيس ، والنابغة ، وزهير بن أبي سلمى ، وعنترة بن شداد ، وطرفة بن العبد ، وحاتم الطائي ، والمثقب العبدي ، وأبي دؤاد الإيادي ، والأعشى ، وأمية بن أبي الصلت ، وسويد بن كراع .

واستشهد بشعر المخضرمين ؛ مثل : لبيد بن ربيعة ، وحسان بن ثابت ، والنابغة الجعدي ، وتميم بن أُبيّ بن مقبل ، وأبي ذؤيب الهذلي ، ومتمّم بن نويرة ، والنمر بن تولب، والكميت بن معروف ، والعباس بن مرداس .

كم استشهد بشعر الشعراء الإسلاميين ؛ مثل : عبد الله بن قيس الرقيَّات ، وعبد الله بن رواحة ، والحطيئة ، وأبي الأسود الدؤلي ، وحميد بن ثور ، وأبي زبيد الطائي .

وكذا بشعر شعراء أمويين ؛ مثل : جرير ، والفرزدق ، والأخطل ، والكميت بن زيد ، وذي الرُّمَّة ، وعمر بن أبي ربيعة ، ورؤبة بن العجّاج .

ونراه في بعض الشواهد يعزو الشاهد إلى قائله ؛ في نحو : قول حسّان في وصف الزبير:

ومَا مِثْلُهُ فِيْهِمْ ولا كَانَ قَبْلَهُ وليسَ يَكُونُ الدَّهرَ مَا دَامَ يَذْبُلُ ومثل : ومنه قول الفرزدق :

وما قَامَ مِنَّا قَائمٌ فِي نَدِيِّنا فَينْطِقُ إلا بالتي هي أَعْرَفُ

وكقول عمر بن أبي ربيعة:

أمَّا الرَّحِيْلُ فَدُونَ بَعْدِ غَدٍ فَمِ فَمَتَى تَقُولُ الدَّارَ تَجْمَعُنَا ؟!

ويترك النسبة في أكثرها (١).

ويوضح المعنى اللغوي لبعض الألفاظ الواردة في الشعر ، ويشرح معنى البيت في بعضها ؛ وذلك مثل :

## أُغْلِي السِّباءَ بِكلِّ أَدْكَنَ عَاتِقٍ أَوْ جَوْنَةٍ قُدِحَتْ وَفُضَّ خِتَامُهَا

((أَغْلَيْتُهُ: اشتريتُه غاليًا. والسِّباءُ: الخَمْرُ. والأَدْكَنُ: ما فيهِ دُكْنَةٌ. والجَونَةُ: السَّوادُ، أو المراد بها: المطليَّةُ بالقَطِرَانُ. والقَدْحُ: الغَرْفُ، والفَضُّ: الكَسْر. المعنى: السَّوادُ، أو المراد بها: المطليَّةُ بالقَطِرَانُ. والقَدْحُ: الغَرْفُ، والفَضُّ : الكَسْر. المعنى: أَشْترِى الخَمْرَ للنُّدَماءِ غاليةً مِنْ كُلِّ زقِّ أَدْكَنَ، وجَانبُه سوداءُ قدْ فُضَّ خَتْمُها، وأغْتَرِفُ الخَمْرَ منها. والقدْحُ مسبوقُ بالفضِّ))(٢).

وقد يتعرّض لإعراب بعض الشواهد الشعرية ؛ إن كان ثُمّة خلاف في إعراب موضع الاستشهاد بحاجة إلى تجلية وإيضاح ، أو كان هناك فساد في المعنى يترتب على الخلاف في إعرابه ؛ كما في :

## أَلَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَواءَ فَيَنْطِقُ وَهَل يُخْبِرَنْكَ إلا بَيداءُ سَمْلَقُ

قال: ((إذ المعنى: فهو ينطق بالتغيّر والاندراس على كل حال للاعتبار، فليس نطقه مترتبًا على السؤال حتى ينصب، وإذا كان ناطقًا على كل حال يمتنع الجزم أيضًا)) (").

<sup>(</sup>١) ينظر : النص المحقق (ص ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٨٤ ، ٤٥٩)

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٩١٦).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٣٠٩).

وكذا قوله:

## وما أنا لِلشَّيء الذِيْ ليسَ نافِعِيْ ويَغْضَبَ منه صَاحِبِي بِقَ وُولِ

قال: ((لو نُصب على الجمعية كان المعنى: ما أنا بقؤول لشيء يجمع نفي نفعي، ونفي غضب صاحبي. وهذا معنى فاسد؛ لأنّه لا يدل على الغرض، وهو أنّ الذي يغضب منه صاحبه لا يقوله بل يدل على نقيضه ؛ بل نصب (يغضب) على أن يكون عطفًا على قوله: (للشيء) ، لا على الجمعية ، وإذا عطف الفعل على الاسم يجب تقدير (أنْ) ، فالمعنى والتقدير: ما أنا للشيء الذي يغضب صاحبي بقؤول)) (().

- الأمثال ، وأقوال الهرب . وهي منثورة في ثنايا كلامه يستشهد بها في مواضعها ؟ إمَّا في إثبات حكم نحوي ، أو بيان معنى لغوي ، أو إثبات أصل متروك .

ومن الأمثال: مَنْ دَخَلَ ظَفَارِ حَمِّر (٢) ، لو ذاتُ سوارٍ لطمَتْني (٦) ، عسى الغويِّرُ أَبُّوُ سًا (١).

ومن أقوال العرب: لقَضُوَ الرجل فلان ، وعَلُمَ الرجل فلان (٥) ، لا تُحَبِّذُهُ بِمَا لا ينفعُهُ (٦) ،

<sup>(</sup>١) ينظر : النص المحقق (ص١٨) .

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص١٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٦٥٣).

قد کان من مطرِ $^{(1)}$ .

# المبحث الثالث اختياراته وترجيحاته

من خلال تتبُّع شخصية الحديثيِّ في شرحه لم أجده تابعًا في كلِّ ما ذكره من أقوال وخلافات ؛ بل رأيته صاحب اختياراتٍ وترجيحاتٍ في بعض المسائل التي يوردها ، مع ذكر تعليلاتٍ لتلك الاختيارات أو الترجيحات ، وذِكْر الأدلة التي يؤيد بها ما ذهب إليه . ومن ذلك :

- ذكر الخلاف في اللام الداخلة على المضارع ، وتخليصه للحال . قال : ((ومذهب الكوفيين ، واختيار الزمخشري ، وكثير : أنَّ اللام في نحو : (لَيَفْعَلُ) مخلصة للحال .... قلت : لو صحّ هذا لزاد قوةُ شَبَهِ المضارع بالاسم ؛ لأنَّ نحو (رجل) يتميَّزُ لكلِّ فرد ، بحرف التَّعريفِ على البَدَلِ . فإذا كان (اللام) للحال ... وقال المالكي : (اللام جاز أن يدخل المستقبل ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ ...) قلت : عند الزمخشري هي قرينة اختصاص المضارع بالحال ؛ لكن في الآيتين وجد قرينة للاستقبال هي أقوى ؛ فلا تؤثر ، فيكون لمجرد التوكيد فيهما))(٢) .

- ترجيحه مذهب البصريين في عامل الرفع في الفعل المضارع . قال : ((ومذهب البصريين أنّ رافعه معنى ، وهو : وقوعه موقع الاسم . وهو أمر معنوي لا لفظي ؛ فأشبه

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٢٥).

الابتداء الذي هو عامل رفع المبتدأ . قلت : الصواب أنّ رافعَه وقوعُه موقع الاسم المرفوع في أصله)) .

ثم أجاب عن اعتراضات المخالفين للبصريين ، ومنها اعتراضات ابن مالك . فقال: ((قلت: (أفعلُ) في : جعلت أفعلُ . واقعٌ موقع الاسم المرفوع في أصله ؛ لأنّه خبر المبتدأ في الأصل ، وإنمّا عُدِل عنه إلى الفعل ؛ لعروض صيرورته متعلقاً للأفعال المقاربة المقتضية للاستقبال أو الحال -كما يأتي- ؛ والعارض لا اعتبار له))(١) .

- ترجيحه مذهب البصريين في بناء فعل الأمر. وأضاف في علة بنائه قوله: ((هو مبنيٌّ ؛ لزوالِ المضارعِ بزوال حرف المضارعة ، ومذهب الكوفيين: أنَّه معرب مجزوم باللام ، متوهمين أنَّ حرف المضارعة واللام مقدّران ...)). ثم أضاف في الرد على الكوفيين: (أجيب : إنّ حرف المضارعة جزء الكلمة ، فلا يقدّر ؛ كما لا يقدّر (ميم) مُفرح، وإن لام الجزم عامل ضعيف ، فلا يعمل مقدَّرًا ، وحذْفُ آخِر: اغْزُ. ونحوه ؛ للتشبيه)) (٢).

وفي (ربّ) والخلاف فيها ، رجّح مذهب البصريين ، فقال : ((وهي حرف عند البصريين - وهو الصحيح - لخلوّها عن علامات الأسماء ... . واسمٌ عند الكوفيين والأخفش؛ لظنّهم أنّها مبتدأٌ ...)(").

- إلحاق الدعاء والنِّداء بالقول في حكاية الجملة بعدها يرجح مذهب البصريين . ويعلل ذلك الترجيح بقوله: ((و(يقول) مقدر عند البصريين . وهو الصحيح؛ لأنَّ حذْف

( الفسم الأول : البراسن) الفصل الثاني : طريقة ركن الدين الحديثي في الشرح

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٧٢٩).

القول استغناء بمقوله ثابت ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ ٱكْفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ [١] . إيمَنِكُمُ ﴾ [١] .

- في خلافهم في (أفعل) في التعجب رجّع مذهب البصريين ، بقوله: ((اتفق البصريون على فعلية أفعَل ، وهو الصحيح ؛ للزوم اتّصال نون الوقاية به إذا عمل في ياء المتكلم ، نحو: ما أَفْقَرَني! ...))(٢).

- ترجيحه مذهب سيبويه في (لم) ، وأنها حرف بمعنى اللام . قال : ((وهي ظرف بمعنى (حين) مضافة إلى ما بعدها عند أبي علي ، وحرف بمعنى اللام عند سيبويه . وهو الصحيح ...))(7).

- في إعراب المخصوص بالمدح أو الذم اختار ما ذكره ابن الحاجب، وهو مذهب سيبويه، ورد على ابن مالك، فقال: ((والحَاجِبِيَّ اختارَ الوجه الثانيَ، وهو مَذْهَبُ سيبويه؛ مستدلًا بأنَّه ليسَ فيه ممَّا هو على غيرِ القياسِ إلَّا حَذْفُ المبتدأِ، وهو كثيرٌ. أمَّا في الوجهِ الأوَّلِ؛ فإنَّ فيهِ تَقْدِيمَ الخبر الذيْ هو فعلُ المبتدأِ، وخُلُوِّ الخبرِ الذي هو جملةٌ عَنْ عائدٍ إلى المبتدأ، ووقوعُ الظاهرِ موقعَ المضمرِ، وهو شَاذٌّ ...))(ن).

- في حدّ الأفعال الناقصة رجّح ما ذكره ابن الحاجب على ما ذكره ابن مالك . قال :

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص ٦٣٩).

((قلت: حَدُّ الحاجبي أُولِي ؛ لأنَّ ما ذكره المالكيُّ أثرُ ما ذكره الحاجبيُّ ولازِمه))(١).

- في تقديم خبر (ليس) اختار مذهب سيبويه ، والسيرافي ، والفارسي في جواز التقديم ، وردّ على ابن مالك المانع من ذلك (٢) .

- في خلافهم في (كاد) و (يكاد) إذا دخلها النفي قال: ((والصحيح: أنَّه إذا دخل النفي فيها يدلِّ على نفْي مقاربة خبرهما؛ فها كسائر الأفعال إذا دخلها النفي. والدليل عليه : أنَّا علمنا أنَّ كلَّ فعلٍ معناه ما وضع له ما دام لم يدخل عليه حرف النفي ، وأنَّه إذا دخل عليه النفى نفى معناه عنْ مَنْ نُسِب إليه ...))(١).

وقد استعان بالأصول النحوية في ترجيح بعض الأقوال ، أو المذاهب ، أو عضد بعضها ، وتضعيف الآخر . نجد ذلك في نحو :

- ((وزعموا أنّ السينَ أصلٌ برأسها غيرُ مفرعة على (سوف)؛ كالنون الخفيفة مع الثقيلة ؛ لأنَّها أكثرُ استعمالًا ، لأنَّه أبعد عن الأصل ، والأصل وما أقرب إليه أحقُّ بكثرة الاستعمال من الفرع))().

- وكذا: ((فإنّها ليست للتعليل؛ إذ لا يجتمع حرفان بمعنّى . ولا جارّة . و (أنْ) مقدّرة بعدها؛ إذ لا يدخل حرف جر على حرف جرّ)(°).

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٢٠٠)

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٢٧٣)

- وفي رده على الكوفيين في عمل الفاء ، قال : ((بأنّه مشترك الدخول فلا يعمل ، وعوامل الأفعال لا تدخل الاسم ؛ لانتفاء معناها فيه)) (١).

- وكذا قوله: ((يمتنعُ أَنْ يقعَ ما بعدَ (هلًا) الاسمُ ؛ لصيرورته بواسطة (هلًا) التحضيضيّة متضمنَ الأمر ، وما عرض بسبب عارض لا يعتبر))(٢).

وفي ردّه على تركيب (مهم) قال: ((هي بكمالها كلمة ؛ لأنّ التركيب خلاف الأصل؛ فلا يصار إليه من غير ضرورة))(٢).

- وفي تعليل حذف الجار إذا عُلِم ؛ قال : ((أمرتك الخير . تقديره : بالخير ،... التقدير أرجح من خروج شيء عن أصله وتضمينه معنى غيره)) (<sup>3)</sup> .

- وفي جواز تقدُّم خبر (ليس)؛ لتقدُّم معمول خبره عليه في قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصَّرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ هود: ٨ ، قال : ((وذلك يدلّ على جواز تقدُّمه؛ لأنّ تقدُّم المعمول فرعُ تقديم العامل؛ لأنّه لا يقع المعمول إلا حيث يقع عامله (٥).

- وكذا: لأنَّ الأصلَ في القسم الجملة الفعلية (١).

- وفي حديثه عن زيادة الكاف ، قال : ((أحيل الزيادة إليها ؛ لأنَّها أولى

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٢٥٣)

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٧٦٨).

بالحرف))<sup>(۱)</sup>.

- قوله: ((إذ الإضهار أولى من الاشتراك، ولو بوجهٍ)) (٢).
  - قوله: ((لأنّ (إنّ) عاملة ، والعامل أولى بالتقديم)) (T).
    - قوله: ((إذ الأصل عدم التخفيف))<sup>(٤)</sup>.
    - قوله: ((وهم لا يجمعون حرفين بمعنى)) (°).
- في رده على ابن مالك في جعله (مِن) للزمان ، قال : ((لأنّه لا يقاس على الشاذ ؛ إذ لا يجوز (استجوز) قياسًا ...)) (1).
- في الرد على ابن الحاجب في تجويزه الرفع على أنْ يُقَدَّرَ المحذوفُ ، قال : ((إذ الأصلُ عدم الحذف)) (٧) .

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٨١٤).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٨١٨).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٨٦٣).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٨٧٤).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٩١١).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٨٢٨).

<sup>(</sup>٧) النص المحقق (ص٨٤٨).

## الفصل الثالث موقف الحديثي من ابن الحاجب وابن مالك

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: موقف من ابن الحاجب.

المبحث الثاني : موقفه من ابن مالك .

### موقفه من ابن الحاجب

في هذا المبحثِ سأبيِّنُ موقفَهُ من ابنِ الحَاجِبِ من خلالِ ترجيحِ أقوالِهِ ، وما ساقَهُ من الأدلَّةِ على صحةِ مذهبِهِ ، وما ذكرَهُ الحَدِيثِيُّ عضدًا لآراءِ ابنِ الحَاجِبِ ، وزيادةً في توضيحِ مرادِهِ . كذلك ما أوردَهُ توجيهًا لما نَدَّ من أقوالِهِ ، وما اعتذَرَ لهُ بهِ ، وما انصَفَ بهِ معارضِيه .

### أ- ترجيحُ أقوالِهِ ، والاستدلالُ والتَّعليلُ لصحةِ مذهبهِ :

ونجد ذلك في صورٍ متعددة ، منها ما كان فيه مرجحًا لمذهب ابن الحاجب ، ثم يورد ما يعلّل به ذلك الترجيح ، ويستدلّ بها يقوي صحته. وذلك في مثل:

ترجيحه قول ابن الحاجب على ما ذكره الزنخشر ـ ي: التاء للمخاطب مطلقًا، والمؤنث الغائبة، والمؤنثين الغائبين. ((وهذا أُولى من قول الزنخشر ـ ي، (وللمؤنث الغائب)؛ لأنَّه إنْ أراد به المؤنث مطلقًا - أيْ: جنسُهُ - فهو باطل؛ لقولهم: يَضْرِ بْنَ بالياء للنساء. وإنْ أراد به المفرد فهو باطل؛ لقولهم: المرأتان تضربان، و الياء للغائب غير المؤنث والمؤنثين. وهذا أيضًا أولى من قول الزنخشري (الياء للغائب))(١).

وكذلك: في حدِّ المتعدي رجَّحَ قولَ ابن الحاجب على ابن مالك. قال: ((قالَ المَالكيُّ : (المتعدي هو النَّاصب مفعولًا به دون حاجة إلى تقدير حرف جر، وما لا بدَّ له من حرف جر فهو اللازم) ، قلت عليه: ما ذكر الحاجبي أولى ؛ لأنَّ نصْبَه المفعول به أثر ذلك

( الفسم الأول : المراسن) الفصل الثالث : موقف الحديثي من ابن الحاجب وابن مالك

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٣٥).

فالحدّ به أولى))<sup>(۱)</sup>.

وكذلك: في تعدّي (أنبأ) وأخواته إلى مفعولٍ واحدٍ ، رجَّحَ ما حققه ابنُ الحاجب. قال: ((والتحقيق: ما حققه الحاجبي، وهو: أنَّ (أنبأ) وأخواته متعدية إلى واحد وهو المنبأ؛ لأنَّ مفعوليه الثاني والثالث نفس النبأ الذي هو نفس الفعل فلا تتوقف عقليته عليه؛ لأنَّ مفعوليه لليتوقف على نفسه...)) (٢).

وكذلك: في حدِّ الافعالِ النَّاقصةِ رجَّحَ ما حَدَّ به ابنُ الحَاجبِ على ابنِ مالك، قال: ((حَدُّ الحَاجبيِّ (ما وضع لتقرير الفاعل على صفة) ... قالَ المالكيُّ: (الأفعال الناقصة: كل فعل لا يستغني مرفوعه عن مخبر عنه .كما أن أفعال القلوب: كل فعل لا يستغني منصوبه عن مخبر به) . قلت: حَدُّ الحَاجبِيُّ أُولى ؛ لأنَّ ما ذكرَهُ المالكيُّ أثرُ ما ذكرَهُ الحاجبيُّ ولازمُهُ))(").

وكذلك: في إيضاح كلام سيبويه وفهمِه، نجدُهُ يُرَجِّحُ ما فَسَرَبه ابنُ الحاجبِ عبارةَ سيبويهِ في معنى (عسى) على ما ذكرَهُ ابنُ مالك. قال: ((قال سيبويه: (قولك: عسيت أنْ تفعل =بمنزلة: قاربتُ الفعل). فقال الحَاجبيُّ: إنَّا قالَ تحقيقًا للإعرابِ اللَّفظيِّ، كانَ أصلُهُ ذلك ثمَّ دخلَهَ الإنشاء؛ كما يُقالُ في: ما أحسنَ زيدًا أصلُهُ: شيءٌ حَسَّنَ زيدًا. وإلا فليسَ في قارَبَ إنشاء ورجاء). وقالَ المَالكيُّ: (ليسَ المضارعُ المقرون بـ(أنْ) في هذا الباب خبرًا عند سيبويه؛ بل نصبه بحذف حرف الجر، أوبتضمن الفعل معنى قارب،

( الفسم الأول : المراسن) الفصل الثالث : موقف الحديثي من ابن الحاجب وابن مالك

<sup>(</sup>١) ينظر : النص المحقق (ص٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٤٠٥).

... وعندي أن يكون (عسى) في : عسى زيدٌ أنْ يخرجَ = ناقصةً على أصلها ، وزيدٌ اسمها ، و (أنْ) ومدخولها بدلًا منه وسادًّا مسدّ جزئي الإسناد ...) . قلتُ : الحَقُّ ما فهمَهُ الحَاجبيُّ من كلام سيبويه ؛ إذ لو تضمَّن (عسى) معنى قاربَ يكون راجعًا إلى أصله يكون خاليًا عن الرجاء والإنشاء . وليس كذا قطعًا . وما اختاره المالكي فاسد من جهة المعنى ؛ لأنَّ (زيد) مقصود لفظًا ومعنَّى ؛ فلا يكون مبدلًا منه . وكذا من جهة اللفظ...))(١).

ونجده يستدلُّ لصحةِ مذهبِ ابنِ الحَاجِبِ في إعرابِ المخصوصِ بالمدحِ او الذَّمِ بقوله: ((والحَاجِبِيُّ اختارَ الوجة الثانيَ ، وهو مَذْهَبُ سيبَويه ؛ مستدلًا بأنَّه ليسَ فيه ممَّا هو على غيرِ القياسِ إلَّا حَذْفُ المبتدأِ ، وهو كثيرٌ . أمَّا في الوجهِ الأوَّلِ : فإنَّ فيه تَقْدِيمَ الخبر الذي هو فعلُ المبتدأ ، وخُلُوِّ الخبرِ الذي هو جملةٌ عَنْ عائدٍ إلى المبتدأ ، ووقوعُ الظاهرِ موقعَ المضمرِ ، وهو شَاذٌ . وبأنَّ الإبهامَ والتفسيرَ على الوجهِ الثاني محققٌ ، وعلى الأولِ مُقَدرٌ))

وكذا يرجَّحُ ما علَّلَ به ابنُ الحَاجِبِ على ما علل به ابن مالك في (حبذا) ، وعدم تغييره بتغيير الممدوح تثنيةً ، وغيرها (٢) .

وكذا في معنى اللام في بعض الآيات؛ منها: قوله تعالى: ﴿ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخُونِهِمَ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ رجَّحَ ما ذكرَهُ ابنُ الحَاجبِ على قولِ ابنِ مالكٍ. قال: ((قال الحاجبيُّ: (الَّلامُ في هذه الأمثلةِ بمعنى (عَنْ)؛ إذْ في الآيةِ الأولى هُمْ لَمْ يُخَاطِبُوا

( القسم الأول : البراسة) الفصل الثالث : موقف الحديثي من ابن الحاجب وابن مالك

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٦٤٨).

المؤمنينَ بذلك ؛ إذْ لُو خَاطَبَهُمْ بذلِكَ لَقَالَ تعالى : لَو كَانَ خيرًا ما سبقتمونا إليه . وليسَ هذا موضعَ الالتفاتِ ، كما زَعَمَ بعضٌ ...) . وقلْتُ : الظَّاهرُ قولُ الحاجبيِّ ؛ لأنَّ غيبةَ المَقُولِ لَهُ عَنِ القَائِلِ لابُدَّ مِنْهُ . وأمَّا التَّعليلُ فغَيْرُ لازم ، ولا مفهوم منه ، والدليلُ عليه : المَقُولِ لَهُ عَنِ القَائِلِ لابُدَّ مِنْهُ . وأمَّا التَّعليلُ فغَيْرُ لازم ، ولا مفهوم منه ، والدليلُ عليه : أنَّهُ لَوْ خاطبَهُ نحو : قُلْتُ لَكَ . أو أقولُ لَكَ : أنْتَ بخيلٌ -يُسَمَّى لام التَّبْليغ ، مَعَ أنَّ المعنى لا يتغيرُ ) (١) .

و نجده يوافق ابنَ الحاجب في ردّ ما ذهب إليه الزمخشر ي من زيادة الباء في قوله تعالى : ﴿ فَسَنَبُصِرُ وَ يُصِرُونَ ﴿ فَا يَتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ . بقوله : ((وهـذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الخطابَ لَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ - ، ولمعارضِيْهِ ...))(٢) .

وتابعه في تضعيف ما ذكرَهُ الزَّخَشَرِيُّ . قال : ((وقولُ الزَّخشريِّ : (مِنْ جُرْأَةِ الحَجَّاجِ على الله تَعالى لَمَّا سَبَقَ لِسَانُه في مَقْطع العادياتِ إلى فَتْحِه أَنْ أَسْقَط اللَّامَ مِن خَبَرِهَا ؛ وهو قوله تعالى : ﴿ لَخَبِيرٌ ﴾ عمْدًا ) =ضعيفٌ ؛ لأنَّه من الجائزِ أَنْ يكون حَذْفُهُ اللَّامَ غلطًا ؛ فلا يُحْمَلُ على أنَّه أسقطها عمْدًا ؛ لأنَّه إثباتُ لِكُفْرِ مُسْلِمٍ مِن غَيْرِ ثَبْتٍ ، والمسلمُ لا يَفْعَلُهُ )) . (")

#### ب- شرح عبارة ابن الحاجب ، وتوضيحها :

نجده في بعض المواضع يوضِّحُ عبارةَ ابنِ الحَاجِبِ ، ويفصِّلُ ما أوردَهُ مجملاً . كما في قوله : ((وقالَ الحَاجبيُّ : (لشبهه المضارع من حيث قيامه مقام الاسم في قولك : زيد

( القسم الأول : البراسة) الفصل الثالث : موقف الحديثي من ابن الحاجب وابن مالك

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : النص المحقق (ص٧١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٨٦٩).

ضرب؛ فإنه في موضع (ضارب)، فَحُرِّكَ تنبيهًا بها على شبهه المضارع المعرب) ('). ووضّح ذلك بقوله: ((كما أنَّ الأصلَ في الشِّيوع، ثمَّ التَّخصيصِ بالحرف الاسمُ، فلمّا شابهه المضارع في ذلك تزيّا بزيّه وهو الإعراب. كذلك الأصلُ من الأفعال الواقعة موقع الاسم في وقوعها خبرًا وصفةً. ونحوهما المضارعُ؛ لأنَّ (يضرب) المؤول بضارب في قولك: زيد يضرب، وجاء رجل يضرب، يشبهه في حركاته، وسكونه، ودلالته على الحال. وغيرُه من الأفعال ليس كذلك. فلمّا وقع الماضي موقع الاسم؛ حيثُ الأصل أنْ يقع المضارع شابهه في ما هو الأصل فيه فتزيّا بزيّه وهو الحركة. ولمْ يَقُلُ : حُرِّكَ ؛ لأنّه أشبهه في كونه فعلًا ...))(').

وكذلك قال: ((قالَ الحَاجِبِيُّ: (إنَّمَا يجوزُ إظهارُها؛ ليفرِّقَ بينها وبينَ لامِ الجحودِ من أولِ الأمرِ). أيْ: من النَّظر إليه من غير نظر إلى أنَّ ما قبلها كان المنفي، أو لا. ولم يعكس ؛ لأنَّ لام الجحود زائدة، فلو أظهر معها (أنْ) من غير ضرورة يطول الكلام))(٢).

ومثله قوله: ((قال الحاجبي: (لما تضمّناه من معنى الإنشاء الذي له صدر الكلام). توضيحه: أنّه لا يُتصرفُ فيها، ولا يليها ما لا يتعلق بها ؛ كـ (عند الحاجة)، و (بمعروفٍ) في قولك: ما أَنْفَعَ مُعْطيكَ عند الحاجة!، و ما أَصْلَحَ أَمْرِكَ بِمَعْرُوفٍ!. ولا ما يتعلق بها من غير ظرفٍ، وجارٍ، ومجرورٍ ؛ فيصح: ما أَحْسَنَ زَيْدًا مُقْبِلًا!. ويمتنع: ما أَحْسَنَ مُقْبِلًا زَيْدًا مُقْبِلًا!.

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر : النص المحقق (ص٢٠٨ ، ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٣٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٩٣،٥٩٢٥)

وكذلك يوضِّحُ عبارتَهُ الموجزةَ التي قَدْ يَرِدُ عليها ما يناقضها ؛ كها في قوله : ((قالَ الحَاجِيُّ: (وبد(أنْ) هذه بعد نفي دخل على (كان) ، ولام (كي) ليست كذلك) . قلتُ : إذا قلت : ما كنت آتيًا لأكرمك . يكون كذلك . والقول بأنّ المراد به العَرْض . فإذا قلت : ما كنت لأضربك . معناه : ما وُجدت لضربك بل لغيره =سهوٌ ؛ إذ حينئذٍ تكون بمعنى (كي) . وإنّها يدل زيادتها على تأكيد النفي الواقع قبلها ؛ لأن وضعها للاتصال ، وتعلّق حكم ما قبلها بها بعدها ، فنفي الحكم الذي قبلها معها عمّا بعدها يدل على شدّة المنافاة بينهما ؛ لأنّ نفي الشيء مع مقتضى وجوده أشدّ منه مع عدم المقتضى))(۱) .

### ت- عَضْدُ آرائِهِ بآراءِ نحاةٍ سَابقينَ :

وذلك في نحو: عَضْدِهِ تضعيفَ ابنِ الحَاجِبِ تركيبَ (لن) بذكرِ ما أوردَهُ سيبويهِ. قال الحديثي: ((قال الحاجبِيُّ: (هو ضعيف؛ لأنّه لا يستقيم أن يوضع لا أنْ ، و إذا أنْ موضعها؛ ... و إذا أنْ ليس للجزاء والجواب). وقيل: ليس أصل لن: لا أنْ ؛ لأنّه يتقدم عليه معمول المنصوب به ؛ إذ صحّ: زيدًا لن أضربَ. ولا يتقدّم معمول المنصوب بد (أنْ) عليه ؛ إذ لا يصح: زيدًا أنْ أضرب))(٢).

وكذا في : العطف بالرفع على محل ( إنّ) مع اسمها ، وتشبيه ذلك بـ (وَلَا الحديدَا ) في قول الشاعر :

\* وَلَسْنَا بِالجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا \*

بالعَطْفِ على محل الجارِّ والمجرور .

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : النص المحقق (ص٢٦، ٢٦٥) .

قال : ((قلتُ : هذا بناءً على أنَّ محلَّ الجارِّ والمجرور نَصْبُ في نحو : سِرْتُ في الخميس)) (١) . ثم ذكر ما يعضد به ذلك القولَ : ((والتحقيق فيهِ ، وقريبٌ منه كلام الأندلسي هو : (أنَّ الرفع بالعطف على محلّ اسمِ إنَّ إلّا أنَّه لَّا أَشْكَلَ قُصُورُ رَفْعِه ؛ لأنَّ إنَّ مِن نواسخ الابتداء شُبِّهَتْ مع اسمها بلا الجنسية المجعولة مع اسمها المبنيِّ اسمًا واحدًا ؛ فكما يكون المعطوفُ بالرفع في باب لا على موضع لا مع اسمها))(٢).

وكذا في تعليقه على قولِ ابن الحَاجِبِ في قوله تعالى ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اَثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾: (إنّها باقيةٌ على معناها ، وإنّها جاء التعميمُ من النهي الذي فيه معنى النّهْي ؛ أي : سَلْبُ مَا فِي مُثْبَتهِ ؛ فكانَ قبلَ دخولِ النهي : (تطبعُ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) أي : واحدًا منهما ؛ فإذا دخلَهُ النّهْي يصيرُ معناهُ : لا تُطِعْ واحِدًا منهما ...) . قلتُ : أَخَذَهُ عنْ قول الزمخشريِّ في الحواشي: (يقولُ : كُلْ خُبزًا أو لَحْمًا -كأنكَ قلتَ : كُلْ أَحَدَهُما . فإذا نَفَيْتَ هذا وقلتَ : لا تُكُلْ شُيئًا مِنهما))) "" .

### ث- نَقْضُ حجَّةِ المعترضينَ عليه:

عندَ عرضِ الحَدِيثِيِّ آراءَ ابنِ الحَاجِبِ أوردَ في بعضِ المواضعِ اعتراضاتٍ على تلكَ الآراءِ ، ونقضَ رأيَ المعترِضِ منتصرًا لابن الحاجب ؛ كما في قوله : ((أصل لام الأمر : يرى ابن الحاجب أنّ وضْعها على الكسر كالباء ، واللام الجارّتين فإذا قارنَها الفاءُ ، أو الواو، أو ثمّ ، ونحوها ؛ جاز إسكائها للتخفيف ، كإسكانِ عينِ كَتْفٍ . وإسكائها مع الفاء

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٩٣٥).

أكثر منه مع الواو ...)) (١) ، ثمَّ ذَكَرَ اعتراضَ المَالكيِّ : ((أصلها السكون ؛ لوجهين : الأول : مشترك فيه . وهو : أن السكون مقدَّمٌ على الحركة ؛ إذ هي زيادةٌ ، والأصل عدمها . والثاني : خاصٌّ بها . وهو : ليشاكل لفظها عملها ؛ كها فُعِل باللّام الجارّة ...))(١).

فنقضَ الحَديثيُّ تلك الاعتراضاتِ بقولِهِ: ((لو كانت ساكنةَ الأصل لَزِيْدَ همزةُ الوصْل قبلَها في الابتداء ، كما قبل لام التعريف ، ونحوها . ولَوَجَبَ سكونُها إذا وقعت غير مبدوء بها مطلقًا ، ولأنّه لم يوجد عامل بُنِي على حرفِ ساكنٍ ، وما خالَفَ أصولًا مستمرة لا يُقبَل. ولمَ تُرْعَ المشاكلة بين العامل ومعموله ؛ فإن الكاف الجارّة مفتوحة . واللّام إنّها كُسِرت فرقًا بينها وبين الابتدائية ، ولو كان سكونُها أصليًّا لمَا قرَأَ القُرّاءُ متحرّكةً أصلًا ؛ إذْ لا وَجْه لها ، ولا يلزم اتفاقُهم على لغةٍ أصالتُها ...)) (").

وكذا في اعتراض ابن مالك على ابن الحاجب فيها يتميَّزُ به المتَعَدِّي عن اللَّازِمِ بقوله: (لا يتميز المتعدِّي عن اللازم بالمعنى والتَّعلُّقِ ؛ فإنَّا نجدُ كثيرًا فعلين متَّحدَين معنًى ، وأحدُهما متعدٍّ والآخر لازمٌ كصَدَّقتُه ، وآمنت به . ونسيته ، وذهلت عنه ....)) (ن) .

فرد الحديثي اعتراضه ، وقال : ((قلت : لا نسلم ترادُف كل اثنين منها ، فإن تجنبته لم يرادف أعرضت عنه ؛ إذ التجنب البُعد ، والإعراض الرغبة عن الشيء ، ولئن سُلم فإنَّ المُصَاحبَ بحرف الجر كان وضعه على اللزوم لكن عُدِّي بحروف الجرِّ ، ولم يستعمل إلا

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٣٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص٣٦٢ ، ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٤٣٦).

معه .... مع أنَّ المتعدي إذا لم يقصد وقوعه على متعلقه يحكم بلزومه نحو: فلان يعطي ويمنع))(١).

وكذا لمّا قال ابنُ الحاجبِ : ((إنَّها غَلَبَتْ في موضع المرجُوِّ، وهو يُلازِمُ معنى التمنِّي، فأُجِيْبَتْ كما يُجابُ التَّمَنِّي)) (٢) .

اعترض عليه الأندلسيُّ بقوله: ((لا حاجةَ إلى أن يُشْرِبَ (لعلّ) معنى (ليت) حتّى ينصبَ بعدَها؛ بل هما مساويان في أنَّ الكلام معها غيرُ واجبٍ. وهو قانونُ النصبِ مع الفاء والواو)) (٢).

فرد الحديثيُّ اعتراضَ الأندلسيِّ وقال : ((لو كان كذلك لنُصِبَ بعدها في الفاء والواو دائمًا))(٤) .

وفي بعضِ الاعتراضاتِ على ابنِ الحاجبِ لم يذكرُ المُعتَرِضَ عليه ، ولكنَّه ردَّ اعتراضَهُ ؛ كما في قوله : ((لا يُقَالُ على كلامِ الحَاجِبِيِّ : يَلزمُ ألَّا يكونَ للذِهْنِيِّ حِينَئذٍ - والحَاجِبِيُّ قَائِلٌ بِه - ؛ إذْ بَعْدَ التَّقْدِيمِ يَكُونُ للذِهْنِيِّ معَ بَقاءِ الرَّبْطِ)) (٥) .

ج- توجيهُ ما ندَّ مِنْ أقوالِهِ ، واستدراكُه عليه ، والاعتِذَارُ لَهُ: وَقَفَ الحديثيُّ من ابنِ الحَاجِبِ موقفَ المعترِضِ في كثيرٍ من المواضِع في شرحِهِ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق ( ص٩٠٦) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٦٣٧).

فنراه يوجِّهُ رأيَهُ في موضع ، ويستدركُ عليه ما فاته في موضع آخر ، وقد يعتذرُ له عما أورده؛ وذلك في نحو:

ما ذكرَهُ ابنُ الحَاجِبِ في حَدِّ الفعلِ ومحترزاتِهِ ، والموازنةِ بينه وبينَ الاسمِ بقوله : (ما وردَ من الاعتراضاتِ على حدِّ الاسمِ باعتبارِ طَردِه ؛ كبابي الغَبوق ، واسم الفاعل = واردٌ على حد الفعل باعتبار عكسه ...)) (١) . قال الحديثيُّ : ((فيه نظرٌ)) (١) . ثمَّ وجَّههُ بقولِهِ : ((لأنَّهم قالوا: شرطُ الحدِّ الاطّرادُ ، وهو : إذا وُجِدَ الحدُودُ . وعلى هذا الغَبوقُ واسم الفاعل واردان والانعكاس ، وهو : إذا انتفى الحدودُ . وعلى هذا الغَبوقُ واسم الفاعل واردان على عكس حدِّ الاسم ، لا على طرْده . وكذا المضارع والفعل الغير المتصرف واردان على طرد حدِّ الاسم ، لا على عكسه ...)) . (٦)

وكذا في علَّة بناءِ المضارعِ المتَّصِلِ به نونُ التَّوكيدِ ، ذكرَ قولَ الحَاجبيِّ : ((لأنّه لو أعرب ؛ فإنْ جيءَ بالإعراب على ما قبل النُّون لقيل في المفرد : يَضْرُ بُنَّ -بالضم - تشتبه بالجمع ؛ فلا يُعلَم من هو له . ولو أُعرب على النُّون ، وهو يشبه التنوين لكانَ إعرابًا على ما يشبه التنوين ...)) . واستدركَ عليه الحديثيُّ ، فقال : ((فيه نظرٌ)) (أ) . وعلَّلَ ذلك بقوله : ((لأنّه إذا أُعربَ لا يحذف نون الإعراب في الجمع، بل يقال : يضر بونان ؛ فلا يشتبه . والأولى أن يقال : نون التوكيد كجزء من الفعل مع الضمير المستتر . ولذا قيل : لم يغزون ،

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص١٩٥)

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٢٣٨).

كما قيل: لم يغزوا. فيكون كألف يفعلان. فلا يؤتى بالإعراب قبله))(١).

وكذا في الخلاف بين البصريين والكوفيين في رافع الفِعْلِ المضارع ، وما ذكرة أبنُ المحاجب : (( قول الكوفيين أقرب وأسهل على المتعلم ؛ لأنّه سالم من الاعتراضات ....)) (٢) . فاستدرك عليه الحديثي بقوله : ((قلتُ : لا يُعدَل عن الحق لوعورة مسلكه)) (٣).

وكذا في (كي) ذكر تناقض ابن الحاجب: ففي باب الفعل ذكر قوله: بأنّه لم يثبت جرّها متفقًا مع مذهب الكوفيين (ئ). وفي باب الحرف اختار ابن الحاجب مذهب البصريين، وقال: ((وقولهم: (كيمه) يحتمل أن يكون تقديره: كي يَفعلَ ماذا، كما قدّره الكوفيون، فلا يثبت به أصل، وزيّفه في الحرف بأنّ عامل (ما) الاستفهامية لا يتقدم عليها سوى الجار؛ إذ يمتنع قولك: فعلت ماذا ؟ فلا يكون تقدير: كيمه. كي تفعل ماذا، ولأنّ ألف (ما) الاستفهامية لا تحذف / إلا للجار، وبأنّ معمول الحرف الناصب لا يحذف)) (ث) . فوجّه رأيه الحديثيُّ، وقال: ((ذلك التَقديرُ باعتبارِ الأصلِ ؛ إذْ كلُّ معمولٍ أصله التأخير عن عامله ثم قدّم (ما) في كي يفعل ما وحذف الفعل، وهاء كيمه للوقف، نحو: عديماً مهد..))(٢).

[1177/أ]

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر : النص المحقق (ص٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النص المحقق ( ص٢٧٦).

واستدرك عليه في جعله (كي) النَّاصبةَ للتَّعليلِ أبدًا ، فقال : ((يلزمه اجتماع حرفي التعليل في قوله تعالى : ﴿ لِكِيَلَاتَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمْ ﴾))(١).

وكذا في تعقيبِ ابنِ الحَاجِبِ على نَصْبِ الفعلِ بعد (إذن) في قول الشاعر: لا تَتْرُكَنِّ عِي فِي فِي مُ شَطِيرًا إِنِّي إِذَنْ أَهْلِ كَ أُو أَطِ يُرَا

أجاب عنه الحاجبيّ بأنّ تقديره: ‹‹إنّي أقول إذن أهلك›› (٢) . فاستدرك عليه الحديثي بقوله: ((قلت: إنّا يتخلص عنه به إذا كان الموضع للحكاية. وفيه نظرٌ، وألّا يكون حينئذ معتمدًا على أقول...))(٢) .

وفي الفاء ، وعدم عملِها النَّصبَ ذكر ابن الحاجب: أنّها ((في هذه المواضع إن كانت عاطفة لا تنصب بنفسها ؛ لأنّ العاطف لا يعمل ، وإنْ كانت فاء السببيّة فهي مع جملتها منقطعة عمّا قبلها...)) (3) فوجّه ذلك الحديثي بقوله: ((قلت: فاء السببيّة قِسم من العاطفة ، وكيف تكون منقطعة عمّا قبلها ، وما قبلها سبب لما بعدها؟))(6).

وكذا: وجّه ما ذكره الحاجبيُّ في تخطئةِ الزَّخشريِّ في نَصْبِ الفِعْلِ (يغضب) في قول الشاعر:

وما أنا لِلشَّي - الذِيْ ليسَ نافِعِيْ ويَغْضَبَ منه صَاحِبِي بِقَوُولِ

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٥٠٠).

قال الحَاجبيُّ: ((بال نصبه على أن يكون عطفًا على قوله: (للشيء)، لا على الجمعية...)) (١) . فوجهه الحديثي بقوله: ((قلت: أخطأ ابن أخت خالته؛ لأنَّ قولنا: ما تأتينا وتحدثنا بالنَّصبِ. معناه وتقديره: لم يجتمعُ إتيانُك وحديثُك. ومن نفى اجتهاعها، لا يلزم نفي كلِّ منهها؛ بل يلزم نفيُ واحدٍ منهها، ولأنَّ عطفَ الفِعْلِ على الاسمِ الغير المصدر لم يعهد، ولأنَّ غضب الصاحب ليس مقولًا، وأضافَ : (فيغضب) عطف على (نافعي) بمعنى الجمعية ... وهذا معنى صحيح))(١).

وكذا في تعليلِ ابنِ الحَاجبِ لجوازِ إظهارِ (أنْ) مع لامِ التَّعليلِ ؛ قالَ الحَاجبيُّ : «إنّها يجوز إظهارها ؛ ليفرق بينها وبين لام الجحود من أول الأمر» (٣) . فاستدرك عليه الحديثي بقوله : ((حصل الفرق بأنَّها بعد (كان) المنفي من أول الأمر ، من غير نظر إلى أنّ (أنْ) ظهرت أم لا))(٤).

وكذا في تعليلِ ابنِ الحَاجبِ لجوازِ إظهارِ (أنْ) معَ حروفِ العَطْفِ؛ قالَ الحَاجبِيُّ: (إنّها ظهرت للفصل بينها وبين عاطفة على الفعل الصريح من أول الأمر» (٥٠). فاستدرك عليه الحَديثيُّ بقوله: ((الفصل حصل ثَمّة بكون لفظ المعطوف عليه فعلًا صريحًا، وهنا اسمًا صريحًا من أول الأمر))(١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٣١٨، ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص٣٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٣٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٣٣١، ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النص المحقق (ص٣٣٢).

ووجّه ما علّلَ به ردّ قولِ بعضِهِمْ في (إذما) بقوله: ((إنّها (إذ) الظرفية ضمّت إليها (ما) فاكتسب الشرط كـ(حيثها) ، فعلله ابن الحاجب: أنّه تكون دالة على الماضي ، إذ هو معناها في الظرفية ، وعلى المستقبل ؛ إذ هو معناها في الشرطية ، ودلالة الشيء على الزمانين معًا محال . فوجّهه الحديثيّ بقولِه : إذا زيد (ما) زال دلالتها على المضي ، وحصل دلالتها على الشرطية المستلزمة للاستقبال))(١).

وقد يصفُ قولَ ابنِ الحاجبِ بالسَّهوِ ، ويوجِّهُ كَمَا فِي قولِ ابنِ الحاجبِ : ((لم يؤتَ بالفَاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَاعَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾ الشورى: ٣٧ ، و ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا آصَابَهُمُ ٱلْبَغْى بالفَاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَاعَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾ الشورى: ٣٩ ؛ لأنَّ (إذا) فيهما لمجرد الزمان لا للشرط ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ وَٱلۡتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ الليل: ١٠٠٠) (٢). قالَ الحديثيُّ : ((سهوٌ ؛ لأنَّ (إذا) ليس وضعه للشرط ؛ بل هو ظرف متضمن للشرط فلا يؤتى بالفاء فيها هو كجوابه ، كما لا يجزم به إلا شاذًا))(٢).

وقد ينسب ابن الحاجب في بعض المواضع إلى الوهم ، أو التوهم ، ويوجّه قوله ؛ وذلك في نحو تعليل ابن الحاجب لتعذُّر تقدير (كي) ناصبة للمضارع بعد (حتى) نحو: أسير حتى تغيب الشمس ؛ لفساد المعنى ، يعني : أنّها تقتضي السببيّة ، ولا سببيّة هنا . فوجّهَهُ الحَدِيثِيُّ بقوله : ((هذا على توهمه أنّ (كي) يلازم التعليل، وما بعدها المنصوب قد يكون غاية لما قبلها فيتّصل انتهاؤه بابتدائه ...))(3) .

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٤٤٣)

<sup>(</sup>٢) ينظر : النص المحقق (ص٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٣٨٤)

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٢٨٦).

وكذا في قولِ ابنَ الحَاجِبِ : ((ليس جعْل الشرط عاملًا في الجزاء بأولى من العكس . مع أنَّ كُلَّا منها يقتضي الآخر . وليس لتقديمه أثر ؛ لأنَّ تقديمه لكونه شرطًا ، لا للعمل))(() . فقالَ الحديثيُّ : ((قولُ الحاجبي وهُمُّ ؛ لأنَّ الشرطَ سبب ، فهو مقتضٍ لوجود الجزاء ، فهو بالعاملية أولى . نَعَمْ ، إنّها لم يعمل لِا ذكرتُه))()).

وفي توضيح معنى الانتقال في (صار) قالَ ابنُ الحاجبِ: أيْ: ((انتقل الفاعل إلى تلك الصفة)) (٥٠). فوجَّهَهُ الحديثيُّ بقوله: ((من حيث الظاهر كذلك، لكن الحقيقة انتقل

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٤٢٤، ٤٢٥)

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٥١٣).

الصفة إليه ؛ أي : حصلت له . لما مرَّ من أنَّ النواقص مسندة بالحقيقة إلى النسبة))(١).

ووجّه تعليلَه في عدم تصرفِ فِعْلِ التَّعجبِ في التَّقديمِ والتَّأخيرِ ، قالَ ابنُ الحاجبِ : (ولو ((لا تضمّناه من معنى الإنشاء الذي له صدر الكلام)) (() . فوجّهه الحديثيُّ بقوله : ((ولو قال : لِشَبَهِهِمَا بالحرف ؛ لتضمُّنهما معنى الإنشاء الذي حقُّه أنْ يكونَ بالحرف ؛ فيكون كـ(ما) النافية -لكان أولى؛ لأَنَّ قولك : أَحْسَنَ ما زيدًا =أمْكَنُ في الصدرية))()).

وكذا وجَّه الحديثي اعتراضَ ابن الحاجب على ما ذكره الفارسي في التمييز بين موضعي (إنّ) و(أنّ) ، فقال الحديثي: ((عبارة الفارسي: كلُّ موضع صحَّ فيه الاسمُ والفعلُ أي: يتعاقبان فيه ؛ يُكْسَر فيه ؛ لأنَّه لا يكون معمولًا لعامل ؛ لأنَّ العامل يجب أن يختص بأحدهما ، والمكسورة ليست معمولةً بشيءٍ ؛ فيجبُ أن يدخلَه...))(3).

واستدرك على ابن الحاجب تضعيفه القولَ بتركيب (كأنّ) ، وأنّ تركيبها على خلاف الأصل ، وبه تصير مخالفةً لأخواتها ، وأن الكلام المستقل لا يحصل من جار ومجرور . فأجابَ عنه الحديثيُّ بـ ((أنّه كثر ما خالف الأصلَ ، والأخواتِ إذا وُجِدَ عليه دليلٌ ؛ ك (إِذَنْ) ، و (لنْ) الناصبتَيْن ، عند القائل بتركبها . والتركيبُ نَسَخَ كَونَها جارًّا ومجرورًا ؛ إذْ لم يحرّد الكافِ على التشبيه ؛ كما في (كذا) ...))(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص٩٩٥، ٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٤٤٨ ، ٨٤٥)

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٨٩٥).

واستدرك على ابن الحاجب ما ذكره في الجواب عن السؤال بـ(أم) (( فزيادة على السؤال )) (() . فقالَ الحَديثِيُّ : ((الأَولى أنْ يُقَالَ : فزيادةٌ على الجواب ؛ لأنّه يلزم من تعيين أحدهما ثبوت واحدة منهما ، فحصل الجواب مع زيادة))(٢) .

وكذا: قالَ الحَاجِبِيُّ: ((حُبَّ من حُبِبَ؛ لموافَقَتِهِ لَهُ في اللَّفظِ. ويَجُوزُ أَنْ يكُونَ مِنْ حَبِبَ؛ لموافَقَتِهِ لَهُ في اللَّفظِ. ويَجُوزُ أَنْ يكُونَ مِنْ حَبْبِ، ثُمَّ غُيِّرٍ ، ثُمَّ غُيِّرٍ) ((وهذَا أَبْعَدُ؛ لَمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرٍ غَيْرٍ مُحتاجٍ حَبُب، ثُمَّ غُيِّرٍ) (الله ، فكأنَّه لَمْ يَطَّلِعْ علَى النَّقْلِ وحِكْمَتِهِ)) (الله على النَّقْلِ وحِكْمَتِهِ)) (الله على النَّقْلِ وحِكْمَتِهِ)) (الله على النَّقْلِ وحِكْمَتِهِ) (الله على النَّقْلِ وحِكْمَتِهِ) (الله على النَّقْلِ وحِكْمَتِهِ) (الله مَا يَعْلَى النَّقْلِ وحِكْمَتِهِ)

ونجده في بعض المواضع يوضِّحُ مرادَ ابنِ الحاجبِ ، ويصوِّبُ عبارتَهُ ؛ كما في : (قال الحاجبيُّ (بالنوع الذي اختصّ بمعنى الاسمية) ، يعني : الكَلِمُ كلُّها ؛ باعتبار لفظها اسمٌ. وإنَّما يتنوّع ثلاثة أنواع باعتبار المعنى ؛ فالحرف الجارُّ يختصُّ دخولُه بالنوع الذي يختصُّ بمعنى الاسمية ؛ يعني: لا يدخل ما هو حرف جرِّ باعتبار المعنى إلا على ما هو اسمٌ باعتبار المعنى))(٥) .

#### ح- إنصاف معارضيه:

أنصفَ الحديثيُّ المالكيَّ في ما ذكره مخالفًا لابن الحاجب في (أو) التي يُنصَبُ بعدها الفعلُ المضارعُ: فقال الحديثيُّ: ((الحَقُّ ما ذكره المالكيُّ؛ لأنّ (أو) لم يأتِ غير العاطفة،

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق ( ص٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٨٠٦).

ولأنّه لو كان بمعنى (إلى) ؛ لكانت جارة ، فجرُّها الاسمَ الصريحَ أولى ، ولَعُدَّتْ من حروف الاستثناء ، ولم يوجد شيءٌ من حروف الاستثناء ، ولم يوجد شيءٌ منها))(۱) .

وأنصفَ المالكيَّ فيها ذكره مخالفًا لمذهب ابن الحاجب في التمييز بين (أم) المتصلة والمنقطعة ، قال ابنُ الحَاجِبِ : «ولا تميز هذه عن المنقطعة إلا بالقصد ؛ لأنّها تحتملهما في المواضع المذكورة » (أ) ، فقال الحديثيُّ : ((لا يصحُّ قولُهُ بعد أنْ ثبتَ قولُ المالكيِّ ؛ وهو : أنَّ شرْطَ المنقطعة أنْ لا يسبقها الهمزةُ ؛ لا لفظًا ولا معنى ، أو لا يتضمَّنُ الكلامُ ؛ أي كقوله تعالى : ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُ ﴾ يونس: ٣٧ - ٣٨ ، و ﴿ اللهُمْ أَرُجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ الأعراف: ١٩٥ )) (١٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٩٤٢).

# الهبحث الثاني موقفه من ابن مالك

### يمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

أ- الاعتراضُ على ابنِ مالكٍ ، وتوجيهُ ما ندَّ مِنْ أقوالِهِ ، وفهمِهِ لنصوصِ سابقيهِ :

اعترضَ على ابنِ مالكِ في ردِّهِ لمذهبِ البَّصر ـ يينَ في السِّينِ ، وأنَّها أصلُ برأسِها فالبصر ـ يون احتجوا بأنَّها أكثرُ استعمالًا من سَفْ ، و سَوْ .... ؛ ولأنّ مدّة التسويف به (سوف) أطول ؛ فلو كانت فرعها لتساوت مُدة التسويف بها . فأوردَ المَالكيُّ على الأوَّل : بأنَّ نِعْم فرع نَعِم ، مع أنّه أكثرُ استعمالًا ، وعلى الثاني : بأنّ مدة التسويف بهما متساوية ؛ لقول ه تعالى : ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ مع قول ه تعالى : ﴿ أُولَيَك سَنُؤَتِهِم أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ مع قول ه تعالى : ﴿ وَقُولُه :

## وما حَالةٌ إلا سَيُصرَفُ حالهًا إلى حَالةٍ أَخْرَى وسَوفَ تَرُولُ

فاعترضَ عليهِ الحَدِيثِيُّ بقوله: ((قلتُ: (نِعْمَ) ونحوه ليس ممَّا نحن فيه ؛ لأنَّه لم يبقَ بمعنى نَعِمَ ، وإنَّما غُيِّرَ لفظهُ ؛ ليدلَّ على تغييرِ معناه. وكلامُنا في فرعٍ هو بمعنى أصلِهِ ك شَهِد ، و شِهِد . والآيتان ليستا لقومٍ في قصة مخصوصين ، ولئن سُلِّم بكون أحد الحرفين مجازًا ؛ فإنَّهُ أقربُ من ارتكابِ التَّغييرِ . والبيتُ حجَّةُ عليه ؛ لأنَّ مستترَ (تزول) ؛ لقوله: حالة أخرى . وإلّا يلزمُ عطفُ الشيءِ على نفسِهِ) (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢).

ردَّ على ابنِ مالكِ تضعيفَهِ لعلَّةِ إسكانِ آخرِ الفِعلِ الماضي المتَّصلِ به ضميرٌ بارزٌ مرفوعٌ متحركًا مرفوعٌ متحركٌ ، نحو : ضربْتُ ؛ لأنه فاعل ، والفاعل كجزء من الفعل ، فلو أُبقِي متحركًا تتوالى أربع حركات في ما هو كالكلمة الواحدة ، وهو مكروةٌ مُسْتَثْقَلٌ .

فقالَ المالكيُّ: ((العلّة قاصرةٌ ؛ لأنّها خُصّت بالثلاثي الصحيح ، وانفعل ، واستفعل ، وغيرهما أكثر . ومراعاة الأكثر أولى . وتوالي أربع حركات في كلامهم كثير...))(() . فردَّ عليهِ الحَدِيثيُّ : ((توالي أربع متحركات علّة لإسكان لام الثلاثي خاصّة ، فلا يكون علّة قاصرةً . وعلّةُ إسكان لام غيره حَمْلُه عليه ؛ لأنّه الأصل ، وإن كان غيره أكثر ؛ بدليل اعتلال الفعل المزيد إذا اعتلّ ثلاثيه ، ولو لم يُسْتكُرَهُ طَبْعًا توالى أربع متحركات لم يحكموا بإسقاط ساكن ثالث من الألفاظ المذكورة ، وإنها جاز أربع متحركات في نحو : مَعِدَة ؛ لأنّ حركة التاء عارضة))(٢).

اعترض على ابن مالك في عدم لزوم (ليس) و (ما) و (إن) النافيتين للحال، وما استدل به من شواهد، بقوله: ((مَنْ تأمّل عَلِمَ أنّ كلّها للحالّ، أو يقال مجاز))(").

ووجّه فهم ابن مالك لكلام سيبويه : ((إذا قيل : هو يفعلُ ، وهو في الفعل . فنفيه : ما يفعلُ . وإذا قيل : هو يفعلُ ، ولم يقع الفعل . . . قالَ المَالكيُّ : (لا) لم يختص بالمستقبل ولا (ما) بالحالّ . ومراد سيبويه : أن استعمالهما لذَيْنِك أكثر ؛ لأنّه بيّن في موضع آخر أنّ (إنْ) لنفي الحال ، وأنّ (لن) لنفي الاستقبال، ولقول سيبويه : (لا ضدُّ لـ نَعَمْ) . . . » (أ) . فوجّه

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٢٣٢).

فهْمَهُ بقوله: ((ليس في كلامه ما يدل على أنّ مراده ذلك، وكون (ما) لنفي الحال، و (لن) للاستقبال لا يدل على أنّ (ما) و (لا) ليسا كذلك. و (لا) الّتي ضد (نَعَمْ) ليست الداخلة على المضارع، بل هي الداخلة على الماضي؛ لأنّ تقدير قولك: نعم، أو لا في جواب: سيقوم زيد. نعم، صدقت، و لا صدقت؛ لنصهم أنّ معنى (نَعَمْ): صدقت، و (لا): ما صدقت))(١).

وكذا وجّه الأدلّة التي ذكرَها ابنُ مالكٍ على عدم اختصاص (لا) بالمستقبل، فقال الحدَيثيُّ : ((المستثنى جزء الكلام؛ فلا يوصف بالإنشاء، ولا بالخبر. ولئن سُلِّمَ فإنّه خبر. ولا يكون خارجًا عن أصله؛ لأنّه صار بمعنى (إلّا) فلا يثبت به شيء، وإنّا لم يخلص: لا تفعل، وغيره من المذكورات للاستقبال؛ لأنّ هنا قرينة للحال أقوى منها، فصرفت المذكورات إلى الحال والمتغيّر عن أصله الخارجي لا يخرج عن أصله))(١).

وكذا فيها أوردَهُ ابنُ مالكِ نقضًا لمذهب البصريين: «ما ذهب إليه البصريون منتقِضٌ بين: «ما ذهب إليه البصريون منتقِضٌ بين: «ما ذهب إليه البصريون منتقِضٌ بين: جعلتُ أفعلُ. و هلّا تفعل. و رأيت الذي تفعل. و مالك لا تفعل. فإنه مرفوع في هذه المواضع مع أنّ الاسم لا يقع فيها ؛ فلو كان رافعه ذلك لرفع في المواضع بلا رافع. وإذا بطل هذا تعيّن أنّ رافعه التجرُّد» (( أو عليه الحَديثيُّ: (( (أفعلُ) في : جعلت أفعلُ واقعُ موقع الاسم المرفوع في أصله ؛ لأنّه خبر المبتدأ في الأصل ، وإنيّا عُدِل عنه إلى الفعل ؛ لعروض صيرورته متعلقاً للأفعال المقاربة المقتضية للاستقبال أو الحال -كما يأتى - ؛ لعروض صيرورته متعلقاً للأفعال المقاربة المقتضية للاستقبال أو الحال -كما يأتى - ؛

<sup>(</sup>١) ينظر : النص المحقق (ص٢٣٢ ، ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٢٥٢).

والعارض لا اعتبار له))<sup>(۱)</sup>.

ووجّه اعتراضَه على كلام الأخفش في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَنَآ أَلّا نُقَاتِلَ فِي صَالِحَ الْمَا الْأَنْ الْمَاكِي : ((هو وَهُم ؛ لأنّ (مِنْ) الزائدة تشبه غير الزائدة لفظًا واختصاصًا ؛ فتعملُ ...))(١).

فوجَّهه الحديثيُّ بقوله: ((الحرفُ الزائدُ يعملُ ؛ لئلا يُظنَّ أنّها جزءُ الكلمةِ ، لا لأنّه يشبه غير الزائدة لفظًا واختصاصًا. ولم يعمل في قوله: كأنْ ظبيةٍ ؛ لأنّه ليس موضعها الأصلية ، ولا يعمل الفعل الزائد ؛ لأنّه لا يظن أنّه جزء الكلمة))(٢).

ووجه الحديثي قول ابن مالك وفهمه لما ذكره الخليل من أنّ ((جزم المجزوم بالطلب المذكور قبله ، وإنَّ الطلب المذكور قبله تضمّن معنى (إنْ) الشرطية ... هو مذهب سيبويه)) . وقد قال الخليل : إن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن) فينجزم الجواب بها . فوجهه الحديثي بقوله : ((لم يوجد فعل عامل في فعل ، ولأنَّ (أكرمني) في قولك : أكرمْني أكرمْك. دالُّ على الإيجاب . ولو تضمّن الشرط لدلّ على التخيير ، فيلزم دلالته على متناقضَين . والمراد من قول الخليل : أن الأوائل دالّة على المحذوف))(1) .

وردَّ اختيارَ ابنِ مالكٍ لمذهبِ يونسَ في حَذْفِ لامِ المضَارعِ السَّاكنِ المجزومِ إذَا وليه ساكِنٌ ، وما علَّلَ به . قال المالكيُّ : ((الحذف حينئذ أولى ؛ لأنّ حذْفها للتخفيف . والثُقَل

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٢٠٢، ٤٠٣).

بثبوتها قبل الساكن أشد منه بثبوتها قبل المتحرك ...) ((). وجَّهَ هُ الحَدِيثِيُّ بقوله: ((الحقُ مع سيبويه ؛ لأنَّه لو حذف اللام قبل الساكن لظُن أنَّ ذلك الساكن هو لام الفعل الساكن بالجزم، بخلاف ما إذا حُذف قبل المتحرك) (() . ووجَّه ما استشهدَ به بقوله: ((وإنها يمكنه أنْ يقول: فإنْ لمْ، إذا كان (إِنْ) و (إذا) بمعنَّى وليس كذا))()).

وكذا في : عَسَى زيدٌ أَنْ يَخرجَ ، يرى ابن مالك أنّها (عسى) الناقصة على أصلها ، و(زيد) اسمها ، و(أن) ومدخولها بدلاً منه ، وسادّا مسدّ جزئي الإسناد ... فردّ عليه الحديثيُّ : بأنّ ما اختاره ((فاسد من جهة المعنى ؛ لأنّ (زيد) مقصود لفظاً ومعنى؛ فلا يكون مبدلًا منه . وكذا من جهة اللفظ ؛ لأن المنصوب لا يبدل من المرفوع ، وأنْ يخرجَ منصوبُ ؛ لأن ما جاء من الخبر المفرد منصوب ... ولا يجعل (أنْ) مع معموليه سادًا مسدّ جزئي الإسناد إلّا لضرورة ، ولا ضرورة هنا))(1) .

ووجّه استشهاده بقولِ ابنِ عباس -رضي الله عنهما -: (فجعل الرجل إذا لم يستطع أنْ يخرجَ أرسلَ رسولًا) =على أنّ يكون خبر (جعل) جملة فعلية مصدّرة بإذا. قال الحديثيُّ: ((خبره (أرسل) و (إذا) متعلِّقُ به إنْ كان ظرفًا ، ومحذوفُ الجوابِ إنْ كان شَر طِيًّا)) (٥).

ونجدُهُ في بعضِ المواضعِ يَستَثْمِرُ أقوالَ مَنْ سبقَهُ في الردِّ على ابن مالك ، وتوجيه

<sup>(</sup>١) ينظر : النص المحقق (ص٥٥٢ ، ٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر : النص المحقق (ص٥٧٣).

أقواله ؛ كما في اعتراض ابن مالك على المانعين من الفصل بين جملة التعجب. قال الحديثيُّ: ((سلّمنا أَنَّه ليس واحدًا منهما ، ولكن شابَهَ المَثَلَ فله حكمُه ، فلا يُفصَل بظرفٍ ولا بغيره . وإنّما قَدّم العربُ (بِالرَّجُل) في ما نُقِلَ ؛ لأَنَّه المقصود بالمدح))(١).

ومثل ذلك في (كأنْ) المخفّفة : قال المالكيُّ : ((إِذَا أُلْغِيتْ لفظًا عَمِلَتْ في مقدَّرِ (كأنْ) المخفّفة ؛ فتقدير البيتِ : كأنَّهَا ظبيةٌ ...)) (٢). فقالَ الحَدِيثيُّ : ((إعمالهُا في مقدَّرٍ إثباتُ حُكمٍ مِن غيرِ دليلٍ ؛ وإنَّمَا يمتنع أنْ يكونَ خبرُ (أنْ) المخفَّفة مفردًا إذا كان اسمُها ضميرَ الشأنِ ، أمَّا إذا كانَ ضميرَ مخاطَبٍ أو غائبٍ -وقدْ ذهبَ إليه المالكيّ - فلا نُسلِّمُ امتناعَه قبلَ إعمالها في ضميرِ الشأنِ المقدَّرِ ؛ لدليلٍ ، وهو قول الحاجبيِّ ...))(٢).

واعترض على ابن مالك في تنظيره لوقوع (نِعْمَ) بعدَ حرفِ الجَرِّ ، وإضافته إلى ما بعده بـ ( لا ) في قول الشاعر :

بُثُيْنَ الْزَمِيْ لَا إِنَّ لَا إِنْ لَزِمْتِهِ عَلَى كَثْرَةِ الوَاشِينَ أَيُّ مَعُونِ

قَالَ الْحَديثيُّ : ((جعلَ (لا) مفعولَ (الزمي) ، واسم (إنَّ) لأنَّ المراد منه لفظه ، وهو باعتباره اسم ، نحو : (مِنْ) جارٌ بخلافِ قوله : بنِعْمَ طَيرِ))(١٤).

وكذا اعترضَ عليه في جعله (ما) اسمًا معرفةً (فاعلًا) في (نِعِمّا) ، ووجَّهَ ما فسرَ. به

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٩٦٥)

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص٨٩٨ ، ٨٩٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٦١٧ ، ٦١٨) .

قولَ سيبويه ، والسيراقيّ ، والكسائيّ . قال الحديثيّ : (((ما) بمعنى : شيءٌ ثابتٌ ؛ إذْ (ما) في : ما أحسنه ، بمعنى: (شيءٌ) عندَ البصريينَ ، وفي محلّ النزاعِ محتملةٌ . فلا تُجْعَلُ معرفةٌ مِنْ غيرِ دليلٍ ، معَ أنّهم نصّوا على أنّ المعارفَ لم تتعدّ المذكوراتِ ....وإنْ سُلّمَ أنّ مَا ذكره قولُ سيبويه ، فهو بيانُ المخصوصِ المحذوفِ ؛ إذْ تقديرُهُ : دققتُهُ دقّاً ونعيّا . وكذا ما ذكره الكسائيُّ دَلَّ على أنّ الشيءَ هو المرجوعُ إليه لمستتر نعيّا و(ما) تمييزٌ ، والمخصوصُ محذوفٌ ، وهو ثابتٌ ؛ إذ لو كانَ مرادُه ما ذكرَ المالكيُّ يلزمُ حَذْفُ الموصولِ وإبقاءُ صلته ، ولم يوجدُ نظيرُهُ . وقول السيراقيِّ : إنِّ مَا أنْ أصنع . إنْ صَحَّ عَنِ العربِ ف(ما) فيه موصولةٌ ، ومعناهُ وتقديرهُ : إنّي مِنَ الأمرِ الذيْ هو صُنْعِيْ . وحَذَفَ صَدْرَ صلته . وهو كثير))(١).

وردّ عليه ما اعترض به على سيبويه . قال المالكيُّ : ((إنّ المقصودَ بـ (مِنْ) المزيدة التبعيضُ ؛ لأنّه قال بعد قوله : ما أتاني مِنْ رجل : (هذا موضعُ تبعيض) قبل دخول (مِنْ) ... وهذا غير مرضيٍّ ؛ لأنّه إنّها يكونُ التبعيضُ ما لم يُقْصَدْ به العموم ويحسن في موضعها بعض)) (٢) . فردّ عليه : كلام سيبويه مرضيُّ ؛ لأنّه دالُّ على أنَّ مدخولَ (مِنْ) الزائدة يحتملُ التبعيضَ بدونها . وهو كذلك . أو لأنّ المرادَ بـ (مِنْ) المزيدة : البعضُ الذي لا ينفك فرْدٌ منه ؛ فيلزمها الاستغراقُ كما سيجيء ؛ لأنّه دالٌ عليه)) (٢) .

واعترضَ على ابنِ مالكِ في جعلِهِ (رُبَّ) دالاً على التَّكثيرِ ، ووجَّه ما استشهد به مِنَ الشَّواهدِ . قال الحَديثيُّ : ((موضوع (رُبِّ) أَنَّ مدخولها قليلٌ بالنسبة إلى ما عداه ؛ فلا يقع (كُمْ) موضعها في الأمثلة . وأيضًا : لَّا سَلَّم أَنَّها للتَّقليلِ في بعضِ المواضع يَلزمُه أَنْ يكون له

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٠٦٣)

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص٦٨٣ ، ٦٨٤ )

في ما عداه ؛ لِئَلّا يلزم الاشتراك ، ووضْع الشيء للضِّدَّين من غير ضرورةٍ ، وأنْ يُقَدَّر ما يصحُّ تعليلَها به في ما يصلح للكثرة . وإنَّما يفهم منها الكثرة ويعبر عنها بكثير ...))(١).

واستدرك عليه تجويزة القياس على زيادة: (عن)، و (على)، و (الباء) زيادة (مِنْ)، و (اللام)، و (إلى)، و (في)، فيقال : عَرَفْتُ مَمَّن عَجِبْتَ، ولَمِنْ قُلْتَ، وإلى مَن أُويْتَ، وفِي مَنْ رَغِبْتَ. والأصل : عرفتُ مَنْ عجبت مِنْه، ومَنْ قُلْتَ له، ومَنْ أُويْتَ إليهِ، ومَنْ رُغِبْتَ فيه. فحُذف (مِنْ) مِمَّا بعد (مَنْ) وزِيْدتْ قبلَه (٢). فقال الحديثيُّ : ((لَمْ تَكْثُرْ هذه المعاملة حتى يصيرَ قياسًا: فيها فعلت به. فكيف يُقاس عليها ما لم تُسمَعْ هذه المعاملة معه من سائر الحروفِ ؟!))(٣).

واعترضَ على ابنِ مالكِ في اختيارِهِ مذهبَ سيبويهِ والمبرّدِ في عدِّ الحروفِ المشبَّهةِ بالفعلِ خمسة ، وتعليل ذلك الاختيار ، بقوله : ((لأنَّ (أنّ) فرع (إنَّ) المكسورة ؛ لاستغنائها بمعموليها عن غَيْرٍ ؛ إذ ما بعدها غير مؤوَّلٍ بمفردٍ ، بخلاف المفتوحة . وكونُ المنطوق به جُملةً من كلّ وجهٍ ، أو مُفردًا من كلّ وجهٍ أَصْلُ ؛ لكونه جملةً من وجهٍ، مفردًا من وجه))(٤) . فوجّه الحديثيُّ بقوله : ((عدم استغناء معموليَ عاملٍ لا يُوجبُ فرعيَّته ؛ إذْ لم يُحْكُمْ أحدٌ بفرعيّة أحرف الجر ، و (ما) ، و (أنْ) المصدريّين . ولَئِنْ سُلِّم لا يلزم منه أنْ لا يذكرَ (أنَّ) استغناء بـ(إنَّ) ؛ لأنَّها لم تغيَّر منها ، بخلاف (أنْ) المخففة من (أنَّ) ، ولم تُرادفها ؛

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٨٠١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٨٠١)

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٨٢٢).

 $|\dot{\epsilon}| = 1$  إذ لا يصح أن تُوضع إحداهما موضع الأخرى)

وفي تجويز ابنِ مالكٍ ما رواهُ الأخفشُ عن بعضِ العَربِ : إنَّما زيدًا قائمٌ ، وتعليله ذلك بقوله : ((ليجريَ البابُ على سَننٍ واحدٍ ، وإنْ لم يثبت في جميعها النَّقل)) (٢). ضعَّفَهُ الحَديثيُّ، وعلَّلَ ذلك التَّضعيفَ بقوله : ((لأنّه لا يقاسُ على الشَّاذِّ ؛ إذ لا يجوزُ (اسْتَجْوَزَ) قياسًا على (اسْتَحْوَذَ)))(٢).

واعترض على اختياره مذهب الكوفيين في (أنْ) في قوله تعالى : ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ وأنّها مخفَّفةٌ وقعت موقع الناصبة شاذًا ... ووجَّهَهُ بأنّهُ ((مُعارَضٌ بأنَّ استعمالَ النَّاصبةِ للفعلِ موضعَ (ما) من حيث اتّحادِهِما معنًى وموضعًا قريبٌ ، واستعمالَ المخفَّفة موضعَ الناصبةِ بعيدٌ ؛ لتنافيها فيهما ...))(1).

واعترضَ على ابنِ مالكِ في بعضِ المواضعِ دونَ ذكرِ توجيهِ لذلك الاعتراضِ ، ويكتفى بقوله: ((فيه نظر ُ))(٥).

#### ب- شرحُ كلامِهِ ، وتوضيحُهُ:

يوردُ الحديثيُّ في بعضِ المواضعِ ما يمكنُ أنْ يكونَ توضيحًا لعبارةِ ابنِ مالكِ ، وقد يكونُ بسُطًا لمجملِ ، أو إيرادَ تعليلِ ؛ كما في قولِ المالكيِّ : «اللام جاز أن يدخل المستقبل ؛ كقوله

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : النص المحقق (ص٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٨٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٨٨٨) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : النص المحقق (ص٩٣٧ ، ٩٥٣) .

تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ ، وكقوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحُرُنُنِي آَنَ اللّه عَلَى اللّه ع

ومثل ذلك : قولُ ابنِ مالكِ : ((وتُحدِثُ (ما) الكافة في الكافِ معنى التعليل)) . قالَ الحَديثيُّ معلِّلاً ذلك : ((لِلَمْحِ معنى (ما) الشرطية فيها ؛ ولذا معنى قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ مَعلِّلاً ذلك : لا هداكم))(٢).

#### ت- موافقته ، وعضد آرائه :

نجدُ الحديثيّ في بعضِ المواضعِ يصرِّ - حُ بموافقتِهِ لِمَا يذهبُ إليه ابنُ مالكِ ، وقد يذكرُ عبارتَهُ ، وينصُّ على صحَّتِها ، أو ذكرِ ما يعضدُها . ونجد ذلك في مثل : ذِكْرَ ما يعضدُها . ونجد ذلك في مثل : ذِكْرَ ما استشهدَ به ابنُ مالكِ ؛ وهو قوله -صلى الله عليه وسلم - : (نَضَّرَ اللهُ امرءًا سمع مقالتي فَوَعَاهَا) . علَّق عليه بقوله : ((أيْ : يسمعُ ؛ لأنَّ الحديث للترغيب فيه)) ، ثم قال : ((قاله المالكي))(ن) = فهو دليلٌ على موافقته .

ومثله: في إلحاقِ الفَرَّاءِ الرَّجَاءَ بالتَّمنِّي في نَصْبِ جوابِه . علَّقَ الحديثيُّ بقوله:

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٥١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٢١٥).

((واختارَهُ المالكيُّ ؛ لقراءة حفص عن عاصم ﴿ لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسْبَبَ أَسْبَبَ الْسَّ أَسْبَبَ الْسَالَ الْمَالِي اللهِ الفراء))(١). السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾)) =فهو يعلِّل اختيارَ ابنِ مالكٍ لمذهب الفراء))(١).

وفي نصب الفعل المضارع بعد (أو) ، عَرَضَ الحَديثيُّ أقوالاً متعددة في ذلك ؛ منها : (نُصِبَ المضارع بـ(أنْ) المقدرة بعد(أو) التي يحسن في موضعها (إلى) ، وهو أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها ، ومتصلًا به ؛ كقولك : لأنتظرنه أو يقدم .... هذا كلامُ المالكيِّ)) (٢) . وقال الحاجبيُّ : ((ينصب بأن مقدرة بعد (أو) إذا كان بمعنى (إلى أنْ))) ، وقال سيبويه : (بمعنى إلّا أنْ ») .

وعقَّبَ الحديثيُّ على ذلك: ((الحَقُّ ما ذكره المالكيُّ؛ لأنّ (أو) لم يأت غير العاطفة، ولأنّه لو كان بمعنى (إلى)؛ لكانت جارَّةً، فجرُّ ها الاسمَ الصريحَ أولى، ولَعُدَّتْ من حروف الجرّ، ولو كانت بمعنى (إلّا) لعُدَّتْ من حروف الاستثناء، ولم يوجد شيء منها))(1).

وفي التمييز بين (أم) المتصلة والمنقطعة ، ذكر قول ابن الحاجب : ((ولا تُميَّزُ هذه عن المنقطعة إلّا بالقصد ؛ لأنّها تحتملهما في المواضع المذكورةِ)) (٥) .

ثم قالَ الحَديثِيُّ : ((لا يصحُّ قولُه بَعْدَ أَنْ ثبتَ قولُ المالكيِّ ؛ وهو : (أَنَّ شرْطَ

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٣٢٠، ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٣٢٣، ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٩٤٢).

المنقطعة أنْ لا يسبقها الهمزةُ ؛ لا لفظًا ولا معنًى ، أو لا يتضمَّنُ الكلامُ) ؛ أي كقوله تعالى : ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ لَهُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَانُهُ ﴾ )) (١).

#### ث- تحديدُ اختياراتِهِ:

نجدُ الحَديثيَّ في بعضِ المواضعِ يحدِّدُ ما اختارَهُ ابنُ مالكٍ معللاً ذلك الاختيارَ ، وفي بعضها يذكرُهُ بلا تعليل له ؛ كما في رافع الفعل المضارع ؛ إذ قال : ((مذهب الكوفيين رافعه تجرُّده عن الناصب والجازم . واختاره المالكي))(٢).

وفي تقديم خبر الأفعالِ النَّاقصةِ قال: ((قِسْمٌ مُختَلَفٌ فيه، وهو (ليس). منع الكوفيون والجرجاني تقديم خبره عليه، واختاره المالكي مستدلًّا ...))(").

واختار المالكيُّ قولَ المازني ؛ وهو : ((أَنَّه يليهم الظرفُ والجارُ والمجرور ؛ لثبوته نظمًا ، ونثرًا ، وقياسًا ...))(1).

وفي إعرابِ المَخْصُوصِ بالمدحِ أو الذَّمِّ قالَ الحَدِيثيُّ: ((واختارَ المالكيُّ الوجهَ الأُوَّلَ وقالَ: (هو المُتَعَيِّنُ للصحةِ ؛ لأَنَّه يلزمُ على الثاني أنْ يُنصَبَ (زيدٌ) إذا دَخَلَهُ (كَانَ) ، لكن لا نَجدُهُ إلَّا مر فوعًا) ...))(٥).

وفي إعراب المخْصُوصَ بَعْدَ حَبَّذَا، قالَ الحَديثيُّ: ((هُوَ خَبَرُ مبتدأٍ مَحْذُوفٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٥١)

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٩٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر : النص المحقق (ص٦٣٨) .

وهذَا القَولُ مُخْتَارُ المَالِكِيِّ في: حَبَّذَا زيدٌ. وقَالَ: لأَنَّ مَنْعَ ذَلِكَ فِي: نِعْمَ الرَّجُلُ زَيدٌ نَشَأَ مِنْ دُخُولِ النَّواسِخ...))(١).

## ج- التَّوفيقُ بينَ أقوالِ ابنِ الحَاجِبِ وابنِ مالكٍ:

في مواضعَ قليلةٍ جدًا حاولَ الحديثيُّ التَّوفيقَ بينَ أقوالِ ابنِ الحَاجِبِ وابنِ مالكِ، وإنْ اختلفَتْ أدلَّتُهُمْ ؛ كما في الخلافِ بينَ البَصريينَ والكُوفيينَ في دخولِ (مِنْ) على الزَّمانِ. قال الحديثي : ((فقال البصريون : هي مختصّةٌ بغير الزمان ، كما اختص (مُذْ) و (مُنْذُ) بالزمان. وقال الكوفيون : هي تدخلُ الزمانَ كما يدخل غيرُه ....واختار الحاجبيُّ مذهبَ الكوفيين ؛ لأنَّه قال : (ولا حَاجَةَ إلى التأويل). وكذا المالكيُّ ؛ مُستدلًّا بقوله -صلى الله عليه وسلم - لفاطمة -رضي الله عنها - : (هَذا أَوّلُ طَعام أَكلَهُ أَبُوكِ مِنْ ثَلاثَةٍ))(٢).

وفي بعضِ المواضعِ يَعرِضُ رأيَ ابنِ مالكٍ في المسألةِ وأدلتَهُ ، ثمَّ يذكرُ رأيَ ابنِ الحَاجِبِ وأدلتَهُ ، معَ محاولةِ التَّقريبِ بينَ رأيهما ، ثمّ يُرَجِّحُ أحدَهما بالدَّليلِ المرجِّح له .

ففي نصب المضارع بـ (أنْ) المقدرة بعد (أو) ، قال الحديثيّ : ((قال المالكي : (أو التي يحسن في موضعها إلى ، وهو أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها ، ومتصلًا به ؛ كقولك : لأنتظرنّه أو يقدُمَ . وكقوله :

لأستسهلن الصَّعْبَ أو أُدْرِكَ المُنَى فَهَا انقَادَتِ الآمَالُ إلا لِصَابِرِ أَوْ الْمُنَى فَهَا انقَادَتِ الآمَالُ إلا لِصَابِرِ أَو إلا بُكُولِكَ : (ينصب بانْ مقدرة أو إلا ؛ كقولك : لأقتلنّ الكافر أو يسلم ...) وقالَ الحاجبيُّ : (ينصب بانْ مقدرة

( الفسم الأول : المراسن) الفصل الثالث : موقف الحديثي من ابن الحاجب وابن مالك

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : النص المحقق (ص٨١٨) .

بعد أو إذا كان بمعنى إلى أنْ)))(١).

ثمَّ حاولَ الحَديثيُّ التَّوفيقَ بينَ الرأيين ، فقال : ((والأمرُ في ذلك قريبٌ ؛ فإذا كان بمعنى (إلا) يكون كـ(حتى) ، واللام في لزوم الاسم بعدها ، وإن كانت بمعنى (إلا) ف(إلا) إنْ كانت للاستثناء المنقطع وهو لا يكون إلا اسمًا...)) (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٣٢٠، ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٣٢٣)

# الفصل الهاهي الماهي منزلة الكتاب الركني بين شروح الكافية

يمكن الوقوف على منزلةُ الكتابِ الركنيِّ بينَ شروحِ الكَافيةِ ، من خلال موازنةِ شرحِ رُكنِ الدِّينِ الحَديثيِّ ببعضِ شروحِ الكافيةِ ؛ كشرحِ ابنِ الحَاجبِ (شَرحُ المقدمةِ الكافيةِ) ، وموقفُ هذا الشَّرح من نَصِّ الكافيةِ ، معَ أبرزِ الخصائصِ لكلِّ منها .

وستكونُ الموازنةُ بينهما في طريقةِ كلِّ منهما في : الشَّر-حِ ، والاستدلالِ ، والمصادرِ التي بني عليها شرحَهُ .

بدأ ابن الحاجب شرحه بمقدمة مختصرة بدأها بالبسملة ، وقال : (ربّ يسر وأعن يا كريم ، قال الشيخ الفاضل المقرئ الأصولي...) . واكتفي بذلك ، ولم يضف شيئًا يوضع به منهجه ومصادره .

أمَّا الحَدِيثِيُّ فقد أطالَ في مقدمته ، وبدأها بالحمدِ والثَّناء على الله ، ثمّ الدعاء ، ثم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- . تلا ذلك الحديثُ عن أهمية العلم ، ثم أوضح سبب تأليفه لهذا الشرح ، ومنهجه ، وبعض المصادر التي اعتمد عليها في شرحه .

ويمكن إبراز هذه الموازنة بين الكتاب الركني ، وبين شرح المقدمة الكافية في عدة نقاط:

#### طريقة الشرح:

سار ابن الحاجب على ذكر المتن ، أو جزء منه ، ثم البدء بالشر-ح ، ويشير إلى المتن بقوله : (قوله) ، وفي كثير من المواضع يذكر لفظ المتن كاملًا . وقد يكتفي بالمتن دون شرح له في بعض المواضع ، إذا كان المتن واضحًا بحيث لا يحتاج إلى شرح واستزادة . وعند البدء بالشرح لا يذكر ما يدلّ على البدء بالشرح ؟ بل قد يذكر تعليلاً يحتاج إلى الشر-ح . أو يذكر كلمة من المتن ، ويبدأ في شرحها ، وذكر محترزاتها ؟ كما في بداية الشر-ح ، في قوله :

((الكلمة: لفظٌ وضع لمعنَّى مفرد)) (١) ، ثم بدأ بقوله: (( (لفظ) يشمل الكلمة وغيرها ...))(٢).

أمَّا الحَدِيثيُّ فلا يذكرُ إلا جزءًا يسيرًا من المتن في غالب الشر-ح، ويشير في بعضها بقوله: (إلى آخره). وقد يذكر المتن كاملًا في بعضها، ويسبق عبارة المتن بقوله: (قال)، وذِكر ابن الحاجب في أول الشرح بقوله: (قال الحاجبي). ويبدأ الشرح بقوله: (أقول)، ثم يبدأ في شرحه.

وفي ما يخص الحدود والتعريفات نجد ابن الحاجب يذكر تلك الحدود في بداية الباب ، ويورد المحترزات ، ويُخرِج ما يَرِد على الحدّ في مثل تعريف الفعل ، وما يرد عليه ، وما يمكن إخراجه بذلك التعريف ، وكذلك ما أورده في حدّ الماضي ، وما يخرج من ذلك الحدّ . وذلك ليس في جميع الأبواب والفصول .

أمّا الحَديثِيُّ فقد اهتمّ بذلك ، وأورد المعنى اللغوي والاصطلاحي في كثير من الأبواب والفصول ؛ يذكر الحدّ الذي يتبين به الباب أو الفصل ، ويذكر المحترزات ، وكلّ ما يمكن أن يرد على الحدّ . ونجده في بعضها قد اتخذ موقفًا معارضًا لما حدّ به النحاة السابقون ، ونراه معدِّلًا لذلك الحدّ في بعض الجوانب . ومن أمثلة ذلك : ما أورده من حدِّ الفعل ، وما اشتمل عليه من محترزات لذلك الحدّ ؛ حيث بدأ بذكر حدّ الحاجبي : ((الفعل ما دلّ على معنًى في نفسه ، مقترن بأحد الأزمنة)) (۱) . ثم شرع الحديثي يذكر ما يخرجه هذا

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١/ ٢١٤)

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢١٤)

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢١٤)

الحدّ بقوله: (( (ما دلّ)أي : الكلمةُ الدالّةُ . ويدلُّ على أنَّ المرادَ بـ (ما دلّ) أنَّ الكلام في الكلمة وأقسامِها ؛ فيكون كالتصريح بها، فيفيد التعريف ، ولا يخرج شيء من ذاتيّات الفعل ؛ إذ الكلمة جنسه القريب الذي يشمله وأخويه ، وخرجَ الحرفُ بقولِه : (في نفسهِ). والاسمُ بقوله : (مقترنٌ بأحدِ الأزمنةِ ). أي : الأزمنةِ الثلاثةِ المعهودةِ ، أو المعينةِ ، وهي : الماضى ، والحال ، والمستقبل)) (1).

ثم قام الحديثي بإعادة صياغة ذلك الحدّ وشرْحه ، فقال : ((فالمعنى : الفعل : ما دلَّ على معنًى في نفسهِ ، مقترنِ ذلك المعنى - وهو : الحدثُ من ضَرْبٍ ، ونَصْرٍ - بزمانِ معينِ))(٢) .

ولأن ابن الحاجب لم يرغب في الإطالة في شرح الكافية ، فقد جاءت عبارته في الشرح دون تفصيل ، ولم نجد عنده الإحالات إلى سابقٍ أو لاحقٍ سيذكره ، إلا في مواطن معدودة (٣) .

والحديثي يميل إلى الاختصار في المواضع التي سبق ذِكرها ، أو سيأتي لها تفصيل في فصل لاحقٍ ؛ فيذكر عبارة تشير إلى ذلك الموضع في مثل : ((كما مرّ في الظرف المبني)) (أ) ، و((لما مرّ في (حتى))) (٥) ، و((سيأتي في القسم تحقيقه)) (١) ، و((سيجيء في الشرط)) (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١/ ٢١٤)

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٣ ، ٩٠٨ ، ٩١٠)

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: النص المحقق (ص٣٩٥).

وفي عرضِ المسائلِ النَّحويةِ يَعرضُ ابنُ الحاجبِ المسألةَ المختلَف فيها ، أو التي يمكن أن يَرِدَ عليها اعتراضٌ في صورة السؤال والجواب ؛ كما في : فإن قال قائل : ... ، ثم ردّ عليه بقوله : فهو فاسد . وكذا قوله : فإن قلت : فما تصنع بمثل : ما ضرب وأكرم إلا أنت ... ، قلتُ : ... .

وتابَعَهُ الحَديثِيُّ في تلكَ الطَّريقةِ ، وأضاف إلى ما أورده ابن الحاجب كثيرًا من الاعتراضات ، والمسائل المختلف فيها ، بأسلوب السؤال والجواب ، وأوردها بقوله : فإن قيل : .... ، ويرد عليه بقوله : قلتُ : ... ، وكذلك : قالوا : لأنه معرب . يرد عليه بقوله : قلتُ : فيه نظرٌ . وكذلك : قال جماعة : ... يرد عليه بقوله : أجيب : ... واعلم أن النحاة قالوا : ... يرد عليه بقوله : قلتُ : ... وقد يذكر قولًا لأحد النحاة -كابن مالك - فيقول : قال المالكي : ... ثم يرد عليه بقوله : قلتُ : ... وبعض الردود التي يذكرها هي لابن الحاجب من شرحه للكافية ، وشرحه للمفصل .

كان ابن الحاجب يعرض الموضوعات عرضًا مختصرًا ، ومقتصرًا على أهم ما يتعلق بالفصل الذي يتحدث فيه ، دون إطالة ، أو ذكر تفريعات ، ودون تفصيل للخلافات والردود ؛ مما جعل شرح الكافية موصوفًا بالغموض والإبهام عند بعض الدارسين ؛ لاستغلاق عبارة الشرح ، وعدم إبانتها .

وعلى العكس من ذلك نجد عند الحديثي الإطالة والتفصيل في المسائل ، وإيراد تفريعات وتنبيهات ، وفوائد ، ومسائل ، وتذانيب يذكرها في ثنايا الباب ؛ ليستطيع بها استيفاء جوانب الموضوع . وكان يذكر في ختام الباب ، أو الفصل عبارة (خاتمة) ، أو

**<sup>∡≃=</sup>** 

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٨٩٣).

(تتمة) يختم بها الموضوع . وقد يُلَخِّصُ ما سبق ، ويُجْمله بقوله : (حاصله) ، أو (فحاصله)، (والحاصل) . وعند توضيح كلام سابق يحتاج إلى توضيح وتفصيل ، يذكر : (تقريره) ، و(توضيحه) ، و(توضيح ذلك) ...، كل تلك العبارات التي أوردها الحديثيُّ ، وما تبعها من تفصيلات أراد بها استيفاء جوانب الموضوع المطروح -كها ذكر في مقدمته - .

ونجد عند ابن الحاجب كثيرًا من ألفاظ المناطقة والمتكلمين والأصوليين ، ولا غرابة في ذلك ؛ لأنه أصولي فقيه ، فسرى ذلك في معالجته مسائل النحو ، فيحمل المسألة النحوية على نظيرتها المنطقية الفلسفية ، أو الفقهية ، مع ما في ذلك من التأويل والتعليل ، وما يترتب عليه من الغموض والإبهام ؛ في مثل : المنسوب والمنسوب إليه ، والتعلق الذهني ، والمقدمة المنطقية ....

وسار الحديثي في ذلك على طريقة ابن الحاجب، وأضاف كثيرًا من ألفاظهم؛ في مثل: المعاني النسبية - المنسوب والمنسوب إليه - شرط الحدّ الاطراد - وجد الحدّ وجد المحدود فحدّه به دور - تنقيح المناط عند الأصوليين (١).

وفي تعريف الشَّرطِ: ما يستلزمُ عدمَ أمر على جهة السَّببيةِ عقلًا ؛ كالحياة للعلم . أو شرعًا ؛ كالطهارة للصلاة ، (١) . وكذا : شرط الشيء : كلّ خارجي عنه ينتفي بانتفائه ، ولا يلزم وجوده ..... (٦)

وكذلك نجد ابن الحاجب قد اتكأ على الأصول النحوية التي تجعله يسير في مسائله

<sup>(</sup>١) ينظر : النص المحقق (ص١٩٥، ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (ص١٠٢١) .

وفق قواعد وضوابط تجعل من كلامه أكثر دقة ، وأبعد عن التناقض . ومن ذلك : جعل الرباعي بالضم ؛ لأنّ الثلاثي هو الأصل ، والرباعي فرع ، فجعل الأصل للأصل ، والفرع للفرع (١) .

وهذا ما نجده بكثرة عند الحديثي ، وهو يستعين بها في ترجيح الأقوال ، وعضدها ، وتضعيف ما يراه مخالفًا لتلك الأصول . ومن ذلك: الأصل وما قرب منه أحق بكثرة الاستعمال من الفرع - التركيب خلاف الأصل - ومشترك الدخول لا يعمل - ما عرض بسبب عارض لا يعتبر - الأصل عدم الحذف - لا يثبت أصل بمحتمل (٢) .

وفي ما يخص المعاني اللغوية للألفاظ نجد ابن الحاجب مقلًا في ذلك ، فلم يذكر معنى لفظة ترد إلا قليلًا ؛ كما في قوله : (( فعلى هذا تكون الإناخة بمعنى : إبراك الإبل))(٢).

وعلى العكس من ذلك نجد الحَديثيِّ يهتم بإيرادِ معاني المفردات التي تحتاج إلى إيضاح ، وهي في غالبها واردة في الشواهد الشعرية ، وقد تجاوزت (١٢٥) موضعًا ؛ منها قوله: ((الخيل المسومة: المعلَّمة، والعِرَابِ من الخيل: خلافَ البرْذُونِ)) (1).

وقد يورد بعضها في توضيح مفهوم الأبواب والفصول المراد الحديث عنها ؟ كما في

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٢ ، ٩٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص١١٥).

المضارعة ، والجزم(١).

وقد يورد الشاهد الشعري ويشرح معناه ؛ كما في قوله : ((المعنى : إنّا موقدون غلاظ الحطب لتقوى نارها ، فيراها الضيف من بُعدٍ، فيقصدها))(٢).

واهتمَّ الحديثيُّ ببيان اللغات الواردة في الألفاظ ؛ ومن ذلك : اللغات الواردة في (أيمن) ، و (ها الله) ، و (لعلَّ) .

أمَّا التَّعليلاتُ فنجدها عندَ ابنِ الحَاجبِ في كلِّ شرحه ؛ فلا تكادُ تخلو صفحةٌ من تلك التعليلات ؛ في مثل قوله : ((لأنّ الثلاثي هو الأصل ؛ لأنّه لو أعرب بالحركات لكان على خلاف قياسه ، لأدى إلى الجمع بين ضميرين ، وأمّا (إن) فلكونها مشتركة (٣).

وتابعه الحديثي في ذلك ، وأكثر من التعليلات للآراء التي يوردها ، وما يذكره ردًّا على المخالفين ، ويعلّل التعليلات المركّبة ؛ بمعنى : أنّه يذكر التعليل ويعلله ، وكذا يعلل للمسميات . وأمثلة ذلك كثيرة جدًّا ؛ منها قوله : ((السِّينُ وأخواته كأجزاء من مدخولها ؛ لأنّ اللام في (الرجل) مع أنّه دالٌ على ما لم يدل عليه (رجل) من التعيين ؛ لأنّه موضوع لواحد من مدلولاته ، التي هي في المعنى حقيقة واحدة لا اختلاف فيها ، ودخول اللام تخصّه بمعيّن .... (رجل) لم يعمل فيه ؛ لأنّه كجزء منه ؛ لأنّه صح أنْ يدلَّ (رجلُّ) على ذلك المعيّن ...))(٤).

( الفسم الأول : البراسة) خاتمة الدراسة

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٣٩٣).

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقمدمة الكافية (٣/ ٨٦٢ ، ٨٦٣ ، ٨٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص٢٦٢).

أمّا المسائل الخلافية فلم يُسهب ابن الحاجب عند التّعرض لها ، وإن عرض لها في بعضها بعض المواضع فلا يطيلُ في سَرْدِ الأدلة ؛ بل يذكر الأشهر من الأقوال . ويكتفي في بعضها بذكر الخلاف غيرَ معزوٍ لأصحابه ؛ في مثل : الخلاف في رافع الفعل المضارع . حدد ابن الحاجب اختياره ، وذكر علة ذلك الاختيار فقط . وفي الخلاف في تقديم خبر (ما زال) وأخواته ، و (ما دام) فقد صرّح باسم المخالف ، وهو ابن كيسان وما استدل به . واختصر في الخلاف في خبر (ليس) ، وتقدّمه عليها(۱) .

أمّا الحديثيّ فقد أسهب في ذكر المسائل الخلافية ، وما تعددت فيه المذاهب والآراء ؟ فنجده يذكرُ تفصيلاتِ الأقوالِ ، والأدلة ، ثمّ يرجِّحُ ما يراه راجحًا مع تعليله لذلك الترجيحِ في معظمها ؛ في مثل قوله : ((الخلاف في رافع الفعلِ المضارع : مذهب البصريين أنّ رافعه معنًى ، وهو : وقوعه موقع الاسم .... ، ومذهب الكوفيين رافعه تجرُّده عن الناصب والجازم)) (٢) ثم يذكر رأيه بقوله : ((قلت : الصواب أنّ رافعَه وقوعُه موقع الاسم المرفوع في أصله)) (٢).

وبيّن أصل الخلاف في المسألة ، فقال : ((هذا الخلاف مفرَّع على الخلاف في أنّ إعراب الفعل يدل على معنَّى أو لا))(٤٠).

وكذلك الخلاف في (كي )، قال : ((كون كي جارة مذهب البصريين، ومنعه

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (٢٥٨).

الكوفيّون، ....وقولهم: كيمه يحتمل أن يكون تقديره: كي يَفعلَ ماذا ، كما قدّره الكوفيون، فلا يثبت به أصل ...)) (() . ثم ذكر رأيه فقال: ((قلت: ذلك التقدير باعتبار الأصل؛ إذ كلّ معمول أصله التأخير عن عامله ثم قدّم (ما) في كي يفعل (ما) وحذف الفعل ...))(().

أمَّا الشَّواهدُ فقد كان لمنهج ابن الحاجب الذي اتَّسم بشيءٍ من الإجمال في عرضه للمسائل - كما ذكرت سابقًا - أثرٌ في تعامله مع الشَّواهدِ التي استشهد بها ؛ سواء من القرآن الكريم ، أو من الحديث الشريف ؛ وحتى الأمثال ، وأقوال العرب ، والشواهد الشعرية .

فنجد القرآن الكريم على رأس تلك المصادر في شواهده في إثبات الحكم النحوي ، أو توجيه حكم ، أو ترجيح رأي على رأي . وهي قليلة مقارنة بشر-ح الحديثي ، فبلغت عند ابن الحاجب (١٦٠) آية فقط . ولم يفرق ابن الحاجب عند استشهاده بالآيات بين القراءة المتواترة ، والقراءة الشاذة ؛ بل استشهد بها كلّها ؛ لأنّ القراءة سنّةٌ متّبعةٌ ؛ فكان يقدّمُ القراءة على أحكام النّحاة ؛ لأنّ القراءة ثابتةٌ بالتّواتر ، وما نقلَهُ النّحاةُ آحادٌ ، والقرّاء أعدلُ و أكثرُ ؛ فالرجوعُ إليهم أولى .

أمّا الحديثي فقد أكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية ؛ حتى بلغت - في الجزء الذي أقوم بتحقيقه - أكثر من (٢٠٠ آية) . وقد سار الحديثي على منهج ابن الحاجب في الاستشهاد بالقراءات كلها ؛ صحيحها وشاذّها .

<sup>(</sup>١) ينظر: النص (ص٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٢٧٦)

أمَّا بالنِّسبةِ للحديث الشريف فلم أقفْ على حديثٍ واحدٍ في شرحِ ابنِ الحاجب للكافية ؛ لأنَّه كان يرى رأي القدماء في عدمِ الاستدلالِ بالحديثِ ؛ لأنَّه قد رُوي في أكثره بالمعنى . وحتى في مصنفاته الأخرى كان مقلًّا في الاستشهاد بالحديث .

أمّا الحديثيُّ فقد أكثر من الاستشهاد بالحديث ، فكان متابعًا في ذلك لابن مالك ؛ لذا فأكثر ما ذكره من الأحاديث نقله عن ابن مالك ، دون نظر ، أو تفتيش في صحةٍ أو ضعفٍ . وقد بلغت الأحاديث في الجزء الذي قمت بتحقيقه (١٥) حديثًا ، أوردها مستدلًّا بها على توجيه رأى ، أو التأكيد على صحته .

أمَّا كلامُ العربِ والأمثالُ فقد عوّل عليها ابن الحاجب، فاهتمّ بإيراد الأمثال، وأقوال العرب من كلام الفصحاء الذين يوثق بهم، ويُطمأنُ إليهم؛ كقولهم: لم يوجد كان مثلهم (١).

وكذا الحديثي أكثرَ من الاستشهاد بأقوال العرب وأمثالهم ؛ كما في : لقَضُوَ الرَّجلُ فلان ، وعَلَمَ الرَّجلُ فلان ، وقولِ بعضِ العَرَبِ : لا تُحَبِّذُهُ بِمَا لا ينفعُهُ (أ) . وكقولهم : قد كان من مطر (أ) . وقولهم في المثل : من دخل ظفار حمّر (أ) . خَلاَ لَكِ الجُوُّ فَبِيْضِي وَاصْفِريْ (أ)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٩)

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) النص المحقق (ص٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) النص المحقق (ص٦٨٦).

<sup>(</sup>٥) النص المحقق (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) النص المحقق (ص٥٩٦).

والشواهد الشعرية قليلة عند ابن الحاجب بالنسبة لما تضمّنه الكتاب من أحكام نحوية كانت بحاجة إلى تلك الشواهد التي تؤيد ، أو تنقض ذلك الحكم .

أمّا الحديثي فقد أكثر من الاستشهاد بالشواهد الشعرية ، فبلغت في الجزء الذي أقوم بتحقيقه - (٤٥٥) شاهداً . وذكر كثيرًا مما تفرّد به ابنُ مالكٍ ولم يُسبَقْ إليه .

وبالنسبة للمصادر التي اعتمد عليها ابن الحاجب في شرحه للمقدمة الكافية ؛ فبعد الرجوع إلى شرحه والتفتيش فيه ، وجدت على رأس تلك المصادر (كتاب سيبويه) الذي ملأ هذا الشرح ، وإن لم يشر إليه في بعض المواضع . وكذلك كتب أبي على الفارسي التي تظهر من خلال ذكر آرائه ، ومناقشته فيها ، وأخذ ما هو متفق معه ، ورد ما خالفه . ولعل (الإيضاح العضدي) أظهر هذه الكتب . وعوّل ابن الحاجب على بعض النحاة دون أن يورد لهم ذِكرًا في شرحه ؛ كابن السرّاج ، وابن جني ، والزجاجي ، و الجزولي .

أمَّا مصادرُ الحديثيِّ فهي مصادرَ صَرَّحَ بالنَّقلِ عنها ، والاعتهادِ عليها في شرحه ؟ وذلك من خلال ذكرها في مقدمته للشرح ، أو تكرر ذِكر أصحابها في الشرح .

أمّا التي ذكرها في مقدمته فهي كتب المتقدمين من بصريين وكوفيين ، مع الإكثار من النقل عن ابن الحاجب وابن مالك . قال : (( وكتبت حاويًا خلاصة كلام الأولين ...)) . فقد ذكر اشتهاله على كلام المتقدمين من بصريين وكوفيين ، واختلافاتهم . ونجده قد صرّح بذكرهم في شرحه ، وعلى رأسهم سيبويه الذي أورد أقواله وعزاها في كثير من المواضع ، وكذا المبرد ، وابن السرّاج ، والسيرافي ، والفارسي ، وابن جني . فنجد نقولًا من : الكتاب، والمقتضب ، والاصول ، وشرح السيرافي .

أمّا كتب الفارسيِّ فقد تعدّد النقل عنها ، والأخذ منها ؛ فينقل عن : الإيضاح العضدي ، والبغداديات . ونجد بعض النقول عن ابن جنّي من (سر صناعة الإعراب) . وإن لم يصرّح بها إلا قليلًا ؛ كما في قوله : قال ابن جنّي عن شيخه محمد بن الحسن . وكذا :

أنشد ابن جنّى ...

والمصدر الرابع من كتب ابن الحاجب (شرح الوافية نظم الكافية) نجده في مواضع يسيرة جدًّا ، ولم يصرِّح الحديثي بذكره .

أمَّا ابنُ مالكِ فنجدُ كتابَه (التَّسهيل) على رأس تلك الكتب التي ضمَّنها الحديثيُّ في شرحه. وكذا (شرح التسهيل) أفاد منه الحديثي في الاستشهاد بالآيات، والأحاديث، والشواهد الشعرية. وكثير من التفصيلات التي أوردها الحديثيُّ هي منقولة عن (شرح التسهيل).

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٩٧٩ ٨٠٠).

ويليه كتاب (شرح الكافية الشافية) ، الذي أفاد منه كثيرًا من الشواهد ، والردود ، والتعليلات .

وفي مواطن قليلة أفاد من (شرح عمدة الحافظ)، وفي مواطن أقل من كتاب (شواهد التوضيح والتصحيح).

أمَّا الكتابُ الذي لم يصرِّحْ بالنَّقلِ عنه إلّا في مواطن يسيرة - مع أنّ مادة الشر-ح قد امتلأت بأقواله ، وردوده ، واستشهاداته - فهو : (شرحُ المفصّل لابن يعيش) ؛ فهو مصدر مهم جدًّا في شرح الحديثي ، مع خفاء اسم ابن يعيش في أغلب المواطن التي ينقل عنه فيها نقلًا حرفيًّا . ولا أدري ما الذي مع الحديثي من التَّصر-يح به ، أو ذِكر الأخذ عنه في مقدمته . وقد صرّح بذكر اسم ابن يعيش في أحد عشر موضعًا فقط .

وممن أفاد منه الحديثيّ : الزَّغشريّ . و(المفصّل) يأتي في مقدمة كتبه التي أفاد منها الحديثيّ ، وتجلّى ذلك في ذِكر آراء الزغشري ، ونقْل أقواله في مفصّله . وقد نسبها إليه في معظمها ؛ فصرّح باسمه في (٥٢) موضعًا . وأفاد كذلك من (الكشّاف) ، وصرّح بذكره في موضعين . وفي بعضها قال : (قال جار الله) . وأفاد من (حواشي المفصل) الذي أشار إليه في موضع واحد . وفي بعض المواضع يظهر أنّ النقل عن الزغشري بواسطة (شرح المفصل) لابن يعيش ، و (الإيضاح) لابن الحاجب .

وقد ذكر أقوال الجزولي ، ونسبها إليه في بعضها ، وإن كانت في بعض المواضع منسوبة إليه وهي للشلوبين في شرحه على المقدمة الجزولية ، أو في التوطئة .

وأفاد من الأندلسيِّ ، وصرَّحَ بذكر اسمه والأخذ عنه في ستة عشر موضعًا ؛ وذلك من كتابه (المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية) ، مع تعويله عليه في مواضع كثيرة دون ذِكر الأخذ عنه .

ونقل عن ابن برهان في مواطن قليلة من كتابه (شرح اللمع) ، وصرّح في أربعة

مواضع باسمه ، مع أخْذه عنه في مواضع دون تصريح بذلك .

وكذا عن عز الدين الزنجانيّ الذي صرّح باسمه في ثلاثة مواضع ، وأخذ عنه من كتابه (الكافي شرح الهادي) ، وإن كانت أقوال الزَّنجاني وردوده في مواضع كثيرة من (الكتاب الركني) . ويبدو في بعض الفصول التعويل الكامل من الحديثيِّ على ما كتبه الزَّنجانيُّ في (الكافي شرح الهادي) ؛ مثال ذلك : فصل (حروف التفسير) .

وأفاد من ابن الناظم في مواضع متفرقة ، من شرحه للألفية ، وما استكمله من (شرح التسهيل) .

كما أفاد من السكّاكيّ في كتابه (مفتاح العلوم) في موضعين ، وذكر نيته في توضيح بعض المسائل في شرحه للمفتاح - إن يسره الله له - .

ويمكن ترتيب هذه المصادر التي أخذ عنها ما بين مكثر في الأخذ عنها ومقل ؟ فالمصادر التي نقل عنها بكثرة: (شرح المقدمة الكافية - الإيضاح في شرح المفصّل لابن الحاجب - التسهيل ، وشرحه - شرح الكافية الشافية لابن مالك - المفصّل للزمخشري، وشرحه لابن يعيش).

والبقية جاءت متفرقة وفي مواضع معدودة .

# القصل الكامس تقويم الكتاب

ما سيتم عرْضه هو نظرة تقويمية للكتاب، من خلال عرض لأهم ما تميّز به الشرح، والشارح، وكذلك المآخذ التي يراها الباحث قد أثرت في الشرح، والمآخذ على الشارح، وفي ختام هذا الفصل حديث عن أهمية الشرح وقيمته من خلال أثره في الخالفين.

#### أ - أهم ما تميّز به الشرح:

يمكن للباحث تلخيص ذلك في نقاط على النحو التالي:

- تحقيق الهدف الذي أورده الحديثي في مقدمته عند ذكر سبب تأليفه للشر-ح، ويبدو للباحث أنّ الحديثي قد استطاع الوصول إلى تحقيق هدفه، وهو ما ذكره بقوله: ((أنْ أكتب كتابًا جامعًا المتداول من أبحاث الفضلاء ممزوجًا بها ما سمح به خاطري، وأخرجته قريحتي من علل بديعة ومسائل نحوية ... فكتبت حاويًا خلاصة كلام الأولين والآخرين من البصريين والكوفيين، ومعظم اختلافاتهم ...)) (1).
- الوقوف على الحدود والتعريفات ، وتفصيل كل ما يتعلق بها ، وإخراج المحترزات ، والإسهاب في ذلك من أجل تجلية الحدّ وتوضيحه . (٢)
- استقصاء الشرح لجوانب الموضوع الذي يتحدث فيه ، واستيفاء المسائل المتعلقة به ؛ وذلك من خلال ما وضعه من تنبيهات ، وفروع ، ومسائل ، وتذانيب ، وفوائد ؛ استطاع من خلالها عرض الخلافات ، وما ذُكِر فيها من الردود ، أو الأقوال المختلفة ؛ في مثل قوله :

<sup>(</sup>١) الكتاب الركني: (ل ٢)

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص١٩٣).

((تنبيه: لم يُرِدْ بقوله: لام الأمر، و(لا) النهي: الأمر والنهي الشرعين؛ إذْ الأمر في الشرع: ما يكون ترْكُه في جميع وقته سببًا للعقاب. والنهي فيه: ما يكون فعلُه سببًا للعقاب؛ بل الأعم منها، فيشملا بها وغيرهما...))(١).

((فائدة: جُرِم ﴿ يَغْفِرُ ﴾ في قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمُ اللَّهُ عندى ﴿ نُوْمِنُونَ ﴾ و ﴿ وَتُجَلِهِدُونَ ﴾ : آمِن وا ، وجاهدوا . أي : استمرّوا عليهما ...))(٢).

- طريقته في السؤال والجواب، وطرح الأقوال المخالفة والاعتراضات، وإيراد الردود. وهو في بعض المسائل يختلق أقوالًا يعترض بها من أجل الوصول إلى استيفاء جوانب المسائل الخلافية. وكذا ما أورده في المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين، وأدلتهم، والترجيح في تلك المسائل بالدليل المرجح.
- إيراد بعض الأقوال والآراء التي لم أقف عليها عند غيره ممن سبقه ؛ وذلك في نحو : حديثه عن (حتّى) ؛ قال :

((وأقولُ: سببُ جعْلِها عاطفةً: إذَا كانَ تَالِيها جُرَءًا مِنْ مَتْلُوِّها. واختصاصُ العطف بها بهذا الموضعِ أنّ الأصلَ أنْ يتّحدَ أفرادُ كلِّ حقيقةٍ ، وكذا أجزاءُ كلِّ فردِ مِن كُلِّ حقيقةٍ ؛ كأفراد البسائطِ ، وأفرادِ غيرِها ، وأجزائِها الأفراد ، وكذا كلُّ متجاورَينِ ؛ باعتبارِ مساواةِ تعلُّق الأفعالِ بها ؛

( القسم الأول : البراسة) الفصل الخامس : تقويم الكتاب

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٣٦٣)

<sup>(</sup>٢) النص المحقق (ص٤٠١).

ولذا الأغلبُ مِن كُلِّ منها كذلك ، يوجدُ -يعني : كلُّ فعلٍ من الرؤيةِ ، والأكل ، واللمس ، وغيرها ساوى تعلُّقهُ بفردٍ مِن حبَّات البُرِّ مثلًا وبِجُزءٍ من أجزاءِ البُرَّة ؛ لتعلُّقه بالآخر - . وكذا في المتجاورَين)) (١).

- الردود التي ردّ بها أقوال المخالفين ، ولم يسبق إليها ؛ ومن ذلك : ردّه على ابن مالك . قال :

((قلتُ : (نِعْمَ) ونحوه ليس ممَّا نحن فيه ؛ لأنَّه لم يبقَ بمعنى نَعِمَ ، وإنَّما غُيِّر لفظه ؛ ليدلَّ على تغيير معناه . وكلامنا في فرع هو بمعنى أصله ك شَهِد ، و فشهِد . والآيتان ليستا لقوم في قصة مخصوصين....))(٢) .

وكذا رده لمذهب الكوفيين.

- توجيه وتعليل الأقوال والآراء التي يختارها ويميل إليها ، أو التي يردها ويخالفها ، في مثل قوله:

((وقلتُ : يلزم ؛ ليخرجَ نحو: إنَّني ، و لَدُنِّي ؛ فإنَّها لم تلزمه)) (") .

ومثل قوله:

((قلت: توالي أربع متحركات علّة لإسكان لام الثلاثي خاصّة ، فلا يكون علّة قاصرة . وعلّة إسكان لام غيره حَمْلُه عليه ؛ لأنّه الأصل ، وإن كان غيره أكثر ؛ بدليل اعتلال الفعل المزيد إذا اعتلّ ثلاثيه .... ، وإنها جاز

<sup>(</sup>١) النص المحقق (ص٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٢٠٦).

أربع متحركات في نحو: مَعِدَة ؛ لأنّ حركة التاء عارضة))(١).

- تحقيق أقوال العلماء وتوضيحها ، من خلال الأمثلة التي يوردها ؛ في مثل قوله : (فإن قيل : قولهم : الحرف لا يستقل بالجزئيّة مُشعِرٌ بأنّه جزءٌ منه غيرُ مستقلً ، ومعلومٌ أنّه ليسَ جزءًا منه أصلًا . قلتُ : جزءُ الكلام يُطلق على مستقلً ، ومعلومٌ أنّه ليسَ جزءًا منه أصلًا . قلتُ : جزءُ الكلام يُطلق على كلً من مُقوّميه ، وهو الأصلُ ، وعلى متمّاتٍ وقيودهما ؛ كالنعت ، والحال، أو الكلام ؛ كالشرط . وكلّ جزءٍ منها مستقلٌ ؛ فالحرف ليس واحدًا ، فلا يكونُ جزءًا منها . أو تقول : الحرف وإن لم يستقل بنفسه جزءًا يصير مع غيره جزءًا مستقلًا ، وقد يطلق الجزء على كلّ مِنْ مفرداته وروابطه ، فيكونُ الحرف جزءًا كالجار مع مجروره ، إذا كانا ظرفًا مستقرًا ؛ نحو : زيدٌ في الدار)) (٢).

- تفسير أقوال المتقدمين تفسيرًا مغايرًا لما ذكره النُّحاة السابقون له ؟ كما في تفسيره لكلام سيبويه ، في قوله :

((قلت: ليس في كلامه ما يدلُّ على أنَّ مرادَهُ ذلك ، وكون (ما) لنفي الحال، و (لا) للستقبال لا يدل على أنّ (ما) و (لا) ليسا كذلك . و (لا) التي ضد (نَعَمُ ) ليست الداخلة على المضارع ، بل هي الداخلة على الماضى...))(٢) .

( القسم الأول : البراسة) الفصل الخامس : تقويم الكتاب

<sup>(</sup>١) ينظر : النص المحقق (ص٢١٢، ٢١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٢٣٢).

#### - وكذا في قوله:

((وبه يُشعِر قول الزمخشري: (إذا اتصل به نون جماعة المؤنث لم يعمل ...) مُرادُه: فتعمل محلًا ؛ لوجود سبب الإعراب، وهو الشيوع والتخصيص بالحرف، مع وجود المانع ؛ فيكون كالمضمر))(١).

- ظهور شخصية الحديثي من خلال تعليقاته على أقوال النحاة ، وترجيحه للراجح بالدليل في كثير من المواضع ، وكذا في شرحه لأقوال المتقدمين بها لم يُسبق إليه .

## ب - المآخذُ على الشَّرحِ :

من أبرزِ المآخذِ على الشَّرحِ ما وقع فيه الشَّارح من أوهام في بعض المواضع ، وهي ناتجة إمّا عن متابعته لابن الحاجب ، أو سوء فهمه للنَّصِّ ، أو خطأ في نقل النص . ويمكن ضرْبُ أمثلةٍ لهذه المآخذ في النقاط التالية :

- نسبته إلى المازني جواز أن يلي فعلي التعجب الظرفُ والجارُ والمجرور متابعًا لابن الحاجب، والمصادر تنسب ذلك للفراء والجرمي ؛ حتى ابن الحاجب نسبه إلى الجرمي في (إيضاح المفصل) ؛ فهذا مما وهم فيه ابن الحاجب وتبعه فيه الحديثي .
- تابع ابنَ الحاجب في ما ذكره نقلًا عن إمام الحرمين من قوله: (فائدة العاطفِ في الجمل تحسينُ الكلام لا غير) ، فقد ذكره رأيًا لإمام الحرمين ، ولم يكن

( القسم الأول : البراسف) الفصل الخامس : تقويم الكتاب

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٤٢).

كذلك ؛ بل ذكره إمام الحرمين مستعرضًا له ضمن الآراء التي أوردها(١)

- ذكر حديثًا معزوًّا إلى لنبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ وهو ما نُسِب إلى النبي صلى الله عليه وسلم- في مدْح صهيب ، بقوله : (نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ ؛ لَو لَمْ عَنْفِ اللهَ لَمْ يَعْضِهِ) . وقد تابَع فيه كذلك ابنَ الحاجب، وهو ليس بحديث . وهذا القول منسوبٌ في جميع المصادر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه- (۱).
- نسب إلى المبرد أنّه لم يذكر (خلا) مجرورًا بها . وهو كذلك متابعٌ لابن الحاجب . وقد ثبت قول المبرد به في (المقتضب)<sup>(٣)</sup>.
- ما ذكره في مجيء الباء للظرفية ، ووصف ذلك بالشذوذ . وهذا وهُمُّ منه ؛ فلم يقل أحدُّ من النحاة بشذوذها . ومن العجيب أنه استشهد لمجيئها للظرفية بآيتين من كتاب الله عز وجل . قال :

((وشَذَّ مِحِيثُهَا للظرفيةِ ، وهي التي يَصْلُحُ في موضِعِهَا وَضْعُ (فِي) نحو: ظَنَنْتُ بزيدٍ . وجَلَسْتُ بالمسجدِ . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدٍ ﴾ ، و ﴿ إِلَا ءَالَ لُوطٍ نَجَيْنَهُم بِسَحَرٍ ﴾ ))(٤).

- ما ذكره في تعريف لفظة (الحِبْق) في قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٩١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص١٠٢٧) .

<sup>(</sup>٣) المقتضب (٤٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص١١٧).

# لا يَخْدَعَنَّكَ مَوتُورٌ وإنْ قَدُمَتْ تِرَاتُهُ فيَحِبق الحرنُ والندمُ

وقد أخطأ في تعريفها ، حين قال : ((الرُّدام))(١) . وهذا وهُمُّ منه ؛ بسبب سوء فهمه للشَّاهد الشِّعري . وما قاله لا يستقيم مع المعنى العام للبيت.

وكذلك تفسير (الكريّ) بالمطر(٢)؛ في قول الشاعر:

# مَتَى أَنَامُ لا يُؤَرِّقْنِي الكَرِيْ لَيْلًا ولا أَسْمَعُ أَجْرَاسَ المَطِيْ

- عدمُ الدِّقة في نقل بعض الأقوال ، وكذلك عدم الدقّة في فهم بعضها ، وإيراد مفهوم مخالف لما أورده صاحب القول ؛ في مثل قول الحديثي :

((وعدّ الزمخشري نصْب (يغضب) في قول كعب :

وما أنا لِلشَّي - الذِيْ ليسَ نافِعِيْ ويَغْضَبَ منه صَاحِبِي بِقَوُولِ

من الجمعية ؛ فيكون عطفًا على نافعي ، أي : ليس يُسَبِّب نفعي ، وغضب صاحبي منه) (٣).

ولم أجد هذا القولَ للزَّ مخشَرِيِّ .

- ما نقله عن ابن مالك: أنّ دخول (إنْ) المضارع - وإن كان من النواسخ - شاذٌ ؟ كقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِم ﴾ القلم: ٥١ (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص١١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (٨٨٢) .

- وكذا قول المالكي: «قول الزجاج: لا تقع (لا) العاطفة بعد الفعل الماضي....))
  - والقول للزجاجي في (معاني الحروف) ، وذكره ابن مالك (١).
- نسَبَ حـنْفَ الهمـزة في الاختيـار إلى الفَـرّاءُ. والـذي جـوّز ذلـك إنـما هـو الأخفش (٢).
- الأخطاء النحوية ، أو الخروج عن قواعد النحو ، وكذلك ركاكة الأسلوب في بعض المواضع ؛ مِنْ مثل:
- تذكير الفعل مع الفاعل المؤنث المجازي في بعض المواضع ، في نحو قوله: كان صيغة الأمر أكثر شبهًا بالمضارع وقد جاء ناقصة (7) ولو دلَّ الزائدة انتقل الصفة إليه لو وقع هذه الأفعال بعد المبتدأ (3).
- عَودُ الضَّميرِ المؤنثِ على المذكَّرِ ، وعَودُ الضَّميرِ المذكَّرِ على المؤنَّثِ ، في نحو: نوعٌ لا شَرطَ لهُ في كونِهِ ناقصة (٥).
- حذْف الفاء من جواب (أمًّا) كثيرًا ؟ مثل : أمّّا إذا لم تكن الواو للجمعيّة

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: النص المحقق (ص١٢٥، ٥١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٥٠٥).

تكون... (١).

 $\circ$  قوله: أربع معان – المواضع الثلاث – شاع كلَّ واحد – شاعه – الغير الممدوح  $(^{(Y)}$ .

- الأخذ عن النحاة في مواضع كثيرة دون الإشارة إلى ذلك ، وقد يعزو تلك الأقوال إلى نفسه ، بقوله : (قلتُ ، وأقولُ) . وكذا الردّ بها على المخالفين ، ويورد الاعتراضات والردود ؛ كما في قوله :

((وقول الزمخشري: (الفعلُ: ما دل على اقتران الحدث بالزمان). وإن حصل به التمييز، ليس بسديد))(٢).

وهذا من قول ابن الحاجب. وأيضًا قال الحديثي:

((وينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء ؛ كربعتُ ...))(١٠).

وهو قولُ ابن مالك . **وقال الحديثي أيضًا** :

((إنَّمَا حُمل عند التجرد عن قرائن الاستقبال على الحال ؛ لأنَّ اهتمام الناس بما هم فيه أشد منه بما ينتظرونه .... وهو أمكن))(°).

وهو عن الأندلسيِّ . وقال الحديثي :

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: النص المحقق (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : النص المحقق (ص٢١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النص المحقق (ص٢٢٢).

((أقول: دخلَهُ الرَّفعُ والنَّصبُ؛ لا لأنَّ مدلولهما فيه مدلولهما في الاسم، فإنَّ الفعل لا يقع فاعلًا ولا مفعولًا))(١).

وهو من أقوال ابن يعيش.

- إهمالُ نسبةِ الأقوالِ إلى أصحابها ؛ فيُورد عبارات مثل : من قال من يقول من جوّز منهم من يرى من رأى يتوهم بعضٌ فالأكثر نصّوا(٢) .
- عدم التبويب للأبواب أو الفصول ؛ بل كان يفصل الأبواب والفصول بذكر قول ابن الحاجب ، وإن كان بعضُ النُّشُاخُ قد كتبوا في الهامش الجانبي في بعض النسخ عبارة ( مطلب ) ؛ وذلك اجتهادٌ منهم .
- السهو في الآيات القرآنية في بعض المواضع . ولعلَّ ذلك من خطأ النُّسَاخ ؛ في مثل : ( وأرسلنا إلى فرعون ) . والصواب : ﴿ كُلَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ المزمل : مثل . وأيضًا : ( ولا جناح عليكم أن تأكلوا ) ، والصواب : ﴿ وَلا عَلَىٰ النور : ١١ . أَنفُسِكُمْ أَن تَأ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ ﴾ النور : ١١ .

#### (ت) قيمة الكتاب:

أمَّا قيمةُ الكتابِ وأهميَّتُه فتبدو في أثره في الخالفين سواءً في استفادتهم من طريقته التي سار عليها في عرض المسائل، أو النقل عنه في بعض الكتب، أو الاستئناس برأي الحديثي وترجيحه في بعض المسائل، وكذا الاعتراض عليه.

( القسم الأول : الدراسة) الفصل الخامس : تقويم الكتاب

<sup>(</sup>١) ينظر: النص المحقق (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النص المحقق (ص٥٢٩).

ولعلَّ أول من استفاد من طريقته في الشرح تلميذه تاج الدين التِّبريزي في شرحه للكافية المسمى (مبسوط الأحكام) ؛ حيث سار فيه على طريقة شيخه في الربط بين ما قاله ابن الحاجب وابن مالك .

أمَّا أثرُهُ في كتبِ الخالفين فنجد آراءه وترجيحاته في ما نقله عنه تلميذه التبريزي بقوله: ((وقيل: إنّ (ربّ) للتقليل بأن يكون المجرور بها قليلًا بالنسبة إلى غيره ... وهذا القول مختار شيخي العلامة ركن الدين الحديثي، وهو بمكان القبول والاختيار))(١).

وكذلك ما نقله الإمامُ تقيُّ الدين علي بن عبد الكافي السُّبكيُّ (٥٦هـ) في كتابه (فتاوى السبكي)، في حديثه عن تقديم الفاعل على المفعول وجوبًا؛ فبعد أنْ ذكر كلام ابن الحاجب في ذلك، قال: ((ورأيت كلام شخص من العجم يقال له الحديثي شرح كلامه ونقل كلامه هذا، وقال: لا يخفى عليك أن هذا الجواب إنّا يتم ببيان أن (زيدًا) في قولنا: ما ضرب إلا عمرًا زيدٌ، و(عمرًا) في قولنا: ما ضرب إلا زيدٌ عمرًا =يمتنع أن يكونا مفعولين لضرب الملفوظ))(٢).

وفي موضع آخر أورد السبكي قول السكاكيّ: ((وذهب صاحب (المفتاح إلى جواز التقديم؛ حيث قال في فصل القصر ـ: ولك أن تقول في الأول: ما ضرب إلا عمرًا زيد، وفي الثاني ...)) (7) . ثم ذكر اعتراض الحديثي على قول السَّكاكيّ، فقال: ((وقال الحديثي على صاحب (المفتاح): إنّ حكمه بجواز التقديم إن ثبت بوروده في الاستعمال فهو غير

<sup>(</sup>١) مبسوط الأحكام (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) فتاوى السبكى (۱/ ۹۹) .

<sup>(</sup>٣) فتاوي السبكي (١/ ١٠٠).

مستقيم ، بأنّ ما ورد في الاستعمال يحتمل أن يكون الثاني فيه معمولًا لعامل مقدّر ؛ كما ذكره ابن الحاجب وابن مالك ، وأصول الأبواب لاتثبت بالمحتملات))(١).

وبعده أورد قولًا آخر للسكاكيّ في (إنّها)، قال: ((فإن قيل: فهل يجوز التقديم في (إنّها)) يقتضيد في (إنّها) يتنفي التقديم في (إنّها) يقتضيد أمتناعه في (ما، وإلّا)؛ ليجري باب الحصر على سَنَنٍ واحدٍ))(٢).

وممن اعترض على أقوال الحديثي: الشيخ خالد الأزهري (٩٠٥هـ) في التنوين وحدّه، وذِكْر محترزاته، قال: ((والنون اللاحقة لآخر الكلمة من كلمة أخرى؛ نحو: أحمد انطلِقٌ؛ لثبوتها في الخط، فلا حاجة إلى زيادة الحديثي في حدِّ التنوين: (ولا يكون جزء غيرها)))(٦).

ونقل عنه: الشيخ محمود بن الحسين الحاذقي المعروف بـ (الصادقي الكيلاني ت ٩٧٠هـ) في حاشيته على الكافية. وقد بلغت نقوله أكثر من ثلاثين موضعًا، ذكر فيها اعتراضات الحديثي، وما ذكره من الردود عليها<sup>(٤)</sup>. وذلك في نحو: ((فإن قيل: المصغر فرع عن المنسوب فرع عن المنسوب إليه. قلنا: أجاب عنه الإمام الحديثي في شرحه للكافية: بأنها منافيان للفعل؛ لأنها موصوفان حقيقة، والموصوف مسند إليه

( القسم الأول : البراسف) الفصل الخامس : تقويم الكتاب

<sup>(</sup>١) فتاوي السبكي (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) فتاوي السبكي (١/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٣)  $m_{c} - 1$  التصريح على التوضيح (١/ 7).

<sup>(</sup>٤) ينظر : حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب (ص٦١ ، ٦٧ ، ٩٤ ، ١١٦ ، ١٧٨ ، ٢١٣) ، وهي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى ، رقمها (١٢١٢٢)

معنيً ، بخلاف الجمع والتأنيث ؛ فإنَّ الفعل ....)) (١).

وممن نقل عنه: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحلبي المشهور بـ (ابن الحنبلي تمالة عبد) ، وذلك في موضعين: تا ٩٧ه هـ) في رسالته: (كُحْلُ العُيونِ النُّجلِ في حَلِّ مَسألةِ الكُحْلِ) ، وذلك في موضعين أحدُهما قوله: ((وأجازَ الحَديثيُّ أَنْ يكونَ عطفًا على تئيّة ، إنْ جعلْتَهُ حالًا ، وتبعَهُ على جوازِهِ الحَلبيُّ في حواشِي الوَافيةِ))(١).

وممن ذكره ، ونقل عنه : المحقق عبد القادر بن عمر البغدادي (١٠٩٤هـ) في (خزانة الأدب) ، عند الحديث عن الشاهد التاسع والأربعين بعد الستهائة :

# لا تَتْرُكَنِّي فِيهِمُ شَطِيرًا إِنِّي إِذَنْ أَهْلِكَ أَو أَطِيرًا لِا تَتْرُكُنِّي فِيهِمُ شَطِيرًا

وذكر البغدادي تخريج ابن الحاجب في (شرح المفصل) الذي قال فيه: ((وقد أوّل: إنّي إذن أهلكَ، على معنى: إنّي أقول، والقول يحذف كثيرًا)). ثم ذكر استدراك الحديثي على ابن الحاجب بقوله: ((وقد ناقشه الإمام الحديثي في (شرح الكافية) بأنّه إنّم ايتخلص عنه به إذا كان الموضع للحكاية فقط. وفيه نظر، وإلّا يكون حيناة معتمدًا على (أقول))(").

ثم ذكر رأي الحديثي في ذلك ، فقال : ((وقال الحديثي : الحق رفْع (أهلك) ، وجعل (أو) بمعنى إلّا أنْ ، كما في قولك : الألزمنك أو تقضيني حقى ، أي : إلّا أن تقضيني

( القسم الأول : البراسف) الفصل الخامس : تقويم الكتاب

<sup>(</sup>١) حاشية الكيلاني على كافية ابن الحاجب (ص ٦١).

<sup>(</sup>١) كحل العيون النجل في حل مسألة الكحل (ص ٢١)، وينظر (ص ٥٣).

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب (٨/ ٤٥٧) ، وينظر : النص المحقق (ص ٢٨٢).

حقي))(۱).

وفي (شرح أبيات مغني اللبيب) أورد البغدادي الاعتراض السابق الذي اعترض به الحديثي على ابن الحاجب، فقال البغدادي، بعد ذكر الأقوال في إعراب (أهلك) في البيت السابق: ((ونقل ابن الحاجب في (شرح المفصل) تخريجًا خامسًا، قال: وقد أوّل: إنّي إذن أهلك، على معنى: إنّي أقول، والقول يحذف كثيرًا. واعترضه الحديثي في (شرح الكافية) ببقاء الإشكال؛ فإنّ (أهلك) معتمد على (أقول)؛ لكونه جزء معموله الذي هو (إذن أهلك)))(٢).

وفي موضع آخر عندَ الحَدِيثِ عن الشَّاهدِ الخامسِ والثلاثين: ولا تَدْفِنَنِي فِي الفَلاةِ فإنَّني أَخُوقُها وَلا تَدْفِنَنِي فِي الفَلاةِ فإنَّني أَخُوقُها

على أنَّ (أنْ) مخففةُ ؛ لوقوعِها بَعْدَ الخَوفِ بمعنى العِلْمِ =ذَكَرَ رأْيَ الحَدِيثِيِّ فقال: (ففي (شَرْحِ الكَافيةِ) للحَديثِيِّ : أنَّ الخفيفةَ بعدَ فعلِ الخَوفِ والرَّجاءِ نَاصِبةٌ؛ لأَنَّهُ يحتملُ أَنْ يَقَعَ وإلَّا يقعَ ، وبَعْدَ الظَّنِّ يحتملُهَا والمخففةَ ...))(٢).

( القسم الأول : الدراسة) الفصل الخامس : تقويم الكتاب

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب (٨/ ٤٥٨) ، وينظر: النص المحقق (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) شرح أبيات مغني اللبيب (١/ ٨٨) ، وينظر : النص المحقق (ص (1/ 1)) .

<sup>(</sup>٣) شرح أبيات مغنى اللبيب (١/ ١٤٠)، وينظر : النص المحقق (ص٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة (١/ ١٤٠)

# 

## في ختام الدراسة خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج ، يمكن إيجازُها في التالي:

- ١ إثباتُ نسبةِ الكِتَابِ إلى رُكْنِ الدِّينِ الحَدِيثيِّ ؛ وذلكَ مِنْ خلالِ ما أوردَهُ
   البَاحثُ مِنَ الأدلَّةِ على إثباتِ تلكَ النِّسبةِ .
- ٢ تحقيقُ عنوانِ الكِتَابِ ، وترجيحُ العنوانِ الذي أثبتَهُ البَاحثُ (الكِتابُ الرُّكنِيُّ في تقويةِ كَلامِ النَّحويِّ) ، وذلك من خلال الدلائل التي رجَّح بها البّاحثُ ذلكَ العنوانَ.
- ٣ التَّعَرُّفُ على أهم المصادرِ التي استقى مِنْهَا الحَدِيثيُّ مادَّتَهُ ، واعتمدَ عليها في شرحِهِ.
- ٤ تَحْدِيدُ مذهبِهِ النَّحويِّ ، وهو المَذْهبُ البَصريُّ ؛ وذلكَ مِنْ خلالِ إثبات ميلِهِ إلى آرائِهم ، وترجيحِهَا في أغلبِ المسائلِ الخلافيةِ التي أوردَهَا ، وكذلكَ استعمالُ مصطلحاتِهم .
- ٥ اتَّخَذَ الحَديثيُّ الآياتِ القرآنيةِ المصدرَ الأوَّلَ للاستشهادِ ، فبلغَتْ الآياتُ التي استشهدَ بها أكثر من (٦٠٠) آيةٍ ، أثبتَ بها الأحكامَ النَّحويةَ ، وعضد بها الآراءَ .
- ٦ أوردَ الحَدِيثِيُّ القراءاتِ المتواترة ، والقراءاتِ الشَّاذَة ، ووجّه منها ما احتاج إلى
   تَوجِيه .
- ٧ أجازَ الحَدِيثيُّ الاحتجاجَ بالحَدِيثِ الشَّريفِ ؛ وذلكَ مِنْ خِلالِ الأحاديثِ التي استشهد بها ، وقد بلغَتْ (٥١) حديثًا ، في الجزءِ الذي قمْتُ بتحقيقِهِ .
- ٨ أكثرَ الحَديثيُّ من الاستشهادِ بالشَّواهدِ الشِّعريَّةِ ، فبلغت ( ٤٥٥ ) شاهدًا ،
   اشتملَتْ على العصورِ المختلفةِ ، ولم يتجاوزْ بها عصورَ الاحتجاج .

- ٩ استشهد بالأمثال ، وأقوال العَربِ في إثباتِ الأحكامِ النَّحويَّةِ ، وبيانِ بعضِ المعاني اللُّغويَّةِ للألفاظِ ، وإثباتِ الأصلِ المتروكِ .
- ١٠ ظُهُورُ شَخصيَّةِ رُكنِ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ في شرحِهِ ، فلمْ يكنْ تابعًا وناقلًا كلامَ غيرِهِ ؛ بلْ كَانَ يخالفُ ويَرُدُّ بالدَّليلِ ، ويذكرُ الوَجْهَ الصَّحيحَ ، ويرجِّحُ في مسائل الخِلافِ ، ويَذْكُرُ الأدلَّةَ المرجِّحةَ لاختيارِهِ .
- 11 كانَ ركنُ الدِّين الحديثيُّ موضوعيًّا في آرائِه ؛ فلم تكنْ مواقفُهُ مِنَ ابنِ الحَاجِبِ ، وابنِ مالكٍ ، أوموافقتُهما في بعضِ الآراءِ ، ومخالفتِهما في بعضِها الآخرِ = إلا مواقفَ العَالمِ من العِلمِ ؛ حيث كانَ مُنصِفًا ، يردُّ الرأيَ بدليلِهِ ، ويعضدُهُ كذلكَ بالدَّليل .
- ١٢ كَانَ رُكنُ الدِّينِ الحَديثيِّ مُلِيًّا بِالأصولِ النَّحويَّةِ ؛ يبدو ذلكَ جَليًّا من خلالِ ترجيحِهِ بعض الأقوالِ ، وتضعيفِ بعضِها ؛ مستندًا في ذلكَ على تلك الأصول.
- ١٣ استطاع ركنُ الدِّينِ الحَدِيثيِّ الإلمام بتفاصيلِ الأبوابِ ، والفصولِ ، واستيفاءِ السلطاع ركنُ الدِّينِ الحَدِيثيِّ الإلمام بتفاصيلِ الأبوابِ ، والفصولِ ، والسيهاتِ ، المسائلِ المتعلقةِ بكلِّ الموضوعاتِ ؛ وذلكَ من خلالِ ما أوردَهُ من تنبيهاتٍ ، وفوائدَ ، ومسائلَ ، وفروعٍ ؛ مكَّنتُهُ من عرضِ الخِلافاتِ ، وما ذُكِرَ فيها مِنَ الرُّدودِ ، والأقوالِ المختلفةِ .
- ١٤ وَقَفَ البَاحثُ على كثيرٍ مِنَ الأقوالِ والرُّدودِ التي انفردَ بها الحديثيُّ ، ولمْ
   يُسبقْ إليها .
  - ١٥ كثْرةُ التَّعليلاتِ التي وردَتْ في الشَّرحِ.
- ١٦ كَانَ لشَرِحِ الْحَدَيثِيِّ أَثْرٌ فِي الْخَالفِينَ ؛ فمنهم مَنْ سَارَ على طريقتِهِ فِي شرحِهِ

للكافيةِ ، والجَمْعِ بينَ أقوالِ ابنِ الحَاجِبِ وابنِ مالكٍ -وذلكَ عِنْدَ تلميذِهِ تاجِ الكَافيةِ ، والجَمْعِ بينَ أقوالِ ابنِ الحَاجِبِ وابنِ مالكٍ -وذلكَ عِنْدَ تلميذِهِ تاجِ الدِّينِ التِّبريزِيِّ - . ومنهُمْ مَنْ نَقَلَ أقوالَهُ مُرَجِّحًا بها ، ومبينًا وَجْهَ الصَّوابِ .

نسخ المخطوط، ومنهج التحقيق

#### أ\_ وصف النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق:

#### ١ – نسخت مكتبت راغب باشا باستانبول:

تحمل الرقم (١٢٥٠)، وعددُ لوحاتها (٢٤٨) لوحةٍ ، وصفحاتها (٤٩٦) صفحةٍ ، ومسطرتها (٢٩) سطرًا، في كلَّ سطرٍ ( ١٩ إلى ٢٠ ) كلمةً .

مكتوبةٌ بخطٍ نَسْخِيِّ جيِّدٍ ، مَشْكُولٌ في المواضع التي تُشْكِلُ في كثيرٍ مِنَ الأحيانِ .

اللَّوحةُ الأولى ، وهي صفحةُ الغِلافِ كُتِبَ في أعلاها : شَرحُ الكَافيةِ ، وتحتَهُ : وقَدْ روي في الحَدِيثِ أَنَّ السَّفرَ قطعةٌ من العَذَابِ ، ولولا فرحةُ الأوبةِ لما عُذِّبَ المذنبونَ إلا بالسَّفَرِ . وبجوارِها عباراتٌ مكتوبةٌ بالفَارسيَّةِ ، تحتَها عنوانُ الكِتَابِ : شرحُ الكَافيةِ المُسَمَّى كتابُ الرُّكنيِّ في تَقويَةِ كلام النَّحويِّ.

وتحتَ العنوانِ شعرٌ كُتِبَ بالفَارسيَّةِ لمولانا جَامِي في الشَّيب وعيبهِ .

وفي وسطِ الصَّفحةِ كتبَتْ عبارةُ حاجي خليفة في كَشْفِ الظُّنونِ : ((ومِنْ شُروحِ الكَافيةِ : شرحُ الإمامِ رُكنِ الدِّينِ الحَديثيِّ ، وهو مثلُ شرحِ الرَّضيِّ بحثًا وشَرْحًا وجَمْعًا ؛ بلْ أكبرُ منْهُ، أوّلُهُ : الحمدُ لله ذي الطَّولِ حَمْدَ المؤمنينَ ...)) .

وكُتِبَ بجوارِها: استصحبَهُ العبدُ الفقيرُ الحُقِيرُ السَّيدُ شيخ محمد ، المدعو بأسعد زاده .

وأسفل منها: استصحبَهُ السَّيدُ محمد سعيد نجم، غَفَرَ اللهُ لَهُ.

وفي أسفلِ الصَّفحةِ كُتِبَ ما ذَكرَهُ الحَدِيثيُّ في مقدمتِهِ : وسَمَّيتُهُ بِالكِتابِ الرُّكنيِّ في تقويةِ كلام النَّحويِّ ، وبعدَهَا : في شروح الكَافيةِ .

وفي الصفحة خَتْمُ تَمَلُّكٍ كُتِبَ فيه : حسبيَ اللهُ وحدَهُ ، مِنَ الكُتُبِ التي وقفَهَا الفَقيرُ إلى آلاءِ ربِّهِ ، ذي المواهبِ محمدٍ المدعو بينَ الصُّدورِ بالرَّاغِبِ ، وكَفَى عبدَهُ .

ويوجدُ خَتْمٌ باسم : راغب باشا كتبخانة ، واسم المكتبة باللغة الإنجليزية ، وفي أسفله : من كتب الفقير لمولاه عبد الله بن عثمان بن عبد الله ...

وفي اللَّوحةِ الثَّانيةِ مقدمةُ الكتابِ ، بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، الحمد لله ذي الطول حمد المؤمنين ، والشكر لله ذي الفضل شكر المسلمين ، نحمده بعظيم نعمائه ، ونشكره على جميل آلائه ...، قال الإمام الفاضل ، والهمام الكامل ... ركن الملة والدين علي بن الفاضل المرحوم ، والكامل المغفور ، أبي بكر الحديثي – أدام الله ظله -...

وامتدت المقدمة في ثلاث لوحات.

وبدأ الشَّرحَ بقولِهِ: قالَ الإمامُ الحَاجِبيُّ.

وجعلَ متنَ الكافيةِ مسبوقًا بقوله : (قالَ) ، وميَّزَهُ النَّاسخُ عن عبارةِ المتنِ والشَّرحِ بخطٍ كبير .

وجعَلَ بدايةَ الشَّرِحِ مسبوقًا بقولِهِ : (أقولُ) ، مميَّزًا كذلك بخطٍ كبيرٍ مختلفٍ عن خطِّ المتنِ والشَّرِحِ ، ولم يكتبُ النَّاسخُ متنَ الكافيةِ كَاملًا ؛ بلْ يكتبُ جزءًا منه ، وبعده : إلى آخره .

وما أوردَهُ الحَديثيُّ مِنْ تنبيهاتٍ ، وفوائدَ ، وتذنيبٍ ، ومسائلَ ، وخاتمةٍ . وكذلك : قلْتُ ، وأُجِيبَ ، جَعَلَ كلّ ذلك مميَّزًا بخطٍ كبير .

وقَدْ خَلَتْ النُّسْخَةُ مِنْ عناوينِ الأبوابِ والفُصولِ.

وقد أثبتَ النَّاسِخُ التَّصحيحاتِ ، والسَّقطَ في بعضِ المواضعِ في الهَامشِ الأيمنِ ، أو الأيسرِ ، وفي بعضِها في الهَامشِ السُّفليِّ ، وأردَفها بقولِهِ : صَح ، ووضعَ فوقَ موضعهِ من النَّصِّ خطًا مائلًا ؛ ليحدد به موضعَ السَّقطِ أو التَّصْحِيحِ ، ويشيرُ به إلى جهةِ الهَامِشِ ، ومَيَّزَ بعضَها بمدادٍ أحمرَ .

وفي الصَّفحة الأخيرة ، بعد الانتهاء مِنَ الشَّرِج : تمَّ بحمدِ الله ، وحُسْنِ توفيقِه ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ- ، على يدِ العبدِ الضَّعيفِ الصَّرِ عبادِ اللهِ المعين عبدين بن محمد بن عبدين الملقَّبِ بسعدِ الدِّينِ الصُّوفيِّ النَّحجَوانيِّ ، أصغرِ عبادِ اللهِ المعين عبدين بن محمد بن عبدين الملقَّبِ بسعدِ الدِّينِ الصُّوفيِّ النَّحجَوانيِّ ، في يوم الاثنين ، ثاني عشرة رجب الأصب لسنة ثمانٍ وعشرينَ وسبعمائة .

وتحته ختْم التملك الخاص براغب باشا السَّابق في الصفحة الأولى.

فيها بعضُ السَّقطِ اليَسيرِ في مواضعَ متفرقةٍ لا يتجاوزُ الكلمةَ الوَاحدةَ ، أو الجملةَ القَصيرةَ ، تمَّ استكمالهُ من النَّسخِ الأخرى ، والإشارةُ إليها في موضعِها من التَّحقيقِ . وفي موضعٍ واحدٍ كانَ السَّقطُ بمقدارِ خمسةِ أسطرٍ ، تمَّ استكمالُهُ من نسخةِ (ن) ، وهو في اللَّوحةِ (١٩٢/ أ) ، وهو في (ص ٤٠٣) من التَّحقيقِ .

وقَدْ جعلْتُ هذه النَّسخةَ أصلًا ؛ لقدَمِ تاريخِ نَسْخِها ، ووضوحِ خَطِّها ، والضَبْطِ في كثيرٍ من المواضِعِ ، وقلَّةِ السَّقطِ فيهَا .

#### ٢ - نسخت مكتبت نور عثمانيت بإستانبول:

تحملُ الرقمَ ( ٤٥٨٢ ) ، وقد رمزت لها بالرمز (ن).

عدد لوحاتها (٣٠٩) ، كُتِبَ فيها النَّصُّ . وهناك لوحتان أخريان : واحدةٌ جاءَتْ بعدَ اللَّوحةِ الأولى ، والأخرى في آخرِ المخطوطِ فيها نُقولٌ متعددةٌ ، وخَتْمُ تملُّكِ ؛ فيكونُ المجموعُ (٣١١) .

وصفحاتها (٦٢٢) صفحة ، ومسطرتها ( ٢٧) سطرًا ، في كلِّ سطر ( ٢٠) كلمة . وقد كُتبتْ بخطٍ نسخيٍّ جميلٍ واضحٍ ، وهي مشكولةٌ في معظمِهَا .

في اللَّوحةِ الأولى وردَ عنوانُ الكتابِ في أعلى الصَّفحةِ : شرحُ الكافيةِ للشَّيخِ العَّلامةِ العُمدَةِ الفَّهَامَةِ رُكنِ الدِّينِ الحَدِيثِيِّ ، نفعنا اللهُ تعالى ببركتِهِ وعلومِهِ ، آمين يا معينُ .

وبجواره: من حُسن الله تعالى على عبده الفقير مصطفى بن صالح بمدينة مصر القاهرة، في شهر ذي الحجة تمام سنة تسع عشرة بعد الألف، والحمد لله وحده.

وفي وسط الصفحة تملّك : من كتُب خادم العلم وطالبه لعلي راده السَّيد محمد معصوم، أناله الله تعالى في الدارين ما أراده .

وفي أسفل الصفحة : شرح الكافية للإمام ركن الدين الحديثي . كذا فهم نجم الدين بن خان ....

وفي الصفحة أشعار كُتبت بالعربية والفارسية ؛ منها:

# ولم أرَ في عيوبِ النَّاسِ عَيبًا كَنَقْصِ القَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ

وفي اللَّوحةِ الثَّانيةِ (أ) نَقْلُ عن حاشيةٍ على الكَشَّافِ ، جَاءَ فيه : قَالَ مولانا سعدُ اللَّةِ والدِّين في حاشيةِ الكَشَّافِ على قوله تعالى : (تؤمنون بالغيب) ....

ونقلُ آخر جاء فيه: قالَ السَّيدُ الشَّريفُ في حاشيةِ الكَشَّافِ، قوله: ... الإيهان بمعنى التَّصديق ... يتعدّى بنفسه ... وفي شرح المفتاح ما خالف هذا. قال السَّكَّاكيُّ: اعلمْ أنَّ مرجع الخبرية ... والمفهوم مما نقل عن سعد الملة والدين ....

وفي (ب) كُتب رقم المخطوط ، وختم تملَّك كُتب فيه : الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا الله .

وفي الأسفل كتب بالفارسية ، وبعده بالعربية : وقف خير .... السلطان بن السلطان أبو المكارم عثمان خان بن السلطان مصطفى خان ، جعل الله تراكيب عدالته كافية، وأجزاء عدالته وافية .... وأنا الداعى إبراهيم حنيف ....

وأسفله ختم تملُّك كُتب فيه : ... إبراهيم حنيف .

وفي اللَّوحةِ الثَّالثةِ بدأ بمقدمة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، وما توفيقي إلا

ىاللە .

وبعدها: الحمدُ لله ذي الطَّولِ حمدَ المؤمنينَ ، والشُّكرُ لله ذي الفَضْلِ ... يقولُ العبدُ الفقيرُ المفتقرُ إلى عفو ربِّهِ ، عليُّ بنُ أبي بكرٍ ، المعترفِ بقصورِهِ : اعلم أنَّ لكلِّ عِلْمٍ معلومًا ...

وقد امتلأتْ اللَّوحةُ بالحَواشِي من كلِّ الجِهاتِ ؛ منها ما هو اعتراضٌ على ما وردَ في المقدِّمةِ ؛ مثل : قوله : (اعلم انَّ لكلِّ علمٍ معلومًا يسمَّى موضوعًا) ، فيه نظرٌ ؛ لأنّا لا نسلم أنَّ موضوعَ كلِّ معلوم لذلكَ العِلْمِ ...

ومنها ما هو شَرِحٌ وتوضيحٌ لما في الْمُقدِّمةِ ؛ مثل قوله : (البَحثُ عمَّا لا يتغيَّرُ آخرُهُ بالتَّأليفِ إنَّها يكونُ ....

وفي أعلى الصفحة كُتب: لا إلهَ إلا اللهُ محمدٌ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ تَعَالى عليه وَسَلَّمَ-.

ويبدو أثرُ الرطوبة على جوانب الصفحة ؛ فالحواشي لا تُقرأ في معظمها .

وقد امتلأت لوحات هذه النسخة بالحواشي في معظمها .

وقد بدأ بقوله: قال الإمام الحاجبي.

وفي بقية النسخة يسبق لفظ المتن بقوله: (قال) ، وهي مميزة بخط كبير ، ومداد ملوّن باللونين الأحمر والأزرق . وعبارة الشرح مبدوءة بـ(أقول) مميزة كذلك بخط كبير ، ومداد ملّون .

وعبارة متن الكافية مميّزة بخط كبير ومداد أحمر .

وما ذكره الحديثي من تنبيهات ، وفوائد ، ومسائل ، وخاتمة ، وتذنيب ، وكذلك ما ردّ به على المخالفين بقوله : قلت ، أو أقول ، أو أجيب =كلّ ذلك مميز بخط كبير ، ومداد

ملوّن بالأحمر والأزرق.

وقد خلت النسخة في معظمها من عناوين للأبواب والفصول ، إلا ما نجده في بعض الصفحات من تدوين عبارة في الهامش (مطلب) .

وفيها نظام التعقيبة ما بين الصفحة (أ) و (ب).

وقد أثبت النَّاسخُ التَّصحيحاتِ والسَّقطَ في الهامشِ الأيمنِ ، أو الأيسرِ . وفي بعضها في الهامشِ السُّفلي ، وأردفَها بقوله : صحّ ، ووضع فوق موضعه من النَّصِّ خطًّا مائلًا ؛ ليحدد به موضعَ التَّصحيح ، ويشيرُ به إلى الهامشِ .

وبعد انتهاءِ الشَّرِحِ كُتِبَ: نَجَزَكِتْبَةُ هذا الكتابِ المباركِ بعَونِ الله ، وحُسْنِ توفيقِهِ على يدي الأضعفِ الأفقرِ إلى اللهِ تَعَالى ، وَحِيدِ المتخلِّصِ بالمَعْصُوميِّ ، وفَقَهُ اللهُ تعالى لمراضِيه . واتَّفَقَ الإتمامُ في سَلْخِ شَهرِ ذي القعدةِ مِنْ شهورِ سنةِ أربعٍ وثلاثينَ وسبع مِئة هِجرِيَّة ؛ سائلًا مِنَ الله تعالى أنْ يوفِّقَ المتأمِّل فيه للانتفاع به ، والتَّرَحُمِ للفَاضِلِ المُتْقِنِ المحقِقِ المصنِّفِ -رحمَهُ اللهُ ، وشَكرَ مساعيه - ؛ وللكاتبِ ؛ فإنَّه رَحِيمٌ كريمٌ ، وهو حَسبُنا ونِعْمَ الوكيلُ . اللهُمَّ صَلِّ على محمدٍ وآلهِ وصحبِهِ .

ودُوِّنَ بجوارها: صُحِّحَ وقُوبِلَ الكتابُ من أُوَّلِهِ بنسخةٍ نُقِلَتْ عن الأصلِ بعونِ الله تَعَالى.

وفي اللَّوحةِ الاخيرةِ نقولٌ متعددةٌ ؛ منها ما نُقل عن صاحب الكشاف (قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : ( فإن كانتا اثنتين ) ....) .

ونقُلُّ آخر عنه : (قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف جاز انتصاب ...) .

وفي نقل آخر : (قال مولانا سعد الملة والدين : قوله : (أنت) ضمير ...).

وفي الصفحة أبيات شعرية ، بدأها بقوله :

# يا سَامرَ البَرقِ أَيقِظْ رَاقدِ السَّمَرِ لَعَلَّ بِالْجِذْعِ أَعْوَانًا على السَّهَرِ

وفي الصفحة كُتب: من كُتُبِ العبدِ الأقلِّ ، كتبَهُ محمدٌ بنُ أبي إسحاقَ ، في غرة جمادى الأولى عام اثني عشرَ وألفٍ .

وفي النسخة بعض السقط: في اللوحة ( ١٦٨/ ب) كتب في الهامش الأيسر: هنا وقع بياض في النسخة المنقولة عن الأصل. وكذا في (٢٣٦/ ب) كتب في الهامش: وهذا البياض موجود في المنقول عن الأصل. ويوجد بياض في اللوحة ( ٢٣٠/ أ) وكتب في الهامش: هذا البياض موجود في النسخة المنقولة عن الأصل. وفي ( ٢٨٣ / أ) في الهامش الأيمن: هذا ليس من الأصل؛ بل حاشية للمصنف، وفوق بداية العبارة كتب: حاشية بمداد أحمر، وفوق آخرها: إلى.

وهناك سقْط في بعض الكلمات في مواطن متفرقة ، أثبتُّها في مواضعها من التحقيق.

#### ٣ - نسخى مكتبى قسطمونى بإستانبول:

ذات الرقم (٣٥٨٧) ، عدد لوحاتها (٢٧٦) لوحة ،وصفحاتها (٥٥١) صفحة، في كلِّ صفحةٍ (٣٣) سطرًا ، وفي كلِّ سطر (١٦) كلمةً .

مكتوبةٌ بخطِّ نستعليق قديم ، وهي غيرُ مشكولةٍ ، وغيرُ مُرَقَّمَةِ اللَّوحاتِ .

وقَدْ جَعَلْتُ لها الرَّمزَ (ط).

والنُّسخَةُ التي حَصَلْتُ عليها مصورةُ بنظامِ الصَّفحاتِ ، معَ اشتمالِ كلِّ صفحةٍ على جزءٍ مِنَ الصَّفحةِ المقابلةِ لها .

الصَّفحَةُ الأولى اشتملت على رقمِ المخطوطِ ، واسم المكتبة باللَّغةِ الإنجليزية ، وخَتْمٌ كُتِبَ فيه : (وقف). وليس في الصفحة عنوان الكتاب.

وفي الصفحة التَّاليةِ بدأ بقولِهِ: بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم ، ثمَّ أوردَ المقدِّمَة : الحمدُ لله

ذي الطَّولِ ، حَمْدَ المؤمنينَ ، والشُّكرُ لله ذي الفَضْلُ شُكرَ المسلمينَ.... ، يقولُ العبدُ الضَّعيفُ المفتقرُ إلى عفو ربِّهِ عليُّ بنُ أبي بكرٍ ...

وأوردَ في الهامشِ ما ذُكِرَ في نسخةِ الأصلِ: الفَاضِلُ الهُمَامُ الكَامِلُ ...

فقد جَمَعَ ما ورَدَ في نسخةِ الأصل و (ن).

والصَّفحاتُ مليئةٌ بالتَّصحِيحَاتِ في الهوامشِ ، لكنَّها قليلةُ الحَواشِي والتَّعليقاتِ .

وعبارةُ متنِ الكَافيةِ مسبوقةٌ بقوله : (قال) ، وشَرحُ الحَدِيثِيِّ : (أقول) ، وقد مَيَّزَها في بعضِ المواضع بخطٍّ كبير .

وفيها نظامُ التَّعقيبةِ ، وقد أَثَبَتَ النَّاسخُ التَّصحيحاتِ ، والسَّقطَ في الهوامشِ ، وأردَفَها بقوله : صح ، ووضع فوق موضعه من النَّصِّ خطًا مائلًا ؛ ليحدد به موضع التَّصحيحِ ( ) ( ) ، ويشيرَ به إلى الهامشِ .

وفي الصّفحة الأخيرة بعدَ الانتهاءِ من الشّرح: تمّ الكِتَابُ بفضلِ اللهِ الموفقِ ، وأساله أنْ ينفعني به ، وأنْ يقدر لي ثوابًا جزيلًا ، ومَنْ يطالعُهُ أو يكتبُهُ بأنْ يهبَهُ ذِهْنَا وقَادًا ، وإنصافًا . كتبه لأجلِ مولانا ملكِ العُلَماءِ والفُضلاءِ ، أخطبِ خطباءِ المتقدِّمينَ والمتأخِرينَ ، وإنصافًا . كتبه لأجلِ مولانا ملكِ العُلَماءِ والفُضلاءِ ، أخطبِ خطباءِ المتقدِّمينَ والمتأخِرينَ ، وإنصافًا . كتبه لأجلِ مولانا ملكِ العُلَماءِ والفُضلاءِ ، أخطبِ خطباءِ المتقدِّمينَ والمتأخِرينَ ، وإنصافًا . كتبه لأجلِ مولانا ملكِ العُلماءِ والفُضلة ، وزَادَ عُمرَهُ بحق من لا نبيّ يخده على المناري المولوي ، في أواخر جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وسبعائة .

وبعد الصفحة الأخيرة ثلاث ورقات اشتملت على رسالةٍ في مسألةِ الكُحْلِ ، جاءَ في أوَّلها : بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، وبه نستعينُ ... فيقولُ المولى المعظَّمُ ، والفَاضِلُ المفحمُ، كشَّافُ المشكلاتِ ، حلّالُ المعضلاتِ ، نجمُ الملوكِ ، شمسُ الإسلامِ ... إنَّ مسألةَ الكحلِ مِنَ الكافيةِ مسألةٌ مستغلَقٌ نظمُها ، مستصعبٌ فهمُها ... التمسوا منِّي أنْ أكتبَ لهم

رسالةً ...

وقد وردَتْ نقولٌ عن الحَدِيثيِّ : قالَ الهُمَامُ المحقِّقُ رُكنُ الدِّينِ الحَدِّيثِيِّ ...

وفي هذه النَّسخةِ سَقْطٌ في أماكنَ متفرقةٍ ، أثبتُّها في هامشِ التَّحقِيقِ ، ومن أمثلته : من قولِ الحَدِيثيِّ : النَّفيُّ الدَّاخلُ على كانَ ، كقوله تعالى : .... إلى قوله : جملة واحدة كفاء الشرط. وهو سقط مقداره لوحة كاملة ، ويقابل في نسخة الأصل (ل ١٨٣)

ومع وجودِ السَّقْطِ في هذه النُّسخةِ إلا أنني قَدْ أفدْتُ منها في إكمالِ النَّقصِ مِنْ نسخةِ الأصلِ في بعضِ الكلماتِ ، وتصويبِ بعضِ الكلماتِ .

وممَّا يعيبُ هذه النُّسخة كثرةُ انتقالِ النَّظرِ عندَ ناسخِهَا ، وقد بَيَّنتُهُ في مواضعِهِ مِنَ التَّحقيق .

وقد كتب في بعض لوحاتها: بلغ. وهذا دليل على مقابلتها على نسخة أخرى.

#### ٤ - نسخة المكتبة الوطنية في باريس:

عثرتُ على نسخةٍ مصوَّرةٍ منها في مركزِ الملكِ فيصلٍ للبحوثِ والدِّراساتِ الإسلاميَّةِ تحتَ رقم (٤٠٥٦)، وأصلُهَا محفوظٌ في المكتبةِ الوطنيَّةِ في باريسَ، وقَدْ جعلْتُ لها الرَّمزَ (س).

وعددُ لوحاتِها (٥٣٦) لوحة، وصفحاتها (١٠٧٢) صفحة، ومسطرتها (٢٣) سطرًا، في كلِّ سطرٍ (١١ - ١٤) كلمةً .

كتبَتْ بخطٍ نستعليق، واضحٌ في معظم الصَّفحاتِ.

اللَّوحةُ الأولى ، الصفحةُ (أ) كُتِبَ فيها رَقْمُ المخطوطِ، وفوقَهُ عِبارةُ (ARABE) وفي الصَّفحةِ (ب) ، كُتِبَ في أعلاها إطراءُ للكتاب : هذا الكتابُ مفصِّلُ نقولِ

الأصحابِ، ومحصِّلُ نُقودِ الآدابِ، كافيةٌ للطَّلبةِ الأنجاب، شَافِيةٌ لعليلي الألبابِ ... تحفةٌ للراغبينَ إليها مِنَ الطُّلابِ، لا يغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها بلا ارتياب، مِنْ مصدرِ المكارمِ والأحسابِ، ناصبُ ألويةِ التَّفضلِ والامتنانِ، المنعوتُ المحمودُ بكلِّ لسانٍ، عنُّ الطَّوالبِ، وشَرَفُ الأقرانِ، صَدْرُ مجالسِ الأكاسرةِ والسَّلاطينِ ... المستغني كالشَّمسِ عن الأوصافِ والألقاب، أعلى اللهُ شَأنهُ في القُرونِ والأحقاب.

وفي وسط الصَّفحةِ عبارةُ : من شروح الكافية .

وفي أسفلها كتابة باللغة الفرنسية ، وخَتْمُ المكتبةِ الوَطنيَّةِ .

وفي اللَّوحَةِ الثَّانيةِ: بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، وبالتتميم والسعادة .

وبدأ بالمقدمة : الحمد لله ذي الطول حمد المؤمنين ، والشكر لله ذي الفضل شكر المسلمين ...

وهي موافقة لما في نسخة الأصل.

وبدأ الشَّرحَ في اللَّوحةِ السَّابعةِ (ب) بقوله : قالَ الإمامُ الحَاجبيُّ -رحمَهُ اللهُ - .

ويشيرُ إلى عبارةِ المتنِ بـ (قالَ) ، والشَّرحِ (أقولُ) ، وقد أثبتَ النَّاسخُ التَّصحيحاتِ ، والسَّقطَ في الهوامشِ ، وأردفَهَا بقولِهِ : صَح ، وفوقَ موضعِ السَّقطِ علامةُ ( ) .

وفي بعضِ صفحات النُّسخةِ تعليقاتٌ يختمُها بـ ( هـ ) ، وفيها نِظَامُ التَّعقيبةِ .

وبعدَ انتهاءِ الشَّرِحِ كتَبَ: تمَّ بفضلِ اللهِ الموفِّقِ ، قال مصنفُ هذا الكتاب – رحمه الله – : وأسأله أنْ ينفعني به بأنْ يقدّر لي ثوابًا جزيلًا ، ومَنْ يطالعُهُ ، أو يكتبُهُ بأنْ يهبَهُ ذِهنًا وَقَادًا وإنصافًا ، والحمدُ لوليِّ الحَمدِ ومستحقِهِ ، وصلواتُهُ على سيدِنا محمدٍ ، وآلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمَ .

وفي آخرها: قال المصنِّفُ - رحمَهُ اللهُ -: اللَّهمَّ انفعْ هذا العَبْدَ الفَقِيرَ بثوابٍ من

لدنكَ آمين يا ربَّ العالمين . كتبَهُ الفقيرُ الحقيرُ المقرُّ بالذَّنبِ والتَّقصيرِ ، تُرَابُ أقدامِ العُلماءِ العَاملينَ لله ، عبدُ الله بنُ الملّا محمد الصَّالحيّ السَّانفانيّ ، شهرُ ربيعٍ الثَّاني في تاريخِ سنةِ ألفٍ وستٍ وتسعين بعدَ الهجرةِ النبويَّةِ المصطفويَّةِ .

وهي نسخةٌ مُقَابَلةٌ ، وقد دُوِّنَ ذلك في بعض صَفحاتِها (بلغ مقابلة) .

وبعضُ صفحاتِها لا تُقْرَأُ لتداخُلِ الكَلماتِ بسببِ الرُّطوبةِ أو نحوها ، وقَدْ يكونُ ذلك ناتجًا عن الحَرارةِ .

ومعَ وجودِ السَّقطِ في بعضِ المواضعِ إلا أنَّها كانَتْ مفتاحًا في قراءة بعضِ الجُمَلِ ، وإكمالِ مَا نَقصَ من نسخةِ الأصلِ ؛ كما أثبت ذلك في هامش التحقيق.

وفيها سَقْطٌ بسببِ انتقالِ النَّظَرِ ، يَصِلُ إلى سطرينِ في بعضِها .

### ب\_ منهج الباحث في التحقيق ، والتعليق :

لًا كانَ الهدفُ الأسمَى من تحقيقِ النُّصوصِ هو إخراجُها بِصُورةٍ صَحيحةٍ أقربَ مَا تكونُ إلى مَا أرادَهُ المؤلفُ = فقَدْ بذلْتُ جهدِي في سبيلِ الوصولِ إلى ذلكَ القَربَ مَا تكونُ إلى مَا أرادَهُ المؤلفُ = فقَدْ بذلْتُ جهدِي في سبيلِ الوصولِ إلى ذلكَ الهَدَفِ ؛ مراعيًا الأمانَة العِلميَّة ، من خلالِ وَضْعِ مبادئ اتخذتُها لنَفسِي منهجًا لا أحِيدُ عنه مها كَلَّفَ ذلك من الوقتِ والجُهدِ ، فكانَ احترامُ النَّصِّ هو المبدأُ الأوَّلُ، وعَدَمُ التَّدَخُّلِ فيه إلَّا في مواضعَ قليلةٍ جدًّا ؛ وذلكَ في ما يَخُصُّ قواعدَ الإملاءِ والنَّحو ، أو آيةً أوردَهَا النَّاسخُ خطأً .

# أمّا عملي في التحقيق فكان - بعون الله - على النحو التالي:

١ – تحريرُ النَّصِّ وفقَ القَواعدِ الإملائية المعروفة في الوقت الحاضر ، والعناية

- بعلامات الترقيم.
- ٢ تمييز متن الكافية عن الشرح بإبراز خط المتن ، ووضعه بين قوسين .
  - ٣ الضبط بالشكل لما قد يكون مُشكِلاً على القارئ .
- ٤ تحديد ابتداء الصفحات الجديدة من المخطوط بخط مائل ( / ) ، ووضع رقم الصفحة الصفحة بجانبه في الهامش الأيسر ، والرمز لصفحة الوجه ( أ ) ، ولصفحة الظهر بـ (ب) ، كها جرت العادة في التحقيق .
  - ٥ وضع عناوين لأبواب الشَّرحِ ؛ ليصلَ القَارئُ إلى ما يريدُ بيسرٍ وسهولة .
- ٦ وضْع ما أضيف إلى الشَّرِ من النُّسخِ الأخرى ، أو من المصادر بين معقو فتين.
- ٧ تصحيحُ الألفاظِ التي وردَتْ غيرَ موافقةٍ للكلامِ ، وما يقعُ في النَّصِّ من
   تحريفٍ لا يستقيمُ الكلامُ معَهُ ، والإشارَةُ إلى ذلكَ في الهامشِ .
- ٨ شَرْحُ الكلماتِ الغريبةِ في النَّصِّ ، وتوثيقُ ما شَرَحَهُ الحَديثيُّ بالإحالةِ إلى بعضِ المعاجم اللُّغويةِ .
- ٩ تخريج شواهد القرآن الكريم الواردة في الكتاب ، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية ، وكتابة الآيات بالرسم العثماني .
  - ١ إكمال الآية إن كان ثمة ضرورة يقتضيها المعنى .
- ١١ تخريج القراءات من كتب القراءات -إنْ أمكن ، أو من كتب التفسير وإعراب القرآن .
- 17 تخريج شواهد الحديث النَّبويِّ الشَّريفِ من كتب الحديث ؛ بذكر الكتاب والباب ، مع رقم الجزء والصفحة في الصحيحين وشروحهما ، مكتفيًا بذكر

الجزء والصفحة في ما عداهما ، مع بيان قوة الحديث وضعفه -إن استطعت- ، وشرح الغريب في الحديث ، وإكماله -إن دعت الحاجة إلى ذلك- .

- ۱۳ تخريج الأمثال وأقوال العرب المأثورة من كتب الأمثال واللغة ، مع ذكر مناسبتها التي قيلت فيها .
- 1٤ ضبط الشواهد الشعرية ، وتكملة أنصافها ، ووضع جزئياتها في أبياتها كاملة في هامش التحقيق ، مع الإشارة إلى بحورها، ورواياتها المختلفة -إنْ كان لها تعلُّق بموضع الاستشهاد- .
- 10 تخريج الشواهد الشعرية ، ونسبة الأبيات إلى قائليها ؛ ما لم يمنع ذلك جهْلٌ بالقائل . وتخريجها من مصادرها ، وفي مقدمتها الدواوين الشعرية إنْ تَيَسَّرَ ذلك ، ثمَّ من كتب الأدب واللغة والنَّحو ، معَ شرح الألفاظ الصعبة والغريبة ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وبيان موضع الشاهد إن كان غامضًا .
- ١٦ توثيق الآراء والأقوال الواردة في الكتاب منسوبة إلى أصحابها بالرجوع إلى مؤلفات ، أو إلى الكتب الأخرى المختلفة ،
   مع مراعاة السَّبق الزَّمنيِّ لوفياتِ أصحابها .
- ۱۷ تصحیح ما احتاج إلى تصحیح ممّا نَسَبَه الشارح من الآراء إلى النحاة ، مع بیان مراجع التصحیح .
- ١٨ التَّرجمةُ للأعلامِ غيرِ المشهورينَ الواردةِ أسماؤهم في الكتابِ ، وتَرْكُ الأعلامِ المشهورينَ ؛ خشيةَ الإطالةِ ، والاكتفاء باسمِ العَلَمِ ، وكنيته ، ولقبه ، وتاريخ وفاته ، وأهم مؤلفاته .

- ١٩ الإشارةُ إلى ما أغفله الشارح من مسائلِ الجلافِ بينَ النُّحاةِ ، في المواضعِ التي تقتضِي ذلكَ . وتَصحِيحُ مَا وقعَ فيه الشَّارحُ من خطأٍ أو وَهْمٍ في ذلكَ ، والإحالةُ إلى المصادرِ التي تناولَتْ الجلافَ .
- ٢٠ التوقُّف مليًّا عند بعض المسائل التي تستدعي الضرورة التعليق عليها ،
   وتوثيق ذلك من الكتب المتخصصة .
- ٢١ وَضْعُ فهارسَ متعددةٍ ؛ تشملُ : الآياتِ القرآنية ، والأحاديثَ الشَّريفة ،
   والشَّواهدَ الشِّعريَّة ، والأمثالَ ، والأعلامَ ، والأماكنَ ، والبلدانَ ؛ كي تدلّ
   القَارئَ إلى بغيتِهِ بأقلِّ جُهْدٍ .

# نماذج من المخطوطات



( صفحة العنوان ) من نسخة الأصل

500

ستعيدا إقدتنا لحان يحافظ حراديم لاينغواها قال ويؤرد عدا والعالمدة باستطاعة بناسى بدح ولله ويدتوله ولاسيد ومضوخه فالساله الماله الخال الكال تعرفته في مين القاف متى المقاحب الاقار عالاها المناطق على العلاق والكالمستدين والنقابل والإخلاق والمتدعع وخلصة إلمدوكن المتواليس الحراب القاضل ترجع والطماللغفوز الا بكالحداث الم المنظلة النهر لحواسو وبالغر فعار وعلص وتاعدك وكالمختل منو ملاه والدك اسلان كالم سلوماني معضوعا عذعنه وعلواله ونسخ اوله المآخ والكوفرالمخرض لعلم ازمالس عنظنه ويزاجله إكز مدنه والمسوضوع ادعى الاطلاق كالعلاف الساور جدكون السان ويسم ويرى الطب فالالطب بعث عند ويد ألك المنظمة الموسوع الوالكاء والله الوسان من شائعاني بعو الكات التركب الوار فصيعة في العردون بعض فاعد في الكرة والرك المفرى مامتخ ليوا بالصوصا كالقاعليه وقد محقها فيدما تنس بني معض وواف الاعرام كاجتاع غلى مع العرف قام فالدوب المروالفي الأرك وعد عدد يو المرافق الكرة فالعد والكرة فالعد والكرة والعد عن القاطة وتوعا وعز المنصرف وغروم وحث افضأ هالذأوران فالذكات والغوط الامن حث ولعوث فعلم اغفه معوب اذا إعتر مانع والاعتام وبوضي وحواته والماساوت فالمافي مدمني فدمنوج والماغاري مدموب واعراء وفوصب وجرمن الوفع المدخطاء التوليان خذاصام الكلية والكاد المرمن الفرطلقا فواعث متراوم والقرار ورعام وساها ها لاكون من الفوولك الصد فن الكلام جد العلق بعض الزاع الكلا خصيصه لفظ أكان الناكان الزجرية فاعاذ جاج فاواما والعاقم عاب المراضلات عوامل فبالضل والجعل احا ستالاغتلف على المغربات لاف عاط ماقله وكالفاء فيول الشوط فالموقف ألة الشرط فرخ واكان مضارعا ومعنوية كالمنزية اللاءة لبحض الحل والانشأب اللافعة لبعض ليعل أولاعيل تي سنيا فهاقباللا أغلالا فلاهب ماقبله غرجب العاص الفوالغرى يحشط للكارة واللا أتواجها داواعها الركيسة كالفاع وعووي التركيسة كالمضرف والوث وضدماوين النالف وموالاكترى لنوصل بالالتعوروموضوسة المنزمع كالملتوفع السدمولكتين وغالانتذوع مانتن صفته كالمفادع وكالمشق ظاسف لمعرا واداد والثفن اواجر الوطايالي مام المسود منا وموضوصة مانعتر بعارجا وعوادها والشكال الاصالات قرب ويعد دامد فالماذاع أو الفقور إذا علالم آخره والمصور بالواسطة واذاع اليموس لمفه طاري يوريد الظائمة عال ومعول والأطراف منصوب وتسبه وليناء بمصوص أذارك عام مطال الالف الشد علاته لمام الترك لفرفان علامة لما والضرعا الركب منطه المطاق واعت والكارة وجدا التواق المعنى والفوع تنفام حشانها مفتر الركب واصالفي عضعنا نظالها الماسة والمعق عضمنها غذال الحال والاعدان المركلة وإحرب الخرعاد المنفى وكالزان وصامع مدالوى وكالديم المنفى

مالفالغزالجم وباستين الخلفذ فالفراط الميالير فه ذى العضل شكر المسلمين تحداد بعضه ما أوضف والمروال والمعروض والمروال والمروال من عند سلامة المولاللة وشرح السدد خلب على الترفيكية اورد واحين وعش وطلعت وان بعطامن فتالمدق ويرامفالي والغفاس ولمالا فامواستاجه الافدون وورشاوكادب ولفاع والمراجع وزوم يجادان والماوة والفالي والتساوة والسفرالا الماتان وخرطت المبق من مِيِّنَهُ عَنْ مَدْ رَسِلُوالْمِنْ الْمُعَهُ وَلِعِلْهُ وَعَلِيَّا وَالْعَالِهِ وَطَعْلَاهِ وَلِعَالَ الْعَلَ تجدواش فالفضال واغي لنازلها ومودوة الناف واحدي الواهب والسل أتهاوء فابداركالف واشرفه عينه مركوز فاطيعه كال وبطال اخلاعه كاعتدوها ومواء مقالها مركا أن ماه دفالا وشك فاهواد يخ اخلا والوارعاونا وفيضه وتم لفن اشرف والوروم مطالفونا ومؤرث فنه ووسلة للغوران اعتقل والحليه والله المهالي مدوولة المالان فقه عليما بهاولا فراخ كامتهمها وأعك الصحة الكلام والطرف اليالانهام ومالاطلاء عليظ إلسان المطلوط ينت نقيا فذان والالموكان اغازه وغابه ومعايدتها بسلفا أكرم عزيا لمصاحر عواده والصافان جوطا عاضاوت منو لفاقاك الميدين فرك فهوح واوله إذا قال عرض بنه يفوح عاماة الدي والشراف والفرف نشام الفروموان الفاعل والنفل دعله فعربومه وتخرخصوصه وعلى والااطلاع عرط علمالواص وإصاراته فعلى ومعت عليه وهروق ماطرت عيها ودكوال مخت ازيج بالفواعل علاا كال بنرصوف ماف عنان فاعدة مطرية معللة بعالحك مراعاه شاعة بنه ومن الفعل الوالحاب الشورف زيدني وزة عاء مطروة بالمقتل منا وظهوب بغر وخليه فا وحدة فرضامه وغاب مزجامه حقوجهاء علم الفاعلى أعلواته وغالطاف والحصا الاصر الوضوعاة وموماد عراف وساع اختا تورانه وبعدفاني شفلت دمن شبابى مقرودة أبقه وراعيت واستخاج ريونه من كوزه فيهاحي ودروسي حتى إقبالان وادرالشاب فاذالنا وخدعي ونن فعالما الهوة مانوه والافاض مرومة واعشراني عي دفا تعالم قاب اهرة السالول وشاب المؤور فيناوم ماى من مواخ فكرى وشواعل فكرية سائق الصاف ال المنس كذا والدالد الدار من عاشا المنظر المروج بهاما محيد خاطى واخرجه ترعنى مزعل معية وسامل فيد فاجسته ويتألف يرع فالانفغ بعدى يسكون على يعنى وسفى على وجدال عردترى على العطوي فيت حاور فاصعلا فالاران والاخرى وليصرن والكونس ومعقوا خلافا أم والثرث فعاكلا كالحقة جمة الوسالاما وال الاراعظ وعزان والخاجب الماكروم خالفها الاعضادي الاماما فاضل وعلانه وعال فالغا اخطالا سراري كلام الانظار وكثر مارحه الحاجني بالرهان والماكي بالقريز بسيريه والرهان وجهاته تعلى وأياعلى ترسب ارعدائعا ته فرخوارزم اوالدركون وضيرا والخرى الرحاصينا كت المركون وغربهم المصل والافه وشرجا وعياد وستمالك الركات الوسائلوالي

( المقدمة ) من نسخة الأصل

IVe

والفاجرة عبالانشاء والمقدما عباد الاصل فاؤفي الانشاء العضاع مع المنظامة ومدفا المجود فلا بصرائفه ليدم واعزان والماعين فوالماني المستقراص إن حالا فلتساه والدواير الالالتصفة الفظالال باللانسآ افلفظ الانشآ ومرام وعيره لمدار بسيغته على فعل العلاوة والملاجع الدين الغيران على لاسرا بمناوطرة مكافى الغيرق وامع الفاعل وأودع والفعل باعتبارطسه وماورد على لاسم اعتبار عكسه كالمسارع وعسوا ودعل مدالفعل اعتبارطوده والمحاب عيراكا مدم فيحد الاسم فداخر لاجوة الراشوط الحد الاطواد ومواذا وحلاله ووداله لاودوا لانفكاس مواذا مقالحق أمنى أطورود وعلى والانفوق وامرا غاعل فودان فاعكر جدالام لاط طوره وكذى المفارع والقرالقر القوت وإردان ع طور وطالام لاعل على وافسرا لطردا ماذا وصدافدود وجلف والمشراء ادااسة الحدودات للوسمة كلامه والكازالات الاقرارة اذكرت لهروبا وبالعنوف واسهاننا على يعيات والماخى والسنقبل فليصاد والاسراء الاعشرى الفطها دل على تقران الدر مبالهان وانصله القيز لسر صديد لا تالقودين حدود التكات ذكويل ومايطا إعتباد ومنها ولاشك الصحيح النطالطوث والوعل والانتران ازحام فهلالته طهاما فيكون لازمه كالمعرص عه ولوجاح فوعد لابدل غ للدث والزفائ لانع كالمضاف والمضافات لصفائضة إمتران زيدة ترودونها وقال لمائكي الضرا كلفة تستدايل قابلة لعلامة فرعيقه المستدايد فزيرمنه المحت وخزا والخر والام الملائم الفرآد لاند لانسنداوا وتؤديد لاندسند وتنا وام الفوالاند أسبك علامة فوعية المستداليد مزيخ أأوالمانث الساكنة والعرا لمونواله الألمقيل وتبطار فيستان أفزق وذلل الزاح واخ أخالهوم والاحكم بيوره تعليهم علفة بوج توغ ماالاكمة والميته عليانة الحادث المجردوما بدعات ولمعالدين وتعد العال مطرخ بدنا المنث المائدة العالمان للاوة الاندم وسايل الفوظلاب والناسيق بموضوعه واصامه فيق بعدود كمولانا على المرضوع مع الماعون وعوز للحاقباء دورا بضوءتم وحد كلية المتراج اعلمانه نعل طن وحد فهادا عقالام كصي وفع وأم النواغ وافغ الغوارة المعوم لانعل مدل على الزمان عصيفه والغند المرفوع المصرا الدرض لما لاعلامة فرعته فال ويزجواصه دحول فدوالسن وسوف والجوان وطوى والاالما الماكنة متزة الفلت المو منخاص العنل قدوم على نواع الاول بالكون وضعه لقرب المامني وأزمان لفال والماعن يتكوزا الافعلافيلن اختصاصه والعافئ انهادف وباقالتقليل ومهاامنادع الإلماف فيلزم احفاا ختماصه به والدلعل علمان لسيعويه فدفعل عباب بقالم سفل وفراه المضارع مكوز كزله وتا فالسلطناني فالتوك البون مضغوا الأمله كان الاملاميت بنصاد كانة قال وعا الوك الماشان كوت لعنوالمضابع ففتص ولامليه المالمني فالبافكدى مهاح فالمفر معوما يدخ الفادي فيو وضالاستبال فلن اختصاصه بدوموسوف وسك وسو وسئ وانتنزاع إن المائه فروي سوف كالزائم وأم وثن وم القه فريع إعز القدون عوال السيراه وابراسها غرم في على وف كالنو المنين السيل الابنا التواستعا لامز معف ومتوولوكان بزعا لكاذا فاستعالا لانمابود عزالاسل والاصل عاقب البداخق

كاحس ودكب كالكحل فصل إلاعتبارا لاول وحيد على ضد باعتباد وادعالسباع والوصف وكب وتاد بذاها معدد على مله لافالاتيان قد كون وتفاوا ماني ما وطيستون كون حالا ائ وتوضي تبليش واخوف عطف فلي اقل وعلى بالمة المنصلة حالا والأماو في العداست أمون على في الاوت ويدا الصاربا ولوذكرت فالاسل فات والايدوادا اقله وكساؤه مدواده للساؤ والمائي ولايطية مظر إلااداكا ذائى وموالي خزم مرلظ اختصر المتعول بعالظا وعندوج والمرابط المذورة فه يخدا التربط المرب في فطره تلاء السيف تونسامت في نظر زيد وما دائ وضيفا التولد طعاصدا منعار دادمناه مازات والاصراب اطرعاد بالسف وسألص بني ظريد فكون تعزالعل موتقاه العصيل خلاف توكدها راست وجلااغرب مند غلام قونسا فاندلوذ كوموضعه فعل وقراه المات وجلا بعرب كعنوبه غلامة خرج على فسيسل إذكون تشبها وقال الماكي والندوكش أناد توظا عراصل للج حوهوفي المعز وزكورا ومقدرا فاتوسط عزافعل وانطاع ضرطفوظ اومقد دعاء على اجرى عليدافعل بعد الفي وشبهه وشاله المحفظة المتفرعة والوكاطات فونا اشبه بعض من فومك كالمصل مارات قوما اخ أنهر شدمين بن شدمين توكي معنى يوض اشده وضع امن واستغريز في الشيدا لله أف المايس وأنا مغرالظاهافا ومدالشاط لاندفي من الفعام غرميس المعذ كافاعل إلم العصر إعدا معدالخامي فيعرا موعار تماغ فهدوعدا لماكل ومواضده مزلا موااعط العضارة المفول واصلاحد كالدمالا كوزيدادع العامك فاؤ أكواللام فعصب عددكقواسه والوشا الح يحتا مصبقا واستلنا يوافقنا فارسااك والتي فلتعدمهم واحرب منا بالسيوف القانسا النؤيز إعا لليفية وكذار فالمالة اعاجت محفل وسألات فسيمنعول بمنعوب مطالفال علداعللذكور وامراعا مضافا الحث لاعليم صا نا فكان منديال إخرصب الدائي مغوارة وأدل موطيه توجيك بالفراء الذاب مكل مقدارك والتا قال المنظر ما دل عليمني في نسم منزن بسلان من الحول المنافرة مراكز بيه يتقلق بمشرع والعفرا لانماق الميادنساويه في احتمالات دعلا فالحن مقال العامادل والكلمة الداري غ اللادِّعاد لمان الكام فالبياة وانسامها فكونكا المسرى بالفيدالتوبف ولافرج في فالثاث الفعل فالكلة جنسه الوسالذى بشكه واجريه وضج الموف يقوله فينسه والام بقول مقتر فاجدالات اى للاؤمنة الدليه المجولاة اوالمعينية وعالماضى والحال فالمستقبل والحاج بالألكر فنزلا وتران ماسر فالمغالفطوا ولطعص فنسد مسترف فكالمعي ووالحدث وخب وضروان ومراسب دلالته غيد الصيغة وليدولالة شئ مزالات المؤالة على إن انص الحيشة في بالصدولانه عالى والعليات اذلا يماه مز عارض الالتزام إذهبت ولالته عليه لفظرام والعابد لمعرف فيعيز بخلاواله والارد هيها فسأكاده لاق ولالقه على للاح بسيسال مالواد والنطيه ولااس يخوالان معنا بنس الفائل المقر إكامنا كَذَا لان تَقَرَّان مِعَنَا وَالْمَانِ مِنْ وَإِنْهِ إِلَّا الالقصيعَة عِلَيْهِ مِعْ أَنْهَا الخَرِج عَدْمَ والحاتُ وَصَلَّ الْهِرِونِةِ وَيُوالْمُ الْمُعْمَالُ وَلاَنْعَلَى مِحَالٍ عَنْدَالُهِ اللَّهِ فِي الْمِرْ أَمْوَلُ مَنْ الْعَل

( بداية التحقيق ) من نسخة الأصل



الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل



الصفحة الأولى من نسخة (ط)



القدمة من نسخة (ط)

الكاحي ولك ان بعدم المعصر على معزول وهو عسن ديد والماسم معصل على العاد الممرسل دحول المعروفال معس لان المعصمة بالكعيمة والعلاصاف أوإلكا ومحدوفا سنعم عنه العلم به وحادث ها المسله وان كم كزر فها مصل طاهر الولم مد وع الطاهو مرنها ورم المسله الاول كالعصل معدد فهما وعدا وه الما اللي وقد منعز عراطف إداعا معد ما واست كريد رجك العص الدرالسن واصله ما واست كريد وحله العص المزالت وبنر المر عد منه والده لالاله السادة على كعوله ما ان داسته لعدا مدم وإحدا ول ما حدد في ومدواعيام واسبد فيمسيونه مروب عاوادي السياع ولاادى لأوادي السياع حبار بطلم وادراا فل مدرك الوه فا مه ولعوف للمأوم المدسيار ا فا فل كاحسن ووكات كا بكيار مصل ناعتنا رالاول وهدره عايفسه ماعتنا روادي السناع وانده صفه لذكب وبأره امامور عاصله لأنالاما فديكوز توفقا واما وبإوبا مستوجيكو حالا المعوف ولمنسين واحوف عطف عل اول وعلى أنه ال معدات حالا والأما وقر إسه اسس مفرع ال وكل وقع الاوف وفا مه المدساديا ولودكر سعل موسر واستولاارى وادباا فليه وكسابوه مده بوادي استاع سب مولسه الحاص ولانعماع مطهر المراد اكان سئم وهوالها حرومه ل على المدسمة المعول والطاهر عند وجود الشرابط المدكوره ونم عورما واست دهل اصرب والطرع على عما لسيف وسامنه في تطروند وماوانب بصيفا الععزله طعام صنفامته لوبد احمعناه ما والتعوهل بصرب ورطره علام بالسيف ووك كصريه ورنطرونه ومكوز وموم ولفع معرفقا التقصيل علات مولكما واسه وهلاا صرب منه علام فيسا فائه لودكر موصعه فعل وقب لما راسه وهلالفدا كصر به علامه كرح عراله صنيل المركون يشعبها وفال اللكم واسمكسوا عاد وعرطا هرافعدل على سيم صوهو ورالمعزمد كورا ومقد وادا يوسط سن افعل والطاه صمير ملعوط المحمقد رعايد ع ماحرى عليدا وعل بعد بعى اوسهده ومنال ما مكور الصي ومعدرا وولك ما واسه ووما استه بعص سعف ووصع است موصع اسن واستعنى عن كال الشبه المصاف المعص والما وم الطاهر ادا ومد السرانط لانه ومعز العفل مرعب بعير المعمزيم ادا بعلى اسم المقصدل ععد في العدل العدل المعدل الكامر ومواقع مد المرا بعدل المعمد لوالمعدل اصلا بعدى النهاللام محور والوعي للعلم منك فا ولم مكن الله عدد تصب عفد وكفول مولم ا وكله منهائ وخيا مصيا ولامدلنا بوم البقستا وادسا اكرواحي المحصف منهم واحبه مفأطلسات العرام العربس إغرالسصه وكفواريعا والمهاعل حث كحول سالانه فست معدول تقمضوب معلم الدال على اعلى المذكورولسراعلم مصا فا الحديد النولس بعصامنه فا وكان معددا الاسل والسالعامادك عين ميسه معترب المعالادمنه العربع من الاسم وماسعلى مهسوع والعفل لأنه اورب البر احساوه وصلاحسة للاسماد عله ف اكرف معال الععلم ما دل ال الطمر الدا له و مدل مها المالم عاد لك ل الكان والكامر والسامها فكعذ كالنصري ما صعند النع بعد ولانخدج سيمر حاسات النعال ادالكامر حسه الفرسد الدي ستمله واحديه وحرم اكرف بعواه فيهمسه والاسم بقوار معمرات باعد

بداية التحقيق من نسخة (ط)

امد محدورين عربكها الدى هوصلاف وصعماا والمقالس كمر عاهد عده واغا معيما صلها علما لدلد لعلها لا نها مراده والا لوجيه ان كسيد الما فرالما ل المدكور ومعول اصرب النك عاروب العلاكسروها كاكسر السون وربد العالم اعار الحاحى للكوز للنون اللاحقة للاسمدره عالى لا اللاحقة واحت مان السوس طوم للأسم الامكن اد اعلاء فاللام والمصافه واللادم كحدًا الحلمه ملا عدف والخليم لمبلام لفعل وسدحدونها ورخول امرك العسس ماركما بلغ احوانسا مركا فمركده اووالل ومع لأناسا بناللغنا ما للعل واكدف سافصتها وكدى عدف مرالوف عدف ادامم او كسرما ملهاكا عدف النون والوقف ادامم اوكسرما فيله مع الما العدمها والحا عد عنه مرحد ما عدف مرجرب عله أ وحدف اعراب وسلم ماحرك لم علها معول الوقف على مل تصرين وعشون واصرين ا ووم والدس وبعد في ما امراه ها بصر بعد ويحسنون واصديوا والربن والعدين ماعاده واوالصميروماته ونور لراعل واسكان واوالصمدوماته علاف ماعدف الننورع مه لارد عدفه والوقف عل لغهد مادا ووق على فاض و عارس و عارس و عارس و عارس و عارى على الم قصح كالسبب اكاحى ودراكسفه المحدوفه والووف معدومه مراصلها والننوس امه والغرب لدومه وحوادها وهوالعرف الدى دكرت معاهد من أدا لفهاساكن وورد عليه فهلا بقديها معدومه مراصلها ادا عدوب الساكس حي المعرب وبلاعله عاله وعلس العرف الهالما ودالحدوف ادامد فت للوقف ليلا ملنبس بعص الكلام معص ويحد إلمعان فا لوقدا وللوص على بصر بن واصد بن واصد بن واصد ب والقديث واصر ب المعزم المدكداسي ادامدوت للساكين وابقرما وملها علما اهلم ودالى لسرمدم ان سفى كاكان ليدل عط النو وعل العزل العصود وادا ووف عل العدف المسوح ما فيلها بعلى النا الشمها مالسوس المعنوج ما فبلها فادا وقف على صدير بعال اصربا واستدار بيجني ملحق بولادكلداسم العاعل احواله بحرى المصادع موادنا لمن سع ع عنكم حسفا اشاهدن بعدماالسبوف وهدوعامه الشيدود ما الكاسيد مسل الله ع المدور واساً أوا زسعة في و لا و لا الما لعداو بكسدمان مهدد هداواداع كسد لأعلم ولم ناملا للعلم والعملة احطب حطسة المنعدمين والمناحرين بطام المله والدي احمدم جوا كطسادام المكالم ورادعمده كرم ران بعد العد الصعف للسرجوع الملحارك المولوك واداحت ادكاحوه سهروملسر مستعا بم

الصفحة الأخيرة من نسخة (ط)

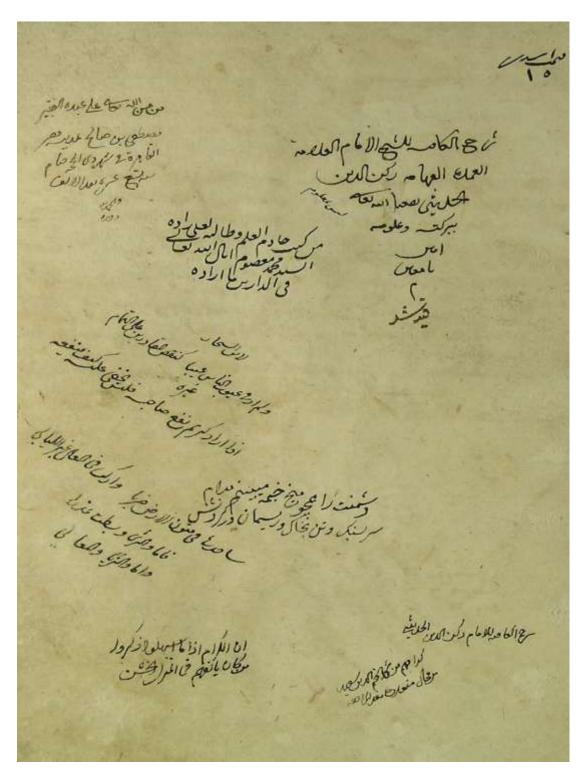

صفحة العنوان من نسخة (ن)



القدمة من نسخة (ن)

كالكل صفرا الاعتبار الاول وجويه على نسم باعتبار وادعال ساع وانعه صفة لك وتاتية اماسه لاعلى العلان الانيان فديكون توتفا وامافئ وبالشق فيكون حاكا اى نونفين المتين ولخوف عطف علافا وعليا أأن حالاوالاما وذابه استنآ مغنغ اى في كا وقت الاوف وقاية المهسان ولوذكت على مرا ولت ولااك واذباافا به رك انوة تعلودوالساع لل في المالي ولايدا في معير الااذاكان التي وهوالل من يدل عا انه مصالفعول والفاهر علد وجود النزايط للذكورة فيه لخو مادات رحلًا احترب وبطره علا السيف فؤساسه فظرزيه ومارات مضغاا معراطعام شيفاسة أنزلها ومعاميارات رحلا بضرت في بطرع علام السف فؤنّا كضربه في بظرز بدفكون في عفاله إم نقا النفض إلى الانت وك مالات رجلًا احترب منه علام فونسا فاللوذ كرموضعه نغا وقبل بالايت وجلا مغرب كغيربه غلامه لحزح عز العصال وبكون تسيها وقاللهاكي داب وكترانا يرفع لاهرامضاع بثوهوهو والمعني ملكورا ومقدرانا توسطين اخل والظاهرضير ملعوظا ومقدمات على اجرى وليه افعل عد الفي وشهده وشال ما يكون الضيرُ مقد والقواك مارات عُومًا الشه معض معض من عومك ال ماريث توما المزفيهم شبه بعض يزشه بعض قومك بعض فوضع السه موضح ابن واسعني جوز ذكرا الشبه المضا فالحي معص والمارفع الظاهرا داوجه الشرابط لانه في بعن الغل من غرنعير المعنى م ادامة والما الفضر المعدل وعدا الحاج في ميرما هوع إفعا حري فيه وعند الماكل وموافقيه مرّ لانعرا انعل الفصل في المنعول به اصلاً تعدي المه ما اللام خُونَالِوَا وعُالِعِمِنْكُ فَانْ لِمُكُنَّا لِلامِ فَعَانُصَ مِنْقُلُ رَفُولُهُ ﴾ . ولم ارْسَالِ لِحَتَّ صُحَّ ولاسَلنا فوم الفينا فوارًّ اكرواح للعدة وشهروا صرب تنا السيوف العوانسا العواشراع البيضة ع وكغوله تعالى المرحث بحوارا السريعضامته فانكان متعدرا الماتين تضب الثاف ينعل مقدرد الحوعليه خوهواكس للغفراء المياب كالقدين كسوم الناب فالت الفع أماك افول الانفرالا المراء لق المع في الما لانه افد البه افلياويه في صلاحيته والاساد علاف الحرب فعال انعل المعالم الكالمة وملك كالفالم عادل والكلام فالكلة واصامها فيكؤ كالمصرفوبا فغيل العرب ولاخرخ شيهن فاتبات النعااذا لكلية جنسدا لغرب الذى يشله واحومه وخرج للرف بقوله ونفسه والاسم بغوله مفترف إحلاومنة اي لازمنه المائة للعهودة اوالمتينة وع الماصى والحال واعفقيل والفاسخ بج الات المواد سرام فتران مامر فالمعن الفعل وطادل على عنى فنسه مفترن د الكلعن وهوللدث عن عنرب ويعور ما ن معتب السيد والدعليه العسوة ولالة سى والعاد الله على من المدينة فعن المدولاتة وان دل على زبان ادلارك من إنافاك بالالترام اخليست كالمائة عليه لعظياح اته لم بدل على زمان معين علاف النمل والإرده بهات وخوه الآجلالله عالماض بسبب ان ملولددال عليه ولااس وجود لا معاونتس المان المعين ولامناوب زيّرا لان فراعاً " بالزمان بعرف العلالالالقصيفته عليه نغ بعي ان مالحزج عنه نغ واخوا تدوندلا المجتس وجت وحق المراح به الانشآء فلانعكش وتباب عنه بإنها كلافي إلى وشعها مفترت بعناها المدلان سة والماجرد عنها الانشآ والحدث

بداية التحقيق من نسخة (ن)

لاسمالامكن إخاخلاعن اللام والإضافية واللازم كجزوالكلة فلاعذ وتصلحفيفة لمهازم العفل مدفها في جول امرك القنس الإلكاملغ اخواتنامز كان بركية اووال وفتح الاناشاعا العابة بالفعل وللدن ف يناقضها وكذا الجُدُور في الوقف حَقِيقًا ادَاضِم السِّر ما فِيلَمَا كَالْحَدُ ف لتنوين فالوفف اذانعم اوكسرا فبالدمع انها افعانها والخلحذف برد ماحدف مركزت علة وحرف اعراب ويسكن ماجرك لاجلا مغول في الوقف على المنرس وتستون واحزر الحوم وانرب ونغزن بالمراة ها بضربون وخشول واخربوا وانزين والفزيث بأعادة واوالصير وبأب ونؤف لاعراب واسكان واوالعمروا بمعلاب ماحذف للنوس فانه لارد عدفه فالوفف على القصيح فاذا وفف على قاض وغاد مقال قاض وغار لافاض وغارتي على الانحو قال الحاجي قرر للعنبقة للعرف فالوفف معلومة مزاصلها والشؤين المنة والفناف لزومه وحوازها وهوالعز فبالذي ذكرت فما حذب اذلفيتها ساكن فوردعليه فلا عدرهامعد ومقسرا صلحا اذلحذت الساكين حولا سقيابتلا عاجالة فقلت الفرف انه المايرد الحذوف اذاحذف الوقف للإيلنس حض الكلام سعير وخسل المعانى فانه لوقل فالوفف عا المفرس ونفرت واخرش أنظرت واخرت مشده بالمفرد المدكرا ما اذاحذف لتسأكين والعقا وتلاعل حاله لم يود الماجر فيلام ان سفى كاكان ليدل على الهون وعلى المعة المصود واداوفف ع المشفة المفتوحة ما قبل تقلب الفائشية ما النون المفتوح ما قبل فاذا وفف على اضرب بقال ضربا وانشد ان جي في في المؤلمد باسم الفاع اجراً الدمح والمفارع فولد باليت شعرى عنكم حيَّفًا اشاهِرِنَ بعدنًا السُّوفًا \* وهو في عابة الشَّذُ ولا \* والله اعلم ختن وحنر أوقت على ملي العناد الاضعيث الأفت زال القد تعالى وحدالمفاض لإشهرد الععلة مرسهورسه اريخ وتلثبن وسبع المتأمل فيه الانتفاع به والنرخم للغام لالنفز الحبفة المصنف ب وللكاب فانه رجيم كمع ال وهوجيت وبعَ الوكل أ اللهم مل على

الصفحة الأخيرة من نسخة (ن)



صفحة العنوان من نسخة (س)

13

المقدمة من نسخة (س)

بداية التحقيق من نسخة (س)

فيناصفته كيت وكب عكس زيادة الانكار وتدخ للمغلغانسي مدخيله فيصرا باللغم وفذ بحوالي رفدكيا فانخ

الصفحة الأخيرة من نسخة (س)

## القسم الثاني:

### تحقيق

الكِثارُ النَّحِيْ فِي تَقْوِيَةِ مِن كَلَّمُ النَّحَى يُّ النَّحَى يُّ النَّحَى يُّ النَّحَى يُّ النَّامِ النَّحَى يُّ النَّامِ النَّلِي النَّامِ الْمُعَامِلِي النَّامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِ

لرُكْنِ الدِّينِ عَلِيِّ بنِ أَبِي بَكْرٍ الحَدِيثِيِّ (من علماء القرن الثَّامن الهجري) مِنْ بابِ الفِعْلِ إلى آخرِ الكِتَابِ

#### [الأفعال](١)

قَالَ: ((الفِعلُ: ما دلَّ على مَعنى في نفسِهِ، مُقترِنٍ بأحَدِ الأزمِنَةِ))(٢).

أقول: لمَّا فَرَغَ من الاسمِ وما يتعلَّقُ به شَرَعَ في الفِعْلِ ؛ لأنَّه أقرَبُ إليه ؛ إذْ "كيساويهِ في صلاحيَّتِهِ للإسنادِ ، بخِلافِ الحَرفِ ، فقالَ : (الفعلُ ما دلَّ) أيْ : الكلمةُ الدّاللَّةُ . ويدلُّ على أنَّ المرادَب (ما دلَّ) أنَّ الكلامَ في الكلمةِ وأقسامِها ؛ فيكونُ كالتَّصر يحِ الدَّالَّةُ . ويدلُّ على أنَّ المرادَب (ما دلَّ) أنَّ الكلامَ في الكلمةِ وأقسامِها ؛ فيكونُ كالتَّصر يحِ بها، فيفيدُ التَّعريفَ ، ولا يَخْرجُ شيءٌ مِن ذاتيَّاتِ الفِعْلِ ؛ إذْ الكلمةُ جِنسُهُ القَريبُ الذي يشملُهُ وأخويه .

وخرجَ الحرفُ بقولِه: (في نفسهِ)<sup>(٥)</sup>. والاسمُ بقوله: (مقترنٌ بأحدِ الأزمنةِ). أيْ: الأزمنةِ الثلاثةِ المعهودةِ ، أو المعيَّنةِ ، وهي: الماضي ، والحال ، والمستقبل. وإنَّما خرجَ؛ لأنَّ المرادَ من الاقتران ما مرَّ (٢).

<sup>(</sup>١) عناوين الأبواب والفصول ليست موجودة في الكتاب الركني ، وإنّما هي اجتهاد من الباحث ؛ ليسهل على القارئ التعرف على بداية الأبواب والفصول .

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو: (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (س) : ((أو)) .

<sup>(</sup>٤) ينظر حدَّ الفعل: الكتاب (١/ ١٢) ، والإيضاح في علل النحو: (٥٢) ، والأصول: (٣٨/١) ، وإصلاح الخلل: (٣٣) ، واللباب: (١٨/١) ، والإيضاح في شرح المفصل: (٣/٣) ، والتعريفات: (ص ٢١٥) ، والممع: (١/ ٢٥) ، وشرح الحدود: (ص ٩٥) ، والتوقيف على مهات التعاريف: (١/ ٥٦١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٥٧) ، وشرح الرضى : (٢/ ٧٩٧) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب الركني (ل١٠١).

فالمعنى: الفعلُ: ما دلَّ على معنى في نفسهِ ، مقترنٍ ذلك المعنى – وهو: الحدثُ من ضَرْبٍ ، ونَصْرٍ – بزمانٍ معينٍ . بسبب دلالته عليه بالصيغة (۱) ، وليس دلالةُ شيءٍ من الأسهاءِ الدَّالة على الزمان بهذه الحيثية . فيخرجُ المَصْدَرُ ؛ لأنَّه وإنْ دلَّ على زمانٍ إذ لا بدَّ له والله من زمانٍ ، لكن بالالتزام ؛ إذْ ليست دلالته عليه لفظيًّا ، مع أنَّه لم يدلّ على زمانٍ معيّنِ (۲) . بخلاف الفعل ، فلا يَرِدُ:

- هيهات ، ونحوه ؛ لأنَّ دلالته على الماضي بسبب أنَّ مدلوله دالُّ عليه (٤٠) .
  - ولا أمسٍ ، ونحوه ؛ لأنَّ معناه نفسُ الزمانِ المعيَّن .
- ولا ضاربٌ زيدًا ؛ لأنَّ اقترانَ معناه بالزمان يُعرَفُ بالعَملِ ، لا (°) لدلالة صيغته عليه (٦).

نَعَمْ (٧)، يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: خرج عنه (نِعْمَ) وأخواته (٨)، وفِعْلا التعجب،

<sup>(</sup>١) ينظر : التوطئة : (ص١١٤) ، والوافية في شرح الكافية : (ص٢٥٤) .

<sup>(</sup>٢) ((له)) سقطت من (ط) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني في النحو : (١/ ٩٢) . وقال ابن فلاح : ((هيهات وما أشبهه من أسهاء الأفعال ؛ فإنَّه يدل على على (بَعُدَ) و بَعُدَ يدلّ على الزمان الماضي ، والدالُّ على الشيء دال على ذلك الشيء)) .

<sup>(</sup>٥) ((لا)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٦) ينظر : المغني في النحو : (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٧) ((نَعَم)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٨) في (س): ((وأخويه)).

وبِعْتُ (١) ، ونحوه ، المرادُ به الإنشاءُ ، فلا ينعكسُ .

فيُجَابُ (٢) عنه: بأنَّما كلُّها في أصلِ وضعها مقترنٌ معناها بأحدِ الأزمنةِ / وإنَّما ١٧٣٠/ب] جُرِّد عنها للإنشاء ، والحَدُّ باعتبارِ الأصل<sup>(٣)</sup>.

فإنْ قلتَ : الإنشاءُ إيقاعُ معنًى بلفظٍ يقارنُه في الوجودِ (١٤) ، فلا يصيرُ الفعلُ به مجرّدًا مجرّدًا عَن الزَّمانِ المعيَّنِ . نَعْمَ ، الماضي والمستقبلُ يصيرانِ حالًا .

قلتُ : اقترانُهُ به ليسَ لدلالةِ صيغةِ اللَّفظِ الدَّالِّ ؛ بـل للإنشاءِ . فلفظُ الإنشاءِ من (نِعْمَ) وغيره لم يدلَّ بصيغتِهِ على زمانٍ أصلًا .

وقولُ الحاجبيِّ: ((مَا وردَ مِنَ الاعتراضِاتِ على حَدَّ الاسمِ باعتبارِ طَردِه ؛ كهابي (٥) الغَبوقِ (١) ، واسم الفَاعل

(١) ((وبعْتُ)) سقطت من (س).

(٢) في (ن): ((و يجاب)).

(٣) كل الاعتراضات التي أوردها الحديثي قدرد عليها في أول الكتاب عند حديثه عن الاسم وتعريفه، ومحترزات التعريف. يُنظَر: الكتاب الركني (ل/ ١٠).

(٤) ينظر تعريف الإنشاء في : التعريفات (ص٥٦) ، والتلخيص : (ص١٥١) ، والحدود الأنيقة : (ص٧٤) .

(٥) في (س): ((كباب)).

(٢) <u>الغَبُوق</u>: كـ (صَبُور) ، وهو شُرْبُ العَشِيِّ . وخُصّ به اللبن المشروب في ذلك الوقت . وقيل : ما أمسى عند عند القوم من شراب ، فشر بوه . وقيل : ما اغتُبِق حارًّا من اللبن بالعشيِّ . يُنظَر : العين (غ ق ب) (٤/ ٣٥٦) ، وأدب الكاتب : (١/ ٢٠) ، وجمهرة اللغة : (بغ ق) (١/ ٣٧١) ، وتهذيب اللغة : (غ ق ب) (١/ ٣٨) ، وديوان الأدب : (١٥٤) ، ومقاييس اللغة : (غ ق ب) (٤/ ٣٥١) ، وفقه اللغة : (٤٠٢) ، واللسان : (غ ب ق) (١/ ٢٨١) .

ومراد الشارح من ذكر الغَبوق : أنَّ دلالته على الشرـب والزمان بجوهر اللفظ ، فكانت دلالته على الزمان = طيح

= واردُّ<sup>(۱)</sup> على حدِّ الفِعلِ باعتبار عكسه ، وما وردَ على الاسمِ باعتبارِ عَكسِهِ - كالمضارع ، وعسى - واردُّ على حدِّ (۲) الفعل باعتبار (۳) طَرْدِهِ . والجوابُ عنها كما تقدَّمَ في حَدِّ الاسم» (۱) .

= فيه (٥) نَظَرٌ ؛ لأنَّه م قالوا (٢): شرطُ الحدِّ الاطّرادُ ، وهو: إذا وُجِدَ الحدُّ وُجِدَ المحدودُ . وعلى هذا الغبوقُ ، واسم المحدودُ . والانعكاس، وهو: إذا انتفى المحدودُ . وعلى هذا الغبوقُ ، واسم الفاعل واردان على عكس حدِّ الاسم ، لا على طرْده . وكذا المضارعُ والفعلُ غيرُ (٧) المتصرف واردانِ على طرْدِ حدِّ الاسم ، لا على عكسه .

**₹**=

تضمنًا، وهي عقلية لا وضعية ، فليست داخلة في حدِّ الفعل .

(١) في (س): ((فهو وارد)).

(٢) ((حدّ)) سقطت من (س).

(٣) ((عكسه كالمضارع .... باعتبار)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

(٤) شرح المقدمة الكافية: (٣/ ٨٥٧)، وينظر: شرح المقدمة الكافية: (١/ ٢٢٣)، والصفوة الصفية:
 (١/ ٤٤)، وشرح الكافية ليعقوب حاجي: (٩٧٨)، والنجم الثاقب: (٢/ ٩٠٣)، ومصباح الراغب:
 (٢/ ٥٣٠).

والمراد بالطَّرْد : أَنَّه كلَّمَا وجِدَ الحَدُّ وُجِد المحدود . والعكس : أَنَّه كلَّمَا انتفى الحدود . ينظر : المستصفى : (٣/ ٣٣١) ، والضروري في أصول الفقه : (٨٣) ، والمحصول : (٥/ ٣٠٥) ، والتوضيح في حل غوامض التنقيح : (١/ ١٥) ، والبحر المحيط للزركشي : (١/ ٨٢)، وإرشاد الفحول : (٢/ ١٣٩) .

و حدُّ الشيء: الوصفُ المحيط بمعناه ، المميِّزُ له من غيره . الكليات: (ص٣٩١) .

(٥) في (ن): ((وفيه))

(٦) يشير إلى تعريف الأصوليين للحَدِّ.

(٧) من (س)، وفي الأخر (الغير).

ولو فُسِّر الطَّرد بأنَّه: إذا وُجِدَ المحدود وُجِدَ الحدُّ<sup>(۱)</sup>. والعكس بأنَّه: إذا انتفى المحدودُ انتفى الحدُّ -يستقيمُ كلامُه. وإذا كانَ المرادُ من الاقترانِ ما ذكرتُ لم يَرِدْ: بابُ الغَبُوقِ، واسمُ الفاعل، وهيهاتَ، والماضي، والمستقبلُ؛ على حدٍّ من الاسم، والفعلِ.

وقولُ الزَّعْشريِّ: «الفعلُ: مَا دلَّ على اقتران الحَدثِ بالزَّمان» (٢). وإنْ حَصَلَ به التَّميزُ ، ليسَ بسديد (٣) ؛ لأنَّ المقصودَ من حدودِ الكلماتِ: ذِكْرُ ما هو مدلولها باعتبارِ وضعِها. ولا شَكَّ أنَّ موضوعَ الفعلِ الحَدثُ ، والزَّمانُ ، والاقترانُ لزمَهُمَا مِنْ دلالته عليهما معًا ؛ فيكونُ لازمُهُ ، لا أنَّه (٤) موضوعهُ . ولو جُعِلَ موضوعهُ لا يَدلُّ على الحَدَثِ والزَّمانِ ؛ لأنَّه حكمُ المضافِ مع المضافِ إليه ؛ لِصِحَّة : أعجبنِي اقترانُ زيدٍ وعمرُ و دونَها (٥).

وقال المالكيُّ : ((الفعلُ : كلمةٌ تُسندُ أبدًا ، قابلةٌ لعلامةِ فرعيةِ المسندِ إليه))(٦) .

<sup>(</sup>١) ((وجد الحدُّ)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) المفصل في صنعة الإعراب (ص٢٣٩) وينظر: شرح المفصل (٧/٣).

<sup>(</sup>٣) هذا الاعتراض أورده ابن الحاجب في الإيضاح ، ونقله الحديثي دون إشارة إليه ، يُنظَر : الإيضاح في شرح شرح المفصل : (٣/٢) . وأضاف ابن يعيش : ((الفعل لم يوضع دليلًا على الحدث المقترن بالزمان ، والاقتران وُجد تبعًا فلا يؤخذ في الحدّ – على ما تقدم – ، ثم هذا يبطل بقولهم : القتال اليوم . فهذا حدث مقترن بزمان ، وليس فعلًا ، فوجب أن يؤخذ في الحدِّ كلمة؛ حتى يندفع هذا الإشكال)) . شرح المفصل : (٣/٧).

<sup>(</sup>٤) في (س) : ((لأنَّه)) .

<sup>(</sup>٥) في (س): ((قرونهم))) ، وهو تحريف ، ويُنظَر : الإيضاح في شرح المفصل : (٢/٣).

<sup>(</sup>٦) تسهيل الفوائد: (ص٣) ، وشرح التسهيل: (١/٩).

فخرجَ منه: الحرفُ. ونحو: تاء (الضمير، والاسم الملازمُ للنّداء؛ لأنّه لا يُسندُ (الله من نحو: (زَيْدٌ)؛ لأنّه يُسندُ وقتًا (الله من نحو: تاء التأنيث السّاكنةِ. والضميرُ المرفوع البارز المتصل؛ إذ به يفارق: شتّانَ النّدوق، ونزالِ انزل (م مع توافقها لهما في المفهوم، ولذا (المحكم سيبويه (الله علية هَلُمَّ على على لغة بني تميم؛ لقولهم: هلمّي، هلمّا.. إلى آخره. وباسميَّتِه على لُغَةِ الحِجازيين؛ لأنّهم على لغة بني تميم؛ لقولهم: هلمّي، هلمّا.. إلى آخره. وباسميَّتِه على لُغَةِ الحِجازيين؛ لأنّهم على لهُمّا الله المناهدة الله الله المنسرة المناهدة المنهم المنسّنة المناهدة المنهم المنسّنة المنهم المنسرة المنهم المنهم المنسرة المنهم المنسّنة المنهم المنسّنة المنهم المنسرة المنهم المنسّنة المنسنة المنهم المنسنة ا

#### قلتُ: عليه ؛ الغرضُ من حدِّ الفعل:

أَنْ يُعلمَ فَيُلحَقَ به تاءُ (٩) التأنيثِ السَّاكنةِ ، والضَّمائرُ المرفوعةُ البارزةُ . لأَنَّه من مَسائل النَّحو ، فلا بدَّ وأَنْ يُسبَق بموضوعه وأقسامه ؛ فحدُّه (١٠) به دَورُ (١) ،

<sup>(</sup>١) في (ن و س) : ((ياء)) .

<sup>(</sup>٢) في (ن و س) : ((يسند)) .

<sup>(</sup>٣) في (س): ((وقتًا)).

<sup>(</sup>٤) ((ونحو: .... وقتًا)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) ((انزل)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٦) في (ط): ((وكذا)) ، وفي (ن): ((ولها)) .

<sup>(</sup>٧) يشير الحديثي إلى ما ذكره سيبويه: ((هلمَّ في لغة أهل الحجاز كذلك؛ ألا تراهم جعلوها للواحد والاثنين والجميع والذكر والأنثى سواء؟! ... وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في هلمَّ في لغة بني تميم؛ لأنَّها عندهم بمنزلة رُدَّ، و رُدًّا، و ردِّي، و اردُدْن. كما تقول: هُلمَّ ، وهلمًّا ، وهلمِّي ....) (٣/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : شرح التسهيل : (١٠/١).

<sup>(</sup>٩) في (س) : ((هاء)) .

<sup>(</sup>۱۰) في (س) : ((يحدو)) .

كحدِّ الفاعل بأنَّهُ مرفوعٌ .

نَعَمْ ، إذا عُرِفَ ، وعُرِفَ إلحاقُهُمَا به دونَ غيره ، ثَمَّ وجدَ كلمةً أُلِحقَ أحدُهما بها ، عَلِم أَنَّه فعلٌ ، وإنْ وجِدَ فيها رائحةُ الاسم ك (عسى) ، و (نِعْمَ) .

واسمُ الفعلِ لم يوافقِ الفعلَ في المفهوم؛ لأنَّه لم يدلَّ على الزمان بصيغته، والضَّميرُ المرفوعُ المتَّصلُ البارزُ نفسُ (٢) المسند إليه ، لا علامة فرعيته .

قال: ‹‹ومن خواصِّه: دخولُ قَدْ ، والسينِ ، وسوفَ ، والجوازمِ ، ولحوق نحو: تاء التأنيث الساكنة ، ونحو: تاء فَعَلْتَ››(<sup>(٣)</sup>.

أقولُ : من خواصِّ الفِعلِ (قَدْ) ، وهي على أنواع :

الأول: أَنْ يكونَ وضعُهُ لتقريبِ الماضي من الزَّمانِ الحالِ. والماضي لا يكونُ إلَّا فعلًا ، فيلزمُ اختصاصُهُ به (٤) .

والثاني: أنْ يرادفَ (ربّه) في التّقليلِ ، وصَرْفُ المضارع إلى الماضي ، فيلزمُ أيضًا

**₹**=

<sup>(</sup>۱) <u>الدّور</u>: توقُّف الشيء على ما يتوقف عليه. أو: توقف كلّ واحد من الشيئين على الآخر. وقيل: أن يكون الشيء علّة لما هو علة ؛ أي: إذا كان هذا علة لهذا، وهذا علة لهذا. فهذا دور. يُنظَر: التعريفات: (ص٠٤٤)، والتوقيف على مهات التعاريف: (١٦٨)، والكليات: (ص٤٤٧)، وكشاف اصطلاحات الفنون: (١/١١).

<sup>(</sup>٢) ((والضمير ... نفس)) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو : (ص١٨٩).

 <sup>(</sup>٤) يُنظَر: المفصل (٤٥١)، وشرحه (٨/ ١٤٧)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٩٨)، وشرح الرضي
 (٢/ ١٣٨٩).

اختصاصُه به (۱) . والدَّليلُ عليه : قولُ سيبويه : «قَدْ فَعَل ، يُجابُ بها: لَمْ يَفَعْل ، يُجابُ بها: لَمْ يَفعلْ . و (قد) في المضارع يكون بمنزلة ربَّها . قال الهُذيكيُّ (۲):

قَدْ أَتْرُكُ القِرنَ مُصْفَرًا أَنامِلُهُ كَأَنْ أَنامِلُهُ (") مُجَّتْ بِفِر صَادِ ('')

كأنَّه قال: ربِّما أتركُ))

الثالث  $^{(7)}$ : أَنْ تكونَ لتحقيقِ المضارعِ ، فتختصُّ به ، ولا تقلبه إلى المضيّ غالبًا  $^{(4)}$  .

(٤) القِرْن : النظير في الشجاعة . و مصفرًا أنامله : أي طعَنَه فنزفَ حتى اصفرَّ .

و الفرصاد: التوت. أي: كأنَّما مجَّ على أنامله الفرصاد؛ لأنَّما قد تخضبت بالدماء. الديوان (ص٥٧).

(٥) الكتاب (٣/ ٢٢٣) وعبارة سيبويه : ((وأمَّا قَدْ فجواب لقوله : لما يفعل فتقول : قد فعل)).

ويُنظَر : الأصول في النحو : (٢/ ٢١٢) ، والمفصل : (ص١٥٥) ، ورصف المباني : (ص٥٦٥) ، والجني الداني : (ص٥٥٥) .

(٦) ((الثالث)) سقطت من (س).

(٧) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٩٥٨، ٩٥٨) ، وشرح الرضي : (٢/ ١٣٨٩) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: المفصل (٥١) ، وشرحه (٨/ ١٤٧) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٢٣٦) ، والجنبي الداني (٥٥) .

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط. وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه: (ص٥٦)، وخزانة الأدب: (١١/ ٢٥٧)، وقال البغدادي: ((البيت من قصيدة لعبيد الأبرص أوردها الأصمعي في الأصمعيات)). والأصمعيات المطبوعة ليس بها هذا البيت، ولا قصيدة لعبيد بن الأبرص. ورواية الديوان: ((كأنَّ أثوابه)). ونُسب إلى الهذلي في الكتاب (٤/ ٢٢٤)، والنكت في تفسير الكتاب (١١٢٨/١)، وشرح المفصل: (٨/ ١٤٧). ونُسب إلى شياس الهذلي في تحصيل عين الذهب: (٥٧٦)، وبلانسبة في المقتضب: (١/ ١٨١)، وإيضاح الشعر: (٤/١)، وأمالي ابن الشجري: (١/ ٣٢٤)، ورصف المباني: (٥٦)، وتذكرة النحاة: (٧٦).

<sup>(</sup>٣) ((كأن أنامله)) سقط من (س).

وكذا منها حرفُ النَّفَس ، وهو : ما يدخلُ المضارعَ ؛ ليتقررَ فيه الاستقبالُ ، فيلزمُ اختصاصُه به ؛ وهو : سوف ، و سَفْ ، و سَوْ ، و سَيْ . واتفقوا على أنَّ الثَّلاثةَ فروع سوف ؛ كَمَا أَنَّ أَيْمُ ، و أَمُ ، و مُنُ (١) ، و مُ الله فروعُ أَيْمُنُ الله (٢) .

وزعموا أنَّ السَّينَ أصلٌ برأسها غير مفرَّعةٍ على (سوف)(٢)؛ كالنُّون الخفيفة مع الثقيلة ؛ لأنَّها أكثرُ استعمالًا من سَفْ ، و سُوْ . ولو (٤) كان فرعًا لكان أقل استعمالًا؛ لأنَّه أبعد عن الأصل . والأصل وما أقرب إليه أحقُّ/ بكثرة الاستعمال من الفرع . والفرع الأبعد كما في (أيمُن) وفروعه ؛ ولأنّ مدّةَ التَّسويفِ بـ (سوف) أطولُ. فلو كانَتْ (٥٠) فرعَها ؛ ؛ لتساوتْ مُدةُ (٦) التَّسويفِ بها (٧).

فأُورَدَ المالكيُّ (^) على الأول: بأنّ (نِعْم) فرعُ (نَعِم) ، معَ أنّه أكثرُ استعمالاً .

[١/١٧٤]

<sup>(</sup>١) ((من)) سقطت من (ن) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب البصريين في السين ، وأنَّها أصل بنفسها ، غير مأخوذة من سوف . أمَّا الكوفيون فيرون السين في نحو: (سأفعل) أصلها: سوف. ينظر: شرح المفصل: (٨/ ١٤٨)، وشرح التسهيل: (١/ ٢٥)، والجنبي الداني: (ص ٣٥٨).

تُنظَر المسألة في : الإنصاف : (٢/ ٦٤٦) ، والتصريف الملوكي : (ص٥٨) ، وشرح الملوكي : (ص٤٣٩)، وشرح التسهيل: (١/ ٢٥)، والجنبي الداني: (ص٥٩).

<sup>(</sup>٤) في (ن): ((لو)).

<sup>(</sup>ه) في (ن): «كان».

<sup>(</sup>٦) ((مدة)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح التسهيل : (١/ ٢٦) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر: شرح التسهيل: (١/ ٢٦).

وعلى الثاني: بأنَّ مدَّةَ التَّسويفِ بهما متساويةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِللَّلِمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللَّ الل

و كقوله <sup>(۲)</sup>:

#### وَمَا حَالَةٌ إلا سَيُصرَفُ حالهُا إلى حَالةٍ أَخْرَى وسَوفَ تَزُولُ

قلتُ: (نِعْمَ) ونحوه ليسَ ممَّا نحن فيه ؛ لأنَّه لم يبقَ بمعنى (نَعِمَ) ، وإنَّما غُيِّرُ لفظُه ؛ ليدَّ على تغيير معناه . وكلامنا في فرعٍ هو بمعنى أصله كشهد ، وشهد . والآيتان ليستا لقومٍ في قصةٍ خُصُوصِيْنَ ، ولئن سُلِّمَ بكونِ أحدِ الحرفين " مجازًا ؛ فإنَّه أقربُ من ارتكابِ التغيير .

وخَطَّأَ المحققينَ مِنَ اللُّغُويينَ كالزمخشر ـيِّ (١) وغيرِه القائل: بأنَّ مدَّةَ التَّسويفِ ب(سوف) أطولُ (٥). والبيتُ حُجَّةٌ عليه (١)؛ لأنَّ مستترَ (تزولُ)؛ لقوله: (حالة أخرى).

<sup>(</sup>۱) هذه الآية لم يذكرها ابن مالك، وإنَّما ذكر قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَنَالُ اللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ عَنَاكُ وَفَضْلٍ ﴾ انساء: ۱۷۰، يُنظَر: شرح التسهيل (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل. وهو منسوب إلى طريف بن أبي وهب العبسي في ديوان الحماسة: (١٩٣١). ويُنظَر: تشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: (٢/ ١٠٧١)، والجني الداني: (ص ٢٠)، والهمع: (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (ن): ((الطرفين)) ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ((كالزمخشري)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: المفصل: (٤٥٢)، وشرحه: (٨/ ١٤٧)، والبحر المحيط: (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) الضمير يعود إلى ابن مالك.

وإلَّا يلزمُ عَطْفُ الشيءِ على نفسِهِ .

تنبيه : من الأفعالِ ما لا يدخلُهُ حرفُ النَّفَسِ ، وهو : أَهَاءُ ، و أَهَلُمُّ ؛ فإنَّها لا يقعان إلا بعد (لا)(١)، أو (لم) ؛ كقول من قيل له : هَاء ، و هَلمَّ : لا أهاءُ ، ولا أهَلُمُّ . و : لِمَ أَهَلُمَّ (٢).

ومنها <sup>(۳)</sup> : (الجوازمُ) .

لأنَّ له لا جَرَزْمَ في الاسم ، فلا يَدخُ لُ فيه جَازَمٌ خصوصًا أدواتُ الجنزاءِ (٤)؛ لأنَّ الجنزاءَ (٥): توقيفُ دخولِ وجودِ الشيءِ على دخولِ وجودِ الشيء على دخولِ وجودِ الشيءَ على دخولِ وجودِ الشيءَ عَلَى دخولِ وجودِ الشيءَ وقي الشيءَ عَلَى دخولِ وجودِ الشيءَ عَلَى السيءَ عَلَى دخولِ وجودِ الشيءَ عَلَى دخولِ وجودِ الشيءَ عَلَى دخولِ وجودِ الشي

ومنها: تاء التَّأْنِيْثِ السَّاكِنَةُ .

وإنَّما أتى بها ؛ ليدل على تاء تأنيث المسند إليه (٧) ، وأسكنتْ فرقًا بينها وبينَ تاءِ

<sup>(</sup>١) ((لا)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: الزاهر للأنباري: (۲/ ۲۱۲) ، والخصائص: (۳/ ۲۳۰) ، وسر صناعة الإعراب: (۱/ ۲۳٤) ، وشرح وكتاب الأفعال: (۳/ ۳۹۰) ، والمفصل: (ص ۱۸۰) ، وشرح الكافية الشافية: (۳/ ۱۳۹۰) ، وشرح الرضي: (۳/ ۹۳) ، وتوضيح المقاصد: (۳/ ۲۹۳) ، والهمع: (۱/ ۲۱ – ۰/ ۲۲) ، وحاشية الصبان (۳/ ۹۶) .

<sup>(</sup>٣) أي: من خصائص الأفعال.

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية ، (٣/ ٨٥٨) .

<sup>(</sup>٥) ((الجزاء)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: المحكم: (جزي) (٧/ ٥٠٠)، والفروق اللغوية: (٥٠٦)، والقاموس المحيط: (١٢٧٠)، وتاج العروس: (٣٧/ ٣٥١)، ومعجم مصطلحات النحو والصرف: (٦٣).

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : المفصل : (۲۸ ع) ، وشرحه : (۹/ ۱۷) ، وشرح المقدمة الكافية : (۳/ ۲۰۰۹) ، والإيضاح في شرح المقدمة الكافية : (۳/ ۲۰۰۹) ، والإيضاح في شرح

التأنيث التي تلحق الأسماء (١) ، ولم يعكس ؛ لئلًا ينضم ثقلُ الحركةِ إلى ثقلِ الفعلِ (٢) ، أو لئلّا يفوتَ إعرابُ الاسمِ . وإنّم لحقَ الماضي ، وإنْ لم يتصرف ؛ ك (عسى) ، و(نعْم) ، لا فعلي التعجُّب - ؛ لتوغُّلهما في شبّه الاسم ؛ إذْ المضارعُ مستغنٍ عنها بتاء المضارعةِ ، ولأنّها ساكنةُ ، فإذا جزم المضارع يلتقي ساكنان . وكذا الأمرُ مستغنٍ عنها بياء المخاطبة ، نحو : افعلي .

ومنها: لحوقُ نحو: تاء فعلْتُ.

يعني به: لحوقُ<sup>(7)</sup> الضَّائرِ البارزةِ المرفوعةِ المتَّصلةِ . ولم يبرزْ في الاسم ؛ لئلَّا يجتمعَ ألفانِ في التثنية ، وواوان في الجمع (أ) ؛ فإنَّ ألفَ (ضاربان) إعرابٌ ، وليسَ ضميرًا ؛ لانقلابها ياءً في النصبِ والجرِّ ؛ فلو أبرزَ واتصلَ به ضميرُ التثنية -وهو ألفٌ أيضًا ؛ بدليل : ضربا و يضربان - لاجتمعَ ألفان - وكذا الكلام في الواو - أو لقوَّةِ الأفعالِ في العمل ، وتحمُّلِ الضَّميرِ ، فيتحمَّله مسترًّا وبارزًا . بخلاف الأسهاء ؛ فإنَّ عملَها وتحمُّلَها للضمير؛ لجريها على الأفعالِ . فلا يحتملُ اتصالَ البارزِ؛ لأنَّه على خلاف الأصل ، فلا يتحمَّله إلا ما هو أصلٌ في العمل ، واتصال الضهائر به ؛ وهو : الفعل .

ومنها : لحوق نُونَي التوكيد .

**∕**₹=

شرح المفصل: (٢/ ٢٧٥).

(١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٥٨) ، والإيضاح في شرح المفصل : (٢/ ٢٧٥) .

(٢) ((إلى ثقل الفعل)) سقط من (س).

(٣) في (س): ((ظهور)).

(٤) يُنظَر : الوافية في شرح الكافية : (ص٥٥٦) .

وإنَّما يلحقانِ المضارعَ ،  $K^{(1)}$  مطلقًا ؛ بلْ لسبب بن كوقوعه أو جواب أن قسم ، أو اقترانه بحرفٍ طلبِيٍّ ، ومثال الأمر أن مطلقًا أن . وشَذَّ إلحاقها فِعلي التَّعجُّبِ في الشِّعر ؛ كقوله  $K^{(1)}$  .

#### ومُسْتبدِلٍ مِنْ بَعدِ غَضْبَى صُرَيْمَةً فأحرِ بهِ لطُولِ فَقْرِ وأَحْرِيَا

أصله: أحْرِيَنْ ، فقُلبت ألفًا للوقف. و غَضْبَى: عَلَمٌ لِئَةٍ من الإبل (^). والصِّر مَة (٩): قطعةٌ من الإبل نحو ثلاثين (١٠).

<sup>(</sup>١) ((لا)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) ((لسبب)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): ((لوقوعه)).

<sup>(</sup>٤) في (ن) : ((في جواب)) .

<sup>(</sup>٥) في (س): ((الآخر))، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب : (٣/ ٥٠٩-٥١٢) ، والإيضاح العضدي : (٣٣٤) ، والمفصل : (٤٧١) ، وشرح الجمل :
 : (٢/ ٤٨٩) .

<sup>(</sup>۷) البيت من الطويل. وهو بلانسبة في كتاب الإبل: (ص٤٣)، والمقصور والممدود للقالي: (١١١)، والبيت من الطويل. وهو بلانسبة في كتاب الإبل: (ص٣٠)، والمقاصد الشافية: (١/ ٥٦)، وشرح الكافية البارع: (ص٥٩)، وشرح التسهيل: (١/ ٣٠٩)، وشرح ابن عقيل: (٣/ ١٤٨)، والمقاصد النحوية: (٣/ ١٤٨)، وشرح شواهد المغنى: (٨٥٨).

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : كتاب الإبل : (٣٤) ، والكنز اللغوي : (١/١١٦) ، والصحاح : (غ ض ب) (١/ ١٩٤) ، واللسان: (١/ ٦٤٨) ، وتاج العروس : (٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٩) في (س): ((الصريمة)).

<sup>(</sup>١٠) يُنظَر مادّة (ص ر م) في : العين : (٧/ ١٢١) ، والمحيط في اللغة : (٨/ ١٤٨) ، والمحكم : (٨/ ٣١٩) ،

#### وشذَّ إلحاقُها اسمَ الفاعل في قوله (١):

# أرأيتَ إِنْ جاءتْ به أملُودَا مُرَجَّلًا ويَلْبَسُ البُرُودَا أَوَا الشُّهُودَا ؟

الأملُودُ: النَّاعمُ . وامرأةٌ أَمْلُودَةٌ (٢).

ومنها: (أَنْ) ، و (لنْ) ، و (كي) ، يختصُّ لحوقها المضارع . والحقُّ أَنْ يقالَ: (قدْ) يختصُّ لحوقها المضارع . والحقُّ أَنْ يقالَ: (قدْ) يختصُّ بالفعلِ ، وكذا لحوقُ نونِ الوقاية على اللُّزوم ؛ فإنَّها تلزمُ الماضيَ والمضارعَ العَرِيَّ عن نونِ الإعرابِ .

**/=** 

واللسان: (١٢/ ٣٣٤)، والقاموس المحيط: (ص١١٢٩)، والمصباح المنير: (ص٢٠٣)، وتاج العروس: (٣٢/ ٥٠٦).

(۱) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه: (ص۱۷۳) ، والمقاصد النحوية: (۱/ ۱۷۹) ، وشرح التصريح: (۱/ ۳۵). ولرجل من هذيل في شرح أشعار الهذليين: (ص۲۰) ، والخزانة: (۱/ ۲۱) ، وحاشية الشيخ ياسين: (۲/ ۱۷) .

وب الانسبة في الخصائص: (١/ ١٣٧)، والمحتسب: (١/ ١٩٣)، وسر صناعة الإعراب: (٢/ ٤٤٧)، وبر الضربة في الخصائص: (١/ ١٣٧)، والمحتسب: (١/ ٣٩)، والمخني اللبيب: والضربائر: (ص ١٤١)، ومغني اللبيب: (ص ١٤١)، وشرح الأشموني: (١/ ٣٦)، والهمع: (٤/ ٤٠٢)، وشرح شواهد المغني: (٢٥٧).

(۲) يُنظَر مادة (م ل د) في : العين : (۸/۸) ، وجمهرة اللغة : (۱/٣٦٧) ، والمحيط : (٩/ ٣٢٠) ، والصحاح : (٢/ ٩٧٩) ، والمحكم : (٩/ ٢٤٨) ، وأساس البلاغة : (ص٧١٨) ، واللسان (٣/ ٤١٠) ، والقاموس المحيط : (ص٣٢٠) .

(٣) في (ن) : ((خلص)) .

وقلتُ : تلزمُ ؛ ليخرجَ نحو<sup>(۱)</sup>: إنَّني ، و لَدُنِي ؛ فإنَّها لم تلزمْهُ . وتاءُ التأنيثِ السَّاكنةُ الماضي ، والبواقي المضارع .

<sup>(</sup>١) ((نحو)) سقطت من (ن).

#### الفعل الماضي

قال : ‹‹الماضي : ما دل على زمانِ قبل زمانِك ، مبنيٌّ على الفتح معَ غيرِ ضمير المرفوع المتحرك ، والواو)(١) .

أَقُولُ : لَـمَّا كَانَ الزَّمَانُ مُقَوِّمًا للفعل ، وهو ثلاثةٌ : ماض ، وحاضرٌ ، ومستقبلٌ، انقسمَ الفعلُ باعتبار الأزمنة ثلاثةَ أقسام (٢) ، وابتدأ بالماضي (٣) وهو (ما دلّ) ، أيْ: الفعلُ الَّذي دلُّ (على '') زمان قبل) زمانِ تلفظِكَ به ، وإخباركَ به <sup>(°)</sup> ؛ أيْ : الإخبارُ به بعدَ زمانِ وجودِهِ .

فقوله: / (ما دلّ) يَشْمَلُ الأفعالَ كلُّها ، فقال: (قبل زمانك) ؛ ليُخرج الحالَ [۱۷٤/ب] والاستقبالَ والأمرَ . ولا يدخل فيه (أمس) ، و(الماضي)، ونحوهما ؛ لأنَّ المرادَ من (ما دلُّ)

(١) الكافية في النحو: (ص١٨٩).

(٢) يُنظَر : الكتاب : (١/ ١٢) ، والإيضاح في على النحو : (ص٥٣) ، والتبصرة والتذكرة : (١/ ٩٠)، والنكت: (١/٣/١)، ونتائج الفكر: (ص٥٣)، وشرح الوافية نظم الكافية: (ص١٢٣)، وشرح المفصّل : (٧/٤) ، والمغنى في النحو : (١/ ١٢٩) ، والكافي : (٢/ ٩٥) ، والهمع : (١/ ٧).

(٣) في (س): (الماضي).

(٤) ((علي)) سقطت من (س).

(٥) ينظر: شرح السيرافي: (١/ ٥٨)، الجُمل : (ص٧)، والتبصرة والتذكرة: (١/ ٩٠)، والنكت: (١/ ١٠٤)، والمفصّل: (ص٣٣٠)، وشرح الرضى: (٢/ ٨٠١)، والوافية شرح الكافية: (ص٥٥٥)، والمنهاج: (١/ ١٨٩)، والأسرار الصافية: (ص٢٠١).

وأضاف بعض النحاة : ((بأصل وضعه)) ؟ تقييدًا له ، ولئلّا ينتقض بمثل : لم يضر-بْ ، وإنْ ضَرَبْتَ ضُرِبتَ . يُنظَر : المغنى في النحو : (١/ ١٣٣) ، والوافية : (ص٥٥٥) ، وشرح الكافية لابن جماعة: (ص٢٧٢) .

الفعلُ الذي دلَّ ؛ إذ الكلامُ فيه ، وهي ليسَتْ بالفعل . وبُنِي ؛ لأنَّه لم يحتجْ إلى الإعراب ؛ لأنَّه ليس ممّا يعتور عليه العواملُ ، ولم يشبه اسمًا معربًا بما هو أصلُ فيه (١) . وعلى الحركة قالوا : لأنّه يشبه المضارعَ لوقوعه موقعَهُ (٢) شرطًا وخبرًا وصفة (٣) .

وقالَ الحاجبيُّ : (( لشبهه (نَ ) المضارعَ (فَ مِن حيثُ قيامه مقامَ الاسم في قولك : زيدٌ زيدٌ ضَرَبَ (نَ) ، فَإِنَّه في موضع (ضارب) ، فَحُرِّكَ (نَ تنبيهًا بها على شبهه المضارعَ المعربَ) المعربَ) ، المعربَ) .

وأقولُ: كما أنَّ الأصلَ في الشِّيوعِ ، ثمَّ التَّخصيصِ بالحرفِ الاسمُ ، فلمَّا شابَهُ المَضَارعُ في ذلك تزيَّا بزيِّه ، وهو الإعرابُ . كذلك الأصلُ من الأفعالِ الواقعةِ موقعَ الاسمِ في وقوعها خبرًا ، وصفةً ، ونحوهما =المضارعُ ؛ لأنَّ (يضربُ) المؤوّلُ به (ضارب) في قولك : زيدٌ يضربُ ، و جاءَ رجلٌ يضربُ ، يشبهه في حركاته (٥) ، وسكونه ، ودلالته على

<sup>(</sup>١) يُنظَر : اللباب : (٢/ ١٥) ، والبسيط في شرح الجمل : (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط): ((موقع)) ، وقد سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: الأصول (٢/ ١٤٥)، وشرح اللَّمَع (ص١٥٧)، وشرح المفصّل (٧/ ٤-٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٤) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٣٣)، وشرح الرضي (٢/ ٨٠٤)، والأسرار الصافية (ص٢٠١)، والأشباه والنظائر (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) من (س) ، وفي الأصل : ((يشبهه)) .

<sup>(</sup>٥) ((المضارع)) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((ضربت)) .

<sup>(</sup>٧) في (س): ((فلما أشبه المعرب بني على الحركة)).

<sup>(</sup>٨) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٩) ، ويُنظَر : شرح المفصّل (٧/ ٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٩) في (ن): ((الحركات)).

الحالِ. وغيرُه من الأفعال ليسَ كذلك. فلمّا وقعَ الماضي موقعَ الاسمِ ؛ حيثُ الأصلُ أنْ يقعَ المضارعُ شابهه في ما هو الأصلُ فيه فتزيّا بزيّه وهو الحركةُ.

ولم يَقُلْ: حُرِّكَ ؛ لأنَّه أشبهه في كونِه فعلًا ؛ لأنَّ المؤثرَ في الإعرابِ والحركةِ وضدُهما الشَّبَهُ في شيءٍ المشبَّهُ به أصلُ فيه لا مطلقُ الشَّبهِ ، وإلَّا لكانَ جميعُ الكلماتِ مُعربًا أو مبنيًّا.

فإنْ قيل : هلَّا قِيلَ : إنَّما حُرِّكَ (ضَرَبَ) ؛ لشبهه الاسمَ في وقوعِهِ خبرًا وصفةً ، كما قالَ ابنُ يعيشَ ، وكثيرٌ ؟ (١) .

قلتُ: ليسَ الأصلُ فيهما الاسم المعرب؛ لأنَّ المبنيَّ يقعُ كذلك؛ بخلافِ الشِّيوعِ والتَّخصيصِ بالحرفِ فإنَّهُ من خواصِّ المُعرَبِ. وكذا (أنَّ) الموازنة في الحركات والسّكون، وفهمُ الحاليَّةِ محتصةُ بالمضارع. وحُرِّك ولم يُعرَبْ (٢) بسبب مشابهة (٣) المضارع؛ لأنَّ بعض بعض المضارعِ مبنيُّ . وكما أنَّ إعرابَ بعضٍ يقتضي إعرابَ شَبَهه فبناءُ بعضٍ يقتضي بناءه. فوقعَ أمرُهُ بينَ الإعرابِ والبناءِ ، فأُعطيَ ما هو بينهما، وهو الحركةُ (٤). وهذا تحقيقُ قولهم: مُنعَه الإعرابُ فلا تمنعه الحركة .

وخُصَّ بالفتحة ؛ لأنَّهَا أخفُّ الحركاتِ(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المفصّل (٧/ ٤) ، وشرح الرضي (٢/ ٨٠٤) .

<sup>(</sup>٢) ((يعرب)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ن) : ((تشابه)) .

<sup>(</sup>٤) ((وهو الحركة)) سقط من (ن).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : أسرار العربية (ص٣١٦)، واللباب (٢/١٦)، وشرح المقدّمة الكافية (٣/ ٨٥٩)، والإيضاح في

ويسكَّنُ آخره إذا اتصلَ به ضميرٌ بارزٌ مرفوعٌ متحركٌ ، نحو : ضربْتُ ؛ لأنَّه فاعلٌ . والفاعلُ كجزءٍ من الفعل ، فلو أُبقِي متحركًا تتوالى أربعُ حركاتٍ فيها هو كالكلمةِ الواحدة (۱) ، وهو مكروةٌ مُسْتَثْقَلٌ (۲) .

ولم يسكّن في (ضَرَبَكَ) ؛ لأنَّ الكافَ مفعولٌ ، وهو لَيْسَ كجزء . ولا في (ضَرَبَا) ؛ لأنّه ليس متحركًا . ولا في : ما ضَرَبَكَ إلا أنا ؛ لأنَّه لم يتصل به .

فإن قيل: توالى في (ضَرَبَتَا) أربعُ متحركاتٍ.

قلتُ: حَرَكَةُ التَّاءِ عارضةٌ ؛ لأنّ أصلَهَا السكونُ ، وإنمّا حرِّكت للألف بعدها؛ ولذا حُذِف الألف من: غَزَتًا ، و رَمَتَا<sup>(٣)</sup>.

قَالَ المَالَكِيُّ ( ْ ) : العلَّةُ قَاصِرةٌ ؛ لأنها خُصَّتْ بالثلاثيِّ الصحيح ، وانْفَعَلَ ، واسْتَفْعَلَ ، وغيرُ هما أكثرُ . ومراعاةُ الأكثرِ أولى . وتوالي أربعُ حركاتٍ في كلامهم كثيرٌ نحو : عُلَبِطٌ و عَرَثُنٌ - وهو نبْتُ ( ْ ) يُدْبَغُ به ( آ ) - ، و جَنَدِلٌ ( ( ) . وأصلُها : عُلَابِطٌ، و عَرَنْتُنْ ،

**∕**₹≡

شرح المفصّل (٢/٥)، والصفوة الصفية (١/ ١٦٩)، والكافي (٢/ ١٨٨).

(۱) يُنظَر : الكتاب (٤/ ٢٠٢) ، والأصول (٣/ ١٨١) ، وعلل النحو (ص١٨٢) ، وشرح المفصّل (٧/ ٥) ، والممتع (١/ ٢٩) ، والمقاصد الشافية (١/ ١١١) .

- (٢) في (س): ((مستقبل)) ، وهو تصحيف.
- (٣) يُنظَر : شرح المفصّل (٧/ ٥) ، وأوضح المسالك (ص٣٧) .
- (٤) شرح التسهيل: (١/ ١٢٥)، وينظر: التذييل والتكميل: (٢/ ١٤٤).
  - (٥) ((نبت)) سقطت من (س) .
    - (٦) في (ط) : ((عنه)) .
- (٧) العُلَيِطُ من الرجال: الضخم العظيم. و لَبَنَّ عُلَبِطٌ: إذا خثر. و عَرَتَنُّ: نَبْتُ يُدْبِغ به. و جَنَدِلُّ : ذو

و جَنَادِلُ<sup>(۱)</sup> ، و جَنَدِيلٌ -عندَ الكوفيين<sup>(۲)</sup> . فلو كان توالي أربعُ متحركاتٍ مُستكْرَهًا لم تفعلْ بالأمثلةُ ما يؤدي إليه، ولم يجيزوه<sup>(۳)</sup> في : مَعِدَة ، و بَرَكَة .

وتاء التأنيث أَدْخَلُ في الجزئيةِ ؛ لأنَّها جزءُ الكلمةِ ، و تاءُ فعلْتُ جزءُ الكلام ('')؛ بلْ سببُ السُّكونِ الفرقُ بينَ الفاعلِ والمفعولِ في (') : ضربْنَا و ضَرَبَنا ، ثم مُحِل ضربْت ، وغيره عليه (۱) .

قلتُ : توالي أربعُ متحركاتٍ علَّةٌ لإسكانِ لام الثلاثي (١) خاصَّة ، فلا يكونُ علَّةً

**/=** 

جنادل، أي : الحجارة .

يُنظَر : (ع ل ب ط ع ر ت ن ج ن د ل) في : الجيم (١/ ١٤١) ، والمنتخب (ص٢١٣، ٧١٥) ، وجمهرة اللغة (٢/ ١٣٦) ، وتهــذيب اللغــة (٢/ ٢٢٨) ، والمحكــم (٢/ ٤٥٦) ، والعبــاب (١/ ٢٨٧)، واللســان (١٣/ ١٨٤) ، وتاج العروس (٣٥/ ٣٥٥) .

- (۱) يُنظَر: الكتاب (٤/ ٢٨٩) ، والأصول (٣/ ١٨٤) ، والخصائص (٣/ ١١٥) ، والمنصف (ص٥٦) واللباب (٢/ ٢٦٣) ، والشافية (ص١٤) ، وشرح الشافية (١/ ٤٩) ، والمزهر (٢/ ٩٠) .
- (٢) نَسَبه المرادي إلى الفرّاء وأبي على الفارسي ، بقوله : ((وجعله الفرّاء وأبو عليّ فرعًا على فَعَليل، وأصله : جَنَديل)) . توضيح المقاصد (٣/ ١٧٤) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١/ ١٢٥) ، وشرح الأشموني (٤/ ٥٢) ، وحاشية الصبان (٤/ ٣٤٧) .

- (٣) في (س) : ((يخبره)) .
- (٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ١٢٥).
- (٥) ((التأنيث أدخل .... والمفعول في)) سقط من (س).
- (٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ١٢٥) ، وشرح السرضي (٢/ ٨٠٥) ، والمنهاج (١/ ١٩١) ، والسنجم الثاقب (٦/ ٩٠٧) ، والهمع (١/ ١٩٧).
  - (الثاني)) : ((الثاني)) .

قاصرةً . وعلَّةُ إسكانِ لام غيره حَمْلُه عليه ؛ لأنَّه الأصل ، وإنْ كان غيره أكثر (١) ؛ بدليل اعتلالِ الفعل المزيدِ إذَا اعتلَّ ثلاثيُّهُ.

ولو لم يُسْتكْرَهُ طَبْعًا توالي أربعُ متحركاتٍ لم يحكموا بإسقاطِ ساكنِ ثالثٍ من الألفاظ المذكورة ، وإنَّما جازَ أربعُ متحركاتٍ في نحو : مَعِدَة ؛ لأنَّ (٢) حركةَ التَّاءِ عارضةٌ.

وقِيلَ : إنَّما حُرِّكَتْ للفرق بينها وبينَ تاءِ التَّأنيثِ التي في الفعل(٣) ، أو لأنَّها في حُكْم حُكْم العَدَم؛ إذْ يزولُ في الوقف نحو: ثلثين (١٠). ويُضمُّ آخرُه إذَا اتصلَتْ به الواو التي هي هي ضميرُ المذكرين العقلاء (٥) ، نحو : ضَرَبُوا . مراعاةً لمجانسةِ حركةِ ما قبل حرفِ العلَّةِ له <sup>(١)</sup> ؛ كما روعيت في : ضَرَ بَنِي ، و ضَرَ بَا<sup>(٧)</sup> .

والواو المفتوحُ ما قبله أثقلُ ؛ لعدم المجانسةِ من الواو المضموم ما قبله ، وإنْ كانت الضمةُ أَثقلَ من الفتحة . وأُبْقِيَتْ فتحةُ غَزَوْا ، و رَمَوْا ؛ لتدلُّ على اللَّام/ المحذوفِ

للساكنين (^).

[ه۱۱/ أ]

<sup>(</sup>١) ينظر : النجم الثاقب : (٢/ ٩٠٧) ، ومصباح الراغب : (٢/ ٥٣٢) .

<sup>(</sup>٢) في (س) زيادة : ((أحد)) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التذييل والتكميل : (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ ، ولعله (ثُلُثُهُ).

<sup>(</sup>٥) في (ن): ((للعقلاء)).

<sup>(</sup>٦) ((له)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصَّل : (٧/٦) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٠٥) ، وشرح الكافية لابن جمعة الموصلي : (٢/ ٤٩١)، والوافية : (٢٥٥)، وأوضح المسالك : (٣٧).

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : شرح المفصّل (٧/٦) ، والصفوة الصفية (١/ ١٧٢) ، وشرح الكافية للموصلي (٢/ ٤٩١).

ويَنصَرِ فُ<sup>(۱)</sup> الماضي إلى:

الحالِ بالإنشاءِ ؛ كه بعث (٢) ، وإلى المستقبلِ بالطّلبِ ؛ نحو : غَفَرَ اللهُ لك . وعَزَمْتُ (٣) عليك إلّا فَعَلْتَ . وبالوعْدِ ؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَكَ ٱلْكَوْنَرَ ﴾ (الكوثر: ١) . وبالعَطْف على المستقبل؛ كقوله تعالى : ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ (هو د ٩٨) ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ (النمل ٨٧) . وبعدَ القَسَم إذا نُفِيَ بـ (لا) أو (إنْ) (٤) ؛ كقوله (٥) :

رِدُوا فَواللهِ لا ذُدْنَاكُمُ أَبَدًا ما دَامَ في مَائِنَا وِرْدٌ لِنُزَّالِ

و كقوله تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَبِن زَالَتَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنُ بَعْدِهِ ۗ (فاطر: ٤١).

وإنْ وقعَتْ بعدَ همزةِ التَّسويةِ يحتملُ الماضي والاستقبال؛ فإنَّ نحو: سواءٌ عليَّ أقمتَ أم قعدتَ ، يحتمِلُ أنْ يُرادَ منه: سواءٌ ما كانَ منك مِنْ قيامٍ وقعود. وأنْ يرادَ: ما يكونُ (١) منك من قيامٍ وقعودٍ. إلّا إذا قارنه (لَمْ)؛ فإنَّه يتعيَّن للمضي (١) ؛ كقوله تعالى: يكونُ (١) منك من قيامٍ وقعودٍ. إلّا إذا قارنه (لَمْ)؛ فإنَّه يتعيَّن للمضي

<sup>(</sup>١) في (س): ((يتصرّف)) ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٠) ، وشرح الرضى (٢/ ٨٠٩) .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ((عرفت)) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٠) ، وشرح الرضي (٢/ ٨٠٢) ، والمساعد (١/ ١٦) ، والهمع (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط. وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية (١/ ٣٨٠) وشرح التسهيل (١/ ٣٠)، والبحر المحيط (٨/ ٣٦٤)، والارتشاف (٤/ ١٧٨٠)، والهمع (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) في (س): ((كان)) ، وهو خطأ .

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (البقرة: ٦)(٢).

وكذا يحتمل الأمرين:

بعد حرف التحضيض . كما يأتي .

وكذا<sup>(٦)</sup> بعد كُلّم ؛ كقوله: ﴿ كُلّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَّسُولُمُا كَذَّبُوهُ ﴾ (١ المؤمنون: ٤٤) ، وهَ كُلّما نَضِعِتَ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمَ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ (النساء: ٥٦) .

وكذا الواقعُ بعدَ حيثُ ، أو صِلَةً ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَأَتُوهُ نَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللّهُ ﴾ (البقرة : ٢٢٢) و ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ ﴾ (البقرة : ١٤٩) و ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ ﴾ (البقرة : ١٧٩) و ﴿ إِلّا وَ ﴿ اللّهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قِدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (آل عمران : ١٧٣) و ﴿ إِلّا اللّهُ يَنْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (آل عمران : ١٧٣) و ﴿ إِلّا اللّهُ يَنْ اللّهُ مِنْ قَدْرُوا عَلَيْهُمْ ﴾ (المائدة: ٣٤) .

وكذا الواقعُ صفةً لِنكرةٍ عامَّة (٦) ؛ كقوله (٧):

**∕**⊊=

(١) في (ط): ((المضي)) ، وقد سقطت من (س).

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣١-٣٢) .

(٣) في (س) : ((لذا)) .

(٤) في الأصل (كلم جاءت أمة كذبوه) ، وهو خطأ .

(٥) يُنظَر : المصدر السابق.

(٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٨٠٤) ، والمساعد (١/ ١٧) ، والهمع (١/ ٢٥)

(٧) هذا صدر بيت من الخفيف ، وعجزه :

\* وَأَسْرَى مِنْ مَعْشَرٍ أَقْتَالِ \*

# رُبَّ رِفْدٍ هَرَقْتَهُ ذَلك اليومَ (١)

و كقوله - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - : (نَضَّرَ (١) اللهُ امرءًا سَمِعَ مقالتي فَوَعَاهَا) (١) أيْ : يسمعُ ؛ لأنَّ الحديثَ للترغيب فيهِ . قالَهُ (١) المالكيُّ (٥) .

**₹** 

وهو للأعشى ميمون بن قيس في ديوانه (ص١٣) ، ويُنظَر : مجاز القرآن (١/ ٢٢٩) ، والإبل (ص٩٧)، والزاهر (٦/ ٢٧١) ، والمسبهج (ص١٣٥) ، والأضداد (ص٢٩٧) ، وشرح شواهد الإيضاح (ص٢١٥) ، والارتشاف (٤/ ٢٠٣٤) ، وخزانة الأدب (٩/ ٥٧٥) .

ونُسِب إلى أعشى همدان في المقاصد النحوية (٣/ ١٢٠١).

وينظر : جمهرة أشعار العرب (١/ ٣٣٨) ، والمقتصد (٢/ ٧٦٩) ، والمغني (٢/ ١٤٧) .

(١) <u>الرَّفْد</u> -بالفتح - : القَدَّحُ العظيمُ . ويُروى بالكسر ؛ وهو : العطية . وكنّى بإراقته عن الموت . و<u>الأقتال</u> : جَمْع قِتْل ؛ وهو : العدوّ ذو التِّرَة . وقيل : القِرْن .

يُنظَر : شرح شواهد الإيضاح (ص٢١٥) ، والمبهج (ص١٣٥).

(٢) في (س): ((رحم)).

(٣) يُنظَر : مسند الشافعي (١/ ١٦) ، ومسند الإمام أحمد (١٣ / ١٣٩) ، وسنن الدارمي (١/ ٨٦) ، وسنن الترمذي (٥/ ٣٤) ، وسنن ابن ماجه (١/ ٨٤) ، ومسند البزّار (٨/ ٣٤٢) .

(٤) في (ط): ((قال)) .

(٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٢).

### الفعل المضارع

قال: «المُضَارِعُ: ما أشبَهَ الاسمَ بأحدِ حروفِ (نأيت) ؛ لوقوعِهِ مشتركًا ، وتخصيصه بالسين»(١).

أقول: المضارعَةُ: المشابَهَةُ. وأصلها من: تضارعَ السَّخْلتان؛ إذَا أَخذَ كلُّ منها (٢) بِحَلَمَةٍ من الضَّرْع (٣) .

قوله: ما أشبه ، أيْ: الفِعلُ الذي أشبه الاسمَ جنسٌ يشمل الماضي أيضًا ؛ لأنَّهُ يشبهُ الاسمَ مِنْ حيثُ إنَّه يدلُّ على معنى في نفسِهِ ، وأنَّه يقعُ (') موقعَهُ ؛ إذْ (ضَرَبَ) في: زيدٌ ضَرَبَ ، في موضع (ضَارِب) مِنْ: زيدٌ ضَارِبٌ (').

وقوله: (بأحدِ حُروف: نأيت). نُحُرِجٌ (٦) للماضي؛ لأنَّه لم يشبه الاسمَ بذلك (٧).

ثمَّ بيَّنَ المشابهة ، وخصَّصها بالمشابهةِ المؤثرةِ التي هي علَّةُ إعرابِه ، لا المشابهة (١)؛

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص١٩٠).

<sup>(</sup>٢) ((منهما)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : اللسان (ض رع) (٨/ ٢٢١) ، وينظر : المقتصد (١/ ١١٨) ، وأسرار العربية (ص٢٥) ، وشرح المفصل (٧/ ٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٨٠٧) ، والكلّيات (ص٥٧٨) .

<sup>(</sup>٤) من قوله: ((فيه قاله المالكي)) إلى قوله: ((وأنّه يقع)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) ((من زيد ضارب)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((فخرج)) .

 <sup>(</sup>۷) يُنظر : شرح المقدمة الكافية (۳/ ۸٦٠) ، وشرح الرضي (۲/ ۸۰۸) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲/ ٤٩٢)
 (۲/ ٤٩٢) ، والوافية (٢٥٦).

لتساوي المتحركاتِ والسَّاكنِ (٢) . فإنَّ (يَضْرِبُ) مُشابِهُ (٣) (ضَارِب) فيها بحروف (نأيت) ، ولا اعتبار (٤) لها ؛ لما سيأتي آنفًا بقوله : (لوقوعه مشتركًا بين الحال والاستقبال، وتخصيصه بالاستقبال بالسين) . فإعرابُه بالشَّبَهِ ، وإلّا فينبغي (٥) ألَّا يعربَ ؛ إذْ لم يَعْتَوِرْ عليه معانِ هي (٦) عللهُ إعرابِه ؛ كما في الاسم ، فلا يكونُ إعرابُهُ (٧) بالأصالةِ (٨) . ألا ترى أنَّ صيغَ الأفعالِ تتبدَّلُ ، فيدلُّ على المعاني المعتورة عليه من الأمرِ والماضي والمضارع ؟ بخلاف الاسم فإنّه مُبْقًى على صيغة واحدة ، مع اختلاف معانيها (٩) .

فإعرابُ الفعلِ ؛ ليشبهَ الاسمَ لفظًا لمشابهتِهِ له (۱۱ عمومًا وتخصيصًا (۱۱) . فأصلُ إعرابِهِ استحسانيٌّ ؛ لئلّا يُلغوا المشابهةَ ، لا حاجِيٌّ ، أو ضروريٌّ (۱۲) .

**/=** 

(١) في (ن): ((للمشاجة)).

(٢) يُنظر : الفوائد الضيائية (٢/ ٢٣٣).

(٣) ((مشابه)) سقطت من (س).

(٤) في (س): ((والاعتبار)).

(٥) في (س): ((فيبقى)) ، وهو تصحيف.

(٦) ((معان هي)) سقط من (ن).

(٧) ((كما في .... يكون إعرابه)) سقط من (س).

(٨) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٠) ، وشرح الرضى (٢/ ٨١٠) ، والفوائد الضيائية (٢/ ٢٣٣).

(٩) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٠).

(۱۰) ((له)) سقطت من (س) .

(١١) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١/ ٧٦).

(١٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٠).

ويُعلَمُ (١) أيضًا من ذلك : أنَّهُ (٢) لا اعتبارَ لمشابهتِهِ له (٣) مِنْ جهةِ مساواتِهما في الحركاتِ والسُّكونِ في إعرابه ؛ لأنَّهُ ليسَ الاسمُ أصلًا في هذه الحركات والسكون . أيْ : ليسَ الأصلُ في الاسمِ أنْ يكونَ على هذه الحركات والسكون والهيئة المخصوصة، وإلّا لأعْربَ أَكْرَمَ ، و دَحْرَجَ (٤) .

وما ليسَ الأصلُ فيه (°) أنْ يكونَ لهُ حُكْمٌ مخصوصٌ لا (<sup>(1)</sup> اعتبارَ لذلك الحُكْمِ الحُكْمِ الحُكْمِ الحُكْمِ الحُكْمِ الحُكْمِ إذَا حَصَلَ فيه ؛ فكانَّه لم يوجَدْ ، فلا يوثرُ (<sup>()</sup> فيها يشبهُ فيه أنه فيه الحُكْمِ ولم ولم يدركُهُ كثيرٌ (<sup>()</sup> . فجعَلَ تلك المشابهةَ عِلَّةَ إعرابِ المضارعِ . فقولك : (يَضْرِبُ) صالحٌ للحالِ والاستقبالِ . فقيلَ : حقيقةٌ في الحالِ ، مجازٌ في الاستقبالِ . وقِيلَ : بالعَكسِ (() .

<sup>(</sup>١) في (ط): ((علم)).

<sup>(</sup>٢) من (ن) ، وفي الأخر (أن) .

<sup>(</sup>٣) في (ط، س): ((للاسم)).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) ((فيه)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٦) ((لا)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٧) في (س) : ((فالوتر)) .

<sup>(</sup>٨) في (ن) : ((به)) .

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : أسرار العربية (ص٢٧) ، وشرح الرضي (٢/ ٨١٠) .

<sup>(</sup>١٠) في زمان المضارع أقوال متعددة ، أُجِلها في خمسة أقوال :

١ - <u>لا يكون إلّا للحال</u>. وهذا ما ذهب إليه ابن الطراوة بقوله: ((سيقعد. دليلٌ على قعودٍ يأتي ، وهو الآن في العدم. و يقعد دليلٌ على قعودٍ في حديثك)). الإفصاح (ص١٢). وتبعه تلميذه السهيلي.

يُنظَر : نتائج الفكر (ص٩٣) ، والكافي في الإفصاح (٢/ ١٠٢) . وقد ردّ عليه ابن أبي الربيع في البسيط

قالَ الحاجبيُّ : «الصَّحيحُ أنَّهُ مشتركٌ بينها ؛ لأنَّهُ يُطلَقُ عليها على السَّويَّةِ ، وهو دليلُ المُشترَكِ» (١) .

وفي قوله: ((على السَّويَّةِ)). نَظَرُّ.

وإذَا دخلَتْ عليه السِّينُ ونحوه (٢) ، فقلت : (سيضربُ) - يختَصُّ (٢) بالاستقبالِ بعد أَنْ شَاعَه ، والحال . كما أَنَّ (رَجُل) يصلحُ لذاتِ زيدٍ وعمروٍ ، وغيرِهما . فإذا قلت : (الرَّجل) - تخصَّصَ بالمعهودِ منهم بعدَ أَنْ شَاعَ كلَّ واحدٍ منهم . فأشبه أُعرِب ؛ لما فأشبه أُعرِب ؛ لما

**/=** 

. ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ )

٢- لا يكون إلا للمستقبل. وهذا ما نُسِب إلى الزجّاج في شرح الجزولية للأبذي (١/ ٢٤٥).

٣- صالح لها حقيقة ؛ فيكون مشتركًا بينهما . وهو رأي الجمهور ، وسيبويه .

يُنظَر : الكتاب (١/ ١٢) والجُمل (ص٨).

٤ - حقيقة في الحال ، مجازٌ في الاستقبال . وعليه : الفارسي ، وابن أبي ركب ، واختاره السيوطي ؛ بدليل حمُّله على الحال عند التجرّد من القرائن . وهذا شأن الحقيقة .

يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص٥٩)، والمسائل العسكريات (ص٥٩ ٥-٢٠)، والهمع (١/١٧-١٨).

٥- حقيقة في المستقبل ، مجازٌ في الحال . وعليه : ابن طاهر ؛ لأن أصل أحوال الفعل أن يكون مُنتظَرًا ، ثم حالًا ، ثم ماضيًا .

تُنظَر الأقوال ، والردود على بعضها ، في : شرح الجزولية (١/ ٢٤٥) ، والمساعد (١/ ١٢) ، والهمع (١/ ١٧) .

(١) الإيضاح في شرح المفصل (٢/٢) ، وهو رأى الجمهور كما سبق .

(٢) هكذا في النسخ ، وصوابه (ونحوها) .

(٣) في (ط) : ((يحتل)) .

(٤) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص٩٥)، والمقتصد (١/١١٨)، والتبصرة والتذكرة (١/٧٧)، وأسرار

مر (۱) .

والمشابهةُ بينَهُ وبينَ الاسمِ في أمرٍ عامٍ جامعِ بينهما ، وهو : أنَّ كلًّا منهما يُطلَق على متعددٍ على البَدلِ ، ثم يختصُّ كلُّ بمعيَّنٍ بحرفٍ يدخلُ عليه . وإلَّا فهما مختلفان من جِهَةِ الوضع ؛ فإنَّ المضارعَ وُضِعَ لكلِّ من مدلولَيه دالًّا عليهما ، وهما مختلفان (٢) .

و رَجُلٌ موضوعٌ / لحقيقةٍ واحدةٍ وُجدَتْ في متعددٍ ، فبدخولُ<sup>(٣)</sup> اللَّام عليه يدلُّ [۱۷۰/ ب] على ما لمُ يدلّ عليه (٤) قبلَ دخولِهِ ، وهو الرَّجلُ المعيّنُ (٥) .

> ودخولُ السِّين قرينةٌ يتَّضحُ بها أحدُ مدلوليه في قصْدِ المتكلِّم من غيرِ زيادةِ تحقيقِ ؛ لما عُلِمَ أَنَّهُ ينبغي (٦) أن لا يوضعَ فِعْلٌ للحالِ ؛ لأنَّهُ الزمانُ الفاصلُ بينَ الماضي والمستقبل، وهو أقلُ مِنْ أَنْ يَسَعَ حَدَثًا . فالفعلُ الموضوعُ له كَذِبُ (٢) ؛ لانَّهُ يدلُّ بصيغته على زمانٍ لا يَسَعُ الحدثَ الذي دلَّ عليه بحروفه ، فيلزمُ أنْ يدلُّ على وقوع الحدثِ في زمانٍ لا يَسَعُهُ .

العربية (ص٢٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٠) ، وشرح الوافية نظم الكافية (ص٣٤) ، والبسيط في شرح الجمل (١/ ٢٢٧).

(١) يُنظَر : الكتاب الركني (١٧/ب).

(٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢/٧).

(٣) من (ن ، س) ، وفي الأصل : ((فبدخل)) .

(٤) ((على ما يدل عليه)) ساقط من (س).

(٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٠).

(٦) في (س): ((ينتفي)) ، وهو تصحيف.

(٧) يُنظَر : إصلاح الخلل (ص٤٥)، وشرح جمل الزجّاجي (١/ ١٢٧).

إِلَّا أَنَّهِ م لًّا أرادوا أَنْ يدلَّ عليه فعلْ (') كما دلَّ على كلِّ مِنْ أخويه فِعْلُ تسويةً بينَ (') الأزمنة ، أو لاحتياجِهم إليه في بعضِ الصُّورِ =سامحوا فيه ، وأعطوا ما يتَصلُ به من المستقبل حكمَه ، ثمَّ مُنِعَ مِنْ أَنْ توضعَ لذلك صيغةٌ أجنبيّةٌ ؛ أنّها تُوهِمُ أَنَّ مدلولهَا (") الزمانُ الفَاصِلُ فقط ، كما أنَّ مدلولي الماضي والمستقبل زماناهما فقط ، فيلزمُ الكذبُ ؛ كما مرًّ .

#### فوضعوا له صيغَةَ المستقبلِ:

- إمّا تنبيهًا على أنَّ جزءًا منه مرادٌ منها (٤) ، ولا يَرِدُ ذلك التَّوهمُ .

- وإمَّا لأنَّه يَضعُف ذلك التَّوهمُ (٥) حينئذٍ ؛ لأنَّه إذا كانَ الصيغةُ الدَّالَةُ صيغةَ المستقبلِ لا يتعدد إرادة جزء منه بعد تعذر إرادة الزمان الفاصل فقط ، ثم رُجِّحت دلالتها على الحال عند تجرّدها عن قرائن الاستقبال لجبر(١) ذلك ما فاته من اختصاصه بصيغة منفردة (٧).

ثمّ ؛ مَنْ (^) نَظَرَ إلى أنَّ الصيغة في أصلِها للمستقبل ، قالَ : إنَّها حقيقةٌ فيه (١) . ومَنْ

<sup>(</sup>١) ((فعل)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((عن)) .

<sup>(</sup>٣) ((مدلولها)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المخترع في إذاعة سرائر النحو (٨٩).

<sup>(</sup>٥) ((وإمَّا ... التوهم)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ن) ، وفي الأصل: ((يخبر)) ، وفي (س) : ((لخير)) ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ١٣١) ، وشرح الرضى (٢/ ٨٠٨-٨٠٩) .

<sup>(</sup>٨) ((من)) سقطت من (س) .

نظرَ إلى رُجحانِ دلالتِها على الحالِ ، قالَ : إنَّها حَقيقةٌ فيه (٢). ومَنْ نَظَرَ إلى إطلاقِها عليهما بوضعينِ ، قالَ بأنَّها مشتركٌ ، أو لأنَّ الأصلَ أنْ يكونَ لكلِّ زمانٍ صيغةٌ تختصُّ به (٣) .

ومَنْ قالَ بالاشتراكِ ، قالَ : إنَّمَا حُمِلَ عندَ التَّجردِ عن قرائنِ الاستقبالِ على الحالِ ؛ لأنَّ اهتهامَ النَّاسِ بها هُم فيه أشدُّ منه بها ينتظرونه . وكذا الإخبارُ عند الإطلاقِ يُحمَلُ على الحَالِ ؛ لأنَّ عِلْمَ الإنسانِ به حسًّا ، وهو أمكن (٤) .

قلت: إنَّها حُمل عليه ؛ لأنَّ فيه شيئًا من المستقبل أيضًا.

إيضاح (°): اعلَمْ أَنَّه أَنْكَرَ بعضٌ الفعلَ الحالَ ؛ لأَنَّهُ لو وُجِد لدلَّ على حَدَثٍ وزمانٍ بينَ الماضي والمستقبل ، وذلك الزَّمنُ زمنٌ فردٌ لا يسَعُ فِعلًا نعبِّرُ عنه بوقوعه فيه ، خصوصًا فِعْلٌ طالَتْ مدتُهُ يومًا وأكثر (٦) ، والإخبارُ بوقوعِهِ فيه كذبٌ (٧) .

قالَ المالكيُّ : «لأنَّه المقارِنُ وجودَ معناهُ لفظَهُ ، ووجودُ اللفظِ لا يسَعُ وجودَ معنى الفعلِ» (^^).

**∕**₹=

(١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢/٢) ، والارتشاف (٤/ ٢٠٢٩) ، ومصباح الراغب (٢/ ٥٣٣).

(٢) في (ط): ((له)).

يُنظَر : شرح الرضي (٢/ ٨٠٨) ، والارتشاف (٤/ ٢٠٢٩) ، وشرح الكافية لحاجي عوض (ص٩٨٣)

(٣) يُنظَر : شرح ابن الناظم (١٠) ، والوافية (٢٥٦) ، وشرح الكافية لابن جماعة (٢٧٣) ، والفوائد الضيائية (٢/ ٢٣٣) .

(٤) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ١٣٣)، والمساعد (١/ ١٢).

(٥) ((إيضاح)) سقطت من (س).

(٦) في (ن ، س) : ((فأكثر)) .

(٧) يُنظَر : شرح المفصل (٧/٤) ، والمغني في النحو (١/ ١٣١) ، والهمع (١/ ١٧).

(٨) شرح التسهيل (١/ ١٨) .

فَأُجِيْبَ: بِأَنَّهُ مستقيمٌ ، ولكنَّ العربَ لم تُضَايقُ في الزَّمنِ الحالِ ؛ بلْ جعلوا ما قارنَ (۱) الفاصلَ بينَ الماضي والمستقبل ، وكذا ما قارنَ (۱) وجودُ لفظهِ لوجودِ جزءٍ من معناه = حالًا . وإنْ حصلَ ذلك الفعلُ بيومٍ وأكثر ، مثلًا أُطْلِق الحالُ على (يَكْتُبُ) في : زيدٌ يكتبُ ، معَ أنَّ وجودَ لفظهِ قارَنَ وجودَ بعضِ الكتابةِ لا جميعها ؛ لاتصالِ أجزاءِ الكتابةِ بعضها ببعضٍ ، والحالُ ملبسٌ بها (۱) . وكذا (الآن) ليسَ المدَّةَ المقارنةَ لنُطْقِ النَّاطِقِ فحسَبْ ؛ بلْ قَدْ يُعَبَّرُ به عَنْ مدَّةٍ يقعُ الكونُ في بعضها ، وقد يُقصَدُ به المبالغةُ في العُرْفِ ، قال الله ؛ بلْ قَدْ يُعَبَّرُ به عَنْ مدَّةٍ يقعُ الكونُ في بعضها ، والمراد به : مُدَّةَ رَفْعِ الحرجِ عن المباشرينَ في ليالي رمضان (۱) .

وقالَ المالكيُّ: ((لِمَا كَانَ بِعضُ مدلولِ الحالِ مستأنفَ الوجودِ أشبهَ المستقبلَ المحضَ في استئنافِ الوجودِ ، فأُشرِكَ معَهُ في وضع صيغتِهِ له ؛ ولذا إطلاقُ المضارعِ على كلِّ منهما لا يتوقَّفُ على مُسَوِّغٍ (٥) مِنْ خارجٍ ، بخلافِ إطلاقِ المضارعِ على ما أريدَ به الماضي . وبالعكس ، نحو (٦) : لم يقمُ أمسِ ، وإنْ قمْتَ غدًا قُمْتُ . فلولا (لَمْ) ، و(إنْ) لم

<sup>(</sup>١) ((الزمان)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) ((الزمان الفاصل .... ما قارن)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٨)، والتذييل والتكميل (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٢١) ، والارتشاف (٤/ ٢٠٣٠) ، والتذييل والتكميل (١/ ٨٢) .

<sup>(</sup>٥) ((مسوغ)) سقطت من (ط ، س).

<sup>(</sup>٦) ((نحو)) ساقطة من (ن).

يتعلَّقَا بالظَّرفينِ»(١).

وأمَّا زمنُ (٢) الحالِ فمعلومٌ ضرورةً ، وإنكارُه مكابرةٌ . ولا يَردُ على الحَدِّ (٣) : أَكْرَمَ و تَكَرَّمَ ، و نَرْجَسَ الدواءَ :إذَا جعلَ فيه النَّرجسَ. و يَرْنَأَ الشيبَ : إذَا خضبَهُ باليُّرنَّاء ، وهو: الحِنَّاءُ (٤).

ولأنَّ المرادَ من المُشَابِهةِ وقوعُهُ مشتركًا وتخصيصُهُ بالسِّينِ .

فالمعنى (°): المضارعُ فعلٌ أشبَهَ الاسمَ في وقوعِهِ مشتركًا ، وتخصيصُهُ بالسِّين بزيادةِ أحدِ حروفِ (نأيت) . أيْ : مَا زِيدَ فيه (١) أحدُ حروفِ (نأيت) ، الدالُّ على أنَّه مشتركٌ قابلٌ قابلٌ لتخصِيصِهِ . وحروفُ (نأيت) في : أكرمَ ، و تكرَّمَ ، ونحوهما ليسَتْ كذلك.

وعُلِمَ منه ضَعْفُ قولِ المالكيِّ : ((لا بدَّ مِنْ قيدِ حروفِ المُضَارَعَةِ بأنْ يُشعِرَ التاءُ بحضور ، والهمزةُ بـ (أنا) ، والنون بـ (نحن) ، والياء بالغيبة ؛ ليتميَّزَ / عن : أكرَمَ ،

(١) شرح التسهيل (١/ ١٨). وفي شرح التسهيل: ((لو تقوم أمس لقمت ... ، فلولا لو و إن ما ساغ إعمال تقوم في أمس . ولا قمت في غدًا)) .

[ ۲۷۱ | أ]

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((من)) .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ((الخبر)) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/١) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٦٣) ، والتذييل والتكميل(١/ ٧٩) ، والمساعد والمساعد على تسهيل الفوائد (١/ ١١)، وشرح شذور الذهب (١/ ١٥٨)، والهمع (١/ ١٧).

ويُنظَر : (ن رجس) : المعرّب (ص٣٧٩) ، واللسان (٦/ ٩٦).

و (ي ر ن أ): المحكم (١٠/ ٢٧٩)، والعباب الزاخر (١/ ٥٧)، وتاج العروس (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) من (ن ، ط ، س) : وفي الأصل (والمعني) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((عليه)) .

ونحوه))(۱).

ومَذْهِ بُ الكوفيينَ ، واختيارُ الزَّخشريِّ ، وكثيرٌ : أنَّ اللام في نحو : لَيَفْعَلُ مُخْلَصةٌ للحال (٢) ؛ متمسكينَ بأنَّه لامُ الابتداءِ في الحقيقة . و أصلُه (٣) : أنْ يدخُلَ الاسمَ، وإنَّها يدخُلُ الفعلَ المشَابِهَ (٤) للاسم ، والاسمُ لا يكونُ مستقبلًا ولا ماضيًا فيدخُلُ الحال (٥) ؛ لأنَّهُ موجودٌ كالاسم، ولذا لا يدخلُ الماضيَ ؛ إذْ يمتنعُ : إنَّ زيدًا لقامَ -باتِّفاقٍ . فيمتنعُ عندَهم : إنَّ زيدًا لَسَوفَ يخرجُ (٢) .

قلْتُ (٧): لو صَحَّ هذا لزاد قوةُ شَبَهِ المضارعِ بالاسمِ ؛ لأنَّ نحو: رَجُل يتميَّزُ لكلِّ فردٍ بحرفِ التَّعريفِ على البدلِ. فإذا كانَ اللَّامُ للحالِ بتخصيصِ المضارعِ أيضًا لكلِّ فردٍ من مدلوليه بحرفِ ، للحالِ باللام ، وللاستقبالِ بالسِّينِ . أمَّا إذا لم يكنْ اللَّامُ للحال لا يتخصَّصُ إلا بالاستقبالِ بالسِّينِ ؛ فلا يتمُ الشَّبهُ . ونحو قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل: (١/ ١٧) ، وينظر: الإيضاح (٥٨ ، ٦٩) وشرح المقدمة المحسبة (٢٠١) وشرح الوافية نظم الكافية (٣٣٩) والبسيط (١/ ٢٢٥) والكافي (٢/ ٩٩) وشرح الكافية لحاجي عوض (٩٨٤) .

<sup>(</sup>٢) المفصل (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) من (ن) وفي الأصل : (وأصلها) .

<sup>(</sup>٤) في (ط، س): (لمشابهته).

<sup>(</sup>٥) ((والاسم لا يكون .... الحال)) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المفصل (٣٣١)، والتخمير (٣/ ٢١١)، والإيضاح في شرح المفصل (٢/٢)، وغاية المحصَّل (٦)، وشرح الرضي (٢/ ٨٠٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٥)، والمساعد (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٧) ((قلت)) سقط من (ط).

أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾ (مريم: ٦٦) يبقى كونُها للحالِ(١). وكذا قوله(٢):

وإنّي لَأَحْمِي الأنفَ مِنْ دُونِ ذِمَّتِي إذا الدَّنِسُ الوَاهِي الإعَانةِ أَهمدَا لأَنْ لأَحْمِي الأَعَانةِ أَهمدَا لأَنَّ (أَحْمَى) عَمِلَ في (إذا) ؛ فيكونُ مستقبلًا (").

و هَمَدَ ؛ أَيْ : سكتَ عَبَّا يكرهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: التخمير (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو للراعي النميري في ديوانه (۸۹) ، وحماسة البحتري (۲۹٤) ، والمحكم (هم د) (۶/ ۲۷۲) ، وشرح التسهيل (۲/ ۳۲) ، واللسان (۳/ ٤٣٦) ، وتاج العروس (۹/ ۲٤۷) . ورواية الديوان (الأمانةِ) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) ((وكذا قوله .... عما يكره)) سقط من (ط) . ويُنظَر : اللسان (همد٣/ ٤٣٦) ، والقاموس المحيط (٣٢٨) ، ، وتاج العروس (٩/ ٣٤٧) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ((وإني ليحزنني)) بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((انطلق)) .

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل (١/ ٢٢) ، وينظر : الكتاب (٣/ ١٠٩) ، والمقتضب (٤/ ٨١) ، والكافي (٢/ ١٠٤) .

قلْتُ : عندَ الزَّخشريِّ (۱) : هي قرينةُ اختصاصِ المضارعِ بالحالِ (۲) ، لكنْ في الآيتينِ وُجِدَ قرينةُ للاستقبالِ هي أقوى ؛ فلا تؤثِّرُ ، فيكونُ لمجردِ التَّوكيدِ فيهما .

تنبية: إذا كانَ مجرَّدُ صيغةِ المضارع مرجحًا للحالِ فاقترانُ قرينة الحالِ بها معيِّنةٌ للحال ؛ كإعمال المضارع في (الآن) ، و (السَّاعة) . واقترانُ لامِ التَّوكيدِ به ؛ نحو: إنِّي للحال ؛ كإعمال المضارع في (الآن) ، و (النَّاعة) . كقوله (أ) :

\* فَلَسْتُ -وَبَيْتِ [الله] (°) -أرضَى بِمثْلِهَا \*

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ﴾ (الأحقاف: ٩) ، ﴿ وَإِنَّ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبٌ

**/=** 

وقد ردَّ ابنُ هشام قولَ ابن مالك فقال : ((إن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة فنزل منزلة الحاضر المشاهد، وأن التقدير : قَصْدُ أن تذهبوا)> . مغنى اللبيب (١/ ٢٥٤) .

وينظر : البحر المحيط (٧/ ٥٥٣) ، وروح المعاني (٦/ ٣٨٦) .

- (١) ((عند الزمخشري)) سقط من (ط).
  - (٢) في (س): ((للحال)).

ينظر : المفصل (٣٣١) ، والكشاف (٣/ ٢٥٩) .

- (٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٢١) ، والمغني في النحو (١/ ١٣٤) ، والمساعد (١/ ١٢) ، والهمع (١/ ١٩).
  - (٤) صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

#### \* ولكنَّ مَنْ يَمْشِي سَيَرْضَي بها رَكِبْ \*

وهو بالا نسبة في : المستقصى في أمثال العرب (٢/ ٣٨٠) ، وشرح التسهيل (١/ ٢١) ، وشفاء العليل (١/ ٢٠٥).

وينظر : العقد الفريد (٧/ ٢٢٢) ، وجمهرة الأمثال (٢/ ١٦٤) ، والمصون (١٧٧) ، وتاريخ بغداد (١٢٦/١٢٦).

(٥) ما بين المعقوفين تكملة من المصادر يتم بها البيت .

أَمْ بَعِيدُ مُنَا تُوْعَدُونَ ﴿ (الأنبياء: ١٠٩).

مَسَالَةً : الأكثرُ على أنَّ (ليس) ، و (ما) ، و (إنْ) النافيتينِ مخلصةٌ للحالِ (١) . وقالَ المالكيُّ : « ليسَ ذلك بلازم :

لقولِ حسَّانَ في وصفِ الزُّبيرِ (٢):

ومَا مِثْلُهُ فِيْهِمْ ولا (٢) كانَ قَبْلَهُ وليسَ يَكُونُ الدَّهرَ مَا دَامَ يَذْبُلُ

فإنَّ معناه : ليسَ في هذا العصرِ مثلُه ، ولا في ما مضي (١) ، ولا في ما يُستقبَلُ (٥) .

ولقوله تعالى ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ (يونس: ١٥).

ولقولِ $^{(7)}$  النَّابِغةِ $^{(4)}$  في مَدْحِ النبي -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢١)، وشرح التسهيل (١/ ٢٢)، والمغني في النحو (١/ ١٣٤)، والكافي (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه (۱/ ٤٣٣) ، والأغاني (٤/ ١٥١) ، ونهاية الأرب (٢/ ٥٧) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٢٢) ، والجني الداني (٩٩٤) ، والهمع (١/ ١٩) .

<sup>(</sup>٣) في (س): ((ولو)).

<sup>(</sup>٤) ((و لا فيها مضي)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((كقول)) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه (١٣٧) ، ورواية الديوان :

لَهُ نَافِلاتٌ (١) ما يَغِبُّ نَواهُا ولَيْسَ عَطاءُ اليومِ مانِعَهُ غَدَا )) (٢)

قلتُ: من تأمَّلَ عَلِمَ أنَّ كلُّها للحالِ ، أو يُقَالُ: مجازٌ.

ويتعيَّنُ المضارعُ للاستقبالِ:

- بعملِهِ في ظَرْفٍ مستقبلٍ ، وبإضافتِهِ إليه ، نحو : أزورُك إذا تزورني . فإنَّ (إذا) معمولُ (أزور) ، وأضيف إلى (يزور) فتعيَّنا به للاستقبال<sup>(٣)</sup> .

- وبإسنادِه إلى مُتَوقّع ؛ كقوله (<sup>؛</sup>):

يَهُولُكَ أَنْ تَمُوتَ وأنتَ مُلغِ لَمَا فِيهِ النَّجَاةُ مِنَ العَذَابِ

- وبتضمُّنِهِ الطَّلبَ ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾ (البقرة: ٢٣٣)

**(F'=** 

لَهُ صَدَقَاتٌ ما تُغِبُّ ونَائِلٌ ولَيْسَ عَطاءُ اليوم مانِعَهُ غَدَا

ينظر: سمط اللآلئ (١/ ٢٢٠)، والحماسة البصرية (١/ ٣٦٦)، ونهاية الأرب (١٨/ ٤٧)، ومغني اللبيب (١/ ٣٢٣).

وهو منسوب إلى النابغة الجعدي في شرح التسهيل (١/ ٢٣) وروايته فيه :

لَهُ نَائِلاتٌ مَا يَغِبُّ نَوالْهَا وَلَيْسَ عَطاءُ اليوم مَانِعَهُ غَدًا

ولم أجده في ديوانه .

- (١) ((نافلات)) سقطت من (ط).
- (٢) شرح التسهيل (١/ ٢٢) ، وينظر : مغني اللبيب (١/ ٣٢٣) ، والهمع (١/ ١٩) .
  - (٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٢٣) .
- (٤) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل (١/ ٢٤) ، والتذييل والتكميل (١/ ٦٩) ، والبحر المحيط (٥/ ٢٨٦) ، وشفاء العليل (١/ ٢٠) ، والهمع (١/ ٢٠) ، والدرر (١/ ٩) .

أو الوعد؛ كقوله تعالى : ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ ﴾ (العنكبوت: ٢١) .

- وبدخولِ إحدى الأربعةِ النَّاصبةِ، وهي: أَنْ ، و لَنْ ، و كَيْ ، و إِذَنْ ظَاهِرةً ؛ نحو : فَوْ اللَّهُ وَمُو أُخَيِّرٌ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو أُخَيِّرٌ لَكُمْ وَيَهُدِ يَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللَّامُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللَّاللَّهُ اللل

-وكذَا بِأَداةِ تَرَجِّ ، أو إشفاقٍ ؛ كقوله تعالى : ﴿ لَعَلِّى آرَجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) (يوسف:٤٦) ، و : عسى زيدٌ يَقْبَلُني (١) .

والفرقُ بينَهما في المعنى . إذْ المَرجوّ (٦) ما هو محبوبٌ ، والمشفَقُ منه مكروهُ (٤) .

وبالمجازاةِ بغيرِ لو<sup>(°)</sup> الشرطيّة ؛ كقوله تعالى : ﴿إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمْ ﴾ (١) (النساء: ١٣٣) .

استَثنَى أبو العبَّاسِ إذا دخلَ حرفُ الشَّرطِ على (٧) (كان) ، نحو: إن كنتَ فعلتَ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) من (س)، وفي الأخر (يقتلني).

<sup>(</sup>٣) في (س): ((الموجود))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) في (س) : ((أو)) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: شرح التسهيل (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٧) ((على)) سقطت من (ط).

كذا قَدْ كانَ فعلَ كذا . فإنَّه لم يَنقُلْ معناه إلى الاستقبالِ(١) .

وخالفه بعضٌ (٢) . كما سيجيءُ .

وب (لو) المصدريَّةِ ؛ كقوله تعالى : ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (البقرة : ٩٦) ، وهو الذي يحسن في موضعه (أنْ) . وبدنوني التَّوكيدِ (٣) .

و يصيرُ المضارعُ بدخولِ (ربَّم) فيه ماضيًا . كما يصيرُ ماضيًا بدخول (لو)

(۱) لم أجدْ رأي المبرّد في مؤلفاته . وذكره ابنُ السرّاج في الأصول . ونصُّه : ((قال أبو العباس-رحمه الله- : مما يُسأل عنه في هذا الباب قولُك : إنْ كنتَ زرتني أمس أكرمتُك اليوم... فيقال للسائل عن هذا : ليس هذا من قبل إنْ ، ولكن لقوة كان ، وأنَّها أصل الأفعال وعبارتها -جاز أن تقلب إنْ ، فتقول : إنْ كنت أعطيتني فسوف أكافئك . فلا يكون ذلك إلا ماضيًا» . (٢/ ١٩٠) .

وأيّد الرضيُّ المبرّدَ فيها ذهب إليه ، بقوله : ((وكون كان للشرط في الماضي مذهب المبرّد ؛ وهو الحقّ ؛ بدليل قوله تعالى : ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدَ عَلِمَتُهُ, المائدة: ١١٦)) . شرح الرضي (٢/ ٩٤٢).

ويُنظَر : إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٣٢٤) ، وغرائب التفسير (١/ ٥٣٤) ، والتبيان (١/ ٣٢٠) ، والتخمير (٤/ ١٧٤) ، وشرح التسهيل (٤/ ١٧٤) ، وشرح التسهيل (٤/ ١٧٤) ، وشرح التسهيل (٤/ ٩٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٩/ ١٧٤) ، وشرح التسهيل (٤/ ٩٢) .

(٢) كابن السرَّاج ، بقوله : ((وهذا الذي قاله أبو العباس – رحمه الله – لست أقوله، ولا يجوز أن تكون إنْ تخلو من الفعل المستقبل ... فالتأويل عندي : إنْ تكن كنت ممن زارني أمس أكرمتك اليوم)) . الأصول (٢/ ١٩١)

ويُنظَر: أمالي ابن الحاجب (١/ ٢١٨)، والبحر المحيط (١/ ١٧٨)، والدر المصون (٤/ ١٣٥)، والمغني (٣/ ٤٨)، وروح المعاني (٧/ ٦٦).

(٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٣)، والمغني في النحو (١/ ١٣٤)، والمساعد (١/ ١٣)، ومصباح الراغب (٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٣)، والمغني في النحو (١/ ١٣٤).

الشرطيَّةِ، تقول: ربَّما يقومُ زيدٌ. إذا قلَّلتَ (١) قيامَهُ (٢). ولا يدخلُ الماضي لفظًا ؛ لأنَّ رُبّ يختصُّ بالاسم ، فإذا دخلت (٣) الفعلَ مكفوفًا إنَّما أدخلوا المضارعَ الذي أشبَهَ الاسمَ ؛ لئلا تَبْعُلُ<sup>(٤)</sup> عن بابها كثيرًا<sup>(٥)</sup>.

تنبيك : قالَ الزمخشر يُّ وغيرُه : ‹‹ إنَّ (لا) النافية إذا دخلتْ المضارعَ / تخصُّه أ بالاستقبالِ» (٧) ؛ لقولِ سيبويه: ‹‹إذَا قِيلَ: هو يفعلُ ، وهو في الفعل. فنفيُّهُ: ما يفعلُ. وإذا قيل: هو يفعلُ ، ولم يقع الفعلُ . فنفيه: لا يفعلُ » (^^) .

> قالَ المالكيُّ : ‹‹ (لا) لم يختصَّ بالمستقبل ، ولا (ما) بالحالِ . ومرادُ سيبويهِ : أنَّ استعمالهما للذَيْنِك أكثرُ ؛ لأنَّه بيَّنَ في موضع آخر أنَّ (إنْ) لنفي الحالِ ، وأنَّ (لن) لنفي الاستقبال . ولقولِ سيبويهِ : (لا) ضدُّ لـ (نَعَمْ) (٩) . ولا شكَّ أنَّهُ تصديقٌ لما (١٠) سبقَهَ ماضيًا،

[۱۷۱/ ب]

<sup>(</sup>١) في (س): ((طلب))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٣/ ١٨) ، والجني الداني (٥١) .

<sup>(</sup>٣) في (ط، س): ((أدخلت)).

<sup>(</sup>٤) من (ط) ، وفي الأخر (يقعد) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٨) والمغنى في النحو (١/ ١٣٣) والهمع (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) في (ط، س): ((لأنَّ)).

<sup>(</sup>٧) المفصَّل (٤٢٩) ، وينظر : الأنموذج (٣١) ، وشرح الأنموذج (١٨٩) ، والجني الداني (٢٩٦) .

<sup>(</sup>٨) الكتاب (٣/ ١١٧) ، وينظر : شرح السيرافي (٣/ ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٩) الكتاب (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>١٠) في (س) : ((إلى)) .

ماضيًا، أو حالًا ، أو مستقبلًا . فَلا يختصّ (لا) بزمانٍ أيضًا »(١) .

قلْتُ: ليسَ في كلامه ما يدلُّ على أنَّ مرادَهُ ذلكَ . وكونُ (ما) لنفي الحال ، و (لنْ) للاستقبال لا يدلُّ على أنّ (ما) و (لا) ليسا كذلك . و (لا) الّتي ضد ( نَعَمُ ) ليسَتْ الدَّاخلةُ على المضارعِ ، بـلْ هـي الداخلةُ على الماضي ؛ لأنَّ تقديرَ قولك : (نَعَمُ ) (٢) ، أو (لا) في جواب: سيقوم زيد =نَعَمْ ، صَدَقَتْ . و لا صَدَقَتْ ؛ لِنَصِّهم أنَّ معنى نَعَمْ (٣) : صدقت . و لا : ما صدقت .

ثُمَّ قال المالكيُّ : ((والدليلُ على أنَّ (لا) لم يختصَّ بالمستقبل :

- إجماعُهم على أنَّ : لا يكونُ زيدًا ، في : قاموا لا يكونُ زيدًا (٤) - مستثنَّى بمعنى : والمستثنى إنشاءٌ ؛ فيقارنُ معناه لفظهُ . وما هو شأنهُ حالٌ ، فلا يتعيَّنُ للاستقبالِ .

- ولإجماعِهم على وقوعِ المنفيِّ بـ (لا) حيثُ ينافي الاستقبالَ ، نحو: ما لك لا تُقْبِلُ . و أراكَ لا ثَالَ لا تُولِي الله تعالى: ﴿ مَا لِمَ كَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ ﴾ و أراكَ لا ثوافتُ . قال تعالى: ﴿ مَا لِمَ كَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ ﴾ (النمل: ٢٠). وقال الشاعر (١) :

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) ((ليست الداخلة .... نعم)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) ((نعم)) سقطت من (ن) .

<sup>(</sup>٤) ((في قامو الا يكون زيدًا)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (س): ((فلا)).

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، وهو لابن الدمينة في ديوانه (ص٢٠٦) ، ورواية الديوان :

<sup>\*</sup> كأنْ لم يكنْ نَأيُّ إذا كان بعده \*

## كَأَنْ (1)لَمْ يَكُنْ بَيْنٌ إذا كَانَ [بَعْدَهُ](1) تَلَاقٍ ولكنْ لا إِخَالُ تَلاقِيا(1)

قلْتُ : المستثنى جزءُ الكلامِ ؛ فلا يوصفُ بالإنشاءِ ، ولا بالخبرِ . ولئِن سُلِّمَ فإنَّهُ خبرٌ . ولا يكونُ خارجًا عَنْ أصلِهِ ؛ لأنَّهُ صارَ بمعنى إللا ( ) فلا يثبتُ بهِ شيءٌ . وإنَّما لم يُخلصْ : لا تَفْعَلُ ( ) ، وغيره من المذكوراتِ للاستقبالِ ؛ لأنَّ ( ) هنا قرينةً للحالِ أقوى منها ، فصر فَتْ المذكوراتِ إلى الحالِ . والمتغيِّرُ عن أصله الخارجي لا يخرجُ عن أصلِهِ .

قصطال: «فالهمزةُ للمتكلمِ مُفردًا ، والنونُ له معَ غيره ، والتاءُ للمخاطب وللمؤنث والمؤنثين () غيبةً ، والياء للغائب (^) غيرهما » (٩) .

أقولُ: أَخَذَ يُبَيِّنُ معاني حروفِ المضارعةِ، وأنَّها إنَّها تكونُ كذلك باعتبارِ كلِّ

**₹**=

وينظر : ديوان الحماسة (١/ ٢٦٣) ، وشرحه للمرزوقي (٢/ ١٣٤٦) ، وشرح التسهيل (١/ ١٩) ، وينسب إلى قيس بن معاذ في سمط اللآلئ (٢/ ٨٤٢) .

- (١) في (ن) ، وفي الأصل : (كأنك) .
- (٢) تكملة من الديوان يتم بها البيت .
  - (٣) شرح التسهيل (١٩/١).
  - (٤) ((إلا)) سقطت من (س).
    - (٥) في (س) : ((إلا بنقل)) .
      - (٦) في (س) : ((لا)) .
- (٧) من (س) ، وفي الأخر : (المؤنثين) .
  - (٨) ((للغائب)) سقطت من (ط) .
    - (٩) الكافية في النحو (١٩٠).

حرفٍ بمعانيها المخصوصة ؛ فإنَّ صورها قد توجد في أوَّلِ غيرِ المضارعِ ، لكن لا لمعانيها المخصوصة إذا كانَتْ للمضارع .

فإنَّ أَكرِمْتُ أُوله همزة ، لكنَّها ليسَتْ للمتكلم ؛ لثبوتها إذا كانَ للغائب والمخاطب . فلا يكون (أكرمَ) بالهمزة مضارعًا ، بخلاف همزة (أنصرُ-) ؛ فإنها لا تثبتُ إذا كانَ لغيرِ المتكلم .

و (النُّونُ له معَ غيرِه) واحدًا ذلك الغيرُ أو أكثر ، ويدخُلُ فيه الواحدُ المُعَظِّمُ . أي: يُذْكَرُ المضارعُ له بالنَّونِ ؟ لأنَّ الغالب أنّه يتكلَّمُ عن نفسهِ وغيره ؟ لأنَّ أتباعَهُ يشاركونه في غالبِ أموره .

و التَّاءُ للمخاطبِ مطلقًا ، والمؤنثة الغائبة ، والمؤنثتين الغائبتين . وهذا أولى من قولِ الزَّخشريِّ ، «وللمؤنث الغائب» (١) ؛ لأنَّهُ إنْ (١) أراد به المؤنث مطلقًا - أيْ : جنسه - فه و باطلٌ ؛ لقولهم : يَضْرِ بُنَ بالياء للنساء . وإنْ أرادَ به المفردَ فه و باطلٌ ؛ لقولهم : المرأتانِ تضربانِ .

و الياءُ للغائبِ غيرِ المؤنّثِ والمؤنثين . وهذا أيضًا أولى من قولِ الزَّخشر . يِّ ((الياء (٣) للغائب)) . وتقريره كها مرّ في قوله : (التاء للمؤنث الغائب) ، وإنّها زِيْد هذه الحروف ؟

<sup>(</sup>١) المفصل (٣٣١)، وينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ((إنْ)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ن) : ((والياء)) .

<sup>(</sup>٤) المفصل (٣٣١).

لانَّ الأصلَ أَنْ تُزادَ حروفُ<sup>(۱)</sup> العِلَّةِ ؛ لِخفَّتِها<sup>(۲)</sup> . ولذا زِيْدَتْ للإعراب ، وغيره . وإذنْ تعيَّنَ زيادتُها في الأوَّلِ ؛ إذْ لو زيدت آخرًا لحُدُفت<sup>(۳)</sup> بالجوازم .

وتعذَّرَ<sup>(3)</sup> زيادةُ الألفِ فعوِّض عنه الهمزة؛ لمقاربتهما مخرجًا<sup>(0)</sup>، وكُرِهَ زيادةُ الواو ؛ إذ لو زِيْدَ لاجتمعَ واواتٌ في مضارع، نحو: وعد -إذا عطف بالواو - ؛ فأبدل منه التاء ؛ لقربهما مخرجًا وخفاءً<sup>(1)</sup>. ولذا قيل في : أوتعد: اتَّعدَ .

وخصَّ الهمزةَ بالمتكلِّمِ ؛ لِيَجْبُرُ قِلَّةُ وقوعه ثِقَلَهَا، ثم احتِيجَ إلى حرفٍ آخر ليدلَّ عليه معَ غيرِه ؛ ليقلَّ اللَّبْسُ . ومراعاةً (٧) لَل رُوعِيَ في ضميره ، من نحو : أنا ، ونحن . فأتى فأتى بالنون ؛ لأنّه يشبه حرف عِلَّةٍ خفاءً وغُنَّةً (٨) ، أو لأنّهُ أولُ نحن كما أنّ الهمزةَ أولُ أنا .

ثمَّ خصَّ التاءَ بالمخاطَبِ ؛ لأنَّهُ حرفٌ صحيحٌ ، والمخاطَبُ أقوى من الغائبِ فبقي الياءُ للغائب (٩) .

<sup>(</sup>١) في (س) : ((حرف)) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((لحقها)) .

<sup>(</sup>٣) في (س): ((الحرف)).

<sup>(</sup>٤) في (ن) ، وفي الأصل: (تعذر) ، وفي (س): ((يقدّر)) ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة الموصلي (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) في (س): ((وجها)).

<sup>(</sup>٧) ((وخصّ الهمزة .... ومراعاة)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح المفصل (٩/ ١٤١)، والمغنى في النحو (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر : شرح المفصل (١٠/ ١٢٥)، والمغني في النحو (١/ ١٣٩-١٤٠).

قَالَ : ‹‹وحرفُ المضارعةِ مضمومٌ في الرُّباعيّ ، مفتوحٌ فيما سواه››(١) .

أقولُ: الأصلُ في حركةِ حَرْفِ المضارعةِ الفتحُ ؛ لأنَّه أخفُّ ، ولأنَّه يُكرَهُ كسرُ. الياء (٢) ؛ ولذا فَتحَ الياءَ مَنْ كسرَ حرفَ المضارعةِ . وإنّما ضُمَّ حرفُ مضارعةِ (٦) الرُّباعيِّ ؛ أى: ماضيه / على أربعة أحرف ، وهو أربعة أبواب: الإفعالُ ، و التَّفْعيلُ ، و اللُّفاعلةُ ، [١/١٧٧] والفَعْللةُ =خوفَ اللَّبس في بعضها . ثمَّ مُمِلَ البواقي عليه ؛ فإنَّ مضارعَ (أَضْرَبَ) ينبغي أنْ يكونَ يَأَضْرِبُ '' ، إلا أنَّهُ يقالُ للمتكلِّم : أَأَضْرِبُ . واجتماعُ همزتين ممتنعٌ ، ولم يقلب الثانيةَ الثانيةَ واوًا وإن اقتضى -(٥) القياسُ ؛ لأنَّهُ يلزم قلبها في حالِ دون حال؛ فحذف منه ، ثم حذف من أخواته ؛ ليجريَ الباب على سَنَنِ واحدٍ ؛ فبقي أَضْرِبُ ، وتَضْرِبُ أَ. فلم يُعلَم يُعلَم أنّه مضارعُ (أَضْرَبَ) ، أم مضارع (ضَرَبَ) . فَضُمَّ حرفُ المضارعةِ؛ للفرق ثم ضُمَّ حرفُ مضارعةِ كلِّ ما كان ماضيه على أربعةِ أحرفٍ حملًا عليه ؛ لتوافقها له في الماضي -روفًا ، وحركةً ، وسكونًا  $({}^{()})$  .

وإنَّما ضُمَّ الرباعيُّ دون الثلاثيِّ:

- لأنَّ الثلاثيَّ هو الأصلُ ، والرّباعي فرعُه . فالفتح -الذي هو الأصلُ-

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (١٩٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح المقدمة الكافية ( $^{7}$  ۸٦۲) ، وشرح الرضى ( $^{7}$  ۸۱۲) .

<sup>(</sup>٣) ((الفتح ؛ لأنّه .... مضارعه)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): ((فاء)).

<sup>(</sup>٥) في (ن ، ط ، س) : ((اقتضاه)) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((ضرب)) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: الوافية (٢٥٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة الموصلي (٢/ ٤٩٤).

بالأصل (١) أَلْيَقُ . والضمُّ -الّذي هو الفرعُ - بالفرعِ أولى .

- أو لأنَّ الرباعيَّ أقلُّ ؛ فخُصَّ الضمُّ به ؛ ليجبُرَ قِلَّةَ وقوعِهِ ثِقَلُ الضَّمِّ ، فلا يكثُرُ الثِّقل (٢) .

فإنْ قيلَ : قد (٣) ضُمَّ في غيرِ الرّباعي، وهو قولهم : أهرَاقَ يُهريقُ ، و اسطَاعَ يُسطيعُ

أُجيبَ: بأنَّها ليسا من أبنيةِ الأفعالِ ، معَ أنَّ معناهما معنى الرُّباعي . فوجبَ أنْ يُحكِمَ أنَّ أَصْلَهُمَا : أراقَ يُريقُ ، و أطاعَ يُطيعُ . فزِيدَ الهاءُ والسِّينُ فيهما على غيرِ قياسٍ ، وهما بالحقيقةِ (١) رباعيَّان (٥) ؛ فبقيا على أصلهما ، وهو : ضَمُّ حرفِ المضارعةِ (١).

قال: ‹‹ولا يُعْرَبُ مِنَ الفعلِ غيرهُ إذَا لم يتَّصِلْ به نونُ تأكيدٍ ولا نونُ جمع مؤنثٍ›› .

<sup>(</sup>١) ((بالأصل)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) ينظر : التكملة (٥٣٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٢) ، والمغني في النحو (١/ ١٦٨ - ١٦٩) ، وشرح الرضي (١/ ٨١٢) .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ((فقد)) .

<sup>(</sup>٤) في (ط): ((للحقيقة)).

<sup>(</sup>٥) في (س): ((رباعيتان)).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٨٥)، وشرح المفصل (١٠/ ٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٢)، وشرح شافية ابين الحاجب (٢/ ٣٨٥)، وشرح المرضي (٢/ ٨١٣)، ولسان العرب (هرق) (١٠/ ٣٦٥)، وشرح الأشموني (٢/ ٨١٨).

<sup>(</sup>٧) الكافية في النحو (١٩٠).

أقول: أُعربَ المضارعُ ؛ لما ذكرنا في أوّلِ الكتابِ من مشابهته الاسم (١) ، ولم توجدٌ تلك المشابهةُ ، ولا شيء آخر في سائر الأفعال يوجب (٢) إعرابه ؛ فبقيَ على بنائه.

والمضارعُ المتَّصلُ به نونُ التَّأكيدِ<sup>(٣)</sup> يكونُ مبنيًّا.

قالوا: لأنَّهُ لو أعربَ؛ فإنْ جِيءَ بالإعرابِ على ما قبلَ النُّونِ لقِيلَ في المفرد: يَضْرُبُنَّ -بالضمِّ - تشتبه (أ) بالجمع؛ فلا يُعلَم من هو له. ولو أُعرب على النُّون، وهو يشبه يضرُبُنَّ -بالضمِّ - تشتبه (أ) بالجمع؛ فلا يُعلَم من هو له. ولو أُعرب على النُّون، وهو يشبه يشبه التنوينَ؛ لكانَ إعرابًا على ما يشبه أ(أ) التنوينَ (أ) ، وكما يمتنع الإعراب عليه؛ لأنّه لا يكون إعرابُ كلمة على أخرى ممتنعٌ على ما أشبهه.

قلتُ: فيه نَظَرٌ ؛ لأنّه إذا أُعرب لا يحذف نون الإعراب في الجمع، بلْ يُقال: يضربونَان ؛ فلا يشتبه (٧) . والأَوْلَى أن يُقال: نونُ التوكيد كجزء من الفعل مع الضمير المستر. ولذا قيل: لم يغزون . كما قيل: (٨) لم يغزوا . فيكونُ كألف يفعلان . فلا يؤتى

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب الركني (ل ١٧/أ).

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((وجب)) .

<sup>(</sup>٣) في (ن) : ((التوكيد)) .

<sup>(</sup>٤) في (ن) : ((يشبهه)) .

<sup>(</sup>٥) في (ن) : ((فيشتبه)) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٣)، وشرح الرضي (٢/ ٨١٤)، والوافية (٢٥٧)، وشرح الكافية لاكافية للحاجي عوض (٩٨٦)، ومصباح الراغب (٢/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح الرضي (٢/ ٨١٥) ، وشرح الكافية لابن جماعة (٢٧٤) .

<sup>(</sup>٨) ((لم يغزون ، كما قيل)) سقط من (س).

بالإعراب (١) قبله . كما لم يؤت به قبل الألف ولا بعده ؛ لأنّه يشبهُ التنوينَ . ولا يكونُ الإعرابُ بعدَهُ ولا عليه ؛ لأنّهُ يتحرَّكُ الخفيفة ، ويضمُّ الثّقيلة ، ويسكنُ في الجزم، وكلُّها خلافَ وضعِهِ .

وإذا لم يُعرَبِ المفردُ لم يعربْ غيره ؛ لأنّه فرعُه ، ولأنّه لو أعرب لأبقى النونَ بعد الألف والواو الضميرين لا محالة ؛ فيصير باجتهاع النّونين أثقل من جمع المؤنث المؤكد ؛ فلا يلزم من تحمّله فيه تحمّله فيهها . ولأنّ تحمُّلَه فيه لضر ورة امتناع حذف نونه ؛ لأنّه فاعل ، ولا امتناع من حذف نون الإعراب .

وكذا المتَّصلُ به نونُ جمعِ المؤنث ؛ لأنّه يمتنع أن يعرب بالحركة ؛ لئلا يخالف أخواته من نحو : تَضْربَانِ ، و تَضْرُبونَ . فإنّ إعرابها بالحرف (٢) . ولأنّه يمتنعُ أنْ تكونَ الحركة على على النون ؛ لأنّهُ اسمٌ مبني في ذاته فلا يعرب بإعراب غيره ، ولا على ما قبله ؛ لأنّه (٢) كجزء كجزء من الفعل المتصل به ، فلا يتقدم الإعرابُ عليه ؛ بدليل : يَضْربَانِ ، و يَضْرُبونَ (١٠) .

وأُسْكِن ما قبله ؛ لئلّا يُتَوهَّم أنَّ حركتَهُ إعرابٌ . ولا يَرِدُ : ضاربُكَ . فإنَّ المضافَ إليه أيضًا كجُزْءِ المضافِ ، ويقدّمُ إعرابه عليه ؛ لأنَّ جزأه المرفوعَ المتَّصلَ بالفعل أقوى لفظًا ومعنى من جزئه المجرور المتّصلِ بالاسم ؛ بدليل : إسكان ما قبله ، نحو : ضربْتَ . وكذا بالحرف ؛ لأنّه يمتنع أن يؤتى به قبل النون الضمير ؛ لما مرّ . وكذا بعده لأنّه حاجزٌ حَصِينٌ

<sup>(</sup>١) في (ن): ((بإعراب)).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (س) : ((و لأنَّه)) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : علل النحو (٢١٣) ، والتذييل والتكميل (١/ ١٢٨) .

(١)؛ ليقوِّيهِ بالحركةِ - بخلافِ الضَّميرِ في : يَضْر-بَانِ ، ويَضْر-بُونَ . ولأنَّه يكونُ بالنُّونِ ؛ فيلزمُ ثِقَلُ اجتماع النُّونينِ لأمرٍ استحساني . بخلافِ اجتماع نوني التَّوكيدِ معَ النُّونِ الضَّميرِ ؟ لأنَّهُ لأمر معنويٍّ ضروري.

فإن قيل: أيكونُ (٢) المؤكَّدُ بالنُّونِ / والدِّاخلُ فيه نونُ جمع المؤنَّثِ معرَبين تقديرًا [۱۷۷] پ ك (يرضى) ؟ أم (٢) مبنيينِ ولهما محلٌّ من الإعرابِ ؛ كالمضمرِ ، والماضي الواقع شرطًا لوجودِ مانع إعرابِهما ؟ أمْ لا محلَّ لهما كالحرفِ ، وغيرِ المُرَكَّبِ ؟!

> أقول - وبالله التوفيق - : الماضي مع كونه مبنيَّ الأصل إذا وقع شرطًا أو جوابًا له يكون مضارعًا معنى ؛ لأنَّ الأصل فيهم أن يكونا مضارعين فيكون مجزومًا محلًّا ، لا من حيث إنّه ماض ، بل من حيث إنّه في محلّ ما أصله الجزم . كما أنّ الجملة إذا وقعت موقع المفرد يُحْكَمُ (٤) عليها بأنّ موضعها من الإعراب إعراب (٥) ذلك المفرد؛ فإنَّ موضع (أبوه

<sup>(</sup>١) ((حاجز حصين)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): ((يكون)).

<sup>(</sup>٣) ((أم)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) من (ن، ط، س)، وفي الأصل ((يحكم)).

<sup>(</sup>٥) ((إعراب)) سقطت من (ن).

قائمٌ) في قولك : زيدٌ أبوه قائمٌ (١) ، رفْعٌ . فيُعلم منه أنَّ الإعراب الاستحساني بعضه محلِّيٌ كالإعراب الأصلي .

أمّا المؤكّدُ بالنُّونِ ، ومدخولُ نونِ جماعةِ النَّساءِ ليسا<sup>(۲)</sup> معربين تقديرًا ؛ لأنّه إنّا يقدَّرُ الإعرابُ إذا اتَّصفَ محلُّه بصفةٍ ناشئةٍ منه مِنْ سكونٍ أو كسرٍ ينافي وجوده لفظًا ، ولم توجد تلك الصفة فيها . وإنّا مَنعَ الإعرابَ عنها ما مرّ ، وهو أمر معنوي خارج عن محل إعرابها. ولذا لم يُقَلُ : إنّ إعرابه تقديريُّ ؛ فيكونان مبنيَّيْنِ . ثم قال كثيرٌ : إنّ لهما محلَّا من الإعراب ، في يضربْنَ في : الهنداتُ يَضْرِبْنَ - محلُّه رفع . وفي : الهنداتُ لَنْ (٢) يَضْرِ بُنَ - محلُّه نصبٌ . وفي : لم يَضْرِبْنَ - جزمٌ (١٠) .

وبه يُشعِر قول الزمخشر.ي ؛ فإنه قال : ‹‹إذا اتصل به نون جماعة المؤنث لم يعمل العوامل فيه لفظًا››(°) . مُرادُه : فتعمل محلَّا ؛ لوجود سبب الإعراب ، وهو الشيوع والتخصيص بالحرف ، مع وجود المانع ؛ فيكون كالمضمر .

و يحسُنُ أَنْ يُقالَ : إِنَّ إعرابَه ليس ذاتيًّا ؛ لأنَّه ليسَ للدّلالة على المعنى ، بَلْ عَارِضٌ لشبهِ عارض (1) . فإذا وُجِد ما منعه لفظًا لا يقدَّرُ محلَّا ؛ إذ ليسَ مقتضى ذاته ؛ حتى يجب أنْ

<sup>(</sup>١) ((في قولك : زيد أبوه قائم)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، والصواب ((فليسا)) .

<sup>(</sup>٣) في س: ((لم)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المفصل (٧/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) المفصل (٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) « لشبه عارض) سقط من (س) .

يحافظ عليه بوجه ما ، ولأنَّه إنها يكون الإعراب محليًّا إذا كان في محلّ معرب يكون الأصل أن يقع خبر أن يكون ذلك المعرب في ذلك الموضع ؛ كالماضي الواقع شرطًا . وليس الأصل أن يقع خبر الهندات ، ونحوها : يضربُ ، دون يضربُن . ولا أنْ يقع خبرُ إنّ زيدًا لَيَضْرِبُ) ، دون يضربُن .

#### قال: ((وإعرابه رفعٌ ، ونصبٌ ، وجزم)) (١).

أقول: دخلَهُ الرَّفعُ والنَّصبُ؛ لا لأنَّ مدلولهما فيه مدلولهما في الاسم، فإنَّ الفعل لا يقعُ فاعلًا ولا مفعولًا، ولكن لمشابهة عاملهما فيه لعاملهما في الاسم (٢). فإنَّ مثلَ العامل المعنوي للاسم -، وهو (٣) تجريده عن العوامل اللفظيّة - العاملُ في المبتدأ وُجِد في الفعل، وهو: تجرّده عن النّاصب والجازم، نحو: يَضْرِبُ. فيُرفعُ به (٤).

ومن عواملِ النَّصبِ في الاسمِ: (أَنْ) المخفَّفة ؛ فإنَّ (أَنْ) الناصب للفعل مثلها لفظًا ، وكذا معنًى ؛ لكونها مصدريّن ؛ فينصبُهُ (٥) ، فاشتركا في الرَّفع والنصب . ولمَّا تعذَّرَ

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (١٩١).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِنَّ الفعل ....لعاملهما في الاسم ) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) في (ن ، ط) ، وفي الأصل : (فهو) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المفصل (٧/ ١١) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٤/٧) .

تعذَّرَ وجودُ عاملِ الجرِّ فيه . أمَّا المضافُ ؛ فلأنَّهُ لا يضافُ إلى نفسِ الفعلِ لما مرّ .

وأمّا حرفُ الجرِّ ؛ فلأنّ وضعه لإفضاء (١) فعلٍ ، أو معناه إلى اسمٍ لمعانٍ من الغايةِ ، والتبعيض لم توجدُ المعاني إلّا فيه (٢) .

فإن قيل: نَفْسُ عواملِ الرَّفعِ والنَّصْبِ للاسم لم يدخل الفعل؛ بل دخله أشباهها، وجُعِلت عاملةً فيه. فهلَّا أدخلتَ (٢) الجرّ فيه بأداة شبيهة بالأداة الجارة للاسم؟!

أُجيبَ: لمّا اتّسعَ في الرَّفْع والنصب في الاسم فإنَّ عاملهما فيه حقيقي في: ضَرَبَ زيدٌ عمرًا. ومجازي في: إنّ زيدًا قائمٌ. اتُّسِع فيهما، وأُثبِتا في الفعل بعوامل (') شبيهة بعواملهما في الاسم. ولم يُتسع في الاسم في جرّه، فإنّه ليس إلّا بحرف الجرّ أو بالإضافة. فلمّا لم يتسع في الجرّ في موضع الأصلي -وهو الاسم - لم يُؤْتَ به على الاتّساع في غيره بأداة شبيهة بأداته في الاسم. فإذا امتنع أنْ يدخل الفعل عُوِّضَ عنه الجزمُ، واختصَّ به (°).

#### قال : «فالصحيحُ المجرَّدُ عن ضميرِ بارزٍ مرفوعٌ للتثنية والجمع ،

(١) في (س) : ((لاقتضاء)) .

(٢) يُنظَر : شرح المفصل (٧/ ١٠-١١) .

(٣) في (ن) : ((دخلت)) .

(٤) في (ط): ((عوامل)).

(٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٤)، والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ١١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٣)،
 وشرح الوافية (٣٤٠)، وشرح التسهيل (١/ ٤٠).

والمخاطب المؤنث بالضمة والفتحة والسّكون ؛ مثل : يضربان ، يضرب. والمتّصل به ذلك بالنون وحذفها ؛ مثل : يضربان ، وتضربان ، و يضربون ، و تضربين ، والمعتل بالواو والياء بالضمّة تقديرًا ، والفتحة لفظًا ، والحذف»(۱).

أقولُ: إعرابُ المضارعِ إمَّا لفظيٌّ ، أو تقديريٌّ : واللفظيُّ : إمَّا بالحركةِ ، أو بالحرفِ ، أو بحذفهم . فأخذ يبيِّنها (٢)/ باعتبار مواضعها كما فعل مثله في الاسم .

وقال: (فالمفرد المنصرف ...) إلى آخره ؛ أي: يبيِّن أيَّ فعلٍ إعرابه تقديريُّ ، وأيُّ فعلٍ إعرابه بالحركة ، وأيّا إعرابه بالحرف ، وكيف يكون كلّ منها. فقال: كلّ فعل صحيح – وهو ما لا يكونُ آخرُهُ حرفَ علَّهٍ – إذا كان مجرّدًا عن ضمير بارز مرفوع فرفعه بالضمة لفظًا، ونصبه بالفتحة لفظًا ، وجزمه بالسكون ، نحو: زيد يضربُ ، ولن يضربُ ، ولم يضربُ .

والضميرُ البارزُ المرفوعُ ، وإنْ لم يكنْ إلّا للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث ذكرها تنبيهًا لمحالِّه . والمضارع المتصل به ذلك -أي : الضَّمير البارز المرفوع على اختلاف أنواعه من التثنية والجمع للمذكر والمخاطب المؤنث- يرتفع بالنون ، وينتصب وينجزم بحذفها ؛ نحو : هما يَضْرِ بَانِ ، ولن يَضْرِ بَانَ ، ولم يَضْرِ بَا . وكذا : هُمْ يَضْرِ بَونَ ، وأنتِ تَضْرِ بِيْنَ . وقوله (٤) :

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (١٩١).

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((تنبيهًا)) .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ((يضربان)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الخصائص (١/ ٣٨٨)، وسر صناعة الإعراب (٢/ ٤٤٨) والمحتسب = لاب

# لَولَا فَوَارِسُ مِن نُعْمِ وأُسرَتِهِمْ يَوْمَ الصُّلَيْفَاءِ لم يُوفُونَ بالجَارِ

شاذٌّ. ووجهه: تشبيه (كم) بـ (كا).

وكذا<sup>(۱)</sup> قوله<sup>(۱)</sup>:

# أَنْ تَهِ بِطِيْنَ بِلادَ قُو مِ يَرْ تَعُونَ مِنَ الطِّلاحِ

وقِيلَ : إِنَّ (أَنْ) مَحْفَفَةٌ عند البصريين (٣) .

قلتُ : يكون حرف التنفيس محذوفًا ، وهو شاذٌّ (٤) .

قِيلَ : يلزم من إطلاق قوله : (والمتصل به ذلك بالنُّون وحذفها) أنْ يعربَ جمعُ المؤنث والتثنية والجمع المؤكَّدين (٥) بالنون .

**₹**=

(۲/ ۲۲) ، والمحكم (صلف ٨/ ٣٢٨) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٧٤) ، وشرح التسهيل (١/ ٢٨)، وشرح الرخبي (٢/ ٨٥٥) ، ومغني اللبيب (٣/ ٢٨) ، وشرح شواهد المغني (٢٣١) ، والخزانة (٩/ ٣). ورواية المحتسب : (من قيس) . ورُوى (من ذهل) .

- (١) ((كذا)) سقطت من (س) .
- (٢) البيت من مجزوء الكامل ، أنشده الفراء عن القاسم بن معن في معاني القرآن (١/ ١٣٦).

وينظر : الخزانة (٨/ ٤٢١) ، وبلا نسبة في الخصائص (١/ ٣٨٩) ، وسر صناعة الإعراب (٢/ ٤٤٨) ، والأزهية (عام ١٥٢٨) ، وشرح المفصل (٧/ ٩) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٢٨) ، وشرح التسهيل (٢/ ٤٤) .

- (٣) ينظر : الخصائص (١/ ٣٨٩) ، وسر صناعة الإعراب (٢/ ٤٤٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩) وشرح الكافية الشافية (٢/ ١٥٢٤) .
  - (٤) يُنظَر: شرح التسهيل (٤/ ١٠).
  - (٥) من (ن، ط)، وفي الأخر ((المذكرين)).

قلتُ: لا؛ لأنّه يُعلم من قوله المتقدّم إذا لم يتّصلْ به نونُ تأكيدٍ ولا نونُ جمعِ مؤنثٍ المّها لم يُرادا. وإنّها أعربَ المتّصلُ به ذلك بالنُّونِ؛ لأنَّ المضارعَ إذا اتّصلَ به ألفُ الضّميرِ أو واوه يوافقُ: ضَارِبَا زيدٍ ، و ضَارِبُو زيد صورةً ومعنَى؛ فأرادوا أن يجريَ مجراهما في إعرابها بالحرف. وحروفُ المدِّ المتّصلِ بالمضارعِ ليسَتْ إعرابًا؛ لعدمِ اختلافِها باختلافِ عواملِ (١) الأفعالِ، ولا علامات لتثنية الفعل وجمعه؛ لأنّه (١) لا يثنَّى ولا يجمعُ ؛ فتعينَ أنّها ضهاثر، وتَعَدَّرَ أنْ يؤتى بحروفِ علَّةٍ للإعراب؛ لالتقاء السّاكنين فأتي بحرفٍ شبيهٍ (١) لخرفِ العِلَّةِ، وهو النُّونُ وجُعِلَ إعرابًا، وأُلِحِقَ بها المخاطبةُ؛ لمشابهتها لها من حيثُ أُلِحَقَ بها المخاطبةُ ؛ لمشابهتها لهما من حيثُ أُلِحَقَ بها باخرها حرفُ علَّةٍ هي ضميرٌ = في جعل إعرابها (١) بالنون أيضًا، ثمَّ شُبَّة النونُ التي جُعِلَتْ إعرابًا بالحركةِ التي هي الأصلُ في الإعراب فأثبت في الرفع، وجُعل حذفها علامة للجزم. ولم يُوجَدُ للنَّصْبِ شيءٌ فحُمِلَ على الجزمِ كها حُمِلَ في الاسمِ نَصْبُ التثنية والجمع على جرِّهما (٥).

وقِيلَ: الأمثلةُ الخمسةُ تَستَحِقُّ الإعرابَ؛ لوجودِ موجبِهِ فيها بلا مانعٍ، ويمتنعُ أنْ يُجعَلَ إعرابُ على الضَّمائرِ؛ لأنَّها مبنيةٌ بذاتِها فلا تعربُ بإعراب غيرها.

<sup>(</sup>١) في (ط) : ((العوامل)) .

<sup>(</sup>٢) ((لأنّه)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ن) ، وفي الأصل : ((شبيهة)) .

<sup>(</sup>٤) ((وألحق بهما .... في جعل إعرابها)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل (٧/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٤) ، والارتشاف (٢/ ٩١٤) ، وشرح الكافية الكافية لحاجي عوض (٩٨٩) .

بخلافِ: جَاءنِي رجالٌ إلّا زيدٌ. وكذا على ما قبلها ؟ لأنّه اشتغلَ بحركاتٍ يطلبُها ؟ إذْ يجبُ أَنْ يكونَ ما قبلها من جنسِها فَتَعَنَّرَ أَنْ يُعربْنَ بالحركاتِ ، وكذا بحروفِ المدّ ؟ لأنّه يتوالى ساكنان فأتى بالنُّونِ ؟ لأنّه يشبهُ حروفَ العِلَّةِ ؟ إذْ يُبدلُ منه الألفُ في الوقف ؟ نحو: رأيت زيدًا (1). ولولا مشابهتُهُمَا لكان إبدالُه بها دون غيرها تحكُّمًا ؟ ولأنّه يُدغم في الوواو (2) والياء ، والإدغام دليل قربها (2) خرجًا أو صفةً ؟ ولأنّه يبدل من الواو في الواو في (صنعاني) (1) ، ويبدل منه الياء في (أنّاسيّ) (2) ؟ ولأنّ غنّته (1) كمدّها . وجُعِل إعرابًا وأخّر عن الضمائر المرفوعة بالفعل لأنبّا كأجزائه ؟ لما مرّ ، وعلامة للرفع ؟ لأنّه أسبق وأقوى .

ويُحذف جزمًا ؛ لأنَّه نائبٌ عن الضمة فيحذف حيث يحذف ، وكذا نصبًا ؛ حملًا على الجزم الذي هو في الفعل ؛ كالجرّ في الاسم . وقد حُمِل فيه نصب صيغ لشبهها (٧) الأمثلة الخمسة لفظًا على جرِّها ، ففُعِل فيها كذلك ، فيكونُ حَذْفُهُ (٨) علامةً للنَّصْبِ والجزم .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الأصول (۲/ ١٦٤) ، والإيضاح (٥٠، ٧٠) ، وعلى النحو (٢٠٠) ، وشرح المفصل (٧/ ٨)، وشرح التسهيل (١/ ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) في موضعها بياض في (س).

<sup>(</sup>٣) في (ن): ((قربها)).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٣٦)، والمقتضب (٣/ ٣٣٥)، والكامل (١/ ١٧٤)، والأصول (٣/ ٨١)،
 والمنصف (١٦٠)، وسر صناعة الإعراب (٢/ ٢٣٦)، والمفصل (٥٢٥)، وشرح الشافية (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٦٩) ، ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ١٦٣) ، وسر صناعة الإعراب (٥/ ٢٣٨) ، وشرح الكافية الشافية (٤/ ١٨٦٩) ، وشرح الشافية (٢/ ١٩٠) ، واللسان (أنس٦/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) في (س): ((عينه)) ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) من (س) ، وفي الأخر : ((تشبهها)) .

<sup>(</sup>٨) في (س) : ((هذا)) .

وحُرِّكَ للساكنين ، وليس محل الإعراب وإلا لم يحذف بالجازم أو الناصب .

## والمعتلُّ الواويُّ ، واليائيُّ - أي : آخره ياءٌ - :

جُعِل رَفْعُهما بِالضمة تقديرًا ، أي : بِحَذْفَ الضَّمةِ منهما ؛ لأنَّما عليهما مُسْتَثْقَلَةٌ ؛ كما في : القاضي ، فيقال : يغزو ، و يرمي ، و يعطي مرفوعة . وإعرابها تقديريُّ بالضَّمةِ .

وَجُعِلَ نصبُهُمَا بِالفتحةِ لفظًا ؛ لخفتها ، فيقال : لن يغزوَ ولن يرمى .

وَجُعِلَ جِزمُهُمَا بِحَذْفِ الواو والياء ، فيقال : لم يغزُ ، و لم يرم ؛ لما ثبت في كلامهم في غير هذا المحلّ أنْ (١) يحذف للجزم ما هو آخر المرفوع كالحركة والنون من نحو : يضربُ، و يضربان (٢) . مع أنّ حروف المدّ كالحركات مخرجًا وحكمًا في عدم تحمّل الحركة ، خصوصًا في الآخر . ولذا يسقط آخر قاضي ، و يغزو في الوقف .

وقالَ أبو بكر : ((الدَّواءُ يأخذُ الفَضْلَةَ ، فإذا لم يجدْهَا يأخذُ جزءَ البدنِ . فكذا الجَازمُ» (٢) .

<sup>(</sup>١) ((أن)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (۱/ ۲۳) ، والأصول (۲/ ۱٦٤) ، والإيضاح (۷۱) ، واللمع (۱۸٤) ، وشرح التسهيل (۱/ ٥٥) ، والتذييل والتكميل (۱/ ۲۰۱) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا النص في كتب ابن السراج ، وظفرت به في أسرار العربية (ص٣٢٣).

/ وقِيلَ : (١) الجازمُ حَذَفَ الحَرَكَةَ الْمُقَدَّرَةَ ؛ لأنَّ عَمَلَهُ حَذْفُ عَلَامَةِ الرَّفْعِ ، ثم سَقَطَ [١٧٨/ب] الحرفُ للفرقِ بينَ المجزوم والمرفوع (٢) . وعليه جاء :

## \* أَلَمْ يأتِيْكَ والأنباءُ تَنْمِي (٣) \*

فأجاب الأكثر بأنَّه أشبع كسرة التاء بعد حذف الياء (٤).

والمعتل بالألف ، نحو: يرضى . رفْعُه ، ونصْبُه بالضمة والفتحة تقديرًا . كما مرّ في

### \* بِمَا لاقَتْ لَبونُ بَنِي زِيَادِ \*

وهو لقيس بن زهير في النوادر (ص٥٢٣)، وأمالي ابن الشجري (١/ ١٢٦)، والخزانة (٨/ ٥٩٩).

وينظر: الكتاب (٣/ ٣١٦) ، ومعاني القرآن (١/ ١٦١) ، والأصول (٣/ ٤٤٣) ، وضرورة الشعر (٦٠) ، والعضديات (ص٤٣) ، والخصائص (١/ ٣٣٣) ، والإنصاف (١/ ٣٠) ، والمقرب (١/ ٥٠).

(٤) ينظر: الجمل في النحو (ص٤٠٧)، وسر صناعة الإعراب (٢/ ٦٣١)، وأسرار العربية (ص١٠٣)، واللباب (٢/ ١٠٩)، وشرح الرضي (٢/ ٨٢٢)، وشرح الشافية (٤/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>١) « بكر الدواء يؤخذ ....فكذا الجازم ، وقيل :)) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول (٢/ ١٦٤)، وشرح السيرافي (٢/ ٥٦)، وشرح التسهيل (١/ ٤٠)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٠٠)، والفوائد الضيائية (٦/ ٢٣٧)، وحاشية الصبان (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من الوافر ، عجزه:

باب (عصى). وجعل علامة جزمه حذف الألف ؛ لما مرّ في المعتل بالواو والياء (١).

تنبيه : لا تُحْذَفُ حروفُ علَّةٍ مبدلَةٍ من الهمزةِ ، نحو: لم يخطِئ ، ولم يقرَأُ (٢) .

قال: ‹‹ويرتفع إذا تجرَّدَ عن النَّاصِب والجازم ؛ مثل: يقومُ زيدٌ›› (").

أقولُ : ليسَ عاملُ الرَّفعِ حرفُ المضارعِ ؛ لأنَّه جزؤه .

ومذهبُ البصريين أنَّ رافعَهُ معنَى ، وهو : وقوعُهُ موقعَ الاسمِ . وهو أمرُّ معنوي لا لفظي ؛ فأشبَهَ الابتداءَ الذي هو عاملُ رفع المبتدأ<sup>(٤)</sup>.

قلْتُ : الصَّوابُ أنَّ رافعَهُ وقوعُه موقعَ الاسم (٥) المرفوع في أصله .

ومذهب الكوفيين رافعه (٦) تجرُّده عن النَّاصبِ والجازم (١).

(١) ((والياء)) سقطت من (ن).

(٢) خالف ابن عصفور النحاة في ذلك بقوله: ((وأما المهموز الآخر ... ولا يعتد بالعارض فيه فيجزم بحذف آخره كما يجزم المعتل)). شرح الجمل (٢/ ١٨٩)، والمقرب (١/ ٥٦).

وينظر : الحجة للفارسي (٢/ ١٣) ، والتذييل والتكميل (١/ ٢٠٣) .

(٣) الكافية في النحو (١٩٢).

(٤) ينظر: مذهب البصريين في الكتاب (٣/ ٩) ، وعبارة الكتاب: ((اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم مبتدأ ... ، فإنها مرتفعة ، وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع ، وهي سبب دخول الرفع فيها)) .

وانظر: المقتضب (٢/ ٥)، والأصول (٢/ ١٥١)، وعلل النحو (١٨٧)، والإيضاح (٦٩)، واللمع (١٨٣)، والفصَّل (٣٣٤)، والإنصاف (٢/ ٥٥)، واللباب (٢/ ٢٥).

(٥) ((وهو أمر معنوي .... موقع الاسم)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

(٦) ((وقوعه موقع الاسم...الكوفيين رافعه)) سقط من (ط).

وأجيبُ: بأنّ وقوعه موقعَ الاسم لمّا صار عاملَ الرَّفعِ لم يزلْ عنه ؛ إذ المعلولُ لا يتخلّفُ عن علتهِ ، وبوقوعه موقعَ منصوبٍ لا ينفَكُّ عن وقوعِهِ موقعَ الاسمِ (٢) ، وأيضًا لم يصرْ منصوبًا ، وإنْ كانَ الاسمُ الذي هو في موقعه منصوبًا ؛ لأنّ عواملَ الأسهاءِ لا أثرَ لها في الفعل ؛ فلا يتغيّرُ إعرابُه باختلافِ عواملِ ما هو في موقعه (٣) .

وقالَ المالكيُّ : ((ما ذهبَ إليه البَّصريونَ منتقِضٌ بـ : جعلتُ أفعلُ . و هلَّا تفعلُ . و ملَّا تفعلُ . ورأيتُ الذي تفعلُ . ومالكَ لا تفعلُ . فإنَّهُ مرفوعٌ في هذه المواضع معَ أنَّ الاسمَ لا يقعُ فيها؛ فلو كانَ رافعه ذلك لرُفِعَ في المواضع بلا رافع . وإذا بطلَ هذا تعيَّنَ أنَّ رافعَهُ التَّجرُّ دُ))(ن) .

قلتُ : (أفعلُ) في : جَعَلْتُ أفعلُ . واقعٌ موقعَ الاسمِ المرفوعِ في أصله ؛ لأنَّه خبرُ المبتدأ في الأصل ، وإنهًا عُدِل عنه إلى الفعل ؛ لعروض صيرورته متعلقاً للأفعال المقاربة (٥)

**₹**=

<sup>(</sup>۱) هذا مذهب الفراء ، وعبارته في معاني القرآن : ((رفعت (تعبدون) ؛ لأن دخول (أنْ) يصلح فيها، فلم حذف الناصب رُفِعت)) . (۱/ ٥٣) ، وعند الكسائي ارتفاعه بها في أوله من الزوائد ، وعند ثعلب رافعه نفس المضارعة .

ينظر: علل النحو (١٨٨)، والإنصاف (٢/ ٥٥١)، وشرح المفصل (٧/ ١٢)، والإيضاح في شرح المفصّل (١/ ١٢)، والمغني في النحو (١/ ١٢)، وشرح الرضي (٢/ ٨٢٤)، والبسيط في شرح الجمل (١/ ٢٢٩)، والمغني في النحو (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) ((لَّا صار عامل ....وقوعه موقع الاسم)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقتضب (٢/ ٥) ، واللامات (٩٢) ، والإنصاف (٢/ ٥٥٣) ، وشرح المفصل (٧/ ١٢) .

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥١٩)، وينظر: توضيح المقاصد (٢/ ٢٩٧)، وأوضح المسالك (٢١٦)، والهمع (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) في (س) : ((المتقاربة)) .

المقتضية للاستقبال أو الحال - كما يأتي - ؛ والعارضُ لا اعتبارَ له (١) . وقد جاءَ بعضُهُ على الأصل ؛ كقوله (٢) :

# \* فَأُبْتُ إِلَى فَهْمٍ ومَا (٢) كِدْتُ آيباً \*

وكقول الزَّبَّاءِ: ((عَسَى الغُويْرُ أَبؤسًا))(1).

وكذا يمتنعُ أَنْ يقعَ ما بعدَ هَلَّا الاسمُ ؛ لصيرورتِهِ [بواسطةِ] (٥) هلَّا التَّحضيضيَّةِ متضمنَ الأمرِ . ومَا عَرَضَ بسببٍ عَارضٍ لا يعتبرْ ، وإلَّا يكونُ ﴿ يُرْضِعُنَ ﴾ في قوله

(١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ١٢).

(٢) صدر بيت من الطويل ، عجزه:

### \* وكَمْ مِثْلِهَا فَارَقْتُهَا وَهْيَ تَصْفِرُ \*

وهو لتأبط شراً في ديوانه (٩١، ٣١) ، وينظر: الأغاني (١٠/ ١٥٢) ، والخصائص (١/ ٣٩٢) ، وشرح ديوان الحياسة للمزروقي (١/ ٨٣) ، وشرح شواهد الإيضاح (٦٢٩) ، وضرائر الشعر (٢٦٥) ، والمقاصد الشافية (٢/ ٢٦٣) .

وينظر: المقتصد (١٠٤٨/٢) ، والمفصل (٣٣٤) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٣/٢) ، ورصف المباني (٢٦٧) .

ويروى : ((ولم أك آيبًا)) . وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

(٣) في (ط): ((ولم))، وهو خطأ.

(٤) يُضرَ-بُ المثلُ للرجل يُخْبِرُ بالشَّرِّ- فيُتَّهَمُ به . وينظر : الكتاب (١/ ٥١) ، ومجالس ثعلب (٧/ ٣٠٧) ، والاشتقاق لابن دريد (١٨) ، والأمثال (١٨٠) ، وجمهرة الأمثال (٢/ ٤٥) ، وفصل المقال (٤٢٤) ، ومجمع الأمثال (٢/ ١٧) ، والمستقصى في أمثال العرب (٢/ ١٦١) .

(٥) تكملة من (ن) ، (ط) ، (س) .

تعالى: ﴿ وَٱلْوَالِدَتُ يُرْضِعُنَ ﴾ (البقرة: ٣٣٣) أمرًا لا مُضارِعًا ؛ لأنَّ معناه فيه: لِيُرْضِعْنَ .

و تفعلُ في : مالك لا تفعلُ ؟ في موضعِ الاسمِ ؛ إذْ المعنى : ما منعَكَ الفعلَ ؟ إلا أنَّه مَنعَ مِنَ التَّلفظِ به وجودُ (لا) النافية للفعل . وكذا في: الذي تفعلُ ، في موضع المفعول .

قلتُ: لو قالوا: عاملُ المضارعِ لا بدَّ وأنْ يشبِهَ عاملًا في الاسمِ - وقد وُجِدَ التَّجرُّدُ عاملًا في المبتدأ ، ولم يوجدْ وقوعُ شيءٍ مقامَ شيءٍ عاملًا في اسم أصلًا لكانَ قويًّا .

واعلَمْ أَنَّ النُّحاة قالوا: الفِعْلُ تختلفُ صِيَغُه لاختلافِ معانيه ماضيًا ، ومضارعًا ، ومضارعًا ، واعلَمْ أَنَّ النُّحاة قالوا: الفِعْلُ تختلفُ صِيغُه لاختلافِ معانيه ماضيًا ، ومضارعًا ، وأمرًا (۱) . فاستغنى به عن الإعرابِ ، بخلافِ الاسم ؛ فإنَّها تَعْتَوِرُ به وهو على صيغته وإنَّها أُعربَ المضارعُ لشبهِ بالاسم ؛ فالمقتضي لإعرابِ الاسمِ مطلقًا (۱) اعتوارُ المعاني على صيغةٍ واحدةٍ . ولكلِّ نوع نوعٌ :

للرفع الفَاعليَّةُ ، وللنَّصبِ المفعوليةُ ، وللجرِّ الإضافةُ . والعَاملُ فيه : ما به تتقوَّمُ أنواعُ المعانى المقتضية للإعراب (١٠) .

<sup>(</sup>١) ((وأمرًا)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>۲) ينظر : التبصرة والتذكرة (۱/ ۷۲) ، وأسرار العربية (ص٢٥) ، والتخمير (١/ ٢٠٢-٢٠٣) ، والتوطئة (١/ ١١٧) .

<sup>(</sup>٣) ((مطلقًا)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكافية في النحو (٦١) ، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٤٢) ، وشرح الرضي (١/ ٦٤) ، والوافية (ص١٤) ، وشرح الكافية لابن جماعة (ص٦٨) ، والتذييل والتكميل (١/ ١١٩) .

والمقتضي ـ لإعراب المضارع مطلقًا: شبهه بالاسم ؛ شيوعًا ، وتخصيصًا ؛ إذ لم يعتورُ (۱) به معانٍ . وقد ذُكِرَ هذا (۲) . فلا يكونُ الإعرابُ فيه لمعانٍ يقتضي كلُّ نوعٍ منه إعرابًا مخصوصًا ؛ فلا يعني بعامله ما عني بعامل الاسم ، بَلْ يعني بعاملهِ ما يشبِهُ عاملَ الاسم بوجه -كما مرَّ - غير متقوم به مقتض للإعراب ؛ إذْ لا مقتضى له فيه أصلًا .

[١/١٧٩]

قلْتُ : هذا بعيدٌ عن التَّحقيقِ ؛ لأنّه / إنَّما يُجْعَلُ عاملُ الفعلِ معنى بعيدًا عن معنى عامل الاسم ؛ إذْ لم يوجدْ فيه عاملٌ بمعنى قريب من معنى عامل الاسم ، ولكن وُجِدَ فيه ما يقارب عامل الاسم معنى ؛ إذ وجد فيه ما يصدق عليه أنّه يتقوم به المعنى المقتضي لإعرابه ، فلا حاجة إلى أنْ (٢) يجعل عامله ما يشبه عامله بوجه بعيد جدًّا .

وتقريرُهُ: أنَّ المضارعَ عند التَّجردِ عن العوامل اللفظية وقعَ موقعَ الاسم المرفوع، وذلك يقتضي رفعَه ؛ لأنَّ وقوعُ الشيء موقع غيره إنّما يكون لمناسبته إيّاه ، أو يحصل به مناسبته إياه . وهي تقتضي أن يتزيّا بزيّه ؛ فيرفع كما رُفِعَ المفعولُ المُقَامُ مقامَ الفاعل (٤) . وقد قالوا: مَنْ دَخَلَ ظَفَارِ حَمَّرُ (٥) .

<sup>(</sup>١) في (ن) : ((يعتوره)) .

<sup>(</sup>٢) ينظر ص ( ) من التحقيق .

<sup>(</sup>٣) ((أن)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصول (٢/ ١٤٦) ، واللمع (١٨٣) ، والمغنى في النحو (١/ ١٥١) .

<sup>(</sup>٥) يضرب هذا المثل للرجل إذا خالط القوم أخذ بزيِّهم .

ينظر : إصلاح المنطق (١٢٣، ١٦٣) ، والأمثال (٣٣٣) ، والصاحبي (٣٢) ، ومجمع الأمثال (٢/ ٣٠٦) ، والمستقصي (٢/ ٣٥٥) ، والمزهر (١/ ٢٥٧) .

وهذا الوقوعُ إنَّما يقومُ بتجرُّدِهِ عن (أَنْ) الناصبةِ وأخواته ، وعن (أَمُ) وأخواته؛ إذْ لو وقع بعد (أَنْ) لكانَ واقعًا موقعَ الاسمِ المنصوبِ تقديرًا ؛ لأنَّ (أَنْ) الناصبةَ للمضارعِ شبيهةٌ بالمخففة ؛ فالفعلُ الواقعُ بعدها شبيهٌ بالاسمِ المنصوبِ الواقعِ بعدَ المخففة .

وليسَ الأصل فيه الرفع ؛ إذ ليس فيه معنى المبتدأ ؛ لأنّه ليس جزءًا من الكلام؛ بل هو مع (١) أنّ وخبره جزء منه . بخلاف سائر مدخولات (٢) عوامل المبتدأ .

وكذا حكم (٢) رفعه الأصلي ؛ إذ يمتنع العطف عليه بالرفع . بخلافه على اسم (٤) المكسورة ؛ فإنه يجوز بالرفع ، فكأنّه لم يدخل المبتدأ ، أو زال عنه معنى المبتدأ وإعرابه (٥) . فمجرد (٦) (تُحْسِن) في : أريد أنْ تحسنَ . لم يقع موقع الاسم (٧) . ولو وقع بعد (لم) لوقع موقع الماضي -كما سيأتي - ؛ فلا يكون واقعًا موقع الاسم المرفوع ، ثبت أنّ المقتضي الوقوع ألى : التَّجرُّدُ ، و أنْ ، و لم (٩) ؛ لأنّه يقومُ الوقوعاتُ بهنّ . وهذا يوافقُ

<sup>(</sup>١) ((مع)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((مدخول)) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) : ((لحكم)) .

<sup>(</sup>٤) في (ن): ((الاسم)).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقتضب (٤/ ١١١) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ٢٠٨) ، والإنصاف (١/ ١٨٥) ، والتوطئة (٣٣٣) ، (٢٣٣) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٥١٠) .

<sup>(</sup>٦) في (ط): ((لمجرد)).

<sup>(</sup>٧) ((فكأنه لم يدخل ....لم يقع موقع الاسم)) ساقط من (س) .

<sup>(</sup>٨) بعده في (ط، س): ((أو غير وقوعه بعد أنْ واقع موقع الاسم المنصوب، وبعد لم واقع موقع الماضي، والأصل فيه السكون المقتضى أن لا يتزيّا بزيّهما المتقومات به أنْ)، ولم ؛ فيُنصب ويُجزم بهما)).

<sup>(</sup>٩) ((وأن ولم)) ساقط من (س).

مذهب الكوفيين (١).

ويجوزُ أنْ يعكسَ .

وتقريرُهُ: أنَّ المضارعَ إذَا تجرَّدَ من العوامل اللفظيَّةِ يُشَبَّهُ (٢) من الأسماءِ بالمبتدأ أو خبره ؛ لأنَّهُ حينَاذٍ يقعُ موقعَ الاسمِ المرفوعِ (٣). وشَبَهُهُ به يقتضي - أنْ يتزيّا بزيّه فيُرْفَعُ . فالتجريد مقتضٍ لرفعه ، وهو متقوّمٌ بوقوعه موقع الاسم المرفوع ؛ لأنّه إذا لم يقعْ موقعَهُ يكونُ بعدَ ناصبٍ أو جازم، فلا يكونُ مجردًا . فالمقتضي - التّجريدُ . والعاملُ: وقوعُهُ موقعَ الاسم المرفوع (٤) .

وهذا يوافقُ مذهبَ البَّصر ـ يينَ (°) . وهو الصحيحُ ؛ لأنَّ التَّركيبَ الذي هو سببٌ للإعراب الأصلي شرطٌ لمقتضيه ، وعامله ينبغي أنْ يكونَ شرطًا للشَّبه (<sup>۱</sup>) ، فها لم يشرط بالتركيب غير معتبر ، والوقوعُ المذكورُ مَشروطٌ به ؛ إذْ المرفوعُ مشروط به ، (۱) والتجرد من حيث هو لم يشرط به ؛ لأنَّه متحقق قبله ، وكذا إذا جُعل عاملًا .

<sup>(</sup>١) ينظر مذهب الكوفيين ص (٢٥٦) من التحقيق ، هامش (٥) .

<sup>(</sup>۲) ((یشبه)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) ((لأنّه حينئذ يقع موقع الاسم المرفوع)) سقط من (ن ، ط).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة الموصلي (٢/ ٥٠٢) ، والمقاصد الشافية (٦/ ١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر مذهب البصريين ص (٢٥٠) من التحقيق ، هامش (٢) .

<sup>(</sup>٦) ((للشبه)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٧) ((إذ المرفوع مشروط به)) سقط من (س).

أمّا إذا جُعِلَ (1) مقتضيًا: يكونُ مشروطًا به ؟ لأنّه يكونُ معلولًا للوقوع المشروط به، فلا يكون أعم منه (٢). والعامل علة للمقتضي - ؟ إذْ جاءَ في : جاءَ زيدٌ. علّه تُلفاعلية المقتضية للرفع. ففيها نحن فيه ينبغي أنْ يُجْعَلَ الوقوع عاملًا حتى يكون التجرد مقتضيًا، ومشروطًا بالتركيب، واصطلاحيًا ؟ فيكون معتبرًا.

فَحَاصِلُهُ : أَنَّ التَّجِرُّ دَ أَعِمُّ من الوقوع ، فلا يكون علَّةً له ، ولا مُعْتَبرًا (٣) .

فإنْ قِيلَ : هلَّا يكونُ العاملُ التَّجرُّدُ بشرطِ الإسنادِ -كما في خبر المبتدأ- ، وحينئذٍ لا يتخلَّفُ الوقوعُ عنهُ ؟!

قلت: لم يَقُلْ كُوفِيُّ (٤) بأنَّ العَامِلَ التَّجرُّدُ مَعَ الإسنادِ ، وإنَّما جُعِلَ الإسنادُ في الاسمِ الاسمِ شرطًا لسبية (٥) التَّجرّدِ ؛ لشَبهِ (١) المجرَّدِ بالفاعل ، أو لرفع المُجرَّدِ . لأنَّ الإعرابَ في الاسم يزولُ بزواله ؛ لزوال فائدته - وهي الدلالةُ على الفَاعليةِ - ؛ وذلك مُنتَفٍ هنا ؛ إذْ (٧) لا يدلُّ إعرابُ الفعل على معنى يزولُ بانتفاءِ التَّركيبِ عندَ البَّصريينَ - لما مرَّ - .

وبالحقيقة ؛ هذا الخلافُ مفرَّعٌ على الخلافِ في أنَّ إعرابَ الفِعل يدلُّ على معنَّى أو

<sup>(</sup>١) ((عاملًا أمّا إذا جعل)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) ((لأنه يكون معلو للسلط منه)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) ((و لا معتبرًا)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) ((كوفي)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (س) : ((لتشبيه)) .

<sup>(</sup>٦) في (ط): ((ليس)).

<sup>(</sup>٧) من (ن، ط) ، وفي الأخر ((إذا)).

لا. فإنْ دلَّ عليه يكنِ (١) العاملُ في المضارع المرفوع التَّجَرُّدَ ؛ ليدلَّ رفعُهُ على وقوعه موقعَ اسم مرفوع ، وإنْ لم يدل عليه يكنِ العَامِلُ الوقوعُ .

فإن قِيلَ : ما ذكرتَ مِنَ التقدير يدلُّ على أنَّ عاملَ الاسم ، وعاملَ الفعلِ بمعنى واحد، فيَصْدُقُ عليهما الحدُّ المذكورُ للعامل في أوَّلِ الكتابِ(٢).

وقَدْ تُبَـتَ أَنَّ عاملَ المُضَارع لم يدخلْ (٢) فيه ، وزيَّفْتُ (٤) ما ذهبَ (٥) إليه إليه الكو فيونَ .

قلتُ : نَعَمْ ، لم يدخلْ ؛ لأنَّه لم يتقوَّمْ به معنى مقتضِ للإعراب أصلًا -كما ذهبَ (٦) إليه الأصحابُ (٧) - ؛ بَلْ لأنَّ عامِلَهُ ليسَ ما يتقوَّمُ به المعاني المقصودة التي لو لم يدلَّ عليها بالإعراب للزمَ تغيُّر الصِّيغ ؛ لئلَّا يفوِّتَ تلك المعاني / من الفاعلية ، ونحوها؛ إذ عامله ما يقوم به أمرٌ لفظى شبهي (١) ، وهو على مذهب الكوفيين ظاهرٌ ؛ وهو : وقوعُهُ موقعَ الاسم المرفوع أو المنصوب، أو المبني الأصل من الماضي ، ومثال الأمر المتقوّم بالتَّجرُّدِ ، وبـ أنْ ، و

[۱۷۹/ ب]

<sup>(</sup>١) في (س): ((يكون)).

<sup>(7)</sup> ينظر : الكتاب الركني (14/ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ط): ((يدل)).

<sup>(</sup>٤) ((وزيفت)) في موضعها بياض في (ط).

<sup>(</sup>٥) ((وزيفت ما ذهب)) سقطت من (ن) ، وفي موضعها: ((وبه ما ذكر)).

<sup>(</sup>٦) ((كما ذهب)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) يشير إلى البصريين.

<sup>(</sup>٨) ((شبهي)) في موضعها بياض في (ط).

لم، وأخواتهما؛ المقتضي لأن يتزيَّا بزيِّه . فيكونُ العَامِلُ : التجرُّدُ، و أَنْ ، و لم ، وأخواتهما .

وأمَّا على مذهب البصريين ففي الرفع على عكس ما مرّ ؛ إذ التجرد مقتضٍ ، وهو قائم بوقوعه موقع الاسم المرفوع؛ لأنَّه ينتفي بانتفائه فيكونُ الوقوعُ عاملًا .

وأمَّا النَّصبُ والجزمُ فالظَّاهرُ أنّه لا خلافَ بينَ الفريقين فيها ؛ إذْ المعلومُ مِن كتبهم أنّ العاملَ في تُحْسِن في : أريدُ أنْ تحسنَ ، وفي : لم تحسن =أنْ ، ولم . فيكون المقتضي وقوعُهُ موقعَ اسمٍ منصوب ، أو مبني الأصل ، أو من ماضٍ ، ومثال الأمر . وهو قائم بائن ، ولم ، و لا الناهية ؛ فَيَكُنَّ عواملَ . فمحلُّ الخِلافِ المرفوعُ .

ويمكن إجراءُ الخلافِ فيهما أيضًا ، ويقال : المقتضي للنصب والجزم : عَدَمُ التَّجَرُّدِ ، وهو قائمٌ بوقوعه موقع الاسمِ المنصوب ، أو المبنيِّ الأصل ؛ فيكونُ الوقوعُ موقعهما عاملًا . إلا أنَّ الوقوعُ موقعهما قائمٌ في : أريدُ أنْ تحسنَ به (أنْ) . وفي : لم يحسنْ به (لم) . فأُطلِق العامل عليهما ، وقالوا : العامل أنْ ، و لمْ .

ويقرَّرُ في كلِّ مجزوم بها يوافقه ، فيقال : الواقعُ بعد (لم) ، و(للّا) يُجْزَمُ ؛ لأنّه وقعَ موقعَ ما أصله السكون ؛ لأنّه ماض معنَّى فيتزيَّا بزيّه (١) .

وما يُشْبِهُ السكونَ الجَزْمُ ، والوقوع قائم بـ (لم) ، و(للّا) ؛ لأنّه ينتفي بانتفائها ، فيكونان عاملين .

وكذا المضارعُ الواقعُ شرطًا أو جزاءً واقعٌ موقعَ الماضي ؛ لأنَّ الأصلَ أنْ يكونا

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل (٧/ ٤١).

ماضيين ؛ لخفَّته ، أو للشبه بالأمر في الطلب والاستقبال (١) ؛ فيتزيَّان (٢) بزيّها .

وكذا أمرُ الغائبِ شبيهٌ بمثال الأمر في الطلب والاستقبال ، وهو قَائِمٌ باللَّام، فاللَّامُ عاملٌ (٣).

(١) ينظر : نتائج الفكر (١١٣).

(٢) في (ط، س) : ((فيبنيان)) .

(٣) في (ن): ((واللام)).

# [نصب الفعل المضارع]

قال: ((وينتصب برأنْ) و(لن) و(كي) و(إذن) ، وبرأنْ) مقدرة بعد حتى ولام كي ، ولام الجحود ، والفاء ، والواو . فرأنْ) نحو: أريد أنْ تحسن إليَّ ، و(أَنْ تَصُومُوا) والتي تقع بعد العِلْمِ مخففةٌ [من الثقيلة](۱) . وليست هذه نحو: علمت أنْ سيقومُ ، وأن لا يقومُ . والتي تقع بعد الظَّنِ فيها الوجهان إلى آخره)) (۱) .

أقول: عَمَلُ هذه الأحرفِ الأربعةِ في المضارع النَّصبُ.

أمَّا العَمَلُ فلاختصاصِها به ، وتأثيرِها في مدلولي مادتِه وصورتِه ؛ فلا (٢) تبقِيْهِ دالًا على الحَالِ الدالِّ هو عليها ظاهرًا قبلَ دخوله . فإنّ (أنْ) ، و (كي) يجعلانه مؤوّلًا بمصدر (٤) ومستقبلًا . و (لن) يجعله منفيًا ومستقبلًا . و (إذنْ) يجعلُه جوابًا وجزاءً (٥) ، ومرجحًا استقباليته على حاليته (٦) حكم مرّ - . بخلاف (ما) ؛ فإنّهُ لا يجعلُ المُضارعَ مستقبلًا ، مع المتقبلًا : لا يختصُّ بالفعلِ ، فيعملُ كعواملِ الاسمِ ؛ فإنّ عملَها فيه لاختصاصها به (٧) ،

<sup>(</sup>١) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : ((بل)) ، وما أثبته هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في (ط): ((بمصدره)).

<sup>(</sup>٥) ((مؤولًا بمصدر .... جوابًا وجزاءً)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقتضب (٦/٢) ، شرح الوافية نظم الكافية (ص٥٤٣) ، ارتشاف الضرب (٤/ ١٦٣٧) .

<sup>(</sup>٧) ((قالوا: لا يختص .... لاختصاصها به)) سقط من (س).

ولتأثيرها فيه ؛ لتأثيرها في المعاني الطَّارِئَةِ (١) عليه (٢) ، من الفَاعليةِ وأختيها . فلا يعملُ حَرْفُ الاستفهام ؛ لأنَّهُ يدخلُ الاسمَ والفعلَ (٦) .

وكذا (ما) المصدريَّةُ ؛ إذْ يصحُّ : أعجبني ما أنت (') صانعٌ . أيْ: صنعُكَ (°) . الأَنَّهُ لو لو عملِ في واحد منهما يلزمُ التَّحكمُ ، وإنْ عَمِلَ فيهما يلزمُ تخلُّفُ المعلولِ عَنْ علَّتِهِ ؛ الأنَّ أثرَ العَامِلِ في الاسمِ عيرُ عملِهِ في الفعلِ ؛ الأنَّ أثرَهُ في الاسمِ ما يدلُّ على معانٍ طارئةٍ عليه ، وفي الفعل ما لم يدلَّ عليها .

ولا السَّينُ و سوفَ ؛ لأنَّه لم يؤثرُ في مدلوله الماديِّ أصلًا . وهذا معنى قولهم : لم يحصلْ لمدخوله (٦) به معنًى لم يكنْ له قبلَ دخولِهِ فيه ؛ لأنَّ مدخولَه دالٌ على المستقبلِ بوضعِهِ له قاصدًا لمتكلِّم به إياه ، إلا أنَّهُ فيه قرينةٌ يتَّضِحُ بها ذلك المدلولُ ، فلمْ يؤثِّرُ فيه (٧).

ويُعْلَم منه: أنّ المراد من تأثير الحرف في مدلوله الصُّوري: أنَّهُ يتَّضِحُ به مدلوله ، لا أنَّهُ يحصلُ به له معنىً لم يكنْ قبلَ دخولِهِ فيه .

<sup>(</sup>١) في (س): ((الجارية)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني الحروف (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ((الاستفهام ؛ لأنّه ....أعجبني ما أنت)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) في (ن): ((لمدخول)).

<sup>(</sup>٧) ينظر : علل النحو (ص٢١٧) ، ومعاني الحروف (ص٩٠١) .

أو نقولُ: السَّينُ وأخواته كأجزاء من مدخو لها (۱۱)؛ لأنَّ اللّامَ في: الرجل معَ أنَّهُ دالًٰ على ما لم يدل عليه (رَجُل) من التَّعيينِ؛ لأنّه موضوعٌ لواحد من مدلولاته، التي هي في المعنى حقيقةٌ واحدةٌ لا اختلافَ فيها، ودخولُ اللَّامِ تخصُّه بمعيَّنٍ. فاللّامُ تكونُ مؤثرةً في مدلول (۱۲) (رجل) لم يعمل فيه؛ لأنّه كجزء منه؛ لأنّه صح أنْ يدلّ رجلٌ على ذلك المعيّن؛ إذْ يصحُّ أنْ يقصدَهُ المتكلِّمُ به، إلا أنَّ دخولَه قرينةٌ توضِّحُهُ، والموضِّحُ للشيءِ من حيثُ إنَّ المعنى المقصود حصل بها كجزئه، وجزءُ الشيء لا يعملُ فيه؛ لأنّه لو عَمِلَ فيه يكونُ عاملًا في نفسه (۱۳). ولذا لم يعملُ حرفُ المضارعة في المضارع، فلأنْ لا يعملُ السِّينُ من عيثُ إنّه أوغلُ في الجزئية؛ لأنَّ مدخولَه / موضوعٌ للمستقبل دالًّ عليه يقصدُهُ المتكلِّمُ به. فهي قرينةٌ يتَضِحُ به المدلولُ أولى.

[[/\\•]

والدَّليلُ على أنَّ سوفَ والسِّينَ واللامَ ، وكذا (قد) جزءٌ من مدخولها : أنَّه لا يُفْصَلُ بينها وبينَ مدخولها بشيءٍ أصلًا ('') . ويُعلَمُ منه أنَّ (قَدْ) لا يعملُ ؛ لأنَّهُ لم يؤثر ؛ إذْ هو لنوعٍ من التَّخصيصِ ؛ لأنَّهُ لتقريبِ الماضي مِنَ الحَالِ .

و (قد) التي تدخلُ المضارعَ وتنقلُهُ إلى الماضي القَريبِ مِنَ الحَالِ (°) لا تعملُ أيضًا؛

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول (١/٥٦)، والمفضَّل في شرح المفصَّل (ص٣١١).

<sup>(</sup>٢) في (ط): ((مدلوله)).

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللباب (٢/ ٢٦) ، ومغني اللبيب (ص٥٤٧) ، وحاشية الخضري (٢/ ٧٢٣) ، وحاشية الصبان (٣/ ١٣٤٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب (٢/٥)، والأصول (١/٥٦)، وعلل النحو (ص٢١٧)، ومعاني الحروف (ص٤٢، ١٠٩)، والمفضَّل في شرح المفصَّل (ص٣١١).

<sup>(</sup>٥) ((وقد التي تدخل ....القريب من الحال)) سقط من (س) .

لأنَّها هي الدَّاخلةُ أيضًا (١) في الماضي . فدخولها المضارعَ عارضٌ شَاذٌّ (٢) .

وكذا لا يعملُ حرفُ التَّحضيضِ ؛ لأنَّ مدخولَه ماضٍ ، أو أمرٌ في المعنى ، وكلاهما مبنيٌّ . فكانَ مدخولُه ما لا يقبلُ الإعرابَ ؛ ولأنَّهُ رُكِّبَ مما لا عَمَلَ له (٣) .

ولا يعملُ (ما) ، و (إنْ) النافيتان ؛ لعدمِ تأثيرهما في مدلول صيغةِ مدخولهما ؛ لأنّهُ دالله على الحالِ دلالةً راجحةً قبلَ دخولهما فيه .

وكذا لا تعملُ (لا) النَّافيةُ ؛ لأنَّها لم تختصَّ بالمستقبل ، فلا تؤثُر في مدلولِ صيغةِ مدخولِهِ .

قَالَ الحاجبيُّ : ((والدليلُ عليه : صحةُ قولك : أريد أنْ لا تقوم))(٤) .

ولا يُجمَعُ (٥) بينَ حرفي الاستقبال ، ولذا يمتنعُ : أريدُ أنْ لن تقومَ .

وصحَّ أَنْ يَقَالَ : قَدْ ، و مَا و إِنْ النافيتان ، و حرف التحضيض = لا تَعْمَلُ ؛ لأَنَّهَا وإِنْ اختصت بالفعل لم تختصّ بالمضارع الذي هو المُعْرِبُ .

وأمَّا النَّصبُ بها فلأنّ (أنْ) شبيهةٌ لفظًا وتأويلًا بـ (أنْ)المخففة النَّاصبةِ لضمير

<sup>(</sup>١) ((أيضًا)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) ينظر : حروف المعاني للزجاجي (١٣) ، ومعاني الحروف (٩٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٣٦) ، ورصف المباني (٤٥٥) ، والجني الداني (٢٥٤) .

<sup>(7)</sup> ينظر : التعليقة (1/100) ، وحاشية الصبان (1/100) .

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) في (ط): ((ولا الجمع)).

الشَّأْنِ ؛ فينصبُ .

وكَيْ شبيهةٌ بائ ؛ لأنَّها بمعناها ، ومصدريَّةٌ ، وثنائيةٌ (١).

وكذا ينصب (لَنْ) ؛ لأنَّه مثلُ (أنْ) في اختصاصه بالمستقبل ، وثنائية (٢).

وكذا إذنْ ؛ فإنمّا شابهتْ (أنْ) في أنّه يَحَدُثُ بها للمضارع أمران : صيرورتُهُ جوابًا وجزاءً ، وظهورُ استقباليته . كما أنَّهُ يحدثُ بـ (أنْ) للمضارع أمران : المصدريَّةُ ، وتعيينُ استقباليته .

وقيل : أصلُ (لَنْ) ، و (إِذَنْ) : V أَنْ ، و إذا أَنْ  $V^{(7)}$  .

قَالَ الحَاجبيُّ : ((هو ضعيفٌ ؛ لأنه لا يستقيم أنْ يوضع لا أنْ ، و إذا أنْ موضعها؛ إذْ في (لن) تأبيدٌ ، وليسَ ذلك في (لا أن) . و (إذا أن) ليسَ للجزاء والجواب))(1).

قلتُ : للخَصم أَنْ يقولَ : حَصَلَ بالتَّركيبِ معنى لا يفيده أجزاؤهما كما لحرفِ

(١) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٢٠) ، وشرح التسهيل (٤/ ١٦) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي (٣/ ١٩٢)، والإيضاح العضدي (٣١٩)، وشرح المفصل (٤/ ٢٢٥)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) هذا الرأي للخليل بن أحمد ، قال سيبويه : ((فأمَّا الخليل فزعم أنَّها لا أن ، ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم، كما قالوا : ويلمَّه ، يريدون : ويلٌ لأمِّه ...) .

الكتاب (٣/ ٥) ، وينظر : المقتضب (٢/ ٨) ، والأصول (٢/ ١٤٧) ، وشرح السيرافي (٣/ ١٩٠) ، التعليقة (٢/ ١٢٥) ، وشرح الأنموذج (١٩٠) ، وشرح التسهيل (٤/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ١٣، ١٣/) ، وعبارة ابن الحاجب ((غير جيد ، أمَّا قول الخليل فغير مستقيم؛ لأنَّه لا يجوز أن يقول : لا أنْ تقوم ، ويجوز : لن يقوم ، ولو كان أصلًا لكان الظاهر جوازه)) .

التَّحضيضِ عندَ القَائل بتركيبه ، وله ربَّما (١) ، و قلَّما .

وقِيلَ: ليسَ أصل لن: لا أنْ ؛ لأنّه يتقدَّمُ عليه معمولُ المنصوبِ به (٢) ؛ إذْ صَحَّ: زيدًا أنْ أضربَ . ولا يتقدَّمُ معمولُ المنصوب به أنْ عليه ؛ إذ لا يصحُّ : زيدًا أنْ أضربَ (٣).

ولقائل أنْ يقولَ: يجوزُ أنْ (أ) يزولَ حكمُ الأجزاءِ بالتركيب (١) ولقوةِ شَبَهِ (أنْ) بر (أنْ) المخففة وأصالتها في هذا الباب تَنْصِبُ ظاهرة ، وكذا مضمرة بعدَ الحروفِ المعدودةِ حكما تُذكرُ مفصَّلةً - .

ونَصْبُ هذه الحروف: إمّا بإبدالها الضمة فتحة ، نحو: أريدُ أَنْ تحسنَ إليّ . وإمّا بحدفها النُّونَ التي هي علامة الرَّفع ؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة:١٨٤) . ولذا ذُكِرَ المثالانِ .

و (أَنْ) لكونِها مشتركةٌ بينَ النَّاصبةِ ، والمخففة ، والزائدة ، والمفسرة احتاجت إلى ما

<sup>(</sup>١) في (ن) : ((وكربها)) .

<sup>(</sup>٢) ((به)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) ردَّ قولَ الخليلِ سيبويه بقوله : ((لو كانت على ما يقول الخليل لما قلت : أمَّا زيدًا فلن أضربَ ؛ لأنَّ هذا اسم، والفعل صلة ، فكأنَّه قال : أمَّا زيدًا فلا الضرب له)) .

الكتاب (٣/ ٥) ، وينظر: المقتضب (٢/ ٨) ، والأصول (٢/ ١٤٧) ، وشرح السيرافي (٣/ ١٩٢) ، واللباب (٢/ ٣٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٢١٨) ، والمقاصد الشافية (٦/ ٥) .

<sup>(</sup>٤) ((يجوز أن)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح اللمع للواسطي (١٦٥)، وأسرار العربية (٣٢٩)، واللباب (٢/ ٣٣)، وشرح المفصَّل (١١٢/٨).

<sup>(</sup>٦) ((الأجزاء بالتركيب)) سقط من (ط).

يميِّزُ النَّاصِبةَ عَنْ غيرِها . لكنَّ تميُّزُها عن الزَّائدةِ والمُفَسِّرَةِ ظاهرٌ ، فذكرَ ما يميِّزُها عن المخففةِ إذا دخلَتْ المضارعَ .

والأصحابُ ذكروا كلَّها، وقالوا: إذا وقعَتْ أولَّ الكَلامِ فهي ناصبةٌ ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُوا ﴾ (البقرة: ١٨٤) .

والواقعة بعد العِلم مخففة ؛ لأنَّها توافقُه في التَّحقيق ، فيرفع المضارع ، ويؤتى فيه بالسين أو سوف إنْ كانَ مثبتًا ، وبحرفِ النَّفي إنْ كانَ منفيًا -كما سنشرح في الحرف- ؛ نحو: علمت أنْ سيقومُ . و أنْ لا يقومُ . وقلَّ خلافُه ؛ كقوله (٢) :

# عَلِمُوا أَنْ يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا (٢) بِأَعْظَم سُؤْلِ

وإنْ وقعَتْ بعدَ الظَّنِّ يجوزُ أنْ تكونَ مخفَّفةً ؛ فيؤتى بالسِّين ونحوه ، ويرفع . وأنْ تكونَ ناصبةً ؛ لأنَّ الظَّنَّ يشبِهُ العِلمَ من وجهٍ دونَ وجه ('') .

وقد يُستعملُ بمعنى العِلْمِ ، نحو : ظننتُ أنْ سيقومُ ، و : أنْ  $\mathbf{K}^{(\circ)}$  يقومُ  $\mathbf{E}^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الكتاب (٣/ ١٥٣) ، وشرحه للسيرافي (١١/ ٩) ، والجني الداني (٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية : (۱/ ٥٠٠)، وتوضيح المقاصد : (١/ ٢١٣)، والجنبي الداني : (ص ٢١٩)، والسدر المصون : (٤/ ٣٦٦)، والمقاصد النحوية : (١/ ٧٩)، وشرح الأشموني : (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) في س : ((يسلموا)) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل : (٤/ ٧-١٠) .

<sup>(</sup>٥) ((لا)) سقطت من (ط، س).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتباب: (٣/ ١٦٦)، والجمل: (ص١٩٨)، وشرح السيرافي: (٣/ ١٩٢)، والإيضاح:

وما وقعت بعد ما فيه معنى القول دونَ حروفه مفسِّرةٌ ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا ۗ إِلَيْهِ أَنِ ٱصَّنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (المؤمنون: ٢٧) . وإن لم يتغيَّرُ بحذفها المعنى فهي زائدةٌ (١).

قَالَ أَبُو الْحَسن : ((كقوله تعالى : ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢٤٦) وإنَّما نُصِبَ ؛ لأنَّ الحروفَ الزَّائدةَ تَعملُ ؛ كقولهم : ما جاءني مِنْ أحدٍ» (٢) .

قالَ المالكيُّ : ((هو وَهْمُ ؛ لأنَّ (مِنْ) الزائدةَ تشبِهُ غيرَ الزَّائدةِ لفظًا واختصاصًا؛ فتعملُ . و (أنْ) الزَّائدةُ لم تشبِهُ غيرَ الزَّائدةِ اختصاصًا؛ لدخولها الاسم؛ كقوله (٣):

**₹**=

(ص١٦٥)، وشرح الوافية : (ص٤٤٣)، والارتشاف : (٤/ ١٦٣٩).

(۱) ينظر : الكتاب : (۳/ ۱۹۲) ، وشرح الكافية الشافية : ( $\pi$ / ۱۹۲۲) ، وشرح التسهيل : ( $\pi$ / ۱۹۲۷) ، وشرح الرضي : ( $\pi$ / ۸۳۰) .

(٢) معاني القرآن : (١/ ١٨٠).

وقد ضعّفَ الزجاجُ رأيَ الأخفش بقوله: ((زعم أبو الحسن الأخفش أنَّ أنْ ههنا زائدة ... والقول الصحيح عندي : أنَّ أنْ لا تلغي ههنا ، وأنَّ المعني : وأيّ شيء لنا في أن لا نقاتل في سبيل الله)). معاني القرآن للزجاج : (١/ ٢٧٩).

وينظر: إعراب القرآن للنحاس: (١/ ٣٢٥)، ومفاتيح الغيب: (٦/ ١٤٦)، وشرح التسهيل: (٤/ ١٢)، والدرّ المصون: (١/ ١٧٥)، وروح المعاني: (١/ ٥٥٧).

(٣) عجز بيت من الطويل ، وصدره :

### \* ويَومًا تُوافِينا بِوَجْهٍ مُقَسَّم \*

#### اختُلف في نسبته:

- فنُسب إلى ابن صريم اليشكري في الكتاب : (٢/ ١٣٤) ، والنكت : (١/ ١٣٥) ، والضر-ائر : (ص٥٩) ، والخزانة : (١/ ٢١٤)

## \* كَأَنْ ظَبْيةٍ تَعْطُو إِلَى نَاضِرِ السَّلَمْ \*

على روايةِ الجرِّ ؛ فلا تعملُ الزَّائدةُ . و (أَنْ) في الآية مصدرية ؛ لأنَّ (ما لنا) بمعنى: ما منعنا))(١) .

/ قلتُ : الحرفُ الزَّائدُ يعمَلُ ؛ لئلا يُظنَّ أنها جزءُ الكلمةِ ، لا لأنَّهُ يشبهُ غيرَ الزائدةِ [١٨٨٠] لفظًا واختصاصًا . ولم يعملُ في قوله : كأنْ ظبيةٍ ؛ لأنَّه ليسَ موضعها الأصلية.

ولا يعملُ الفِعْلُ الزَّائدُ(٢) ؛ لأنَّهُ لا يظنُّ أنَّهُ جزءُ الكلمةِ .

**₹** 

ينظر : مجاز القرآن : (١/ ١٧٤) ، والسبعة : (ص٢٤٧) ، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه :

<₩=

<sup>-</sup> ونُسب إلى علباء بن أرقم في الأصمعيات : (ص١٥٧)

<sup>-</sup> وإلى كعب بن أرقم في الصحاح : (٥/ ٢٠١١) ، واللسان : (١٢/ ٤٧٨) .

<sup>-</sup> وإلى زيد بن أرقم في الإنصاف: (١/ ٢٠٢)

<sup>-</sup> وينظر: الكامل: (١/ ٦٢) ، والأضداد: (١٠٧) ، وحروف المعاني: (ص٢٩) ، والأمالي: (ص٢٥) ، والأمالي: (ص٢٥) ، والإتباع: (ص٤٧) ، والبصريات: (١/ ٣٥٣) ، والمفصل: (ص٢٤) ، وأمالي ابن الشجري: (١٧٨/٢) .

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٢٨) ، وينظر : شرح التسهيل : (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) ((الزائد)) سقطت من (ن) .

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو ويعقوب وخلف بالرفع ، وقرأ الباقون بالنصب.

وأوجبَ سيبويهِ النَّصبَ في نحو: ما علمت إلّا أنْ يقومَ. وقال: ((لأنَّه خرج مخرجَ الإشارةِ فكأنَّه قال: أشيرُ عليك أنْ تقومَ. أو: ما الرَّائيُ إلّا أنْ تقومَ»(١).

وقد تقعُ النَّاصِبةُ بعد العِلم شاذًا ؛ كقوله تعالى في قراءة بعضٍ : ﴿ أَفَلاَ يَرُونَ أَلَّا يَرُونَ أَلَّا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَوِنَ أَلَّا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ ﴾ (طه: ٨٩) بالنصب (٢) .

وكقوله<sup>(۳)</sup>:

### .....لَقَدْ عَلِمُوا أَنْ لا يُدَانِيْنَا مِنْ خَلْقِهِ بَشَرُ

**/=** 

(ص۱۳۳)، والمبسوط في القراءات العشر : (ص۱۶۳)، والتذكرة : (۲/ ۳۸۹)، والكشف : (۱/ ۲۸۹)، والكشف : (۱/ ۲۵۲)، ومشكل إعراب القرآن : (۱/ ۲۳۹)، والبيان في غريب إعراب القرآن : (۱/ ۲۵۲).

(۱) الكتاب: (۳/ ۱۶۸).

وعبارة الكتاب : ((علمت إلا أن تقوم ، وما أعلم إلّا أنْ تأتيه ، إذا لم ترد أن تخبر أنّك قد علمت شيئًا كائنًا البتة ، ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة)).

ينظر: الإيضاح: (١٦٤)، وشرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٢٥)، وشرح الأشموني: (٣/ ١٨٧)، والدرر اللوامع: (٢/٣).

(٢) قرأ الجمهور برفع (يرجع) ، وقرأ أبو حيوة ، ووافقه الزعفراني ، وابن صبيح ، وأبان ، والشافعي بالنصب = جعلوا أنْ الناصبة للمضارع ، وتكون الرؤية من الإبصار .

ينظر: مجاز القرآن: (٢/ ٢٤)، والحجة لابن خالويه: (ص١٣٤)، ومختصر في شواذ القرآن: (ص٩٢)، والكشاف: (٣/ ٨٣)، والتبيان: (ص٩٦٥)، والبحر المحيط: (٦/ ١٩٧).

(٣) البيت من البسيط، وهو لجرير في ديوانه: (١/ ١٥٧)، ورواية الديوان:

نَرْضي عِنِ الله إِنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا أَنْ لا يُفَاخِرَنَا مِن خَلْقِهِ بَشَرُ

وينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٢٦)، والبحر المحيط: (٦/ ١٤٧)، وشرح الأشموني (٣/ ١٨٧)، وينظر: شرح الكافية الصبان: (٣/ ١٣٥٦)

وكذا شَذَّ الرفعُ بعدَ (أَنْ) الناصبةِ غيرِ المسبوقةِ بعِلمٍ أو ظنٍّ ؛ كقوله (١):

أَنْ تَقْرآن عَلَى أسماءَ ويُحَكُّما منّي السّلامَ وأنْ لا تُشْعِرا أَحَدَا

فإنَّه لم يُعمِلْ (٢) (أنْ) الأولى ؛ تشبيهًا لها به (ما )المصدريَّة (٢) .

أمّا (أنْ) في قوله (٤٠٠ :

إِنِّي زَعِيْمٌ يَا نُوَيْقَةُ إِنْ نَجَوتِ مِنَ السَّرَزَاحِ وَأَمِنْتِ مِنْ عَرَضِ المَّنُو نِ مِنَ الغُدُوِّ إِلَى الرَّواحِ وَأَمِنْتِ مِنْ عَرَضِ المَّنُو نِ مِنَ الغُدُوِّ إلى الرَّواحِ أَنْ تَمبِ طِينَ بِلَادَ قَو مِ يَرتَعُ ونَ مِنَ الطَّلاحِ

= محففّةُ متعلِّقةُ بها قبلها (٥) ؛ وهو : إني زعيم ؛ لأنَّهُ في معنى العِلْمِ (٦) . ولكن (٧) شذَّ من جهةِ أنَّه لم يُفصَلُ بالسِّينِ ، ونحوه (٨) .

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة . ينظر : مجالس ثعلب : (٧/ ٣٢٢) ، والمنصف : (١/ ٢٧٨) ، والمنصف : (١/ ٢٧٨) ، والخصائص : (١/ ٣٩٠) ، والمفصّل : (ص ٤٤٨) ، والإنصاف : (٢/ ٣٦٥) ، وضرائر الشعر : (ص ١٦٣) ، والجني الداني : (ص ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٢) في ط: ((يعلم)) ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الخصائص (١/ ٣٩٠) ، والإنصاف (٢/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج البيت الثالث (ص ٥٤)، والبيتان الأول والثاني في معاني القرآن (١/ ١٣٦)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٥) في (ن) : ((ما بعدها)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٢٨).

<sup>(</sup>٧) ((لكن)) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٢٨).

رزحَتِ النَّاقةُ ، أيْ : سقطَتْ من الهُنزَالِ<sup>(۱)</sup> . و العَرَضُ : ما يعرِضُ الإنسانَ من مَرَضٍ ، ونحوه (۲) . الطَّلحُ ، و الطّلاحُ : العظيمُ من شجرة العَضَاةِ . الواحدة : طَلْحَةُ (۳) .

و لَنْ ينصبُ المضارعَ مطلقًا . ومعناها نفيُ المستقبلِ ، مثل : لا . إلّا أنّ لن للتأكيد ، تقول : لا أبرحُ (١٤) . فإذا أكّدتَ ، قلتَ : لَنْ أبرحَ (٥) .

وقال المالكيُّ : ((قَولُ الزَّخشريِّ في أنموذجه : لَنْ لتأبيد النفي =ضعيفٌ . وحاملُهُ عليه : اعتقادُهُ البَاطلُ أَنْ لا يُرَى اللهُ تَعالى -جعلنا اللهُ مِنْ أهل الرُّؤية-))(١) .

قلتُ : الزنخشريُّ من العُدولِ ، وشهادةُ الإِثبات مقدَّمٌ على شهادةِ النَّفي . فحاملُ اعتقاده أنْ لا يُرى الله تعالى ثبوتُ أنّ لنْ لتأبيدِ النفي لا العكس . والحقُّ : أنّها لتأبيد النَّفي

<sup>(</sup>۱) ينظر : إصلاح المنطق : (۸٦) ، وأدب الكاتب : (ص٤٤٢) ، والصحاح : رزح (١/ ٣٦٥) ، واللسان: (١/ ٤٤٨) ، والقاموس المحيط : (ص٣١٩) ، وتاج العروس : (٦/ ٢٩١) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الأمالي: (ص۱۲۳)، والصحاح: عرض (۳/ ۱۰۸۳)، واللسان: (٧/ ١٦٥)، وتاج العروس:
 (۲/ ۲۰۱)، والمعجم الوسيط: (٢/ ٦٢٣).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: أدب الكاتب: (ص٥٥)، والاشتقاق لابن دريد: (ص٥٥)، وتهذيب اللغة: طلح: (٤/ ٢٢٢)،
 ، ومقاييس اللغة: (٣/ ٤١٨)، واللسان: (٢/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) «العضاة الواحدة .... تقول: لا أبرح» سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المفصل: (ص٤٣١)، والجنبي الداني: (ص٠٧٠)، والفوائد الضيائية: (٢/ ٢٤٢)، والهمع: (٤/ ٤٤)، والهمع: (٤/ ٤٤)، وحاشية الصبان: (٣/ ١٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣١) ، وينظر : شرح التسهيل : (٤/ ١٤) .

وعبارة الزمخشري : ((لن نظيرة لا في نفي المستقبل ، ولكن على التأكيد)) . الأنموذج : (ص٣٦) ، وفي شرح الأنموذج للأردبيلي : ((وفي بعض النسخ : التأييد)) (ص١٩٠) ، ويُنظَر : الكشاف (١/ ٢٢٤) ، (ع. ٢١٢) .

في الدنيا .

و (كَيْ) على ضربين :

الأولى: أن تكونَ مصدريَّةُ استقباليَّة. وهي النَّاصبةُ ؛ كقوله تعالى: ﴿ لِكَيُلَا تَأْسُوا ﴾ (الحديد: ٢٣). فإنَّا ليست للتعليل ؛ إذ لا يجتمع حرفان بمعنًى. ولا جارّة. وأنْ مقدَّرة بعدها (١) ؛ إذ لا يدخل حرف جرعلى حرف جر. وشذّ قوله (٢):

فَلا واللهِ لا يُلْفَى لِمَا بِي وَلا لِلِمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءُ وَلا لِلِمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءُ وَتَعَيَّنَ أَنَّهَا ناصبةٌ مصدرية (٣) .

والثانية : أَنْ تكونَ حرفَ تعليلٍ بمنزلة اللام ، ويذكر في جواب لِكه . فهي جارة. والنصب بعدها بـ أَنْ مقدّرة ممتنعة الإظهار (٤٠) .

ومُوجِبُ القَولِ به: قولُ العَربِ في السُّؤالِ عن العلَّةِ: كَيْمَه ؟ مثل: لَمه ؟ معنَّى واستعمالًا ، بحذْفِ ألف (ما) الاستفهامية إذا دخلته ، ولحوق هاء السكت عند الوقف.

<sup>(</sup>١) في ط: ((بعد)).

<sup>(</sup>۲) البيت من الوافر ، ويُنسب إلى مسلم بن معبد الوالبي – وهو من بني أسد – في شرح شواهد المغني: (ص۱۷۲) ، والخزانة : (۲/ ۳۰۸) ، والدرر : (۲/ ۳۰، ۲۲) وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء : (۱/ ۲۸) ، والخصائص : (۲/ ۲۸۲) ، والمحتسب : (۲/ ۲۵۲) ، والصاحبي : (ص ۳۹)، والإنصاف : (۲/ ۲۸۲) ، وشرح ابن الناظم : (ص۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصل : (٧/ ١٧) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المفصل : (٧/ ١٨)، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣)، وشرح التسهيل : (١٦/٤).

تقول: كيمَه ؟ لمن قال: قصدت فلانًا. فتقول: كي يُحسِنَ إليّ (١).

وقالَ أبو الحسن في قولِ النَّابغةِ (٢):

### إِذَا أَنْتَ لَمَ تَنْفَعْ فَضُرَّ فإنَّما يُرجَّى الفتى كَيْمَا يَضُرُّ ويَنْفَعُ

((كي بمنزلة اللهم . و (ما) اسمٌ ، وما بعده صلةٌ له)) ( $^{(7)}$  .

وذكر ابنُ المالكيِّ أنَّ (ما) في هذا البيت مصدريَّةٌ . وشذَّ دخولُ كي إيّاها (٤٠) .

و جعل أبو علي (ما) في البيت كافة ، و كي جارّة مكفوفة به ما ؛ كرُبُّ  $(\circ)$  .

المعنى : ضُرَّ من يستحقُّ الضُّرّ - ، وانفعْ من (١) يستحقُّ النَّفعَ . فعُلِمَ أنَّها جارّةٌ في

(١) يُنظَر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣٢) .

(٢) البيت من الطويل ، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه : (ص١٠٦) .

وينظر : إعجاز القرآن : (ص١٢٦) ، والمقاصد النحوية : (٣/ ١١٩٦) .

وقيل : لقيس بن الخطيم وهو في زيادات ديوانه : (٢٣٥) ، وروايته :

يرجّى الفتى كيها يضرَّ وينفعًا \*

وقيل : لعبد الأعلى بن عبد الله بن عامر في الخزانة: (٨/ ٤٩٩).

وقيل : للنابغة الذبياني في شرح التصريح : (١/ ٦٣٢) ، وليس في ديوانه .

وينظر: معاني القرآن للأخفش: (١/ ١٢٤) ، والحيوان: (٣/ ٧٦) ، وارتشاف الضرب: (٤/ ١٦٤٥)، وتذكرة النحاة: (ص٩٠٦) ، والجني الداني: (ص٢٦٢) ، وأوضح المسالك: (ص٣٧٢)

(٣) ينظر : معاني القرآن : (١/ ١٢٤).

(٤) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم: (ص٥٧٥).

(٥) ينظر : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات : (ص٢٩١) ، والجنى الداني : (ص٢٦٣) ، ومغني اللبيب : (٣/ ٣٢) ، والخزانة : (٨/ ٥٠٢) .

كَيْمَهُ ، مصدريةٌ ناصبةٌ في نحو قوله تعالى : ﴿ لِّكَيْلَا تَأْسَوّا ﴾ (الحديد: ٢٣) .

واحتمل الوجهان في المجردة الداخلة على المضارع ؛ إذا جُرِّدَ عن اللام (٢).

وشذ إظهار أنْ مع كي ؛ كقوله (٣):

فقالتْ : أَكُلُّ النَّاسِ أصبحْتَ مانحًا لِسانَكَ كَيما أَنْ تَغُرَّ وتَخْدَعَا

وفي قوله(٤):

# أَرَدْتَ لِكيهَا أَنْ تَطِيْرَ بِقِرْبَتِي فَتَتْرُكَها شَنَّا بِبَيدَاءَ بَلْقَع

**/=** 

(١) في س : ((ما)) ، وهو خطأ .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل : (١٦/٤) .

(٣) البيت من الطويل. وهو لجميل بثينة في ديوانه: (٧٤). ويُنظَر: شرح السيرافي: (١/ ٨٣)، والمفصَّل: (٣) البيت من الطويل. وهو لجميل بثينة في ديوانه: (٧٤)، ويُنظَر: شرح السيرافي: (١٦٤)، والخزانة (٢٦٤)، والمقاصد النحوية: (١٦٨ ٤٦)، والخزانة : (٨/ ٢٨٤).

وقيل : لحسان بن ثابت في زيادات ديوانه : (١/ ٤٩٢) ، وضرائر الشعر : (٦٠) .

وينظر : شرح التسهيل : (٢٦/٤) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٥٣) ، والجنى الداني : (٢٦٢) ، وأوضح المسالك : (٣٧٣) ، والمغنى : (٣/ ٣٥) . ويروى :

#### \* لسانك هذا كي تغرّ وتخدعا \*

وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت ، على ما سبق من أجله هنا .

ينظر : شرح السيرافي : (١/ ٨٤) ، وشرح المفصَّل : (٩/ ١٥).

(٤) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء: (١/ ٢٦٢) ، وشرح السيرافي: (٣/ ١٩٥) ، والإنصاف: (٢/ ٥٨٠) ، وضرائر الشعر: (ص ٢٠) ، وشرح المفصل: (٧/ ١٩) ، وشواهد التوضيح والتصحيح: (ص ٦١) ، ومغنى اللبيب: (٣/ ٣٤) .

أحدُ الشذوذينِ: اجتماعُ حرفي الجرِّ ، أو حرفي المصدر ؟(١)

تنبيه : كون كي جارَّةً -مذهبُ البصر ـ يين ، ومنعه الكوفيّون (٢) . وقال الزمخشر ـ يُ : «لا أرى هذا بعيدًا عن الصَّواب» (٣) ، ووجَّه قولَه الحاجبيُّ في الفِعْلِ بأنْ قال: «لم يثبتْ جرُّها» (٤) .

وقولهم: كيمه يحتمل أن يكون تقديره: كي يَفعلَ ماذا ؟ كما قدَّرَهُ الكوفيونَ =فلا يثبتُ به أصلٌ (°).

وزيَّفَهُ في الحرفِ بأنَّ عاملَ (ما) الاستفهامية لا يتقدم عليها سوى الجارِّ ؛ إذ يمتنع قولك : فعلت ماذا ؟ فلا يكون تقدير (١) : كيمه . كي تفعل ماذا ؟ ولأنَّ ألف (ما) الاستفهامية لا تُحذف / إلا للجارِّ ، وبأنَّ معمولَ الحرفِ النَّاصب لا يُحذَفُ (١) .

[۱۸۱/ب]

قلتُ : ذلك التقديرُ باعتبارِ الأصلِ ؛ إذ كلُّ معمولٍ أصلُهُ التأخيرُ عن عامله ، ثم قدّم ما في : كي يفعل ما . وحذف الفعل . وهاءُ (كيمه) للوقف ؛ نحو : مهْ .

<sup>(</sup>١) يُنظَر: شرح التسهيل: (١/ ١٧).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب: (۳/ ۲) ، ومعاني القرآن للأخفش: (۱/ ۱۲۰) ، والمقتضب: (۲/ ۸) ، والأصول:
 (۲) ینظر: الكتاب: (۳/ ۱۹۲) ، والإنصاف: (۲/ ۵۷۰) .

<sup>(</sup>٣) المفصَّل: (ص٤٦١)، وينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل: (٢/ ٢٦٥)، وشرح المفصل: (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصّل : (١٣/٢).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: شرح السيرافي: (٣/ ١٩٦)، وشرح المفصل: (٩/ ١٥)، وشرح الكافية الشافية: (٢/ ١٨١، ٧٠) ينظر: شرح الرضي: (٢/ ١٩٥٦)، والجني الداني: (ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) في ن : ((تقديره)) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل : (٢/ ٢٦٥،٢٦٥).

وقد يُحذَفُ معمولُ الحَرْفِ النَّاصِبِ ، وإلَّا يلزمُ أَنْ يكونَ إِذَنْ مشتركُ الدُّخولِ ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثُلُهُمُ ۗ ﴾ (النساء: ١٤٠) .

فإنْ قيل: التَّقديرُ خلافَ الأصلِ.

قلتُ : هو أُولى مِنْ لزومِ الاشتراكِ .

وكلامُ الحاجبيِّ يدلُّ على أنَّ كي الناصبة للتعليل أبدًا<sup>(١)</sup> ، فيلزمه اجتماع حرفيَ التعليل في قوله تعالى : ﴿ لِكَيْلَاتَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ ﴾ (١/ (الحديد: ٢٣) .

فائدة : إذا ولي كي اسمٌ ، أو ماضٍ ، أو مضارعٌ مرفوعٌ =عُلِمَ أنَّ أصلَه : كيف ؛ فَحُذِفَ فاؤُها ، كقوله (٣) :

كي تَجْنَحُونَ إلى سِلْمٍ وَمَا ثُئَرَتْ قَتْلاكُمُ وَلَظَى الْهَيْجَاءِ تَضْطَرِمُ وَرَعَم أَبُو علي أَنَّ أصل كما في قوله (٤):

وَطَرْ فَكَ إِمَّا جِئْتَنَا فَاصْرِ فَنَّهُ كَمَا يَحْسَبُوا أَنَّ الْهُوى حَيْثُ تَنْظُرُ

. (۱) ينظر : شرح المقدمة الكافية :  $(\pi/40)$  .

(٢) يُنظَر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣٢ -١٥٣٣) .

(٣) البيت من البسيط ، ولم أقف على قائله . ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣٤) ، والجنى الداني: (٢٦٥) ، ومغني اللبيب : (٣/ ٣١) ، والمقاصد النحوية : (٤/ ٣٧٨) ، والخزانة : (٧/ ٢٠١) .

(٤) البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه : (ص٩٤) ، (ص١٨٩) ، وروايته :

إذا جئتَ فامنَحْ طَرْفَ عَينَيْكَ غيْرَنَا لِكَي يَحْسَبوا أَنَّ الْهُوى حيثُ تَنظُرُ

وينظر : الإنصاف : (۲/ ۵۸۶) ، وشرح الكافية الشافية : (۲/ ۸۲۰) ، ورصف المباني : (ص ۲۸۹) ، وتوضيح المقاصد : (۲/ ۳۰۱) ، ومغنى اللبيب : (۳/ ۱۰) ، والخزانة : (۱۰/ ۲۲٤) .

=کی**ا**(۱) .

و إذَنْ : جوابٌ للمتكلم وجزاءٌ لفعله ؛ إمّا تحقيقًا ، كقولك : إذَنْ أكرِمَكَ . لمن قال : آتيكَ . أو تقديرًا ؛ كقولك : لو أكرمتني إذَنْ أكرمَك ؛ لأنَّه في التقدير (٢) جوابُ مَنْ سَأَلَ عنك (٣) ما يرتبط بالإكرام ؛ ولذا سُمِّى جزاءً . وهو ظاهرٌ (٤) .

وهي وإنْ شابهت (إنْ) في حدوث أمرين لمدخولها: الجزائية ، وظهور الاستقبال؛ كما حدث لمدخول (أنْ) أمران: المصدرية ، والاستقبالُ (٥) ، لكنّها لمّالً (١) خالفتُها في أمرين:

- الأول: عدمُ اختصاصِها بالفعلِ ؛ إذْ قد يليها الاسمُ ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَن تَعُلُولُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ اللّ

تنبيه : لا بد في الآيتين من تقدير فعل ، أيْ : إذن تفعلوا ، وإلَّا يكونُ مشتركَ الدُّخول فلا يعملُ أصلًا .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣٤)، والمغني : (٣/ ١١)، والخزانة : (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) في س : ((تقدير)) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ، وصوابه : ((سألك)) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: (٤/ ٢٣٤)، والأصول: (٢/ ١٤٨ - ٢١٧)، وحروف المعاني: (ص٦)، وشرح الكتاب للنظر: الكتاب: (ص١٤٨)، والأرتشاف: للسيرافي: (٥/ ١١١)، والتوطئة: (ص١٤٥)، وشرح الكافية: (٦/ ٨٤٢)، والارتشاف: (٤/ ١٦٥٤)، والجني الداني: (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٢٠ - ١٥٢١) .

<sup>(</sup>٦) ((لما)) سقطت من (ط).

-والثاني: عَدَمُ اختصاصِها بالمستقبل؛ لأنّها قد تدخلُ الحالَ ، كقولك: إذن أُصَدِّقُ . لمن قال: أُحبُّك.

=افتقرَتْ في إعمالها إلى تقويتها بأمرين: إرادةِ الاستقبال من مدخولها ، وتصديرِ الجملة بها أو جعلها في حكم المصدر بها (١) . وقد ذكرت أمثلتهما آنفًا .

وإنَّما شُرِطَ كونُ مدخولها مستقبلًا ؛ ليتم الشبه بأنْ . وإنَّما شُرِطَ تصديرُ الكلامِ بها ؛ إذ لو عُلِّقَ وربطَ مدخولها بها قبلها - والتّعلِيقُ ، أيْ : الاعتهادُ : أنْ يقتضي ما قبلها فيها بعدها عَملًا (٢) - الحائتُ كالعَدم ؛ لأنَّ ما بعدها إذا كانَ مرتبطًا بها قبلها قبل توسطها بينها - ومجيئها لا ينافي ذلك الارتباط - يكون مجيئها لمعنّى يحصل بها مع إبقاء المعنى الرابط ما بعدها بها قبلها ، فلا يعمل إيذانًا ببقاء ذلك المعنى (٣) . بخلاف : زيدٌ لن يكرمَ . فإنَّ المعنى الذي كان (٤) قبل لن (٥) لم يبقَ معها البتة .

وظننتُ معَ أَنَّ له التَّعلُّقَ المعنويَ بجملة قارنها ، إذا توسط بين جزأين بينها تعلُّقٌ يلغى جوازًا ؛ فلأنْ يُلغى إذنْ - مع أنَّ تعلقها بها بعدها لفظي ؛ إذْ إعرابُ الفعلِ ليس للمعنى (٦) - أولى . فلا يعملُ إذا اعتمدَ ما بعدها على ما قبلها ، فيكونُ حكمُ مدخولها لفظًا

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٢١)

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي: (٦/ ٠٥٠)، والكليات: (ص٥٥٦)، ومعجم مصطلحات النحو والصرف: (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٦٨) .

<sup>(</sup>٤) في ن : ((كانت)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في (ن ، ط) ((أن)) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) ((إذ إعراب الفعل ليس للمعنى)) سقط من (س).

لفظًا حكمه لو لم يؤت بها ، فيرفعُ إذا (١) قلت : أنا إذنْ أكرمُك . في جواب مَنْ قال : آتيك. ويجزمُ إذا قلت : إنْ أكرمتني إذن أكرمْك (٢) . وكذا يرفعُ إذا تقدم على الشَّرطِ القَسَمُ ، نحو : واللهَّ إنْ أكرمْتني إذن لا أضربُك ؛ إذْ الجوابُ للقسم ؛ لأنَّ الشَّرطَ يُلغَى بتقديمه عليه (٣) . ومنه قو له (٤) :

# لَئن عَادَ لِي عَبْدُ العَزيزِ بِمثْلِهَا وأمكَنني مِنْها إذَنْ لا أُقيلُها

وغالبُ إلغائها في هذه المواضعِ الثلاثِ (°). وإذا تأخرَتْ عن الفعلِ فأولى بالإلغاء . وإذا وقعَتْ بعد عاطفٍ ؟ كقولك : زيدٌ يقومُ فإذنْ يذهبُ . أو (<sup>(1)</sup> : وإذنْ يذهبُ . فإنْ أريدَ وإذنْ يذهبُ . فإنْ أريدَ عطفُ (يذهبُ) على (يقومُ) فيكون عطف مفرد على مفرد (<sup>()</sup> -باعتبار التَّشر-يكِ - يجب إلغاؤها ؟ لأنَّ عاملَ المعطوف عليه المقدَّمُ يقتضي - في مدخولها العملَ (<sup>(^)</sup>). وهو قراءةُ

<sup>(</sup>١) في س : ((إذ)) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب: (۳/ ۱٤)، والأصول: (۲/ ۱٤۸)، والجمل: (ص۱۹۰)، والإيضاح: (ص۳۲۰)،
 وشرح التسهيل: (٤/ ۲۱).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: (٣/ ١٥)، والمقتضب: (٢/ ١١)، وعلل النحو: (ص١٩١)، وشرح السيرافي:
 (٣/ ٢٠٣)، والمفصل: (٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لكُثَيِّر عَزَّة في ديوانه : (ص٣٠٥) . وينظر : الكتاب : (٣/ ١٥) ، والجمل : (١٩٥) ، وشرح السيرافي : (٣/ ٢٠٤) ، والإغفال : (٢/ ٢٣٢) ، والبغداديات : (ص٢٣٦) ، والنكت : (مر١٩٩) . (١/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٥) في ن : ((البيت)) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) ((أو)) سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٧) ((على مفرد)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) ينظر: مجاز القرآن: (١/ ٣٨٧)، وعلل النحو: (ص١٩١)، والجمل: (ص١٨٣)، والمفصل:

السَّبعةِ في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا لَآ يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الإسراء: ٧٦) . ويجوزُ إعمالها فيكونُ عَطْفُ جملةٍ على جملةٍ باعتبارِ الاستقلالِ ، وقُرِئَ : «وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُوا» في الشواذ (١) .

فائدة : يُنصَبُ معَ الفَصلِ بينها وبينَ الفِعلِ بالقَسَمِ ، نحو : إذن -والله - أكرمَك . إذْ القسمُ لكثرتِهِ ، ولتأكيدِ الكلامِ به لا يعدُّ فاصلًا ؛ ولذا فُصِلَ به بينَ المضافِ والمضافِ إليه ؛ كقولهم : هذا عامُ -واللهِ - زيدٍ . وفي حكمه : النَّداءُ ، والدُّعاءُ (٢) .

فرغ: يجوز في نحو: إنْ تأتني آتك. و: إذنْ أكرمْك. الجزمُ بالعطف على الجزاء، ويلغى إذن، والنَّصبُ، فلا يكون معطوفًا عليه؛ بلْ جوابًا على الاستئناف. والرفعُ بأنْ يكونَ ما بعد الواو خبرًا معطوفًا على الجملةِ الشَّر-طيةِ لا للتشريك، وتقديره: وأنا إذن أكرمُك(٣).

وشذَّ النَّصبُ بها في قوله (١):

**∕**₹=

(ص٤٦٠)، والتبيان : (٢/ ٥٢٨)، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣٧).

(١) قرأ بها أُبِيّ بن كعب ، ينظر : مختصر في شواذ القرآن : (ص٨٠) ، والكشاف : (٢/ ٣٧١) ، والبحر المحيط : (٦/ ٢٦) ، والدر المصون : (٧/ ٣٩٤) .

ويُنظر : الكتاب : (٣/ ١٣) ، والمقتضب : (٢/ ١٢) ، والأصول : (٢/ ١٤٩) ، وشرح السيرافي : (٣/ ٢٠٣) ، ويُنظر : الكتاب : (٣/ ١٠٩) .

(۲) ينظر: الكتاب: (۳/ ۱۲)، والمقتضب: (۲/ ۱۱)، واللباب: (۲/ ۳۹)، وشرح التسهيل: (٤/ ۲۰)،
 وشرح الرضي: (۲/ ۶۶۸)، والارتشاف: (٤/ ۱٦٥٣).

(٣) ينظر : الكتاب : (٣/ ١٥) ، والمقتضب : (٢/ ١١) ، وشرح السيرافي : (٣/ ٢٠٦) .

(٤) البيتان من الرجز ،ولم أقف لهم على قائل . ينظر : معاني القرآن للفراء : (١/ ٢٧٤) ، وإعراب القرآن = الله المرآن المراد المراد

## لا تَتْرُكَنِّي فِيْهِمُ شَطِيرًا إِنِّي إِذَنْ أَهْلِكَ أَو أَطِيْرًا

فإنها نَصبَتْ معَ الاعتمادِ.

[۱۸۱] [

/ وأجابَ عنهُ الحَاجبيُّ بأنَّ تقديرَهُ: ‹‹إنِّي أقولُ: إذَنْ أَهْلِكَ›› (١).

قلتُ : إِنَّمَا يَتِخَلَّصُ عنه به إذا كَانَ المُوضِعُ للحكايةِ . وفيه نَظَرٌ . ولا<sup>(٢)</sup>يكونُ حينَئذٍ معتمدًا على أقولُ<sup>(٣)</sup> .

وقالَ غيرُهُ: خبرُ (إنَّ) مجموعُ: إذَنْ أهلِكَ. نحو: زيدٌ لن يقومَ (١٠).

وقِيلَ : خبرُ (إنَّ) محذوفٌ ، و إذَنْ ابتداءُ جوابٍ تقديرًا ، وتقديره : إنِّي أَذِلُّ (٥) ، أو: لا احتملُ ذلك ؛ إذن أهلِك (٦) .

والحقُّ : رفْع أهلِكُ ، وجَعْلُ (أو) بمعنى : إلَّا أنْ .

فَائِدَةُ : ليس لـ إِذِنْ صَدْرُ الكَلامِ فيعملُ الفعلُ ، و $^{(\vee)}$ المشتَّقُ منه بعدها فيها قبلها .

**∉=** 

للنحاس : (٣/ ٣٠٨) ، والإنصاف : (١/ ١٧٧) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣٧) .

- (١) الإيضاح في شرح المفصل : (١/ ٢٠٩) ، وينظر : الخزانة : (٨/ ٤٥٧) .
  - (٢) من (ط) ، وفي بقية النسخ ((إلا)) .
    - (٣) ينظر: الخزانة: (٨/ ٨٥٤).
- (٤) ينظر : الإنصاف : (١/ ١٧٩)، وشرح الرضى : (٢/ ٨٥١)، والخزانة : (٨/ ٢٥٤).
  - (٥) في س : ((إذن)) ، وهو تحريف .
- (٦) ينظر: شرح المفصل: (٧/ ١٧) ، والمفضَّل في شرح المفصَّل: (٣٥٣) ، والمقرب: (١/ ٢٦١) ، ورصف المبانى: (١٥٤) ، والمغنى: (١/ ١١٩) .
  - (٧) في ط: ((أو)).

قال: و (حتَّى) إذا كانَ مستقبلًا بالنظر إلى ما قبله بمعنى (كَيْ) ، أو (إلى)، نحو: أسلمتُ حتى أدخلَ الجنَّة ، وكنت سرت حتى أدخلَ البلد ، وأسير حتى تغيبَ الشمسُ . فإن أردت الحال تحقيقًا أو حكاية كانت حرف ابتداء فيرفع . وتجب السببية نحو: مرض حتى لا يرجونه ، ومن ثم (۱) امتنع الرفع في : كان سيري حتى أدخلها بالناقصة ، وأ سرت حتى تدخلها ؟ وجاز في : كان سيري حتى أدخلها أدخلها في التامة ، وأيهم سار حتى يدخلها .

أقولُ: ذهبَ البصر ـ يون إلى أنَّ نصبَ المضارعِ بعدَ هذه الحروف بـ أنْ مقدرة، وصارت هذه الحروف عوضًا عن أنْ لفظًا (٣) .

أمَّا تقديرُها بعد اللّام وحتَّى ، فإنَّ معنى اللَّامِ وحتَّى المنصوبُ بعدهما المضارعُ معنى اللّام وحتّى المجرور بعدهما الاسمُ =فها هما ، وعَاملُ أحدِ القبيلين لا يعملُ في الآخر ؛ بلْ لا يدخله ؛ لاختلاف مقتضى عواملها . فوجب أنْ يقدَّر الفعلُ المنصوبُ الدَّاخلُ هما عليه اسمًا بتقدير مصدريًّ ناصِبٍ ، ولا يجعله اسمًا إلّا حرفٌ مصدريُّ . وهو أنَّ ، و، ما ، و ، كَيْ ، و أنْ () .

(أنَّ) لا يدخلُ الفعلَ ، [و] (°) تعذَّر تقديرُ (ما) ؛ لأنَّها لا تعملُ ظاهرة . فأنْ لا

<sup>(</sup>١) في ط: ((ثمة)).

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو : (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: (٣/ ١٧) ، والمقتضب: (٢/ ٧ ، ٣٧) ، والأصول: (٢/ ١٥٠) ، والتبصرة والتذكرة: (٣/ ٣٩٠) ، والمفصل: (ص٣٣٥) ، وشرح ابن عقيل: (٢/ ٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) من (س) ، وفي بقية النسخ : ((إذ)) .

<sup>(</sup>٥) تكملة يلتئم بها الكلام.

تعمل مقدّرةً أُولى(١).

وكذا تقدير كي . أمّا بعد اللهم فلاجتماع حرفين بمعنى ، وأمّا بعد حتَّى فلِما سيجيء ؟ فتعيَّنَ تقدير (أنْ) (٢) .

وذهبَ الكوفيونَ والجرميُّ والفرَّاءُ إلى أنَّ نَصْبَ المضارع بنفسِ هذه الحروف(٢).

أمّا عملُ اللّام فلأنّها بمعنى كي . وأمّا حتّى التي للغاية ؛ فلأنّها بمعنى إلى كـأو. وأمّا الواو<sup>(٤)</sup> و الفاء ؛ فلأنّها ليسا للعطف ؛ لمخالفة ما بعدهما لما قبلهما .

وعبارتُهم: النَّصْبُ على الصَّرْفِ والخِلافِ(٥). وسأعود إليه في الفاء.

قالوا: لم يقدَّرْ أَنْ ؛ لقوله (٢):

[لَقَدْ]() عَذَلتْنِي أُمُّ عَمْرٍ وِ وَلَمْ أَكُنْ مَقَالَتَهَا مَا دُمْتُ حِيًا لأسمَعَا

(١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٠).

(٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٠).

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء: (١/ ١٣٢) ، والإنصاف: (٢/ ٥٩٧) ، وشرح المفصَّل: (٧/ ٢١) ، وشرح المنصَّل: (٣/ ٢١) ، وشرح النسهيل: (٤/ ٢٦٩) ، والجني الداني: (ص٥٥٥) ، ومغني اللبيب: (٢/ ٢٦٩) .

(٤) ((ك أو)) سقطت من (س).

(٥) ينظر: معاني القرآن: (١/ ٣٤)، والإنصاف: (٢/ ٥٥٧)، وشرح المفصَّل: (٧/ ٢١)، وشرح الرضي:
 (٢/ ٨٦١)، والارتشاف: (٤/ ٨٦١)، والهمع: (٤/ ١١٧).

(٦) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في : الإنصاف : (١/ ٥٩٣).

وينظر : شرح المفصَّل : (٧/ ٢٩) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٢٣) ، وشرح السرضي : (٦/ ٩٩٣) ، وشرح التصريح : (٦/ ٣٧١) ، والخزانة : (٨/ ٥٧٨) .

(٧) تكملة من المصادر.

فإنَّهُ قَدَّمَ معمولَ (المسمع)، و ما مِن صلة (أنْ) الا يتقدَّمُ عليها (١).

وأجابَ البَّصريونَ: بأنَّ مقالتَها معمولُ فعلٍ حُذِفَ لدلالة (لأسمع) المذكور عليه (٢) وعدمُ تقديرِهِ محتملُ ، ولا يثبُتُ أصلُ بمحتمل .

فَمِنْ حُروف يقدَّرُ بعدها (أَنْ): حَتَّى الجارَّةُ ، نحو: أسلمت حتَّى أدخلَ الجنة. وكلّمْتُ الأميرَ حتّى يأمرَ لي بشيء. فإنّ حتَّى هذه ليستْ عاطفةً ؛ لأنّ شرطَها أنْ يكونَ ما بعدها جزءًا مما قبلها. وإذا نصبَ بعدها لا تكونُ ابتدائية ؛ لأنّ نصبَ ما بعدها لا يكون (') يكون (') بها ؛ لأنّ اليست عاملةً ، ولا به أنْ مقدرة ؛ لأنّ امع ما بعدها مؤول بمفرد ، وما بعد حتّى الابتدائية جملة ؛ فتعيّن أن تكون جارّة (°).

وهي لا تدخلُ الفعلَ وإلّا يصيرُ مشتركَ الدُّخولِ فلا يعملُ في أحدِ القبيلين ؛ فتعيَّنَ نَصبُ ما بعدها بتقديرِ مصدريِّ ناصبِ ، وتعذَّرَ تقديرُ (ما) و(أنّ) المصدريين ؛ لما مرّ . وكذا تقدير كي ؛ لأنّه لم يثبتْ تقديرها أصلًا . وثبتَ تقديرُ (أنْ) لمجيء إظهارها بعد اللام، ولما مرّ أنّها الأصلُ في النّصب ؛ فتعيَّنَ تقديرُها (أ) . ويُسَمَّى هذا تنقيحُ المَنَاطِ عندَ

<sup>(</sup>١) ينظر : الإنصاف : (٢/ ٥٩٤) ، وشرح الرضى : (٢/ ٨٩٣) ، والخزانة : (٨/ ٥٧٨) .

<sup>(</sup>٢) ((و ما من صلة أن ... لدلالة لأسمع)) سقط من (ط) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر : الإنصاف : (٢/ ٥٩٥) ، وشرح المفصَّل : (٧/ ٢٩) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٢٣) ، وشرح الرضي :
 : (٢/ ٨٩٤) .

<sup>(</sup>٤) ((ما بعدها جزاء ....بعدها لا يكون)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (٣/ ١٧) ، والأصول : (٢/ ١٥١) ، وشرح السيرافي : (٣/ ٢٠٨) ، والإيضاح: (ص٥٣٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل : (٢/ ١٤) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المقتضب : (٢/ ٣٧) ، وشرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٠) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٥٩) ، والمغني :

الأصوليينَ (١).

وعلَّلَ الحَاجبيُّ بأنَّهُ ((يتعذَّرُ<sup>(۲)</sup> تقديرُ كي في مثل: أسير حتَّى تغيبَ الشمس؛ لفساد المعنى)) . يعني: أنها تقتضي السببيَّة ، ولا سببيَّة أنه هُنَا .

**/=** 

.(779/7):

#### (١) تنقيح المناط عند الأصوليين:

المناط: هو ما أضاف الشرع الحكم إليه ، وناطه به ، ونصبه علامةً عليه .

وتنقيحه : أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب ، وينوطه به ، وتقترن به أوصافٌ لا مدخل لها في الإضافة. فيجب حذفها عن درجة الاعتبار ؛ حتى يتسع الحكم .

وقيل: أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورًا مع غيره في النص ، فينقح بالاجتهاد ؛ حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى .

ينظر: المستصفى: (٣/ ٤٨٨) ، والمحصول: (٥/ ٢٢٩) ، والإحكام للآمدي: (٣/ ٣٣٦) ، والموافقات: (٤/ ٩٥) ، والبحر المحيط للزركشي: (٥/ ٢٥٥) ، وإرشاد الفحول: (٢/ ٩١٨) .

(۲) في س: ((يقدّر)).

(٣) شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٠) ، وينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل : (٢/ ١٤) .

(٤) ((ولا سببية)) سقطت من (س).

(٥) ((قد يكون)) سقط من (س).

(كي) ، وحينئذٍ قد يكونُ السببُ واقعًا والمسببُ مترقبًا . وقد يكونان مترقبين ، نحو : أسلمتُ حتى أدخلَ الجنّة . و : جِدَّ حتى تغيظَ ذا الحسد . وليكن الفعلُ بعدها في الحالين مستقبلًا بالنّظرِ إلى ما قبلها حتَّى ينصبَ ؛ يعني : يكونُ مترقبًا تحقيقًا أو حكمًا ، وهو : أنْ يكون مترقبًا بالنّظرِ إلى ما قبله ، وإنْ صارَ ماضيًا عندَ الإخبارِ به (۱) . فإنْ كانَ حالًا تحقيقًا أو يحكم الحالِ يجبُ الرّفعُ ؛ / لامتناع تقديرِ (أنْ) (۲) .

[۲۸۱/أ]

إيضاحُهُ في مسائلَ ثمانٍ ؛ لأنَّ ما بعد حتَّى إمَّا مستقبلٌ أو حالٌ ، كلُّ منهما إمّا حقيقيٌّ أو حُكميٌٌ ، كلُّ منها إمَّا سببيٌّ ، أو لا . أربعٌ منها واجبةُ النَّصبِ واثنتان واجبتا الرَّفع، واثنتان ممتنعتان .

فالأربعُ الواجبةُ النَّصْبِ: أَنْ يكونَ ما بعدَها مستقبلًا حقيقيًّا أو حكميًّا ، كلُّ منها سببيًّا أو غيرُ سببيًّ . ولا يخفى أنّه إذا كانَتْ للسَّببيةِ لا يجبُ الامتدادُ ، وإلّا يجبُ، وقد ذُكرا مشروحين مع أمثلتها آنفًا .

مثالُ الأولى: قولك سائرًا من قرية لتدخلَ البلدَ - مثلًا -: أسيرُ حتَّى أدخلَ. الثانيةُ: قولك حينَ تسيرُ في النَّهارِ: أسيرُ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ.

الثالثة : قولك بعد أنْ سرتَ من القَريَةِ ، ورأيتُ زيدًا في الطريقِ ودخلْتَ البلدَ: كُنْتُ سرتُ حتَّى أدخلَ البلدَ رأيتُ زيدًا . فإنَّ الدُّخولَ وإنْ تقَضَّى لكنَّهُ وقتَ السَّيرِ المفعولِ لأجله كانَ مترقبًا ، فقصْدُك الإخبار بالسَّيْرِ لدخولٍ مُتَرَقَّبٍ عنده غيرِ متعرِّض لحصوله ، فهو مترقَّبٌ بالنِّسبةِ إلى السَّيرِ الحاصل قبلَهُ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المفصل: (ص٣٣٧)، وشرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : (٣/ ١٧) ، والمقتضب : (٢/ ٣٨) ، والجمل : (١٨٢، ١٩٢) .

الرَّابعةُ: قولك بعدَ سيرِكَ بالنَّهارِ وغيبوبةِ الشَّمسِ: سرتُ أمسِ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ رأيتُ زيدًا . فإنَّ الغروبَ وإنْ تقضَّى لكنَّهُ حالةُ سيرِكَ كانَ مترقبًا ، فينصبُ فيها بأنْ مقدرة أو حتَّى جارّة . ولا مانعَ من تقديرِ (أنْ) (١) .

والاثنتان الواجبتا الرَّفعِ: أَنْ يكونَ ما بعد حتَّى حالًا تحقيقًا أو حكمًا ، وما قبلها سببًا له فيهما:

مثال الأولى: قولك حينَ تدخلُ البلد: سرتُ حتى أدخلُ البلدَ.

الثانية: قولك بعد الدُّخولِ وقد رأيتَ زيدًا حالة الدخول: سرْتُ حتَّى أدخلُها رأيْتُ زيدًا. فإنَّ الدُّخولَ وإنْ وقع يقدَّرُ اتصافُكَ به في خبرك، فه و حالُ حكمًا ؛ بسبب تقديرك حال الخبر اتصافك به. ومنه قوله تعالى: ﴿وَزُلِزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾ (١١٤) (البقرة: ٢١٤) إذ جُعل حكاية حالٍ ماضية.

وإنّما رُفع فيهما ؛ لامتناع تقدير أنْ ؛ لأنّما تنافي الحالية ، ووجب حينئذ السببية ، أي : يكون ما قبل حتى سببًا لما بعدها (٣) ، إذا كان ما بعدها حالًا .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: (٣/ ١٧) ، ومعاني القرآن: (١/ ١٣٤) ، والمفصَّل: (ص٣٧٧) ، وشرح الوافية نظم الكافية: (ص٢٦١) ، والارتشاف الكافية: (ص٢٦١) ، وشرح التسهيل: (٤/ ٢٤) ، والوافية في شرح الكافية: (ص٢٦١) ، والارتشاف : (٤/ ١٦٦٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : معاني القرآن : (١/ ١٣٢) ، والسبعة : (ص١٨١) ، ومعاني القراءات : (١/ ١٣٢) ، والحجة للقرّاء السبعة : (١/ ٣٠٥) ، ومشكل إعراب القرآن : (١/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : (٣/ ١٧، ٢٠) ، والمقتضب : (٢/ ٣٨) ، والجمل : (ص١٩٢) ، والإيضاح : (٣٢٦) ، والموساح : (٣٢٦) ، وشرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧١) .

أمّا إذا كان (١) مستقبلًا فإنّه لا تجبُ السببيّة ؛ بلْ ينصب ، سواءً وُجِدَ (١) السببيّة أوْ لا تجبُ السببيّة ؛ بلْ ينصب ، سواءً وُجِدَ السببيّة أوْ لا تجبُ السببيّة ، لا . وإنّما وجبَ السّببيّة هنا ؛ لأنّه إذا رَفَعَ صارَ الكلامُ جملتين ؛ لأنّ حتّى حينئذِ ابتدائية ، وفات الجزئية ألحاصلة حالة النّصب . يعنى : إذا كانَ حتّى جارّة يكونُ معَ ما بعدها جزءًا عما قبلها فيرتبطُ به ؛ لاحتياجه إليه . وإذا كانت ابتدائية فات الجزئيّة أنّا . فالتزموا السببيّة للرّبط ؛ فيكونُ الاتّصالُ المعنوي عوضًا عمّا فاتَ من الاتصالِ اللّفظي .

ويُعلَمُ مما مرَّ: امتناعُ الرَّفعِ بعدَ الاستفهامِ والنَّفي؛ (١) لأنَّ ما بعدهما مستقبلُ قطعًا (٥).

وحتَّى الابتدائيةُ تفيدُ مع كونِها داخلةً على الجملةِ معناها الذي هو الغايةُ:

- إمَّا في التَّعظيم ؛ كقوله (٢) :

فَهَا زَالَتِ القَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَها بِدِجْلَةَ حَتَّى ماءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ

أَيْ : احمرَّ .

<sup>(</sup>١) ((ما بعدها حالًا أما إذا كان)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) في س : ((وهذا)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ((الحاصلة حالة النصب ....فات الجزئية)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) في ن : ((النهي)) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : (٣/ ٢٥) ، والجمل : (ص١٩٢) ، والارتشاف : (٤/ ١٦٦٤) .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه : (١/ ١٤٣) ، (ص٣٦٧) .

وينظر: حروف المعاني: (ص٦٥) ، واللمع: (ص١٣٤) ، والأزهية: (ص٢١٦) ، والكشاف: (١/ ٢٤٨) ، وينظر: حروف المعاني: (ص٢٦٥) ، واللمع: (ص٢٦٥) ، وشرح المفصل: (١٨/٨) ، وشرح ابسن الناظم: (ص٢٦٥)، وشرح الموضى: (٢/ ١١٥٩) .

- وإمَّا في التَّحقيرِ ؛ كقوله (١):

فَيا عَجَبًا حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُّنِي

أيْ: على حَقَارَتِهِمْ.

وإذَا دخلَتْ حتَّى الابتدائيةُ الجملةَ الاسميةَ يكونُ جزءٌ مِنَ الجملةِ مشتقًا مما قبلها لفظًا ، أو تقديرًا للربط ، نحو: مرّ<sup>(۲)</sup> بالقوم حتّى زيدٌ ممرورٌ به<sup>(۳)</sup>.

والاثنتان الممتنعتان : أن يكونَ ما بعدَها حالًا تحقيقًا أو حكمًا ، ولا يكونُ ما قبلها سببًا له فيهما :

- مثالُ الأولى: قولك حينَ الغروبِ: سرتُ حتَّى تغيبُ الشمسُ.
- والثانية : قولك بعدَ غروبها وقد رأيت زيدًا وقت الغروب : سرْتُ حتَّى تغيبُ الشَّمسُ (٤) وأيتُ زيدًا .

وإنَّما امتنعا لامتناعِ النَّصبِ ؛ لأنَّه يمتنعُ تقديرُ (أنْ) لتنافيها الحال ، ولامتناعِ الرَّفعِ؛

(١) صدر بيت من الطويل ، عجزه :

\* كأنَّ أَبَاهَا نهشلٌ أو مُجَاشِعُ \*

وهو للفرزدق في ديوانه : (ص٣٦١) ، وشرح ديوانه : (٢/ ٧٢) .

وينظر : الكتاب : (٣/ ١٨) ، ومعاني القرآن : (١/ ١٣٨) ، والمقتضب : (٢/ ٣٩) ، والأصول : (١/ ٤٢٥) ، وينظر : الكتاب ومعاني القرآن : (١/ ١٥٨) ، وعلل النحو : (ص٣١٩) .

- (٢) في س : ((لم)) ، وهو تحريف .
- (٣) ينظر : شرح السيرافي : (٣/ ٢١٧) ، واللمع : (ص١٣٣) ، واللباب : (١/ ٣٨٤) ، والجنبي الداني : (ص٤٧) . (ص٤٧)
  - (٤) ((والثانية قولك ....تغيب الشمس)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

لانتفاء السببيَّة (١).

وممّا يجبُ الرَّفعُ: قولهم: مَرِضَ حتى لا يَرجُونَهُ. و: شَرِبَ الإبلُ حتى يجيءُ البَعِيرُ (٢) يجرُّ بطنَه. لأنَّ المقصودَ من انتفاءِ الرَّجاءِ ، وجرِّ البعيرِ بطنَهُ: حصولُ شدَّةِ المرضِ وكثرةِ الارتواءِ ، ولا يحصلان إذا كان انتفاءُ الرَّجاءِ ، وجرُّ البَعيرِ بطنَهُ مستقبَلَين ؛ فيكونان حاضرَين وإنْ كانَ سبباهما ماضين (٦).

وقرئ قوله تعالى: ﴿وَزُلِّزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ ﴾ (البقرة: ٢١٤) بالنَّصبِ على أنْ يكونَ القَولُ مترقبًا حالةَ الزِّلزالِ (٤) ، وحينئذٍ جازَ أنْ يكونَ بمعنى كي فيجبُ السببيةُ ، ولا يجبُ الاتِّصالُ ، ولا يجبُ أنْ يكونَ الزِّلزالُ سببَ التَّصالُ ، ولا يجبُ أنْ يكونَ الزِّلزالُ سببَ القَولِ على حكايةِ الحالِ مسببًا عن الزِّلزالِ (٥) .

(۱) ينظر: شرح الوافية نظم الكافية: (ص٤٧)، والجنى الداني: (ص٤٧)، والمغني: (٦/ ٢٧٧)، وشرح الأشموني: (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) في ن: ((بعير)).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : (٣/ ١٨، ٢٠) ، والمقتضب : (٢/ ٣٩) ، والأصول : (٢/ ١٥٢) ، والجمل : (ص١٩١) ، وشرح السيرافي : (٣/ ٢١١) ، والإيضاح : (٣٢٧) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٤٣) .

<sup>(</sup>٥) قرأ نافع بالرفع : ((حتى يقولُ)) وقرأها الباقون بالنصب : ((حتى يقولَ)) ، ونسب الفراء قراءة الرفع إلى مجاهد .

ينظر: معاني القرآن: (١/ ١٣٢) ، ومعاني القرآن للأخفش: (١/ ١٢٠) ، والسبعة: (ص١٨١) ، وإعراب القرآن: (١/ ٣٠٤) ، والحجة لابن خالوية: (ص٩٥) ، والمبسوط: (ص١٣٠) ، والكشف: (١/ ٢٨٩) ، والنشر: (٢/ ٢٢٧) .

تنبيه : قالوا : (حتَّى) الجارة : إذا كانَ بمعنى (إلى) يقع بعدها الاسمُ والفعلُ / المؤولُ [١٨٨٠-] به ، فيكونُ غايةً ، أيْ : يكونُ ما بعدها :

- غاية (١) ما انتهى الفعل الذي قبله به ؛ نحو : أكلتُ السَّمكةَ حتَّى رأسِها . و: صمْتُ اليومَ حتَّى الفَطرِ .

- أو عنده ؛ نحو: أسيرُ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ (٢).

وإنْ كانَ بمعنى كي (٣) لا يقعُ بعدها إلا الفعلُ ، نحو : أسلمتُ حتَّى أدخلَ الجنة . ويمتنع : حتَّى دخولِ الجنة (١) .

وقال الجزوليُّ: «قولُ النُّحاةِ: حتَّى تكونُ بمعنى كي عَجَازٌ ؛ إذْ لم يقل أحدٌ منهم أنها للعلَّةِ ، بل قالوا: هي للغاية ، ونحو قولهم: كَلَّمْتُهُ حتَّى يأمرَ لي بشيءٍ . و: أسلمتُ حتى أدخل الجنة . تقديره: وأكلّمه حتى يأمر لي . وأُسْلِم حتى أدخلها . فيكون بمعنى إلى وإنّها حذف وأكلّم) ، وأسلم للقرينة ؛ وهي : أنّ غاية الشيء آخره، وآخره جزء منه . والمستقبل ليس جزءًا من الماضي ، فلا يكون غايته ؛ فيقدّر ما هو غايته . والتقدير أولى من الاشتراك) . وأسلم للقرينة ؛ وهي الشي المنتقبل ليس جزءًا من الماضي ، فلا يكون غايته ؛ فيقدّر ما هو غايته . والتقدير أولى من الاشتراك) .

<sup>(</sup>١) ((غاية)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقتضب : (٦/ ٤١) ، معاني الحروف للرماني : (ص١١٩) ، وأسرار العربية : (ص٢٦٨)، والجنبي الداني : (ص٥٦م) .

<sup>(</sup>٣) ((كي)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب : (٢/ ٣٧) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٦٧) .

<sup>(</sup>٥) هذا النص للشلوبين في شرح المقدمة الجزولية الكبير ، وليس للجزولي .

ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير : (٢/ ٨٣٦) ، والتوطئة : (١٤١، ٢٤٨) .

ثمَّ قالَ : ((وعليه ؛ يصحُّ عندي أنْ يقعَ بعدها الاسمُ ، نحو : أسلمتُ حتَّى دخولِ الجنَّةِ . إذْ تقديره : وأُسْلِمُ . أيْ : أبقى عليه حتَّى دخولِها))(١) .

ثم قال (٢) مفرّعًا على قوله: ((كانت حرف ابتداء فترفع)) (٢): ((أيْ: لأجلِ أنّه إذا أردت الحالَ كانت حتَّى حرفَ ابتداء، ولا يكون ما بعدها جزءًا ممّا قبلها =امتنع رفْع ما بعد حتى في قولك: كان سيري حتى أدخلَ البلد. إذا كان كان ناقصة ؛ لأنّك إذا رفعت أدخلَها لقصدِكُ (١) الحالَ لا تكونُ حتَّى وما بعدها جزءًا مما قبلها ؛ بل تكونُ هي ابتدائية وما بعدها أدخلها لقصدِكُ (١) جملة مستقلة فتبقى كان الناقصة بلا خبر ؛ إذ لا يصح أن يكون خبرها أدخلها أدخلها للفصل بـ حَتَّى الابتدائية المقتضية للاستقلال (١) ما بعدها ؛ فلا يقع بعدها الخبر المقتضي لجزئية ما قبلها ، أو لخلوه عن الضمير الراجع .

أمّا إنْ زدت شيئًا وجعلته (٢) خبرًا -يصح الرفع ؛ كقولك : كان سيري أمس حتى أدخلُها . أو أردت به كان التامّة ؛ لأنّها لم تحتج أدخلُها . أو أردت به كان التامّة ؛ لأنّها لم تحتج إلى خبر))(^) .

<sup>(</sup>١) ينظر : المقدمة الجزوليّة : (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٢) يقصد ابن الحاجب.

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو : (ص١٩٥) .

<sup>(</sup>٤) في (ن) ، (ط) . وفي الأصل : ((كقصدك)) .

<sup>(</sup>٥) ((جزءًا مما قبلها .... ابتدائية وما بعدها)) سقط من (ن) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع النسخ ، وصوابه : ((لاستقلال)) .

<sup>(</sup>٧) ((وجعلته)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>A) شرح المقدمة الكافية : (7/7) ، وينظر : الكتاب : (7/7) ، والمقتضب : (7/7) ، والأصول :

وكذا قالَ مفرِّعًا على قوله: ((ويجب السببية ... وأسرت حتى تدخلَها)) أن أي: ولأجل أنّه إذا قُصِدَ الحالُ ، ورُفِعَ يجبُ السببيّة =امتنع : أسرت حتى تدخلُ البَلد ؟ بالرَّفع ولأجل أنّه إذا رُفع يكون حالًا فيكون محققًا ، وما قبلها سببًا (١) ؛ فيلزم أن يكون المسبب محققًا وقوعه ، وسببه مشكوكًا وقوعه ومستفهمًا عنه . والحكم بوقوع المسبب مع الشَّكِّ في وقوع سببه ممتنع ؛ فينصبُ فيهما ، ويكون حتّى لمجرَّدِ الغايةِ .

ويجوز أنْ يقال: أيُّهم سارَ حتَّى يدخلُها؟ بالرَّفعِ والنَّصبِ. وكذا: كَمْ (") سارِ؟ و: كيف سارَ؟ و: أينَ سارَ؟ و: متى سارَ حتَّى أدخلَها؟ لأنَّ السَّيرَ محققٌ فيها، والمسؤولُ عنه صاحبُهُ، أو صفتُهُ. ولا منافاة بين تحققِ السَّيرِ الذي هو سببُ الدُّخولِ، وبينَ الشَّكِ في تعيّنِ (١) صاحبه (٥) أو في صفته (١).

فائدة : تقعُ كثيرًا أداةُ الشَّرطِ بعد حتَّى التي للغاية ، فإنْ كانَ الأداةُ ظرفًا كـ متى ، وإذا فالفصيحُ أنْ يجريَ الجوابُ على الشَّرطِ ، فيجزمُ بعدَ الجازمِ ، نحو : أقِمْ حتَّى متى آكلْ على الشَّرطِ ، نحو : انتظرْ حتَّى إذا أقومُ تقومُ ؟ (٧) ويكون حتَّى معلقًا (١) . تأكلْ . ويُرفع بعد غير الجازم ؛ نحو : انتظرْ حتَّى إذا أقومُ تقومُ ؟ (٧)

**&=** 

(٢/ ١٥٣) ، وشرح السيرافي : (٣/ ٢١٧) ، والإيضاح : (ص٣٢٧) .

- (١) الكافية في النحو : (ص١٩٥).
  - (٢) ((سببًا)) سقطت من (س) .
    - (٣) في ط: ((لم)).
    - (٤) في س : ((معنى)) .
- (٥) ((ولا منافاة .... تعيّن صاحبه)) سقط من (ط).
- (٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٢) ، وشرح الرضى : (٢/ ٨٦٥) .
- (٧) جوَّزَ الأخفش الفصل بين حتى والفعل في ما نسبه إليه ابن مالك في التسهيل (ص ٢٣١): ((و لا يفصل

وجاءَ نَصْبُ الجوابِ بحتَّى معَ الفَصلْ بِالظرفِ ؛ لاتِّساعِهم فيه . ولذا فصلوا به بين المضافِ والمضاف إليه ؛ فتنصبُ تأكل ، وتقوم بدحتَّى (٢) . وإنْ كانتْ (إنْ) فالنَّصبُ قبيحٌ ، فيجزمُ الجوابُ في نحو : انتظِرْ حتَّى إنْ قُسِمَ المالُ تأخذُ (٢) .

وجاءَ نصبُهُ به حتَّى معَ أنَّ الفصلَ بغيرِ الظَّرفِ على قُبحٍ ، وإنْ كانَ اسمًا فأقبح : انتظرْ حتَّى مَنْ أو أيّنا خرج تخرجَ . فإنّ مَنْ أيّنا اسمان مبتدآن ؛ فَنَصْبُ تخرجَ بـحتى مع الفصلِ بها قبيحٌ جدًّا(') .

تنبيه: (أو) التي بمعنى إلى أنْ كـحتى ؛ فيجوزُ في نحو: لا أفارقُك -والله-. أو إذا قيل (٥) لك: اركبُ أركبَ على ضَعْفٍ (١). وإذا كانَ فعلُ الشَّرطُ مضارعًا

**₹**=

الفعل من حتى ، ولا أو بظرف ، ولا شرط ماضي . خلافًا للأخفش)) .

واستقبح ابن السراج الفصل بينهم بغير الظرف ، فقال : ((وحقّ حتى ألا تفصل بينها وبين ما تعمل فيه، وتقول : لا والله حتى إذا أمرتك بأمر تطيعني . ترفع جواب إذا ، وإن شئت نصبت على حتى ؛ على قُبْح عندي)) .

الأصول: (٢/ ١٦٦)، وينظر: شرح الرضي: (٢/ ٨٦٩)، والارتشاف: (٤/ ١٦٦٧)، والمساعد: (٣/ ٨٢، ١٢٥)، والهمع: (١٦٦٧)).

(۱) هـذا رأي الأخفـش ، ووافقـه ابـن مالـك . ينظـر : التسـهيل : (ص٢٣١) ، والارتشـاف : (٤/ ١٦٦٧)، والمساعد : (٣/ ٨٣) ، والهمع : (٤/ ١١٦) .

(٢) ينظر: الأصول: (١٦٦/٢).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: شرح الرضى: (١/ ٨٦٩).

(٥) في الأصل مكررة : ((قيل قيل)) .

(٦) في ط: ((فيجب)) ، وهو خطأ .

والأداةُ غيرُ الظَّرفِ -يمتنعُ نَصْبُ الجواب؛ بالاتفاق.

قال: ((ولام (كي) ؛ نحو: أسلمتُ لأدخلَ الجنّة . ولام الجحود: لام تأكيد بعد النفي لـ(كان) ؛ مثل : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾) (الأنفال : (<sup>۲</sup>) (۳۳

أقولُ : مِنْ حروفِ نَصْبِ المضارع الداخل هو عليه بـ أنْ مقدَّرةٍ :

- لام كي ؛ نحو: أسلمتُ لأدخلَ الجنةَ . وسُمِّيَتْ لامُ كي ؛ لأنَّها بمعنى (٢) كي التعليليةِ . وهذه اللَّامُ هي الجارَّةُ ؛ إذ معنى : جئتُ لتكرمَني . معنى : جئتُ لإكرامِكَ لي . والجارَّةُ لا تدخلُ الفعلَ نفسَهُ ؛ إذْ ذاتها يقتضي الاسمَ ، فإذا وُجِدَ اقترائهًا / المضارعَ المنصوب يجب تقديرُ (أنْ) ؛ لما مرّ في حتَّى (أنْ) .

> - ومنها: لام الجحود ، وهي لام زِيدَتْ لتأكيدِ النَّفي الداخل على كان ؛ كقوله تعالى في شَرَفِ رسولِهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الأنفال: ٣٣) أيْ: لا يُعَذَّبُ مشر كي مكة ما

[1/۱۸۳]

<sup>(</sup>١) هذا رأى ابن السَّرَّاج، وعبارته: ((تنصب تركب على أو . وفصلت بالظرف، والفصل بالظرف أحسن من الفصل بغيره ؛ أردت : ولا والله أو تركب) . الأصول : (٢/ ١٦٦) ، وينظر : التسهيل : (ص ٢٣١) ، وشرح الرضى: (٢/ ٨٦٩)، والهمع: (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو: (ص١٩٦،١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ((لأنّها بمعنى)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ما سبق: (ص ...) ، وانظر: المقتضب: (٢/٧) ، واللمع: (ص ١٩١) ، والتبصرة والتذكرة: (١/ ٤٠٤) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٢٣) .

دمتَ فيهم ؛ لأنَّكَ رحمةُ للعالمين (١) . وأصلُها الجارَّةُ لا (٢) الجازمةُ ؛ لأنَّ الزيادةَ بالجارة أقعَدُ، ولأنَّه لو كانَتْ جازمةَ الأصل لجزمت (٣) ؛ لأنَّ الحرفَ الزَّائدَ يعملُ عَمَلَ أصلِهِ إذا كانَ في موضعِهِ ؛ فهي جارَّةٌ مثل لام كي .

ويُفرَّقُ بينهما: بأنَّهُ إذا سقطَتْ لامُ الجحود لم يختلَّ المعنى المقصودُ، وبأنَّه لا يفهمُ التَّعليلُ منها (٤).

قَالَ الحَاجِبِيُّ : ((وبأنَّ هذه بعد نفي دخلَ على (كانَ) ، ولام (كي) ليسَتْ كذلك)) (٥) .

قلتُ: إذا قلتَ: ما كنت آتيًا لأكرمَك -يكونُ كذلك. والقولُ بأنَّ المرادَبه العَرْض (<sup>1</sup>). فإذا قلتَ: ما كنت لأضربَكَ. مَعْنَاهُ: ما وُجدتُ لضربِكَ بل لغيره =سَهوٌ؛ إذْ (<sup>()</sup> حينئذٍ تكون بمعنى كي. وإنَّما يدلُّ زيادتها على تأكيدِ النَّفي الواقعِ قبلها؛ لأنَّ وضعها للاتصال، وتعلّق حكم ما قبلها بها بعدها. فنَفْئُ الحكم الذي قبلها معها عمّا بعدها يدلّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: معاني الحروف: (ص٥٦)، وشرح المفصل: (٧/ ٢٨)، وشرح الرضي: (٢/ ٨٧٠)، والجنبي الداني: (١١٦).

<sup>(</sup>٢) في س : ((لأنَّ)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ((الأصل لجزمت)) سقطت من (س).

 <sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٣) ، وأمالي ابن الحاجب (٢/ ٤٣) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٢٣) ،
 والوافية في شرح الكافية : (ص٣٦٣) ، والجنى الداني : (ص١٢٠) .

<sup>(</sup>٥) شرح المقدمة الكافية : ( $\pi$ /  $\pi$ ۷۸) .

<sup>(</sup>٦) في : (ن) ، وفي الأصل : ((الغرض)) .

<sup>(</sup>٧) في س : ((و)) .

على شدَّةِ المنافاةِ بينهما ؛ لأنَّ نفيَ الشيءِ مع مقتضي وجوده أشدُّ منه مع عدمِ المقتضي .

قال: ((والفاء بشرطين ، أحدهما: السببيّة ، والثاني: أن يكون قبلها أمرٌ، أو نهيٌ ، أو استفهامٌ ، أو تَمَنِّ ، أو عرضٌ ، أو نفيٌ ،) (() .

أقول: فاءُ العَطْفِ أكثرها أنْ يكونَ ما قبلها سببًا لما بعدها ، وتسمَّى حينئذِ فاءُ السببيّة . فإنْ وقعَ ما (٢) بعدَها المضارعُ ، وقبلها فعلُ الطَّلبِ -من أمرٍ ، ونهيٍ ، واستفهامٍ ، وتمنِّ ، ودعاءٍ ، وعرضٍ ، وتحضيضٍ - أو النفي =ينتصبُ بائنْ مقدَّرةٍ ؛ نحو : أكرِمْني فأكرمَك . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْغَوْ أَفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَيِي ﴾ (طه: ٨١) ؛ لأنَّه تعذَّر الاستثناف المستدعي ؛ لئلًّا يكون لما بعد الفاء تعلُّق بها قبله أصلًا ؛ إذ يفوت معنى السببية المقصودة (٢) . وتعذَّرَ إجراءُ عطفِ الخبرِ على ظاهرِهِ ؛ إذْ لا يُعطفُ الخبرُ الصَّريخُ على الطَّلبِ ، ولا على ما في معناه من النفي المستدعي جوابًا ؛ لعدم (١) مناسبتها ؛ إذ الطلبُ الطَّلبِ ، والخبرُ لا يقتضيه ، فلو عُطِفَ عليه تُوهِم أنَّ الخبرَ يقتضيه أيضًا . فيجبُ أنْ يُووَّلَ الكَلامُ بحيث يصحُّ العطفُ ، فيُؤوَّلُ الفعلُ المعطوف عليه بمصدره أولًا ليصحَّ العطفُ ؛ كما أُول قائمًا - في : قُمْ قائمًا - بالمصدر ؛ ليصحَّ نصبُه ، ويدلّ الفعلُ الملفوظُ عليه ؛ إذ لا يتخلّفُ فعلٌ عن مصدره فيكونُ معنى أكرمُنى : ليكنْ منك إكرامٌ .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو: (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (ن): ((وقع بعدها)) ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول : (٢/ ١٥٣) ، وشرح المفصل : (٧/ ٢٧) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٧٧) .

<sup>(</sup>٤) في س: ((بالعدم)) ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) من (ن) ، وفي بقية النسخ : ((بالفعل)) .

وإذا أُوِّلَ المعطوف عليه بمصدره يكونُ المعطوف عليه مفردًا ، فيتعذرُ عطفُ المعطوف وهو جملة عليه ؛ لأنّه لم تناسبه ؛ إذْ المفردُ معمولٌ للعوامل ، والجملةُ التي (۱) بعد العاطف معطوفةٌ عليه لا مستأنفةٌ ؛ لما ذُكِر . فيوهمُ أنَّ الجملةَ من حيثُ هي اعتور عليها العوامل المعتورة على المعطوف عليه المفرد ؛ لعطفها عليه . والجملةُ من حيثُ هي لا تكون معمولةً ، فلا بدّ وأنْ تُؤَوَّل الجملة المعطوفة بمفرد ليصح (۱) العطف . والتأويل إنّها يكون بحرف مصدري ، وتعذر تقدير أنَّ و ما ؛ لما مرّ . وكذا تقدير كي ؛ لأنّها للسبية دائمًا عند بعض (۱) والفاء للسبية ؛ فيؤدي إلى اجتماع حرفين بمعنى ؛ فتعيّن تقدير أنْ (۱) . أولأنّ أنْ هي الأصل في النصب ؛ لما مرّ . فتعيّن تقديره ، فيكون النصب به . فتقدير : أكرمني فأكرمك : ليكن منك إكرام فمنّي إكرام . وتقدير قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْغَوُا فِيهِ فَيَحِلّ عَلَيْكُمُ فَا فَيهِ فَيَحِلّ عَلَيْكُمُ .

ويُعلَمُ بها مرَّ اشتراطُ السببيَّةِ ؛ لأنَّه إذا انتفتْ تُرفع على الاستئناف ، ولا يحتاج إلى تقدير وتأويل ؛ كقولك : أكرمْنِي فأضربُك (٦) . وكذا اشترط أن يكون ما قبله طلب ، أو

<sup>(</sup>١) ((الجملة التي)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في س : بعد ((ليصح)) تكرار لعبارة سابقة : ((لعطفها عليه والجملة من حيث هي لا تكون معمولة)) ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) يريد ابن الحاجب ، يُنظَر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) ((أن)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقتضب : (٦/ ١٣) ، وشرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٤) ، والوافية في شرح الكافية : (ص٢٦٤) . (ص٢٦٤) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : (٣/ ٣١) ، والمقتضب : (٢/ ١٥) ، والجمل : (ص٩٣٣) ، والإيضاح : (ص٣٢٣) ، = طبح

نفي يقتضي جوابًا ؛ إذْ لو كانَ خبرًا يعرب ما بعده بإعرابه عطفًا عليه ، أو يرفع استئنافًا (١) . وأمثلتها من كلامهم قوله (٢) :

# يَا نَاقُ سِيْرِي عَنَقًا فَسِيْحَا إلى سليهانَ فَنَسْتَرِيحَا (٢)

الْعَنَقُ : ضَرْبٌ من السَّير<sup>(1)</sup> ، و الفسيحُ : الواسعُ الخَطو<sup>(۱)</sup> . وأراد بـ سليمان : ابن عبد الملك .

وقوله<sup>(٦)</sup>:

لا يَخْدَعَنَّكَ مَوتُورٌ وإِنْ قَدُمَتْ تِرَاتُهُ فيَحِيقُ الحزنُ والندمُ الحِبَقُ بالكَسرِ (١): الرُّدَام (٢).

**/=** 

والمفصل: (ص٠٤٣).

- (۱) ينظر : الأصول : (۲/ ۱۰۶) ، وحروف المعاني : (ص ۳۹) ، والإيضاح : (ص ۳۲۱) ، وشرح المفصل: (۷/ ۲۲) ، وشرح ابن الناظم : (ص ٤٨٤) ، والارتشاف : (٤/ ١٦٧٠) . ((قوله)) سقطت من (س) .
  - (٢) ((قوله)) سقطت من (س).
- (٣) الرجز لأبي النجم العِجْلي في ديوانه: (ص١٢٣)، وينظر: الكتاب: (٣/ ٣٥)، ومعاني القرآن:
   (١/ ٤٧٨)، ٢/ ٧٩)، والمقتضب: (٢/ ١٣)، والأصول: (٢/ ١٨٣)، واللمع: (ص١٨٨)
- (٤) ينظر: تهذيب اللغة: (١/ ١٦٩)، وأساس البلاغة: (ص٢٢٥)، والمصباح المنير: (ص٢٥٧)، والماموس المحيط: (ص٩١٢).
  - (٥) ينظر : اللسان : (ف س ح ٢/ ٥٤٣) ، والقاموس المحيط : (ص٢٣٣) ، والمعجم الوسيط : (٦/ ٧٢١) .
    - (٦) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .
- ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٤٤) ، وشرح الأشموني : (٣/ ٢٠٨) ، ورواية شرح الكافية : (فيحيق)، والأشموني : (فَيحِق) .

وقوله (۳):

هَلْ تَعْرِفُونَ لُبَانَاتِي فأرجُوَ أَنْ تُقْضَى فَيَرْ تَدَّ بَعْضُ الرُّوحِ للجَسَدِ اللَّبانة (٤٠): الحَاجَةُ (٥٠) .

[۱۸۳] [

وقوله تعالى : ﴿ يُلَيُّ تَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٧٧) .

[و]<sup>(۱)</sup> قوله<sup>(۱)</sup>:

فيَارَبِّ عَجَّلْ مَا أُؤَمِّلُ مِنْهُمُ فَيَدْفَأَ مَقرُورٌ ويَشْفَعَ مُرْمِلُ

يَدْفَأ : يَسْخُن (١) ، و القَرُّ : البَردُ (٢) .

**/=**=

(۱) ينظر : الصحاح : (ح ب ق ٤/ ١٤٥٥) ، واللسان : (۱ / ٣٧) ، وليس لهذا المعنى مكان هنا ، فلعله من وهم الشَّارح .

(٢) ((الحبق بالكسر: الردام)) سقط من (س).

(٣) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٤٥) ، وشرح ابن الناظم : (ص٤٨٢) ، وشرح قطر الندى : (ص٨٢) ، و والمقاصد النحوية : (٤/ ٣٨٨) ، وشرح الأشموني : (٣/ ٢١٠) .

(٤) في س : ((الكناية)) ، وهو تحريف .

(٥) ينظر : مقاييس اللغة : (ل ب ن ٥/ ١٨٨) ، ومختار الصحاح : (ص٢٤٦) ، والمصباح المنير : (ص٣٦٦) ، والقاموس المحيط : (ص٢٢٩) .

(٦) تكملة يلتئم بها الكلام .

(٧) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٤٤) ، وشرح الأشموني : (٣/ ٢١٠) . وروايته فيهما : (ويشبع).

وقوله(٣):

يَا بِنَ الكرِامِ أَلَا تَدْنُو<sup>(٤)</sup> فَتُبْصِرَ مَا قَدْ حَدَّثُوكَ فَهَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا وقوله (٥):

لَولَا تَعُوجِينَ يا سَلْمَى على دَنِفٍ فَتُخْمِدِي نَارَ وَجْدٍ كَادَ يُفنِيهِ عُرْجَتُ بالمَكانِ: أقمتُ به (٦).

ومثالُ النَّفي : قوله تعالى : ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ (فاطر: ٣٦) .

**/=** 

(۱) ينظر: مختار الصحاح: (دف أ ۸٦)، والمصباح المنير: (ص ١٢٠)، والقاموس المحيط: (ص ٤٠)، وتاج العروس: (١/ ٢٢٦).

(٢) ينظر: اللسان: (ق ر ر ٥/ ٨٣)، والمصباح المنير: (ص ٢٩٥)، والقاموس المحيط: (ص ٤٦٠)، وتاج العروس: (٣٨/ ١٣٨).

(٣) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ٥٤٥)، وشرح ابن الناظم: (ص٤٨٣)، وشرح شذور الذهب: (ص٨٠٣)، وشرح ابن عقيل: (٣/ ٣٢٣)، والمقاصد الشافية: (٦/ ٥٣)، والمقاصد النحوية: (٩/ ٣٨٩).

(٤) من المصادر ، وفي جميع النسخ ((الأكارم لا تدنو)) .

(٥) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٤٦) ، والهمع : (٤/ ٢١) ، وشرح الأشموني : (٣/ ٢١١) ، والدرر : (٢/ ١٩) . (٢/ ١٩) .

(٦) ينظر: الصحاح: (ع و ج ١/ ٣٣١)، ومختار الصحاح: (ص١٩٣)، واللسان: (٦/ ٣٣١)، والقاموس المحيط: (٢٠٠). ولم يذكر بعضٌ التحضيض ؛ لدخوله في الأمرِ ، ولا الدعاءَ ؛ لدخوله في التَّمني . وألحقَ الفرَّاءُ الرَّجاءَ بالتَّمني في نَصبِ جوابِه (١) ، واختارَهُ المالكيُّ (٢) ؛ لقراءةِ وألحقَ الفرَّاءُ الرَّجاءَ بالتَّمني في نَصبِ جوابِه (تأ) ، واختارَهُ المالكيُّ (٢) ؛ لقراءةِ حفص عن عاصم (تأ) : ﴿ لَعَ لِي آبُلُغُ ٱلْأَسْبَنَبُ ﴿ آلَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ ﴿ (غافر: ٣٦-٣٧) .

وأجازَ الكوفيون الاستفهامَ بـ لعلَّ ، فيُنصَبُ ما يلي معموليه على الجواب ، نحو: لعلَّكَ تكرمُنا فنقومَ إليكَ (٤) .

وأَجَرَى الكوفيونَ التَّشبية مجرى النَّفي فنصب، نحو: كأنَّكَ أميرٌ فنطيعَك. إذْ معناه: ما أنتَ أميرٌ فنطيعَكَ (٥). وكذا الحَصرُ به إنَّمَا ؛ كقولهم: إنَّمَا هي ضربةٌ من الأسد فيحطمَ ظهرَهُ (١) ، وعليه قراءةُ ابنُ عامر (١) : ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونَ ﴾ (البقرة:١١٧) .

(۱) ينظر: معاني القرآن: (۳/ ۹)، وشرح الكافية الشافية: (۳/ ۱۰۰۶)، وشرح ابن الناظم: (ص٤٨٧)،
 والجني الداني: (ص٥٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل: (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: (ص٧٥)، والحجة لابن خالويه: (ص٣١٥)، والحجة للفارسي: (٦/١١)، والحجة للفارسي: (٦/١١١)، والمبسوط: (ص١٢١)، وجامع البيان للداني: (ص٤٠٧)، والكافي: (ص١٩٦)، ونسبها النحاس إلى الأعرج. إعراب القرآن: (٤/٣٣).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٥٥)، وشرح التسهيل: (٤/ ٣٤)، والارتشاف: (٤/ ١٦٧٣)،
 والمساعد: (٣/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الأصول: (٢/ ١٨٥)، وشرح التسهيل: (٤/ ٣٥)، وشرح الرضي: (٢/ ٨٧٤)، والارتشاف:
 (٤/ ١٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٥٥) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٧٤) .

وقالَ **الكوفيون** نصبُهُ بنفسِ الفَاءِ<sup>(٢)</sup>.

وأُجيبَ: بأنَّهُ مشتركُ الدُّحولِ فلا يعملُ ؛ إذْ قالَ تعالى: ﴿ فَالَتُمُ فِيهِ سَوَآهُ ﴾ (الروم: ٢٨). وعواملُ الأفعال لا تدخلُ الاسمَ ؛ لانتفاء معناها فيه ، ولأنّ الفاءَ لو نصبت بنفسها لكانَ بمنزلة (أنْ) ، فينبغي أنْ يجامعَها حرفُ العطفِ ، فيجوزُ : أكرمني وفأكرمَك . كما يجامعُ العاطفُ واوَ القسم العاملة بنفسها ، نحو : ووالله . وواو رُبَّ لمَّا كانَ أصلُها العطفُ لا يجامعُها عَاطِفٌ ؛ فيمتنعُ مثل : ووبلدة ليس بها أنيس (٣) .

وقالَ الفرَّاءُ: النَّصبُ بعد العاطفِ على الخِلافِ، وعدمِ مشاكلةِ المعطوفِ للمعطوف عليه (٤)؛ فإنَّ النَّهيَ في قولك: لا (٥) تظلمْ فتندمَ. تعلَّقَ بالظُّلمِ لا بالنَّدمِ، فنُصب للخلاف؛ كالأسد، وعندك في (٦) قولك: لو تُركُتَ والأسدَ لأكلكَ. و: زيدٌ

**(F)** 

<sup>(</sup>۱) ينظر: السبعة: (ص ١٦٩)، والحجة لابن خالويه: (ص ٨٨)، والحجة للفارسي: (٦٠٣/٢)، ومشكل إعراب القرآن: (١/ ٧٠- ٢/ ١٤)، والتيسير: (ص ٢٠٣)، والبيان لابن الأنباري: (ص ١١٤)، وإبراز المعاني: (ص ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) ووافقهم الجرميُّ من البصريين .

ينظر: الحلل في إصلاح الخلل: (ص٩١)، والإنصاف: (٢/ ٥٥٧)، وشرح المفصل: (٧/ ٢١)، وشرح المجلل: (٣/ ٢١)، وشرح المجمل: (٣/ ٢٤١)، وتمهيد القواعد: (٨/ ٤١٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصَّل : (٧/ ٢١) ، وشرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٤) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٢٧).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن: (١/ ٢٧٦)، والإنصاف: (٢/ ٥٥٧)، وشرح المفصل: (٧/ ٢١)، وشرح الكافية
 للموصلي: (٦/ ١٣/٥)، والتذييل: (٦/ ٩٧)، والارتشاف: (٤/ ١٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) ((بعد العاطف على الخلاف ....النهي في قولك : لا)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) في س : ((و)) .

عندَكُ(١) . وضعفُه ظاهرٌ .

وقِيلَ: لو عَمِلَتْ الفاءُ لعملتْ في غيرِ هذه المواضع ، فينصب في قولك: سيقوم زيد فأحسنُ إليه. لأنَّ ناصبَ الفعل لا يُلغَى ؛ بدليل أنَّهُ لم يلغَ أنْ ، وكي (٢).

قيل: لم يعملُ في غيرها ؛ لانتفاء شرطه وهو العطفُ بها على الطلب ، كما أنَّ إذنْ تعمل بشروط (٣) .

أجابَ الحاجبيُّ عنه: ((بأنها في هذه المواضع إنْ كانت عاطفة لا تنصب بنفسها؛ لأنّ العاطف لا يعملُ ، وإنْ كانت فاءُ السببيّة فهي مع جملتها منقطعةٌ عمّا قبلها ، فلا يكونُ فرقٌ بين أنْ يكونَ قبلها إنشاءٌ أو خبر))(٤) .

قلتُ: فاءُ السببيّة قِسمٌ من العاطفة ، وقد مرَّ في (٥) التوكيد (٦) . وكيفَ تكونُ منقطعةً عمّا قبلها (٧) ، وما قبلها سببٌ لما بعدها ؟!

تنبيه: نُصِبَ بعد الفاءَ في غيرِ ما ذُكر من المواضع

(١) ينظر: معاني القرآن: (١/ ٣٤).

(۲) ينظر: المقدمة الجزولية: (ص۳۷)، وشرح المقدمة الجزولية الكبير: (۲/ ۲۹۸)، وشرح المقدمة الكافية:
 (۳/ ۸۷٤).

(٣) ينظر : أمثلة الجزولية : (ص١٦٢) ، وشرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٤) .

(٤) شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٤).

(٥) في (ن) : ((قبيل)) .

(٦) ينظر : الكتاب الركني : (ل ٩٣/ب) .

(٧) ((فلا يكون فرق بين ....منقطعة عمّا قبلها)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

للضرورة(١)؛ كقوله(٢):

# سَأَتْرُكُ مَنْزِلِي لِبَنِي تَمَيْم وَأَلَحَقُ بِالحِجَازِ فَأَستَرِيحَا

واعلَمْ أنّ لنحوِ<sup>(۱)</sup>: ما تأتينا فتحدِّثنا. أربعةُ معان : اثنان منها اقتضيا النَّصبَ لاقتضائهما الجواب. فالفاء يجعلُ الجملتين جملةً واحدةً كفاء الشرط<sup>(٤)</sup>:

الأول : ما تأتينًا فكيفَ تحدِّثُنا . أي : الأول سببٌ للثاني ، أي : لو أتيتنا لحدّثْتَنَا (°). وانتفى (¹) بانتفائه (۷) .

الثاني: ما تأتينا محدّقًا؛ يعني الثاني لم يقارنْ الأولَ؛ بل الأولُ سببٌ لانتفاء الثاني، فكأنّه نفى اجتهاعها معًا (١٠)؛ ولذا فسَّرَ-هُ سيبويهِ بأنّه: ((منك إتيانٌ كثيرٌ، ولا حديث

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : (۳/ ۳۹) ، والمقتضب : (۲/ ۲۲) ، والأصول : (۲/ ۱۸۲) ، والتعليقة : (۲/ ۱۵٦)، والمقتصد : (۲/ ۱۸۲) .

<sup>(</sup>۲) البيت من الوافر ، ينسب إلى المغيرة بن حبناء الحنظلي . ينظر : الكتاب : (۳ / ۳۹)، ومعاني القرآن للأخفش : (۱/ ۷۳) ، والمقتضب : (۲/ ۲۲) ، والأصول : (۲/ ۱۸۲) ، وشرح أبيات سيبويه : (ص/ ۱۲۱) ، والإيضاح العضدي : (ص/ ۳۲) ، وشرح شواهد الإيضاح : (ص/ ۲۰) .

<sup>(</sup>٣) في س : ((النحو)) .

<sup>(</sup>٤) ((النفي الداخل على كان .... جملة واحدة كفاء الشرط)) سقط من (ط) (هنا سقط مقداره لوح).

<sup>(</sup>٥) في س : ((تحدثنا)) .

<sup>(</sup>٦) في س : ((فانتفاء)) .

 <sup>(</sup>۷) ينظر: الكتاب: (۳/ ۳۰)، والمقتضب: (۲/ ۱۰)، والجمل: (ص۱۹۳)، ومعاني الحروف للرماني:
 (ص٤٤)، والمفصل: (ص٣٣٦)، وشرح المفصل: (٧/ ٢٨).

 <sup>(</sup>٨) ينظر: التبصرة والتذكرة: (١/ ٤٠٢)، وشرح الكافية الشافية: (٣/ ٤٦٥١)، وشرح التسهيل:
 (٤/ ٢٧-٢٠).

منك»(۱). ولم يُرد أنّ مدلول الكلام ذلك دائمًا ؛ بل أراد أنّ الحديث لم يقارن الإتيان ؛ كقوله (۲) - صلى الله عليه وسلم - : (لا يَمُوتُ لأحدِ ثلاثةٌ من الولدِ فتمسّه النارُ إلّا تَحَلَّةُ (۱) القَسَمِ) بالنَّصبِ . وليس على المعنى الأول ؛ إذ ليسَ مَوتُ الولدِ سببًا لمسِّ النَّارِ حتَّى تنتفي بانتفائه ، ولا على ظاهر تفسير سيبويه ؛ إذ لم يقصدْ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنَّ موتَ ثلاثةٍ من الولدِ لكلِّ واحدٍ كثيرٌ وقوعُه ، ولكنْ لم يعقبْهُ مسُّ النَّارِ ؛ بل أرادَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنّها لم يجتمعا (۵) .

فائدة : يجري التَّقليلُ مجرى النَّفي فيُنصَبُ جوابُه ؛ نحو : قلَّما تأتينا فتحدِّثَنا (٦) . واثنان منها لا يقتضيان النَّصبَ ؛ لانتفاءِ صحةِ الجوابية فيبقى مرفوعًا :

الأول: أنْ يكونَ على الاشتراك، أيْ: على العطف المحض، فيشترك الثاني مع

(۱) الكتاب: (۳/ ۳۰)، وينظر: المفصل: (ص۳۳٦)، والتخمير: (۳/ ۲۲٥)، والإيضاح في شرح المفصل:
 (۱) الكتاب: (۳/ ۲۱)، وشرح التسهيل: (٤/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) في ط: ((لقوله)).

<sup>(</sup>٣) ((تحلة)) في موضعها بياض في (ط).

<sup>(</sup>٤) ينظر: موطأ الإمام مالك: (ص١١، ٥٥٥)، والمصنّف: (٤/ ١٩٨٨)، ومسند الإمام أحمد: (٧/ ٩٥، ٢٦٤٧)، والجامع الصحيح: (١/ ٣٨٧) حديث: (١٢٥١) كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وصحيح مسلم: (٤/ ٢٠٢٨)، حديث: (٢٦٣٢) كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، وسنن ابن ماجة: (١/ ٢٠١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الوافية نظم الكافية : (ص٣٤٩) ، والإيضاح في شرح المفصل : (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٥٥)، وشرح عمدة الحافظ: (ص٣٣٧)، والارتشاف: (٦٧٦/٤).

الأول في النفي (١) مرفوعًا بها رفع به (٢) ، أي : ما تأتينا فها تحدثُنا (٢) ؛ كقوله تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَظُومُ لَا يَظِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤَذَّنُ لَهُمْ فَيَعَلَذِرُونَ ﴾ (المرسلات: ٣٥ – ٣٦) .

[1/1/٤]

فإن قيل : كيف هذا ، وثبت أنّهم يعتذرون؟!

/ قلت : ذلك في موقف آخر ؛ إذْ المواقفُ متعدّدة (٤) .

الثاني: أَنْ تكونَ جَملةً مستأنفةً بنفسِها مثبتةً. ورفْعُها لا يكونُ على التَّشريكِ ؟ بلْ الأُوَّلُ منفيٌ والثاني مثبتٌ ، المعنى : ما تأتينا وأنتَ تحدثُنَا في كلَّ حالٍ (٥). ومنه قولُ العَنبَرِيِّ (٦):

# غَيْرَ أَنَّا لَمْ يَأَتْنَا بِيقينٍ (١) فَنُرَجِّي ونُكْثِرُ التَّأْمِيْلَا

(١) في س : ((نفي)) .

(٢) ((به)) سقطت من س.

(٣) ينظر : الكتاب : (٣/ ٣٠) ، والمقتضب : (٢/ ١٣) ، والجمل : (ص١٩٣) ، والمفصل : (ص٠٣٤)، وشرح التسهيل : (٤/ ٣١) .

(٤) ينظر : التعليقة : (٢/ ١٥٣) ، والإيضاح في شرح المفصل : (٢/ ٣٠) .

(٥) ينظر : المقتضب : (٢/ ١٥) ، وشرح المفصل : (٧/ ٢٨) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٨١) ، والجنبي الداني: (ص٧٦) .

(٦) البيت من الخفيف ، ويُنسب أيضًا إلى بعض الحارثيين .

ينظر: الكتاب: (٣/ ٣١) ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس: (ص١٥٩) ، والمفصل: (ص٣٤٠) ، وشرح التسهيل: المفصل: (٣١/ ٣١) ، والإيضاح في شرح المفصل: (٣/ ٣١) ، والمقرب: (١/ ٢٦٥) ، وشرح التسهيل: (٤/ ٣١) .

(٧) في س : ((يتعيّن)) ، وهو تصحيف .

المعنى: أنّ الآتي لم يأتِ بيقينٍ<sup>(۱)</sup> فنحن نرجو خلافَ ما أتى به ؛ لانتفاء اليقين. وكذا قوله<sup>(۲)</sup>:

## أَلَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَواءَ فَيَنْطِقُ وَهَل يُخْبِرَنْكَ اليَومَ بَيْدَاءُ (٢) سَمْلَقُ

إذْ المعنى: فهو ينطقُ بالتغيُّرِ والاندراسِ على كلِّ حالٍ للاعتبار، فليسَ نطقُهُ مترتبًا (١) على الشُّؤال حتَّى ينصبَ. وإذا كان ناطقًا على كلِّ حالٍ يمتنعُ الجزمُ أيضًا. البَيْدَاءُ، و القَوَاءُ (٥): المَفَازَةُ القَفْرُ (٦). و السَّمْلَقُ: التي لا شيءَ فيها (٧).

فرغ : نحو قولك : ودَّ لو تأتيه فتحدِّثَهُ . ينصب (٨) على جواب التَّمنِّي، ويرفعُ على

(١) في س : ((يتعيّن)) ، وهو تصحيف.

(٢) البيت من الطويل ، وهو لجميل بن معمر في ديوانه: (ص٣٣).

وينظر : الكتاب : (٣/ ٣٧) ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس : (ص١٦١) ، والجمل : (ص١٩٤) ، ومعاني الحروف : (ص٤٤) ، والتبصرة : (١ / ٤٠٣) ، وشرح الرضى : (٢/ ٨٧٦) .

(٣) من (ن) ، وفي بقية النسخ: ((إلا بيداء)) .

(١) في ط : ((مرتبًا)) .

(٢) ((أيضًا والقواء)) سقط من (ن).

(٦) ينظر : الصحاح : (ب ي د: ٢/ ٤٥٠) ، ومقاييس اللغة : (١/ ٣٠١) ، واللسان : (٩/ ٩٧) ، والقاموس المحيط : (ص٢٦٩) .

(۷) ينظر : تهذيب اللغة : (س ل ق: ٩/ ٢٩٥) ، والصحاح : (٤/ ١٤٩٧) ، واللسان : (١٠/ ١٦٤) ، والقاموس المحيط : (ص٥٩٨) .

(٥) ((ينصب)) سقطت من (س) .

الاشتراك ، أو الاستئناف $^{(1)}$  . وقولُ ابن أحمرَ $^{(7)}$  :

أرَانا لا يَـزَالُ لَنَا حَمِيمٌ كَدَاءِ البَطْنِ سُلَّا أُو صُفَارَا يُعَالِجُ عَاقرًا أُعيَتْ عليهِ ليُلْقِحَهَا فَيُنتِجَهَا (٣) حُوَارَا يُعَالِجُ عَاقرًا أُعيَتْ عليهِ

الحَميمُ: العِرْقُ والقَرِيبُ (٤) . و الصَّفار : ماءٌ أصفرُ يجتمعُ في البطن (٥) . والحُوارُ : ولدُ النَّاقةِ قَبْلَ أَنْ يُفْصِلَ عن أمّه (٢) ، فإذا فُصل عنها يقال له : الفَصِيْل (٧) . ونُتِجَتْ النَّاقةُ النَّاقةُ ، وينتجُهُا أهلُها نَتْجًا (٨) .

المعنى : أنَّ هذا يحاولُ مضرَّتَهُ ولا يقدرُ عليها ، فهو كمن يحاولُ نتاجَ عاقرِ (٩) .

 <sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: (٣/ ٣٦)، والأصول: (٢/ ١٨٦)، وشرح المفصل: (٧/ ٣٦)، وشرح التسهيل:
 (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) البيتان من الوافر ، وهما لعمرو بن أحمر الباهلي في ديوانه : (ص٧٣) .

وينظر : الكتاب : ( $^{7}$  ٥٤) ، والمفصل : ( $^{7}$  ٥٠) ، وشرح المفصل : ( $^{7}$ 

<sup>(</sup>۸) ((فينتجها)) سقطت من (س) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : تهذيب اللغة : (حمم : ١١/٤) ، والمحكم : (٢/ ٥٥١) ، واللسان : (١٢/ ١٥٠) ، وتاج العروس :
 (٢٣٢/ ١٠) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الصحاح : (صفر: ٢/ ٧١٥) ، والمحكم : (٨/ ٣٠٦) ، واللسان : (٤/ ٤٦٠) ، والقاموس المحيط: المحيط: (ص٥٢٤) ، وتاج العروس : (١٢/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المزهر : (حور١/٢٢٦) ، وتاج العروس : (١٥/ ٤٣٥) ، والمعجم الوسيط : (١/ ٢٢٧) .

<sup>(</sup>۷) ينظر: اللسان: (فصل: ۱۱/ ۵۲)، والمصباح المنير: (ص۲۸۲)، والقاموس المحيط: (ص۲۲۲)، وتاج العروس: (۳۰/ ۱۰٤).

<sup>(</sup>٨) ((نتجًا)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: (٢/ ٣٣).

=ينصبُ<sup>(۱)</sup> على العطف ، وليس الفاء فاء الجواب ، ولا يُرفَعُ على العطفِ على (يعالج) ، ولا على الاستئناف ؛ لأنّه يلزمُ أنْ يكونَ مخبرًا بأنّه ينتج عاقرًا ، وهو محالٌ ؛ اللّهم إلّا على قصدِ التّهكم بهذا العِلاجِ فإنّه قد يقصدُ بالشيء إلى ضدِّ<sup>(۱)</sup> ما وضع له . يقال للفعل للفعل الذي هو فعلُ غير العقلاءِ : ما هذا إلّا فعلُ العُقلاءِ<sup>(۱)</sup> .

تنبيه: كلُّ أمرٍ لا يكونُ بلفظ الفعل لا يجابُ؛ فيمتنعُ: تراكِ فأكرمَك. إلَّا عندَ الكسائيُ في أمرٍ لا يكونُ بلفظ الأمرِ مِنَ الدعاء؛ فيمتنع: غَفَرَ اللهُ لكَ فتدخلَ الجنة. إلّا عنده، وعندَ الفَرَّاءِ في . وإذا اقترنَ (إلّا) بمعمولِ الفعلِ المنفي لم يعملُ جوابُه في مضمرٍ الله عنده، وعندَ الفَرَّاءُ في مضمرٍ يعودُ عليه لا مباشرًا أو (٦) بواسطة؛ فإذا قلْتَ: ما قامَ أحدٌ إلّا زيدٌ فتكرمُه، أو فتحسنُ إليه. وجعلت الهاء لـ (زيد) = يمتنع نصب الفعل (٧)؛ إذ لا جوابَ للموجب. وإنْ وإنْ جعلته لـ (أحد) يجوزُ ؛ إذ يكون معناه: ما قامَ أحدٌ فتكرمَه (٨). ويُعلم منه أنَّ النَّفيَ إذا

<sup>(</sup>١) خبرٌ لقوله: وقولُ ابن أحمر ...

<sup>(</sup>٢) ((ضد)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل : (٢/ ٣٣) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر رأي الكسائي في : الأصول : (٢/ ١٨٦) ، وشرح الجمل : (٢/ ١٥٠) ، وشرح الكافية الشافية :
 (٣/ ٣٥٥) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٧٣) ، وتوضيح المقاصد : (٢/ ٣٢٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر رأي الكسائي والفراء في : الأصول : (٢/ ١٨٦) ، وشرح المقدمة المحسبة : (ص ٢٣٥) ، وشرح التسهيل : (١ ٢٢٣) ، وشرح الرضي : (١ ٨٧٢) ، وشرح الأشموني : (٣/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٦) ((أو)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>س) (نصب الفعل)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأصول: (١٨٦/٢).

لم يكن نفيًا خالصًا لا ينصب جوابه ؛ نحو: ما أنت إلا تأتينا فتحدثُنا. و: ما تزال تأتينا فتحدثُنا. و: ما تزال تأتينا فتحدِّثُنا . و: ما تقوم فتأكلُ إلا طعامَكَ(١) .

ومنه قولُ الفرزدقِ (٢):

وما قَامَ مِنَّا<sup>(٣)</sup> قائمٌ في نَدِيِّنا فَينْطِقُ إلا بالتِي هِيَ أَعْرَفُ وهكذا حُكْمُ الطَّلب.

قال: ((الواو بشرطين: الجمعية، وأن يكون قبلها مثل ذلك))(٤).

أقول: ينصبُ المضارعُ بـ (أنْ) مقدرةٍ بعد واو العطفِ إنْ كانَتْ للجمعية ؛ أيْ: للقارنةِ ومصاحبةِ ما قبلها بها بعدَهَا ، وإلا فالواو للجمعِ دائمًا . وأنْ يكونَ قبلها طلبٌ من الأمرِ ونحوه ممّا مرَّ ، أو نفي يُقتضي جوابًا ؛ نحو: زرني وأزورَك . تقديره: لتجتمعْ زيارةٌ منك وزيارةٌ مني ، المعنى: لتجتمعْ الزيارتان (٥) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: (۳/ ۳۳)، والأصول: (۲/ ۱۸٤)، وشرح الكافية الشافية: (۳/ ۲۵)، وشرح الكافية الشافية: (۳/ ۲۵)، وشرح التسهيل: (۶/ ۳۲۲)، وشرح ابن عقيل: (۲/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>۲) البیت من الطویل ، وهو للفرزدق فی دیوانه : (ص ۳۸۹) ، وشرح دیوانه : (۲/ ۱۲۲) ، وینظر : جمهرة أسعار العرب : (ص ۷۰۱) ، والكتاب : ((7/7) ، والأصول : ((7/7) ) ، والكتاب سیبویه : ((7/7) ) ، وشرح الرضی : ((7/7) ) ، وتذكرة النحاة : ((7/7) ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة : ((إلا)) بعدها ، وهي زيادة مخلة بالبيت .

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو : (ص١٩٦) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: (٣/ ٤١) ، والمقتضب: (٢/ ٢٤) ، والأصول: (٢/ ١٥٤) ، والجمل: (ص١٨٧) ، والتبصرة والتذكرة: (١/ ٣٩٩) ، والمفصل: (ص٣٣٩) .

ومنه قوله (۱):

وقلت: ادْعِي وأَدْعُوَ إِنَّ أَنْدَى لِصَوتٍ أَنْ يُنَادِيَ دَاعِيَانِ (٢)

و النَّدى: بُعْدُ الصَّوتِ (٣).

وقوله(٤):

## لا تَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عليكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ

المعنى: إذا نهيت عن شيء فلا تأته فإنّه عارٌ عليك ؛ تقديره: لا تجمعْ نهي قبيحٍ وإتيانهُ. قالوا: لا يصحُّ الفاءُ في بعضِ المواضع موضعَ الواوِ ، وإذَا (٥) أتى بالفاء بدلَ الواوِ

(١) في س : ((قوله تعالى)) ، وهو سهو

(٢) البيت من الوافر ، وهو للحطيئة في ديوانه : (ص١٤٧) ، وينسب إلى الأعشى ، وهو في ملحق ديوانه : (ص٢٦٠) ، وينسب إلى ربيعة بن جشم ، وإلى دثار بن شيبان النمري ، وإلى الفرزدق .

ينظر: الكتاب: (٣/ ٤٥) ، ومعاني القرآن: (١/ ١٦٠) ، ومجالس ثعلب: (١/ ٤٥٦) ، وإعراب القرآن للنحاس: (٣/ ٢٤٩) ، والتبصرة والتذكرة: (١/ ٣٩٩) . والتنبيه على أوهام أبي علي في أماليه: (١٠٠) ، والمفصل: (ص٣٣٩) .

- (٣) ينظر : الصحاح (ن دى : ٦/ ٥٠٥) ، ومخترا الصحاح : (ص٢٧٢) ، واللسان : (١٥/ ٣١٣) ، والقاموس المحيط : (١٣٣٨) ، وتاج العروس : (٥٨/٤٠) .
- (٤) البيت من الكامل ، وهو للمتوكل الليثي في ديوانه : (ص٢٨٤) ، وينسب لأبي الأسود الدؤلي في مستدرك ديوانه : (ص٤٠٤) ، وينسب للأخطل ، ولم أجده في ديوانه المطبوع .
- ينظر: الكتاب: (٣/ ٤٢) ، ومعاني القرآن: (١/ ٣٤) ، والمقتضب: (٢/ ٢٥) ، والأصول: (٢/ ١٥٤) ، والأحدي: والجمل: (١٨٧) ، وحروف المعاني: (٣٨) ، والمؤتلف والمختلف: (ص٢٣٦) ، والإيضاح العضدي: (ص٣٢٣) .
  - (٥) في ن ، ط ، س : ((ولذا لو)) .

. وقال: لا تنهَ عن خلُقٍ فتأتي مثله ، يفسُدُ المعنى (١) . وقوله تعالى : ﴿ يُلْكَئْنَا نُرَدُّ وَلَائُكُذِّ بَ وقال : لا تنهَ عن خلُقٍ فتأتي مثله ، يفسُدُ المعنى (٢) . تقديره : يا ليتَ أَنْ يَجتمعَ ردُّنَا وَعَلَوْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنعام : ٢٧) في قراءة حفص (٢) . تقديره : يا ليتَ أَنْ يَجتمعَ ردُّنَا وعدمُ تكذيبنا ، وكوننا من (٣) مؤمنين (٤) . وقولك : ألا (٥) تزورنا ونكرمَك . وقولك : ما تأتينا وتحدثنا . ومنه (٦) قوله (٧) :

أَلَمُ أَكُ جارَكم وتكونَ بَينِي وبينَكُمُ المَودَّةُ والإِخَاءُ (^)

المعنى: ألم يجتمعُ الكونان ؟!

ومنه : قوله تعالى : ﴿ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ

(١) ينظر : الكتاب : (٣/ ٤٢) ، وتوضيح المقاصد : (٢/ ٣٢٠) ، والارتشاف : (٤/ ١٦٧٧) .

(٢) هي قراءة ابن عامر ، وحفص ، وحمزة ، ويعقوب .

ينظر: معاني القرآن للأخفش: (١/ ٢٩٧)، ومعاني القرآن للزجاج: (٢/ ٢٩٣)، والسبعة: (ص٥٥٥)، ونظر: معاني القرآن للأخفش: (ص١٩٢)، والحجة للفارسي: (٣/ ٢٩٢)، والمبسوط: (ص١٩٢)، والكشف: (١/ ٢٩٢)، وجامع البيان(ص٤٨٨).

(٣) ((من)) سقطت من (ن ، س) .

(٤) ((في قراءة حفص ....من المؤمنين)) سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

(٥) في س : ((لا))، وهو خطأ .

(٦) ((منه)) سقطت من (ط).

(٧) في (ن ، س) ، وفي الأصل : ((منه وقوله)) .

(٨) البيت من الوافر ، وهو للحطيئة في ديوانه : (ص١٠) ، (ص٨٤) .

وينظر : الكتاب : (٣/ ٤٣) ، والمقتضب : (٢/ ٢٦) ، والأصول : (٢/ ١٥٥) ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس : (صا١٦١) ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي : (٢/ ٦٧) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٣٧) .

مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ النَّهُ ﴿ (آل عمران: ١٤٢) . وأمثلة البواقي ظاهرة .

وإنّما يكونُ التقدير ما مرَّ ؛ لأنَّ الخبرَ تعذَّرَ عطفُهُ على الطلب لعدم تجانسهما ؛ فيؤوَّلُ المعطوف عليه بالمصدر ويدلُّ عليه الفعلُ المذكورُ ، ثمَّ تُقَدَّرُ (أَنْ) في المعطوف ؛ لتصيِّره مؤوّلًا بمصدر ، ومفردًا. فيتجانسان ، فيصحُّ العطفُ ؛ كما مرَّ في الفاءِ مشروحًا (١).

[۱۸٤] ب]

وإنّا تعنّر العطفُ / إذا قصدَ الجمعية ؛ لأنّ قَصْدَها يقتضي بجانسة المجتمعين واتحادهما حكمًا وغرضًا ؛ إذ (٢) العاقلُ إنّا يجمعُ (٣) مختلفين ذاتًا إذا اتحدا حكمًا وغرضًا . وإذا واتحادهما حكمًا وغرضًا ؛ إذ (٢) العاقلُ إنّا يجمعُ (٣) مختلفين ذاتًا إذا اتحدا حكمًا وغرضًا . وإذا وإذا كان كذلك يقتضي الخبر فيها نحن فيه جوابًا ، أو مسببًا كالطلب فإنّه يقتضي أحدهما من حيث هو خبر فقصْدُ الجمعية يدل على أنّ الخبر يقتضي جوابًا ومسببًا كالطلب ، أو أنّ مقتضى الطلب من جوابه ومسببه (٤) لا يحصلُ إلا بالخبر فيقتضيان شيئًا واحدًا ؛ ولذا قالَ في البيتِ المذكورِ : (إنّ أنْدى لِصَوْتٍ أَنْ يُنَادِي وَاعِبَانِ) . وحينئذِ الخبرُ المجامعُ للطَّلبِ بالواو يقتضي - جوابًا ، أو مسببًا كالطَّلبِ ، ولو (٥) أبقي على خبريته لا يقتضي شيئًا منها . وهذا تناقُضٌ ؛ فيجبُ أنْ يؤوَّلَ الطَّلبُ المعطوفُ عليه بمصدرٍ ، ثمَّ يقدَّرُ (أنْ) في الخبر المعطوف ؛ ليصيرَ مفردًا ، فيتعلَّقُ الطَّلبُ السَّابقُ بها فيكونُ الكلامُ كلُّهُ جملةً طلبيَّةً (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر: (ص ) من التحقيق.

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : ((إذا)) .

<sup>(</sup>٣) في س : ((يجب)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ط : ((مستثنيه)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ط ، س : ((فلو)) .

<sup>(7)</sup> ينظر : شرح المفصل : (7/37) ، وشرح التسهيل : (3/77) ، وشرح الكافية الشافية : (7/700) .

أمّا إذا لم تكن الواو للجمعيّة تكون للاستئناف فلا يقدّر (أنْ)؛ إذ لا يلزمُ التناقضُ لو لم تؤول الخبر بالطلب؛ لأنّه لا يقتضي الخبرُ شيئًا مما يقتضيه الطلب؛ لعدم المجامعة بينهما (۱). وكذا شرط أنْ يكون المعطوف عليه طلبًا أو نفيًا يقتضي الجواب؛ لأنّه إذا لم يكن واحدًا منهما يكون خبرًا محضًا فلا يقتضي شيئًا؛ نحو: يكرمني زيد ويعطيني. فلا يحتاجُ إلى تقديرِ (أنْ) أيضًا (۱).

مسألة: يُنصَبُ أزورك في نحو: زُرْنِي وأزورك = على الجواب. ويُرفَعُ على الاستئناف؛ فيكون معناه: لتكنْ منك زيارةٌ وزيارتُك على "" على كلّ حالٍ. ويمتنع أن يجزم؛ إذْ لا جازم فيه (أ). وما عُطِف عليه مبنيٌّ لفظًا ولا محلّ له من الإعراب؛ لأنّ الإعرابَ المحليّ إنّها إنّها يعتبَرُ فيها ثبت له الإعرابُ في أصلِ وضعِهِ ، ولكنْ عرضَ له مانعٌ كما للمضمرِ ، أو وَقَعَ أيّ موضعِ الأصلُ أنْ يكونَ فيه فعلٌ معربٌ كالماضي الواقع شرطًا. فإن أردتَ الأمرَ به أدخلتَ اللام فيه فقلت: زرني ولأزرْك.

ويجوزُ في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ ﴾ (البقرة: ٢٤):

- النَّصِبُ على الجمعية ؛ فيكونُ المنهيُّ هُنَا الجمعُ بينها ، وكونُ كلِّ واحدٍ منها منهيًّا معلومٌ بدليل آخر .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل: (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح ابن الناظم : (ص٤٨٦) .

<sup>(</sup>٣) ((عليّ)) سقطت من س .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : (٣/ ٤٥) ، والمفصل : (ص ٣٤٠) ، واللباب : (٢/ ٤١) ، والتخمير : (٣/ ٢٣٥)، وشرح وشرح المفصل : (٧/ ٣٣) ، وشرح الرضى : (٢/ ٨٨٣) .

- و الجزمُ على الاشتراك؛ فتكونُ الآيةُ لنهي كلِّ واحد منها. لا على الاستئناف؛ لأنَّهُ لا وجهَ للجزم حينئذٍ (١).

وفي قوله: (فقلتُ: ادْعي وأَدْعو)..البيت تعيَّنَ النَّصبُ؛ إذْ لو رُفِعَ لكان على الاستئناف فيفوت المقصود منه، وهو الجمعية؛ بدليل: إنَّ أندَى لِصَوتٍ أن يناديَ داعيان.

وتعيَّن الرفعُ في قولِ المسيء لمؤدِّبه حين يضربه: دعْني ولا أعودُ. لأنَّه إذا نصب لا يدلُّ على مقصودِ المؤدِّب من تأديبه، وهو ترْك العَودِ في المستقبل إلى ما نُهي عنه؛ لأنّه يكونُ حينئذٍ معناه: ليجتمعْ تَرْكُكُ لي وتَرْكِيْ العودَ إلى ما تنهاني عنه. فيكون المعنى: أتركُ العودَ حينَ تتركني. وهذا لا يدل على ترْكه العود في المستقبل مطلقًا الذي هو مقصود المؤدِّب(٢).

وكذا يمتنعُ جزمُهُ أي ُ : أنْ يجعلَ (لا) للنَّهي ؛ لأنَّهُ لا يدلُّ على المقصودِ من كلامِ المسيءِ ، وهو ذِكْرُ الموجبِ لتركِ التَّأديبِ ؛ إذ هو (٣) يحصلُ بالخبرِ عن نفْي العَودِ لا بنهي نفسي عن العَودِ ؛ ولذا لا تناقضَ في قولك : أنا أنهى نفسي عن كذا في كلِّ وقتٍ وأفعله . بخلاف قولك : أنا لا أفعلُ كذا وأفعله .

وكذا تعين رفع (نُقِرُّ) في قوله تعالى : ﴿ لِنَّنَبِينَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَانَسَآءُ ﴾ (الحج: ٥) على الاستئناف ، أي : ونحن نقِرُّ . لأنّ قوله : ﴿ لِأَنْ عَوله على الاستئناف ، أي : ونحن نقِرُّ . لأنّ قوله : ﴿ لِأَنْ عَوله على الاستئناف ، أي المناف ، أي ا

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : (۳/ ٤٤) ، والإيضاح : (٣٢٣) ، والمفصل : (ص٣٣٩) ، والتخمير : (٣/ ٢٣٤)، والإيضاح في شرح المفصل : (٢/ ٢٥) ، والمقاصد الشافية : (٦/ ٦٤) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب : (٣/ ٤٤) ، والتعليقة : (٢/ ١٦٢) ، والمفصل : (ص ٣٤) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٨٥)، ومغني اللبيب : (٤/ ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٣) بعدها في س : ((إنَّما)) ، وهي زيادة لا معنى لها .

﴿ وَإِنَّا خَلَقَنَكُم ﴾ (الحج: ٥)؛ لبيان القدرة على البعث؛ لأنّ القادر على الإبداع أقدر على الإعداء الإبداع أقدر على الإعادة . ﴿ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ ليس مُسَبّبًا عنه ؛ فَنَصْبُهُ (١) يكون خطأً (٢) .

وعدَّ (٢) الزخشريُّ نصْبَ (يغضب) في قولِ كعبِ (٤):

وما أنا لِلشَّيء الذِيْ ليسَ نافِعِيْ ويَغْضَبَ منه صَاحِبي بِقَوُولِ

من الجمعية ؛ فيكونُ عطفًا على (نافعي) (٥) ، أيْ : ليسَ يُسبِبُ نفعي ، وغَضَبَ صاحبي منه .

وخطَّأَهُ الحَاجبيُّ ، وقال : «لَو نُصِبَ على الجمعية كان المعنى : ما أنا بقؤول لشيء (1) يجمع نفي نفعي ، ونفي غضب صاحبي . وهذا معنى فاسدٌ ؛ لأنّه لا يدلّ على الغرض ؛ وهو : أنّ الذي يغضب منه صاحبه لا يقوله . بل يدلّ على نقيضه» (٧) .

ثمَّ قالَ : ‹‹بلْ نصبُهُ على أنْ يكونَ عطفًا على قوله : (للشيء) ، لا على الجمعية . وإذا

(١) في س : ((فبنصبه)) ، وهو خطأ .

(٢) ينظر : معاني القرآن : (٢/ ٢١٦) ، وإعراب القرآن للنحاس : (٣/ ٨٧) ، والمفصَّل : (ص ٣٤) ، وشرح المفصَّل : (٧/ ٣٦) .

(٣) في س : ((وعند)) .

(٤) البيت من الطويل ، وهو لكعب بن سعد الغنوي ، في الكتاب : (٣/ ٤٦) ، والأصمعيات : (ص٧٦) ، والمقتضب : (١/ ٢٦) ، وعلل النحو : (ص٣٣) ، وكتاب الشعر : (١/ ٢٦) ، والمسائل المنثورة : (ص٨٥٨) .

(٥) ينظر: المفصَّل: (ص٣٤٠).

(٦) في ن، س: (ليس).

(٧) الإيضاح في شرح المفصل : (٢/ ٢٨) ، وينظر : أمالي ابن الحاجب : (١/ ٣٠٤) .

[أ/١٨٥]

عُطِفَ الفعلُ على الاسمِ يجبُ / تقديرُ أَنْ ، فالمعنى والتقدير : ما أنا للشيء الذي يُغضِب (١) صاحبى بقؤول»(٢) .

قلتُ: أخطاً ابنُ أختِ خالته (٣) ؛ لأنَّ قولنا: ما تأتينا وتحدِّثنا -بالنَّصبِ - معناه وتقديره: لم يجتمع إتيانُك وحديثُك. ومِنْ نَفْي اجتهاعها ، لا يلزم نفي كلّ منهها ؛ بل يلزم نفي واحد منهها. ولأن عطف الفعل على الاسم الغير المصدر (١) لم يعهد ، ولأن غضب الصاحب ليس مقولًا (٥).

فأقول: قوله: (فيغضب) عطف على (نافعي) (1) بمعنى الجمعية ؛ فيكون تقديره : لا أقول شيئًا لم يجمع نفعي وغَضَبَ صاحبي لكن مقوله نافع له . فتعين أن يجمع نفعه ، وعدم غَضَبِ صاحبِه ؛ إذ معنى : ما تأتينا فتحد تنا : إتيانك يقع كثيرًا ، و(٧) لم تحدّث . وهذا وهذا معنى صحيح .

و يجوزُ رفعُهُ عطفًا على (ليس بنافعي) لا على معنى الجَمعيةِ ؛ بَلْ على معنى الصِّلةِ الصِّلةِ الصِّلةِ الصِّلةِ لـ (الذي) ؛ ولذا عادَ منه إليه ضميرٌ ، وصلتُهُ جملةٌ لا محلَّ لها . فالمضارعُ المعطوفُ

<sup>(</sup>١) في ط: ((وبعت)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة ، وانظر : الكتاب : (٣/ ٤٦) .

<sup>(</sup>٣) يقصد أنهم (إخوة) في هذا العِلم. فابن أخت الخالة: الأخ. ولعله يقصد: أنهم اشتركا في الخطأ.

<sup>(</sup>٤) في ن : ((على المصدر الغير الاسم)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : كتاب الشعر : (٢/ ٤٢٧) ، المسائل المنثورة : (ص٩٥١) ، وأمالي ابن الحاجب : (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>١) في س، وفي الأصل: ((بنافعي)).

<sup>(</sup>٢) في ط: ((أو)).

<sup>(</sup>٣) ((الجمعية بل على معنى)) سقط من (س).

عليها في حكم المبتدأ به ؛ فيرفعُ . والرَّفعُ أجودُ ؛ لأنَّهُ ظاهرُ المعنى والإعراب(١) .

تنبيه : المرادُ بواو الاستئناف : ألَّا تشتركَ الجملةُ التي بعدها مع ما قبلها في عامل أصلًا ؛ نحو : إنّ زيدًا قائمٌ وعمروٌ جالسٌ (٢) .

وبواو الاشتراك: أن يشتركا في عاملها ؛ نحو: إنَّ زيدًا قائمٌ وعمرًا قاعدٌ (٣).

ففي نحو: يضرب زيدٌ وعمروٌ يقومُ =للاستئناف؛ لأنَّ عاملَ الفعلِ غيرُ عاملِ الاسم.

قال: ‹‹و (أو) بشرط معنى (إلى أنْ) . والعاطفة : إذا كان المعطوف عليه اسمًا›› ('') .

أقول: وكذا نُصِبَ<sup>(٥)</sup> المضارعُ بـ(أنْ) المقدرة بعد (أو) التي يحسُن في موضعها: -إلى<sup>(٢)</sup>، وهو أنْ يكونَ ما بعدها غاية لما قبلها، ومتصلًا به ؛ كقولك: **لأنتظرنّه**(٧)

 <sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: (٣/ ٤٦)، والمقتصب: (٢/ ١٨)، والتعليقة: (٢/ ١٦٣)، والتخمير: (٣/ ٢٣٧)،
 وشرح المفصل: (٧/ ٣٦)، وشرح الرضى: (٢/ ٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر : رصف المباني : (ص٤٧٩) ، والجنى الداني : (ص٦٦٣) ، ومغني اللبيب : (٤/ ٣٧٤) ، وموصل الطلاب : (ص١٤٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني الحروف : (٥٩) ، ورصف المباني : (٤٧٣) ، والجني الداني : (١٥٨) .

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو: (١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في (ن ، س) : ((ينصب)) .

<sup>(</sup>٦) ((إلى)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٧) في (س) : ((يتطرفه)) ، وهو تحريف .

**أو يقدم** (١) . وكقوله (٢) :

لأستسهِلنَّ الصَّعْبَ أو أُدْرِكَ المُنَى فَهَا انقَادَتِ الآمَالُ إلا لِصَابِرِ

- أو إلَّا ؛ كقولك : لأقتلنَّ الكافرَ أو يسلمَ (7) .

و كقوله <sup>(ئ)</sup>:

وكُنْتُ إذا غَمَزْتُ قناَةَ قَوم كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أو تَسْتَقِيهَا

غمزْتُ ، أيْ : ليَّنْتُ (٥) . و الكُعُوبُ : الأنابيب (٢)(٧) . يعني : هجوتُ القومَ إلَّا مَنْ مَنْ يستقيمُ ويتركُ هجائي .

(۱) ينظر: معاني الحروف: (۷۹)، والمرتجل: (۲۰۷)، والتخمير: (۳/ ۲۲۳)، وشرح الوافية نظم الكافية:
 (۱) ينظر: معاني الحروف: (۷۹)، والمرتجل: (۳/ ۱۵۳۹).

(۲) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية : (۳/ ١٥٤٠) ، وشرح التسهيل : (۶/ ۲۰) ، والمغني : (۱/ ٤٣٢) ، وشرح ابن عقيل : (۱/ ۳۱۹) ، وشرح أبيات مغني اللبيب : (۱/ ۲۲۷) .

(٣) ينظر: اللباب: (٢/ ٤٣)، وشرح عمدة الحافظ: (ص٣٣٦)، وتوضيح المقاصد: (٣/ ٣١٣)، والمغني:
 (١/ ٤٢٧)، وتمهيد القواعد: (٨/ ٤١٧٩).

(٤) البيت من الوافر ، وهو لزياد الأعجم في ديوانه : (ص١٠١) ، وروايته : أو تستقيم ، وعلى هذه الرواية لا شاهد فه .

وينظر : الكتاب : (٣/ ٤٨) ، والمقتضب : (٢/ ٢٨) ، وشرح السيرافي : (٣/ ٢٤٢) ، والتعليقة : (٢/ ١٦٤) ، وينظر : الكتاب : (ص/ ٤٨) . وشرح شواهد الإيضاح : (ص٤٥٤) .

(٤) ينظر : اللسان (غمز : ٥/ ٣٨٨) ، وتاج العروس : (١٥/ ٢٦٠) .

(٥) في (ن، ط، س)، وفي الأصل: ((الأنايب)).

(٦) ينظر : الصحاح : (ك ع ب : ١/ ٢١٣) ، وأساس البلاغة : (٦٥١) ، واللسان : (١/ ٧١٧) .

- ويحتملُهُمَ| (١) قولُ امرى القيس:

فَقُلْتُ لَهُ: لا تَبْكِ عينُك إِنَّهَا نُحَاوِلُ ملكًا أو نَمُوتَ فَنُعذَرَا(٢)

ولولا نَصْبُ القافيةِ لرُفعَ على التشريك أو الاستئناف(٦).

قَالَهُ (') لصاحبِهِ وهو عمرو بن قَمِيْئَةَ اليَشْكُرِي في سيرهما إلى قيصر (٥).

وتقديرُ إلى و إلّا في موضعِ أو تقديرٌ لِحُظَ<sup>(۱)</sup> فيه المعنى دونَ الإعراب<sup>(۱)</sup>. والتقدير والتقدير الإعرابي المرتب على اللفظ: أن يؤوّل ما قبل أو بمصدر ؛ لِمَا سَأُبيّنُ. فيقدّر بعدها أنْ ؛ ليؤوّله بمصدر ؛ فيعطف بأو على المصدر المقدَّرِ قبلها. فتقدير: لأنتظرنّه (۱) أو يقدمَ: ليكونَنَ انتظاري أو قدومُه. وتقدير: لأقتلنّ الكافر أو يسلمَ: ليكونن قتلُه أو إسلامُه. وهكذا في غيرهما من الأمثلة. هذا كلام المالكي (۹).

<sup>(</sup>٧) في (س) : ((ويحتملها)) .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، في ديوانه : (ص٦٦) ، وينظر : الكتاب : (٣/ ٤٧) ، ومعاني القرآن : (٢/ ٧١)، والشعر والشعراء : (١/ ١١٨) ، واللامات : (ص٥٦) ، والخصائص : (١/ ٢٦٤) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر : المفصل : (۳۳۸) ، وشرح المفصل : (۷/ ۳۳) ، وشرح التسهيل : (۶/ ۲۲) ، وشرح السرضي:
 (۲/ ۸۸۵) ، والخزانة : (۸/ ۶۶٥) .

<sup>(</sup>٣) في (ط ، س) : ((قال)) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : ديوان امرئ القيس : (ص٦٦) ، والشعر والشعراء : (ص١١٨) ، وأمالي ابن الحاجب : (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٦) في (س): ((يحط))، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٤١) .

<sup>(</sup>٨) في (ن): ((لأنتظرن)).

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٤٢)، وانظر: الوافية: (ص٢٦٥)، وتوضيح المقاصد:

وقالَ الحاجبيُّ: ‹(يُنصَبُ بـ (أنْ) مقدَّرة بعد (أو) إذا كان بمعنى : إلى أنْ ('' وقالَ سيبويه : ‹(بمعنى : إلّا أنْ)› ، '' والأمرُ في ذلك قريبٌ ؛ فإذا كانَ بمعنى إلى : يكونُ كـحتّى واللّام في لزوم الاسم بعدها . وإنْ كانتْ بمعنى إلّا : فـ إلّا إنْ كانت للاستثناء المنقطع ، وهو لا يكون إلا اسمًا›› '' . وإنْ كانَ للمتصل ، والمتصلُ وإنْ وقعَ فعلًا إلّا أنّه هنا ظرفُ زمان، وهو لا يكون إلا اسمًا . فأيّما كان يلزمُ أن يقدَّرَ (أن) '' .

قلتُ : الحَقُّ ما ذكرَهُ المالكيُّ ؛ لأنَّ (أو) لم يأتِ غيرَ العاطفة ، ولأنَّه لو كانَ بمعنى (إلى) لكانت جارَّةً ، فجرُّها الاسمَ الصريحَ أولى ، ولَعُدَّتْ من حروفِ الجرِّ . ولو كانت بمعنى إلّا لعُدَّتْ من حروف (1) الاستثناء . ولم (٧) يوجد (٨) شيءٌ منها . وإنْ كانت (٩)

**₹**=

(٢/ ٣١٣)، وتمهيد القواعد (٨/ ٤١٨٠).

(١) في (س) : ((إلا وأن)) .

(٢) الكتاب : (٣/ ٤٧) ، وينظر : الأصول : (٢/ ١٥٥) ، وحروف المعاني : (ص٥١) ، والإيضاح العضدي : (ص٤٢) ، واللمع : (ص١٨٩) .

(٣) شرح المقدمة الكافية: (٣/ ٨٧٦)، وينظر: الجمل: (ص١٨٦)، وشرح التسهيل: (٤/ ٢٥)، والبسيط في شرح الجمل: (١/ ٢٣٣).

(٤) ينظر : التخمير : (٣/ ٢٢٤) ، وشرح الرضي : (٢/ ٨٨٨) ، والارتشاف : (٤/ ١٦٨٠) ، وتمهيد القواعد :
 (٨/ ١٨٣/٨) .

(٥) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : ((بعدت)) ، وهو تحريف .

(٦) ((الجر، ولو كانت .... بعدت من حروف)) سقطت من (س) ؛ لانتقال النظر .

(٧) في (ط): ((لا)).

(٨) في (س) : ((ولو وجد)) .

(٩) في (ن) : ((كان)) .

بمعنى : إلى أنْ ، أو إلَّا أنْ =لم يستقمْ تقديرُ (أنْ) بعدها ؛ للتكرار .

وأقولُ : أو هذه هي العاطفةُ ؛ إلَّا أنَّ المعطوفَ بها إذا كانَ مضارعًا وجزءًا مما قبلها ومطلوبًا ، بحيثُ لا تختصُّ عنه ، وهو : بأنْ ينتهيَ ما قبلها بها بعدها ، فيكونُ ما بعدَها كالغايةِ له ، أو ينتهي إليه (١) =يكونُ كالمستثنى منه ، فيحصلُ مناسبةٌ من حيثُ المعنى بينها وبين (إلى) أو (إلّا) ، وهي صرّ فها ما بعدها عيّا<sup>(٢)</sup> أوجبه أول الكلام ؛ كما صرفا ما بعدهما عنه . إذ قولك : جاءَ القومُ إلا زيدًا . أوجبَ أوّلُهُ مجيءَ زيدٍ ؛ لأنَّه من القوم . وقولك : إلّا زيدًا . أبطله . كذا إذا قلت : جاء زيد أو عمرو . أوجب (٣) أوّل الكلام المجيء لزيد . وقولك: أو عمرو. أبطله.

فإذنْ (٤): يصحُّ أَنْ يقدَّرَ (أَنْ) (٥) بمعنى (إلَّا) أو (٦) (إلى )؛ فإنَّ المطلوبَ مِن : جَالِس **جَالِس الحسنَ أو ابنَ سيرينَ =مجالسةُ أحدهما دائمًا . فمعناه : أدِمْ مجالَسةَ الحسن إلى /** [۱۸۵/ ب] مجالسةِ ابن سيرينَ (٢) . وكذا المراد من قولك : خُذْ هَذا أو ذَاكَ =أبحْتُكَ أَخْذَ هذا على كلِّي حال إلّا حالَ أَخْذِكَ ذاكَ (^ ) . ولا يلزم من هذا أنْ يكونَ (أو )بمعنى (إلى) أو (١) (إلَّا) لغةً

<₩=

<sup>(</sup>١) في (ط) : ((له))

<sup>(</sup>٢) ((عمّا)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): ((وجب)).

<sup>(</sup>٤) في (ن ، ط) ، وفي الأصل : ((إذن)) .

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسخ ، وصوابه : ((أو)) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((و)) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الأزهية : (ص١١١) ، وشرح اللمع : (١/ ٢٤٧) ، وشرح التسهيل : (٣/ ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : المقتضب : (١/ ٩٤٩) ، وحروف المعاني : (ص٥١) ، والخصائص : (١/ ٣٤٨) ، وشرح الكافية

وعملًا ، وإلَّا لَجُرِّ (ابن سيرين) . أو كان (ذاك) مستثنى .

إذا عرفتَ هذا: - فإذا عطفْتَ [ بها ] (٢) مضارعًا على ما لم يكن بينها (٦) ملابسة ؛ نحو: مدحتُك كي تَهَبَ (٤) لي دينارًا أو تلبسني جبة = فظاهر ؛ لأنّه لأحدِ الأمْرينِ ، ولا ملابسة بينها ؛ فيكونُ حكمه حكم المعطوف عليه (٥).

أمًّا إذا عُطِفَ بها مضارعٌ على ما معناه الطلبُ وبينهما ملابسةٌ:

- بأنْ يكونَ ما بعدها عامة لما قبلها أو مستثنى منه معنًى - وأكثره يقع إذا كان المعطوفُ مضارعًا عُطِفَ على مؤكّدٍ (كما مرّ من: لأنتظرنّه، و لأقتلنّ، و لأستسهلنّ، وإنّا نحاولُ ، وكذا: كسرت كعوبها) ؛ لأنّه جواب إذا<sup>(1)</sup> المسبوق بكان المأتيّ به ليدلّ على ثبوته ودوامه. والمؤكد مطلوب ، والأصل في المطلوب أنْ يكونَ بصيغة الطلب. فإذا قلت: لأنتظرنّهُ أو يقدمَ. وهو الأصل- (٧) ، فلم يجانس

**∕**₹=

الشافية: (٣/ ١٢٢٠).

(١) في (ط): ((و)).

(٢) تكملة من (ط، س).

(٣) في (ط): ((فيكون حكمه حكم المعطوف عليه ، أمّا إذا عطف بها مضارع على ما معناه الطلب وبينهم))، وهي تكرار لفقرة تالية .

(٤) ((تهب)) سقطت من (ط).

(٥) ينظر: شرح التسهيل: (١٥/٤).

(٦) في (ط) ، وفي الأصل : (إذ) .

(٧) في (س): ((الأصلي)).

المعطوف (١) المعطوف عليه = فيجبُ أنْ يؤوَّلَ ما قبل (أو) بمصدر، ويقدَّرُ (أنْ) فيها بعدها المعطوف المعنى من عَطْفِ الخبرِ على الطَّلبِ ، مع أنَّ الخبرَ هنا كجزءٍ من الطَّلبِ ؛ لأنَّ صارَ في المعنى من عَطْفِ الخبرِ على الطَّلبِ ، مع أنَّ الخبرَ هنا كجزءٍ من الطَّلبِ ؛ لأنَّ الكلامَ فيها أنّه كالغاية له ، والغاية كجزءٍ من المغيّا ؛ لأنّه طرفه ومتصل به ، أو كالمستثنى وهو أيضًا كجزء ممَّا قبله . ومخالفةُ بعضِ الكلامِ الواحدِ لبعضٍ ممتنعٌ ؛ فيكون المضارع بعد أو هنا كالمضارع بعد واو الجمع الموجبة لتقدير (أنْ) .

- أو بعد الفاء؛ إذ التكلم في قولك: **لأكلمنَّ زيدًا أو يقضيَ حاجتي**؛ سبب لقضاء الحاجة (٢٠).

أمّا إذا لم يكنْ (أو) كـ (إلى) أو (إلّا) ؛ بأنْ لا يكونَ ما بعدها كغاية لما قبلها ولا كمستثنى ؛ وهو : إذا جاز ارتفاعها أو اجتهاعها ؛ نحو : أتضرب زيدًا أو تعطيه =لا تقدّر (أنْ) ، ويكونَ الواو للتَّشريكِ<sup>(٣)</sup> .

فَائِدة : قُرِئَ قوله تعالى : ﴿ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِمُونَ ﴾ الفتح: ١٦ بالنَّصبِ على تقدير (أَنْ)، وبالرَّفع على الاشتراكِ أو الاستئنافِ (١٠) . وقولُ النُّحاةِ : الاستئنافُ على معنى : أو هم

<sup>(</sup>١) ((المعطوف)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الرضى : (٢/ ٨٨٥) .

<sup>(</sup>٤) قراءة أُبِيّ، وزيد بن علي ((أَوْ يُسْلِمُوا)) . ينظر : مختصر ـ في شواذ القرآن : (ص١٤٣) ، ومشكل إعراب القرآن : (٢/ ٣١٥) ، والنبيان : (٧١٧) ، والبحر المحيط : (٨/ ٤٩) . (٩٤ /٨) .

يسلمون (١) =تنبيةٌ على عدَمِ المشَاركةِ بينهما في العاملِ إذا قصدَ الاستئنافَ (٢) ؛ إذ لا مشاركةً بينَ الاسم والفعلِ في العَاملِ .

ويُعلَم منه أنَّ قولك: هو قاتِلي أو أفتديَ منه. يجوز أنْ ينتصبَ ؛ إذ معناه: يقتلني أو أفتدي. وأنْ يرفع على الاستئناف لا على التشريك<sup>(٣)</sup>.

وكذا ينصب المضارع بـ (أنْ) مقدَّرة إذا عُطِفَ على اسمٍ بـ الواو ونحوها (أ) . أو على مدخول أنْ ؛ نحو : أعجبني قيامُكَ وتخرجَ . وكقوله تعالى : ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَسَرٍ (٥) أَن يُكَلِّمَهُ أَلللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِي جِهَا إِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ الشورى: ٥١ .

وكقوله:

لَوْ لَا تَوقُّعُ مُعْتَرٍّ وَأُرْضِيَهُ مَا كُنْتُ أُوثِرُ أَتْرَابًا عَلَى تَرَبِ (١)

وكقوله:

إِنِّي وَقَتْلِيْ سُلَيْكًا ثُمَّ أَعْقِلَهُ كَالثَّور يُضْرَبُ لَّا عَافَتِ البَقَرُ (١)

(١) ((بالنصب على تقدير (أن) .... على معنى أو هم يسلمون)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

(٢) ينظر : الكتاب : (٣/ ٤٧) ، وإعراب القرآن للنحاس : (٤/ ٢٠٠) ، والمفصل : (ص٣٣٨) ، وشرح المفصل : (٢/ ٢٤) .

(٣) ينظر : الكتاب : (٣/ ٤٩) ، والمفصَّل : (ص٣٣٨) ، والتخمير : (٣/ ٢٣٣) .

(٤) في (س): ((ونحو)).

(٥) في الأصل ، (ن) ، (ط) : ((لرسول)) ، وهو خطأ .

(٦) البيت من البسيط ، وينسب لرجل من طيِّ ء في شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٥٨) ، وينظر : شرح البيت من البسيط ، وينسب لرجل من طيِّ ء في شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٨) ، وشفاء العليل : التسهيل : (٤/ ٤٩) ، والارتشاف : (٤/ ١٨٩) ، وأوضح المسالك : (ص ٦٣٢) ، وشفاء العليل : (٣/ ٩٣٧) ، والهمع : (٤/ ١٤١) .

لأنَّ العطْفَ يقتضي اشتراكَ المعطوف معَ المعطوف عليه في العامل والاقتضاء ، ولا مشاركة للفعل مع الاسم فيها ، فعطْف أحدهما على الآخر يوهم الاشتراك فيستلزم التناقض . فيقدَّرُ حرفٌ مصدريٌّ ؛ ليكونَ المعطوفُ أيضًا اسمًا حتى تجانسا . وتعيّن أنْ ؛ لأمّا أصل الباب(٢) . كما مرّ .

وحذْفها لفظًا وإبقاءُ عملِها في غيرِ هذه المواضعِ سماعيٌّ ؛ فإنْ سُمِعَ<sup>(٣)</sup> مِنْ عَدْلٍ يُقْبَلُ ؛ كما روي : خُذِ اللصَّ قبل يأخذَك<sup>(٤)</sup> . وكما أنشده سيبويه :

فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُبَاسَةَ واحد ونَهْنَهْتُ نَفْسِيْ بَعْدَمَا كِدْتُ أَفْعَلَه (°) تقديره: أن أفعلَه . و الخَباسَةُ: المغنَمُ (٦) .

҈=

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، ويُنسب إلى أنس بن مدركة بن كعب الخثعمي . ينظر : الحيوان : (١/ ١٨) ، والفاضل : (ص٨٥) ، والعقد الفريد : (٣/ ٧١) ، والتنبيه والإيضاح : (٢/ ٩٣) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٤٩) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ٨٥٥١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح العضدي : (٣/ ٣٢) ، واللباب : (٢/ ٤٢) ، وشرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٦) ، وأمالي ابن الحاجب : (١/ ٣٨٤) ، وشرح ابن الناظم : (٨٨٤) ، والمغني : (٤/ ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٣) ((سمع)) سقطت من (ط).

 <sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب : (١/ ١٨٨) ، ومجمع الأمثال : (١/ ٢٦٢) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٥٠) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٠) ، والارتشاف : (٤/ ١٦٩٠) ، والمساعد : (٣/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، نُسِبَ لامرئ القيس في ملحق ديوانه : (٤٧٢) ، ولعامر بن الطفيل ، في صلة ديوانه : (٣٨٤) ، ولعامر بن جوين الطائي .

ينظر: الكتاب: (١/ ٣٠٧)، والنكت: (١/ ٣٦٤)، والإنصاف: (٢/ ٥٦١)، وشرح التسهيل: (٤/ ٥٠)، وشواهد التوضيح والتصحيح: (١٠١).

<sup>(</sup>٦) ينظر : تهذيب اللغة : (خبس : ٧/ ٨٦) ، واللسان : (٦/ ٦٢) ، وتاج العروس : (١٦/ ٥) .

=إذْ إلغاؤها بعد حذفها هو الأصلُ وأكثرُ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي ۗ إِنْ الْمِنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تنبيه : إذا أتى مضارعٌ عقيبَ مضارعٍ منصوبٍ بأنْ ، ويصحُّ عطفُهُ عليه =ينتصبُ عطفًا عليه ؛ نحو : أريد أنْ تأتيني ثم تحدثني . ويجوز أن يرفع على الاستئناف (١) .

ورُوي على الوجهين قولُه:

ومَا هُوَ إِلَّا أَنْ أَراهَا فُجَاءَةً فَأَبْهَتُ حَتَّى ما أَكَادُ أُجِيْبُ<sup>(۱)</sup> وتعيَّنَ الاستئنافُ في قوله:

عَلَى الْحَكَمِ الْمَأْتِيِّ يَومًا إِذَا قَضَى قَضِيَّتَهُ أَلَّا يَجُورَ ويَقْصِدُ (٣) القَصْدُ: العَدْلُ (٤) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : (۳/ ۵۲) ، والمفصل : (۳۲) ، والتخمير : (۳/ ۲٤٠) ، والإيضاح في شرح المفصل : (۲/ ۳۳) . (۲/ ۳۳) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لقيس بن المُلَوِّح في ديوانه : (ص٤٩) ، ونُسِبَ لكُثيِّر عَزَّةَ في ملحق ديوانه : (ص٣٢) ، ولعروة بن حزام في ديوانه : (٢٢) .

وينظر : الكتاب : (٣/ ٥٤) ، والنكت : (١/ ٧٢٤) ، التخمير : (٣/ ٢٤٠) ، وشرح المفصَّل : (٧/ ٣٨)، والخزانة : (٢/ ١٧) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، نُسِبَ لعبد الرحمن بن أمِّ الحكم ، ولأبي اللَّحام التغلبي .

ينظر : الكتاب : (٣/ ٥٦) ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس : (ص١٦٣) ، والتعليقة : (٢/ ١٧٠) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : (٢/ ١٨٢) ، والنكت : (١/ ٧٢٦) ، والمفصل : (ص٣٤٣).

إذْ لو نُصب (يقصدُ) عطفًا على (يجور) على التَّشر يكِ يكونُ معناه نفي الجَور، ونفي العَدل؛ وذلك معنى البيت. ونفي العَدل؛ وذلك معنى البيت. وقوله: (يقصدُ) خبرٌ فيكون معناه: ﴿ وَٱلْوَالِدَتُ يُرْضِعَنَ ﴾ [١٨٦٦]. (البقرة: ٢٣٣).

ويجبُ الرَّفعُ في قوله: أريدُ أنْ يأتيني فيشتمُني ؛ إذا لم يُردْ الشَّتمَ (١).

قسال: ‹‹ويجوز إظهار(أنْ)مع لام (كَيْ) والعاطفة ، ويجب مع (لا) في اللام››(٢) .

أقول: إظهارُ أَنْ بعدَ الأشياءِ التي تنصب أَنْ بعدها المضارعَ =على ثلاثةِ أقسامٍ: جائز ، وواجب ، وممتنع<sup>(٣)</sup>:

أمَّا الجَائزُ إظهارُهَا فمعَ لام كَيْ ؛ لأنّ الحرف كجزء مدخوله معنى ، وما وضع على حرف فهو كجزئه لفظًا أيضًا ( أ و لذا سُكِّنَ هاء (وهو) ، و (فهو) و (أهو) ، ولام على حرف فهو كجزئه لفظًا أيضًا أيضًا ( و قال : ليوفوا ( أ ) . فصيَّروا بها كجزء لفظًا ومعنى ،

<sup>(</sup>١) ينظر : المقتضب : (٢/ ٣٢) ، وشرح المفصل : (٧/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو : (ص١٩٧)

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول: (٦/ ١٤٧)، والتوطئة: (ص ١٤٠)، وشرح الجمل: (٢/ ١٤٠)، والبسيط: (١/ ٢٣١).

 <sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : (٣/ ٧) ، والأصول : (٢/ ١٥٠) ، وعلل النحو : (ص١٩٥) ، والمفصل : (ص٣٣٦) ،
 والتخمير : (٣/ ٢٢٥) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٥) ((ليوفوا)) سقطت من (س).

مع تقوّي ظَنِّ (١) الجزئية ؛ بأنَّ حرفَ الجرِّ لا يدخلُ الفعلَ تَوَهُّم جزئيته له (٢).

ويُمنعُ تقدير (أنْ) بينها؛ إذْ لا يقدَّرُ شيءٌ بينَ حرفي الكلمة ، فيلزمُ أنْ يختلَّ الكلامُ ؛ لفوات معنى التَّعليلِ الذي هو المقصودُ من الكلام فيظهر ؛ ليرفعَ الوهمَ . فلا يَرِدُ حتَّى ؛ لأنَّ وضْعَها ليسَ على حرفٍ . ولا لام الجحود ؛ لأنَّ إلحاقَها نادرٌ ، فلا توهمُ الجزئية . وإنْ توهم أنها جزءٌ لا يختلُّ الكلامُ ؛ إذْ ليسَ لها معنى له اعتبارٌ يَفُوتُ إذا جُعِلَتْ جُزءَ مدخولها (٣) .

وقالَ الحَاجبيُّ : «إنَّمَا يجوزُ إظهارُها ؛ ليفرقَ بينها وبينَ لامِ الجحودِ من أولِ الأمر»(٤) .

أيْ: مِن النَّطْرِ إليه ؛ من غيرِ نَظَرٍ إلى أنَّ ما قبلها (كان) المنفي ، أو لا . ولم يعكس؛ لأنَّ لامَ الجحود زائدةٌ ، فلو أظهرَ معها (أنْ) من غيرِ ضرورةٍ يطولُ الكلامُ .

قلت: لقائلٍ أَنْ يقولَ: حصلَ الفرقُ بأنَّها بعد كانَ المنفي من أوَّلِ الأمرِ من غيرِ نظرٍ إلى أنَّ أنْ ظهرتْ أمْ لا.

وكذا مع العاطفة إذا كانَ المعطوفُ عليه اسمًا صريحًا ؛ نحو: أعجبني ضَرْبُكَ وأنْ

<sup>(</sup>١) في (ط) : ((لمس)) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ((مع تقوي ظن .... توهم جزئيته له)) سقط من (m) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضي: (٢/ ٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) شرح المقدمة الكافية: (٣/ ٨٧٧)، والإيضاح في شرح المفصل: (١/ ١٧)، والمباحث الكاملية: (١/ ١٤٥).

تَشْتُمَ (١) . لئلا يكونَ ظاهرُه من عطف شيءٍ على شيءٍ لم يشتركا عاملًا ، ولا اقتضاءً (٢) .

وقال الجزوليُّ : ((لَّا لَمْ يُعْطَفْ فِعْلٌ على اسمٍ ولا بالعكس))(").

أمَّا إذا كانَ الفعلُ في تأويلِ الاسم يعطف ، فلو لم يظهر (أنْ) في شيء أصلًا ؛ لتوهُّمِ جواز عطف أحدهما على الآخر . وإذَا ظهرَتْ في بعضٍ يدلُّ على أنّه جعلته في تأويل المصدر، وعلى تقديرها في بقية الصور (١٠) .

وقال الحاجبيُّ : «إنَّما ظهرت للفَصلِ بينها وبينَ (٥) عاطفة على الفعلِ الصَّر-يحِ من أولِ الأمرِ»(٦) .

قلتُ: الفَصْلُ حَصَلَ ثَمَّةَ بكونِ لفظ ِ المعطوفِ عليه فعلًا صريحًا ، وهنا اسمًا صريحًا من أوَّلِ الأمرِ .

وأمّا الواجبُ إظهارُها فإنّه قبل (لا) النافية الداخلة على المضارع إذا كان قبلها لام

<sup>(</sup>۱) ((تشتم)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>۲) ينظر : الأصول : (۲/ ۱٤۹) ، والإيضاح العضدي : (ص۳۲۱) ، والمقتصد : (۲/ ۱۰۶۰) ، وشرح الوافية : (ص۳۵۱) ، وشرح الكافية الشافية : (۳/ ۱۰۵۷) ، وشرح اللمحة البدرية : (۲/ ۳٤۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقدمة الجزولية: (ص٣٨)، وعبارة الجزولي: ((ويؤيد ذلك في حروف العطف كونه لا يربط بين مختلفي الجنس)). أمَّا ما ذكره الركني فهي عبارة الشلويين في شرح المقدمة الجزولية الكبير: (٢/ ٤٧١)، وينظر: التوطئة: (ص٤٤١)، والمباحث الكاملية: (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقدمة الجزولية : (ص٣٨) ، والمباحث الكاملية : (١/ ١٤٩) .

<sup>(</sup>٥) في (ط): ((وأن)).

<sup>(7)</sup> شرح المقدمة الكافية : (7/400) .

كي، نحو: أسكَمْتُ لِتَلَّا أَدْخُلَ النَّارَ<sup>(۱)</sup>. لأنّ اللّامَ أوغلُ جزئية لما بعدها هنا؛ إذ ما بعدها لم يستقلَّ جزءًا؛ لأنّه حرفٌ منها ثَمّة ؛ إذ مدخولها ثَمَّة فِعْلُ، مع أنَّ تَقَوِّي ظَنِّ الجزئية هنا أقوى ؛ إذ اللّام الذي مدخولها مفردٌ لا يدخلُ (لا) التي هي أول الجملة؛ لأنَّهُ يكون كدخولها الجملة (۱ ) فيظهرُ أنْ ؛ لئلا تُظَنَّ جزئيةُ اللّامِ فيفوتُ عدمُ معنى التَّعليل. وإنها يجبُ (۱) لئلّا يلغو (۱) زيادةَ القُوَّةِ .

وإِنَّ التفرقةَ في الحكمةِ تُوجِبُ التَّفرقةَ في الحُكْمِ ، أيْ : لَّا قَوِي مانعُ تقديرِ أَنْ يكونُ تقديرُهُ أقبحَ ؛ فيجبُ إظهارُه . أو لاستكراه توالي اللّامَيْن (°) .

قالَ الحاجبيُّ : ‹‹يظهرُ ؛ لأنَّ ما بعد حرفِ الجرِّ مفردٌ ، وحرفُ النَّفي يكونُ في صدرِ الجملة ؛ فإيلاؤها (لا)(٦) النافية ينافي وضعها ؛ إذ لا تَبْقَى (٧) صدريتها الجملة ».

ثمَّ أجابَ عن سؤالٍ مقدَّرٍ وهو : إدخالُ أنْ (لا) النافية يستلزمُ التنافي ؛ إذ أنْ في

<sup>(</sup>۱) ينظر : المفصل : (٣٣٦) ، وشرح الوافية : (ص ٥١) ، والتخمير : (٣/ ٢٢٦) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٣٨) .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ط ، س) : ((لأنَّه يكون)) .

<sup>(</sup>٣) ((يجب)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ط) : ((يلحق)) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير: (٢/ ٤٦٨)، وشرح الجمل لابن عصفور: (٢/ ١٤٠)، وشرح الرضي: (٣/ ٨٩٣)، والمغني: (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٦) ((لا)) في موضعها بياض في : (س) .

<sup>(</sup>٧) من (ن) ، وفي بقيه النسخ : ((تنفي)) ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل : (٢/ ١٧) .

موضع المفرد؛ إذ هي مع ما بعدها مفردٌ، ولا يكونُ أوَّلُ الجملةِ دائمًا =بأنَّ مثلَهُ ثابتٌ (١).

وقال: ((وإنَّمَا جوَّزَ أَنْ يدخلَ (لا) النافية جملة هي صلة لـأنْ المصدرية الظاهرة ؟ كقوله تعالى: ﴿ لِّئَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ ﴾ (الحديد: ٢٩). وإنْ لم تبقَ صدريتُها ؛ لأنَّها لا تقعُ بعد أنْ ، وما بعدها مفردٌ ؛ لأنَّ مثلَها ثابتٌ في قولك : مررت بالذي لا يخرجُ . فلو حُذِفَ أَنْ لفظًا من لئلّا وَليَ (لا)النافيةَ اللّامُ ، وكان (٢) كحذف حرف الجرِّ من الذي في المثال المذكور، وإيلائه (لا) التي هي في صدر صليهِ  $= e^{(1)}$ .

قلتُ : يلزم على ما ذكره امتناع : سيبعدُ زيدٌ حتّى لا أراه . ونحوه . والذي في المثال المذكور إنْ ساوى أنْ في الحكم ؛ وهو : أنَّه مع ما بعده مفرد =يرد ذلك الإشكال فيه ، وهو : ألَّا تبقى صَدْرِيَّةُ لا أيضًا ؛ فلا يتَّجهُ التشبيه به ، وإلَّا ، وهو أنَّه اسمٌ برأسه يقع بعده جملة . فلا منافاة بينه وبين/ (لا) النافية الواقعة صدر صلته ، فقولك : مررتُ بالذي لا يخرج . [١٨٦٦] مثلُ: مررت برجل لا يُبصِرُ =فلا يتّجه التشبيه أيضًا.

> تنبيه - يَظْهَرُ به مَا مَرَّ - : إذا توسَّطَ حرفٌ مَصدَريٌّ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ بينَ حرفي جرٍّ ونفي =فلا محذورَ ؛ لأنَّ ما بعدَ أنْ جملة لفظًا ، فيكونُ حرفُ النَّفي داخلًا على مقتضاه ؛ إذ مقتضاه أنْ يدخلَ ما هو جملة لفظًا ، وإنْ كانَ في حكم مفرد ؛ لصحة : مرَّ برجلٍ لا يكرمُ الضيفَ.

<sup>(</sup>١) في (س): ((نائب)).

<sup>(</sup>٢) في (ط، س): ((فكان)).

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية: (٣/ ٨٧٧).

والحرفُ المصدريُّ [معَ] (١) ما بعده مفرد معنى كالخبر الجملة للمبتدأ؛ فيكونُ حرفُ الجرِّد الحِلَّد على مقتضاه أيضًا ، وهو (٢) المفرد .

وكذا لا محذور في اجتهاع أنْ و(لا) النافية لأنّ أنْ مع ما بعدها في تأويل المفرد معنى، ولم يشترط في لا ومدخولها ألّا يكونَ في تأويل المفرد ؛ لما ذكرنا من المثال(٣).

وأمّا الممتنعُ إظهارُها فبقيةُ المواضعِ المنصوبةِ بـأنْ ؛ فلا يظهرُ بعدَ حتَّى ، والفاء، والواو . فيمتنع : أسلمتُ حتَّى أنْ أدخلَ الجنةَ . و : أكرمْنِيْ فأنْ -أو : وأنْ- أكرمَك . إذ لا حاجة إلى إظهارها مع وجودِ الدَّالِّ عليها ؛ وهو : نصْبُ المضارعِ . ولأنَّهُ يصيرُ كعطفِ الاسمِ على الفعلِ ، ولأنَّ الكلامَ معَ تقديرها أخصَرُ ( ) .

(١) تكملة من (ن، ط، س).

<sup>(</sup>٢) في (ط، س)، وفي الأصل: ((فهو)).

<sup>(</sup>٣) ((وكذا لا محذور .... لما ذكرنا من المثال)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: (٣/ ٧، ٢٨) ، والإيضاح العضدي: (ص٣١) ، وشرح الجمل: (٢/ ١٤٠) ، وشرح التسهيل: (٣/ ٣٤) ، والبسيط في شرح الجمل: (١/ ٢٣٢) .

## [جزم الفعل المضارع]

قال: ((وینجزم ب(لم)) ، و (لمّا) ، ولام الأمر و (لا) في النهي. وكلِّمُ المجازاة ؛ وهي : (إنْ) ، و (مهما) ، و (إذما) ، و (حيثما) ، و (متى) ((1) ، و (من) ، و (ما) ، و (أنّى) ، و (أيّ) . وأمّا مع (كيفما) و (إذا) فشاذًّى) ((1) ).

أقولُ: الجزمُ لغةً: القَطْعُ. وفلان جازمٌ في هذا الأمرِ، أيْ: قاطعٌ للشكِّ<sup>(٤)</sup>.

وتعملُ هذه الحروفُ الخمسةُ -يعني : (لم) ، و(لمّا) ، ولام الأمر ، ولا<sup>(°)</sup> النهي، و(إنْ) الشرطية =الجزمَ<sup>(۲)</sup> .

أمَّا عملُها فلاختصاصها بها كانَ الأصلُ فيه أنْ يكونَ معربًا وهو المضارعُ (۱) ، وتأثيرها فيه ؛ لتَغَيُّرِ دلالتِه باعتبارِ مادتِهِ وصورتِه بها . كما يأتي . =فيشبهُ عواملَ الأسماء ؛

<sup>(</sup>١) في (س): ((ما هي))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ((و إذا فشاذ)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو : (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان: (ج ز م١٢/ ٩٧)، والمصباح المنير: (ص٦٤)، والقاموس المحيط: (ص١٠٨٨)، والكليات: (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) ((لا)) سقطت من (س).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: (٣/ ٨)، والمقتضب: (٢/ ٤٣)، والأصول: (٢/ ١٥٦)، والإيضاح العضدي:
 (ص٣٢٨)، والمفصل: (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>۷) x : (2/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9) = (3/9

فإنَّما (١) أيضًا مُختصةٌ بها أصلُهُ الإعرابُ ومؤثرةٌ في مدلوله . كما مرَّ . ومشابهتُها لها معنًى يُوجِب عملها ؛ كما في النَّظائرِ .

وأمّا عملُها الجزمَ فإنّها وإنْ شابهت عواملَ الاسمِ في التّأثيرِ -وهو شبهٌ معنوي - لم يشبه شيئًا منها على التّعيينِ لا لفظًا ولا معنى -بخلاف (أنْ) الناصبة مثلًا - حتّى تعملَ عمله . وهذا معنى قولهم : لا أصلَ للجوازمِ في العملِ بخلافِ النّواصبِ . وإذا غايرتها لفظًا ومعنى عملت عملًا غيرَ عملِها، وهو الجزمُ . أو لأنّ (لم) و (للّا) للّا اقتضيا الماضي ؛ لأنّه انقلا المضارعَ إلى الماضي ، وحالُهُ ومقتضاه البناءُ ، والأصلُ فيه السُّكونُ ، فاللائقُ أنْ يجزما ؛ لتوافقَ مقتضاهما لفظًا لحال ما اقتضاه معنى .

وأَمْرُ الحاضرِ مبنيٌّ ، وأَمْرُ الغائبِ يُشْبِهُهُ فَجَزَمَهُ لام الأمر ؛ لشبهه لفظًا أيضًا ، ثم هل (لا) الناهية عليها ؛ لأنهّا للطلب أيضًا . أو لأنهّا تحدث في الأفعال معانٍ لم توجد في الاسم من الشرط ، والأمر ، والنهي ، ونفي الماضي ؛ فعملت عملًا لم يوجد فيه ، وهو الجزم (٢).

فإنْ قيل: لام الأمر (٢) تُشبه لام الجرّ تأثيرًا ، أو لفظًا فلتعمل عملها (٤) .

قلتُ : أصلُ الجَارَّة الفتحُ ، وإنَّما كُسِرَتْ مع المظهر لتفارق الابتدائية على الأصح .

<sup>(</sup>١) في (ن) : ((فإنّها)) ، وفي (س) : ((ذاتها)) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل : (٧/ ٤١) ، وشرح ابن الناظم : (٤٩٤) .

<sup>(</sup>٣) ((الأمر)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المساعد: (٣/ ١٢١).

ولم يعكس ؛ إذ في الجارّة موافقة العمل (١) ؛ ولذا بقيت على الفتح إذا دخلت المضمر ؛ إذ لا اشتباه معه ، مع أنَّ أصلَ الجازمةِ السُّكونُ على ما اختارَهُ المالكيُّ (٢) . ولم يشبه اللامَ التي أمرٌ ؛ نحو: لِ زيدًا . إذ ليس بناؤها كذلك ، وإنّها صارت كذلك بالإعلال . ولا تعتبرُ مثلُ هذه المشابهة . كها سيجيء في الحرف .

قيل: ينبغي ألَّا تعملَ إنْ الشَّرطية ؛ لأنَّا تدخلُ الماضي كثيرًا ؛ ولذا ذهبَ بعضٌ إلى أنَّ المضارعَ يصيرُ مبنيًّا بدخولِ أداةِ الشَّرطِ<sup>(٣)</sup>.

قلتُ : أصلُها أنْ تدخلَ المضارعَ ليقلَّ النَّقلُ (') والتغيُّرُ ؛ لأنَّ الشَّرطَ يكونُ في المستقبلِ ، إلا أنّه لكثرةِ وقوعه توسَّعوا فيه فأدخلوا الماضي أيضًا ، ويكونُ في موضعِ المضارع ؛ ولذا قيل : إنَّهُ مجزومُ المحلِّ ، معَ أنَّ إعرابَ الفعلِ لفظي لا يقدَّرُ في محله ؛ كما مرّ في جمع المؤنث (').

وإنّما عملتْ (إنْ) لتأثيرها ؛ إذْ تُخرِجُ الفعلُ عن أنْ يكونَ معَ فاعلِه جملةً ، وتجعله شرطًا وجزاءً ، وتَخُصُّهُ (٦) بالاستقبالِ . وجزمت ؛ لأنّما بمعنى لم يقبلُه إلا الفعلُ فعملت

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل : (١/ ٥٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى رأي المازني . ينظر : الإنصاف : (٢/ ٦٠٢) ، وشرح الرضي : (٢/ ٩١١) ، والهمع : (٤/ ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٤) في (س) : ((النقل الفعل)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب الركني : (ل ٥٥١/ب) .

<sup>(</sup>٦) من (ن ، س) ، وفي الأصل (مختصة) .

عملًا لا يقبلُهُ إلا الفعلُ. أو للتخفيفِ؛ لاقتضائها الجملتين (١).

ولم يعملُ النَّصبَ لشبه (إنْ) المخفّفة ؛ لأنَّ إلغاءَها أكثرُ فلا يصلحُ لأنْ يعملَ ؛ لشبهها (٢) عاملًا آخر . بخلافِ (أنْ) المخفّفة فإنها عملَتْ دائمًا في ضميرِ الشَّأنِ أو في غيرِه، ولأنهّا لم تشبهها معنى . والأصل في المجازاة إنْ ؛ لأنَّ الشَّرطَ معنى من المعاني فيكونُ بحرفٍ كالنَّفي والاستفهام ؛ ولذا هي أكثرُ استعمالًا (٣) .

وتعملُ ظاهرةً ومضمرةً / وقد لا يليها الفعلُ ؛ بلْ يُحْذَفُ ويقومُ غيرُهُ مقامَه (') [/١٨٧] كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ (التوبة:٦) .

وقد يوقفُ عليها ؛ نحو : صلِّ خلفَ فلانٍ وإنْ . أيْ : وإنْ فَسَقَ . فَجَزْمُهُ أَصَالَةٌ (°). أَصَالَةٌ (°).

وعَمِلَتْ أسهاءُ الشَّرطِ (وأربعٌ منها أسهاءٌ ؛ وهي : مَنْ ، و مَا ، و مَهْمَا ، و أيّ ، و البواقي ؛ وهي : أنّى ، و أين ، و متى ، و حيثها ، و إذما(١) ، و إذا ما -إنْ قيل : هي تجزم

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح التسهيل : (3/17) ، وشرح ابن الناظم : (-318) .

<sup>(</sup>٢) في (ن ، س) : ((بشبهها)) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: (٣/ ٦٣) ، والأصول: (٢/ ١٥٨) ، وشرح السيرافي: (٣/ ٢٥٥) ، والبديع في علم العربية: (١/ ٦٢٥) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب : (٢/ ٧٣) ، والتبصرة والتذكرة : (١/ ٤١٨) ، والمرتجل : (٢٢١) ، واللباب : (٢/ ٥٠) ،
 وشرح الرضى : (٢/ ٩١١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقرب : (١/ ٢٧٦) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٦١٠) ، وشرح ابن الناظم : (٥٠٢) .

<sup>(</sup>٦) ((إذما)) سقطت من (س).

والجزمُ به إذا (١٠)، وبه إذاما ، وبه كيفها (٩) ؛ كقوله (١٠):

(١) ((عمل إن)) سقط من (س).

(٢) في (ط) : ((تكرم)) .

(٣) ((بكراً)) سقطت من (ط).

(٤) ((أو)) سقطت من (س).

(٥) ينظر: الكتاب: (٣/ ٥٦) ، والأصول: (٢/ ١٥٩) ، والمقتصد: (٢/ ١١٠٨) ، والبديع في علم العربية: (١/ ٦٢٧) ، وشرح الرضى: (٢/ ٩٠٩) .

(٦) في (س): ((تخفيفاً)).

(٧) ينظر : الكتاب الركني : (ل١٣١/ب) ، وشرح الرضي : (٢/ ٩١٠) .

(٨) في (س): ((لم)) ، وهو خطأ .

(٩) قوله: ((والجزم بـ(إذا) وبـ(إذاما) وبـ(كيفها))) عبارة مقحمة ، والأصل أن تكون بعد قوله: ((مركبيها للمعضلة)) ؛ لتستقيم العبارة .

(۱۰) البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه : (ص٣٤) ، وشرحه : (ص٢٢) ، وروايتها : تبتئس. وينظر : الكتاب : (٣/ ٥٨) ، والمقتضب : (٢/ ٤٧) ، والفاخر : (ص٢٦٨) ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس:
(ص١٦٤) ، وشرح السيرافي : (٣/ ٢٥٣) ، والمفصَّل : (ص٢٠٣) .

## فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْمِا تَلْتَبِسْ بِهَا كَلَا مَرْ كَبَيْهَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ شَاجِرُ

يخاطبُ رجلًا وقعَ في أمرٍ صَعْبٍ . أيْ : كيفَ أتيتَ هذه المعضلةَ من قُدَّامٍ أو خَلْفٍ؟! (١) . و الشَّاجِرُ : ما دَخَلَ بينَ الشيئينِ ففرجَهُما (٢) .

وهاء (مركبيها) للمعضلة =ضعيف (٢) جدًا (١) ؛ لما مرّ في الظَّرفِ المبنيِّ (٥) .

قيل: الشَّرطُ أو الجزاءُ عاملٌ في أسهاءِ الشَّرطِ، فلو عملَتْ فيهما لزمَ الدُّورُ(١).

قلتُ : مرَّ جوابُهُ في الكناياتِ (٢) .

مسألة : (إذما) و (حيثها) من أدواتِ الشَّرطِ والجزمِ ، وأمَّا إذْ (^) و حيثُ فلزما الإضافة إلى الجملة ؛ ليرفعَ بها إبهامَهُما ؛ كما للموصول بالصِّلةِ (٩)(١) . والإضافة من خواصِّ

<sup>(</sup>١) ((أو خلف)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللسان : (ش ج ر ٤/ ٣٩٤) ، والقاموس المحيط : (ص ٤١٤) ، وخزانة الأدب : (٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) ((من قدّام .... للمعضلة ضعيف)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: (٣/ ٢٠)، والأصول: (٢/ ١٦٠)، والتبصرة والتذكرة: (١/ ٤٠٩)، وشرح المقدمة المحسبة: (٢/ ٢٤٨)، والبديع في علم العربية: (١/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب الركني: (ل ١٣١/ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل: (٢/ ٣٥، ٣٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب الركني : (ل ١٢٩/ ب) .

<sup>(</sup>٨) في (س) : ((إذا)) .

<sup>(</sup>٩) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (والصلة) .

خواصِّ الأسماء فنافت (٢) الجزم ، والمجازاة بهما ، ثم زِيدَ عليهما ؛ ليكفهما عن الإضافة، ويعود إبهامهما فتتهيأ (٣) للمجازاة (١) بهما ، والجزم (٥) ؛ كقولِ عباسِ بنِ مرداس (٦) : إذْمًا دَخَلْتَ على الرَّسُولِ فَقُلْ لَهُ حَقًا عَلَيْكَ إِذَا اطْمَأَنَّ المَجْلِسُ

فصار حيثها بمنزلة أين ، و إذما و إذاما (٧) بمنزلة متى ؛ معنَّى ، وعملًا (٨) .

ومذهبُ سيبويه : أنَّ إِذْمَا حرفٌ ، وزالَ عن إذْ اسميتها ؛ لأنَّهَا (٩) مثلُ إنْ معنًى وعملًا (١٠) ، ولم يقبلُ لشيءٍ مِنْ علاماتِ الاسم التي قَبِلَهَا قبلَ التَّركيبِ ؛ من التنوينِ ،

**₹**=

(۱) ينظر: الكتاب: (٣/ ٥٦)، والمقتضب: (٢/ ٤٦، ٥٣)، وشرح التسهيل: (٤/ ٧٢)، وشرح الرضي:
 (١) ينظر: الكتاب: (٣/ ٥٦)، والمقتضب: (٢/ ٤٩، ٥٣)، وشرح التسهيل: (٤/ ٧٢)، وشرح الرضي:

(٢) من (ن ، ط) ، وفي الأصل : (فبانت) .

(٣) في (س): ((فباهها)) ، وهو خطأ .

(٤) من : (س) ، وفي الأصل ، و (ن) : ((للمجاز)) ، وفي (ط) : ((للمجازة)) .

(٥) ينظر : التعليقة : (٦/ ١٧٢) ، والبديع في علم العربية : (١/ ٦٢٧) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٦٢٠)، وشرح الرضي : (٦/ ٩٠٩) ، والجني الداني : (ص ١٩٠) .

(٦) البيت من الكامل ، وهو في ديوانه : (ص٨٨) ، ورواية الديوان : إمَّا أتيت . وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

وينظر : الكتاب : (٣/ ٥٧) ، والجمل : (ص ٢١٦) ، ومعاني الحروف : (ص ١٥٦) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : (٦/ ٩٣) ، والخصائص : (١/ ١٣١) ، والخزانة : (٩/ ٢٩) .

(V) ((وإذاما)) سقطت من (ن).

(٨) ينظر : شرح المفصَّل : (٧/ ٤٦) .

(٩) في (ن): ((لأنّهم)).

(۱۰) ينظر : الكتاب : (۳/ ٥٦) ، وشرحه للسيرافي : (٣/ ٢٥٨) ، وشرح الجمل : (١٩٥/١) ، وشرح الجمل = طبح

والإضافة . ووقوعها مفعولًا به ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَٱذْ صَّكُرُوۤا ۚ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ وَالإضافة . ووقوعها مفعولًا به ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ ومفعولاً فيه ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ (البقرة: ١٢٤) . ولم يعد إليه ضمير (١) .

وذهبَ أبو عليٍّ والمبردُ إلى أنَّها باقيةٌ على (٢) اسميتِها ، إلا أنَّ مدلوها من الزَّمانِ صارَ مستقبلًا (٣) .

قلتُ : صيرورةُ الاسم حرفًا ، أو بالعكس بزيادة ما =لم يوجد ؛ فإنَّ (حيثها) و (متى ما)<sup>(۱)</sup> باقيتان على اسميتهما ، وإنّما و ربّما على حرفيتهما ، و طالما على فعليتها . و ما فعليتها أنّ يزادَ (ما) يخرجُ عن المضيّ ، وتتضمن معنى [إنْ]<sup>(۱)</sup> ، ولا يلزمُ منه أنْ يزادَ (ما) فيها؛

**₹**=

الرضي : (٢/ ٩٠٧) ، والمغني : (٢/ ٤٦) .

(١) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٦٢٢)، وشرح التسهيل: (٤/ ٦٧، ٧٧).

(٢) من (ط ، س) ، وفي الأصل : ((إلى)) .

(٣) ينظر : المقتضب : (٢/ ٤٦-٥٥) ، والإيضاح العضدي : (ص٢٣٢) ، ويُنظَر : الأصول : (٦/ ١٥٩) ، وشرح المفصَّل : (٧/ ٤٦)، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٦٢٢) ، وشرح الرضي : (٢/ ٩٠٨) .

وصرَّح المبرد بأنَّ إذما حرفٌ ، فقال : ((ومن الحروف التي جاءت لمعنى : إنْ ، و إذما)) . المقتضب: (٢/ ٤٥) . ويُنظَر : الجني الداني : (ص١٩١) ، والمغنى : (٢/ ٤٦) ، والمساعد : (٣/ ١٤١) .

(٤) في جميع النسخ: ((متيما)).

(٥) ينظر: المقتضب: (٢/ ٥٤).

(٦) تكملة من (ط، س)، يتم بها المعنى.

(٧) من (س) ، وفي الأصل : ((يراد)) .

فيصح أنْ يقعَ ظرفًا عند منْ يقولُ باسميتها ، وهو علامةُ الاسمِ.

وظَنَّ الحاجبيُّ أَنِّها حرفٌ موضوعٌ هكذا ؛ لأنَّه قال : «إذما من الحروفِ الجازمةِ. وهو المختارُ»(١) .

وعندَ بعض : أنَّما (إذ) الظرفيةُ ضُمَّتْ إليها (٢) (ما) فاكتسب الشَّرطَ كحيثها (٣).

فأوردَ عليه : أنّه تكون دالَّةً على الماضي ؛ إذْ هو معناها في الظرفية ، وعلى المستقبل ؛ إذ هو معناها في الشرطية . ودلالةُ الشيءِ على الزمانين معًا محالٌ (٤) .

ولا بُعْدَ<sup>(°)</sup> أَنْ يُجابَ عنه : بأنّه إذا زِيْدَ (ما) زال دلالتها على المضي ، وحصل<sup>(٢)</sup> دلالتها على الشرطية المستلزِمة للاستقبال .

و لا بُعْدَ في أَنْ يغيِّرَ الحرفُ بعضَ مدلولِ الكلمةِ ؛ كما في : يضربُ ولم يخرجُ (١) . ولا بُعْدَ في أَنْ يغيِّر الحرفُ بعضَ مدلولِ الكلمةِ ؛ كما في : يضربُ ولم يخرجُ (١) . والجزم بها (ما) ، أو لم تلحقُ (١) . وقد مرّ في الظرف المبنى (١)

<sup>(</sup>١) الإيضاح في شرح المفصل : (٢/ ٣٥) ، وينظر : شرح الوافية نظم الكافية : (ص٣٥٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ن) : ((إليه)) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٣٥)، وشرح الرضي (٢/ ٩٠٨)، والمساعد (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل: (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) في (س) : ((يبعد)) .

<sup>(</sup>٦) في (ط) : ((وجعل)) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المقتضب : (٦/ ٤٩) ، والبغداديات : (ص٥٩٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل : (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكتاب: (٣/ ٢٠، ٦١)، والمقتضب: (٢/ ٥٤)، والجمل: (٢١٦)، والتعليقة: (٢/ ١٧٥)،

المبني (١) .

تنبيه : زيادة (مَا) مع مَنْ ، و أَنَّى ، و مَهْمَا ممنوعةٌ . ومع (إذ) ، وحيثُ إذا كانتا للمجازاة لازمةٌ . ومع البواقي جائزة (٢) .

و مهما وهي بمعنى ما أصلها: مَا مَا مَا الأولى شرطيَّةُ ، والثانية زائدةٌ للتأكيدِ ، أُبدلت[ألف] (٢) الأولى هاء ؛ لثقلِ تتالي المثلين ، ولو قلبت الثانية هاءً تُوهِم أنّها للوقف ؛ ولأنّ الاسم أقعد (٤) بالتغيير .

ولو كانت كلمةً واحدةً لكُتبت ألفه ياء وأميلت . قاله الخليل<sup>(٥)</sup> .

وقيل: هي بكمالها كلمة ؛ لأنَّ التركيبَ خلاف الأصل ، فلا يصار إليه من غير ضرورة .

ودليلُ اسميتها : عودُ الضَّمير إليها(١) ؛ كقوله تعالى : ﴿ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ ـ مِنْ ءَايَةٍ

**F=** 

وشرح المقدمة المحسبة: (ص٢٤٧) ، والحلل في إصلاح الخلل: (ص٢٧٧).

(١) ينظر: الكتاب الركني: (ل ١٣١/ب).

(۲) ينظر: المقتضب: (٢/ ٤٧، ٥٥)، والأصول: (٢/ ١٦٠)، والمقرب: (١/ ٢٤٧)، وشرح الكافية
 الشافية (٣/ ١٦٢١)، وشرح الرضي: (٢/ ٩٠٩)، والبسيط في شرح الجمل: (٢/ ٣٤٠).

(٣) تكملة من (س).

(٤) في (س): ((أبعد)).

(٥) ينظر: الكتاب: (٣/ ٥٩) ، وتأويل مشكل القرآن: (٥٣٢) ، والمقتضب: (٢/ ٤٧) ، والأصول: (٢/ ١٥٩) ، والتبصرة والتذكرة: (١/ ٤٠٩) ، وشرح التسهيل: (٤/ ٢٨) .

لِّتَسَحَّوْنَا بِهَا فَمَا نَحَنُّ لَكَ بِمُوَّمِنِينَ ﴾ (الأعراف:١٣٢).

وقال الكوفيون: أصلها<sup>(۲)</sup> مَهْ ؛ بمعنى: اكفُفْ ، زِيْدَ عليها ما فحدث بالتركيب معنى الشرطية<sup>(۳)</sup>.

فرع: إذا زِيْدَ (ما) بعد (أيّ):

- فإنْ ذُكِرَ المضافُ إليه فالأجود تقدمها عليه ؛ كقوله تعالى : ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ وَقَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّلَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فأيُّهُم مَا أَتْبَعَنَّ فإنَّني حَرِيضٌ عَلَى إثْرِ الذِيْ أَنا تَابِعُ

- وإنْ لَمْ يُذْكَرْ وَلِيَهَا التَّنوينُ ، ووليها ما (٧) ؛ كقوله تعالى : ﴿ أَيًّا مَّا تَدُعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ

**∕**₹=

(۱) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: (ص٢٤٦)، والبديع: (١/ ٦٢٦)، وشرح المفصل: (٧/ ٤٢)، وشرح المنطر: (س/ ٤٢)، وشرح الرضي: (٦/ ٤٠٥)، والجني: (ص٥١).

(٢) في (ن): ((أصله)).

(٣) ينظر: الكتاب: (٣/ ٦٠)، ومعاني القرآن وإعرابه: (٢/ ٣٦٩)، وشرح السيرافي: (٣/ ٢٦٠)، وشرح
 الجمل: (٢/ ١٩٥)، والارتشاف: (٤/ ١٨٦٣)، ومدرسة الكوفة: (ص٢٢٩).

(٤) ينظر : أمثلة الجزولية (ص١٧٥)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٢١)، والمساعد (٣/ ١٤٣).

(٥) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٦٢١).

(٦) البيت من الطويل ، استشهد به الفرّاء ، ولم ينسبه لقائل .

معاني القرآن : (٢/ ٣٠٥) ، وينظر : جامع البيان : (١٩/ ٥٦٦) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٦٢١).

(٧) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٦٢٢) ، والمساعد : (٣/ ١٤٣) .

المُعْسِنَى ﴾ (الإسراء: ١١٠) .

وقد مرّ أنّها اسم مبهم ، وبعض ما يُضاف إليه ؛ فهي ظرف إنْ أضيف إليه (١).

وقد يُجْزَمُ به إِنْ <sup>(۲)</sup> مقدّرة بعد الأمر [ونحوه] (<sup>۳)</sup> / ؛ نحو : أَكْرِمْنِي <sup>(٤)</sup> أُكْرِمْكَ ، [۱۸۷/ب] تقديره : أكرِمْنِيْ إِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ <sup>(٥)</sup> .

قال: «ف(لَمْ) لقلب المضارع ...) أن أخره.

أقولُ: أخذَ يبيِّنُ معنى الجوازم (٢) وتأثيرِها في معنى المضارعِ الموجب لعملها ، فقال فقال : وضع (لم) ، و(لم) لقلب معنى المضارعِ ماضيًا ، ونفيه . فمعنى لم يقم : ما قام . وكذا معنى : لمّا يقم . إلّا أنَّ المراد به لم مطلقُ الانتفاء ؛ إذْ قد يستعملُ في انتفاءٍ غيرِ محدود وكذا معنى : لمّا يقم . إلّا أنَّ المراد به لم مطلقُ الانتفاء ؛ إذْ قد يستعملُ في انتفاءٍ غيرِ محدود وكذا معنى : هُولَمْ يَكُنُ لَهُ مُكُونَ لَهُ مُكُونَ لَهُ مُكُونَ لَهُ مُكُونَ اللهِ وفي انتفاء (١) عدود متّصلِ بالحالِ (٢) ؛ كقوله جمال المحالِ (١) ؛ كون (١) . وفي انتفاء (١) محدود متّصلِ بالحالِ (٢) ؛ كقوله

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول: (٦/ ٩٥٩)، وشرح التسهيل: (٤/ ٧٣)، والمساعد: (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) ((بإن)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ن ، ط ، س) .

<sup>(</sup>٤) ((نحو: أكرمني)) سقط من (ط، س).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: (٣/ ٩٣) ، والمقتضب: (٢/ ٨٠) ، والأصول: (٢/ ١٦٢) ، والجمل: (٢١٠) ، والجمل (٢١٠) . والإيضاح العضدى: (٣٣٣) ، والمفصل: (٣٤٣) .

<sup>(</sup>٦) الكافية في النحو : (١٩٩).

<sup>(</sup>٧) في (س): ((الجواز)) ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) ينظر: الأصول: (٢/ ١٥٧)، والتبصرة والتذكرة: (١/ ٤٠٥)، والمفصل: (٤٣٠)، والبديع في علم المنظر: الأصول: (٤٣٠)

تعالى: ﴿ وَلَمْ أَكُنُ بِدُ عَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ (مريم: ٤) ، وفي انتفاء منقطع (٢) ؛ كقوله تعالى: ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا ﴾ (الإنسان: ١). وكقوله (٤):

وَكُنْتَ إِذْ كُنْتَ إِلِمِيْ وَحْدَكَا لَمْ يَكُ (٥) شَيْءٌ يَا إِلِمِيْ قَبْلَكَا (٢)

ولذا يَحسُنُ أَنْ يقالَ : لم يكنْ فكانَ (٧) .

وأمّا مدلولُ (لمّا) فانتفاءٌ محدودٌ متَّصلٌ بزمانِ النُّطقِ بها ؛ أيْ : يستمرُ انتفاؤه من

**/=** 

العربية : (١/ ٦١٩) ، وشرح الرضى : (٢/ ٨٩٥) .

(١) ((غير محدود ....وفي انتفاء)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

- (۲) ينظر: شرح التسهيل: (٤/ ٦٤)، وشرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٧٢)، والارتشاف: (٤/ ١٨٥٩)،
   والجني: (ص ٢٦٨)، والمغني: (٣/ ٤٧٩)، والمساعد: (٣/ ١٢٩).
- (٣) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٧٣)، وشرح التسهيل: (٤/ ١٢٤)، والارتشاف: (٤/ ١٨٥٩)،
   والجني: (ص ٢٦٨)، المساعد: (٣/ ١٢٩).
- (٤) الرجز لعبد الله بن عبد الأعلى القرشي في الكتاب : (٢/ ٢١٠) ، والمقتضب : (٤/ ٢٤٧) ، والمنصف :
   (٢/ ٢٣٢) ، وسر الصناعة : (٢/ ٤١٥) ، وشرح المفصل : (٢/ ١١) ، وشرح الكافية الشافية :
   (٣/ ٣٧٥) .
  - (٥) من المصادر ، وفي جميع النسخ : ((يَكُنْ)) .
- (٦) ردَّ أبو حيَّان استشهاد ابن مالك بهذا البيت على أنَّ (لم) للنفي المنقطع بقوله: ((هذا تمثيل وَهِمَ فيه ؛ إذ ليس من انتفاء المنقطع)) التذييل والتكميل: (٥/ ل ١٤٠ أ) وينظر: تمهيد القواعد: (٩/ ٤٣١٨)، وشرح أبيات مغني اللبيب: (٥/ ١٥٠)، وتبعه ابن هشام في المغني: (٣/ ٤٨٠)، وينظر: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام: (٦/ ٢٧).
  - (٧) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٧٣) ، والمغني : (٣/ ٤٧٩) .

حين حدوثه إلى حين النُّطقِ به . فقولك : ندمَ زيدٌ ولم ْ ينفعه . معناه : لم ينفعه . وإذا قيل : ولمّا ينفعه ، معناه (١) : إلى هذا الوقت (٢) . ولذا يمتنع أن يقال : لمّا يُقْضَ ما لا يكون . و : كمّا يكُنْ ثُمَّ كان (٣) . وهو المعنيُّ بقوله : ويختص بالاستغراق (١) .

وعبارةُ غيره: الغالبُ في (لمّ) أن يكونَ المنفيُّ بها قريبًا من الحال (٥).

ولذا قيل : إنّها لنفي (قد فَعَل) ، ولنفي متوقّع وقد يقع بخلافه (٦) ؛ كقولهم : عصَى إبليسُ ربَّهُ ولـرًا يندم (٧) .

وقالَ الزَّخشريُّ : ‹‹إنَّها لنفي (قَدْ فَعَلَ) ، وليست للاستغراق›› (^^).

أيْ : وليسَتْ لنفي الفعلِ في الزَّمانِ الماضي الطَّويلِ .

(١) (﴿ لَمْ يَنْفُعُهُ ، وَإِذَا قَيْلُ : وَلَّمَّا يَنْفُعُهُ مَعْنَاهُ ﴾) سقط من (س) .

(۲) ينظر: شرح المقدمة الكافية: (۳/ ۸۷۸)، والمقرب: (۱/ ۲۷۱)، وشرح التسهيل: (٤/ ٦٥)،
 والارتشاف: (٤/ ٩٥٩).

(٣) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٧٤) ، والمغني : (٣/ ٤٧٩) ، وتمهيد القواعد : (٩/ ٤٣١٣).

(٤) ينظر : المقدمة الجزولية : (ص٠٤).

(٥) نسبه ابن عقيل إلى بعض المغاربة في المساعد : (٣/ ١٢٩) .

وانظر : الارتشاف : (٤/ ١٨٥٩) ، وتمهيد القواعد : (٩/ ٤٣١٣) .

(٦) ينظر : المفصَّل : (ص٤٣٠) ، والمرتجل : (٢١٣، ٢١٤) ، وشرح المقدمة الجزولية الكبير : (٢/ ٤٨٨) .

(٧) ينظر : المقرب : (١/ ٢٧١) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٧٤) ، والمغني : (٣/ ٤٨١) .

(٨) المفصَّل : (ص٤٣٠) . وعبارته : ‹‹وهي لم ضُمّت إليها (ما) فازدادت في معناها أنْ تضمنت معنى التوقع التوقع والانتظار ، واستطال زمان فعلها›› .

فقال الأندلسيُّ : «ودلالتُه (۱) في مثلِ قولِ العربِ : عصى إبليسُ ربَّهُ (۲) ولمّا يندمْ على نفي النَّدمِ في النَّمانِ الماضي كلِّه معَ طولِهِ . إنَّما لزمَتْ من جهةِ المعنى ؛ لأنَّه إذا لم يندمْ في النَّمانِ المتقدِّمِ عليه في هذا الزمان القريبِ مع طولِ زمانِ العصيانِ عليه فأنْ لم يندمْ في الزَّمانِ المتقدِّمِ عليه أحرى ؛ لا أنَّ وضعَها له» (۲) .

وكذا اختصَّ لمَّا بجواز حذف مجزومها ؛ كقولك : قَدِمَ زيدٌ من السفرِ ولمَّا . وندمَ بكرٌ ولمَّا أُنْ. أيْ : ولمَّا يدخل البيتَ . ولم (٥) ينفعُه النَّدمُ (٦) .

و كقوله<sup>(٧)</sup>:

## فَجِئْتُ قُبُورَهُمْ بَدْءًا ولمّا فنادَيْتُ (١) القبورَ فَلَمْ يُجِبْنَهُ

ويمتنعُ مثلُهُ في (لَمْ) ؛ فكأنَّه نابَ الزَّائدُ على (لم) منابَ المجزوم المحذوفِ<sup>(٩)</sup>.

(١) ((الأندلسي : ودلالته)) سقط من (س) .

(٢) ((ربّه)) سقطت من (ط).

(٣) المباحث الكاملية: (١/ ١٧٠)، وينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير: (٢/ ٤٨٨)، وشرح الرضي: (٣/ ٨٩٧).

(٤) ((وللَّا)) سقطت من (ط).

(٥) هكذا في جميع النسخ ، والصواب : ((ولَّا)) .

(٦) ينظر: الكتاب: (٣١٦)، والأصول: (٢/ ١٥٧)، البغداديات: (ص٣١٦)، وعلى النحو: (ص١٩٨)، والمفصَّل: (ص٤٣٠)، والجني: (ص٢٦٨).

(۷) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الصاحبي : (۲۱۹) ، وشرح الكافية الشافية : (۳/ ۱۵۷۷) ، والمغني : (۷/ ۱۸۳) ، والهمع : (۶/ ۳۱۳) ، وشرح أبيات مغني اللبيب : (٥/ ١٥١) ، والخرانة : (١١٣/١٠) .

(٨) في (ن): ((وناديت)).

(٩) ينظر: الكتاب: (٤/ ٢٢٣) ، والمرتجل: (٢١٤) ، وشرح المقدمة الكافية: (٣/ ٨٧٨) ، وشفاء العليل:

<u>=</u>لاپ

و مثلُهُ جازَ معَ قَدْ() ؛ كما قالَ : كَأَنْ() قَدِ() قَدِ

وقَدْ تجيءُ ليَّا دالَّةً على وجوبِ شيءٍ لوجوبِ غيرِه ، فلا يليها إلا فعلٌ ماضٍ لفظًا ومعنى ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظَامُواْ ﴾ (الكهف: ٥٩) (أ) .

وهي ظرفٌ بمعنى حينَ مضافةً إلى ما بعدها عند أبي عليِّ " في .

وحرف (٦) بمعنى اللَّام عندَ سيبويه (٧) . وهو الصَّحيحُ ؛ لأنَّ المرادَ أنَّهم (٨) أهلكوا

**(F'=** 

. (989/4)

(۱) ينظر : المفصَّل : (ص٤٣٠) ، وشرح الرضي : (٦/ ٨٩٧) ، والبسيط : (٢/ ٢٣٧) ، والمساعد : (٣/ ١٣٠) .

(٢) ((كأن)) سقطت من (س).

(٣) يشر إلى قول النابغة:

## أَفِدَ التَّرَحْلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَّا تَزُلُ برحِالِنَا وكَأَنْ قَدِ

من الكامل في ديوانه : (ص٣٨) ، وينظر : المقتضب : (١/ ١٨٠) ، والخصائص : (٢/ ٣٦١) ، والأزهية : (ص/ ٢١) ، والمفصَّل : (ص-٤٣١) ، والخزانة : (٧/ ١٩٧) .

- (٤) ينظر: الكتاب: (٤/ ٢٣٤)، والأصول: (٢/ ١٥٧)، وحروف المعاني: (ص١١)، ومعاني الحروف:
   (ص١٣٢)، وشرح الكافية الشافية: (٣/ ١٦٤٣)، والجني: (ص٩٤٥).
- (٥) ينظر : الإيضاح العضدي : (ص٣٢٨) ، وكتاب الشعر : (٨٩، ١٠٤) ، والبغداديات : (ص٣١٦) ، والخصائص : (٦/ ٢٥٣) ، والمقتصد : (٦/ ٢٠٩١) ، والمغني : (٣/ ٤٨٥) .
  - (٦) في (س) : ((وحروف)) ، وهو خطأ .
  - (٧) ينظر: الكتاب: (١/ ٩٨، ٤/ ٢٣٤).
  - (٨) من (س) ، وفي بقية النسخ : ((بهم)) .

بسببِ ظلمِهِمْ ، لا أنَّهم أُهلكوا حينَ ظلمهم ؛ لأنَّ ظلمَهُمْ (١) متقدِّمٌ على إنذارِهم المتقدِّمِ على إنذارِهم المتقدِّمِ على إهلاكِهِمْ . ولأنهّا تقابلُ [لو](٢) .

ودليله: أنَّكَ تقولُ: لو قامَ زيدٌ لقمْتُ ،ولكنَّهُ لَمَّا لمْ يقمْ لمْ أقمْ. و (لو) لامتناع الشيء لامتناع (٢) غيره ؛ ف لمَّاا أن يكونُ لوجوبِ الشيءِ لوجوبِ غيرِهِ ، لا حينَ وجودِ غيرِهِ (٥). وقوَّى قولَ الفارسيِّ ظاهرُ (٢):

إِنِّي لأرجُو مُحْرِزًا أَنْ يَنْفَعا إِيَّايَ لِمَّا صِرْتُ شَيْخًا قَلِعَا(٧)

رَجُلٌ قَلِعٌ -بالكسر - : إذا لم يثبتْ قدمُهُ عندَ الصِّراعِ (^^).

وقَدْ يُجَابُ بالجملةِ فتقارنها الفَاءُ ، أو إذَا التي للمفاجأة (٩) ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا

(١) ((لأنَّ ظلمهم)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

(۲) ما بين المعقوفين تكملة يلتئم بها الكلام . ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٦٤٤) ، وشرح التسهيل :
 (٤/ ١٠٢) ، والبسيط : (٢/ ٢٣٧)، والجني : (ص٩٤٥) .

(٣) ((الشيء لامتناع)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

(٤) من (ن) ، وفي بقية النسخ : ((فلا)) .

(٥) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٦٤٤) ، والجني : (٥٩٥) .

(٦) ينظر : شرح التسهيل : (٤/ ١٠٢) .

(٧) الرجز لم يعرف قائله . ينظر : المحكم : (١/ ٢١٨) ، وشرح التسهيل : (١٠ ٢ /١) ، وشرح الكافية الشافية: الشافية : (٣/ ١٦٤٤) ، وشواهد التوضيح والتصحيح : (٢٦) .

(٨) ينظر : إكمال الإعمال بتثليث الكلام : (قلع ٢/ ٥٢٨) ، واللسان : (٨/ ٢٩٠) ، والقاموس المحيط: (٥٥٧) ، وتاج العروس : (٢٢/ ٦٦) .

(٩) ينظر: الكتاب: (٣/ ٦٣) ، والأصول: (٦/ ١٥٨، ١٦٠) ، والمفصل: (٤٥٧) ، وشرح المقدمة الكافية:

= لاپ

نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ ﴾ (لقيان: ٣٢) ﴿ فَلَمَّاۤ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُنُونَ ﴾ (الأنبياء: ١٢).

وقَدْ يكونُ بمعنى إلَّا (1)، وقَدْ ذُكر في المستثنى (7).

وقد يُفصَلُ بين لم ومجزومها للضرورة (٢) ؛ كقوله (٤):

فذاكَ وَلَمْ -إِذَا نَحْنُ امْتَرِيْنَا - تَكُنْ فِي النَّاسِ يُدْرِكُكَ المِرَاءُ

تقديره: ولم نكنْ إذا نحن.

كما فُصِلَ بينَ (لا) ومجزومها<sup>(٥)</sup> ؛ كقوله :

وقَالُوا أَخَانَا لَا تَخَشَّعْ لِظَالمٍ عَزِيزٍ ولا ذَا(٢) حَقِّ قَوْمِكَ تَظْلِمِ (١)

**∕**₹=

: (٣/ ٨٨٦) ، وشرح الرضى : (٢/ ٩٤٤ أ٩٣٤) .

- (۱) ينظر : حروف المعاني : (۱۱) ، ومعاني الحروف : (۱۳۳) ، وشرح المقدمة المحسبة : (۲٤٤)، وشرح التسهيل : (۶ (۲۳) ، وشرح ابن الناظم : (۶۹۶) ، والمغتي : (۳/ ۹۰) .
  - (٢) لم يذكر ذلك في الاستثناء .
- (٣) ينظر: المرتجل: (٢١٢)، وشرح التسهيل: (٤/ ٦٥)، وشرح الرضي: (٢/ ٨٩٦)، والارتشاف:
   (٤/ ١٨٦٠)، والجني: (٢٦٩)، وتمهيد القواعد: (٩/ ٤٣١٣).
- (٤) البيت من الوافر ، لم أقف له على نسبة . ينظر : شرح التسهيل : (٤/ ٦٥) ، وشرح الكافية الشافية :
   (٣/ ١٥٧٧) ، والمغني : (٣/ ٤٧٥) ، والخزانة : (٩/ ٥) ، وشرح أبيات مغني اللبيب : (٥/ ١٤٢) ،
   والضرائر : (ص ١٧٦) .
  - (٥) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٧٨).
    - (٦) ((ذا)) سقطت من (س).

تقديره: لا تظلمْ ذا حقٍّ .

وهذا الفصلُ أرداً من الفصلِ بينَ أداةِ الشَّرطِ ومعمولها (٢) ؛ لأنَّما تدخلُ المضارعَ والماضي ، فأشبهت الفعلَ في عدم الاختصاصِ بالمعربِ (٣) .

وشَذَّ إلغاءُ (لم)(٤) ؛ كقوله: (°)

لَولَا فَوارِسُ مِنْ نُعْمٍ وأَسْرَتِهِمْ يومَ الصُّلَيْفَاءِ لَمْ يُوفُون بالجَارِ

الصَّلْفَاءُ: الأرضُ الصُّلْبُ (٦).

**⋌**⋜**≡** 

(۱) البيت من الطويل ، وهو بـ لا نسبة في شرح التسهيل : (٤/ ٦٢) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٧٨) ، وشرح الأشموني : (٣/ ٢٣١) ، والهمع : (٤/ ٣١١) .

(۲) ينظر : شرح الكافية الشافية :  $(\pi/100)$  .

(٣) في (س): ((بالمعروف)) ، وهو خطأ .

(٤) ينظر: شرح التسهيل: (٤/ ٦٦)، وشرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٧٤، ١٥٩٢)، وشرح الرضي:
 (٢/ ٩٥٥)، والجني: (٢٦٦)، وشفاء العليل: (٣/ ٩٥٠).

(٥) سبق تخریجه (ص ۲٤٥) .

(٦) ينظر : اللسان : (صلف ٩/ ١٩٦) ، والقاموس المحيط : (٨٢٨) ، وتاج العروس : (٢٤/ ٣٣) .

(٧) ((مسألة)) سقطت من (س).

(٨) من (ط) ، وفي بقية النسخ : ((وراء)) .

# فِي أَيِّ يَومَيَّ مِنَ المَوتِ أَفِرْ يَومَ لَم يُقْدَرَ أَمْ يومَ قُدِرْ

فإنّها مُملت على أنّه كانَ بعدهما نونٌ ساكنةٌ فحذفَتْ (٤) ؛ كما في قوله: اضْرِبَ عَنْكَ الْهُمُومَ طَارِقَهَا ضَرْ بَكَ بالسَّوطِ (٥) قَوْنَسَ الفَرَسِ (٦)

**₹**=

(۱) تنسب هذه القراءة إلى أبي جعفر المنصور في المحتسب: (٣٦٦/٢)، ثم أورد ابن جني قول ابن مجاهد: ((وهذا غير جائز أصلاً، وإنها ذكرته لتعرفه)) وخرجها الزمخشري: ((لعلَّه بيَّن الحاء، وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنَّه فتحها)). الكشاف: (٢٢١/٤).

وخرّجها ابن عطية بقوله: ((بنصب الحاء .... ، كأنَّه تعالى قال : ألم نشر حَنَّ ، ثم أبدل من النون ألفًا ، ثم حذفها تخفيفًا ، وهي قراءة مردودة)) المحرر الوجيز : (ص١٩٨٨) .

وانظر: البحر المحيط: (٧/ ٤٨٧)، والدر المصون: (١١/ ٤٣).

(٢) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٧٥)، والجنبي: (ص٢٦٦)، والمغني: (ص٤٦٨).

(٣) البيتان من الرجز ، وهما لعلي بن أبي طالب-رضي الله عنه- في ديوانه (٤٣) ، و حماسة البحتري (ص١٠٤) .

ويُنظَر: النوادر: (ص١٦٤)، والخصائص: (٣/ ٩٤)، وشرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٧٥)، والمغني: (٣/ ٤٧٠)، وشرح أبياته: (٥/ ١٣٢).

- (٤) ينظر: شرح الكافية الشافية: (٣/ ١٥٧٦)، والجنبي: (ص٢٦٧)، والمغنبي: (٣/ ٤٧٠)، والخزانة:
   (١١/ ٢٥١).
  - (٥) في (س): ((بالضرب)) ، وهو خطأ .
- (٦) البيت من المنسرح ، ينسب لطرفة بن العبد في ملحق ديوانه : (ص١٦٤) ، وينظر : النوادر : (ص١٦٥)، والخصائص : (١٢٦/١) ، والإنصاف : (٢/ ٥٦٨) ، وأمالي السهيلي : (ص١١٩) ، وضرائر الشعر : (ص١١١) ، والمغنى : (٦/ ٤٩٩) .

القونسُ: البَيضةُ من الحديدِ. وأراد هنا: العظمَ الناتئ بينَ أُذُنِي الفرسِ<sup>(۱)</sup>. قلتُ: إنّا يصحُّ هذا إذا جوِّزَ دخولَ النُّونِ ما هو ماضِ معنًى. وقد يجيءُ هذا.

قال : ((ولامُ الأمرِ: اللامُ(1) المطلوبُ جها الفعلُ))(1) .

أَقُولُ : مِنَ الجوازمِ لامُ الأمرِ ، وهي اللَّامُ المطلوبُ بها الفعلُ من غيرِ المُخَاطَبِ الفاعلِ سواءً كانَ معَ الاستعلاءِ أو التَّساوي<sup>(٤)</sup> أو الخُضوع<sup>(٥)</sup>.

/ فالطلبُ من المخاطَب الفاعل مختصُّ بصيغةِ الأمرِ<sup>(۱)</sup> ؛ كما سيأتي. فالَّتي للطلب [١/١٨٨] من الغائب : لِيَضْرِبْ . و لِيُضرَبْ<sup>(۷)</sup> . ومن المخاطَب المفعول : لِتُضرَبْ<sup>(۸)</sup> . ومن المتكلم المتكلم جاء قليلًا ؛ نحو : لِأَضربْ . و لِنَضْربْ <sup>(۹)</sup> . والكثيرُ : لِنَضْربْ نفسى . وأنفسَنا ؛ إذْ

(١) ينظر : اللسان : (ق ن س ٦/ ١٨٣)، والقاموس المحيط : (ص٥٦٨)، وتاج العروس : (١٦/ ٤٠٥).

(٢) " اللام " سقطت من (ط ، س) .

(٣) الكافية في النحو: (١٩٩).

(٤) " أو التساوي " سقطت من (ط) .

(٥) في (س): "الخصوص"، وهو تحريف.

(٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية : (٣/ ٨٧٩) ، وشرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٦٥) .

(۷) ينظر : الكتاب : (۳/ ۸) ، والمقتضب : (۲/ ٤٣) ، والجمل : (۲۰۸) ، واللامات : (۸۸) ، والإيضاح : (۳۲۹) ، وشرح المفصَّل : (۷/ ٤١) .

(٨) ينظر : شرح الجمل : (٢/ ١٩٠) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٥٩) ، وشرح الرضي : (٢/ ١٩٩) ، وشرح الكافية للموصلي : (٢/ ٥٢٤) ، ورصف المباني : (٣٠٢) .

(٩) ينظر : شرح الرضي : (٢/ ٨٩٩) ، ورصف المباني : (٣٠٢) ، والوافية : (٢٧٠) ، والجنبي : (١١١،١١٠)، ١١١)، والمساعد : (٣/ ١٢٢) . يبعُد أَنْ يأمر الشخص إيّاهُ. ومن القليل قوله تعالى : ﴿ وَلَنْحُمِلُ خَطَايَكُمُ ﴾ (١) العنكبوت: ١٢) وقوله ﷺ : (قوموا فِلأُصَلِّ لَكُمْ) (٢). ومِن دخول (لا) الناهية على فعل المتكلم، قولُه :

إِذَا مَا خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ فَلا نَعُدْ لَمَا " أَبدًا مَا دَامَ فِيهَا الجُرَاضِمُ ( ) وَالجُرَاضِمُ و والجُرَاضِمُ : الأكولُ ( ° ).

وشذَّ أَمْرُ المخاطَبِ الفاعلِ باللامِ (<sup>٢)</sup> ، ومنه : قراءةُ عثمانَ ، وأُبيٍّ ، وأنسٍ <sup>(٧)</sup> . (فِينَا أَكُو المُخاطَبِ الفاعلِ باللامِ (<sup>٢)</sup> ، ومنه : «لِتَأْخُذُوا مَصَافَّكُمْ» (<sup>٨)</sup> رواه البخاري (<sup>٩)</sup> . (وأَفَيْنَالِكَ فَلْتَفْرَحُوا اللهِ البخاري (<sup>٩)</sup> .

(١) في الأصل: (خطاياهم).

(۲) ينظر: مسند الإمام أحمد: (۱۰/ ٤٢٦، ح ١٢٢٨)، وسنن الدارمي: (١/ ٨١٦، ح ١٣٢٤)، والجامع الصحيح: (١/ ٣١٨، ح ٣٨٠). كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير).

(٣) في الأصل: (بها).

(٤) البيت من الطويل ، ينسب للفرزدق في الأزهية : (١٥٠) ، وأمالي ابن الشجري : (٢/ ٥٣٣) ، والمغني : (٤/ ٣٣٠) ، وشرح شواهده : (٥/ ١٧) ، ولم أجده في ديوان الفرزدق المطبوع .

وانظر : شرح ابن الناظم : (٤٩٣) ، وشرح التصريح : (٢/ ٣٩٤) .

(٥) ينظر : اللسان : (جرضم ١٢/ ٩٧) ، والقاموس المحيط : (١٠٨٨) ، وتاج العروس : (٣١٩ ٩٩٩).

(٦) ينظر: الإيضاح العضدي: (٣٢٩)، وشرح المفصل: (٧/ ٤١)، والإيضاح في شرح المفصل:
 (٢/ ٢٧١)، وشرح المقدمة الكافية: (٣/ ٩٧٩). وجعلها الزجاجي لغة جيدة. ينظر: الجمل:
 (٨٠٨)، واللامات: (٨٨).

(۷) ينظر : معاني القرآن : (۱/ ٤٦٩) ، ومعاني القرآن للأخفش : (۱/ ٣٧٥) ، والحجة لابن خالويه : (١٨٢) ، ، ومختصر في شواذ القرآن : (٦٢) ، والحجة للفارسي : (٤/ ٢٨٢) ، والمحتسب : (١/ ٣١٣) .

(٨) من : (ن) ، وفي الأصل : (مصابكم) .

(٩) لم أجد الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري وكتب السنة . ينظر : معاني القرآن : (١/ ٤٧٠) ، والجمل :

وقيل: إنها أَمَر باللّام ؛ لأنّ كلَّ أمْرٍ يعمّ المخاطَبين ، والغائبين يجوزُ باللّام ؛ ليدلَّ على الأمر للطائفتين ؛ إذْ اللّام يدلِّ على الغائب ، والتاء على المخاطَب (١). وقال الزمخشري: هي مما بقي على الأصْل (٢) ؛ فهو كالقَوَد.

تنبيه: قد تُحذفُ لامُ الأمرِ ، ويبقى عملُها:

إِمّا مطّردًا ؛ وهو بعدَ قولٍ هو أمرٌ ؛ كقوله تعالى : ﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصّكَوْةَ ﴾ (إبراهيم ٣١: ) . أصله : ليقيموا (٣) . وأخطأ الأكثرون ؛ فإنّه قالوا : تقديره : قلْ لهم ؛ فإن تقلْ لهم يقيموا ؛ لأنّ هذا التقدير يوجب ألّا يتخلّفَ أحدٌ من المقول لهم عن الصلاة (٤) .

وإمّا غير مطّرد ؛ ولكنَّهُ أُجيزَ في سَعةِ الكلامِ . وهو بعدَ قولٍ غيرِ أَمْرٍ (٥)؛ كقولهِ: قلتُ لِبَوَّابِ لَدَيْهِ دارُها(١): تِئْذَنْ ؛ فَإِنّي حَمْقُهَا وَجَارُهَا(٢)

**₽**=

: (٨٠ ٢) ، وأمالي ابن الشجري : (٢/ ٥٥٥) ، وتفسير القرطبي : (٨/ ٣٥٤) ، والبحر المحيط : (٥/ ٢٧٢) .

واللفظ في صحيح مسلم: "لتأخذوا مناسككم " (٢/ ٩٤٣ ، ح ١٢٩٧. كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا).

- (١) ينظر: شرح الرضي: (٢/ ٩٠٠).
- (٢) الكشاف : (٦/ ١٩٤) ، وينظر : المقتضب : (٦/ ٤٤) .
- (٣) ينظر: معاني القرآن: (٢/ ٧٧)، وشرح الرضي: (٢/ ٩٠٠)، والجني: (١١٣)، وتوضيح المقاصد:
   (٣) .
  - (٤) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٦٩).
  - (٥) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٦٩) ، والجني : (١١٤) .

أصلُه : لَتِتْذَنْ . ولم يضطر إليهِ ؛ إذْ يمكنه أنْ يقولَ : ائذَنْ . لا يقال : أصلُه تَأذَنُ بالرفع ، فأسْكِنَ ضرورةً ؛ إذْ لو كان كذا لقال : تَأْذَنُ (٣) إني . إذْ يُستغنى عن الفاء حينَئذٍ (٤) .

وَإِمَّا ضَرورةً ؛ وهو إذا لم يتقدمُه قولٌ  $(^{\circ})$  ؛ كقوله :

فَلَا تَسْتَطِل منِّي بَقائي ومُدَّتِي و[لَكِنْ] (١) يَكُنْ للخيرِ مِنْكَ نَصِيْبُ (١) أَصِلُه : لِنكُنْ .

ومنه - أنشد سيبويه - :

عَلَى مِثْلِ أَصْحَابِ البَعُوضَةِ فَاخْمُشِيْ

-لَكِ الويلُ - حُرَّ الوَجهِ أَوْ يَبْكِ مَنْ بَكَى (^)

**/**=

(١) في جميع النسخ : (دارنا) ، وما أثبته هو الصواب .

(۲) ينسب الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي . ينظر : إصلاح المنطق : (۳۳) ، وشرح التسهيل : (۶/ ۵۹) ، وشرح الكافية الشافية : (۳/ ۱۵۷۰) ، والمغنى : (۳/ ۲۳۱) ، وشرح شواهده : (۶/ ۳٤۰) ، والخزانة : (۹/ ۱۳) .

(٣) " بالرفع فأُسْكِن ضرورةً ؛ إذ لو كان كذا لقال : تأذن " سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

(٤) ينظر : شرح الكافية الشافية : (٣/ ١٥٧٠) ، وشرح التسهيل : (٤/ ٦٠).

(٥) ينظر: الأصول: (٦/ ١٥٧)، والمفصَّل: (٦٦٤)، وشرحه: (٨/ ٢٤)، والمفضَّل في شرح المفصَّل: (٣٩٣)، والجني: (١١٤).

(٦) تكملة من (ن).

- (۷) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة . ينظر : معاني القرآن (۱/ ١٥٩) ، ومجالس ثعلب (١/ ٢٥٦) ، وسر الصناعة (١/ ٣٢٨) ، وشرح التسهيل (٤/ ٥٩) ، ورصف المباني (٣٢٨) ، والمغنى (٣/ ٢٢٧) .
- (٨) البيت من الطويل ، وهو لمتمم بن نويرة في ديوانه (٨٤) ، وينظر : الكتاب (٣/٩) ، ومعاني القرآن

وحذْفُها مِنَ المخاطَبِ المأمورِ باللَّامِ أَشذُّ (١) ؛ كقوله:

مُحَمَّدُ تَفْدِ نفسَكَ كلُّ نفسٍ إذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالَا (٢)

وليس منه ما أنشد الفرّاء (٣). وهو قوله:

مَنْ كَانَ لا يَزْعُمُ ( ُ ) أَنِّي شَاعِرُ فَيَدْنُ مِنِّي تَنْهَهُ الْمَزَاجِرُ ( ° )

إذْ لو قصد الأمْر لقال: فَلْيَدْنُ. وإنَّما عطَفَ (يَدْنُ) على (يَزْعُمُ)، وحذَفَ واوَه ؟ لدلالة الضمّة عليه. كما في قوله:

**₹** 

للأخف ش (١/ ٨٣)، والأصول (٢/ ١٥٧)، وأمالي ابن الشجري (١/ ٣٧٥)، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٠)، وضرائر الشعر (١٥٠).

- (۱) ينظر : اللامات (۹۶) ، وشرح المقدمة الكافية ( $\pi$ / ۸۷۹) ، وشرح الرضي ( $\pi$ / ۹۰۰) ، والمقاصد الشافية ( $\pi$ / ۹۷۹) .
- (٢) البيت من الوافر ، ينسب للأعشى ، وهو في ملحق ديوانه : (٢٥٢) ، وينسب لحسان بن ثابت رضي الله عنه ، وليس في ديوانه ، ولأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في ديوانه : (٦١) ، وشرحه (١٧٧) .
- وينظر : الكتاب (٣/ ٨) ، والمقتضب (٢/ ١٣٠) ، والأصول (٢/ ١٧٥) ، والإغفال (١/ ٦٣) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (٢١٠) ، وأمالي ابن الشجري (٢/ ١٥٠) .
  - (٣) معاني القرآن (١/ ١٦٠).
  - (٤) من (ن) ، وفي الأخر : (يرغم) .
- (٥) البيتان من الرجز ، ولم أقف على قائلهم] . ينظر : معاني القرآن (١/ ١٦٠) ، والشعر والشعراء (١/ ١٠٠) ، والخصائص (٣/ ٣٠٣) ، والإنصاف (٢/ ٥٣٣) ، وضرائر الشعر (١٥٠) ، وشرح أبيات مغني اللبيب (١٤/ ٣٣٤) .

# \* فيَا لَيْتَ الأطِبَّا كَانُ حَوْلِي \*(١)

وأمّا تَنْهَهُ فمجزومٌ ؛ لأنّه جواب (مَنْ) (٢) . وقال (٣) الحاجبي : ((يجوز حذْف لام الأمرِ ضرورةً ، وهو شاذٌ كحذف لام الجرّ ، وإلّا فَصَحَّ رفعُ الفعل حينئذٍ ، فيُقال: يضربُ زيدٌ . مُرادًا بهِ : لِيَضْرِبُ . كما صحّ في الماضي ؛ نحو : غفَر الله له . والمضارع أولى به من الماضي ؛ لأنّه أشبه بها فيه لام الأمر . فالمراد من قوله تعالى : ﴿ نُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (الصف: ١١) : لِتُؤْمنوا . بدليل قوله تعالى بَعْدُ : ﴿ يَغْفِرُ لَكُورُ ﴾ (الصف: ١٢) مجزومًا)) (١) .

فرع : قَالَ الحَاجِبِيِّ وغيره : «أصلُ لَامِ الأمرِ ووضعُها على الكسرِ ؛ كالباء واللام الجارّتين . فإذا قارنها الفاءُ ، أو الواو ، أو ثمّ ، ونحوها ؛ جاز إسكائها للتخفيف ، كإسكانِ عينِ (كَتْفِ) . وإسكائها مع الفاء أكثرُ منه مع الواو ، ومعه أكثر منه مع ثُمَّ وغيرها ، قُرئ عينِ (كَتْفِ) . وإسكائها مع الفاء أكثرُ منه مع الواو ، ومعه أكثر منه مع ثُمَّ وغيرها ، قُرئ بها (على الله على الله على

(١) صدر بيت من الوافر ، وعجزه :

#### وكَانَ مَعَ الأطِبَّاءِ الأساةُ

لم ينسب لقائل في معاني القرآن (١/ ٩١) ، ومجالس ثعلب (٢/ ٨٨) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (٢٩٨) ، والخزانة (٥/ ٢٢٩) . وضرائر الشعر (١١٩ ، ١٢٧) ، والخزانة (٥/ ٢٢٩) .

#### وروايته: فلو أنَّ الأطباكانُ حَوْلي

- (٢) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٧١، ١٥٧٢).
  - (٣) في ن : (قال) .
- (٤) الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٢٧٢) ، وينظر : شرح المقدمة الكافية ( $^{7}$ /  $^{8}$ 0) .
- (٥) قرأ ابن كثير ((ثم ليقضوا)) بالكسر ، وقرأ أبو عمرو ، وابن عامر ((وليوفوا)) و((ليطوفوا)) بالكسر ـ كذلك . . وقرأها عاصم وحمزة الكسائي بالسكون .

وقال المالكي: ﴿ أصلها السكون ؛ لوجهين:

الأولُ: مشتركٌ فيه . وهو : أنَّ السُّكونَ مقدَّمٌ على الحركةِ ؛ إذ هي زيادةٌ ، والأصل عدمها .

والثاني: خاصٌ بها. وهو ليُشَاكِلَ لفظُهَا عملَها ؛ كها فُعِل باللّام الجارّة. وكُسِرتْ ابتداءً ؛ لتعذّر سكونها فيه. فإذا دخلت فيها فاءٌ ، أو واوٌ ، أو نحوهما رجعتْ على سكونها الأصلي . وليس سكونها حملًا على كتف حكها زعموا- ؛ لأنَّ المنفصل لا يجري مجرى المتصل إلّا ضرورةً ؛ ولذا أَسْكنَها جميعُ القرَّاءِ في غير : ﴿وَلُـيُوفُولُ ﴾ المتصل إلّا ضرورةً ؛ ولذا أَسْكنَها جميعُ القرَّاءِ في غير : ﴿وَلُـيُوفُولُ ﴾ المتصل إلّا ضرورةً ؛ ولذا أَسْكنَها جميعُ القرَّاءِ في غير : ﴿ وَلُـيُوفُولُ ﴾ ولِيتَمَنَّعُولُ ﴾ (العنكبوت:٢٦) ؛ كقوله : ﴿ فَلُيسَتَجِيبُوا لِي وَلُيوُمِنُواْ بِي ﴾ (البقرة: ٢٨١) ﴿ فَلْيَكَ تُبُ وَلِيتَمَنَّعُولُ ﴾ (العنكبوت:٢٦) ؛ كقوله : ﴿ فَلْيَسَتَجِيبُواْ لِي اللّهِ مَنْ فَيْ وَلْيَتَقِ اللّهَ ﴾ (البقرة: ١٨٦) ﴿ فَلْيَكُ تُبُ وَلَيْمَلِلِ اللّذِي عَلَيْهِ الْمَحَقُ وَلَيْمَتِ اللّهَ ﴾ (البقرة: ١٨٦) وأيضًا : لو كان سكونها لشَبَهِ كَتْفٍ ؛ لشاركها فيه لامُ كَيْ إذا وقعتْ بعدَ الواو أو الفاء من غير شُذوذٍ » (٢)

قلتُ : لو كانَتْ (٤) ساكنة الأصلِ لَزِيْدَ همزةُ الوصْل قبلَها في الابتداء ، كما قبلَ لام

❤=

يُنظر : معاني القرآن (٢/ ٢٢٤) ، والسبعة (٤٣٥، ٤٣٤) ، ومعاني القراءات للأزهري (٢/ ١٧٦) ، والحجة للغرب خالويه (١٥٤) ، والحجة للقرّاء السبعة (٥/ ٢٦٩) .

<sup>(</sup>۱) شرح المقدمة الكافية (۳/ ۸۸۰) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲/ ۲۷۲) ، وينظر : المقتضب (۲/ ۱۳۱) ، واللامات (۹۸ ، ۹۷) ، والمفصَّل (۵/ ۲۱) ، وشرح المفصَّل (۸/ ۲۲) ، وشرح الرضى (۲/ ۸۹۸) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "فليتق الله "، خطأ.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٦٣ - ١٥٦٥) ، وينظر : شرح التسهيل (٤/ ٥٨) ، وتوضيح المقاصد (٣/ ٣٠٠) . والجني (١٢١) ، والمساعد (٣/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٤) في (ط، س)، وفي الأصل: "كان".

التَّعريفِ، ونحوها . ولَوَجَبَ سكونُها إذا وقعَتْ غير مبدوءٍ بها مطلقًا ، ولأنَّه لم يوجدُ عاملٌ بُني على حرفٍ ساكنٍ . وما خالَفَ أصولًا مستمرةً لا يُقبَل. ولمَ تُرْعَ المشاكلةُ بينَ العاملِ ومعمولِهِ ؛ فإنَّ الكَافَ الجارَّةَ مفتوحةٌ . واللّامُ إنّها كُسِرت فرقًا بينها وبين [١٨٨٨-] الابتدائية (١) ، ولو كان سكونُها أصليًّا لمَا قَرَأَ القُرِّاءُ متحرِّكةً أصلًا ؛ / إذْ لا وَجْه لها ، ولا يلزم اتفاقُهم على لغةٍ أصالتَها .

والمنفصلُ يصيرُ كالمتَّصلِ في إدغامِ الكلمتين ؛ نحو : حلق حالق<sup>(۲)</sup>. وقلَّ وقوعُ العاطفِ قبلَ لامِ (كي) ؛ فلا تسكَّنُ <sup>(۳)</sup> بخلافه قبلَ لامِ الأمرِ <sup>(٤)</sup> .

ومِنَ الجَوازمِ: (لا) التي للنَّهي. وهي: المطلوبُ بها ترْكُ الفِعلِ من الغائبِ أو المخاطبِ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُسُرِفُوا ﴾ ، أو من المتكلِّم وإنْ قلَّ (٥)؛ إِذْ الأصْلُ أنْ يُقالَ: لا تضربْ نفسي . كما مرَّ في الأمر. ويفرّق بينها وبين (لا) النافية لفظًا بأنَّما لا تجزم. ومعنى بأنَّما الا يُطلبُ بها فعلُ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمُ لَا نُؤُمِنُونَ ﴾ (الحديد: ٨)

تنبيه : لم يُرِدْ بقوله : لامُ الأمر ، و(لا) النهي : الأمرَ والنهيَ الشرعيين (^) . إذْ

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، ولم أتبيَّنْهُ .

<sup>(</sup>٣) بعده في (ط): "في غيره ".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجني (١١٢)، وتوضيح المقاصد (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقتضب (٢/ ١٣٢)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨١)، وشرح الرضي (٢/ ٩٠٢).

<sup>(</sup>٦) " لا تجزم. ومعنى بأنها " سقط من (س) ؛ لانتقال النظر.

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨١) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٥٢) ، والمقاصد الشافية (٦/ ٩٦).

<sup>(</sup>٨) " الأمر والنهي الشرعيين " سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

الأمرُ في الشَّرعِ: ما يكون ترْكُه في جميعِ وقتِهِ سببًا للعقابِ. والنَّهيُ فيه: ما يكونُ فعلُه سببًا للعقابِ (''. بل الأعمُّ منهما ، فيشملا بهما ('') وغيرهما ، كقوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِّن للعقابِ (''. بل الأعمُّ منهما ، فيشملا بهما ('') وغيرهما ، كقوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ عَلَى اللّه عَلَيْ فَي مَا اللّه اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْهِ مَ ﴾ (النحل: ١٢٧) و ﴿ يَكُولُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ ﴾ (الزحرف: ٧٧) و ﴿ لَا تُوَاخِذُنَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦).

قال: (روكلِمُ المجازاة ١٠٠٠) إلى آخره (٢).

أقول: الشَّرطُ لغةً: العَلَامةُ (١) . ويُسمَّى الشَّرْطُ شَرْطًا ؛ لأَنَّه علامةُ لوجودِ جوابِهِ (٥) .

واصطلاحًا: ما يستلزمُ عدمَ أمرٍ على غيرِ جهةِ السَّببيةِ عقلًا ؛ كالحياةِ للعلمِ . أو شرعًا ؛ كالطَّهارةِ للصلاة . فالطُّلوعُ سببٌ لوجودِ النهار ؛ فلا يكون شرطًا له (٦) .

وكلماتُ المجازاةِ المذكورةِ أكثرُ استعمالِها لغةً في السَّببِ (٧)؛ نحو: إنْ أكلتَ تشبعْ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإحكام لابن حزم (۳/ ۲)، والضروري (۱۲۰)، والمحصول (۲/ ١٦)، والموافقات (٣/ ١١٩، ١١٩) . والبحر المحيط للزركشي (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) من (ط، س)، وهي الأقرب إلى معنى العبارة، وفي الأصل، و (ن): (فيشبههم)).

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مقاييس اللغة (شرط: ٣/ ٢٦٠)، واللسان (٧/ ٣٢٩)، والقاموس المحيط (٦٧٣)، وتاج العروس (١٩/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٤١) ، وشرح التسهيل (٤/ ٧٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: أصول السرخسي\_ (٢/ ٣٠٣) ، ومختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٨) ، وشرح مختصر الروضة (٦) ينظر: أصول السرخسي (١/ ٣٠٩) ، والتعريفات (١٦٦) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح التسهيل (٤/ ٦٦) .

نَعَمْ ، يستعملُ كثيرًا في شَرطٍ لمْ يبقَ لحصولِ المسَبَّبِ مما يتوقفُ عليه غيره . فلا يقالُ : إنْ دخلَ زيدٌ دارِيْ أكرمْه . إلّا إذا حَصَلَ سَائرُ الشَّرائطِ ؛ من وجودِ المالِ للمعلَّقِ ، ومجيئِه ، وسخائِه ، وغيرهما . وكذا السَّببُ من مجيئه إيّاه ، وإرادته للإنعام عليه .

فالمرادُ بالسّبيّةِ هُنَا: التَّرتُّب. وهذه الكلمات لا بدَّ وأن يليها فعلٌ ويسمّى شرطًا، وأنْ يليه فعلٌ آخر مترتبًا عليه - أو ما يقوم مقامه - ويسمّى جزاءً (۱) ؛ كقوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأُ يَرَحَمَكُمُ الْإِسراء: ٤٥) و ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمَثَالِها ﴾ (الأنعام: ١٦٠) وإنّا يقعان فعلين ؛ لأنّها إنّها يصلحُ لهما ما لم يوجد ويحتملُ الوجودَ. والأسماءُ ثابتةٌ (١) ؛ فجازَ أنْ يكونا مضارعين - كما مرّ - (١) ، وأن يكونا ماضيين ؛ كقوله [تعالى] (١): ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمُ عَدُنَا ﴾ (الإسراء: ٨) وأن يكون الشرط ماضيًا والجزاءُ مضارعًا (٥)؛ كقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنَا وَزِينَنَهَا نُوفِي إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ (هود: ١٥) وكقوله (١٦):

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقتضب (٢/ ٤٨) ، وشرح المفصَّل (٨/ ١٥٧) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: ما تقدَّم.

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقتضب (٢/ ٤٩)، والجمل (٢١٢)، والمرتجل (٢١٩)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٤)، وشرح الرضي (٢/ ٩٢٩).

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، وهو للفرزدق في ديوانه (١٨٩) ، وشرح ديوانه (١/ ٣٦٠) ، وروايته فيهم : دسَّت إليَّ. إليَّ.

وينظر : الكتاب (٣/ ٦٩) ، وشرح أبياته لابن السيرافي (٢/ ٧٨، ٩٠) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٥) ، وينظر : الكتاب (٣/ ١٥٨٥) ، وشرح التسهيل (٤/ ٧٧) ، وشرح عمدة الحافظ (٣٧١) ، والهمع (٤/ ٣٣٠) ، والدرر (٢/ ١٨٩) .

## دسَّتْ رَسُولًا بأنَّ القَوْمَ إنْ قَدَرُوا

#### عَلَيْكَ يَشْفُوا صُدُورًا ذَاتَ تَوْغِيرِ

الدَّسُّ: الإخفَاءُ (١). والتَّوغيرُ: الحِقدُ (٢).

تنبيه: كلُّ شرطٍ وقعَ ماضيًا لفظًا يصيرُ مستقبلًا بـ"إنْ" معنًى ، إلّا "كان" فإنه لا يصير مستقبلًا ؛ لقوته من حيثُ إنَّه أصلُ الأفعال الماضية وعبارتها (٢) ؛ كقوله تعالى : ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ وَ الله ١٦٥ ) وقالَ ابنُ السَّرَّاج : معناه : إنْ أكنْ قلتُه (١) .

وأنْ يكونَ الشَّرطُ مضارعًا والجزاءُ ماضيًا (°)؛ كقوله (٦):

مَنْ يَكِدْنِيْ (۱) بِسِيِّعٍ كُنْتَ مِنْهُ كَالشَّجَا بين حَلْقِهِ والوَرِيدِ وَكَقُولُهُ (۱):

(١) ينظر : اللسان (دسس ٦/ ٨٢) ، والقاموس المحيط (٥٤٥) ، وتاج العروس (١٦/ ٧٣) .

(٢) ينظر : (المحكم : وغر ٦/٦٥)، واللسان (٥/ ٢٨٦)، وتاج العروس (١٤/ ٣٦٩).

(٣) ينظر تفصيل المسألة (ص ٣٩ هامش : ٤) من التحقيق .

(٤) الأصول (٢/ ١٩١)، وينظر: شرح المفصَّل (٨/ ١٥٦)، وأمالي ابن الحاجب (١/ ٢١٨)، والتوطئة (١٣٨)، وشرح التسهيل (٤/ ٩٣)، والبحر المحيط (١/ ١٠٧)، والدر المصون (٤/ ٥١٣).

(٥) ينظر : المقتضب (٢/ ٥٨) ، والجمل (٢١٢) ، وشرح التسهيل (٤/ ٩١) .

(٦) البيت من الخفيف ، وهو لأبي زُبيد الطائي في ديوانه (٥٢) ، والنوادر (٢٨٠) ، والمقتضب (٢/ ٥٨) ،
 وجمهرة أشعار العرب (٢٢١) ، والمقرب (١/ ٢٧٥) ، والخزانة (٩/ ٢٧) .

(٧) في (ط) ، وفي الأصل " يلدني ".

(٨) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل (٤/ ٩١) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٦) ،

### إِنْ تَصْرِمُونَا وَصَلْنَاكُمْ وإِنْ تَصِلوا مَلَأْتُمُ أَنفُسَ الأَعْدَاءِ إِرْهَابَا

وأكثرُ النحاةِ يخصُّونَ القسمَ الرَّابِعَ بالضرورةِ ؛ نظرًا إلى أنَّ الجزاء في المعنى بعدَ الشَّرطِ. فإذا كانَ الشَّرطُ بصيغةِ المضارعِ فالجزاءُ أجدرُ بذلك ؛ ليطابقَ اللفظُ المعنى (١).

قلتُ : طابَقه لفظًا ؛ لأنَّ "إنْ " جعلتْه مستقبلًا ، مع أنَّه وقع كذلك من غير ضرورة ؛ إذ يمكن لقائلي البيتين أن يقولا : أكُ منه . ونواصِلْكُمْ . و تُمُلِّنُوا ('') . ولقوله ﷺ : ((من يقُم ليلةَ القَدرِ إيهانًا واحتسابًا غُفِر له» (") ورُوي : أنّ عائشة [رضي الله عنها] (نا قالت : قال ﷺ (رابن أبا بكرٍ رجلٌ أسيفٌ متى يقم مقامك رَقَّ » (أن أسيفٌ ، أي : سريعُ الحزن ('') . وأيضًا : قال تعالى : ﴿ إِن نَسَّا أَنُزَلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَكُهُمْ لَمُا خَضِعِينَ ﴾ (الشعراء: ٤) عَطَفَ

**₹**=

وشواهد التوضيح (١٦) ، وشرح الشواهد للعيني (٤/ ٢٥) ، والهمع (٤/ ٣٢٢).

- (۱) ينظر: المرتجل (٢٢٠)، وشرح المفصَّل (٨/ ١٥٧)، والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٢٤٦)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٦)، وشرح الرضي (٢/ ٩٢٩).
  - (٢) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٧) ، والصواب أن يقول (تَكُ منه) .
- (٣) ينظر: الجامع الصحيح (١/ ٢٨، ح ٣٥، كتاب الإيهان، باب قيام ليلة القدر)، وصحيح مسلم (١/ ٢٥٥، ح ٣٠) . ح ١٧٦، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان)، وسنن الترمذي (٣/ ٣٠، ٥٠ ٢٧٩).
  - (٤) تكملة من (ط، س).
  - (٥) "قالت : قال صلى الله عليه وسلم" سقط من (ط) .
- (٦) ينظر : الجامع الصحيح (٢/ ٤٧٠ ، ح ٣٣٨٤ ، كتاب الأنبياء ، باب قوله تعالى : "لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين") ، وفتح الباري (٦/ ١٧) ، وعمدة القاري (١٥/ ٢٧٨) .
- (۷) ينظر: تهذيب اللغة (أسف ٦٦/١٣)، واللسان (٩/٥)، والقاموس المحيط (٧٩١)، وتاج العروس (٧٣).

(ظلّتُ) على (ننزّل). وحقُّ المعطوفِ صحَّةُ حلولِهِ محلَّ المعطوفِ عليه ('). نَعَمْ ، قلَّ وقوعُه جدًّا ؛ لأنَّ الشَّرطَ إذا جُزِمَ تكونُ أداةُ الشَّرطِ مرهنًا للعمل ؛ فإذا كُفَّ عن العملِ في جوابه (۲) يكون تراجُعًا عنه ؛ فيكونُ بمنزلةِ : زيدٌ قائمٌ ظننتُ ظنَّا . فإنّ تأكيدَه عنايةٌ به ، وإلغاءَه اطراحٌ له . وهو تناقُضٌ (۲) .

قال: (فإنْ كانا آخرَه..)(؛).

أقول: الشرطُ والجزاءُ إن كانا مضارعين جُزِما<sup>(°)</sup>. وقد مرّ [مثاله]<sup>(۲)</sup>، وشذّ رفْعُهما، أو رفْع الجزاء<sup>(۲)</sup> –كما سيجيء – <sup>(۸)</sup>. وإن كان الشرطُ ماضيًا والجزاءُ مضارعًا فجزْم الجزاء هو الغالب المختار، ورفْعُه كثير<sup>(۱)</sup>؛ كقول زهير<sup>(۱)</sup>:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) في (س): " جزائه ".

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو (١٩٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح (٣٣٠)، والمفصَّل (٤٥٦)، والمرتجل (٢١٩)، وشرح المفصل (٨/ ١٥٧)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٧)، وشرح الجمل (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) تكملة من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصل (٨/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٨) "أو رفع الجزاء كما سيجيء" سقط من (س).

<sup>(</sup>٩) ينظر : المفصَّل (٢٥٦) ، والمرتجل (٢٢٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٤٤) ، وشرح الجمل (٩) ينظر : المفصَّل (١٩٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٩) .

<sup>(</sup>۱۰) البيت من البسيط، وهو في ديوانه (٦٠) (١١٥) (١٥٥)، وشرحه لثعلب (١٢٩)، وشرحه للأعلم الشنتمري (٥٤)، وينظر: الكتاب (٣/ ٦٦)، والمقتضب (٢/ ٦٨)، والأصول (٢/ ١٩٢)، وشرح

# وإنْ أَتَاهُ خَليلٌ يومَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ: لا غَائِبٌ مَالِيْ ولا حَرِمُ

[1/1/4]

الحَرِم ((): / الممنوعُ منه . ومنه : حَرَم مكّة (()) ؛ لأنّ أداة الشرط لمّا لم تعمل في الشرط لفظًا مع قُربها منه – وكأنّه (()) تطرّقَ فيها ضَعْفٌ – فَلَأَنْ لا تعمل في الجزاء – مع أنّه أبعد منها – أولى () . وشُبّه ذلك بقولك : والله ان أكرمتني لأكرمنك . فإنّه لمّا ألغى الشرط باعتبار الجواب لفظًا . لأنك [إنْ] (()) جعلته جواب القسّم ؛ باعتبار إدخال النون فيه باعتبار الجواب لفظًا . لأنك [إنْ] (()) جعلته جواب القسّم ؛ باعتبار إدخال النون فيه جعلت فعل الشرط ماضيًا ؛ لتكون ملغاةً باعتبار الجزأين . ومثله : زيدٌ ظننتُ قائمٌ . وتشبيهه بـ : والله ان أكرمتني لأكرمنك . أولى منه بقولنا : زيدٌ ظننتُ قائمٌ . لأنّ "إنْ" في المسألتين جزم محل الجزأين . و "ظننتُ " لم يعمل في "زيد" ولا "قائم" ؛ لا لفظًا ، ولا محلًا . والقولُ بأن "لأكرمنك" مجزومُ المحل من حيث إنّه جواب الشرط معنى، مع أنّه جواب القسم لفظًا ومعنى . وجواب القسم لا يكون مجزومًا لفظًا ولا محلًا لا يوجب التناقُض. وهو جزَم "لأكرمنك" محلًا ، وعدمُ جزْمِه ؛ لأنّ القسم لم يوجب عدم جزم جوابه ، بل لم يقتضِ شيئًا فيه ؛ لا الجزم ، ولا عدمه ().

**Æ**=

أبيات سيبويه للنحاس (١٦٥) ، والمفصل (٤٥٦) ، والإنصاف (٢/ ٦٢٥) والخزانة (٩/ ٤٨) .

- (١) "الحرم" سقطت من (س).
- (٢) ينظر: اللسان (حرم ١١/ ١١٩)، والقاموس المحيط (١٠٩١)، وتاج العروس (٣١/ ٤٥٧).
  - (٣) في (ن): " فكأنّه ".
  - (٤) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٤٤).
    - (٥) تكملة من (ن). وفي (س): "إذا ".
  - (٦) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٤٤)، وشرح المفصل (٨/ ٥٧-٥٥).

<₩=

قال سيبويه: رَفْعُ (يقولُ) ونحوِه (۱) ، على تقدير تقديمه على الشرط وحَذْف جوابه ، وتقديره يقولُ: إنْ أتاهُ خَلِيلٌ لك يَكُنْ كذلك (۱) . وقال المبرّد: ((حَذَفَ الفاء))(۱) . كما فيما جاء شاذًا الشرطُ مجزومًا ، والجزاءُ مرفوعًا (۱) ؛ كقوله (۵) :

يَا أَقْرَعُ بِنَ حابِسٍ ، يا أقرعُ إِنَّكَ إِنْ يُصرَعْ ، أَخُوكَ تُصرَعُ (٦)

ومنه قِرَاءةُ طَلْحَةً (٧): ﴿ أَيُنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمْ ٱلْمَوْتُ ﴾ (النساء: ٧٨).

(١) "ونحوه" سقطت من (س).

ويُنسبان لعمرو بن خُثَارِم البجلي في الخزانة (٨/ ٢٠، ٩/ ٤٧).

وينظر : المقتضب (۲/ ۷۰) ، والأصول (۲/ ۱۹۲) ، وأمالي ابن الشجري (۱/ ۱۲۵) ، وشرح المفصل (م/ ۱۵۸) ، وأمالى ابن الحاجب (۲/ ۸۶۷) ، وشرح الرضي (۲/ ۹۱۲) .

(٦) "أخوك تصرع" سقط من (س).

(٧) هو طلحة بن سليمان السيَّان . مقرئ مُصَدَّرٌ ، أخذ القراءة عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف ، له له شواذ تروى عنه . ينظر : غاية النهاية (١/ ٣٠٩) .

والقراءة في : مختصر شواذ القرآن (٣٣) ، والمحتسب (١٩٣/١) ، والكشاف (٢٨٣/١) ، والبحر المحيط

 <sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (۳/ ۲٦، ۲۷) ، والأصول (۲/ ۱۹۲) ، والتبصرة والتذكرة (۱/ ٤١٢) ، وشرح المفصل
 (۸/ ۱۹۸) ، وشرح التسهيل (٤/ ٧٨) .

<sup>(</sup>٣) المقتضب (٢/ ٦٨) ، وينظر : التبصرة والتذكرة (١/ ١٦٣) ، والنكت (١/ ٧٣٢) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٤٥) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٠) ، ورصف المباني (١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصول (٢/ ١٩٢) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٢٤٥) ، وشرح الجمل (٢/ ١٩٧) ، وشرح التسهيل (٤/ ٧٧) .

 <sup>(</sup>٥) البيتان من مشطور الرجز ، يُنسبان لجرير بن عبد الله البجلي في الكتاب (٣/ ٦٧) ، والنكت (١/ ٧٣٢) ،
 وشرح التسهيل (٤/ ٧٨) .

وكقوله<sup>(۱)</sup>:

ومَنْ لا يَزَلْ يَنْقَادُ للغَيِّ والْهَوَى سَيْلْفَى على طُولِ السَّلامَةِ نَادِمَا

وشذ في النثر ؛ كقوله ﷺ لأُبيّ بن كعبٍ : «عرّف عِفَاصَهَا (٢) ووكاءها ، فإنْ جاء صاحبُها ، وإلّا استمتع بها»(٣) .

قِيلَ على سيبويه : كَيْفَ يَنْوِيْ بالشيءِ الذي هو في موضعِهِ غَيْرَهُ ؟

**(F**=

.(۲۹۹/۱)

(۱) البيت من الطويل ، لم أقف على نسبته . ينظر : شرح الكافية الشافية (۱،۱۰۹۸) ، وشرح التسهيل (۲) البيت من الطويل ، لم أقف على نسبته . ونظر : شرح الكافية الشافية (۲۱۱٪) ، وشرح التصريح (۲/۲۰٪) ، وشرح الناظم (۶۹٪) ، وأوضح المسالك (۶٪ ۲۱۱٪) ، وشرح الأشموني (۶٪ ۵٪) .

(٢) في جميع النسخ "صفاصها "، وهو تحريف.

(٣) ينظر : الجامع الصحيح (٢/ ١٨٤، ح ٢٤٢٦ ، كتاب اللقطة ، باب إذا أخبره ربُّ اللقطة بالعلامة دفع إليه) ، وصحيح مسلم (٣/ ١٣٥٠ ، ح ١٧٢٣ ، كتاب اللقطة ) .

ورواية الحديث في الصحيحين : ((وإلَّا فاسْتَمْتِعْ بها)) ، وما أورده الشارح هو ما ذكره ابن مالك في شواهد التوضيح : (۱۹۲) .

والحديث بهاتين الروايتين لا يصلح شاهدًا على ما أورده من أجله ، وهو قوله : ((كما فيما جاء شاذًا مجزومًا ، والجزاء مرفوعًا)) .

والعفاص: الوعاء الذي يكون فيه النفقة ، ويسمى به الجلد الذي يجعل على رأس القارورة .

والوكاء: الخيط الذي يشد به رأس القارورة.

ينظر: غريب الحديث لابن سلام (٢/ ٢٠١)، والفائق في غريب الحديث (٣/ ٦)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٦٣).

أجيب : كما أنَّ المتكلمَ قَدْ يبدأُ (١) كلَامُه على البَتِّ ، ثُمَّ يعلِّقُهُ في أثنائِهِ بشيء ؛ نحو أنْ يقول : إغْ جاء ، فالشرط المتأخر مقدّم في النية .

فرع : جَاءَ إِلْغَاءُ "مَتَى" مَمْلًا على "إِذَا" ، وعَمَلُ "إِذَا" مَمْلًا على "متى" . وإِلْغَاءُ "إِنْ" مَلا على "لو" ( ) ؛ كقول عائشة رضي الله عنها : ((إِنّ أبا بكرٍ أسيفٌ ؛ وإنّه متى يقومُ مقامَكَ لا يُسمِعُ النّاسَ)( ) ورَوَى البخاريُّ : أنّه الله قال لفاطمة وعليٍّ رَضِيَ الله عنها : ((إذا ( ) أخذتما مضاجِعَكُمَا تكبّرًا أربعًا وثلاثين ، وتُسبّحا ثلاثًا وثلاثين) ( ) .

وإِنْ كَانَ الشَّرِطُ مضارعًا، لا الجزاءُ يُجزِمُ الشَّرِطُ . ووقوعُهُ قليلٌ (٢٠ - كما مرّ - (٢) وفي المحتسب قرأ بعض (٨) : ﴿ فَإِمَّا تَرِيْنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا ﴾ (مريم: ٢٦) هذا إذا تجرَّدَ الجزاءُ عن

<sup>(</sup>١) في (س): "سوى ".

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩١) ، وشرح التسهيل (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع الصحيح (١/ ٢٣٥، ح ٧١٣، كتاب الأذان ، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم) ، وصحيح مسلم (١/ ٣١٤، ح ٤١٨ ، كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر) ، وسنن النسائي (١/ ٤٣٨، ح ٩٠٩) .

<sup>(</sup>٤) "إذا" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مسند الإمام أحمد (١/ ٤٨٨، ح ٧٤٠)، وصحيح مسلم (٤/ ٢٠٩١، ح ٢٧٢٧، كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح عند النوم)، وسنن أبي داود (٥/ ١٩٣، ح ٥٠٦٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٢) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٤٦/٢) ، وشرح الرضي (٦/ ٩٢٩) ، ورصف المباني (١٨٧) .

<sup>(</sup>٧) "وإن كان الشرط .. كما مرَّ" سقط من س .

<sup>(</sup>٨) هي قراءة طلحة ، قال ابن جني : ((وأمَّا قراءة طلحة (فإمَّا تَرَيْنَ) ، فشاذة ، ولست أقول إنها لحن ؛ لثبات علم الرفع ، وهو النون في حال الجزم ، لكن تلك لغة)) .

الفاء . أمَّا إذا قارنتْه الفاءُ لم تعملُ فيه أداةُ الشَّر طِ (١) .

قال : (وإذا كان الجزاء ماضيًا بغير "قد) $^{(7)}$  ...إلى آخره .

أقولُ: الجزاءُ باعتبار الفاء ثلاثةُ أقسامٍ:

الأولُ: ما يمتنع فيه. وهو: كلُّ فعلٍ يتوقفُ وجودُه على وجودِ فعلٍ آخر، فيصحُّ أَنْ تربطَ أَداةُ الشَّرطِ وجودَهُ بوجودِ الشَّرطِ (")، ويؤثر فيه، فيستغنى بذلك عن ربط الفاء؛ وهو إذا كان ماضيًا لفظًا، ومتصرّفًا قصد بدخول أداة الشرط استقباليّته؛ حتَّى تكونَ الأداةُ مؤثرةً فيه؛ وهو: بألَّا يكون فيه "قد" ظاهرًا، ولم يكن مقصودًا تقديرًا؛ نحو: إن أكرمتني أكرمتني أكرمتني أكرمتني أكرمتني أدرأوا الربطَ المعنويَ للجوابِ بالشَّرطِ؛ وهو تأثيرُ الشَّرطِ في الجوابِ بالشَّرطِ؛ وهو تأثيرُ الشَّرطِ في الجوابِ بتصيير معناه مستقبلًا. استغنوا به عن الرابطةِ اللَّفظيةِ؛ لئلَّا يصيرَ الكلامُ أطولَ؛ فإنَّ

**∕**₹=

ينظر : المحتسب (٢/ ٤٢) والتبيان (٢/ ٥٥٢) ، والجامع لأحكام القرآن (١١/ ٩٧) ، والبحر المحيط (٦/ ١٨٥) ، والدر المصون (٧/ ٥٩١) .

- (١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٢).
  - (٢) الكافية في النحو (٢٠٠).
  - (٣) "وجوده بوجود غيره" سقط من س.
- (٤) يُنظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٣) ، وشرح الوافية (ص٣٥٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٥٣) ،
   وشرح الرضي (٢/ ٩٣٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٣٥) ، وتوضيح المقاصد (٢/ ٣٤٢) .
- (٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٤٨/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٨٨٣/٣) ، والجنى الداني (ص٦٦).

"أَكْرَمْتُكَ" و"لم أُكْرِمْكَ" في المثالين المذكورين مستقبلٌ معناهما بواسطة "إنْ" . وإنْ كانا ماضيين معنى قبلَ دخولِ "إنْ" . تحقيقُ الشَّرطِ إذا قلب الماضي الأصلي مستقبلًا ؛ فلأَنْ يصيّر الماضي العارض بـ "لم" مستقبلًا أولى .

وربيّا يكونُ ما هو الجوابُ ظاهرًا واقعًا قبلَ الشَّرطِ . والجوابُ (۱) من حيثُ إنَّه جوابٌ مترقَّبٌ ؛ فلا يستقيمُ تحقّقُ وقوعِهِ معَ ترقّبُهِ ، وحينَاذٍ يلزمُ دخولُ "قدْ " فيه ظاهرًا أو مقدّرًا ؛ لينبَّهَ على عدم تأثير الشَّرطِ فيه ، لأنَّه يؤكِّد المضيَّ ، فلا يمكنُ للشرطِ أنْ يؤثرَ فيه ويحعله مستقبلًا. وإذا لم يكنْ له فيه أثرٌ واستقباليةٌ يجبُ دخولُ الفاءِ فيه ؛ ليشعرَ بجوابيته (۱)؛ نحو : إنْ أكرمتني فقَدْ أكرمتُكَ . أو فأكرمتُكَ . فيحصلُ الرَّبطُ اللَّفظيُّ إذا فاتَ فيه المعنويُّ (۱) ولذا دَخَلَ الفاءُ في قوله تعالى : ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَلَدُ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُو مِن اللَّذِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَلَدُ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُ ﴿ (يوسف: ٢٦ - ٢٧) ؛ لأنَّ قدْ (١) مقدّرة ؛ إذ الغرضُ منه الماضي المحققُ ، فلا يؤثرُ الشَّرطُ فيه (٥) ، ولم يمكن لأداة الشرط أنْ تصيرً مدخول "قد" مستقبلًا ، مع أنَّها للمضيّ تصيرً مدخول "لم" مستقبلًا ، مع أنَّها للمضيّ

<sup>(</sup>١) ((والجواب)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) ((بجو ابيّته)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٣٥)، وشرح الكافية لحاجي عوض (ص١٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) ((قد)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : أمالي ابن الحاجب (١/ ١١٤) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٥) ، وشرح التسهيل (٤/ ٩٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٣/ ٣٩٤) ، والوافية في شرح الكافية (ص٢٧١) ، وارتشاف الضرب (٤/ ١٨٧٤) ..

؛ لأنَّ مدخول "قد" مؤيّد بأنه ماضٍ حقيقي قبل دخول "قد" ، ومدخول "لم" (١) مستقبَل ، فكان للشرط مانعان في "قد" وفي "لم" مانع . ولا يلزمُ مِنْ رَفْعِهِ مانعًا رفعه مانعين .

قالوا (٢): جيء بالفاء في قوله تعالى: ﴿ وَمَن جَاءَ \* بِٱلسَّيِّنَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي [١٨٩/ب] ٱلتَّارِ ﴾ (النمل: ٩٠) ؛ لأنَّه وعيدٌ، والوعدُ (٦) والوعيدُ يحسُنُ أن يُقدَّرَا ماضيي المعنى ؛ لأنَّها كَأَنْ وقعا فعوملا معاملةَ الماضي الحقيقي (٤).

الثَّاني: ما يجوزُ فيه الفَاءُ ، وترْكُه.

وهو : ما يصح أنْ يقع نفسُه شرطًا (0)، وأنْ يقعَ جزاءً (0,1) منه (0,1)

فذلك (^): إمّا مضارعٌ مثبت (٩) ؛ نحو : إنْ تكرمْني أُكرِمْك . و إن تُكرمْني فأكرِمْك . و إن تُكرمْني فأكرِمُك. و دخول الفاء فيه قليلٌ جدَّا (١٠) . منه : قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَضِلْ إِحَدَنَهُ مَا فَتُذَكِّرُ

<₩=

<sup>(</sup>١) ((مستقبلاً مع أنهما ... ومدخول لم)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) في ط ، س : ((فالسر))

<sup>(</sup>٣) "والوعد" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٥) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٥٢) ، والجني الداني (ص٦٧) ، وتوضيح المقاصد (٢/ ٣٤٣) ، والمغني (٢/ ٤٩٣) .

<sup>(</sup>٥) من (ط ، س) : وفي الأصل ، و(ن) : ((جوابًا))

<sup>(</sup>٦) في ن : ((جزءًا)) .

<sup>(</sup>٧) شرح المقدمة الجزولية الكبير (٢/ ٥٢٨)، وشرح الرضى (٢/ ٩٣٤)، وشرح ابن الناظم (ص٤٩٨).

<sup>(</sup>٨) في ط ، س : ((وذلك)) .

<sup>(</sup>٩) في س : ((مبني)) وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) يُنظَر : الجُمل (ص٢١١) ، والمقتصد (٢/ ١٠٩٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٢٤٩) ، والتوطئة

إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ (البقرة: ٢٨٢) وهو قراءة حمزة (١).

وإمَّا مضارعٌ منفيٌّ (۱) بلا . وإدخالُه فيه كثير (۱) ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ ـ فَلَا يَخَافُ بَخَسًا وَلَا رَهَقًا (۱) ﴾ (الجن: ۱۳) . وتركُهَا فيه ، وجزمُه أكثر (١٠) .

أمّا وجهُ ترْكُ الفاء فيهما ؛ فلأنها أنفسهما يسوغانِ لأنْ يكونا<sup>(°)</sup> جزاءً ، فلم يحتاجا إلى الفاء ؛ لتأثيرِ الشَّر ْطِ فيهما ، لصيرورتهما به مستقبَلَيْن ، ولئلَّا يلزمَ إضهارُ مبتدأ من غيرِ ضرورةٍ (<sup>(1)</sup>).

وأمَّا إدخالها فيهما: فلأنَّهُ (٧) يقتضي كلُّ منهما أنْ يكونَ خبرَ مبتدأٍ محذوفٍ من جهةِ أنَّه (٨) في معنى اسم الفاعل. والأصلُ فيه ذلك، ولم يقتضِ الماضي الواقعُ جزاءً ذلك (١)؛ إذ

**₹**=

(ص١٥٠)، وشرح الجُمل (٢/ ١٩٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٧٩).

- (۱) يُنظَر : السبعة (ص۱۹۳) ، والحجة لابن خالويه (ص۱۰۶) ، ومعاني القراءات (۱/ ٢٣٤) ، والحجة للفارسي (۲/ ٤٢٦) ، والمبسوط (ص۱۳۷) ، وحجة القراءات (ص۱۵۰) ، والكشف (۱/ ٣٢٠) .
  - (٢) في س : ((فبقي)) .
- (٣) يُنظَر : المقتصد (٢/ ١٠٩٩) ، والمفضَّل في شرح المفصَّل (ص٣٢٩) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٥٣) ، وارتشاف الضرب (٤/ ١٨٧٦) .
- (٤) يُنظَر : الكتاب (٣/ ٦٩) ، والإيضاح العضدي (ص ٣٣٠) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٥) ، وشرح ابن الناظم (ص ٤٩) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٣٧) ، والنجم الثاقب (٢/ ٩٧٢).
  - (٥) في (ط) وفي الأصل: ((يكون)).
  - (٦) يُنظَر : شرح الرضى (٢/ ٩٣٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٣٩٥) .
    - (٧) في س : (فِلاَّنّ) .
    - (٨) ((من جهة أنه)) سقط من (س).

المضارُع أقعدُ بذلك من الماضي ، لأنَّه يوازن اسم الفاعل ، ويفهم منها عند إطلاقها الحال؛ فكان ذاته يقتضي أنْ يكونَ خبرًا(٢).

وقالَ المالكيُّ: يُقدَّرُ كُلُّ خَبرَ مبتداً ؛ لأنَّه يمتنعُ أنْ يجعلَ الفاءَ زائدةً ، لأنَّه يلزم حينئذٍ أن يجزم الفعل بعدها ، لأنَّ الحرف الزائد لا يمنع عمل ما قبله في ما بعده (٢) ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) فرفْع المضارعِ دالُّ على أنَّه خبرُ مبتدأ محذوف، وحينئذٍ لا يؤثر الشرط فيه ؛ لأنَّ الجملة الاسمية كالثابت ، فيجب الفاء . وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ ما ذكره دليلُ على أنَّ ما بعدَ الفاءِ خبرُ مبتدأ محذوفٍ ، ؛ لأنَّه شيءٌ باعثٌ على إدخال الفاء ، وكلامنا فيه .

وقالَ الحاجبيُّ: أمّا إدخالها المضارع مع لزوم حذف مبتدئه ، فللتوسُّع في الكلام ، ولم يفعل مثله بالماضي المثبت ؛ لأنَّه لو أدخل فيه الفاء يصير خبر مبتدأ محذوف ، وينقطع عن الشرط ، ويبقى دالًّا على المضي ، فيلزم التناقض ؛ لأنَّه يكون ماضيًا من جهة انقطاعه عن الشرط مستقبلاً ؛ لأنه المقصود منه (٥) . ومن جهة جزائيته (١) .

**₹**=

<sup>(</sup>١) ((ذلك)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) في ط: ((جزاءً)).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٥) ، وشرح التسهيل (٤/ ٧٩) . ويُنظَر : شرح المفصَّل (٩/ ٤) .

<sup>(</sup>٤) في س : ((إلَّا أنه)) .

<sup>(</sup>٥) "الأنَّه المقصود منه" سقط من س.

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٥٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٤) .

ثمَّ قالَ : ولا يجري هذا في ماضٍ فيه "قد" ؛ لأنَّه ليس مستقبلًا ؛ لكونه (١) في سياق الشَّرط ؛ لأنَّه ماضٍ محقق ؛ إذ فيه "قَدْ" فلا تناقضَ فيه (٢) .

قلتُ : الأولى أنْ يُجَابَ : بأنّه لو دخلَ فيه الفاءُ يشتبه بها قدِّرَ<sup>(7)</sup> فيه "قد" ولا اشتباهَ في المضارعِ . ثمَّ قالَ : ((وأمَّا إدخالهُا معَ "لا" فلأنَّها مثل "لن" في أنَّ أصل وضعها للاستقبال ، فيتعذَّرُ تأثيرُ الشَّرطِ فيه ، كها مع "لن" (°) ، و "السين" ؛ لأنَّه لا يجتمعُ على فعلٍ فعلٍ حرفا الاستقبال .

وأمَّا سواغُ تركها معها فلتجريدها عن الاستقبالِ وجعلِها لمجردِ النَّفي ، كما في قولك : أريدُ ألَّا تَقُومَ . فحينئذِ استقباليتها مقيّدة بعدم اجتماع حرف استقبال معها . ولم يفعل مثل ذلك بـ"لن" ؛ لأنَّها للتأكيد . وتجريد ما لا تأكيد فيه أقرب . و لا بـ(ما) لأنّها للحال ، و (إنْ) يناقضها ؛ لأنَّها للاستقبال»(1) .

قلتُ : إذا جرِّدت "ما" عن الحالِ<sup>(٧)</sup> لم يبق تناقضٌ ؛ كما إذا جردت "لا" عن الاستقبال [لم

<sup>(</sup>١) في ن ، ط : ((بكونه)) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٣) .

<sup>(</sup>٣) ((قدر)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) هكذا في شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٤) ، وفي الأصل: ((أَنْ)) ، فيه تحريفٌ.

<sup>(</sup>٥) هكذا في شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٤) ، وفي الأصل : ((أنْ)) ، فيه تحريفٌ .

<sup>(</sup>٦) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٤)، ويُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٧) ((لأنَّهَا للحال .. جردت (ما) عن الحال)) سقط من (س) .

يبق اجتماع حرفين للاستقبال ؛ بل الفرق أنّ "لا" إذا جُرّدت عن الاستقبال] بيقى مدلولها مستقبلاً بحرف الشرط. فكأنّه لم يُزِلْ استقباليتَهَا؛ لاتصاف مدخولها بها وُضِعت له ، ووجود ما يفيد فائدتها . وإذا جُرِّدتْ "ما" عن الحال (") تُصَيِّرُ مدخولها مستقبلاً ، ويزولُ مَا وُضِعَتْ "ما" له بالكلّية . وكذا بـ"إنْ " النافية ؛ لأنّها بمعنى "ما" ، أو لأنّها وافقت "إنْ " الشرطية لفظاً ، وهي داخلة في الجزاء تقديرًا ؛ لأنّها عاملة فيه . فلو جرّدت عن الحال تتالى مِثلان تقديرًا ، وهو مكروه ؛ كتتالي المثلين خَطاً ؛ ولذا كتب لئلا بالياء ؛ ولأنّها مشتركة : وُضعت مرّةً للحال ، ومرّةً للاستقبال . وأيّها (أ) تجبُ الفاء .

قلتُ :عليه ؛ لم يقل أحدٌ أنَّها مشتركة الوضع .

**الثالث** : ما تجب فيه الفاء<sup>(°)</sup> .

وإليه أشار بقوله: (وإلا فالفاء). يعني: إنْ لم يكنْ الجزاءُ من القسمين المذكورين وإليه أشار بقوله: (وإلا فالفاء) لتعنيُّر تأثيرِ أداةِ الشَّرطِ فيه. وهو كلُّ فعلٍ لم المتنعُ الفاءُ أن يقعَ شرطًا ؛ كالأمر، والنَّهي، وما فيه: "السِّين"، أو "سوف"، أو "لن"، أو "إذن"() فإنَّها مستقبلة قبل تعلق أداةِ الشَّرطِ بها ؛ فلا تأثيرَ للشرطِ فيها(). أو لئلا تجتمعَ المناسِ المستقبلة على المناسِ المناسِقيل المناسِ المناسِقيل المناسِ المناسِ المناسِقيل الم

<sup>(</sup>١) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): ((مدخولها)).

<sup>(</sup>٣) ((لم يبقَ تناقُضٌ.. جُرِّدتْ (ما) عن الحال)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) في س: (وإنّما)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ((قلت : عليه .... يجب فيه الفاء)) سقط من (m) .

<sup>(</sup>٦) ((يعنى : إن لم .... الممتنع الفاء)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : المفصَّل (ص٤٥٧) ، وشرح المفصَّل (٩/٣) ، وشرح الجُمل (١٩٨/٢) ، وشرح التسهيل

تجتمع علامتا استقبالٍ على فعل (٢)، أو لأنَّ الأمرَ والنَّهي يقعان ابتداءً ؛ لأنَّها مسببان (٣) غالبًا ، فلا يتوقفان على الشَّرطِ . وكها فيه "قد" ، أو "ما" ، أو "إنْ" ؛ فلِمَا مرّ من عدم تأثير الشرط فيها (٤) . وكفعل غير متصرف . أمّا "عسى" ، و"نِعْمَ" ، وفِعْلا التعجب ، والنداء ؛ [١٩٥/أ] / نحو : إنْ حسن الكلامُ فها أحسن السكوت . و إنْ كانَ زيدٌ فيا عمر قم . فلخروجها عن الزمان ، فلا يصح أن يقعن بأداة الشرط مستقبلة (٥) .

وأمّا "ليس" فلأنَّها خصّت بالحال ، فلا يصح أنْ تصيرَ مستقبلًا بأداة الشرط (١) . وإنْ قلنا : إنَّها ليست للحال تكنْ (١) مقطوعة عن الزمان (١) مطلقًا ، فلا يستقيم أنْ تصير مستقبلًا بأداة الشرط . وكالجملة الاسمية ؛ فإنّها لم توضع للزمان ، فلا يستقيم أنْ تدلَ على

**₹**=

. (4/ ۷۲) ، وشرح عمدة الحافظ (0 ۰ ۳۵) ، وشرح الرضي (1/ ۹۳۷) .

(۱) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٥١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٥) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٣٦) .

(٢) يُنظَر : شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٥٢٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٠٠) ، والنجم الثاقب (٢/ ٩٧٢) .

(٣) في (س): ((سببيّان)) .

(٤) يُنظَر : شرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٣٦).

(٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٠٠) ، وارتشاف الضرب (١٨٧٤/٤) .

(٦) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٥١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٠٠) .

(٧) في (ن) : ((تكون)) .

(٨) ((فلا يصح .. مقطوعة عن الزمان)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

الاستقبال بأداةِ الشَّرط، أو لأنَّها ثابتةٌ والجزاءُ ما يحصلُ بعد حصولِ الشَّرطِ<sup>(۱)</sup>. والثَّابتُ<sup>(۲)</sup> والثَّابتُ<sup>(۲)</sup> لا يتوقفُ على الشَّرطِ<sup>(۳)</sup>؛ فلزمَ الفاءُ في جميعها.

والحاصلُ : ما لم يرتبطْ بالشرطِ ، ولم يترتبْ عليه بأداته يربط به بالفاء ؛ لأنَّه وضع للترتيب (أ) ، والربط (٥) ، [ولذا] (٦) قامَتْ مقامَ الضَّميرِ في قوله : الذي يطيرُ فيغضَبُ زيدٌ الذَّبابُ (٧) .

تنبيه: الجُملُ الواقعةُ بعدَ الفاءِ إذَا لم تكنْ مرتبطةً بالشَّرطِ ولم تؤثرْ فيها أداتُه ؛ لا تكون جزاءً على الحقيقة . فالجزاءُ في كلِّها محذوفٌ ، وهي دالةٌ عليها ؛ لأنَّها متعلقةٌ بها، وقائمةٌ مقامها ؛ ولذا مجزومةٌ (أ) محلًا ، كما رُفع (في الدار) في: زيدٌ في الدار . محلًا ؛ ولذا جزم المعطوف عليه (أ) ؛ كقراءة نافع (أ) : ﴿ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللهُ عَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : علل النحو (ص٤٤٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٢٥١) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/٢٦) .

<sup>(</sup>٢) في س : ((التأنيث)) ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في (ط) ، (س) : ((الشيء)) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ((بالشرط ولم يترتب ... وضع للترتيب)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المفضَّل في شرح المفصَّل (ص٣٣٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٣٦) ، والجني (ص٦٧) .

<sup>(</sup>٦) تكملة من (ط) ، (س) ؛ ليتم بها المعنى .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : الأصول (۲/ ۳۵۷) ، والإيضاح (ص۱۰۲) ، والمفصّل (ص۷۰) ، وشرح المفصَّل (٣/ ١٥٨) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٠٧) ، والكافي في الإفصاح (٢/ ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٨) من (ط) ، وفي الأخر : ((مجزوم)) .

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : الكتاب (٣/ ٩٠ ، ٩١) ، والجُمل (ص٢١٣) ، والإيضاح العضدي (ص٣٣١) ، والمقتصد

وَيُكَفِّرُ عَنَكُم ﴾ (البقرة: ٢٧١) وكقوله تعالى: ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ، وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٦).

فالفاء ليُفهَم منها أنَّ مدخولها مؤولٌ بالجواب الحقيقي ؛ لأنَّه لَمُ يصلحُ له حقيقةً (٣) . أمَّا الإنشائي مِنَ الأمر وغيره فلِمَا مرّ (٤) ، ولأنَّ الجزاءَ يكونُ خبريّةً؛ لأنَّهُ قضيةٌ معلقةٌ على الشَّرطِ ، أيْ : متوقفة عليه . والإنشائي : ما تنشأ من (٥) اللفظ؛ فلا يتوقف على شيء .

فقولك : إِنْ تَكْرِمْنِي فأكرمْ زِيدًا . مؤول بـ : إِنْ تَكْرِمني ؛ فهو سبب لتنجيز طلبي إكرام زَيدٍ منك . أي : إِنْ تَكْرِمْنِي تَحقّقَ وتوجّبَ طلبي إكرامَ زِيدٍ منك (1). وقولك : إِنْ تُكْرِمْنِي فَعَسَى زِيدٌ أَنْ يَكْرِمَك . مؤولٌ بأَنَّهُ سببٌ لرجائي أن يكرمك زيدٌ ، أي : يوجب

**₹**=

(٢/ ٩٩٩) ، والمفصَّل (ص ٣٤٧) ، والمرتجل (ص ٢١٨) .

(١) قراءة نافع ، وحمزة ، والكسائي (نُكفِّرْ) بالجزم .

يُنظَر : معاني القرآن (١/ ٨٧) ، والسبعة (ص١٩١) ، والحجة لابن خالويه (ص١٠٢) ، والحجة للفارسي (٢/ ٤٠٠) ، والمبسوط (ص١٣٦) ، والتذكرة (٢/ ٣٤٢) ، والكشف (١/ ٣١٧) .

(٢) قراءة الجزم (ويذرُّهم) . هي قراءة حمزة ، والكسائي .

يُنظَر : السبعة (ص٢٩٩) ، وإعراب القرآن للنحاس (٢/ ١٦٥) ، والحجة للفارسي (٢/ ١٠٩) ، وحجة القراءات لابن زنجلة (ص٣٠٤) ، ومشكل إعراب القرآن (١/ ٣٣٦) ، والبيان لابن الأنباري (١/ ٣٢١).

(٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢/ ٢٥٠).

(٤) يُنظَر : ما سبق .

(٥) في (س): ((مع)) .

(٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢/ ٢٥٠) .

رجائي ذلك .

وأمَّا الجملةُ الاسميةُ فإنَّها مؤولة بها اشتملت عليه من مشتق ؛ إنْ كانَ ، وإلّا (يتحقّق) . ونحوه . فقولك : إنْ تَكْرِمْنِي فزيدٌ منطلقٌ . مؤول بـ : إنْ تُكْرِمْنِيْ يَنْطَلِقُ . وقولُك لأبيك : إنْ تكرمني فأنت أبي . بـ : إنْ أَكْرَمْتَنِي يَتَحَقَّقُ أَنَّكَ أبي (١).

وأمَّا الماضي المحقق فكذلك (٢). فإنّ قولك: إنْ تكرِمْني فقد أكرمْتُكَ. مؤوّل به : إنْ تكرِمْنِي تحقَّقَ علمُكَ بإكرامِي (٦) إيّاكَ . أو (٤) تَجْزِهِ (٥) . وكذا يؤول البواقي (٦). ومنه : قوله تعالى: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللّهِ فَقَدُ صَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ (التحريم: ٤) تأويله: إنْ تتوبا يحقّقُ ذلك صغوكُما ؛ إذ التوبةُ تحققُ الذنبَ ؛ لأنَّها عنه . وقال الحاجبيُّ : تقديره : إنْ تتوبا يكن سببًا ؛ لأنَّ ذِكْرَ هذا الخبر وهو : صغو قلوبكما . وذكر الذنب متوبًا عنه ، أي: حالة التوبة عنه - يوافق المقصود من الآية ، وهو : التحريض على التوبة ؛ لأنَّها تَدَلُّ على براءة المذنب (٢) . فالحق أنْ يقول تعالى : إنْ تتوبا نَعْلَمْ أو يَحْصُلْ براءتُكُما من الصَّغُو ؛ لأنَّه المقصود ، إلّا أنَّه فالحق أنْ يقول تعالى : إنْ تتوبا نَعْلَمْ أو يَحْصُلْ براءتُكُما من الصَّغُو ؛ لأنَّه المقصود ، إلّا أنَّه

(١) يُنظَر : المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : شرح المفصَّل (۹/۳) ، وشرح المقدمة الجزولية (۲/ ۵۲۷) ، وشرح الكافية الشافية (۳/ ۱۰۹۷)، وشرح الرضيي (۲/ ۹۲۶) .

<sup>(</sup>٣) في (س) : ((أكرمني)) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ ، والصواب : (أي) .

<sup>(</sup>٥) في (س): ((أو تجزم))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) من (ن) ، (ط) ، (س) ، وفي الأصل : ((الذنب)) .

ذكر سبب سببه ؛ ليكون أدل ، إذ الخبر بالصغو<sup>(۱)</sup> سبب لذكره ، وذكره متوبا عنه سبب للعلم ببراءتهم عن إثمه<sup>(۲)</sup>.

ويمكن هذا التقدير في سائر المواضع . فإنَّ قولك : إنْ أكرمْتَني فقد أَكْرَمْتُكَ . في معنى : إنْ أكرمتني يكنْ جزاءً لإكرامي إياك ، إلا أنَّه ذكر سبب سببه ؛ إذ الخبرُ بالإكرام وهو : أكرمْتُكَ . سبب لذكره ، وذِكْره عقيب أكرمتني يدل على أنَّه جزاؤه .

تَحْقِيقٌ : قُولُ الْحَاجِبِيِّ : ((لم يؤتَ بالفاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (الشورى: ٣٩) ؛ لأنَّ "إذا" فيها ﴿ (الشورى: ٣٩) ؛ لأنَّ "إذا" فيها لمجرد الزمان لا للشرط ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ (الليل:١) . وأمّا قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا نُنَّكِي عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّا بَيِّنَتِ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلّا أَن قَالُوا ﴾ (الجاثية: ٢٥) فيجوزُ أنْ يكونَ كذلك . ويجوزُ أنْ يكونَ تقديره : والله أما كان حجتهم ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ المُثْرِكُونَ ﴾ (الأنعام: ١٢١) ولولا ذلك لوجبَ الفاءُ ؛ لامتناع : إنْ أكرمتني سأكرمك . ونحوه » (") . سهوٌ ؛ لأنَّ "إذا" ليس وضعه للشرط ؛ بل هو ظرفٌ مُتَضَمِّنٌ للشَّرطِ – كما مَرَّ – فلا يؤتى بالفاء فيما هو كجوابه . كما لا يُجزَمُ به إلا شاذًا (أ) .

وإذا كانَ الجزاءُ جملةً اسميةً يقومُ "إذا" التي للمفاجأة مقامَ الفاءِ ؛ لأنَّها مثلها في

<sup>(</sup>١) ((بالصغو)) في موضعها بياض في (ط).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : أمالي ابن الحاجب (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : توضيح المقاصد (٢/ ٣٣٨).

الدلالة على تعقيب ما بعدها لما قبلها من غير مهلة (١) . وفي امتناع الابتداء بها ؛ بل لا بدّ أن يتقدمه شيء يرتبط بها ما بعدها به ؛ كالفاء (١) . كقوله تعالى : ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا وَتَصَبّهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا وَقَدَمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَظُونَ ﴾ (الروم: ٣٦) . فلا يدخل في جزاء إنشائي أو فعلي ؛ لأنّ وضعَها لدخولِ الجملةِ الاسمية الخبريّة (٣٦) . وجَمْعُ الفاءِ معها شَاذٌّ (١) .

#### مسائلُ شريفةُ :

/الأولى: لا شكَّ أنَّ الشرطَ مجزومٌ بأداته. وأمَّا الجزاءُ ؛ فالمذهبُ أنَّه مجزوم بها [١٩٠٠ب] أيضًا ؛ لأنَّها تقتضيه أيضًا أنَّ العاملُ فيه الشَّرطُ وأداته معًا ؛ لاقتضائهما إيَّاه ، ولئلَّا يعملَ الجازمُ في شيئين ، كما أنَّ الجارَّ لا يعملُ في شيئين (٢).

(۱) يُنظَر : الأصول (٢/ ١٦١) ، والمقتصد (٢/ ١١٠١) ، والمرتجل (ص٢١٩) ، وشرح ابن الناظم (ص٥٠٠) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٤٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٠١) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الكتاب (۳/ ۲۶) ، والمقتضب (۲/ ۰۵) ، والتعليقة (۲/ ۱۷۸) ، والمفصَّل (ص٤٥٧) ، وشرح التسهيل (٤/ ٨٥) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (٣/ ٦٤) ، والإيضاح (ص٣٦) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٥٣١) ، وشرح الجُمل (٣) . والجني (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٣/ ٦٤) ، والمقتصد (٢/ ١١٠١) ، وشرح المفصل (٩/ ٣) ، والارتشاف (٤/ ١٨٧٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإنصاف (٢/ ٢٠٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٣٤) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : علل النحو (ص٤٣٩) ، وأسرار العربية (ص٣٣٦) ، واللباب (٢/ ٥٠) ، والمفضَّل في شرح المفصَّل (٣٢٦) ، وشرح التسهيل (٤/ ٨٠) ، والارتشاف المفصَّل (١٨٧٧) ، وشرح التسهيل (٤/ ٨٠) ، والارتشاف (١٨٧٧/٤) .

قلت: اقتضتْهُما، ولذا جعلتْهُما جملةً واحدةً فتجزمهما (١) ، ولأنَّه لم يوجدْ فعلٌ عاملٌ في فعلٍ؛ لا مستقلًا ولا مشتركًا. وقيلَ: الأداة تجزمه بواسطة جزمها الشرط؛ كالابتداء الرافع للخبر بواسطة رفعه المبتدأ. فالشرط شرط عمل أداته في الجزاء، لا جزء العامل (٢).

وقولُ الحَاجِبِيِّ : «ليسَ جَعْلُ الشَّرطِ عاملًا في الجزاء بأولى من العكس، مع أنَّ كُلَّا منها يقتضي الآخر . وليس لتقديمه أثر ؛ لأنَّ تقديمه لكونه شرطًا ، لا للعمل»<sup>(٣)</sup> وهمٌ ؛ لأنَّ الشرطَ سببٌ ، فهو مقتضٍ لوجود الجزاء ، فهو بالعاملية أولى . نَعَمْ ، إنّما لم يعمل لِمَا ذكرتُه .

الثانية: لا يلي أداة الشرطِ إلله معموله ا بكغيرها من عوامل الفعل . وجازَ في "إنْ" أَنْ يُحذف معموله ا ، وأَنْ يفصلَ بينها توسُّعًا فيها ؛ لكثرة استعالها ، ولشبهها بالمتعدي ؛ حيثُ تقتضي لذاتها شيئين ( ويمتنع ذلك في أخواتها إلا في الشعر ( ) كقوله ( ) :

<sup>(</sup>١) ((فتجزمهم))) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : اللباب (٢/ ٥١) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٤١) ، وشرح الرضي (٢/ ٩١٠) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٣٤) .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٢٤٦) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٤) في (س): " لا "، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (٣/ ١١٢) ، والمقتضب (٢/ ٧٢) ، والإنصاف (٢/ ٦١٦) ، وشرح المفصَّل (٩/ ٩) وشرح وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩) ، وشرح الرضى (٢/ ٩١١) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (٣/ ١١٣) ، والمقتضب (٢/ ٧٣) ، وشرح التسهيل (٤/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الرمل ، يُنسب لكعب بن جعيل ، وللحسام بن ضرار الكلبي .

# صَعْدَةٌ نَابِتةٌ فِي حَائِرٍ أَينَمَا الرِّيحُ ثُمِّيُّلْهَا مَّلْ

وكقوله<sup>(۱)</sup>:

### فَمتَى (٢) وَاغِلٌ يَنْبُهُمْ يُحَيُّوه وتُعْطَفْ عليه كأسُ السَّاقِي

شبَّهَ قَدَّها بِالصَّعْدَةِ ؛ وهي : القَناةُ (٢)(٤) . والحَائرُ : مجتمعُ الماءِ(٥) . والقَدُّ فيه أشدُّ تثنيًا إذا اختلفَ الرياحُ عليه . و يَنْبُهُمْ : أي ينزل بهم(٦) .

الثالثة: أجازَ الكِسَائيُّ ( $^{(1)}$  تقديمَ معمولِ الجزاءِ عليه  $^{(1)}$  ؛ كقولِ طفيل ( $^{(1)}$ :

**₹**=

ينظر : الكتاب (٣/ ١١٣) ، والمقتضب (٢/ ٧٣) ، والأصول (٢/ ٢٣٣) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (7/ 18) ، وأمالى ابن الشجرى (7/ 18) ، وضر ائر الشعر (9/ 18) ، وأمالى ابن الشجرى (1/ 18) ، وضر ائر الشعر (1/ 18) ، وأمالى ابن الشجرى (1/ 18) ، وضر ائر الشعر (1/ 18) ، وأمالى ابن الشجرى (1/ 18) ، وأمالى ابن الشجرى (1/ 18) ، وضر ائر الشعر (1/ 18) ، وأمالى ابن الشجرى (1/ 18) ، وأمالى المالى المالى

(١) البيت من الخفيف ، وهو لعدي بن زيد العبادي في ذيل ديوانه (ص١٥٦) ، واللفظ في الديوان (يُحبُّوه) .

ويُنظَر : الكتاب (٣/ ١١٣) ، والأصول (٢/ ٢٣٢) ، والمقتصد (٢/ ١١٢٢) ، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٨١) ، ويُنظَر : الكتاب (٣/ ٦١٧) ، والخزانة (٣/ ٤٦) .

- (٢) في (س): "ومتى".
- (٣) "ويعطف عليه ... القناة" سقط من (ط).
- (٤) يُنظَر : تهذيب اللغة (صعد : ٢/ ٩) ، واللسان (٣/ ٢٥١) ، والقاموس المحيط (ص٢٩٣) ، وتاج العروس (٨/ ٢٨١) .
- (٥) يُنظَر : أساس البلاغة (حير : ١٧٢) ، واللسان (٤/ ٢٢٢) ، والقاموس المحيط (ص٣٨١) ، وتاج العروس (١١/ ١٠٩).
- (٦) يُنظَر : اللسان (نوب : ١/ ٧٧٤) ، والمصباح المنير (ص٣٧٣) ، والقاموس المحيط (ص١٤٠)، وتاج العروس (٤/ ٣١٢) .
- (۷) يُنظَر رأي الكسائي في معاني القرآن (۱/ ٤٢٢) ، والإنصاف (۲/ ٦٢١) ، وشرح التسهيل (٤/ ٨٤) ، والارتشاف (٤/ ١٨٧٨) .

### ولِلخَيلِ أَيامٌ فَمَنْ يَصْطَبِرْ هَا ويَعْرِفْ هَا أَيامَهَا الْخَيرَ تُعْقِبِ

ومنعَهُ الفراءُ ؛ لئلا يلزمَ فَصْلٌ ، إذْ الشَّرطُ وجوابهُ كشيءٍ واحد . وقال : "(الخيرَ) في البيت صفةُ الأيام"(<sup>7)</sup> .

وأجازا [دونَ] عبر هما تقديمَ معمولِ الجزاءِ على الشَّرطِ (٥) ؛ نحو: زيدًا إنْ يجلسْ أَضربْ . ويمنع كُلُّ (١) البصريين تقديمَ معمولِ الشَّرطِ عليه (٧) ، إلا الكسائيّ (٨) . فيمتنع: إنْ زيدًا تضربْ أضربْهُ .

الرَّابِعِينُّ : إذا عُطِفَ على الجزاءِ مضارعٌ بالواو أو الفاء جازَ جزمُهُ عطفًا ، وجازَ رفعُهُ استئنافًا ؛ فلا يكون مسببًّا عن الشرط . وجاز نصبه على تقدير [أنْ]() ؛ ولو كَانَ

**/=** 

(١) "وينبهم: أي ينزل ... الجزاء عليه" سقط من (س).

(۲) البيت من الطويل ، وهو لطفيل الغنوي في ديوانه (ص٤٩) ، ويُنظَر : معاني القرآن (١/٢٢٤)، والصناعتين (ص٢٧٧) ، والإنصاف (٢/ ٦٢١) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٠) ، وشرح الرضي (٢/ ٩١٥) ، والخزانة (٩/ ٤٤) .

(٣) معاني القرآن (١/ ٤٢٣) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (٤/ ٨٤) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٠).

(٤) تكملة من (ن ، ط ، س) .

(٥) يُنظَر : الإنصاف (٢/ ٦٢٣) ، وشرح التسهيل (٤/ ٨٦) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٠) ، وشرح الرضي (٢/ ٩١٦) .

(٦) "كلّ " سقطت من (ط) .

(٧) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص٣٣٢) ، والإنصاف (٢/ ٦٢٣) .

(٨) ينظر : الإنصاف (٢/ ٦٢٣) ، وشرح التسهيل (٤/ ٨٤) .

(٩) تكملة من (ن، ط، س).

<₩=

بُعْدُ (١) ثَمَّ يمتنعُ النَّصِبُ ؛ نحو: إنْ تأتِنِي آتك وأحدَّثُك (٢). وكقوله تعالى: ﴿ مَن يُضُلِلِ يُضُلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ ﴾ (الأعراف: ١٨٦) قرئ بالجزم والرفع (٣). وقوله تعالى: ﴿ يُضُلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ ﴾ (الأعراف: ١٨٦) قرئ بالجزم والرفع (٣). وقوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ ﴾ (البقرة: ٢٨٤) قرأ عاصم ونافع بالجزم، وجماعةٌ بالنصب (٤).

قَالَ النُّحَاةُ : [قُرِئَ]<sup>(°)</sup> بالثلاث (نأخذ)<sup>(۱)</sup> في قولِ النَّابغةِ حينَ سمعَ أنَّ النعمانَ بنَ بنَ المنذرِ عليلٌ :

فإنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيْعُ النَّاسِ والبَلَدُ الحرامُ وَنَا خُذْ [بَعْدَهُ] (٧) بِذِنَابِ عَيْشٍ أَجَبِّ الظَّهرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ (٨)

(۱) ينظر : المقتضب (۲/ ۲۶) ، والجمل (ص۲۱۳) ، والمفصَّل (ص۳٤۷) ، والتخمير (۳/ ۲۵۲)، وشرح المفصَّل (۷ / ۵۰) . المفصَّل (۷/ ۵۰) ، وشرح ابن الناظم (ص۰۰۰) .

(٢) ينظر : الارتشاف (٤/ ١٦٨٦).

(٣) سبق تخريج القراءة (ص ٣٨٢).

(٤) قرأ نافع ، وأبو عمرو ، وابن كثير ، وحمزة ، والكسائي بالجزم (فيغفرُ) ، وقرأ عاصم ، وابن عامر ، وأبو جعفر بالرفع (فيغفرُ) ، وروي عن ابن عباس والأعرج قراءة النصب .

ينظر : السبعة (ص١٩٥) ، وإعراب القرآن للنحاس (١/ ٣٥٠) ، والحجة لابن خالويه (ص١٠٤) ، والمبسوط (١٣٨) ، ومشكل إعراب القرآن (١/ ١٢١) ، والتيسير (ص٨٥) .

(٥) تكملة من (ط، س).

(٦) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص٣٥٧) ، وشرح ابن الناظم (ص٠٠٥) .

(٧) تكملة من (ن).

(٨) البيتان من الوافر ، وهما في ديوانه (١٠٥) (١٠٧) (١٠٨) ، ورواية الديوان (ونُمْسِكُ) . وينظر : الكتاب

أيْ: إنْ يهلكْ النَّعَمانُ يهلكْ مَن مِنهُ أَمْنُ النَّاسِ ورِزْقُهم ، ويأخُذْ النَّاسُ بعدَه عيشًا مضى معظمُ خيرِهِ ، ويبقى ذَنَبٌ ، وما لا خيرَ فيه . والذَّنَابُ : الذَّنَب<sup>(۱)</sup>. والأجبُّ : المقطوعُ السَّنام<sup>(۲)</sup>.

فرع : سَأَلَ سيبويهِ الخليلَ عن جزْم قوله تعالى : ﴿ لَوْلَاۤ أَخَرَتَنِيۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (المنافقون: ١٠) فأجابَ : بأنّه بالعطف على محلِّ ﴿ فَأَصَّدَقَ ﴾ ؛ إذ ﴿ لَوْلَآ أَخَرَتَنِىٓ ﴾ تحضيض ، فتكونُ في تأويل "أخّرني" . وجوابُ الأمرِ مجزومٌ ﴿ فَوَلآ أَخَرَتَنِىٓ ﴾ ، وإنْ نُصِب بـ "أنْ " مُقَدَّرةٍ فهو مجزومٌ محلًّد (") فهو مثل :

دَعْنِي فَأَذْهَبَ جَانبًا يَومًا وأكفِكَ جَانبًا ('')

فإنَّ جَزْمَ "أكفِ" على العَطْفِ على جوابِ الأمرِ مقدِّرًا عدمَ الفَاءِ(١) ، عكس

**₹** 

(١/ ١٩٦)، ومعاني القرآن (٣/ ٢٤)، ومعاني القرآن للأخفش (١/ ٦٧)، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (١/ ٦٣)، وجمهرة أشعار العرب (ص٧٨)، وأمالي ابن الشجري (١/ ٢٩)، والخزانة (٧/ ٥١١).

- (١) ينظر : القاموس المحيط (ذنب : ٨٥) ، وتاج العروس (٢/ ٤٣٩) ، والمعجم الوسيط (١/ ٣٣٩) .
  - (٢) ينظر : اللسان (جبب : ١/ ٢٤٩) ، والقاموس المحيط (ص٦٥) ، وتاج العروس (٦/ ١١٩) .
- (٣) ينظر : الكتاب (٣/ ١٠٠) ، والتعليقة (٢/ ٢٠٧) ، والمفصَّل (ص٣٤٧) ، وشرحه (٥٦/٧) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٥٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٠٦) .
- (٤) البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعمرو بن معدي كرب الزبيدي في ملحق ديوانه (ص١٩٧) . وينظر : المفصَّل (ص٣٤٧) ، والتخمير (٣/ ٢٥٢) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٦) ، وأمالي ابن الحاجب (١/ ٤٤٠) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٥٠) ، والخزانة (٩/ ١٠٠) .

قو له<sup>(۲)</sup>:

# بَدَا لِيْ أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضى ولا سَابِقٍ [شَيْئًا] (٢) إذَا كَانَ جَائِيًا

الخامسة: المضارعُ الواقعُ بعدَ الواو أو الفاء إذا توسطَ بينَ الشَّرطِ والجزاء ينصبُ ويجزمُ . كقولك : إنْ تأتني وتحدثني أحدثن أحدثك . وإنْ تأتني فتحدثني أكرمْك (١) . وكقوله (٥) :

## وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا ويَخْضَعَ نُؤْوِهِ ولا يَخْشَ ظُلْمًا مَا أَقَامَ ولا هَضْمَا

قلتُ : الحقُّ : وجوبُ جزمِ "نأخذ" ، وامتناعُ جزمِ "يخضع" ، للوزن . و(ثُمَّ) مِثْلُ الفاء في هذه المسألةِ عند الكوفيين في جوازِ النَّصبِ بعده (٢) ؛ لقراءةِ الحسن (٧) : ﴿ وَمَن يَغُومُ مِنْ

❤=

(۲) البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في شرح ديوانه (۲۰۸، صنعه ثعلب) ، (۸۸، شرح الأعلم البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في شرح ديوانه (۲۰۲، صنعه ثعلب) ، (۸۱ شرح الأعلم الشنتمري) . وينظر : الكتاب (۲۹٪) ، والأصول (۲۰۲٪) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (۱/۱۸۷) ، والخزانة (۱/۱۲۰) ، والخزانة (۱/۱۲۰) (۱۰۰/۹) .

(٣) تكملة من (ن،س).

- (٤) ينظر : الكتاب (٣/ ٨٧) ، والتعليقة (٢/ ١٩٩) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٦٠) ، وشرح ابن الناظم (ص٥٠٠) ، والارتشاف (٤/ ١٦٨٥) .
- (٥) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في : شرح عمدة الحافظ (ص٣٦١) ، وشرح الكافية الشافية (٣) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في : شرح عمدة الحافظ (ص٣١١) ، وأوضح المسالك (ص٣٤١) ، وأوضح المسالك (ص٣٤١) ، وشرح الأشموني (٣/ ٢٦٧) .
  - (٦) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٧) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٦٠) ، والارتشاف (٤/ ١٦٨٥) .
- (٧) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري . من كبار التابعين ، إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمانه ، ولد

<sup>(</sup>١) ينظر: المفصل (ص٣٤٨)، وشرحه (٧/٥٦)، وشرح الرضى (٢/ ٩٥١).

بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكَهُ ٱلْمُؤْتُ ﴾ (النساء: ١٠٠) بالنصب (١).

السادسة: إذا خلا المضارعُ المتوسطُ بينَ الشَّرطِ وجوابه عن العاطف؛ فإنْ وافقَ الشَّرطَ لفظًا ومعنى يُجزَمُ تأكيدًا . نحو: إنْ تزرْني تزرْني تزرْني أُحسِنْ إليك (٢) . وإلّا فإنْ وافقه معنى بأنْ كان نوعًا منه يُجزمُ على البَدلِ (١) ، ويجوزُ رفْعُه ، / فيكونُ في محلِّ النَّصبِ على الحالِ ؛ نحو: إنْ تأتِني تمشي أكرمْكَ . أيْ : إن تأتني ماشيًا (٥) . مثالُ المجزومِ قوله (١) :

## مَتَى (٧) تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا تَجِدْ حَطَبًا جَزْلًا وِنَارًا تَأَجَّجَا

**/=** 

بالمدينة وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب ، سكن البصرة وتوفي بها سنة (١١٠هـ) .

ينظر : وفيات الأعيان (٢/ ٦٩) ، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٦٣) ، وغاية النهاية (١/ ٢١٣) ، وشذرات الذهب ينظر : (5 / 78) .

- (۱) هي قراءة الحسن البصري ، ونبيح ، والجرَّاح . ينظر : المحتسب (۱/ ١٩٥) ، والكشاف (١/ ٢٩٤)، والمحرر الوجيز (ص٤٧٣) ، والتبيان (١/ ٢٦٦) ، والبحر المحيط (٣/ ٣٣٧) ، والدر المصون (٤/ ٨٠).
  - (٢) "تزرني" سقطت من (س).
  - (٣) ينظر : شرح الرضي (٢/ ٩٣١).
- (٤) ينظر : الكتاب (٣/ ٨٦) ، والأصول (٢/ ١٦٠، ١٨٩) ، والتعليقة (٢/ ١٩٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٣).
- (٥) ينظر : الأصول (٢/ ١٩٠) ، والجمل (ص٢١٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤١) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٧) ، والارتشاف (٤/ ١٨٨٦) .
  - (٦) البيت من الطويل ، ينسب لعُبَيْدِ الله َّبنِ الحُرِّ الجَعْفيِّ، وللحطيئة ، وليس في ديوانه .
- ينظر : الكتاب (٣/ ٨٦) ، وشرح أبياته للنحاس (ص١٦٨) ، والتعليقة (٢/ ١٩٨) ، والإفصاح (ص٢٨١) ، والمفصَّل (ص٣٤٦) ، والإنصاف (٢/ ٥٨٣) ، والخزانة (٥/ ٢٠٤، ٩/ ٩٠) .
  - (٧) في (ط): "ما".

[1/141]

المعنى: إنّا موقدون غلاظ الحَطبِ لتقوى نارها ، فيراها الضَّيفُ من بُعدٍ، فيقصدُها. وذكَّرَ "تأجّجا" على تأويلِ النَّارِ بالشِّهابِ ، أو على أنْ تكونَ الألفُ فاعلُهُ عائدًا إلى الحطب والنار. وإنْ لَمْ يوافقه معنى تعيّن الرفع ؛ كقولك : إن تأتني تسألُني أكرمُك (١) ، وكقوله (٢):

## متَى تَأْتِهِ تعشُو إلى ضَوءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَها خَيْرُ مُوقِدِ

تعشو: أيْ تنظرُ ببصرٍ ضعيفٍ<sup>(۱)</sup>؛ فإنَّ البعيدَ يرى الكبيرَ البعيدَ صغيرًا؛ فكان كأنَّه كأنَّه ضعيفُ البَّصرِ . **المعنى**: رأى نارَه تأتيه من بعيدٍ<sup>(١)</sup> .

وإنْ جاءَ الفعلُ بعدَ الجوابِ خاليًا عن العَاطفِ فإعرابه على التَّفصيلِ المذكورِ إذا جاءَ بعدَ الشَّرطِ ، لكن حكمه هنا بالنَّسبةِ (٥) إلى الجوابِ . واللهُ أعلَمُ.

السابعة : كَثُرَ حَذْفُ جَوَابِ الشَّرَطَ إِذَا عُلِمَ . منه : قوله تعالى : ﴿ أَيِن السَّرَطَ إِذَا عُلِمَ . منه : قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ ذُكِّرُتُم كَفَرتم . وقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ ذُكِّرُتُم كَفَرتم . وقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب (۳/ ۸۰) ، والأصول (۲/ ۱۹۰، ۱۹۰) ، والمفصل (ص۳۶) ، وشرحه (۷/ ۵۳)، وشرح الرضي (۲/ ۹۳۱) ، والارتشاف (۶/ ۱۸۸۱) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو للحطيئة في ديوانه (ص٨١) .

وينظر : الكتاب (٣/ ٨٦) ، ومجاز القرآن (٢/ ٢٠٤) ، وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص٨٨) ، والجمل (ص٢١٤) ، والإفصاح (ص ٢٨١) ، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٢٧٨) ، وشرح المفصل (٧/ ٥٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الصحاح (عشو : ٦/٢٤٢) ، واللسان (٥٦/١٥) ، والقاموس المحيط (ص١٣١١) ، وتاج العروس (٣٩/٤٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التخمير (٣/ ٢٥٠) ، والخزانة (٩/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٥) في : (س) ، وفي الأصل : "بالتشبه" .

إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي ﴾ (الأنعام: ٣٥) تقديره: إنْ استطعتَ فافعلْ. والمجموع جوابُ ﴿ وَإِن كَانَ ﴾ (الأنعام: ٣٥).

وقالَ الأندلسيُّ : ‹‹إنَّمَا يَحذَفُ جوابُ الشَّرطِ إذا كانَ فعلُ الشَّرطِ ماضيًا لفظًا››<sup>(۲)</sup> وقَلَّ حذْفُ فِعْل الشَّرطِ وحدَهُ<sup>(۳)</sup> ؛ كقوله (٤٠٠ :

## فَطَلَّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُفْءٍ وإلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الْحُسَامُ

تقديره: وإنْ لا تُطَلِّقُها يَعْلُ (٥).

ومنه: قوله<sup>(۱)</sup>:

## مَتَى تُؤْخَذُوا قَسْرًا بِظِنَّةِ عَامِرٍ ولا يَنْجُ إلَّا فِي الصِّفادِ يَزِيدُ

أراد: متى تُثقَفُوا تؤخذوا (١)(١) . وثقفْتُه ؛ أي : وجدتُه (٢) . والصِّفَادُ والصَّفْدُ :

(١) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٨) ، والارتشاف (٤/ ١٨٨٣) ، وتوضيح المقاصد (٢/ ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) المباحث الكاملية (١/ ١٩٦)، وينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٥٢٢)، والتوطئة (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٩) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٦٨) ، وشرح ابن الناظم (ص٥٠١) ، والارتشاف (٤/ ١٨٧٩) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وهو للأحوص الأنصاري في ديوانه (ص٢٣٨) .

وينظر: شرح أبيات الجمل للبطليوسي (ص١٣٩) ، والإنصاف (١/ ٧٢) ، وشرح الجمل (٢/ ٢٠٠) ، وشرح التسهيل (٤/ ٨٠) ، وشرح ابن الناظم (ص٥١ ٥) ، والمغنى (٦/ ٥٢٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المرتجل (ص٢٢١) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٩) ، والخزانة (٢/ ١٥١) .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٩) ، وشرح ابن الناظم (ص٥٠٥) ، ، وتوضيح المقاصد (٢/ ٣٤٧) ، وشرح التصريح (٢/ ٤١٠) ، والهمع (٤/ ٣٣٧) ، وشرح الأشموني (٣/ ٢٦٩) .

القيد (١).

الثامنة: قد يُجذفان معًا(٥). كقوله(١):

قَالَتْ بَنَاتُ العَمِّ : يَا سَلْمَى وَإِنْ

كَانَ فَقِيرًا مُعْدَمًا قَالَتْ: وَإِنْ

تقديره : قالت : وإنْ كان فقيرًا مُعدَمًا  $(^{()})$  هويتُه ورضيتُ به $(^{()})$  .

وحذْفُهما معًا ممتنعٌ مع غير (إنْ) ، وهو مما يدل على أصالتها .

التاسعة : قد يُغنِي عن الجوابِ جملةٌ متقدِّمةٌ على الشَّرطِ (١) . وسيأتي في القَسَم

**∕**=

(١) "قسرًا بظنة ... متى تثقفوا تؤخذوا" سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

(٢) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٩).

(٣) ينظر : اللسان (ثقف : ٩/ ١٩) ، والمصباح المنير (ص٤٥) ، والقاموس المحيط (ص٥٩٥) ، وتاج العروس (٣١/ ٢٦) .

(٤) ينظر : تهذيب اللغة (صفد : ١٠٥/١٢) ، واللسان (٣/ ٢٥٦) ، والقاموس المحيط (ص٢٩٣) ، وتاج العروس (٨/ ٢٨٨) .

(٥) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٠) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٠٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٥٠٠).

(٦) البيتان من مشطور الرجز ، وهما لرؤبة بن العجاج في زيادات ديوانه (ص١٨٦).

وينظر : المقرب (١/ ٢٧٧) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٣٧٠) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٠٣) ، وشرح ابن الناظم (ص ٢٠٠) ، ورصف المباني (ص ١٨٩) ، والارتشاف (٥/ ٢٤٢٦) ، والمغنى (٦/ ٥٣٣).

(٧) "قالت وإن كان فقيرًا معدمًا" سقط من (س).

(٨) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٠)، والخزانة (١١/ ٢١٦).

(٩) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٥٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٤) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٥)،

= لاپ

تحقيقه (۱) . وقد تغني عنه جملةٌ بتوسطها الشَّرط . كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّاۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَكُهُ مَدُونَ ﴾ (۱) . (البقرة: ۷۰) .

وكقوله<sup>(۳)</sup>:

#### هَذَا سُرَاقَةُ لِلْقُرآنِ يَدْرُسُهُ وَالمَرْءُ عِنْدَ الرُّشَا إِنْ يَلْقَهَا ذِيْبُ

تقديره: المرءُ ذيبٌ عندَ الرُّشاءِ (١) . وهاء "يدرسه" (٥) للمصدر . أيْ : سراقةُ يدرسُ القرآنَ درسًا ، والمرءُ حريصٌ على الرشوة .

وقد يُستغنَى عن صدر الجواب والفاء بأداة الشرط(٦)؛ كقوله(٧):

**/=** 

وشرح ابن الناظم (ص٢٠٥).

- (١) "تحقيقه" سقطت من (ط).
- (۲) ينظر : تسهيل الفوائد (ص۲۳۹) ، وشرح الكافية الشافية (۳/ ١٦١١) ، والارتشاف (٤/ ١٨٨٤)،
   والمساعد (٣/ ١٧٢) ، وشفاء العليل (٣/ ٩٦٣) .
- (٣) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في : الكتاب (٣/ ٦٧) ، والأصول (٢/ ١٩٣) ، والتعليقة (٢/ ١٨١) ،
   وأمالي ابن الشجري (٢/ ٩١) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٩١٧) ،
   والخزانة (٢/٣) .
  - (٤) ينظر : الكتاب (٣/ ٦٨) ، والخزانة (٩/ ٤٨) .
  - (٥) "المرء عند الرشاء ... وهاء يدرسه" سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .
  - (٦) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٢)، والارتشاف (٤/ ١٨٧٢).
    - (٧) البيت من الطويل ، ينسب لرجل من أسد لم يحدد اسمه .
- ينظر : الكتاب ( $^{7}$ /  $^{7}$ ) ، وشرح أبياته للنحاس ( $^{17}$ 0) ، والنكت ( $^{1}$ 1 /  $^{17}$ 1) ، وتحصيل عين الذهب ( $^{17}$ 1) ، وشرح الكافية الشافية ( $^{7}$ 1 /  $^{17}$ 1) ، وتوضيح المقاصد ( $^{7}$ 2 ) ، وشواهد التوضيح

بَنِيْ ثُعَلِ لا تَنْكَعُوا العَنْزَ شِرْبَها بَنِيْ ثُعَلٍ مَنْ يَنْكَعِ العَنْزَ ظَالِمُ لَمُ الْمَعُ الْعَنْزَ ظَالِمُ اللهِ ثَعَلِ مَنْ يَنْكَعِ العَنْزَ ظَالِمُ اللهِ تقديره: الحَظُّ من الماء (٢). والشِّربُ: الحَظُّ من الماء (٣).

العاشرة : إذا توالى الشَّرطانِ فإنْ توسَّطهما عاطفٌ فالجوابُ المتأخرُ عنهما لهما .

كقوله تعالى : ﴿ وَإِن تُؤُمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ ﴾ (عمد: ٣٦) . وإلا فالجوابُ للأول ؟ لقوتِه بتقديمه (٤٠) .

قالَ المالكيُّ : ((والثاني مستغنٍ عن الجوابِ ؛ لقيامه مقامَ ما لا جواب له؛ وهو الحال ، لأنَّه مقيد للأول ؛ كقوله (٥) :

إِنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا ، إِنْ تُذْعَرُوا تَجِدُوا مِنَّا مَعَاقِلَ عِزِّ (٦) زَانَهَا كَرَمُ فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِنْ تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا .

**∕**₹=

والتصحيح (ص١٣٤).

(۱) ينظر : المحتسب (۱/ ۱۲۲) ، وشرح التسهيل (۱/ ۲۸۳) ، والارتشاف (٤/ ۱۸۷۲) ، وشفاء العليل
 (۱/ ۲۷۷) .

(٢) ينظر : اللسان (نكع : ٨/ ٣٦٣) ، والقاموس (ص٧٦٨) ، وتاج العروس (٢٢/ ٢٨٤) .

(٣) ينظر : اللسان (شرب: ١/ ٤٨٧) ، والقاموس (ص٠٠١) ، وتاج العروس (٣/ ١١١) .

(٤) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٤، ١٦١٥) ، والارتشاف (٤/ ١٨٨٤) .

(٥) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٤) ، والارتشاف (٤/ ١٨٨٥) ، والمغني (٦/ ٣٦٨) ، والمساعد (٣/ ٢٨٣) ، وهر ح أبيات المغنى (٧/ ٢٨٦) ، والخزانة (١١/ ٣٥٨) .

(٦) "عزِّ" سقطت من (س).

ومنه: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصَّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ ﴾ (هود: ٣٤) فقوله: (لا ينفعكم). دليلٌ على الجوابِ المحذوفِ لأول الشرطين، تقديره: إنْ أردتُ أن أنصحَ لكم مرادًا غيّكم لا ينفعكم نصحي» (١).

قلتُ: فيه نَظَرٌ؛ إذْ قد يخلو الشَّرطُ الثاني عن الرابط الذي يجبُ في الحالِ الكائنةِ جملةً؛ نحو: إنْ كلّمْتِ إنْ أكلَ زيدٌ فأنتِ طالقٌ. ولأنَّ شرطَ الحالِ أنْ يقارنَ عاملَهُ ، ولم يشترطْ ذلك في الشَّرطِ الثاني ؛ إذْ قالَ أكثرُ العلماءِ: إنّما يُطلِّقُ في المثالِ المذكور إذا أكلَ زيدٌ أولًا. وبعضُ: إذا كلَّم (٢) أوّلًا. ولأنّه لم يوجد شرطٌ لا جوابَ له لفظًا ومعنى ؛ إذ (١) هو سببٌ ، فلا بدَّ له من مسبب. وجعلَ الشَّرطَ الثاني الواقعَ بعدَ الواو حالًا أقعدُ (٤) به ؛ لوجود الرابطة ، ولئلًا ولئلًا يعملَ عاملان في معمولٍ واحدٍ. فالحقُّ أنْ يجعلَ الجوابَ المذكورَ للشَّرطِ الأول ، وجواب الثاني محذوفًا ؛ لدلالة الأولِ معَ جوابه عليه (٥).

فأصلُ (٦) الجوابِ المذكورِ : إنْ أكلَ زيدٌ إنْ كلّمتِ فأنتِ طالقٌ (٢) . ثم حُذِفَ جوابُ الأوَّلِ ، وجُعِلَ متوسطًا بين جزئي ما هو في معنى جوابه . ومن يقول : المُقَدَّمُ على

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٤، ١٦١٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، والصواب : ((كَلَّمَتْ)) .

<sup>(</sup>٣) من (ط)، وفي الأخر: "و".

<sup>(</sup>٤) في (س): "أبعد"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ينظر : الهمع (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) في (ط): "وأصل".

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسخ ، وصوابه : ((إن أكل زيد فأنت طالق ، إن كلمت فأنت طالق)) .

الشَّرطِ جوابهُ في مِثْلِ: أنتَ مُكرَمٌ إِنْ أكرمتني .جعل الشَّرط / الأول معَ جوابه (١) جواب [١٩١١ب] الشَّرطِ الثاني في مثالنا (٢) .

قال : (رو (إنْ) مقدّرة)) مقدّرة . . إلى آخره .

أقولُ: قَدْ يُحْذَفُ الشَّرطُ معَ "إنْ" الشَّرطيةِ ، ويبقى الجزاءُ مجزومًا بـ"إنْ" المحذوفةِ بها . ولا يُحذفُ معَ غيرِها من أدواتِ الشَّرطِ ؛ لأنَّها الأصلُ ، فتُوسِّع فيها .

وإنّها يُحذفان [مطّردًا] إذا كانا بعد أحد المذكورات ؛ أيْ : الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمنّي ، والعرض ؛ إذا قُصِد سببيّتُها لذلك المجزوم (٥) ، فيكون المجزوم جواب شرط حذف مع أداته ؛ نحو : ائتني أكرمْك . و لا تزر زيدًا يُهِنْك ، وأَيْنَ بيتُك أزرْك، و ليت زيدًا عندنا يحدّثنا ، و ألا تنزلْ عندنا تصِبْ خيرًا (١) . فالمقدّرات : إنْ تأتني ، و و إلّا تزرْ زيدًا . و إنْ تُعرّفني مكان بيتك . و إنْ كانَ زيدٌ عندنا، و إنْ تنزل عندنا . وقولك : ألا تنزلْ ؟ استفهام ، إلّا أنّه لمّا قصد به العَرْضُ سمّاه عرضًا . ومن التمني قولهم : ألا ماءَ

<sup>(</sup>١) "ومن يقول: .... مع جوابه" سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البديع في علم العربية (١/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٦/٢) ، وشرح الرضي (٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (٣/ ٩٣) ، والمقتضب (٢/ ٨٠) ، والأصول (٢/ ١٦٢) ، والجمل (ص ٢١٠) ، والإيضاح والإيضاح العضدي (ص ٣٣٣) ، والمفصَّل (ص ٣٤٣) .

عندنا أشربه ؛ لأنَّ دخولَ الهمزةِ على (لا)(١) أفادت التمني، فيجزم جوابه ؛ كما لو وقع بعد التَّمني الصَّريح .

وإنّها حُذفا لأنّ كُلّا من المذكوراتِ طَلَبٌ ، والطلبُ لا ينفكُ عَنْ مقصودٍ تكون إرادةُ حصولِهِ سببًا حاملًا للطالب على ذلك الطلب . كها أنّ المطلوبَ الذي هو المشروطُ بعَثَ الطالبَ على مقصود (٢) بيان سببه (٣) ؛ وهو: الشرط (٤) . فوجودُهُ وإنْ كانَ مسببًا عَنْ إرادةِ حصولِه يكونُ سببًا [غائيًا] (٥) ؛ لوجودِ الطّلبِ في الخارجِ ، فذِكْرُه معَ ذكرِ مسببه المجزومِ يدلُّ على الشّرطِ الذي هو السببُ (١) بالوضع ؛ وهو السببُ الحقيقيُّ . وعلى الجازم المجازم له ، وللمقصودِ (٧) ؛ وهو المذكورُ المجزوم ، فهما يدلّانِ عليهما (٨) .

فلا يُجزمُ بعدَ الخبر مثبتًا ، أو منفيًّا ؛ لأنَّه لا يكونُ لغرضِ خارجٍ عنه ، فإنّ المرادَ منه نفسه ؛ إذْ الغرضُ منه ظاهرًا إطْلاعُ المخاطَب عليه لا غيره ، ومن ثَمّ امتنع : أكرَمني زيدٌ فأكْرِمَهُ . بالنَّصبِ . وإذا لم يكنْ لغرضٍ خارجٍ عنه لا يقوم مقامَ الشَّرطِ الذي هو لغرضٍ

<sup>(</sup>١) في (ط): "ألا".

<sup>(</sup>٢) "مقصود" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ن): "بيان مقصود سببه".

<sup>(</sup>٤) "كما أن المطلوب .... وهو : الشرط" سقط من (س) .

<sup>(</sup>٥) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ط): "سبب".

<sup>(</sup>٧) "وللمقصود" سقطت من (س).

 <sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣/ ٣٧) ، وشرح الرضي
 (٨) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٧/٢) ، وشرح الرضي

خارج عنه . ولأنّه لو قام مقامه يكون لغرض خارج عنه ، ولا يكون له ، وهو تناقُض (۱) نعَمْ ، يُجْزَمُ بعدَ خَبَرٍ فيه معنى الطلب ؛ لحصول معنى السببية . كقولِ الواعظِ : اتقى الله امرؤٌ يُثبُ عليه ، و فَعَلَ زيدٌ خيرًا يُثبُ عليه . إذ معناه : ليتق الله . و ليفعلْ خيرًا . ومثله : حسبُكَ ينمْ (۱) النّاسُ . أيْ : ليكفِك حديثُك بالليلِ (۱) فاقطعه ؛ إنْ يكْتَفِ به ينمْ الناسُ (۱) . وحسبُك هنا : مبتدأ حُذِف خبرُه ؛ للعلم به . أيْ: حسبُكَ ما عُلِمَ منك (۱) . ومنه : شرعُك شرعُك ، بمعنى : حسبُك ما عُلِمَ منك (۱) .

فَائِدَةً: جُزِمَ ﴿ يَغْفِرُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذُكُرُ عَلَى جِحَرَةِ نُنجِيكُمُ وَمِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ الْمَا فَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ء وَجُحَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِكُورٌ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُورُ خَيُّ لَكُورُ إِن كُنتُمُ فَي عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللّهِ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ الزَّجُ اللّهُ الزَّجَاجُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ الزَّجَاجُ ﴿ وقال غيره: جُزِمَ لأَنّه جواب ﴿ هَلُ وَجِاهِدُوا . أي : استمرّوا عليها . قالَهُ الزَّجَاجُ ﴿ وقال غيره: جُزِمَ لأَنّه جواب ﴿ هَلَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) في (س): "هم"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "بالليل" سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (٣/ ١٠٠) ، والأصول (٢/ ١٦٣) ، والمفصَّل (ص٣٤٣) ، والتخمير (٣/ ٢٤٦) ، وشرح وشرح المفصَّل (٧/ ٤٩) ، والمقرب (١/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصول (٢/ ٣٦) ، وتوضيح المقاصد (٢/ ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (٣/ ١٠٠) ، والتعليقة (٢/ ٢٠٧) ، والمسائل المنثورة (ص ١٦٥) ، وشرح الرضي (٦) ينظر : الكتاب (٩٤٥) ، والارتشاف (٤/ ١٦٦٩) .

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن وإعرابه (٥/ ١٣١) ، وينظر : المسائل المنثورة (ص ١٦٣) ، والتعليقة (٢٠٣/٢)، وشرح المفصَّل (٧/ ٤٤) . المفصَّل (٧/ ٤٤) .

أَذُلُكُو الله الله الله الله الله المعارض عليه (١) الزَّجَاجُ بأنَّ المعفرة إنّا تحصلُ من نفسِ الإيمانِ لا من الدلالة عليه (١) . أجابَ : أنَّ ﴿ نُوَمِنُونَ ﴾ تفسيرٌ للتِّجارةِ على معناها، لا على لفظها (٤) ؛ إذ لو كانَ على لفظها (٥) لقالَ : أن تؤمنوا ؛ إذ الاسمُ يُفَسَّرُ بالاسمِ ويُبْدَلُ منه . فهو من جملة الاستفهام، ومعناه : هل أدلُّكم (١) بالإيمان ؟ فهو من جنسِ المقدَّرِ ؛ ومما يدلُّ على المعفرة؛ إذْ معناه : اهتدوا بالإيمان (١)(٨).

وعبارةُ بعضٍ : أنَّ مدلولَ الطَّلبِ شبيهُ بالشَّرطِ ؛ من حيثُ جازَ وقوعه ، وجاز عدمُه بالنسبة إلى علم المتكلم ، فيقومُ مقامه . بخلاف الخبر ؛ فإنَّ المتكلمَ تحققَ عنده وجودُ المثبت منه ، وعدمُ المنفى منه ، فلا يقومان مقامَ الشَّرطِ (٩) .

وقال المالكيُّ : ‹‹إنَّ جزمَ المجزومِ بالطلبِ المذكورِ قبله ، وإنَّ الطلبِ المذكورِ قبله

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب (۳/ ۹۶) ، ومعاني القرآن (۳/ ۱۰۶) ، والمقتضب (۲/ ۸۰) ، والأصول (۲/ ۱۷٦) ، وشرح السيرافي (۳/ ۳۰۱) .

<sup>(</sup>٢) الضمير يُراد به المبرِّد .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (٥/ ١٣١) ، وشرح السيرافي (٣/ ٣٠١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب (٢/ ١٣٣)، والأصول (٢/ ١٧٦)، وشرح السيرافي (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) "إذ لو كان على لفظها" سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س): "أهديكم".

<sup>(</sup>٧) "فهو من جنس ... اهتدوا بالإيمان" سقط من (س).

<sup>(</sup>٨) ينظر : المقتضب (٢/ ١٣٤) ، والأصول (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٣٦) ، وشرح الرضى (٦/ ٩٤٣).

تضمّن معنى "إنْ" الشرطية ؛ كالأسماء الشرطية ، ولا مقدَّر) (() . وقالَ: هو مذهب سيبويهِ (٢) . وقد قالَ الخليلُ : إن هذه الأوائل كلها فيها معنى "إنْ" فينجزمُ الجواب بها (٣) .

.

قلتُ : لم يوجدْ فعلُ عاملٌ في فعلٍ ، ولأنَّ "أكرمني" في قولك : أكرمْني أُكرمْك. دالُّ على الإيجاب. ولو تضمَّنَ الشرطَ لدلَّ على التَّخييرِ ، فيلزمُ دلالته على متناقضَين. والمراد من قولِ الخليل: إنَّ الأوائلَ دالَّةُ على المحذوف.

[1/197]

فإن قُلْتَ : هلّا جُزِمَ المضارعُ / بعدَ النفي كما نُصِبَ بعد الفاءِ التي هي بعد النفي على السببية ؛ إذ نصب "تحدثنا" في قولك : ما تأتينا فتحدثنا ؟ على وجهين من وجوهه الأربعة (١٠٠٠) - كما مرّ مشر وحًا - (٥٠) .

قلتُ : [في صورةِ النَّصبِ مُملَ النفيُ على النَّهي ، بخلافِ القياسِ . وإنَّما مُملَ عليه لوجودِ الفاء السببيةِ ؛ لأنَّما تدلُّ على أنَّ ما قبلها سببٌ لما بعدها. فالنفي يقتضي ثمَّة جوابًا ؛ فلو لم يحمل النفي على النَّهي في امتناع العطفِ لكان مستأنفًا ، وهو يستدعي أنْ يكونَ ما بعد

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) عبارة سيبويه لا تدل على ما ذكره المالكي . ففي الكتاب : " إنَّما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب (إنْ تأتني) بـ (إنْ تأتني) ؛ لأنهم جعلوه معلقًا بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء " (٣/ ٩٣ - ٩٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (٣/ ٩٤) ، وشرحه للسيرافي (٣/ ٢٩٦) ، والمفصَّل (٣٤٣) ، والتخمير (٣/ ٢٤٥) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٣٦) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٣٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب (٢/ ١٥) ، والمفصل (ص ٣٣٦) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٤٦) ، والارتشاف (٤/ ١٦٧٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: ما سبق (٣٠٦).

الفاء غيرُ متعلّقٍ بها قبله فيفوتُ السببيَّة المقصودة بالفاء ، أو عطفًا على الإشراك . وفاء العطف قد يخلو أيضًا عن السببية ، والذي يدلُّ على ذلك : أنَّه لو لم يقصد السببية لم يجزْ النَّصبُ بعد النَّفي ، وبه صرَّحَ الحاجبيُّ في "شرح المفصّل" (١) . أمَّا في صورة الجزمِ فليسَ فيها في اللَّفظِ ما يدلُّ على السببيَّةِ ، فلا يلزمُ من الحَمْلِ ثمَّة الحملُ هُنا . ومثل هذا يُقالُ في واو الجمع ، إلّا أنَّ المقصودَ الجمعيةُ ] (١) .

تنبيه : إن لم يُقصَدْ سببيةَ هذه المذكوراتِ لما بعدها يُرفَعُ ما بعدها على الصفة [إن كانَ بعد نكرةٍ] أو على الحالِ[إن كان بعدَ معرفةٍ] أو على الاستئناف . بحسب المقام (°).

مثالُ الصِّفةِ: قوله تعالى: ﴿ فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا اللَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ ﴾ (مريم: ٥ مثالُ الصِّفةِ: قوله تعالى: ﴿ فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا اللَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ ﴾ (مريم: ٥ ). وأُجيزَ فيه (٦) الجواب والرفعُ على الصِّفةِ (١) . وأُجيزَ فيه (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ن) ، وفي الهامش الأيمن من الأصل : "من قوله : قلت ، وقوله: تنبيه بياض يمتد إلى ثلاثة أسطر في نسخة المصنف فلعله لم يتم البحث" .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ط).

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ط).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصل (٣٤٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٠) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٧) ، والإيضاح في شرح شرح المفصَّل (٣/ ٣٨) .

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة بالرفع (يرثُني) ، وقرأ أبو عمرو ، والكسائي بالجزم (يرثْني).

ينظر : معاني القرآن (٢/ ١٦١) ، والسبعة (ص ٤٠٧) ، والحجة لابن خالويه (ص ٢٣٤) ، والمبسوط (ص ٢٤٢) ، ومشكل إعراب القرآن (٢/ ٥٠) ، والإقناع (٢/ ٦٩٥) ، والنشر (٢/ ٣١٧) .

الآيةِ حينئذِ : سؤالُ زكريا وليًّا وارثًا . وإذا [جَزم] (٢) يكونُ مُخبِرًا للهِ تعالى بأنَّ وهبْتَ لي وليًّا يرثني (٣) . واللهُ تَعالى أعلَمُ به منه ، فكيفَ يخبرُهُ به ؟

ومثالُ الاستئنافِ: قولك: لا تذهبْ بالأسد تُغلَبُ عليه. أي: تعجزْ عنه. وأريد به جوابُ سؤال مقدّر؛ كأنّه قال له المخاطَب: لم لا أذهبُ به. فأجاب: بأنّه تغلب عليه. ولا يستقيم الجزْمُ هنا؛ إذ يصير المعنى والتقدير: إنْ لا تذهب به تُغلبْ عليه (°). وهو ضد ما أُريد منه. ولا الرفع على الحال الحقيقي؛ إذْ يصيرُ معناه: لا تذهبْ به في حالِ كونِكَ مغلوبًا عليه، والمرادُ منه الإخبارُ بعدَ الذهابِ به. ولا على الحالِ التقديريةِ ؛ لأنّه (١) يكون نهيًا عن الذّهاب حالَ تقديرك الغلبة. وهذا يخالفُ المرادَ منه (٧).

ومنه : قولك : قمْ يدعونَك . فإنَّ الدُّعاءَ علَّةُ القيام ، فلو جُزِمَ يصيرُ القيامُ علَّةً

**∕**₽=

<sup>(</sup>١) في (س): "الاستئناف".

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القراءات (٢/ ١٣٠) ، والحجة للفارسي (٥/ ١٩١) ، وحجة القراءات لابن زنجلة (ص ٤٣٨) ، والإتحاف (٢/ ٢٣٣) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (٩٨/٣) ، والمقتضب (٢/ ٨٤) ، والبديع (١/ ٦٤٥) ، وشرح المفصل (٧/ ٥١) ،
 والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٣٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٥) "ولا يستقيم الجزم ... تغلب عليه" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٦) من (س) ، وفي الأصل: "لا" ، وفي ن: (لأن).

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب (٣/ ٩٨) ، والمفصَّل (ص ٣٤٤) ، وشرحه (٧/ ٥١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٧) .

للدعاءِ . ولو رُفِعَ على الحالِ يفوتُ معنى التَّعليل(١) .

ومنه: قوله<sup>(۲)</sup>:

## وقَالَ رَائِدُهُمْ : أَرْسُوا نُزَاوِهُا ﴿ وَكُلُّ حَتْفِ امْرِيٍ يَجْرِيْ بِمِقْدَارِ

أرسوا: أيْ: أقيموا. وأصله من إرساءِ الملاح المرساة (٢). فإنَّه للإقامة. والمزاولة: المعالجةُ (١). وها "نزاولها" للخمر؛ أيْ: قال للشرب رائدهم في طلب الخمر وقد ظفر بها بها: انزلوا لتشربوا، ولتلتذُّوا قبل أنْ تموتوا، فإنَّ الموتَ آتِ (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب (٣/ ٩٨)، والمفصل (ص ٣٤٤)، والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، ينسب إلى الأخطل ، ولم أجده في ديوانه المطبوع . وقال البغدادي : "راجعت ديوانه مرارًا فلم أظفر به" الخزانة (٩/ ٨٩) .

وينظر : البيت في : الكتاب (٣/ ٩٦) ، وشرح أبياته للنحاس (ص ١٦٩) ، وشرح السيرافي (٣/ ٢٩٧) ، والمفصَّل (ص ٣٤٤) ، وشرحه (٧/ ٥١) . ورواية والمقتصد (٢/ ١٦٢) ، والمنكت (٢/ ٧٥٠) ، والمفصَّل (ص ٣٤٤) ، وشرحه (٧/ ٥١) . ورواية الكتاب : فكلُّ حَتْفِ امرئٍ يمضي لمقدار .

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللسان (رسو : ١٤/ ٣٢١) ، والقاموس المحيط (ص ١٢٨٨) ، وتاج العروس (٣٨/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر : القاموس المحيط (زول : ١٠١١)، وتاج العروس (٢٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (٣/ ٩٨-٩٩) ، والمقتضب (٢/ ٨٢) ، والأصول (٢/ ١٦٢) ، وسر الصناعة (١/ ٢٨٥) ، ، والمفصَّل (ص ٣٤٥) ، والبديع (١/ ٦٤٦) .

<sup>(</sup>٧) "لأن يحفرها" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر.

يكون حالًا مقدّرة ؛ أي : يكون معناه : مُرْه حال تقديرك حفره (١) . وهي بعيدة . وكذا قول الأخطل (٢) :

## كَرُّوا إِلَى حَرَّتَيْكُمْ يَعْمُرُونَهُمَا كَمَا تَكُرُّ إِلَى أُوطَانِهَا البَقَرُ

أي : ارجعوا إلى الحِجَازِ ، والحرَّتين اللتين لكم ثَمَّةَ ؛ مقدِّرين عمارتَهما، كما يرجعُ بقرُ الوحش إلى وطنِه إذا خافَ<sup>(٣)</sup> . والحَرِّةُ : أرضٌ ذاتُ حجارةٍ سودٍ<sup>(٤)</sup> .

ويجوزُ في قوله تعالى : ﴿ فَأُضِرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ (طه: ۷۷) الرفْعُ على الحال من ضمير (اضرِبُ) أي : بيِّنْ . أو على الاستئناف (٥) . وقيل : أو على الصفة لقوله : ﴿ طَرِيقًا ﴾ والتقدير : لا تخافُ فيه (٦)ثم حُذِفَ (في) ووَصَلَ الفعل بنفسه فصار : (تخافه) ثم حُذِفَ العائدُ اتِّساعًا. والجزْمُ : على الجواب ، أو على أنْ تكونَ

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٥٢) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو في ديوانه (ص ١٥٣) (١٠٨) ، ورواية الديوان : حَرَّتَيْهِمْ .

وينظر : الكتاب (٣/ ٩٩) ، وشرح أبياته لابن السيرافي (٢/ ٨٧) ، والنكت (٢/ ٥١) ، والمفصَّل (ص ٥٤٥)، وشرحه (٧/ ٥٢) ، والمقرب (١/ ٢٧٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (٢/ ٨٧) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الصحاح (حرر : ٢/ ٦٢٦) ، واللسان (٤/ ١٧٧) ، والقاموس المحيط (ص ٣٧٤) ، وتاج العروس العروس (١٠/ ٥٨٠، ١٦/ ٤٧٠) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (٩٨/٣) ، والمفصَّل (ص ٣٤٥) ، والبديع (١/ ٦٤٦) ، وشرح الرضي (٩٤٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٠٦) .

<sup>(</sup>٦) "دركًا ... لا تخاف فيه" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

﴿ لَا ﴾ ناهية (١) . والدَّرَكُ : الإدراك (٢).

وجُزِمَ (يُؤرّ قْني) في قوله (٣):

## مَتَى أَنَامُ لا يُؤَرِّ قْنِي الكَرِيْ لَيْلًا ولا أَسْمَعُ أَجْرَاسَ المَطِيْ

على أنَّه جواب الاستفهام (١٠). وقال سيبويه: هو في موضع الحال ؛ أي: غير مؤرَّقٍ مؤرَّقٍ . وإنّم سكن للتخفيف (٥). والكَريُّ : المطرُ (١٦).

وقالَ الفرَّاءُ: الجزمُ في الأمثلة باللام مقدَّرةً .فجزم: (مُرْه يحفرْها) على تقدير: (مُرْه ليحفرْها) ثم حذف اللام (١) ؛ كما هو مذهب الكوفيين في (اضرِبْ) . وإنّما يجزم عند غير الكسائى إذا استقام تقدير ما يهاثل الطلب المذكور في الثبوت والانتفاء ؛ ليصح

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تهذيب اللغة (درك: ١٠/ ٦٧) ، واللسان (١٠/ ١١٩) ، وتاج العروس (٢٧/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٣) البيتان من مشطور الرجز ، لم أقف لهما على نسبة . ينظر : الكتاب (٣/ ٩٥) ، وشرحه للسيرافي (٣/ ٢٩٧) ، والمصنف (٢/ ١٩١) ، والخصائص (١/ ٧٣) ، والنكت (٢/ ٤٩٧) ، وسر الصناعة (١/ ٩٥) ، واللسان (٣/ ٣٠) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: النكت (٢/ ٧٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا المعنى في كتب اللغة . والكَرِيُّ : الذي يكريك دابته . ينظر : مقاييس اللغة (٥/ ١٤٠) ، واللسان (كرو : ١٥/ ٢١٨) ، والقاموس المحيط (ص ١٣٢٨) ، وتاج العروس (٣٩/ ٣٩٠) .

<sup>(</sup>٧) ما أورده الفراء في هذه الأمثلة : الجزم على الجزاء بالأمر . ولم أجد له هذا الرأي المذكور .

ينظر: معاني القرآن (١/ ١٥٧، ١٥٨) (٢/ ١٨٧)

<sup>(</sup>٨) ينظر: الإنصاف (٢/ ٢٤٥)، وأسرار العربية (٣١٧).

[أن يكون] (١) المذكور قرينة المحذوف ، فلا يجزم بعد النهي إذا لم يصح تقدير (لا) مع (إنْ) فيمتنع الجزم في قولك : لا تَدْنُ من الأسدِ يأكلُكَ . وفي : لا تكفُرْ تدخلُ النارَ . لأنّه لو جُزِم بتقدير : إنْ لا تَدْنُ . و إنْ لا تكفُرْ . يفسد المعنى (١) . وإنْ قدّرت : إنْ تَدْنُ . و إن تكفرْ . لم يدلّ عليه المذكور ؛ لأنّ الدالّ يجبُ أنْ يكونَ من جنْسِ المدلولِ عليه .

ويُعلَم منه: أنَّ كُلَّ صورةٍ يستقيمُ نصبُهُ بعدَ الفاءِ لا يلزمُ أنْ يستقيمَ جزمُهُ إذا حُذف الفاء . فإنَّه استقامَ نصبُ (يأكلُك) بعد الفاء في المثال المذكور . ويمتنع جزْمُه إذا حُذف الفاء ؛ لأنَّ الفاء تجعله معطوفًا ؛ وعطْفُ الخبرِ على الطلب ممتنع . فيجب أن تؤوّل : لا تَدُنُ . بـ : لا يَكُنْ منكَ دُنُوُّ (٣) . ثم لو عطف: فيأكلُك . يكون عطفًا للجملة على المفرد ؛ ليكون عطف مفرد على مفرد .

والكسائيُّ جوّز الجزم في المثالين ونحوهما ، اعتبادًا على إيضاح المراد منه (أن ) . واستدلّ أيضًا بقوله ﷺ : (مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فلَا يَقْرَبُ مَسْجِدَنَا يُؤْذِنا بِرِيحِ الثُّوم) (٥).

[۱۹۲/ب]

<sup>(</sup>١) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (۳/ ۹۷) ، والمقتضب (۲/ ۸۱) ، والمقتصد (۲/ ۱۱۲٦) ، والمفصَّل (ص ۳٤٤)، وشرحه (۲) ينظر : الكتاب (۹۷/ ۹۷) ، وشرح الوافية نظم الكافية (ص ۳۵۰) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣/ ٣٧) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ٢٥٥) ، وشرح الرضي (٣/ ٩٥١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣/ ٥٩٥)، والبسيط في شرح الكافية (٣/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : صحيح مسلم (١/ ٣٩٤، ح : ٣٦٠ . كتاب المساجد ، ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوماً أو =ك

قلتُ : روايةُ (يُؤْذِينا) أصحُّ وأشهرُ (١) . ثمَّةَ عُدَّ الأمرُ من المُوجبِ ؛ لأنَّه لطلبِ النفي . ولذا يكون الأمر بالحرف وبغيره (٢) ؛ نحو الإيجاب . والنَّهيُ من المنفي ؛ لأنَّهُ لطلب النفي . ولذا يكون الأمر بالحرف وبغيره وإنَّ زيدًا قائمٌ . والنَّهيُ مثل: زيدٌ قائمٌ . وإنَّ زيدًا قائمٌ . والنَّهيُ على المضمرِ الموجبِ ، والنَّهيُ على المضمرِ الموجبِ ، والنَّهيُ على المضمرِ المنفي . المنفي . المنفي .

تنبيه : الدُّعاءُ ، والتَّحضِيضُ ، وغيرُهما مِنَ الطَّلبِ : مثلُ الحَمسَةِ المذكورةِ في جوازِ جزْم ما بعدَها<sup>(٣)</sup> .

⁄ያ=

أو بصلاً أو كراثاً) . وروايته بغير : "يؤذنا بريح الثوم" في : سنن الدارمي (٢/ ١٣٠٥، ح : ٢٠٩٧) ، والجامع الصحيح (١/ ٢٧٤، ح : ٨٥٣، كتاب الأذان ، باب ما جاء في الثوم والبصل والكراث) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٥٢) ، وشرح الأشموني (٣/ ٥٥٥)

<sup>(</sup>٢) في س : (وتغيُّره) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (٣/ ٩٣) ، والمقتضب (٢/ ٨٠) ، والأصول (٢/ ١٦٢) ، والجُمَل (ص ٢١) ، والتعليقة (٣) يُنظَر : الكتاب (٣/ ٢٠٢) ، واللَّمع (ص ١٩٦)

### فعل الأمر

قَالَ: «مثالُ الأمرِ: صيغةٌ يُطلَب بها الفِعْلُ ...)(١) إلى آخره.

أقولُ: سَمَّي صيغة الأمرِ للفاعلِ [المخاطبِ] (٢) مثالَ الأمرِ ، والأمرَ بالصيغةِ ؛ لأنَّ هذا المثالَ والصيغة – أي: صيغةُ "افعَلْ" ونحوه – ظاهرةٌ في الأمرِ للفاعلِ؛ إذ قلَّمَا يجيءُ لغيرِهِ (٢) . وإذَا جاءَ لغيرِهِ يُحتاجُ فيه إلى قرينة ؛ نحو: أيَّما الإنسانُ إذا لمْ تَستَحِيْ فاصْنَعْ مَا شِئْتَ . أي: تَصْنَعُ مَا شِئْتَ . و "فَعَالِ" من أسماء الأفعالِ ؛ كه "نَزَالِ" وغيره . وإنْ كثر استعمالُه في الأمرِ كَثُرَ لغيره أيضًا من الصفة والمصدر ، فلم يكن ظاهرًا في الأمر كَثُر لغيره أيضًا من الصفة والمصدر ، فلم يكن ظاهرًا في الأمر .

ولمّا قال: "صِيْغَةُ". دَخَلَ فيه نحو: ضَرَبَ، و أَمَر. و أَنتَ مَأْمُورٌ. فخرجْن (°) بقوله: (يُطلَبُ بها الفعل)؛ لأنَّ دلالةَ: أمرتُكَ، و أنتَ مأمورٌ. على الطّلبِ بالمادةِ لَا بالهيئةِ. وكذا: خَرَجَ (١) لِتَضْرِبْ. ونحوه. فإنَّه مثلُ قولهِ تعالى: ﴿ فَبِذَلِكَ بَالْهَيْئَةِ. وكذا: ﴿ فَبِذَلِكَ الطّلبِ باللام لا بالصيغة (۷).

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٠١)

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصّل (ص٩٤٩) ، والتخمير (٣/ ٢٥٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤٦)

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤٦)

<sup>(</sup>٥) في س : (فخرجت) .

<sup>(</sup>٦) في ن : (يخرج) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : المقتضب (۲/ ۱۲۹) ، وشرح المقدمة الكافية (۳/ ۸۸۹) ، وشرح مختصر التصريف العزي (ص ٦٩) .

وقَالَ : (مِنَ الفاعلِ المُخَاطَب) . لتُعْلَم حقيقتُه أنّ أمْر الغائب ، والمتكلم، والمخاطبِ المفعولِ باللام ؛ نحو : لِيَضْرَبْ ، و لأَضْرِبْ ، و لِتَضْرِبْ .

وقال: (بِحَذْفِ حرفِ المُضَارَعَةِ). والباءُ إمّا متعلقٌ بمحذوف ، فتقدير الكلامِ: صيغةٌ حاصلةٌ بحذفِ حرفِ المضارعةِ (٢). وإمّا بـ (يُطلب) فتكون للاستعانة (٣)؛ ليخرجَ (نزالِ) ، ونحوه . فإنّه وإنْ دلَّ على طلبِ الفعلِ من الفاعل المخاطبِ لمَ يدلَّ بحذفِ شيءٍ . وهذا الحدُّ يشملُ الطلبَ بطريقِ الاستعلاءِ ، والالتهاسِ ، والدعاءِ (١).

وإنّما لَمْ تستعملْ هذه الصيغةُ لغيرِ المخاطبِ الفاعلِ خوفَ اللّبسِ (٥). ولم يعكسْ ؛ لأنّه أكثرُ وقوعًا من غيرِهِ ، فهو بالاختصارِ أولى (٦) . وإنّما يكونُ أكثرَ استعمالاً ؛ لأنّ الأغلبَ أنْ يكونَ أمرُ الغائبِ بصيغةِ الحاضرِ ، نحو : يَا زَيْدُ قُلْ لعمروٍ قُمْ . وأنْ يشاركَهُ الحَاضِرُ فيؤمَرانِ بصيغةِ الأمر (٧) ، ولغَلَبَةِ أمرِ الحاضرِ بُنَيَ أسماءُ الأفعالِ لأمرِ الحاضرِ لا

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : التخمير (۳/ ۲۰۸) ، والإيضاح في شرح المفصّل (۲/ ٤٨) ، وشرح المقدّمة الجزولية (۲/ ٤٩٢) ، وشرح الرضي (۲/ ۹۰۶) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲/ ٥٤٠) ، والوافية (ص٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) "والباء إما ... حرف المضارعة" سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) من (ن) ، وفي الأخر : "الاستعانة" .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المقتضب (٢/ ١٣٠) ، والأصول (٢/ ١٧٠) ، وشرح المفصَّل (٥٨/٧) ، وشرح الرضي (٤/ ٩٥٣) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصل (٧/ ٥٩) ، الإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٧ - ٤٨)

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٧) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٤٩٣) ، والصفوة الصفية (٦/ ١٧٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤١١) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ٦١).

لغيره ، نحو: صَهْ. و مَهْ. و دونَك و عليكَ. ولا يقال: دوَنه ، و عليه (١).

وأَمْرُ غيرِ المخاطبِ الفاعلِ باللامِ – وهو الأصلُ - ؛ لأنَّه معنى من المعاني ، فالحقّ أن يكون بالحرفِ ؛ كالاستفهامِ ، ونحوه . نحو : لِيضْرِبْ زيدٌ . و لتَضْرِبْ . و لأَضْرِبْ (٢) . قال ﷺ : (قومُوا لِأُصلِّ لَكُمْ) (٣) على معنى إلزام (١) نفسِه (٥) .

وأَمْرُ المخاطبِ المفعول بالحقيقةِ أَمْرُ الغائبِ ؛ إذْ المرادُ من قولهم : "لِتُعْنَ بحاجَتِي" : لِيَعْنِكَ أَمرُ حاجتي . ولا لَبْسَ في شيءٍ (٦) .

أمّا ما أُمِر باللام فإنَّ حرفَ المضارعةِ يُشعِرُ بمدلوله . وأمّا ما أُمرَ بمثالِ الأمرِ فظاهرٌ ؛ إذْ فيه خصوصيةُ مَنْ هُو لَه (٧) .

وإذا حُذِفَ مِنْ أَوِّله حرفُ الْمُضَارَعَةِ حُذِف من آخره ما حُذِفَ بالجزمِ من الحركة والحروف ؛ كالنون من التثنية وجمعِ المذكر والواحدةِ المخاطَبةِ . وكالألف ، والواو ، والياء من الناقص ؛ نحو : اضربُ ، اضربَا ، اضربُوا ، و اغْزُ (^) ، و ارْم . و ارْضَ ؛ لموافقته

<sup>(</sup>١) يُنظَر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المقتصد في شرح التكملة (١/ ٢٣٨) ، والمباحث الكاملية (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٣٥٧)

<sup>(</sup>٤) في س : (التزام) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المفصّل (ص٣٤٩) ، وشرحه (٧/ ٥٩) ، وشرح الوافية نظم الكافية (ص٣٥٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٤١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤١٠) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : التخمير (٣/ ٢٥٩) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٤٩٤) ، والمباحث الكاملية (١/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٨) في س : (واغزوا) .

للمجزوم بلامِ الأمرِ معنى . وهذا على مذهب البصريين (١) ؛ فإنَّه مبنيُّ عندهم لزوال مُقْتَضِي الإعرابِ عنه (٢) . قال الحاجبي : "هو حرف المُضَارَعَةِ" (٣) .

قلتُ : الحَقُّ أَنْ يَقَالَ : هو شبهُ الاسمِ ؛ مِنْ حيثُ الشيوعُ والتخصيصُ بالحرف ؛ لأنَّ الأمرَ تختصُّ دلالتُهُ على الاستقبالِ . أو يقال : هو مبنيٌّ ؛ لزوالِ المُضَارِع بزوال حَرْفِ المُضَارَعَةِ ('') .

ومذهبُ الكوفيينَ: أنَّهُ معربٌ مجزومٌ باللامِ ؛ متوهّمينَ أنَّ حرفَ المُضَارَعَةِ واللامَ مقدّرانِ (٥) ؛ لإظهارِهِمَا في قوله تعالى: ﴿ فَبِنَاكِ فَلْيَفُ رَحُواْ ﴾ (يونس: ٥٨). ولأنَّه (١) لو بُنِي لم لم يكنْ لحذفِ الحروفِ من أواخرِ النواقصِ موجبٌ ، بخلافِ حذفِ الحركةِ والنونِ من آخرِ نحو: اضْرِبُ ، اضْرِبًا ؛ لأنَّ علامةَ الإعرابِ تَزُولُ بعروضِ البناءِ (٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المقتضب (۲/ ۱۲۹) ، والإيضاح العضدي (ص ۲۰) ، واللَّمع (ص ۱۸۳) ، والمفصَّل (ص ۳۵) ، والإنصاف (۲/ ۲۱) . وأسر ار العربية (ص ۳۱۷) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦١) .

<sup>(</sup>٢) "عنه" سقطت من ط.

 <sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٩) ، و يُنظر : الإيضاح شرح المفصَّل (٤٨/٢) ، والفوائد الضيائية
 (٣) ٣/ ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المقتضب (٢/ ١٢٩) ، وعلل النحو (ص١٤٩) ، والإنصاف (٢/ ٥٤١) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٥١) ، والصفوة الصفية (١/ ١٧٣) ، والوافية (ص٢٧٤) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المقتضب (٢/ ١٢٩) ، والأصول (٢/ ١٧٤) ، والمفصَّل (ص٥٠٥) ، والإنصاف (٢/ ٥٢٤) ، وأسرار العربية (ص٣١٧) ، والتخمير (٣/ ٢٦٥) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٥٥) .

<sup>(</sup>٦) "لأنَّه" سقطت من س.

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الإنصاف (٢/ ٥٢٨) ، وأسرار العربية (ص٣١٩) ، وشرح المفصّل (٧/ ٦١) ، وشرح المقدمة

أُجِيبَ: إِنَّ حرفَ الْمُضَارَعَةِ جزءُ الكلمةِ ، فلا يقدَّرُ ؛ كما لا يقدَّر "ميم" مُفِرحٌ، وإنَّ لامَ الجزم عاملٌ ضعيفٌ ، فلا يعملُ مقدَّرًا(١) ، وحذْفُ آخر : اغْزُ . ونحوه ؛ للتشبيه(٢) . کہا مر<sup>ّ (۳)</sup> .

قال: ((فإن كان آخره)) .

/أقول: لمّا كانَ صيغةُ الأمرِ أكثرُ شَبَهًا بالمضارعِ مِنْ غيرِه حُكِم بأنَّهُ مأخوذٌ مِنْهُ (°). [1/194]

> وطريقُهُ: أَنْ يُحْذَفَ مِنَ الْمُضَارِعِ إِذَا بِنِيتَهُ مِنْهُ مَا يُحَذَفُ مِنه للجزْم، ثُمَّ يُحْذَفُ حرفُ المُضَارَعَةِ ؛ فإنْ كانَ ما بعدَهُ متحرّكًا - وهو من غير باب الإفعال- فالباقي (٦) مثالُ الأمر ، نحو: ضَعْ. و عُدْ. و قُلْ. و فَرِّحْ. و قاتِلْ $(^{\vee})$ .

وإنْ كانَ ساكنًا ولا يمكن الابتداء به فلا بدَّ وأنْ يزادَ حرفٌ متحرّكٌ قبله ؛ ليُتَوصَّل

الكافية (٣/ ٨٨٩)، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٤١٢)، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤١٢).

(١) يُنظَر : الأصول (٢/ ١٧٥) ، وعلل النحو (ص٩٤١) ، والإنصاف (٢/ ٥٤٣) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦١) ، والإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٩).

(٢) يُنظَر : أسرار العربية (ص٣٢٠) ، والإنصاف (٢/ ٥٤٢) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٢) .

(٣) يُنظَر : ما سبق .

- (٤) الكافية في النحو (ص٢٠١).
- (٥) يُنظَر : المفصَّل (ص٩٤٩) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٨) ، والبسيط في شرح الجُمَل (١/ ٢٢٤) .
  - (٦) من (ط) ، وفي الأصل ، و (ن): "والباقي". وفي (س): "فالفاء".
- (٧) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١/ ٤٣٧) ، والمفصَّل (ص٤٩٣) ، والمقدمة الجزولية (ص٤١) ، والإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٧) ، وشرح الكافية الشافية (٤/ ٢٠٧٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٥٦) .

به إلى (١) النطق بالساكن (٢) . وخُصَّ الهمزةُ به ؛ لأنَّها أقوَى ، وأوَّلها مخرَجًا، فهو أليقُ بأوَّلِ الكلمة . ولأنَّها تُحْذَفُ من غير أول الكلمة كثيرًا (٢) ؛ نحو : مَسَلَة وخَبْ (٤) . فَزِيْدَ أَوَّلًا جبرًا لِحَذْفِهَا ، ولأنَّ اللائق هنا أن يُزاد أوَّلًا مَا يُحْذَفُ إذا صارَ متوسَّطًا . وما شأنُه ذلك هو الهمزُ لا غير ؛ فزيدتْ .

وإنّما ضُمَّت أو كُسِرتْ ؛ لأنَّه امتنع فتْحُها لئلَّا يشتَبِهَ الأمرُ بالمضارعِ (٥) . فتَضَمُّ إِنْ كانَ بعدَ ذلك السَّاكنِ ضمّةُ أصليَّةُ ؛ أيْ : كانَ عينُ (١) فعلِ المضارعِ مضمومًا في الأصل ؛ نحو : أقتُلْ . أغْزُ (١)(١) . إذْ لو كُسرت تُستَثْقَل ؛ لأنَّ الانتقال من الكسرة إلى الضمة أثقل

(١) في س : (بالنطق) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (٤/ ١٤٤ ، ٢٣٧) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ٤٣٧) ، واللَّمَع (ص ٢٨٩) ، والمفصَّل (ص ٣٥٩) ، وشرح الوافية نظْم الكافية (ص٣٥٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٠) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : دقائق التصريف (ص٩٩) ، والمباحث الكاملية (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : التكملة (ص٢٢٩) ، والمقتصد في شرح التكملة (١/٣٢٣) ، وشرح التصريف الملوكي (ص٣٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: التبصرة والتذكرة (١/ ٤٣٧) ، والتخمير (٣/ ٢٥٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٠)، وشرح الكافية الكافية الشافية (٤/ ٢٠٧٥) ، والبسيط في شرح الكافية الكافية الشافية (٤/ ٢٠٧٥) ، وتمهيد القواعد (٨/ ٣٧٧٩) .

<sup>(</sup>٦) في س : (غير) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في س : (اغزي) .

<sup>(</sup>۸) يُنظَر : الكتاب (٤/ ١٤٦) ، والجُمل (ص٢٥٨) ، وأسرار العربية (ص٤٠٢) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٥) ، ، وشرح المقدّمة الكافية (٣/ ٨٩٠) ، وشرح الكافية الشافية (٤/ ٢٠٧٥) ، وأوضح المسالك (ص٧٣٧)

من الانتقال من ضمة إلى ضمّة (١) . ولذا لم يُبْنَ "فِعُل" (٢) وبُني "فُعُلْ" ؛ نحو : عُنُق (٣) . وعُدِّ الحاجز الساكن بينهم كالمعدوم (١) ؛ ولذا قيل في "مُنْتِن" : "مِنْتِن" (٥) ، كما في "كتِف" : "كِتِف" : "كِتِف" بالإتباع (٦) .

ويُكسَر؛ إنْ لم يكن عينُ فعلِه مضمومًا في الأصل ، سواءً كان مكسورًا أو مفتوحًا ؛ نحو : إضربْ . و إرْمُوا . و إعلَمْ . و إجتمِعْ . و استخرِجْ ؛ لأنَّ الأصل أن تُكسَر ؛ لأنَّ تحريكها للتوصّل إلى الساكن ، فهو كالتحريك للساكنين. ولأنَّ الكسْر أخفُّ من الضم ، ولم يلزم محذور ثِقَل توالي متباعدَيْ المخرج (٧) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (٤/ ١٤٦) ، والمقتضب (٢/ ٨٧) ، وأسرار العربية (ص٢٠٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١) يُنظَر : الكتاب (٤/ ١٤٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤١٥) .

 <sup>(</sup>۲) يُنظر : الكتاب (٤/ ٢٤٤) ، والمقتضب (١/ ١٩٣) ، والأصول (٣/ ١٨٠) ، والمنصف (١/ ٢٠٠) ،
 ونزهة الطرف للميداني (١/ ٢٠٢) ، والإنصاف (٢/ ٧٣٧) ، وشرح الشافية (١/ ٣٦) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (٢٤٣/٤) ، والأصول (٣/ ١٨١) ، والموجز (ص١٠٣) ، والجُمل (ص٣٩٠) ، والمنصف والمنصف (١٩٠١) ، والفصول الخمسون (ص٢٥٨) ، ونزهة الطرف لابن هشام (ص١٠٧)، وارتشاف الضرب (١٤٨/١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٢/٤٦) ، والمقتضب (١/ ٢١٩) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٨) ، وشرح التصريف الملوكي الملوكي الملوكي (ص٣٦٥) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٥٨) ،

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (٤/ ١٩٧) ، والأصول (٣/ ٢٠٨ ، ٣٣٦) ، والخصائص (٢/ ١٤٣) ، والإنصاف (١/ ١٢٥) ، والإنصاف (١/ ١٢٥) ، وشرح الشافية (١/ ٤١) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : أسرار العربية (ص٥٦٥) ، وشرح الشافية (١/٤٢).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الكتاب (١٤٦/٤) ، والجُمل (ص٢٥٧) ، وشرح المفصَّل (٩/ ١٣٧) ، وشرح المقدمة الكافية

فإن قيل : هلّا حُرِّك ما بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ ؛ فإنّه أيسرُ من اجتلابِ همزةِ الوَصْلِ؟ (١)

قلتُ : للمحافظةِ على صِيغَةِ المضارعِ ؛ ولذا رَدّوا الهمزةَ في أوَّلِ الرُّباعي؛ نحو : أكْرِمْ . معَ أنَّ تغييرَ الأوَّلِ قليلُ<sup>(٢)</sup> .

وقلنا: مِنْ غير الرُّباعي؛ أيْ: في غير الأمرِ من بابِ الإفعالِ؛ إذْ يُردُّ في أوَّلِ مثالِ الأمرِ المبنيِّ منه همزةُ القطع المحذوفةُ من مضارعه؛ سواءً كان ما بعد حرف المضارعة منه ساكنًا؛ نحو: "أُكِرمْ" المبني من "تُكْرمُ". أو متحرّكًا؛ نحو: "أَجِبْ" من "تُجيبُ". و"أُرِ" من "تُرِي"؛ لأنَّا ثابتة تقديرًا؛ إذْ يجب بقاء حروف الماضي في المضارع (٣). عُلِم ذلك بالاستقراء(٤)، فيجبُ أنْ يكونَ أصلُ "يُكرِمُ" "يُؤكرمُ"، إلّا أنَّ إبقاء (٥) الهمزةِ يؤدي إلى ثِقَل توالي همزتين متحرّكتين في المتكلم؛ نحو: "أَوُكِرمُ". ولم يوجد مثلُه في كلام العرب (١).

**/**=

(7/ 0.04) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 0.04) ، والبسيط في شرح الكافية (7/ 0.04).

- (١) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ١٧٥).
- (٢) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ١٧٥).
  - (٣) "في المضارع " سقط من س.
- (٤) يُنظَر : المقتضب (١/ ٢١٩) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ٤٣٨) ، والإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٧) ، وشرح الكافية الشافية (٤/ ٢٤٣) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٥٧) .
  - (٥) في س : (بقاء) .
- (٦) يُنظَر : المقتضب (٢/ ٨٧) ، والتخمير (٣/ ٢٥٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٩) ، وشرح المقدمة الكافية

ويمتنع حذْف الأولى ؛ لأنَّ حرف المضارعة لا يُحذف ، إذْ تفوتُ فائدتُه. وكذا قلْبُه واوًا<sup>(۱)</sup> ؛ لأنَّ الدالَّ على المضارعة جوهريّة الهمزة . ويمتنع قلب الثانية حرْفَ لينٍ للساكنين (<sup>۲)</sup> ؛ فتعيّن حذْفُها ، ثم حُذفت من أخواته أيضًا؛ نحو: يُكرِمُ . و "تكرمُ" حملًا عليه ؛ ليجري الباب على سَنَنٍ واحدٍ<sup>(۳)</sup> ؛ كما حُذف الواو من "تعِدُ" و "أَعِدُ" حملًا على "يَعِدُ" (<sup>1</sup>) .

فإذا حُذفَ منه حرفُ المضارعةِ المانعُ وجودَه بقاءَ الهمزةِ الثانيةِ في الماضي وَجَبَ رَدُّها وإنْ تحرّك ما بعده ؛ نحو: أجِبْ . لزوال موجب حذْفها ، وهي كانت (٥) في أصلها مقطوعة ؛ أيْ : كانَتْ همزةُ القطع لا تحذفُ في الدَّرْجِ؛ فرجعتْ كذلك . وإذا رجعتْ أغنتْ عن همزةِ (١) الوَصلِ ؛ إذْ صارَتْ (٧) ما بعدَ حرفِ المضارعةِ (١) متحرّكاً (٩) .

**Æ**=

(٣/ ٨٩١) ، وشرح الكافية الشافية (٤/ ٢١٦٦) ، والوافية (ص٧٧٥) .

- (١) بعده في (ط): "بخلاف".
- (٢) "للساكنين" سقطت من (س).
- (٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ٥٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩١) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٥٨)، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤١٤) .
- (٤) يُنظَر : المقتضب (١/ ٢٢٦) ، والتخمير (٣/ ٢٥٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٥٩) ، والممتع (٢/ ٢٦٦) ، وشرح الكافية الشافية (٤/ ٢١٦٣) .
  - (٥) في (ط) وفي بقية النسخ : (كان) .
  - (٦) "القطع لا تحذف .... عن همزة" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .
    - (٧) هكذا في النسخ ، والصواب : "صار" .
    - (٨) "ما بعد حرف المضارعة" سقط من (س).
  - (٩) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ٥٩) ، والوافية (ص٥٧٧) ، والفوائد الضيائية (٢/ ٢٦٩) .

وسُمِّيت همزةُ نحو: "اضرِبْ": همزةَ وصلٍ ؛ لأنَّها وُصْلةُ (') إلى التلقُّظ بالسَّاكن، أو لأنَّها تُحْذَفُ (') إذا اتَّصَلَ ما بعدها بها قبلها (''). كما سُمِّيتْ همزةُ نحو: "أَكْرَمَ": همزةَ القطْع (')؛ لأنَّهَا تَقْطَعُ مَا بعدَها عن ما قبلها (').

قَتِمَة : حُذِفَ بعد حَذْفِ حرفِ المضارعة [الهمزةُ] (٢) من "يأخذ" و "يأكل" و "يأمر"؛ إذا بُنِي الأمرُ منها ؛ لئلًا تجتمع همزتان في هذه المهموزات ، التي هي أكثر استعمالًا من أمثالها ، فقيل : خُذْ . و كُلْ . و مُرْ (٧) .

وقد يجيء "مُرْ" على الأصلِ إذا اتّصل بها قبله ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَأَمُرُ أَهَلَكَ وَقَدَ يَجِيء "مُرْ" على الأصلِ إذا اتّصل بها قبله ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَأَمُرُ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ ﴾ (طه: ١٣٢) إذْ لم يبلغ في كثرة الاستعمال "خُذْ" و "كُلْ". ولا ثقل الهمزة ثقل (^)

<sup>(</sup>١) "الأنها وصلة" سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) في ط : (تُقطع) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (١٤٦/٤) ، والمقتضب (١/ ٢١٨ و ٢/ ٨٥) ، والأصول (٢/ ١٤٥) ، والتكملة (ص ٢٠١) ، وشرح المفصَّل (٩/ ١٣٦)، وتمهيد القواعد (٨/ ٣٧٧٩)، وإيجاز التعريف (ص٨).

<sup>(</sup>٤) في ن : (قطع) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المقتضب (١/ ٢١٨ و ٢/ ٨٥) ، واللَّمع (ص٢٨٧) ، وأسرار العربية (ص٣٩٩) ، وإيجاز التعريف التعريف (ص٩) .

<sup>(</sup>٦) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : اللَّمع (ص۲۹۰) ، وشرح التصريف الملوكي (ص٣٦٦) ، والتوطئة (ص٣٢٥) ، والممتع (٢/ ٦١٩) ، وشرح الكافية الشافية (٤/ ٢١٦٧) ، وتمهيد القواعد (٨/ ٣٧٧٨) .

<sup>(</sup>٨) في ط: (بعد).

همزتين<sup>(١)</sup>.

قال الأندلسيُّ وغيره: إذا بنيتَ الأمرَ من المُدغم؛ نحو: يَرُدُّ. و يَفِرُّ. ويَعُضُّ. فإنْ لم يتصل به الضميرُ المرفوعُ البارز فلك أن تتركَ إدغامَه، فتقول: فِرِّ. – وهو مذهبُ تميمٍ. وأنْ تَفُكَّهُ (٢) فتقول: افْرِرْ. فتجيء بالهمزة على قياس السالم – وهو لغةُ أهلِ الحجازِ –(٣).

وإنْ اتَّصَلَ به ذلك : فإنْ كان ضميرَ جَمْع المؤنث ، فالمشهور فكُّه ، فتقول : افْرُرْنَ . وإبقاؤه لغةٌ رديئة ؛ للزوم إسكان (<sup>1)</sup> ما قبل الضمير المرفوع المتحرّك .

وإنْ كان غيرُه: فالمشهور إبقاؤه؛ نحو: "فِرَّا"، "فِرُّوا"، "فرِّي"؛ لتخفَّ الكلمةُ عند ثقلها أن باتصال الضمير الذي هو كجزئه بها أن ولا يخفى أن حركة آخره عند إبقاء الإدغام ليست إعرابًا ؛ / بل للإدغام بعد إسكانه تحقيقًا أن أو تقديرًا ؛ إذْ حُكمُ آخرِه حُكمُ الإثباع.

(١) يُنظَر : التوطئة (ص٣٢٦) ، وشرح الكافية الشافية (٤/ ٢١٦٧) .

(٢) من (ن ، س) ، وفي الأصل (تفك) .

(٣) يُنظَر : شرح التصريف الملوكي (ص٤٥٤) ، والممتع (٢/ ٢٥٦) .

(٤) في س : (تحرّك) ، وهو خطأ .

(٥) في س: "نقلها "، وفيه تصحيف.

(٦) المباحث الكاملية (١/ ١٨٠) ، و يُنظَر : المنصف (٢/ ٣٠٤) ، ودقائق التصريف (ص٢١٦) ، والمقدمة الجزولية (ص٤١) ، والممتع (٢/ ٦٦٠) .

(٧) في ط: (ضعيف).

تنبيه: لا يُعلم من لفظ الحاجبيِّ (١) رَدُّ الهمزة في "أجِبْ" ونحوه ؛ بل يُوهِمُ عدمَه.

(١) يُنظَر : الإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩١) .

### فعل ما لم يُسمّ فاعِلُه

قال: (فِعل ما لم يُسمّ فاعله) (١).

أقولُ: كلُّ فعلٍ حُذِفَ فاعلُه وأُقِيمَ مفعولٌ له مقامَهُ لفظًا ومعنًى  $- كها مرَّ (^{(1)} - سُمِّي: فِعْلُ ما لم يُسمَّ فاعلُه (^{(1)} . والفعلُ المجهولُ أيضًا <math>-$  أيْ: فعلُ المفعولِ الذي لَمْ يُسَمَّ فاعلُه (^{(1)} : فعلُ المفعولِ الذي لَمْ يُسَمَّ فاعلُه (^{(1)} : مسند إليه . وهذا المعنى هو المجوّز (^{(1)} للإضافة . وهاء "فاعله" راجع إلى "ما". وقد تَقَدَّم المُقامُ مَقامَ الفَاعل ، وهو المسمّى "مفعول ما لم يسمّ فاعله".

والغرض هنا: بيانُ تغييرِ (٧) الفعلِ إذا بُني للمفعولِ ؛ أي: إذا أُسنِد إليه (٨):

فإنْ كانَ ماضيًا ثلاثيًّا أو رُباعيًّا: ضُمّ أوّلُه (٩) وكُسِر ما قبل (١٠) آخره (١١) ؛ نحو

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب الركني (ل٣٩/ أ) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٥٣) ، وشرح الكافية ليعقوب حاجى (ص٣٥٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١/ ١٢٤)، وشرح الرضى (٢/ ٩٥٩)، والتذييل والتكميل (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) "أي" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في ط : (المجرور) .

<sup>(</sup>٧) في س : (تعيّن) ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٢) .

<sup>(</sup>٩) "أوله" سقطت من (س).

<sup>(</sup>١٠) في س : (قبله) .

<sup>(</sup>۱۱) "آخره" سقطت من ط، س.

ضُرِبَ. و دُحرِج . و أُجتُمِع . و أُستُخرِجَ . وإنّا وَجَبَ التغييرُ ؛ ليُشعِرَ بِمَا أريد منه ، ولا يلتبس بغيره (١) ؛ إذ لو أُبقِي على صيغته الأصلية ظُنّ بأنّهُ مبنيٌّ للفاعل . ومفعولُه الذي رُفِع يلتبس بغيره (١) ؛ نحو : ضُرِب بكُرٌ . إذْ كانَ أصلُه : ضرَبَ زيدٌ بكُرًا . والدليل على أنّه مغيّرٌ عن أصلِه ومعدولٌ عن صيغةٍ أخرى :

- صحّة الواو في : بُويع زيدٌ . و سُويرَ . وعدمُ قلْبِه ياءً ، وإدغامُه فيه . فإنّه إنّا صحّح ؛ ليدلّ على أنّه منقلبٌ عمّا لا يُدغَم في الياء ، وهو ألف "بايعَ"، و "سايرَ"(") ، ومراعاة (أ) للأصل ؛ إذْ المشتقُ مما صحّ صحيحٌ ؛ بدليلِ صحّّة "عاورَ" المشتقّ من "عور" ورساعاة (أ) للأصل ؛ إذْ المشتقُ م وإدغامُه فيه إذا اجتمعا ، والأولُ منهما ساكنٌ ؛ نحو "عور" وشيٌّ . وشيٌّ . وقيل (١) : هو أصلٌ برأسِهِ ، ولم يغيّرُ عن أصلِهِ (١) ؛ إذ لنا أفعالٌ لم تُستعمل : طيٌّ . وشيٌّ (١) . وقيل (١) : هو أصلٌ برأسِهِ ، ولم يغيّرُ عن أصلِهِ (١) ؛ إذ لنا أفعالٌ لم تُستعمل

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الأصول (۱/ ۷۷) ، وأسرار العربية (ص ۹۱) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٢) ، وشرح التسهيل التسهيل (٢/ ١٣٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤١٦) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح الرضي (٢/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : التكملة (ص٩٩٥)، وشرح الجُمل (١/ ٥٤٠)، والمغني في النحو (١٩٣/٢)، والبسيط في شرح الجمل (١٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) في س : (مراعاة) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٩٥) ، وشرح المفصَّل (١٠/ ٧٤) ، والإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٣٢)، وإيجاز التعريف (ص١٤٢) ، والمغنى في النحو (٢/ ١٩٨) ، والمساعد (٢/ ١٢٠١) .

 <sup>(</sup>٦) يُنظر : الكتاب (٤/ ٢٢٤) ، والتكملة (ص٩٨٥) ، والنكت (٢/ ١٢٠١) ، واللباب (٣١٩) ، وإيجاز التعريف (ص١٢٦) .

<sup>(</sup>٧) يُنسَب هذا القول إلى الكوفيين ، والمبرد ، وابن الطراوة . يُنظَر : الارتشاف (٣/ ١٣٤٠) .

<sup>(</sup>٨) في ط، س: (أصل).

تُستعمل مبنية الفاعل ؛ نحو: جُنَّ زيدٌ. وحُمَّ (١).

وإنّها خُصَّ الماضي بهذا التغيير ؛ لأنّه لمّا تفرّع لفظًا ومعنًى على أصولٍ أرادوا أنْ يكونَ على بناءٍ لم يوجد في الأصول ؛ لئلّا يُشارَكَ ويشتبه الفرعُ أصلَهُ من الأفعال والأسهاء المبنيين (٢) للفاعل ، والأصل الثلاثي (٣) ؛ فيتعيّن أن يُضمّ أوله ويُكسَر ثانيه ، أو عكسه . والعكس أثقل ؛ لأنّ الابتداء بالأثقل وإردافه بأخف منه أخفُ من الابتداء بالأخفّ وإردافه بالأثقل ؛ ولذا وُجِد "قُوِيَ" ولم يوجد "قِيُوَ" . فيتعيّن ضم أوّله وكسْر ما قبل آخره وإردافه بالأثقل ؛ ولذا وُجِد "قُوِيَ" ولم يوجد "قِيُو" . فيتعيّن ضم أوّله وكسْر ما قبل آخره ، ثم فُعِل بغيره هذا الفعل حملًا عليه ؛ نحو : أُكرِم ، وفُرِّح ، وتُعُلِّم ، واقتُطِع ، و دُحرِج ، و أُستُخرِج (٤) .

وقولُ الحاجبيّ : ‹‹إنّها ضُمّ أوّلُه وكُسِرَ ما قبل آخره ؛ إذ لو اقتُصِر على الضم لالتبس "أُعْلِمَ" الذي هو مضارع للمفعول من الإفعال بـ"أُعْلَمُ" الذي هو مضارع للمفعول، ولو اقتُصر على الكسر لم يُعلمُ في "عَلِمَ" : أهو مبنيّ للفاعل أم للمفعول. فتعيننَ الضمُّ والكسرُ معًا»(٥) ضعيفٌ جدًّا ؛ لأنّه إنّها يستقيمُ أنْ لو أُقيم دليلٌ على أنّ علامة المبني

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : البديع (۱/ ۱۱۶) ، وشرح المفصَّل (۷/ ۷۱) ، وشرح الجُمل (۱/ ٥٤٠) ، والمغني في النحو (۲/ ۱۹۲) ، وشرح الكافية (۲/ ۹۰۲) .

<sup>(</sup>٢) "المبنيين" سقطت من س.

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : علل النحو (ص٢٧٨) ، وأسرار العربية (ص٩١) ، والمغني في النحو (٢/ ١٩٦) ، وشرح الرضي (٣/ ٩٦٠) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٤٥) ، والفوائد الضيائية (٢/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : اللباب (١/ ١٥٧) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٦٠) .

<sup>(</sup>٥) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٢) ، ويُنظَر : شرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٤٥) ، والبسيط في شرح الكافية الكافية (٢/ ٤١٦) .

للمفعولِ لا يكون غيرهما . ولم يقم ذلك(١) .

وأيضًا: مُعارَضٌ (٢) بأن الضَّمَّ والكسرَ لا يخلِّصَانِ عن اللَّبْسِ ؛ فإنَّ "أُعْلِمَ" الذي هو ماضٍ مبني للفاعل (٣).

وقد يُزَادُ في بعضِ الأبوابِ التَّغيرُ على هذا .وهو في خماسيٍّ أو سداسيٍّ أولُهُ همزةُ وصلٍ ؛ نحو : أنطُلِق ، و أُجتُمِع. و استُخرِجَ . و أُعشُوشِب . فإنه يُضَمَّ الثالث أيضًا (') . أي : الذي يلي الساكن الذي يلي الهمزة التي ضُمّت؛ إذْ لو اقتُصِر على ضمّ الهمزة وكسر ما قبل الآخر لاشتبه بصيغة الأمر المبنية من ذلك الباب ، عند سقوط الهمزة في الدرج . إذْ يقالُ فيها : ألا اسْتخْرِجْ (°) . ولا اعتبار لحركة الآخر ؛ لأنَّه قد يسكن (<sup>1)</sup> . الأَوْلَى أنْ يُقال : يُضمّ الثالث ؛ لأنَّ الهمزة لا اعتبار له (<sup>(۷)</sup>) ؛ لسقوطها في الدرج ، ثم ضُمّ الهمزة هربًا من النَّقُلِ النَّاشِئِ [مِنَ] (۱) النَّقُلِ (۱) من الكسرِ إلى الضَّمِّ . وتعذَّرَ الفتْحُ ؛ إذ همزةُ الوصلِ لا

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح الكافية ليعقوب حاجى (ص١٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) في س: (مضارع) ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الكافية ليعقوب حاجى (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : التوطئة (ص٢٦٠) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٣) ، والتذييل التكميل (٦/ ٢٦٤) ، والمساعد (١/ ٤٠١) .

<sup>(</sup>٥) في ط، س: (ألا استخراج).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٢) ، والمغني في النحو (٢/ ١٩٦) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٦٠)، وشرح وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٤٥) ، والبسيط (٢/ ٤١٧) ، والوافية (ص٢٧٦) .

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ ، والصواب (لها).

<sup>(</sup>۸) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٩) في س : (والثقل) ، وفيه تصحيف .

تُفتحُ إلا في (١) كلمتين (٢): [في] (٣) لامِ التَّعريفِ وإيمُنُ الله (١)(٥). وكذا يُضَمُ الثَّاني معَ ضمِّ الأوَّلِ في خماسيّ أوَّلُه تاءٌ. وهو في ثلاثةِ أبواب؛ إذ لو اقتُصِر على ضم التاء لقيل (١): ثُعَلِّم . وتُجَاهِل و تُدحرِج (٢)؛ لاشتبهْنَ بقولك : تُعَلِّم ، وتُجَاهِل ، وتُدحرِج . التي هي مضارع: عَلَّمَ . وجَاهَل. و دحْرج (٨).

قال:  $((e^{(9)} - 1) + 1)$  العين الأفصح)) ... إلى آخره ألم أ

أقول: ما هو معتلُّ العين من الثلاثيِّ المجرَّدِ الماضي فيه ثلاثُ لغاتٍ:

الأولى – أفصحُ - ؛ وهي : قِيل . و بِيْعَ . وأصلُه بُيعَ . و قُوِل (١٠٠ . على قياس

(١) "في " سقط من (ط).

(٢) "كلمتين" سقطت من (س).

(٣) تكملة من (ط).

(٤) "وأيمن الله" سقط من (س).

(٥) يُنظَر : الكتاب (١٤٨/٤) ، والمقتضب (٢/ ٨٨) ، والأصول (٢/ ٣٦٩) ، والتكملة (ص٢٠٣)، واللَّمَع واللَّمَع (ص٢٩٣) .

(٦) هكذا في النسخ ، والصواب : "فقيل".

(۷) يُنظَر : شرح الوافية الكافية (ص٣٥٨) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٣) ، والتذييل والتكميل (٢/ ٢٦٤) ، والمساعد (١/ ٤٠٠).

(۸) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٣٠) ، وشرح الرضي (١/ ٩٦١)، وشرح وشرح الكافية ليعقوب حاجي (ص١٠٣٤) .

(٩) الكافية في النحو (ص٢٠٢).

(۱۰) يُنظَر : الجُمل (ص۷٦) ، والتكملة (ص۸٦٥) ، والمنصف (١/ ٢٥١) ، والمرتجل (ص١٢٠)، وشرح عطيم

الصحيح ؛ ك : ضُرب . فأرادوا إعلاله حملًا على ما عدل عنه ؛ فكُره الكسرة على الياء(١) ، فحُذِفتْ ، فصار الياء في "بيع" ساكنة بعد الضمة التي لم تجانسها ، فلا بدّ من قلب الياء واوًا ، أو من قلْب الضمة كسرةً ؛ ليحصل التجانس ، لكن رأوا (٢) الثاني أَوْلى ؛ لأنَّ تغييرَ الحركِةِ مِنْ حَيثُ إنَّه [أقلُّ] (٣) تغييرًا أولى (<sup>٤)</sup> من تغيير الحرفِ . وهذا اختيارُ سيبويه (<sup>٥)</sup> . فصارَ "بِيعَ" ثم كُسِر / فاء (قُول) حملًا على "بِيْع" لأنها من بابِ واحدٍ ، فانقلبت الواوياءً؟ [1/198] لتجانس الكسر ، فصار : "قِيْل "(٦) .

> والثانية - فصيحة - وهي : أن يَشُمَّ كسرةَ الفاءِ بالضَّمةِ ، فلم تبقَ الكسرةُ كسرةً خالصةً $^{(\vee)}$ . قال المالكي: "وإذا شُمَّ الكسر ضمّةً لم يغيّر الياء $^{(\wedge)}$ .

الكافية الشافية (٢/ ٢٠٤) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٦١) ، والتذييل والتكميل (٦/ ٢٦٩) .

(١) في س: (بالياء).

(٢) "رأوا" سقطت من (س) ، وفي ط: (لم أر).

(٣) تكملة من (ط ، س).

(٤) "أولى" سقطت من (ط، س).

(٥) يُنظَر : الكتاب (٤/ ٣٤٢).

(٦) يُنظَر : علل النحو (ص٢٧٩) ، وأسرار العربية (ص٩٢) ، وشرح المفصَّل (١٠/ ٧٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣)، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤٢٩).

(٧) يُنظَر : الكتاب (٤/ ٣٤٢) ، والجُمل (ص٧٦) ، وشرح المقدمة المحسبة (ص٧٦) ، والمفصَّل (ص٩٣٥) ، وشرحه (١٠/ ٧٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣) ، والتذييل والتكميل (٦/ ٢٦٩) .

(٨) شرح التسهيل (٢/ ١٣١) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٢٠٤) .

والثالثة – لغة رديئة – وهي: "قُول" و "بُوع" (١) . وأصلها كما مرّ . فحُذفت الكسرة منها ، فصارا : قُول . و بُيع . فأُبقِيَ الواوُ على أصله ، ثُمَّ مُمِلَ اليائي عليه لقَلْبِ الكسرة منها ، فصارا : بُوع . وهي رديئة ؛ لأنَّه حَمْلُ الأخفِّ على الأثقل (٦) . واختارَهُ الأخفشُ (١) مستدلًّا بأنَّ تغييرَ مَا هو أقربُ إلى الآخِرِ أولى . وعلى هذه اللغةِ قولُهُ (٥) :

# لَيْتَ ، وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ لَيْتُ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ

وقوله<sup>(۱)</sup>:

# حُوكَتْ على نِيْرِينِ إِذْ تُحَاكُ تَغْتَبِطُ الشَّوْكَ ولا تُشَاكُ

(۱) يُنظَر : الكتاب (۶/ ۳٤۲) ، والجُمل (ص۷۷) ، والمفصَّل (ص۵۳۹) ، والمرتجل (ص۱۲۰)، وأسرار العربية (ص۹۲) ، وشرح الرضي (۲/ ۹۶۱) .

(٢) في س : (الواوياءً) ، وهو خطأ .

(٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣)، وشرح الكافية ليعقوب حاجي (ص١٠٣٥).

(٤) يُنظر : كتاب القوافي (٢٢) ، ويُنظر : شرح التسهيل (٢/ ١٣٢) ، وتمهيد القواعد (٤/ ١٦٤٣).

(٥) البيتان من الرجز ، يُنسبان لرؤبة في ملحق ديوانه (أبيات مفردة) : (ص١٧١) ، ورواية الديوان: (بِيْعَ) . وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

ولأبيه العجّاج في ملحق ديوانه (ملحقات مستقلّة): (٢/ ٢٧٦).

ويُنظَر : شرح المقدمة المحسبة (ص٣٧٣) ، وأسرار العربية (ص٩٢) ، وشرح المفصَّل (٧٠/٧) ، وشرح النظر : شرح المقدمة المحسبة (ص٣٧٣) ، والتذييل والتكميل(٦/ ٢٧١) ، والمغني (٥/ ٨٠) ، وشرح أبياته (٦/ ٦١٩) .

(٦) البيتان من الرجز . وهما بلا نسبة في المنصف (١/ ٢٥٠) ، والتهام (ص٤٥) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٣١) ،
 ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٢٠٥) ، والتذييل والتكميل (٦/ ٢٧١) ، وأوضح المسالك (٢/ ١٥٦) ،
 وشفاء العليل (١/ ٤٢١) ، وتمهيد القواعد (٤/ ١٦٤٣)

وإذا أُسْنِدَ فِعْلُ المَفْعُولِ إلى تاءِ الضَّميرِ أو نونه ؛ كقولك في "بِيْعَ العبدُ": بِعتَ يا (') عبد . وفي : "عُوق الطالب" - يعني : على لغة الواو - : عُقتَ يا طالب (''). قال المالكي : "يَجِبُ إشهامُ الكسر ضمَّا ، والضمّ كسرًا ؛ إذْ لو خلص الضمة والكسرة تبادر إلى ذهن السامع ('') كون المسند إليه فاعلًا "(').

وقالَ الحاجبيُّ: يجوزُ الكَسرُ ، والإشهامُ ، والضَّمّةُ ، ولم يذكر وجوب الإشهام (٥).

قال المالكي: "وبعضُ العَرَبِ جَوَّزَ<sup>(٦)</sup> بفاءِ ردَّ ونحوه ما جوّز بفاء "بِيْعَ" مِنَ الكسر، والإشمام، والضم"(٧).

وإذا بُني فعل المفعول من "انفعل" و"افتعل" المُعتَلَيْ (^) العين أُجيزَ فيه مَا أُجيزَ في معتل العين أُجيزَ في معتل العين (<sup>6)</sup> المبني للمفعول من الثلاثي ؛ لأنَّه إذا بُني فعل المفعول من "اختار" و"انقاد"؛ كان أصله : أُختير. و انْقُود . ف"تير" ، و "قُود" منهما مماثلان لقولك : بُيع . و

<sup>(</sup>١) "يا" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٣١) ، والمغني في النحو (٢/ ٢٠٢) ، وشرح الرضي (٦/ ٩٦٣) ، والتذييل والتكميل (٦/ ٢٧٢) ، والارتشاف (٣/ ١٣٤٢) ، والمساعد (١/ ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ن): (مع).

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل (٢/ ١٣١) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح شرح المفصَّل (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) "جوز" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل (٢/ ١٣٢) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٨) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : (المعتلّ) .

<sup>(</sup>٩) "أجيز فيه ما أجيز في معتل العين" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

قُول . فجاز فيهما اللغات الثلاث التي جازت فيهما (١) . ولم يجز في فعل المفعول المبني من "استفعل " و"أفعل" المعتلَّي العين إلّا وجهُ ؛ لأنَّه إذا بُني من "استخار" و"أقام" كان أصله: استُخير . و أُقوم . ساكناً ما قبل حرف العلّة فيهما ، وما قبل ذلك الساكن مضموم ، فلا يكون : تُخيِّر . و أُقوم . مماثلَيْن لد: بُيع . و قُول ؛ حتى يجوز فيهما ما جاز فيهما من اللغات، بل يجب نقل كسرة العين إلى الفاء؛ إن كان مما يعتل أصله ، فتنقلب العين ياءً إن لم يكن إياها ؛ كما فُعل ذلك في : يَستَخْير . و يُقْيم . فيصيران : استُخِيْر . و أُقيم . فلم يجز فيهما إلّا لغة واحدة ؛ لعدم وجدان مقتضى غيرهما(٢) .

وقلتُ : مما يعتلّ أصله ؛ ليخرج : استُحوِذ . و أُعْوِر . فإنها لم يعتلّا كما عُلِم في التصريف<sup>(٣)</sup> ، فبقيا كذلك .

قال: (وإنْ كانَ مُضَارِعًا) (٤).

أقول: إذا بُنِي فِعْلُ المفعولِ مِنَ المضَارِعِ لا بدَّ وأَنْ نُغَيِّرُ لفظَهُ ؛ لنُشعِرَ به . فضُمَّ أولُه - كما في الماضي - وفُتِحَ ما قبلَ آخره ، إذ لو اقتُصِرَ على ضَمِّ الأوَّلِ لقِيلَ في "يَضرِب" من الثلاثي : "يُضْرِبُ" فيشتبه بيُضْرِبُ المبنى للفاعل من الرباعي . فلابد وأن يُضَمَّ ما قبل

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المفصَّل (ص٥٣٩) ، وشرحه (١٠/ ٧٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٤) ، وشرح الكافية الكافية (١/ ٢٠٦) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٦٣) ، والبسيط في شرح الجُمل (٢/ ٩٥٧) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المفصَّل (ص٥٣٩) ، وشرحه (١٠/ ٧٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٤) ، وشرح الكافية لابن لابن جمعة (٢/ ٢٤٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤١٩) ، وشرح الكافية لابن جماعة (ص٢٩٩) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (٤/ ٣٥٠) ، والأصول (١/ ٥٧) ، والخصائص (١/ ٩٨ ، ١١٧ ، ١٤٣) ، وشرح المفصّل (٣/ ٩٨) . وشرح الشافية للرضى (٣/ ٩٦ و ٤/ ٤٨٦) .

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو (ص: ٢٠٢)

الآخر أويُفتَح ؛ ليرتفع اللبس. فاختِير الفتحُ لأنه أخفُّ ، ثم حُمِلَ عليه بقيَّةُ الأبواب فقالوا في : يُقابِلُ ، و يَجْتَمِعُ ، ويَسْتَخْرِجُ : يُقابَلُ ، و يُجْتَمَعُ ، و يُستخرَجُ (١) .

والمضاعَف تُدغَم عينه في لامه ؛ نحو: يُرَدُّ، و يُستَعَدُّ (٢).

والمعتلُّ العينِ تنقلبُ عينُهُ ألفًا ؛ سواءً كان واوًا ؛ نحو : يُقال ، و يُنقادُ . أو ياءً ؛ نحو : يُباعُ ، و يُختارُ . إن كان ممّا يُعلَّ أصله ؛ لأنها تتحرك وما قبلها مفتوح ؛ إذ أصل يُنقادُ ، و يُجتارُ : يُنقَودُ ، و يُختيرُ . أو في حكم المفتوح ؛ إذ أصل يُقالُ ، و يُباعُ : يُقُولُ ، و يُبيّعُ . وإنها يجب قَلْبُها ألفًا (۱) .

وكذا تُقلَب لامُ معتل اللّام ألِفًا ؛ نحو : يُعطَى ، و يُغْزَى (٤) .

ومعتلُّ الفاءِ تكونُ فاؤهُ واوًا ؛ لأنَّه إذا كان أصلُه الواو فظاهرٌ ؛ نحو : يُوعَد . وإنْ كانَ ياءً تنقلب واوًا لسكونها وانضهام ما قبلها ؛ نحو : يُوسَرُ . ولا يخفى أنَّ المحذوف من المبني للفاعل يُرَدُّ ؛ نحو : يُوعَدُ . لأنَّهُ زالَ وقوعُ الأجنبيِّ بينَ المتجانسين الموجبُ لحذْفِ الواو<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: الجمل (ص: ۷۷) ، والمقدمة الجزولية (ص: ١٤٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٤) ، وشرح الجُمل (١/ ٥٤١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٤٦٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٢٠) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : التذييل والتكميل (٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٥) ، وشرح الجمل (١/ ٥٤٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٦٥) ، والوافية (ص : ٢٧٧) ، وشرح الكافية ليعقوب حاجي (ص : ١٠٣٦) ، والفوائد الضيائية (٢/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المرتجل (ص : ١٢٠) ، وشرح الجمل (١/ ٥٤٢، ٥٤٤) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٢٠) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٥) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٤٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٢١) .

# المتعدي وغير المتعدي

#### قال : (المُتَعَدِّي وغيرُ المُتَعَدِّي) $^{(1)}$

أقول: المعاني قسمان: قِسْمٌ لا يُعْقلُ مِنْ غَيرِ تَعقُّل متعلَّق له غيرُ مَنْ قامَ به ، وقسمٌ يعقِّل بدون تعقُّل متعلق له غير من قام به (٢).

فالْتَعدِّي لغةً: المتجاوِزُ. يُقال: عَدا فلانٌ طورَه؛ أيْ: تجاوزَهُ (٣).

واصطلاحًا: فِعْلُ لا يُعقَلُ معناه الذي دلَّ عليه بحروفه إلّا بتعقُّل مُتَعلَّقٍ له ؛ ك: ضَرَبَ (٤). فإنَّه من المعاني النسبيةِ (٥) ، وكل معنى نسبى لا يُعقَل إلا بها هو منسوبٌ إليه (٦).

وغيرُ المتعدِّي - ويُسمَّى : اللَّازمُ - : فِعلُ يُعقَلُ معناه الدالُّ عليه بحروفِهِ (٧) بدون

(١) الكافية في النحو (ص٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٦)، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤٩)، وشرح الرضي (٢) ينظر: (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : مختار الصحاح (عدا : ١٧٦) ، واللسان (١٥ / ٣١) ، وتاج العروس (٣٩ / ٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٤٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٦) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) المعنى النسبي : هو المعنى الذي لا يتحقق إلا بنسبته إلى اثنين أو أكثر ، يشتركان فيه ، ويقع عليهما .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٧) "إلا بتعقل متعلق ... عليه بحروفه" سقط من س ؛ لانتقال النظر .

حاجة إلى تَعَقُّل مُتَعَلَّقٍ له<sup>(١)</sup> ، وهو فِعْلُ الطَّبيعةِ (<sup>٢)</sup> ، ويُسَمَّى سجية : وهو ما دلَّ على معنى قائم بالفاعل لازم له نحو: شَجُعَ وجَبُنَ ، وطال، وقَبُحَ ، ونحو: فعل النظافة والدَّنس، نحو: نَظُفَ ، ووضُوَّ ، وطَهُرَ ، ونَجُسَ وقَذُرَ . ومنه الفعل الذي هو عَرَضٌ : وهو القائمُ [١٩٤] بالفاعل غيرُ الثابتِ فيه (٢) . / وفِعْلُ الجِسْم (٤) إذا لم يلابسا غيرَ فاعِلِهِمَا نحو: قام ، واضطرب؛ أمَّا إذا لابسَ غيرًا فمتعدٍّ ، نحو: ضَرَبَ.

> فَمِنَ (°) اللَّازم: المطاوعُ وهو الدَّالُّ على قبولِ المفعولِ فيه إذا كَانَ مُطَاوِعًا لمتعدِّ إلى واحدٍ ، نحو : كسرتُهُ فانكسَر ، فإنْ كانَ مُطَاوعًا لمتعدِّ إلى اثنين يكونُ متعديًا ، نحو : ناولتُهُ الشيءَ فتناولَهُ(٦). وقيَّدْتُ معناه بالدالِّ هو عليه بحروفه؛ إذ لو لم أقيد به ؛ لدخلَ فيه الفعلُ كلُّه لأنَّه لا يعقل بدونِ أحدِ الأزمنة وهو متعلَّقٌ له . ولا يَردُ أنَّ اللازم لا يعقلُ إلا بتعقُّل فاعلِهِ وهو متعلقه فيكونُ داخلًا في حدِّ المتعَدِّي ؛ لأنَّه محلُّه ، والمراد بالمتعلق غيره . ولا يستقيمُ أنْ يقالَ : إنَّ الفعل يُعْقَلُ بدون مَنْ قامَ به فإنَّا نعقلُ العلمَ ونحوه ، ولا يخطر ببالنا من قام به ؛ ولذا حُدّ بأنَّه صفةٌ توجب تمييزًا لا تحتملُ النَّقيضَ ، ولو تَوقَّفَ عليه عقليتُهُ ؛ لذُكِرَ فِي حَدِّهِ كَمَا ذَكَرَ فَيهُ مَتَعَلِّقُهُ ؛ لأَنَّ المَعَانِي لا تُعْقَلُ مَعَ قَطْعِ النظر عن المحلِّ ، وإنَّمَا لم

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصول (١/ ٢٠٢) ، والإيضاح (١٦٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول (١/ ١٦٩ - ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) في (ط، س): "ومن".

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٢).

يُذْكُرْ في حدِّ العلم ونحوه ؛ للاستغناء عنه بقولهم (صفة) ؛ لأنَّ من قام العلم به من عقلية الصفة التي هي  $[مِنْ]^{(1)}$  عقلية العلم (1) وظاهرُ عدمِ ورود (قام) ونحوه باعتبار الزمان والمكان ؛ لأنَّ معناه الذي دل عليه بحروفه لم يتوقف تعقُّله عليها ، نعم ، يتوقف وجوده عليها فهو كالجسم ، فإنّه لا يوجدُ إلّا في زمانٍ ومكانٍ ، ومع ذلك لا يُقِالُ: إنَّها (1) من حقيقته أيْ: مما يتوقف عليها أن . وعبارةُ النُّحاةِ : المتعدي : ما تجاوزَ الفاعلَ إلى محلِّ غيره (1) ، وذلك المحلُّ هو المفعولُ به ، وهو الذي يُذكرُ في جواب لـ (1) .

قَالَ المالكيُّ : ‹‹المتعدِّي هو الناصبُ مفعولًا به دونَ حاجةٍ إلى تقديرِ حرفِ جرٍ، وما لا بدَّ له مِنْ حَرْفِ جرِّ فهو اللَّازمُ››(٬) .

قلتُ: عليه ما ذكرَ الحاجبيُّ أولى؛ لأنَّ نصبَهُ المفعولَ به أثرُ ذلك فالحدُّ به أولى، ثمَّ قالَ : وما ينصبه مع احتياجه إلى تقدير حرف جر سماعي ؛ لأنَّ النادرَ يُحْتَالُ في (^) توجِيهِهِ ولا يُقاسُ عليه . وهو إمَّا مُقَدَّرُ حرفِ الجرِّ بلا تأوُّلِ، كقوله تعالى : ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ

<sup>(</sup>١) تكملة من (ط) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) "إنهما" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (١/ ٣٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصول (١/ ١٧١)، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٢).

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل (٢/ ١٤٨، ١٤٩) ، وينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٢٩) .

<sup>(</sup>٨) "في" سقط من (ط).

ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الأعراف: ١٦) و ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ ﴾ (الأعراف: ١٥٠) (١) . وكقوله (٢) :

# كَأَنِّي إذا أَسْعَى لأظْفَرَ طَائِرًا مَعَ النَّجْمِ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوْبُ

تقديرها : على صراطكَ ، وعن أمرٍ ، وبطائرٍ $^{(7)}$  .

وإمَّا بتأوُّلٍ<sup>(1)</sup> نحو: رَحُبَكُمْ الدارُ. فإنَّ رَحُبَ عُدّي مع أنَّه على بناء يستلزم اللزوم؛ لأنَّه ضمَّنه معنى وَسِعَ<sup>(0)</sup>. وإذا استُعمِلَ الفعلُ متعديًا بنفسه مرةً، وبحرفِ الجرِّ مرةً، ولا يكون أحدهما نادرًا سُمِّي متعديًا بوجهين، ولم يحكم<sup>(1)</sup> بتقدير حرف الجر عند عدمه، نحو: شَكَرْتُهُ، وشكرْتُ لَهُ، وكَلَّمْتُهُ، وكلَّمْتُهُ وكلَّمْتُهُ ونصحْتُهُ ونصحْتُ لَهُ<sup>(۷)</sup>.

قُلْتُ : الحَقُّ أَنَّ اللَّامَ إِنَّمَا دَخلَ فِي الأَمثلة المذكورة للمتعدي إلى مفعولٍ آخر ؛ إذ معنى شَكَرْتُ لَه : شَكَرْتُ لَهُ صنيعَهُ . ومعنى نَصَحْتُ لَهُ : نَصَحْتُ رأيي (^) له ، فَحُذِفَ

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٤٨) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٠) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو بـلا نسبة في معـاني القرآن للأخفش (١/ ٣٢١) (٢/ ٢٩٥) ، وجـامع البيـان (٢/ ٣٣٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن للأخفش (٢/ ٢٩٥) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٨، ١٤٩) .

<sup>(</sup>٤) في (س): "تناول"، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٤٩) .

<sup>(</sup>٦) "متعديًا بنفسه ... ولم يحكم " سقط من (س).

<sup>(</sup>۷) ينظر : الأصول (۱/ ۱۷۸) ، والجمل (ص ۳۱) ، والبديع (۱/ ٤٣٦) ، وشرح التسهيل (۲/ ١٤٩) ، وشرح الكافية الشافية (۲/ ٦٣٦) ، وشرح الرضي (۲/ ٩٦٧) .

<sup>(</sup>٨) في (س): "ربي"، تحريف.

تَوسعًا . وقد يحذف اللام على الاتِّساعِ ، فيقال : شَكَرْتُ زيدًا صنيعَهُ (١) ، كقوله (٢) : أَسْتَغْفِرُ اللهُ ذَنْبًا لَستُ مُحصِيةُ رَبَّ العِبَادِ إليهِ القَولُ والعَمَلُ

وكذا قال رادًّا على الحاجبي: ((لا يتميز المتعدي عن اللازم بالمعنى والتعلُّق ؛ فإنَّا نجد كثيرًا فعلين متحدين معنى ، وأحدهما متعد ، والآخر لازم كصَدَّقْتُه ، وآمنْتُ بِهِ . ونسيتُهُ ، وذهلْتُ عَنْهُ . وحببته ، ورغبْتُ فيه . وخفْتُهُ ، وأشفَقْتُ منه ، واستَطَعْتُهُ ، وقدرِتُ عليه . ورجوتُهُ ، وطمعْتُ فيهِ . وتجنبتُهُ ، وأعرضتُ عَنهُ ))(") .

قلتُ : لا نُسْلِمُ ترادفَ كلِّ اثنين منها ، فإنَّ تجنبتُهُ لم يرادف أعرضتُ عَنهُ ؛ إذ التجنب : البُعْدُ ، والإعراضُ : الرغبةُ عن الشيء ، ولئن سُلِّمَ فإنَّ المُصاحَبَ بحرف (أ) الجر الجر كانَ وضعهُ على اللَّزومِ ، لكن عُدِّيَ بحروفِ الجرِّ ، ولم يستعملُ إلا معه . فمن اللازم في أصل وضعه ما يستعمل لازمًا ، ومتعديًا نحو : ذهب . وما لا يستعمل إلا متعديًا بحرف الجر : كذهلت عنه . أو تقول : زِيدَ حروفُ الجرِّ مع بعضِ الأفعالِ المتعديةِ تَوسُّعًا ، كما يُحْذَفُ عن اللازمةِ توسعًا ، أو لضرب من التأول ، نحو : قرأتُ بالسورةِ (٥) ، وكقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطُفِئُوا نَور اللّهِ بِأَفْوَهِهِم ﴾ (الصف: ٨) فزِيْدَ الباءُ واللامُ على تأويل : قراءتي تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطُفِئُوا نَور اللّهِ بِأَفْوَهِهِم ﴾ (الصف: ٨) فزِيْدَ الباءُ واللامُ على تأويل : قراءتي

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضى (٢/ ٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، ولم أقف له على نسبة . ينظر : الكتاب (١/ ٣٧) ، والأصول (١/ ١٧٨) ، والإيضاح في في على النحو (ص ١٣٩) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١١١) ، والمقتصد (١/ ٢١٤)، وشرح المفصَّل (٧/ ٣٣) ، والخزانة (٣/ ١١١) .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) في (ن، س): "لحرف".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح العضدي (١٩٧، ١٩٧)، والمقتصد (١/ ٢٠٣)، وشرح الرضي (٢/ ٩٦٨).

وإرادتي ، أو يُزَادُ حرفُ الجرِّ في معمولِ المصدرِ ، نحو : أعجبنى ضَرْبُكَ لزيدٍ، مع أنَّ المتعدي إذا لم يقصد وقوعه على متعلقه يحكم بلزومه ، نحو: فلانٌ يعطى ، ويمنع(١).

ويُعْرَفُ المتَعَدِّي بِاتِّصالِ ضمير المنصوب به ؛ إذ لا يُحذَفُ حرفُ الجرِّ منه ؛ لأنَّ (٢) الضمير يرد الشيء إلى أصله ، ولا يقال : الصراطُ قعدتُهُ ، والطائر ظفرْتُهُ ؛ بل قعدتُ عليه، وظفرتُ به . / وإنْ صحَّ : قعدْتُ الصراطَ ، وظفرْتُ الطائرَ بأنْ يُصَاغَ اسمُ مفعولِ تامُّ [ه۱۹/ أ] باطِّرادٍ منه .فإنَّ اللازم إنَّما يصاغُ اسمُ المفعولِ منه بحرفِ الجرِّ ، نحو: مذهولٌ عنه ، ومذهوبٌ به (۳).

> وعُلِمَ منه أنَّ (قَالَ) متعدٍّ ؛ لأنَّه يُقَالُ منه على الاطِّرادِ: قلتُهُ فهو مقولٌ. والأصلُ أَلَّا يُحِذَفَ حرفُ الجِرِّ عن اللازم ، لافتقارِهِ إليه (١٠) . فإنْ كَثْرَ حذْفُهُ ، نحو : دخلْتُ الدارَ ، قُبلَ (°) وقِيسَ عليه ، فيصحُّ : دخلْتُ البلدَ والاصطبلَ (٦) ، وإنْ لم يكثُرُ قُبلَ ، ولا يقاسُ عليه نحو: تَوَجَّهَ مَكَّةَ ، وذَهَبَ الشَّامَ (٢) ومُطِرْنا السَّهْلَ والجبلَ ، وضَرَبَ فلانُّ الظهرَ

<sup>(</sup>١) ينظر: المفصَّل (ص ٦٣)، وشرح الرضى (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) "ضمير المنصوب ... منه لأنَّ" سقط من (س).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٤٩) ، وشرح الرضى (١/ ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) "فيصح دخلت ... قبل ولا يقاس عليه " سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح العضدي (ص ١٩٧)، والبغداديات (ص ٤٩٥)، والمقتصد (١/ ٥٩٩)، والبديع (١/ ٤٣٥) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٩) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب (١/ ٣٥).

والبطن (١).

تنبیه: كَثُرَ حذفُهُ مع (أَنَّ) و(أَنْ) ، ففیها تعیَّنَ عند حذفِهِ اطَّردَ حذفُه ، نحو: عجبتُ أَنْ یشتم ، وعجبتُ أَنْ یبغضَ ناصحٌ ، وإلَّا امتنع ، نحو: رغبت أَنْ یکون كذا؛ لأنّه يحتمل (في) و (عن) و هما متضادان معنی (۱).

وأجازَ الأخفشُ<sup>(٦)</sup> اطّرادَ حَذْفِهِ ، والنَّصبَ فيها لا لَبْسَ فيه ، وإنْ لَمْ يكنْ ثَمَّةَ (أَنَّ) و(أَنْ) ، كقوله (٥):

# وأَخْفِي الَّذِي لَوْ لَا الأُسَى لَقَضَانِي

والأصَحُّ أنَّهُ سَمَاعِيٌّ (٦) . وقد يُعَدَّى المُتَعَدِّي بنفسِهِ بحرفِ الجرِّ إذا تَضَمَّنَ اللازمَ ،

(١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٤٩).

(٢) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٥٠) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٣) ، وشرح الرضي (٦/ ٩٦٩).

(٣) يقصد الأخفش الأصغر ، وهو علي بن سليهان بن الفضل . أخذ عن : المبرد و ثعلب . له : المهذب ، وشرح وشرح وشرح الكتاب . توفي ببغداد سنة (٣١٥هـ) .

ينظر : مراتب النحويين (ص ١٨) ، والفهرست (ص ١١١) ، وطبقات النحويين (١١٥،١١٥) ، وبغية الوعاة (٢/ ١٦٧، ١٦٧) .

(٤) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٥٠) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٥) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٠) .

(٥) عجز بيت من الطويل ، وصدره:

#### تَحِنُّ فَتُبْدِيْ مَا بِهَا مِنْ صَبَابَةٍ

وهو لعروة بن حزام في ديوانه (ص ٣٧) ، وينظر : الكامل (١/ ٢٨) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١/ ٢٨) ، وشرح شرواهد الإيضاح (ص ١٣٨) ، وشرح الجمل (١/ ٣٠٧) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٠٠) ، والمغنى (٢/ ٣٧٠) ، والخزانة (٨/ ١٣٠) .

(٦) ينظر: الأصول (١/ ١٨٠)، والتبصرة والتذكرة (١/ ١١٢)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٠)، وشرح الكافية عنظر: الأصول (١/ ١٥٠)، وشرح الكافية

#### كقولِ الأعشى<sup>(۱)</sup>:

#### ضَمِنَتْ بِرِزْقِ عِيَالِنَا أرمَاحُنَا

مع أنَّ (ضَمِنَ) متعدِّ بنفسِهِ ؛ لصِحَّةِ ضمنَهُ ؛ لأنَّهُ بمعنى : تكفَّلَ (٢) .

تَذَنِيبٌ : قَالَ سيبويهِ : ((قالوا : عَدَدْتُكَ ووزنْتُكَ وكِلتُكَ ، ولَمْ يَقُلْ وهبتُكَ)) (") .

قال المبرد: لئَلَّا يُوهِمَ كونُ المخاطبِ مَوهُوبًا ، فإنْ زالَ الإشكالُ جازَ نحو: وهبتُكَ الغلامَ (١٠). وحَذْفُ الجَارِّ معَ بقاءِ عَمَلِه شاذٌ (٥) ، كقوله (٦):

**₹**=

الكافية الشافية (٢/ ٦٣٣).

(١) صدر البيت من الكامل ، وعجزه :

#### مِلْءَ الْمَرَاجِلِ والصَّرِيحَ الأَجْرَدَا

وهو في ديوان الأعشى (ص ١٥٤) ، ورواية الديوان:

ضَمِنَتْ لَنَا أَعْجَازُهُنَّ قُدُورَنَا وَضُرُوعُهُنَّ لَنَا الصَّرِيْحَ الأَجْرَدَا

وينظر: مجاز القرآن (٢/ ٤٩) ، تأويل مشكل القرآن (ص ٢٤٩) ، وأدب الكاتب (ص ٤١٧) ، والاقتضاب (عبال ٢٠١) ، والارتشاف (٤/ ١٧٠٤) ، وشرح الأشموني (٢/ ١٧٠) .

(٢) ينظر: الاقتضاب (٢/ ٣٠١).

(٣) الكتاب (١/ ٣١٨) ، وينظر : علل النحو (ص ٣٢٢) ، والجمل (ص ٣١) ، والبغداديات (ص ٥٥٠) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٠) .

(٤) ينظر : المخصص (٣/ ٣٩٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٠) ، ولم أجد هذا التعليل للمبرد .

(٥) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٥٠) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٥) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٦٩).

(٦) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه (7/ 27) ، وشرح ديوانه (7/ 20) ، ورواية الديوان :

إذا قِيْلَ أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَبِيْلَةً أَشَارَتْ كُلَيْبٌ بِالأَكفِّ الأَصَابِعُ

# إِذَا قِيْلَ : أَيُّ النَّاسِ شَرُّ (') قَبِيْلَةٍ أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأَكْفِّ الأَصَابِعُ الْأَصَابِعُ النَّاسِ شَرَّ (') قَبِيْلَةٍ اللَّالِينِ (') .

قال: ((والمُتَعَدِّي)) (٣) .. إلى .. آخره.

أقول: المتعدِّي إِنْ تَوقَّفَ عقليَّته، أي: فَهْمُهُ وتصورُهُ على متعلَّقٍ واحد، فهو متعدِ إلى واحد سواء كانَ عِلاجًا: وهو ما يوجد باستعمال جارحة: كضَرَبَ، أو غيرَ عِلَاجٍ وهو ما يتعلق بالقلب نحو: فَهِمْتُ الحديثَ (أ). فإنْ تَوقَّفَ عقليتُهُ على متعلقين يُسَمَّى متعديًا إلى اثنين كأعطى، وعَلِمَ (أ)، فإنَّ الإعطاءَ وهو الذي دلَّ عليه (أعطى) بحروفه يتعلق باعتبار عقليته، أي: تتوقف عقليته بأمرين: المُعْطَى، وما يعطاه. ولو رَفَعْتَ عن ذهنك بعتبار عقليته، أو بأحدهما لمَ يعقل الإعطاءُ ، وكذلك علم النسبية (أ)، فإنَّهُ يتعلَّقُ بمَنسُوبٍ ومَنسُوبٍ إليه أيْ: لا يعقلُ بدونها؛ لأنَّها من معقولِ النسِّب التي لا يعقلُ العلمُ بدونها؛

**∕**₹=

وينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥١)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٥)، وشرح الرضي (٦/ ٩٦٩)، والمغني (١/ ٦٠٠)، وشرح أبياته (١/ ٧)(٣/ ١٢٣)، والخزانة (٩/ ١٣).

(١) "شر" سقطت من (ط).

(٢) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ١٧٨)، وشرح ابن عقيل (٢/ ٣٨).

(٣) الكافية في النحو (ص ٢٠٣).

(٤) ينظر: الإيضاح (ص ١٩٦)، والمقتصد (١/٩٦٥)، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٢)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٦)، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥٢).

(٥) ينظر : شرح الوافية نظم الكافية (ص ٣٦٠).

(٦) في (س): "التشبيه"، تصحيف.

لأنَّه وُضِعَ لبيانِ ما هي عَنْهُ (١).

فالمتعدِّي إلى اثنين إنْ كان مفعولُه الثاني غيرَ الأول سُمِّي مُؤَثِّرًا ؛ لتأثيره في ثاني مفعوليه (نهراً) ، فإن (أعطى) في : أعطيتُ زيدًا درهمًا أثَّرَ في (زيدًا) إعطاءَ الدِّرهم ، فلابدَّ وأنْ يصيرَ الأولُ فاعلًا . ألا ترى أنَّ زيدًا أخذَ الدِّرهمَ ؟(") .

و إلَّا يُسَمَّى غيرَ مؤثرٍ ، نحو : علمْتُ زيدًا قائمًا ؛ فإنَّ فائدة دخوله التعيين لفاعِله مِنْ غيرِ تأثيره فيها<sup>(۱)</sup> تعلَّق به . وإنَّما عَملت فيهما<sup>(۱)</sup> أنَّ (عَلِمَ) وظن<sup>(۱)</sup> فاعلهما تَعَلَّق بنسبته بنسبته بينهما كما أنَّ (ذَكرَ) في : ذكرْتُ زيدًا عَمِلَ في (زيدًا) ؛ لأنَّ الذِّكْرَ اختصَّ به . وإنْ لم يؤثر فيه . وإنْ توقَّفَ عقليتُهُ على ثلاثةِ كأعلم ، وأرى ، فهو المتعدي إلى ثلاثة (۱) .

وتحقيقُهُ : أنَّ (عَلِمَ) و(رأى) الذي بمعنى عَلِمَ متعديان إلى اثنين . والهمزةُ إذَا دخولها دخلَتْ الفعلَ الثلاثيَّ وقُصِدَ بها التصييرُ ، أي : تصييرُ ما كانَ فاعلًا للفعل قبل دخولها مفعولًا مع بقاء أصلِ المعنى ، -وهو قيام الفعل به- تتوقف عقليته على أمر [لم] (^) يتوقف

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٢٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٦٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٤) في (ن): "فيهما".

<sup>(</sup>٥) "فيهما" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٦) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : "وظن" .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>۸) تكملة من (ط، س).

عليه قبل ذلك (١) ؛ إذ يصير ذلك الفاعل مفعولًا فيصير اللازم متعديًا كأذهبت زيدًا ، والمتعدِّي إلى واحدٍ متعديًا إلى اثنين كألبسته الثوب ، والمتعدي إلى اثنين (٢) متعديًا إلى ثلاثة كأعلمته عمرًا فاضلًا ، فإنَّ أصلَه قبلَ دخولِ الهمزةِ عَلِمَ زيدٌ عمرًا فاضلًا فإذا دخلَ الهمزةُ صار (زيدًا) مفعولًا (٣) . قال الأندلسيُّ : «كقولك في : ضَرَبَ زيدٌ عمرًا في التعدية : أَضْرَبْتُ زِيدًا عمرًا ، أي: مكّنتُهُ من إيقاعِ الضَّرْبِ به)) (١).

وإذا أفادت الهمزةُ التَّصييرَ - والتصييرُ لا يعقل إلا بمتَعَلَّق هو مصيَّرٌ - لا جَرَمَ يزَيدُ مفعولٌ بدخولِ الهمزة ؛ لأنَّها أوجبَتْ للفعل التصييرَ الذي وضعَتْ لبيانه زيادةُ مفعولٍ هو في الحقيقة مصيِّرٌ لقيام أصل ذلك الفعل به ، فتعلَّقَ (أذهَبَ) بمفعولهِ ؛ لتضمُّنِهِ تصييرَهُ ذاهبًا ، فمعنى أعلمتَ زيدًا : صيّرته عالمًا ، وقد عُلِمَ أنَّ العلمَ يتعدى إلى مفعولين . فأعلم (٥) من حيثُ تضمُّنُه التصييرَ / يتعلَّقُ بأمرٍ ، ومِنْ حيثُ تَضَمُّنُه العِلْمَ يتعلَّقُ بمنسوبِ بمنسوبِ ومنسوبِ إليه ، فيصح أنْ تعلِّقَهُ بثلاثةٍ ، وكذا أرى (٦) .

قلت : وقصد بالهمزة التصيير ؛ لأنَّه لو لم يقصد بها ذلك لا يتعدى ، نحو : أكبَّ ،

[۱۹۰/ ب]

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح العضدي (ص ٢٠١) ، والمقتصد (١/ ٦٢١) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٦) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٠) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٧٠) ، وشرح الرضى (٦/ ٩٧٣) .

<sup>(</sup>٢) في (ط): "الاثنين".

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٧٤) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٥) .

<sup>(</sup>٤) المباحث الكاملية (١/ ٤٢٢)، وينظر: التبصرة والتذكرة (١/ ١١٠)، والبديع (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) في (ن): "وأعلم".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥١، ٥٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٧).

وأَقَالَ<sup>(۱)</sup> وقد أجمعوا على تعدية (أَعْلَمَ) و(أرَى) إلى ثلاثة ؛ لسلامتها عن إشكال يذكر في أخواتها (٢).

وأجازَ الأخفشُ<sup>(۳)</sup>: أظنَنْتُ زيدًا عمرًا فاضلًا ، وكذا أخواتها إلحاقًا لها برأعلمت)<sup>(٤)</sup>. فَضُعِّفَ بأنَّه لم يوجدْ في كلامهم متعدد إلى ثلاثة بنفسه ؛ حتى يُلْحَقَ به متعد متعدد إلى ثلاثة بنفسه ؛ حتى يُلْحَقَ به متعد متعدد إلى اثنين بواسطة حرفِ التعدية . وتعدِّي (أعلم) و(أرى) إلى ثلاثة سُمِعَ فيُقْبَلُ ، ولا يقاسُ على ما على خلاف القياس<sup>(٥)</sup>؛ ولذا سَلَّم الأخفشُ امتناعَ : يُقاسُ عليه ؛ لأنَّه لا يقاس على ما على خلاف القياس<sup>(٥)</sup>؛ ولذا سَلَّم الأخفشُ امتناعَ : أكسيتُ زيدًا عمرًا جبةً (١) . وألحقَ سيبويه نبَّأ بأعلَمَ (١) ، وزادَ غيرُهُ : أنبَأ ، وخَبَر ، وأخبَر ، وحَدَّثَ (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الجمل (ص ٣٨) ، والتخمير (٣/ ٢٦٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٦) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٢٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التبصرة والتذكرة (١/ ١٢٠) ، والمقتصد (١/ ٦٢٩) ، والمفصَّل (ص ٣٥٢) ، والبديع (١/ ٤٥٤) ، والتخمير (٣/ ٢٦٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٧) .

<sup>(</sup>٤) من (ط) ، وفي بقية النسخ "علمت".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥١،٥١)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٠)، وشرح الكافية الشافية (٥) ينظر (٢/ ٥٧٣)، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٧٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٠) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكتاب (۱/ ۱۱) ، والمقتضب ( $\pi$ / ۱۲۲) ، وشرح التسهيل ( $\pi$ / ۱۰۰) ، وشرح الكافية الشافية ( $\pi$ / ۷۰۰) ، وشرح الرضي ( $\pi$ / ۹۷۲) ، والارتشاف ( $\pi$ / ۷۲۳) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: الإيضاح العضدي (ص ٢٠١)، والمفصَّل (ص ٣٥٢)، والبديع (١/ ٤٥٤)، والتخمير (٨) ينظر (٣/ ٢٦٤)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٧)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٧١).

قالَ الحاجبيُّ : ((شبهتهم (۱) أنَّهَا استلزمَتْ معنى الإعلام ؛ لأنَّ الإخبارَ المستَقِيمَ إنَّها يكونُ عن عِلْم ، أو ظَنِّ فأجريَتْ مجراه) (۲) . وقالَ المالكيُّ : ((تضمُّنُها معنى (أعلم) (۱) عند عند الإلحاق) (۱) ، ثم قالَ : والظَّاهرُ عندي - وإنْ اشتهرَ غيرُهُ - : ألَّا يُلْحَقَ نبَّا وأخواته براً علَمَ) ؛ لمَا زُيِّفَ به قولُ الاخفشِ ، وما وَرَدَ مِنْ قولِهِ (۵) :

### نُبِّئْتُ زُرْعَةَ والسَّفَاهةُ كاسْمِهَا يُهْدِيْ إِليَّ غَرَائِبَ الأَشْعَارِ

محمولٌ على حَذْفِ حَرْفِ الجرِّ ؛ للطُّولِ ، كَمَا قُدِّر قوله تعالى : ﴿ مَنْ أَنْكَأَكَ هَذَا ﴾ (التحريم: ٣) بهذا . وقدَّر سيبويه (٢) قوله (٧) :

<sup>(</sup>١) في (ط): "وشبهتهم".

<sup>(</sup>۲) شرح المقدمة الكافية (۳/ ۸۹۷) ، وينظر: الإيضاح العضدي (ص ۲۰۱) ، والمقتصد (۱/ ٦٢٢) ، وشرح وشرح المفصَّل (۷/ ٦٦) ، وشرح الرضي (۲/ ۹۷٦) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/ ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في (ط): "العلم".

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل (٢/ ١٠٠) ، وينظر : البديع (١/ ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (٤٥) (٥٥) .

وينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠١)، وشرح عمدة الحافظ (ص ٢٥٢)، وشرح الكافية الشافية (٦/ ٥٧٠)، وينظر: شرح ابن الناظم (ص ١٥٥)، وتخليص الشواهد (ص ٤٦٧)، والخزانة (٦/ ٣٣٣، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) الكتاب (١/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، ينسب للفرزدق ، ولم أجده في ديوانه المطبوع .

ينظر: الكتاب (١/ ٣٩)، وإعراب القرآن للنحاس (٣/ ٢١٣)، وشرح أبيات سيبويه للنحاس (ص ٤٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٠١)، وأوضح المسالك (٢/ ١٥٣)، وشرح التصريح (١/ ٣٨٨)، وشرح الأشموني (٢/ ١٤١).

# نُبِّنْتُ عَبْدَ اللهِ الْبَوِّ بَالْجَوِّ أَصْبَحَتْ كِرَامًا مَوَ الِيْهَا لَئِيمًا صَمِيمُهَا بِرَعَنْ) أَن عبد الله ، وكذا قُدِّر (عَنْ) في قولِ الحارثِ بنِ حِلِّزَةَ (٢): أَوْ مَنَعْتُمْ مَا تُسْأَلُونَ فَمَنْ حُدِّثْ تُمُوهُ لَهُ عَلَيْنَا العَلَاءُ

وقوله: له علينا العلاء مفعولُه الثالث. والمعنى: أو منعتم ما تسألون من الإنصافِ فمن حدثتم عنه أنَّه قهرنا (٢).

وحَذْفُ الجَارِّ كثيرٌ إذا عُلِمَ ، نحو: أمرتُكَ الخيرَ. تقديره: بالخير (') ، فيكون منصوبُهُ الثاني مجرورًا تقديرًا ، والثالث حالًا منه ، والتقدير أرجح من خروج شيء عن أصله وتضمينه معنى غيره (').

والتحقيقُ: مَا حَقَّقَهُ الحاجبيُّ وهو أنَّ (أنبأ) وأخواته متعديةٌ إلى واحدٍ وهو المُنبَأُ<sup>(۱)</sup> ؛ لأنَّ مفعوليه الثاني والثالث نفسُ النَّبأ الذي هو نفسُ الفعل فلا تتوقف عقليته عليه ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في (ن ، ط) ، وفي الأصل و(س): "يعني".

<sup>(</sup>٢) البيت من الخفيف ، وهو للحارث بن حلّزة في ديوانه : (٧٧دار الكتاب العربي) (٦٩ دار الهجرة) .

وينظر: شرح القصائد السبع للأنباري (ص ٤٦٩) ، وشرح الكتاب للسيرافي (١/ ٢٨٦) ، وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص ٢٣٥) ، والمفصَّل (ص ٣٥٢) ، وشرح الكافية الشافية (٧/ ٢٦) ، وتخليص الشواهد (ص ٤٦٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٦٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١/ ٣٨) ، والمقتضب (٢/ ٣٥) ، والإيضاح (ص ٢٠٠) ، والمقتصد (١/ ٦١٤)، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٧) ، وشرح الوافية (ص ٣٦٠) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٧).

فهم الشي لا يتوقف على نفسه فلو أجريت على الأصل وقلت: أنبأته نبأ ، وأخبرته خبرًا كان (نبأً) و(خبرًا) منصوبين على المصدر ، فإذا أردْتَ بيانَ خصوصيتها ، وقلت: أنبأتُه عمرًا قائيًا ، وأخبَرْتُهُ بكرًا فاضلًا يكونُ المذكورُ في موضوعها ، فيكونُ أيضًا منصوبًا على المصدر ، كما أنَّ نصبَ (القَهْقَرَى) في : رجعْتُ القَهْقَرَى على المصدر من جهةِ أنَّهُ في موضع (رجوعًا) بخلاف مفعولي الإعلامِ الثاني والثالث فإنها ليسا نفسَ الإعلامِ ولا العِلْمِ (۱) ولأنَّ الإعلامَ منقولٌ بواسطةِ الهمزةِ عن العِلْمِ المُتعلِّقِ بالنسبةِ المعلومةِ القائمةِ بالمنسبين ، وليسَ العِلْمُ نفسَ تلك النسبة ؛ بل هو صفة تعلق بها ؛ ولذا يُطْلَقُ (۲) عليها المعلوم ، كما على متعلَّقِ الضَّرْبِ المضروبُ، ولا يصحُّ أنْ يطلق عليها العلم (۱) . ولم يستعمل ثلاثي (أنبأ) و(خبر) وأخواتها متعلقًا باثنين ؛ إذْ لم يُقلُ : نبئتُهُ عالًا .

فإن قيل: كيفَ يَنْصِبُ على المصدرِ ما ليسَ بفعلِ فاعلٍ ؟

قلت: نَصْبُهُمَا على المصدرِ من جهةِ كونِهِمَا نبأً وحديثًا مخصوصًا ، لا مِنْ جِهَةِ خصوصيةِ كونِهِمَا زيدًا وقائمًا (٤) .

فإن قيل : مُقْتَضَى ما حَلَّ من الجمل محلَّ المصدر أنْ يحكى كالجملة الواقعة بعد القول إذا قيل : إنَّ القولَ (٥) لازمٌ ، نحو : قال زيدٌ منطلقٌ .

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المقدمة الكافية ( $^{7}$ / ۸۹۸) ، وشرح الرضى ( $^{7}$ / ۹۷۷) .

<sup>(</sup>٢) في (س): "يطابق".

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥٢، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥٣) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٧).

<sup>(</sup>٥) في (ن): "الفعل".

أُجِيبَ: إنَّ المرادَ بالواقعِ بعدَ القولِ عينُ المتقدِّمِ ذكرهُ ، وهو معنى الحكاية ؛ إذْ المرادُ بالقولِ والواقعِ بعده تلفظت هذا اللفظ ، فلو عُدِلَ عن الصيغةِ المتقدمةِ ؛ لكانَ كذبًا بخلافَ أنبأ وأخواته فإنَّه يراد بها ذكر بعده المعنى لا اللفظ (١) .

فإن قِيلَ : قد يقعُ بعدَ القولِ غيرُ ما تقدم ذكرُهُ ، كقولك عَنْ نَفْسِكَ : أقولُ زيدٌ منطلقٌ (٢) .

أُجِيبَ: إِنَّ هذا ممَّا وقعَ قليلًا فأُجْرِيَ مَجُرَى أصلِ الثَّابِتِ. نَعَمْ إذا استُعْمِلَ القولُ بمعنى القول النَّفْسِيِّ حيث لا تحتمل الحكايةُ نصبَ ما بعده لفظًا على نحو: أنبأت، وهو إذا كانَ مضارعًا مسندًا إلى مخاطبٍ مقصودًا به الحالَ بعد استفهام متَّصلٍ، نحو: أتقولُ زيدًا منطلقًا اللهُ على منطلقًا اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ ال

وإنَّما سَّاهما النحاة مفعولًا ثانيًا وثالثًا ؛ لأنَّهما منصوبان ، ومعنى المصدرية غيرُ مُتَحَقِّقِ بالنظر إليهما مفردَين فأشبها مفعولي أعلَمْتُ (٤).

تنبيه : ممَّا يُلْحَق بـ (أَعْلَمَ) (أرى) الحُلُمِيَّةُ كقوله تعالى : ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾ (الأنفال: ٤٣) ( ) . وأمَّا أَرَى المنقولةُ من (رَأَى) المتعدية إلى واحدٍ فمتعدية

[۱۹٦/ب]

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥٣)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٥٣)، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقتضب (٣/ ١٢٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٧٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٦) .

فرع : قد يؤتى بلفظ يقومُ مقامَ مفعولي (٢) ما ألحق بـ (أعْلَم) ؛ كقوله تعالى : 
﴿ يَوْمَهِ نِهِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ إِلَّنَ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ (الزلزلة: ٤ - ٥) فإن ﴿ أَخْبَارَهَا ﴾ قائم مقام مفعولي تحدث الثاني والثالث المنفصلين وقوله : ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ ﴾ بدل من ﴿ أَخْبَارَهَا ﴾ . وكذا قوله تعالى : ﴿ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ﴾ (١) . ونَصْبُ الفِعْلِ الظرف على الاتساع مَرَّ في آخر الظروف (٤) .

فائدة : الْمَتَعَدِّي من غيرِ أفعالِ القلوبِ ، إمَّا إلى واحد بنفسه كـ (ضَرَبَ) ، وإمّا تارةً بنفسه وتارةً بحرف الجر ، نحو : اختارَ ، وأَمَرَ . يقال : اخترت زيدًا قومَه ، ومن قومِه ، وأمرتُهُ الخيرَ ، وبالخير (٥٠) .

والحَقُّ : أنَّ حرفَ الجرِّ مقدّرٌ فيهَا عُدِّي بنفسِهِ إذا جاءَ متعدّيًا بحرفِ الجرِّ (٦) - كما

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) في (ن): "مفعول".

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب الركني ( ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب (١/ ٣٨)، وعلى النحو (ص ٣٢٢)، والجمل (ص ٢٨)، والإيضاح (ص ٢٠٠)، والمقتصد (١/ ٣١٦)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٦٤).

مرَّ -.

قال : (وهذه ...) إلى آخره (١) .

أقولُ: المتعدِّيةُ إلى ثلاثةٍ ، مفعولُه الأولُ إنْ شئْتَ ذكرته منفردًا فتقولُ : أعلمْتُ عمرًا قائمًا ؛ زيدًا ، مقتصرًا عليه ، وإنْ شئْتَ تركتهُ وذكرْتَ اللَّذين بعدَهُ ، فتقولُ : أُعلِمْتُ عمرًا قائمًا ؛ لأنَّ (أعلَمَ) أثَّرَ فيه فجازَ فيه من تركه ، وذكرِه والاقتصارِ عليه ما جازَ في كلِّ مفعولٍ أثَّرَ الفعلُ فيه (٢) ؛ ولأنَّ الفائدةَ لا تفوتُ بشيءٍ منها كما تقولُ : أعطَيْتُ زيدًا ، وأعطيت ثوبًا (١) ، وليسَ المفعولان الثاني (١) والثالث خبرًا عن الأول ؛ ولذا لا ضميرَ فيهما يَرْجِعُ إليه . وفي كلامِ سيبويه (٥) ما يُشْعِرُ بامتناعِ حَذْفِهِ معَ ذِكْرِ الثاني والثالثِ . وأمَّا (١) المفعولان الثاني والثالث فكمفعولي عَلِمْتُ . يعني : إذا ذُكِرَ أحدُهما يَجِبُ ذِكْرُ الآخرِ ؛ لأنَّهما في المعنى كالمبتدأ وخبرِه اللَّذين لا بدَّ عِنْدَ ذِكْرِ أحدِهِمَا مِنْ ذِكْرِ الآخرِ ") .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) "فجاز فيه ... أثر الفعل فيه" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقتضب (٣/ ١٢٢) ، وعلل النحو (ص ٢٨٩) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٩) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٠) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٧٩) ، الارتشاف (٤/ ٢١٣٥) .

<sup>(</sup>٤) "الثاني" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب (١/ ٤١)، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٨)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٠)، وشرح الرضي (٢/ ٩٧٩)، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٦) في (ن): "أما".

<sup>(</sup>۷) ينظر : شرح المفصَّل (۷/ ٦٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٩) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٣٨) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٧٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٢٩) .

# [أفعال القلوب]

قال : «أفعال القلوب»(۱).

أقول: عَلِمَ ، ورَأَى ، ووَجَدَ بمعنى ، وهو: اليقين . وحَسِبَ ، وخَالَ بمعنى . وزَعَمَ يكون بمعنى : عَلِمَ ، وبمعنى : ظَنَّ . والنِّسبةُ بين جزئي الجملةِ قَدْ تكون عن عِلْمٍ ، وبمعنى : ظَنَّ ؛ فإذا قَصَدْتَ بيانَ أنَّها عن عِلْمٍ أدخلْتَ فيها (عَلِمَ) أو مرادفه . وإذا قَصَدْتَ بيانَ أنَّها عن ظَنِّ أَه المحلَّتُ عليها (ظَنَّ) أو مرادفه . فيتبين بعلمت في : عَلِمْتُ وَصَدْتَ بيانَ أَنَّها عن ظَنِّ أَدخلْتَ عليها (ظَنَّ) أو مرادفه . فيتبين بعلمت في : عَلِمْتُ زيدًا قائمًا أنَّ النسبةَ بينها عن ظَنِّ غرضُ المتكلِّم ، وحصل له ، وبه (ظننت) في : ظننت زيدًا قائمًا -أنَّ النسبة بينها عن ظَنِّ غرضُ . فالفعلُ القلبي فعلُ يدخلُ الجملة الاسميَّة ليبانِ وإعلام مَا هي عنه من عِلْمٍ أو ظَنِّ ، فتنصبُ جزئي الجملة ؛ لأنَّ الفعلَ القلبيَّ يتعلَّقُ بالنسبةِ ، وهي تعلَّقُ بهما ؛ لأنَّ الا تعقل بدونهما ؛ فكان الفعل متعلقًا بهما فينصبهما أنَّ .

فائدة : مُتَعَلَّقُهَا الخبرُ ؛ لكنْ لا مطلقًا (٥) ، يعني : (ظننتُ) في قولك : ظننتُ زيدًا منطلقًا -مُتَعَلِّقٌ وواقع بالانطلاق ، ولكن لا مطلقًا (٦) ؛ بلْ بانطلاقِ زيدٍ فينصبُه أيضًا ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) "والنسبة بين جزئي ... عن ظن" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) "بينهم" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٧٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٦) ، ، وشرح الرضى (٢/ ٩٨٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٥) في (ط): "لا متعلقًا"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) "يعني : ظننت ... لا مطلقًا "سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

لأنَّه مُحَدَّثُ عنه (۱): وكَلُّ جِملةٍ يدخلُ عليها (كانَ) يدخلُ فيها أفعالُ القلوبِ، وما لا يدخلُ عليها (كانَ) ؛ فإنْ كانتْ مشتملةً على الاستفهام تدخل عليها وتنصب جزأيها إنْ تقدَّم الاستفهام عليها ، فيقال في : أيُّهُمْ أفضَلُ؟ وغلامُ مَنْ عندك : أيَّهُمْ ظَنَنْتَ [أفضلَ]؟ (۱) وغلامَ مَنْ ظننتَ عندكَ؟ وإلّا تُعَلَّقُ (۱).

قال: ((ومِنْ خصائِصِهَا))(؛) ... إلى آخره.

أقول: اختصت هذه الأفعالُ بخصائص منها:

أَنَّه إذا ذُكِرَ أحدُ المفعولين يجبُ ذكرُ الآخرِ ؛ لأنَّها في المعنى على ما كانا عليه من كون أحدهما منسوبًا والآخرُ منسوبًا إليه (٥) ، بخلافِ بابِ (أعطيت) فإنَّه لا ربط بينَ مفعوليها ، فجازَ (١) ذِكْر أحدهما وترْك الآخر (٧) .

قَالَ المَالَكِيُّ : ‹‹إذا دَلَّ دليلٌ على أحدهما جازَ حَذْفُهُ كقولك : قائمًا . لَمِنْ قالَ : ما

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٢)، وتمهيد القواعد (٣/ ١٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٧٢) ، وارتشاف الضرب (٤/ ٩٧) ، وتمهيد القواعد (٣/ ٥٥٣) .

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو (٢٠٤) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقتضب (٣/ ٩٥) ، والجمل (٢٨) ، والتبصرة والتذكرة (١١٣/١) ، والمفصَّل (٣٥٧)، وشرح المفصَّل (٣٠٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٠) ، وشرح الوافية (٣٦٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٠٢) .

<sup>(</sup>٦) في (س): " فخال " تحريف.

<sup>(</sup>۷) ينظر : المقتضب (۳/ ۹۳) ، والجمل (۲۷) ، والإيضاح العضدي (۷۷) ، والمفصَّل (۳۰٦) ، والمرتجل (۱) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۳/ ۲۰) ، والبسيط في شرح الجمل (۱/ ٤٢١) .

ظننْتَ زيدًا؟ . وزيدًا . لَمَنْ قالَ : مَنْ ظننْتَ قائمًا؟ . وكقولِ عنترة (١) :

وَلَقَدْ نَزَلْتِ - فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ - مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمُحَبِّ المُكْرَمِ

أي: لا تظني غيرَهُ كائنًا (٢).

وكقوله<sup>(۳)</sup>:

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنٌ إِذَا كَانَ بَعْدَهُ تَلاقٍ ولَكِنْ لا إِخَالُ تَلاقِيَا

أي: لا أخالُ الكَائِنَ تلاقيًا . أو: لا أخالُ بعدَ البينِ تلاقيًا (٤) .

ومنه قولُه<sup>(٥)</sup>:

وَأَنْتَ غَرِيمٌ لا أَظُنُّ قَضَاءَهُ ولا العَنَزِيُّ القَارِظُ الدَّهرَ جَائيَا

واتفقوا على جوازِ حذفِهِمَا معًا إذا وُجِدَ فائدةٌ (٦) ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمُ

(١) البيت من الكامل ، وهو في ديوانه (٨٠) ، وشرح ديوانه للخطيب التبريزي (١٥٣) .

وينظر : جمهرة أشعار العرب (٣٥١) ، والخصائص (٢/ ٢١٦) ، وشرح التسهيل (٢/ ٧٣) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٨٨) ، والتذييل والتكميل (٦/ ١٤) ، والخزانة (٣/ ٢٢٧) .

(٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٣)، وشرح الرضى (٢/ ٩٨٨).

(٣) سبق تخريجه (ص٢٣٣) ، هامش (٥) .

(٤) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٧٣) .

(٥) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه (ص٢٧٧).

وينظر : ضرائر الشعر (٢١١) ، وشرح التسهيل (٢/ ٧٣) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٧٠) ، وتمهيد القواعد (٣/ ١٤٥٥) ، وشرح الأشموني (٣/ ٢٢٠) .

(٦) ينظر: المفصَّل (ص٥٧٥)، وشرحه (٧/ ٨٣)، وارتشاف الضرب (٤٠٩٨/٤).

وَأَنتُ مَ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ البقرة: ٢١٦ .

وكقوله<sup>(۱)</sup>:

بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ تَرَى حُبَّهُمْ عَارًا عَلَيَّ وتَحْسَبُ ؟! > (٢) .

فإنْ لم توجدْ عندَ حذفهما فائدةٌ قِيْلَ: يمتنعُ ؛ لأنَّه عبثُ ، نحو: ظننت -مقتصرًا عليه ؛ إذْ معلومٌ أنَّ كلَّ واحدٍ لا يخلو عن عِلْمٍ وظَنَّ (٣). وأيضًا كما يمتنعُ (١) الاقتصارُ على (في ظني) من قولِك : زيدٌ منطلقٌ في ظني ، يمتنعُ الاقتصارُ على (١) (أظنُّ) من : أظنُّ زيدًا قائمًا ؛ ولأنَّ سيبويه نصَّ على أنَّ احتياج ظنَّ إلى مفعوليه كاحتياجِ كانَ / إلى خبره (٢).

[۱۹٦] \_\_

وقِيْلَ : يجوزُ لقولهم : مَنْ يَسْمَعْ يَخَلُ (٧) .

أُجِيبَ : إنَّه مفيدٌ (١) ؛ إذْ مفعولاه المحذوفان معلومان ؛ لأنَّ المعنى مِنْ يَسْمَعْ يَخَلْ

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو للكميت بن زيد في ديوانه : (٥١٦) ، وشرح هاشميات الكميت (٤٩) .

وينظر: المحتسب (١/ ١٨٣)، والمقرب (١/ ١١٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٧٣)، وتمهيد القواعد (٣/ ٥٥٥)، وينظر: المحتسب (١/ ٧٣)، والخزانة (٩/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل (٢/ ٧٢) ، وينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٢) ، وتمهيد القواعد (٣/ ٤٥٤).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: البصريَّات (٨٧٣)، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٣)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٣)، وشرح التسهيل
 (٣) ينظر: البصريَّات (٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) "لأنه عبث ... كما يمتنع" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٥) "في ظني يمتنع الاقتصار على" سقط من (س)؛ لانتقال النظر.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (١/ ٤٥) ، وشرح التسهيل (٢/ ٧٤) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٣) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : جمهرة الأمثال (۲/۲۱۲) ، ومجمع الأمثال (۲/ ۳۰۰) ، والمستقصى في أمثال العرب (۲/ ۳٦۲) ، والميضاح في شرح المفصَّل (۲/ ۲۰) .

السموع صحيحًا ؛ إذْ معنى مَنْ يَسْمَعْ : من يَرْكَنْ إلى الاستهاعِ (٢) . وقولهم : ظننْتُ ذلك عما أُخِذِفَ مفعولاه للعلم بها ، وذلك إشارةً إلى الظّنّ المدلولِ عليه بـ (ظننْتُ ) (٢) ؛ لأنّك (٤) إنّها تقولُ : ظَننْتُ ذلكَ بعد أنْ يقالَ : ظننْتُ زيدًا قائمًا أي : ظننْتُ ذلكَ الظّنّ ، أي : ظنًا مثلَ ظننك المخصوص ، فنصبه على المصدر (٥) ، وليس (ذلك) إشارةً إلى مفعوليه وكائنًا (١) في موضعها بخلافِ (ذلك) في : أنبأتُهُ ذلك (٤) ، وقلتُ ذلك ؛ لأنّ مفعولي (أنبأت) والجملة الواقعة بعد القولِ ليسا متعلّقهُمَا ، أي : متوققًا عقليتهما عليهما فهما في موضع المصدرِ ؛ لأنّها للنبأ والقولِ المخصوصان ؛ وإنّها وقعا في صورة الجملتين ؛ لأنّ النوعَ المخصوص مِنَ النبأ والقول يكونُ جملةً فإذا عُدِلَ عن الخصوصية أُفْردَ فتقول : أنبأتُه الإنباءَ ، فإذا أشِيرَ إليه يصلحُ أنْ يقالَ : أنبائه ذلك، أي : الإنباءَ ، فيكون منصوبًا على المصدرِ وكائنًا في موضع مفعوليه ؛ لأنّها أيضًا في موضع (١) المصدرِ (١) . ومفعولا ظنَنْتُ ليسَا كذلك ؛ لأنّ وضعَهُ مفعوليه ؛ لأنّها أيضًا في موضع (١) المصدرِ (١) . ومفعولا ظنَنْتُ ليسَا كذلك ؛ لأنّ وضعَهُ

**Æ=** 

<sup>(</sup>١) في (س): "مقيَّد"، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر : المفصَّل (٣٥٧) ، والبديع (١/ ٤٤٩) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٣) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٨٨) ،
 والارتشاف (٤/ ٩٨٨) .

<sup>(</sup>٤) "لأنك" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (١/ ١٢٥) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١١٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٦) ، والارتشاف (٤/ ٢٠٩٨) .

<sup>(</sup>٦) من (ن) ، وفي الأخر : "فكانتا" .

<sup>(</sup>٧) "ذلك" سقطت من (ن) .

<sup>(</sup>٨) "مفعوليه لأنهما أيضًا في موضع" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٩) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٦) .

لأَنْ يَتعلَّقَ بِالشِيءِ على صفةٍ ؛ فإذا علَّقتَهُ هنا بذلك يرادُ به الحديثُ بجملته احتاجَ إلى صفةٍ يكونُ الحديثُ عليها ؛ حتى لا يخرجَ عن أصلِه واقتضائه شيئًا على صفة فيجب أَنْ يقولَ : ظننتُ ذلكَ صدقًا ، أي : ظننت الحديث صدقًا .

لا يُقَالُ: إِنَّ (ذلك) لَمَّا تضمَّنَ الذات والصفة من جهةِ أَنَّه إشارةٌ إلى الجملة أغني عن ذكرهما مُفَصَّلَينِ ؛ لأنَّا نقولُ على تقدير أنْ يجعلَ (ذلك) متعلَّقَ (ظننْتُ) إشارةً (أ) إلى الجملةِ يكون في موضعِ المفعولِ الأول ؛ لأنَّ اللفظَ الواحدَ لا يكون مسندًا ومسندًا إليه . ولو جعلْتَ الجملة بلفظها المفعولَ الأولَ لظننْتُ ، ونحوه ، وَجَبَ ذِكْرُ صفةٍ بعدها ؛ ليكونَ (أ) الحديثُ عليها فهاهنا أجدر (أ) ، فصحَّ أنَّ ذلك في : (ظننت) ليس مفعولَهُ الأولَ ، ولا في موضع مفعوليه ، لا باعتبار أنَّه حديثٌ ، ولا باعتبار اشتهاله على الذاتِ والصفة (أ) .

تنبيه : يُعلَمُ من قولنا : والجملةُ الواقعةُ بعدَ القولِ ليسَ مُتَعَلَّقًا (٥) له ؛ بلْ هو نفسُ نفسُ القولِ أنَّ هذا الكلام بناءٌ على (٦) كونِهِ لازمًا ، وهو مُخْتَارُ الحاجبيِّ (٧) .

قَالَ الْمَالِكِيُّ : قد يقعُ بعدَ فاعلِ هذه الأفعالِ ظرفٌ ، أو جارٌ ومجرورٌ أو ضميرٌ،

<sup>(</sup>١) في (ط): "وإشارة".

<sup>(</sup>٢) من (ط ، س) ، وفي الأخر : "يكون" .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) في (س): "مطلقًا"، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) بعدها في الأصل (قوله) ، وسقطت من (ن ، ط) ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٢) .

أو<sup>(۱)</sup> اسمُ إشارة ، نحو : ظننْتُ عندكَ ، أو لكَ ، وظننْتُه ، وظننْتُ ذلكَ . فإنْ كانَ الواقعُ أحدَ مفعوليه يمتنعُ الاقتصارُ عليه إلا إذا دلَّ على الآخر دليلُ . وإنْ أريدَ مِنْ (عندكَ) الظرفُ ، ومن (لكَ) التعليلُ ، ومن الضمير ، واسم الإشارة المصدرُ جازَ ، ولو أريد من ذلك حديثًا سابقًا فلا بأسَ بجوازه (۱) .

قلتُ: ضعفُ الأخيرِ ظاهرٌ لما مرَّ.

فرع : حُكْمُ مفعولي (٢) أعلمت وأخواته الثاني والثالث من حَذْفِهِمَا ، وحَذْفِ أَحدِهِمَا والإلغاءِ ، والتعليقِ حكمهما إذا كانا أولًا وثانيًا لعلمت ؛ لأنَّهما في الأصل هما (٤) . ومثال التعليق : قوله تعالى : ﴿ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّتُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلِيدٍ ﴾ (سبأ: ٧) وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَذَرَ نَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ (الانفطار: ١٧) (٥).

فَائِدَة : بـ (زيد) في قولكَ : ظننتُ بزيدٍ -ظرفٌ للظنِّ ، أي : بيانٌ لمحلِّ الظَّنِّ مثل قولك : ظننت في الدار<sup>(۱)</sup> ، ونزلتُ بزيدٍ إلا أنَّه ظرفٌ مُحقَّقٌ ، وما نحن فيه مقدرٌ ، وليس أحدَ مفعوليه ؛ لصحةِ ذكرهما معه كقولك : ظننتُ بزيدٍ وجهَهُ حسنًا . وكذا قولهم : ظننتُ به خيرًا ، ونَصْبُ (خيرًا) على المصدرِ ، أي : ظنَّ خيرٍ ، وليس (خيرًا) أحدَ مفعوليه ؛

<sup>(</sup>١) "أو" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط) ، وفي الأخر: "مفعول".

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٠٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر : المفصَّل (٣٥٧) ، وشرحه (٧/ ٨٣) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٨٨) .

لصحةِ ذكره معَ مفعوليه ، نحو: ظننتُ بهِ خيرًا ودَّهُ باقيًا (١).

وقوله تعالى (٢): ﴿ يَظُنُونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَةِ ﴾ (آل عمران: ١٥٤) ، نَصْبُ (غيرَ) و (ظنَّ) على المصدرِ ، أحدُهُما للتشبيه والآخرُ لتوكيدِ (٢) غيرِه ، والمفعولان محذوفان ، أى : إخلاف وعدِه حاصلًا (٤) .

تذنيب: ذِكْرُ (به) مع حَذْفِ المفعولين أحسنُ ؛ لأنَّه إذا ذكرا يحصل منهما فائدتُه ، ولا يستقيمُ: ظننْتُ بزيدٍ قائمًا على أنْ يكونَ (زيدٌ) أحدَ مفعوليه والباء زائدة ؛ لأنَّ زيادتَها في مثله لم تثبتْ (°).

وقالَ الزَّخشريُّ : «إِنْ جَعَلَ الباءَ زائدةً نحو : قوله (٦) : أَلقى بيدِهِ ، يجبُ ذِكْرُ ثاني مفعوليه» (٧) .

فائدة : الأصلُ أَنْ يقدَّمَ المفعولُ الأولُ على الثاني (^) . ويجبُ أَنْ يُسَاوَيَا تعريفًا وتنكيرًا ، أو أريدَ [به] (١) الحصرُ (١) في الثاني مثل : ظننْتُ زيدًا صديقَك ، وعلمْتُ خيرًا

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) "تعالى" سقطت من (ط) .

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : "للتوكيد" .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٧) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٨٩) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٦) بعدها في جميع النسخ "تعالى" ، وهي ليست آية .

<sup>(</sup>٧) المفصَّل (٣٥٧) ، وينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٩) تكملة من (ن).

[1/197]

منك فقيرًا / إليك ، وما ظننتُ زيدًا إلا كريبًا ، وقد عُلِمَ تقديره من الابتداء (٢).

ومنها: أنَّه يجوزُ إلغاءُ أفعالِ القلوبِ ؛ لأنَّ لكلِّ من متعلقيها إعرابًا مستقلًا قبل دخو لها<sup>(۱)</sup> ، فالأصل إبقاؤه على ما كانَ مع إمكانِ إفادة الأفعال معناها معه أنك. بخلاف باب (<sup>()</sup> (أعطيْتُ) فإنَّ مفعوليها لم يستقلا كلامًا ؛ لعدم النسبةِ بينها فلا تُلْغَى بوجهٍ (<sup>()</sup>).

والأندلسيُّ قال: ((إذا أُلغِيَ فِعْلُ القلوبِ فهو مقدر بالظرف لمعنى (١) الجملة ، والظَّرفُ في موضعِ الحالِ المؤكدةِ ، والعَامِلُ معنى الجملة ؛ أيْ : اتَّفقَ (١) ذلكَ في ظنِّي، أو في علمِي)) (٩)

فَكَأَنَّكَ قَلْتَ : فِي ظَنِّي زِيدٌ قَائمٌ لَكَنَّ الأقوى إعمالهُا إذا تَقَدَّمَتْ ؛ لأنَّ كلَّ ما يتوقفُ عقليةُ الفعلِ عليه يعملُ فيه (١٠) .

**∕**₽=

(١) "الحصر" سقطت من (ط).

(٢) ينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥١) ، وشرح التسهيل (٢/ ٧٥) .

(٣) ينظر : الكتاب (١/ ١١٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠١) .

(٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٨) .

(٥) "باب" سقطت من (س).

(٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠١) .

(٧) في (ن): "بمعنى"، تحريف.

(٨) في (ن): "أتقن"، تحريف.

(٩) المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية (١/ ٤١٧).

(١٠) ينظر : التبصرة والتذكرة (١/ ١١٣) ، والمفصَّل (٣٥٧) ، وشرحه (٧/ ٨٥) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٨) ينظر : التبصرة والتذكرة (١/ ٩٩٢) ، والارتشاف (٤/ ٢٨٠) .

وإذا<sup>(۱)</sup> توسطَتْ بينها نحو: زيدٌ ظننْتُ منطلقٌ ، أو تأخرَتْ عنها نحو: زيدٌ منطلقٌ ، أو تأخرَتْ عنها نحو: زيدٌ منطلقٌ ظننت يَغْلُبُ إلغاؤه ؛ لأنَّ المقتضيَ يَضْعُفُ بالتأخير ؛ لامتناع: ضربْتُ لزيدٍ ، وجوازُ: لِزيدٍ ضربْتُ<sup>(۲)</sup>.

فإذا تقدَّمَتْ يَقْبُحُ إلغاؤها<sup>(٣)</sup> ، ويَقِلُّ قبحُهُ إذا تأخرَتْ عن معمولِ أحدِ مفعوليه نحو: مَتَى ظننْتُ زيدٌ منطلقٌ (٤) ، وإذا توسطت قَوِيَ الإلغاءُ (٥) ؛ كقوله (٢):

أَبِالأَراجِيْزِ يا ابنَ اللَّوْم تُوعِدُنِي وفِي الأَراجيزِ خِلْتُ اللوَّمُ والخَوَرُ وإِذَا تَأْخَرَتْ يكونُ أَقوى (١) ؛ كقو له (١) :

(١) في (ط): "فإذا"، تحريف.

(۲) ينظر : المرتجل (١٥٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٥) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٩٤) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٣٤) .

(٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٨) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٦)، (٢/ ٨٦)، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٢) .

(٤) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٦) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٦) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٣) ،
 والارتشاف (٤/ ٢١١٣) .

(٥) ينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٦) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٥) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٣) .

(٦) البيت من البسيط ، ينسب إلى اللَّعين المِنقريّ .

ينظر : الكتاب (١/ ١٢٠) ، والأصول (١/ ١٨٣) ، والإيضاح العضدي (١٦٨) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (١/ ٣٥٩) ، والمفصَّل (٣٥٧) ، وشرحه (٧/ ٨٥) ، والتذييل والتكميل (٦/ ٦٣) ، والخزانة (١/ ٢٥٧) .

(٧) ينظر : الكتاب (١/ ١١٩) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٣٥) .

(٨) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل (٢/ ٨٦) ، والتذييل والتكميل (٦/ ٦٣) ، وتخليص

# آتٍ المَوتُ تَعْلَمُونَ فلا يُرْهِبْكُمُ مِنْ لَظَى الْحُرُوبِ اضْطِرامُ

قالَ سيبويه : جوازُ : ظننْتُ زيدٌ قائمٌ -على تقدير : لزيدٌ قائمٌ ؛ فيكون من باب التَّعليق (١) ، وعليه مُمِلَ :

#### وإخَالُ إنِّي لاحقٌ مُسْتَتْبِعٌ (٢)

بكسرِ (إنَّ) ، وبجوازِ أَنْ يُحمَلَ<sup>(٦)</sup> (ظننت زيدٌ قائمٌ) على حَدْفِ ضمير الشَّأنِ ويكون الباقي مقدرًا بالمفعول الثاني ، كها في (١) قولهم : إنَّ بكَ زيدٌ مأخوذٌ (٥) . وقد يقعُ

**/=** 

الشواهد (٤٤٥) ، وشرح الشواهد للعيني (٢/ ٣٩) ، وشرح الأشموني (٢/ ٥٧) .

(١) في (ط): "تعليق".

ينظر : الكتاب (١/ ٢٣٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠١) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٦) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩٨) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٩٢) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠٩) .

(٢) عجز بيت من الكامل ، صدره :

#### فَغَبَرْتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْشٍ نَاصِبٍ

وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (١٤٧) ، وديوان الهذليين (١/ ٢) ، وشرح أشعار الهذليين (١/ ٨) .

وينظر : المفضليات (٢١) ، وجمهرة أشعار العرب (٥٣٥) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٦) ، والمغني (٣/ ٢٥٥) ، وينظر : المفضليات (٤٢١) ، والخزانة (١/ ٤٢٠) .

(٣) " من باب التعليق ... أن يحمل " سقط من (س) .

(٤) "في" سقطت من (ط).

(٥) ينظر : الكتاب (٢/ ١٣٤) ، والأصول (١/ ٢٤٥) ، والإنصاف (١/ ١٧٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٦) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٧) .

الْمُلْغَى بينَ سوفَ ومدخولِه (١) ؛ كقوله (٢):

# ومَا أَدْرِي وسَوفَ إِخَالُ أَدْرِيْ أَقُومٌ آلُ حِصْنِ أَمْ نِسَاءُ

وإذا وقعتْ بينَ الفعلِ وفاعله يجوزُ إعمالهًا خلافًا للكوفيين<sup>(۱)</sup> ؛ إذا<sup>(١)</sup> قُرِئَ بالرفع والنَّصب قوله<sup>(٥)</sup> :

# شَجَاكَ -أَظُنُّ- رَبْعُ الظَّاعِنينَا ولَمْ تَعْبَأْ بِعَذْلِ العَاذِلينَا

وفي إدخالها الموضعين نَظَرٌ ؛ لأنَّه يَدخلُ الجملة الاسمية ، وإعمالُ المُلْغَى في المفعول المطلق بين الحُسْنِ والقُبْحِ إذا كانَ ضميرًا واسمَ إشارة (٢) ، وقبيحٌ إذا كان مظهرًا مضافًا إلى ياء المتكلم (٧) ، وإنْ لم يكن مضافًا فهو أقبح (٨)، نحو : زيدٌ ظننته ، أو ظننت ذلك ، أو ظني

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٧) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٩٤) ، والارتشاف (٤/ ٢١١٠) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، وهو لزهير بن أبي سلمي في ديوانه (١٣) (١٧) ، وشرح ديوانه لثعلب (٨١) ، وشرح ديوانه للشنتمري (٧٢) .

وينظر : شرح شواهد الإيضاح (٥٠٩) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٧) ، والمغني (١/ ٢٦٦) ، وشرح أبياته (٣/ ٢١٤) ، والدرر (١/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٧) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٣) ، والدرر (١/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ ، والصواب "إذ".

 <sup>(</sup>٥) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل (٢/ ٨٧) ، والمغني (٥/ ٥٦) ، وتخليص الشواهد
 (٦) ، وشرح الشواهد للعيني (٢/ ٣٤) ، وشرح أبيات المغني (٦/ ١٨٢) ، والدرر (١/ ٣٤٣) .

 <sup>(</sup>٦) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٧) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٩) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٤) ،
 والارتشاف (٤/ ٢١١١) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>۸) ينظر : شرح التسهيل (۲/ ۸۷) ، والارتشاف (1/11/1) .

ظني أو ظنا منطلقٌ ؛ إذ العامل لا يُلْغَى عن بعضِ معمولاته دونَ بعض (١) . وما لم يَظهرْ إعرابُه ؛ فكأنَّه لم يعربْ فيقِلُّ قبحُهُ .

والمفعولُ المطلقُ النائبُ عن فعله يجبُ إلغاؤه (٢) ، نحو: زيدٌ قائمٌ ظنًّا ، أو زيدٌ ظنًا قائمٌ ؛ إذ لو عَمِلَ لاستحقَّ التقديمَ للعمل ، والتأخيرَ ؛ لأنَّه مما يؤكّدُ مضمونَ جملةٍ لها مُحتَملٌ (٢) غيرُهُ ، وهما معًا محالٌ (٤) وإذا أُلغِيَ فعلٌ لا يُؤتى بمفعوله المطلق ، فيمتنعُ: زيدٌ قائمٌ ظننتُ ظنًّا (٥) ؛ لأنَّ التأكيدَ (٦) يقوِّيه وهو يُشعِر بالعناية [به] (١) ، وإلغاؤه يُشعِر بعدمها بعدمها فيتناقضان (٨).

ومنها: التَّعليقُ وهو كالإلغاء، فلا يصتُّ في غيرَ أفعالِ القلوب وهو عبارةٌ عن إبطالِ العملِ على سبيلِ الوجوبِ لفظًا لا محلَّلًا<sup>(٩)</sup>. والإلغاء: عن إبطالِهِ لفظًا ومعنى (١٠)

<sup>(</sup>١) ينظر : التوطئة (٢٠٦) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٩) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب (١/ ١٢٤) ، والمفصَّل (٣٥٨) ، وشرحه (٧/ ٨٦) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٧) .

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط) ، وفي الأصل: "فتحتمل".

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٦) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٧) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٤) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح العضدي (١٦٨)، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٤)، والارتشاف (٤/ ٢١١١).

<sup>(</sup>٦) في (ط): "تأكيد".

<sup>(</sup>٧) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٨) ، والارتشاف (٤/ ٢١١٤) .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المرتجل (١٥٢) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٩١) . وشرح التسهيل (٢/ ٨٨) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٩١) .

<sup>(</sup>۱۰) "معنى" سقطت من (ط، س).

على سبيلِ الجوازِ (۱) ؛ إذ لو كان عاملًا في المحلِّ لوجبَ أن يعملَ في اللفظِ ؛ لأنَّه لا مَانعَ منه. وسبب التعليق كون المعمول تالي (۲) استفهام ، أو مُضَمَّنًا معناه ، أو مضافًا إليه ، أو تاليًا ما يُجَابُ به القسم مِنْ لامِ الابتداء ، أو لام القسم ، أو واوه ، أو (مَا) أو (إنْ) النافيتين أو (لا) (۲) ؛ إذْ يصحُّ: بِاللهُ ما أو لا زيدٌ قائمٌ (۱) ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَدُرِي اللهُ مَا أُو لا زيدٌ قائمٌ أَن أَينُنَا أَشَدُ ﴾ (طه: ۷۱) ونحو : علمت غلام من عندك ، وكقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَيْهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ (البقرة: ۱۰۲). وكقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَيْهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ (البقرة: ۱۰۲).

## وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِيْ إِنَّ المَنَايَا لا تَطِيْشُ سِهَامُهَا

(۱) ينظر : شرح المفصَّل (۸٦/۷) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٢) ، وشرح التسهيل (٨٨/٢)، والارتشاف (٢١٠٦/٤) .

(٥) البيت من الكامل ، ينسب إلى لبيد بن ربيعة ، والمثبت في معلقته عجز البيت ، وصدره :

#### صَادَفْنَ مِنْهَا غِرَّةً فَأَصَبْنَهَا

الديوان (١١١)، وشرح المعلقات السبع للزوزني (١٥١)، وشرح المعلقات العشر (١٠٨).

والشاهد في : الكتاب (۳/ ۱۱۰) ، والمسائل الحلبيات (۷۳) ، وشرح التسهيل (۲/ ۸۸) ، وشرح الرضي (۲/ ۹۷) ، والمغنى (٥/ ١٤٥) ، وشرح الأشموني (۲/ ۲۱) ، والحزانة (۹/ ۹۵۱) (۱۰/ ۳۳٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ط): "إلى" ، تحريف.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (١/ ٢٣٥) ، والمفصَّل (٣٥٨) ، وشرحه (٧/ ٨٦) ، والتوطئة (٢٠٦) ، وشرح الوافية (٣) ينظر : الكتاب (١/ ٣٩٦) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٨) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٦) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ ، وهو غير مبين ، وفي شرح المفصَّل : "ومن النحويين من يجعل (ما) و(لا) كـ(إنَّ) واللام ، ، فيقول : أظن ما زيدٌ منطلق ، وأحسب لا يقوم زيد)) (٧/ ٨٦) .

وكقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّهِ يَنطِقُونَ ﴾ الأنبياء: ٦٥ ﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الإسراء: ٥٢ .

وسُمِّيَ به ؛ لأنَّهُ إبطالٌ للعمل في اللفظِ مع تعليقِ للعمل(١) بالمحلِّ(٢) . وقيل : لأنَّه إذا عملت في المعنى ولم تعمل في اللفظ صارت معلقة بين العمل، وغير العمل كالشيء المعلق بين السهاء والأرض. ويظهر ذلك في العطف، نحو: علمت لزيدٌ صديقُكَ وغيرَ دلك من أمو رك $^{(n)}$ .

وإنَّما لا يعملُ فيها بعد هذه الأشياء لفظًا ؛ لأنَّ لهذه (٤) الأشياءِ صدرَ الكلام ، ويُبْطِلُ ذلك عملَ ما قبلها فيها بعدها ، ولكنْ (٥) يعملُ في محلِّه (٦) ؛ لأنَّه متعلَّق لها ، وذلك لا يُبْطِلُ يُبْطِلُ صدريةَ كلامِها(٢) ؛ ألا ترى أنَّ وقوعَ ما ضربته ، وهل ضربته؟ خبرًا لمبتدأ لا يُبْطِلُ / صدريةَ الكلام لهما ؛ لبقاءِ وقوعهما في صدْرِ الكلام الذي هو مقتضاهما(^) ، وعَمِل الجارُّ فيها له صدرُ الكلام نحو: بأيِّم مررت؟ ؛ لئلا يُظنَّ أنَّه جزءٌ منه (٩) .

(١) في (س): "العمل".

[۱۹۷/پ]

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٨٩)، وشرح الرضي (٢/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٩) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٩١) ، والارتشاف (٤/ ٢١١٥) .

<sup>(</sup>٤) في (ط، س): "هذه".

<sup>(</sup>٥) "عمل ما قبلها فيها بعدها ولكن" سقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المرتجل (١٥٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٨٧).

قِيلَ : مضمونُ الاستفهامِ الشكُّ ، وهو لا يجامع العِلم فلا يكون متعلقًا له (١) .

قلت: مؤولٌ بوجه لا ينافيه فإنَّ قولك: علمْتُ أزيدٌ عندَكَ أم عمروٌ ، معناه: علمْتُ معينًا منها عندكَ ، أو أحدهما بعينه عندكَ ؛ لأنَّ معناه: علمْتُ جوابَ أزيدٌ عندك أم عمروٌ محققًا ، وذلك الجواب بالمعيَّنِ منها (٢) ، كما مر فيتوفرُ على العلمِ مقتضاهُ وهو تبينه تبينه ذاتًا على صفةٍ (٣) .

قَالَ الحَاجِبِيُّ : قِيْل : يجوزُ علمْتُ هل زيدٌ قائمٌ؟ لأَنَّه جملةٌ استفهاميةٌ فهي مثل: علمْتُ أزيدٌ عندكَ أم عمروُ (١٠) .

وقِيلَ : ممتنعٌ لأنَّ جوابَه (نَعَمُ) ، أو (لا) ، وأيُّ منهما ليسَ جملةً ؛ إذ ليسا بنسبةِ (٥) القيام إلى زيدٍ ، أو نفيه عنه ؛ حتى يُقالَ ما قبل الاستفهام تعلَّقَ بتلك الجملة (١) .

فَأَجَابَ عنه : بِأَنَّ (نَعَمْ) ، معناه : نَعمْ زِيدٌ قائمٌ ، و(لا) معناه : ما زِيدٌ قائمًا ، وإلَّا لَمْ يَطُ فَأَنْ يكونَ كُلُّ من (نَعَمْ) ، و(لا) ، كلامًا (٢) ، فتوفِّر عليه مقتضاه أيضًا (٨)، فيكون

<sup>(</sup>۱) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (۲/ ۲۹) ، وشرح الرضي (۲/ ۱۰۰۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/ ٤٣٦) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٩) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٠٠٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضى (٢/ ١٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٦٩-٧٠)، وشرح الرضي (٢/ ٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٥) "إذ ليسا بنسبة" سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٧) "كلامًا" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٨) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٠).

المعنى : علمت معينًا من (نَعَمُ) ، و(لا) ، صادرًا منك (١).

ومعنى علمت ما زيدٌ منطلقًا ، ولزيدٌ منطلقًا : علمت زيدًا ليس منطلقًا ، وعلمت زيدًا منطلقًا ، فيكون عامًلا (٢) في محلِّها ؛ لأنَّ المراد منها ذلك . ولو دخلَهُمَا لعمل في لفظها لفظهما ، فكذا ينبغي أنْ يعمل فيما هو بمعناهما وفي موضعهما إلا أنَّه مَنعَ من العمل في لفظهما مانعٌ فيعملُ في محلِّهما كعمَلِ العاملِ في المبنيِّ ولا يَرِدُ على جواز : لزيدٌ منطلقٌ ، فظهما مانعٌ فيعملُ في محلِّهما كعمَلِ العاملِ في المبنيِّ ولا يَرِدُ على جواز : لزيدٌ منطلقٌ ، جواز علمت إنَّ زيدًا منطلقٌ بكسر (إنَّ) ؛ حتى يكونَ تعليقًا مثلَه ؛ لأنَّه أمكن أنْ يفتحَ (أنَّ ) فيكون مع ما بعده في موضع النصب بعلمت ، ولا تعليق مع إمكان الإعمال (١٠) .

و(أنَّ) مع<sup>(°)</sup> ما بعده سدَّ مسد مفعولي علمت عند الحاجبيِّ أ<sup>(¹)</sup>. قال : ((وعليه الأكثرُ ؛ لأنه يقتضي منسوبًا ومنسوبًا إليه وهما حاصلان)) ، كما يُذْكَرُ في معمول (عسى) (<sup>(^)</sup>).

وقال الزمخشريُّ : ‹‹ (أنَّ) مع معموليه في موضع المفعولِ الأولِ ، والثاني محذوفٌ (٩)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضي (٢/ ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) في (ط): "عاملان"

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل: "له".

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٢) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٩٦) .

<sup>(</sup>٥) من (ط) ، وفي الأصل ، و(ن) : "بقي" ، وساقطة من : (س) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣) .

<sup>(</sup>٧) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٤).

محذوفٌ (١) للعلم . وتقديرُ علمْتُ أنَّ زيدًا منطلقٌ : علمْتُ انطلاقَهُ حاصلًا)) (١) . وسيعاد هذا البحث في الحروف المشبهة (٦) .

فإن قيل: التعليقُ [وهو]<sup>(١)</sup> وجوبُ عدم العمل لفظًا يتحقق مع فتح<sup>(١)</sup> (أَنَّ)<sup>(١)</sup>.

قلتُ: التَّعليقُ: وجوبُ عدمِ العمل لفظًا بسبب توسط ماله صدرُ الكلام (١٠) و (أنَّ) و (أنَّ) المفتوحة ماله (١٠) صدرُ الكلام ؛ وإنَّما لم يتقدمْ عليها معمولُها إمَّا لضعفها (١٠) ، أو لأنَّه لأنَّه معَ ما بعدها (١٠) كمفرد ، والمفرد لا يتقدم آخره على أوله.

تنبيه : مَنَعَ الشلوبينُ (١١) وغيرُه إلغاءَ وتعليقَ كلِّ متعدٍ إلى ثلاثةِ مفاعيل ، وهو

<sup>(</sup>١) في (ط): "ومحذوف".

<sup>(</sup>٢) المفصَّل (٤١١) ، وينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠١٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : النص المحقق (٨٢٢).

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ن ، س).

<sup>(</sup>٥) في (س): "قبح"، تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (١/ ١٢٥) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠١١) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : المرتجل (۱۰۲) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲/ ٦٩) ، وشرح المقدمة الكافية (۳/ ٩٠٢)، وشرح المتسهيل (۲/ ٨٨) .

<sup>(</sup>٨) في (ط): "له".

<sup>(</sup>٩) في (ط): "لضعفه".

<sup>(</sup>١٠) في (ط): "بعده".

<sup>(</sup>١١) في (س): "السكونيين" ، وهو تحريف.

أعلمْتُ وأخواته تَقدَّمَ أو تَأْخرَ<sup>(۱)</sup> ؛ لأَنَّه مُؤَثِّرٌ كَ(ضَرَبَ) في مفعوله ، ولأَنَّه حينئذ يُصَيِّرُ المفعولَ الأولَ مبتدًأ بلا خبر ؛ إذْ الثاني والثالث لا يصلحان خبرًا عنه ؛ إذ لا ضمير فيها له (۲) ، وقال (۳) : ((إنها جوَّزَ سيبويهِ إلغاءَ (أرى) ؛ لأَنَّه بمعنى: أظن)) .

وجَوَّزَ المالكيُّ إلغاءَ وتعليقَ (أَعْلَمَ) ونحوه بالنسبة إلى مفعوليها<sup>(°)</sup> الثاني والثالث ؛ ؛ إذْ هما لم يتأثرا بها كما لم يتأثرا به (عَلِمَ)<sup>(۲)</sup> . وإذا صحَّ إلحاقُ (أرى) به (أظن) مع أنَّه لم يستعمل له (أرى) ماضٍ بهذا المعنى بخلاف (أظنُّ) فإلحاقُ أعلم به (عَلِم) أولى مع التصرُّ فِ فيهما واتِّحَادِ مادتهما () .

قلت: يلزم التناقض فإنَّ إعماله في الأول مشعرٌ باعتباره ، والعناية به . وإلغاؤه أو تعليقه عن (^) غيره يُشعِر بعدم اعتباره ، وكلامُ الجزوليِّ (^) يُشْعِرُ بجوازهما إذا بُنِيَ للمفعول للمفعول ؛ لأنَّ الأولَ يصير فاعلًا حينئذٍ فلا يلزم أنْ يكونَ مبتداً غيرَ مخبرِ عنه بشيء (١٠) .

<sup>(</sup>١) التوطئة (٢٠٧) ، وينظر : المقدمة الجزولية (٨٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) ابن مالك .

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل (٢/ ١٠٤)، وينظر : التوطئة (٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) من (ن ، س) ، وفي الأصل : (مفعولها) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٣)، وشرح الرضي (٢/ ١٠٠٨).

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح التسهيل (۲/ ۱۰۳ – ۱۰۶).

<sup>(</sup>A) من (ط، س)، وفي الأخر: "من".

<sup>(</sup>٩) ينظر : المقدمة الجزولية (٨٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٣) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٠٨) .

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: شرح التسهيل (۲/ ۱۰۳).

#### فوائدٌ :

الأولى: قالَ الحاجبيُّ: «أفعالُ القلوب تُعَلَّقُ وإنْ لم تكنْ متعدِّيةً إلى اثنين ؟ كعرفت، وعلمت بمعنى: عرفت ونحوهما مع الاستفهام ؟ لأنَّ المقصود علمْتُ جوابَ ذلك، وهذا إنَّما يستقيم مع العلم»(١).

وقال<sup>(۲)</sup>: ((وعُلِّقَ أيضًا مع الاستفهام<sup>(۳)</sup> (نَظَرَ) بالعين أو<sup>(٤)</sup> القلب ، وأبصرَ ، ورأى ورأى ، وتفكَّرَ ، وسألَ ، كقوله تعالى : ﴿ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا الْزَكَى طَعَامًا ﴾ (الكهف: ١٩) ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۚ فِي بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ (القلم: ٥-٢) ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ﴾ (الأعراف: ١٨٤) ﴿ يَشْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ (الذاريات: ١٢) (٥) .

قال : وقال سيبويه : وفي حكمِهِنَّ (١) ما قاربهن (١) ، كقوله تعالى : ﴿لِبَّلُوكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَيْكُمُ اللهُ عَمَلًا ﴾ (اللك: ٢) . وأجازَ يونسُ التعليقَ في جميع الأفعال وجعلَ منه قوله : ﴿

<sup>(</sup>١) الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٠)، وينظر : الكتاب (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) ابن مالك .

<sup>(</sup>٣) "لأن المقصود ... مع الاستفهام" سقط من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ط) : "أرى" وهي خطأ .

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل (٢/ ٨٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٢)، وينظر : الكتاب (١/ ٢٣٦)، وشرح الرضي الرضي (٢/ ٢٠٠٤)، والارتشاف (٢/ ٢١١٧).

<sup>(</sup>٦) "حكمهن" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكتاب (۱/ ٢٣٦) ، وشرح التسهيل (۲/ ۹۰) ، والارتشاف (٤/ ٢١١٨) ، والمساعد (١/ ٣٦٩) ، وشفاء العليل (١/ ٤٠١) .

لَنَنزِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ ﴾ (مريم: ٦٩) فضمةُ (أيُّ) عنده رفعٌ (١١). وقد ت*قد*م<sup>(۲)</sup> .

الثانية: إنْ تَقَدَّمَ على الاستفهام أحدُ المفعولين اختير نصبه نحو: علمت زيدًا مَنْ هو ؟ إذ لا مانع من نصبه . ويجوز رفعُهُ ؟ لأنَّه هو المذكور بعد الاستفهام فكأنَّه هو، ونظيره جواز : إنَّ أحدًا لا يقولُ ذلكَ . و(أحدٌ) هذه نفي ؛ لكنَّه لَّا كان الضمير المستتر في (يقولُ) / جُعِلَ كأنَّه واقعٌ بعد النفي (٢) ، والاسمُ المقدَّمُ على الاستفهام إذا وقع بعد (أرأيت) بمعنى: أخبرني يجبُ نصبُهُ نحو: أرأيت زيدًا مَنْ هو ؛ لأنَّه ليس بمعنى شيءٍ يُعَلَّقُ (٤).

الثالثة : قالَ الفَارسيُّ : «أَنْبَأُ ونَبَّأُ وإنْ ضُمِّنَا معنى (أَعْلَمَ) لا يمتنع تعديتها بحرف الجرِّ على الأصل ، كما لا تمتنع الحكايةُ بعد (متى تقول) ، ونصب (أرأيت) بمعنى : (أخبر) مفعولين))<sup>(٥)</sup>.

فإن قيل: فهلا يجوزُ تعليقُ (أرأيت) بمعنى أخبرنى ؟! (١) .

قلت: لا يلزمُ مِنْ محافظةِ حكمهِ الغالبِ -وهو الأعمال- محافظةُ النادرِ.

[1/14]

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٠) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٠٥) ، والارتشاف (3/117)

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٠) ، وشرح الرضي (٦/ ٩٩٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) نسبه ابن مالك إلى الفارسي في التذكرة . شرح التسهيل (٢/ ٩١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الرضى (٢/ ٩٩٩).

الرابعة : يُقَالُ : علمت أيَّ يومٍ زيدٌ قائمٌ ، وغلامَ مَنْ ضربتَ بالتعليق ، وإنْ يُصِبَ (أيُّ) بقائم و(غلامٌ) بضربْتَ لتوسَّطَ الاستفهامُ (١) .

تنبية: الجملةُ الواقعةُ بعد المعلَّق (٢) في موضع النصب بإسقاط حرف الجر (٣) إنْ تعدى به ، كقوله تعالى: ﴿ فَلْمَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكُن طَعَامًا ﴾ (الكهف: ١٩) ، أو بأنَّه في موضع مفعوله إنْ تعدى (٤) إلى واحد ، نحو: أمّا تَرى أيَّ برقٍ هنا. وفي موضع مفعوليه إنْ تعدَّى إلى اثنين كقوله تعالى: ﴿ وَلَنَعْلَمُنَ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ (طه: ٧١)، أو في موضع ثاني مفعوليه نحو: علمت زيدًا مَنْ هو (٥٠).

قالَ: ((ومنها أنها يجوز أن تكون)) إلى آخره (٦).

أقولُ: ومِنْ خصَائِصِها أَنَّهُ يجوزُ أَنْ يكونَ فاعلُها ومفعولُها الأولُ ضميرين لشيءٍ واحد مثل: علمتُنيْ منطلقًا، وعلمتَكَ منطلقًا؛ أي: علمْتُ نفسِيْ، وعلمْتَ نفسَكَ (العلق: ٢ - ٧)، بخلاف غيرها من قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَيَ ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ (العلق: ٢ - ٧)، بخلاف غيرها من

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩١) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٨٢) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : "المتعلق" .

<sup>(</sup>٣) "النصب بإسقاط حرف الجر" سقط من (ط) ، وفي موضعها: "مفعوله".

<sup>(</sup>٤) " به كقوله ... إن تعدى " سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (١/ ٢٣٧) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٢) ، وشرح الرضي الرضي (٢/ ٩٩٨) ، والارتشاف (٤/ ٢١٢) .

<sup>(</sup>٦) الكافية في النحو (٢٠٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر : المفصَّل (۳۵۸) ، والبديع (۱/ ٤٤٨) ، وشرح الوافية (۳۲۲) ، وشرح المقدمة الكافية (۳/ ۹۰۳) ، وشرح التسهيل (۲/ ۹۰۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/ ٤٣٧) ، والارتشاف (٤/ ٢١٢) .

الأفعال فإنّه يُعْدَلُ في المفعول عن الأصل حينئذ ، وهو أنْ يكونَ ضميرًا إلى لَفْظِ (نفس) مضافٍ إلى مثلِ ذلك الضميرِ فتقول: ضربْتُ نفسِي لا ضَرَبْتُنِي (١) ؛ لأنَّ الغالب في الوجود أنْ يغايرَ فاعلُ الفعل مفعولَه ؛ إذ فعلُ الفاعل لا يتعلَّقُ بنفسه لامتناع تأثيرِ الشيءِ في نفسه، وإنَّما يتعلَّقُ بغيره ، فلو قيل : ضَرَبْتُنِيْ ؛ لكانَ الفاعلُ والمفعولُ شيئًا واحدًا من كلِّ وجه إضهارًا واتصالًا وتكلُّما ، ويَسْبِقُ إلى الفهمِ ما هو الغالبُ ، وهو المغايرةُ بينهما(١) وأنَّ المتكلم سَها بضَمِّهِ (١) الضميرَ قضاءً بالأكثر فيُورِثُ اللَّبسَ ، وضَمُّ الضميرِ لا يَدْفَعُ الإلباسَ ؛ إذ لا يُعتمدُ عليه مَعَ قيامِ هذا الغالبِ فأبدلوا الضميرَ بلفظِ النفْسِ ؛ ليُشْعِرَ بظهورِه وانفصاله للى العدول عن ذلك الغالب أنا.

وهم جعلوا النَّفس كالأجنبي فيقولون : يا<sup>(°)</sup> نفسُ افعلي وتفعلين . ويجوز : ما ضربَنِيْ إلا أنا ؛ لانفصالِ ضميرٍ عنهما<sup>(۱)</sup> فلم يتحدا لفظا ومعنى<sup>(۷)</sup> .

وفي بابِ (علمْتُ) لا يَغْلُبُ التغايرُ ؛ لأنَّ عِلْمَ الإنسان وظَنَّه بصفاتِ نفسه أكثرُ ، فانتفى ذلك الغالب الذي غُيِّرَ الأصلُ له ، فبقيت لهذه الأفعال فاعلُها ومفعولها المضمران

<sup>(</sup>۱) ينظر : الأصول (۲/ ۱۲۱) ، والمفصَّل (۳۰۹) ، وشرحه (۷/ ۸۸) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲/ ۷۱)، وشرح التسهيل (۲/ ۹۲) ، وشرح الرضي (۲/ ۱۰۱۰) .

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الرضى (۲/ ۱۰۱۰).

<sup>(</sup>٣) في (ن ، ط): "بضمة" ، وهي ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣) .

<sup>(</sup>٥) "يا" سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٦) في (س): "منهما".

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٨) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠١٠) ، والارتشاف (٤/ ٢١٢٣) .

على أصلهما من غير تغيير (١).

ويُمْنَعُ أَنْ يتعدى ضميرُ الفاعلِ إلى ضميرِ المفعول الثاني ؛ لأنَّ الفعلَ القلبيَّ مؤثرٌ في الثاني ؛ إذْ به يزولُ الشكُّ عنه فيؤدي إلى إتحادِ الفاعلِ والمفعول ، والأولُ كانَ معروفًا عنده فصارَ ذِكْرُهُ كاللَّغو<sup>(۲)</sup>.

حَاصِلُهُ: أَنَّ الأُولَ لَم يؤثرُ فيه الفعلُ وفاعلُه فكأنَّه ليسَ مفعولًا فلا يقضي اتصاله إلى أنْ يكونَ الفاعلُ والمفعولُ شيئًا واحدًا("). وجاء: فقدتني وعدِمْتُنِي على الأصل إجراءً لهما مجرى علمتني (أ) ؛ لأنَّهما ضدا وجدْتُنِي ، ولا يَبْعُدُ حَمْلُ الضدِّ على ضدِّه (٥) ، وإنْ خالفَ خالفَ القياسَ المقررَ (١) . قال (٧):

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٨) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠١٠) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفصَّل (٣٥٨) ، والبديع (١/ ٤٤٨) ، وشرح المفصَّل (٨/ ٨٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٤)، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧١) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٥)، وشرح الرضي (٢/ ٢٠١٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧١) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠١٠) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٤) .

<sup>(</sup>۷) البيت من الطويل ، وهو لجِرَان العَود النميري في ديوانه (٤) ، وينظر : معاني القرآن للفراء (٢/ ١٠٦) ، والمفصَّل (٧/ ٨٩) وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٣٥) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٣) ، والمساعد (١/ ٣٧٣) .

# لَقَدْ كَانَ لِي عَنْ (١) ضَرَّ تَينِ عَدِمْتُنِيْ وَعَمَّا أُلاقِي مِنْهُمَا مُتَزَحْزَحُ وَكَا أُلاقِي مِنْهُمَا مُتَزَحْزَحُ وَكَقُولُه (٢):

## نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّي فَقَدْتُنِيْ كَمَا يَنْدَمُ المَغْبُونُ حَينَ يَبِيْعُ

تذنيب : أُخْقَ بها (رَأَى) الحُلْميَّةُ (٣) كما أُخْقَ بها في نصب المبتدأ وخبره (١) ، كقوله تعالى : ﴿ إِنِّى ٓ أَرَبَنِي ٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ (يوسف: ٣٦) . وقَدْ فُعِلَ ذلكَ بـ (رَأَى) البَصَرِيَّةِ (٥) ؛ كقول كقول عائشة رضي الله عنها : «لقد رأيتُنَا معَ رسولِ الله ّ صلّى الله ّ عليه وسلّم ومالنا مِنْ طَعَام إلا الأسودان» (١) . ومنه قوله (١) :

#### نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّي نَدَامةً كَمَا نَدِمَ المَغْبُونُ حينَ يَبِيعُ

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

والشاهد في أمالي القالي (١/ ١٣٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٥) ، والمساعد (١/ ٤٧٤).

(٣) من (ن ، ط) ، وفي الأصل و (س) : "الحكمية" .

(٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٢) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٠٩).

(٥) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٤) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠١٠)،
 والارتشاف (٤/ ٢١٢٢) .

(٦) ينظر : غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٣١٨) ، والفائق في غريب الحديث (٢/ ٢١٠) ، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤١٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٢) .

<sup>(</sup>١) من (ن ، س ، ط) ، وفي الأصل: "على".

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لقيس بن ذريح في ديوانه (٨٤) ، ولقيس بن الملوَّح في ديوانه : (٨٦) (١٥١) وروايته فيهما :

# وَلَقَدْ أَرَانِيْ لِلرِّمَاحِ دَرِيْئَةً مِنْ عَنْ يَمِيْنِيْ مَرَّةً وأَمَامِيْ

تنبيه : لو انفصلَ أحدُ الضميرين جازَ أنْ يكونا مضمرين ، نحو : إياكَ ظلمْتُ، وما ظلمتُ إلّا إياكَ (٢) . ويمتنعُ أنْ يتصلَ الفاعلُ والمفعولُ مظهرًا ؛ إذا اتَّحَدَ (٣) مدلولُمُهُا ، نحو : زيدًا ضَرَبَ ، وزيدًا ظن قائمًا ؛ لأنَّ المضمرَ لا يصلحُ لتفسير المظهر ، وإنْ انفصلَ جازَ ، نحو : ما ظَنَّ زيدٌ قائمًا إلا هو ، وما ضربَ زيدًا إلا إياه؛ إذْ بالانفصال صار كالمظهر (١).

تنبيه : يمتنعُ الإلغاءُ والتعليقُ ، وكونُ الفاعلِ والمفعولِ ضميرين لمسمى واحدٍ في فعلِ قلبي غيرِ متصرفٍ ، وهو : هَبْ وتَعَلَّمْ (°) .

قال المالكيُّ : ‹‹الأفعالُ على المبتدأ والخبر أربعةُ أنواع :

نوعٌ مختصٌ بالظنِّ ، ومنه : حَجَا ، كقوله (٦) :

**Æ**■

ولفظه في البخاري ومسلم: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين ، التمر والماء" الجامع الصحيح (٣/ ٤٣٢، ٥٣٨٣) ، وصحيح مسلم (٤/ ٢٢٨٣، ٢٩٧٥).

(۱) البيت من الكامل ، وهو لقطري بن الفجاءة في شعر الخوارج (۱۱۲) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (۱) البيت من الكامل ، وهو لقطري بن الفجاءة في شعر الخوارج (۳۰۷) ، وشرح التسهيل (۹۳/۲) ، وأمالي ابن الشجري (۲/ ۵۳۷) ، وضرائر الشعر (۳/ ۳۰۷) ، والخزانة (۱/ ۱۵۸) ، وشرح أبيات المغنى (۳/ ۳۱۰) .

(٢) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٥) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠١٠).

(٣) من (ن ، ط) ، وفي الأصل: "إذا لاتحد".

(٤) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٣) ، وشرح الرضي (٦/ ١٠١١) .

(٥) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٨٥)، والارتشاف (٤/ ٢١١٤).

(٦) البيت من البسيط ، ينسب لتميم بن أبيّ بن مقبل ، ولم أجده في ديوانه ، وينسب إلى أبي شنبل الأعرابي .

# قَدْ كُنْتُ أَحْجُو أَبَا عَمْرٍ و أَخًا ثِقَةً حَتَّى أَلَّتْ بِنَا يَومًا مُلِيَّاتُ

وقد جاءَ متعدِّيًا / إلى واحدٍ بمعنى : غَلَبَ ، وقَصَدَ ، وردَّ ، [وسَاقَ] (١) ، وكَتَمَ، [١٩٨/ب] وحَفِظَ ، ولازمًا بمعنى : أَقامَ وبَخِلَ (٢) . ومنه : عَدِّ كقوله (٣) :

#### لا (١) أَعُدُ الإِقَتارَ عُدْمًا ولَكِنْ فَقْدُ مَنْ قَدْ فَقَدْتُهُ الإعْدَامُ

قَتَرَ ، وأقتَرَ على عياله ، أي : ضيَّق عليهم النفقة ، ومنه : زَعَمَ ، كقوله (٥):

فَإِنْ تَزْعُمِينِيْ كُنْتُ أَجْهَلُ فِيكُمُ فِإِنِّي شَرَيْتُ الحَلَمْ بَعْدَكِ بِالجَهْلِ

ومصدره : زَعْمٌ وزُعْمٌ ، وجاء بمعنى : كِفِلِ<sup>(٢)</sup> ، ورَأْسَ . ومنه : جَعَلَ ، كقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْكِنِ إِنَاتًا ﴾ (الزخرف: ١٩) ؛ أي :

**₹**=

ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٧٧) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٤٣) ، وتخليص الشواهد (٤٤٠) ، وأوضح المسالك (٢/ ١٧٢) ، وشرح الشواهد للعيني (٢/ ٣١) ، والدرر (١/ ٣٢٨) .

(١) تكملة من (ط ، س) .

(٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٧)، وشرح الرضي (٦/ ٩٨٣).

(٣) البيت من الخفيف ، وهو لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه (٣٣٨) ، وينظر : الأصمعيات (١٨٧)، والشعر والشعراء (٢٣٨) ، والفاخر (٣٠٥) ، وشرح التسهيل (٢/ ٧٧) ، وتخليص الشواهد (٤٣١) ، والخزانة (٣/ ٥٧) ، والدرر (١/ ٣٢٩) .

(٤) في (ن): "ألا".

(٥) البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (١٨٥) ، وديوان الهذليين (١/ ٣٦) ، وشرح أشعار الهذليين (١/ ٩٠) ، والكتاب (١/ ١٢١) ، والإيضاح العضدي (١٦٧) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٦٤) ، وشرح التسهيل (٢/ ٧٧) ، والمغني (٥/ ١٨٥) ، والدرر (١/ ٣٣١) .

(٦) في (ن): "كفك"، وهو تحريف.

اعتقدوا<sup>(۱)</sup>. وجاء بمعنى : صيَّرَ وأوجدَ ، كقوله تعالى<sup>(۱)</sup> : ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾ (الأنعام: ١) ، وبمعنى : أوجَبَ ، كقولهم : جعلْتُ للعامل<sup>(۱)</sup> كذا ، وبمعنى : ألقَى ، نحو : جعلْتُ بعضَ متاعي على بعضِ ، وبمعنى المقاربة<sup>(۱)</sup> . ومنه : هَبْ، كقوله<sup>(۱)</sup> :

# فَقُلْتُ أَجِرْنِيْ أَبَا خَالد وإلَّا فَهَبْنِيْ امْرِءًا هَالِكَا

ونوعٌ مختصٌ باليقين ، منه : (عَلِمَ) إذا لم يكن من عُلْمَةٍ ، نحو : عَلَمْتُهُ عُلْمَةً فهو أعلم ، أي : مشقوقُ الشفةِ العليا ، ولا بمعنى : عَرَفَ ، كقوله تعالى : ﴿ لَا تَعُلَمُونَ الشفةِ العليا ، ولا بمعنى : عَرَفَ ، كقوله تعالى : ﴿ لَا تَعُلَمُونَ الشيئا ﴾ (النحل: ٧) (١) .

ومنه: وَجَدَ وُجْدَانًا ؛ كقوله تعالى: ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا ﴾ (الزمل: ٢٠). وجاء بمعنى: أصابَ ، وبمعنى: حَزِنَ.

ومنه: ألفَى ؛ كقوله (٧):

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الرضي (٢/ ٩٨٦) ، والارتشاف (٤/ ٢٠٩٩) .

<sup>(</sup>٢) "وجعلوا الملائكة ... كقوله تعالى" سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : "العامل" .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) البيت من المتقارب، وهو لعبد الله بن همام السلولي في ديوانه (٨٥)، وينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٨)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٢٤٥)، والمغني (٦/ ٢٧٨)، والهمع (٢/ ٢١٣)، وشرح الأشموني (٢/ ٤٧٨)، وشرح أبيات المغني (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في ديوانه : (٢١٦) ، وينسب إلى محمد بن أبي شحاذ الضبي في شرح البيت من الطويل ، وهو لحاتم الطائي في ديوانه : (٢١٦)

# إِذَا أَنْتَ أُعطِيْتَ الغِنَى ثَمَّ لَمْ تَجُد بِفَضْلِ الغِنَى أُلْفِيْتَ مَالَكَ حَامِدُ

ومنه: دَرَى ، كقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَدْرَبُكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ (القارعة: ٣) جعلَ المفعولَ الثاني جملةً استفهاميةً ومعلَّقةً ؛ لأنَّه بمعنى الإعلام نحو: أعلمته أيَّ الناسِ هو ؟(١)

قَالَ الحاجبيُّ: ((الاستفهام في هذه المحالِّ؛ لتعظيمِ القصةِ وأنَّها من الإجمال بمكان استحقت السؤال عنها (۱) ؛ لأنَّه لا استفهام على التحقيق ، وكلُّ ما في القرآن من (أدراك) كذلك إلا قوله: (ومَا يُدْرِيكَ) ، فإنَّهُ قيل: لَمْ (١) يَدْرِ بِهِ (١) (٥) .

وكثُر استعماله بالباء ، نحو : دَرَيْتُ (١) به أي : عَلِمْتُهُ . وإذَا دَخَلَتْ عليه الهمزةُ تعدت إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بالباء (١) ، كقوله تعالى : ﴿ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوتُهُۥ عَلَيْكُمْ مِهِۦ ﴾ (يونس: ١٦) .

**/=** 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٢/ ١١٩٩).

وينظر : شرح التسهيل (٢/ ٧٩) ، والمزهر في علوم اللغة (٢/ ٣٠٦) .

(١) ينظر: أمالي ابن الحاجب (١/ ٢٢١).

(٢) في (ط): "فيها".

(٣) "لم" سقطت من (ط).

(٤) في (س): "يدريه".

(٥) أمالي ابن الحاجب (١/ ٢٢١).

(٦) في (ن): "درايت" ، وهو تحريف .

(V) ينظر : شرح التسهيل (Y, V) ، والارتشاف (X, V) .

ومنه: تَعَلَّمْ بمعنى: أعلم (١)؛ كقوله (٢):

تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوِّهَا فَبَالِغْ بِلُطْفٍ فِي التَّحَيُّلِ والمَكْرِ

ونوعٌ صالحٌ لهما منه: ظَنَّ ، وحَسِبَ حُسْبَانًا ، فاستعمالهُما في غيرِ اليقينِ مشهورٌ (٣) .

وكَثُرَ استعمالُ ظَنَّ فِي اليقين ؛ إذ تقوَّى الرَّاجِح عنده (١٠) ، كقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم

أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِم ﴾ (البقرة: ٤٦). ويقلُّ استعمالُ حَسِبَ، وخَالَ خِيْلَةً فيه (٥) ؛ كقوله (٦):

حَسِبْتُ التُّقَى والحَمْدَ خَيْرَ تِجَارَةٍ رَبَاحًا إذا مَا المَرْءُ أَصْبَحَ ثَاقِلا

وجاءَ حَسِبَ الرَّجلُ بمعنى : صارَ لونه كالبَرَص ، وخَالَ بمعنى : تكبَّر ، وظَلَعَ

(١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٠٠).

(٢) البيت من الطويل ، ينسب إلى زياد بن سيار .

ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٤٦) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٠) ، والمغني (٦/ ٢٧٨) ، وتخليص الشواهد (٢٧٤) ، وأوضح المسالك (٢/ ٣١) ، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٨٤) ، والخزانة (٩/ ١٢٩) .

(٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٠) .

(٤) ينظر : شرح الرضى (٢/ ٩٨٥) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠٠) .

(٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٨٠)، والارتشاف (٤/ ٢١٠١).

(٦) البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه (٧٧) ، وشرح ديوانه (٢٤٦) ، وينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨١) ، وتخليص الشواهد (٤٣٥) ، وشرح الشواهد للعيني (٢/ ٢٩) ، والهمع (٢/ ٢١٦) ، والدرر (٣٣٤) .

ورواية الديوان:

رأيتُ التَّقى والحَمْدَ خَيْرَ تِجَارَةٍ

الفرسُ (١).

ومنه : رأى . جاء بالمعنيين ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ, بَعِيدًا ﴿ وَنَرَبُهُ قَرِيبًا ﴾ (المعارج: ٦-٧) أي : يَحْسَبُونَهُ بعيدًا ، ونعلمُهُ قريبًا (٢) .

فإذا عُدِّي (رأى) الذي بمعنى الظَّنِّ بالهمزةِ صارَ متعديًا إلى ثلاثةٍ ، وهم كثيرًا يستعملونه للمفعول محذوفًا فاعلُه بمعنى الظنِّ (٢)(١) فمعنى أُرِي زيدٌ قائمًا: ظننته قائمًا؛ لأنَّه لأنَّه إذا ظنَّه غيره قائمًا فقد ظنَّه قائمًا فيكون ظانًا ، وأكثرُ استعمالِه كذلك للمتكلم المضارع (٥).

وجاء رأيتُهُ بمعنى : أبصرتُه . ورأيتُ (<sup>١)</sup> رَأْيَ فلانٍ : اعتقدْتُهُ . ورأيتُ الصيدَ - بمعنى : أصبْتُهُ في رئتِهِ (<sup>٧)</sup> .

ونوعٌ للتحويل من وصفٍ إلى وصف . منه : صيَّر ، وأصَارَ  $(^{\wedge})$  .

(١) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨١) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٢٢) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠١) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح المفصَّل (۷/ ۸۱) ، وشرح الكافية الشافية (۲/ ٥٤٣) ، وشرح التسهيل (۲/ ۸۱) ، وشرح الرضي (۲/ ۹۸۰) ، والارتشاف (۲/ ۲۱۰۲) .

<sup>(</sup>٣) "بالهمزة صار ... بمعنى الظن" سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) في (س): "وهم بمعنى الظن يستعملونه للمفعول هو محذوفًا فاعله كثيرًا" [فيها تقديم وتأخير]

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٢) ، وشرح الرضى (٢/ ٩٨٣) .

<sup>(</sup>٦) في (ن) : "رأيته" .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٢) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨١، ١٠٢) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٨٢)، وشرح الرضي (٢/ ٢٠١٤).

وجَعَل فِي قوله تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَكُ مُ هَبِئَاءُ مَّنثُورًا ﴾ (الفرقان: ٢٣) .

ومنه: وَهَبَ؛ كقولهم (١): وَهَبَنِي اللهُ فداكَ ؛ أيْ: جعلني (٢).

ومنه: رَدَّ؛ كقوله تعالى: ﴿ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا ﴾ (البقرة:١٠٩)<sup>(٣)</sup>.

ومنه : تَرَكَ ، وتَخِذَ ، واتَّخذ ؛ كقوله تعالى : ﴿ لَنَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (الكهف:٧٧) ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (النساء: ١٢٥) (٠٠) .

وفي قوله تعالى : ﴿ أَتَّخَذَتُ بَيْتًا ﴾ (العنكبوت: ١١) ﴿ لَوْ أَرَدُنَا آَنَ نَنَّخِذَ لَهُوا ﴾ (الأنبياء: ١٧) قال الفارسي : ((مُتَعَدِّ إلى واحد)) ( ) .

وقالَ ابنُ بَرْهَان : حَذَفَ مفعولًا في الآيتين، تقديره : اتخذَتْ من نسْجِهَا بيتًا ، وأنْ يتْخذَ من كلِّ شيءٍ لهوًا . وأنَّه لا يوجدُ إلا متعديًا إلى اثنين الثاني منهم بمعنى الأول<sup>(١)</sup> .

وجاء (رأى) الحُلْميَّةِ ناصباً للمبتدأ . وخبره كالعِلْمِيَّةِ ؛ يدلُّ عليه قوله تعالى : ﴿ إِنِّى آرَىنِيْ آَعُصِرُ خَمْرًا ﴾ (يوسف: ٣٦) ؛ فإنَّ الإعمالَ في ضميرَي شيء متصلين مختصُّ

<sup>(</sup>١) "هباء منثورًا) ومنه : وهب كقولهم" سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٤٨) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٨٢) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٢) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠١٤) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح اللمع (١/ ١١٩) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٣) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠٤) .

<sup>(7)</sup>  $m_{c}$  -  $m_{c}$  اللمع (1/ 119) ، وينظر :  $m_{c}$  -  $m_{c}$  التسهيل ( $m_{c}$ ) .

بفعل المبتدأ والخبر(١).

قالَ الفارسيُّ : ((ومنه : سمع))(۲) .

يعني : أفعالُ الحواسِّ كلُّها مُتَعَدِّ إلى واحد مما تقتضيه تلك الحاسَّةُ ؛ فيمتنع : أبصرتُ الحديثَ - لأنَّه غيرُ مُبْصَرٍ وغيرُ مؤثر ، نحو : أبصرْتُهُ . بخلافِ ضربْتُهُ إلّا سَمِعَ - فإنه مُتَعَدِّ إلى اثنين ؛ فيكون أولُ مفعولَيه اسمَ عينٍ وثانيهما فعل يدل على صوت . أي : يكون ممَّا يُسمع (الأنبياء: ١٠) .

و يجوزُ حذفُه إنْ عُلِمَ ؛ كقوله تعالى : ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ آَقُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وقد يُقْتَصَرُ على واحدٍ إذا كَانَ ممَّا يُسمع ، نحو: سَمِعْتُ الحديثَ (٥).

قال المالكيُّ : «قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَسَمَعُونَكُمْ ﴾ ممّا حُذِف مُضافُه ؛ أي: يسمعون دعاءَكم ؛ فإنَّه يَجوزُ إذا عُلمَ (١) ، لا إذا لم يُعْلَمْ ؛ كقولك : سمعتُ زيدًا؛ لأنَّه تقديرُ (دعاء) .

[1/199]

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٣، ١٠٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٩٨٦) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح العضدي (١٩٧) ، وينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٤٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٤)، وشرح الرضي (٢/ ١٠١٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الرضى (٢/ ١٠١٥) ، والارتشاف (٢/٠٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٤) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإيضاح العضدي (١٩٧) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٤٥) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح العضدي (١٩٧).

. وغير ذلك»<sup>(۱)</sup>.

وقال الحاجبيُّ رادًا كلامَ الفارسيِّ : ((لم يوجد ما هو مُتَعَدِّ إلى واحد وإلى اثنين بمعنى واحد ، والساعُ مُتَعَدِّ إلى واحدٍ ولمْ يتوقف تعقلُ السموع منه كها لا يتوقف تعقلُ الشمّ على المسموم منه ، بخلاف السَّرقةِ فإنَّه يتوقف على المسروق منه ؛ فإنَّه لا يُسَمَّى أخْذُ شيءٍ خفيةً سرقةً إلا إذا كانَ في يدِ غيره ، فلا يتحقق معنى السرقة للغافل عن المسروق منه . ويتحققُ معنى السهاعِ للغافلِ عن المسموعِ منه ، فأصلُ قولِك : سمعتُ زيدًا يقولُ : سمعتُ زيدًا يقولُ : سمعتُ زيدًا يقولُ : المسموع مِنْ زيدٍ هو القولُ ، وذُكِرَ بعده حالٌ على وَفْقِهِ تتبينُ خصوصيةُ المحذوفِ التي لم المسموع مِنْ زيدٍ هو القولُ ، وذُكِرَ بعده حالٌ على وَفْقِهِ تتبينُ خصوصيةُ المحذوفِ التي لم تفهمْ من متعلِّقه . وليس هو مثلُ قولك الممتنع : سمعتُ قول زيدٍ يقولُ ؛ لأنَّه عينُ الأولِ ، وما نحن فيه غيرُ الأول ؛ فيفيد» (\*) .

قلت: لا يصحّ جعْلُ (يقول كذا) حالًا ؛ لأنَّ المسموعَ قولُ زيدٍ لا شيءٌ آخرُ في حالِ كونهِ قائلًا ؛ ولأنَّه يصحُّ : سمعتُ رجلًا يقول كذا . والحالُ لا يصحُّ عن نكرة؛ بل الحقُّ أنْ يجعلَ : (يقول كذا) مفسرَ المحذوفِ فيكونُ مفعولًا به ؛ لأنَّه بيانٌ له، كما أنَّ (زيدًا قائمًا) في : أخبرْتُ بكرًا زيدًا قائمًا =مصدرٌ مِنْ حيثُ كونِه بيانًا للمصدرِ المحذوفِ .

وجاء (سَمِعَ) بمعنى : أصغى ؛ كقوله تعالى : ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ (الصافات: ٨) . واستجابَ ، نحو : سَمِعَ اللهُ لَنْ حَمِدَهُ . وإنْ وَقَعَ على ما سُمِعَ يتعدَّى إلى

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٤) ، وينظر : أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل: "إذا" .

<sup>(</sup>٣) أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٨).

واحد، نحو: سَمِعْتُ قولَك (١). ومنه (٢):

سَمِعْتُ : النَّاسَ يَنْتَجِعُونَ غَيْثًا فَقُلْتُ لِصَيْدَحَ : انْتَجِعِي بِلالَا لَاتَهُ النَّاسَ عَنْتُ هذا الكلامَ (٣) .

ولا يَلْحَقُ (ضَرَبَ) المتعلِّقَةُ بالمثلِ بهذا البابِ ؛ كقوله تعالى : ﴿ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴾ (الحج: ٧٣) ؛ لأنَّه لا يُكتفى في مبنى مفعولِ هذا الباب بمرفوعه (٤).

ويقال للمُقَدَّمةِ (°) على (صيَّر) وهي (<sup>(1)</sup> أربعةَ عشرَ فعلًا: أفعالُ القلوبِ ؛ لقيامِ معانيها بالقلب (<sup>(۷)</sup> . فالنوعُ الرابعُ داخلةٌ على المبتدأ والخبر لكنَّها ليست قلبية .

قال : ((فلبعضها معنى آخر))(^) إلى آخره .

أَقُولُ : تَقَرَرَ أَنَّ التَّعدي باعتبار معنى الفعل ، فما مرَّ من الأفعال إنَّما تعدَّتْ إلى اثنين

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>۲) البيت من الوافر ، وهو لذي الرمّة في ديوانه (۳/ ١٥٣٥) ، ويُنظر : المقتضب (١٠/٤) ، والكامل (٢/ ٥٦٨) ، وسر الصناعة (١/ ٢٣٢) ، ودرة الغواص (٢٠٩) ، وأسرار العربية (٣٩٠) ، والخزانة (١٦٧/٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٥٠) ، وشرح التسهيل (٢/ ٨٥٠) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠١٤)،
 والارتشاف (٢/ ٢١٠٦) .

<sup>(</sup>٥) في (س): "المتقدمة".

<sup>(</sup>٦) من (ن ، ط) ، وفي الأصل: "وهو".

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٨٥) .

<sup>(</sup>٨) الكافية في النحو (٢٠٥) .

باعتبارِ أنَّ معناها يقتضي منسوبًا ومنسوبًا إليه (١) ؛ فإذا استعمل بعضٌ منها بمعنى لا يقتضي إلا متعلقًا واحدًا لا يتعدى إلَّا إلى واحدً (١).

فمنه (٢) : ظننْتُ . إذا استُعْمِلَتْ بمعنى اتهمْتُ (١) . وهو إذا قَوِيَ الشَّكُّ بالنَّظرِ إلى المرجوحِ يرادفُ الوهمَ . ف ظننت زيدًا -في معنى : اتهمتُهُ . أيْ : أخذْتُهُ مكانًا لوهمي (٥) . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيِّبِ بِضَنِينِ ﴾ (التكوير: ٢٤) أي : بمظنون ، أي بمتَّهَمٍ (٦) .

ومنه : علمْتُ زيدًا -بمعنى : عرفْتُ شخصَهُ . وهو العِلْمُ بنفسِ الشيءِ من غيرِ حُكْمٍ عليه (٧) .

ورأيته بمعنى : أَبْصَرْتُهُ (١٠) . ووجدت الضَّالة بمعنى : أصبتُهَا (١) .

(١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٥) .

(٢) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٦٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٥) .

(٣) "فمنه" سقطت من (ط).

(٤) ينظر : الكتاب (١/ ١٢٦) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨١) ، وشرح الوافية (٣٦٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٣) ينظر : الكتاب (١/ ٩٠٥) ، وشرح المرضي (٢/ ٩٨٥) ، والارتشاف (٤/ ٢١٠١) .

(٥) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٨١).

(٦) ينظر : الجمل (٣٠) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١١٥) ، والمفصَّل (٣٥٦) ، وأسرار العربية (١٥٧) ، والبديع (١/ ٤٤٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨١) .

(۷) ينظر : الجمل (٣٦) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١١٦) ، والمفصَّل (٣٥٦) ، وأسرار العربية (١٥٩) ، وشرح وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٥) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٤٢) .

(٨) ينظر: الجمل (٣٠) ، والمفصَّل (٣٥٦) ، وشرحه (٧/ ٨١) .

ولم يذكر وَجَدَ بمعنى : غَضِبَ ، ولا رأيته بمعنى : أصبته في رئته ، ولا زَعَمَ بمعنى : كَفِلَ ، ولا حسبته بمعنى : عدَدْتُه ، ونحوها ؛ لأنّه أرادَ بهذا الكلام ألّا يتوهم أنّ الأفعال إذا كانت بمعنى آخر قلبي ، أو قريب من معانيها القلبية تتعدى إلى اثنين أيضًا . و وَجَدَ بمعنى : غَضِبَ ونحوه ، ليس بواحد منها ، بخلاف (علمت) بمعنى : عَرَفْتُ (٢) ؛ فإنّه قلبي . وبخلاف رأى بمعنى : أبصَرَ ، ووَجَدَ بمعنى : أصابَ ؛ فإنّهما وإنْ لم يكونا قلبيين قربَ معناهما جدًّا من معناهما (١) القلبي ؛ فإنّ رأى بمعنى : أبصَرَ ، عَلِمَ بالحاسةِ . ومَعْنيا وَجَدْتُ الضَّالةَ ووجدْتُهُ قائمًا : الإصابة . إلا أنّ الثاني الإصابة على صفة . وإنّما يُدفَعُ الوهمُ في موقعه .

خاتمة : يُحْكَى بالقول وبها اشتُقَ منه ؛ كالماضي والمضارع ، وبها اشتُقَ منهها ؛ كاسمي الفاعلِ ، والمفعول الجملة أ(٥)(١) . ويُنْصَبُ بها المفردُ المؤدي معنى الجملة ؛ كالحديثِ، والخبرِ ، والقصة ، والشّعرِ . نحو : قلْتُ حديثًا ، أو شعرًا ، وأقولُ قصةً (٧).

**Æ**=

<sup>(</sup>۱) ينظر : التبصرة والتذكرة (۱/ ۱۱۰) ، والمفصَّل (۳۰۳) ، وأسرار العربية (۱۲۰) ، وشرح المفصَّل (۱/ ۳۰۳) ، وشرح الرضي (۲/ ۸۲۲) .

<sup>(</sup>٢) من (س) ، وفي الأخر: "عرف".

<sup>(</sup>٣) في (ط): "قريب"، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "جدًا من معناهما" سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٥) "الجملة" سقطت من (ن).

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (١/ ١٢٢) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٤) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٧) ، وشرح الرضي (٢) ينظر : الكتاب (١/ ١٠١٦) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٤) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٧) ، وشرح الرضي (٢/ ٩١٩).

مثال حكاية الجملة : قوله تعالى : ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَّبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (الرعد: ٥) ﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (البقرة: ٢٨٥) و ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ ﴾ (البقرة: ١٣٦) وقَدْ يَنْصِبُ بهِ مَفْرَدًا يُرَادُ به مجردُ اللَّفظِ ، نحو: قلْتُ كلمةً (١) ، ومنه: قوله تعالى : ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ \* إِبْرَهِيمُ ﴾ الأنبياء: ٦٠ أي : يُطْلَقُ عليه هذا الاسم (٢). قال صاحبُ الكشاف: ((هو مِنَ الجملة ؛ إذْ تقديره: هذا إبراهيمُ))(٢).

> وبنو سُلَيم ينصبون المبتدأ والخبرَ بالقولِ وبفروعه ؛ إلحاقًا لهما بـ (ظننت)، ويفتحون (أنَّ) الواقعة بعدهما(؛) ؛ لأنَّ القَولَ إذا دخلَ جملةً مفيدةً يتصورُهَا القلبُ ، ويترجحُ عنده ، ، وهو الظنُّ ، والعبارةُ عنه باللسان القولُ (°).

> وقَدْ تجري العبارةُ على حَسَب المعبَّر عنه ؛ ولذا قالوا : هذا قولُ الشافعيِّ ؛ أي: رأيُّهُ و معتقده <sup>(٦)</sup> .

وجميعُ العربِ ينصبونَها بالمضارع المُسْنَدِ إلى المخاطبِ إذا قُصِدَ به الحالُ بعدَ استفهام

[۱۹۹/پ]

<sup>(</sup>١) ينظر: الجمل (٣٢٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف (٤/ ١٥٢) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٤) ، والبحر المحيط (٧/ ٤٤٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١/ ١٢٤) ، والجمل (٣٢٨) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١١٧) ، والمفصَّل (٣٥٦)، والبديع والبديع (١/ ٤٤٨)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٧)، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصَّل (٧ / ٧٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق.

 $(^{(1)})$  کقوله متصل

# مَتَى تَقُولُ القُلُصَ الرَّوَامِسَا يَحْمِلْنَ أُمَّ قَاسِمٍ وقَاسِمَا

القَلُوصُ : الشَّابَّةُ من النَّاقة والجمْعُ قُلُصُّ (") ، والرَّوامِسُ : رِيَاحٌ تُثِيرُ التَّرابَ وتدفنُ الآثار (١٠) . وكقولِ عمرَ بن أبي ربيعة (٥) :

### أَمَّا الرَّحِيْلُ فَدُونَ بَعْدِ غَدٍ فَمَتَى تَقُولُ الدَّارَ تَجْمَعُنَا ؟!

أي: حانَ مفارقتُنَا عمَّنْ نحبُّه في غدٍ فمتى تظنُّ اجتماعَنَا ؟ (٦)

(۱) ينظر : الكتاب (۱/ ۱۲۲) ، والجمل (٣٢٧) ، والمفصَّل (٣٥٥) ، والبديع (١/ ٤٤٧) ، وشرح التسهيل (١) ينظر : الكتاب (١/ ٩٥) ، وشرح الرضى (٢/ ٢١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٣١) .

(۲) البيتان من الرجز ، وهما لهدبة بن الخشرم العُذري في شعره (۱٤۱ ،۱٤۱) . ويُنظر : الجمل (٣٢٨) ، والمقرب (۱/ ٩٥) ، وشرح التسهيل (۲/ ٩٥) ، واللسان (۱۱/ ٥٧٢) ، وتخليص الشواهد (٤٥٦) ، والخزانة (٩/ ٣٣٦) ، والدرر (١/ ٣٥٠) .

ورواية الديوان:

#### متى تظنُّ القُلُصَ الرواسم يبلغن أمَّ قاسم وقاسِمَا

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

(٣) ينظر : الصحاح (قلص ٣/ ١٠٥٤) ، واللسان (٧/ ٧٩) ، وتاج العروس (١٢١/١٢١) .

(٤) ينظر : جمهرة اللغة (رمس ٢/ ٧٢٠) ، واللسان (٦/ ١٠١) ، وتاج العروس (١٦/ ١٣٤) .

(٥) البيت من الكامل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (٢٩٧) الوطنية ، (٥٧٤) السعادة . وينظر : الكتاب (١/١٤) ، والجمل (٣٢٨) ، والتبصرة والتذكرة (١/١١) ، والمفصَّل (٣٥٦) ، وشرح المفصَّل (٢٠٤) ، وأوضح المسالك (٢/ ٧٤) ، والخزانة (٢/ ٤٣٩) .

(٦) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٨١).

ومنه: قولُ عَمْرو بنِ مَعْدِيْ كَرِب (١):

# عَلَامَ تَقُولُ الرُّمْحَ يُثْقِلُ عَاتِقِيْ إِذَا أَنَا لَمْ أَطْعُنْ إِذَا الْخَيْلُ كَرَّتِ

فلو فصلت ، ولو بـ (أنتَ) يَرْجِعُ إلى الحكايةِ ، نحو : أأنت تقولُ : زيدٌ منطلقٌ؟ (٢) ، ولو فصل بالظرفِ ، أو الجار والمجرور لم يبطلُ الإلحاقُ (٣) ؛ كقوله (٤) :

أَبَعْدَ بُعْدٍ تَقُولُ الدَّارَ جَامِعِةً شَمْلِيْ بِهِمْ أَمْ دَوَامُ البُعْد مَحْتُومَا ؟

والحكايةُ جائزةٌ مع شروطِ الإلحاقِ ؛ لأنَّها الأصلُ (°) ؛ ولذا أُنشِدَ بيتُ عمرو بن معدي كرب بالرفع والنصب (٦).

و يجوزُ فتحُ وكسرُ (إنَّ) إذا وقعَتْ بعدَ القولِ ونحوه ، والمعنى لا يتغير (٧).

وأنا أقولُ - وبالله التوفيق - : إنَّما شَرَطَ كونَهُ حالًا وخطابًا ؛ لأنَّ الشيء إنَّما يُحمَلُ

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لعمرو بن معدي كرب في ديوانه (۷۲) . وينظر : الأصمعيات (۱۲۲) ، وشرح ديوان الحياسة للمرزوقي (۱/ ۱۵۹) ، وشرح التسهيل (۲/ ۹۵) ، والمغني (۳/ ۳۷۲) ، وشرح الأشموني (۲/ ۷۳۲) ، والخزانة (۲/ ٤٣٦) ، وشرح أبيات المغني (۳/ ۲۳۲) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٧٩) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٨) ، وشرح التسهيل (٢/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٥) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٨) .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٦) ، والمغني (٦/ ١٢٣) ، وتخليص الشواهد (٥٥٧) ، وشرح الشواهد للعيني (٢/ ٥١) ، والهمع (٢/ ٢٤٧) ، وشرح أبيات المغني (٨/ ١٠٧) ، والدرر (١/ ٣٥١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التبصرة والتذكرة (١/ ١١٨) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٩) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر : المفصَّل (٣٥٦) ، وشرحه (٧/ ٨٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٠١٥) .

على المجاز إذا تعذّر الحقيقة ، ولا يتعذّر إذا كانَ ماضيًا ، أو مستقبلًا ، أو للغائب. أمّا إذا كانَ حالًا يتعذّر ؛ لأنّه إذا كانَ مَنْ بحضرتك في القولِ أو عدمه لا يسألُ عنه ؛ لظهور ما وقعَ منها فيجبُ أنْ يُحمَلَ على الظنّ (۱) ، وكذا الإنسانُ لا يسألُ عن قولِ وظنّ نفسِه ؛ لتحققها عنده . وشَرَطَ الاستفهام ؛ لأنّه قرينة الظّنّ إذ (۱) السؤالُ يكونُ عما يريده (۱) ويعتقده ، ولا يكونُ مطلعًا عليه لخفائه والقول الحقيقي الحاضر لا خفاء فيه بخلاف ظنّ غيرِكَ فإنّه قلبي (۱) . وشَرَطَ عدم الفَصْلِ بغيرِ الظّرف؛ لأنّه إذا بَعُدَ (يقولُ) عن أداةِ الاستفهام يَضْعُفُ عن كونِه استفهامًا كما خرجَ (زيدٌ) عن أنْ يختارَ نصبه إذا فُصِلَ بينه وبين المَمرة بـ (أنت) في قولك : أأنت زيدٌ مررت به ؟ أمّا قولُ كميت (۱۰):

# أَجُهَّالًا تَقُولُ بَنِيْ لُؤَيٍّ لَعَمْرُ أَبِيْكَ أَمْ مُتَجَاهِلِيْنَا ؟!(١)

فَمُجِّوزُهُ: أَنَّ (جهالًا) مؤخرٌ تقديرًا؛ لأنَّه مفعولٌ (٧). أراد ببني لؤيّ : قريشًا؛ لأنَّها

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصَّل (٧ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط) ، وفي الأصل: "إذا".

<sup>(</sup>٣) "يريده" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصَّل (٧ ٧٩) .

<sup>(</sup>٥) "كميت" سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر ، وهو للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه (ص٣٩٥) .

وينظر: الكتاب (١/ ١٢٣) ، والمقتضب (٢/ ٣٤٨) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (١/ ٢١٧)، والمفصَّل (ص٥٥) ، وشرح المفصَّل (ص٧/ ٧٧) ، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٨) ، وتخليص الشواهد (٤٥٧)، والخزانة (٢/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٨٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٩٦).

لأنَّهَا تنتمي إلى لؤي . يذكر في هذا البيتِ فَضْلَ قريشٍ على أهل اليمنِ، وأنكرَ على المخاطبِ انقيادَهُ لهم ، وإيثارَهُ إياهم في الحكمِ على قريشٍ (١) .

فإنْ وقعَ بعد القول مفردٌ غيرُ المذكورين فهو جزءُ جملةٍ حُذِفَ جزؤها الآخرُ؛ كقوله تعالى : ﴿ قَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمُ ﴾ (هود: ٦٩) تقديره : قالوا سلّمُنا سلامًا، قال سلامً عليكم ، أو تحيَّتُكُمْ سلامٌ ".

ويجوز مِنْ حيثُ العربيةُ رفْعهُ إ ونصبُها ، ورفْعُ أحدِها ونصْبُ الآخرِ (٤٠).

ويُلحِقُ الكوفيونَ النِّداءَ والدُّعاءَ ونحوهما بالقول في حكاية الجملة بعدَها<sup>(٥)</sup>، لا البصريون<sup>(١)</sup>. فقوله: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ أَبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَى ارْحَب مَعْنَا ﴾ (هود: ٢٤)، وقوله: ﴿ وَنَادَىٰ أَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ الظَّلِمِينَ ﴾ (إبراهيم: ١٣)، وقوله: ﴿ وَعَوْلُهُ لَنُهُلِكُنَّ الظَّلِمِينَ ﴾ (إبراهيم: ٢١)، وقوله: ﴿ وَعَوْلُهُ اللّهِ مُؤْلِمِينَ لَهُ اللّهِ مِنَ اللّهَ مُؤلِمِينَ لَهُ اللّهِ مِنَ اللّهَ مُؤلِمِينَ لَهُ اللّهِ مِن اللّهَ عَلَى عندَ الكوفيين بها قبلها (٢٠).

وَبِقُولٍ مُقَدَّرٍ عندَ البصريينَ . وهو الصحيحُ ؛ لأنَّ حَذْفَ القَولِ استغناءً بمقولِه

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) في (س): "خبرها"، تحريف.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الجمل (ص٣٢٧) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠١٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضى (٢/ ١٠٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٦)، وشرح الرضي (٢/ ١٠٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٧) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٠١) .

ثابتُ (۱) ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ ٱكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٠٦) ؛ إذْ تقديرُهُ : فيقال ُ لهم : ﴿ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٠٦) . فتقديرُ القولِ (٢) في ما نحن فيه حملًا على الثابتِ أولى من جعلِه محكيًّا بها قبله (٢) ، ولأنّه جاءَ بعد الأشياءِ القولُ مصرَّحًا ، وذلك يدلُّ على تقديره في بقيَّةِ البابِ (١٠) ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ أَعْنَ عَنَكُمْ جَمْعُكُم ﴾ (الأعراف: ٤٨) ، وكقوله تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ أَمْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ (هود: ٥٠) .

وَقَدْ يُضَافُ القولُ أو القائلُ إلى المَحْكِيِّ (٥) ؛ كقوله (٦) :

قَولُ يا لَلرِّ جالِ يُنْهِضُ مِنَّا مُسْرِعِينَ الكُهُولَ والشُّبَّانَا

و كقوله <sup>(۷)</sup>:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٩٦)، وشرح الرضي (٢/ ١٠٢١).

<sup>(</sup>٢) في (س): "القوم"، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٢١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٧) ، والمغني (٥/ ٢١٣) ، والهمع (٢/ ٢٤٥) ، وشرح أبيات المغني (٦/ ٢٨٨) ، والدرر (١/ ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الكامل ، لم أقف له على نسبة.

ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٨) ، والمغني (٥/ ٢١٤) ، والهمع (٢/ ٢٤٥) ، وشرح أبيات المغني (٦/ ٢٨٩) ،

وأَجَبْتُ قَائِلَ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ بِه : صَالِحٌ حتى مَلِلْتُ ومَلَّنِي عُوَّادِي

وتوجيهُ رفعُ (صالح) أنْ يكونَ تقديرُه: بِقول: أنا صالحٌ. فَحُذِفَ (١).

وقَدْ يُسْتَغْنَى بالقولِ عن المَحْكِيِّ في الصلةِ وغيرها (٢) ؛ كقوله (٣) :

لِمَ يَا عُرُو لَمْ تَعُد بِالذِيْ قُلْ صَتَ فَتَلْقَاهُ إِذَا خُذِلْتَ نَصِيرًا

وكقولك: قالَ زيدٌ ولَو رآني لَفَرَّ. تريد: قَالَ زيدٌ يغلِبُنِي ولو رَآني لفرَّ (٤٠).

وقد يعكس ؛ كما مرَّ في الآيات ، وكقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمَلَكَبِكَةُ يَدْخُلُونَ \* عَلَيْهِم مِّن كُلِّ [٢٠٠/أ] بَابٍ اللهُ عَلَيْكُمُ ﴾ (الرعد: ٢٣ – ٢٤) أي : قائلين سلام عليكم (١٥)٠٠ .

**∕**₹=

والدرر (١/ ٣٤٩).

(١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٩٨).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة.

ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٨) .

(٤) ينظر : شرح التسهيل (٢/ ٩٨) .

(٥) "عليكم" سقطت من (ط، س).

(٦) ينظر: المصدر السابق.

# [الأفعال الناقصة]

قال: ((النَّاقِصَةُ))(١).

أقولُ: هِيَ أفعالُ ؛ لتصرُّ فِها تَصَرُّ فَ الأفعالِ ، نحو: كانَ يكونُ كُنْ لا يَكُنْ (٢) فهو كائِن (٣).

واشتركتُ هذه الأفعالُ في أنَّ وَضْعَها لأنْ تُنْسَبَ [إلى] (أ) فاعِلِهَا باعتبارِ تَقْرِيرِ وثبوتِ صفةٍ لَهُ بحسبِ مدلولاتِها مِنَ الكونِ والصيرورةِ وغيرهِمَا() ، فمعنى : كان زيدٌ قائبًا -ثبوتُ القيامِ له في الماضي . ومعنى : صارَ زيدٌ قائبًا -صيرورةُ القيامِ له فيه . ومعنى : ليسَ زيدٌ قائبًا -انتفاء القيام عنه حالًا() . لا يُقَالُ (قَامَ) في : قامَ زيدٌ : تقريرُ (القيامِ للسَ زيدٌ قائبًا المرادَ تقْرِيرُ فاعلِها على صفةٍ غيرِ مدلولِها ؛ ومِنْ ثَمَّة احتاجَتْ إلى جُزْأين ؛ إذْ لابد معَ ذِكْرِهَا مِنْ ذِكْرِ ذلك الفاعل وصفته (١٠) .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) "لا يكن" سقطت من (ن) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول (١/ ٨٢)، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٩)، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ن).

<sup>(</sup>٥) ينظر : أسرار العربية (١٣٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٤) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأصول (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٧) من (س) ، وفي الأخر : "تقرر".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧١).

ومرفوعُ هذه الأفعالِ يُسَمَّى اسمًا ، ومنصوبُها خبرًا مضافين إلى عامِلِهمَا ؛ إشعارًا بأنَّهما معمولاهما (١) ؛ إذْ يُضَافُ بأدنى سببِ (٢) ؛ وليسا اسمًا وخبرًا لهذه الأفعال (٣) .

ولم يُسَمَّ المرفوعُ فاعلًا -وإنْ كانَ فاعلًا بالحقيقة -، ولا المنصوبُ مفعولًا ؛ فرْقًا بين أسهاءِ معموليَ الفعلِ الناقص ، ومعموليَ الفعل التامّ ، نحو : ضربَ زيدٌ عمرًا. لِيُعْلَمَ مِنْ إطلاقِها مَا هو المقصودُ من نوعي الفعلِ ، معَ أنَّ منصوبَهُ ليسَ مفعولًا بالحقيقة (أ) وتوضيحه : أنَّه لَمْ يُغَايرُ الفاعلَ .

وسُمِّيَتْ ناقصةً ؛ لأنَّما لو اقتُصِرَ فيها على مرفوعها لا يكونُ كلامًا . بِخِلَافِ سِائرِ الأفعالِ (°) .

وقِيْلَ : إِنَّهَا<sup>(١)</sup> أفعالٌ من جهةِ اللَّفظِ فَقَطْ ؛ لتصر فها<sup>(٧)</sup> ، ودلالتها علَى زَمَنِ وجودِ الخبرِ ونحوه (<sup>٨)</sup> . فقولك : كان زيدٌ قائمًا -بمنزلة : زيدٌ قائمٌ أمس . ولَمْ يَدُلَّ على المصدرِ

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٢)، وشرح ابن الناظم (٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٩٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصَّل (٣٦٠) ، وشرحه (٧/ ٨٩) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٢) ، وشرح التسهيل (٥/ ١٣٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٣١) ، والارتشاف (٣/ ١٥١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>٦) في (ط) : "لأنها" .

<sup>(</sup>٧) "لتصرفها" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٨٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٢) .

الذي هو الفعلُ الحقيقيُّ ؛ إذ لَمْ تدلَّ على قيامِ مَصْدَرِهَا بفاعليها (١) ، فنقصت وخرجت عن وضع الأفعال (٢) .

وقال الزجَّاجيُّ (٢): ((إنَّهَا حروفٌ (١)؛ لأنَّهَا لا تُؤكَّدُ بالمصدرِ ، ولا تدلُّ على الحدَثِ، الحدَثِ، ولا تتمُّ مع اسم كلامًا))(٥).

قلْتُ : لَمَا مصادرُ ؛ لصحَّةِ قولِك : أعجبَنِيْ كونُك قائبًا . وإنَّما لَمْ يُؤكَّدْ به ؛ لأنَّ المقصودَ مِنَ الكَلَامِ الخبرُ لَاهِيَ ، فلا يُؤكَّدُ ، ودالُّ على حدثٍ قائمٍ بالخبرِ . ولم يَتِمَّ معَ المقصودَ مِنَ الكَلَامِ الخبرُ لَاهِيَ ، فلا يُؤكَّدُ ، ودالُّ على حدثٍ قائمٍ بالخبرِ . ولم يَتِمَّ معَ الاسمِ كلامًا ؛ لأنَّ وضعَهَا لتقريرِ الفاعلِ على صفةٍ ، وعدمِ وجودِ بعضِ خواصِ الشيءِ فيه لا يخرِجُهُ عن حقيقته إذا كانَ لمانعٍ ؛ فإنَّ العَلَمَ لا يُخرِجُهُ عن كونِهِ اسمًا عدمُ دخولِ اللامِ فيه (٢) .

وقالَ الجرجَانيُّ ، وابنُ جنيِّ ، وابنُ بَرْهَانَ : إنَّ النواقصَ أفعالُ لفظًا . وسمَّوها أفعالَ عِبَارةٍ ؛ لتصرُّ فِهِا ودلَالَتِهَا على زمنِ وقوعِ الخبرِ مِنْ ماضٍ أو مستقبلٍ، لا حقيقةً؛ لأَنَّا لمُّ تدلَّ على الحَدَثِ<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) في (ن ، ط): "بفاعلها".

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأصول (١/ ٨٢)، والتخمير (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (س): "الجرجاني".

<sup>(</sup>٤) "حروف" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٥) الجمل (٤١) ، وينظر : أسرار العربية (١٣٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٦٦١) ، والبسيط في شرح الحافية (٢/ ٤٤٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٦٠) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: أسرار العربية (١٣٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللمع (٣٦) ، والتهام في تفسير أشعار هذيل (١٧١) ، والمقتصد (١/ ٣٩٨) ، وشرح اللمع لابن

فقال الأكثرون : هُوَ باطلٌ ؛ لأنهم معترفون بفعليتها ، وهي لا تَتَحَقَّقُ بدونِ الدَلالةِ على الأكثرون : هُو باطلٌ ؛ لأنهم معترفون بفعليتها ، وهي لا تَتَحَقَّقُ بدونِ الدَلالةِ على الزمانِ فَقَطْ لكانَ كل الحدث بحروفه وعلى الزمانِ بصيغته ، ولأنّه لو كانت دلالتها على الزمانِ فَقَطْ لكانَ كُلُها بمعنى ؛ فلا (۱) تفارق صَارَ ، وما زَالَ كَانَ معنى (۲) . ولأنّ [أنْ ](۱) المصدرية تَدْخُلُ عليها كقوله تعالى : ﴿ إِلّا أَن تَكُونا مَلَكَيْنِ ﴾ (الأعراف: ۲۰) والداخلُ (۱) عليه (أنْ) في تأويلِ عليها كقوله تعالى : ﴿ إِلّا أَن تَكُونا مَلَكَيْنِ ﴾ (الأعراف: ۲۰) والداخلُ (۲) عليه لا يؤول به (۵) . وقدْ جَاءَ مصدَرُهَا (۲) كقوله (۲) :

# بِبَذْكٍ وحِلْمٍ (٨) سَادَ في قَومِهِ الفَتَى وكونُكَ إيَّاهُ عليكَ يَسيرُ

❤=

برهان (١/ ٤٩) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٣٨).

وينظر : المقتضب (٣/ ٩٧) ، والأصول (١/ ٨٢) ، والبصريات (١/ ٢٣٢) ، والبغداديات (١١٣) ، وأسرار العربية (١٦٣) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٩) ، والتوطئة (٢٢٤) .

(١) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل "لا" ، تحريف .

(۲) ينظر : التخمير (۳/ ۲۸٤) ، وشرح التسهيل (۱/ ۳۳۸) ، وشرح الرضي (۲/ ۱۰۲۳) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٦، ١٣٣) .

(٣) تكملة من (ن ، ط).

(٤) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل "والدليل".

(٥) ينظر : شرح التسهيل (١/ ٣٣٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٥) .

(٦) ينظر: المصدران السابقان.

(٧) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٣٩) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٨٧) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٥) ، وتخليص الشواهد (٢٣٣) ، وأوضح المسالك (١/ ٢٣٩) ، وشرح الشواهد للعيني (١/ ٣٦٥) ، الهمع (٢/ ٧٤) ، والدرر (١/ ٢١٣) .

(٨) في (س): "وحكم"، تحريف.

ولأنّه لو لَمْ يدلّ على الحدث لا يُبنّى منه اسمُ فاعلٍ ؛ لأنّه لا يدلُ على الزمانِ ، بَلْ يدلُ على الزمانِ ، بَلْ يدلُ على الخدثِ وما قام به هو (۱) . وقد قال صلى الله عليه وسلم (۲): (إنّ هذا القُرآن كَائِنٌ لكُمْ أُجرًا أو كائنٌ عليكُمْ وِزْرًا) (۱) ، وللزِم أنْ لا (۱) يُبنى منه الأمرُ (۱) ، وقد قال تعالى : ﴿ كُونُوا فَوَرَمِينَ بِٱلْقِسُطِ ﴾ (النساء: ۱۳۵) . وظاهرُ كلامِ سيبويهِ أنّها دالةٌ على المصادر (۱) ، ونصّ السيرافي على جواز تأكيد (كان) بمصدرها (۱) .

وأنا أقولُ : إنَّما قَالَ الجرجَانيُّ ومَنْ مَعَهُ ما قالوه ؛ لأنَّ معاني : كانَ زيدٌ قائمًا، أو أصبح ، أو ما زالَ زيدٌ قائمًا -[قبلَ]<sup>(^)</sup> زماننا ، وفي الصبح الماضي ، وفي جميع الزمانِ الماضي، ولأنَّما لو دلَّتْ على الحدث لاستقلَّتْ بمرفوعها كلامًا . لكنَّ مَنْ دقَّقَ النَّظرَ<sup>(^)</sup> ، وكانَ ذَا ذكاءِ اطلّع على حقيقتِهَا ، وقالَ : هِيَ أفعالُ دالةٌ على الحدثِ القائم بالنسبةِ أيْ :

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل (١/ ٣٤٠) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٧) .

<sup>(</sup>٢) "صلى الله عليه وسلم" في موضعها بياض في (ط).

<sup>(</sup>٣) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٨٤ ، ٣٠٦٣٦) ، وسنن الدارمي (٢/ ٤٣٤) ، والفائق في غريب الحديث (٣/ ٢٨٦) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٧) .

<sup>(</sup>٤) "لا" سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤٠)، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (١/ ٤٦) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٠) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح السيرافي (٢/ ٣٥٥، ٣٦٦) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٨) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٩) في (س): "البطن"، تحريف.

على مصادر (١) ثابتةٍ بمصادرِ أخبارِهَا؛ فمعنى : كانَ زيدٌ قائبًا ، وبات َبكرٌ قائبًا -ثبتَ كونُ قيامِ زيدٍ ، وثبتَ بيتوتةُ (٢) قيامِ بَكْرٍ . كَما كانَ معنى : قَامَ زيدٌ -حَصَلَ قيامُ زيدٍ (٣) .

ولذا قَالَ سيبوَيْهِ : «إنَّمَا تقولُ : كانَ عبدُ الله أخاك إذَا أردْتَ أنْ تخبرَ عَنْ الأخوة»(1).

فبيَّنَ أَنَّ (كَانَ) مسندةٌ إلى النسبة (٥) ، وأنَّ معناه : ثبت أخوَّةُ عبدِ اللهَّ لَكَ .

وإذَا دَلَّتْ على أحداثٍ قائمةٍ بالأخبارِ لا بدَّ مِنْ ذِكْرِهَا معَها .

فإنْ قيل : يلزمُ نسبةُ الفعلِ إلى زيدٍ ، ومعناه قائم بغيره .

قلت: لا بأسَ فيه إذا قَامَ ذلك الغيرُ بزيدِ ؛ إذْ القائمُ بالقائم بالشيء قائمٌ به.

/ فإن قيل: يلزم حينئذ أنْ يستقلَ بالاسم كلامًا .

قلت : إذا كانَ قيامُ (صَارَ) مثلًا بزيدٍ مِنْ جهةِ قيامٍ بخبرِهِ القائمِ به يلزمُ ذِكْرُ الخبرِ ؟ لئلًا يتوهمَ أنَّه مما قامَ به بلا واسطةٍ .

فَظَهَرَ أَنَّ فِي النواقصِ ثلاثةُ مَذَاهبَ : أَنَّهَا حروفٌ ، أَنَّهَا أَفعالُ لَفظًا ، أَنَّهَا أَفعال حقيقية .

<sup>(</sup>١) من (ن) ، وفي الأخر: "مصادرها".

<sup>(</sup>٢) في (ن): "بثبوته".

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) الكتاب (١/ ٤٥) ، وينظر : الأصول (١/ ٨٢) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٨٩) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤١)

ولَمْ يَذَكُرْ سيبويْهِ منها (۱) إلا كَانَ ، وصَارَ ، ومَا دَامَ ، ولَيْسَ (۲) ، ثم قال : ((وما كانَ نحوهُنَّ من أفعالٍ لا يُسْتَغْنَى عَنْ أخبارٍ)) (۱) ؛ لِعَدَمِ قيامِ مصادِرِهَا بفواعِلِهَا . فأَخْقَ الجهاعةُ با : (بات) ، و (آضَ) ، و (عاد) ، وغيرها ؛ لأنَّ كلَّها لتقريرِ الفاعلِ على صفةٍ (٤) .

وقال المتأخرون: (جاء) تام (٥) ومتعدٍّ غالبًا. وقَدْ أُسْتُعْمِلَ لازمًا ، نحو: جاءَ زيدٌ وقال المتأخرون: (جاء) تام (٩) ومتعدٍّ غالبًا. وقد عباسٍ حينَ يدعوهم إلى الحق من قِبَلِ إلى عمروٍ (٦). وقد جاء ناقصة ؛ كقَولِ الخوارجِ لابنِ عباسٍ حينَ يدعوهم إلى الحق من قِبَلِ قِبَلِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنه (٩): ((ما جَاءَتْ حاجتُكَ ؟)) (٨). ثُمَّ صارَ هذا القولُ مَثَلًا (٩).

وإِنَّهَا قِيْلَ : (جاء) فيه ناقصةٌ ؛ لأنَّ المنصوبَ بها عينُ المرفوعِ بهَا ؛ إذْ معناه : أيُّ

<sup>(</sup>١) في (ن): "فيها"، تحريف.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب (١/ ٤٥) ، وشرح السيرافي (٢/ ٣٦٠) ، والمفصَّل (٣٦٠) ، والبديع (١/ ٤٦٠) ، والبديع (ا/ ٤٦٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (١/ ٤٥) ، ويُنظر : المفصَّل (٣٦٠) ، والبديع (١/ ٤٦٠) ، والتخمير (٣/ ٢٨٤) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٤) ، والتذييل والتكميل (١٦٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفصَّل (٣٦٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٧) .

<sup>(</sup>٥) من (ن) ، وفي الأصل "تامة".

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٩٠).

<sup>(</sup>٧) في (س): "عليه السلام".

<sup>(</sup>۸) ينظر : الكتاب (۱/ ۰۰) ، وشرح السيرافي (۲/ ۳۸۷) ، النكت (۱/ ۱۸۷) ، والمفصَّل (۳۲۰) ، وشرحه (۸/ ۹۰) ، وشرح الكافية الشافية (۱/ ۳۹۱) ، وشرح الرضي (۲/ ۹۲) .

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكتاب (١/ ٥١) ، وعبارته : (لأنه بمنزلة المثل فألزموه التاء) ، ويُنظر : شرح السيرافي (٢/ ٣٨٩) ، ، والتذييل والتكميل (٤/ ٦٦٣) ، والارتشاف (٣/ ١١٦٥) ، ولم أجده في كتب الأمثال .

حاجةٍ صارَتْ حاجَتُكَ (١) ومحتاجًا إليها بالنسبة إليك . أو معناه : لم يَصِرْ الأمرُ الذيْ جِئْتَ عندَنَا له حاجتَكَ ، أيْ : لم تَحْتَجْ إليه (٢) .

ولَمْ يَذْكُرْ الحاجبيُّ أَنَّه قولُ الخوارجِ ، وصار مثلًا ، وقال : إنها أُجرِي (جَاءَ) مجرى (صَارَ) ؛ لاشتراكِهِمَا في الانتقالِ . فالمعنى لهذا الكلام : حصولُ الفاعلِ على معنى ما ذكر منصوبًا في الصيرورة (٣) .

ثم إنْ كان (ما) نافية وجبَ أَنْ يكونَ مستترُ (جاءَتْ) لشيءٍ تَقَدَّمَ ذكره (أ) ، فيكون معناه : نفْي أَنْ يكونَ ذلك الشيءُ على قَدْرِ حاجةِ المخاطبِ ؛ كها لو كان المخاطبُ محتاجًا إلى غرارةٍ ، فطلب من المتكلم غرارةً لذلك الاحتياج مِنْ كيلِ صَبْرةٍ أو غيرها فيها ، فصنعها (٥) ، ولم تصلح له ؛ لضيقها أو لرقتها ، فقال : ما جاءَتْ ؛ أيْ : ما صارَتْ هذه الغرارةُ التي صَنعَها (١) على قَدْرِ المُحْتَاجِ إليه . أي : لائقة (١) .

وإنْ كانت استفهاميةً يعودُ مستترُ (جَاءَتْ) إليها (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب (١/ ٥٠) ، وشرح السيرافي (٢/ ٣٨٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٦٢) ، والبسيط في شرح الكافية
 (٢/ ٤٤٤) ، والارتشاف (٣/ ١١٦٥) .

<sup>(</sup>٥) في (س): "فصيغها"، تصحيف.

<sup>(</sup>٦) "ولم يصلح ... التي صنعها" سقط من (س).

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٦٢) ، والبسيط في شرح الكافية

وأنَّثَ (ما)<sup>(۱)</sup> -وإنْ كانَ (ما) مِنْ حيثُ اللفظُ مذكرًا - ؛ لأنَّها من حيثُ المعنى مؤنث ؛ لأنَّه عَيْنُ حاجَتِكَ للإخبار بها عنه (۲) ، فيكون كقولهم: مَنْ كانَتْ أُمُّكَ ؟ أي : أيَّةُ امرأةٍ أُمُّك (۲) . ويكون معناه : أنَّ المخاطبَ احتاج من شيء إلى مقدارٍ (۱) مخصوصٍ مِنْ مَنِّ أو (۵) مَنَّين تبيَّنَ له ، فيسألُهُ المتكلِّمُ عن حقيقة ذلك باعتبار مقداره (۲) . فيكون المعنى : أيُّ مقدارٍ صارَتْ حاجتُكَ ومطلوبُكَ الذيْ يتمُّ به أمرُك؟ (۷)

وقالَ الحَاجِبيُّ : ((معناه : أيُّ مقدارٍ حَصَلَ باعتبارِ حَاجتِكَ)) ((^) .

قلت: لو كانَ معناه ذلكَ لا يكونُ بمعنى: صارَ.

وقد استُعْمِلَ (قَعَدَ) بمعنى : (صَارَ) في قولهم : أرهفْتُ الشَّفْرَةَ حتى قَعَدَتْ كأنَّها

**₽=** 

(٢/ ٤٤٤) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٦٣).

(١) "ما" سقطت من (س).

(۲) ينظر : الكتاب (۱/ ٥٠) ، وشرح السيرافي (۲/ ٣٨٨) ، والنكت في تفسير الكتاب (۱/ ١٨٧) ، والتخمير (٢/ ٢٨٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩١) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٣١) .

(٣) ينظر : الكتاب (١/ ٥١) ، وشرح السيرافي (٢/ ٣٨٩) ، والتخمير (٣/ ٢٨٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٤) .

(٤) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : "إلى شيء من مقدار" .

(٥) في (ط): "مراد".

(٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧) .

(٧) في (ن): "أجرك"، تحريف.

(٨) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧).

حربة (١) . والظاهر أنَّه أُسْتُعْمِلَ (جَاءَ) بمعنى : (صَارَ) في غيرِ الكلامِ المذكور كقولهم : جاءَ البُرُّ قفيزين. وليسَ (قفيزين) حالاً ؛ إذْ ليسَ المرادُ منه أنَّ البُرَّ جاء في نفسه بَلِ المُرَادُ حُصُولُهُ على هذه الصفة (٢) .

والظاهرُ أَنَّ (قعد) يُسْتَعْمَلُ معَ (كأنَّه) في غيرِ الكلامِ المذكورِ ، بمعنى : صارَ ، نحو: قَعَدَ زيدٌ كأنَّه سلطانٌ . وأنَّه (٣) لا يستعمل بدونه بمعنى (صَارَ) ، فيمتنع : قَعَدَ زيدٌ قائمًا بمعنى : صارَ قائمًا (٤) .

وقالَ الزَنَخْشَرِيُّ : (تقعد)<sup>(°)</sup> في قوله تعالى : ﴿ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ (الإسراء: ٢٩) ((بمعنى تصير))<sup>(١)</sup> .

قال المَالكيُّ : «الأفعالُ الناقصةُ : كُلُّ فِعْلٍ لا يَسْتَغْنِيْ مرفُوعُهُ عن مُخْبَرٍ عنه .كما أنَّ أفعالَ القلوبِ : كلُّ فعلِ لا يَسْتَغْنِيْ منصوبُه عَنْ مخبر به» (٧) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : المفصَّل (٣٦٠) ، والبديع (١/ ٢٦٠) ، والتوطئة (٢٢٧) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٧) ، والوافية في شرح الكافية (٢٨٣) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (۲/ ۷۳) ، وشرح الرضي (۲/ ۱۰۳۱) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲/ ٥٦٢) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/ ٤٤٥) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٦٤) ، والارتشاف (٣/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>٣) في (ن) : "فإنه" ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٤) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٥) "بدونه بمعنى ... تقعد" سقط من (س) .

<sup>(</sup>٦) الكشاف (٢/ ٢٥٧) ، وينظر : التذييل والتكميل (٤/ ١٦٤) ، والارتشاف (٣/ ١١٦٥) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح الكافية الشافية (١/ ٤٠٨).

قلتُ : حَدُّ الحاجبيِّ أُولَى ؛ لأنَّ ما ذكره المالكيُّ أثرُ ما ذكره الحاجبيُّ ولازِمُهُ. قال : «تَدْخُلُ على الجملةِ الاسميةِ» (١) إلى آخره.

أَقُولُ: هذا تقريرٌ لِمَا تَقدَّمَ من حدِّها ؛ لأنَّه يظهر بقوله: تَدْخُلُ على الجملة -أنَّ فاعلَها كانَ مبتدأً قبلَ دخولها ، وأنَّ الصفة كانت خبرًا له (٢) . بخلاف: جاءَ زيدٌ راكبًا .

وتبيَّنَ بقوله: ((لإعطاءِ الخبرِ حكمَ معناها))(٢) معنى تلك الصفةِ ، أيْ : الخبر بعدَ دخولها مِنْ أَنَّها تحصلُ للفاعل على حسب معنى الفعلِ الداخلِ فيها ومقتضاه، وهو : إعطاؤه إياه (٤) حُكمَ -أي : أثرَ - معناه ؛ مِنْ إثباتٍ ، ونفي ، وصيرورةٍ ، ووقتٍ مخصوصٍ ، واستمرارٍ . مثلًا : (أصبحَ) من حيثُ إنَّ معناه : استَمَرَّ في هذا الوقتِ حاصلٌ للجزأين ؛ إذْ كلاهُمَا في وقت الصُّبحِ ، لكن خُصِّصَ أثرُ معناه ، وهو وجودُ شيءٍ في وقتِ الصُّبحِ دونَ غيره بالخبرِ الذي هو موضعُ الفائدةِ ، فتكونُ نسبتُهُ إلى مَنْ هُو لَهُ في هذا الوقت . فأعطى غيره بالخبرِ الذي هو موضعُ الفائدةِ ، فتكونُ نسبتُهُ إلى مَنْ هُو لَهُ في هذا الوقت . فأعطى (أصبحَ) في قولك : أصبحَ زيدٌ عالمًا -فائدة الإصباحِ ؛ حتى صاريعني : أنَّه منسوبٌ إلى زيد في هذا الوقت (٥) دونَ غيره من الأوقات . وأثرُ معناه في الخبرِ ظهورُه فيه ، وقيامُهُ به بالحقيقة .

وأيضًا (صَارَ) لَّا كانَ معناه الانتقالُ وَجَبَ أَنْ يُعْطِيَ ويُوجِبَ لـ(عالمًا) في قولك:

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإيضاح العضدي (١٣٤)، والمقتصد (١/ ٣٩٧)، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٤) من (س) ، وفي الأخر: "إيَّاها".

<sup>(</sup>٥) "فأعطى أصبح ... هذا الوقت" سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

صارَ زيدٌ (١) عالمًا -أثرَ الانتقال حتى يكونَ المعنى : إنَّ العِلْمَ انتقلَ إليه فظَهَرَ فيه ؛ لا غير . فيعملُ فيهما / لاقتضائها إياهما (٢) كما عَمِلَ (ظننْتُ) في المبتدأِ وخبرِه .

ورَفَعَتْ المبتدأَ على الفاعليةِ على الأصحِّ (٢) . وقِيلَ : على التَّشْبِيهِ به (٤) ؛ إذْ لا بدَّ أَنْ يَرْفَعَ الفِعْلُ وشبهُهُ ونُصِبَ الخبرُ على التشبيه بالمفعول (٥) ويجوزُ أَنْ يكونَ (إعطاء) مضافًا إلى الفاعل ، أيْ : ليفيدَ الخبرُ أَنَّ أَثْرَ معنى (أصبحَ) ونحوه له .

قال : ‹(و(كَانَ) تكونُ ناقصة››(١) إلى آخره .

أقول: شَرَعَ يُبَيِّنُ معانيها باعتبارِ ما بَوَّبَ لَهُ ولغيره -إنْ كانَ لها معنى غَيْرُ ما بَوَّبَ لهُ ولغيره الله في كونِهِ ناقصة ((^) ، ونَوْعٌ مشروطٌ بأنْ له في كونِهِ ناقصة ((^) ، ونَوْعٌ مشروطٌ بأنْ يلي (مَا) الظَّرَفِيَّة ؛ وهي المَصْدَرِيَّةُ التي يُقْصَدُ بها يكونَ منفيًّا أو منهيًّا ، ونوعٌ مَشْروطٌ بأنْ يلي (مَا) الظَّرَفِيَّة ؛ وهي المَصْدَرِيَّةُ التي يُقْصَدُ بها

<sup>(</sup>١) "زيد" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): "إياها".

 <sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (١/ ٤٥) ، والمقتضب (٣/ ٩٧، ٤/٨٦) ، وعلل النحو (٢٤٥) ، وشرح التسهيل
 (٣٣٧/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصول (١/ ٨٢)، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٨٥)، وأسرار العربية (١٣٨)، واللباب (١/ ١٦٧)، والباب (١/ ١٦٧)، والبسيط في شرح المحافية (٢/ ٤٤٦)، والتندييل والتكميل (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (١/ ٤٥) ، وعلل النحو (٢٤٥) ، والمقتصد (١/ ٣٩٨) ، وأسرار العربية (١٣٨)، وشرح التسهيل (١/ ٣٣٧) ، وشرح ابن الناظم (٩٢) ، والارتشاف (٣/ ١١٤٦) .

<sup>(</sup>٦) الكافية في النحو (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٧) "ولغيره إن ... بوب له" سقط من (س) .

<sup>(</sup>٨) هكذا في النسخ .

التوقيتُ (١).

فمِنِ الأول : (كانَ) وهو أمُّ البابِ ، وأكثرُ تصرفًا .

ومعناها الأصليُّ إذا كانَتْ ناقصةً: ثُبُوتُ خبرِها لفاعلها ؛ أيْ (٢): إعطاؤُها (٣) الخبرَ الخبرَ حكمَ معناها في الماضي دونَ التَّعرُّضِ لأوّليةٍ ولا انقطاعٍ كغيرِهِ مِنَ الأفعالِ الماضيةِ (٤)

وقد يُقْصَدُ به الدوامُ كما قُصِدَ بـ (مَا زالَ) ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء: ١٣٤) (٥٠) .

أو الانقطاعُ ؛ كَقُولِ الفقيرِ : كَانَ لِيْ مَالٌ . وكقولِهِ تعالى : ﴿ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٠٣)، فيحتاجُ إلى قرينة (٦) .

(١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٨).

(٢) في (س): "أثر".

(٣) من (ط) ، وفي بقية النسخ "أعطاها".

(٤) ينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه (١/ ١٨٠) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٦) .

(٥) ينظر : شرح السيرافي (٢/ ٣٥٤) ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه (١/ ١٨٠) ، والتخمير (٣/ ٢٨٩)، وشرح الوافية (٣١) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٥) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٣٦٥) .

(٦) ينظر: شرح السيرافي (٢/ ٣٥٤) ، والنكت (١/ ١٨٠) ، والتخمير (٣/ ٢٨٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٨) ، وشرح الوافية (٣/ ٣٦٤) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٥) ، وشرح الرضى (٢/ ٣٠٣) .

وقد يكونُ بمعنى : صَارَ<sup>(۱)</sup> ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَبُسَّتِ ٱلَّجِبَالُ بَسَّا ۚ ۚ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبَثًا ﴾ (الواقعة: ٥-٦) وكقوله (٢) :

# بِتَيْهاءَ قَفْرٍ والمَطِيُّ كَأَنَّها قَطَا الحَزْنِ قد كانَت (٣) فِراخاً بُيُوضُها

التَّيْهَاءُ: الباديةُ التي لا عَلَمَ فيها للمهتدي يهتدي بها<sup>(ئ)</sup>، والحَزْنُ: ما غَلُظَ من الأرض<sup>(°)</sup>. شبّه مطيَّه في السرعةِ ، وانقطاع اللِّينِ بقطًا أفرخَتْ وبَعُدَتْ للانتجاع<sup>(١)</sup>.

وقرَّر بأنَّها: ليسَتْ تامَّةً ، وإلَّا يكونُ (فراخًا) حالًا ، فيلزم أنْ يكونَ البيضُ حالَ كونِهِ بَيْضًا فرخًا (فراخًا) منصوبٌ ، كونِهِ بَيْضًا فرخًا (فراخًا) منصوبٌ ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: أسرار العربية (۱۳۷) ، وشرح المفصَّل (۱۰۲/۷) ، وشرح المقدمة الكافية (۳/ ۹۰۸) ، وشرح المقدمة الجزولية (۲/ ۷۹۵) ، والتوطئة (۲۲۲) ، وشرح الكافية الشافية (۱/ ۳۹۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/ ٤٤٦) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لعمرو بن أحمر الباهلي في ديوانه (١١٩) . وينسب لابن كنزة .

ينظر : المقتصد (١/ ٤٠٢) ، والمفصَّل (٣٦٣) ، وأسرار العربية (١٣٧) ، وشرح الشواهد الإيضاح (٥٢٥) ، والخزانة والتخمير (٣/ ٢٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٢٠١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٠)، والخزانة (٢/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) من (ن) ، وفي بقية النسخ "كان".

<sup>(</sup>٤) ينظر : تهذيب اللغة (تيه ٦/ ٢١٠) ، واللسان (١٣/ ٤٨٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللسان (حزن ١٣/ ١١١) ، والقاموس المحيط (١١٨٩) ، وتاج العروس (٣٤/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٨) في (ط): "فائدة"، تحريف.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق.

ولأنَّه يلزمُ الإخبارُ عَنِ البيضِ بأنَّه فراخٌ (١).

ولا ناقصة ؛ لأنَّه يُشعِر بأنَّ الفرخَ سابقٌ على البيض ، وقد كان البيض سابقًا على الفرخ (٢) . فتعيَّنَ أنْ يكونَ بمعنى : صَارَ .

وقد يكونُ فيها ضميرُ الشَّأنِ (٢) ؛ كقوله (٤):

إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ : شَامتٌ وَآخَرُ مُثْنِ بِالذِي كُنْتُ أَصنَعُ على روايةِ رفْع (صنفان)(٥) .

وهي النَّاقِصَةُ بالحقيقةِ (٦) ، إلا أنَّه لمَّا انفردَتْ بأحكامٍ لم توجدْ في أخواتها ، وهي :

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر : التخمير (٣/ ٢٨٩) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٠).

(٣) ينظر : الجمل (٤٩) ، والمفصَّل (٣٦٣) ، والبديع (١/ ٤٦١) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١٠٠) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٨) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٣٤) ، والارتشاف (٣/ ١٠٥٣) .

(٤) البيت من الطويل ، وهو للعُجَيْر السَّلُولي في ديوانه : (٢٢٥) .

وينظر : الكتاب (١/ ٧١) ، والنوادر في اللغة (٤٤٢) ، والجمل (٥٠) ، والمقتصد (١/ ٤٢٠) ، وأمالي ابن الشجري (٣/ ١١٦) ، وأسرار العربية (١٣٦) ، وشرح المفصل (٧/ ١٠٠) ، شرح ابن الناظم (٩٩) ، والخزانة (٩/ ٧٢) .

وروايته في الديوان : كان الناسُ صنفين ، وفي النوادر : كان الناسُ صنفين ، وعلى هاتين الرواتين لا شاهد فيه على ما سيق من أجله .

(٥) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ١٠١).

(٦) ينظر : التخمير (٣/ ٢٨٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١٠١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٩)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٧) ، والارتشاف (٣/ ٩٠٨).

كُونُ مرفوعِها ضميرَ الحديثِ ، ومبهاً ، وخبرها جملة ، وخلوها عن ضميرٍ عائدٍ على اسمها - جُعلت قِسْمًا برأسها ؛ تنبيهًا للمبتدئ على تلك الأحكام ، وتقريبًا عليه (١) .

تنبيه : خبرُ كَان وأخواته وإنْ كانَ كخبر المبتدأ - وخبرُ المبتدأِ يجوزُ حَذْفُهُ للقرينة؛ كقولك : زيدٌ . لقائل : مَنْ في الدارِ ؟ . وكالمفعول (٢) . ويجوز حذفه= يَمْتَنِعُ (٣) حَذْفُهُ مُطْلَقًا (٤) .

قال ابنُ يعيشَ : ((لأنَّه كالعِوَضِ عن حدَثِ الفِعْلِ))(٥) .

وقُلْتُ : للعنايةِ به ؛ إذْ الإتيانُ بالأفعالِ له ؛ لأنَّهُ مناطُ الفائدةِ ، والإتيانُ بغيره؛ لبيانِ معنى فيه يَدُلُّ على العنايةِ به . وحَذْفُهُ يدلُّ على عَدَم العنايةِ به (٦) .

وقَدْ تَكُونُ تَامَّةً بِمعنى : حَدَثَ (٢) . وثُبُوتُ كلِّ [شيءٍ] (٨) بحسبه :

فتارة يعبّر عنه بـ (حَدَثَ)(١) ؛ كقوله (٢):

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ١٠١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٧) .

<sup>(</sup>٢) في (ط): "فكالمفعول".

<sup>(</sup>٣) في (ن ، س) : "ويمتنع" .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصَّل (٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) شرح المفصَّل (٧/ ٩٠) ، وانظر : البغداديات (١١٣) ، والتهام (١٧١) ، والمقتصد (١/ ٣٩٨) ، وأسرار العربية (١٣٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٣) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) "وحذفه يدل على عدم العناية به " سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٧) "حدث" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٨) تكملة من (س).

### إذا كَانَ الشِّناءُ فَأَدفِئُونِي فإنَّ الشَّيخَ يهدِمُهُ الشِّناءُ

وتارةً بـ(حَضَرَ) ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ (البقرة: ٢٨٠)(٣) .

وتارةً بـ (وَقَعَ) ؟ كقولك: مَا شَاءَ الله كَانَ. أي: حَدَثَ. إذْ لا رادَّ لَهُ (٤).

وتارةً بمعنى : حَصَلَ ، نحو : المقدور كائنٌ ، وكن فيكون<sup>(٥)</sup> .

وسُمِّيَتْ تامةً لاستغنائها عن الخبرِ ؛ لأنَّها تستقلُّ مع مرفوعها كلاماً (٢) ؛ لأنَّ مدلو لهَا معنى يُنْسَبُ إلى فاعلها من غير تقييد .

**₹**=

- (۱) ينظر : شرح السيرافي (۲/ ٣٥٤) ، والمقتصد (۱/ ٤٠١) ، وأسرار العربية (١٣٤) ، وشرح المفصل (١/ ٩٧) ، وشرح التسهيل (٩٧/٧) ، وشرح الجزولية (٢/ ٧٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٨) ، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٢) .
  - (٢) البيت من الوافر ، ينسب للرَّبيع بنِ ضَبُّع الفَزَاريِّ .
- ينظر: الجمل (٤٩) ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس (٣٩) ، وأسرار العربية (١٣٥) ، وشرح التسهيل (٢٤٢) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٨) ، والارتشاف (٣/ ١١٥٣) ، وتخليص الشواهد (٢٤٢) ، والخزانة (٧/ ٣٨١) .
- (٣) ينظر : الجمل (٤٩) ، والبديع (١/ ٤٦١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٩) ، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٤) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٣) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٨) ، والارتشاف (٣/ ١١٥٤) .
- (٤) ينظر : الكتاب (١/ ٤٦) ، وعلل النحو (٢٤٩) ، والبغداديات (١١٤) ، وشرح السيرافي (٢/ ٣٥٤) ، والمنطق والنكت في تفسير كتاب سيبويه (١/ ١٨٠) ، والمفصَّل (٣٦٢) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٠٨).
  - (٥) ينظر : المفصَّل (٣٦٢) ، وشرحه (٧/ ٩٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٨) .
- (٦) ينظر : شرح المفصل (٧/ ٩٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٩) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٦٤).

وقَدْ تكونُ زائدةً ، وهي التي سقوطها لا يُخِلّ بالمعنى الأصلي (') ، ولم يعملُ في شيء أصلًا ؛ أي : يبقى معنى الكلام بعد حذفه على ما كان قبله إلّا في التأكيد ؛ كقولهم : إنَّ مِنْ أفضَلِهم كانَ زيدًا . لأنَّ المرادَ منه المدحُ . ويحققُهُ بالأفضليةِ الموجودة. ولو لَمْ تكنْ زائدةً يُرادُ منه أفضليةٌ ماضيةٌ (') . وأيضًا : يَلْزَمُ تَقَدُّمُ خبرِ (إنَّ) على اسمها، وهو غيرُ ظرفٍ (") . وقال (أ) :

# جِيَادُ بَنِي أَبِي بَكْرٍ تَسَامَى على كَانَ الْمُسَوَّمَةِ العِرَابِ

الخيلُ المسوَّمَةُ : المعْلمةُ (°) ، والعِرَابُ مِنَ الخيلِ : خلافَ البِرْذُونِ (٢) . ومِنْ كَلامِ الْعَرَبِ : «ولَدَتْ فاطمةُ بِنْتُ الخُرْشُبِ الكَمَلَةَ مِنْ بني عَبْسٍ ، لَمْ يوجدْ كَانَ مِثْلُهُمْ» (٧) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح السيرافي (۲/ ٣٥٥) ، والبديع (١/ ٤٦٢) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩٨) ، والتوطئة (٢٢٤) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٨) ، وشرح الوافية (٣٦٥) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٣٤) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (۲/ ۱۵۳) ، والمقتصد (۱/ ٤٠٢) ، والمفصل (۳۲۳) ، والبديع (۱/ ٤٦٣) ، وشرح المفصَّل (۷/ ۴۸۷) ، والتوطئة (۲۲۵) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، لم أقف له على نسبة .

ينظر: شرح السيرافي (٢/ ٣٥٥) ، وعلل النحو (ص ٢٤) ، واللمع (ص ٣٩) ، والمقتصد (٢/ ٤٠٢) ، والمفصَّل (ص ٣٦٠) ، وأسرار العربية (ص ١٣٦) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩٩) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٢١٤) ، وتخليص الشواهد (٢٥٢) ، والخزانة (٩/ ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحيط في اللغة (سوم ٨/ ٤٠٤) ، واللسان (١٢/ ٣١٤) ، والقاموس المحيط (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر : اللسان (عرب ١/ ٥٨٧) ، وتاج العروس (٣/ ٣٣٦) ، والمعجم الوسيط (٢/ ٥٩١) .

<sup>(</sup>۷) قاله قيس بن غالب البدري . ينظر : مجاز القرآن (۲/۸) ، والمقتضب (٤/ ١١٦) ، والمفصَّل (٣٦٣) ، والموصَّل (٣٦٣) ، وشرح المفصل (٢/ ٧٩) ، وشرح المفصل (٢/ ٧٩) ، وشرح المفصل (٢/ ٧٩) ،

الكَمَلةُ : جَمْعُ كَامِل<sup>(۱)</sup> ، وهم : بنو زيادٍ : تُبَّعُ (۲) ، وعمارةٌ ، وأنسٌ . قَالَتْ أُمُّهُمْ : ثَكِلْتُهُمْ إِنْ كُنْتُ أَعِلمُ أَيُّهُم أَفضلُ (۳) .

وقالَ أبو عليٍّ : الزائدةُ (١) تَعْملُ في فاعلِها ، وفاعلُها مصدرُهَا ؛ إذْ لا فعلَ عنْ غيرِ مُحَدَّ ثِ (٥) عَنْهُ (٦) .

قلت: ذلكَ حُكْمُ غيرِ الزائدةِ.

وقالَ السِّيرافِيُّ : الزائدُ ما لا معنى له سِوى تَأْكَيدِ جُمْلةٍ صدِّرت بها ، ولا يعملُ فِي جزأيها ، ولكن يدلُّ على الزمانِ ؛ إذْ قولهم (٧) : ما كَانَ أحسَنَ زيدًا معناه: مَا أحسنَ زيدًا مُسُلُ .

قلت : لا نُسَلِّم أنَّ معناه ذلك ، ولو دلَّ الزائدةُ على الماضي لا يَدُلُّ قوله: / ﴿ كَيْفَ [٢٠١/ب]

**∕**=

وشرح الكافية الشافية (١/ ٤١١)، وشرح الرضى (٢/ ١٠٣٥).

(١) ينظر: شرح المفصَّل (٧/ ١٠٠).

(٢) في (س): "وتبع".

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) في (ط): "الزائد"، تحريف.

(٥) "محدث" سقطت من (س).

(٦) ينظر : البغداديات (١٦٧-١٦٩) ، وانظر : شرح السيرافي (٢/ ٣٥٥) ، والنكت (١/ ١٨٠) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٠٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٥٦٥) .

(٧) "إذ قولهم" سقط من (س).

(٨) شرح السيرافي (٢/ ٣٥٥) ، وانظر : علل النحو (٢٤٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩٩) ، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٠٩) . نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيَّا ﴾ (مريم: ٢٩) على معجزةِ عيسى . ولا يفيدُ الحكمُ بزيادتها فائدةً ؛ إذ كلُّ منّا ( ) كانَ في المهد (٢) . وسَيَرجِعُ إلى (كَانَ) الزائدة (٣) . و (كان) في قوله تعالى تعالى : ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾ (ق: ٣٧) يَتَوَجَّهُ على الأوجه . وإذَا جُعِلَ (قلبٌ) فاعلًا يكونُ (له) حالًا (٤) .

وقالَ الإمامُ الرازيُّ : (كانِ) في جميع مواقعها (٥) بمعنى : حَدَثَ ووَقَعَ ، إلَّا أَنَّهَا إذَا دخلَتْ الجملةَ كانَ الحادثُ النسبةَ الواقعةَ بينَ المبتدأ وخبره (٦) .

وهذا حسنٌ ، ولكنَّه لم يوافقُ اصطلاحَ النحاةِ ؛ لأنَّ الفاعلَ ما رُفِعَ بالفعل ، والنسبةُ لَمْ يُرفَعْ بها ، بَلْ المبتدأُ رُفِعَ بها .

ومنه: (صَارَ)، ومعناه: الانتقالُ (٧).

قَالَ الْحَاجِبِيُّ : أَيْ : ‹‹انتقلَ الفاعلُ إلى تِلْكَ الصفةِ›› (١) .

<sup>(</sup>١) "منا" سقطت من (س).

<sup>(</sup>۲) ينظر : أسرار العربية (۱۳۲) ، والبديع (۱/۲۳) ، وشرح المفصَّل (۹۹/۷) ، وشرح الرضي (۲/ ۱۰۳۰) ، والوافية (۲۸) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/ ٤٤٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : مجاز القرآن (٢/٧) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩٩) ، والبحر المحيط (٦/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفصَّل (٣٦٣) ، وشرحه (٧/ ١٠٢) ، وشرح الوافية (٣٦٥) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٧٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) من (ن ، ط) ، وفي بقية النسخ : "موقعها" .

<sup>(</sup>٦) ينظر : مفاتيح الغيب (٧/ ١٠٨) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : شرح السيرافي (۲/ ٣٥٥) ، والنكت (۱/ ١٨١) ، والمفصَّل (٣٦٣) ، والبديع (١/ ٤٦٤)، وشرح المفصَّل (٧/ ٢٠١) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢/ ٨١) ، والتذييل (٤/ ١٤١) .

قلت: مِنْ حيثُ الظاهرُ كذلك ، لكنَّ الحقيقة (٢) انتقل (٣) الصفةُ إليه ؛ أي: حَصَلَتْ لَهُ .؛ لَمَا مرَّ مِنْ أَنَّ النواقصَ مسندةٌ بالحقيقة إلى النسبة . ثُمَّ الانتقالُ قَدْ يكونُ باعتبارِ الحقائقِ ؛ أيْ : إلى صفةٍ حقيقيةٍ ، نحو : صَارَ زيدٌ عالًا ، وصَارَ الطينُ خزفًا (٤) . وقَدْ يكونُ باعتبارِ العوارضِ ، نحو : صارَ زيدٌ غنيًا (٥) .

قَالَ : وقَدْ يكونُ باعتبارِ المكانِ ، نحو : صَارَ زيدٌ إلى عمروٍ<sup>(١)</sup> . و(صَارَ) قَدْ تكون تامةً ؛ إمَّا بمعنى : ضَمَّ ، فتتعدَى بنفسها<sup>(٧)</sup> .

قلتُ : ويُعلَم منه أنَّ (صَارَ) باعتبار المكانِ تامَّةٌ أيضًا بمعنى : جَاءَ (٨) .

ومنه: أصبحَ ، وأمسَى ، وأضحَى الخاصةُ ؛ وهي : الصَّباحُ ، والمَسَاءُ ، والضُّحَى .

**₹**=

<sup>(</sup>۱) شرح المقدمة الكافية (۳/ ۹۰۹) ، وينظر : شرح المفصَّل (۱۰۲/۷) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) في (س): "بالحقيقة".

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ، وصوابه : "انتقلت" .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح السيرافي (٢/ ٣٥٦) ، والمقتصد (١/ ٣٩٩) ، والمفصَّل (٣٦٣) ، والتخمير (٣/ ٢٨٥) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٢٠٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨١) ، والتذييل (٤/ ١٤١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصَّل (٣٦٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٠) ، والتذييل (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٩) ، وينظر : شرح السيرافي (٢/ ٣٥٦) ، وعلل النحو (٢٥٦) ، والنكت (١/ ١٨١) ، والمفصَّل (٣٦٣) ، وأسرار العربية (١٣٧) ، والبديع (١/ ٤٦٤) ، وشرح المفصَّل (١/ ١٠٢) ، وشرح الرضى (٢/ ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح المفصَّل (١٠٣/٧).

وهي (١) لاقترانِ مضمونِ الجملةِ بأوقاتها ؛ يعني : دخولهُا يفيدُ أنَّ خبرَهَا ثابتٌ لفاعِلهَا في هذه الأوقاتِ (٢) .

والمرادُ بمضمونها : موصوفيةُ المبتدأِ بخبره .

وهذه الأفعالُ الثلاثةُ مِثْلُ (كَانَ) في أنَّ فائدتَها بيانُ زَمَنِ الخبرِ<sup>(۱)</sup> ، والفرقُ أنَّ (كَانَ) تعُمُّ الأوقاتَ الماضيةَ ، وكلُّ ما سواه يدل على زمنٍ مخصوصٍ<sup>(۱)</sup> ، و(كَانَ) يدل<sup>(٥)</sup> على الانقطاع غالبًا دونَ غيرها ؛ إذْ غِنى زيدٍ لم ينقطعْ حينَ قُلْتَ: أصبحَ زيدٌ غنيًّا<sup>(١)</sup> .

وقد تكون تامَّةً فلا تحتاج إلى أخبارٍ (٢) ، فيكونُ معنى : أصبحَ زيدٌ - دخل في هذا الوقت (٨) . كَمَا يُقالُ : أَظْهِرَ زيدٌ واعتَمَ (٩) . كقوله تعالى : ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ

<sup>(</sup>١) في (ن): "وهو"، تحريف.

<sup>(</sup>٢) "قال : وقد يكون .. في هذه الأوقات" في (ط ، س) تقديم وتأخير في النص .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصّل (ص٣٦٤) ، وشرحه (٧/ ١٠٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨١٠) ، وأمثلة الجزولية (ص٢٨٩) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٣٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٤) ، والبديع (١/ ٤٦٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١٠٣) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٦٧) ، والمباحث الكاملية (١/ ٤٩٠) .

<sup>(</sup>٥) "يدل" سقطت من ط.

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : البديع (١/ ٤٦٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٧) في ن : (إخباره) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٤) ، وشرحه (٧/ ١٠٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٠) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٢) .

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٤) ، والبديع (١/ ٤٦٥) ، والمباحث الكاملية (١/ ٤٩٢) ، والتذييل والتكميل (٩) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٤) .

وَحِينَ تُصَّبِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ (الروم: ١٧) . نظيرُهَا (١) : أشملنا ، وأجنبْنا ، وأصبيْنا (١) ؛ أي : دخلنا في أوقات هذه الرياح . ومنه : أدنَفَ الرَّجلُ ؛ أيْ : دَخَلَ في وَقْتِ الدَّنَفِ (٣) . ومنه : قوله (٤):

# ومِنْ فَعَلَاتِي أَنَّنِي حَسَنُ القِرى إذَا اللَّيلةُ الشَّهْبَاءُ أَضْحَى جَلِيْدُهَا

والشُّهبةُ: البَيَاضُ الذي غَلَبَ السواد<sup>(°)</sup>. ويُقالُ لليلةِ ذاتِ الريحِ الباردةِ: شهباءُ؟ لَمَا فيها من الجليد، وهو مطرٌ يَجْمُدُ على وجهِ الأرضِ<sup>(٢)</sup>، وخَصَّ قِرَاهُ بهذا الوقتِ؛ لأنَّهُ أَدُلُ على سخائِه؛ لأنَّه وقتُ الجَدْبِ؛ لقلةِ الحبوبِ حِينَاذٍ وانقطاعِ مَنْ يحملُ المَبرَّةَ إليهم (<sup>(۷)</sup>). وقد يكونُ بمعنى: صَارَ<sup>(۸)</sup>؛ كقوله (<sup>(۱)</sup>):

<sup>(</sup>١) في ط: (ونظيرها).

<sup>(</sup>٢) في ن : (أصبينا وأجنبنا) ، فيها تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (٤/ ٦١) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١٠٤) ، وشرح الشافية (١/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، يُنسب إلى عبد الواسع بن أسامة في المفصَّل (ص٣٦٤) ، وشرحه (٧/ ١٠٣) . ويُنظَر : : أمالي ابن الحاجب (١/ ٢٩٥) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٢) ، والمباحث الكاملية (١/ ٤٩٢) ، والمساعد ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٣) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٩) ، والارتشاف (٣/ ١١٥٤) ، والمساعد (١/ ٣٥٧) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الصحاح (ش هدب ١/ ١٥٩) ، واللسان (١/ ٥٠٨) ، وتاج العروس (٣/ ١٦٤) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١٠٤) ، والمساعد (١/ ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر: شرح المفصَّل (٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۸) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٤) ، والبديع (١/ ٤٦٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٠) ، والتوطئة (ص٢٢٥) (ص٢٢٥) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٦٧) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٣٩) .

#### ثم أَضْحَوْا كأنهم ورَقٌ جَفَّ فألوَتْ به الصَّبا والدَّبورُ

ولا يستقيمُ اعتبارُ الوقت فيه هنا ؛ لأنهم على هذه الصفة في هذا الوقت وغيره. وألْوَتْ به : أي ذَهَبَتْ بِهِ (٢) . شَبَّهَ أحبًاءَهُ وانقراضَهُمْ بوَرَقٍ جَفَّ (٣) .

ومنه: ظَلَّ ، وبَاتَ . وهما لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما<sup>(۱)</sup> ، كما مَرَّ في (أصبَحَ)<sup>(۱)</sup>. فمعنى ظَلَّ زيدٌ سائرًا: ثَبَتَ له السيرُ في جميعِ نهارِه دونَ ليلِهِ<sup>(۱)</sup>. ومعنى باتَ زيدٌ سائرًا: ثَبَتَ لَهُ السَّيرُ في جميع ليلته<sup>(۷)</sup>.

**/=** 

(۱) البيت من الخفيف ، وهو لعديّ بن زيد في ديوانه (ص٩٠) . ويُنظَر : شرح السيرافي (٢/ ٣٥٧) ، والمفصَّل (ص٣٦٤) ، وأمالي ابن الشجري (١/ ١٣٧) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١٠٥) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٦٧) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢١١) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٦) ، والهمع (٢/ ٧٦) .

(٢) يُنظَر : تهذيب اللغة (لوي ١٥/ ٣٢٠) ، واللسان (١٥/ ٢٦٣) ، وتاج العروس (٣٩/ ٤٨٨) .

(٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١٠٥).

(٤) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٥) ، وشرحه (٧/ ١٠٥) ، وشرح الوافية (ص٣٦٦) ، وشرح المقدمة الكافية (عالم ٢٠٤٠) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٥) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٠٤٠) ، والبسيط في شرح الجمل (٦٦٦/٢) .

(٥) "في أصبح" سقط من س.

(٦) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١٠٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١١) ، والتوطئة (ص٢٢٦) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٤٠) .

(٧) في ن : (ليله)

يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١٠٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١١) ، والتوطئة (ص٢٢٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٤١) ، والمساعد (١/ ٢٥٣) .

وقد يجيئان بمعنى : صَارَ<sup>(۱)</sup> ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُۥ مُسْوَدًّا ﴾ (النحل: ٥٨) أي : يَصِيرُ ، وإنْ كانَ ليلًا<sup>(٢)</sup> .

قَالَ المالكيُّ - ردًّا على الزَنَخَشَرِيِّ " - : لم يوجدْ لـ (باتَ) بمعنى (صَارَ) شاهدٌ ، وإنْ قِيلَ : قوله صلى اللهُ عليه وسلمَ : (إذا استيقظَ أحدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فليغسلْ يديهِ ثلاثًا فإنّه لا يدري أينَ باتَتْ يَدُهُ) ( ) بمعنى : صَارَ ؛ لأنّ ( ) النّومَ قَدْ يكونُ بالنهارِ ، ولا يتغيرُ الحكمُ الحكمُ إذا استيقظَ ( ) .

أَجَابَ : بأنَّه خَرَجَ مَخْرَجَ الغالبِ(٢) . وجَاءَ (ظَلَّ) بمعنى : دَامَ أو طَالَ(٨). وكذا

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٥) ، والبديع (١/٢٦) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١٠٦) ، وشرح الوافية (ص٣٦٦) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٦٩) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٤١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٥) ، وشرحه (٧/ ١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٥) ، والبديع (٢/ ٤٦٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٤١) ، والتذييل والتكميل (٣) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٥) ، والهمع (٢/ ٧٦) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر : المسند (٧/ ٣٠٣، حديث : ٧٥٠٨) ، والجامع الصحيح (١/ ٧٣، حديث : ١٦٢ ، كتاب الوضوء ، ، باب الاستجهار وترًا) ، وصحيح مسلم (١/ ٢٣٣ ، حديث : ٢٧٨ ، كتاب الطهارة ، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا) ، وسنن النسائي (١/ ٧٣) .

<sup>(</sup>٥) في ط: (ولا)

 <sup>(</sup>٦) شرح التسهيل (١/ ٣٤٦) ، ويُنظر : شرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٤) ، وشرح الرضي (٦/ ١٠٤١) ،
 والتذييل والتكميل (٤/ ١٦٠) ، والارتشاف (٣/ ١١٥٦) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ٤٩٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٦) ، وشرح الرضي (٦/ ١٠٤١) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : التسهيل (ص٥٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٢) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٤٠) ، والارتشاف

(بَاتَ) بمعنى : نَزلَ بقومِ ليلًا . فتتعدَّى بنفسِهَا وبالباءِ(١) .

وقَدْ يستعملُ (٢) (رَجَعَ) بمعنى : صَارَ (٣) ؛ كقوله عليه السلام : (لا تَرجِعُوا بعدِيْ كفارًا يَضْرِبُ بعضُكُمْ رقابَ بَعْضٍ) (٤) . وكذا (ارتدَّ) (٥) ؛ كقوله تعالى : ﴿ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ يوسف: ٩٦ وكذا آلَ ، وحَارَ ، واستحَالَ ، وتحوَّلَ (٢) .

والأصحُّ : أنَّهُ لا يُجعَلُ مِنَ النواقصِ (غَدَا) ، و(رَاحَ)(١) . وما بعدَ المرفوعِ بها

**₹**=

.(1100/4)

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٤٢) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٤١) ، والارتشاف (٣/ ٥١٥٥) .

(٢) "يستعمل" سقطت من س .

(٣) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٠) .

- (٤) يُنظَر : الجامع الصحيح (١/ ٥٩ ، حديث : ١٢١ ، كتاب العلم ، باب الإنصات للعلماء) ، وصحيح مسلم (١/ ٨١ ، حديث : ١١٨ ، كتاب الإيمان ، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا ترجعوا بعدي كفّارًا))) ، وسنن أبي داود (٥/ ٤٣) ، حديث : ٢٦٨٦)، وسنن الترمذي (٤/ ٤٨٦ ، حديث : ٢١٩٣).
- (٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٤٧) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٢٥) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٦٣) ، والارتشاف (٣/ ١١٦٥) ، والمساعد (١/ ٢٥٩) .
- (٦) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ٩٠) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٢٥) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٦٧٠) ، والتذييل (٤/ ١٦١) ، والمساعد (١/ ٢٥٨) .
- (۷) يُنظَر : شرح التسهيل (۱/ ۳٤۸) ، وشرح الرضي (۲/ ۱۰۲۹) والتذييل والتكميل (٤/ ١٦٥) ، والارتشاف (٣/ ١١٤٧).

وألحقها الزمخشري، والجزولي، والشلوبين، وابن عصفور -بالنواقص.

يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٠) ، والمقدمة الجزولية (ص٢٠٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩٠) ، والتوطئة (ص٢٧٧) ،

منصوبٌ على الحالِ ؛ إذْ لَمُ توجدٌ معرفةٌ (١) ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم (٢): (لو تَوكلتُمْ على اللهَ حَقَّ توكُّلِه لرُزقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيرُ تَغْدُو خِماصًا وتَروحُ بطانًا) (أ) . وفي قول ابن مسعود : (أُغَدُ عَالِمًا أَو مَتَعَلِّمًا ، ولا تَكُنْ إِمَّعَةً) ( أُ

النوع الثاني : وهو : ما زالَ ، وما فَتِيء ، وما انفَكَّ ، وما برح / . قالَ ابنُ يعيش: [1 • 7 / أ] كلُّها بمعنى : (زَالَ) قبلَ لحوقِ حرفِ النفي بأوائلها تامة ، ثُمَّ أُلْخِقَ بها أداةُ النفي وجرِّدَتْ عَنِ الحِدثِ ، وأدخِلَتْ المبتدأَ وخبرَهِ ، كما فُعِلَ مثلُه بـ(كَانَ) (°) ومعناها : أنَّ أخبارَها حاصلةٌ لفاعلاتِها على سبيل الاستمرارِ مُذْ كانَتْ فاعلاتُها قابلةً لها في المعتاد فحصولُ الأفعالِ لأسمائِها باعتبارِ معانيها ، وهي ثبوتُ أخبارِها على الصفةِ المرادِ بها لأسمائِها(٢).

وإنَّما قلنا : ‹‹مُذْ (٢) قَبِلَهُ›› لأنَّه لا يُفْهَمُ من ما زالَ زيدٌ أميرًا أنَّه كانَ أميرًا في أوَّلِ (^)

**₹**=

والمقرب (١/ ٩٣).

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٤٨) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٦٥) .

(٢) "صلى الله عليه وسلم" سقط من (س).

(٣) يُنظَر : المسند (٣١٨/١ ، حديث : ٣٧٠) ، وسنن ابن ماجه (٢/ ١٣٩٤ ، حديث ٤١٦٤) ، وسنن الترمذي (ص٥٢٩ ، حديث : ٢٣٤٤) ، وسنن النسائي (١٠/ ٣٨٩ ، حديث : ١١٨٠٥) .

(٤) يُنظَر : شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٠٧) ، والفائق (١/ ٥٧) ، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٦٧) ، وكشف الخفاء (١/ ١٤٨).

(٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١٠٦).

(٦) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٥) ، والمقدمة الجزولية (ص١٠٤) ، وشرح الوافية (ص٣٦٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١١) ، والتوطئة (ص٧٢٧) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٢٣) .

(٧) في س : (مدة)

(٨) في س : (مدة)

وجوده (۱). ويلزمُهَا النفيُ ؛ أيْ : إنَّمَا تكونُ نواقصَ إذا كانَتْ مصدَّرةً بحرفِ نفي (۲). وقلَّما وقلَّما تصدّر بـ (لَيْسَ) وبـ (غِيْرِ) (۳) ؛ كقولِه (٤) :

# لَيْسَ يَنْفَكُّ ذَا غِنَّى وَاعْتِزَازٍ كُلُّ ذِي عِفَّةٍ مُقِلٍّ قَنُوعُ

وكقولِهِ<sup>(٥)</sup>:

#### غَيرُ مُنْفَكِّ أَسِيْرَ هَوًى

لأنَّ معنى الأربعة النفيُ ، فلو استعمِلَتْ من غير نفي لا يكونُ للثبوتِ والاستمرارِ الذي هو شرطُ كونها نواقصُ ؛ بَلْ تُضَادُّه . وإذا كان معناها النفيُ ودخلَهُ النفيُ صارَ معناها انتفى النَّفي ، وإذا انتفى النفيُ حَصَلَ الثبوتُ المستمرُ ؛ لأنَّه إذْ ثَبَتَ، ولمَ ينتفِ

#### كلُّ وَانٍ لَيْسَ يَعْتَبِرُ

لم أقف له على نسبة . يُنظَر : الارتشاف (٣/ ١١٦٠) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١١٩) ، وشرح التصريح (١/ ٢٠٥) ، والهمع (٢/ ٦٥) ، والدرر (١/ ٢٠٥) ، ومعجم شواهد العربية (ص٢٠٤) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١١) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٤١) ، والبسيط في شرح الكافية (١/ ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص١٩٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٤٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٢٧١)، (٢/ ٢٧١)، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٤) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٢٧) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١/ ٣٨٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص١٩٦) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١١٩) (٣) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٣/ ٢١٦٠) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٣٤) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١١٩) ، وتخليص الشواهد (ص٢٣٠) ، والهمع (ع/ ٦٥) ، وشرح الأشموني (١/ ٣٠٥) ، والدرر (١/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٥) صدر بيت من المديد ، وعجزه:

استمرَّ فيحصلُ المقصودُ بها . بخلافِ مجرَّد الثُّبُوتِ ؛ فإنَّه لا يلزمُ منه الاستمرارُ ، فيمتنعُ : ما زال زيدٌ إلا<sup>(۱)</sup> عالمًا<sup>(۱)</sup> . لأنَّ المُفَرَّغَ لا يكون بعد الإثبات<sup>(۱)</sup> ، ولئن سُلِّمَ يلزم التناقُض ؛ لأنَّ (إلّا) (<sup>1)</sup> يقتضى نفي ما بعده إذا كان ما قبله مثبتًا ، وكونه خبر (ما زال) يقتضى إثباته ؛ لأنَّهُ لاستمرارِ (<sup>0)</sup> خبره لفاعله ، فخبرَهُ لا يكونُ إلَّا مثبتًا (<sup>1)</sup> ؛ ومِنْ ثَمَّة خَطَّ الأصمعيُّ والجرميُّ ذا الرُّمةِ (<sup>۱)</sup> في قولِه (<sup>۱)</sup> :

# حَرَاجِيجُ مَا تَنْفَكُّ إلا مناخَةً عَلَى الخَسْفِ أَوْ نَرْمِيْ بِهَا بَلَدًا قَفْرَا

(١) "إلا" سقطت من (س) ، .

(٤) في س : (لا)

(٥) في س : (استمرار)

(٦) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢٧٣) ، والمباحث الكاملية (١/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الجمل (ص٤٧) ، والحلبيات (٢٧٣) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٨٩) ، والمقتصد (١/ ٣٩٩) ، وأسرار العربية (ص١٤١) ، والإنصاف (١/ ٦٥٦) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٦٠٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ٤٩٦) ، وشرح الرضي (٢/ ٤٣) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢٧٣) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٩٠) ، والمفصَّل (ص٣٦٥) ، والبديع (ك/ ١٩٠) ، وشرح المقصَّل (٤٦٧/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٢) ، وشرح الرضي (٢/ ٤٦٤) .

<sup>(</sup>٨) البيت من الطويل ، وهو لذي الرُّمة في ديوانه : (ص٨٦) ، وشرحه (٣/ ١٤١٩) ، ويُنظَر : الكتاب (٣) البيت من الطويل ، ومعاني القرآن (٣/ ٢٨١) ، والمسائل الحلبيات (ص٣٧٣) ، والمحتسب (١/ ٣٢٩) ، والمفصَّل (ص٣٦٦) ، والإنصاف (١/ ١٥٦) ، والمغنى (١/ ٤٧٥) ، والخزانة (٩/ ٢٤٧) .

الحُرجُوحُ : النَّاقةُ الطويلةُ على وجهِ الأرضِ (١) . والخَسْفُ : الجَورُ والحَمْلُ على المكروه . وقيل : سوءُ الحَالِ (٢) . قال الأَصمعي : أخطأ ذو الرُّمَةِ في ما قاله ؛ لأنّه صارَ التقديرُ : حراجيجُ تنفكُ مُناخَةً . وهو فاسدُ المعنى (٣) .

وقالَ بعضٌ : إنّ خبرَهُ (على الخَسْفِ) و (إلّا مُنَاخةً) حالٌ . أي : إنّها لا تنفكُّ كائنةً على الخَسْفِ ، أو مرميًّا بها بلدًا قفرًا في كلِّ حالٍ إلا في حالِ إناختها فإنّهُ حينئذٍ يحصلُ لها راحةٌ (٢) ؛ كمَا يُقَالُ : لا يزالُ زيدٌ شجاعًا إلا ماشيًّا. وعلى هذا يكونُ المعنيُّ بالإناخة : إبراكُ إبراكُ الإبل على الأرض (٧) . وعلى الوجهِ الفاسدِ يكونُ (على الخَسْفِ) متعلقًا بـ (مُنَاخَة) ويكون المعنيُّ بها : الذُّلُّ . أي : لا يفارقه الجُوعُ والضَّربُ ونحوهما . إمَّا على معنى : أنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الصحاح (حرِج ١/ ٣٠٦) ، واللسان (٢/ ٢٣٣) ، وتاج العروس (٢/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : اللسان (خسف ٩/ ٦٧) ، والقاموس المحيط (ص٩٠١) ، وتاج العروس (٢٠ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٧٧٨) ، والخزانة (٩/ ٢٤٨) ، وشرح أبيات المغني (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٢) ، ويُنظَر : الإنصاف (١/ ١٥٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٣) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٥) "فهذا أجدر ... من المثبت" سقط من س .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢٧٨) ، وأسرار العربية (ص١٤٢) ، والإنصاف (١/ ١٥٩) ، وشرح المفصَّل الحلبيات (ص٢٧٨) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٨) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٢٢٢) ، وشرح الرضي (١/ ١٠٤٥) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٣) .

إناخَتَهَا على الخَسْفِ عِوَضٌ منها على الأرضِ للاستهزاءِ(١) ؛ كقولهم تَعِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ

وإمّا على إلزامِ الإبلِ الإهانة ؛ كما يُقَالُ : أنختُه على كذا . أي : ألزمتُهُ إيّاه (٣) . وفي القولِ بأنّ (مناخة) حالٌ أيضًا -ضعْفٌ ؛ لأنه يلزمُ تقدُّمُ الحالِ على عامِلِهَا المعنويِّ ؛ لأنّ عامِلَهَا الظرفُ المتأخِّرُ عنهَا (٤) وهو (على الخسف) ، فيكون مثل قولك: زيدٌ قاتمًا في الدارِ (٥) الدارِ (٥) . وتقديرُ (١) المستثنى منه بعد المستثنى المُفَرَّغ ؛ لأنّ (مناخة) مستثناةٌ من الأحوال ؛ للضمير المستتر في (على الخسف) المتأخرِ ، ولم يوجدْ نظيرُهُ . والاستثناءُ المُفَرَّغُ من المثبتِ الذي هو قليلٌ جدًّا (٧).

#### وَخيلٍ قَدْ دَلْفَتُ لَهَا بِخَيْلٍ

ويُنظَر : الكتاب (٣/ ٥٠) ، والنوادر (ص٤٢٨) ، والمقتضب (٤/ ١٣) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (٢/ ١٤٢) ، والخصائص (١/ ٣٤٥) ، وشرح المفصَّل (٢/ ٨٠) ، وأمالي ابن الحاجب (١/ ٣٤٥) ، والخزانة (٩/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٤) ، وشرح الرضى (٢/ ٢٠٤٢) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر وهو لعمرو بن معدي كرب الزبيدي في ديوانه : (ص٩٤٩) . وصدره :

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٤) .

<sup>(</sup>٤) في ن : (منها) ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٣) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٤٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٣) .

<sup>(</sup>٦) في ن : (ويقدِّر)

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح الرضى (٢/ ١٠٤٥).

وقَالَ الْمَارِنِيُّ: ((إلَّا زَائِدَةُ)) (() . وقِيْلَ : إلَّا وَاقَعَةٌ فِي غَيْرِ مَوقِعِهَا ، والمراد : ما تَنْفَكُ مناخةً إلا على الحسف ؛ كقوله تعالى : ﴿ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَا ﴾ (الجاثية: ٣٢) ؛ إذْ تقديره : إنْ نحنُ إلّا نَظنُّ ظَنَا . وإلّا لا يفيد ؛ لأنه لا يُظنُّ إلا الظَنَّ (() . وقَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النفي (() ؛ كقوله (() ) .

# تَنْفَكُّ تَسْمَعُ مَا حَيِ يَتْ بِهَالِكٍ (°) حتى تكُونَهُ وَوَدَ (لازال) للنَّهي (<sup>(1)</sup> ؛ كقوله (<sup>(۲)</sup> :

# صَاحِ شَمِّرْ ولا تَزَلْ ذاكرًا الله وتَ فنِسْيانُه ضَلالٌ مُبِينٌ

(۱) يُنظَر : المحتسب (۱/ ۳۲۹) ، وشرح المفصَّل (۷/ ۱۰۷) ، وشرح التسهيل (۱/ ۳۵۸) ، والبسيط في شرح المختي المجمل (۲/ ۷۳۱) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٢٠٠) ، والمغني (٤/ ٤٧٥) ، وشرح أبيات المغني (١/ ٤٧٥) .

(٢) يُنظر : المسائل الحلبيات (ص٧٧٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١٠٧) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٨).

(٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١٠٩) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٤٢) ، والارتشاف (٣/ ١١٦٠) .

(٤) البيت من مجزوء الكامل ، ينسب لخليفة بن براز في الخزانة (٩/ ٢٤٢) . ويُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٧)، والإنصاف (٢/ ٨٢٤) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٠) ، وشرح التسهيل (١/ ٢٢٥) ، وتخليص الشواهد (ص٣٣٣) ، والمقاصد النحوية (٢/ ٦٢٤) ، والهمع (٢/ ٢٦) .

(٥) في ن: (الهالك)

(٦) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١/ ٣٨٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص١٩٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٢١) . (١٢١/٤) ، والارتشاف (٣/ ١٦١) .

(۷) البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل (۱/ ٣٣٤) ، وشرح الكافية الشافية (۱/ ٣٨٣)،
 وشرح عمدة الحافظ (ص٩٩١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٢٢) ، وتخليص الشواهد (ص٢٣٠) ،
 والمقاصد النحوية (٢/ ٥٨٤) ، والهمع (٢/ ٦٥) ، والدرر (١/ ٢٠٥) .

وكقولك: لا زِلْتَ مُنعَّاً.

والمراد بـ(زَالَ) هنا : ما مُضَارِعُهُ (يَزَالُ) لا ما مُضَارِعُهُ (يَزولُ) ؛ فإنَّهُ لازمٌ. ولا (يُزيلُ) ؛ فإنَّ معناهُ (۱) : عزَلَهُ (۲) .

وقَدْ أَلَحَقُ (٣) المَالكيُّ: (ما فَتَا ، وما أَفتاً ، وما رام ، وما وَنِي) -من النَّواقِصِ- بمعنى بمعنى (ما زال) (٤) . ومنه : قوله تعالى : ﴿ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ (يوسف: ٨٥) ، إلا أنَّه حَذَفَ حَرْفَ النَّفِيِّ ؛ لأنّه جوابُ القسمِ ، و(لا) النافية تُحْذَفُ في جوابِ القسمِ ؛ لأنَّهُ مسموعٌ فيه، ولا يَخْتَصُّ بالنواقص (٥) . ثم قال : ((وقد جاء وَنِي بمعنى : فَتَرَ ، و رامَ بمعنى : قَتَرَ ، و رامَ بمعنى : تَحَوَّلَ ؛ فتكونانِ تامَّتينِ) (١) . وجاء (بَرِحَ) بمعنى : ذَهَبَ ، وظَهَرَ . وانفَكَ مُطَاوعُ فَكَ الخاتمَ ونحوه ؛ فتكونان تامَّتينِ (٧) .

<sup>(</sup>١) "والمراد بزال ... فإن معناه" سقط من س .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢٧١) ، وشرح المفصَّل (١٠٨/٧) ، والبديع (١/ ٤٦٧) ، وشرح عمدة الحافظ (ص١٩٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٣) في س : (عدّ) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : التسهيل (ص٥٦) ، وشرحه (١/٣٣٣) ، وشرح الرضي (٢/١٠٢٧) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٠٢٥) ، والارتشاف (٣/ ١١٤٧) ، والمساعد (١/ ٢٤٩) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : التوطئة (ص٢٢٧) ، والبديع (١/ ٤٦٨) ، وشرح عمدة الحافظ (ص١٩٨) ، والتذييل والتكميل (٥) يُنظَر : ١١٣٥) ، والارتشاف (٣/ ١١٦٠) .

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل (١/ ٣٤٣)، وينظر: التذييل والتكميل (٤/ ١٢٥ –١٤٣)، والمساعد (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۷) "وجاء برح ... تامتين" سقط من ط ؛ لانتقال النظر ، ينظر : شرح التسهيل (۱/٣٤٣) ، والتذييل والتكمل (٤/ ١٤٣، ١٤٢) ،

النوعُ الثالثُ : ما دَامَ ، وهو لتوقيتِ أمرٍ بمدةِ ثبوتِ خبرهَا لاسمِهَا ؛ أيْ : لبيانِ وقتِ نسبةٍ في جملةٍ اسميةٍ أوفعليةٍ بمدةِ ثبوتِ (١) خبرِ (ما دَامَ) [لاسمها] (٢) ؛ فإنَّك إذا قُلْتَ : اجْلِسْ ما دُمْتُ قائيًا . وَقَتَ (ما دام) الجلوسَ بمدةِ ثبوتِ القيامِ منسوبًا إلى المخاطبِ (٣) . وبه يَتَمَيِّزُ عَنْ سَائرِ أفعالِ تصحبُها (ما) الظرفية ، نحو: أجْلِسُ ما قُمْتَ . لأنَّه توقيتٌ لأمرٍ بمدةِ ثبوتِ ذلك الفعل نفسِه لفاعلِه . / و(ما) في (ما دام) مصدريةٌ ثُمَّ صارَتْ ظُرْفِيةٌ وَذلك لأنَّهُ لَمْ يرتبطُ ما بعدَهَا بهَا قبلها لو كَانَتْ لمجرَّدِ المَصْدَرِيَّةِ . وكثيرٌ مِنَ المصادرِ ثُستعملُ ظرفًا لذلك ؛ كقولهم : آتيكَ خُفُوقَ النَّجْمِ ، ومَقْدَمَ الحَاجِّ (١) . وقد مرَّ ؛ فلا حاجةَ إلى أنْ يُقالَ : إنَّ أصلَهُ مُدَةَ دوامِ زيدٍ على هذه الحالةِ ، ثُمَّ حُذِفَ (مُدَةٌ) وأقِيمَ (دوامُ) مَقَامَه ، احتاجَتْ إلى جملةٍ قبلَها أنَّ ما دام لتوقيتِ أمرٍ احتاجَتْ إلى جملةٍ قبلَها أنَّ ما هو لتوقيت أمرِ يكونُ ظرفًا ، أي : مفعولًا فيه ؛ فلا احتاجَتْ إلى جملةٍ قبلَها أنَّ ما هو لتوقيت أمرِ يكونُ ظرفًا ، أي : مفعولًا فيه ؛ فلا احتاجَتْ إلى جملةٍ قبلَها أنْ ما دام في الموقيت أمر يكونُ ظرفًا ، أي : مفعولًا فيه ؛ فلا احتاجَتْ إلى جملةٍ قبلَها أنْ ما هو لتوقيت أمر يكونُ ظرفًا ، أي : مفعولًا فيه ؛ فلا

(١) "ثبوت" سقطت من ط.

[۲۰۲/ ب]

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ن ، ط ، س) .

يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٨) ، والمباحث الكاملية (١/ ٤٩٨) ، وشرح الوافية نظم الكافية (ص٣٦٧)، والتذييل والتكميل (١١٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١/ ١٨٨) ، والمقتصد (١/ ٤٠٠) ، والمفصَّل (ص٣٦٨) ، والإنصاف (٤) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١١١/ ١٠) .

<sup>(</sup>٥) المباحث الكاملية (١/ ٤٩٩). ويُنظَر : المقتصد (١/ ٤٠٠)، والإنصاف (١/ ١٦٠)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٧١)، وأمثلة الجزولية (ص ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١/ ١٨٩) ، والمفصَّل (ص٣٦٨) ، والمقدمة الجزولية (ص٥٠١) ، وشرح المفصَّل (١٠٢) ، وشرح الوافية نظم الكافية (ص٣٦٧) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٢٧٢) ،

يكونُ أحدَ جزئي الجملةِ؛ بَلْ فضلةً ، فلا بَدَّ له مِنْ جملةٍ متقدمةٍ كغيره من الفَضَلاتِ(١).

وقَالَ ابنُ يعيشَ : لا يتقدَّمُهَا إلَّا الْمُضَارِعُ ، نحو : لا أكلَّمُكَ ما دُمْتَ قائمًا (٢).

وقَدْ تَكُونُ تَامَّةً بِمعنى : بَقِيَ ؛ كقوله تعالى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَقَدْ تَكُونُ تَامَّةً بِمعنى : بَقِيَ ؛ كقوله تعالى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ ثَلَ اللهُ عليه وسَلَّمَ وَالْأَرْضُ ﴾ (هود: ١٠٧)<sup>(٦)</sup> . وبمعنى : سَكَنَ (٤) . منه : ما رُوي أنَّه –صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وسَلَّمَ (نَهُ يُبالَ فِي اللّهَ اللهُ عليه وسَلَّمَ (٠) .

قال: (وليس لنفي مضمون الجملة) (٦) .. إلى آخره .

أقول: (لَيْسَ) مِنَ النَّوعِ الأوَّلِ مِنَ (١) النَّواقِصِ ، وهي في أصلها كَانَتْ دالةً على الماضي ؛ لأنَّه فعلٌ ؛ بدليل اتصالِ تاءِ التأنيثِ الساكنةِ به ، واتِّصالِ الضَّميرِ المرفوع البارِز

**∕**⊊=

والبسيط في شرح الكافية (٣/ ٥٥٤) .

(١) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١١١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٥) ، وأمثلة الجزولية (ص٢٩٤) .

(٢) شرح المفصَّل (٧/ ١١٤) ، ويُنظَر : البديع (١/ ٤٦٧) .

(٣) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١/ ٣٨٥) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٠١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٤٢) ، والمساعد (١/ ٢٥٤) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٤٣) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٤٢).

(٥) يُنظَر : الجامع الصحيح (١/ ٩٦) ، حديث : ٢٣٩ ، كتاب الوضوء ، باب البول في الماء الدائم) ، وصحيح مسلم (١/ ٢٣٥، حديث : ٢٨٢ ، كتاب الطهارة ، باب النهى عن البول في الماء الراكد)

(٦) الكافية في النحو (ص٢٠٨).

(٧) "من" سقط من س .

به <sup>(۱)</sup> ، نحو: لَسْتُ <sup>(۲)</sup> .

فإن قيل : قَدْ يَتَّصِلُ باسمِ الفعلِ بسببِ معناهُ ، نحو : ﴿ هَاَؤُمُ اُقُرَءُوا ﴾ (الحاقة:

قلتُ: مرادُنَا التَاءُ. أو نقولُ: لاشكَ أَنَّهُ لا (أ) يَتَّصِلُ بالحرفِ ، ولَيْسَ (لَيْسَ) اسمُ فعلٍ ، وعَدَمُ تصرفِهَا لا يدلُّ على حرفيتها كها في: (نِعْمَ) ، وما أحسَنَ زيدًا ، وأخواتها . إلا أنَّه لمّا قُطِعَتْ عن زمنِ الماضي لكثرةِ احتياجهم إلى نفي الحال شابَهَتْ الحرفَ معنى ، فتسكّنُ عَيْنُه المكسورةُ للتخفيف (أ) . والدليلُ على كونها مكسورةً إسكائها ؛ إذْ يُسكَّنُ نحو فتسكّنُ عَيْنُه المكسورةُ للتخفيف (أ) . والدليلُ على كونها مكسورةً إسكائها ؛ إذْ يُسكَّنُ نحو : كَتْف ، ولا (أ) جَيْل (أ) ، ولَمْ تقلبْ ألفًا فرقًا بينَها وبينَ الفعلِ الباقي على أصلِ معناه (أ) ؛ لأنَّ الإعلالَ نوعٌ من التَصَرُّفِ وقَدْ مُنِعَ منهُ لشَبهِهِ الحَرْفَ (أ) . فالأكثرُ نَصُّوا على أنَّا لنفي مضمونِ الجملةِ حالًا ؛ فمعنى : ليسَ زيدٌ عالمًا –انتفى حصول هذه الصفةِ مِنْ زيدِ في مضمونِ الجملةِ حالًا ؛ فمعنى : ليسَ زيدٌ عالمًا –انتفى حصول هذه الصفةِ مِنْ زيدِ في

<sup>(</sup>١) "في أصلها ... البازية" سقط من س .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (١/ ٥٧) ، المقتضب (٤/ ٨٧) ، والأصول (١/ ٨٢) ، والمفصَّل (ص٣٦٨) ، والإنصاف (٢/ ١٦١) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١١) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : كتاب الشعر (ص٦) ، والمباحث الكاملية (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) "لا" سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١/ ١٨٨)، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٦) في ن : (لا)

<sup>(</sup>٧) في س : (لاجل) ، وينظر : المغني (٤/ ٢٧٢ ، ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : الكتاب (٤/ ١٠٩) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٧٥٤) .

<sup>(</sup>٩) في ن : (بالحرف) .

الحالِ(١). قالوا: ولا يجوزُ: لَيْسَ زيدٌ قائمًا غدًا(٢).

وقولُ الحاجبيِّ : ((وضْعُهَا لنَفْيِّ الحَالِ)) (٢) أرادَ : وَضْعُها الثَّانِي .

وقِيلَ : هي للنفي مطلقًا (') ، ماضيًا ، وغيرُه (°) . فيجوزُ حينئذٍ : لَيْسَ زيدٌ قائلًا غدًا . ولا بُعْدَ فيه ؛ لقوله تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ (هود: ٨) والمرادُ يومُ القيامةِ ، وهو مستقبلٌ ؛ أيْ : يأتيهم العذابُ (٦) .

وقَالَ الأندلسيُّ : ((هذا القولُ نَصُّ سيبويه ، والمبردُ ، وابنُ درستويه)) (۱۷). وقال: ((لا مخالفة بين النصّين ؛ لأنَّ (۱۹) مَنْ (۱۹) نَصّ على أنَّه للحالِ أرادَ أنَّه إذا خَلَا عِنْ قرينةٍ خِلافِ خِلافِ إلى الخَملُ عليه مضمونُ الجملةِ المنفيةِ عليه (۱۱) ؛ كما يُحمَلُ الإيجابُ المطلقُ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١/ ١٨٨) ، والمفصَّل (ص٣٦٨) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٥) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٨٠) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٣٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المفصَّل (ص٢٦٨) ، والارتشاف (٣/ ١١٥٧)

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٥).

<sup>(</sup>٤) "مطلقًا" سقطت من س .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الأصول (١/ ٨٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٨٠) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٣٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٥) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٥٠) ، والارتشاف (٣/ ١١٥٧)

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٨٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٦) .

<sup>(</sup>٧) المباحث الكاملية (١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٨) من (ن ، س) ، وفي الأخر (لا) .

<sup>(</sup>٩) "من" سقطت من (س) .

<sup>(</sup>١٠) (عليه) يستقيم الكلام بدونها .

عليه))(۱).

قلت: فلا<sup>(۲)</sup> يصح قولهم: إنَّ (ليس) لنفي الحالية ؛ لأنَّ الحالية مِنْ مقتضى الجملةِ الداخلةِ فيها (ليس) ، لا مِنْ مُقْتَضَاهَا.

فَرْعٌ: يُسْتَعْمَلُ المضارعُ والأمرُ مِنَ الأفعالِ النَّواقِصِ سِوَى لَيْسَ ومَا دَامَ (٣) ، ولا يُسْتَعْمَلُ الأمرُ مِنَّا يلازمُ النَّفْيَ (٤) . ولا يَدْخُلُ (صَارَ) وما يرادفه ، و(لَيْسَ) وكلُّ ما أولُهُ يُسْتَعْمَلُ الأمرُ مِنَّا يلازمُ النَّفْيَ ماضٍ ؛ لأنّه منافٍ لِمَا يُرَادُ منها (٥) ؛ إذْ صارَ للانتقال إلى حالٍ باقية باقية عندَ الإخبارِ ، وما زَالَ للاستمرارِ (١) . وما ورد يقدّر فيه ضميرُ الشأن (٧) ؛ كقوله صلى صلى الله عليه وسلم لرجل : (أليسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟) (٨) ويُعْلَمُ منه أنَّ البواقي تَدْخُلُ على

(۱) المباحث الكاملية (۱/ ۵۰۰) ، ويُنظَر : شرح المقدمة الجزولية (۲/ ۷۷۲) ، والتوطئة (ص۲۲۸) ، وشرح التسهيل (۱/ ۳۸۰) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٥٠) .

(٢) في ط: (فلأن)

(٣) يُنظَر : الكتاب (٢/ ٤٦) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٤) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٨٦) ، وشرح التنظر : الكتاب (١/ ٣٤٣) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٦١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٤٧) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٤٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٠٢) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٦١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٤) ، والمساعد (١/ ٢٥٥) .

(٥) في ن : (بها)

(٦) يُنظَر : الكتاب (١/ ٧٠) ، والتوطئة (ص ٢٣٠) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٧٩) ، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٤) ، والارتشاف (٣/ ١٦٦٧) ، والمساعد (١/ ٢٥٥) .

(۷) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (۱/۱۹۳) ، والتسهيل (ص۵۳) ، وشرحه (۱/۳۲۷) ، والتذييل والتكميل (۷) يُنظَر : البصرة والمساعد (۱/۲۵۵) .

(٨) يُنظَر : الجامع الصحيح (٤/ ٢٥٥، حديث : ٦٨٢٣، كتاب الحدود ، باب : إذا أقرّ بالحد ولم يبيّن) ، وفتح

مبتدأٍ خبرُهُ فعلٌ ماضِ ، وإنْ لَمْ يقارِنْهُ (قَدْ) (۱) ؛ كقوله تعالى : ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَأَدَّ مِن قَبُلٍ ﴾ (يوسف: ٢٦) ، وكَقَولِهِ (٢) :

## وَكُنَّا حَسِبْنَا كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً لَيَالِيَ لَاقَيْنَا جُذَامًا وَحِمْيَرَا

وقِيلَ : لا بدَّ مِنْ (قَدْ) ظاهرةً أو مقدرةً فيه ؛ إذْ مُجُرَّدُ الْمُضِيِّ عُلِمَ (أَ) مِن (كَانَ) ونحوه (أن ، فلا بدَّ مِنْ فائدةٍ لصيغةِ الماضي ، فكانَ تقديرُ (أن (قُدَّ) : قَدْ قُدِّ (آ) .

قال: ﴿ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِ كُلِّهَا عَلَى أَسْمَائِهَا ﴾ ( )

أقولُ : كُلُّهَا أفعالُ ، فتكونُ قويةً (١) العملِ ، فيجوزُ تقديمُ بَعْضِ معمولاتِها

**₹**=

الباري (۱۲/ ۱۳۳).

- (۱) يُنظَر : التسهيل (ص٥٣) وشرحه (١/ ٣٤٤) ، والتذييل والتكميل (١١٦/٤) ، والارتشاف (١) (١١٦/٤) ، والمساعد (١/ ٢٥٥).
- (۲) البيت من الطويل ، وهو لزفر بن الحارث الكلابي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (۱/ ١٥٥) ، وشرح ديوان الحماسة للمنتمري (۱/ ٢٤٥) ، وشرحه المنسوب إلى أبي العلاء المعري (۱/ ١١٤)، وشرح التسهيل (۱/ ٣٣٠) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٥٢) ، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٣٣٠) .
  - (٣) في س : (على) ، تحريف .
- (٤) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ٥٠٩) ، والتسهيل (ص٥٣) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٦٨٢) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٥٦) . والارتشاف (٣/ ١١٦٧) ، والمساعد (١/ ٢٥٦) .
  - (٥) "تقدير" سقطت من (س).
  - (٦) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ٥٠٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١١٦) .
    - (٧) الكافية في النحو (ص٢٠٨).
      - (٨) في س : (قدم)

كَالْأَفْعَالِ التَّامَةِ عَلَى بَعْضٍ ؛ بِخُلَافِ (إِنْ) و(ما) (١) . قال تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ وَلَا فَعَالِ التَّامَةِ عَلَى بَعْضٍ ؛ بِخُلَافِ (إِنْ) و(ما) (١) . قال تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ وَلَا يَعْمَ وَإِنْ لَمْ يُتَصَرَّفُ فَيْهِمَا جَاءَ فِي خَبِرِ هِمَا التقديمُ (٢) ؛ كَفَّ ولِهِ وَ(٣) :

سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وعَنْهُمُ فَلَيْسَ سَواءً عالِم وجَهُولُ وَكَقَولِهِ (١٠):

لَا طِیْبَ لِلْعَیْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً لَذَّاتُه بِادِّکَارِ اللَوتِ والْهَرَمِ وَذَكَرَ ابنُ درستویه أنَّ بعضًا منعَ تقدیمَ خبرِ (لَیْسَ) علی اسمِها تغلیبًا للحرفیةِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١١٣) ، والتوطئة (ص٢٢٩) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٠٣) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٦٧٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٦) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الكتاب (۲/ ۳۷) ، والإيضاح (ص۱۳۸) ، والمسائل الحلبيات (ص۲۸۰) ، والتبصرة والتذكرة (۲/ ۱۸۷) ، والمقتصد (۱/ ٤٠٠) ، وشرح المفصَّل (۷/ ۱۱٤) ، وشرح الكافية الشافية (۱/ ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو للسموأل في ديوان عروة بن الورد والسموأل (ص٩٢) ، ويُنسب إلى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ، أو اللجلاج الحارثي .

يُنظَر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١/ ١٢٣) ، وشرحه للتبريزي (١/ ٦١) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٩) ، وشرح ابن الناظم (ص٩٦) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٠) ، وتخليص الشواهد (ص٣٣٧) ، والمقاصد النحوية (٢/ ٦٢٥) ، وشرح الأشموني (١/ ٣١٩) .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة . يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٤٩) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٠٤) ، وشرح ابن عقيل (ص٤٠٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٩٦) ، وتخليص الشواهد (ص٢٤١) ، وشرح ابن عقيل (١/ ٢٥٤) ، والمقاصد النحوية (٢/ ٥٨٩) ، وشرح التصريح (١/ ٢٤٣) ، والهمع (٢/ ٨٧) ، وشرح الأشموني (١/ ٣٢٠) .

وتشبيهًا لها بــ(ما) النافية (١) ، ولو قُدِّمَ رُفِعَ . وعليه حَمَلَ سِيبَوَيهُ : لَيْسَ الطِّيْبُ إلا المِسْكُ ، ولَيْسَ خَلَقَ اللهُ أَشْعَرَ مِنْهُ (٢) . إذَا صَحَّ رفعُ الخبرِ فيهما على لغةِ بني تميم (٣).

[\*\*\*\*

ومَنَعَ ابنُ معطي تقديمَ خبرِ مَا دَامَ<sup>(1)</sup>، وهو مخالفٌ للمسموعِ كَمَا مرَّ وللقياسِ<sup>(0)</sup>؛ لأَنَّهُ إِذَا جَازَ ذلك في (لَيْسَ) وهو أَضْعَفُ مِنْ (ما دام) ؛ لأَنَّ عَدَمَ تَصَرُّ فِهِ لَازَمٌ / ولـ(مَا دَامَ) عَارِضٌ ، ولأَنَّ (لَيْسَ) يشبه (مَا) نفيًا ، و(ليت) لفظًا ، إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ مِنْ تَقْدِيمِهِ ، نحو : كَانَ فَتَاكَ مولاكَ ، وما كانَ زيدٌ إلّا في الدار<sup>(1)</sup>. وقَدْ يَجِبُ التَّقْدِيمُ إِذَا أُرِيدَ الحصرُ في كَانَ فَتَاكَ مولاكَ ، وما كانَ زيدٌ إلّا في الدار<sup>(1)</sup>. وقَدْ يَجِبُ التَّقْدِيمُ إِذَا أُرِيدَ الحصرُ في الاسمِ<sup>(۱)</sup> ؛ كقوله (۱) تعالى : ﴿ مَا كَانَ حُجَمَّهُمْ إِلَا أَن قَالُوا ﴾ (الجاثية: ٢٥) . أو لِئلًا يلزمُ الإضْمَارُ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١١٤) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٠) ، والارتشاف (٣/ ١١٦٩) ، وشرح التصريح (١/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (١/ ١٤٧) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٤) ، والمباحث الكاملية (١/ ٥٠٠) ، وشرح التسهيل (٢) يُنظَر : الكتاب (١/ ٣٧٩) ، وشرح الجمل (٢/ ٧٤٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٧٩) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٩٧٩) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الفصول الخمسون (ص١٨١) ، والدرة الألفية (ص٤٥) ، والصفوة الصفية (٨/٢) ، وشرح التسهيل (١٠٤٨/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٠٥) ، وشرح الرضي (٢/٨٤١) ، والتذييل والتكميل (٤/١٧) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١ ش/ ٣٤٩) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٤٨) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص٢٠٥) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٢) ، والارتشاف (٣/ ١١٧٤) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : شرح التسهيل (۱/ ۳۵۰) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۲۰٥) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٢) ، والارتشاف (٣) ١٦٨) .

<sup>(</sup>٨) في ن : (وكقوله)

الإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكرِ ؛ كقولك : كَانَ شَرِيْكَ هِنْدٍ أَخوها (١) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح المقدمة الجزولية (۲/ ۷۷۳) ، وأمثلة الجزولية (ص۲۹۰) ، وشرح التسهيل (۱/ ۳۵۰) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۲۰ ۲) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الكتاب (۱/ ٥٥) ، والمفصَّل (ص٣٦٩) ، وشرحه (٧/ ٩٦ ، ١١٥) ، والبديع (١/ ٤٧٤)، وشرح الرضي (٢/ ١٠٦٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (١/ ٥٤) ، والمفصَّل (ص٣٦٩) ، وشرحه (٧/ ٩٦ ، ١١٥) ، والمباحث الكامية (٣) يُنظَر : الكتاب (١/ ٥٠٤)، وشرح الرضي (٢/ ٣٦٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٦٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ٥٠٤)، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٩)، وشرح الرضي (٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصّل (٧/ ٩٦)

<sup>(</sup>٦) البيتان من الرجز ، وهما لابن ميادة في شعره : (ص٢٣٧) . ويُنظَر : الكتاب (١/٥٦) ، والنوادر (ص١٢٥) ، والمقتضب (٤/ ٩١) ، وشرح السيرافي (١/ ٣٢٢) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (١/ ٣٨١) ، والنكت (١/ ١٩٣) ، وشرح المفصَّل (٧/ ٩٦) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٨١) ،

## لَتَقْرُبِنَّ قَرَباً جُلْذِيًّا مَا دَامَ فِيْهِنَّ فَصِيْلٌ حيًّا

لأنّهُ مَقْصُودٌ؛ إذْ لَو حُذِفَ يَصِيرُ المعنى على التَّأبيدِ ('). والجُلذيّ : السَّيرُ السَّريعُ ('') . قال الحاجبيُّ : ((قُدِّمَ لأَنَّ المقصودَ نفْيُ الكفء عنه لا نَفْيُ ('') الكُفْء مطلقًا ؛ وذلك لا يَخْصُلُ بدونِ تَقْدِيمِهِ ، فَلَمَّا لم يتفطَّنُ بعضُ العربِ حكمةَ التقديمِ وقَرَأً : (لَمْ يَكُنْ كُفُوًا له أَحَدٌ) وَصَفَهُمْ سيبويهُ بالجَفَاء ('أ) ، وقَالَ : أهلُ الجَفَاء ('٥) يقرؤونَ (كُفُوًا لَهُ أَحَدٌ) » (١٥) .

قَالَ : ﴿وهِي فِي تقديمها عليها...) (٧) إلى آخره .

أَقُولُ : هي -أي النواقص - باعتبارِ تَقْدِيمِ أخبارِهِنَّ على أنفسهنَّ ، على ثلاثةِ أقسامٍ:

قَسَمٌ يَجُوزُ ، وهو مِنْ (كَانَ) إلى (رَاحَ) ؛ لأنَّهَا أفعالٌ متصرفةٌ غيرُ مصدَّرَةٍ بها لَه

**/=** 

والخزانة (٩/ ٢٧٢).

(١) في س: (التأكيد)، تحريف.

يُنظَر : المقتضب (٤/ ٩١) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٥) .

(٢) يُنظَر : الصحاح (جلذ ٢/ ٥٦٢)، واللسان (٣/ ٤٨١)، وتاج العروس (٩/ ٣٨٨).

(٣) في س : (لا يكفي) ، وهو تحريف .

(٤) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٩) .

(٥) "وقال أهل الجفاء" سقط من س.

(٦) الكتاب (١/ ٥٦). ويُنظَر : مختصر في شواذ القرآن (ص١٨٣) ، ومشكل إعراب القرآن (٢/ ٥١٠) ، والمفصَّل (ص٣٦٩) ، والبديع (١/ ٤٧٤) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٩).

(٧) الكافية في النحو (ص٢٠٨) .

صدْرُ الكلام، نحو: قائمًا كانَ زيدٌ ('). ومنه قوله تعالى ('): ﴿ أَهَا َوُلاّ ِ إِيَّاكُمُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ صدْرُ الكلام، نحو: قائمًا كانَ زيدٌ ('). ومنه قوله تعالى ('): ﴿ أَهَا َوُلاّ يَقَعُ اللَّهُ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِهِ ؛ إذْ لا يَقَعُ الْخَمُولُ حَيْثُ لا يَقَعُ عامِلُهُ ('). ألا تَرَى أنّهُ يمتنعُ تَقْدِيمُ (القِتَال) على (حَيْثُ) كَمَا يَمْتَنِعُ تَقْدِيمُ وهو (تَأْتِيْ) في قولك: زيدٌ حَيْثُ تَأْتِيْ القتالَ (').

وقَدْ يَجِبُ ، نحو : كَمْ كَانَ مالُكَ ؟ وأَيَنَ كُنْتَ ؟ ومَنْ كَانَ أَبوكَ ؟ (٥)

وقسمٌ لا يجوزُ وهو ما أوله (مَا) أي مُصَدَّرٌ بـ(مَا) ؛ لأنَّ (مَا) فيها في غير (ما دَامَ) نفْييَّ (أُ) ، وفيها مَصْدَرِيَّةٌ ولكليهما صدرُ الكلام (() . أمَّا المَصْدَرِيَّةُ فظاهرةٌ (() ؛ لأنَّ دَامَ مَعَ (أ) مَعَ (أ) مَعَ أَنَّ مَا بعدَهُ صِلَتُها ولا تَتَقَدَّمُ ؛ إذْ لا تَتَقَدَّمُ الصِّلَةُ ولا شيءٌ مِنْهَا على الموصولِ ؛ لأنَّ مَعَ (أ)

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الجمل (ص٤٢) ، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٨٧) ، وأسرار العربية (ص١٣٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٦) ، والتوطئة (ص٢٢٨) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٤٨) .

<sup>(</sup>٢) "تعالى" سقطت من ن .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصل (٧/ ١١٣) ، والمباحث الكاملية (١/ ٥٠١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٤) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المقتصد (١/ ٤٠٦) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٣) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٧٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٠) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٥٣) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٤) ، والارتشاف (٣/ ١١٦٩) .

<sup>(</sup>٦) في س : (نصبه)

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٨) ، والإنصاف (١/ ١٥٩) ، وأسرار العربية (ص١٣٩) ، والتوطئة (ص٢٢٨) ، وشرح الرضى (٢/ ٢٠٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٧) .

<sup>(</sup>٨) في ن ، س : (فظاهر)

<sup>(</sup>٩) "مع" سقطت من س .

المجموع بمنزلة كلمة واحدة (١). وأمَّا النفييّة (٢) فَلِمَا حقَّقَتْهُ في باب شريطةِ التَّفسيرِ (٣).

وذَكرَ ابنُ يعيشَ وغيرُه: لأنها نوعٌ من الكلام ، فتكونُ كهمزةِ الاستفهامِ ؛ ولِذَا تَتَلَقَى القَسَمَ ويُعْلَقُ بها الفعلُ القلبيُّ ؛ كاللام ، و لَمْ ، و لَنْ . وإنْ كانتا للنفي اختصتا بالفعلِ وصارتا كجزء منه ؛ إذْ العاملُ والمعمولُ ككلمةٍ واحدةٍ ، فيتقَدَّمُ عليها معمولُ معمولُ معمولُ . وكذا (لا) فإنها وإنْ لَمْ تَخْتَصَّ بالفعلِ ويُتَلقَّى بِهِ القَسَمُ لكنْ تُوسِّعَ فيها ؛ لأنَّ ما قبلها يعملُ فيها بعدها ، نحو : خَرَجْتُ بلا زادٍ . فكذا يعملُ مَا بعدها فيها قبلها قبلها أنه .

وحكم (إنْ) النافية حكم (مَا) في التَّصْدِيرِ ، كَمَا لها حكمُهَا في التَّعْلِيقِ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لَيِّشَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (الإسراء: ٥٦) . فلم يَقُلْ : ما أوّله النفي. لأنَّه يجوزُ : قائمًا لمَ يَوُلْ زيدٌ ، وعالمًا لَمْ يَكُنْ بَكُرُ (٧) . ولَيْسَ لـ (ما) أيضًا صَدْرُ الكلام عِنْدَ الكوفيينَ قياسًا على

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (۱/ ۱۸۸) ، والإنصاف (۱/ ۱٦٠) ، وشرح المفصّل (۷/ ۱۱٤) ، وشرح الوافية الوافية نظم الكافية (ص٣٦٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٦) ، والتوطئة (ص٣٢٧) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٧٤) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٢) في س: (اليقينية)، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب الركني (ل/ ٨٤ح) ، وانظر : شرح الرضي (٢/ ٤٩) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المقتصد (٢/٧١) ، والإنصاف (١/٩٥١) ، وشرح المفصَّل (١١٣/٧) ، وشرح الرضي (٤) . (١٠٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٥١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٥) ، والارتشاف (٣/ ١١٧٠) .

·(j)(1).

وأَجَازَ أبو الحَسَنِ ابنُ كيسانَ ، والكوفيونَ التقديمَ على ما أولُهُ (ما) النافيةُ (۱) ، وشُبْهَتهم أنَّها لمّا دخلت على ما معناه النفيُ صَارَ معناه مثبتًا (۱) ولذا لَمْ يجزْ : ما زالَ زيدٌ إلا عالمًا . فيزولُ حكمُ النَّفْيِّ عنها لزوالِ معناه (۱) . وهو ضعيفٌ (۱) ؛ لأنَّ عُروضَ تَغَيُّرِ المَعنى لا يُغَيَّرُ له حُكْمُ اللَّفظِ (۱) ؛ ولذَا يَمْتَنعُ : أكْلًا ما أبى زيدٌ . وإنْ صارَ معناه مثبتًا ، وبقي تَصْدِيرُ الاستفهام في نحو : عَلِمْتُ أزيدٌ عندكَ أمْ عمروٌ . مع تغيُّرِ معناه (۷) .

ودَخَلَ البّاءُ في قوله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَنَّى ﴿ الْقَيَامَةُ : ١٠) نظرًا إلى لفظِ النَّفي . وإنْ صارَ معناه مثبتًا ( ( ) . وأبعَدُ منه دخولُ لام التوكيدِ في قوله

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإنصاف (١/ ١٥٥) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٨٧) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٤٨/١) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥١) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٠٤٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : أسرار العربية (ص١٣٩) ، والإنصاف (١/ ١٥٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٧) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٧٤) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥١) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٤٨) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الإنصاف (١/ ١٥٦) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٦) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر : شرح التسهيل (١/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ٥٠٣)، وشرح التسهيل (١/ ٥٠١)، والتذييل والتكميل (٤/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : الأصول (١/ ٩٠) ، وشرح المفصَّل (١/ ١٠٨) ، والمباحث الكاملية (١/ ٥٠٣) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٢٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٨٢) .

تعالى (۱): ﴿ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ (طه: ٦٣) نظرًا إلى لفظِ (إنْ)، وإنْ كَانَ معناه (نَعَمْ) (٢). وإنّا لم يُجُزْ : مَا زَالَ زيدٌ إلا عالمًا . لِئلّا يلزمَ التَّناقُضْ (٣) . كما مرَّ (١).

ويُعلَمُ مِنْ ذلك : أَنَّ مَا أُوله (ما) لا يَدْخُلُ على ما خبره مُفْرَدٌ استفهاميُّ، أو مضافٌ الله ، نحو : كَيْفَ زيدٌ ؟ وأينَ مِنْ (٥) عَمْروٍ ؟ (٦) إذْ يمتنعُ تَقْدِيْمُهُ وتأخيرُهُ . ولكنْ يَجُوزُ : أينَ لَمْ يَزَلْ زَيْدٌ ؟ (٧) . وأَجَازَ الشلوبينُ : أَيْنَ لَيْسَ زَيْدٌ؟ بناءً على تَجُويزِ تَقْدِيمٍ خَبَرِ (لَيْسَ) عليها (٨) .

## وقسمٌ مختلَفٌ فيه ، وهو (ليس) . مَنَعَ (٩) الكوفيونَ والجُرجَانيُّ تَقْدِيْمَ خبرِهِ عليه (١) ،

[۲۰۳/ ب]

ونقل الرضي منع الجزولي والشلوبين على خلاف مذهبهم في ذلك . يُنظَر : شرح الرضي (٢/ ٥٣/١) .

(٩) في ن : (فمنع) .

<sup>(</sup>١) في س : (عزّ وجلّ) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: شرح المفصّل (٧/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١/ ٤٢١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : النص المحقق (ص٠٢٥).

<sup>(</sup>٥) "مِنْ" سقط من (ن) ، وهو الوجه ، وانظر : شرح التسهيل (١/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : التوطئة (ص٢٢٩) ، والمباحث الكاملية (٢/ ٥٠٦) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٣) ، والمساعد (١/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص۲۰۹) ، وشرح الرضي (۲/ ۱۰۵۳) ، والارتشاف (۳/ ۱۱۵۰)، والتذييل والتذييل والتكميل (۱/ ۱۳۲) ، والمساعد (۱/ ۲۵۲ ، ۲۵۲) .

<sup>(</sup>۸) شرح المقدمة الجزولية (۲/۷۷۷) ، والتوطئة (ص۲۲۸) . ويُنظَر : المباحث الكاملية (۱/٥٠٦) ، والتسهيل (ص٥٣) ، والارتشاف (٣/١٥٠) ، والتذييل والتكميل (٤/١٥٤) ، والمساعد (١/٢٥٦).

، واختارَهُ المَالِكيُّ مستدلًا بأنَّه فِعْلُ لا يتصرَّفُ في نفسِهِ / فلا يتصرَّفُ في معمولِهِ؛ ك (عَسَى)، و(نِعْمَ) ، و (بِعْسَ) ، و فِعْلَي التعجب ، مَعَ أَنَّه شبيهُ بحرفِ لا يشبه الفعل ، وهو (مَا) (٢) . و (عَسَى) يشبه حرفًا يشبه الفعْل وهو (لَعَلَّ) (٣) . وإنّا قُدِّمَ خبرُها على اسمِها - وإنْ اقتضَى شبهُهَا بـ(مَا) ألَّا يتقدَّمَهُ - ؛ لِئلَّا يلغُو فعليتها . ولَمْ يقدِّمُوهُ (٤) على نفسِها ؛ لِئلَّا تكثرُرُ مُحَالَفَةُ الأصْل (٥) .

واختارَ سيبويْهُ ، والسِّيرافيُّ (٦) ، والفَارِسِيُّ (٧) ، والزَنَخْشَرِيُّ (٨) تقديمَهُ عليها مستدلِّينَ بأنَّ (لَيْسَ) فِعلُ يدخلُ على جميع الظواهرِ والمضمراتِ ، ويتقَدَّمُ خبرُهَا على اسمها ، وليس

҈=

<sup>(</sup>۱) يُنظر : الأصول (۱/ ۹۰)، والمسائل الحلبيات (ص ٢٨٠)، والمقتصد (١/ ٤٠٨)، و الإنصاف (١/ ١٦٠)، وشرح الفصَّل (١/ ١٦٠)، وشرح التسهيل (١/ ٣٥١)، وشرح الرضي وشرح المنصَّل (١/ ٣٥١)، والتوطئة (ص ٢٢٨)، وشرح التسهيل (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل (۱/ ۳۰۱) . ويُنظَر : المقتصد (۱/ ٤٠٨) ، والإنصاف (۱/ ١٦١) ، وشرح الرضي (۲) شرح البسيط في شرح الكافية (۲/ ٤٠٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٨٠) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص٢٠٨) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) من س . وفي بقية النسخ : (يتقدموه) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإنصاف (١/ ١٦٤)، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٢)، والتذييل والتكميل (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: شرح السيرافي (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص١٣٨) ، والمسائل الحلبيات (ص٢٨٠) ، والبغداديات (ص٢٥٧) ، والخصائص (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٨) من س . وفي بقية النسخ : (والزمخشري والفارسي) .

يُنظَر : المفصَّل (ص٣٦٨) ، والإنصاف (١/ ١٦٠) ، وشرح المفصَّل (٧/ ١١٤) ، وشرح عمدة الحافظ (ص١٠٦) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥١) .

الأفعالُ المذكورةُ كذلك ؛ فإنَّهُ لا يتصل بـ (نِعْمَ) و (بِئْسَ) ضميرُ المتكلمِ ، ولا يليه العَلَمُ ، ولا يرفعُ فِعْلَا التَّعَجُّبِ إلَّا ضميرَ (ما) أو المُخَاطَبَ ، ويلزمان طريقةً واحدةً ، فيزيدُهُما (لَيْسَ) قوّةً فيتقَدَّمُ (١) خَبَرُهَا ؛ لِئلَّا يُلْغُو قُوَّتَهَا (٢) .

فَأَجَابَ عَنْهُ الْمَالِكِيُّ (٢) : بأنّ فعليّة (نِعْمَ) و (بِسُّسَ) أَظْهَرُ مِنْ فعليةِ (لَيْسَ)؛ لأنّها يستقلّانِ باسمٍ واحدٍ ؛ لأنّ معنى نِعْمَ الرَّجلُ : -مَدُحَ أو كَمُل . إلا أنّ فاعلَهُما لإبهامِهِ يقتضي المَخْصُوصَ ، فهو مُقْتَضَى فاعلِهِمَا لا هَمُّا ؛ ولذَا ليسَا عاملين (نُ فيه ، بخلاف (لَيْسَ) مِنْ (لَيْسَ) فإنّ معناهُ لا يَسْتَقِلُ إلا بجزأين (٥) ، فهو أشبهُ بالحرفِ ، ولأنّ ما فُعِل بـ (لَيْسَ) مِنْ إلى إلى المنتقِلُ إلا بجزأين (٥) ، فهو أشبهُ بالحرفِ ، ولأنّ ما فُعِل بـ (لَيْسَ) مِن كَسْرِ فائهما إلى وسطِهِ لَمْ يوجَدْ في شَيءٍ مِنَ الأفعالِ. وأمّا ما فُعِل بـ (نِعْمَ) ، و (بِسُسَ) مِن كَسْرِ فائهما وإسكانِ عينِهِمَا فهو مطرّدٌ في كلّ فِعْلٍ عَيْنُهُ حَلْقِيَّةٌ ، وكذا فِعْلاً التَّعجُّبِ أقوى فعليةً مِنْ (لَيْسَ) ؛ لأنّهما يعملان في الظّرفِ ، والحالِ ، والتمييزِ. و (لَيْسَ) لا يعملُ إلّا في جزئي (لَيْسَ) ؛ لأنّهما يعملان في الظّرفِ ، والحالِ ، والتمييزِ. و (لَيْسَ) لا يعملُ إلّا في جزئي الجملة . وكذا (عَسَى) (١) أقْوَى فعليةً منها؛ لأنّ لامَها انقلبَتْ أَلفًا ، بخلافِ عِيْنِ (لَيْسَ) ، ولأنّهُ يُبنَى منه أفعلُ التَّعجُّب نحو : ما أعسَاهُ بكذا . والصّفةُ ، نحو : هو عَسِيٌّ بكذا . أي :

<sup>(</sup>١) "ليس قوة فيتقدم" سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإنصاف (١/ ١٦٢) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) "إن ، و(ما) قال تعالى : "فها كان جواب...فأجاب عنه المالكي" سقط من (ط) ، وهو سقط مقداره صفحة صفحة كاملة .

<sup>(</sup>٤) من س . وفي بقية النسخ : (عاملتين) .

<sup>(</sup>٥) في س : (بخبرين) .

<sup>(</sup>٦) من (ن ، ط ، س) . وفي بقية النسخ : (فعل) .

<sup>(</sup>٧) في س : (عين) ، وهو تحريف .

خَلِيقٌ. فتقديمُ خَبَرِ (لَيْسَ) عليها دونَ أخبارِ هذه الأفعالِ تَرْجِيْحٌ للأضعفِ<sup>(۱)</sup>. وما ذُكِر مِنْ أَنَّ (لَيْسَ) تَدْخُلُ على جِمِيعِ الظَّواهِرِ ...إلى آخره . على خلافِ القياسِ ؛ لأنَّ مُقْتَضَى مِنْ أَنَّ (لَيْسَ) تَدْخُلُ على جِمِيعِ الظَّواهِرِ ...إلى آخره . على خلافِ القياسِ ؛ لأنَّ مُقْتَضَى شبهه بالحرفِ لفظًا ومعنَّى أللاً<sup>(۱)</sup> يجوز ذلك ، لكنَّهُ جوّزَ ذلك ليُوجَدَ شيءٌ على فعليتها . والتفضيلُ المُحْوِجِ إلى اعتذارٍ لا يُوجِبُ تفضيلًا آخرَ<sup>(۱)</sup> . انتهى كلام المالكي .

وقلتُ : عليه ؛ لا يَلزمُ مِنْ عَدَمِ التصرفِ في نَفْسِ الكلمةِ عَدَمُ (') التَّصَرُّفِ في معمولِهِ ، أي : لا يَضْعُفُ به (') عمَلُهَا ، فإنَّ اسمَ الفَعلِ لا يتصرَّفُ في نفسِهِ ويتصرَّفُ في معمولِهِ ، وشَبَهُ الفِعْل بالحرفِ لا يُنْقِصُ عَمَلَهُ ؛ وإلَّا يُنْقِصُ عَمَلَ أَتمنَى وأستفهمُ ونحوهما.

وسِرُّهُ: أَنَّ عَمَلَهُ بسببِ شيءٍ لازم له ، وهو اقتضاؤُه (١) المُعَلَّلُ بفعليتِهِ التي هي ذاتيةٌ ذاتيةٌ له . نَعَمْ . لو قيل : ضَعْفَ عَمَلِ (لَيْسَ) بضَعْفِ فعليتِهِ (١) بسببِ انقطاعِهِ عَنْ زمانِهِ الأصليِّ - لحَسُن . وهذا غَيْرُ مُخْتَصِّ ؛ فإنَّ عَسَى ونحوه كذلك (٨) .

وشَبَهُ (لَيْسَ) بـ (لَيْتَ) لفظًا بَعْدَ إِسْكَانِ عينِهَا فلا يُعْتَبَرُ . وكُونُ (لَيْسَ) ونحوها

<sup>(</sup>١) في ن : (الأضعف) .

<sup>(</sup>٢) في ن : (أنَّه لا) .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) في ط : (ينعدم) .

<sup>(</sup>٥) "به" سقط من ط.

<sup>(</sup>٦) من س ، وفي الأخر : (اقتضاء) .

<sup>(</sup>٧) في ن : (فعلية ليس) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : البسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٦٠).

أكثرَ اقتضاءً لا (() يُنْقِصُ فعليَّتَها ؛ إذْ لَمْ يَقُلْ أحدُ أنَّ (ضَرَبَ) و (أَعطَى) أَنقَصُ في الفعليةِ مِنْ (قَامَ) . وأيضًا لو كَانَ كذلك يلزمُ ألَّا يتقدَّمَ معمولاتُ بابي (عَلِمَ) و(كَانَ) عليها ، و (ما أعساه!) -إنْ ثَبَتَ - لا يدلُّ على قُوَّةِ فعليةِ (عَسَى)؛ فإنَّ أفعلَ التعجب قد يُبني مِنْ غَيْرِ الفِعْلِ ، نحو : ما أقبرَهُ! بمعنى : ما أمرَّهُ . وكثيرٌ مِنَ الأسماءِ والأفعالِ سُكِّنَ عينُهُ ، نحو : كَتْف وشَهْد . ولمَ يقلْ : إنّه [به] (٢) صارَ كالحرفِ حكمًا ، وإنَّمَا لمَ يَعْمَلْ (لَيْسَ) في غيرِ جزئي جزئي الإسنادِ ؛ لعدَم اقتضائِها غيرهما ، كغيرها مِنَ النواقصِ ؛ لا لِضَعْفِ (٣) فعليَّتها .

والحقُّ أنّه إنّها لَمْ يتقدَّمْ معمولُ (عَسَى) وما ذُكِرَ معها عليها ؛ لإنشائيتها لا لضعفها. وأمَّا (لَيْسَ) فقيل : لا يَتَقَدَّمُ خبرُها عليها ؛ لأنَّهُ لَمْ يُوجدُ مصرَّحًا به ، ولأنَّه صَارَ لمجرَّدِ النَّفِي بسببِ انقطاعِهِ عَنْ زمانِهِ ، فأشبَهَ (مَا) النافية ، فلا يتقدَّمُ عليه ما حَقُّهُ أَنْ يُؤخَرَ عَنْهُ ؛ النَّفي بسببِ انقطاعِهِ عَنْ زمانِهِ ، فأشبَهَ (مَا) النافية ، فلا يتقدَّمُ عليه ما حَقُّهُ أَنْ يُؤخَرَ عَنْهُ ؛ كما في (مَا) ، ولِذَا ضَعُفَ فعليتُه أيضًا فَلَمْ يتصرَّفْ فيه . والصحيحُ أنّه يتقدَّمُ قياسًا على (كَانَ) ، ولا مَانِعَ . والفرقُ بينَهُ وبين (ما) ضَعْفُ (ما) في العمل ؛ بدليلِ امتناعِ : مَا زيدُ واللهِ قَائمًا بَلْ قاعدًا ، وما زيدٌ إلا قائمًا (ف) . وجوازُهُمَا في (لَيْسَ) ، ولتقدُّم معمولِ خَبَرِهِ عليه في قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ (هود: ٨) ، وذلك يَدُلُّ على جوازِ تقدُّمِهِ " لأنّهُ لا يَقَعُ المَعْمُولُ إلا حَيْثُ يَقَعُ تقديم العاملِ ؛ لأنّهُ لا يَقَعُ المَعْمُولُ إلا حَيْثُ يَقَعُ تقديم العاملِ ؛ لأنّهُ لا يَقَعُ المَعْمُولُ إلا حَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُمْ يَا لَعْمُولُ إلا حَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهُ عَنْهُمْ كُولُ اللهِ عَيْثُ مَا في العَمُولُ الله حَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ المَعْمُولُ اللهِ حَيْثُ يَقَعُ المَعْمُولُ إلا حَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهُ اللهِ عَيْهُ عَقَدِيم العاملِ ؛ لأنّهُ لا يَقَعُ المَعْمُولُ إلا حَيْثُ يَقَعُ المَعْمُولُ اللهُ عَمْولُ اللهُ عَنْهُمْ يَقَدَى المَعْمُولُ اللهُ عَمْولُ اللهُ عَيْهُ المَعْمُولُ اللهُ عَنْهُ يَعْمُ المَعْمُولُ اللهُ اللهِ الْعَامِلُ اللهُ اللهُ عَنْهُ المَعْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِ العَمْولِ فَلَ عَنْهُ المَعْمُولُ اللهُ المَالِ المُعْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِ المَالِ المُعْمُولُ اللهُ المُعْمُولُ المَالِ المَالمُ المَالِ المَالِ المَالِ المَالِ المَالِي المَلْ المَلْ المُولُولُ المَالمُ المَالمُ المَلْ المَلُّ المَلْ المَالمُ المَالِ المَلْ المَلْ المَعْمُولُ المَالمُ المَالِ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَعْمُولُ المَالمُ المَلْ الم

<sup>(</sup>١) في س : (إلا) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٣) في س : (يضعف) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الإنصاف (١/ ٦٣)، والتذييل والتكميل (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) في ط : (تقديمه) ، تحريف .

يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢٨١) ، والإنصاف (١٦٢/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٧) ، وشرح على المسائل الحلبيات (ص٢٨١) ، والإنصاف (٢٨١٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٧) ، وشرح المسائل الحلبيات (ص٢٨١) ، والإنصاف (٢٨١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، والإنصاف (١٦٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، والإنصاف (١٦٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، والإنصاف (١٦٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، والإنصاف (٣/ ٢٨١) ، والإنصاف (٣/ ٢٨١) ، والإنصاف (٣/ ٢٨١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، والإنصاف (٣/ ٢٨١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٢٨١) ، والإنصاف (٣/ ٢٨١) ،

عامِلُهُ(٢).

قَالَ الْمَالِكَيُّ : (مَصْروفًا) منصوبٌ بمُقَدَّرِ ؛ لأنَّ قبلَهُ (ما يحبسُهُ) ، فتقديره : يعرفونَ (يوم يأتيهم) . و (ليس مصروفًا) جملةٌ مستأنفةٌ أو حاليّةٌ مؤكدةٌ (٣) . أو (يومَ) ظرْفٌ ، فيُتُوسَّعُ فيه مَا لا يُتَوسَّعُ في غيره (٤) ؛ ولذا جَازَ : ما غدًا زيدٌ آكلًا، وأغدًا تقولُ زيدًا منطلقًا . ولَمْ يَجُزْ: ما طعامَكَ زيدًا أكلًا ، وأأنتَ تقولُ زيدًا منطلقًا ؟ (٥)

قلتُ : التَّقْديرُ والاعتِذَارُ بأنَّهُ ظَرْفٌ إنَّما يحتاجُ إليهما لو ثُمَّ دَليلٌ على امتناع تقدُّم خَبَر لَيْسَ عليها ، ولكن فيه ما ذُكِرَ .

فَرْعٌ : يجوزُ التقديمُ إِنْ كَانَ جَملةً ، نحو : كَانَ أَبُوه قائمٌ زِيدٌ ، وأَبُوه قائمٌ كَانَ زِيدٌ . وإنْ لَمْ يُسمَعْ (٦)؛ لأنَّهَا مِنْ / دَواخِل المبتدأِ والخبرِ ، فيَجُوزُ فيهما بَعْدَ دخولهِا ما جَازَ قبلَهُ ، ما [١/٢٠٤] لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ . ويَدلُّ عليه قولُهُ تَعَالى : ﴿ أَهَـٰ وَٰكِآٓ ۚ إِيَّاكُمْ كَانُوا ۚ يَعۡبُدُونَ ﴾ (سأ: ٤٠) فإنَّ

التسهيل (١/ ٣٥٤) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/ ٤٥٩) .

(١) في س : (تقديم) .

(٢) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢٨١) ، والإنصاف (١/ ١٦٢) ، وشرح الوافية نظم الكافية (ص٣٦٨) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٤)، وشرح الرضي (٢/ ١٠٥٠)، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٦٧٧)..

(٣) شرح التسهيل (١/ ٣٥٤). ويُنظَر : الإنصاف (١/ ١٦٣)، والتذييل والتكميل (٤/ ١٨١).

(٤) يُنظَر : شرح الوافية نظم الكافية (ص٣٦٧) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٦٧٧)

(٥) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢٨١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٨١) .

(٦) يُنظَر : الأصول (١/ ٨٨) ، وحاشية الإيضاح العضدي (١٣٨) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٥) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٨٢) ، والارتشاف (٣/ ١١٧٣) .

(إِيّاكم) منصوبٌ بـ (يعبدون) ، وتقديمُ المعمولِ مجوِّزُ (١) لتقديمِ عاملهِ (١). ولَمْ يجزْ : قائلًا كانَ زيدٌ أبوه . وقبيحٌ : آكلًا كان زيدٌ طعامَك (١) . وجائزٌ : أمسِ كانَ زيدٌ آكِلًا . وكذا : مقيلًا كانَ زيدٌ عندَك . لأنَّ الحقَّ ألّا يُفصَلَ بينَ العاملِ ومعمولِهِ . والمرفوعُ كجزءِ عامِلِهِ ، فلا يُقدَّمُ ولا يُفْصَلُ بينها بأجنبيِّ بحالٍ . والظَّرفُ وشبهُهُ لَيْسَ كجزءٍ ، مَعَ أَنَّهُ يُتَّسَعُ فيه فيجوزان (١) . والمفعولُ به بينَ بينَ ؛ لأنَّه وإنْ لمَ يكنْ كجزءٍ ، لكنْ لا يُتَّسَعُ فيه فيقبُحُ (٥) . فيجوزان (١) . والمفعولُ به بينَ بينَ ؛ لأنَّه وإنْ لمَ يكنْ كجزءٍ ، لكنْ لا يُتَّسَعُ فيه فيقبُحُ (٥) .

وكَذَا يَمْتَنِعُ عَندَ البصريينَ نحو : كَانَ طَعَامَكَ زيدٌ يَأْكُلُ ، أو آكلًا . وكذا: كَانَ طَعَامَكَ يَأْكُلُ زيدٌ . عِنْدَ سيبَويهِ (7) ، وجوّزهما الكوفيونَ (7) ، ومستَشْهَدُهُمْ فيه هو قوله (8) :

(٨) عجز بيت من الطويل ، صدره :

### قَنَافِذُ هَدَّاجُونَ حَولَ بُيوتِهمْ

وهو للفرزدق في ديوانه (١/ ٣٠٧).

ويُنظَر : المقتضب (١/ ١٠١) ، والحلل في إصلاح الخلل (ص١٧٢) ، وشرح الجمل (١/ ٣٩٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٣) ، والمقاصد النحوية

<sup>(</sup>١) في س : (يجوز) ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : التذييل والتكميل (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الأصول (١/ ٨٩) ، وشرح التسهيل (١/ ٥٥٥) ، والارتشاف (٣/ ١١٧٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الأصول (١/ ٨٩) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٥٥) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الجمل (ص٤٥) ، والحلل في إصلاح الخلل (ص١٧١) ، وشرح التسهيل (١/٣٦٧) ، والبسيط في في شرح الجمل (٢/٢/٧) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الحلل في إصلاح الخلل (ص١٧١) ، وشرح التسهيل (١/٣٦٧) .

## بَهَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا

مؤوّلُ بتقديرِ ضميرِ الشَّأنِ ، وعائدُ (ما) محذوفٌ ؛ إذْ (عوّدا) مُتعدِّ إلى مفعولين (١١) . ويجوزُ ذلك الفَصْلُ بالظرفِ ، نحو : كانَ عندَكَ مقيًا زيدٌ ، وكانَ عندَكَ زيدٌ مقيًا . لأنَّه مُتَسعٌ فيه ؛ ولذا فُصِلَ به بينَ المُضَافِ والمُضَافِ إليه (٢) .

فائدة : رَوى أبو عمرو بنِ العلاء : لَيْسَ الطِّيْبُ إِلَّا الْمِسْكُ. بالنَّصبِ على المشهور (٢) ، وبالرفع على جعْل (لَيْسَ) حرفًا غيرَ عاملٍ كَمَا عِنْدَ بني تميمٍ. ذَكَرَهُ سيبويهُ (أ) وقَالَ أبو عليِّ بفعليَّتها وإعمالها في نحو : لَيْسَ الطيبُ إِلَّا المِسْكُ ، ولَيْسَ البِرُّ إِلَّا العَمَلُ الصالحُ . إذَا رَفَعَ الخبرَ ، وجعَلَ اسمَ (لَيْسَ) ضَميرَ الشَّأنِ (٥) . قال المالكيُّ : هو فاسدُ ؛ لأنَّ الجملةَ المخبرَ بها عن ضمير الشأن في حكم مفردٍ هو المخبرُ عنه في المعنى ؛ ولذا لم يحتجُ إلى ضمير يعودُ منها إليه . فإذا قُصِدَ إيجابُها له بـ(إلّا) يلزمُ تقديمُها عليها ؛ إذْ يمتنعُ توسُّطُها إلى ضمير يعودُ منها إليه . فإذا قُصِدَ إيجابُها له بـ(إلّا) يلزمُ تقديمُها عليها ؛ إذْ يمتنعُ توسُّطُها

**∕**₽=

(٢/ ٩٢ ٥) ، والخزانة (٩/ ٢٦٨) ، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٧٠) .

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٦٨) ، وشرح الرضي (٢/ ٥٥٥) .

- (٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٦٨) ، والبسيط في شرح الجمل (٧/ ٢٠١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ١٨٤).
  - (٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٧٩) ، والبحر المحيط (٨/ ٤١).
- (٤) يُنظَر : الكتاب (١/ ١٣٧) ، والأصول (١/ ٩٠) ، والمسائل الشيرازيات (٣١٣/٢) ، والإنصاف (١/ ١٦١) ، والبديع (١/ ٤٦٩) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٢٥) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٩) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٥٠) .
- (٥) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢١٠) ، وكتاب الشعر (ص٧) ، وشرح الجمل (١/٣٩٧) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٧) ، والجني الداني (ص٤٩٦) ، وشفاء العليل (١/ ٣٣٣) .

بينَ جُزْأَيْ خبر (') قصدَ إيجابَه لشيءٍ . فلو كان في (لَيْسَ) ضميرُ الشَّأْنِ لَزَمَ أَنْ يَقَالَ : لَيْسَ (') إلَّا الطِّيبُ المسكُ . كما يَجِبُ إِذَا أُرِيدَ حَصْرُ الخبرِ في : لَيْسَ كلامِي زيدٌ قائمٌ . أَنْ يُقَالَ : لَيْسَ كلامِي إلَّا زيدٌ قائمٌ . أَنْ يُقَالَ : لَيْسَ كلامِي إلَّا زيدٌ قائمٌ ") . ويمتنعُ : لَيْسَ كلامِي زيدٌ إلا قائمٌ . قال الشاعر ('') :

## [أَلَا] (°) لَيْسَ إِلَّا مَا قَضَى اللهُ كَائِنٌ وَمَا يَسْتَطِيْعُ المَرْءُ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

ويمكن أن يُجْعَل (الطِّيبُ) اسمَ (ليس) ، و (المِسْكُ) بدلًا منه ، والخبرُ محذوفًا؛ استغناءً عنه بالبدل<sup>(١)</sup> . كما في : ((لا فتى إلّا عليٌّ ، ولا سَيْفَ إلّا ذو الفِقَار))()

الثانية : قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّه يجوزُ أَن يكونَ المبتدأُ نكرةً إِذَا وَقَعَ بعدَ نفي ، فيجوزُ أَنْ يكون المبتدأُ نكرةً إِذَا وَقَعَ بعدَ نفي ، فيجوزُ أَنْ يكون اسمًا لـ(لَيْسَ) (^) . و (كَانَ) إذا وَقَعَ (٩) بعد نَفْيِ أو معنى نفيِ نكرتين دونَ اسمِ أخواتِها (١٠٠) ؛

<sup>(</sup>١) في ن : (خىرە)

<sup>(</sup>٢) "ليس" سقط من ط.

<sup>(</sup>٣) "أن يقال ... زيد قائم" سقط من س .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة . يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٨٠) ، والمغني (٣/ ٥٦١) ، والجنى الداني (ص٤٩٦) ، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٥) تكملة من المصادر.

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل (١/ ٣٧٩، ٣٨٠). ويُنظَر : البسيط في شرح الكافية (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) هذا من الأحاديث المكذوبة الموضوعة باتفاق أهل المعرفة بالحديث.

ينظر : الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٣٨١) ، وذخيرة الحفاظ (٥/ ٢٥٦) ، ومنهاج السنة (٥/ ٧٠)، والمقاصد الحسنة للسخاوي (٤٦٦) ، وكشف الخفاء (٢/ ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٨) في س : (اسم ليس) .

<sup>(</sup>٩) بعدِها في س (أي: كان).

<sup>(</sup>١٠) يُنظَر : الأصول (١/ ٨٤) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٨) ، والتذييل والتكميل (٢٠٤/٤) ، والمساعد

؛ كقوله<sup>(١)</sup>:

كُمْ قَدْ رَأَيْتُ وَلَيْسَ شَيْءٌ بَاقِيًا مِنْ زَائِرٍ ظَرْفَ الْهَوَى وَمَزُورِ وَ اللَّهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ بَاقِيًا مِنْ زَائِرٍ ظَرْفَ الْهَوَى وَمَزُورِ وَ [كقولِهِ] (٢):

وَلَوْ كَانَ حَيُّ فِي الْحَيَاةِ مُحَلَّدًا خَلَدْتَ وَلَكِنْ لَيْسَ حَيُّ بِخَالِدِ

وكذا لإفادة (لَيْسَ) النفيَ اختُصَّتْ بجوازِ الاقتصارِ على اسمِها إذا وُجِدَ فيه قرينةٌ ؟ ككونِ<sup>(٣)</sup> اسمِهَا نكرةً عامةً ؛ إذْ به يشبِهُ اسمَ (لَا) (٤) ؛ كقوله (٥) :

## أَلا يَا لَيْلُ وَيْحَكَ نَبِّئِيْنَا فَأَمَّا الْجُودُ مِنْكِ فَلَيْسَ جُودُ

**/=** 

.(1/077).

(١) البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه (ص٨٥٧) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٥٨) ، وشواهد التوضيح (ص٩٩١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٢٠٤) ، وشفاء العليل (١/ ٣١٩) ، والهمع (٢/ ٩٨) ، والدرر (١/ ٢٢٦) .

(٢) تكملة من (ط). والبيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٥٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٢٠٨) ، والهمع (٢/ ٩٨) ، والدرر (١/ ٢٢٦) .

(٣) في س : (لكون) ، تحريف .

- (٤) يُنظَر : التسهيل (ص٥٥) ، وشرحه (١/ ٣٥٨) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٢٠٤) ، والمساعد (١/ ٢٦٥) ، وشفاء العليل (١/ ٣١٩) .
- (٥) البيت من الوافر ، وهو لعبد الرحمن بن حسّان في الكتاب (١/ ٣٨٦) ، وشرح أبياته للنحاس (ص١٠٨)، والتذييل والنكت (١/ ٤١٠) ، وتحصيل عين الذهب (ص٣٣٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٢١٤) ، والمساعد (١/ ٢٦٥) ، وشفاء العليل (١/ ٣١٩) ، والدرر (١/ ٢١٧) .

**₩**=

أراد : لَيْسَ منكِ أو عِنْدَكِ جُودُ (١).

وقَالَ الفرّاءُ: يَجُوزُ فِي (لَيْسَ) ، و (مَا) إذا كانَ اسمهُمَا نكرةً عامةً أَنْ يُصَاحبَ خبرَ هما (٢) الجملة واوٌ؛ لِشَبَهِهَا الحالَ؛ لِتوهُّمِ تمامهِمَا باسمهِمَا (٣)؛ كَقُولِهِ (٤):

لَيْسَ شَيءٌ إلَّا وَفيهِ إِذَا مَا قَابَلَتْهُ عَيْنُ البَصِيرِ اعْتِبَارُ

وكَقُولِهِ (٥):

إِذَا مَا سُتُورُ الْبَيْتِ أُرْخِيْنَ لَمْ يَكُنْ سِرَاجٌ لَنَا إِلَّا وَوَجْهُكَ أَنْوَرُ وَمِنْ الْبَيْتِ أُرْخِيْنَ لَمْ يَكُنْ سِرَاجٌ لَنَا إِلَّا وَوَجْهُكَ أَنْوَرُ وَمِن تشبيه الجملةِ الخبريةِ بالحاليةِ (١) ، نحو قوله (٧) :

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٥٥٩) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٢٠٤) .

(٢) من (ن ، س) ، وفي الأخر (خبرها) .

(٣) معاني القرآن (٢/ ٨٣) . ويُنظَر : التسهيل (ص٥٥) ، وشرحه (١/ ٣٥٩) ، والارتشاف (٣/ ١١٨٣) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٢٠٨) ، والمساعد (١/ ٢٦٥) ، وشفاء العليل (١/ ٣١٩).

(٤) البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (۱/ ٣٥٩) ، والتذييل والتكميل (٢٠٧/٤) ، وشفاء العليل (١/ ٣١٩) ، والهمع (٢/ ٨٦) ، والدرر (١/ ٢١٩) ، ومعجم شواهد العربية (ص٢١٨) .

(٥) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : معاني القرآن (٢/ ٨٣) ، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص٤٦٧) ، والأزهية (ص٢٣٩) ، والتذييل والتكميل (٢٠٨/٤) ، والمساعد (١/ ٢٦٥) ، والهمع (٢/ ٨٦) ، والحزانة (٨/ ٢٤٤) ، والدرر (١/ ٢٢٠) .

(٦) يُنظَر : التسهيل ص٥٥) ، وشرحه (١/ ٣٥٩) ، والتذييل والتكميل (٢٠٨/٤) ، والمساعد (١/ ٢٦٧).

(٧) البيت من الطويل ، لأعشى تغلب ربيعة بن نجوان ، في الحماسة البصرية (١/٣١٣) ، وشرح التسهيل

## وَكَانُوا أُنَاسًا يَنْفَحُونَ فَأَصْبَحُوا وَأَكْثَرُ مَا يُعْطُونَكَ النَّظَرُ الشَّزْرُ

الثالثة : إنّما يُزادُ (كَانَ) الماضيةُ المتوسطةُ بين مسندٍ ومسندٍ إليه ، أو (١) بينَ صفةٍ وموصوفٍ ، نحو : ما كَانَ أحسَنَ زيدًا ، ولم يُرَ كَانَ مثلُهُمْ (٢) . وكقولِهِ (٣) :

## فَكَيْفَ إِذَا مَرَرْتَ بِدَارِ قَوْمٍ وَجِيْرَانٍ لَنَا -كَانُوا- كِرَامِ

وقال السِّيرافيُّ: الزائدُ يَدُلُّ على الزمانِ ؛ لِئَلَّا يَخْرُجَ عَنِ الفعليةِ رأسًا ، فهذا كإلغاء (طننت) ، فكمَا أنَّ معنى : زيدٌ قائمٌ ظننتُ : أنَّ مضمونَ الجملةِ : في ظَنِّي كذا -معنى : إِنَّ مِنْ أَفْضَلِهِمْ كَانَ زيدًا : أنَّ مضمونَها في الزمانِ الماضي (١٠) .

وقال أبو عليٍّ : إنَّها إذا لم تُسند إلى بارزٍ تكونُ مسندةً إلى مصدرِهِ المنْويِّ (٥)؛ إذْ لا

**∕**₹=

(۱/ 0.1 )، والتذییل والتکمیل (۱/ 0.1 )، والمساعد (۱/ 0.1 )، والممع (۲/ 0.1 ) والدرر (۱/ 0.1 ).

(١) في س : (و)

(۲) يُنظَر : شرح التسهيل (۱/ ٣٦٠) ، وشرح الكافية الشافية (۱/ ٤١١) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٣٦، المنظر : شرح التسهيل (٣/ ٣٦٠) . والارتشاف (٣/ ١١٨٥) .

(٣) البيت من الوافر ، وهو للفرزدق في ديوانه : (٩٧) ، وشرحه : (٢/ ٢٩٥) .

ويُنظَر : الكتاب (٢/ ١٣٥) ، ومجاز القرآن (٢/ ٧) ، والمقتضب (٤/ ١١٦) ، والأزهية (ص١٨٨) ، والحلل في إصلاح الخلل (ص١٧٤) ، وشرح أبياته إصلاح الخلل (ص١٧٤) ، والخزانة (٩/ ٢١٧) .

(٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/ ٩٩) ، والمباحث الكاملية (١/ ٤٨٨) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٦١) .

(٥) في ط: (المعنوي)

فِعْلَ مِنْ غير محدثٍ عنهُ (١) . قَالَ المالكيُّ : لا يبالَي بذلك . أي: بأنَّ ليس لها فاعلٌ ؛ لأنَّ (كَانَ) الزائدةَ تشبهُ الحَرْفَ الزَّائدَ ، كما أنَّ الضميرَ الواقعَ فصلًا قُصِدَ به الدلالةُ على معنًى في غيره.

وقِيلَ: لا موضعَ له من الإعراب(٢) ، وأيضًا يَلْزَمُ الفَصْلُ حينئذٍ بالجملةِ بين الجارِّ والمجرور في قوله (٣):

### عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ

ولا نظيرَ لَهُ (١٠). وأمَّا الفَصْلُ بينهما بكلمةٍ فكَثِيرٌ (٥)؛ كقوله تعالى : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أُلَّهِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

وزادَ الأندلسيُّ ، وقال : يَلْزَمُ أَنْ تكونَ الزائدةُ هي التَّامة ؛ لأنَّه إذا كانَ فاعلُهَا الكونُّ ، / وهو الخروجُ من العَدَم إلى الوجودِ ، وهو معنى الحدوث الذي هو معنى التَّامَةِ -[۲۰٤] [ فيكونُ معنى : إنَّ مِنْ أفضَلِهِمْ كَانَ زيدًا : كَانَ كونُ مضمونِ الجملةِ . فتكونُ تامَّةً بعينها ، وتفيدُ معَ فاعِلِها ما تفيدُ النَّاقِصَةُ معَ اسمها وخبرها(٦).

<sup>(</sup>١) يُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٢٥٥) ، والإيضاح العضدي (ص١٣٩ ، ١٤٠) ، والمباحث الكاملية (١/ ٤٨٩)، وشرح الجمل (١/ ٤٠٩)، وشرح الرضي (٢/ ١٠٣٧)، والتذييل والتكميل (٤/ ١٣٤)، والارتشاف (٣/ ١١٨٥).

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٥١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر : المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المباحث الكاملية (١/ ٤٨٨).

قُلْتُ : حينَاذٍ لا تَكونُ زائدةً أصلًا .

وأجازَ الفرّاءُ زيادةً (يكون) في نحو: ما يكونُ أحسَنَ زيدًا (١) . وقَدْ جَاءَ عن بعضِ العرب: ما أصبحَ أَبْرَدَها ، وما أمسَى أَدْفَأَها (٢) .

الرابعة : من خَوَاصِّ (كَانَ) جَوازُ حَذْفِ لامِ مضارِعِهَا السَّاكِن جزمًا (٢٠) ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ النحل: ١٢٠) . فإنْ وَلِيَه ساكنُ امتنعَ (٤) حذْفُهُ عندَ سيبويْهِ (٥) ، وقال : لأنَّهُ (٦) لم يُسْمعُ (٧) . ولم يمتنعُ عِنْدَ يونسَ (٨) ، واختارَهُ المالكيُّ ، وقالَ : وقالَ : الحَذْفُ حينئذٍ أولَى ؛ لأنَّ حذْفَها للتخفيفِ . والثِّقَلُ بثبوتها قبلَ السَّاكِنِ أشدُّ منه وقالَ : الحَذْفُ حينئذٍ أولَى ؛ لأنَّ حذْفَها للتخفيفِ . والثِّقَلُ بثبوتها قبلَ السَّاكِنِ أشدُّ منه

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٦٢) ، وشرح الرضى (٢/ ١٠٣٨) ، والمساعد (١/ ٢٦٨) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : شرح الجمل (۱/ ٤١٥) ، وضرائر الشعر (ص٧٩) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٦٢) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤١٤) ، وشرح الرضي (٢/ ٢٠٤٠) ، والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٤١٤)، والارتشاف (٣/ ١١٨٦) ، والمساعد (١/ ٢٦٨) .

 <sup>(</sup>٣) يُنظر : شرح عمدة الحافظ (ص٢١٢) ، وشرح التسهيل (٢/٣٦٦) ، وشرح الرضي (٢/١٠٦١) ،
 والبسيط في شرح الجمل (٢/ ٧٢٢) ، والارتشاف (٣/ ١١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) في س : (منع)

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (٤/ ١٨٤) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٦٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٦٢) ، والبسيط في شرح شرح الجمل (٢/ ٧٢٢) ، والارتشاف (٣/ ١١٩٣) .

<sup>(</sup>٦) "لأنَّه" سقط من س.

<sup>( )</sup> الکتاب ( ) ۱۸٤ ) .

 <sup>(</sup>٨) يُنظر : شرح الكافية الشافية (١/ ٤٢٣) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٦٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٠٦٢)،
 والارتشاف (٣/ ١١٩٤) ، وشفاء العليل (١/ ٣٢٦) .

بثبوتها قَبْلَ الْمُتَحَرِّكِ (١) ، وقال : وقَدْ حَذَفَهَا العَرَبُ، وإنْ لَمْ تَجِيْ فِي القرآنِ (٢) أصلًا (٣) ؛ كقوله (٤) :

# إِذَا لَمْ تَكُ الْمِرْآةُ أَبْدَتْ وَسَامَةً فَقَدْ أَبْدَتِ الْمِرْآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَمِ

مَعَ أَنَّهُ لا ضرورةَ ؛ إذْ يمكنه أنْ يقولَ : فإنْ لَمْ تَكُن المرآةُ (٥) .

قلْتُ : الحَقُّ مع سيبويه ؛ لأنَّهُ لو حُذِفَ اللَّامُ قبلَ السَّاكِنِ لظُنَّ أَنَّ ذلك السَّاكِنَ هو لامُ الفعلِ الساكنِ بالجزم ، بخلافِ مَا إذا حُذِفَ قَبْلَ المتحركِ . وإنَّما يمكنُهُ أَنْ يقول : فإنْ لامُ الفعلِ الساكنِ بالجزم ، وليس كذا<sup>(٦)</sup> .

(١) شرح التسهيل (١/ ٣٦٦).

(٢) في ط: (القوافي)

(٣) المصدر السابق.

(٤) البيت من الطويل ، يُنسب لأبي صخر الأسدي ، أو الخنجر بن صخر الأسدي .

يُنظَر : التهام (ص١٧٦) ، وسر الصناعة (٢/ ٥٤٢) ، وشرح التسهيل (١/ ٣٦٧) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٦٧) ، والخزانة (٩/ ٣٠٤) ، وتخليص الشواهد (ص٢٦٨) ، والخزانة (٩/ ٣٠٤) ، والدر (١/ ٢٣٧) .

(٥) هكذا في جميع النسخ ، والوزن لا يستقيم ، والوجه : فإنْ لَمْ تكُنْ مِرآةٌ ابْدَتْ ، ويُنظَر : شرح التسهيل (٥) هكذا في جميع النسخ ، والتكميل (٤/ ٢٣٨) .

(٦) يُنظَر : التذييل والتكميل (٤/ ٢٣٨).

## [أفعال المُقارَبة]

قال: ((أفعال المقاربة)) دا

أقولُ: هذه الأفعالُ بالحقيقة من النَّواقِصِ ؛ لأنَّما لتقريرِ الفاعِلِ على صفةٍ على سبيلِ المقاربة بالإسناد ، فيكونُ أثرُها في الخبرِ ، فمعنى كَادَ زَيدٌ يَخْرُجُ : زيدٌ يَقْرُبُ خروجُهُ بالإسناد ، فيكونُ أثرُها في الخبر ؛ لإعطاءِ الخبرِ حكمَ معناها مِنْ مقاربةِ بالحصول . ويلزم منه أنَّما تَدْخُلُ المبتدأ والخبر ؛ لإعطاءِ الخبرِ حكمَ معناها مِنْ مقاربة رجائِهِ ، أو حصولِهِ ، أو الأخذِ فيهِ . فجميعُهَا للمقاربة لكن تنوعت بالرجاءِ ، والحصولِ ، والأخذِ فيهِ .

فالمراد من: كَادَ زِيدٌ يَحْرِجُ: ما مرَّ. ومن: عسى زِيدٌ أَنْ يَحْرِجَ: زِيدٌ قَرُبَ فِي رَجَائِي خَرُوجُه . ومِنْ: عَسَى اللهُ (٣) أَنْ يَشْفَيك: خَرُوجُه . ومِنْ: عَسَى اللهُ (٣) أَنْ يَشْفَيك: قُرْبُ شَفَائِك مَرجوٌ منه تعالى (١). ومِنْ (٥): كادَ اللهُ يَشْفِيك: قُرْبُ شَفَائِكَ قَد حَصَلَ منه تعالى . وأنَّهَا بُوِّبَتْ ؛ لأنَّهَا لَمُ تقررِ الزمانَ، ولالتزامهم أَنْ يكونَ خبرُها فعلًا مضارعًا (١). أمَّا

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (١١٥/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩١٨/٣) ، وأمالي ابن الحاجب (٥١٢/٢) وشرح الكافية الشافية (٥٧٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٦٨/٢) .

<sup>(</sup>m) "أن يخرج ... عسى الله" سقط من (m) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٧٣) ، وشرح الوافية (ص٣٦٩) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٨/٢).

وقد اعترض الرضي على هذه الأمثلة في شرحه الكافية (١٠٦٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) في ن : (وما) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الفصول الخمسون (ص١٨١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩١٨/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨١٠) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٧٧/٢) .

ل (عسى) ، و (كاد) ، و نحوهما ؛ فلأنّه لَمْ يقعْ حالَ التلفظِ به و لا قبله (۱) . وأمّا لـ (طفق) و نحوه وإنْ وقع إلّا أنّ الغالبَ أنْ يكونَ التلفظُ به حال بقائه ، أو قريبًا مِنْ بقائه ؛ وما هو متصلٌ بالحال فهو كالحال ؛ ولذا عبّر عنه بلفظ الحال ، نحو : زيدٌ يخبرُ (۱۲) . فإنْ كانَ منه فظاهرٌ . وإنْ كانَ مِنْ غيره، كقوله تعالى : ] Z  $\}$   $\}$   $\}$  فظاهرٌ . وإنْ كانَ مِنْ غيره، كقوله تعالى : ]  $\}$   $\}$   $\}$   $\}$  وقد جاء خبر المجريَ البابُ على سَننٍ واحدٍ . وقد جاء خبر (عسى) ، و (كاد) اسمين منصوبين رجوعًا إلى أصله المتروك ، وتنبيهًا على أنّ الأصلَ ذلك (شهر) . كما فُعِلَ ذلك بالقَوَد ، واستَحْوَذَ (۱۶) ؛ كقولِه (۱۰) :

فَأَبْتُ إِلَى فَهْمٍ وَمَا كِدْتُ آيِبًا (١) وَكُمْ مِثْلُهَا فَارَقْتُهَا وَهِيْ تَصْفِرُ وَكَمْ مِثْلُهَا فَارَقْتُهَا وَهِيْ تَصْفِرُ وَكُمْ مِثْلُهَا فَارَقْتُهَا وَهِيْ تَصْفِرُ وَمِي وَمَا كِدُتُ آيِبًا (١) وَكُمْ مِثْلُهَا فَارَقْتُهَا وَهِيْ تَصْفِرُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيُولُ وَمُا كِنْ إِنْ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللّ

(١) يُنظَر : شرح المفصَّل (١١٨/٧) .

(٢) ينظر : شرح الرضى (٢/١٠٦٥) .

(٣) يُنظَر : أسرار العربية (ص١٢٧) ، وشرح التسهيل (١ /٣٩٣) .

(٤) في ط : (وليجود به) ، وهو خطأ . وفي س : (واستحوذ به) ، وهو تحريف .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١/٣٩٣) .

(٥) البيت من الطويل ، وهو لتأبّط شرًّا في ديوانه (ص٩١) دار الغرب ، (ص٣١) دار المعرفة .

ويُنظَر : الخصائص (٢٩١/١)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٨٣/١) ، والمفصَّل (ص٣٧٠) ، وشرح المفصَّل (١٠٧٩/٢) ، وشرح البن الناظم المفصَّل (١٠٧٩/٢) ، وشرح التسهيل (٣٩٣/١) ، وشرح البن الناظم (ص١١١) ، والخزانة (٣٧٤/٨) .

(٦) في س : (ولم أك) ، على رواية لا يكون فيها شاهد .

(٧) في س: "وكقوله تعالى"، وهو خطأ.

و كقوله (۲):

## أَكْثَرْتَ فِي العَذْلِ مُلِحًّا دَائِمًا (٢) لَا تَلْحَنِي إِنِّيْ عَسِيْتُ صَائمًا

فإنْ قِيلَ: رُوِيَ البيتُ الأولُ: ولَمْ أَكُ آئِبًا (١٠).

قلت : رواية (مَا كِدْتُ) أصحُّ وأقيسُ من جهة المعنى ؛ إذْ المرادُ : رجعْتُ إلى قبيلتي، وكدْتُ لا أؤوبُ لمقاربتي التَّلَف<sup>(ه)</sup>.

قال : ((فالأول عسى)) (٢) .

أَقُولُ : النُّوعُ الموضوعُ لرجاءِ الخبر (عَسَى) ، وهو غيرُ متصرِّفٌ ؛ لِتَضَمُّنِهِ معنى

É=

- (١) أصل هذا المَثَل من قول الزَّبَاء حين قالت لقومها عند رجوع قصير من العراق ، ومعه الرجال، وبات الغوير على طريقه : ((عسى الغوير أبؤسًا) ، أي : لعل الشرَّ يأتيكم من قِبَل الغار .
- يُنظَر : جمهرة الأمثال (٢/٢٤) ، ومجمع الأمثال (١٧/٢) ، والمستقصى في أمثال العرب (١٦١/٢) . ويُنظَر : الكتاب (١٥٨/٣) ، والمقتضب (٧٠/٣) ، والإيضاح العضدي (ص١١٦) .
  - (٢) البيتان من الرجز ، وهما لرؤبة في ملحق ديوانه : (ص١٨٥، أبيات منسوبة إليه) .
- ويُنظَر : الخصائص (٩٨/١) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٨٣/١) ، والمفصَّل (٣٣٤ ، ٣٧٠) ، وشرح شواهد الإيضاح (ص ٦٣٠) ، وشرح المفصَّل (١٤/٧) ، وشرح الكافية الشافية (١/١٥) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٨٢٨) ، والمغني (٢/١٦) ، والخزانة (٣٧٤/٨) .
  - (٣) "أكثرت في العذل ملحًا دائيًا" سقط من (س).
    - (٤) يُنظَر: شرح المفصَّل (١١٩/٧).
  - (٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (١١٩/٧) ، وشرح التسهيل (١٩٣٨) .
    - (٦) الكافية في النحو (ص٢٠٩) .

الإنشاء (١) ، فَأَشْبَهَ الحرفَ ؛ لَمَا مرَّ في أول الكتاب من أنَّ الإنشاءَ أصله أنْ يكونَ بالحرف فلا يتصرف فيه كما لا يتصرف فيه الحرف أن ؛ ولذا لا يُضْمَرُ فيه ضميرُ (١) الشَّأنِ ، ويُضْمَرُ في أخواتها (١) ، ولأنَّ التصرُّفَ للدلالةِ على الأزمنة مِنَ المضيِّ والحالِ والاستقبالِ ، وهي تنافي الإنشاء (٥) . واخلولق ، وحرى ؛ كعسى معنًى ، واستعمالًا .

وقيل : (عَسَى) حرفٌ ؛ لعدم تصرُّ فها ، ولدلالتها على معنَّى في خبرها(١).

فَأُجِيبَ (٧) : إنَّهَا فعلٌ ؛ أمَّا لفظًا فظاهرٌ ، وأمَّا استعمالًا فلاتصال المرفوع بها (٨). وأمَّا معنًى فلأنّها دلّت على طَمَعٍ وَقَعَ في أصلِ وضعها ، والآنَ على طَمَعِ سيقعُ فهو المطموعُ فيه (٩). ولَمْ يعللْ عدمَ تصرُّ فِهِ بأنّه مثلُ (لعلّ) في الترجي؛ لأنَّ الشبه الموجب للنقصِ بالحرفِ شبهُ الاسمِ بالحرفِ في معناه ، نحو : (كَمْ) ، و(مَنْ) لا شبهُ الفِعْلِ به ؛ وذلك أنَّ معانيَ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٩٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩١٩/٣) ، وشرح الرضي (١٠٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) "فيه ضمير" سقط من ط.

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح الرضي (٢/١٠٧٣) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (١١٦/٧) ، والإيضاح في شرح المفصّل (٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : أسرار العربية (ص١٢٦) ، وشرح الرضي (١٠٦٩/٢) ، والارتشاف (١٢٢٢/٣ ، ١٢٣٣) ، والتذييل والتكميل (٣٢٧/٤) ، والجني الداني (ص٤٦١) .

ويُنسَب هذا القول إلى ثعلب ، والزَّجّاج ، وابن السرّاج .

<sup>(</sup>٧) في ن : (وأجيب)

<sup>(</sup>۸) يُنظَر : أسرار العربية (ص١٢٦) ، وشرح المفصّل (١١٦/٧) ، وشرح الرضي (١٠٦٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٧٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٨/٢) ، والتذييل والتكميل (٣٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : أسرار العربية (١٢٦) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٨/٢) .

الحروفِ مكتسبةٌ مِنَ الأفعال(١). ولذا قيل: إنَّما تعمل (إنَّ) وأخواتها و(مَا) و(لا) ؛ لأنَّها بمعنى الأفعال ، وإنَّا يُعْطَى المشبهُ حكمَ المشبهِ به مِنَ الضَّعْفِ وغيره ؛ إذْ شابههُ في معنَّى هو فيه أصلٌ ، أمَّا إذا شابهه في معنى الأصلُ فيه المشبهُ ، أو في معنى هما فيه سواءٌ فلا ؛ فإنَّ (استَثْنَى) ، و (استفهم) لا يمنعان مِنَ التَّصرُّ فِ ، وإنْ أشبها (إلّا) وهمزة الاستفهام (٢٠) .

واستعمالُ (عَسَى) ، ونحوه على وجهين :

أحدُهُمَا : أَنْ يكونَ مرفوعُه اسمًا ومنصوبُه (أنْ) مَعَ الفعل ، نحو : عَسَى /زيدٌ أن [6.7/أ] يخرِجَ<sup>(٣)</sup>. وإنّما جِيء بالفعل المضارع ؛ لَما مرَّ ، وبـ(أنْ) تقريرًا لمعناه في الترجي؛ فإنَّ متعلَّقَهُ لا يكون إلا مستقبلًا (١٠) . فإذا ذُكِرَ فيه (أنْ) يطابقُ لفظُهُ معنَاهُ؛ ولذا عُدِلَ فيه عَن الأصل ، وهو أنْ يكونَ اسمًا إلى الفعل(٥). ولم يؤتَ بالسين وأخواته ؛ لأنَّها لتفسير الزمان ، والغرضُ تقريبُهُ (٦) . فشَذَّ قَو لُهُ (١) :

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المفصّل (١١٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصّل (١١٦/٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص١١٦) ، والمفصّل (ص٣٧٠) ، وشرح المفصّل (١١٦/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩١٩/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص١١٧) ، والنكت (٧٨٩/٢) ، وأسر ار العربية (ص١٢٧) ، وشرح المفصَّل (١١٨/٧)، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩١/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩١٩/٣) ، وشرح الرضي  $(1 \cdot \lambda 1/Y)$ 

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٩١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٧٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٠/٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المفصّل (١١٨) ، والإيضاح في شرح المفصّل (٢٣٨/٢) ، وشرح الرضي (١٠٧٧/٢) ، والتذييل والتكميل (٤/٢٤).

## عَسَى طَيِّئٌ مِنْ طَيِّعٍ بَعْدَ هَذِهِ سَتُطْفِئُ غُلَّاتِ الكُلِّي وَالْجَوَانِحِ

وعلى هذا الوجه معناه : قارَبَ .

والثاني : أَنْ يَدْخُلَ عَلَى (أَنْ) والفعل ، ويُستغنى بذلك عن اسم يُذْكَرُ بعدهَا ، ويُستغنى بذلك عن اسم يُذْكَرُ بعدهَا ، وتقول : عَسَى أَنْ يَخْرِجَ زِيدٌ . قال تعالى : ] ) (  $\star$  + , - , - .  $\star$  (البقرة: ٢١٦)(٢) . فتكونُ (أَنْ) مَعَ $^{(7)}$  ما بعدها اسمًا لـ(عسى) ، واستغنى بهما عن الخبر $^{(1)}$  . وتكونُ (عَسَى) حينئذِ تامةً ، وبمعنى قَرُبَ $^{(0)}$  .

وسِرُّه: أنَّ (عَسَى) مُقتَضٍ أنْ يُذكر بعدَهُ مسند ومسند إليه ، و(أنْ يخرجَ زيدٌ) مشتملٌ عليهما ؛ فيَسْتَغْنِيْ (عسى) بذلك عَنْ الاسم الصريح المرفوع به . ونظيره استغناؤهم في : علمت أنْ يقومَ ، وعلمت أنَّ زيدًا قائمٌ عن الخبر ؛ أي : عمّا كان خبرا في

#### É=

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، يُنسب لقَسَام بن رواحة السِّنبسي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١٠٢٦)، وشرحه للتبريزي (١٢/٣) ، وشرح المفصّل (١١٨/٧) ، والإيضاح في شرح المفصّل (٢٣٨/٢) ، وشرح الرضي (٢٣٨/٢) ، والجنى الداني (ص٤٦٠) ، والمغني (٤٢٣/٢) ، والخزانة (١٠٧٦/٣) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص۱۱۸) ، والمفصَّل (ص۳۷۰) ، وشرحه (۱۱٦/۷) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۹۱/۲) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۸۱۹) ، والارتشاف (۱۲۳۸/۳) .

<sup>(</sup>٣) "مع" سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المقتضب (٧٠/٣) ، والجمل (ص٢٠٠) ، والإيضاح العضدي (ص١١٨) ، وأسرار العربية (ص١١٨) ، وشرح المفصَّل (١١٨/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩١٩/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨١٩) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المفصّل (ص٣٧٠) ، وشرحه (١١٨/٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥٧٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧٤/٢) .

الأصل<sup>(۱)</sup>، فيكون (أنْ) مع ما بعده مفعولًا لـ(علمت) مطلقًا ، لا أنَّه (۲) مفعول الأول (۳)، أو بـ (أنْ) مستغنٍ به عنها ؛ لأنَّ المذكورَ بعد (علمت) [في المثالين ، وإنْ كانَ في تأويل المفرد مشتملٌ على مسندٍ ومسندٍ إليهِ ، فكما أنّ معنى عَلِمْتُ ] (۱) أنْ يقومَ زيدٌ : عَلِمْتُ زيدًا قائمًا ، كذلك معنى عَسَى أنْ يخرجَ زيدٌ : عَسَى زيدٌ أنْ يخرجَ (۱).

ومَنْ قَالَ: إِنَّ الخبرَ محذوفٌ مَعَ (عَلِمْتُ) ، وتقدير : علمت أَنَّ زيدًا قائمٌ: علمت قيامَ زيدٍ حاصلًا (أ) ، لا بُعْدَ أَنْ يقول بمثله هنا . وقَدْ يُحْدَفُ (أَنْ) مِنْ خبرِ (عَسَى) تشبيهًا له به (كاد) ، كما إذا دَخَلَ (أَنْ) في خبر كَادَ تشبيهًا له به (۱)؛ لتقاربهما معنًى ؛ فإنّ خبر (عسى) قد يقرب من الحال ، فيكون كالحال . وقد يتأخّرُ خبر (كاد) عن الحالِ فيكون استقبالًا (۱۸) ؛ كقول هُدبة حين أُسِر قومُه (۱۵) :

Ã=

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩١٩/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) في س : (لأنه) .

<sup>(</sup>٣) "الأول" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ن ، ط ، س) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٩١/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المفصَّل (٤٠٩).

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : الكتاب (۱۵۸/۳) ، والجمل (ص ۲۰۰ ، ۲۰۱) ، والإيضاح العضدي (ص ۱۱۸) ، والنكت (۷) يُنظَر : الكتاب (۷۸۹/۲) ، والتسهيل (ص ۵۹) ، وشرحه (۲/۱۹) .

<sup>(</sup>٨) "لتقاربها معنى ... فيكون استقبالا" سقط من س .

وينُظَر : الكتاب (١٦٠/٣) ، والنكت (٧٩٠/٢) ، وأسرار العربية (ص١٢٨) ، والإيضاح في شرح المفصّل (ع٢/٢) .

<sup>(</sup>٩) البيت من الوافر ، وهو لهُدبَةَ بن الخَشْرَمِ العُذْرِي في ديوانه : (٩٥) .

## عَسَى الكَرْبُ الَّذِيْ أَمْسَيْتَ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيْبُ

وقال صلى الله عليه وسلم: (كَادَ الفقرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا)(١).

وقال رؤبة (٢):

## رَبْعٌ عَفَاهُ الدَّهْرُ طُولًا فَاتَّحَى قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحَا

وصف منزلًا بالقِدَم (٢) . ومَصَحَ أَيْ : ذَهَبَ كَنَتَفَ (٤) .

قالَ سيبويهِ: ((قولك: عَسَيْتُ أَنْ تفعلَ بمنزلة: قاربتَ الفعلَ))(٥) . فقال الحاجبي:

#### É=

- وينظر: الكتاب (١٥٨/٣) ، والمقتضب (٧٠/٣) ، وأمالي القالي (٧٢/١) ، والجمل (ص٢٠٠) ، والإيضاح العضدي (ص٢٠١) ، والنكت (٧٩٠/٢) ، والحاسة البصرية (١٤٤/١) ، وشرح الجمل (١٧٦/٢)، وشرح الكافية الشافية (٥/١٥) ، والخزانة (٣٢٨/٩) .
- (۱) يُنظَر : حلية الأولياء (٥٣/٣) ، وشعب الإيهان (٥٧/٥) ، وكنز العمّال (٤٩٢/٦) ، وفيض القدير (٤٢/٤) . وقد ضعّفه الألباني .
  - (٢) البيتان من الرجز ، وهما في ملحق ديوانه : (ص١٧٢: أبياتٌ مفرداتٌ منسوبة إليه) .
- ويُنظَر : الكتاب (١٦٠/٣) ، والمقتضب (٧٥/٣) ، والجمل (ص٢٠٢) ، والإيضاح العضدي (ص١٢١) ، ويُنظَر : الكتاب (٧٩١/٢) ، والمفصّل (ص٣٧١) ، وأسرار العربية (ص١٢٩) ، وشرح المفصَّل (١٢١/٧) ، وشرح الجمل (١٢٧/٢) .
  - (٣) يُنظَر : النكت (٧٩١/٢) .
- (٤) يُنظَر : تهذيب اللغة (مصح ١٦١/٤) ، والصّحاح (٢٠٥/١) ، واللسان (٩٨/٢) ، والقاموس المحيط (ص٣٠٩) ، وتاج العروس (١٣٤/٧) .
  - (٥) الكتاب (١٥٧/٣).

إنَّما قاله (١) تحقيقًا للإعراب اللفظيّ ، كانَ أصلُه ذلك ، ثُمَّ دخلَهُ الإنشاءُ ؛ كما يقال في : ما أحسنَ زيدًا أصلُه : شيءٌ حَسَّنَ زيدًا ، وإلَّا فليس في (قارب) إنشاء ورجاء)) (٢) .

وقالَ المالكيُّ : ((ليس المضارع المقرون بـ(أنْ) في هذا الباب خبرًا عند سيبويه ، بل نصبه بحذف حرف الجر ، أوبتضمن الفعل معنى قارب)) (٣) .

وإليه أشار سيبويه بقوله: ((عَسَيْتُ أن تفعلَ بمنزلة: قاربْتَ الفعلَ ، ومع ذلك لا يستعمل المصدر هنا ، كما لم يستعمل الاسم موضع الفعل الذي هو في موضعه في قولك: بذي (١) تسلم)) (٥).

ثمَّ قال المالكيُّ : ((وعندي أن تكون (عسى) في : عسى زيدٌ أنْ يُخرِجَ ناقصةً على أصلها ، و (زيدٌ) اسمها ، و (أنْ) ومدخولها بدلًا منه وسادًّا مسدّ جزئي الإسناد ؛ كما في قوله تعالى : ]  $\mathbb{Z}$  (العنكبوت: ٢) وكما في قوله تعالى : ] ) ( قوله تعالى : ] ) (  $\mathbb{Z}$  (البقرة: ٢١٦) . فيكون (زيدٌ) اسمه ، و (أنْ يخرجَ) بدلًا منه وسادًّا مسدّ الجزأين . كما [لو]() لم يكن زيدٌ() ؛ لأنَّ البدل كالمستقلّ () وبمثله وجَّه قراءة

<sup>(</sup>١) من (ط) ، وفي الأخر: (قال) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصَّل (٩١/٢) ، ويُنظَر : البسيط في شرح الكافية (٤٧١/٢) .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (٣٩٤/١) ، ويُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص٢١١) ، وشرح ابن الناظم (ص٢١١) ، وشرح الرضي (٣٤٦/١) ، والتذييل والتكميل (٤/٢٤) .

<sup>(</sup>٤) "بذي" سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب (١٥٨/٣) ، ويُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص٨٢١) ، وشرح ابن الناظم (ص١١٢) ، والتذييل والتكميل (٣٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) تكملة من (ط).

قلتُ : الحقُّ ما فهمه الحاجبيُّ مِنْ كلام سيبويه ؛ إذ لو تضمَّن (عسى) معنى قاربَ يكون راجعًا إلى أصله ، يكون<sup>(1)</sup> خاليًا عن الرجاء والإنشاء . وليس كذا قطعًا . وما اختاره المالكيُّ فاسدٌ من جهة المعنى ؛ لأنَّ (زيدٌ) مقصودٌ لفظًا ومعنَّى ؛ فلا يكونُ مبدلًا منه . وكذا من جهة اللفظ ؛ لأنَّ المنصوبَ لا يبدلُ مِنَ المرفوعِ ، وأنْ يخرجَ منصوبٌ ؛ لأنَّ ما جاءَ من الخبر المفردِ منصوبٌ ، كقولِ الزبَّاءِ : عَسَى الغُويُّرُ أبؤسًا (٧)

ولا يجعل (أنْ) مع معموليه (١٠ سادًّا مسدٌ جزئي الإسناد إلّا لضرورة ، ولا ضرورة هنا .

### É=

- (١) من (ن) ، وفي الأخر (زيدا) .
- (٢) من (ن): وفي بقية النسخ: (كالمستقبل).
- (٣) يُنظَر : السبعة (٢٢٠) ، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص٥٧) ، والحجة للقراء السبعة للفارسي (٣) يُنظَر : السبعة القراءات لابن زنجلة (ص١٨٢) ، ومشكل إعراب القرآن (١٦٧/١) ، والكافي في القراءات السبع (ص٩٦) .
  - (٤) "مع" سقطت من (ن) .
- (٥) شرح التسهيل (٢/٤١٦) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (١١٨/٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/١٧) ، والتذييل والتكميل (٢/٤) .
  - (٦) "يكون" سقطت من (ط) ، وهو الجيد .
    - (٧) سبق تخريجه (ص٥٦٥).
    - (٨) في ط : (معموله) ، وهو تحريف .

فإنْ قلتَ : إذا كان (أنْ يخرجَ) خبرًا و(أنْ) مع ما بعده في تأويل المصدر فيكون تقديره : عسى زيد الخروج ، والخروج غير صادق على زيد . وخبر النواقص يجب أن يصدق على اسمها .

قلتُ : إذا كان معناه : زيد قرب خروجه في رجائي ، يكون ما هو الخبر صادقًا على (زيد) ويكون مثل : زيدٌ عَدْلٌ ، معناه : ذو عدل .

قال : ((والثاني : كاد))<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) "عسى" سقطت من ط.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل (۳۹۰/۱) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (۱۱۵/۷) ، وشرح الرضي (۲/۲۲) ، والتذييل والتكميل (۳۳۲/٤) ، والارتشاف (۱۲۲۳/۳) .

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) "كاد" سقطت من ط .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١/٣٨٩) ، والتذييل والتكميل (٤/٣٣٠) ، والارتشاف (١٢٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : المقتضب (٧٤/٣) ، والجُمل (ص٢٠١) ، وشرح المفصَّل (١١٩/٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠ ، ١٩٠) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٢٠/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٦٩)، وشرح التسهيل (٣٨٩/١) .

الشمس / دنا غروبها في الحصول. وخبرها مضارع (١) ؛ لما تقدم (٢).

وقالَ الحَاجِبيُّ : ((خبرُهَا فِعْلُ حالَ تقريرًا (٢) ؛ لِمَا يقتضيه معناها من تأكيدِ مقاربةِ الحصول (٤٠)) .

وفيه نَظَرٌ ؛ إذ ليسَ معناه الحال .

وكَادَ يَكَادُ مثل : خَافَ يَخَافُ ، وهو واويٌّ ؛ لأنَّ الأجوفَ الواويَ أكثرُ [استعمالًا] (٦٠) .

وقال الأصمعيُّ : ((سمعت بعض العرب : لا أَفعَلُه و لا كَوْد))(٧) . وحكى سيبويه :

(۱) يُنظَر : الكتاب (۱۰۹/۳) ، والمفصَّل (ص۳۷۰ ، ۳۷۲) ، وشرحه (۱۲۷/۷) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲//۲) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۸۱۰) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۸۰/۲).

(٢) يُنظَر : ما سبق (ص٥٥٥) .

(٣) من (ن) ، وفي بقية النسخ : (تقريبًا)

(٤) في ن : (للحصول) .

(٥) شرح المقدمة الكافية (٩٢٠/٣) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (١١٩/٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩١/٢) .

(٦) تكملة من ن .

ويُنظَر : شرح المفصَّل (١٢٤/٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٨٠٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٦٧٤) .

(۷) يُنظَر : الأصول (۳۲۵/۳) ، والمنصف (۲۵۷/۱) ، وشرح المفصَّل (۱۲٤/۷) ، وشرح الرضي (۲) (۱۲۳۸) ، واللسان (۳۸۲/۳) ، والارتشاف (۱۲۳۵/۳) .

(الفسم الثاني: النحفين) الأفعال

 $((\mathring{\mathcal{C}}_{k}^{(1)})^{(1)}, \mathring{\mathcal{C}}_{k})$  بالضم ، فيكون فَعَل يَفْعُل مثل رَكَنَ يَرْكُنُ .

قالَ : ((وإذَا دَخَلَ النفيُ على كَادَ)) (") .

أقول: إذا<sup>(۱)</sup> دخل النفي على كَادَ ويكَادُ ؛ قال قوم: يكون معناهما الإثبات<sup>(۱)</sup>. وقال وقيل: [أن]<sup>(۱)</sup> يدخلُهُمَا معنَاهُمَا النَّفْيُ ، والمراد منهما أنَّ خبرَهُمَا مثبتُ أو منفيُّ (۱). وقال قومٌ: معنى ما كاد: مثبت ، ومعنى ما يكاد: منفي (۸).

والصحيحُ : أنَّه إذا دَخَلَ (٩) النَّفيُ فيهما يدلُّ على نفْيِ مقاربة خبرهما ؛ فهما كسائرِ الأفعالِ إذا دخلهما النفي . والدليل عليه : أنَّا علمنا أنَّ كلَّ فعلٍ معناه ما وضع له ما دامَ لمَ يدخلُ عليه حرفُ النفي (١٠) ، وأنَّه إذَا دخلَ عليه النَّفْيُ نفى معناه عَمَّنْ نُسِبَ إليه ، فوجبَ

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱۱/۳) (۱۱/۳) ، وشرح المفصَّل (۱۲٤/۷) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۹۲/۲)، والتذييل والتكميل (۳۷۲/٤) ، والارتشاف (۱۲۳٦/۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٢٤/٧) .

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) في ن : (وإذا) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٢٥/٧) ، وشرح الوافية (ص٣٦٩) ، وشرح التسهيل (٣٩٩/١) ، وشرح الرضي (٥) يُنظَر : شرح المفاقية شرح الكافية (٤٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) تكملة من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٢٠/٣) ، وشرح الرضي (٢/٦٦/١) ، والتذييل والتكميل (٣٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٩٣/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧٧/٢) ، والتذييل والتكميل (٣٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٩) "مثبت معنى ... إذا دخل" سقط من س.

<sup>(</sup>١٠) "والدليل عليه ... حرف النفي" سقط من س ؛ لانتقال النظر .

أَنْ يندرجَ (كَادَ ويكَادُ) في هذا الأمرِ العامِّ المعلومِ من لغتِهم (١) . فمعنى كَادَ زيدٌ يخرجُ : إثباتُ مقاربةِ الخروج لغةً ، وعدمُ الخروجِ مِن قضيةِ العَقْلِ ؛ لأنَّهُ به عُلِم أَنَّ قريبَ (١) الوجودِ لَمْ يوجدْ حينئذٍ ، ولو لزمَ أَنْ يكونَ ذلك نفيًا لكانَ قُرْبُ خروجِ زيدٍ نفْيًا (١) . فالنفي إذا دخلها ينفي (١) مقاربة الخروج ، ويلزم منه انتفاء (٥) الخروج بالطريق الأولى .

واستدلَّ مَنْ قَالَ : إنَّه للإثباتَ في الماضي بقوله تعالى : ] K J I

بعد (۱) وقد ذبحوها (۲) وفي المستقبل بتخطئة الشعراء ذا الرمة (۲) بعد انشاده (۸) :

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/٠٧) ، وشرح الوافية (ص٣٦٩) ، وشرح الكافية الشافية (١/٤٦٧) ، والتذييل والتكميل وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨١/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧٧/٢) ، والتذييل والتكميل (٣٦٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (قرب).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) في ط : (نفي) .

<sup>(</sup>٥) في ط : (لانتفاء) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٢٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩٣/٢) ، وشرح الوافية (٥٠٠٣)، وشرح الرضي (١٠٦٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧٧/٢) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٢١/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٧٠) ، وشرح الرضي (١٠٨٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨١/٢) .

<sup>(</sup>٨) البيت من الطويل ، وهو لذي الرّمة في ديوانه : (١١٩٢/٢) ، وشرحه للخطيب التبريزي (٤١٤) ، ورواية الديوان (ت د/عبد القدوس أبو صالح) : إذا غيَّر النأي المحبين لم أجد . وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه . ويُنظَر : المفصَّل (ص٣٧٠) ، وشرحه (١٢٥/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٢/٣) ، والإيضاح في شرح

### إِذَا غَيَّرَ الْهَجْرُ الْمُحِبِّيْنَ لَمْ يَكَدُ رَسِيْسُ الْهَوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

وإبداله (لَمْ يكدْ) بـ (لمْ يَجِدْ) إذا سمع قولهم ، فلو لم يفهموا أنَّ معناه : أنَّ رَسِيسَ الهوى يبرحُ ولو بعدَ طولٍ ، لم يخطِّئوهُ ، ولم يغيِّرْ (١) شعْرَهُ (٢) .

أجيب: بأنَّ الآية محمولة (٢) على وقتين: وقتِ وقوعِ الذَّبحِ ، بعدَ وقتِ عدمِ مقاربةِ الذَّبْحِ ؛ كما يقال: خَلَصَ فلانٌ ، وما كَادَ يَخلُصُ (٤) . والذي يحقق ذلك: تعنتهم بقولهم: ] الذَّبْحِ ؛ كما يقال: خَلَصَ فلانٌ ، وما كَادَ يَخلُصُ (٤) . والذي يحقق ذلك: تعنتهم بقولهم: ] رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِمَى  $\sum$  (البقرة: ٢٨) و ] أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِمَى  $\sum$  (البقرة: ٢٨) و ] أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا  $\sum$  (البقرة: ٢٩) وهذا التعنتُ دأْبُ من لا يقارب أنْ يفعل ، وفعله بعد ذلك ؛ لإلجائه إلى الفعل لا ينافي نفي مقاربته الفعل أولًا (٥) . نَعَمْ قد يريد القائل عُرفًا بقوله : ما كَادَ زيدٌ يسافر : أنَّه سافر بعسر بعد أنْ لَمْ يقاربْ أنْ يسافر. وهو خلاف ما وضع له اللفظ له (٢) أولًا (١) . وهذا الذي غرّهم ؛ حتى توهّموا [أنَّه] (٢) للإثبات فخطّؤوا ذا الرمة .

#### É=

المفصَّل (٩٥/٢) ، وشرح التسهيل (١/ ٤٠٠) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٦٨) ، وشرح الرضي (١/ ٢٠١) ، والخزانة (٣٠٩/٩) .

- (١) في ط ، س : (يتغيّر) .
- (٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٢٦/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٢١/٣) ، وشرح الرضي (١٠٨٤/٢).
  - (٣) في ط ، س : (محمول) ، وهو تحريف .
- (٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/٠٠٠) ، وشرح الكافية الشافية (١/٤٦٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٤/٨٢) ، والتذييل والتكميل (٤/٨/٢) .
- (٥) يُنظَر : شرح الوافية (ص٣٧١) ، وشرح الرضي (١٠٨٣/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧٨/٢) .
  - (٦) هكذا في النسخ ، والوجه حذف (له) .

وأمَّا شعرُ ذي الرُّمة فلا يُحمل على خطئه ؛ لأنه مثل قوله تعالى : ] 📗 🦳 🖂

عناه : إذا أخرج يده يراها يُبطِل فائدةَ شدّة الظلمة العظيمة (٤٠ ). بل معنى قول ذي الرُّمَّةِ :

### إِذَا غَيَّرَ الْهَجْرُ الْمُحِبِّينَ

لَمْ يُقَارِبْ حتَّى التَّغيير . فهو أبلغُ مِنِ نفي التغييرِ (٥) ؛ لأنَّه إذا انتفَى مقاربةُ فعلٍ يلزمُ منه نفيُ وقوعِهِ بزيادةِ مبالغةٍ . وإنْ سُلِّمَ تغييرُ ذي الرُّمةَ فلإمكان ما توهَّمُوه عرفًا، وإنْ كان (لم يكد) أبلغُ من (لم يجد) (١) . ومَنْ ذَهَبَ إلى الفرق بين الماضي والمضارع فلقُرب الإثبات في نظيره في قوله تعالى : ] كالمقيرة في قوله تعالى : ] كالمقيرة في قوله تعالى : ] كالمقيرة في قوله تعالى : ] كالمناب

#### É=

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٢٢/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ن ، ط) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : معاني القرآن للفرّاء (٧٢/٢) ، ومجاز القرآن (٢٧/٢) ، والمقتضب (٧٥/٣) ، والجمل (ص٢٠١) ، وأخمل (ص٢٠١) ، وشرح الكافية ، والمفصَّل (ص٣٧٣) ، شرح المقدمة الكافية (٩٢٢/٣) ، وشرح التسهيل (٢٠٩٩) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٨١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٢٤/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٢٢/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) "التغيير" سقطت من (س).

ويُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٢٣/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٧١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩٥/٢) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٤٦٨/١) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١/٠٠١) ، والتذييل والتكميل (٣٦٨/٤) .

. النور:٤٠) النور:٤٠) . t

وقد أوردَ على قائل : إنَّه للإثبات في الماضي في قوله تعالى : ] كالح ؟ فإنَّ كالم إنه النهي (٢) للماضي ، فيكون بمعنى : ما كاد . ويلزم أنْ يكون للإثبات وهو قائل بأنه للنفي (٢) .

وأجيب : بأنَّه جوابُ للشرط<sup>(r)</sup> ، وهو مما يصير معناه مستقبلًا ، وإنْ كانَ قَبْلَ أَنْ يقعَ في سياقِ الشرطِ ماضيًا<sup>(١)</sup> .

قال : ((الثالث : جَعَلَ وطَفِقَ)) (٥) .

أَقُولُ: النوع الثالث: جَعَلَ وطَفِقَ وأَخَذَ، ويساويها عَلِقَ وأنشأَ و هَبَّ؛ كلُّها لِدُنُوّ الخبر على سبيل الأخذ والشروع فيه (١) . فإذا قيل : طَفِقَ زيدٌ يَقُولُ، معناه : أخذ في الخبر على سبيل الأخذ والشروع أمن غير (أنْ) كما لـ (كاد) (١) ، ويمتنع (أنْ) فيه ؛ لأنَّهُ القول (١) . ويكون خبرُها فعلًا مضارعًا من غير (أنْ) كما لـ (كاد) (١) ، ويمتنع (أنْ) فيه ؛ لأنَّهُ

**Ã**=

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٢٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١) يُنظَر

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٢٣/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٤٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) من (ن) : (للشرط) ، وفي الأخر (الشرط) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) الكافية في النحو (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (١٦١/٣) ، والمفصَّل (ص٣٧٤) ، وشرحه (١٢٧/٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٦) يُنظَر : الكتاب (٩٦/٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٢٤/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص١١٠) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : المقتضب (٧٥/٣) ، والجمل (ص٢٠١) ، والنكت (٧٩٠/٢) ، والمفصَّل (ص٣٧٤) ، وشرح

حالٌ محقّقٌ ، أو ماضٍ مقدّرٌ بحالٍ (١) ، بخلاف خبر كاد(7) .

وكَرِبَ معناه : دَنَا . واستُعمِل بمعنى : طَفِقَ . وأوشَكَ مِن الوَشَكِ وهو : السُّرعَةُ (٢) . واستُعمِل بمعنى : قَارَب (١) مرادِفًا لـ (كاد) ؛ لكن يستعملُ خبرُهُ معَ (أَنْ) كخبر (عسى) ، وبدونه كخبرِ كَادَ (٥) . قالَ أميةُ [بنُ] (١) [أبي] (١) الصَّلْت (٨) :

#### É=

المفصَّل (١٢٧/٧) ، وشرح الجمل (١٧٧/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨١٠) ، وشرح ابن الناظم (ص١١٣) .

- (١) في س : (بالحال) .
- (۲) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٩٦/٢) ، والتوطئة (ص٢٩٩) ، وشرح الجمل (١٧٧/٢) ، وشرح الرضى (١٠٨٠/٢) .
- (٣) يُنظَر : النكت (٧٩٠/٢) ، وشرح المفصَّل (١٢٦/٧) ، وشرح الرضي (١٠٧٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٣/٢) .
  - (٤) يُنظَر : الكتاب (١٦٠/٣) ، وشرح المفصَّل (١٢٦/٧) .
- (٥) يُنظَر : الكتاب (١٦٠/٣) ، والنكت (٧٩٠/٢) ، والمفصَّل (ص٣٧٤) ، وشرح المفصَّل (١٢٦/٧) ، والتوطئة (ص٢٩٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٩٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٢٤/٣) ، والتوطئة (ص٢٩٧) ، وشرح الكافية الشافية (٤٥٤/١) .
  - (٦) تكملة من (س).
  - (٧) تكملة يلتئم بها الكلام .
- (٨) البيت من المنسرح ، وهو لأمية بن أبي الصلت الثقفي في ديوانه : (ص١٧٢) ، وشرح ديوانه (ص٥٣) ، ويُنسب لعمران بن حطان في شعر الخوارج (ص١٧١) .
- ويُنظَر : الكتاب (١٦٠/٣) ، وشرح أبياته لابن السيرافي (١٢٢/٢) ، والنكت (٧٩١/٢) ، والمفصَّل (ص٣٧٤) ، والتوطئة (ص٢٩٧) ، وشرح الجمل (١٧٦/٢) ، شرح عمدة الحافظ (ص٨١٨)، وشرح الكافية الشافية (١٨٦٥) ، وتخليص الشواهد (ص٣٢٣) ، والدرر (٢٦٣/١) .

### يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ فِي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوافِقُها

الغِرِّةُ: الغَفْلَةُ(١).

فالإتيان (٢) بـ (أنْ) لازمٌ معَ خبرِ أخواتِ (عَسَى) ، غالبٌ مع خبرِهِ ، يمتنعُ معَ خبرِ (طَفِقَ) وأخواته ، نادرٌ معَ خبرِ (كادَ) سواءً معَ خبرِ (أوشَكَ) (٣) . وقدْ جاءَ خبرُ (جَعَلَ) جملةً اسميَّةً (١٠) ؛ كقوله (٥) :

### وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصُ بَنِيْ سُهَيْلِ مِنَ الْأَكُوارِ مَرْتَعُهَا قَرِيْبُ

قَالَ المَالَكِيُّ : ((وقد تكون فعلية مصدّرة بـ(إذًا) أو (كُلَّمًا))) . كقول ابن عباس

<sup>(</sup>١) يُنظَر : النكت (٧٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢) في ط: (فلا يقال) ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١/٣٩٠) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : التسهيل (ص٥٩) ، وشرحه (٣٩٣/١) ، وشرح الكافية الشافية (٢/١٤) ، وشرح ابن الناظم (ص١١١) ، وشرح الرضي (١٠٨٦/٢) ، والارتشاف (١٢٢٧/٣) ، والتذييل والتكميل ((٤/٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) البيت من الوافر ، ينسب لرجل من بني بُحتُر بنِ عَتُود في الخزانة (١٢٠/٥) ، ولم أقف له على نسبة في المصادر الأخرى التي راجعتها .

ويُنظَر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١/٠١٣) ، وشرحه للشنتمري (١/٥١) ، والتوطئة (ص٢٩٨) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (٣٩٣/١) ، وشرح الرضي (١٠٨٦/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص١١١) ، والمغني (٣٢/٣) ، وتخليص الشواهد (ص٣٢٠) .

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل (٣٩٣/١) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/١٥) ، وشرح ابن الناظم (ص١١١) ، وشرح الرضي (١١٠٨٠) ، والارتشاف (١٢٢٨/٣) ، والتذييل والتكميل (٣٤٥/٤) .

رضى الله عنه: ((فَجَعَلَ الرَّجلُ إِذَا لَمْ يستطِعْ أَنْ يَحْرِجَ أَرسلَ رسولًا)) (١)

قلتُ : /خبرُهُ (أَرْسَلَ) و (إذا) متعلق به إنْ كانَ ظرفًا ، ومحذوفُ الجوابِ إنْ كان [٢٠٦] شَرطِيًّا . قال (٢) :

طَفِقَ الخِلِيُّ بِقَسْوَةٍ يَلْحَى الشَّجِيْ وَنَصِيحَةُ اللَّاحِي<sup>(٣)</sup> الخِلِيِّ عَنَاءُ وقال (٤):

أَرَاكَ عَلِقْتَ تَظْلِمُ مَنْ أَجَرْنَا وَظُلْمُ الْجَارِ إِذْلَالُ الْمُجِيْرِ

وقال(٥):

لَّا تَبَيَّنَ مَيْنُ الكَاشِحِيْنَ لَكُمْ أَنْشَأْتُ أُعْرِبُ عَمَّا كَانَ مَكْنُونا

(٢) البيت من الكامل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٩٠) ، والتذييل والتكميل (٣٢٨/٤) .

(٣) في ط: (الدجي)

(٤) البيت من الوافر ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص ٨١٠) ، وشرح التسهيل (٢٩٠١) ، والتذييل والتكميل (٣٢٩/٤)، والهمع (٢٦٣/٢) ، وشرح الأشموني (٣٨٦/١) ، الدرر (٢٦٢/١) .

(٥) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١/١) ٣٩) ، والتذييل والتكميل (٤/٣٢) ، والهمع (١٣٣/٢) ، والدرر (٢٦٢/١) .

وقال<sup>(١)</sup> :

هَبَبْتُ أَلُومُ القَلْبَ فِي طَاعَةِ الْهَوَى فَلَجَّ كَأَنِّي كُنْتُ بِاللَّومِ مُغْرِيا

وقال(٢):

وَطِئْنَا<sup>(٣)</sup> بِلَاد المُعْتَدِيْنَ فَهَلْهَلَتْ<sup>(١)</sup> نُفُوسُهُمُ قَبْلَ الإِمَاتَةِ تَزْهَقُ

وقال(٥):

كَرِبَ القَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَذُوبُ حِيْنَ قَالَ الوُشَاةُ هِنْدُ<sup>(۱)</sup> غَضُوبُ وقال : يُوشِكُ مَنْ ... البيتُ<sup>(۷)</sup>.

(١) البيت من الطويل ، لم يُنسب إلى قائل معيّن .

يُنظَر : شرح عمدة لحافظ (ص۸۱۲) ، وشرح التسهيل (۱/۳۹) ، والتذييل والتكميل (٣٢٩/٤) ، والهمع (١٣٣/٢) ، والدرر (٢٦٢/١) .

(٢) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٩١) ، والتذييل والتكميل (٤/ ٣٢٩) ، والدرر (٢٦١/١) .

- (٣) في س : (قطينا) ، وهو تحريف .
- (٤) "فهلهلت" سقطت من (ط ، س) .
- (٥) البيت من الخفيف ، يُنسب إلى الكَلْحَبَّةِ اليربوعي ، أو لرجل من طيء .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢٩٢/١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨١٤) ، وشرح ابن الناظم (ص١١٢)، والتذييل والتكميل (٣٣٠٤) ، وتخليص الشواهد (ص٣٣٠) ، والمقاصد النحوية (٢٩٥/٢) ، والهمع (١٣٩/٢) ، والدرر (٢٦٦/١) .

- (٦) "هند" في موضعها بياض في ط.
  - (٧) سبق البيت (ص٧٧٥).

فائدةٌ: لا تستعملُ هذه الأفعالُ بمعنى المقاربةِ إلَّا بلفظِ الماضي ، إلَّا (كاد) و(أوشكَ) فإنَّهُ قد جاءَ مضارعُهما بهذا المعنى (١) . وشَذَّ مجيءُ اسمِ (١) الفَاعلِ مِنْ (أوشك) (١)، كقوله (١):

### فَمُوشِكَةٌ أَرْضُنَا أَنْ تَعُودَ خِلَافَ الخَلِيطِ<sup>(٥)</sup> وَحُوشًا يَبَابا

تنبيه: قالَ المالكيُّ: ((لا تتقدَّمُ أخبارُها عليها ؛ لأنَّها أشبهَتْ الحروف ؛ لعدمِ التَّصرفِ فيها ؛ لما مرَّ أنَّه لم يجيعُ إلَّا مضارعُ (كادَ) و (أوشك) ، فلا يتقدَّمُ خبرُها عليها كها لا يتقدَّمُ خبرُ الحرفِ عليه ، إلا أنَّ لها قوةً بالنسبةِ إلى الحرفِ بفعليّتها ، فتتقدَّمُ أخبارُها على أسهائها ، فيجوزُ : طَفِقَ يُصلِّيانِ الزَّيْدَانِ)) (١).

وقالَ الحاجبيُّ : ((لا تَتَقَدَّمُ كما لا يَتَقَدَّمُ خَبَرُ المبتدأ إذَا كَانَ فعلًا له [عليه](٧)

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص۸۲۳) ، وشرح التسهيل (۱/۲۰۰) ، وشرح الكافية الشافية (۱/٥٩) ، وشرح ابن الناظم (ص۱۱۳) ، وشرح الرضي (۱/۸۶۰) ، والتذييل والتكميل (۱/٣٣٤) .

<sup>(</sup>٢) من (س) ، وفي بقية النسخ : (الاسم) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١/١١) ، والارتشاف (١٢٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) البيت من المتقارب، وهو لأسامة بن الحارث الهذلي في ديوان الهذليين : (١٩٩/٢)، وشرح أشعار الهذليين (٤) البيت من المتقارب، وهو لأسامة بن الحارث الهذلي .

ويُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص۸۲۳) ، وشرح الكافية الشافية (١/١١) ، وشرح التسهيل (١/١٤) ، ويُنظَر : شرح عمدة الحافظ (ص٨٢٣) ، والتذييل والتكميل (٣٧٢/٤) ، وتخليص الشواهد (ص٣٣٦) ، والمقاصد النحوية (٧٠٩/٢) ، وشرح الأشموني (٢٩٠/١) ، والدرر (٢٦٤/١) .

<sup>(</sup>٥) في ن : (الخلوط) .

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل (١/٣٩٥، ٣٩٥)، ويُنظَر : التذييل والتكميل (٤/٣٥٠).

<sup>(</sup>v) تكملة من (ط ، س).

للاشتباه ؛ لأنَّه فرْعُ المبتدأ وخبرُه ، فيمتنع هنا ما يمتنع ثَمَّة ؛ ولذا حُكِم على (أنْ يخرج زيدٌ) بأنَّ (أنْ) مع ما بعده اسم (عسى)))(١) . ويجوز حذف خبرها إذا عُلِم(٢) ؛ كقولهم: (مَنْ تَأَنَّى

أصابَ أو كادَ ، ومن عجَّل أخطأً أو كادَ)<sup>(٣)</sup> . ومنه : قوله تعالى : ] n m l

. (ص: ٣٣) تقديره : يمسحُ مسحًا ، فحُذف ؛ لدلالة مصدره عليه  $\mathbb{Z}$  .

وحق أسمائها أن تكون معرفةً ، أو قريبًا منها كما هو حقُّ اسمِ كانَ ، وقدُ<sup>(ه)</sup> جاءَ نكرةً محضةً<sup>(١)</sup> ؛ كقوله<sup>(٧)</sup> :

(١) أمالي ابن الحاجب : (٨١٠/٢) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١/ ٣٩٥) .

(٥) من (ن) ، وفي الأخر (فقد) .

(٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١/٣٩٥) ، والتذييل والتكميل (٤/٤ ٣٥) ، والارتشاف (١٢٣١/٣) .

(٧) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : الصاحبي (ص١٢٧) ، وشرح اللمع لابن برهان (٢٦/٢) ، وشرح التسهيل (٢٩٥/١) ، والتذييل والتكميل (٢٩٥/١) ، وشرح شذور الذهب (ص٢٩٣) ، وشرح ابن عقيل (٣٠٣/١) ، والمقاصد النحوية (٢٠٢/١) ، والدرر (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (۲/۲۱) ، وشرح التسهيل (۱/۳۹۰) ، وشرح الرضي (۲/۲۰۱)، والتذييل والتكميل (۴/۲۵) .

<sup>(</sup>٣) هذا القول حديثٌ مرويٌّ . يُنظَر : المعجم الأوسط للطبراني (٣٠٠، ٢٥٩/٣) ، وفيض القدير (٩٨/٦) . وقد ضعّفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص٤٧٧) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١/٣٩٥) ، وشرح الكافية الشافية (٢/١٦) ، والتذييل والتكميل (٣٥٣/٤)، والارتشاف (١٢٣٠/٣) .

# عَسَى فَرَجٌ يَأْتِي بِهِ اللهُ إِنَّهُ [لَهُ] (١) كُلَّ يَومٍ فِي خَلِيْقَتِهِ (١) أَمْرُ

فرع: لو وقع هذه الأفعال<sup>(۱)</sup> بعد<sup>(۱)</sup> المبتدأ ، وبعدها أفعالٌ مصدّرة بـ(أنْ) ، فلك أنْ تضمِر فيه اسمها عائدًا إلى المبتدأ ، فتقول: الزيدان أوشكا أنْ يَفْعَلَا. ولَكَ أنْ تجعل (أنْ) مع مدخولها مرفوعًا بها ، ويُسْتَغْنَى عَنْ زائدٍ ، فتقول: الزيدان أوشَكَ أَنْ يَفْعَلَا (١٠) .

وإذا أُسنِد عَسَى إلى ضميرٍ متكلمٍ أو مخاطبٍ ، أو إناثٍ غائباتٍ -جَازَ كَسْرُ سينهما (٦) .

وأجازَ الأخفشُ (v) زيادةَ (كَادَ) مُستدِلًا بقوله تعالى : ] 3 ( 5 6 6

رَهُ: ١٥) ، وليس كذا ؛ إذْ المعنى : أكادُ أخفيها فلا أقولُ : هي آتية. وقيل : معناه: أكَادُ أخفيها عَنْ نَفْسِي (٨) . وقُرِئَ : أُخْفِيهَا . بفتح الهمزة (١) ؛ أيْ : أُظْهِرُهُ (٢) .

Ã=

<sup>(</sup>١) تكملة من (ن).

<sup>(</sup>٢) في ط : (حاجته) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) بعدها في س : (فعل)

<sup>(</sup>٤) "بعد" سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٢٣/٧) ، وشرح الجمل (١٨٠/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨١٩)، وشرح التسهيل (٢/٤٧٤). وشرح ابن الناظم (١١٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧٤/٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المفصَّل (١١٦/٧) ، وشرح الكافية الشافية (١/٤٥٨) ، وشرح التسهيل (١/٣٩٦)، وشرح الرضي (١/٩٦/١) ، والتذييل والتكميل (٣٥٧/٤) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : شرح التسهيل (۱۰۲۰) ، وشرح الرضي (۱۰۸۰/۲) ، والتذييل والتكميل (۲۰۳۷) ، والارتشاف (۱۲۳۵/۳) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : معانى القرآن للفراء (١٧٦/٢) ، ومفاتيح الغيب (٢١/٢٢) ، وشرح التسهيل (٢٠٠/١)،

خاتمة : العَائدُ مِنَ الخَبرِ إلى الاسمِ في هَذَا البَابِ لا يكونُ إلا فاعلًا ، فإنْ وقعَ غيرُه فهو مؤولٌ به (٣) ؛ كقوله (١) :

وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُثْقِلُنِي ثَوبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ الثَّمِلِ الثَّمِلِ فَأَنْهُضُ نَهْضَ الشَّارِبِ الثَّمِلِ فَإِنَّ معناه: قَدْ جَعَلْتُ إِذَا ما قُمْتُ أَثْقُلُ (٥). ذكرَهُ المَالكيُّ (٦).

#### É=

والتذييل والتكميل (٢٠٠٤).

- (۱) قراءة سعيد بن جبير وأبي الدرداء . يُنظَر : معاني القرآن للفراء (۱۷٦/۲) ، ومختصر شواذ القراءات لابن خالويه (ص۹۰) ، والمحتسب (٤٧/٢) ، والكشّاف (٥٦/٣) ، والجامع لأحكام القرآن (١٨٢/١١) .
- (۲) يُنظر : المحتسب (۲/۲) ، وشرح التسهيل (۱/۲۰۰) ، وهي هكذا في النسخ (أظهره) ، وصوابها
   (أظهرها) .
  - (٣) يُنظَر : شرح الجمل (١٧٩/٢) ، وشرح التسهيل (١٧٩٨) .
- (٤) البيت من البسيط ، ينسب لعمرو بن أحمر الباهلي في ملحق ديوانه : (ص١٨٢) ، وينسب إلى أبي حية النميري في ملحق ديوانه (ص١٨٦ : ما ينسب إليه وإلى غيره) . وروايته :

#### وقدْ جعلتُ إذا ما قمتُ يوجِعُني ظَهْري فقمتُ قِيامَ الشَّارِبِ السَّكِرِ

- ويُنظَر : البيان والتبيين (٧٦/٣) ، والحيوان (٢٨٣/٦) ، والإيضاح العضدي (ص٧٨) ، والمقرب (١٠١/١)، ويُنظَر : البيان والتبيين (١٠٨٦/٢) ، والحيوان (١٠٨٦/٢) ، والمقاصد وشرح الجمل (١٠٨٦/٢) ، وشرح التسهيل (١٠٨٦/٢) ، وشرح الرضي (٢٦١/١) ، والمقاصد النحوية (٢٨٥/٢) ، والدرر (٢٦١/١) .
- (٥) في (ط) زيادة قبل هذه العبارة "فإن معناه قد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فانهض الشارب الثمل" وهي زيادة لا معنى لها .
  - (٦) شرح التسهيل (١/٣٩٨، ٣٩٨).

## فعلا التعجُّب

قَالَ : ((فِعلا التَّعَجُّب : ما وضِعَ لإنشاء التَّعَجُّب)) (١).

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢١١) . وعبارة : (فعلا التَّعَجُّب : ما وضع لإنشاء التَّعَجُّب) في موضعها بياض في (ط) .

<sup>(</sup>٢) في ن : (فعلا) .

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر : شرح المقدّمة الكافية (٩٢٥/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر : التبصرة والتذكرة (١/٥٧٦) ، وشرح اللّمع (٢١٢/٢) ، والمقتصد (١/٣٧٣) ، وشرح المفصّل (٤) يُنْظَر : التبصرة والرضي (١٠٨٨/٢) ..

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المقتضب (١٨٣/٤) ، وشرح الرضي (١٠٨٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) "وما ورد منه نحو .. من هؤلاء فنحو" سقط من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر: الإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٧/٢) ، وشرح الرضي (١٠٨٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧) . (٥٨٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٨) في ن : (وأجاز)

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : شرح الرضي (١٠٨٨/٢) .

يَنْجُسُ) (١) . ويَا لَلْهَاءِ (٢)! للاستغاثة وغيرها ؛ لأَنَّهَا وإنْ كانت لإنشاء التَّعَجُّب ليستْ أفعالًا (٢) .

والمراد بـ(ما) الفعل : الذي هو (أفعل) و(أفعل) ؛ فلذا قال : صيغتان : ما أَفْعَلَهُ، وأَفْعِلْ به ، نحو : ما أكرمَ زيدًا ، وأكْرِمْ بِزيْدٍ (١٠) .

وهاتان الصيغتان غيرُ متصرفتين ؛ يعني : لا يكونُ لهما مضارعٌ ، ولا أَمْرٌ ، ولا نَهْيٌ ، ولا يُشْتَقُ منهما اسمُ فاعل وغيرُه (٥) ؛ لأَنَّهما لمّا تضمّنتا معنى الإنشاء أشبهتا الحروف ؛ كعسى المتضمن لـ (لعلّ) (١) . والظاهر أنّهما تضمّنتا اللام ؛ لأَنَّ أكثر التَّعَجُّب مستعمُل باللّام ، نحو : يا لَلْهَاء ! (٧) ، ويا لَزيدٍ! ، و :

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الجامع الصحيح (١٠٩/١ ، حديث : ٢٨٣ . كتاب الغسل ، باب عرق الجُنُب ، وأنّ المسلم لا ينجُس) ، وصحيح مسلم (٢٨٢/١ ، حديث : ٣٧١ . كتاب الحيض ، باب الدليل على أنّ المسلم لا ينجُس) . .

<sup>(</sup>٢) في ن : (ولله) (ويالله) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٣٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٧٦ / ١٠٧٧) ، والارتشاف (٢٠٨٦/٤) . .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: الأصول (١/٩٨) ، والإيضاح العضدي (ص ١٣٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٧/٢) ، وشرح الوافية (ص ٣٧٣) ، وشرح الرضي (١٠٨٨/٢) ..

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (٧٣/١) ، والمقتضب (١٧٧/٤) ، والجُمل (ص٩٩) ، وشرح المقدّمة الكافية (٩٢٥/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٨٠/٢) . .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: شرح المفصَّل (١٤٣/٧) ، وشرح المقدَّمة الكافية ٩٢٥/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٦٩)، وشرح الرضي (١٠٨٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٩٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٧) في (يا لكم) .

# للهِ يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ

البيت (١) .

و: للهِ دَرُّكَ ! فالظَّاهر أَنَّ اللّام له ، وأَنَّ الأَلفاظَ التي لِلتَّعَجُّبِ ، ولا لامَ فيها يَتَضَمَّنُها .

فائدة: الألفاظُ المستعملة لِلتَّعَجُّبِ: إمَّا قياسيُّ ؛ كَفِعْلَي (١) التَّعَجُّب، وإمَّا سَهاعيُّ ؛ وهو قولهم: سُبْحَانَ اللهَ الأعشى (٦):

(١) البت من البسط، وتمامه:

...... ذُو حِيَدٍ بمُشْمَخِرٍّ بهِ الظَّيَّانُ والآسُ

وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ص٠٤١) ، ويُنسب لأمية بن أبي عائذ ، ولمالك بن خالد الخناعي .

ويُنظَر : ديـوان الهـذليين (٢/٣) ، وشرح أشـعار الهـذليين (٢/٧١) ، والكتـاب (٤٩٧/٣) ، والأصـول (ك. ٤٩٧) ، والمغني (٤٣٠/١) ، والجُمـل (ص٧١) ، واللّامـات (ص٧٨) ، وأمـالي ابـن الـشجري (١٤٠/٢) ، والمغني (١٤٠/٣) ، والخزانة (١٧٧/٥) .

وروايته في ديوان الهذليّين :

والخُنْسُ لنْ يُعْجِزَ الأَيَّامَ ذُو حِيَدِ

وفي ديوان أبي ذؤيب ، وشرح أشعار الهذليين :

يَا مَيُّ لا يُعْجِزُ الأيّامَ ذُو حِيَدٍ

وعلى هاتين الروايتين لا شاهدَ فيه .

(٢) في ن : (كفعلا) ، وهو تحريف .

(٣) البيت من السريع ، وهو للأعشى في ديوانه : (١٤٣) ، والصبح المنير (١٠٦) .

ويُنظَر: الكتاب (٢١٦/١) ، والمقتضب (٢١٨/٣) ، ومجالس ثعلب (٢١٦/٥) ، والمسائل البصريات (ص٤١٠) ، والخصائص (٢١٩/١) ، وأمالي ابن الشجري (٢١٧/٢) ، والمقرّب (١٤٩/١) ،

Ã=

## أَقُولُ لَّا جَاءَنِيْ فَخْرُه: سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاخِر!

ومنه: قول ما<sup>(۱)</sup> رأى ما لا ينبغي أنْ يُنسب إلى غير الله: للهِ دَرُّك! أي :خيرُك؟ تنبيهًا على أنَّ الخيرَ الصّادرَ من المخاطَب ينبغي أنْ يُنسبَ إلى الله (١)؛ لما فيه من الإبداع.

وقلت : تنبيهًا على أنّ ذلك الخيرَ لِعَظَمَةٍ ؛ فيَنْبغي (٥) أن يكونَ مرضيًّا لله ۖ ، وأنَّه القادر على جزائه .

ومنه: قولهم: وَأَبرَحْتَ فارسًا؛ أي: جِئْت بِالبَرَحِ؛ وهو: العَجَبُ.

البقرة: Z (الواقعة: ۸) ، و Z Z Z Z Z Z (البقرة: Z Z (البقرة: (۲۸) Z ) .

**←** =

والخزانة (٣٩٧/٣) . .

- (١) "من" سقطت من ن ، ط .
- (٢) ينظر: الارتشاف (٢٠٨٦/٤).
- (٣) هكذا في النسخ ، وصوابه (مَنْ) .
- (٤) "لله درك ... إلى الله" سقط من س ؛ لانتقال النظر .
  - (٥) من ن ، وفي الأُخُر: (ينبغي)
- (٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٣٢/٣) ، والارتشاف (٢٠٨٧/٤) . .

(الفسم الثاني: النحفين) الأفعال

ولا يُتَعَجَّبُ بـ(هل) .

وكلامُ ابنِ يعيشَ والمالكيِّ دلَّ على عدم إنشائيّتِهما(١١) . وسأُبيّنُه .

تنبيهٌ : لاخِلَافَ في فعليّة (أفعِل) ؛ لأَنَّه وَزْنٌ مختصٌّ بالفعل ، ويؤكَّد بالنون (٢).

واتفق البصريون على فعلية (أفعَل) أيضًا ، وهو الصحيح ؛ للزوم اتّصال نون الوقاية به إذا عمل في ياء المتكلم ، نحو : ما أَفْقَرَني ! (٣) و لا يَرِدُ عليه : عَليكَنِي ، ورُوَيْدَني ، وقَدْني . لأَنَّ الفصيح فيها : عليك بي ، ورُوَيْدَ لي (١٠) .

ومذهب الكوفيين : أنَّه اسمٌ ؛ لأنَّه صُغِّر (٥) في قوله (١) :

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل (١/٨) ، وشرح التسهيل (٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/٧٧/١) ، وشرح التسهيل (٣٠/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٢٧) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَـر: الأصـول (١٠١/١) ، وشرح اللمـع (٢١١/١) ، والإنـصاف (١٢٩/١) ، وأسرار العربيـة (ص١١٣) ، وشرح المفصَّل (١٤٣/٧) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٤٣) ..

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: الإنصاف (١٣١/١) ، وشرح المفصَّل (١٤٣/٧) ، وشرح التسهيل (٣١/٣) ، وتمهيد القواعد (٢٦١٣/٦) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: شرح السيرافي (٧١/٣) ، وعلل النحو (ص٣٢٥) ، وأسرار العربية (ص١١٤) ، والإنصاف (٥) يُنظَر: شرح السيرافي (١١٧/١) ، وشرح الرضي (١٠٩١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١٨٥/٢) .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط . وهو لقيس بن الملوّح في ديوانه (ص١٣٠) . ويُنسب للعرجي ، ولذي الرّمّة . ولم أجده في ديوانيهما . ويُنسب لكامل الثقفي ، وللحسين بن عبد الله .

ويُنظر: شرح السيرافي (٧١/٣) ، والتبصرة والتذكرة (٢٧٢/١) ، وأمالي ابن الشجري (٣٨٣/٢) ، ويُنظر: شرح السيرافي (١٢٧/١) ، وشرح المفصَّل (١٤٣/٧) ، وشرح التسهيل (٤٠/٣) ، وشرح السرضي (١٢٧/١) ، والمقاصد النحوية (٢/٠٨) ، والخزانة (١٩٣/١) .

### يَا مَا أُمَيْلِحَ غِزْ لانًا شَدَنَّ لنا مِنْ هَؤُلَيَّائكُنَّ الضَّالُّ والسَّمْرُ

ولعَدَم تَصرُّ فِهِ (١).

أجيبُ : إن تصغيرَه شاذُ مع أنَّه شديد الشَّبَهِ بالاسم ، خاصَّةً باسم التفضيل ؛ فيكون المرادُ : غِزْ لانًا أُمَيْلِحُ مِن غيرها (٢) .

وإنَّما لم يتصرَّف؛ لتضمُّنهِ الحَرْفَ (٢) - كما مر - .

قال: ((ولا يُبْنَيان)) (نا إلى آخره.

أقولُ: فعلا التَّعَجُّب يوافق (٥) اسم التفصيل في الزيادة في المبالغة على الذي تبيّن منه، والاختصاص بالمذكور معها، فالتزموا أن يوافقانه (٦) لفظًا وحكمًا (٧)؛ فِلذَا (٨) قال: ((لا يُبْنَيَانِ إِلّا ممّا يُبنى منه أفعل التفضيل)) (٩). فَلا يُبنيَانِ مِن الزائد على الثلاثة ؛ كدحرج،

(٥) هكذا في النسخ ، وصوابه (يوافقان) .

(٦) مِن (ن ، س) . وفي الأُخر : (يوافقا به) ، والصواب (يوافقاه) .

(٧) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٢٥/٣) .

(٨) في ن ، (ولذا) .

(٩) الكافية في النحو (ص٢١١) . ويُنظَر : المفصَّل (ص٠٨٠) ، وشرح الوافية (ص٣٧٣) يُنظَر : شرح المقدّمة

Ã=

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الإنصاف (١٢٦/١) ، وأسر ار العربية (ص١١٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١٨٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح السيرافي (٧١/٣) ، وعلىل النحو (ص٣٢٥) ، والإنتصاف (١٤١/١) ، وشرح المفصَّل (٢) يُنظَر : شرح السيرافي (٩٢٧٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٩٢/٢) ، وشرح الرضي (١٠٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر : الأصول (١٠٠/١) ، وأسرار العربية (ص١١٦) ، وشرح المفصَّل (١٤٣/٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو (ص٢١٦).

واجتمع ليمكن (١) . ولو حذف الزوائد يختلّ المعنى المقصود ؛ من المطاوعة ، والمشاركة ، والطّلب ، ونحوها . ولا من الألوان ، والعيوب ؛ فيمتنع : ما أَسْوَدَهُ ! و ما أَعْوَرَهُ ! (٢)

وكذا لا يعتلُّ إذا بُني من الأجوف ، نحو : ما أَقْوَل زيدًا ، وأَقْوِلْ به . كما لا يعتلُّ اسمُ التَّفضيل المبنيُّ منه ، نحو : أَقْوَلُ مِن زَيْدٍ (٣) .

وقال المالكيُّ : إِنَّمَا يُبْنَيَانِ مِن : فِعْلٍ ، ثُلاثِيٍّ ، تامٍّ ، مُثْبتٍ ، مُتَصرِّ فِ ، قابلٍ معناه للكثْرة ، غير مبنيِّ للمفعول ، ولا جاء صفة على أفعل فعلاء (١٠) .

فلا يُبْنَيَانِ مِن : الكَلْبِ<sup>(ه)</sup> ، وكَانَ ، وظَنَّ -إذا لم يقتصر على فاعله ؛ فيصحّ: ما أَظَنَّ زيدًا . ويمتنع : ما أَظَنَّ زيدًا عمرًا فاضلًا<sup>(١)</sup> - و : لم يضرب ، ويَذَرُ<sup>(٧)</sup> ، وماتَ ، وفَنِي ، وَضَرَبَ . وهو ظاهرٌ .

#### É=

الكافية (٣/٥٧٩).

- (١) هكذا في النسخ ، وكأنَّ فيها تحريفًا ، ويتَّجِهُ بنحو (واستمكن) .
- (٢) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص١٣٢) ، وشرح التسهيل (٤٥/٣) .
- (٣) من قوله : (وكذا لا يعتل إذا بُني ...) إلى: (أقول من زيدٍ) تابعٌ لأدلة الكوفيين على اسمية (أفعَل) . وما بينهما مقحم .
- ويُنظَر : شرح الـسيرافي (٧١/٣) ، وعلـل النحـو (ص٣٢٥) ، والإنـصاف (١٢٨/١) ، وأسرار العربيـة (ص٥١٥) ، وشرح المفصَّل (١٤٣/٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١٨٥/٢) .
  - (٤) يُنظر : شرح الكافية الشافية (١٠٨٤/٢) ، والارتشاف (٢٠٧٧/٤) .
    - (٥) ينظر : شرح التسهيل (٣/٤٤) .
    - (٦) "وظن إذا لم ... عمرًا فاضلاً " سقط من ط ، س .
      - (٧) في س : (زيد) .

ولا من نحو: سَوِدَ، وعَرِجَ، وبَلِجَ، وبَرِصَ. لأَنَّ حق الفعل من هذه الأشياء أنْ يكون (افْعَلَ)؛ ولذا صحّ: عَوِرَ، وحَوِلَ، ونحوهما؛ حمُّلًا على ما هو الأصل فيه والمنقول منه - وهو: افْعَلَّ - (١).

كما لم يعتلّ : (اجْتَوَرَ) حُمَّلًا على تَجَاوَرَ . و (فِخْيط) على مخياط . فكأنَّها مزيدة (٢) .

و لا مِن مُلازِم النّفي ، نحو: ما عَاجَ زيدٌ بهذا الدواء. أي: ما انتفع به . فلأنّه لم يُستعمَل إِلّا في النفي ، فلو بُنِي منْه التَّعَجُّب يلزم خروجُه عن أصله، وهو النَّفْيُ (٣) .

وقد يُبْنَى مِن مَبْني المفعول (١) إِنْ أُمِن اللَّبْس (٥) ، نحو: ما أَجَنَّهُ! و ما أَبْهَتَهُ! (١) ، و مَا أَشْفَعَهُ! ، و مَا أَخْوَفَهُ عِنْدِي! و مَا أَخْوَفَهُ عِنْدِي! و مَا أَخْفَهُ إِليَّ! ، و مَا أَخْوَفَهُ عِنْدِي! و مَا أَخْبَهُ إِليَّ! ، و مَا أَخْوَفَهُ عِنْدِي! و مَا أَحْبَهُ إِلَيَّ! (٧) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (٩٧/٤) ، المقتضب (١٨١/٤) ، والأصول (١٠٣/١) ، والجمل (١٠١) ، والإيضاح العضدي (١٣٣) ، والمقتصد (٣٨٠/١) ، والإنصاف (١٠١/١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٤٥/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١٠٨٥/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٠) .

<sup>(</sup>٤) "المفعول" سقطت من س.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر : شرح عمدة الحافظ (ص٤٤٧) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٨٧/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٠) ، وشرح الرضي (١٠٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) في س : (ما أشبهته) .

<sup>(</sup>v) "وما أشغله ... أحبه إلي" سقط من ط ، س .

ويُنْظَر : الكتاب (٩٨/٤) ، وشرح التسهيل (٤٥/٣) ، وشرح الرضي (١٠٨٩/٢) ، والارتشاف (٢٠٨١/٤).

قَالَ المَالَكِيُّ : كَثُرَ هذا عند عدم اللَّبس ؛ حتَّى صارَ قياسًا(١) .

وقد يُبْنَيَانِ من فعل أَفْعل فَعْلَاء<sup>(۲)</sup> ، إذا فُهم منه معنى عَسُرَ أو جَهِلَ ؛ إجراءً له مجراهما ، نحو: لَدَّ ، إذا كان عَسِرَ الخصومةِ ، وحَمِقَ . فقيل : ما أَلَدَّهُ! ، وأَحْمَقَهُ! ، وأَنْوَكَهُ! ، وأَهْوَجَهُ ؛ وهو : الجرأة . و أَلْدِدْ بِهِ! ، وأَحْمِقْ به! . . إلى آخره (۳) .

وشذَّ بناء التَّعَجُّب من المزيد ؛ كقولهم : ما أَشَدَّهُ ! ، و ما أَشْوَقَهُ ! ، ومَا أَحْوَلَهُ ! ومَا أَثْقَاهُ ! . من : اشتدّ ، واشتاقَ ، واحتالَ ، واتّقى (١٠) .

وقولهم: ما أحضَره! من: احتُضِرَ ؛ أي: نَزَل به الموت - فيه شذوذان: بناه من المزيد، والمجهول (٥). وجعل الأكثرُ: ما أَفْقَرهُ!، وما أَشْهَاهُ!، وما أَحْيَاهُ! -شاذًا؛ ظنًا منهم أنها من افتعل، ولم يستعمل لها ثلاثي (١).

قَالَ المَالَكِيُّ : ((نَقَل مَنْ يُوثق بقوله عن العرب : فقُر ، وفقِر ، وشهِي ، وحَيِي - بمعنى : افتقَر ، واشتهاهُ ، واستحيا . وقولهُم : مَا أَمْقَتَهُ ! . قيل : مِن مُقِتَ . وليس كذا ؛ إذ

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل (٤٥/٣) ، ويُنظَر : الارتشاف ٢٠٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) من (ط) ، وفي الأخر (أفعلاء) .

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر : الكتاب (٩٨/٤) ، وشرح اللمع (٤١٣/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٧٤٦) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٦/٢) ، وشرح التسهيل (٣٤٦) ، وشفاء العليل (٢٠٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) "واتقى" سقطت من س .

و يُنْظَر : الأصول (١٠٢/١) ، وشرح التسهيل (٤٦/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣١) .

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر : شرح التسهيل (٢/٣٤) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٨٦/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣١) .

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر : شرح التسهيل (٤٦/٣).

جاء: مَقُتَ الرَّجُلُ: إذا صار بغيضًا)) (١).

فائدة : قالَ ابنُ يعيشَ : ((قد جاء التَّعَجُّبُ من الإفعال ، فقيل : ما أَعَطاهُ لِدِرْهَم! (٢) ، وما أَوْلَاهُ! . وهو مقصورٌ على السَّماع عند سيبويه)) (٢) .

والأصحُّ: قياسيُّ إذا لم تكنْ همزتُهُ للتَّعْدِية (١) ، فيجوزُ : ما أَخْطَأَهُ ! ، وما أَنْتَنَهُ! ، ومَا أَظْلَمَهُ! ، ومَا أَضْوَأَهُ (٥) . ولم يقل : مَا أَجْوَبَهُ ! ؛ استغناءً عنه بـ: ما أَحْسَنَ جَوابَهُ ! (٢) .

والأخفشُ والمبردُ قالا: قياسيٌّ مطلقًا. وأجازا من المزيد بحذف الزوائد (٧). /وهو ضعيف جدًّا (٨) ؛ لأنَّه يَلزم الالتباسُ ؛ لأنَّه إذا سُمِعَ: ما أَخْرَجَ زيدًا -لا يُعْلَم: أراد تَعَجُّبَ

(۱) شرح التسهيل (۲۲۲٪) . ويُنظَر : الكتاب (۹۹/٤) ، والتبصرة والتذكرة (۲۲۲٪) ، والمقتصد (۱) شرح النسهيل (۳۸۰٪) ، وشرح الرضي (۲۰۹۰٪) ، والارتشاف (۲۰۷۷٪) .

(٢) في ن : (للدرهم) .

(٣) شرح المفصَّل (٧/٤) . ويُنظَر : الكتاب (٤/٧٩) ، والمقتضب (١٧٨/٤) ، والأصول (١٩٩/١) شرح المفصَّل (١٧٨/٤) ، والأصول (١٩٩/١) ، والمفصَّل (ص٣٨٠) ، وشرح المقدمة الجزولية (١٨٩/٢) . (٨٨٩/٢) .

(٤) يُنْظَر : شرح المفصَّل (١٤٤/٧) .

(٥) يُنْظَر : الارتشاف (٢٠٧٨/٤) .

(٦) "والأصح ... أحسن جوابه" سقط من (ط ، س) ، وينظر : الكتاب (٩٩/٤) ، وشرح التسهيل (٤٧/٣).

(۷) يُنْظَر : المقتضب (۱۷۸/٤) ، وشرح المفصَّل (۱٤٤/۷) ، وشرح الرضي (۱۰۹۰/۲) . ويُنظَر: هـامش المقتضب (۱۸۱/٤ ، رقم ۲ ، تعليق الشيخ عضيمة) .

(٨) يُنْظَر : شرح المفصَّل (١٤٤/٧) .

(الفسم الثاني: النحفيق) الأفعال

الخروج ، أو الاستخراج (١).

ثمَّ قَالَ : ((مَا أَعْطَاهُ ! ؛ للأَخْذِ من : عَطَوْتُ . وكذا : ما أَوْلَاهُ ! لا لَمِنْ أَعْطَى ، وأَوْلَى)) (٢) .

قالَ المالكيُّ: مذهبُ سيبويه وأصحابه: أنَّ بناء فعل التَّعَجُّبِ من (أَفْعَلَ) قياسيُّ (٢) وَ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اسم التفضيل (١) ، إِلَّا إذا منعه مانعُ (٥) ؛ فلا يُبنى من (أردى) بمعنى: هَلَك ؛ لأَنَّه عَيرُ قابلِ للكثرة. ولا من (أصْبحَ) ،ونحوه ؛ لأَنَّه من النواقص ، وعلى هذا.

وقالَ سيبويهِ : ((قد يُستغنى عن (ما أَفْعَلَهُ) بـ (ما أَفْعَلَ فِعْلَهُ) ، كما استغنى بـ (رَّمَ كُتُ) عن (وَدَعْتُ) ؛ فلم يقل : ما أَجْوَبَهُ ! ، و أَجْوِبْ بِهِ ! ؛ بل قالوا : ما أَجْوَدَ جَوابَهُ! ، و أَجْودْ بجَوابه ! . ولا [ما] (١) أَقْيَلَهُ! ؛ بل قالوا : ما أَكْثَرَ قَائِلَتَهُ!)) (٧) .

<sup>(</sup>١) يُنْظَر : المصدر السابق (١٤٥/٧) ..

<sup>(</sup>٢) شرح المفصَّل (١٤٥/٧).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (٢/٣) ، ويُنظَر : الكتاب (٧٣/١) ، والتوطئة (ص٢٦٨) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٤٦) وشرح الكافية (٧٣/١) ، وشرح السرضي (٧٤٦) ، والارتسشاف (ص٤٦) . وشرح الكافية (٢٠٩٠/١) ، والارتسشاف (٢٠٧٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب الركني (ل/١٦٧) .

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر : شرح التسهيل (٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٦) تكملة من المصادر يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٧) الكتاب (٩٩/٤) ، ويُنْظَر : الأصول (١٥٣/٣) ، والمفصَّل (ص٣٨٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٧) الكتاب (١٠٨/٢) ، وشرح الرضي (١٠٩٣/٢) .

وليس قياسيًّا(١).

وقالَ ابنُ بَرهان : لم يُبْنَ فِعْلُ التَّعَجُّب من : شَكَر ، وقعد ، وجَلَسَ - ضِدَّا قام - ، وقَالَ ابنُ بَرهان : لم يُبْنَ فِعْلُ التَّعَجُّب من : شَكَر ، وما أَكْثَرَ قُعُودَهُ ، وجُلُوسَهُ وقَائِلَتَهُ ! (٢) .

والدليلُ على ذلك : عدَمُ سماع شيءٍ منها على الأصل ، مع كثرة وقوع معانيها في كلامهم (۲) .

وشذَّ بناؤه من غيرِ فِعْلٍ ؟ كقولهم: ما أَذْرَعَ فُلانَةً ! ؟ أي: ما أَخَفَّها في الغَزْلِ ! مِنْ : امْرَأَةٌ ذَرَاعٌ ؟ أي: خَفِيفَةُ اليَدِ في الغَزْلِ . ولم يسمع منه فِعلٌ . ومنه (٤) : أَقْمِنْ بِهِ ! . وهو مِنْ: هو قَمِنٌ ؟ أي : جَدِيْرٌ (٥) .

ويُتَوصَّل في الممتنع بمثل ما يُتَوصَّل به إلى التفضيل (١) ؛ فيُؤتَى بفعل التَّعَجُّب من فعلٍ مُثبتٍ متصرِّفٍ ؛ من : أَشَدَّ ، وأَشْدِدْ ، ونحوهما مما يستوعب (٧) الشروط ، ويُعْطَى

(١) يُنْظَر : شرح التسهيل (٤٧/٣) .

(٢) يُنْظَر : شرح اللمع (٢/٤١٤) ، وشرح التسهيل (٤٨/٣) .

(٣) يُنْظَر : شرح التسهيل (٤٨/٣) .

(٤) "أخفها في الغزل ... فعل منه" سقط من (س) .

(٥) يُنْظَر : شرح الكافية الشافية (٢٠٩٢/٢) ، وشرح التسهيل (٤٨/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣١) ، والارتشاف (٢٠٧٧/٤) .

(٦) يُنْظَر : شرح المقدّمة الكافية (٩٢٥/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٧٣) .

(٧) في (س) : (يشتق عن) .

المصدر الذي التَّعَجُّب له ما لِلتَّعَجُّبِ<sup>(۱)</sup> منه ؛ يعني: بجعْله معمولًا لفعل التَّعَجُّبِ ، ويضيفه إلى المُتَعَجَّبِ منه ، فيقول - مِنْ : دَحْرَجَ ، وانْطَلَقَ ، ومَاتَ زَيْدٌ ، وكَان صَديقُكَ : ما أَشَدَّ دَحْرَجَتَهُ ، وانطلاقَهُ ومَوتَهُ ، وكَوْنَهُ صَديقَكَ ! . و أَشْدِدْ بِدَحْرَجَتِهِ ! . . إلى آخره (۱) .

وإنْ أُرِيدَ بناؤه من فِعْلٍ مبنيٍّ للمفعول ممّا جاء معلومُه -جُعِل صِلةً لـ(ما) المصدرية، آخِذةً حكم المُتَعَجَّبِ منه ، فتقول في : ضُرِب زَيدٌ : ما أَشَدَّ مَا ضُرِبَ زَيدٌ ! وأَشْدِدْ بما ضُرِبَ زيدٌ! . ولم يقل : ما أَشَدَّ ضَرْبَهُ! ؛ لئلا يلتبس بالفاعل (٣) .

ويقول في نحو: ما قام زيدٌ ، وما عاج بالدواء: ما أَقْرَبَ أَلَّا يقومَ ، وألَّا يَعِيجَ (أَ) بالدواء! و أَقْرِبُ بألَّا يقوم ، وبألَّا يَعِيجَ به!. ويكونُ (أَنْ) مع ما بعده معمولًا لفعل التَّعَجُّب (أ).

ولا يُتَوصَّل في ما لم يتصرّف ؛ ك(عسى) ، و (نِعْم) ؛ لأَنَّه لا مصدر له ، لا صريحًا ولا مؤولًا (١٠) . فشذّ قولهُم : ما أَعْسَاهُ ! و أَعْسِ به !(١) . المعنى : ما أَحَقَّهُ ! (٢) .

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وصوابه (للمتعجب) .

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الأصول (١٠٤/١) ، والجمل (ص٠٠١) ، والإيضاح العضدي (ص١٣٣) ، وشرح التسهيل (٢) يُنْظَر: الأصول (٤٨/٣) ، وشرح البن الناظم (ص٣٣٠) ، وشرح الرضي (٤٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر : شرح التسهيل (٤٩/٣) ، وشرح عمدة الحافظ ص٧٤٦) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣١) ، وشرح الرضي (١٠٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) في س : (يفتخر) .

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر : شرح ابن الناظم (ص٣٣١) ، والارتشاف (٢٠٨٥/٤) .

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر : شرح ابن الناظم (ص٣٣٠) .

فائدة : بُنِيَ لِلتَّعَجُّبِ صيغة أخرى ؛ وهي : فَعُلَ -بالضمّ - ، و لا يُبْنَى إِلّا مما يُبْنَى و هي : فَعُلَ -بالضمّ - ، و لا يُبْنَى إِلّا مما يُبْنَى مِنه (ما أَفْعَلَهُ) ؛ فلا يلزم في فاعله اللّام ، تقول : ضَرُبَ زيدٌ . و ضَرُبَ الرَّجُلُ (٢). بمعنى: ما أَضْرَبَهُما ! . ويجوز أن يُزاد الباءُ في الفاعل ، فيقال : ضَرُبَ بِزَيْدٍ ! إجراءً له مجرى أَضْرِبْ بَزَيْدٍ ! (١٠) . كقوله (٥) :

## حُبَّ بالزَّوْرِ الَّذِي لا يُرَى مِنْهُ إِلَّا صَفْحَةٌ أَو لَمِامُ

وإذا بَنيْتَ من المعتل اللّام اليائي قَلَبْتَ الياء واوًا ، نحو: رَمُوَ الرَّجُلُ! (١٠). ولا يتصرَّ فان بتقديمٍ ؛ فلا يقال: أَحْسَنَ ما زَيْدًا!. ولا: أَحْسَن زيدًا ما!. ولا بتأخير ؛ فلا يقال: ما زيدًا أَحْسَنَ! و بزيدٍ أَحْسِنْ! (٧).

#### É=

(١) من س. وفي الأُخَر: (بها).

(٢) يُنْظَر : شرح الكافية الشافية (١٠٩٢/٢)، وشرح التسهيل (٤٨/٣) ، والارتشاف (٢٠٧٩/٤) .

(٣) يُنْظَر : المقتصد (١/٣٧٨) ، وشرح المفصَّل (١٤٤/٧) ، والمقرّب (١/٧٧) .

(٤) يُنْظَر : أوضح المسالك (٢٨١/٣) ، والهمع (٥٢/٥) .

(٥) البيت من المديد ، وهو للطّرمّاح في ديوانه (ص٢٢٨ ، دار الـشرق العربي) (ص٣٩٣ ، وزارة الثقافة بدمشق) . وروايته : حبّذا الزَّور . وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه لما سبق من أجله هنا .

و يُنْظَر : الكامل (٨٤٦/٢) ، والمقرّب (١/٧٨) ، وتذكرة النحاة (ص٦٨٧) ، وأوضح المسالك (٢٨١/٣) ، ويُنْظَر : الكامل (١٥١٥) ، والمقرب (٥٣/٥) ، والممع (٥٣/٥) ، وشرح الأشموني (٧٥/٣) ، والدرر (٢٩٠/٢) .

(٦) "فائدة : ... رموا الرجل" سقط من (ط ، س) .

و يُنْظَر : المقتصد (١/٣٧٨) ، والمقرّب (١/٧٨) .

(۷) يُنْظَر : الكتاب (۷۳/۱) ، وشرح السيرافي (۷۳/۳) ، والمفصَّل (ص۸۱) ، وشرحه (۱٤٩/۷)، وشرح الكافية (۷۳/۲) ، وشرح المقدمة الجزولية (۸۹۱/۲) ، وشرح الكافية الشافية (۲۲۲/۳) ،

Ã=

قَالَ الْحَاجِبِيُّ : ((لما تضمَّنَاه من معنى الإنشاء الذي له صَدْرَ الكَلام))(١).

ولو قالَ : لِشَبَهِهِمَا بالحرف ؛ لتضمُّنهما معنى الإنشاء الذي حقُّه أنْ يكونَ بالحرف ؛ فيكون كـ(ما) النافية -لكان أولى . لأنَّ قولك : أَحْسَنَ ما زيدًا -أمْكَن في الصدرية .

ولم يُرِد بقوله : ((بتقديم)) : تقديمَ معموله ؛ لأنَّه لا يُعلم امتناع تقدُّمه على (ما)، ويلزم زيادة تأخير .

توضيحُهُ: ((أَنَّه لا يُتصرفُ فيهما ، ولا يليهما ما لا يتعلق بهما ؛ كـ (عند الحاجة)، و (بمعروفٍ) في قولك: ما أَنْفَعَ مُعْطيكَ عند الحاجة! ، وما أَصْلَحَ أَمْرِكَ بِمَعْرُوفِ!. ولا ما يتعلق بهما من غير ظرفٍ ، وجارً ، ومجرورٍ ؛ فيصح: ما أَحْسَنَ زَيْدًا مُقْبِلًا! . ويمتنع: ما أَحْسَنَ مُقْبِلًا زَيْدًا مُقْبِلًا! .

واختار المالكيُّ (٢) قولَ المازنيِّ (١) ؛ وهو : أنَّه يليهما الظرفُ والجارُ والمجرور ؛ لثبوته

#### É=

وشرح الرضى (١٠٩٣/٢).

- (۱) شرح المقدّمة الكافية (٩٢٦/٣) ، ويُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١١١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١) شرح المقدّمة الكافية (٤٨٥/٢) .
- (٢) شرح التسهيل (٣/٠٤) ، ويُنظَر : شرح عمدة الحافظ (٧٤٧ ، ٧٥٧) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٨٨٧/ ) ، والارتشاف (٢٠٧١/٤) .
  - (٣) يُنْظَر : شرح التسهيل (٤١/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٤٧) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٩٨/) .
- (٤) يُنسب هذا القول إلى الجرمي في شرح السيرافي (٧٣/٣) ، والمفصَّل (ص٣٨١) ، وشرحه (١٥٠/٧) ، و والإيضاح في شرح المفصَّل (١١١/٢) ، وشرح التسهيل (٤٢/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٣) .
- ولم أجد نسبته إلى المازني إلا عند ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية (٩٢٦/٣) ، وتبعه الحديثي ، وحاجي عوض في شرح الكافية (١٠٧٩) .

نظمًا ونثرًا وقياسًا ؛ كقولِ عمرٍ و بنِ معدي كرب (١) : ((للهِ دَرُّ بني سُلَيم ما أحسنَ في الهَيْجَاء لِقاءَها! وأكرمَ في اللَّزبَاتِ عَطاءها)) (٢) . وكقول الصحابي (٣):

وَقَالَ نَبِيُّ الْمُسْلِمِينَ : تَقَدَّمُوا وَأَحْبِبْ إِلَيْنَا أَنْ نَكُونَ الْمَقَدَّمَا ! وكقوله (٤) :

خَلِيكَيَّ، مَا أَحْرَى بِذِي اللَّبِّ أَن يُرَى صَبوراً وَلَكِنْ لا سَبِيلَ إِلَى الصَّبْرِ وَأَمَّا القِياسُ ؛ فلأنَّ (بئْسَ) أضعفُ مِن فِعلى التَّعَجُّب ، وقد فُصلَ بينه وبين

(۱) <u>هو</u>: عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزَّبِيْدي . فارس اليمن ، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة (۹ هـ) في عشرة من بني زبيد ، فأسلمَ وأسلموا . شهد اليرموك ، وذهبت فيها إحدى عينيه . بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العراق ، فشهد القادسية . له شعر جيّد . توفي عام (۲۱هـ) .

تُنظَر ترجمته في : الأعلام (٨٦/٥).

(٢) يُنْظَر : المقرّب (٧٦/١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٤٨) ، وشرح الكافية الشافية (٧٦/١)، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٣) .

(٣) البيت من الطويل ، وهو للعباس بن مرداس السلمي -رضي الله عنه- في ديوانه (ص١٤٢) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (٣٥/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٢٩٦) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣)، والجنى (ص٤٩) ، والحمع (٥٧/٥) ، وشرح الأشموني (٣٤/٣) ، والدرر (٢٩٢/٢) .

وروايته في الديوان : وَحُبِّ إلينا .

(٤) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

ويُنْظَر: شرح التسهيل (٢/٧٤) ، وشرح الكافية السافية (٢/٧٩٠) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٧)، ويُنْظَر: شرح التسهيل (٢٠٤/٤) ، وشيفاء العليل (٢٠٤/٢) ، والمقاصد النحوية (١٤٨٣/٣) ، والهمع (٥/٠٤) ، والدرر (٢٩٧/٢) .

معموله بالجار والمجرور في قوله تعالى : ] بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا  $\sum$  (الكهف:٥٠) ولأنَّه [إنَّ] (٢) أضعفُ منها منها وقد جاء : إنَّ في الدارِ زيدًا (١) .

وقد جاءَ عن العربِ : ما أَحْسَنَ بالرَّجُلِ أَنْ يَصْدُقَ ! (٥). ومنع منه الأخفشُ والمبردُ<sup>(١)</sup> ، وقالا : لأَنَّ فعلَ التَّعَجُّبِ كالمَثَلِ ؛ لأَنَّه يُرادُ منه معنًى غيرُ ما وُضعَ له أوَّلا، فلا يغيّر احتياطًا على فهم المقصود /منه ، فيلزم أنْ يبقى على طريقة واحدة (٧).

[۲۰۷/ب]

والمَثَل وما يجرى مجراه لا يتخلَّلُهما ظرفٌ ، ولا غيره . وما رواه المازنيُّ يُحمَل على

<sup>(</sup>١) يُنْظَر : البغداديات (ص٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ط ، س) : (من "إنَّ")

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر : شرح السيرافي (٧٤/٣) ، وعلى النحو (ص٣٣٢) ، والتبصرة والتذكرة (٢٦٩/١) ، وشرح المفصّل (١٥٠/٧) .

<sup>(</sup>٥) "أن يصدق" سقط من (س).

ويُنْظَر : شرح السيرافي (٧٤/٣) ، والبغداديات (ص٢٥٦) ، وعلل النحو (ص٣٣٢) ، والمفصَّل (ص٣٨١) ، والمقرب (٧٦/١) ، وشرح التسهيل (٤٢/٣) ، وشرح الرضي (١٠٩٤/١)

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر : المقتضب (١٧٨/٤) ، وشرح السيرافي (٧٣/٣) ، والبغداديات (ص٢٥٦) ، وشرح المفصَّل (٢٥٠/٧) ، وشرح الكافية السافية (١٠٩٨/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣) ، وشرح السرضي (١٠٩٤/٢) .

وقد ذكر المبرّد في (١٨٧/٤) : ((ما أَقْبَحَ بالرّ جُلِ أَنْ يفعلَ ! . فالرجلُ الآن شائعٌ ، وليس التعجُّب منه ، وإنّما التعجُّب من قولك : أنْ يفعل كذا)) ، وظاهره جواز ذلك عنده .

<sup>(</sup>۷) يُنْظَـر: المقتـضب (۱۷۸/٤) ، والأصـول (۱۰۸/۱) ، وشرح الـسيرافي (۷٤/۳) ، وشرح المفـصَّل (۷) يُنْظَـر: المقدّمة الكافية (۹۲٦/۳) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٧/٢) .

الشَّواذِّ.

وقال<sup>(۱)</sup> المالكيُّ : ((ليس فعل التَّعَجُّب مَثَلًا ؛ لأَنَّه يلزم لفظًا واحدًا ، نحو: الصَّيفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَن<sup>(۲)</sup> . و :

### خَلَا لَكِ الْجُوُّ فَبِيْضِي وَاصْفُرِيْ(٢)

ولا جاريًا مَجُرى المَثَل ، نحو : حَبَّذَا . وللهِ دَرُّكَ . لأَنَّه يَلزَم لفظًا واحدًا ، مع اغتفار بعض التغيير ؛ فإنه لا يغيَّر لفظُ : حَبَّذَا . وللهِ دَرُّهُ وَاللهُ . وَلكن أُجِيزَ للناطق أن يختم بها هو غرضه . وفِعْلُ التَّعَجُّب لا يَلزَم لفظًا واحدًا أصلًا ؛ فلا يكون واحدًا منهها فيجوزُ الفصلُ بين جملتِه)) (٥) .

قلتُ : سلَّمْنَا أَنَّه ليسَ واحدًا منهما ، ولكن شابَهَ المَثَلَ فله حكمُه ، فلا يُفصَل بظرفٍ ولا بغيره . وإنّما قَدّم العربُ (بِالرَّجُل) فيما نُقِلَ<sup>(١)</sup> ؛ لأَنَّه المقصود بالمدح<sup>(٧)</sup>.

(٢) يُنْظَر : أمثال العرب (ص٧) ، وجمهرة الأمثال (١/٤٧٣) ، والمستقصى في أمثال العرب (١/٣٢٩) .

(٣) هذا المُّثل بيتٌ من الشعر من الرجز لطرفة بن العبد، في ديوانه (ص٤٩)، وقبله:

#### يالكِ مِنْ قُبَّرَةٍ بِمَعْمَرِ

ويُنظَر : جمهرة الأمثال (١/١) ، ومجمع الأمثال (١/٢٩) ، والمستقصى في أمثال العرب (٧٥/٢) .

- (٤) في ط، س: (درك)، وهو تحريف.
- (٥) شرح التسهيل (٣٣/٣) ، ويُنظَر : تمهيد القواعد (٢٦١٧/٦) .
  - (٦) من س ، وفي الأُحَر : (يقِلُّ) ، وهو تصحيف .
  - (٧) يُنْظَر : علل النحو (ص٣٣٢) ، وشرح المفصَّل (١٥٠/٧) .

<sup>(</sup>١) من (ن) ، وفي الأخر (فقال) .

ولم يذكر سيبويه جوازَ الفصل بالظرْف ولا امتناعه (١).

قال : ((و (ما) ابتداءٌ نكرةٌ عند سيبويه)) (۲) .

أقولُ: اعلمْ أنَّ إعرابه مبنيٌّ على معناه ، ومعناه الآنَ: إنشاءُ التَّعَجُّبِ. ومثله لا يمكن إعرابه إلّا باعتبار معناه الأصلي ؛ فلا بدّ من تقديره وفرْضه ؛ فإنَّا إِنَّمَا نقول في (بِعْتُ) (٢) الإنشائي: فعلٌ ماضٍ ، و(١) فاعل ؛ باعتبار أصله (٥). فنقول: إنَّ همزة (أَفْعَلَ) للتعدية ؛ لحدوث التعدية بزيادتها في اللازم ، نحو: ما أحْسَنَ زَيدًا!.

فإذا بُنِي من اللّازِمِ: فإن كان من (فَعُلَ) بالضم أُبقِي عليه. وإنْ كانَ مِنْ غيره، أو بُنِي من المتعدِّي -سواءً كان متعدِّيًا إلى واحدٍ أو أكثر - رُدَّ إلى (فَعُلَ) بالضمّ ؛ لأَنَّ مبالغة المدح والذم إِنَّهَا تكون بفعلٍ تكرَّر وصارَ طبيعةً وغريزةً ؛ فيكون في التقدير منقولًا إلى (فَعُلَ) ثمّ تُزاد الهمزة للتّعدِيةِ عليه ، فيصير الفاعل مفعولًا لفظًا. واللازم والمتعدي -سواءً كانَ إلى واحدٍ و إلى اثنين ؛ كرحسُنَ) ، و (ضَرُبَ) ، و (عَلُمَ) متعدِّيًا إلى واحدٍ ؛ فيقال : ما أَحْسَنَ زَيْدًا! ، و ما أَحْمَ بَهُ!، و ما أَعْلَمَهُ "().

Ã=

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر : البغداديات (ص٢٥٦) ، وشرح المفصَّل (١٥٠/٧) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٩٨/٢) ، وشرح التسهيل (٤٢/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣١) . ونسب الصيمري في (التبصرة) المنْعَ إلى سيبويه (٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٣) في س : (نعت) .

<sup>(</sup>٤) "و" سقطت من ط.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر : الجمل (ص٩٩) ، وشرح المقدّمة الكافية (٩٢٧/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الأصول (٩٩/١) ، وأسرار العربية (ص١٢١) ، وشرح المفصَّل (١٤٤/٧) ، وشرح التسهيل

وإذا أريد ذِكْرُ المفعولِ معه ذُكِر بعده بالباء ، فيقول في : عَرَفَ زَيْدٌ الحَقَّ. و عَلِمَ زَيْدٌ الْحَقَّ. و عَلِمَ زَيْدًا قَائيًا = ما أَعْرَفَ زَيدًا بالحَقِّ . و ما أَعْلَمَ زَيْدًا بِقِيَامِ بَكْرٍ (١) .

جئنا إلى إعرابه ، فنقول : (ما) في أوّله اسمٌ ؛ لأنَّ فيه الابتدائية باعتبار معناه الأصلي ، ولأنَّ (أَفْعَلَ) لا بدَّ له من فاعلٍ ، وليس ظاهرًا فيكون مضمرًا ، ولا مذكور يَرجعُ الله إلّا (ما) ، وما يَرْجِعُ [إليه] (۱) الضميرُ اسمٌ ، فيكونُ اسبًا . وهو مبتدأ ؛ لأَنَّ المعنى عليه ، ولا يتوجَّهُ غيرُه (۱) .

ثم اختلفوا ، فقال البَصريّون : (ما) مبتدأٌ نَكِرَةٌ بمعنى : (شيء) ؛ كأنَّ أصلَه : شَيْءٌ حَسَّنَ زيدًا (نَّ) . وأنَّه وإنْ كان نكرةً فهو يصلح للابتداء ؛ لأنَّه في المعنى فاعل ؛ كما يقال : أَمْرٌ أَقْعَدَهُ (٥) عن الخروج . أي : ما أَقْعدَ عنه إلّا أمْرٌ . فما بعده في موضع رفْع بأنَّه خبرُهُ (١) .

وأجازَ الأخفشُ هذا ، وأنْ تكون (ما) في الأصل موصولةً . والجملةُ بعده صلةٌ

É=

(٣٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٩٤/٢) ، وشرح الرضى (١٠٨٩/٢) .

- (١) يُنْظَر : شرح التسهيل (٣٩/٣) ، والارتشاف (٢٠٧٥/٤) .
  - (٢) تكملة من (ن ، ط) .
  - (٣) يُنْظُر : شرح التسهيل (٣١/٣) .
- (٤) يُنْظَر : الكتاب (٧٢/١) ، والمقتضب (١٧٣/٤) ، والأصول (٩٩/١) ، والجمل (ص٩٩) ، وشرح السيرافي (٦٨/٣) ، والإيضاح العضدي (ص٩٣٠) ، والمقتصد (٢١٤/١) ، وأسرار العربية (١١٢) .
  - (٥) "أمر أقعده" سقط من س.
- (٦) يُنْظَر : المفصَّل (ص٣٨٠) ، وشرحه (٦٤٦/٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٩/٢) ، وشرح المقدِّمة الكافية (٩٢٧/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٨٦/٢) ..

له (١) ، و (٢) الخبرُ محذوفٌ ؛ كأنَّ أصلَه : الَّذي حَسَّنَ زَيدًا شَيْءٌ (٣).

وقالَ الكوفيونَ : استفهامية في الأصل ما بعده الخبر ؛ كأنَّ أصلَه : أَيُّ شَيءٍ حَسَّنَ زيدًا (٤) .

ومذهب البصريين أظْهَرُ من وجهٍ ؛ لأَنَّ كَونَ المبتدأ نكرةً ثابتٌ ، مع أنَّه سالمٌ عن حذْفِ الخبر الذي التزمه الأخفشُ ، وعن وُرود أنَّ الإبهام المقصود هنا لا يليق بـ (ما) الموصولة الموضوعة للمعيَّن (٥) ، وعن النَّقل من الإنشاء إلى الإنشاء الذي التزمه الكوفيون (١) . وكلها على خلاف الأصل (٧).

ومذهبُ الأخفشِ أَوْجَهُ ؛ مِن حَيْثُ إِنَّ (ما) الموصولة ثابتٌ . وأمَّا (ما) بمعنى:

<sup>(</sup>١) "له" سقطت من ط.

<sup>(</sup>٢) في ط: (أو).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر : المقتضب (١٧٧/٤) ، والأصول (١٠٠/١) ، والمفصَّل (ص٣٨١) ، وأسرار العربية (ص١١٢) ، وشرح المفصَّل (١٤٩/٧) ، وشرح المقدِّمة الكافية (٩٢٧/٣) ، وشرح المفصَّل (٣٧٣) .

<sup>(</sup>٤) "شيء وقال ... حسن زيدًا" سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

ويُنظَر : معاني القرآن (١٠٣/١) ، وشرح السيرافي (٧٠/٣) ، والمفصَّل (٣٨١٥) ، وشرحه (١٤٩/٧) ، ويُنظَر : معاني القرآن (١٠٣/٣) ، وشرح المنتهيل (٣٢/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١١١/٢) ، وشرح التسهيل (٣٢/٣) ، وشرح الرضي (١٠٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر : الأصول (٩٩/١) ، وشرح السيرافي (٧٢/٣) ..

<sup>(</sup>٦) "الموضوعة للمعين ... التزمه الكوفيون" سقط من ط.

<sup>(</sup>۷) يُنْظَـر : أسرار العربيـة (ص۱۱۲، ۱۱۳) ، وشرح المقدّمـة الكافيـة (۹۲۸/۳) ، وشرح ابـن النـاظم (ص۳۲۷) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۵۸۷/۲) .

(شيءٌ) لم يثبتْ كونُه مبتداً . وكذا النقل من إنشاءٍ إلى إنشاءٍ (١) .

ومذهب الكوفيين وإنْ سَلِمَ عن الحذْفِ ، وعن كونِ المبتدأ نكرةً ؛ لكنَّهُ لم يثبتْ نقْلُ الإنشاء إلى (٢) الإنشاء أصلًا ؛ فهو ضعيفٌ جدًّا (٢) .

فإن قيلَ : إذا كان (ما) بمعنى : (شيء) ، فهلًا استُعمِلَ في موضع (ما) ؛ فإنَّ استعمال ما ليس بمشترَكٍ أَوْلَى ؟! (١٠)

قلت: لأَنَّ (ما) أخفّ. وقال ابنُ يعيشَ : ((لأَنَّ (ما) أشدُّ إبهامًا ؛ لأَنَّ شيئًا قد يستعمل للقليل . والمُتعَجِّبُ (م) مُعظِّمٌ للأمر الذي أَحْسَنَ زيدًا ؛ فكأنَّه إذا قال : ما أَحْسَنَهُ - على جهةٍ جعل الأشياء المُحسِّنة متكاملةً فيه . وإذا قال : شَيئُ أَحْسَنَهُ - قَصَر حُسنَه على جهةٍ واحدةٍ))(١) .

والمالكيُّ لم يُعْرِبُه باعتبار أصله ، ولم يعترفْ بأنَّ له أصلًا (۱) نقل منه ، ولم يُقَدِّرْهُ . وظاهر (۸) كلامِه وكلام غيره دَلِّ على أَنَّه خبرٌ ؛ فوجَّهَ المذاهبَ بطريقِ آخرَ ، وقال :

<sup>(</sup>١) يُنْظَر : شرح المقدّمة الكافية (٩٢٨/٣) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (١٤٩/٧) ، وشرح الرضي (٢/٩٧/) .

<sup>(</sup>٢) "إنشاء ومذهب ... الإنشاء إلى" سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر : شرح المقدّمة الكافية (٩٢٨/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١١١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر : علل النحو (ص٣٢٣) .

<sup>(</sup>٥) من (ن ، ط) ، وفي الأخر (والمعجب) .

<sup>(</sup>٦) شرح المفصَّل (١٤٣/٧) ، ويُنظَر : علل النحو (ص٣٢٣) ، وأسرار العربية (ص١١٢) .

<sup>(</sup>٧) في ط: (أماصلًا) ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) في ط : (فظاهر) .

((الصحيح: مذهب البصريين؛ لأَنَّ قَصْد المُتَعَجِّبِ بهِ الإعلامُ بأنَّ المُتَعَجَّبَ منه ذو مزية [٢٠٨/١] إدراكُها جَلِيُّ، وسببُ اختصاصِها بهِ خَفِيُّ؛ فلا بُدَّ وأن تشتمل الجملةُ على مُبْهَم ومُخْتَصِّ؛ ليُستفاد (١) منها خَفِيُّ وجَلَيُّ؛ ليكونَ أَوْقَع. ولا ريب (١) أنَّ الجِليَّ حاصلٌ بإيقاع (أَفْعَلَ) على المُتعَجَّبِ منه؛ إذْ لا يكونُ إلّا مختصًّا، /فتعيَّن أنْ (١) يكونَ (١) الباقي، وهو ما خَفِي؛ فيتعيَّن القول بتنكيرها. ولا يمنع تنكيرها أن تكون (٥) مبتدأ كرمَنْ) و (ما) الشرطيتين))(١).

وعلى ما ذكره الأخفشُ ؛ وإنْ اشتملتْ الجملةُ أيضًا على مُحتصِّ بذِكْر الموصول وصلته ، وعلى مُبْهَمٍ ، وهو الخبرُ المحذوفُ - إِلّا أَنّه خالَفَ نظائرَهُ بتقدُّمِ المختصّ ؛ فإنّ نظائره مِنْ ضمير الشأن ، وباب (نِعْم) ، والتمييز =تقدَّم المُبْهَمُ فيها . والخبر إِنّهَا يجبُ حذفُه إذا قام في محلّه غيرُه ، وهنا ليس كذا . على أن المحذوف لا بدّ وأن يكون معلومًا ، وهنا لوكان معلومًا لا تشتمل الجملة على مُبْهَم . وليست استفهاميّةً ؛ لأنّها ليست لمجرد الاستفهام باتفاق ؛ فيكونُ له وللتّعَجُّب ؛ كقوله تعالى : ]

(الواقعة: ٨) . و الاستفهام المشوب بالتَّعَجُّب إِنَّمَا تليه الأسماءُ غالبًا ؛ كقوله تعالى :

] Z VV V UT S (الواقعة: ٢٧) ، و ] ٱلْحَاقَةُ (الْحَاقَةُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْحَاقَةُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ الْحَاقَةُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْحَاقَةُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْحَاقَةُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

<sup>(</sup>١) من (ن ، ط ، س) . وفي الأصل : (استفاد)

<sup>(</sup>٢) من (ن ، س) . وفي الأُخَر : (رأيت) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) "ليكون أوقع ... فتعين أن" سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) "يكون" سقطت من ن .

<sup>(</sup>٥) "الباقي وهو ... أن تكون" سقط من س ؛ لانتقال النظر ، وبعدها في (ن) (نكرة) .

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل (٣١/٣). ويُنظَر: تمهيد القواعد (٢٦١٣، ٢٦١٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر : شرح التسهيل (٣١/٣) ، وتمهيد القواعد ٢٦١٤/ ، ٢٦١٥) .

٢)(١) ، و كقوله (٢) :

## يَا سَيِّدًا مَا أَنْتَ مِنْ سَيِّدٍ مُوَطَّأِ الْأَكْنَافِ رَحْبِ الذِّرَاعْ

وهذه لم يَلِهَا إِلَّا الأَفْعال ، ويُجاز (٢) أَنْ تَخْلُفَها (أيّ) ؛ لأَنَّه قد يُستعمل لهما ؛ كقوله (١٠):

## \* أَيُّ فَتًى هَيْجَاءَ أَنْتَ وَجَارِهَا \*

قلت (٥) : عليه ؛ لم يُذكَر في شيء من الكلام التَّعَجُّبي سببُه ، نحو : يَا لَكُمَا ! ، وللهِ دَرُّكَ! ، وقوله تعالى: ] مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ ﴿ (الحاقة: ٢) .

ولو قصدَ الْمُتَعَجِّبُ مِن : مَا أَحْسَنَ زَيداً : ذلك - يكون الْمُتَعَجَّبُ منه (ما) يعني: سَبَبَ حُسْنِ زَيْدٍ . لأَنَّ العِظَم له حينئذ لا لِحُسْنِه . كما أن التَّعَجُّب من (أيّ) في قولك : أيُّ

(۱) ينظر: شرح التسهيل: (٣٢/٣).

(٢) البيت من السريع ، وهو للسفّاح بن بكير في المفضليات (ص٣٢٣) .

ويُنظَر: معاني القرآن (٣٧٥/٢) ، وإيضاح شواهد الإيضاح (ص٢٥٦) ، والمقرّب (١٦٥/١) ، وشرح التسهيل (٣٢/٣) ، وتمهيد القواعد (٢٦١/٦) ، والخزانة (٩٥/٦) ، والدرر (٢٩٢/٢).

(٣) في س : (ولجاز) .

(٤) صدر بيت من الطويل ، عجزه :

### إِذَا مَا رِجَالٌ بِالرِّجَالِ اسْتَقَلَّتِ

يُنسب لمجنون بني عامر في (التبصرة والتذكرة: ١٤٣/١) ، وهو بلا نسبة في الكتاب (٢/٥٥) ، والأصول (٣٣/٣) ، والبغداديات (ص٢٦) ، وتحصيل عين الذهب (ص٩٥١) ، وشرح التسهيل (٣٣/٣) ، وتمهيد القواعد (٢٦١٥/٦) .

(٥) في (ن) : (وقلت) .

أخذ اللّص! إذا أردت بهذا الكلام التّعَجُّبَ وليس ما نَفْس أحسنه ؛ حتى يلزم [أن] (١) تقدّم المبهم ؛ ليكون أَوْقَع إذ لم يكشف الجليُّ إبهامَ الخفيِّ . بخلاف فاعل (نِعْمَ) والمخصوص (٢) فليس نظيره ؛ فيمتنعُ أنْ يقاس عليه ، ولو كان نفسه ينبغي أنْ يُسنَد التّعَجُّبُ إلى (ما) ، ويثوب له لا إلى الفعل (٣) . وأيضاً لم يقصد من : أَحْسِنْ بِهِ ذِكْرَ خَفِيِّ التّعَجُّبُ إلى (ما) ، ويثوب له لا إلى الفعل (٣) . وأيضاً لم يقصد من : أَحْسِنْ بِهِ ذِكْرَ خَفِيًّ وَجَلِيّ . فكذا من : مَا أَحْسَنَهُ! ؛ لاتحادهما معنى (٤) ، والخبر معلوم - وهو : شيءٌ - . وإن أَبْهِمَ باعتبار تعيُّنه وإنّما يلي الاستفهامَ المشوب بالتّعَجُّب الاسمُ إذا قُصد رفْعُ إبهام بالاسم ؛ كقوله تعالى : ] مَا أَلْحَاقَةُ كَ .

[۲۰۸/ب]

ولم يخلفْه ؛ أي ؛ لأنَّه أخفّ ، ولأنَّه صارَ كالمَثَلِ /فلا يُغيّر .

قَالَ: ((وأَفْعِلْ بِهِ أصلُهُ خبرٌ عند سيبويه)) (٥).

أقولُ: أما أَحْسِن بِهِ! فإعرابه أيضًا مبنيٌّ على أصله ، وأصلُهُ عند سيبويه: أَحْسَنَ وَيُدٌ؛ أي: صارَ ذا غُدَّةٍ (٧) . واتّجَرَ زَيْدٌ؛ أي: صارَ ذا غُدَّةٍ (٧) . واتّجَرَ زَيْدٌ؛ أي: صارَ

<sup>(</sup>١) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٢) "والمخصوص" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ط) : (وله) .

<sup>(</sup>٤) "وأيضاً لم ... لاتحادهما معنى" سقط من س .

<sup>(</sup>٥) الكافية في النحو (ص٢١١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الإيضاح العضدي (ص١٣٢)، وشرح المقدّمة الكافية (٩٢٨/٣)، وشرح الوافية (ص٣٧٤)، وشرح الكافية (ص٣٧٤)، وشرح الكافية البن جمعة وشرح الكافية البنافية (١٠٩٥/٢)، وشرح الكافية البنافية (٥٨٨/٢).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر : المفصَّل (ص٠٨٠) ، وشرح المقدّمة الكافية (٩٢٩/٣) .

ذا مالٍ فيه التجارة ؛ فإنّه يدل على التكرار ، وعلى أنّه كالطبيعي ، فيستحقُّ المدحَ عليهِ ، ثم نُقل إلى التَّعَجُّبِ ، وغُيِّرَ إلى صيغة الأمر ؛ لأَنَّها لإنشاءٍ . والتَّعَجُّبُ إنشاءٌ .

وكذا فاعله بزيادة (۱) الباء فيه ؛ ليتعين أَنَّه لِلتَّعَجُّبِ (۲) . كما أبدلَ الواوَ بالباء في: وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْم

## وَأَحْبِبْ إِلَيْنَا أَنْ نَكُونَ الْمُقَدَّمَا

ولا ضميرَ عندَ سيبويهِ في (أَحْسِنْ) ؛ ولذا لم يُظْهِرُوه في التثنية والجمع والتأنيث ، فيقال : يا عَمْرَانِ أحسِنْ بِزَيْدٍ ! (٥) . ويمتنع : أَحْسِنَا بِزَيْدٍ ، و أَحْسِنَ بِزَيْدٍ . و أَحْسِنَ بِزَيْدٍ . و أَحْسِنَى بِهِ .

ولستَ تأمُر المخاطَبين بإحسان زيدٍ ، وإنَّما تناديهم لاستماع كلامِك ؛ فليس

(٢) يُنْظَر : المقتصد (٢/ ٣٧٨ ، ٣٧٦) ، وشرح المفصَّل (١٤٨/٧) ، وشرح السرضي (١٠٩٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٨/٢) ، وتمهيد القواعد (٢٦١٦/٦) .

<sup>(</sup>١) في س : (زيادة)

<sup>(</sup>٣) يُنْظَـر: المقتـصد (٣٧٦/١) ، وأسرار العربيـة (ص١٢٣) ، وشرح عمـدة الحـافظ (ص٧٤٣) ، وشرح التسهيل (٣٤/٣) . وشرح الكافية الشافية (١٠٧٨/٢) ، والارتشاف (٢٠٦٧/٤).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص٩٤٥) .

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر : الأصول (١٠١/١) ، وعلل النحو (ص٣٢٧) ، والمفصَّل (ص٣٨١) ، وأسرار العربية (ص١٢٢) ، وشرح المفصَّل (١٠٩/٢) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٩/٢) ، والمقرّب (١٧٧١) .

(أَحْسِنْ) للمخاطَبِينَ حتى يكون فيه ضمير على وَفْقهم ؛ بل هو لزيد المذكور بعده (١) .

فإنْ قيلَ : لا شَكَّ أَنَّ معنى : أَحْسِنْ بِزَيْدٍ ! : ما أَحْسَنَ زَيدًا ، و(زَيْدٌ) في : ما أَحْسَنَ زِيدًا : مفعولٌ ؛ فكيف يكون في : أَحْسِنْ بزَيْدٍ فاعلًا ؟!

قلتُ : إذا كانَ [همزة : ما]<sup>(۱)</sup> أَحْسَنَ للتعدية -يكون (زيدًا) فاعلًا فيها معنًى ؛ فلا تنافي<sup>(۱)</sup> .

وأيضًا : مُحسِّنهُ شيء فيه من وَجْهه ، أو عينه ، أو كرمه ؛ لا خارج عنه (١٠).

وجماعةٌ ؛ منهم : الفراء ، والأخفش ، والزمخشري -لمَّا رأوا فيه شذوذًا:

أحدُها<sup>(ه)</sup>: استعمالُ صيغة الأمر للماضي ؛ لأنّه إذا كان أصل التَّعَجُّبِ الخبرُ يكون معنى هذه الصيغةِ قبلَ أنْ يتضمنَ التَّعَجُّبُ ماضيًا . وصيغةُ الأمر بمعنى الماضى شاذُّ<sup>(۱)</sup> .

وثانيها: زيادةُ البَاءِ في الفَاعِلِ(٧).

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر : الأصول (۱/۱۱) ، والجمل (ص۱۰۳) ، والتبصرة والتذكرة (١/٢٦٧) ، والمقتصد (١/٣٧٦) ، والمقتصد (١/٣٧٦) ، وشرح المفصَّل (١٤٨/٧) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر : شرح المفصَّل (١٤٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر : الأصول (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) بعدها في الأصل : (صيغة) ، وهي ساقطة من الأُخَر ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١١٠/٢) ، وشرح الرضي (١٠٩٧/٢) .

<sup>(</sup>۷) يُنْظَر : شرح المقدّمة الكافية (٩٢٨/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١١٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٨٨/٢) .

وثالثها: جعْلُ الهمزةِ للصَّيرورةِ . والأصلُ فيها أَنْ تكونَ للتَّعديةِ =جعلوه في الأصلِ أَمْرًا للمخاطَب بأَنْ يجعلَ زَيدًا حَسَنًا ؛ فتكون الهمزةُ للتعدية ، والباء مزيدةً في المفعول ، وهما كثيران (١). ولا يكون فيه تغييرُ الصيغة (١) ؛ فيكون فاعلُه مسترًا فيه ، باقيًا على حال واحدةٍ ، للواحدِ والتثنيةِ والجمعِ =مُفْرَدًا مذكّرًا ؛ لما مرَّ أَنَّه صارَ شبيهًا بالمَثَل (١) فلا يغير (١).

وجعَلَ بعضُهم الهمزةَ للصَّيرورةِ ؛ كما في قولِ سيبويهِ . فمعنى (أَكْرِمْ) في الأصل : صِرْ ذا كرمٍ . ثم زِيدَ الباءُ فيه للتعدية ، فصيّر ما كان فاعلًا مفعولًا ، ويتحمل الفعلُ ضميرَ الفاعل لكل مخاطَب ؛ فيكون معنى : أَكْرِمْ بِزَيْدٍ! في الأصل : صَيِّره كريمًا (٥) .

قلتُ : لسيبويه أَنْ يقولَ : إِنَّمَا كُسِيَ الخبرُ صيغةَ الأمر عندَ تضمُّنه التَّعَجُّبَ ، ولم يكن حِينَ (١) كان خبرًا بهذه الصيغة ، وزيادةُ الباءِ في الفاعل للفائدة لا يعد شاذًا ، والهمزة كثيرة للصيرورة ، نحو : أترَبَ . أي : صار ذا مالٍ كالترابِ . وأُوْرَقَ الشجرُ . أي : صار ذا

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: معاني القرآن (۱۳۹/۲) ، والمفصَّل (ص۳۸۱) ، وشرحه (۱٤٨/۷) ، وشرح المقدّمة الكافية (۱) يُنْظَر: معاني القرآن (۱۳۹/۲) ، والمفصَّل (۳۲۹/۳) ، وشرح التسهيل (۹۲۹/۳) ، وشرح الوافية (ص۳۷۴) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲/۱۱) ، وشرح الرضي (۳۷/۳) .

<sup>(</sup>٢) "فتكون الهمزة ... تغيير الصيغة" سقط من ط .

<sup>(</sup>٣) في ط: (للمثل).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر : المفصَّل (ص٣٨١) ، وشرح المقدَّمة الكافية (٩٢٩/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٧٤) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١١٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٨١) ، وأسرار العربية (ص١٢٤) ، وشرح المقدَّمة الكافية (٩٢٩/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٩٨) ، وشرح الرضى (١٠٩٨/٢).

<sup>(</sup>٦) من ن . وفي الأُخَر : (خبر) .

ورقٍ . وأما النَّقْل من الإنشاء إلى إنشاءٍ آخرَ فلم يوجد .

وقال المالكيُّ : ((مَذْهَبُ الفرّاءِ والزخشريِّ أَنَّه أَمْرٌ باستدعاء التَّعَجُّبِ من المخاطَب مسندًا إلى ضميره)) (١) . ثم قال : ((وهذا باطلٌ ؛ لأَنَّ الناطق به لو كان آمِرًا بالتَّعَجُّب لم يكن متعجبًا ؛ كما لا(٢) يكون الآمرُ بالنداءِ والحلف مناديًا وحالفًا . ولا خلافَ في أَنَّه مُتَعَجِّبٌ ، وإنها الكلام في أَنَّه آمِرٌ معه أم لا ، ولأُبْرِزَ (٣) ضمير التثنية والجمع ، ولأُعِلَ ، نحو : أَبْيِنْ بِهِ!، و أَقْوِمْ بِهِ !)) (١) .

قلتُ : كلامُ **الزنخشريِّ لم** يدلَّ على أنَّه حين استعماله لِلتَّعَجُّبِ أَمْرٌ ؛ بلْ على أنَّ أَصْلَهُ المفروضَ أَمْرٌ . ولا يَبرُزُ الضميرُ ؛ لأنَّه كالمَثل .

توضيحُ قولِنا: أصله كذا في هذا الباب شيءٌ مفروضٌ ؛ ليتضح إعرابُه ، لا أَنَّه أَمْرٌ مُحْقَقٌ ؛ إذ لو كان كذا لوجب أنْ يقالَ في الأجوف: ما أَبَانَهُ ! ، و أَبِنْ بِهِ ! لأَنَّ إعلالَه يكونُ حينئذٍ سابقًا على تضمينه التَّعَجُّبَ .

ثمَّ قالَ المالكيُّ : ((بل الصّحيح أنَّه أَمْرٌ في اللفظ ، والمرادُ منه خبرٌ إنشائيٌّ ؛ أي: خبرٌ بلفْظِ الأمر))(٥) .

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٢) "لا" سقطت من ن .

<sup>(</sup>٣) في ط : (يبرز) .

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل (٣٣/٣) ، ويُنظَر : تمهيد القواعد (٢٦١٦/٦) .

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل (٣٣/٣). ويُنظَر : الإيضاح العضدي (ص١٣١)، وتمهيد القواعد (٢٦١٦/١).

وقالَ ابنُ يعيشَ : ((هو خبرٌ (۱) يحتمل الصِّدْقَ والكَذِبَ ؛ إذْ معناهُ : حَسُنَ زَيْدٌ جدًّا)) (۲) .

بِوَلَدِهَا Z (البقرة: ٢٣٣) بضم الراء (٧) ، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير (٨).

<sup>(</sup>١) "خبر" سقطت من (ط) .

<sup>(</sup>٢) شرح المفصَّل (١٤٨/٧) ، ويُنظَر : الأصول (١/٩٩) .

<sup>(</sup>٣) "جدًا ونظيره ... في الضلالة" سقط من ط.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر : الجامع الصحيح (١/٥٥ ، حديث : ١١٠ ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم) ، وصحيح مسلم (١٠/١ ، حديث : ٣ ، المقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

<sup>(</sup>٥) "من المنفى" سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر : شرح اللمع (٢/١٥) ، وشرح التسهيل (٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ : (التاء) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر : السبعة (١٨٣) ، والحجّة في القراءات السبع ، لابن خالويه (ص٤٣) ، ومعاني القراءات ، للأزهري (٨) يُنْظَر : السبعة (ص١٣٦) ، والحجة للقراء السبعة ، للفارسي (٣٣٣/٢) وحجة القراءات ، لابن زنجلة (ص١٣٦) .

### مسائل:

الأولى: المُتعَجَّبُ منه مقصودٌ، وإنْ كانَ مفعُولًا ؛ إذْ حذْفه نُحِلُّ بالكلام ؛ إذْ لا يفيد شيءٌ لَوَقْعَ الحُسْنُ بمجهولٍ (٢).

وقالَ المالكيُّ : ((لا يُحذَفُ ؛ لأَنَّه مُخْبَرٌ عنه في المعنى ، وقد كان فاعلًا في الأصل فصارَ بالهمزةِ مفعولًا ، فكأنَّه هو المسنَد إليه ؛ ولذا وجب أنْ يكونَ معرفةً أو نكرةً مختصَّةً بوصْفٍ ، أو نحوِه : ما أَحْسَنَ رَجُلًا مُتَّقِيًا ! . ولا يجوز : ما أَحْسَنَ رَجُلًا من الناسِ ؛ لأَنَّه لم يختصّ))(") .

وإذا عُلِم جازَ حذْفُه (١) ؛ كقوله (٥):

## جَزَى اللهُ عَنَّا بَخْتَرِيًّا وَرَهْطَهُ بَنِي عَبْدِ عَمْرٍ و مَا أَعَفَّ وَأَمْجَدَا

(١) يُنْظَر : شرح التسهيل (٣٦/٣) .

ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (١٠٨٠/٢) ، وشرح التسهيل (٣٧/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٥٥٧) ، واللسان (س ن ت : ٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: شرح عمدة الحافظ (ص٧٥٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٢٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢) يُنْظَر) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر : شرح عمدة الحافظ (ص٧٥٣) ، وشرح التسهيل (٣٧/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٢٨) ، وشرح الرضي (١٠٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، ينسب للحصين بن القعقاع .

والمراد:ما أعفَّهُم وأُمْجِدَهُم (١).

و كقو له<sup>(۲)</sup> :

## فَذَلِكَ إِنْ يَلْقَ الْمُنِيَّةَ يَلْقَهَا حَمِيْدًا وَإِنْ يَسْتَغْنِ يَومًا فَأَجْدِرِ

أَيْ : فَأَجْدِرْ بِهِ ! . فَحُذِف للعلم به مع أَنَّه فاعل ؛ لأَنَّه كُسِيَ صورةَ الفَضْلَةِ بانتصابِه، أو<sup>(٦)</sup> بانجراره . وقيل : حُذِفَ الباءُ واستترَ الضميرُ في (أَجْدِرْ) كما لو حُذِفَ الباءُ من : زيدٌ كفَى به فارسًا . وهو ضعيف ، لاستلزامه (١) البروز في التثنية والجمع ، ولم يبرز ؛ كقوله تعالى : ] أَشَمِعُ بِهِمُ وَأَبْصِرُ ع (مريم: ٣٨) ، مع أَنَّه حذف ] بِهِمْ كَ من ] وَأَبْصِرُ كر (مريم: ٣٨) .

الثانيةُ: قالَ الأندلسيُّ: ((لا يُعطَفُ على فاعلِ فِعْلَي التَّعَجُّب؛ إذ لا شريكَ له ، ولا يُبْدَلُ ؛ لأَنَّه المقصودُ))(١) .

<sup>(</sup>١) يُنْظَر : شرح الكافية الشافية (٢ /١٠٨٠) ، وشرح التسهيل (٣٧/٣) .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو لعروة بن الورد في ديوانه (ص٣٧، دار صادر) (ص٦٩ ، العلمية) ، والأصمعيات (ص٢٤ ، دار المعارف) (ص٠٥ ، دار صادر) ، وجمهرة أشعار العرب (ص٤٥٤)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٢/٤٢٤) ، وشرح التسهيل (٣٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٧٩/٢) ، والخزانة (١٠٧٩) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) : (و) .

<sup>(</sup>٤) من (ن) ، وفي الأخر (ولاستلزامه) .

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل (٣٧/٣) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (١٠٨٠/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٥٥٥) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٢٨) ، وشرح الرضي (١٠٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) المباحث الكاملية (٩٧/٢) ، وينظر : شرح الرضي (١٠٩٩/٢) .

الثالثة : لا يُؤَكُّدُ فِعْلُ التَّعَجُّبِ ، ولا اسمُ التَّفضيل بالمصدر ؛ لاستغنائِهما عنه بدلالتهما على المبالغة (١) .

الرابعة : صحَّ : ما أَقْوَمَهُ ! و ما أَبْيَنَهُ ! ؛ حَمْلًا على أَفْعَلِ [التفضيل] (٢) ، كما حُمِلَ أَفْعَلُ التفضيلِ عليه في إبقائه (٢) مفردًا مذكَّرًا ؛ لتساويهما وزنًا ومعنًى ؛ فاتَّبَعَ كُلُّ منهما الآخر في ما هو أصلُ فيه ، كما حُمِلَ اسمُ الفَاعل على المضارع في العمل وهو عليه في الإعراب ، وفي الاكتفاء بالضمير إذا وقع حالًا ، ثمّ صُحِّحَ : أَبْيِنْ بِه ! و أَقْوِمْ بِهِ ! ؛ حَمْلًا على : [ما] (٤) أَبْيَنَهُ!، و أَقْوَمَهُ (٥) ! .

الخامسةُ: يمتنعُ إدغامُ: أَجْلِلْ بِهِ! ، ونحوه ؛ لأَنَّ سكونَه لازمٌ ، بخلافه إذا كان أَمْرًا فإنَّه يتحرّك /في: أَجْلِلِ اللهَ ، و أَجِلِّهُ ، و أَجِلِّهِ (١) .

السادسة : صَغَّرَ بَعْضٌ : ما أَفْعَلَهُ ! ؛ لِشَبَهِهِ بـ (أَفْعَلَ) التفضيلِ (٧) ، نحو : \* ما أُمَيْلِحَ غِزْ لَانًا \*

... البيت (١) .

[1/7.9]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر : شرح التسهيل (٣٣٨) ، وشرح الرضى (١٠٩٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ن ، س).

<sup>(</sup>٣) في س : (إثباته)

<sup>(</sup>٤) تكملة من (س) .

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر : شرح التسهيل (٣٩/٣) .

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر : شرح التسهيل (٣/ ٤٠) .

<sup>(</sup>۷) يُنْظَر: شرح السيرافي (۷۱/۳) ، وعلى النحو (ص٣٢٥) ، وأسرار العربية (ص١١٦) ، والإنصاف (٧) يُنْظَر: شرح المنصَّل (٧١/٣) ، وشرح التسهيل (٤٠/٣) .

وهو أشذُّ مِن أن يقاسَ عليه . خلافًا لابْنِ كَيْسَان ؛ لأَنَّ التصغيرَ وصْفُّ في المعنى . والفِعلُ لا يوصفُ (٢) .

السابعةُ: لَمَّا سُلِب عن فِعْلِ التَّعَجُّبِ الدَّلالةُ على المضيّ ، وكان المُتَعَجَّبُ منه صالحًا للمُضيّ =فقَدْ يُزادُ (كان) عندَ قصْدِه إشعارًا به (٢) ، نحو: ما كانَ أَحْسَنَ زَيدًا !. وكقول بعض مادِحِيهِ [صلى الله عليه وسلم] (١) :

ما كانَ أَسْعَدَ مَنْ أَجابِكَ آخِذاً بِهُداكَ، مُجْتَنِباً هَوىً وعِنَادا وشَذّ زِيادَة أَصْبَحَ وأَمْسَى (٥) في قولهم :
ما أَصْبَحَ أَبْرُدَهَا ، وما أَمْسَى أَدْفَأَهَا! (١)

#### É=

- (۱) سبق تخریجه (ص۸۶) .
- (٢) يُنْظَر : شرح التسهيل (٣/ ٤٠) .
- (٣) يُنْظَر : الجمل (ص١٠٣) ، وشرح السيرافي (٧٧/٣) ، والبغداديات (ص١٦٧) ، وشرح اللمع (٣) يُنْظَر : الجمل (ص٣٨٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٥٢) .
  - (٤) تكملة من (ن ، س) .

والبيت من الكامل ، ينسب لعبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- . ولم أجده في ديوانه المطبوع .

ويُنظَر : شرح التسهيل (٣/٣٤) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢١١ ، ٧٥٢) ، وشرح الكافية الشافية (يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٨٤/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٢) ، والمقاصد النحوية (١٤٨٤/٣) ، وشرح الأشموني (٤٥/٣) .

(٥) يُنْظَر: الأصول (١٠٦/١) ، وشرح السيرافي (٧٧/٣) ، والمفصَّل (ص٣٨٢) ، وشرح المفصَّل (٥) يُنْظَر: الأصول (١٠١/٧) ، وشرح الرضى (١٠٩٥/٢) .

(٦) "وشذَّ زيادة ... أدفأها" سقط من (ط ، س) .

Ã=

الثامنةُ: تَوهَّمَ بعْضُ (١) أنّ (أَفْعِلْ) أَمْرٌ خُوطِبَ بهِ مصدرُه مجازًا؛ فمعنى: أَحْسِنْ بِه على الثامنةُ: تَوهَّمَ بعْضُ (١) أنّ (أَفْعِلْ) أَمْرٌ خُوطِبَ بهِ مصدرُه مجازًا؛ فمعنى: أَحْسِنْ بِه على أَحْسِن به . فلذا أُفْرِدَ وذُكِّر . وهو باطلٌ ؛ إِذْ من المصادر ما هُو مؤنّتُ ؛ كالسُّهولةِ، والنَّجَابَةِ ، فلو صحَّ ذلك لَقِيلَ منهما: أَسْهِلِي [به] (٢) ، وأَنْجِبِي بهِ. وهو ممتنعٌ قطعًا (٣) .

التاسعةُ: لِشَبَهِ (أَفْعِلْ) بفعل الأمر لفظًا جازَ توكيدُه بالنَّونِ (١) ؛ كقولِه (٥):

كَمَا يُزَادُ (أَنْ) بعد (ما) الموصولة ؛ لِشَبَههَا بـ (ما) النافية لفظًا .

العاشرة : مُتَعَلِّقُ فِعْلِ التَّعَجُّبِ إِنْ كَانَ الْمُتَعَجَّبُ منه ، والظرف ، والحالُ والتمييزُ - فظاهرٌ ، وإن كَانَ غيرَها ثُجُرُّ بـ(إلى)(٢) إِنْ كَانَ فَاعلًا فِي المعنى ، نحو: ما أَحَبَّنِي إِلَى زَيْدٍ ! ؛ إِذْ مَعناهُ : يُحِبُّنِي زَيْدٌ حُبًّا بَليغًا . وإلّا جُرِّ بالباء إِنْ بُني فِعْلُ التَّعَجُّبِ مِنْ فِعْلِ عِلْمٍ أَو جَهْلٍ ، فَعناهُ : يُحِبُّنِي بِزَيْدٍ ! ، و ما أَجْهَلَهُ بِي!.

É=

وسبق تخريج هذا القول (ص٢٥٥).

- (١) يشير إلى ما ذكره الفرّاء ، والأخفش ، والزمخشري .
  - (٢) تكملة من (س).
- (٣) يُنْظَر : البغداديات (ص١٦٥ ، ١٦٦) ، وشرح التسهيل (٣٧/٣ ، ٣٨) .
  - (٤) يُنْظُر : شرح التسهيل (٣٨/٣) .
    - (٥) سبق تخریجه (ص۲۰۶).
    - (٦) في ط: (بأن) ، وهو خطأ.

وإنْ بُنِي مِنْ غَيْرِهِ وكان متعديًا بنفسه فباللّام (۱) ، نحو: ما أَضْرَ بَنِي لِزَيْدٍ!. وإنْ كان متعديًا بنفسه فباللّام (۱) ، نحو: ما أَزْهَدَ زَيدًا في الدُّنيا! وما أَبْعَدَهُ مِن الشِّرِ! ، وما أَصْبَرَهُ عَلَى الأَذَى . وَإِنْ كان متعدِّيًا إلى اثْنينِ جَرَرْتَ الأوّلَ باللام ونصَبت الثاني بِمُضْمَرٍ مُعاثِلٍ له في المعنى عند البصريينَ ، نحو: ما أكسا زيدًا لِلفُقراءِ الثِّيابَ! . تقديرُه: يكسوهم الثيّاب. والكوفيون ينصبونه بفعل التَّعَجُّب (۱) .

خاتمة : إِذَا اضْطُرَّ شَاعرٌ إلى حذْف الباءِ الداخلة على غير (أَنْ) حَذَف ، ويَرْفَعُ ذلك الاسمُ عندَ سيبويهِ ، وينصبُهُ عندَ الأخفشِ (٣) . ولا حُجَّةَ له في قوله (١٠) :

أَلَا طَرَقَتْ رِحَالَ القَومِ لَيلَى فَأَبْعِدْ دَارَ مُوْتَحِلٍ مَزَارا

لإمكانِ أَنْ يكونَ (أَبْعِدْ) دُعاءً ، على معنى : أَبْعَدَ اللهُ دَارَ مرتحلٍ عن (٥) مَزارِ محبوبه . يُحرِّضُ (٦) نفسه على الإقامةِ في منزلِ زَارَتْه لَيلي (٧) .

### لَقَدْ طَرَقَتْ رِجَالَ الْحِيِّ لَيْلَى

(٥) في (ط) : (على) ، وهو خطأ .

(٦) في س : (ويحر) ، وهو تحريف .

(٧) يُنْظَر : شرح التسهيل (٣٥/٣) .

<sup>(</sup>١) في س : (وباللام) .

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر : شرح التسهيل (٤٣/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن مالك في شرح التسهيل (٣٥/٣) : ((وعلى مذهب الفرّاء يلزمه النصب)).

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل (٣٥/٣) ، والمساعد (١٥٠/١) ، والهمع (٥٩/٥) ، والمدر (٢٩٤/٢) . وفي الدّرر :

# أفعال المدح والدُّم

قال : (أفعالُ المَدْح والذَّمِ) (۱) .

أقولُ: يعني بفعل المدح والذمّ: ما وضع لإنشاء مَدْح ، أو لإنشاء ذَمِّ . فيخرج: مَدَحْتُهُ ، وذَكَمْتُهُ ، وشَرُفَ ، ولَوَّمَ ، ونحوها ؛ لأنَّها للإخبار [لا للإنشاء](٢) . وكذا: عسى ، وما أحسن زيدًا(٣) ، ونحوه(٤) ؛ لأنَّها وإنْ كانَتْ للإنشاء ، لَكِنْ لا لِمَدْح أو ذمِّ (١) .

فمنها (نِعْمَ) و (بِئْسَ). ويدلُّ على فِعْلِيَّتِهِمَا: جوازُ اتصالِ تاءِ التأنيث الساكنةِ بهما في كلِّ اللغاتِ (٢). ويجوزُ حَذْفُهَا - وإنْ كانَ الفاعلُ مؤنثًا حقيقيًّا - لأنَّه غيرُ متصرفٍ ، فأشبَهَ الحرفَ (٧) ، وكذا ضميرُ المرفوعِ البارزُ في لغةِ بعضٍ حكاها الكسائيُّ نحو: أخواكَ نعمَا الرُّجلان ، وإخوتُكَ نعموا رجلًا (٨).

وينظر : المسائل البصريات (٤٢٢/١) ، والإنصاف (١٠٤/١) ، وشرح المفصَّل (١٢٧/٧) ، وشرح الجمل

Ã=

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢١٣).

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط) .

<sup>(</sup>٣) من (ط) ، وفي الأخر: "وكذا: وما أحسن زيدًا ، وعسى".

 $<sup>(\</sup>xi)$  ((لأنها للإخبار .. وعسى ونحوه)) سقط من (m) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : علل النحو (ص٢٩٢) ، والتبصرة والتذكرة (٢٧٦/١) ، والإنصاف (٢٠٤/١) ، والتخمير (٣/٣) ، وشرح المفصَّل (٣/٣) ، وشرح الجمل (٣/٣) ، وشرح التسهيل (٣/٣) ، وشرح الرضي (٢١٠٥/١) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الجمل (ص١٠٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٨) في (س) : ((رجالًا)) .

وزعمَ الفرّاءُ(۱)، وأكثرُ الكوفيينَ أنَّها اسهانِ ؛ لدخولِ حرفِ الجرِّ فيها (۱) ؛ كقول بعضٍ حينَ قيلَ له في بنتٍ وُلِدَتْ له : ((نعْمَ الولدُ هيَ)) : ((والله ما هيَ بِنِعْمَ الولد ؛ نَصْرُها بُكَاءٌ ، وبِرُّها سَرِقةٌ)) (۱) .

وكقول آخر: نِعْمَ السَّيرُ على بئسَ العير (١).

فإذا لم يدخل فيهما الجار يكونان مبتدأين .

وأُجيبَ : مؤوّلُ بقولنا : بمقولٍ : نِعْمَ الولدُ ، وعلى مقولٍ : بِئْسَ العَيْرُ، أو بولدٍ يُقال له : نِعْمَ الولدُ ، وعلى عَيْرِ يقالُ له : بِئْسَ العِيْرُ . فحذفَ الموصوفَ (٥) ؟ كما في قوله (٢) :

### É=

(١/٩٨)، وشرح عمدة الحافظ (٧٨٠)، وشرح الرضى (١١٠٨/٢).

- (١) ظاهر كلام الفراء في معاني القرآن يدل على أنَّ (نِعْمَ) و(بِئْسَ) فعلان . ينظر : معاني القرآن (١/٥٧) .
- (۲) ينظر : الإنصاف (۹۷/۱) ، وشرح المفصل (۱۲۸/۷) ، وشرح الجمل (۹۸/۱) ، وشرح الكافية الشافية (۱۱۱۲/۲) ، وشرح التسهيل (۵/۳) ، وشرح الرضي (۱۱۱۲/۲) ، وشرح ابن الناظم (ص۳۳۳) .
  - (٣) ((نصر ها بكاء ، وبرها سرقة)) سقط من (س) .
- وينظر : علل النحو (ص٢٩٢) ، والإنصاف (١/٨٨) ، وشرح المفصَّل (١٢٨/٧) ، وشرح الجمل (١/٩٥) ، وشرح التسهيل (٥/٣) .
- (٤) ينظر : الإنصاف (٩٨/١) ، وشرح التسهيل (٥/٣) ، وشرح الرضي (١١١٣/٢) ، وشرح ابن الناظم (٣٣٣) ، وائتلاف النصرة (ص١١٥) .
- (٥) ينظر : علل النحو (ص٢٩٢) ، والإنصاف (١١٣/١) ، واللباب في علل البناء والإعراب (١٨١/١) ، وشرح الجمل (١/٩٩٥) ، وشرح التسهيل (٦/٣) .

وأنكر الرضي أن يكون ذلك على الحكاية ، وحذف القول . شرح الكافية (١١١٣/٢) .

(٦) البيتان من مشطور الرجز ، . ينسبان للقَنَاني في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : (٢٧١/٢) (٢٧١/٤) .

Ã=

## عَمْرُكَ مَا لَيْكِيْ بِنَامَ صَاحِبُهُ ولا مُخَالِطِ(١) اللَّيَانِ جَانِبُهُ

تقديره: ما لَيلِيْ بليلِ نامَ صاحِبُه (٢) .

وبإضافته ؛ كقوله (٣) :

## صَبَّحَكَ الله بِخَيْرٍ بَاكرِ بِنِعْمَ طَيْرٍ وَشَبَابِ فَاخِرِ

أجابَ عنه المالكيُّ : بأنَّه جَعلَ (نِعْمَ) هنا اسمًا للفظ وأضافَهُ ، وأبقى لفظهُ على ما كان (٤٠) . ونظيره : (لا) في قوله (٥٠) :

## بُثُيْنَ الْزَمِيْ لَا إِنَّ لَا إِنْ لَزِمْتِهِ عَلَى كَثْرَةِ الوَاشِينَ أَيُّ مَعُونِ

قلت : جعلَ (لا) مفعولَ (الزمي) ، واسم (إنَّ) لأنَّ المراد منه لفظه ، وهو باعتباره

É=

وينظر: الكامل (٤٩٧/٢) ، وعلل النحو (ص٢٩٣) ، والخصائص (٣٦٦/٢) ، وأمالي الشجري (٢٠٥١) ، والإنصاف (٢٢٠/١) ، وأسرار العربية (٩٩) ، وشرح الجمل (٢٢٠/١) ، والخزانة (٣٨٨٩) ، ومعجم شواهد العربية (٥٧٢) .

- (١) في (ن) : ((يخالط)) .
- (٢) ينظر : الإنصاف (١/١٣) ، وشرح الجمل (١/٩٩) ، وشرح ابن الناظم (ص٣١٤) .
  - (٣) البيتان من الرجز ، لم أقف لهما على نسبة .

ينظر : شرح الجمل (١/٥٩٨) ، وشرح التسهيل (٥/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١١٠٣/٢) ، وشرح ابن الناظم (٣٣٣) ، والمقاصد النحوية (١٥٠٣/٤) ، والدرر (٢٦٦/٢) .

- (٤) ينظر: شرح التسهيل (٦/٣) ، وينظر: شرح الجمل (١/٩٩٥).
  - (٥) البيت من الطويل ، وهو لجميل بن معمر في ديوانه (ص٤٤) .

وينظر : إصلاح المنطق (ص٢٢٣) ، والخصائص (٢١٢/٣) ، والمحتسب (١٤٤/١) ، وشرح التسهيل (٦/٣) ، وشرح الشافية (١٦٨/١) .

اسم (١) ، نحو: (مِنْ) جَارٌ ، بخلافِ قوله: بنِعْمَ طَيرٍ .

وقال ابنُ المالكيِّ مثلَ ذلك ؛ إذ قال : (([المعنى والتقدير]('') : صبَّحَكَ اللهُ بكلمةِ نِعْمَ منسوبةٍ إلى طائرٍ ميمونٍ))(") .

قلت : هذا تكلفٌ فالأَولى حَمْلُهُ على الشَّاذِّ (١٠) .

ولا يَتَصرَّ فانِ ، أَيْ : لا يجيءُ لَمُهُما المضارعُ ، والأمرُ واسمُ الفاعل وغيرُها ؛ لأنَّهما نُقِلَا لإنشاءِ المَدْحِ والذَّمِّ /على سبيلِ المبالغةِ الذيْ شَأْنُ الحَرْفِ<sup>(٥)</sup>.

[۲۰۹/ب]

وأخطأ مَنْ توهَّمَ عدمَ المبالغةِ ، رُوي أَنَّ شُرَيكًا النَّخَعِي ذَكَرَ عليًا  $\mathbf{t}$  فقال له جليسه: يا جليسٌ: نِعْمَ الرَّجُلُ عليُّ . فغضبَ ، وقال : أَلِعَليِّ تقولُ : نِعْمَ الرَّجُلُ ؟! فقال له جليسه: يا أَبَا عبدِ الله ، ألم يقلْ اللهُ : ] وَلَقَدُ نَادَ لِنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ  $\mathbf{v}$  (الصافات:  $\mathbf{v}$ ) ، و أَبَا عبدِ الله ، ألم يقلْ اللهُ : ] وَلَقَدُ نَادَ لِنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ  $\mathbf{v}$  (الصافات:  $\mathbf{v}$ ) ، و أَبَا عبدِ الله ، ألم يقلْ اللهُ أَبَا فَقَالَ : أَبَا مَ نَوْصَ لَعليًّا مَا رَضِيَ اللهُ تَعالَى ( $\mathbf{v}$ ) . لنفسه و لأنبيائه ؟! فنبّهَ  $\mathbf{b}$  على موضع غلطِه ( $\mathbf{v}$ ) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل (٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (س) ، وليست في شرح ابن الناظم .

<sup>(</sup>٣) شرح ابن الناظم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) من (ن) ، وفي الأخر ((الشأن)) .

<sup>(</sup>٥) في (ن) : ((الحروف)) .

ينظر : شرح عمدة الحافظ (٧٨٠) ، وشرح التسهيل (٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) ((تعالى)) سقطت من (ن) .

<sup>(</sup>۷) ((فنبهه)) سقطت من (س) .

## وفيها أربعُ لُغَاتٍ:

واللغاتُ الأربعُ جاريةٌ في كلِّ ثلاثيِّ أولُهُ مفتوحٌ وثانيهِ حرفُ حلقٍ مكسورٍ ؟

#### É=

- (١) ينظر : درة الغواص (١٨١) ، وشرح التسهيل (٨/٣) .
- (۲) ينظر : الكتاب (۲/۱۱) ، والمقتضب (۲/۱۳۸) ، والأصول (۱۱۱۱) ، وعلل النحو (ص۲۹۱) ، والمفصَّل (۳۷۵) ، وشرحه (۲/۸۷) ، وشرح الجمل (۱۹۸۱) .
- (٣) ينظر : السبعة (ص ١٩٠) ، ومعاني القراءات (١/ ٢٢٨) ، والتيسير في القراءات السبع (ص ٨٤) ، ومشكل إعراب القرآن (١١٣/١) .
- (٤) ينظر : مختصر في شواذ القرآن (ص٧١) ، والمحتسب (٣٥٦/١) ، والبحر المحيط (٣١٥/٥)، والدر المصون (٤٥/٧) .
- (٥) ينظر : المقتضب (١٣٨/٢) ، والإنصاف (١٢٦/١) ، وشرح المفصل (١٢٩/٧) ، وشرح الجمل (٥/٩٠) ، وشرح التسهيل (٦/٣) .
  - (٦) تكملة من (س).
- (۷) ينظر : الكتاب (٤٤٠، ٤٣٩/٤) ، والإنصاف (١٢٥/١) ، وشرح المفصل (١٢٨/٧) ، وشرح الكافية الشافية (١١٠١/٢) .

كشَهْد ، وفَخْذِ (١) .

وقالَ الحَاجِبِيُّ: ((الظَّاهرُ أنَّه بَعْدَ النَّقلِ لا يجوزُ إلاَّ سكونُ العينِ معَ كسرةِ الفاء، كمَا أنَّ حبَّذَا أصلُهُ حُبَّ بالضمِّ والفتحِ. وبعدَ النقل يمتنعُ الضمُّ . ونِعيًا ، ونَعِيًا. وإنْ جاءَا كذلك بعد النقل فلعارض (٢) تحريك العين بسكون (١ الميم ، ولا يلزم مِنَ العدول إلى الأصل في موضع تعذر لفظ المنتقل إليه العدول مطلقًا (١).

قلت: فيه نظرٌ ؛ لقراءةِ ابنِ عامرٍ وغيره ] نِعِمّ ما هي Z بكسر العين وشَرْطُ كونِها للإنشاءِ أَنْ يكونَ فاعلُهُمَا مبهمًا ، ثمّ يُفَسَّرُ بِمُعَيَّنٍ ؛ ليكونَ أوقعَ (١) ، فيكونُ واحَدًا من الثلاثةِ:

إِمَّا معرفًا بِاللَّام (٧) ؛ للعهدِ الذِّهْنِيِّ . واللاَّم باعتبارِ الذهني صحيحٌ (٨) ؛ لِمَا مَرَّ أنَّ كلَّ

ينظر : الكتاب (٢١٦/٤) ، والأصول (١١١/١) ، وعلل النحو (ص٢٩٠) ، والمفصَّل (ص٣٧٥)، والإنصاف (٢٦/١) ، والتخمير (٣١٤/٣) ، وشرح التسهيل (٦/٣) .

<sup>(</sup>١) في (س) : ((سجد)) .

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط) ، وفي الأخر : ((فلو عارض)) .

<sup>(</sup>٣) من (ن) ، وفي الأخر : ((فسكون)) .

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصَّل (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ط): ((والعين)) ، وهو خطأ . ينظر (ص٦١٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب (١٧٦/٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر : المقتضب (۱۳۹/۲) ، والأصول (۱۱۱/۱) ، والمفصل (ص۳۷٦) ، وشرح المفصل (۱۳۰/۷) ، وشرح الجمل (۲۰۰/۱) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۷۸۰) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٩٣٠/٣).

حقيقة موجودة في ذهن مَنْ له شعورٌ ، فإذا قلْتَ : أكلْتُ الخبزَ . أو شربْتَ الماءَ. فاللّام (١) لذلك الذهني ؛ فمعناه : أكلْتُ الشيءَ المطابقَ للخبزِ المتصوَّر في ذهنكَ. وهو وإنْ كانَ معرفةً بهذا الاعتبار فهو مُبْهَمٌ باعتبارِ الخارج ؛ لأنّه لمْ يُعْلَمْ أيُّ فردِ هو من الأفراد الخارجية ، ولا بُعْدَ فيهِ ؛ فإنَّ أسامة - في قولك : قَتَلَ زيدٌ أسامةً - مَعرفةٌ باعتبارِ الذِّهنِ ، نكرةٌ باعتبارِ الوجودِ الخارجيّ ؛ فيحتاجُ إلى بَيَانِ المخصِّص الخارجيّ ، وهو المخصوصُ كَما يجيءُ . والمرادُ مِنْ : نِعْمَ الرَّجلُ ونحوه : أنَّ جميعَ الخصالِ التي يُمدَحُ بها حاصلٌ للرَّجلِ ؛ لأنَّ والمرضَ مِنَ الكلام المبالغة في المدحِ ، وهي لا تحصلُ بدونه ، ولأنَّ اختصاصَ بعضٍ مِنْ خصالٍ يُمْدَحُ بها له (١) دونَ بعضِ عَنُّمٌ معَ أنَّه لا شعورَ به .

وإذا جوَّزوا إطلاقَ اللَّامِ للذهنيِّ الغيرِ الممدوح ، نحو : ادخل السوقَ ، فإطلاقُهَا له أولى (٢) ، فيقولُ : هُمْ لمَّا أرادوا المدحَ العامَّ (٤) ، أو الذمَّ العامَّ -أيْ : إنَّ جميعَ (٥) خصالِ الكهالِ أو الرَّذْلِ حاصلٌ لواحدٍ =أدَّوهُ بتركيبٍ يكونُ أوقعَ في ذهنِ السَّامع تكميلًا للمبالغةِ ، فوجبَ أنْ يُذْكَرَ مَنْ قامَ به الخصالُ مبهمًا أوَّلًا ، ومعينًا ثانيًا؛ لأنّ ذِكْرَ الشيء كذلك أوقعُ وَآثَرُ (١) في الذهن مِنْ ذِكْرِه مفسرًا أوَّلًا (٧) . فيجبُ أنْ يكونَ فاعلُ (نعْمَ) و (بئسَ) : إمَّا وآثَرُ (١)

<sup>(</sup>١) من (س) ، وفي الأخر : ((بالَّلام)) ، تصحيف .

<sup>(</sup>٢) من (س) ، وفي الآخر : ((به)) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) ((العام)) سقطت من (ن ، ط ، س) .

<sup>(</sup>٥) من (ن ، ط) ، وفي الأخر (اجتمع) .

<sup>(</sup>٦) في (ط) : ((آثر)) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢/٩٧، ٩٨).

معرفًا باللاَّمِ للعهدِ الذهنيِّ (١) ، وهو مبهمٌ بحسبِ الخارجِ (٢) . أو مُضَافًا إلى المعرَّفِ باللَّامِ التي للمعهودِ الذهنيِّ ، وفي حكم المضافِ إليه المضافُ إلى المضافِ إليه ، نحو : نِعْمَ غلامُ صاحبِ القوم (٢) .

أو مُضْمرًا مُمَيَّزًا بنكرةٍ منصوبة (١) ، ويكونُ المضمرُ للذهنيَّ كها أنَّ المعرف باللَّام لَهُ الْأَنَّهِم لما جوَّزوا المعرَّف باللام لواحد في الذِّهنِ مِنَ الجنسِ أضمروه له، أي: جاءوا بالمعرَّفِ مضمرًا كها جاءوا [به معرفًا] (١) باللام ، ثم فسروه منكرًا (١) بنكرةٍ منصوبةٍ من الجنسِ الذي قصدوا (٧) إضهارَ فرد منه (٨) . وَقدْ مَرَّ تمامُ تحقيقهِ في أوَّلِ المضمر (٩) .

وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ المَحْصُوصُ أَخْصَ مِنِ الفَاعَلِ ؛ لَيفيد ، فيمتنعُ : نِعْمَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول (١/١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/٠٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقتضب (١٤١/٢) ، والأصول (١/١١) ، والإيضاح العضدي (١٢٥، ١٢٥) ، وشرح المفصَّل (٣) ينظر : المقتضب (١٣٠/٧) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٨١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١٧٧/٢) ، والأصول (١١٢/١، ١١٤) ، والإيضاح العضدي (ص١٢٢) ، والمفصل (٤٠٠/١) ، وشرح (ص٣٧٥) ، وشرحه (٣٧٠٥) ، وشرح الوافية (ص٣٧٥) ، وشرح الجمل (٣٧٠) ، وشرح التسهيل (٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) تكملة من (ن ، ط ، س) .

<sup>(</sup>٦) ((منكرًا)) سقطت من (ن ، ط) ، وهو الوجه .

<sup>(</sup>٧) من (س) ، وفي الآخر : ((قصد)) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : الأصول (١١٣/١) ، والمقتصد (٣٦٤/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : الكتاب الركني (١٠١/) .

إنسانٌ، ونَعمَ الإنسانُ بشرٌ (١).

والأفصحُ: أَنْ تُثَنَّى النكرةُ المنصوبةُ وتُجْمَعُ على وَفْقِ المخصوصِ ، نحو: نِعْمَ رجلينِ الزيدانِ ، ونعمَ رجالًا الزيدونَ . إذا أُرِيدَ : نِعْمَ الزيدانِ . أو الزيدونَ إذا فَصَلُوا الجِنْسَ رجلينِ رجلينِ (٢) ، وجماعةً [جماعةً] (٣) .

وقد يُسْتَغْنَى عن التَّمييزِ إذا عُلِمَ جِنسُ الضَّميرِ ؛ كقوله عليه السَّلاَمُ : (مَنْ تَوَضَّأُ يومَ الجُمْعَةِ فَبِهَا ونَعْمَتُ) (٤) أي : فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ ، ونِعْمَ السُّنَّةُ [سُنَّةً] (٥) ذَلِكَ الوضوء (٢) .

قَالَ الزِخْشريُّ ( ) والحاجبيُّ ( ) أو بـ (ما ) بمعنى : (شيئًا ) ، والمُضْمَرُ يكونُ راجعًا إلى

(٣) تكملة من (س) .

ينظر : معاني القرآن (١/٢٦٨) ، وشرح المفصَّل (١٣٧/٧) ، وشرح الجمل (٢٠٦/١) ، وشرح عمدة الحافظ (٧٨١) ، وشرح الرضي (٢١١٦/١) .

- (٤) ينظر : سنن الترمذي (١٣١ ، حديث : ٤٩٧) ، وسنن النسائي (٢٦٨/٢ ، حديث : ١٦٩٦) .
  - (٥) تكملة من (ط ، س) .
- (٦) ينظر : شرح الجمل (٢٠٢/١) ، وشرح الكافية الشافية (١١٠٦/٢) ، وشرح التسهيل (١٤/٣) ، وشرح ينظر : شرح الجمل (٧٨٥) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٥) .
  - (٧) المفصل (ص٣٦٩) ، وينظر : شرح المفصَّل (١٣٤/٧) .
  - (٨) شرح المقدمة الكافية (٩٣١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠١/٢) .

<sup>(</sup>١) ((و يجب أن ... الإنسان بشرًا)) سقط من (ط ، س) .

ينظر : الكتاب (١٧٧/٢) ، والمقتضب (١٤٧/٢) ، والأصول (١١٣/١) ، وشرح الجمل (١٦٠٢، ٦٠٣) ، والمقرب (١٧٧١) ، والارتشاف (٢٠٥٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) ((رجلين)) سقطت من (ط) .

Z65 فَرْدِ ذهنيٍّ يكونُ مِنْ جِنْسِ الشيءِ ؛ كقوله تعالى : ] 2 (البقرة: ٢٧١) . وهذه جملةٌ محتاجةٌ إلى البَسْطِ .

فأقول: قولهم: نِعْمَ الرجلُ زيدٌ، ظاهرُهُ لمدْح مطلقٍ مِنْ غيرِ تعيينِ خصلةٍ معينةٍ ؟ لكنَّهُ يُحْمَلُ على أنَّه شاملٌ لجميع خصالِ /الكمالِ . والمخصوصُ محمودٌ بجميع خصالِ الحَمْدِ ما يمكنُ لَهُ عَكْسُ قولِمْ : ما كانَ زيدٌ إلاَّ عالًا . إذْ لو أريدَ مَدْحُهُ (١) بخصلةٍ غير معينةِ لَمْ تُفِدْ ، وإنْ أُرِيدَ بمعينةٍ مِنَ العلم والضَّرْبِ يلزمُ التَّحكُّمُ؛ لأنَّ اللفظَ لا يُشْعِرُ بها أصلًا ، ولَكَانَ ذِكْرُهَا أَبِلغُ ، فَيُقَالُ : زيدٌ عليمٌ ، زيدٌ ضَرَّابٌ .

> ويجِبُ أَنْ يك\_و نَ المخصوصُ معرفةً أو (٢) مُخْتَصًا ؛ لأنَّ العناية به (٢) لحصول الكَمَالاتِ المحمودةِ ، أو المذمومةِ لَهُ ؛ فلا يليقُ به أنْ يكونَ نكرةً محْضًا ، وأنْ يكونَ الفاعلُ معلومًا باعتبار الذِّهن ؛ إشعارًا بأنَّهُ ذو قدر ينبغي ألَّا يخلوَ ذِهْنُ أحدٍ عَنْهُ . وأنْ يكونَ معرفةً من وجهِ ؛ إمَّا لأنَّ ما هو معلومٌ في الذهن معرفةٌ ، وإمَّا لأنَّه كالراجع إلى المخصوصِ إذا جُعِلَ مبتدأً ؛ فيكون كذِكْرهِ ثانيًا ، والمذكورُ ثانيًا معرفةٌ ؛ كقوله تعالى : ] أَرْسَلُنَا ۗ © فِرْعَوْنَ رَسُولًا (10) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴿ (المزمل:١٦-١٦).

> وأنْ يكونَ مبهمًا من وجهٍ ؛ أيْ : باعتبارِ الخارج ؛ إذْ لو كانَ معيّنًا خارجيًّا يتمُّ المقصودُ به ، فلا يكونُ المقصودُ مفيدًا فيلغوا ذِكْرَهُ ، وأنْ يكونَ واحدًا منها ، فلا يكونُ

[1/٢١٠]

<sup>(</sup>١) ((مدحه)) في موضعها بياض في (ط).

<sup>(</sup>٢) من (ط) ، وفي الأخر: ((ومختصًا)) .

<sup>(</sup>٣) ((به)) سقط من (س) ، ينظر : شرح التسهيل (١٨/٣) .

عَلَمًا؛ لأنَّ العَلَمَ لا يكونُ مبهمًا (١) ولا ذهنيًّا إلَّا عَلَمُ الجِنْس؛ كأسامةَ (٢).

واستُغْنِيَ عنهُ باسم الجنس ؛ إذْ هو الأصلُ ، واسمُ الإشارةِ مِنْ حيثُ هُوَ هُوَ لم يُطلبْ حتى يكونَ ذهنيًّا ، والحقيقةُ التي يُشَارَ به (٣) إليها اسمُ الجنس ، فيَسْتَغْنِي به عنه.

وأمَّا الموصولُ فيقعُ فاعلًا ؛ كالمعرَّفِ باللَّام ؛ لِمَا فيه من الإبهامِ ، نحو : نِعْمَ الذيْ يقومُ زيدٌ ، ونِعْمَ مَنْ يَقُومُ زيدٌ ( ) . كقوله ( ) :

وكَيْفَ أَرْهَبُ أَمْرًا أَو أُراعُ بِهِ وقَدْ زَكَأْتُ إِلَى بِشرِ بِنِ مَرْوَانِ وَكَيْفَ أَرْهَبُ أَمْر ضَاقَتْ مَذَاهِبُهُ ونِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرٍّ وإعلانِ

زَكَأْتُ إِلَيه ، أَيْ : لَجَأْتُ (١) . فَ(مَنْ) فِي البيت فَاعُلُ (٧) . وقَالَ الفَارِسِيُّ : ((قميز)) (٨).

<sup>(</sup>١) في ن : ((منهما)) ، وفي الهامش الأيمن ((أي من المعرف باللام والمضاف إلى المعرف به)) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٣) ((به)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن (٧/١) ، والمقتضب (١٤١/٢) ، والأصول (١١٣/١) ، وشرح الجمل (٢٠١/١) . ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩٩/٢) ، وشرح التسهيل (١١/٣) .

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

ينظر: كتاب الشعر (ص٣٨٠) ، وشرح الجمل (٢١٠/١) ، وشرح التسهيل (١١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٦/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (٧٩٠) ، وشرح الرضي (١١٢٥/٢) ، والمغني (٢٠٦/٤) ، والخزانة (٤١٠/٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : اللسان (زكأ ١/٩٠) ، والقاموس المحيط (٥٣) ، وتاج العروس (١/٢٥٨) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح التسهيل (١١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١١١٠/٢) .

<sup>(</sup>٨) كتاب الشعر (٣٨١/٢) ، وينظر: شرح الجمل (٢٠٢/١) ، وشرح التسهيل (١١/٣) .

قَالَ المَالَكِيُّ: ((هو فاسد ، وكذا جَعْلُ (ما) تمييزًا [لأنَّ التمييزَ لا يكونُ إلا نكرةً صالحةً للألفِ واللامِ ، ولأنَّ (ما) إذا كانَتْ موصوفةً لا تكونُ تمييزًا] (١) ، فكذا إذا لم تكن موصوفة)) (٢) .

تنبيه : حَذَفَ اللَّامَ مِنَ المضافِ إليهِ في قوله (٣):

فَنِعْمَ صَاحِبُ قومِ لا سِلَاحَ هُمْ وصَاحِبُ الرَّكْبِ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَا

لدَلَالةِ اللَّام في المعطوف عليه ، فلا يرد نقضًا (١٠).

وليس اللام في : نِعْمَ الرَّجلُ للعمومِ ؛ أيْ : لجميعِ الجِنْسِ . وهو مُدْرَكُ بالبديهةِ ، ولأنَّ المقصودَ واحدٌ من الجنسِ لا الجنسُ بأسرهِ ، ولأنَّه لا يُفَسَّرُ العامُّ بواحدٍ ، ولأنَّه يَلْزَمُ القصودَ واحدٌ من الجنسِ لا الجنسُ بأسرهِ ، ولأنَّه لا يُفَسَّرُ العامُّ بواحدٍ ، وثُنِّي ، وجُمِعَ ؛ نحو: ألّا يُثَنَّى ولا يُجْمَعَ ؛ لأنَّه شأنُ ما يُقْصَدُ بهِ العمومُ . وقد فُسِّرَ بالواحدِ ، وثُنِّي ، وجُمِعَ ؛ نحو: نعو الرَّجلانِ الزَّيدانِ ، ونِعْمَ الرَّجالُ الزيدونَ (٥) .

ولمْ يصرّحْ الزَّخشريُّ أنَّ اللَّامَ في : نِعْمَ الرَّجلُ للعموم ؛ مثلُ : أهلكَ الناسَ

<sup>(</sup>١) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل (١١/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (٧٩١) .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، ينسب لحسان بن ثابت رضي الله عنه ، ولم أجده في ديوانه ، وينسب لكثير بن عبد الله النهشلي المعروف بابن الغريرة ، ولأوس بن مغراء .

ينظر : الإيضاح العضدي (١٢٦) ، والمسائل البصريات (٢٠/١) ، وشرح شواهد الإيضاح (١٠٠) ، وشرح المفصَّل (١٣١٧) ، وشرح الجمل (٢٠١/١) ، والمقاصد النحوية (١٦١/٤) ، والخزانة (١٥/٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المسائل البصريات (١/ ٦٤٠) ، والمقتصد (٣٦٥/١) ، وشرح المفصل (١٣٢/٧) ، وشرح الرضي (١١٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٩٨/٢) .

الدينارُ  $^{(1)}$  . فقولُ شارحي كتابِهِ  $^{(7)}$  : إنَّها للعمومِ معَ ما يَرِدُ عليهِ . عجيبٌ  $^{(7)}$  .

فإنْ قِيْلَ : إذا جُعِلَ المخصوصُ مبتداً ، وما تقدَّمَهُ خبرُهُ لا بدّ له من عائدٍ ، أو مَا يقومُ مَقَامَهُ ، فينبغي أنْ يكونَ الرَّجلُ للجِنْسِ ؛ ليشملَ (زيدًا) ، فيكونُ كالعائدِ ؛ كقوله (نهُ :

## وأمَّا القتالُ لا قتالَ لديكُمُ ولكِنَّ سَيْرًا فِي عِرَاضِ المَواكِبِ

فالقتال : مبتدأٌ خبرُهُ ما بعدَهُ المشتمل لَهُ للنفي ، واستَغْنَى لشمولِهِ إيَّاه عَنِ الضميرِ (٥) إذَا لَمْ يَكُنْ اللَّامُ للعمومِ ؛ لأنَّه إذَا جُعِلَتْ لواحدٍ ذهني ، وهو يغايرُ المخصوصَ ؛ لأنَّه ليسَ ذهنيًا ، فلا يَصْلُحُ لأنْ يقومَ مقامَ العائدِ ؛ لمغايرتِهَا .

أُجِيْبَ<sup>(٦)</sup> : إذَا قُصِدَ به معقولٌ ذهنيٌّ كانَ كاسم عام في المعنى مِنْ حَيثُ إنَّه يطابقُ كُلَّ فردٍ خَارِجي، كُلَّ فردٍ خَارِجي، فالمطابقةُ كالاستغراق، كما أنَّ الحقيقةَ الذهنيةَ صالحةٌ لكلَّ فردٍ خارجي،

<sup>(</sup>۱) المفصَّل (٤٦٣) ، وينظر : المقتضب (١٣٨/٤) ، والأصول (١٥٠/١) ، والإنصاف (٥٢/٢)، والبسيط في شرح الكافية (٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل (١٣٠/٧)، (١٩/٩).

<sup>(</sup>٣) في شرح الوافية ((لا يستقيم أن يكون للعموم كما يقوله كثير من النحويين ، وهو من غلطهم الواضح)) (ص٥٧٥) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه (ص٤٥) ، وينظر : المقتضب (٦٩/٢) ، والبيت من الطويل و المحارث بن خالد المخزومي في ديوانه (ص٥٦) ، وأسرار العربية (ص٦٠٦) ، والتخمير والإيضاح العضدي (ص١٠٦) ، وأمالي ابن الشجري (٣/٢) ، وأسرار العربية (ص١٠٦) ، والخزانة (٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصَّل (١٣٤/٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الرضي (١١١٢/٢) .

فيصلحُ لأنْ يُجْعَلَ راجعًا له ؛ لأنَّ كلَّ فردٍ خارجي مندرجٌ تحتَهُ فِي المَعْنَى .

وقالَ المالكيُّ : يَمتَنِعُ أَنْ يكونَ (ما) (١) تمييزًا في هذا الباب ، وكذا : مِثْلُ ، وغَيْرُ ، وأَفْعَلُ مِنْ كَذَا ، وكُلُ ما لا يصلحُ دخولُ اللَّام فيه ؛ لأنَّه خَلَفٌ عَنْ فاعلٍ معرَّفِ باللَّام ، فاشْتُرِطَ صلاحيتُهُ لَهُ (٢) ، ولأنَّ (مَا) مساويةٌ للمُضْمَرِ في الإبهامِ فلا يُمَيِّزُهُ ؛ لأنَّ التَّمييزَ لبيانِ جِنْسِ المُمَيَّزِ عَنْهُ . وقالَ : هيَ فاعلُ (نِعْمَ) (٢) .

ويُعْلَمُ مِنْهُ: خَطَأُ الفَارِسِيِّ (١) ، والزَنَخْشريِّ (٥) ، في إعراب قوله تعالى: ] 2 3

4 ك 5 ك (البقرة: ٢٧١) ونحوه ، وهو : أنَّ الفاعلَ مضمرٌ ، و (ما) تمييزُ (١) ؛ لأنَّ (مَا) اسمٌ تامُّ معرفةُ بغيرِ صلةٍ ، مُكَنَّى به عنْ ذِي اللَّامِ الجنسيةِ ؛ فمعنى الآيةِ : فَنِعْمَ الشيءُ إبداؤُها . فَحُذِفَ المضافُ وأُقِيْمَ المضافُ إليه مُقَامَهُ (١) . ولذا قَالَ الجَرْميُّ (٨) : قالَ الشيءُ إبداؤُها . فَحُذِفَ المضافُ وأُقِيْمَ المضافُ إليه مُقَامَهُ (١) .

<sup>(</sup>١) ((ما)) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل (۱۳/۳) ، وشرح عمدة الحافظ (۷۸۲) ، وينظر : معاني القرآن (۱/۵۰) ، والارتشاف (۲۰٤۹/٤) .

<sup>(</sup>٣) شرح عمدة الحافظ (٧٨٥) ، وشرح التسهيل (١٣/٣) .

<sup>(</sup>٤) كتاب الشعر (٣٨١/٢) ، والمسائل الشيرازيات (٤٨٧/٢) ، والمسائل البغداديات (ص٩٩٦) .

<sup>(</sup>٥) المفصَّل (ص٣٧٧) ، وينظر : التخمير (٣١٦/٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصَّل (١٣٤/٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٠/٢) ، وشرح الجمل (٦٠١/١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٨٧) ، وشرح الرضي (٢/٣٢/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٦) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح الجمل (٦٠١/١) ، وشرح التسهيل (١٢/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٦) .

<sup>(</sup>٨) ينسب هذا القول إلى ابن خروف في شرح التسهيل (١٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١١١٢/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٨٣) .

سيبويه (١) : معنى دَقَقْتُهُ دَقًا نِعِيًا (٢) ونِعِيًا صَنَعْتَ : نِعْمَ الدَّقُّ ، ونِعْمَ الشيءُ شيءٌ صَنَعْتَ (٣) ، فتقديرُ (مَا) بالدَّقِّ ، والشَّيْءِ ، لا بِدَقِّ وشَيْءٍ ؛ دَلِيْلُ أَنَّهُ معرفةٌ تامُ (١) .

وقالَ السِّيرَافِي : نظيرُهُ قَولُ العَربِ : إنِّي مِمَّا أَنْ أَصْنَعَ (٥) ، أَيْ : مِنَ الأمر أَنْ أَصْنَعَ (١٥) كَذَا وكَذَا ، فَرْأَنْ أَصْنَعَ) أَيْ : صُنْعِي ، مبتدأٌ و (مَّاً) خبرُهُ ، والجملةُ خبرُ إنِّي (٨) .

وكذا قالَ /الكسائيُّ : مَعْنَى نِعِبًّا صَنَعْتَ : نِعْمَ الشيءُ مَا صَنَعْتَ فـ(مَا) الموجودةُ وكذا قالَ /الكسائيُّ : مَعْنَى نِعِبًّا صَنَعْتَ . والمقدرةُ مبتدأٌ ، وهذَا عينُ ما نُقِلَ [عَنْ] (٩) سيبويه (١) .

(الفسم الثاني: النحفين) الأفعال

<sup>(</sup>١) ليست هذه العبارة في الكتاب ، وفيه : ((ونظير جعلهم (ما) وحدها اسمًا قول العرب : إني مما أنْ أصنع ، أي : من الأمر أن أصنع ، فجعل (ما) وحدها اسمًا ، ومثل ذلك : غسلته غسلًا نِعِمًّا ، أي: نعم الغسل)) (٧٣/١)

<sup>(</sup>۲) في (ن) : ((ناعرًا)) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقتضب (٤/٥٧٤) ، والمسائل الشيرازيات (٢/٤٩٠) ، وشرح الكافية الشافية (١١١٢/٢)، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٨٣) ، والارتشاف (٢٠٤٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح التسهيل (١٢/٣) ، وشرح الرضي (١١٢١/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٦) ، وتمهيد القواعد (٢٥٤٠/٥) .

<sup>(</sup>٥) ((إني مما أن أصنع)) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٦) شرح السيرافي (٧٦/٣) ، وينظر : الكتاب (٧٣/١) ، والمسائل الشيرازيات (٤٩٠/٢) ، وشرح التسهيل (٦/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٨٣) .

<sup>(</sup>V) ((أي : من الأمر أن أصنع)) سقط من (w) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح السيرافي (٧٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١١١٢/٢) ، وشرح التسهيل (١٢/٣).

<sup>(</sup>٩) تكملة من (ط، س).

وأيضًا يَدُلُّ على تعريفِهِ جَوازُ الاقتصارِ عليهِ نحو : غَسَلْتُهُ غَسْلًا نِعِمَّا (۱) ، فيكونُ كقولِهِ تعالى : ] 8 2 (ص: ٤٤) ، و ] فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ الذارياتِ: ٤٨) .

ثُمَّ قَالَ -أَيْ: الْمَالَكِيُّ -: ((وهذه تَوجِيهاتُ أُعِنْتُ عليهَا ولم أُسْبَقْ إليها)) (٦). تَمَّ كَلامُهُ.

وأنا أورد عليه: أنَّ (ما) بمعنى: شيءٍ - ثابتٌ ؛ إذْ (ما) في: ما أحسنه ، بمعنى: (شيءٌ) عندَ البصريينَ ، وفي محلِّ النزاعِ محتملةٌ . فلا تُجْعَلُ معرفةً مِنْ غيرِ دليلٍ، معَ أنَّهم نصّوا على أنَّ المعارف لم تتعدَّ المذكوراتِ . و(ما) بمعنى : الشيء ليستْ بواحدةٍ منها . والتمييزُ يُشتَرَطُّ فيه أنْ يَرفعَ الإبهامَ ، لا أنْ يُدْخِلَ فيه مَا في اسمِ الجنسِ الفاعل ، وليسَ هو خلفًا عنه ، و(مَا) ليسَ مساويًا للمضمرِ ؛ لأنَّ المرادَ بهِ : شيءٌ له عِظمٌ ، كما ذكر ابنُ يعيش في (ما أحسنه) (٥) .

وإنْ سُلِّمَ أَنَّ مَا ذكرهُ قولُ سيبويهِ ، فهو بيانُ المخصوصِ المحذوفِ<sup>(١)</sup> ؛ إذْ تقديرُهُ : دققتُهُ دقًّا نعيًا (١٠) ، ونعيًا صَنعتَ ، نِعْمَ مَا الدَّقِّ ونعيًا (١٠) الشيءُ شيءٌ صنعتَ . والمخصوصُ

#### É=

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح عمدة الحافظ (٧٨٣، ٧٨٤) ، وشرح التسهيل (٩/٣) ، وشرح الرضي (٢/١٢١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب (٧٣/١) ، وشرح الكافية الشافية (١١١٣/٢) ، وشرح التسهيل (١٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (١٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) في (ط): ((مشابهًا)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصَّل (١٤٢/٧).

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((محذوف)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) في (ن) : ((ناعمًا)) .

<sup>(</sup>٨) في (ن) : ((ونعم)) .

يكونُ معرفةً أو نكرةً (١) مختصةً (١) ، وإنَّما لَمْ يذكرْ سيبويهُ (ما) الْأَنَّه معلومٌ. ومرادُهُ بتبينِ المخصوصِ المحذوفِ . و(شيءٌ) هو المخصوصُ ، و(صَنْعَتَ) صفتُهُ (١٠). وحَذْفُ المخصوصِ الموصوفِ بنكرةٍ ، أو بفعلٍ وفاعلٍ جَائِزٌ ؛ للعلم به ؛ كقوله تعالى: ] إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا المخصوصِ الموصوفِ بنكرةٍ ، أو بفعلٍ وفاعلٍ جَائِزٌ ؛ للعلم به ؛ كقوله تعالى: ] إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُمُ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وكذا ما ذكره الكسائيُّ دَلَّ على أنَّ الشيءَ هو المرجوعُ (١) إليه لمستتر نعبًا و (ما) تمييزٌ ، والمخصوصُ محذوفٌ ، وهو ثابتٌ ؛ إذ لو كانَ مرادُه ما ذَكَرَ المالكيُّ يلزمُ حَذْفُ الموصولِ وإبقاءُ صلته ، ولم يوجدْ نظيرُهُ .

وقول السيرافيِّ : إنِّي مَّا أَنْ أَصنع (٧) . إنْ صَحَّ عَنِ العربِ فـ(ما) فيه موصولةٌ، ومعناهُ وتقديرهُ : إنِّي مِنَ الأمرِ الذيْ هو صُنْعِيْ . وحَذَفَ صَدْرَ صلته . وهو كثير (٨).

<sup>(</sup>١) من (س) ، وفي الآخر : ((يكون)) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح التسهيل (١٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) : ((صنعته))

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح التسهيل (١٣/٣) ، وشرح الرضى (١١٢١/٢) .

<sup>(</sup>۵) ((تقدیره: نعم شیئًا شيء یعظکم به)) سقط من (d).

<sup>(</sup>٦) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : ((المرجوح)) .

<sup>(</sup>٧) شرح السيرافي (٧٦/٣) ، وينظر : الكتاب (٧٣/١) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح عمدة الحافظ (ص٧٨٣).

وكما جاز الاقتصار على الفاعل المعرّف جاز على التمييز النكرة ؛ كقوله (١):

# تَقُولُ عِرْسِيْ وَهْيَ لِيْ فِيْ عَوْمَرَهْ بئسَ امرُأً وإنَّنِي بِئْسَ الْمَرَهُ

و يجوز حذفه إذا عُلِم ؛ فالاقتصار عليه أولى (٢) ؛ كقوله ٢ : (مَنْ تَوَضَأَ يومَ الجمعةِ فَبِهَا ونِعْمَتْ) (٢) أي : فبالسُّنَّةِ ، ونِعْمَتْ السُّنَّةُ سُنَّةُ الوضوءِ (١) .

تنبيه: إذا ثَبَتَ جوازُ حَذْفِه مُحِلَ عليه مَا أَوهَمَ ظاهِرُهُ أَنَّ فاعِلَه عَلَمٌ أَو مضافٌ إلى اللهُ عليه العَلَمِ ؛ كقولِ أحدٍ مِنَ العبادلةِ : بِئْسَ عبدُ اللهِ أَنَا إِنْ كَانَ كَذَا<sup>(٥)</sup> . وكقوله صلَّى اللهُ عليه وسلم : (نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خالدُ بنُ الوليدِ)<sup>(١)</sup> ، فيكونُ (نِعْمَ) مسندًا إلى مُسْتترٍ وعَبْدُ اللهِ خصوصًا ، وما بعده بدلٌ منه (٧) .

ينظر: شرح عمدة الحافظ (ص٥٨٥) ، وشرح التسهيل (١٣/٣) ، وشرح ابن عقيل (١٥٢/٢) ، والمقاصد النحوية (١٥٢/٤) ، وشرح الأشموني (٦٠/٣) .

<sup>(</sup>١) البيتان من الرجز ، لم أقف لهما على نسبة .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الجمل (٢٠٢/١) ، وشرح عمدة الحافظ (٧٨٤) ، وشرح التسهيل (١٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الجمل (٢/٢١) ، وشرح التسهيل (١٤/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٥٨٥) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المعجم الكبير للطبراني (١١٧/٦) ، وانظر : شرح التسهيل (١٤/٣) ، وتوضيح المقاصد (٥٠/٣) ، وشرح الأشموني (٥٣/٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : سنن الترمذي (ص٨٦٦ ، حديث : ٣٨٤٦) ، وصحيح الجامع الصغير (١١٤٧ ، حديث : ٦٧٧٦)

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح التسهيل (١٤/٣).

قَالَ الْحَاجِبِيُّ ، والفارسيُّ ، وكثيرٌ (۱) : إذا جَاء بعدَ (نعيًا) أو (بئسمَا) جملةً ؛ Z حقوله تعالى : ] Z Z (البقرة: ۹۰) يجوزُ أَنْ يُجْعَلَ فاعلُهُ مضمرًا مميزًا بـ (ما) ، وتكونُ الجملةُ بعدَه صفةً له . والمخصوصُ إمَّا محذوفٌ ؛ كَمَا فِي قوله تعالى : ] Z (البقرة: ۱۰۲) أي : ذلكَ الفعلُ .

وإِمَّا مذكورٌ ؛ كَبَمَا فِي قوله تعالى : ] = ? > وإمَّا مذكورٌ ؛ كَبَمَا فِي قوله تعالى : ]  $\mathbb{Z}$ B

ويجوزُ أَنْ يكونَ (ما) فيه بمعنى الذيْ ؛ فيكونُ فاعلًا ، والجملةُ صلةٌ له ، والمخصوصُ على الوجهينِ مِنَ الحَذْفِ والذِّكْرِ (٥) .

حاصله : (ما) في : ] q p n m l k j

البقرة: ١٠٢) ونعيًا صنعت -معرفةٌ تامّةٌ ، فاعلٌ عندَ المالكي . والمخصوصُ عندَ المالكي . والمخصوصُ عندوفٌ ؟ أي: نِعْمَ الشيءُ شيءٌ صنعت (٢) . وعندَ الفارسي (٧) ، والحاجبي (١) نكرةٌ موصوفةٌ (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٣١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المسائل الشيرازيات (٤٨٧/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر : التخمير (٣/٧١٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن (١/٥٦) ، وشرح الرضي (١١٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التخمير (٣١٧/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٩٩/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣١/٣) ، وشرح الرضي (١١٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح التسهيل (٩/٣) ، والارتشاف (٢٠٤٤/٤) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المسائل الشيرازيات (٤٨٧/٢) ، والبغداديات (ص٢٩٩) .

بالجملةِ، أو فاعلٌ ، أو موصولةٌ بها ، والمخصوصُ محذوف (٣) .

وَعلى ما قلتُهُ (١) نكرةٌ ، والمخصوصُ محذوفٌ ، أو (٥) موصوفٌ بهَا ؛ فتقدير :

البقرة: ٩٠) بِئْسَ شيئًا شيءٌ اشتَروا به [ ] [

تنبيه : إذَا جَاءَ الفاعلُ على غيرِ ما ذُكِرَ ؛ كَمَا إذَا كانَ ضميرًا بارزًا ، أو نكرةً ، وإنْ كانَ مضافًا فشَاذُ (١٠)(١٠) : مَرَرْتُ بقوم نِعْمُوا رِجَالًا . وكقوله (١٠)(١٠) :

# بِئْسَ قَرِيْنَا يَفَنٍ هَالِكِ أُمُّ عُبَيدٍ وأَبُو مَالِكِ

É=

(١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٩٩/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣١/٣) .

(٢) في (ط) : ((موصولة)) .

(٣) ينظر : شرح التسهيل (٩/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٦٦) ، وشرح الرضي (٢/٢١١) ، والارتشاف (٣) ينظر : شرح التسهيل (٢٠٤٥/٤) .

. ((ما قلت)) :  $(\omega)$ 

(٥) ((أو)) سقطت من (س) .

(٦) ينظر : الإبانة في تفسير ماءات القرآن (ص٥٥) .

(٧) ينظر: شرح الجمل (٢٠٠/١).

(۸) تكملة من (س) .

(٩) في (ط): ((لقوله)).

(١٠) البيت من السريع ، لم أقف له على نسبة .

ينظر: أمالي القالي (١٨٣/٢) ، وشرح الجمل (٢٠١/١) ، وشرح التسهيل (١٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٠/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٩٨٧) ، والهمع (٣٦/٥) ، والدرر (٢٧٧/٢).

مسألة :أجازَ الْمُرِّدُ<sup>(۱)</sup> الجمعَ بينَ الفاعلِ الظاهرِ والتمييزِ . واختارَهُ الزنحشريُّ<sup>(۲)</sup> ، والمالكيُّ<sup>(۲)</sup> ، وقالاً : فائدتُهُ التأكيدُ في البيانِ<sup>(۱)</sup> . والتَّصْرِيحُ لا يمنَعُ التَّأكيدَ ، وقد جَاءَ كقوله<sup>(۵)</sup> :

## تَزَوَّدْ مِثْلَ زَادِ أبيكَ فِيْنَا فَنِعْمَ الزَّادُ زَادُ أبيْكَ زَادَا

و مثلُهُ : قولُهُ عزَّ و جلَّ : ] ذَرْعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا \( \text{ (الحاقة: ٣٢) و كقوله تعالى : } \)

I k j [(٣٦ : ١٣٤)] \( \text{ Z y x w v u t} [ (٣٦ : ١٤٢) ) و كَقولِ أبي طالب (١٤٠) : ]

<sup>(</sup>۱) المقتضب (۲۸/۲) ، وينظر : الأصول (۱۱۷/۱) ، وعلل النحو (ص۲۹۳) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۲۸۲) ، وشرح الكافية الشافية (۲۱۰۲/۱) ، وشرح الرضي (۷۸۲) .

<sup>(</sup>٢) المفصَّل (ص٣٧٦) ، وشرحه (١٣٢/٧) .

<sup>(</sup>۳) شرح التسهيل (۱۵/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۱۱۰۱/7) .

<sup>(</sup>٤) شرح المفصَّل (١٣٢/٧) ، وشرح التسهيل (١٥/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١١٠٧/٢) ، وينظر: علل النحو (ص٢٩٣) ، والتبصرة والتذكرة (٢٧٦/١) ، والتخمير (٣١٦/٣) ، وشرح الرضي (٢١١٨/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٦) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الوافر ، وهو لجرير في شرح ديوانه : (ص١٣٥) .

وينظر : المقتضب (١٤٨/٢) ، والإيضاح العضدي (ص١٢٩) ، والخصائص (٨٣/١) ، والمفصَّل (ص٣٧٦) ، وينظر : المقتضب (١٣٢/٧) ، وشرح الجمل (١٠٦٠) ، وشرح التسهيل (١٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) البيت من الكامل ، وهو لأبي طالب بن عبد المطلب في ديوانه (ص٨٧) ، وشرحه (ص١٧٧) . وينظر : شرح التسهيل (١٥/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨٨٨) ، وشرح الكافية الشافية (١١٠٧/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٦) ، والخزنة (٣٩٧/٩) .

ولَقَدْ عَلِمْتُ بأنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ /مِنْ خَيْرِ أَديانِ البّرِيَّةِ دِيْنَا ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْتُ بأنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ المّرِيَّةِ عَلِمْتُ بأنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ المّرِيّةِ عَلَى المّرِيَّةِ دِيْنَا

ومَنَعَهُ سِيبَويهُ (۱) ، واختارَ الحاجبيُّ ؛ لبعدِه (۲) ؛ إذْ هُوَ مثلُ قولِكَ : عِنْدِيْ (۲) قمحٌ قمحًا . والتَّمييزُ لرفعِ الإبهامِ ، لَا للتَّأْكِيدِ ، و (ذراعًا) تمييزٌ عمَّا لا دَلالةَ عليه ، وهو قمحًا . والنَّمييزُ لرفعِ الإبهامِ ، لَا للتَّأْكِيدِ ، و (ذراعًا) لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ مِنْ خَارِجٍ ، وهو قولُهُ تعالى : (سَبْعُونَ) والذِّراعُ غيرُ الذَّرْعِ ، وإنَّما يُعْلَمُ (ذِرَاعًا) لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ مِنْ خَارِجٍ ، وهو قولُهُ تعالى : ] ذَرَعُهَا  $\Sigma$  . ومَا نَحنُ فيهِ ، وهو : نِعْمَ الرَّجُلُ رجلًا -ليسَ كَذَا الجوابُ عن قوله تعالى : ]  $\Sigma$  ، و  $\Sigma$  و  $\Sigma$  .

و (زادًا) في البيت ، كانَ مفعولًا لـ (تزوَّدْ) تَقْديرُه : تَزَوَّدْ زَادًا مِثْلَ زادِ أبيكَ فيناً. لكنَّهُ لَمَّا قدَّمَ صفتَهُ عليْهِ نَصَبَهُ على الحالِ ، أو مَصْدَرٍ مُؤَكَّدٍ حُذِفَ زَوائِدُهُ ، و (دينًا) بدلٌ حُذِفَ مِنْهُ وَصْفُهُ ؛ لدلالةِ ما تقدَّمَهُ عليه (١) .

قال : (وهُوَ مبتدأٌ) (<sup>()</sup> إلى آخره .

أقولُ: في إعرابِ المَخْصُوصِ بالمدح أو الذَّمِّ وجهانِ:

(الفسم الثاني: النحفين) الأفعال

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱/۸۲) ، وينظر : شرح المفصَّل (۱۳۲/۷) ، وشرح الجمل (۱/۲۰۲) ، وشرح التسهيل (۱/۳۲) ، وشرح الرضي (۱۱۹/۲) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((فبعده)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ((عندي )) سقطت من (ط) .

<sup>(</sup>٤) ((ذرعها)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٥) الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٠٠) ، وينظر : الخصائص (١/٨٣) ، وشرح المفصَّل (١٣٢/٧) ، والارتشاف (٢٠٥٠/٤) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصَّل (١٣٣/٧) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٠٠/١) ، وشرح الجمل (٢٠٦١) .

<sup>(</sup>٧) الكافية في النحو (ص٢١٣).

الأولُ : أَنْ يكونَ مبتداً ما قبلَهُ خبرُهُ . فكانَ أَصْلُهُ : زيدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ (١) ، فَاسْتَغْنَى عَنِ العَائِدِ بجُزْءِ الخَبَرِ الذيْ هُوَ المُبتدأُ فِي المَعْنَى (٢) ، كَمَا مَرَّ .

وكَلامُ الحَاجِبِيِّ فِي شَرْحِ الكافيةِ<sup>(٦)</sup> ، والمُفَصَّلِ<sup>(١)</sup> مُشْعِرٌ بأنَّ الرَّجلَ لزيدِ المذكور عائدٌ عليه ، استُعْمِلَ تَارةً مُضْمَرًا ، وتارةً مُظْهَرًا ؛ فلا تكونُ الَّلامُ للعموم كَمَا مرَّ ، فهو كقوله (٥) :

## لَا أَرَى المَوتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٌ نَغَّصَ المَوْتُ ذَا الغِنَى والفَقِيْرَا

إذًا الأصلُ أَنْ يقولَ يسبقه (١) شَيْءٌ ، وإنَّمَا أَعَادَ الظَّاهِرَ ؛ لأَنَّ القَصْدَ أَنَّهُ عظيمٌ والظَّاهِرُ أَبْلغُ فِي الدَّلَالةِ عليه . ثُمَّ أُخرَ (زيدٌ) ؛ ليحصلَ الإِبْهامُ والتفسيرُ ، وليُضَمِّنَ (نِعْمَ) الإِنشاءَ (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : المقتضب (۲۰/۳) ، والأصول (۱۱۲/۱) ، والجمل (ص۱۰۸) ، والبغداديات (ص۲۹۹) ، والمفصَّل (ص۳۷۷) ، وشرح الوافية (ص۳۷۰) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الإيضاح العضدي (ص۱۲٦) ، والمقتصد (۳۹۷/۱) ، والتخمير (۳۱۸/۳) ، وشرح المفصَّل (۲) ينظر : الإيضاح المقدمة الكافية (۹۳۲/۳) ، وشرح التسهيل (۱۲/۳) .

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية (٩٣٢/٣).

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصَّل (٩٩/٢).

<sup>(</sup>٥) البيت من الخفيف ، وهو لعدي بن زيد في ديوانه (ص٦٥) ، وينسب لسواد بن عدي في الكتاب (٦٢/١) ، وشرح أبياته لابن السيرافي (٢١٤/١) ، وانظر : الخصائص (٣/٣٥) ، وأمالي ابن الشجري (٦/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣٧٨/٣) ، والخزانة (٣٧٨/١) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : ((تشبيه)) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٢/٣) .

لا يُقَالُ على كلامِ الحَاجِبِيِّ : يَلزمُ أَلَّا يكونَ للذِهْنِيِّ حِينَاذٍ -والحَاجِبِيُّ قَائِلٌ بِه- ؛ إِذْ بَعْدَ التَّقْدِيمِ يَكُونُ للذِهْنِيِّ معَ بَقاءِ الرَّبْطِ . ويُحققُ هذا جوابَنَا لسؤالِ الكوفيينَ ؛ إِذْ لَو لَمْ يرجعْ (ربَّهُ رجلًا) إلى مذكورٍ يَجِبُ أَنْ يوصفَ (رَجُلًا) (١) .

والوجه (٢) الثاني : أنْ يكونَ خَبَرَ مبتداً محذوفٍ ؛ كأنَّهُ لَمَّا تَقدَّمَ ذِكْرُ فَاعلٍ مُبْهَمٍ سُئِلَ عَنهُ ، فأُجِيْبَ بأنَّه هُو زيدٌ (٢) ، ثُمَّ حُذِفَ للعلمِ به ، ثُمَّ عَرَضَ لهذا الكلامِ معنى إنشاءِ مدح عامٍ لـ (زيدٍ) فصَارَ المجموعُ في حُكْمِ جملةٍ واحدةٍ (٤) ؛ لقيامِ المعنى العارضِ بالجميع ، فالجميعُ على الوجهِ الأولِ كلامُ (٥) ، وعلى الثاني كلامانِ جاريانِ مَجْرى كلامٍ واحدٍ ؛ إذْ لا يُذْكِرُ أحدُهُمَا بدونِ الآخر (١) .

واختارَ المالكيُّ الوجهَ الأوَّلَ (([هو] ((اهو] الْتَعَيِّنُ ((القَّلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُواللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ينظر : المسائل البصريات (١/ ٦٩٤) ، وشرح الرضى (١/١١٦) .

<sup>(</sup>٢) من (ن) ، وفي الآخر : ((فالوجه)) ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقتضب (١٣٩/٢) ، والأصول (١١٢/١) ، والجمل (ص١٠٨) ، والإيضاح العضدي (ص٣٣٧) ، والمقتصد (١٣٩/١) ، وشرح المفصل (١٣٥/٧) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠١/٢) .

<sup>(</sup>٥) ((معنى إنشاء ... الأول كلام)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصَّل (١٣٥/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل (١٦/٣).

<sup>(</sup>٨) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٩) في (س) : ((المعنى)) .

زيدٌ . وأَنْ يَقَالَ إِذَا دَخَلَهُ (ظَنَنْتُ) : نِعْمَ الرَّجُلُ ظَنْتُهُ زِيدًا . لَكُن لَمْ نَجَدُهُ إِلاَ نِعْمَ الرَّجُلُ ظَنْتُهُ زِيدًا . لَكُن لَمْ نَجَدُهُ إِلاَ نِعْمَ الرَّجُلانِ ظَنَنْتُ زِيدٌ . وليجب إِذَا دَخَلَ (وَجَدَ) على نِعْمَ الرَّجُلانِ أَنتُمَا ، أَنْ يَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلانِ وُجِدَا إِيَاكُمَا . ولمْ يُسْمَعْ إِلَّا : نِعْمَ الرَّجُلانِ وُجِدْتُمًا . كقولِ زُهَيْرٍ (١) :

يَمِيْنًا (٢) لَنِعْمَ السَّيدَانِ وُجِدْتُما عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحيْلٍ وَمُبْرِمِ

ولصحَّ دخولُ (إنَّ) فيه مِنْ غيرِ تقديمِهِ ، لكنْ يمتنعُ ذلكَ)) (٣) .

والحَاجِبِيَّ اختارَ الوجهَ الثانيَ (١) ، وهو مَذْهَبُ سيبَويه (٥) ؛ مستدلًا بأنَّه ليسَ فيه ممَّا هو على غيرِ القياس إلَّا حَذْفُ المبتدأِ ، وهو كثيرُ (٦) .

أمَّا في الوجهِ الأوَّلِ: فإنَّ فيهِ تَقْدِيمَ الخبر الذي هو فعلُ المبتدأ ، وخُلُوِّ الخبرِ الذي هو جملةٌ عَنْ عائدٍ إلى المبتدأ ، ووقوعُ الظاهرِ موقعَ المضمرِ ، وهو شَاذٌ . وبأنَّ الإبهامَ والتفسيرَ على الوجهِ الثاني محققٌ ، وعلى الأولِ مُقَدرٌ (٧) .

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سُلْمي في ديوانه (ص٦٩) ، وشرح ديوانه لثعلب (ص٤٠) ، وشرح ديوانه للشنتمري (ص٦) .

وينظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص٢٦٠) ، وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص١١٦) ، وجهرة أشعار العرب (ص١٦١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٩٢) ، وشرح الرضي (١١١١٢) .

<sup>(</sup>٢) ((يمينًا)) في موضعها بياض في (ط) .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (٣/١٦، ١٧).

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٥) الكتاب (١٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٢/٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٢،١٠١/).

وذهبَ ابنُ عصفورٍ إلى أنَّ المَخْصُوصَ مبتدأٌ ، والمحذوفُ خبرُهُ (١) ، فلا يَرِدُ عليهِ كلامُ المالكيِّ ، وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ الخبرَ اللازمَ حَذْفُهُ يَجِبُ أنْ يلتزمَ في موضعِهِ غيرُهُ (١) .

قَالَ المَالَكِيُّ : إِذَا دَخَلَ النواسخُ على المَخْصُوصِ يجوزُ تقديمُهُ على (نِعْمَ)<sup>(۱)</sup>؛ كقوله (نَا) :

إِذَا أَرْسَلُونِيْ عِنْدَ تَقْدِيْرِ حَاجَةٍ أَمَارِسُ فِيهَا كُنْتُ نِعْمَ الْمُإرِسُ وَيَهَا كُنْتُ نِعْمَ الْمُإرِسُ وَيَجُوزُ ابقاؤُه مؤخرًا (أُ) إلَّا (إنَّ) ، فإنَّه إذَا دخلَتْ يَجِبْ تقديمُهُ (٦) ؛ كقوله (٧) :

وينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١٧٢٥/٢) ، وشرح التسهيل (١٧/٣) ، والمساعد (١٣٤/٢)، وينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١٥٣٠/٤) ، وشرح الأشموني (٧٣/٣) ، والحزانة (٩٨٨/٩) . ورواية ديوانه:

### \* كنت عين المارس \*

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

- (٥) ينظر: شرح عمدة الحافظ (٧٩١، ٧٩٢).
  - (٦) ينظر: المصدر السابق (ص٧٩٣).
- (٧) البيت من مجزوء الكامل ، وهو لأبي دَهْبَل الجمحي في ديوانه : (ص٩٦) .

وينظر: شرح عمدة الحافظ (ص٧٩٣) ، وشرح التسهيل (١٨/٣) ، والمساعد (١٣٤/٢) ، والمقاصد النحوية (١٥٣١/٤) ، والهمع (١٠٥١) ، وشرح الأشموني (٧٢/٣) ، والخزانة (٩٨٨/٩) .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل (١/٥٠١) ، والمقرب (١/٦٩) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح التسهيل (١٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو ليزيد بن الطَّثْريَّة في شعره (ص٤٥) .

## إِنَّ ابْنَ عَبْدِ الله نِعْ \_\_ مَ أَخُو النَّدَى وَابْنُ العَشِيرَهُ

ويُثنَّى الفاعل (١) ويُجْمَعُ لتثنيةِ معناهُ وجمعِهِ ، ويطابقُهُ المخصوصُ (٢) ؛ لأنَّهُ في المعنى تفسيرٌ له ، فتقولُ : نِعْمَ الرَّجُلانِ الزيدانِ . ونِعْمَ الرجالُ الزيدونَ (٣) .

وقوله تعالى: ] C b a ` \_^] \ [ Z

Zj i h g f d (الجمعة: ٥) أُورِدَ اعتراضًا ، فإنَّ ] عَصُوصٌ،

ولم يُطَابِقِ الفاعل ، وهو ] ZZ لا لفظًا ، ولا مَعنى فأجاب: بأنَّه مؤولٌ على وجهينِ :

أحدُهُمَا : أَنَّ المخصوصَ محذوفٌ ، وهو \ \ \ Z مضافٌ إلى \ \ \ \ المخصوصَ محذوفٌ ، وهو \ أَقِيْمَ المضافُ إليه مقامَهُ (٤). أصلُهُ : بِئْسَ مثلُ القوم مَثَلُ الذينَ ، فَحُذِفَ المضافُ وأُقِيْمَ المضافُ إليه مقامَهُ (٤).

الثاني: أَنْ يَجِعلَ ] ] كَ صَفَةً لَ ] كَ اللَّهُ وَالْمَخْصُوصُ مَحْدُوفًا ، فيكونُ كَانَ يَجِعلَ ] كَ صَفَةً لَ ] كَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

] \ [ \ [ اللَّهُ وَمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ] سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ

(١) من (ط) ، وفي الآخر : ((للفاعل)) .

(۲) ينظر : الكتاب (۱۷۷/۲) ، والإيضاح العضدي (۱۲۷) ، والمسائل البصريات (۷۸٦/۲) ، والمفصَّل (۳۷۸) ، والتخمير (۳۱۹/۳) ، وشرح الوافية (۳۷۲) .

(٣) ينظر : المقتصد (١/ ٣٧١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٤/٢) .

(٤) ينظر : المقتصد (٣٧١/١) ، والمفصَّل (٣٧٨) ، وشرحه (١٣٨/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٣/٣) ، وشرح التسهيل (١٩/٣) ، وشرح الرضي (١١١٨/٢) .

(٥) في (س): ((المقدَّم)) .

(٦) ينظر : الإيضاح العضدي (١٢٨) ، والمقتصد (٣٧١/١) ، والمفصل (ص٣٧٨) ، وشرح المفصَّل

Ã=

(الفسم الثاني: النحفيق) الأفعال

بِ َا يَكْنِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ كَالْعِرَافِ: ١٧٧ فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ : سَاءَ المثلُ مثلًا القومُ ، وَلَمْ يُطَابِقِ القومُ المثلُ القومِ ، فَحُذِفَ وَلَمْ يُطَابِقِ القومُ المثلُ القومِ ، فَحُذِفَ (مَثَلُ) وأُعْرِبَ ] القَوْمُ كم بإعرابِهِ (١) .

وعِبَارَةُ الزَنِحْشريِّ فِي هذا الموضع: لا بُدَّ أَنْ يكونَ المخصوصُ مِنْ جِنْسِ الفاعلِ (٢)؛ لأَنَّهُ مُفَسَّرٌ به . إِنْ قِيلَ: هو مبتدأٌ وإنَّما يلزمُ لأَنَّهُ مُفَسَّرٌ به . إِنْ قِيلَ: هو مبتدأٌ وإنَّما يلزمُ تَجانُسُهُمَا ، والمَثُلُ ليسَ من جنسِ ما ذُكِرَ بعدَهُ فِي الآيتين ، فيَجِبُ تَقْدِيرُ (مَثُلُ) مضافٍ ؛ ليكونَ المخصوصُ مِنْ جِنْسِ الفاعلِ (٣) .

تنبيه : إنَّما يُعلَمُ أنَّ المخصوصَ محذوفٌ إذَا لَمْ يَصْلُح المذكورُ بعدَ الفاعلِ للخبرِ عَنِ الفاعلِ موصوفًا بالممدوحِ أو المذمومِ ؛ فإنَّ معنَى : الرَّجلُ زيدٌ -مِنْ : نِعْمَ الرَّجلُ زيدٌ: الممدوحُ زيدٌ . وفي الآيتين المذكورتين ليسَ كذا .

قال: (وقَدْ يُحْذَفُ) (٤)

É=

\_\_\_\_\_\_ (۱۳۸/۷) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۳۳/۳) ، وشرح التسهيل (۱۹/۳) ، والبحر المحيط (۲۰۰/۸) .

- (۱) ينظر : الإيضاح العضدي (ص١٢٨) ، والمقتصد (٣٦٩/١) ، والمفصل (ص٣٧٨) ، وشرحه (١٣٧/٧)، وشرح الوافية (ص٣٧٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٤/٢) .
- (٢) المفصَّل (ص٣٧٨) ، وينظر : الكتاب (١٧٧/٢) ، والإيضاح العضدي (ص١٢٧) ، وشرح المفصَّل (١٣٧/٧) .
  - (٣) ينظر : المفصل (ص٣٧٨، ٣٧٩) ، وشرحه (١٣٧/٧) .
    - (٤) الكافية في النحو (ص٢١٣).

أقولُ (۱) : يَجوزُ حَذْفُ المخصوصِ إذا كانَ معلومًا بتقدُّمِ قرينةٍ دالةٍ عليه ؛ للاختصار؛ كقوله تعالى : ] 8 ( : > = Z ( ص: ٤٤) فإنَّه عُلِمَ من سياقِ الآية تفسيرُ العبدِ، والمرادُ منه أيوبٌ ، فَحُذِفَ ؛ ويكونُ تقديرُهُ : نِعْمَ العبدُ أيوبٌ ، أو هو (۱) . وكذلك قوله تعالى : ] وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَهِدُونَ Z (الذاريات: ٨٤) ؛ فإنَّه عُلِمَ مِمَّ تقدَّمَ في الآية ، وهو (نا) أنَّ تقديرَهُ : نِعْمَ الماهِدُونَ نَحْنُ (۱) . ومثله قوله تعالى : ] إِنَّ ٱللّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ Z (النساء: ٨٥) وهو أداءُ الأمانةِ والعدلِ (١) . ومَنْ يقولُ : إنَّ المخصوصَ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ يكونُ تقديرُهُ في الآية الأولى : نِعْمَ العبدُ هُوَ هُوَ . وهذا مِثْلُ : زيدٌ أخوكَ . لا مثلُ : شِعْرِيْ شِعْرِيْ ؛ لأنَّ (هُوَ) (١) الأولُ يعودُ إلى العبدِ ، والثاني إلى أيوبَ (١) .

وقد تُقَامُ مقامَهُ صِفَتُهُ اسمًا ، أو فعلًا وفاعلًا ، نحو : نِعْمَ الصَّدِيقُ كَرِيمٌ . وكقوله تعالى : ] بِثُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ كَ (البقرة: ٩٣) (١) ، ونِعْمَ الصَّاحِبُ (١) تَسْتَعِينُ بهِ

<sup>(</sup>١) ((أقول)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المسائل البصريات (٨٤٧/٢) ، والإيضاح العضدي (ص١٢٨) ، والمقتصد (١٧١/١) ، والمفصَّل (٣٧١) ، وشرحه (٣٣٧) ، وشرح الجمل (٢٠٢/١) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقتصد (٣٧٢/١) ، والمفصَّل (ص٣٧٧) ، وشرح الوافية (ص٣٧٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٣) ينظر : المجافظ (ص٤٠٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٠١/٢) .

<sup>(</sup>٥) في (ط) : ((غير)) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح عمدة الحافظ (ص٥٩٥)، والارتشاف (٢٠٥٥/٤).

<sup>(</sup>اللصاحب)) ، وفي الآخر : ((المصاحب)) .

فيُعِيننك (١) . وجاء مثله في غيره مِنَ المبتدآتِ ؟ كقوله (٢) :

ومَا الدُّهْرُ إلا تَارَتَانِ فمِنْهُمَا أُمُوتُ وأخْرَى أَبْتَغِيْ العَيْشَ أَكْدَحُ

تقديرُهُ: فمنهُمَا تَارةً أَمُوتُ فِيهَا (٣).

و (سَاءَ) يُسْتَعْمَلُ خَبَرًا كقولك: سَاءَنِيْ. وهو نقيضُ سَرَّنِيْ (١٠) ويُسْتَعْمَلُ استعمالُ استعمالُ بِشْسَ ، وبِمَعْنَاهُ ؛ كقوله تعالى: ] سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ \( \text{(الأعراف: ١٧٧)}(٥) . وإعْرَابُ معمولاتِهِ والمَخْصُوصُ الواقعُ بعدَها كإعرابِ معمولاتِ بِئْسَ ، والمَخْصُوصُ الواقعُ بعدَها كاعرابِ معمولاتِ بِئُسَ ، والمَخْصُوصُ الواقعُ بعدَها كاعرابِ معمولاتِ بِئْسَ ، والمَعْمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ واللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ ا

قَالَ الْمَالَكِيُّ : وقَدْ يُستعمَلُ (بِئْسَ) في موضعِ (سَاءَ) ؛ كقوله تعالى : ] G f [ : كقوله تعالى : ] ك عقوله تعالى : ] م الكهف: ٥ م الكهف عما في قوله تعالى : ]

(١) ينظر: شرح التسهيل (١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لتميم بن أُبيِّ بن مقبل في ديوانه : (٣٨) .

وينظر : الكتاب (٣٤٦/٢) ، والكامل (١٠٩٦/٣) ، وحماسة البحتري (٢٥٨) ، والمحتسب (٢١٢/١) ، وينظر : الكتاب (٢٥٨) ، وتحصيل عين الذهب (٣٧٢) ، والخزانة (٥٥/٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (١٩/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٤٧٥) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٩٣٤/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقتضب (١٤٨/٢) ، والمفصَّل (ص٣٧٥) ، والتخمير (٣١٥/٣) ، وشرح المفصَّل (١٢٩/٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٤/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٩٩٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣٣٨) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح التسهيل (٢٠/٣) .

· (1)(۲9

فَ رُعْ : إِذَا كَانَ الفاعلُ مُؤتّنًا ، نحو : نِعْمَتِ المرأةُ هندٌ - يجوزُ تأنيثُ الفعل وتذكيرُهُ ؛ لأَنّهُ في معنى النساءِ (٢) . أمّا عِنْدَ مَنْ قالَ : المرادُ منه الجنسُ ، فظاهرٌ (٣) . وأمّا عِنْدَ مَنْ قالَ : المرادُ منه الخنسُ ، فظاهرٌ كالجنسِ أيضًا مَنْ قالَ : المرادُ منه الذهنيُّ وهو غيرُ معينٍ في الخارجِ ، ويصلحُ لكلِّ - فيكونُ كالجنسِ أيضًا ، على حدِّ قولهم : أكلتُ شاةً كلَّ شاةٍ . لمّا أثنوا على الشّاةِ بالسّمَنِ جُعِلَتْ جَمِيْعَ الجِنْسِ (٤) . قالَ ذُو الرُّمَةِ (٥) :

## أُو حُرَّةٌ عَيْطَلُ ثَبْجَاءُ مُجْفَرَةٌ دَعائِمَ الزَّورِ نِعْمَتْ زَورَقُ البَلَدِ

الزَّورَقُ مُذَكَّرُ ولكِنْ كُنِّيَ به عَنِ الحُرَّةِ ، وأرادَ بالحُرَّةِ وبزورقِ البلدِ : النَّاقَة الكَرِيمة (١) . والعَيْطَلُ : الطويلُ العُنْق (١) . والشَبْجَاءُ : عَظِيمةُ السَّنَامِ (١) . والمُجْفَرَةُ : العظيمُ (١)

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص٧٩٨) ، وشرح التسهيل (٣/٢٠، ٢١) .

<sup>(</sup>٢) من (ن) ، وفي الآخر : ((الإنشاء)) .

ينظر : الكتاب (١٧٨/٢) ، ومعاني القرآن (٢٦٧/١) ، والمقتضب (١٤٤/٢) ، والأصول (١١٤/١)، وينظر : الكتاب (١١٤/١) ، وشرح السيرافي (١١١/٣) ، والإنصاف (١١١/١) ، والتخمير (٣١٩/٣) ، وشرح الرضي (١١٢٧،١١٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : علل النحو (ص٩٥٥) ، وشرح الجمل (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (١٣٦/٧).

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ، وهو لذي الرُّمة في ديوانه : (١٧٤/) ، وشرحه للتبريزي (ص٦٨) .

وينظر : معاني القرآن (٢٦٨/١) ، والتبصرة والتذكرة (٢٧٦/١) ، والتخمير (٣١٩/٣) ، وشرح المفصل (٢٠٢/١) ، والميضاح في شرح المفصل (٢٠٤/١) ، والمقرب (٢٠/١) ، وشرح التسهيل (٣٠/٣)، والخزانة (٢٠/٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصَّل (١٣٧/٧) ، وشرح الجمل (١/٦٠٧) .

. والزَّورُ: أعلَى الصَّدْرِ (١) . والدعائِمُ : القَوائِمُ (٥) . نُصِبَتْ على التَّشبِيهِ بالمفعولِ (١) .

وإنْ كانَ الفاعلُ مذكَّرَ اللَّفظِ ، والمخصوصُ مؤنثًا فالأجودُ أَنْ يُذَكَّرَ ، وقَدْ يُؤَنَّتُ ؛ لأَنَّمَا في المَعْنَى شَيءٌ واحدٌ ، نحو : نِعْمَ الثَّوابُ الجَنْةُ ، ونِعْمَتْ الثَّوابُ الجِنة (١٠٠٠). كقولِهِ (١٠٠٠) :

نِعمَتْ جزاءُ الْمُتَّقِينَ الْجَنَّهُ دَارُ الأَمَانِ والمُنَى والمِنَّهُ

وإنْ (٩) كَانَ بالعكسِ فالتذكيرُ أحسنُ ، نحو: هذا البلدُ نِعْمَ الدارُ (١٠).

مسألة: يَجْرِي مطّردًا مَجْرَى نِعْمَ وبِئْسَ كُلُّ ثلاثِيِّ (١١) مَا كَانَ وَضْعُهُ على (فَعْلَ)

#### É=

- (١) ينظر : اللسان (عطل ١١/٥٥٣) ، وتاج العروس (٩/٣٠) .
- (٢) ينظر : شرح ديوان ذي الرمة للتبريزي (ص٦٨) ، واللسان (ثبج ٢١٩/٢) ، والمعجم الوسيط (ص٩٣) .
  - (٣) ينظر : شرح ديوان ذي الرمة للتبريزي (ص٦٨) ، وتاج العروس (جفر ٢٥٠/١٠) .
    - (٤) ينظر : اللسان (زور ٤/٣٣٣) ، وتاج العروس (١١/٤٥٨) .
      - (٥) ينظر: شرح المفصَّل (١٣٧/٧).
  - (٦) ((إذا كان الفاعل ... التشبيه بالمفعول)) سقط من (ط ، س) . ينظر : شرح المفصَّل (١٣٧/٧).
- (۷) ينظر : الكتاب (۱۷۹/۲) ، وشرح التسهيل (۲۰/۳) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۷۹۷) ، وشرح الرضي (۷۱۲۷/۲) .
  - (٨) البيتان من الرجز ، لم أقف لهما على نسبة .

ينظر : شرح التسهيل (٢٠/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٩٨) ، والمساعد (١٣٧/٢) ، والخزانة (٢١/٩) .

- (٩) في (ن) : ((فإن)) .
- (۱۰) ((وإن كان ... نعم الدار)) سقط من (ط ، س) .
  - (١١) ((كل ثلاثي)) سقط من (ط).

مُضَمَّنًا تعجبًا مِنْ تعظيمِ وتكثيرٍ ، وما حُوِّلَ إليه من فَعَل وفَعِل<sup>(١)</sup> ، نحو : حَسُنَ الخُلُقُ حِلْمُ الحُكَمَاءِ ، وقَبُحَ (٢) العَمَلُ عِنَادُ السُّفَهَاءِ (٣) . ومنه : قوله تعالى : ] - Z (الكهف: ٥) . ومِثَالُ مَا حُوِّلَ إليه مِنْ غَيرِهِ قَولُ العَرَبِ(١) : لَقَضُوَ

الرَّجل فلانٌ ، وعَلُمَ الرَّجلُ فلانٌ . بمعنى : نِعْمَ القاضي هُوَ ، ونِعْمَ العَالمُ هُوَ . وفيه معنى : مَا أَقْضَاهُ! ومَا أَعلَمَهُ! (٥).

ولا يُقْتَصَرُ في هَذا النَّوع علَى المسموع كَمَا في التَّعَجُّبِ. ولِكُونِ (فَعُلَ) المذكور مُضَمَّنًا تعجبًا استُحسِنَ دخولُ الباءِ في فاعلِهِ حملًا على (أَفْعِلْ بهِ) ، وإنْ لمْ يُسْتَحْسَنْ في فاعل (نِعْمَ) وكَثُرَ مجيءُ فاعلِهِ غيرَ مضمرِ ، /ولا يُعَرَّفُ باللَّام ، نحو : حَسُنَ بزيدٍ رجلًا ] Z (النساء: ٦٩) ، مُنَزَّلًا مَنْزِلةَ : أَحْسِنْ بزيد رجلًا . وما أحسَنَ أو لئك رفقًا<sup>(١)</sup> .

**قَالَ** : (ومنها : حبّدًا) (۱۷ ... إلى آخره .

[1/1/أ]

<sup>(</sup>١) ينظر : المقتضب (١٤٧/٢) ، والأصول (١١٥/١) ، وشرح المفصَّل (١٢٩/٧) ، وشرح الجمل (٢٠٧/١) ، وشرح الكافية الشافية (٢/١١٥) ، وشرح الرضى (٢/١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((قبل)) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح التسهيل (٢١/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٩٨، ٩٩٧) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن السَّر اج حكاية عن الكسائي، ينظر: الأصول (١/٥١١)، وشرح المفصل (١٢٩/٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص٧٩٩) ، وشرح التسهيل (٢١/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح التسهيل (٢١/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٩٩٧) .

<sup>(</sup>٧) الكافية في النحو (٢١٤).

أقول : حبَّذَا مِنَ الأفعالِ التي يُقْصَدُ بها إنشاءُ المَدْحِ ؛ كَ (نِعْمَ) . وفُصِلَ [عَنْهُ] (۱) مَعَ شبهِهِ به مَعْنَى ؛ لاختصاصِهِ بأنَّ فاعِلَهُ ليسَ إلَّا (ذا) (۱) ، ولا تُراعَى (۱) المطابقةُ بينَهُ وبينَ المَخْصُوصِ ؛ ولذا عاملُوه معاملةَ (نِعْمَ) في الاختصارِ ، وجَعْلِهِمْ فاعلَهُ مُبهَاً -وهو (ذا) -، وهو وإنْ كانَ اسمًا ظاهرًا لمُ يُرَدْ به مشارٌ إليه بعينِهِ ؛ أيْ : خارجيٌّ ، بَلْ أُرِيْدَ به مُشَارٌ إليه في الذِّهْنِ (١٤) . يعني : يَدُلُّ على الحُضُورِ القلبي على وَجْهِ التعظيمِ والمحبةِ في القلوبِ ، وصيرورَتِهِ محبوبًا (١٠) ؛ ولذَا قد يَتَمَيَّزُ بنكرةٍ تبيِّنُ جنسَهُ كما في (نِعْمَ) ، نحو : حَبَّذَا رجلًا زيدٌ. والأكثرُ أنْ يُفَسَّرَ بالمخصوصِ ، على نحو : نِعْمَ الرَّجلُ زيدٌ .

و لا يَتَغَيَّرُ [بِتَغْييرِ] (١) الممدوح تثنيةً وغيرَها (١) . قالَ المالكيُّ : ((لأَنَّهُ جَرَى مَجْرَى المثل) المثل) (١) . وقالَ الحَاجِبِيُّ : لأَنَّهُمْ عامَلُوهُ معاملةَ المُضْمَرِ في : نِعْمَ رَجُلًا . في أنَّه لا يختلفُ باختلافِ الممدوحِ (١) . وشبهه بالمُضْمَرِ في : نِعْمَ رَجُلًا (١) زيدٌ . أقوى مِنهُ بالظَّاهرِ في : نِعْمَ رَجُلًا (١) زيدٌ . أقوى مِنهُ بالظَّاهرِ في : نِعْمَ

<sup>(</sup>١) تكملة من (ن، ط، س).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصَّل (١٣٨/٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٥/٢) ، وشرح الوافية (٣٧٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) : ((يرعي)) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفصَّل (٣٧٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصل (٣٧٩) ، وشرح عمدة الحافظ (٨٠١) ، وشرح التسهيل (٢٦/٣) .

<sup>(</sup>٦) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكتاب (۱۸۰/۲) ، والمسائل البصريات (۸٤٥/۲) ، وشرح السيرافي (۱۲/۳) ، والمفصَّل (۳۷۹) ، والمتخمير (۳۲۳/۳) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۳۵/۳) ، وشرح ابن الناظم (۳۳۹).

<sup>(</sup>۸) شرح التسهيل (۲٦/۳) ، وشرح الكافية الشافية (١١١٧/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (٨٠٣) ، وينظر : الكتاب (١٨٠/٢) ، والمقتضب (١٤٣/٢) ، وشرح الجمل (٢٠٩/١) .

<sup>(</sup>٩) شرح المقدمة الكافية (٣/٥٩٥) ، وينظر : الأصول (١١٥/١) .

الرَّجُل زيدٌ . لزيادةِ إبهامِهِ<sup>(٢)</sup> .

وهُمْ جَعَلُوا للظاهرِ عَلَى غَيْرٍ زيادةَ مزيةٍ في مُطابَقَة لفظِهِ<sup>(٣)</sup> لمعناه ، ولمَا هُوَ جارٍ عليه ؛ فيُفْرَدُ ويُذَكَّرُ ، وإنْ كَانَ معناه مؤنثًا أو تثنيةً أو جمعًا<sup>(١)</sup> ؛ كقولِهِ<sup>(٥)</sup> :

يَا حَبَّذَا القَمْرَاءُ واللَّيْلُ السَّاجْ وطُرُقُ (٦) مِثْلُ مُلَاءِ النُّسَّاجْ

وكَقَولِهِ (٧):

حَبَّذَا أَنْتُمَا خَلِيْكِيَّ إِنْ لَمْ تَعْذِلَانِيْ فِيْ دَمْعِيَ الْمُهْرَاقِ

وكَقُولِهِ (٨):

É=

(١) ((في أنه ... نعم رجلًا)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

(٢) ينظر : التبصرة والتذكرة (١ /٢٨٠) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٦/٢) .

(٣) ((لفظه)) سقطت من (س).

(٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٥/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٠٦/٢) .

(٥) البيتان من مشطور السريع ، ينسبان للحارثي في اللسان (سجا ٢٧٢/١٤) .

وينظر : الكامل (١ / ٣٧١) ، وأمالي القالي (١ /١٧٤) ، والخصائص (١ / ١١٥) ، واللمع (ص ١٠٠) ، واللباب في علل البناء والإعراب (١ /١٨٨) ، وشرح المفصَّل (١٣٩/٧) ، وشرح التسهيل (٢٢/٣) .

(٦) في (ط) : ((طرف)) .

(٧) البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح التسهيل (٢٢/٣) ، والهمع (٥/٥٤) ، والدرر (٢٨٢/٢) .

(٨) من الطويل ، وتتمته :

.....أنَّه إذَا ذُكِرَتْ مَيٌّ فَلَا حَبَذَا هِيَا

وهو لذي الرُّمة في ملحق ديوانه : (ص٢٩٢) ، وشرحه للخطيب التبريزي (ص٠٥٠) ، وينسب لكنزة أم شملة

Ã=

## \* أَلَا حَبَّذَا أَهلُ اللَّا غَيْرَ \*

وإِنَّمَا أُضْمِرَ فِي (نِعْمَ) دونَ حبَّذَا ؛ لأنَّ (نِعْمَ) أكثرُ استعمالًا ، فمراعاةُ الاختصارِ فيه أحَقُّ (١) .

و حَبَّذا أصلُهُ مِنْ حَبَّهُ يَجِبُّهُ بالكسرِ ، وهو شَاذُّ ؛ لأنَّ المُضَاعَفَ المتعدِيْ تُضَمُّ في المضارعِ عينُهُ ، وما جَاءَ مكسورًا جَاءَ مَضْمُومًا أيضًا ، مِنْهُ : يَشُدُّهُ (٢) إلَّا يَجِبُّهُ -فإنَّه (٢) لا يُضَمِّرُ ، ثُمَّ نُقِلَ لإنشاءِ المدحِ إلى (فَعُلَ) بالضمِّ على ما تَقَدَّمَ في المسألةِ ، ثُمَّ سُكِّنَ وأُدْغِمَ .

وقِيْلَ : حُبّ ، وقَدْ تُنْقَلُ الضَّمةُ ؛ لِيَدُلَّ علَى أَنَّه مِمَّا نُقِلَ ، فيقالُ : حُبّ ، وليُعْلَمَ أَنَّ عينَهُ مضمومٌ (() ؛ إذْ لا تظهرُ ضَمَّتُهُ بخلافِ (لَبَّ) فإنَّ ضمةَ عينِهِ تَظْهَرُ في نحو : لبُبْتُ ، ولم أُلبِبْنَ (() . وقَدْ رُويَ بالفتح ، والضَّمِّ قولُهُ واصفًا الخمر (()) :

#### É=

المنقري في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٢/٢) . وينظر : شرح التسهيل (٢٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١١٥٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٨) ، والهمع (١١٥٥) ، والدرر (٢٨٧/٢) .

- (١) ينظر: شرح المفصل (١٣١/٧).
  - (٢) في موضعها بياض في (ط).
  - (٣) ((فإنه)) سقطت من (س) .
- (٤) ينظر : شرح المفصَّل (١٣٩/٧) ، وشرح شافية ابن الحاجب (١٣٤/١) .
  - (٥) ينظر : شرح عمدة الحافظ (٨٠٧) ، وشرح الرضى (١١٣١/٢) .
    - (٦) ((ألببن)) سقطت من (س) . ينظر : شرح التسهيل (٢٣/٣) .
- (۷) البیت من الطویل ، وهو للأخطل في دیوانه (ص۲۲۶) ، وینظر : إصلاح المنطق (ص۳۰) ، والأصول (۷) البیت من الطویل ، وهو للأخطل في دیوانه (ص۲۸۱) ، والمفصَّل (ص۳۷۹) ، وشرحه (۱۲۹/۷) ، وشرح التنصيل (۳۲/۳) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۸۰۰) ، وشرح ابن الناظم (ص۳۲۰) ، وشرح الرضي

Ã=

## فَقُلْتُ اقْتُلُوهَا عَنْكُمُ بِمِزَاجِهَا وَحُبَّ بِهَا مَقْتُولَةً حِيْنَ تُقْتَلُ

فَحَبَبْتُ إِذَا كَانَ مِنْ حَبَّهُ بِمِعنى : مَحْبُوب ، وإِذَا كَانَ مِنْ (حُبَّ) المنقولِ يكون بِمِعنى : فَاعل ، وكَانَ مِعناه : صَارَ محبوبًا بليغًا (١) . وإذَا قُرِنَ بِهِ (ذا) يُقَالُ : حَبَّذَا بالفتحِ ، ويَمْتَنِعُ الضَّمُّ ؛ لِئَلَّا يَثْقُلَ (٢) .

وقَالَ الحَاجِبِيُّ : حُبَّ من حُبِبَ ؛ لموافَقَتِهِ لَهُ في اللَّفظِ . ويَجُوزُ أَنْ يكُونَ مِنْ حَبُب ، ثُمَّ غُيِّرُ (٣) .

وهذَا أَبْعَدُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرٍ غَيْرِ مُحتاجِ إليه ، فكأنَّه لَمْ يَطَّلِعْ علَى النَّقْلِ وحِكْمَتِهِ.

وخُصَّ (ذَا) بهذا الموضع ؛ لأَنَّهُ اسمٌ منعوتٌ ؛ لإبهامِهِ (') بأسهاءِ الأجْناسِ، فينُوبُ عَنِ اسمِ الجِنْسِ فِي : نِعْمَ الرَّجلُ . ومُبْهَمٌ فينوبُ عَنِ المُضْمَرِ في : نِعْمَ رَجُلًا . ولذَا قَدْ يُفَسَّرُ بالنكرةِ ، نحو : حَبَّذَا ؛ لشِدَّةِ اتصَالِهِ بالنكرةِ ، نحو : حَبَّذَا ؛ لشِدَّةِ اتصَالِهِ

#### É=

. (1147/7)

ورواية الديوان:

\* فأطيب بها مقتولة \*

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

(١) ينظر : شرح المفصَّل (١٤١/٧) ، وشرح الرضي (١١٣٠/٢) .

(٢) ينظر : شرح المفصل (١٤١/٧) ، وشرح التسهيل (٣٣/٣) .

(٣) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٥/٢).

(٤) في (ط): ((لإبهام)).

(٥) ينظر: شرح المفصل (١٤٠/٧).

(٦) ((فينوب عن ... التنبيه في)) سقط من (س) .

بـ (حَبّ) ؛ إذْ لا يُفْصَلُ بينَهُمَا أصلًا.

وأُفْرِدَ، وذُكِّرَ (ذَا) فيه (۱) ؛ لِمَا مَرَّ (۱) ، أَوْ لأَنَّه كَضَمِيْرِ: نِعْمَ رَجِلًا. فَيُقَالُ: حَبَّذَا زَيدٌ ، وَحَبَّذَا الزيدانِ ، وَحَبَّذَا الزيدونَ (۲).

وقَالَ سِيبَويهُ: (حَبَّ) فِي حَبَّذَا فِعْلُ و(ذَا) فاعِلُهُ (أَنَّ . وأخطاً مَنْ جَعَلَهَا (أَ مُرَكَّبًا مُبتدًا وِما بعدَهُ خَبَرُهُ (أَنَّ . وقال : تَقْديرُ حَبَّذَا زيدٌ : المحمودُ زيدٌ (أَنَّ لَمْ يَتغَيَّرَا لَفْظًا ولا مُعْنَى ، فوَجَبَ إِبقاؤُ هُمَا علَى أصلِهِمَا . بِخِلافِ : بَرَقَ نَحْرُهُ (أَنَّ . و(لا) مَحُكُومٌ بِحَرْفِيَّتِهِ ، مَعْنَى ، فوَجَبَ إِبقاؤُ هُمَا علَى أصلِهِمَا . بِخِلافِ : بَرَقَ نَحْرُهُ (أَنَّ . و(لا) مَحُكُومٌ بِحَرْفِيَّتِهِ ، و(غلام) باسميَّتِهِ فِي (أَنَّ : لا غُلامَ . معَ تَغيَّرَ لَفْظِ (غُلَام) بَعْدَ التركيبِ . فَالحُكْمُ بِبقَاءِ جُزْأَيْ و(غلام) باسميَّتِهِ فِي (أَنَّ : لا غُلامَ . معَ تَغيَّر لَفْظِ (غُلَام) بَعْدَ التركيبِ . فَالحُكْمُ بِبقَاءِ جُزْأَيْ كَمُ لِللهَ عَلَيْهِ أَوْلَى ، ولأَنَّهُ لَوْ صَارَ بالتَّرْكِيْبِ نَوْعًا آخَرَ لَلَزِمَهُ التَّركِيبُ ؛ كَمَا لـ(إذْ حَبَّ عِنْدَ العَطْفِ (أَنَّ ؛ كَقُولِ الأَنصَارِيِّ (أَنَّ)) الشَّرْطِيَّةِ (أَنَّ ) ، وبالاتِّفَاقِ جَازَ الاقتصارُ علَى حَبَّ عِنْدَ العَطْفِ (أَنَّ ؛ كَقُولِ الأَنصَارِيِّ (أَنَّ))

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصَّل (١٣٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: ما سبق: (ص).

<sup>(</sup>٣) ((وحبذا الزيدون)) سقط من (ن) . ينظر : شرح المفصل (٧/ ١٤٠، ١٤٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١٨٠/٢) ، والجمل (ص١١٠) ، وشرح السيرافي (١٢/٣) ، والبغداديات (ص٢٠١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨٠١) ، وشرح التسهيل (٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) في (ط): ((جعلهم))).

<sup>(</sup>٦) هذا مذهب المبرد ، وابن السراج . ((جعلت (حبَّ) و(ذا) اسمًا واحدًا ، فصار مبتدأ ، ولزم طريقة واحدة)) المقتضب (١٤٣/٢) ، وينظر : الأصول (١/٥/١) ، والبغداديات (ص٢٠١-٢٠١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح السيرافي (١٢/٣).

<sup>(</sup>٨) من أمثلة سيبويه التي أوردها في باب الحكاية التي لا تغير الأسماء عن حالها في الكلام ، (٣٢٦/٣) .

<sup>(</sup>٩) ((في)) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح التسهيل (٣/٣، ٢٤) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨٠٢).

# بِاسْمِ الإِلَهِ وبِهِ بَدَيْنَا وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِيْنَا فَحَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّ دِیْنَا

ودُخُولُ (يَا) عَلَيْهِ فِي قولِهِمْ: يَا حَبَّذَاهُ لا يَدُلُّ عَلَى صَيْرُورَتِهِ اسْمًا. خِلَافًا لابنِ عصفورٍ (١) ؛ لأنَّهُ يكُونُ مِثْلَ قوله تعالى: ] ? ﴿ كَا النمل: ٢٥) فَتَقْدِيْرُ الْمُنَادَى فِي عَصفورٍ عَلَى حَسَبِ المَقَامِ (١) . وتصغيرُهُ فِي لُغَةِ بَعْضٍ ، نَحْوُ: مَا أُحَيْبَذَهُ -شَاذُّ (٧) .

وذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَهُمَا بَعْدَ التركيبِ صارَا فعلًا ؛ لقَولِ بعضِ العَرَبِ : لا تُحَبِّذُهُ بِمَا لا ينفعُهُ . فهُوَ كقولِهِمْ : حَمْدَلَ . في الاشْتِقَاقِ مِنْ (الحَمْدُ لله) ، والمَخْصُوصُ /فَاعِلُهُ (١٠) .

[۲۱۲/ب]

#### É=

(١) في (ط): ((النطق)) . ينظر: المصادر السابقة .

(٢) في (ط): ((النصاري)).

(٣) الأبيات من الرجز ، وهي لعبد الله بن رواحة –رضي الله عنه- في ديوانه (ص١٤٢) ، وينظر: شرح التسهيل (٢٤/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٠٨) ، وشرح الكافية الشافية (٢٤/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٤٠) ، والهمع (٤٦/٥) ، والدرر (٢٨٣/٢) .

(٤) شرح الجمل (٢١٠/١) ، والمقرب (٧٠/١) ، وينظر : شرح التسهيل (٢٤/٣) .

(٥) يشير إلى قراءة الكسائي ، وحمزة ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، والحسن البصري ، وحميد الأعرج بالتخفيف على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا .

ينظر : معاني القرآن (٢/٠/٢) ، والسبعة (ص٤٨٠) .

(٦) ينظر : شرح المفصَّل (١٢٨/٧) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨٠٤) ، وشرح التسهيل (٢٤/٣) .

(٧) ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب (١٨٩/١) .

(٨) ينظر : شرح المفصَّل (١٤١/٧) ، وشرح الرضي (١١٣٠/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٣٨) ،

Ã=

وهذا المذهبُ باطلٌ ؛ لأنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِعْلٌ مُرَكَّبٌ مِنْهُ ومِنْ اسمٍ . ومَا نُقِلَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ العَرَبِ شَاذُ (۱) .

وقَالَ الْمَالِكِيُّ : مَذْهَبُ بَعْضٍ ، وهو ظاهرُ كَلَامِ سِيبَوَيْهِ : أَنَّ (يا) في مِثْل : يِا حَبَّذَا ، و :

#### É=

والارتشاف (٢٠٦٠/٤).

- (١) ينظر : شرح التسهيل (٢٦/٣) .
- (٢) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : الكتاب (٢١٩/٢) ، والكامل (١٩٩/٣) ، وأمالي ابن الشجري (٢٩/٢) ، والإنصاف (١١٨/١) ، ونظر : الكتاب (٢٠/٣) ، والمخني وأمالي ابن الحاجب (٤٤٨/١) ، وشرح الجمل (١١١/٢) ، وشرح المغني (٤٥٠/٤) .

- (٣) شرح عمدة الحافظ (ص٨٠٤) ، وشرح التسهيل (٢٥/٣).
  - (٤) البيت من الطويل ، وهو ملفق من بيتين ، وصواب عجزه :

## \* بوادٍ وحَولى إذْخِرٌ وجَلِيلُ \*

ينسب لبكر بن غالب الجرهمي . وهو مما تمثّل به بلال رضي الله عنه . ينظر : الجامع الصحيح (٢٧/٢) ، حديث (١٨٨٩) . وينظر : التعازي والمراثي (٢٦٧) ، وأمالي القالي (١/٢٤٦) ، وشرح التسهيل (٢٥/٣) ، وشواهد التوضيح (ص ٦١) ، واللسان (١٢٨/١٣) .

أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادِيْ وَلَا سِيَّمَا يَوْمَ بِدَارَةِ جَلْجَلِ وَكَا سِيَّمَا يَوْمَ بِدَارَةِ جَلْجَلِ وَكَا سِيَّمَا يَوْمَ بِدَارَةِ جَلْجَلِ وَكَقَولِهِ (١):

فَيَا رُبَّ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَرَاءَهُ وَطَاعَنْتُ عَنْهُ الخَيْلَ حَتَّى تَنَفَّسَا فَيَا رُبَّ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَرَاءَهُ وَطَاعَنْتُ عَنْهُ الخَيْلَ حَتَّى تَنَفَّسَا فَالِدَةُ: إِذَا قُصِدَ ذَمُّ وبُغْضٌ بـ (حَبَّذَا) يُقَالُ: لَا حَبَّذَا (٢) ؛ كقولِهِ (٣):

أَلَا حَبَّذَا عَاذِرِيْ فِي الْهَوَى وَلَا حَبَّذَا الْجَاهِلُ الْعَاذِلُ

وينظر : الكامل (١/٣٧٩) ، وشرح التسهيل (٢٦/٣) .

ينظر: شرح التسهيل (٢٦/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨٠٢) ، وأوضح المسالك (٢٨٣/٣) ، والمساعد (١٤٢/٢) ، والمدرر (١٤٢/٢) ، والمقاصد النحوية (١٥١٥) ، وشرح التصريح (٨٨/٢) ، والهمع (٥١/٥) ، والدرر (٢٨٧/٢) .

- (٤) ينظر ما سبق (ص٦٣٦).
- (٥) ((كما مرَّ ... ليحصل الإبهام)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .
- (٦) ينظر : المسائل البصريات (٨٤٥/٢) ، وشرح الجمل (١/٩٠١) ، وشرح التسهيل (٢٧/٣) .
  - (٧) ينظر : شرح التسهيل (٢٧/٣) .

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه (ص١٠٦) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي (١١٣٠/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من المتقارب ، لم أقف له على نسبة .

الرَّجُلُ زَيدٌ - نَشَأَ مِنْ دُخُولِ النَّواسِخِ ؛ وهِيَ لا تَدْخُلُ فِي حَبَّذَا ؛ لأَنَّه جَارٍ مَجْرَى المَثَلِ فَلَا يُغَيَّرُ ؛ ولِذَا مُنِعَ تَقْدِيمُ المَخْصُوصِ على حَبَّذَا (٢).

ومَعْنَى الْحَاليَّةِ فيهِ: قَرْبَ مِنَ القُلُوبِ في هذه الحَالَةِ.

والأَوْلَى تَقْدِيمُهُمَا علَى المخصُوصِ ؛ لأنَّه مَوضِعُهُمَا الأصليُّ (٥). ومِنْ أمثلتِهَا قَولُهُ (١):

#### É=

(١) في (ط) : ((و)) .

- (۲) ينظر : شرح عمدة الحافظ (۸۰۳) ، وشرح التسهيل (۲۷/۳) ، وانظر : شرح الجمل (۲۰۹/۱) ، والارتشاف (۲۰۲۱/۶) .
- (٣) ينظر : الأصول (١٢٠/١) ، والجمل (ص١١٠) ، والمسائل البصريات (٨٤٥/٢) ، وشرح الجمل (٣) ينظر : الأصول (٦١١/١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨٠٥) ، وشرح الرضي (٦١١/١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٩٥) .
  - (٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٥/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٧٧) ، وشرح التسهيل (٢٧/٣) .
    - (٥) ينظر: المسائل البصريات (٢/٥٤م، ٨٤٨) ، وشرح التسهيل (٢٧/٣).
      - (٦) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .
- ينظر : شرح التسهيل (٢٨/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٥٠٥) ، وتمهيد القواعد (٢٥٩٥/٥) ، والهمع (٤٩/٥) ، وشرح أبيات المغني (٢٧/٧) ، والدرر (٢٨٥/٢) .

أَلَا حَبَّذَا قَومًا سُلَيْمٌ فَإِنَّهُمْ وَفُوا إِذْ تَوَاصَوا بِالإِعَانَةِ والنَّصْرِ وَقَولُهُ(١):

حَبَّذَا النَّصْرُ (٢) شِيْمَةً لِامْرِيَّ رَا مَ مُبَارَاةً مُولَعِ بالمَعَالِي وَكَقُولِهِ (٢):

يَا حَبَّذَا المَالُ مَبْذُولًا بِلَا سَرَفٍ فِي أَوْجُهِ البِرِّ إِسْرَارًا وإعْلَانا وَلَمْ يَلْتَزِمُوا التَّمييزَ فِي حَبَّذَا والتزمُوهُ فِي (نِعْمَ) إذَا استترَ فَاعِلُهُ ؛ لأمرينِ:

أحدُهُمَا : أَنَّ فَاعِلَ (حَبَّدَا) مَلْفُوظٌ ، وفَاعِلُ (نِعْمَ رَجُلًا) غَيْرُ مَلْفُوظٍ ، وللمَلْفُوظِ عَلَى غَيْرِ المَلْفُوظِ مَزِيَّةٌ فِي البَيَانِ ؛ فغَيْرُ المَلْفُوظِ أَحْوَجُ إلى البَيانِ (١٠) .

الثَّاني: لَو لَمْ يُذْكَرْ التَّمييزُ في (نِعْمَ) لالتبَسَ المَخْصُوصُ المُعَرَّفُ باللَّامِ ، أو المُضَافُ إليه بالفاعلِ (نَ جُلًا) لَمْ يُدْرَ أَنَّ السُّلْطَانُ ؛ فإنَّه إذَا لَمْ يُذْكَرْ (رَجُلًا) لَمْ يُدْرَ أَنَّ السُّلْطَانَ

<sup>(</sup>۱) البيت من الخفيف ، ينسب لرجل من طيء في شرح التسهيل (٢٨/٣) ، وينظر : شرح عمدة الحافظ (ص١٥٠٥) ، وتمهيد القواعد (٢٥/٥٥) ، والهمع (٤٩/٥) ، وشرح أبيات المغنى (٢٧/٧) ، والدرر (٢٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) ((حبذا النصر)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح التسهيل (٢٨/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٥٠٥) ، والمغني (٢١٩/٥) ، والارتشاف (٢٠٦١/٤) ، وشرح عمدة الحليل (٢٠٩٥/٥) ، وتمهيد القواعد (٢٥٩٥/٥) ، وشرح أبيات المغنى (٢٦/٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٥/٣) ، وشرح الرضى (١١٣١/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصَّل (١٤٢/٧) .

فَاعِلٌ ، والمَخْصُوصُ مَحْذُوفٌ ، أو هُوَ مَحْصُوصٌ ، والفَاعِلُ مُضْمَرٌ . بِخِلَافِ: حَبَّذَا السُّلْطَانُ . فإنَّ (ذَا) يُرْشِدُ بأنَّه المَخْصُوصُ<sup>(۱)</sup> . ويَنْدُرُ حَذْفُ المَخْصُوصِ<sup>(۲)</sup> ؛ كقولِهِ<sup>(۲)</sup> : فَحَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّ<sup>(۱)</sup> دِينَا

أَيْ : حَبَّذَا ربًّا الرَّبُّ ، وحَبَّذَا دِينًا الدِّينُ .

خَاتِمَةُ : ذَكَرْنَا أَنَّ حَبَّ إِذَا أُفْرِدَ عَنْ (ذَا) يجوزُ أَنْ تُحَرَّكَ فَاؤُهُ بِضَمَّةِ عَيْنِهِ بنَقْلِهَا إليهِ، وهذَا النَّقُلُ جَائِزٌ في كُلِّ (فَعُل) مَقْصُودًا بِهِ التَّعَجُّبُ (٥) ؛ كقوله (١) :

حُسْنَ فِعْلًا لِقَاءُ ذِيْ الثَّروَةِ المُمْ لِل البَّروةِ المُمْ فَعْنَى التَّعَجُّبِ بِبَاءٍ زَائِدَةٍ (١) ؛ وَقُدْ يُجُرُّ فَاعِلُ (حَبَّ) وكُلُّ فِعْلِ ثُلاثِيٍّ مُضَمَّنٍ (١) مَعْنَى التَّعَجُّبِ بِبَاءٍ زَائِدَةٍ (١) ؛

(١) ((محذوف أو هو ... بأنه المخصوص)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٠٦/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٦/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٧٧) ، وشرح الرضى (١١٣١/٢) .

(۲) ينظر : شرح التسهيل (۲۸/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۱۱۱۵/۲) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٩٩) ،
 وشرح الرضي (۱۱۳۱/۲) ، والارتشاف (۲۰۲۲٪) .

(٣) سبق تخريجه (ص٥٦٣).

(٤) في (س) : ((حبذا)) .

(٥) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص٨٠٧) ، وشرح الكافية الشافية (١١١٩/٢) ، وشرح التسهيل (٢٨/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٤٠) ، وشرح الرضي (١١٣١/٢) .

(٦) البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة .

ينظر : شرح التسهيل (٢٨/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨٠٧) ، وتمهيد القواعد (٢٥٩٦/٥) ، والهمع (٥٢/٥) ، والدرر (٢٨٨/٢) .

(٧) في (س) : ((يضمن)) .

كقولِهِ<sup>(۲)</sup>:

وَحُبَّ بِهَا مَقْتُولَةً حِيْنَ تُقْتَلُ

تَشْبِيهًا به: أحْسِنْ بِهِ (٣).

والحمد لوليّه [الحميد ، وصلواته على رسوله السديد](؛)

É=

(۱) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص۸۰۸) ، وشرح التسهيل (۲۹/۳) ، وشرح ابن الناظم (ص۳۹۹) ، وشرح الرضي (۱۱۳۲/۲) .

(٢) سبق تخريجه (ص٢٥١).

(٣) ينظر : شرح عمدة الحافظ (٨٠٧، ٨٠٨) ، وشرح التسهيل (٢٨/٣) ، وشرح الرضي (٢١٢٨/٢).

(٤) تكملة من (ن) .

## بحث الحرف

قال : ((الحرف : ما دَلَّ على معتَّى في غَيْرِهِ)) $^{(1)}$  .

أَقُولُ : عُلِمَ مما تَقَدَّمَ أَنَّ وضعَ الكلمةِ على ضَرْبين :

أحدهما: أنْ تفيدَ معناها الإفرادي ، أيْ : الوضعي بنفسها غيرَ متوقفٍ دلالتُها [عليه] (٢) على مُتَعَلَّقٍ لها ، وهو الاسمُ ، والفعل (٣) .

والثاني: أن تتوقف دلالتها على معناها الإفرادي على مقارنة متعلق له بها ، فيه معناها الأفرادي على مقارنة متعلق له بها ، فيه معناها على على ظرفية مدخولها ، وهو الحرف . فالمراد بـ (غيره) : مُتَعَلَّقُهُ كالدار في قولك : جلستُ في الدارِ . تُوضِّحُهُ (ال) منفردة لم تدلَّ على شيءٍ ، وفي قولك : الفرسُ تدلُّ على تعريفه (٥) .

وهذه العبارةُ أسدُّ<sup>(۱)</sup> مِنْ قولِ غيره : الحرفُ مَا وضعَ لمعنى في غيره ؛ لأَنَّهُ إشارةٌ إلى عِلَّةِ أَنَّ الحرفَ ما يدلُ على العِلَّةِ (۱) ، ولا عِلَّةِ أَنَّ الحرفَ ما يدل على العِلَّةِ (۱) ، ولا

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٥١٥) ، ويُنظَر : الإيضاح في علل النحو (ص٥٥-٥٥) ، والمفصل (ص٣٩٤) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصل (١٣٧/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٧/٣) .

 <sup>(</sup>٤) يُنظر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٧/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (١٣/٢) ، والجنى الداني (ص٢٢ ٢٣) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصّل (٢/٨) ، والجنبي الداني (ص٢٢) .

<sup>(</sup>٦) في س: (أشذّ).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر: شرح المفصّل (٢/٨).

تِرِدُ أَسَهَاءُ الاستفهام والشرطِ (١) ؛ فإنَّهَا مِنْ جهةِ تضمُّنِها الهمزةَ و(إنْ) دالةٌ على معنى في غيرها ، فيلزم أنْ تكونَ حروفًا (٢٠٠٠ ؛ المُّنَّهُ يدلُّ (أين) و (ما) في : أينَ زيدٌ ؟ و ما تأكلْ آكلْ -على المكانِ ، والشيءِ غير العامل بأنفسهما ، وتضمُّنُها الحرفَ عارضٌ فلا يعتبر مع أنَّ الهمزةَ و(إنْ) اللتين تضمناهما دلتا على معان /في مدلوليهما الأصليين ؛ فكذا هما من جهة تضمُّنِهما لهما . وإنَّها لا تَدُلُّ علَى معنى في غيرها فلا تكون حروفًا<sup>(٣)</sup> .

قَالَ المَالَكِيُّ : ((علامةُ الحرفِ أَنْ يدلَّ على معنَّى في مسمَّى غيرِ مفهوم جنسُهُ مِنْ لفظه- أي : جنسُ المسمَّى لفظةُ (١) الحرفِ - بخلافِ أسماءِ الاستفهام والشرطِ ؛ فإنَّها تدلُّ على معنى في مسمى مفهوم جنسُهُ بلفظها))(٥) .

ولا يَرِدُ قُولُ الفارسيِّ : الأحداثُ كلُّها تدلُّ على معانٍ في غيرها(١) ؛ لأنَّ كلَّ اسم حَدَثٍ ؛ كالعِلم ، والضَّرْبِ سِمَةُ مسمًّى مُتَصوَّرٍ مفهوم منه ؛ وإنْ انفرَدَ عَنْ محلِّه. وإنَّما لم ينفصل بالوجود عنه من جهة أنَّه عَرَضٌ ، وهو لا يقوم بنفسه ، والحرفُ لا يُفْهَمُ منه شيءٌ بدونِ انضهام متعلَّقِه بهِ (٧) .

وكذا لا يَردُ الفَصْلُ في نحو : زيدٌ -هُوَ- القائمُ . مِنْ جِهَةِ دلالته على خبرية ما بعده

[1/7/17]

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المفصّل (٢/٨-٣) ، والتذييل والتكميل (١/٥٠) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: شرح المفصّل (٢/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٣/٨) ، والجنبي الداني (ص٢١) .

<sup>(</sup>٤) في ط: (لفظ).

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل (١٧٥/٣). ويُنظَر : اللباب (١/٣٦٣)، وشرح الرضى (١١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر : شرح المفصل (٣/٨) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر: شرح المفصَّل (٣/٨).

لما قبله ، ولا التأكيدُ مِنْ جهة دلالته على تشديدِ (١) ما قبله (٢) ، ولا (مِشْل) من جهة دلالته على تشبيهٍ في غيرِهِ (٣) . ولا (كَمْ) الخبرية من جهة دلالتها (١) على تكثير في غيره ؛ لأنّ اسمية الفصلِ عند مَنْ يجعله اسمًا باعتبار أصله قبلَ الغايةِ ، أي : جعله فَصْلًا . ولذا قيل : لا موضع لهُ مِنَ الإعراب ؛ حينَ جُعِلَ فصلًا ؛ لتوغّله في الحرفية . والتأكيدُ دالٌ على ما دلَّ عليه متبوعه ، والتَّشْديدُ حَصَلَ مِنْ مجموعهما (٥) .

وكذا الصفة ؛ فإنها دلَّتْ على معنى تحتها ، والتوضيحُ والتَّخْصيصُ حصل مِنْ الْجُمْعِ بينها وبين موصوفها (١) ، وحُكْمُ (مِثْل) حُكْمُ مماثل ؛ لأنّه صفةٌ أيضًا ، واقتضاؤه مُشبَهًا به لازمٌ له (٧) لا موضوعُهُ . و (كَمْ) يدلُّ بنفسه على عددٍ كثير ، وإنّها أضيفَ لتبيين جنس الكثير ؛ فهو مثلُ : خَاتَم فضةٍ (٨) .

والحرفُ الزَّائدُ نحو: ]! # \(\tag{11}\) النساء: ١٥٥) داخلٌ في الحدِّ ؛ لأنّها تدلُّ على فَضْل تأكيدٍ ، ولزيادته تخطَّاهُ الباءُ ، وعملَتْ فيها بعدَهُ (٩) .

<sup>(</sup>١) في س : (تسديد) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في س : (دلالتهما) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٤/٨) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) ((لازم له)) سقط من س.

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : شرح المفصَّل (٤/٨) .

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : شرح المفصَّل (٤/٨) ، والجنبي الداني (٢٢) .

وإنَّما قلنا: معناه الإفرادي ؛ لئلا يَرِدَ (زيدٌ) في : جاءَ زيدٌ ونحوه . فإنَّ دلالته على معناها الإسنادي - وهو الفاعليةُ ونحوها - مشروطةٌ بذِكْرِ متعلَّقِهِ من الفعل وشبهه ، مع أنَّه ليسَ حرفًا ، ومِنْ أجلِ أنَّ دلالةَ الحرفِ على معناه الوضعي متوقف على متعلّقِهِ يلزمُ ذكرُهُ إذا أُرِيدَ منه الدلالةُ(١) .

والحرفُ يحصلُ معناه ؛ إمَّا في اسم ، نحو: الرَّجُلُ (٢). أو فعل ، نحو: قَدْ ضَرَبَ ، وسيضرب (٣). أو جملة ، نحو: ما قَامَ زيدُ (٤). وربَّما يكونُ معنى الحرفِ الربطَ ؛ كما في العطف ، والجمل الشرطية ، وفي نحو: نظرت إليك (٥).

وقد يُستَعْمَلُ الحرفُ غيرَ مصحوب لشيء ، وهو حروفُ الإيجابِ والنداء ، و(قَدْ) في : كأنْ قَد (١) . وإنّما حُذِفَ متعلَّقُ حروفِ الإيجابِ والنداء ؛ لدلالةِ الاستفهام والخطاب

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الأصول (٢/١) ، والمفصَّل (ص٩٤) ، وشرحه (٥/٨) ، وشرح الرضي (٢/١٣٣/١)، والبسيط في شرح الكافية (٢/٤١٥) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الأصول (٢/١) ، والمفصَّل (٣٩٤) ، وشرح الرضي (٢/١١٣٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الأصول (١/٤٣) ، وشرح المفصَّل (٥/٨) ، وشرح الرضي (١١٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الأصول (٢/١) ، وشرح المفصَّل (٨/٥) ، والتذييل والتكميل (١/٠٥) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٩٤) ، وشرح الرضي (١١٣٣/٢) ، وهي قطعة من بيت من الكامل للنابغة الذبياني ، والبيت بتهامه :

أَفِدَ النَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ ركابَنَا للَّا تَزُلْ برحَالِنَا وكَأَنْ قَلِه

وهو في ديوانه (ص٨٩) ، والمقتضب (١٨٠/١) ، والخصائص (٣٦١/٢) ، والمفصَّل (ص٣٩٤) ، والتخمير (٨/٤) ، وشرح المفصَّل ، والخزانة (١٩٧/٧) .

عليه ، وصارَتِ الحروفُ كالنائب عنه (١) ؛ ولذا أمِيْلَ (بلي) و (ياء) والمحذوفُ لدلالةِ شيء عليه كالملفوظ ، فلا تَرِدُ هذه الحروفُ نقضًا (٢) .

قالَ الحاجبيُّ : ((دلَّ الحرفُ على معنىً في غيرهِ ، فلا يَسْتَقِلُّ (") جزءًا [إلّا] (نا باسمٍ أو فعلٍ ، وإذا لَمْ يستعملْ جزءًا إلا بأحدِهما لم يكنْ على انفراده جزءًا من الكلام ، وإلَّا يؤدي إلى استعماله مجرداً عن مُتَعَلَّقِهِ ، وهو خلاف وضعه ؛ لأنَّ وضعه على أنَّ دلالته على معناه الإفرادي مشروطُ (١) بذكر متعلَّقِهِ ، فباستعماله مجردًا عنه يخرجُ عَنْ وضعِهِ))(١).

قلتُ : في الملازمة نَظَرٌ ؛ لأنّ كونَ دلالته على معناه مشر وطةٌ بذكرِ متعلَّقِه (۱) معه لا يستلزم ألّا يستقلَّ جزءًا بعد ذكره معه ؛ فإنّ كونَ (زيد) فاعلًا ،و (۱) مفعولًا مشروطٌ بذكر فعله معه ، وإذا ذُكِر فعلُ معه استقلَّ فاعلًا ومفعولًا . وكذا لا يوجب على انفراده جزءًا من الكلام تجريدُه عن متعلَّقه ؛ فإنّ الموصولَ على انفراده جزءٌ من الكلام ، مَعَ أنّه لم يجردْ عن صلته الموضحة له .

أقولُ : وُضِعَ اللفظُ ليدلَّ على معنى في غيرِهِ ، وكونُ الموضوعِ لمعنى لا يدلُّ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظَر : التخمير (٨/٤) ، وشرح المفصَّل (٦/٨) ، والبسيط في شرح الكافية (١٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: شرح المفصَّل (٨/٧-٧).

<sup>(</sup>٣) من (س) ، وفي الأخر (يستعمل) .

<sup>(</sup>٤) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٥) من (ن) ، وفي الأخر (مشروطة) .

<sup>(</sup>٦) شرح المقدمة الكافية (٩٣٧/٣).

<sup>(</sup>٧) ((فباستعماله ... بذكر متعلقه)) سقط من س ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>۸) في ن : (و) .

بدونِ ذكرِ غيرِهِ معه مستبعدٌ جدًّا ، وقد قالوا في فصْلِ الحرفِ عن إخوته : حروفُ المعاني كلُّها مفيدةٌ معاني الأفعالِ ، نائبةٌ عنها للإيجازِ . فاللام عن أَعْرِفُ ، والواو عن أَعْطِفُ ، والهمزة عن أَسْتَفْهِمُ ، و(ما) عن أنفِيْ ، والتنوينُ عن خَفَّ ، والباء عن التصَقَ ؛ ولذا لا يحذف ؛ لأنّ (۱) اختصار المختصر إجحاف (۱) .

وقيل عليه: فيلزمُ حينئذٍ أنْ يدلَّ الحرفُ على معنى في نفسه كمنوبه (٢). وأجابوا عنه: بأنَّ كلَّ متعدٍ ولو بواسطةٍ فإنّه لفظٌ دالُّ على فعل واصل إلى المفعول. فإنّ (أدعو) في: أدعو زيدًا. لم يصل إلى زيد؛ بل دالُّ على دعاء وصل إلى زيد، ومدلوله: يا زيد. وليس (يا) كذلك في: يا زيد. بل هو مفهوم الدعاء الدال عليه أدعو. ف: يا زيد. مدلول الدعاء. و أدعو إخبار عن وقوعه؛ لأنّك إنّا تقول: أدعو، ودعوت؛ /إذا صَدَرَ منك دعاءٌ. وكذا: أقامَ زيدٌ؟ مدلول الاستفهام، وأستفهمُ دالُّ على وقوعه. فإذا أخبروا جَازَ أنْ تفترِقَ أحكامُهما(٤). وهذا القولُ يزيدُ العلَّةَ ولا يسببها(٥)؛ لأنّه يثبت أنّه مدلولُ الفعل.

وأنا أقولُ: لمَّا علموا أنّ تعلُّقَ الفعلِ بأسهاءٍ لمعانٍ لا تقتضيها بصورة لا كالفاعلية فلا بُدَّ لهُ مِنْ رابطةٍ ، ولو جعلوا الروابط ألفاظا صريحةً ؛ بأن قالوا - مثلًا - بَدَلَ : مررْتُ برجلٍ : مررتُ مرورًا ملاصقَ رجلٍ . يفضي إلى الأطناب؛ فتركوها ، ونظروا أنّ فهم تلك المعاني من تلك الأسهاء بحسب المقامات ؛ تركوا الروابط رأسًا ، وأنّه كثير النظائر . فإنّ

[۲۱۳/ب]

<sup>(</sup>١) في ن : (و لأنّ) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: شرح المفصّل (٧/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧/٨) .

<sup>(</sup>٥) في س : (ولا يستقبلها)

(الدار) في : رأيتُ الدَّارَ . مفعولٌ به . وفي : دخلْتُ الدَّارَ . مفعولٌ فيه . وفي : رأيتُها الدارُ . مبتدأُ . وإلَّا وضعوا للربط حروفًا دالًّا كلُّ منها على معنى مرادٍ مِنْ كلِّ مِنَ الأسماءِ بحسب المقام؛ المقاماتِ ؛ كـ (مِنْ) (١) مثلًا ؛ فإنّه يدل على الابتداء والتبيين المضمَّنِ في الاسم بحسب المقام؛ كـ (البصرة) في : سرت من البصرة، وسرتُ بلدًا من البصرة .

وإذًا كانَ وضعه ليدلَّ على معنًى في الاسم ، ويختلف ذلك المعنى بحسب مقامات الاسم ، ونسبته من الفعل ، لا بُدَّ وألَّا يدلَّ على المعنى (٢) بدون انضهام متعلَّقه إليه ، وبدون العلم تعيَّنَ المعنى المراد بحسب المقام . وهذا كشف قولهم : دلالةُ الحرفِ مشروطةٌ بذكرِ مُتَعَلَّقِه .

Ã=

<sup>(</sup>١) ((كـ(من))) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) في ط : (معني)

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٣/٨-٤) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لعدى بن زيد في ديوانه (ص٧٠١) ، وفي الديوان :

<sup>\*</sup> من اليوم سؤلًا أن يسوءك في غدِ \*

# عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ مِنَ اليَومِ سُؤٌلًا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَدُ

مع صلاحيته للابتداء الذي هو فيه أظهر منه فيهما . ولو دلَّ على معنى قبلَ ذِكْرِ (الصَّاعقة) و(اليوم) ؛ لكان للابتداء ، فيمتنع أنْ يُجعلَ للتعليل والظرف ؛ لأنّ الكلمة إذا أمكن حمله على ما ظهر فيه لا يحمل على غيره . وهذا تحقيق قول من قال : حروفُ الجرِّ تُقامُ بعضٍ ؛ إذْ دلالته بِحَسَبِ المَقَامِ .

فإن قيل : قولُمُمْ : الحرفُ لا يستقل بالجزئيّة مُشعِرٌ بأنَّه جزءٌ منه غيرُ مستقلً . ومعلومٌ أنَّه ليسَ جزءًا منه أصلًا .

قلتُ : جزءُ الكلام يُطلق على كلِّ مِنْ مُقَوِّمَيْهِ ، وهو الأصلُ ، وعلى متمِّماتٍ وقيودهما ؛ كالنعت ، والحال ، أو الكلام (١) ؛ كالشرط . وكلّ جزءٍ منها مستقلٌ ؛ فالحرف ليس واحدًا ، فلا يكونُ جزءًا منها . أو تقول : الحرف وإن لم يستقل بنفسه جزءًا يصير مع غيره جزءًا ") مستقلًا ، وقد يطلق الجزء على كلِّ مِنْ مفرداته وروابطه ، فيكونُ الحرف جزءًا (٢) كالجار مع مجروره ، إذا كانا ظرفًا مستقرًّا ؛ نحو: زيدٌ في الدار .

#### É=

وينسب لأبي اللَّحام التغلبي.

يُنظَر : شرح الحماسة للمرزوقي (١١٥١/٢) ، وجمهرة أشعار العرب (ص٣٩٦) ، وشرح التسهيل (١٣٧/٣) . ، والجني الداني (ص٤١٣) ، والخزانة (٥٩/٨) .

- (١) من (س) ، وفي الأخر : (للكلام) .
- (٢) ((منها أو ... غيره جزءًا)) سقط من (ن ، ط ، س) .
- (٣) في (ن ، ط ، س) تقديم وتأخير في العبارات ، (أو تقول : الحرف وإن لم يستقل بنفسه جزءًا كالجار مع مجروره...) .

## حروف الجرّ

قال: ((حروفُ الجرِّ))<sup>(۱)</sup>.

أقولُ: الفعل إمّا تَامةُ (١) الاقتضاءِ لمقتضياته فإنّه يعملُ فيها مِنْ غيرِ احتياج إلى واسطةٍ ورابطةٍ ؛ لقوته . كالمتعدي بنفسه بالنسبة إلى المفعول به (١) . وإمّا ناقصة الاقتضاء والتعلُّقِ ، فتحتاج إلى مقوِّم يقضي معناه إلى مقتضاه ، فوضعت هذه الحروف له فإنَّ (عَجِبَ) ضَعُفَ عن تجاوز الفاعل إلى المفعول واحتاج إلى مقوِّ فوضع له (مِنْ) فقيل : عجبت من زيد (١) . فسميت هذه الحروف حروف الإضافة باعتبار معانيها (٥) ؛ إذْ تضيفُ معاني الأفعال الضعيفة الاقتضاء إلى أسهاء تليها (١) ، وحروف الجرِّ باعتبار عملها كحر في النصب والجزم (٧) .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، والصواب : (تام) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٨/٨) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح الجمل (١/٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (٩٢/١) ، (٩٢/١) ، والمقتضب (١٣٦/٤) ، وعلل النحو (ص٢٠٦) ، والمفصَّل (٦٠٠٣) ، وشرح الرضي (٧/٨). (ص٩٩٥) ، وشرحه (٧/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٠/٢) ، وشرح الرضي (١١٣٤/٢).

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : شرح المفصَّل (۷/۸) ، وشرح الوافية (ص۳۸۰) ، وشرح الرضي (۱۱۳٤/۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/۵۱۵) .

وسرًّاهَا الكوفيون حروف صفاتٍ (١) ؛ لأنَّها مع ما يليها تقع صفاتٍ لنكرات (٢).

وهي فَوضَى (٢) أيْ (١) : متساويةٌ في الاقتضاءِ والجرِّ ، وإنْ اختلف معانيها (٥) .

والإفضاءُ لازم فعُدِّيَ إلى مفعوليه (٢) بالباء وإلى (٧) ، فهي بمعنى : الإصابة .

وحُدَّ حرفُ الجَرِّ بأنّه: كلُّ حرفٍ وُضِعَ للإفضاءِ بفعلِ أو معناه إلى ما يليه (^).

وأراد بالفعل : الفعل ومتصلاته ظاهرًا بنحو : مرَّ بزيدِ . وأنا مارُّ بزيد . ومروري بزيدٍ حسنُ (٩) . أو مقدّرًا ، ومنه : زيدٌ في الدار ؛ إذ تقديره : حصلَ في الدار .

وأراد بمعنى الفعل: الظرفَ المستقرَّ ، واسمَ الإشارة (١٠٠) ، على ما مرَّ في الحال، نحو: زيدٌ في الدار (١١٠) لإكرامك. و هذا في الدار أبوكَ . والمفضى به إلى (إكرامك) بواسطة

(٤) في ن : (أو)

(٥) شرح المفصَّل (٧/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٧/٨) .

(٦) من (س) ، وفي الأخر (مفعول) .

(٧) يُنظَر : شرح الرضي (١١٣٤/٢) .

(۸) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٨/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٨٠) ، وشرح الرضي (١١٣٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١٥/٢).

(٩) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٨/٣) ، وشرح الرضي (١١٣٥/٢) ، ورصف المباني (ص٢٥١).

(١٠) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٨/٣) ، وشرح الرضى (١١٣٥/٢) ، ورصف المباني (ص٨١) .

(١١) ((إذ تقديره ... في الدار)) سقط من س ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الَّلامات لأبي القاسم الزجاجي (ص٥٢) ، وشرح المفصَّل (٧/٨) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصل (٧/٨) ، والبسيط في شرح الجمل (٨٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: المفصَّل (ص٣٩٥).

اللام في الدار ؛ مِنْ حيثُ إنَّه معنى استقرَّ (١) . يعنى العامل في ( إكرامك ): في الدار. من جهة أنَّه بمعنى : استقرَّ ، وصار عوضًا منه لفظًا ، وتضمّنه [معنى] (٢) ، وكذا المفضى به . والعاملُ للدار (هذا) في : هذا في الدار أبوك ؛ لأنَّه في معنى : أشير (٣) /عَمَلُ ذلك أي : [1/7/1] الفعل ومعناه فيها يلى حرفَ الجرِّ كعملهما في الظَّرفِ والحالِ (١) في قولك : سرْتُ يومًا . وزيدٌ في الداريومًا . و هذا زيدٌ قائمًا .

> وقولُ الحَاجبيِّ ((عَمِلَ ذلكَ في الجارِّ))(٥) كالسهو ؛ فاعلم أنَّ الجار والمجرور إذا صارا عوضًا عن عاملهم حُكِمَ على محلِّهما بإعراب هو إعرابه ، فيقال : محلُّ (من الكرام) في: مررْتُ برجل من الكرام -جرٌّ . وفي : زيد من الكرام -رفعٌ . أمَّا إذا لم يصيرا عوضًا فالظاهر أنّ محلَّ المجرور نصبٌ ، كما نصبت إذا تعلق به متعدِّ<sup>(١)</sup> ، كما يقال بدل : مررتُ بزيدٍ -جزْتُ زيدًا . وأنّه صار الجارُّ كجزء الفعل ؛ كما لو عُدَّىَ بالهمزة ، نحو : أذهب زيدًا. ولذا نُصِب معطوفه وصفته ، نحو: مرَّ بزيد وعمرًا $(x)^{(\lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح الرضى (١١٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٨/٣) ، وشرح الرضى (١١٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظر : المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) شرح المقدمة الكافية (٩٣٨/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (٩٢/١) ، وشرح الرضى (١١٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٧) من (ط) ، وفي الأخر: (مررت وعمرو).

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : شهر ح المفصَّل (٩/٨) .

وقالَ سيبويهِ : ((إذا قلت : مررْتُ بزيدٍ ، فكأنَّكَ قُلْتَ : مررْتُ زيدًا))(١) . ويجوزُ أنُ يُجْعَلَ محلُّهُمَا النصب ، والجارُّ جزءٌ مِنَ المجرور به . وإليه سِيْقَ (١) عبارةُ أكثرهمْ .

وإنَّ الم الله الله وإنَّ المواو في المفعولِ معه ، و (إلَّا) المستثنى معَ أنَّها يفضيان معنى ما قبلها إلى ما يليها ؛ لأنّها لا يصلحان للعمل ؛ لأنّ هذا الواو ، وهو واو العطف ، ولذا لا يصح أنْ يُجْعَلَ مفعولًا معه ما لا يصح عطفُهُ على ما قبل الواو ؛ فيصحُّ : تَرْكُتُ النَّاقةَ وفصيلَها. لأنّه يصحُّ العطفُ ؛ إذ التركُ قد يقع على الفصيل كما يقع على الناقة . ويمتنع : ماتَ زيدٌ والشمس . وكذا : انتظرْتُ والشمس . لأنّ الموتَ والانتظارَ لا يسندان إلى الشمس ، وأنّ (إلّا) (١) يدخل (١) الكلم كلها ، نحو : ما رأيت زيدًا إلّا يصلي ، و إلّا في المسجد . فإذا لم يصلحا للعمل فأولى ألّا يَجُرَّا فتعيَّنَ أن يكونَ العاملُ فيها يليهها ما قبلهها ، وإنْ كانَ بواسطتها (١) . كما مرّ .

قال : ((فمِنْ)) إلى .. ((متأوّل)) . قال : الفمِنْ

أَقُولُ : شَرَعَ يعدِّدُ حروفَ الجرِّ ، وبدأ منها بها لا يكون إلا حرفًا ، وهي العشرة

<sup>(</sup>١) الكتاب (٩٢/١) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (١٠/٨) .

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : (أسبق) .

<sup>(</sup>٣) ((لم)) سقطت من ط .

<sup>.</sup> سقطت من س (([V])) سقطت

<sup>(</sup>٥) من (ط) ، وفي الأخر "(إلَّا) لا يدخل" .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المفصَّل (٩/٨) .

<sup>(</sup>٧) الكافية في النحو (ص٢١٥).

الأولى (١) ، وشيءٌ منها لم يوضع مشتركًا بينَ الحرفِ وغيره ؛ ولذا لم يقعْن إلا حرفًا ؛ إذ لا يقعُ شيءٌ منها جزءَ كلامٍ ، ولا يدخل عليه حرفُ جرٍّ .

قالوا: والدليلُ عليه حُسْنُ وقوعهنَّ في الصِّلاتِ ، نحو: جاء الذي مِنَ الكرام، و الذي في الدارِ. ولو كانَ شيءٌ منها اسمًا يَقْبُحُ وقوع بعض منها فيها ؛ لأنَّها تكون جملة (٢).

ثم ذكرَ ما يكونُ حرفًا واسمًا ؛ وهي الخمسة التالية (٢) . ثم ما يكون حرفًا وفعلًا ؛ وهو الثلاثة الأخيرة (١) .

ولم يَعُدَّ (كِ) و(مِنْ) فعلين وحرفين ، وإِنْ كانا فِعْلَي أَمْرٍ مِنْ (وَلِيَ، يلي) ، ومَانَ يَمِينُ.

ولا (إلى) اسمًا إذا كانَ بمعنى النّعمةِ ، ولا (على) فعلًا (٥) ؛ لأنّ مقصوده (١) مِنَ العَدِّ هنا أنْ يميزَ الاسمَ والفعلَ عن الحرف في موضِع خِيْفَ اشتباههما به . وموضع الاشتباه إنّما

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٩٥) ، وشرحه (١٠/٨) ، وشرح الرضي (١١٣٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١/٥١٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٩٥) ، والتوطئة (ص٢٤٣) ، وشرح الرضي (١١٣٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المفصل (ص٣٩٥) ، وشرحه (١٠/٨) ، والتوطئة (ص٢٤٣) ، والمباحث الكاملية (٣/٢)، وشرح الرضي (١٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٨/٣) ، وشرح المقدمة الجزولية الكبير (٨١٥/٢) ، وشرح الرضي (٥) يُنظَر : شرح المكافية (١٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : (المقصود) .

يكون إذا اتَّحَدَ الكلمة إذا كان اسمًا أو فعلًا وحرفًا لفظًا ومعنًى أصليًّا (۱) . و (كِ) ، و (مِنْ) ، و (إلى) المذكورة لم يوافقن (كِ) و (مِنْ) و (إلى) اللواتي (۱) هنَّ حروفٌ ، لا معنًى وهو ظاهر ، ولا لفظًا ؛ لأنّ (كِ) التي هي فعلٌ عينُ الفعل ووزنه (عِ) و (مِنْ) التي هي فعل فاء الفعل ولامه ، وصار إلى هاتين الصيغتين بالإعلال . وكذا ألفُ (إلى) أصله ياء وصار ألفًا بالإعلال ؛ بدليل آليان بمعنى نعمتين (۱) .

وحركاتُ وحروفُ الجرِّ أصليةٌ غيرُ منقلبةٍ عَنْ شيءٍ ، (وعلا) الفعل وإنْ وافقَ (على) الحرفَ معنى بوجه ما ، لم يوافقه لفظًا ؛ لأنّ الفعل عن الواو ؛ بدليل بقائه (٤) واوًا في : علوتُ . ونحوه ؛ لانتفاءِ موجب الإعلال ، ولأنّه متصرفٌ لمجيءِ مضارعه وغيره . وألفُ الحرف لم تنقلب عن شيء (٥) ، و (على) الاسم يوافق (على) الحرف في المعنى الأصلي وكذا في اللفظ ؛ لأنّه مبنيٌّ فلا يكون متصرفًا ، ولا ألفه منقلبة عن شيء ؛ لأنّ ألفَ المبنى أصلى كألف الحرف (١) .

فإنْ قيل : حاشَا وعَدَا وخَلَا فعلًا وحرفًا وألفاتها إذا كنَّ أفعالاً منقلبة ؛ لأنَّك

<sup>(</sup>١) يُنظَر :شرح الرضي (١١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في (ن) : (التي) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤١/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٨/٣ -٩٣٩) ، والبسيط في شرح الكافية (١٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) من (ن ، ط) ، وفي الأخر : (بقاء) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٩/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤١/٢) ، والمباحث الكاملية (٣/٢) ، وشرح الرضي (٢/٣٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤١/٢) ، وشرح الرضي (١١٣٧/٢) .

تقولُ: خَلا يَخْلُو ، وخَلَوْتُ ، وكذا في أخويه (١) ؛ كما تقول : عَلَا يَعْلُو عَلَوتُ . إذا كانَ فعلًا.

أُجِيْبَ : إنَّ خلا وأخويه المعدودةَ حرفًا وفعلًا ليسَتْ خلا وإخويه التي يُقَالُ فيها: خلوتُ ، وعدوتُ ، وحاشيتُ . فإنَّما المعدودة حرفًا وفعلًا : خَلَا ، وعَدَا ، وحاشا الواقعةُ آلَةَ الاستثناء ، وهي كالحروف ؛ ولذا لا يجيءُ لهنَّ مضارعٌ ، ولا يسنْدنَ إلى متكلم ولا مخاطب . فلا يُحْكَمُ على ألفاتها بالانقلاب (٢) ، لأنّ القلبَ تصرُّ فُ ، ولَمْ يُحْكَمْ على ألفي (إذا) و (متى) بانقلابها مع اسميتها لمشابهتها (٢) الحرف، فلأنْ لا يحكم بانقلاب ألفاتِ أفعالِ شبيهةٍ بالحرفِ أجدر (١) ؛ لأنّه أقربُ إليه لعدم صلاحيتها للإسناد إليها . هكذا قالَ **الأندلسيُّ** (٥) وغيره (٦).

ولي فيه نَظَرٌ ؛ لأنَّه لو صحَّ ذلك لخُرِم أصولٌ ؛ إذ يلزم ألَّا يكون لـ (ليس) و(يكون) اللتان هما آلتا الاستثناء /أصلٌ ولا قلب وتصرف فيهم ، وأنْ يكونَ لنا فعل مجازي، ولا وَضْعَ أولَ له ، ولا مصدر ، ولم يُبْنَ على الفتح في الأصل . ولـ (عسى ، وليس) وضعٌ أوّل وإنْ لم يستعملا فيه . والظاهر أنَّ لكلِّ مصدرٌ وإنْ لم يستعمل .

[۲۱٤/ت]

<sup>(</sup>١) من (ن ، ط) ، وفي الأخر (أخواته) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٢/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٣٩/٣) ، وشرح الرضي (١١٣٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١١٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (بمشابهتها) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٣٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) الماحث الكاملة (٣/٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣٩٣/٣) ، وشرح الرضى (١١٣٧/٢) .

ويَبْطُلُ قول الحاجبيِّ ((تقديرُ جاء القوم خلا زيدًا: جاؤوا خلوهم مِنْ (۱) زيد أي وقت خلوهم منه) (۲) ؛ لأنّه يدل على أنَّ الخلو مصدره ، وهو مشتق منه ، وإذا اشتق منه يحكم بانقلاب ألفه .

وبدأ بـ (مِنْ) لمعناها ، ولكثرة دورها وتصرفها ومعانيها (١٠) . فقال : ((من للابتداء)) أي : ابتداء الغاية . ويُعْرَفُ بأنْ يناظرها (إلى) التي للانتهاء ، نحو : سرت مِنَ البصرة إلى بغداذ (٥) .

ويستصحبها (إلى) لفظاً أو تقديراً(١). وقد يستعملُ للابتداء في مواضعَ يستبعدُ فيها

<sup>(</sup>١) ((خلوهم من )) سقط من س .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصل (١/٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المباحث الكاملية (٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٠/٨) ، وشرح الرضي (١١٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الأصول (٢٠٩/١) ، وحروف المعاني (ص٥٠) ، والإيضاح العضدي (ص٢٦٤) ، ومعاني الحروف (ص٩٧) ، وعلى النحو (ص٢٠٨) ، والأزهية (ص٢٢٣) ، والمفصَّل (ص٩٩٥) ، وشرح الجمل (٤٨٨/١) ، والمغني (٤١٣٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٢/٢) ، والمباحث الكاملية (٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية

الانتهاءُ ؛ لعدمِ القَصْدِ إليه . وهو إذا كانَ المقامُ لا يقتضي إلا مبتدأ منه ؛ كقولهم : أعوذُ باللهِ مِنَ الشيطانِ . و زيدٌ أفضلُ مِنْ عمروٍ . ونحوهما(١) .

قال سيبويه : وبمنزلةِ المكانِ ما ليسَ بمكان ، ولا زمان ، نحو : قرأتُ مِنْ أولِ سورةِ البقرةِ إلى آخرها . و أعطيكَ مِنْ دِرْهَمِ إلى دينار . و زيدٌ أفضلُ مِنْ عمروٍ (٥) .

### É=

. (o\A/Y)

- (۱) يُنظَر : معاني الحروف (ص٩٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٠/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٨١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٢/٢) ، وشرح الجمل (٤٨٨/١) ، والبسيط في شرح الكافية (٥١٨/٢) .
  - (٢) في (ن) : (خفف) .
- (٣) يُنظَر :إعراب القرآن للنحاس (٢٠١/٢) ، وشرح التسهيل (١٣٠/٣) ، وشرح الشافية للرضي (٣) . (٢٤٦/٢) .
- (٤) شرح التسهيل (١٣٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٦/٢) ، ويُنظَر : المقتضب (١٨٢/١) ، وشرح الرضي (١١٣٧/٢) ، ورصف المباني (ص٣٠٣) ، والجنى الداني (ص٣٠٨) .
- (٥) يُنظَر : الكتاب (٢٢٤/٤) ، وعبارته : ((وتقول إذا كتبت كتابًا : من فلان إلى فلان . فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها)) . ويُنظَر : المقتضب (١٣٦/٤) ، والأصول (٢٠٩/١) ، وشرح التسهيل (١٣٣/٣)، وشرح الرضي (١١٣٧/٢) ، والجنى الداني (ص٣٠٨) .

وأمَّا مجيئُها للزمانِ فمَنَعَهُ بعضٌ . قالَ سيبويهِ : ((أمَّا (مِنْ) فتكون لابتداء (۱) غاية فتكون لابتداء غاية الكون لابتداء غاية الأزمنةِ ، ولا تدخلُ واحدةٌ منهما على مدخول صاحبها))(۱) .

وأجازَ المبردُ مجيءَ (مِنْ)(٣) للزمان(١٠).

قالَ المالكيُّ : ((هو الصحيح))(ه) ؛ كقوله تعالى : ] FED CB A [ نهو الصحيح))(ه) ؛ كقوله تعالى : ] التهودِ كل الله عليه وسلم : (مَثَلُكُمْ ومَثَلُ اليهودِ والنَّصارى كرجلٍ استَعْمَلَ عَبَّالًا فقالَ : مَنْ يعمل إلى نصفِ النَّهارِ على قيراطٍ قيراط ، فعملت اليهودُ الله نصف النه على قد اط قد اط ، ثمَّ قال : مَنْ يعملُ منْ نصف النَّهادِ الله

فعملت اليهودُ إلى نصفِ اليومِ على قيراطٍ قيراط ، ثمَّ قال : مَنْ يعملُ مِنْ نصفِ النَّهارِ إلى صلاة العصرِ على قيراط فعملت النصارى مِنْ نصفِ النَّهارِ إلى العصرِ ...)(١)

<sup>(</sup>۱) ((لابتداء))سقطت من س.

<sup>(</sup>٢) الكتاب (٤/٤٢٢-٢٢٦) ، وعبارته : "وأمَّا (مِنْ) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن .... ، وأمَّا (مُذْ) فتكون غاية الأيام والأحيان كها كانت (من) فيها ذكرت لك ، ولا تدخل واحدة منهها على صاحبتها" . ويُنظَر : الأصول (٤٠٩/١) ، والإنصاف (٢٧١/١) ، وشرح المفصَّل (١٠/٨) ، وشرح التسهيل (١٣١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) (مِنْ) سقطت من ط.

<sup>(</sup>٤) نسبه إلى المبرد ابن يعيش في شرح المفصَّل (٨/٠١-١١) ، ونسبه الآخرون إلى الكوفيين . يُنظَر : الإنصاف (٢/٣٧) ، وشرح الجمل (٢/٨٨) ، وشرح الكافية الشافية (٢٩٦/٢) ، وشرح ابن الناظم (٣٠٠/١) ، وشرح الجنى الداني (٣٠٨) ، والمغني (١٣٧/٤) . وفي معاني القرآن للأخفش ما يشير إلى تجويزه استعمال (مِنْ) في الزمان : ((يريد : منذ أول يوم ...)) (١/٣٦٥) .

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل (٣/١٣٠) ، وشرح الكافية (٢/٩٦٧) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الجامع الصحيح ((١٣٢/٢)) ، حديث : ٢٢٦٩-٢٢٦٨ . كتاب الإجارة ، باب الإجارة إلى نصف

الحديث . ولقول أنسٍ -رحمه الله - : (فَلَمْ أَزَلْ أُحِب الدّبَاءَ مِنْ يومِئذٍ) (١) . ولقوله -صلَّى اللهُ عليه وسلم - لفاطمة -رحمها اللهُ - : (هذا أولُ طعامٍ أكلَهُ أبوكِ مِنْ ثلاثةِ أيامٍ) (١) .

و كقوله <sup>(۳)</sup> :

وكُلُّ حُسَامٍ أَخلَصَتْهُ قُيُونُه تُخيِّرِنَ مِنْ أَزْمَانِ عَادٍ وجُرْهُمِ وَكُلُّ حُسَامٍ أَخلَصَتْهُ قُيُونُه وَكُيِّرِنَ مِنْ أَزْمَانِ عَادٍ وجُرْهُمِ وَكَقُولُه (٤):

أَلِفْتُ الْهَوَى مِنْ حِيْنِ أُلْفِيتُ يافِعًا إِلَى الآنَ مَمْنُوًّا بِوَاشٍ وعَاذِلِ أَلْفِيتُ يافِعًا إِلَى الآنَ مَمْنُوًّا بِوَاشٍ وعَاذِلِ أَجيب : أَنَّ التقدير : مِنْ تأسيسِ أولِ يومٍ (٥) . و مِنْ أكلِ النبي يومَئذٍ [و] (١) مِن

### É=

النهار) ، وشواهد التوضيح (١٨٩) .

- (۱) يُنظَر : الجامع الصحيح (٤٤٣/٣) ، حديث : ٥٤٣٩ . كتاب الأطعمة ، باب من ناول أو قدَّم إلى صاحبه على المائدة شيئًا) ، وشواهد التوضيح (١٩٠) ، وروايته في صحيح مسلم : (منذ يومئذ) (١٦١٥/٣) ، حديث : ٢٠٤١ . كتاب الأشربة ، باب جواز أكل المرق ... .
  - (٢) يُنظَر : المسند (٢١٣/٣) ، حديث : ١٣٢٢٣) ، وإعراب الحديث النبوي للعكبري (١٢٠) .
- (٣) البيت من الطويل ، ينسب إلى جبل بن جوال في شرح التسهيل (١٣٢/٣) ، ويُنظَر : شواهد التوضيح (ص١٩١) ، ومعجم شواهد العربية (ص٤٧٠) .
  - (٤) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٣/٣) ، وشواهد التوضيح (ص١٩١) ، ومعجم شواهد العربية (ص٤٠١) .

- (٥) يُنظَر : الإنصاف (٢٧٢/١) ، وشرح المفصَّل (١١/٨) ، وشرح الجمل (٤٨٩/١) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٠)، ورصف المباني (ص٣٢٣) ، والجني الداني (ص٣٠٩)، والمغني (٢٦٨/٤) .
  - (٦) تكملة من (ن ، ط) .

جوعِ ثلاثةِ أيامٍ . و مِنْ إخلاصِ أزمانٍ<sup>(١)</sup> ، وإنْ ضارعَ المصادرُ الأزمنةَ في التَّقضِّي، وأنَّ النِّصفَ ليسَ بزمان<sup>(٢)</sup> .

ويكون (مِنْ) للتبيين ؛ كقوله تعالى : ] فَاجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَكَ مِنَ ٱلْأُوْتُكِنِ كَ (الحج: ٣٠) . ويُعْرَف بأنْ يستقيمَ المعنى لو جُعِلَ مكائها (الذي) ، فيقال : اجتنبوا الرجسَ الذي هو الوثن أن . ويكونُ معَ مدخولها صفةً إنْ كان ما قبلها نكرةً ، وحالًا إنْ كانَ معنى معرفةً أن . ومرجِعُهَا إلى الابتداء ؛ لأنّهَا لابتداء بيانِ تخصيصِ المذكور قبلها أنْ . وفيه معنى التبعيض؛ لأنّ كلَّ رجس يجبُ أنْ يُجتنبَ ، والمقصودُ هنا الوثن (١٠) .

ويكونُ للتبعيض ، نحو : أخذْتُ مِنَ الدَّراهِم ، كقوله تعالى : ] # \$

<sup>(</sup>١) في (ن): (الزمان).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: شرح المفصَّل (١١/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : حروف المعاني (ص٥٠) ، ومعاني الحروف (ص٩٧) ، وعلل النحو (ص٢٠٨) ، والمفصَّل (ص٥٩) ، وأسرار العربية (ص٥٥) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٥٩) . .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الأزهية (ص٢٢٥) ، وشرح المفصَّل (١٢/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٠/٣) ، وشرح الجمل (٤٩١/١) . وشرح الكافية الشافية (٢٩٩٧) ، وشرح الرضي (١١٤١/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المغني (١٤١/٤) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : علل النحو (ص٢٠٩) ، والتخمير (١٠/٤) ، وشرح الجمل (٢٩٢/١) ، وشرح الرضي (٦) يُنظَر : علل النحو (ص٢٠١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٤) ، والجنى الداني (ص٣١٠) ، والمغني (٢/٤) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٢/٨ -١٣) ، والبسيط في شرح الجمل (٨٤٦/٢) .

وقد اعترض ابن أبي الربيع على دلالة (مِنْ) على بيان الجنس ، وجعلها في الآية دالة على التبعيض ، أي : ذلك بعض أحوال الوثن .

76 54 210 /. - [ (You : The Time ) Z, +\*) ( &%

النور: ٤٥) أي : مِنْ ماءٍ مخصوص (١) . ويُعْرَف بأنْ يُسْتَغْنَى عنها بـ (بعضٍ) ، نحو : أخذْتُ بعضَ الدراهمِ (٢) . وكقراءةِ عبدِ الله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) (٣) وقراءةُ الجماعةِ : (مما تحبون) .

وقالَ المبردُ: هي للابتداء ؛ إذا جُعِلَ الدرهمُ ابتداءَ غايةِ ما أخذ (١٠) .

ودلَّ على التبعيضِ صيرورةُ  $^{(0)}$ ما بقي $^{(1)}$  انتهاؤُه ؛ فمرجعُ كلِّها واحدُّ $^{(V)}$ .

وقَدْ يجيءُ للتعليل ؛ كقوله تعالى : ] F E D C

- (٥) من (ط ، س) في الأصل ، و(ن) : (صيرورة وما نقى) .
  - (٦) من س ، وفي الآخر : (نفي) .
- (٧) يُنظَر : الأصول (١ / ٤٠٩) ، وشرح المفصَّل (١٢/٨) ، والمباحث الكاملية (٤/٢) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (۲۲۰/۶) ، والأصول (۲۰۹/۱) ، وحروف المعاني (ص۰۰) ، والإيضاح العضدي (ص) يُنظَر : الكتاب (۲۲۵/۲) ، والأصول (۹۷۰) ، وعلل النحو (ص۲۰۹) ، والمفصَّل (ص۳۹۰) ، وأسرار العربية (ص۲۰۹) ، وشرح التسهيل (۱۳۳/۳) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الأزهية (ص٢٢٤) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣١٣) ، وورصف المباني (ص٣٢٣)، والبسيط في شرح وشرح الوافية (ص٣٢٣)، والمباحث الكاملية (٤/٢) ، ورصف المباني (ص٣٢٣)، والبسيط في شرح الكافية (٣١٨) . .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكشاف (٨٢/١) ، ومفاتيح الغيب (١٤٨/٨) ، والبحر المحيط (٤٠٠/٢) ، وانظر : شرح التسهيل (١٣٤/٣) ، والمغنى (١٣٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المقتضب (١٨٢/١) (١٣٦/٤) ، وعلل النحو (ص٢٠٩) ، وشرح المفصَّل (١٢/٨) ، وشرح الرضي (١١٤١/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠/٢) .

ZG(البقرة: ۱۹) $(1)^{(1)}$ .

7 **X** Т وللبدل ؛ كقوله تعالى : (التوية:٣٨) ، و كقو له <sup>(۲)</sup>

## أَخَذُوا المَخَاضَ مِنَ الفَصِيْلِ غُلُبَّةً فَلُمَّا ويُكْتَبُ لِلأمِيْرِ أَفِيلًا

ويَجِيءُ للمجاوزة ؟ قالَ المالكيُّ : ((نحو : عُذْتُ مِنْهُ ، وأَنِفْتُ منه ، وبَرئْتُ منه، /وزيدٌ أفضَلُ من عَمْرو)) ۚ؛ إذ معناه : جاوَزَهُ عَوذِي . و فَضْلُ زيدٍ جاوزَ عَمْرًا . فيكون: [017/أ] سِرْ تُ مِنَ البصرةِ . أيضاً للمجاوزة (٥٠) .

وهذا أولى مِنْ قولِ سيبويهِ : ((إنَّها لابتداء الارتفاع في : أفضل منه ، والانحطاط في:

(الفسم الثاني: النكفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٦/٢) ، وشرح الرضي (١١٤٧/٢)، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٠) ، والجني الداني (ص٣١٠) ، والمغني (٢٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٠/٢) ، وشرح الرضي (١١٤٣/٢)، وشرح ابن الناظم (ص٢٦١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٤/٢) ، والجني الداني (ص٣١٠)، والمغنى (١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، وهو للراعي النميري في ديوانه (ص٢٤٢) ، ويُنظَر : أمالي ابن الشجري (٢٧٢/٢) ، وشرح المفصَّل (٤٤/٦) ، وشرح التسهيل (١٣٤/٣) ، والمغنى (١٥١/٤) ، والخزانة (١٤٨/٣) ، وشرح أبيات المغنى (٥/٥٣).

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل (١٣٤/٣) ، ويُنظَر : الجنبي الداني (ص١١٣) ، والمغنبي (١٥٤/٤) .

<sup>(</sup>٥) بعدها في ط : ((وهذا أولى من قول سيبويه إنها للابتداء دون إرادة انتهاء نحو : أخذت من دارك)) ، وهو تكرار لكلام يأتي بعده.

شرِّ منه ؛ لأنَّه لم يقعْ بعدهما (إلى) ))(١).

وقولُ سيبويهِ قَدْ يقصدُ إلى ابتداءِ دونَ إرادةِ انتهاء ، نحو : أَخَذْتُهُ مِنْ دارِكَ . فإنَّها فيه أيضًا للمجاوزة ؛ إذْ لو قصدَ الابتداءَ لصدق معَ استصحابِ المأخوذِ أَخذٌ ؛ كما أنَّه لَّا قَصَدَ بـ(مِنْ) الابتداءَ في جملته (من دارك) صدق معَ استصحاب محمولٍ حَمْلٌ (٢) .

وقد تجيءُ زائدةً في نكرة أُريد بها العمومُ ، بعدَ نفيٍ ، أو نهيٍ ، أو استفهام (٣) .

فإنْ كانَ أَنَ المجرورُ بها اسمًا مقصورًا على العمومِ ؛ ك : أحدٍ ، وديارٍ -يكونُ لُمِجَرَّدِ التوكيد (٥) ، وإلَّا فلتنصيصِ العُمُومِ ، نحو : ما جاءني من رجلٍ . و ما في الدارِ مِنْ رجلٍ . إذ قَدْ يُقْصَدُ به نفيُ واحدٍ . وعلامتُهَا : أنَّه يَقْصَدُ به نفيُ واحدٍ . وعلامتُهَا : أنَّه يبقى أصل معنى الكلامِ بدونها ؛ لكن ذكرَهُ لنصِّ العموم (١) ؛ ولذا يمتنع: ما فيها مِنْ رجلٍ ، يبقى أصل معنى الكلامِ بدونها ؛ لكن ذكرَهُ لنصِّ العموم (١) ؛ ولذا يمتنع: ما فيها مِنْ رجلٍ ،

<sup>(</sup>١) الكتاب (٤/٢٥/١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٤/٣ -١٣٥) ، والجنبي الداني (٢١٣) ، والمغني (١٥٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الأصول (٢/١١) ، ومعاني الحروف (ص٩٧) ، والأزهية (ص٢٢٦) ، والمفصَّل (ص٣٩٥) ، وأسرار العربية (ص٩٥١) ، وشرح المقدمة الجزولية (٨١٩/٢) ، وشرح الجمل (٤٨٤/١) ، والبسيط في شرح الجمل (٨٤١/٢) .

<sup>(</sup>٤) ((كان)) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الأصول (٢/١٠) ، وشرح التسهيل (١٣٧/٣) ، والجنى الداني (ض٢١٦) ، والمغني (١٦٤/٤).

<sup>(</sup>٦) ((نحو: ما جاءني ... رجل العموم)) سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : شرح المفصَّل (۱۳/۸) ، وشرح الجمل (٤٨٤/١) ، ورصف المباني (ص٣٢٤) ، والجنى الداني (ص٣١٦) .

<sup>(</sup>٨) ((بها جاءني في رجل العموم ، وقد يقصد)) سقط من ن ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٣/٨) ، وشرح الوافية (ص٣٨١) ، وشرح الجمل (٤٨٤/١) ، ورصف المباني

بلْ رجلان . ويصحُّ : ما فيها رجلٌ بلْ رجلان (١) ، لأنّه يحتملُ نفيَ واحدٍ فلا يلزم منه نفي ما فوقه (٢) .

واختارَ الأندلسيُّ وكثيرٌ أنَّه معَ غيرِ المقصورِ على العموم غيرُ زائدة ؛ إذْ لو حُذِفَ لَـمْ يُفْهَمُ العمومُ إلَّا على قولِ الفقهاءِ ؛ لأنّ النَّكرة في سياقِ النَّفي عندَهم للعُمُوم (٣)

قلتُ : عندَ غيرهم يحتملُ العمومَ وواحدًا ، فذِكْر (مِنْ) قرينةُ أَنَّه لَمْ يُرَدْ واحدٌ مِنَ الجنسِ ، وقرينةُ عدمِ إرادةِ (١٠) غيرِ العمومِ (٥) ليسَتْ موضوعةً للعمومِ .

وقال المالكيُّ في كلام سيبويه: ((إنَّ المقصودَ بـ(مِنْ) المزيدة التبعيضُ ؛ لأنَّه قال بعد قوله: ما أتاني مِنْ رجل: (هذا موضعُ تبعيض)<sup>(1)</sup> قبل دخول (مِنْ) فأدخلت (مِنْ) التي لشمول الجنس ؛ ليدلَّ على أنَّ لكلِّ بعضٍ قسطًا من المنسوب إلى مدخول (مِنْ) [و]<sup>(۷)</sup> هذا غير مرضيٍّ ؛ لأنّه إنَّما يكونُ التبعيضُ ما لم يُقْصَدْ به العموم ، ويحسن في موضعها بعض))<sup>(۸)</sup>.

É=

(ص٤٢٣) ، والجني الداني (ص١٧٣).

(١) يُنظَر : المغني (١٦٣/٤) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٧/٣) .

(٣) المباحث الكاملية (٢/٥).

(٤) من (ط) ، وفي الأخر (إراد) .

(٥) من (ن ، ط) ، وفي الأخر (للعموم) .

(٦) الكتاب (٢٢٥/٤) ، ويُنظَر : الأصول (١/١٠) .

(٧) تكملة من (ط) .

(۸) شرح التسهيل (۳/١٣٥ -١٣٦) .

قلتُ : كلامُ سيبويهِ مرضيٌّ ؛ لأنه دالٌ على أنَّ مدخولَ (مِنْ) الزائدة يحتملُ التبعيضَ بدونها . وهو كذلك . أو لأنّ المرادَ بـ(مِنْ) المزيدة : البعضُ الذي لا ينفك فرْدٌ منه ؛ فيلزمها الاستغراقُ كما سيجيء ؛ لأنّه دالٌّ عليه (۱) .

ومَرْجِعُ (١) المزيدةِ إلى الابتدائية ؛ لأنَّ المرادَ ابتداءُ نفي المجيءِ (مِنْ رجلٍ) إلى آخر الرجال ، من قولك : ما جاءني مِنْ رجلٍ . وإذا دخل (مِنْ) الابتدائية في ما له أفرادٌ يمكن انتهاؤها باعتبار ما يتعلق به يستغرقها ، ولا يذكر غايتها للعلم بها ؛ فإذا دلَّ (مِنْ) على الابتداءِ والغايةِ يلزمُ منه الاستغراقُ ، فيرادُ دلالةٌ على الاستغراق .

ويَحْسُنُ أَنْ يَقَالَ تُوجِيهًا لَكُلام سيبويه (١) : لا يصحُّ (١) ابتدائيةٌ في : ما جاءني مِنْ رجلٍ . فتكونُ التبعيضية ، ويكون المراد منها : نفْي بعضِ الرجلِ الذي هو (١) حقيقته ، لا يدُهُ ورأسُهُ ونحوهما ؛ لأنّه لا يتعقل مجيئهُ حتَّى يحتاج إلى نفيه ، ولا بعض أفراد الجنس ؛ لأنّه يُفْهَمُ بدون (مِنْ) ، ويلزم منه دلالتها على نفي الجنس أي : الأفراد بأسرها ؛ إذ لو جاءَ فردٌ لا يفيد ذكر (مِنْ) شيئًا (١) ؛ لأنّ نفي فردٍ مفهومٌ بدونها ؛ فيصحُّ أنْ يقال : زيدت مرادًا

<sup>(</sup>١) ((أو لأنَّ المراد ... دال عليه)) سقط من ط .

<sup>(</sup>٢) من (ط) ، وفي الأخر (والمرجع) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الأزهية (٢٣٠) ، وشرح الجمل (١/٤٨٥) .

<sup>(</sup>٤) ((توجيهًا لكلام سيبويه)) سقط من ط.

<sup>(</sup>٥) في ن ، س : (يتصح) .

<sup>(</sup>٦) من (ط) ، وفي الأخر (الذي هو الذي) .

<sup>(</sup>V) ((شيئًا)) سقطت من ط.

بها نفيَ جميع الأفرادِ<sup>(١)</sup>.

ودلالتُهُ<sup>(۱)</sup> على ما ذكر مِن التبعيضة التي يلزمها نفيُ عمومِ الأفرادِ أظهرُ في قولك: ما أخذْتُ مِنْ دراهم ؛ لأنَّها في مثبته ثابتةٌ ، وللتبعيض<sup>(۱)</sup>.

وأجاز الكوفيون والأخفشُ زيادَهَا في الموجب (١) (٥) أيضًا ، وفي المعرفة (٦).

واختاره المالكيُّ مستدلًا بثبوته نثرًا (۱) ؛ كقوله تعالى : ] وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَاإِيْ NM [ (۲۳: ۲۳) ] أَلُمُرْسَلِينَ Z (الحج: ۲۳) ] والمُمُرْسَلِينَ Z (الخجام: ۲۳) ] كُلُمُرْسَلِينَ Z (الخجاف: ۳۱) . وليس للتبعيض في الآية ؛ لئلَّا يناقض قوله

وقد اعترض الشلوبين على زيادتها في قوله تعالى: ] ZRQP O ، وقال: ((أي: يغفر لكم

<sup>(</sup>١) بعدها في ط : ((كما يزاد إن التأكيد النفي في قولك : ما إن زيد قائم لدلالتها عليه في إن إن زيد قائم)).

<sup>(</sup>٢) ((على نفى الجنس .... الأفراد ودلالته)) سقط من س .

<sup>(</sup>٣) ((على ما ذكر ... وللتبعيض)) سقط من ط .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: الأزهية (ص٢٢٧) ، والمفصَّل (ص٣٩٥) ، والإنصاف (٢٦/١) ، وأسرار العربية (ص٢٦٠) ، وشرح المفصَّل (١٤٣/٢) ، وشرح الوافية (ص٣٨١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٣/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣٤١/٣) ، والبسيط في شرح الجمل (٣٤٢/٢) ، ورصف المباني (ص٣٢٥) .

<sup>(</sup>٥) من (ط، س)، وفي الأخر (الواجب).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : معاني القرآن للأخفش (٢٧٦/١) ، وشرح الجمل (٤٨٥/١) ، وشرح التسهيل (١٣٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٨/٢) ، وشرح الرضي (٢/٤٤/٢) ، والجني الداني (ص٣١٨) .

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل (١٣٨/٣) ، ويُنظَر : الجني الداني (ص٣١٨) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٨/٣) ، وانظر : شرح المقدمة الكافية (٩٤١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٣/٢) .

تعالى : ] إِنَّ ٱللَّهَ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا  $\sum$  (الزمر: ٣٥) (١) ، و ] ( \* + \* ) (البقرة: ٢٥) . و كقول عائشة -رحمها الله - : (إنَّ رسولَ الله كانَ يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالسٌ ، فإذا بقيَ مِنْ قراءته نحوٌ انتصبَ نحوًا ، فتكون قراءته قاعدًا وناصبًا نحوًا) (٢٠) و كقوله -صلى الله عليه وسلم - : (إنَّ مِنْ أَشدِّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ المصورون) وكقوله م وكقوله مُن مَطَرٍ .

ونَظَّم ، كقوله (٥):

### É=

من ذنوبكم مالو كشف عن كنهه الغطاء لاستكثرتموه ، لا كها قال من قال : إنَّ (مِنْ) زائدة)) ، التوطئة (٢٤٤) .

- (۱) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٣/٢) ، والمباحث الكاملية (٥/٢) ، وشرح الرضي (١١٤٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٢/٢) . .
- (٢) يُنظَر : الجامع الصحيح (٣٤٨/١) ، حديث : ١١١٩ . كتاب تقصير الصلاة ، باب إذا صلَّى قاعدًا ثم صحَّ أو وجد خفة تم ما بقي ، وصحيح مسلم (٥٠٥/١) ، حديث : ٧٣١ . كتاب صلاة المسافرين ، باب جواز النافية قائمًا وقاعدًا .
- (٣) يُنظَر : الجامع الصحيح (٨١/٤) حديث : ٥٩٥٠ ، كتاب اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة) ، وصحيح مسلم (١٦٧٠/٣ ، حديث : ٢١٠٩ . كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان .
  - (٤) حكى هذا القول البغداديون عن العرب.
- يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣٤٢/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٨١) ، والتوطئة (ص٢٤٤) ، وشرح المقدمة يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٨٤٢/٢) ، وشرح الجمل (٤٨٥/١) ، والبسيط في شرح الجمل (٨٤٢/٢) ، ورصف المباني (ص٣٢٥) ، والمغني (١٧٧/٤) .
  - (٥) ((كقوله)) سقطت من س . البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

# يَظَلُّ بِهِ الحِرْبَاءُ يَمْثُلُ قَائِمًا ويَكْثُرُ فيهَ مِنْ حَنِينِ الأبَاعِر

و كقو له (۱):

# وَيَنْمِيْ هَا حُبُّهَا عِنْدَنَا فَمَا قَالَ مِنْ كَاشِح لَمْ يضرْ

قَالَ الحاجبيُّ : ((مَنْ استقرأَ كلامَ العرب عَلِمَ امتناعَ نحو : ماتَ مِنْ رجل ،وضَرَبَ مِنْ رجل ، ونحوه . (ومِنْ) في الأمثلة إمَّا على الحكاية ؛ أي : كأنَّها أجوبةٌ لأقوالهم المقدَّرةِ ، وهي : [هل](٢) ] جَاءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ۗ ﴿ (الأنعام: ٣٤) . و هل ] يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ Z (الحج: ٢٣) . وهكذا قُدِّرَ في الجميع ، أو على /حَذْفِ الموصوفِ وإقامةِ (مِنْ) معَ مدخولِهَا مقامَهُ ؛ أي : لقَدْ جاءَكَ شيءٌ مِنْ نبأ المرسلين ، ويحلون فيها شيئًا مِنْ أساورَ ؛  $(^{(r)})$ ر منه نتخذو نَ منه الله عنه التخذو ن

É=

يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٩/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٩٩٧) ، وشواهد التوضيح (ص١٨٧)، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٠) ، والهمع (٢١٦/٤) ، والدرر (٨٦/٢) .

(١) البيت من المتقارب ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (١٤٣) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١٣٨/٣) ، وشواهد التوضيح (ص١٨٦) ، والجني الداني (ص٣١٨) ، والمغنى (١٧٧/٤) ، وشرح أبيات المغنى (٩/٩) .

(٢) تكملة من (ط).

(٣) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٤/٢) ، ويُنظَر : شرح الجمل (٤٨٥/١) ، وشرح الرضي (١١٤٥/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٨٤٣/٢) ، ورصف المباني (ص٣٥٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٣/٢) ، والمغنى (٤/١٨٠-١٨١).

[٥/٢١٥]

وحينئذٍ يكون (مِنْ) للتبيين (١) . وقالَ الحاجبيُّ : ((للتبعيض)) (١) . وفيه نَظَرُ (٦) .

ويجابُ عَنْ: ]  $\mathbb{Z}$   $\mathbb{Q}$   $\mathbb{Q}$   $\mathbb{Q}$  (الأحقاف: ٣١) أيضًا بجوابٍ خاصّ ، وهو: أنّ (مِنْ) للتبعيض ، وأنّه خطابٌ معَ قومِ نوح ، ويغفرُ الذنوبَ جميعًا معَ أمةِ محمدٍ صلّى اللهُ عليه وسلم - ، ولا يلزمُ التناقضُ . ولَئِنْ سُلِّمَ ورودُ الآيتين في حقّ أمةِ محمدٍ فجازَ أنْ يغفر الذنوبَ كلَّها لبعضٍ ، وبعضَها لبعضٍ . وإذا كانت الأمثلةُ تحتملُ ما ذكرناه ؛ فلا يَثْبُتُ قولُ الكوفيينِ والأخفشِ ؛ إذ لا يثبُتُ أصلٌ بمحتمل (أ) .

تنبیه: تنفردُ (مِنْ) بجَرِّها ظروفًا لا تتصرف ؛ ک(قبل) ، و(بعد) ، و(عند) ، و(لدی)، و(لدن) ، و(بعد) ، و(بَلْهُ) ، و(عَنْ) ، و(علی) الاسمین (۵) . لکن إذا دخلت علی (قبل) ، و(بعدُ) ، و(لَدُنْ) ، و(عَنْ) فهي زائدةٌ ؛ إذ لا يتغيَّرُ المعنی بسقوطها . وإذا دخلَتْ علی البواقی فهی لابتداءِ الغاية (۱) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : المباحث الكاملية (٦/٢) ، وشرح الرضى (١١٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصل (١٤٤/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٢/٣) ، ويُنظَر : شرح الجمل (٢) الإيضاح في شرح المفصل (٤٨٥/١) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الرضي (١١٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٤٢/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٣/٢) ، وانظر : شرح الوافية (٣٨١) ، والمباحث الكاملية (٦٢٥/٢) ، وشرح الرضي (٣٨١-١١٤٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٣٨٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٠/٣) ، وشرح الرضى (١١٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٠/٣) ، والمغني (١٨٢/٤) .

وتختصُّ أيضًا (مِنْ) في القَسَمِ بالرَّبِّ محذوفِ الفعل ، نحو : مِنْ ربِّ لأفعَلَنَّ . - كاختصاصِ التاءِ ، واللام بـ(الله) في القسَم .

وقَدْ تُضَمُّ ميمُهَا ؛ كقوله : مُنْ رَبِّي إِنَّكَ لأَشِرُ (١).

وقد تُفتحُ أيضا تنبيهًا على أنَّ مدخولها مُقْسَمٌ به ، ونظيره نصبُ (غدوةً) إذا أُضِيف إليها (لَدُنْ) (٢٠) .

وليس مُنْ ومَنْ ربِّ محذوفين من أيمُن وأيمَن (<sup>r)</sup> ، وإلَّا لدخلا فيها دخلاه مِنَ : الله ، والكعبة (<sup>1)</sup> . وشذَّ ما رواه الأخفشُ وهو دخول (مِنْ) على (اللهِ) ، ودخولُ التاءِ على الربِّ ، نحو : مُن الله ، وتربَّ (٥) .

وقد يجيء (مِنْ) للانتهاء نحو: قَرُبْتُ مِنْهُ. فإنّه مساوٍ لـ: قَرُبْتُ إليهِ. وتحقيقه أنّه غايةٌ للقُرْبِ(٦). وكقولك: شَمَمْتُ مِنْ داري الريحانَ مِنَ الطريق. فإنَّ الثانية لانتهاء

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (۹۹/۳) ، والأصول (۱/۲۱) ، ومعاني الحروف (ص۹۸) ، والمفصَّل (ص٤٩٣) ، والجنى والإنصاف (۲۲،۳۲) ، وشرح المقدمة الجزولية (۸۱۲/۲) ، ورصف المباني (ص٣٢٦) ، والجنى الدانى (٣١٥-٣٢١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب (١/١٥) (٩٩٩٣) ، والأصول (١٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصل (ص٤٩٤) ، وشرح الجمل (٤٧٠/١) ، وشرح الرضي (١١٤٧/٢) ، ورصف المباني (٣) يُنظَر : ((ومن الناس من يزعم أنها مِنْ أيمُن)) .

وفي شرح الرضى : ((وقيل : المكسورة الميم مقصورة من يمين ، والمضمومتها مقصورة من أيمُن)).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح الجمل (٢٠/١) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٢/٢) ، والجنبي الداني (ص٢٦).

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل (١٣٦/٣) ، ويُنظَر : الكتاب (٢٢٥/٤) ، والأصول (٤١١/١) ، ومعاني الحروف

الغاية<sup>(١)</sup> .

وقد ْ يجيءُ بمعنى (على) ؛ كقوله تعالى : ] \ [ \ ZY ] .

وقَدْ يجِيءُ للفَصْلِ إذا دخلَتْ على ثاني المتضادَّينِ ؛ كقوله تعالى : ] 3 2 وقَدْ يجِيءُ للفَصْلِ إذا دخلَتْ على ثاني المتضادَّينِ ؛ كقوله تعالى : ] 3 5 5 كا (البقرة: ٢٢٠).

و يجيءُ بمعنى البَاءِ ؛ كقوله تعالى : ]  $\mathbb{Z}^*$  (الشورى: ١٥٥) أي : بطرفٍ خفي  $\mathbb{Z}^{(i)}$  .

و يجيء بمعنى (في)<sup>(٥)</sup>؛ كقوله<sup>(١)</sup>:

É=

(ص۹۸) ، والمباحث الكاملية (٦/٢) ، وشرح الجمل (٢/٠٤) ، والارتشاف (٢٧٢٠/٤) ، والجنى الداني (ص٣١٢) ، والمغني (٦٦٢/٤) .

- (۱) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٣/٨) ، وشرح الجمل (٢/٠١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٤٢٢) ، والجنى الداني (٣١٢) .
- (۲) يُنظَر : حروف المعاني (ص۰۰ ، ۸۲) ، والصاحبي (ص٤٤) ، والأزهية (ص٢٨٢) ، وشرح التسهيل (٢) يُنظَر : حروف المعاني (ص٣١٣) ، والمغني (١٦٠/٤) .
- (٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٧/٣) ، والارتشاف (١٧٢٠/٤) ، والجنى الداني (ص٣١٣) ، والمغني
   (١٦٠/٤) .
- (٤) يُنظَر : حروف المعاني (ص٥٠-٧٦) ، وشرح التسهيل (١٣٧/٣) ، والجنى الداني (ص٣١٤) ، والمغني (٤) يُنظَر : حروف المعاني (ص٢٥-٥١) .
- (٥) يُنظَر : حروف المعاني (ص٧٦) ، وشرح التسهيل (١٣٧/٣) ، والجنى الداني (ص٣١٤) ، والمغني

عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ مِنَ اليَومِ سُؤْلًا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَدُ عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ مِنَ اليَومِ سُؤْلًا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَدُ قَالَ : ((وإلى الانتهاء))(۲).

أقول: (إلى) ظاهرة في انتهاء غاية (٢) زمانًا ومكانًا ، نحو: سِرْتُ إلى آخر النهار (٤). ومدخول (إلى) آخر العمل فلا يدخلُ ما بعدَهَا فيها قبلها (٥) إلا مجازًا (٢) ، أيْ: بقرينة ، وهو مذهب النحويين (٧) . فإذا قيل: سِرْتُ إلى الكوفة يكونُ السَّيرُ إلى أولِ حدِّها ، وعندَ مَنْ يُدْخِلُ بعدَها فيها قبلَهَا لا يتجاوزُ سيرُهُ الكوفة ؛ لأنّ (٨) مَا بعده شيءٌ لمْ يَكُنْ غاية (٩) .

### É=

. (10V/E)

- (۱) سبق تخریجه (ص۲۶۷)
- (٢) الكافية في النحو (ص٢١٥).
- (٣) من (ط) ، وفي الأخر : (العمل) .
- (٤) يُنظَر : الكتاب (٢٣١/٤) ، والأصول (٢١١/١) ، وحروف المعاني (ص٦٥) ، ومعاني الحروف (عـ٥٠٥) ، وعلل النحو (ص٢٩٠) ، والمفصَّل (ص٩٦٠) ، وشرح الجمل (٢٩٩١) ، ورصف المباني (ص٨٠٠) ، والجني الداني (ص٨٥٠) ، والمغنى (٢٨٩١) .
  - (٥) في س : (بعدها) ، وهو خطأ .
- (٦) يُنظَر : شرح اللمع (١٦٤/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٣/٣) ، وشرح التسهيل (١٤١/٣) ، وشرح الرضي (١٤١/٣) ، والمبسيط في شرح الكافية (٢٦٢/٥) ، والجنى الداني (ص٣٨٥) ، والمغني (١٤٩/٢) .
- (٧) في (ط) : ((البصريين)) . يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٤/٢) ، وشرح الجمل (١٩٩٨) ، ورصف المباني (ص٨٠٠) ، والجني الداني (ص٨٠٠) ، والمغني (١٨٩٨) .
  - (٨) من (ط) ، وفي الأخر (لأنه) .
  - (٩) يُنظَر: شرح المفصَّل (١٤/٨).

فوجوبُ غَسْلِ المرافق والكعبين لَمْ يَدُلَّ عليه ظاهرُ الآية ، بلْ بالقرينةِ ، وهو بيانُه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - وهو غَسْلُهُ (١) إيَّاهَا في وضوئه (٢) .

وقِيلَ : ظاهرُها الدُّخولُ ؛ لقوله تعالى : ]  $\mathbb{Z}$  (النساء: ۲)، و  $\mathbb{Z}$  (النساء: ۲)، و  $\mathbb{Z}$  (الصف: ۱۶) (۱۶) . و المَنْ أَنْصَارِيّ إِلَى اللهِ  $\mathbb{Z}$  (الصف: ۱۶) (۱۶) . و ما لَـمْ يدخُلْ فمجازُ (۱۶) .

وقيل: مشتركةٌ بينهما (٥).

وقيل: إنْ كانَ مِنْ جِنْسِ ما قبلها يدخلُ فيه ؛ لأنّ حكمَ جزءِ الشيءِ حكمَ ذلك الشيءِ ، وإلّا فلا (١) .

قال المالكيُّ : ((إنَّمَا يجعل بمعنى (مَعَ) إذا ضممْتَ شيئًا إلى شيء ؛ كقولكم : إنَّ الذَّودَ إلى الذَّودِ إبل))(٧) .

(١) في س : (علم) ، وهو خطأ .

(۲) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٤٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٤/٢) ، وشرح الوافية (٣٨٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦/٢) .

(٣) يُنظَر : حروف المعاني (ص٦٥) ، وشرح المفصَّل (١٥/٨) ، وشرح الوافية (ص٣٨١) ، ورصف المباني (ص٨١) .

(٤) يُنظر : شرح المقدمة الكافية (٩٤٣/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٨١) ، وشرح الرضي (١١٤٩/٢) ،
 والبسيط في شرح الكافية (٢٦٢٦) .

(٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٤٣/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦٦/٥) .

(٦) شرح المقدمة الكافية (٩٤٣/٣) ، وشرح الوافية (٣٨٢) ، وشرح الرضي (١١٤٩/٢) ، ورصف المباني (ص٨٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦/٢) ، والجنى الداني (ص٨٠)، والمغني (٢/١٥) .

(٧) شرح التسهيل (١٤١/٣) ، ويُنظَر : معاني القرآن (٢١٨/١) ، وتأويل مشكل القرآن (٥٧١) ، وأدب

ومنه(۱):

# بَرَى الْحُبُّ جِسْمِي ليلةً بَعْدَ ليلةٍ ويومًا إلى يَومِ وشَهْرًا إلى شَهْرِ

É=

الكاتب (ص١٦٥) ، وحروف المعاني (ص٦٥-٦٦) ، ومعاني الحروف (ص١١٥) ، والأزهية (ص٢٧٢) ، وشرح الرضي (٢/١٥) ، والجني الداني (ص٣٨٦) ، والمغني (٢/١٥) .

ويُنظَر المثل في: جمهرة الأمثال: (٣٧٥/١).

- (١) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة . يُنظَر : شرح التسهيل (١٤١/٣) .
  - (٢) تكملة من (ن، ط، س).
    - (٣) تكملة من (ط ، س) .
- (٤) شرح المفصَّل (١٥/٨) ، ويُنظَر : الخصائص (٢٦٣/٣) ، والتوطئة (٢٤٤) ، والمباحث الكاملية (٧/٢) ، والبسيط في شرح المحافية (٢/٧٢)، والبسيط في شرح الحافية (٢/٧٢)، والجني الداني (٣٨٦) .
  - (٥) ((بإلى وقيل: .... من الأنامل)) سقط من (ط).
- (٦) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٥/٨) ، وشرح الرضي (١١٥٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٧/٢) ، والبحر المحيط (٣٥٠/٣) .

وقد يجيءُ للتبيين ؛ أيْ : يبيَّن فاعليةَ مصحوبها (١) في تَعَجُّبٍ أو تفضيل لحبٍّ ، أو بُغْضٍ ؛ كقوله تعالى : Z [ Z ] .

ويجيءُ بمعنى اللام ؛ كقوله تعالى : ] وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ  $\sum$  (النمل: ٣٣) ؛ إذ اللام هي الأصل في هذا المعنى ؛ كقوله تعالى : ] يِلَّهِ ٱلْأَمْـرُ مِن قَبَـٰ لُ وَمِنْ  $\sum$  (الروم: ٤)(٢) .

وقد يجيء اللام بمعنى (إلى) بَعْدَ فِعْلِ الهدى ؛ كقوله تعالى: ] ٱلْحَـمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَنْنَالِهُنْذَا ﴿ [الأعراف: ٤٣] ]  $\mathbb{Z}$  ﴿  $\mathbb{Z}$  ﴿

وقد يجيءُ بمعنى (في)<sup>(٥)</sup> ؛ كقوله<sup>(١)</sup> :

### فَلَا تَتْرُكَنِّي بِالوَعِيدِ كَأَنَّنِيْ إِلَى النَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ القَارُ أَجْرَبُ

(١) في (ط) : ((مضمونها)) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٢/٣) ، والجني الداني (٣٨٦) ، والمغني (١ /٩٩) .

(٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢/٣) ، والجني الداني (ص٣٨٧) ، والمغني (١ /٩٩٧) .

(٤) يُنظَر : حروف المعاني (٧٦) ، والأزهية (ص٢٨٧) ، وشرح التسهيل (١٤٢/٣) ، ورصف المباني (ص٢٢٢) ، والجني الداني (ص٩٩) .

(٥) ((في)) سقط من (س) . يُنظَر : حروف المعاني (ص٧٩) ، ومعاني الحروف (ص١١٥) ، والأزهية (ص٣٨) ، وشرح التسهيل (١٤٣/٣) ، وشرح الرضي (٢١٥١/٢) ، ورصف المباني (ص٨٣) ، والجنى الداني (ص٣٨٧) .

(٦) البيت من الطويل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (ص٧٣) .

ويُنظَر : أدب الكاتب (ص٥٠٦) ، وحروف المعاني (ص٧٩) ، والأزهية (ص٢٧٣) ، وأمالي ابن الشجري (يُنظَر : أدب الكاتب (ص٥٠٦) ، وضرائر الشعر (ص٣٠٥) ، وشرح التسهيل (١٤٣/٣) ، وشرح الرضي (١١٥١/٢) ، والخزانة (٤٦٥/٩) .

ومنه قوله تعالى :  $\mathbb{Z}^{(1)}$  (النساء: ۸۷) ومنه قوله تعالى :  $\mathbb{Z}$ 

/ويجيء بمعنى (مِنْ) (٢) ؛ كقوله (٣):

[1/7/7]

تَقُولُ وقَدْ عَالَيْتُ بِالكُورِ فَوقَهَا : أَيُسْقَى فَلَا يَرْوَى إِليَّ ابنُ أَحْمَرَا

أي : مِنِّي <sup>(٤)</sup> .

وزعمَ الفرَّاءُ أنَّها زائدةٌ في قوله تعالى: Zg f e d c b

(ابراهیم: ۳۷) (ه) علی قراءةِ مَنْ فتحَ الواو $^{(1)}$ . ونَظَرها بقوله تعالى : ] رَدِفَ لَكُم  $\sum$  (النمل:  $^{(v)}$  (۷۲).

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٣/٣) ، والجني الداني (ص٨٨٨) ، والمغني (١/٩٥٠) .

(٢) يُنظَر : أدب الكاتب (ص١١٥) ، وحروف المعاني (ص٦٦) ، وشرح التسهيل (١٤٣/٣) ، والجنى الداني (ص٣٨٨) ، والمغنى (٢/٧٩١) . .

(٣) البيت من الطويل ، وهو لعمرو بن أحمر الباهلي في شعره : (ص٨٤) ، ويُنظَر : أدب الكاتب (ص٥١١) ، وحروف المعاني (ص٦٦) ، وضرائر الشعر (ص٣٣٦) ، وشرح التسهيل (٣٨٣) ، والجنى الداني (ص٣٨٨) ، والمغنى (٣٨٨) ، وشرح أبياته (٢٩٧١) .

(٤) يُنظَر : أدب الكاتب (ص٥١١) ، وشرح التسهيل (١٤٣/٣) ، والجنى الداني (ص٣٨٩) ، والمغني (٤٩٧/١) .

- (٥) معاني القرآن (٧٨/٢) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (١٤٣/٣) ، والجني الداني (ص٣٨٩) .
- (٢) تنظر القراءة في معاني القرآن(٧٨/٢)، ومختصر في شواذ القرآن (ص٧٧)، والمحتسب (٣٦٤/١)، والبحر والكشاف (٣٨٦/٣)، وشواذ القراءات للكرماني (٢٦٢)، والتبيان للعكبري (٧٧١/٢)، والبحر المحيط (٣٥٣/٥)، وهي قراءة علي بن أبي طالب، وأبي جعفر محمد بن علي، وجعفر بن محمد، ومحاهد.
- (٧) يُنظَر : معانى القرآن (٧٨/٢) ، وشرح التسهيل (١٤٣/٣) ، والجني الداني (ص٣٨٩) ، والمغنى

و (حتَّى) في معنى (إلى) ، لكنَّها ظاهرةٌ في دخولِ ما بعدها في حُكْمِ ما قبلها عندَ النحويين (۱) . فمعناها جارةٌ كمعناها عاطفة (۱) ، ووضعها ليدلَّ على أنَّ حكم [ما] (۱) قبلها شَمِلَ مدخولها ، مَعَ كونِه أَرْفعَ وأدنى بالإضافة إلى الحكم المنسوب إليهها؛ فيدلُّ على أنَّ الحكم بلغ الرفيع والدَّنيَّ ؛ ليرفع وَهْمَ أنّه لَمْ يشملْهُمَا فيلزمُ أنْ يكونَ مدخولهما جزءًا مما قبلها (۱) ؛ إذ لا وَهْمَ للدخول وعدمه في غيره . فيمتنع : ضَرَبْتُ الرجالَ حتَّى النساء (٥) . وذلك فيها يمتنع تعلُّقُ الفعلِ بجميع الأجزاء دفعةً ؛ لأنّه ينافي أرفعية وأدنئية جزءٍ . وهذا معنى قولهم : الغرضُ منها الدلالةُ على تقضِّي (١) ما يتَعَلَّقُ به الفعل المُعدَّى به، باعتبار ذلك الفعل شيئًا فشيئًا عن آخره مَعَ مخالفةِ أجزائِهِ . فلو لَمْ يكنْ داخلًا فيه ينبغي ما هو المقصودُ مِنْ وَضْعِهَا (٧) ، ويلزمُ منه أنْ يكونَ ما بعدَها جزءًا مما قبلها ، نحو : أكلْتُ السمكةَ حتَّى

### É=

. (٤٩٨/١)

- (۱) يُنظَر : المقتضب (۲۷/۳-٤٤) ، والأصول (۲۱٤/۱) ، والأزهية (ص۲۱٤) ، والمفصَّل (ص٣٩٦) ، والمفصَّل (ص٣٩٦) ، ورصف وشرحه (١٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٩/٨) ، ورصف المباني (ص١٨٨) .
  - (٢) يُنظَر : المقتضب (٣٧/٢) .
  - (٣) تكملة من (ن ، ط ، س) .
- (٤) يُنظَر : الأصول (٢١٥٦/١) ، وشرح المفصَّل (١٦/٨) ، وشرح الرضي (١١٥٦/٢) ، ورصف المباني (ص١٨١) .
  - (٥) يُنظَر : الأصول (٢٤/١) ، وشرح المفصَّل (١٦/٨) .
    - (٦) في (س) : (مقتضى) .
    - (٧) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٦/٨) .

رأسِها . و قُتِلَ الجيشُ حَتَّى الأميرِ . و نِمْتُ البارحةَ حَتَّى الصباحِ (١) ؛ لأنّ التقضّي شيئًا فشيئًا لا دفعةً إنَّما يكون إذا كانَ تعلُّقُ الفعلِ ببعضه أولى منه ببعض (١) ، فلو لَمْ يكنْ ما بعدها جزءًا أو كجزءٍ مما قبلها يكون بعيدًا عنه ، والمتباعدان لا يلزم مِنْ تعلُّقِ الفعلِ بغدها تعلُّقُهُ بالآخرِ ، وعدمِ تعلُّقِهِ بالآخرِ حتَّى يحتاجَ إلى ما يدلُّ على التعلُّقِ به . فيمتنعُ : ارتفعَ الدُّخانُ حتَّى القمرِ . و كتبْتُ حتَّى زيدٍ .

ولمّ اشابَهَتْ (حَتَّى) الجارةُ واوَ العطف (٢) في اشتراك ما بعدها لِمَا قبلها استُعملَتْ حرفَ عطفٍ في أقوى موضعَيْها (١) ، وهو إذا كانَ جزءًا منه ، لا ملاقيًا له ، فيجوز : أكلْتُ السمكةَ حتَّى رأسَهَا بالنصب ، ويمتنع : نِمْتُ البارحةَ حتَّى الصباحَ بالنصب (٥) .

وامتناعُ استعمالِاً للعطفِ إذا لَمْ يَكَنُ ما بعدها جزءًا مما قبلها يدلُّ على أنَّ كونَها عاطفةً في ما لم يكن ما بعدها جزءًا مما قبلها (١)

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المقتضب (۲/۳۰-٤۱) ، والمفصَّل (ص٣٩٦) ، وشرحه (١٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (١١٥٤/٣) ، وشرح التسهيل (١١٦١) ، وشرح الرضي (١١٥٤/٢) ، ورصف المباني (ص١٨١) ، والجنى الداني (ص٤٤٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المفصل (ص٣٩٦) ، والجني الداني (ص٤٤٥) .

<sup>(</sup>٣) من (ط ، س) ، وفي الأخر (العاطفة) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الأزهية (ص٢١٤) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: شرح المفصَّل (١٧/٨) ، وشرح الرضي (١١٥٤/٢) ، والجنى الداني (ص٥٤٦) ، والمغني (٢٦٤/٢) .

<sup>(</sup>یدل علی ... ما قبلها)) سقط من (m) ؛ لانتقال النظر .

الذي هو موضعُ الجارَّةِ أيضا<sup>(١)</sup>.

وقد يُسْتَعْمَلُ<sup>(۲)</sup> بمعنى (إلى) نحو: صُمْتُ الأيامَ حتَّى يومِ الفطرِ. ويَجِبُ جرُّ (يوم الفطر) ؛ لزوال معنى العطف عنها<sup>(۲)</sup>.

وإذا لَمْ يكنْ ما بعدها جزءًا مما قبلها لا يتقوى شمولُ الحكمِ له ، فيمتنعُ العطفُ أيضًا . وفي ما جازَتْ للعطف جازَتْ للاستئناف<sup>(٤)</sup> .

وقالَ المالكيُّ : ((لا يلزمُ أَنْ يكونَ المجرورُ بها جزءًا ومُلَاقيًا لَمَ قبلها ؛ لقوله حِيْنَ وعدَتْ معشوقتُهُ ليلةً للوصالِ ، ولَمْ تَفِ به (٥) :

## عَيَّنَتْ لَيْلَةً فَمَا زِلْتُ حتَّى نِصْ فِهَا رَاجِيًا فَعُدْتُ يَؤُوسَا))(١)

قَلْتُ : أرادَ بنصفِ الليلةِ آخرَهَا ، والتقديرُ : ما زِلْتُ راجيًا الليلةَ حتَّى آخرها، مَعَ أَنَّ الظاهرَ أَنَّا وعَدَتْ النصفَ الأولَ مِنَ الليلةِ ؛ لأنّهُ وقتُ المواصلةِ ؛ إذ بعدَهُ وقتُ

(٢) ((عاطفة فيها لم ... وقد يستعمل)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

(٣) يُنظَر : الأصول (٢٦/١) ، وشرح المفصَّل (١٦/٨) ، وشرح الرضي (٢١٥٤/١) . .

(٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٦/٨) .

(٥) ((تف به)) في موضعها بياض في (ط) . البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٨/٣) ، والارتشاف (١٧٥٥/٤) ، والجني الداني (ص٤٤٥) ، والمغني (٢٦٤/٢) ، والهمع (١٦٥/٤) ، وشرح أبيات المغني (٢٦٤/٢) .

(٢) شرح التسهيل (١٦٨/٣) ، ويُنظَر : الجنى الداني (ص٤٤٥) ، والمغني (٢٦٤/٢) ، هذا خلاف ما ذكره الزمخشري : ((مجرورها يجب أن يكون آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي آخر جزء منه ...)) المفصَّل (٣٩٦) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٨/٣) .

المفارقةِ ، فيكونُ تقديره : وعدْتُ (١) أولَ ليلةٍ فما زِلْتُ حتَّى نصفِها (٢) .

قَالَ سيبويهِ : ((يمتنع دخولُ (حتَّى) المضمرَ ، فلا يقال : حتَّاه . وحتَّاك)) (٣).

لأنّه لَمْ يقعْ ؛ إذْ لو وَقَعَ لنُقِلَ ؛ لتوفرِهِمْ على النَّقْلِ ، ولو نُقِلَ لسُمِعَ ؛ لكنّه لَمْ يُسْمَعْ (؛) .

وحكمتُه: أنَّ كلَّ أَلِفٍ هو آخرُ حرفٍ ، أو اسم مبنيٍّ قُلِبَتْ ياءً إذا اتصلت بمضمرِ ، نحو: عَلَيْهِ ، و لَدَيْهِ . فلو لَمْ يغير ألف (حتى) إذا دخلت المضمر يلزم مخالفتها لأخواتها ، وإنْ غُيِّرَتْ يلزُم ارتكابُ تغيير يقتضيْ الأصلُ عدمَه (٥) ، واستثقالٌ مِنْ غير حاجةٍ ؛ للاستغناء (١) عنها (٧) بر إلى (٨) ، كما امتنعَ دخولُ الكافِ المضمرِ استغناءً عنه بدخول (مِثْل)

<sup>(</sup>١) ((النصف الأول ... وعدت)) سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الجني الداني (٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (٢٣١/٤) ، وفيه : ((و لا تقول : حتاه)) ، و (٣٨٣/٢) ، وفيه : ((واستغنوا عن الإضهار في (حتى) بقولهم : رأيتهم حتى ذاك)) .

وانظر : الأصول (٢/٦١) ، وشرح المفصَّل (١٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٤/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٨٠) ، وشرح التسهيل (١٦٨/٣) ، ورصف المباني (ص١٨٥) ، والجنى الداني (ص٤٣٥) .

<sup>(</sup>٤) شرح المقدمة الكافية (٩٤٥/٣) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (١٦/٨) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٤٥/٣) ، والمغنى (٢٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) من (ط ، س) ، وفي الأخر (لاستغناء) .

<sup>(</sup>٧) في (س) : (عنهما) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٥/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٥/٣) ، وشرح الرضي (٨) يُنظَر : الإيضاح في شرح الكافية (٢٦٣/٢) ، والمعنى (٢٦٣/٢) .

فيه .

فإنْ قِيلَ : إنَّمَا يستغني عن (حتيك) بـ (إليك) إذا كانَتَا بمعنى ، أمَّا على الأصحِّ وهو دخولُ ما بعد (حتَّى) دونَ (إلى) فلا (١) .

أجيب: يصحُّ استعمالهُا بمعناها علَى كلِّ تقديرٍ فيُسْتَغْنَى بها عَنْهَا مَعَ المُضْمَر (٢).

وأَجَازَ المبردُ أَنْ يدخلَ (حتَّى) المضمرَ ، فقال : ((يقال إذا دَخَلَ المرفوع : حتى هو ، وإذَا دَخَلَ المنصوبَ : حتَّى إياه . وإذا دَخَلَ المجرورَ : حَتَّاهُ ، وحَتَّاكَ))(") .

: قَدْ يُحُذَفُ مِتلوُّهَا ؟ كقوله تعالى : ]لَيَسُجُنُ نَّهُ مَتَّى حِينِ Z (يوسف: ٣٥) أيْ : أحيانًا إلى حين (٤) .

قَالَ المَالَكِيُّ : ((المَجرورُ بـ(حتَّى) إمَّا مصدرٌ مؤولٌ مِنْ (أَنْ) المضمرِ والفعلِ المَاضي؛ كقوله تعالى : ] حَتَّىٰ عَفَواْ قَقَالُواْ قَدُ مَسَّل عَلَا (الأعراف: ٩٥) . أو من (أَنْ)(٥) والمضارع ؛

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (١٤٥/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح في شرح المفصل (١٤٥/٢) ، وشرح الرضى (١١٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد نصًّا للمبرد يفيد القول بذلك ، وابن السراج نسبه إلى غير سيبويه ، ولم يصرح بنسبته إلى المبرد في الأصول (٢٦/١) ، ونسبه ابن هشام إلى الكوفيين والمبرد .

المغني (٢٦٠/٢) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (١٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٤/٣) ، وشرح الوافية (٣٨٢) ، والجني (و ٣٨٣) . وشرح التسهيل (١٦٨/٣) ، وشرح الرضى (١١٥٧/٢) ، والجني الداني (ص٤٣٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٦/٣) ، والجني الداني (ص٤٨٥) .

<sup>(</sup>٥) ((أو من أن)) سقط من (س).

کقوله تعالى :  $\mathbb{ZGF} \to \mathbb{Z}$  (البقرة: ۱۸۷)).

وإذَا لَمْ يُقَدَّرْ (أَنْ) بعدَها كانَتْ حرفَ ابتداءٍ. /وقد مرَّ في نواصب الفعل ، وإمَّا [٢١٦/ب] اسمٌ صريحٌ ، نحو : ضَرَبْتُ الرِّجَالَ حتَّى زيدٍ .

وإذَا كَانَ تَالِيهَا جُزْءًا ، أَو كَجَزَءٍ لِمُتَلُوِّهَا يَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَيه ، واستئنافُهُ محذوفًا خبرُهُ عِنْدَ الأكثرِ ؛ للعلم بخصوصيته مما سبق<sup>(۱)</sup> . فيجوز في : أكلْتُ السمكةَ حتَّى رأسَلُها . الرَّفعُ والنَّصْبُ والجَرُّ على (۱) الوجوهِ ، [و] (۱) كَانَ الرأسُ مأكولًا (۱) . وكذا بالأوجهِ قوله (۱):

عَمَمْتُهُمْ بِالنَّدَى حَتَّى غُوَاتِ مُهُمُ فَكُنْتَ مَالِكَ ذِيْ غَيِّ وذِيْ رَشَدِ وَكَذَا رُوِي قوله (٧):

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل (١٦٦/٣) ، ويُنظَر : الجنبي الداني (ص٤٤٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) : ((وعلي))

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ن) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٩٧) ، وأسرار العربية (ص٢٦٨) ، وشرح المفصَّل (٢٠/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠/٢) ، والمغنى (٢٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٧/٣) ، والجنى الداني (ص٥٥٣) ، والمغني (٢٩٣/٢) ، والمساعد على تسهيل الفوائد (٢٧٥/٢) ، وشرح أبيات المغنى (١٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الكامل ، ينسب لمروان النحوي ، أو ابن مروان النحوي .

# أَلْقَى الصحيفةَ كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَهُ والزَّادَ حَتَّى نَعْلَـُهُ أَلْقَاهَا

وقوله: (ألقاها) تأكيدٌ للجزئية إنْ جرَّ (١) ، أو نَصَبَ النَّعْلَ مستغنَّى عنه. والأحسنُ أَنْ تكونَ مَفَسِّرةً على تَقْدِيْرِ النَّصْبِ ؛ فهو كقوله: زيدًا ضَرَ بْتُه (٢) .

قُلْتُ : جَعْلُهُ ما هو كجزءٍ لمتلوِّهَا معطوفًا ، أو مبتداً مخالفٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ القياسِ، وَلَمْ نجدْ فيه سماعًا . و(نعلُه) جزءٌ مِنْ متلوِّها ؛ لأنّه مما يثقل . والمراد : أَلْقَى ما يَثْقُلُ حتَّى النعلَ (٣) .

وقَدْ يُحْذَفُ ما قبلها(١) ؛ كقول الفرزدق(٥):

# فَيَا عَجَبًا حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُنِّي كَأَنَّ أَبَاهَا نَهْشَلُ أُومُجَاشِعُ

تقديره: يَسُبُنِّيُ النَّاسُ حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُنِّي (٦).

ودخولُ الواوِ فيها(٧) في قوله(١):

É =

واللباب (٢/٥/١) ، وشرح المفصَّل (١٩/٨) ، وشرح التسهيل (١٦٧/٣) ، وشرح الرضي (١١٥٤/٢) ، والجنبي الداني (ص٤٧٥) ، والخزانة (٢١/٣) .

- (١) يُنظَر: الكتاب (١/٩٧) ، الأصول (١/٥٠١) ، وشرح المفصَّل (١/٠٠) ، والجنبي الداني (ص٥٥٥) .
  - (٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (٢٠/٨) ، والجني الداني (ص٥٣٥) .
    - (٣) ينظر: شرح التسهيل (١٦٨/٣).
      - (٤) يُنظَر : المغنى (٢٨٨/٢) .
      - (٥) سبق تخريجه (ص٢٩٠).
  - (٦) يُنظَر : المقتضب (٢٠/٢) ، وشرح المفصَّل (١٩/٨) ، والمغنى (٢٨٨/٢) .
    - (٧) يُنظَر : الكتاب (٢٧/٣) .

# سَرَيْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلَّ مَطِيُّهُمْ وَحَتَّى الجِيَادُ ما يقَدْنَ بِأَرْسَانِ

يريدُ : أَنَّهَ ليْسَتْ عاطفةً . والمعنى : أَنَّهُ سَرَى بأصحابِهِ حَتَّى تَكِلَّ مطاياهم فلا تحتاجُ إلى أَرْسَانِ تُقَيَّدُ بِهَا (٢) .

ويُعلَم مما ذُكِرَ أَنَّه لا يصح الاستئنافُ إِلَّا فِيمًا صَحَّ العطفُ (٣).

وهذيلٌ تُبْدِلُ حَاءَ (حَتَّى) عينًا (عَ وعليه قراءةُ ابنِ مسعود : ] لَيَسْجُنُ نَهُ عَتِى عِينٍ  $Z^{(0)}$  . سَأَلَ عمرُ -رضي اللهُ عَنْهُ- رجلًا يقرأُ ذلك ، وقال : مَنْ أقرأك ؟ قال : ابنُ مَسْعُود . فكتبَ إليه عمر -رضي الله عنه - : إنَّ اللهَّ أنزلَ هذا القرآنَ عربيًا بلغةِ قريشٍ ، فَاقْرَأُهُ وأَقْرِئُ النَّاسَ بلغةِ قريشٍ ، لا بلغةِ هذيلٍ (١) .

#### É=

(١) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص٩٣) .

ويُنظَر : الكتاب (٢٧/٣) ، ومعاني القرآن (١٣٣/١) ، والمقتضب (٣٩/٢) ، والمفصَّل (ص٣٩٧)، وشرحه (ك. ١٩٨٨) ، ورصف المباني (ص١٨١) ، والمغني (٢٩٢/٢) .

- (٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٩/٨) .
- (٣) يُنظَر المصدر السابق (١٨/٨ ١٩).
- (٤) يُنظَر : التسهيل (ص١٤٦) ، وشرحه (١٦٨/٣) ، وشرح الرضي (١١٥٢/٢) ، والجنى الداني (ص٥٥٥)
- (٥) يُنظَر : مختصر في شواذ القرآن (٦٨) ، والمحتسب (٣٤٣/١) ، وشواذ القراءات للكرماني (٢٤٧) ، والكشاف (٢٨٣/٣) ، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (٢٠٤/١).
- (٦) يُنظَر : المحتسب (٣٤٣/١) ، والكشاف (٢٨٣/٣) ، وشرح التسهيل (١٦٨/٣-١٦٩) ، والبحر المحيط (٢٥٣/٥) .

قال : ((و (في) للظَّرْفِيَّة)) (١)

أقول: (في) للظَّرْفِ(٢)؛ ولذا قُدِّرَ الظَّرْفُ المجرَّدُ عَنْ (فِي) بـ(في) (٣).

والظَّرْفُ إمَّا حقيقيةً ؛ كقوله تعالى: ]! #\$ %

(البقرة: ٢٠٣) ، وهي : أنْ يكونَ ما بعدها حاويًا لما قبلها (١) ، أو مجازيةً ؛ كقوله تعالى :

] وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً  $\mathbb{Z}$  (البقرة: ١٧٩) (٥) . وكقولك : في يَدِي دارٌ . وأتيتُكَ في أمرِه (٦) .

أي : اختَصَّ الأشياءَ بها قبلها ، وأحَاطَتْ به . ومنه قوله تعالى : ] أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ ] (إبراهيم:

١٠) . وهذا على طريق البَلاغَةِ ؛ إذ (٧) أصلُهُ: أفي صفاتِهِ تعالى الدالَّةِ عليه شكٌّ ، ثُمَّ حُذِفَ

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (٢/١١) ، والإيضاح العضدي (ص٢٦٤) ، والمفصَّل (ص٣٩٧) ، وأسرار العربية (ص٢٦١) ، وشرح الوافية (ص٣٨٦) ، والمغنى (٢٢٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٤٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٢٢٦/٤) ، والأصول (٢/١١) ، وحروف المعاني (ص١٢) ، وشرح المفصَّل (٢٠/٨) ، ووشرح المفصَّل (٣٨٨) ، والجنى وشرح الرضي (٣٨٨) ، والبسيط في شرح الجمل (٣٨٠) ، ورصف المباني (ص٣٨٨) ، والجنى الداني (ص٢٥٠) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٢٠/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢/٢) ، وشرح التسهيل (٣/١٥٥) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٣) ، والبسيط في شرح الجمل (٨٥٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٣/٣٥) ، والجني الداني (ص٢٥٠) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : رصف المباني (ص٨٨٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٣٨٨٥) .

<sup>(</sup>٧) من (ن) ، وفي الأخر (إذا) .

إيجازًا ؟ إِذْ لا شَكَّ فِي ذاتِه لأحد(١).

وظَنَّ الأكثرُ أَنَّهَا بمعنى : (عَلَى) (٢) في قوله تعالى : ]
 X W [ في الأكثرُ أَنَّهَا بمعنى : (عَلَى) (٢) في المعنى : [عَلَى ٤ عَلَى ٤ عَ

وقال الزَنَخْشَرِيُّ : ((إنَّهَا على أصلها ؛ لأنَّ الجِذْع ظَرْفٌ للمَصْلُوبِ ؛ لاستقرارِهِ فِيْهَا))(١٠) .

فقال الحاجبيُّ : ((كُلُّ مَا فِيْهِ احتواءٌ ، أو مُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ فهو مَوْضِعُ (فِي) ، وَكُلُّ ما فيه معنى الاستعلاء دُونَ الاستقرارِ فهو موضعُ (علَى) ، وكُلُّ ما فيه معناهما ، فَهُوَ موضِعُ (السبعلاء دُونَ الاستعلاء دُونَ الاستقرارِ فهو موضعُ (علَى) ، وكُلُّ ما فيه معناهما ، فَهُو موضِعُ الطرفينِ نظرًا إلى المعنيينِ ؛ ولِذَا يَصِحُّ : جَلَسْتُ على الأرضِ . و في الأرضِ . ومنه قوله الحرفينِ نظرًا إلى المعنيينِ ؛ ولِذَا يَصِحُّ : جَلَسْتُ على الأرضِ . و في الأرضِ . ومنه قوله تعلى : ] ! # # \$ ZGF EDCBA (يونس: ٢٢) وقوله تعالى : ] ! # \$

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المفصَّل (٢٠/٨) .

<sup>(</sup>٢) ((علي)) سقط من ط .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : معاني القرآن (١٨٦/٢) ، وتأويل مشكل القرآن (ص٥٦٧) ، والمقتضب (٣١٨/٢) ، وحروف المعاني (ص١٢) ، والأزهية (ص٣٦٧) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٥/٢) ، والجنى الداني (ص٢٥)، والمغني (٢٥٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) المفصل (٣٩٧) ، وينظر : معاني الحروف (٩٦) ، والكشاف (٩٧/٤) ، وشرح المفصل (٢١/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣٩٧) ، والتوطئة (٢٤٥) ، وشرح المقدمة الجزولية (٨٢٠/٢) ، والمباحث الكاملية (٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) ((في ، وكل ... فهو موضع)) سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٦/٢).

وقَدْ يَجِيءُ للمصاحبةِ ؛ كقوله تعالى : ] " # \$ % \ الأعراف: ٣٨) أي : ادخلوا في النار مَعَ أمم تَقَدَّمَ زمانُهُمْ زَمَانَكُمْ . وكقوله تعالى:

] \ \ \_ (۱۱)(۱۲) [ \ \ \_\_ (الأحقاف: ۱٦) .

ومنه قوله<sup>(۲)</sup>:

# كَحْلَاءُ فَيْ بَرَجٍ صَفْرَاءُ فِيْ نَعَجٍ كَأَنَّهَا فِضَّةٌ قَدْ مَسَّهَا ذَهَبُ

البَرَجُ : كونُ بياضِ العينِ مُحْدِقًا بالسوادِ لا لعيب (٢) . والنّعج (١) : الابيضاضُ الحَالِص (٥) .

وقَدْ يكونُ للتعليلِ ؛ كقوله تعالى : ] لَّوْلَاكِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَلَا عَظِيمٌ  $\mathbb{Z}$  (الأنفال: ٦٨) ]  $\mathbb{Z}$  (الأنفال: ٦٨) [ (٦٨) عَظِيمٌ  $\mathbb{Z}$  (الأنفال: ٦٨) [ (١٦) عَظِيمٌ  $\mathbb{Z}$  (الأنفال: ٦٨) ] وكقوله -صلى

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح التسهيل (/١٥٥) ، وانظر : حروف المعاني (ص٨٣) ، ومعاني الحروف (ص٩٦) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٦/٢) ، ورصف المباني (ص٣٩١) ، والجنى الداني (ص٢٥٠) ، والمغني (١٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط ، وهو لذي الرُّمَّةِ في ديوانه (١/٣٣) .

ويُنظَر : الكامل في اللغة والأدب (٩٣٤/٢) ، والصناعتين (ص٣٧٧) ، والخصائص (٢١٥/١) ، وأمالي المرزوقي (ص٤١٥) ، وشرح التسهيل (١٥٥/٣) . .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : اللسان (برج ١١/٢) ، وتاج العروس (٥/١٦) .

<sup>(</sup>٤) ((كأنها فضة ... والنعج)) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : اللسان (نعج ٣٨٠/٢) ، وتاج العروس (٢٤٢/٦) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٣/١٥٥) ، والجني الداني (ص٢٥٠) ، والمغني (١٤/٢) .

الله عليه وسلم - : (عُذِّبَتْ امرأةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا) (١) ، وكقوله (١) : فَلَيْتَ رِجَالًا فِيْكِ قَدْ نَذَرُوا دَمِيْ وَهَمُّوا بِقَتْلِيْ يَا بُثَيْنَ لَقُونِيْ

ويكونُ للمقايسة ، وهي : الداخلةُ على ما يُقْصَدُ تعظيمُهُ وتحقيرُ مَتْلَوِّهِ كقوله تعالى:

] Z [ التوبة: ٣٨) (١) ، وكقوله -صلى الله عليه وسلم - : (مَا أَنْتُمْ فِيْ سِوَاكُمْ مِنَ الأَمَم إلَّا كالشعرةِ البيضاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الأسودِ) (١) .

و يجيءُ بمعنى الباءِ ؛ كقوله تعالى : ] % \$ ' ) ( \* + \* ) ( \* . . . / [الشورى: ١١) أي : يُكَثِّرُ كُمْ به (٥) .

قَالَ : ((والبَاءُ للإلصاقِ)) (١) إلى آخره .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الجامع الصحيح (٢٠٤٧/٢) حديث : ٣٣١٨، كتاب بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... ، وصحيح مسلم (٢٠٢٢/٤) ، حديث : ٢٢٤٢ ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم تعذيب الهرة ، ونحوها .

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ، وهو لجميل بثينة في ديوانه (ص٤٢) ، ويُنظَر : مجالس ثعلب (١٧٣/٤) ، وشرح ديوان الجياسة للمرزوقي (٢/٤/١) ، وشرح التسهيل (٣/١٥) ، واللسان (١٥٠/١٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٩/٢٥) ، والجني الداني (ص٥١٥) ، والمغني (١٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الجامع الصحيح (١٩٦/٤) ، حديث : ٢٥٢٨ . كتاب الرقاق ، باب الحشر ، وصحيح مسلم (٤) يُنظَر : الجامع الصحيح (٢٠٠/١) ، حديث : ٢٢١ ، كتاب الإيهان ، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : معاني القرآن (٢٢/٣) ، وشرح التسهيل (١٥٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٦/٨) ، والجنى الداني (ص٢٥١) ، وقد أنكر هذا المعنى ابن هشام ، وجعل الباء في الآية للتعليل . المغني (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) الكافية في النحو (ص٢١٦).

أقول : الأصل في الباء الفتح (١) ؛ لأنّ كلّ حَرْفِ مفردٍ يَلْحَقُ أولَ الكلمةِ فُتِحَ ؛ للتخفيف كالواو العاطفة ، والكافِ الجَارَّة ، وقَدْ جاءَ مفتوحًا إلّا أنّه لَمّا كُسِرَ اللام الجارة (٢) ؛ لما مرّ . وما مرّ هُو الفرقُ /بينه وبينَ لامِ الابتداءِ في نحو : إنّ الغلامَ لهَذا ، أو لَمُوسَى (٢) ، ولم يُغيّرُ مَعَ المضمرِ ؛ لأنّ صيغةَ المرفوعِ تُغَايرُ صيغةَ المجرورِ ، فَيُقَالُ: الغلامُ لأنْتَ ، أو لَكَ . فَلَا حَاجَةَ إلى التغيير (١) . وقَدْ جَاءَ البَاءُ مفتوحًا مَعَ المضمرِ في : بَه وبَك النّاء على الأصلِ ؛ كاللام مُمِل عليه الباءُ ؛ لشبهها بها في العَمَلِ ولزومِ الحرفية بخلافِ الواو ، والكاف (٥) .

وتكونً الباءُ للإلصاق (١) ، أيْ : الإضافة (٧) نحو : بِزيدٍ داءٌ . أيْ : الداءُ خَامَرَهُ والتصقَ به . وقولهم : مررْتُ بزيدٍ . على الاتساعِ ؛ إذْ مَعْنَاه : مَرَرْتُ مُرُورًا مُلْتَصِقًا بموضع يَقْرُبُ مِنْهُ زيد (٨) .

Ã=

[١/٢١٧]

<sup>(</sup>١) يُنظَر : سر الصناعة (١/٤٤/١) ، والارتشاف (١٦٩٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (٢٢/٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المقتضب (٢٥٤/٤) ، وشرح اللمع (٢٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح اللمع (١/٩٧١) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : معاني الحروف (ص٣٦) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (٢١٧/٤) ، والأصول (٢١٢/١) ، وحروف المعاني (ص٤٧) ، والإيضاح العضدي (ص٢١٤) ، وشرح الوافية (ص٣٨٢) ، وشرح الوافية (ص٣٨٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣٨٢) ، وشرح التسهيل (٣٤٩/٣) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الكتاب (١ / ٤٢١) ، وشرح المفصَّل (٢٢/٨) .

<sup>(</sup>۸) يُنظَر : الكتاب (۲۱۷/۱) (٤٢١/۱) ، وعلل النحو (ص۲۰۹) ، والمفصَّل (ص۳۹۷) ، وشرحه (۸) يُنظَر : الكتاب (۲۲/۸) ، وشرح المقدمة الكافية (٦/٣٩) ، وشرح الجمل (٢٢/٨) ، ورصف المباني (ص١٤٣) ،

فأصلُ الباءِ الاختصاصُ ، ثُمَّ قَدْ يدخلُهَا معنى الاستعانة (١) ، وهو العملُ في الشيءِ بالقدرة ، أو الآلةِ ، فيدخلُ على الواسطة بينَ الفاعلِ والمفعولِ ، نحو : نَجَرْتُهُ بالقَدُومِ (١) .

وقَدْ يدخلُهَا معنى المصاحبةِ ، نحو : خَرَجَ بعشيرتهِ . و اشتَرَى الفرسَ بِسَرْجِهِ (٣). وهو ومدخولها في مَحَلِّ الحالِ (١) ؛ إذْ تقديره : خَرَجَ مُصَاحبًا عَشِيْرَتَهُ . ومنه قوله تعالى :

المؤمنون: ٢٠) في قولِ المحققينَ ، وتقديره : تَنْبُتُ مَا تَنْبُتُ مُدُّهُونًا ؛  $Z \, \bigcirc \, \bigcirc \, \bigcirc$  المؤمنون: ٢٠) في قولِ المحققينَ ، وتقديره : تَنْبُتُ مَا تَنْبُتُ مُدُّهُونًا ؛ أي (٥): والدِّهْنُ فيه (٦).

وقَدْ تُقْرَنُ (٧) باءُ الاستعانةِ بما يَصْلُحُ مدخولُها أَنْ يُجْعَلَ فاعلًا لمتعلَّقِهَا مجازًا ؟ كقوله

### É=

والجنى الداني (ص٣٦-٣٧) ، والمغني (١١٨/٢) .

- (۱) يُنظَر : الأصول (۲/۱) ، ومعاني الحروف (ص٣٦) ، والمفصَّل (ص٣٩٧) ، وشرحه (٢٢/٨)، وشرح المنظر : الأصول (٣٩٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٧/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٦٣) ، والبسيط في شرح الكافية (ص٤٤/٢) ، والجني الداني (ص٣٨) .
- (۲) يُنظَر : الأصول (۱/۱۳) ، وشرح اللمع (۱/۱۳) ، والمفصَّل (ص۳۹۷) ، وشرحه (۲۲/۸)، وشرح المحل (۱/۱۳) ، ورصف المباني (ص۱۲۳) ، والارتشاف (۱۲۹۰/۶) ، والجني الداني (ص۳۸) ، والمغني (۱۲۲/۲) .
- (٣) يُنظَر : المفصَّل (ص٣٩٧) ، وشرحه (٢٢/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٦/٣) ، وشرح الوافية (٣٨٢) ، وشرح الرضى (١٤٦٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٣) ، ورصف المباني (ص١٤٥) .
  - (٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٣/١٥٠) ، والجني الداني (ص٤٠) .
    - (٥) ((أي)) سقطت من (ن) .
    - (٦) يُنظَر : الكشاف (٢٢٤/٤) ، وشرح المفصَّل (٢٢/٨) .
      - (٧) من (ن) ، وفي الأخر (يُعْرَفُ) .

تعالى : ] وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَهِ عِمِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا ۞ [ (البقرة: ٢٢) (١) فإنّهُ يَصِحُّ أَنْ يقالَ : ماءٌ أخرجَ مِنَ الثَّمرَاتِ رزقًا لكم . على المجازِ .

وسَرَّاهَا الْمَالَكِيُّ باءَ السَّببيةِ ؛ لأنَّ إطلاقَ الاستعانةِ في ما يُنْسَبُ إليه تَعَالى لا يجوز (٢).

وباءُ المُصَاحَبَةِ بِمَا يَصْلُحُ فِي موضِعِهِ (مِعَ)<sup>(٣) (١)</sup> ولمساواتها (مَعَ) ربَّما عَبَّرَ سيبويهُ عَنْ المفعولِ مَعَهُ بالمفعولِ بِهِ<sup>(٥)</sup>.

ويكونُ للمقابلةِ ، وهي الداخلةُ على الأعراضِ ، نحو: اشتريْتُهُ بألفٍ . وكافأتُ إحسانَهُ بضعفِهِ (١) .

ويكونُ **للتعدية** ، نحو : ذهبْتُ بزيدٍ . وكقوله تعالى : ] \* + , [البقرة: ويكونُ **للتعدية** ، نحو : ذهبْتُ بزيدٍ . وكقوله تعالى : ] . (١٧) (١٧) . وقَدْ مرَّ معنى التعديةِ ، وتُسَمَّى باءُ الإلصاقِ وغيرُهَا باءُ التعديةِ ؛ إذْ بواسطتها

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٥٠/٣) ، والارتشاف (١٦٩٥/٤) ، والجني الداني (ص٩٩) .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل (٣/٠٥١) ، ويُنظَر : الجني الداني (ص٣٩) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٥١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٧/٢) ، ورصف المباني (ص١٤٤) ، والارتشاف (١٦٩٦/٤) ، والجني الداني (ص٤٠) ، والمغنى (١٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) ((مع)) سقطت من س .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (١ /٢٩٧) ، وشرح التسهيل (١٥١/٣) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٩/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٦/٣) ، والتسهيل (١٤٥) ، وشرحه (١٥١٣) ، وشرحه (١٥١/٣) ، وشرح الرضي (١١٦٣/٢) ، ورصف المباني (ص١٤٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٣٤/٢) ، والارتشاف (١٦٩٦/٤) ، والجنى الداني (ص٤١) ، والمغني (١٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الكتاب (١٥٣/١-١٥٤) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٩/٢) ، وشرح الوافية (ص٣٨٢) ،

يَتَعَدَّى الفعلُ إلى مدخوها(١).

وشَذَّ مجيئُهَا للظرفيةِ ، وهي التي يَصْلُحُ في موضِعِهَا وَضْعُ (فِي) نحو: ظَنَنْتُ بزيدٍ .

©  $P \circ [$  [آل عمران: ١٢٣) و  $P \circ [$  [آل عمران: ١٢٣) و  $P \circ [$  [آل عمران: ٢٣] و  $P \circ [$  [آل عمران: ٢٣] و  $P \circ [$  [القمر: ٣٤] و  $P \circ [$  ] .

وللتعليلِ ؟ كقوله تعالى : ] وللتعليلِ ؟ كقوله تعالى : ] وللتعليلِ ؟ كقوله تعالى : ] اللهم المَانِع مِنْ وضْعِهَا مَوْضِعَهَا مانع (٢) . أَلَا تَرَى أَنَّ العربَ (البقرة:٤٥)، وهِيَ التي بمعنى الَّلامِ المَانِع مِنْ أَجْلِهِ ، وَهو حيٌّ . و غَضِبَ بزيدٍ. إذا غَضِبَ مِنْ أَجْلِهِ وهو مَيِّتُ (٤).

### É=

وشرح التسهيل (١٤٩/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٦/٢) ، ورصف المباني (ص١٤٣) ، والجنى الداني (ص٣٧) ، والمغني (١٢٢/٢) .

- (١) يُنظَر : الجنبي الداني (ص٣٧) ، والمغنبي (١٢٢/٢) .
- (۲) يُنظَر : الأصول (۱٤/۱) ، والأزهية (ص٢٨٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٦/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٩٢) ، وشرح التسهيل (١٥١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٤/٢) ، ورصف المباني (ص١٤٥) ، والارتشاف (١٦٩٦/٤) ، والجنى الداني (ص٤٠)، ولم يذكر النحاة شذوذ مجيء الباء للظرفية ، فلعله من أوهام الحديثي .
- (٣) يُنظَر : شرح الجمل (١/ ٤٩٥) ، وشرح التسهيل (١٥٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٤/٢) ، وشرح الرضي (١٤٤/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٢) ، ورصف المباني (ص١٤٤) ، والارتشاف (١٢٩٠٤) ، والجنى الداني (ص٣٩) .
  - (٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٣/١٥٠) ، والجني الداني (ص٣٩) .

وقَدْ يكُونُ للبدل (١) ؛ كقولِهِ (٢):

\* فَلَيْتَ لِيْ بِهِمْ قَومًا إِذَا رَكِبُوا \*

... البيت .

و بمعنى (عَلَى) ؛ كقوله تعالى : ] M M M المخفشُ مِنْهُ : مَرَرْتُ بِهِ . قال تعالى : ] وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ

(۱) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (۱۰۱/۲) ، وشرح التسهيل (۱۵۱/۳) ، والارتشاف (۱٦٩٦/٤) ، والجنى الداني (ص٤٠) ، والمغنى (١٣٢/٢) .

(٢) صدر بيت من البسيط ، عجزه:

\* شَنُّوا الإغارة فرسانًا وركبانًا \*

ينسب لقريط العنبري.

يُنظَر : شرح الحماسة للمرزوقي (١٠/١) ، وشرح الحماسة للتبريزي (١٠/١) ، وشرح التسهيل (١٥١/٣) ، وأخنى وشرح الكافية الشافية (٨٠١/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٦١) ، والجنى الداني (ص٤٠) ، والمغني (١٣٣/٢) ، وشرح أبياته (٢٠٤/٣) .

- (٣) يُنظَر : أدب الكاتب (ص٥٠٨) ، ومشكل إعراب القرآن (٢/٢٠٤) ، وشرح الجمل (٢/٤٩٣)، وشرح التسهيل (١/٦٥/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٣) ، وشرح الرضي (١/٦٥/٢)، والارتشاف (٦٣٠/٤) ، والجنى الداني (ص٤١) ، والمغنى (١٣٦/٢) .
- (٤) يُنظَر : حروف المعاني (ص٨٦) ، والأزهية (ص٨٦٥) ، والتسهيل (ص١٤٥) ، وشرحه (١٥٢/٣) ، والارتشاف (١٦٩٩/٤) ، والجنى الداني (ص٤٢) ، والمغني (١٣٨/٢) .

يَنَغَامَنُونَ \ المطففين: ٣٠) أيْ : عَلَيْهِمْ (١) . وكقوله (٢) :

أربُّ مَنْ يَبُولُ الثُّعْلُبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ

وبمعنى (مِنْ) البَعْضيَّة (٣) ؛ كقوله (١) (٥):

شَرِبْنَ بِهَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَى لِجُجِ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ

(۱) معاني القرآن للأخفش (۱/۱٥) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (١٥٢/٣) ، والارتشاف (١٦٩٩/٤) ، والجنى الداني (ص٣٧) ، والمغنى (١١٨/٢) .

(٢) البيت من الطويل ، ينسب للعباس بن مرداس السلمي ، وهو في ديوانه (ما يُنسب للعباس ولغيره من الشعراء) (١٦٧) . وينسب لراشد بن عبد ربه ، ولأبي ذر الغفاري

يُنظَر : أدب الكاتب (ص١٠٣) ، والاقتضاب (ص٨٦) ، وأمالي ابن الشجري (٢١٥/٢) ، وشرح التسهيل (يُنظَر : أدب الكاتب (ص١٥/٣) ، والجني الداني (ص٤٣) ، والمغني (١٣٩/٢) ، وشرح أبياته (٢/٤/٣).

(٣) يُنظَر : تأويل مشكل القرآن (ص٥٧٥) ، وحروف المعاني (ص٤٧) ، والأزهية (ص٢٨٣) ، وشرح النطر : تأويل مشكل القرآن (ص٥٧٥) ، وحروف المعاني (ص٥٠٢) ، وشرح ابن التسهيل (١١٦٥/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٦/٢) ، وشرح النظم (ص٢٦٣) ، والارتشاف (١٦٩٧/٤) ، والجنى الداني (ص٤٣) ، والمغني (٢١٤٠/٢) .

وقد أنكر ابن بَرهان دلالة الباء على (من) التبعيضية بقوله : ((ومن زعم أنَّ الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بها لا يعرفونه)) شرح اللمع (١٧٤/١) .

(٤) ((أَرَبُّ من .... كقوله)) سقط من ط .

(٥) البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ص٤٧) . ورواية البيت في الديوان :

### تَرَوَّت بِهَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَنَصَّبَت عَلَى حَبَشيَّاتٍ لُمَنَّ نَئِيْجُ

ويُنظَر : ديوان الهذليين (٢/١) ، وتأويل مشكل القرآن (٥٧٥) ، وحروف المعاني (٤٧) ، والخصائص (٢/٥٠) ، والأزهية (٢٨٤) ، وأمالي ابن الشجري (٦١٣/٢) ، وشرح التسهيل (١٥٣/٣) ، ورصف المباني (١٥١) ، والمغني (١٤١/٢) .

 $\vec{\epsilon}$   $\vec{\lambda}$   $\vec{\delta}$  الفارسيُّ (۱) ، نَأَجَ ؛ أَيْ :  $\vec{\epsilon}$  هَبَ (۲). ولَهُ نئيج ؛ أَيْ : مرَّ سريعًا مَعَ صَوتٍ (۱). ولِجُجِ أَيْ : ضِيق (۱)(۱) .

ويُزَادُ في خبرِ المبتدأ في الاستفهامِ ، وفي النَّفْي قياسًا ، نحو : هَلْ زيدٌ بقائِم ؟ وما زيدٌ بقائمٍ (›) .

ويُزَادُ فِي غيرِ ما ذُكِرَ سَهَاعًا (^) ، وهو إمَّا في الفاعِل (') ؛ كقولِه ( $^{(1)}$  :

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٥٣/٣) .

(٢) يُنظَر : اللسان (نأج١/١٧٣) ، وتاج العروس (٢٢٣/٦) .

(٣) يُنظَر : اللسان (نأج ١/٢ ٣٧) ، وتاج العروس (٢ ٢٢) .

(٤) ((نأج أي ... ضيق)) سقط من س .

(٥) يُنظَر : اللسان (لجج٢/٣٥٣) ، وتاج العروس (٦/١٧٩) ، ولم أقف على هذا المعنى في المعاجم .

(٦) شرح التسهيل (١٥٣/٣) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٨٠٧/٢) ، والارتشاف (١٦٩٨/٤) ، والجنى الداني (ص٤٤) ، والمغني (١٤٤/٢) .

(۷) يُنظَر : الكتاب (۲۲۰/۶) ، ومعاني الحروف (ص٤٠) ، وشرح المفصَّل (۲۳/۸) ، وشرح الوافية (ص٣٨) ، والتوطئة (ص٢٤٧) ، وشرح الجمل (٢٩٢/١) ، وشرح الجني (٣٨٢) ، والجني (ص٣٨) .

(٨) يُنظَر : معاني الحروف (ص٣٧) ، وشرح المفصَّل (٢٣/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٧/٣)، والإيضاح في شرح المفصَّل (١١٦٦/٢) ، وشرح الجمل (٤٩٣/١) ، وشرح البسيط في

# أَكُمْ يأتيكَ والأَنْبَاءُ تَنْمِي بَهَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِيْ زِيَادِ؟ وكقولِه (٣):

أَلَا هَلْ أَتَاهَا وَالْحَوَادَثُ جَمَّةٌ بَأَنَّ أَمِراً القَيْسِ بِنَ تَمْلِكَ بَيْقَرَا؟ بَيْقَرَا؟ بَيْقَرَ ؛ أَيْ: هَلَكَ ، وأقامَ بالحضر ، وترك قومه بالبادية (١٠) .

وإمَّا في المفعــولِ ؛ كقولــه تعــالى : ] \* WV ك (البقرة: ١٩٥) > = < [ أَوْهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴿ (مريم: ٢٥) (٥) . ومنه قوله تعالى : ] > = <

### É=

شرح الكافية (٥٣٥/٢) ، والجني الداني (ص٥٠).

- (١) يُنظَر : معاني الحروف (ص٣٧) ، ورصف المباني (ص٩٤٩) ، والمغني (٢/١٥٧) .
  - (٢) البيت من الوافر ، ينسب لقيس بن زهير .
- يُنظَر : الكتاب (٣١٦/٣) ، ومعاني القرآن (١٨٨/٢) ، والأصول (٤٤٣/٣) ، وكتاب الشعر (ص٢٠٤)، ويُنظَر : الكتاب (٣٠٨) ، وأسرار العربية (ص٣٠١) ، وشرح المفصَّل (٢/٨) ، وأسرار العربية (ص٣٠١) ، وشرح المفصَّل (٢/٨) ، والخزانة (٨/٢) .
  - (٣) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه : (تحقيق رواية الديوان ، قصائده وأبياته) (ص٣٩٢) .
- ويُنظَر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص٥٩٥) ، والخصائص (٢٥٣٥) ، والمفصَّل (٣٩٨) ، وأخصائص (١٥٣/٣) ، وشرح الرضي والإنصاف (١٧١/١) ، وشرح المفصَّل (٢٤/٨) ، وشرح التسهيل (١٥٣/٣) ، وشرح الرضي (٢١٦٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٥٣٥) ، والخزانة (٢٤/٩) .
  - (٤) يُنظَر: شرح المفصَّل (٢٤/٨).
- (٥) يُنظَر : معاني الحروف (ص٣٨) ، والمفصَّل (ص٩٧) ، والكشاف (٢٦٠/١) ، والإنصاف (٢٨٣/١) ، والمنطق (٥) يُنظَر : معاني الحروف (ص٢٤٧) ، والمفصَّل (٢٤٧/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٧/٣) ، والتوطئة (ص٢٤٧) ، وشرح التسهيل (ص٥٣/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٣٤/٢) ، والجنبي الداني (ص٥١) .

و كقوله <sup>(۲)</sup> :

تِلْكَ الْحَرَائِرَ لَا رَبَّاتُ أَخْمِرَةٍ شُودُ الْمَحَاجِرِ لَا يَقْرَأْنَ بِالسُّورِ يَطِفُ رَثَاثَتَهُنَّ. وتَحْجَرُ (٣) العَيْن: مَا يَبْدُو مِنَ النِّقَابِ (١).

وكقوله<sup>(٦)</sup>:

(۱) يُنظَر : معاني الحروف (ص۳۹) ، وشرح المفصَّل (۲٥/۸) ، وشرح الجمل (٤٩٤/١) ، وشرح التسهيل (١٥٤/٣) ، ورصف المباني (ص٥١٥١) ، والارتشاف (١٧٠١/٤) ، والمغنى (١٢٤/٢).

(٢) البيت من البسيط ، وهو للراعى النميري في ديوانه (ص١٢٢) ، وينسب للقتَّال الكلابي .

ويُنظَر : مجاز القرآن (٤/١) ، وأدب الكاتب (ص٢١٥) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٣٨٣/١)، ويُنظَر : مجاز القرآن (٤/١) ، وأدب الكاتب (ص٢١٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٩٨/٢) ، والمغني (٢٣/٢) ، والمغني (١٦٣/٢) ، والخزانة (٧٥٠/ ٣٠٠٩) .

(٣) ((محجر)) سقطت من (ط) .

(٤) يُنظَر : اللسان (حجر ١٦٥/٤) ، وتاج العروس (١٠/٥٣٢) .

(٥) يُنظَر : الكتاب (٩٢/١) (٩٢/١) ، والإيضاح العضدي (ص٢٦٤) ، والمفصَّل (٣٩٨) ، وشرحه (٣٤٨) ، وشرح المفصَّل (٢٤٨/١) ، وشرح الجمل (٢٤٨/١) ، وشرح التسهيل (٢٤٨/١) ، وشرح الرضي (١٤٨/٢) ، والجنى الداني (ص٤٩) ، والمغني (١٤٨/٢) .

(٦) البيت من الكامل ، وهو لكعب بن مالك – رضى الله عنه – في ديوانه (ص٢٨٩) ، ولحسان بن ثابت –

# وَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا

أَيْ : كَفَانَا - حُبَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِيَّانَّا - (١) .

قَالَ المالكيُّ : ((كَثُرَ زيادتُها في مفعولِ عَرَفَ ، وشبهُهُ))(٢) .

وقَدْ يُزَادُ فِي المبتدأِ ، نحو : بِحَسْبِكَ زَيْدٌ (٣) .

/وعِنْدَ الزمخشريِّ مِنْ زيادَتِها قوله تعالى : ] S r q p

ر (القلم: ٥ – ٦) (١) . وهذَا إذا جُعِلَ Zt اسمَ مفعولٍ ؛ ليصحَّ المَعْنَى Zt

É=

رضي الله عنه – في زيادات ديوانه (١٥/١٥) ، وينسب لعبد الله بن رواحة – رضي الله عنه – وليس في ديوانه ، وينسب لبشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك .

ويُنظَر : الكتاب (٢٠٥/٢) ، ومعاني القرآن (٢١/١) ، والجمل (ص٣٢٣) ، والأزهية (ص١٠١) ، والمقتصد (١٢٨/١) ، وأمالي ابن الشجري (٢١/١٤) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٩/٢)، وشرح الجمل (٢٩/٢) ، وشرح التسهيل (٣/٥٤) ، والمغني (١٢٥/٢) ، والخزانة (٢٠/٦) .

- (١) يُنظَر : شرح الجمل (٢/١٦) ، وشرح التسهيل (٣/١٥) ، والارتشاف (١٧٠٣/٤) .
- (٢) شرح التسهيل (١٥٤/٣) ، ويُنظَر : شرح الرضي (١١٦٦/٢) ، والارتشاف (١٧٠٢/٤) ، والجنى الداني (ص١٥) ، والمغنى (١٦٤/٢) .
- (٣) يُنظَر : الكتاب (٢٧/١) (٢٩٣/٢) ، ومعاني الحروف (ص٣٨) ، والمفصَّل (ص٣٩٨) ، وشرح المفصَّل (٣٩٨) ، وشرح المفصَّل (٣٩٨/٣) ، وشرح الوافية (ص٢٨٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٣٩٨/٣) ، وشرح الرضي (٢٣/٨) ، والجنى الداني (ص٥٣) .
- (٤) الكشاف (١٨١/٦) ، والمفصَّل (ص٩٩٨) ، ويُنظَر : معاني القرآن للأخفش (٧/٢٥) ، والارتشاف (١٧٠٣/٤) ، والمغني (١٦٧٢/٢) .
  - (٥) يُنظَر : الكشاف (١٨١/٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٧/٢) ، والمغني (١٦٨/٢) .

وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ الخطابَ لَهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ - ، ولمعارضِيْهِ ، ولا يستقيمُ أنْ يُقَالَ لواحدٍ وجماعةٍ معارضين له : بأيَّكُمْ (١) صَاحِبُ الفتنةِ . أو بأيِّكُمْ غَنِيٌّ. بَلْ لَا بُدَّ له في مثله لواحدٍ وجماعةٍ معارضين له : بأيَّكُمْ (١) صَاحِبُ الفتنةِ . أو بأيِّكُمْ غَنِيٌّ. بَلْ لَا بُدَّ له في مثله مِنْ تعدُّدِ كُلِّ مِنَ المُقَابِلَينَ ليصحَّ ذلك الخطابُ ، فالأولى جَعْلُهَا غيرَ زائدةٍ (١) . و لا يَلْزُهُ التَّعَدُدُ حِينَئِذٍ في كُلِّ معارضٍ؛ و يكونُ يكونُ . جَوابًا لقولهم : ] ك ك ك لا لاستفهامُ عَنْ محلّه ؛ كقولك : بأيِّ الرجلين الفتنةُ . ولا يكونُ صَاحبُ الفتنةِ (١) عنهُ لنفسِهِ ، فلا يستقيمُ أنْ يستفهمَ به عنه (١) .

وقَدْ يُزَادُ (مَا) بَعدَ الباءِ غيرُ كافةٍ ؛ كقوله تعالى : ] ( \* \( \tilde{\substruction} \).

وكافةٍ ؛ فتُحْدِثُ في الباءِ معنى رُبَّ (١) ؛ كقوله (٧) :

(١) في س : (بالحكم)

(٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٧/٢) .

(٣) ((إذ لا يكون صاحب الفتنة)) سقط من س.

(٤) يُنظَر : المصدر السابق (٢/٢٧ -١٤٨) .

(٥) ينظر : الكتاب (٢٢١/٤) ، والمقتضب (١٨٦/١) ، وحروف المعاني (٥٤) ، ومعاني الحروف (٩٠) ، والمؤذهية (ص٦٦) .

(٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١٧٢/٣) ، والارتشاف (١٦٩٩/٤) .

(٧) البيت من الخفيف ، ينسب لمطيع بن إياس ، ولصالح بن عبد القدوس .

يُنظَر : أمالي القالي (٢٧١/١) ، وشرح التسهيل (١٧٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٢/٢) ، والمغني

## فَلَئِنْ صِرْتَ لَا تَحِيْرُ جَوابًا لَبِمَا قَدْ تُرَى وَأَنْتَ خَطِيْبُ

أي: لَرُبَّهَا قَدْ تُرى.

قال :  $((e)^{(1)}|_{1})$  إلى آخره .

أقولُ : الَّلامُ للاختصاصِ (٢) ، أيْ : دالَّةُ على أنَّ بينَ متلُوِّهَا وتاليهَا نسبةً باعتبارِ ما دلَّ عليه مَتْلُوها (٣) ؛ مِنْ مُلْكٍ ، وغيره -ليسَتْ بينه وبينَ غيره .

فيكونُ للملْكِ في نحو: الغلامُ لَك (٤).

ولشبهِهِ في نحو: أَدُّومُ لَكَ مَا تَدُومُ لِي (٥).

#### É=

(۸۸/٤) ، والمقاصد النحوية (١٢٧٦/٣) ، والهمع (٢٢٨/٤) ، والخزانة (٢٢١/١٠)، وشرح أبيات المغنى (٥٨/٥) .

وقد ردَّ أبو حيان الاستشهاد بهذا البيت بقوله: ((وما ذهب إليه من أنَّ (ما) فيها ذكر كافة ، وأثَّها أحدثت معنى التقليل غير صحيح ، بل (ما) في ذلك مصدرية)) ، شرح أبيات المغني (٢٥٩/٥) ، وانظر : الهمع (٢٢٩/٤) .

- (١) الكافية في النحو (ص٢١٦).
- (٢) يُنظَر : حروف المعاني (ص٤٠) ، ومعاني الحروف (ص١٦٦) ، والمفصَّل (ص٣٩٩) ، والجنى الداني (ص٩٦) ، والمغني (٩٦/٣) .
  - (٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٩/٢) ، وشرح الوافية (ص٣٨٢) .
- (٤) يُنظَر : الكتاب (٢١٧/٤) ، والأصول (٢١٣/١) ، واللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص٤٧) ، وحروف المعاني (ص٤٤) ، والإيضاح العضدي (ص٢٦٤) ، ومعاني الحروف (ص٥٥) ، وعلل النحو (ص٩٤٧) ، وشرح المفصَّل (٢٥/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٧/٣) .
- (٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٢٦/٨) ، وشرح التسهيل (١٤٤/٣) ، وشرح ابن الناظم (٣٦٢) ، والجني

ومنه المُفْهِمَةُ مَا يُقَابِلُ (على) ؛ كقوله تعالى : ] هَعَمِلَ هَا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ ومنه المُفْهِمَةُ مَا يُقَابِلُ (على) ؛ كقوله تعالى : ] كَمِلَ هَا يُقَابِلُ (على) ؛ كقوله تعالى : ]  $\mathbb{Z}$ 

ولمَجَازِ المِلْكِ نحو: المَسْجِدُ للإمامِ. وهكذا كُلُّ مَا يُضَافُ إلى غيرِ مالِكِهِ. وللمُجَرَّدِ الاختصاص، نحو: الحلاوةُ للعسل(٢).

وللتمليكِ ، نحو : وَهَبْتُ لِزيدٍ أَلفًا (٢) . ولشبهِهِ ؛ كقوله تعالى : ] وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ أَنْفُسِكُمُ أَزُورَجِكُم بَنِينَ ٢ (النحل: ٧٧) (١) .

وللاستحقاق ، نحو : الجلبابُ للنساءِ ، والجُلُّ للفرسِ (٥) .

وللنَّسَبِ، نحو: لِزَيْدِ ابنُّ (١).

### É=

الداني (ص٩٦).

- (١) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٨٠٢/٢) ، وشرح التسهيل (١٤٤/٣) .
- (٢) يُنظَر : حروف المعاني (ص٤٤) ، ومعاني الحروف (ص٥٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٥٣٥)، والمغني (١٥٢/٣) .
- (٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٤/٣) ، والارتشاف (١٧٠٧/٤) ، والجنى الداني (ص٩٦-٩٧) ، والمغني (١٥٤/٣) .
  - (٤) يُنظَر : المصادر السابقة .
- (٥) يُنظَر : اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص٥١) ، وحروف المعاني (ص٤٤) ، وشرح المفصل (٢٥/٨) ، والتوطئة (ص٢٤٨) ، وشرح التسهيل (١٤٤/٣) ، وشرح الرضي (٢٤٨٦) ، والارتشاف (١٧٠٧/٤) ، والمغني (١٥٢/٣) .
- (٦) يُنظَر : معاني الحروف (ص١٦٦) ، وشرح التسهيل (١٤٤/٣) ، والارتشاف (١٧٠٧/٤) ، والجني الداني

وللتَّعليلِ ، كقولك : جِئْتُ للسَّمْنِ (١) .

وكقوله<sup>(٢)</sup>:

حَسَدُوا الفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ فَالنَّاسُ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُومُ كَضَرَائِرِ الْحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا حَسَدًا وبُغْضًا : إِنَّه لَذَمِيْمُ))(٢) وقالَ الْحَاجِبِيُّ : ((الَّلامُ في هذه الأمثلةِ بمعنى (عَنْ) ؛ إِذْ في الآيةِ الأولى هُمْ لَمْ

É=

(ص۹۷) .

(۱) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٤٧/٣) ، وشرح التسهيل (١٤٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٣/٢) ، وشرح المرخيي (١٦٩/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٣٦/٢) ، والجني الداني (ص٩٧) ، والمغني (١٥٥/٣).

(٢) البيتان من الكامل ، وهما لأبي الأسود الدؤلي في مستدرك ديوانه (ص٤٠٣).

ويُنظَر : شرح التسهيل (١٤٥/٣) ، والجنى الداني (ص١٠٠) ، وتخليص الشواهد (ص٣٦٠) ، والمغني (١٧٧/٢) ، وشرح أبياته (١٧٧/٣) ، والخزانة (٨٧/٢) ، والدرر (٧٧/٢) .

(٣) شرح التسهيل (١٤٥/٣) ، ويُنظَر : الكشاف (٥/٩٦ ٤ -٤٩٧) ، والجني الداني (ص٩٩) .

يُخَاطِبُوا المؤمنينَ بذلك ؛ إذْ لَو خَاطَبَهُمْ بذلِكَ لقَالَ تعالى : لَو كَانَ خيرًا ما سبقتمونا إليه . وليسَ هذا موضعَ الالتفاتِ ، كها زَعَمَ بعضٌ ، وإنَّها المعنى : وقال الذينَ كفروا عَنِ الذينَ آمنوا ، أيْ : باعدينَ متجاوزينَ عَنِ الذينَ آمنوا))(۱) .

وقلْتُ : الظَّاهِرُ قُولُ الحَاجِبِيِّ ؛ لأَنَّ غيبةَ الـمَقُولِ لَهُ عَنِ القَائِلِ لاَبُدَّ مِنْهُ . وأمَّا التَّعليلُ فغَيْرُ لازم ، ولا مفهوم منه ، والدليلُ عليه : أنَّهُ لَوْ خاطبَهُ نحو : قُلْتُ لَكَ . أو أقولُ لَكَ : أَنْتَ بِخيلٌ -يُسَمَّى لامُ التَّبْليغ ، مَعَ أَنَّ المعنى لا يتغيَّرُ .

ولامُ التَّبْليغِ هِيَ الجَارَّةُ اسمَ سامِع قولٍ ، أو مَا في معناه ، نحو : قُلْتُ لَهُ . وبيّنْتُ لَهُ . و فَصَحْتُ لَهُ (٢) . وجَاءَ الأخيرانِ متعدِّييْن لَهُ. و فَصَحْتُ لَهُ (٢) . وجَاءَ الأخيرانِ متعدِّييْن بأنفسِهِ إلى (٣) .

وقَدْ يُزَادُ فِي مفعولِ الفعلِ المتعَدِّيْ إلى واحدٍ ، نحو ] رَدِفَ لَكُم ِ النمل: ٧٢)(١) .

<sup>(</sup>۱) شرح المقدمة الكافية (٩٤٧/٣) ، ويُنظَر : البسيط في شرح الكافية (٧٦٣٦) ، والجني الداني (ص٩٩) ، والمغني (١٧٥/٣) ، والهمع (٢٠٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٥/٣) ، والارتشاف (١٧٠٧/٤) ، والجني الداني (ص٩٩) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : معاني القرآن (٢٢٢/١) ، والمقتضب (٣٦/٢) ، والكشاف (٥٥٨/٢) ، والمفصَّل (ص٩٩٩) ، والمفصَّل (١٤٨/٣) وشرحه (٢٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٤٩) ، والتسهيل (ص١٤٥)، وشرحه (١٤٨/٣) ، والجنى الداني (ص٥٠٠) .

وقد أنكر ابن هشام زيادة اللام في الآية : ((وليس منه ] رَدِفَ لَكُمُ Z (النمل: ٢٧) خلافًا للمبرد ومن وافقه ، بلْ ضمَّنَ (ردف) معنى (اقترب) ، فهو مثل : ] ! " \\X (الأنبياء: ١) ، المغنى (١٨٤/٣) .

و كقوله (۱):

ومَنْ يَكُ ذَا عُودٍ صَلِيْبٍ رَجَا بِهِ لَيَكْسِرَ عُودَ الدَّهْرِ فَالدَّهْرُ كَاسِرُهُ وَهُو مَقْصورٌ على السَّماع (٢).

وأمَّا المزيدةُ لتقويةِ عاملٍ ضَعُفَ بالتأخيرِ أو بالفرعيةِ ؛ كقوله تعالى : ] إِن كُنْتُمُّ لِلرُّءُ يَا تَعَبُرُونَ كَ لَا يَرْبِيدُ كَلَ (هود: ١٠٧) - فقياسيُّ (٣) . لِلرُّءُ يَا تَعَبُرُونَ كَ لَا يُرِيدُ كَ (هود: ١٠٧) - فقياسيُّ (٣) . ويَجِيءُ بمعنى الواوِ في القَسَمِ إذا اشتملَ على التَّعجُّبِ (١) ؛ كقوله (٥) :

(١) البيت من الطويل ، ينسب لتوبة بن الحُمَيِّر ، ولنصيب الأسود .

يُنظَر : المؤتلف والمختلف (ص۸۶) ، وشرح التسهيل (۱۲۸/۳) ، والمغني (۱۸۳/۳) ، وشرح أبياته (۳۰٦/٤) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٨/٣) ، والارتشاف (١٧١٠/٤) ، والجني الداني (ص١٠٧) .

(٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٣/٢) ، ورصف المباني (ص٢٩٧) ، والجنى الداني (ص٢٠١) ، والمغنى (١٩٠/٣) ، والمساعد (٢٥٩/٢) .

(٤) يُنظَر : الكتاب (٣/٧٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٤٩/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٨/٣) ، وفرح الوافية (ص٣٨٣) ، والارتشاف (١٨٠/٢) ، والجنى الداني (ص٩٧) ، والمغنى (١٨٠/٣) .

(٥) البيت من البسيط ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ص٠٤١) ، ورواية الديوان :

\* يامي لا يُعجِز الأيامُ ذو حِيَدٍ \*

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

وينسب لأمية بن أبي عائذ ، ولمالك بن خالد الخناعي ، ولعبد مناة الهذلي .

يُنظَر : ديوان الهذليين (٢/٣) ، والكتاب (٣٩٧/٣) ، والأصول (٢/٠١) ، واللامات (ص٧٧) ، والمفصَّل (ص٩٣) ، وهرحه (٩٨٩) ، وشرح التسهيل (١٤١/٣) ، والجني الداني (ص٩٨)، والمغني

# للهِ يَبْقَى عَلَى الأيامِ ذُو حِيَدٍ بِمُشَمَخِرٍّ بِهِ الظَّيَّانُ والآسُ

ولا يُسْتَعَملُ للقسَمِ الخالي عَنِ التَّعَجَّبِ ؛ فلا يقالُ : للهَّ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ . ولَكِنْ : للهِ لا يؤخرُ الأجلُ<sup>(١)</sup> .

الحَيْدَةُ: عُقْدَةٌ فِي قَرْنِ الوَعْلِ ، وجَمْعُهَا حِيدٌ ؛ مثل : بَدْرة وبِدَر (۱) . ورُوِيَ بفتح الحَاءِ أي : مَيْلٌ ؛ فإنَّ الوعلَ يحيدُ عَنِ الصَّائِد (۱) . والمُشْمَخِرُّ : الجبلُ العَالي (۱) . الظَّيَّانُ : ياسمينُ البَّرِّ ، ويقالُ : هو العَسَلُ (۱) . والآس : شجرٌ معروفٌ ، ويقالُ : هو بقيةُ العَسَلِ في الخَليَّةِ (۱) . تقديره : لا يبقى ، فحُذِفَ لا أُقْسِمُ ، على أنَّ الموتَ يُدْرِكُ كلَّ حيٍّ حتَّى هذا الوعلُ في رأسِ الجَبَل ، مَعَ أَنَّهُ يَجِدُ / مَا يشتهيهِ ؛ مُتَعَجِّبًا منه (۸) .

[//١٨]

وقال المالكيُّ : ((يكون اللام للتعجب)) (٩) . ولم يذكر القَسَم ، وأنشد في مثاله (١) :

### É=

. (١٨٠/٣)

- (١) يُنظَر : شرح المفصَّل (٩٩/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٩/٣) ، وشرح الوافية (٣٨٣).
  - (٢) يُنظَر : اللسان (حيد١٥٨/٣) ، وتاج العروس (٤٧/٨) . وانظر : شرح المفصَّل (٩٩/٩) .
    - (٣) ((وروي بفتح ... عن الصائد)) سقط من س .
      - (٤) يُنظَر : المصادر السابقة .
    - (٥) يُنظَر : اللسان (شمخر٤/٤٦٤) ، وتاج العروس (٢٤٢/١٢) .
- (٦) يُنظَر : جمهرة اللغة (أ س س١/٥٥) ، واللسان (ظين (١٣/١٧٥) ، وتاج العروس (٣٧١/٣٥)
   (٢٩/٣٨) .
  - (٧) يُنظَر : جمهرة اللغة (أس س ١/٥٧) ، واللسان (أوس٦/١٧) ، وتاج العروس (١٥/٤٢٦) .
    - . .. متعجبًا منه)) سقط من س ... متعجبًا منه)) ( $\Lambda$ )
    - (٩) شرح التسهيل (١٤٦/٣) ، ويُنظَر : الجني الداني (ص٩٨) ، والمغني (١٨٠/٣) .

### شَبَابٌ وشَيْبٌ وافْتِقَارٌ وثَرْوَةٌ (٢) فَلِلَّهَ هَذَا الدَّهْرُ كَيْفَ تَرَدَّدَا

ويجيءُ للتبينِ إذا تعلَّقَتْ باسمِ فعلٍ ، أو مصدرٍ يشبهُهُ ، مبيِّنةً لصاحِبهِمَا . أو بِحُبِّ فِي تَعَجُبٍ ، أو تفضيلٍ مبيِّنةٍ لمفعولِهِما (٢) ، نحو : هيهاتَ لِزيدٍ . و هَيْتَ لَهُ . و ما أَحَبَّ زيدًا لعمرٍو! ] \ Z \ [ Z (البقرة: ١٦٥)(١)).

ويجيءُ للصَّيرورةِ ؛ كقوله تعالى : ] L K J I HG

 $\sum$  (القصص: ۸) $^{(\circ)}$  . و كقو له $^{(r)}$  :

\* كُلُّ حَيٍّ لِفَنَاءٍ وَنَفَدْ \*

É=

(١) البيت من الطويل ، وهو للأعشى ميمون بن قيس في ديوانه (ص١٣٥) .

ويُنظَر : أمالي ابن الشجري (١/٩٠١) ، وشرح التسهيل (١٤٦/٣) ، والجنى الداني (ص٩٨) ، والمغني (عُنظَر : أمالي ابن الشجري (٣٠٤/٢) ، وشرح الأشموني (٣٨٧/٢) ، وشرح أبيات المغنى (٢/٤٠٤) .

- (٢) ((ثروة)) سقطت من ط.
- (٣) في (ن) : (لمعفو لهما) ، تصحيف .
- (٤) يُنظَر : اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص١٢٩) ، وشرح التسهيل (١٤٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٤) يُنظَر : اللامات لأبي القاسم الزجاجي (١٧٠٧/٤) ، والجني الداني (ص٩٧) ، والمغنى (٢٠٦/٣).
- (٥) يُنظَر : اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص١٢٥) ، ومعاني الحروف (ص١٤٢) ، وشرح التسهيل (٦٤٦/٣) ، ورصف المباني (ص٣٠٥-٢٢٦) ، والجني الداني (ص٩٨) ، والمغني (١٧٧/٣) .
  - (٦) عجز بيت من الرمل ، صدره :

\* لا أرى حِصْنًا يُنْجِّى أَهْلَهُ \*

لم أقف له على نسبة ، يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٦/٣) .

ويُسَمَّى لامُ العاقبةِ (1) . ويجيءُ للإقحام ، نحو : لا أَبَا لِزيدٍ (1) .

Z> = < ویجيءُ بمعنی (فِی) ؛ کقوله تعالى : [ الأنبیاء: $^{(r)}$ ، و کقو له $^{(r)}$ :

وكُلُّ أَبٍ وابنٍ وإنْ عَبَرَا معًا مُقِيْمَيْنِ مَفْقُودٌ لِوَقْتٍ وَفَاقِدُ

وبمعنى (عِنْدَ) ؛ كقولك : كَتَبْتُ لخمس خَلُونَ (٥) .

وبمعنى (إلى) ؛ كقوله تعالى :  $\mathbb{Z} G + \mathbb{Z} G + \mathbb{Z} ($ الرعد:  $\mathbb{Z} G + \mathbb{Z} G + \mathbb$ 

وبمعنى (بَعْدَ) ؛ كقوله تعالى :  $\mathbb{Z}$  =  $\mathbb{Z}$  (الإسراء: ۸۷) أي :  $\mathbb{Z}$  وكقوله راثيًا أخاه (۱) :

(١) يُنظَر : معاني الحروف (ص١٤٢) ، والجني الداني (ص٩٨) ، والمغني (١٧٧/٣) .

(٢) يُنظَر : رصف المباني (ص٤٤) ، والجني الداني (ص٧٠١) ، والمغني (١٨٧/٣) .

(٣) يُنظَر : الأزهية (ص٢٨٨) ، وشرح التسهيل (١٤٦/٣) ، والارتشاف (١٧٠٨/٤) ، والجنى الداني (ص٩٩) ، والمغنى (١٧١/٣) .

(٤) البيت من الطويل ، ينسب إلى الحكم بن صخر ، يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٧/٣) .

(٥) يُنظَر : حروف المعاني (ص٨٤) ، والمحتسب (٢٨٢/٢) ، وشرح التسهيل (١٤٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٢/٢) ، والارتشاف (١٧٠/٤) ، والجنى الداني (ص١٠١) ، والمغنى (١٧٢/٣) .

(٦) يُنظَر : اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ص١٥٧) ، والأزهية (ص٢٨٧) ، وشرح التسهيل (١٤٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٠/٢) ، والجني الداني (ص٩٩) ، والمغني (١٦٩/٣).

(۷) يُنظَر : حروف المعاني (ص٨٥) ، والأزهية (ص٢٨٩) ، وأمالي ابن الشجري (٢/٦٢) ، وشرح التسهيل (١٤٧/٣) .

# فَلَمَّا تَفَرَّ قُنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتَمَاعِ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

وبمعنى (على)؛ كقوله تعالى : ] ZHGF (الإسراء: ١٠٧) ، و ] !

Z (الصافات: ۱۰۳). (۱۰۳ : الصافات

وبمعنى (مِنْ) (٣) ؛ كقول جرير (١٠):

لَنَا الفَضْلُ فِي الدُّنْيَا وأَنْفُكَ رَاغِمٌ وَنَحْنُ لَكُمْ يَومَ القِيَامَةِ أَفْضَلُ أَيْ : أَفْضَلُ مِنْكُمْ (٥) .

وتَكْسِرُ الَّلامَ إِذَا دَخَلَتْ المُضْمَرَ خُزَاعَةُ ، وتَفْتَحُهَا إِذَا دَخَلَتْ الفعلَ عُكْلُ

### É=

(١) البيت من الطويل ، وهو لمتمم بن نويرة في ديوانه : (١١٢) .

ويُنظَر : الكامل (٢٨٤٠/٣) ، وحروف المعاني (ص٨٥) ، والأزهية (ص٢٨٩) ، وأمالي ابن الشجري (يُنظَر : الكامل (٢٠٨/٣) ، وشرح التسهيل (١٤٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٨/٢) ، والجنى الداني (ص١٠٢) ، والمغنى (١٤٧/٣) .

- (۲) يُنظَر : الأزهية (ص۲۸۷) ، وشرح التسهيل (۱٤٧/۳) ، ورصف المباني (ص۲۲۱) ، والارتشاف (۲) يُنظَر : الأزهية (ص۲۸۷) ، والجني الداني (ص۲۰۰) ، والمغني (۱۲۹/۳) .
- (٣) يُنظَر : الأزهية (ص٢٨٨) ، وشرح التسهيل (١٤٨/٣) ، والجني الداني (ص٢٠١) ، والمغني (١٧٥/٣).
  - (٤) البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه (١٤٣/١) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١٤٨/٣) ، والارتشاف (١٧٠٨/٤) ، والجنى الداني (ص١٠٦) ، والمغني (١٧٤/٣) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (١١٦/٣) ، والدرر (٧٧/٢) .

(٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١٤٩/٣) .

وبَلَعَنْبَرَ<sup>(١)</sup>.

تنبيه : قَالَ المَالِكِيُّ : (( (كَيْ) إمَّا مَصْدريةٌ - وقَدْ مرَّتْ في الفعلِ - ، وإمَّا جَارَّةٌ ، وهي تساوي لامَ التعليلِ عملًا ومعنًى . ولا يدخلُ إلَّا علَى (أنْ) أو (ما) المصدريتينَ ، نحو : جئتُكَ كَيْ أَنْ تكرمَنِيْ . وكقولِهِ (٢٠) :

# إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ فَإِنَّها يُرَادُ الفَتَى كَيُمَا يَضُرَّ وَيَنْفَعُ

أو (مَا) الاستفهامية ؛ كقولك سَائلًا عَنِ العلَّةِ : كي م فَعَلْتَ ؟ وفي الوقف كَيْمَه)) (٣) .

ولم يذكرُ الزمخشريُّ دخولهَا المصدرَيْن ، وقال : ((إذَا دَخَلَتْ (ما) الاستفهاميةُ نحو : كيمه))(١) ، وهي جارَّةٌ عندَ البصريينَ (٥) ، وناصبةٌ لفعلٍ محذوفٍ عندَ الكوفيينَ تقديرُهُ : كي يفعلَ ماذا(١) ، وصَوَّبَ هذا القولَ الحَاجبيُّ (١) ؛ إذْ مُشتَركُ الدُّخولِ لا يَعمَلُ .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : معاني القرآن (١/ ٢٨٥) ، وشرح اللمع (٢/ ١٩٠) ، والتسهيل (ص١٤٥) ، وشرحه (١٤٩/٣) ، والمغني وشرح الرضي (١٨٦٨) ، والارتشاف (١٧٠٦/٤) ، والجنى الداني (ص١٨٣) ، والمغني (١٥١/٣) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (٣/٨٤ - ١٤٨) ، ويُنظَر : شرح عمدة الحافظ (٢٦٥) ، وشرح الكافية الشافية (٧٨١/٢) . ، والجني الداني (٢٦١-٢٦٢) ، والمغني (٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) المفصل (٤٠٥) ، وينظر : المقتضب (٩/٢) ، وشرح ابن الناظم (٢٥٥) ، ورصف المباني (٢١٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (٦/٣) ، والمقتضب (٩/٢) ، والأصول (١٤٧/٢) ، وعلل النحو (١٩٢) ، والإنصاف (٥٠/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٧٨١/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المفصل (٤٦١) ، والإنصاف (٧٧٢/٢) ، والجنبي الداني (٢٦٢) ، والمغنبي (٨٣/٣) .

É=

(١) يُنظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٦٥/ ٢٦٦) .

# [ رُبّ

قَالَ : (ورُبِّ) (١) .. إلى آخره .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الأصول (۱۸/۱) ، والتبصرة والتذكرة (۲۹۱/۱) ، والمفصَّل (ص٤٠٠) ، وشرحه (٣١/٨) وشرح الأصول (١١٧٥/٣) ، وشرح الرضي (١١٧٣/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١١٧٥/٥) ، والجنى الداني (ص٤١/١) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٣١/٨) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٢٠/٢) ، والمقتضب (٥٧/٣) ، والأصول (٢١٦١) ، والأزهية (ص٢٥٩) ، والإنصاف (٢٨٧٨) ، واللباب (٣٦٣/١) ، وشرح المفصَّل (٢٧/٨) ، وشرح التسهيل (١٧٥/٣) ، والإنصاف (١٧٥/٣) ، والمغني (٣١٩/٢) .

وتفصيل المسألة في الإنصاف (م ١٢١، ، ٨٣٢/٢) ، وائتلاف النصرة (ص ١٤٤) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإنصاف (٨٣٣/٢) ، وشرح المفصَّل (٢٧/٨) ، وشرح التسهيل (١٧٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) في (س) : (لم) ، وهو خطأ .

 $(1)^{(1)}$  . واسمٌ عندَ الكوفيين والأخفش  $(1)^{(1)}$  ؛ لظنِّهم أنَّها مبتدأٌ في قوله  $(1)^{(1)}$  :

إِنْ يَقْتُلُوكَ فَإِنَّ قَتْلَكَ لَمْ يَكُنْ عَارًا عَلَيْكَ وَرُبَّ قَتْلٍ عَارُ

و (عَارٌ) خبرها (١٠) .

أجيب : (عَارٌ) خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ . وهو (هو) ، وهما معًا صِفَةُ (قَتْلٍ) ؛ إذْ المعنى عليه ؛ ولئلّا يخلو مدخولُها عن الصفة (٥) .

وهي للتَّقليلِ ؛ يعني : يدلُّ على قلَّةِ وقوعها بالنسبةِ إلى ما عداه (٦) .

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل (۱۷۰/۳) ويُنظَر : اللباب (۳۱۳/۱) ، وشرح الرضي (۱۱۷۰/۲) ، والجنى الداني (ص٤٣٨) .

 <sup>(</sup>۲) يُنظَر : الأصول (۱/۸۱) ، والإنصاف (۲/۲۸) ، واللباب (۲۳۸۳) ، وشرح المفصَّل (۲۷/۸) ، والمباحث الكاملية (۱/۲) ، وشرح التسهيل (۱۷۰/۳) ، وشرح الرضي (۱۱۷۰/۳) ، والجني الداني (ص ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل ، ينسب لـ (ثابت بن قطنة) .

يُنظَر : المقتضب (٦٦/٣) ، وكتاب الشعر (ص٣١٨) ، والأزهية (ص٢٦) ، وأمالي ابن الشجري (٣١٩) ، يُنظَر : المقتضب (٣١٩/٢) ، وشرح التسهيل (٣١٩/٣) ، والجنى الداني (ص٤٣٩) ، والمغني (٣١٩/٢) ، والخزانة (٣٩/٩) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : اللباب (٢/١٦) ، وشرح التسهيل (١٧٥/٣) ، وشرح الرضي (٢/١١٨) ، والجنى الداني (٤) . (ص٤٣٩) ، والمغنى (٣١٩/٢) ، وشرح الكافية ، لحاجي عوض (ص١١١٧) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : كتاب الشعر (ص٣١٨) ، والأزهية (ص٢٦٠) ، والمباحث الكاملية (١/٢) ، وشرح التسهيل (١/٥) ، وشرح الرضي (١١٨٠/٢) ، والجني الداني (ص٤٣٩) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : المقتضب (١٣٩/٤) ، والأصول (٢١٦/١) ، وحروف المعاني (ص١٤) ، والبغداديات (ص٢٩٣) ، والتبصرة والتذكرة (٢٨٦/١) ، والمفصَّل (ص٣٩٩) ، والإيضاح في شرح المفصَّل

قَالَ أبو بكرِ السَّرَّاجُ : ((النَّحْوِيُّونَ أَجْمَعُوا على ذلك)) (١)

قُلتُ : ولأنَّ قولَك : رُبَّ رَجُلٍ كَريمٍ =جوابٌ تحقيقًا أو تقديرًا لسائل يقول : هل رأيت رجلًا كريمًا ؟! لتعجُّبِه أن يراه أحدٌ ؛ لقلّةِ وجوده في زعمِهِ ، فيلزم قِلَّتُه ؛ لِئلّا يكون السائلُ مُخْطِئًا في زعمه (٢) .

ويَجِبُ أَنْ يكونَ مُصَدَّرًا ؛ قالوا : ؛ لِأَنَّهَا لمّا كان معناها لتقليل المُضَادِّ (٢) للتكثير، وعملها في النكرة أَشْبَهَ (كم) فحُمِلتْ عليه في التَّصدُّرِ (٤)(٥) . وقيل : لِأَنّها للتقليل ؛ وهو يشبه النفي ؛ حُمِلَتْ على (ما) (١) . وقال الحاجبيُّ : ((للّا فيها معنى الإنشاء في التقليل ؛ كما لـ (كم) في التكثير)) (٧) بالتوجيه المذكور في (كم) حملت عليه .

قُلتُ : ولم يَبْعُدْ أَنْ يقال : إِنَّ قائلَ : رُبَّ رَجُلٍ كَرِيمٍ =متعجِّبٌ مُبتهجٌ بذلك ؛ ولذا

É=

(۱٤٩/۲) ، وشرح المقدمة الجزولية (٨٢/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٥٨) ، والارتشاف (١٧٣٨/٤) .

- (١) الأصول (١/١٧) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (١٧٥/٣) .
- (٢) يُنظَر : الأصول (١/١١) ، وشرح التسهيل (١٧٦/٣) ، وشرح الرضي (١١٧٤/٢) .
  - (٣) في (ط): ((المصادر)).
  - (٤) ((التصدر)) سقطت من (ط).
- (٥) يُنظَر : الأصول (٤١٦/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٩/٣) ، وشرح التسهيل (١٧٦/٣) ، وشرح الرضي (١١٨٠/٢) ، ورصف المباني (ص١٩١) .
- (٢) يُنظَر : معاني الحروف (ص١٠٦) ، والأزهية (ص٢٥٩) ، واللباب (٢٨/١) ، وشرح المفصَّل (٢٨/٨) ، ينظَر : معاني الحروف (ص٢٠١) ، والمباحث الكاملية (٢٠/٢) ، وشرح الرضى (١١٧٨/٢) ، والجني الداني (ص٢٥١) .
  - (٧) شرح المقدمة الكافية (٩٤٩/٣) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (٢٨/٨) ، والمباحث الكاملية (٢٠/١) .

صرَّح ما منه تعجُّبُه تلذُّذًا وتأكيدًا ، مع أنَّ قِلّته متحقّقٌ عنده ، وإلا لَأجاب بـ (نعم) أو (لا). ولا شكَّ أنَّ التعجُّب إنشاءٌ ؛ فالدَّالُ (١) عليه صدْرُ الكلام ؛ ففعلها المتعلِّقة هي به يكون بعد صفةِ مَدْخُولِها مفرّعًا لها مذكورًا إنْ قيل بجوازه ؛ نحو : رُبَّ رجُلٍ كريمٍ عَرفْتُ . أو مقدّرًا ، نحو : رُبَّ رجلٍ لقيتُه ، ورُبَّ رجلٍ رأيتُه ، ورُبَّ رجلٍ كريمٍ رأيتُه . /والمقدّر في الأمثلة : عَرَفْتُ .

[۲۱۸/ب]

### و يختصُّ بنكرةٍ موصوفةٍ (٢).

أَمَّا النَّكِرةُ ؛ فلأنَّ وضعَها لِأنْ يدلَّ على أنَّ ما بعدَها نوعٌ قليلُ الوجودِ مِنْ جنسِهِ (٣) ؛ ولذا يُقال (٤) : رُبَّ عامي تحققتُ . وما يقبلُ التَّقليلَ نكِرَةٌ ؛ إذْ قِلَّةُ المعارفِ واختصاصُها معلومةٌ أصليّةٌ بالوضعِ فلا احتياجَ إلى شيءٍ يدلُّ عليها ، فلا يدخلُ إلّا في جنسٍ مُنكّرٍ ، ولِأَنّه لو عُرِّف وقع التعريف ضائعًا زائدًا ؛ كما في كلِّ رجل (٥) .

وأمَّا كونها موصوفة ؛ فَلِيُعْلَمَ جهةُ قِلَّتِها ، ولأنَّه أدلُّ على القِلَّةِ .

وقال المالكيُّ : ((الصحيحُ : أنَّ معناه التَّكثيرُ . وهو مذهبُ سيبويه ؛ إذْ قال : ((معنى

<sup>(</sup>١) من (س) : ((فالدَّال)) ، وفي الأُخر : ((فللدَّال)) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الكتاب (۱/۲۷) ، ٢/٥٥) ، والأصول (١/١٨) ، ١٩٥) ، والمقتصد (٢/٨٣٠) ، والمفصَّل (ص٩٩٩) ، وشرح التسهيل (١٨١/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٣٧) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: الأصول (٢١٦/١) ، ٤١٧) ، واللباب (٢٧/١) ، وشرح المفصَّل (٢٧/٨) ، وشرح المقدمة الخزولية (٢٧/٨) . والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠/٢) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) في (ط): ((لا يقال)) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٤٩/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٥٠/١) .

(كَمْ) معنى (رُبَّ)))(۱) . ولذا يقع (كَمْ) موقعَها إلّا نادرًا ؛ كقوله (٢) :

# رُبَّ رَفْدٍ هَرَقْتُهُ ذَلكَ اليَو مَ وَأَسْرَى مِنْ مَعْشَرِ أَقْيَالِ

الرَّفْدُ: اللَّبِنُ والقَدَحُ أيضًا<sup>(۱)</sup>. و أَسْرَى: جمع أَسِيرٍ (١) . والقَيْل: مَلِكُ مِن حِمْيَر. (٥) المعنى: قيلت السادة ؛ فرُبَّ قدَحٍ يشربون منها ويَسقون النَّاسَ بها هرَ قْتُه. و (أَسْرَى) معطوفٌ على (رَفْدٍ) (٦) . و (مِنْ) المذكور مُتَعلِّقُ بمقدِّدٍ ؛ كأنَّهُ قال: رُبَّ أسرى كائنِينَ مِن معشرِ ؛ لا بـ(أسرى) ؛ لِأَنّه يلزم منه خُلُوّ (أَسْرَى) عن الصِّفَةِ . وكقوله (١):

# رُبَّمَا تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الْأَمْ \_ حِر لَهُ فُرْجَةٌ كَحَلِّ العِقَالِ

(١) الكتاب (٢/١٦١ ، ٢٧٤) .

(٢) سبق تخريجه (ص٢١٥).

(٣) يُنظَر : اللسان (ر ف د ١٨١/٣) ، وإكهال الإعلام (٢٥٦/١) ، وتاج العروس (١٠٧/٨) ، وشرح المفصَّل (٢٩/٨) ، وشرح الرضي (١١٧٩/٢) .

(٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (٢٩/٨) .

(٥) يُنظَر : اللسان (ق ي ل ٢١/١١) ، وتاج العروس (٣٠٨/٣٠) .

(٦) يُنظَر : البسيط في شرح الكافية (٥٣٨/٢) .

(٧) البيت من الخفيف ، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه (ص١٠٢) ، ولأمية بن أبي الصلت في صلة ديوانه (ص١٨٩) ، وشرح ديوانه (ص٦٣) . ويُنسب لحُنيَف بن عُمَير اليشكري ، ولنهار ابن أخت مسيلمة الكذاب .

يُنظَر : الكتاب (٢٩/٢) ، والأصول (٣٢٥/٢) ، والتبصرة والتذكرة (٢٩١/١) ، والمفصَّل (ص١٧١) ، وأمالي ابن الشجري (٣٠/٨) ، والحياسة البصرية (٢٤٤/٢) ، وشرح المفصَّل (٣٠/٨) ، والمباحث الكاملية (١٢/٢) ، وشرح التسهيل (١٧٧/٣) .

وكقول حسَّانَ (١):

رُبَّ حِلْمٍ أَضَاعَهُ عَدَمُ اللَّا لِ وَجَهْلٍ غَطَّى (٢) عَلَيْهِ النَّعِيْمُ

وكقوله - صلّى الله عَليهِ وسلّم - : (يا رُبَّ كَاسِيَاتٍ<sup>(٦)</sup> فِي الدُّنْيا عَارِيَةٍ<sup>(٤)</sup> يَومَ القِيَامةِ) (٥) والتقليل بها نادرٌ ؛ منه قوله<sup>(٦)</sup> :

أَلَا رُبَّ مَولُودٍ ولَيس لَهُ أَبِّ وَذِي وَلَدٍ لَمَ يَلْدَهُ أَبَوَانِ

يريد: آدم، وعيسى -عليهم السلام-.

وكقول أخي الخنساء<sup>(٧)</sup>:

(۱) البيت من الخفيف ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه (۲/۱) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (۱۷۷/۳)، وشواهد التوضيح (ص١٦٤) ، واللسان (١٢٩/١٥) .

(٢) ((غطي)) سقطت من (ط).

(٣) هكذا في النسخ ، وصوابه : ((كاسية) .

(٤) في (ن) : ((عاريات)) .

(٥) الجامع الصحيح (١/١٥ ، حديث : ١١٢٦ ، كتاب التهجد ، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل) ، وشواهد التوضيح (ص١٦٤) .

(٦) البيت من الطويل ، يُنسب لرجل من أزد السراة . وقيل : لعمرو بن الجنبي .

يُنظَر : الكتاب (٢٦٦/٢) ، والأصول (٢٦٤/١) ، والخصائص (٣٣٣/٢) ، والمفصَّل (ص٤٠٥) ، وشرحه يُنظَر : الكتاب (١٢٦/٢) ، والأصول (١٢٨/٣) ، وشواهد التوضيح (ص١٦٥) ، والجنبي الداني (ص٤٤١) ، والحزانة (٣٨١/٢) ، والحزانة (٣٨١/٢) .

(٧) البيت من الطويل ، يُنسب لصخر بن عمرو بن الشريد ، وهو أخو الخنساء .

يُنظَر : شرح الحماسة ، للمرزوقي (١٠٩٤/٢) ، وشرح التسهيل (١٧٨/٣) .

# وَذِيْ إِخْوَةٍ قَطَّعْتُ أَقْرانَ بَيْنِهِمْ كَمَا تَرَكُونِي وَاحِدًا لَا أَخَا لِيَا

أراد بـ (ذِي إِخْوَةٍ) : دُرَيدَ بن حرْمَلَة ؛ قاتلَ أخيه معاوية)) (١) .

قُلتُ : الرَّفْد : المِهْرَاقُ يَقْتُلُ مَالِكَهُ . و الأَمْرُ : المَكْرُوهُ إِذَا انْفَرَجَ بَغْتَةً بِلا تَعَبٍ ، ونحوهما =قليلةٌ بالنسبة إلى مُطْلِقِهَا . وموضوع (رُبَّ) : أنَّ مدخولها قليلٌ بالنسبة إلى ما عداه ؛ فلا يقع (كَمْ) موضعها في الأمثلة . وأيضًا : لمَّا سَلَّم أنّها للتقليل في بعض المواضع يَلزمُه أنْ يكون له فيها عداه ؛ لِئَلا يلزم الاشتراك ، ووضْعُ الشيءِ للضِّدَين من غير ضرورةٍ ، وأنْ يُقَدَّر ما يصحُّ تعليلُها به فيها يصلُح للكثرة . وإنّها يُفْهَم منها الكثرة ، ويُعبَّر عنها بكثير ؛ لأنّ وَضْع مَدْخولها وإنْ كانَ على القلّة عَرضَ له من اللَّواحقِ بالنسبة إلى بعضِ الأشخاص ما يريدُ به (۱) أنّه كالكثير بالنسبة إلى ما وضعه عليه ؛ ألا ترى أنّه يُقالَ لأميرٍ مَلَكَ ألفَ دينارٍ : مُكْثِرٌ . فَهَا اللّائق به أنْ يقلَّ وجودُه إذا وُجِد شخصٌ منه عَدَدًا (۱) أكثرَ عمّا يليقُ به يفتخرُ به ، ويُعبَّرُ عنه بلفظِ التَّكثيرِ (۱)

فإنْ قِيلَ :ما ذكرتَ دالُّ على أنَّهُ اجتمعَ فيها بعدها القلَّةُ باعتبارٍ ، والكثْرةُ باعتبارٍ، والقولُ بأنِّها للتقليل (٥) تحكُّمٌ .

قُلتُ : إِنْ سُلِّم فمدخوهُا قليلٌ مِن حيثُ هو هو ، وكثرتُهُ عارضةٌ بلحوقِ شذوذِ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) من (ط) . وفي الأُخَر : ((ما تريه)) .

<sup>(</sup>٣) من (ط) . في الأُخَر : ((عدلوا)) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الارتشاف (٤/١٧٣٧) ، والجني الداني (٤٤٠ ، ٤٤٤) .

<sup>(</sup>٥) من (ن) . وفي الأُخَر : ((لتقليل)) .

عدولِه ؛ حقُّه أَلَّا يَلْحَقَهُ . وقِلَته كالذَّاتي (١) له ، وكثْرتُهُ عارضةٌ له بسببِ اتفاقي غيْرِ ظاهرٍ ؛ فتسميةُ ما يدخلُ فيه بحرفِ التَّقليلِ أولى ؛ لِأَنَّ حرفَ الجرِّ يُسمّى بمعنَّى في مدخولها ؛ فإنَّ (الباء) في : مررتُ بزيدٍ = يُسمّى الإلصاقية . وفي : جلسْتُ بالمسجدِ = الظرفية .

فَائِدُهُ: قَالَ المَالِكِيُّ: ((قَالَ الزَّمْشرِيُّ فِي المفصَّلِ: (رُبَّ للتقليل) (۲) ، ولكنه هُدِي المِي الحقِّ فِي تفسيرِهِ ؛ لِأَنّه قال: (معنى قوله تعالى: ] 

(ابقرة: ١٤٤): الرُّبَا نرى . ومعناهُ: كَثْرَةُ (۲) الرُّؤيةِ (١) ؛ ولكنَّه قال في قوله تعالى: ] ( \* + + (رُبَّا نرى . ومعناهُ: كَثْرَةُ (۲) الرُّؤيةِ (١) ؛ ولكنَّه قال في قوله تعالى: ] ( \* + + (رُبَّا نرى . ومعناهُ: كَثْرَةُ (٢) الرُّؤيةِ (١) ؛ (إنَّ هذا التقليل كقول العرب: لعلَّكَ (١٥) ستندم على فِعْلِك ، و ربَّا تندم على فِعْلِكَ = حين لا يشكّون في ندمه ، ولا يقصدون تقليله ؛ لكن مُرادَهم من الكلامَيْن لو كان النّدَم مشكوكًا فيه أو قليلًا: كَتَّقَ عليك ألّا تفعلَ هذا الفِعْلَ ؛ لِأَنَّ العاقلَ يتحرَّزُ مِن الغَمِّ المُظنونِ ، والقلِيلِ كها يتحرَّزُ مِنَ الغَمِّ المُتيقَّنِ والكثيرِ . وكذا المعنى في الآية : لو كانوا يودُّون الإسلامَ مرَّةً في القيامة لَحُقَّ عليهم المسارَعة إليه ؛ فكيف وهُمْ يودُّونه كلَّ ساعةٍ ) (١) . وهذا مُناقِضٌ لكلام الحقِّ من غيرِ ضرورةٍ (١) (١٠) . انتهى كلامه .

<sup>(</sup>١) في (ط): ((فقلب كالداري)).

<sup>(</sup>٢) المفصَّل (ص٩٩٩) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (٢٦/٨) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) : ((تكثير)) .

<sup>(</sup>٤) الكشاف (٣٤٢/٢) . ونصّ ابن مالك في شرح التسهيل (١٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) في (ن) : ((إذ ذلك)) . .

<sup>(</sup>٦) الكشاف ((٣٩٧، ٣٩٦)).

<sup>(</sup>۷) شرح التسهيل (۳/ ۱۸۱، ۱۸۱).

قُلتُ : لا تناقُض بين كلامه ؛ فإنّه - لا شَكّ - أنَّ (قَدْ) للتقليل ، لكنَّهُ لما وقع تَقَلُّب وجهه -صلى الله عليه وسلم- في طلب تحويل القبلة مرّاتٍ كثيرةً معَ أنَّهُ يكفى أقلُّ منها لإِجابِتِهِ وموافقتِهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- ؛ لِأَنَّه مُستجابُ الدَّعوةِ ومسارعٌ في مشيئته ؛ فهو به ، كها قالت عائشة -رضيَ اللهُ عنها- حين نزلت : ] ! " # \$ % \$ ' [1/٢١٩] (ما أرى ربَّك إلّا يسارع في هواك)) ( (ما أرى ربَّك إلّا يسارع في هواك)) (  $\mathbb{Z}$  (ولأحزاب: ٥١) : ((ما أرى ربَّك إلّا يسارع في هواك)) وقع مدخولهُا على عددٍ ينبغى أنْ يقع (٢) أقلُّ منه ، فقال : وقَع في مدخول (قد) كَثْرةٌ مثلَ كثرة هي شأن مدخول (رُتَّ).

> قَالَ الْمَالَكُيُّ : ((أكثرُ المتأخرينَ قلَّدُوا المبرِّدَ والفارسيَّ في وجوب وصْف مدخول (ربًّ) وحذْف متعلَّقها ؛ وهو خلافُ مذهب سيبويه . ولهم شُبهتان:

> الأولى : إنَّهَا للتَّقليل ، ويدخلُ النَّكرةَ ، وهي تكثُّرُ بالشّياع . فلْيوصفْ ؛ ليَقِلَّ . وهي ضعيفةٌ ؛ لِأَنَّا إِذَا أَبْطلنا أَنَّهَا للتَّقليل بطلَتْ الشُّبهةُ المبنيَّةُ عليه . ولئِنْ سُلِّم فالتَّقليل يُستفَادُ مِنْها ؛ كما تُستفَادُ الكَثْرةُ من اللَّام الجنسيَّةِ .

> قُلتُ :أثبتْنا أنَّها للتَّقليل ، وإنَّها يُستفَادُ التَّقليلُ (٦) منها إذا كانَتْ لمُطْلَقِ التَّقليل ، أمَّا إذا كانت لتقليلِ نوع مخصوصٍ من جنسِهِ فلا يتمُّ تقليلها بدونِ الوصفِ.

قَالَ : الثَّانيةُ : إنَّها جوابٌ - تحقيقًا أو تقديرًا - لِنَفْيِ ، أو لاستفهامِ عن نكرةٍ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الجامع الصحيح (٢٧٨/٣ ، حديث : ٤٧٨٨ ، كتاب التفسير ، باب : ] ! # \$ % & ' ) ( [الأحزاب: ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) ((أن يقع)) سقط من (ن) .

<sup>(</sup>٣) ((يستفاد منها ... يستفاد التقليل)) سقط من (ط) .

موصوفة ؛ فلو لم يُوصف لم يوافِقْ . وهي أيضًا ضعيفةٌ ؛ لِأَنّه وإنْ سُلِّم أنَّها جوابٌ فقد يكونُ جوابًا لغير موصوفٍ . ومما جاءَ غيرَ موصوفٍ قولُه (١) :

رُبَّ مُسْتَغْنٍ وَلَا مَالَ لَهُ وَعَظِيْمِ الفَقْرِ وَهُوَ ذُو نَشَبْ

وكقولِ هِنْدٍ(٢):

يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَدًا: يَا هُفَ أُمِّ مُعَاوِيَهْ)) (٣)

قُلتُ : إذا كانَ لجوابٍ موصوفٍ للَّطيفةِ المذكورةِ لا يجابُ بها غيرُ موصوفٍ . وموصوفا (مستغنٍ) ، و (قائلةٍ) محذوفان .

قالَ : (وفعلُها) (؛) .

أقولُ: رُبَّ مع أنَّهَا للتقليل كاللّام المقوِّية للتّعدية إلى المفعول به ؛ نحو: لِزَيْدٍ ضربْتُ (٥) . والفعل المتعلق به (رُبَّ) ؛ أي المُعدَّى بها ماضٍ ؛ لِأَنِّها لتقليلِ ما ثبت وتحقيقه . وهو بالماضي أجدرُ (١) ؛ نَصَّ عليه المبردُ (١) . وكذا فِعْلُ هو

يُنظَر : شرح التسهيل (١٨٢/٣) .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٨٢/٣) ، وشواهد التوضيح (ص١٦٦) ، والبحر المحيط (٣٦١/٥) ، والجني الداني (ص٥٤١) ، والمغني (٣٣٦/٢) . والهمع (١٨٤/٤) ، وشرح أبيات المغني (٢٠٣/٣) .

- (٣) شرح التسهيل (١٨١/٣).
  - (٤) الكافية في النحو (ص٢١٧).
- (٥) يُنظَر : شرح ابن الناظم (ص٩٥٦) .
- (٦) يُنظَر : المفصَّل (ص٢٩٩) ، ووشرحه (٢٩/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٠/٣) ، والإيضاح في شرح

<sup>(</sup>١) البيت من الرمل ، لم أقف له على نسبة .

<sup>(</sup>٢) البيت من مجزوء الكامل ، ينسب لهند بنت عتبة .

صفة لمدخولها إذا وُصِف بجملة فعلية ؛ كقولك : رُبَّ إحسانٍ (١) تَقَدَّمَ مني إليك = جواب: مَا أحسنتَ إليّ (٢) .

وقالَ المالكيُّ : ((قد يكون مستقبَلًا ؛ كقوله (١٠) :

فإنْ أَهْلِكْ فرُبَّ فتىً سَيَبْكِي عَلَيَّ مُهَذَّبٍ رَخْصِ البَنانِ

وقد يكون حالًا ؛ كقوله (٥):

É=

المفصَّل (١٥٢/٢) ، وشرح الوافية (ص٣٨٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٣٧/٢) ، والجنى الداني (ص٥١) .

- (١) نقل ذلك ابن السراج في الأصول (٢/١٦) : ((قال أبو العباس : رُبَّ تُنبئ عمّا وقعت عليه ، أنه قد كان ليس بكثير)) . ويُنظَر : شرح التسهيل (١٧٩/٣) .
  - (٢) من (ط) . وفي الأُخَر : ((آجال)) .
  - (٣) يُنظَر : الأصول (١٧/١) ، والمباحث الكاملية (١٢/٢) .
  - (٤) البيت من الوافر ، يُنسب لجحدر اللصّ ، أو جحدر بن مالك .

يُنظَر : أمالي القالي (٢٨٢/١) ، وشرح التسهيل (١٧٩/٣) ، وشواهد التوضيح (ص١٦٦) ، والجنى الداني (ض٢٠٢) ، والمغنى (٣٣٦/٢) . وطرح أبيات المغنى (٢٠٣/٣) .

(٥) عجز بيت من الطويل ، صدره :

\* فَمِتُّ وَلَمْ تَعْلَمْ عَلَيَّ خِيَانَةً \*

وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص٦٨ ، المطبعة الوطنية) (ص١٣٣ ، مطبعة السعادة) . وهو لكثير عزّة في ما يُنسب إليه (ص٢٧٥) ، وروايته فيه :

\* وكَمْ طَالِبٍ لِلرِّبْحِ لَيْسَ بِرَابِحِ \*

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

و يُنظَر : شرح التسهيل (٣/ ١٨٠) ، وشرح أبيات المغني (٣/ ٢٠٤) .

# ألا رُبَّ بَاغِي الرِّبْحِ لَيْسَ بِرَابِحِ)) (١)

فقالَ الحاجبيُّ : ((هذا وأمثاله نحو : رُبَّ رَجُلٍ يُسَافِرُ -أو: سيسافر- متعلقاتُ لدخول (رُبَّ) لا صفات له)) (۱) .

قُلتُ : يلزم أَنْ يكون فعلُها غيرَ ماضٍ ، وأَنْ تكون هذه الأمثلة من باب : مِنْ زَيْدٍ عَجِبَ =إذا عَجِبَ زَيدٌ من نفسه . وقَدْ مَرَّ امتناعُ أَنْ يَعمَلَ فِعْلُ ضميرُهُ متَّصلٌ في مُفسِّرِه ؛ نحو : زيدٌ أَضْر بُ(٢) .

ويُحْذَفُ فِعْلُها عندَ الأكثرِ وجوبًا (٤) ، وعندَ الزَّخشريِّ والمالكيِّ غالبًا (٥) ؛ لِأَنَّه معلومٌ؛ وهو: تحقَّقْتُ ، أو عَرَفْتُ . كما حُذِفَ نحو: زيدٌ في الدارِ (٦) .

وقِيلَ : إِنَّمَا يُحُذَفُ ؛ لِأَنَّ (رُبَّ) لا يقع إلا جوابًا ( ) ؛ فمتعلَّقها معلومٌ ممّّا تقدَّمَها؛ كما حُذِفَ مُتَعَلَّقُ (باسم الله) لقرينة الحال ( ) . وعلى هذا يكونُ مِنْ جنس ما ذُكر في السؤال مِن

(۱) شرح التسهيل (۱۸۱/۳).

(٢) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٢/٢) ، ويُنظَر : شرح الكافية ، لحاجي عوض (١١٨).

(٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٨٣/٣) .

(٤) يُنظَر : الأصول (٢/٧١) ، وشرح المفصَّل (٢٩/٨) ، والجني الداني (ص٤٥٣) .

(٥) يُنظَر : المفصَّل (ص٩٩٩) ، وشرحه (٢٩/٨) ، والتوطئة (ص٢٤٦) ، والمباحث الكاملية (١٢/٢) ، وشرح التسهيل (١٧٩/٣) ، ورصف المباني (ص٩٩٣) ، والبسيط في شرح الكافية (١٧٩/٣) .

(٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٥/٢) ، والمباحث الكاملية (١٢/٢) .

(٧) يُنظَر : الأصول (١/١٧) ، والتوطئة (ص٢٤٦) .

(٨) يُنظَر : المفصَّل (ص٩٩٩) ، وشرحه (٢٩/٨) ، والمباحث الكاملية (١٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٨) يُنظَر : المفصَّل (ص٩٩٥) ، وشرح الكافية ، لحاجي عوض (ص١١١٨) .

: رأيتُ ، وأكرمت ، وغيرهما . ومِثالُ ما ظهر فِعْلُها : رُبَّ رجلٍ كريمٍ تَحَقَّقْتُ (١) . والحقُّ أنْ يقالَ : وفِعْلُها ماض محذوفٌ على الأصح ؛ لِأَنّ مَنْ خَصَّها بنكرةٍ موصوفةٍ حَذَفَ فِعْلَها .

قال: (وقد يدخل ...) (۲) إلى آخره.

أقول: قد يدخل (رُبَّ) على مُضْمرٍ مُبْهَمٍ ؛ أي: لمْ يُقْصَد به مُعَيَّنٌ يُرْجَع إليهِ ؛ بل مُجهولٌ ذِهْنِيّ ؛ كالضمير في: نِعْم رجلًا زيدٌ . ويميَّزُ بنكرةٍ منصوبة ؛ ليقل إبهامُها ، نحو: رُبَّهُ رَجُلًا (٢) .

قالَ الأندلسيُّ : ((هو أكثرُ إبهامًا من النَّكرةِ)) (١٠) .

قُلتُ : لِأَنَّه لم يدلَّ على الحقيقةِ ولا على الكميَّةِ ؛ بخلافِ : (رَجُل) ، و(عشرين) ؛ ولذا وجَبَ تمييزُها ، فيكونُ مفردًا مذكرًا وإنْ أُنِّثَ أو ثُنِّي أو جُمِع مميزُّه ؛ لِأَنَّه للذِّهنيّ (٥) . وعند الكوفيين : هو راجع إلى المذكور في السؤال ؛ فإنّ السائل إذا قال : هل تحقَّقْتَ رجلًا كريمًا . فيُؤَنَّثُ ، ويُثَنَّى ،

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٥٠) ، والتوطئة (ص ٢٤٦) .

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو (ص٢١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الأصول (١/ ٤١٩) ، والأزهية (ص٢٦١) ، والمفصَّل (ص٣٩٩) ، وشرحه (٢٨/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٠/٢) ، وشرح التسهيل (١٨٤/٣) ، والجنى الداني (ص٤٤٩) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الأصول (١/ ٤١٩) ، والأزهية (ص٢٦١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥١/٣) ، وأمالي ابن الحاجب (٣٠٢/١) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٤/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٥٨) ، ورصف المباني (ص١٩٠) ، والجني الداني (ص٤٤٩) .

ويُجْمَع على حسب المرجوع هو إليه(١).

وقيل للكوفيين : يَلزمكم أَنْ تُجيزوا (رُبَّه) ، و (رُبَّها) مِنْ غير ذكر تمييزٍ ؛ لِأَنَّه عندكم يرجع إلى متقدِّم الذِّكْر<sup>(۲)</sup> .

فقالوا: ويَلزمُ البصريين أَنْ يجيزوا: (رُبَّ رَجُلٍ) مِن غيرِ وصفٍ ؛ كما أجازوا: (رُبَّه رجلًا) ؛ إذْ لا فرق ؛ لِأَنّه عندهم لا يرجعُ إلى مذكور (٣).

فأجيبوا: بأنَّه وإنْ لَم يَقْصِدْ عَوْدَهُ إلى المذكور في السؤال ، لكن المذكور فيه يُرشدُ إلى مفسِّره ؛ يعني : رجلًا كريمًا المذكور في السؤال - يُرشد بأنَّ المراد بقولك : رجلًا . في (رُبَّه رجلًا) : إياه . فيستغنى عن الوصف . ونظيره : إذا قيل : جاءني زيد . فقُلتُ : نِعْم رجلًا حاذقًا . فالمخصوصُ (٤) منه ، وهو (زيدٌ) لإرشاد (زيد) المذكور إلى المخصوص الذي هو تفسيرٌ لمستتر (نِعْمَ) في المعنى ، وإن لم يقصد به /عَوْدَه إلى (زيد) المذكور "(١)).

[۲۱۹/ب]

تنبيه : إنَّمَا عَمِلَتْ (رُبَّ) في المعرفةِ في قولهم : رُبَّ رجلٍ وأخيه رأيتُهُ . بواسطةِ عملِها أولًا في النَّكرةِ (٧) ؛ فإنّه جُوِّزَ في التَّابِعِ ما لم يُجوِّزْ في المتبوعِ ، نحو : كلُّ شاةٍ وسخلَتِها

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الأصول (۲۸۲۱) ، والأزهية (ص۲۶۱) ، وشرح المفصَّل (۲۸/۸) ، وشرح الوافية (ص۳۸۳) ، وشرح التسهيل (۱۸٤/۳) ، ورصف المباني (ص۱۹۱) ، والجنبي الداني (ص۹٤١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٠٥١) ، والمباحث الكاملية (٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) من (س). وفي الأُخَر: ((المخصوص)).

<sup>(</sup>٥) ((إلى المخصوص ... زيد المذكور)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٠/٢).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : التوطئة (ص٢٤٥) ، وشرح التسهيل (١٨٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٢/٢) ، والارتشاف

بِدِرْهَمٍ (١) . والنُّحَاةُ حَكَمُوا بأنَّهُ نكرةٌ ؛ لِأَنَّ مرادَ العَربِ منه : رجلٌ وأخي رجلٍ لقيتها . فأُضمِرَ تخفيفًا غيرَ قاصدةٍ بالمرجوع إليه واحدًا بعينه ؛ يعنى : يعودُ إليه دونَ غيرهِ ، فيبقى نكرةً معنًى (١) .

قُلتُ : فيه نَظُرٌ ؛ لِأَنَّه يَلزمُ أَنْ يكونَ المرئيُّ رجلًا ، وأخا رجلٍ آخر ، والمعلومُ أَنَّ المرئيُّ رجلً وأخو ذلك الرَّجلِ .

وقد تتلى بـ(ما)<sup>(۱)</sup> إذا قصدوا إلى بيانِ تقليلِ النسبة المفهومة من الجملة الفعلية أو الاسمية ، وتُسمَّى (ما) هذه كافَّةً و(ربَّ) مكفوفةً ، نحو : رُبَّما قام زيدٌ ، و ربَّما زيدٌ قائمُ<sup>(١)</sup> . وإيذانًا بتقليلِ نسبةِ القِيامِ إلى (زيد) ؛ إذْ التَّقليلُ كما يقعُ في المفردِ يقعُ في الجملةِ<sup>(٥)</sup> . قالَ الشَّاعرُ<sup>(١)</sup> :

#### É=

(٤٤٠/٤) ، والجني الداني (ص٤٤٩) .

- (١) يُنظَر : الكتاب (٢/٥٥) ، والمباحث الكاملية (٩/٢) ، وشرح الرضى (١١٨٢/٢) .
- (٢) يُنظَر : الكتاب (٥٤/٢) ، وشرح المقدمة الجزولية (٨٢٢/٢) ، والمباحث الكاملية (٩/٢) ، ويُنظَر : المسائل الحلبيات (ص٤٤٥) .
  - (٣) ((بـ(ما) )) سقطت من (س) .
  - (٤) يُنظَر : الجني الداني (ص٥٦) .
- (٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٢) ، وشرح الوافية (ص٣٨٣) ، والمباحث الكاملية (١٠/٢) ، والمبسيط في شرح الكافية (٥٣٥/٢) ، وشرح الكافية لحاجي عوض (ص١١٢٠).
- (٦) البيت من الخفيف ، وهو لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه : (٣١٦) ، وينظر : الأزهية (٩٤) ، والمفصل (٤٠٠) ، وشرحه (٣٠٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٩١) ، والجنى الداني (٤٤٨) ، والمغني (٣٣٤/٢) ، والخزانة (٩٨٦٩) .

## رُبَّمَا الْجَامِلُ الْمُؤبَّلُ فِيْهِمُ وَعَنَاجِيْجُ بِيْنَهُنَّ الْمِهَارُ (١)

و العَنَاجِيْجُ (٢) : جيادُ الخيلِ . واحدُها : عُنْجُوجٌ (٣) . و المُهْرُ : وَلَدُ الفَرَس (١) . وأَبَلَ الرّجلُ : إذا اقتنى إِبِلّا للنّتاج لا للأعمال (٥) . والجَامِلُ : مالِكُ الجِمال (١) . المعنى : أنهم ذوو إبلِ كثيرةٍ ، وخيلٍ متوالدة ، وليسوا فقراء (٧) .

وقالَ الجَزوليُّ : ((مذهبُ سيبويهِ : أَنْ يدخلَ (رُبَّمَا) الجملةَ الفعليةَ ؛ لِأَنَّهَا لتحقيقِ ما مضى ، فإذا دخلَتْ الاسميةَ تكونُ واقعةً موقعَ الفِعليَّةِ ؛ كما في (هلّا) ))(١) ؛ كقوله(١) :

### ونُبِّئْتُ لَيْلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ إِلَّيَّ فَهَلَّا نَفْسُ لَيْلَى شَفِيْعُهَا

(١) ((وعناجيج بينهم المهار)) سقط من (س) .

(٢) من (ط) . وفي الأُخَر : ((وعناجيج)) .

(٣) يُنظَر : اللسان (ع ن ج ٣٢٩/٣) ، وتاج العروس (١١٧/٦) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (٣٠/٨) ، والجنى الداني (ص٥٥٥) .

(٤) يُنظَر : اللسان (م هـ ر ٥/١٨٤) ، وتاج العروس (١٥٧/١٤) .

(٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٣٠/٨) ، والجنبي الداني (ص٥٥) .

(٦) يُنظَر : أمالي ابن الشجري (٢/٥٦٥) ، والجني الداني (ص٥٥٥) .

(٧) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٣/٢) .

(٨) النص ليس في المقدمة الجزولية ؛ بل هو في شرح المقدمة الجزولية (٨٢٥/٢) ، والمباحث الكاملية (١١/٢) . ، ويُنظَر : المقدمة الجزولية (ص٢٦) .

(٩) البيت من الطويل ، وهو لقيس بن الملوح في ديوانه (ص١٥٤) ، ويُنسب لابن الدمينة في زيادات ديوانه (ص٢٠٦) ، ويُنسب للصمة القشيري .

يُنظَر : شرح ديوان الحماسة (٢/٠/٢) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢٧/٢) ، والمباحث الكاملية (١١/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٦٥٤/٣) ، والخزانة (٦١/٣) .

ولأنّ (رُبّ) للمضيّ إذا دخلَتْ (ربَّم) المضارعَ تقلِبُهُ إلى الماضي (١) . كما مرّ .

وقولُ الزَّخشريِّ في الآية قد مرَّ (١).

وقِيلَ : إنَّما صار مدخولها في الآية مقطوعًا به ؛ لِأَنَّه منه تعالى (٥) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الأصول (۲/۹۱) ، والمباحث الكاملية (۱۲/۲) ، ورصف المباني (ص۱۹۲) ، والجنى الداني (ص۶۵) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٥١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٣/٢) .

 <sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية (٩٥١/٣) ، ويُنظَر : المقتضب (٤٧/٢) ، والأصول (٤١٩/١) ، والأزهية
 (ص٥٢٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : ما سبق (٥٣٩) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الأصول (٢٠/١) ، والأزهية (ص٢٦٦) ، واللباب (٣٦٧/١) ، والمباحث الكاملية (٢/٢) ، والمباحث الكاملية (١٢/٢) ، والجني الداني (ص٤٥٧) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٥١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٣/٢) ، وشرح الرضي (١١٢٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٣٩/٢) ، وشرح الكافية لحاجي عوض (١١٢٠) .

وقلَّما يجري مجراها (رُبَّ) ؛ ولذا قيل : رُبِّ في قوله (۱) : \* رُبِّ رفد \* ...

للتحقيق (٢).

ويتعلقُ (ربَّم) المكفوفة أيضا بمقدَّر مِنْ (تحقَّقْتُ) (٢) ، ونحوه .

وإنَّما لم يعمل ؛ لِأَنَّ المقصودَ بها تقليلُ النِّسبةِ (١٠) ؛ فليسَتْ مقتضيةً للمفردِ ولا داخلةً فيه ، بخلافِ البّاءِ في نحو قوله تعالى : ] ( \* > [آل عمران: ١٥٩) . وعملَتْ (لَيْتُمَا) في قوله (٥٠) :

### \* لَيْتَمَا هَذَا الْحُمَامَ لَنَا \*

في روايةٍ ؛ لِأَنَّهَا شبيهةٌ بالفعل فيكون أقوى عملًا . وقد لا يكُفُّها (ما) إذا لم يُرد

(١) سبق تخريجه (ص٢١٥).

(٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٣/٢) .

(٣) يُنظَر : المباحث الكاملية (١٢/٢).

(٤) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٥٣٩) .

(٥) صدر بيت من البسيط ، وهو بتمامه :

قَالَتْ: أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الْحُمَامَ لَنَا إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَهُ فَقَدِ

وهو للنابغة في ديوانه (ص٢٤) .

و يُنظَر : الكتاب (١٣٧/٢) ، والأصول (٢٣٣/١) ، والخصائص (٢٠٠٤) ، والمفصَّل (ص٤٠٨)، والإنصاف (٤٧٩/٢) ، والمغني (١١/١٤) ، والخزانة (١١/١٠) .

ب(ربَّما) تقليل النسبة (١) ؛ كقوله (٢) :

مَاوِيَّ يَا رُبَّتَهَا غَارَةٍ شَعْوَاءَ كَاللَّذْعَةِ بِالْيْسَم

فيكون كقوله تعالى :  $] \quad ( \quad * \, \Sigma^{(r)}$ 

قال : (وواوها) (١٠).

أَقُولُ : قد تُجَرُّ نكرةٌ موصوفةٌ بواوٍ يقال لها واوُ ربَّ . وهي واوٌ يُبتدَأ بها الكلام بمعنى (رُبَّ) (٥) ؛ كقوله(١) :

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْسُ إِلَّا الْيَعَافِيْرُ وَإِلَّا الْعِيْسُ

(١) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/٨١٧) ، وشرح الرضي (٢/١٨٣) .

(٢) البيت من السريع ، يُنسب لضمرة بن ضمرة النهشلي .

يُنظَر : النوادر (ص٣٥٣) ، والأزهية (ص٢٦٢) ، وشرح المفصَّل (٣١/٨) ، وشرح التسهيل (١٧٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨١٧/٢) ، وشرح الرضي (١١٨٣/٢) .

(٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٣٠/٨) .

(٤) الكافية في النحو (ص٢١٧).

(٥) يُنظَر : الكتاب (٢١٠٦) ، والأصول (٢٠/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٢٨) ، وشرح الرضى (١١٨٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٢٨) .

(٦) البيتان من الرجز ، وهما لجِرَان العَود النميري في ديوانه (ص٥٢) .

و يُنظَر : الكتاب (٢/٣٦) ، ومعاني القرآن (٢/٨٨) ، والمقتضب (٣١٨/٢) ، ومعاني الحروف (ص٦٦) ، ويُنظَر : الكتاب (٢٧٧/١) ، وشرح المفصَّل (٥٢/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٢/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٢٤) .

و كقوله (١):

# وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي

فقالَ المبرِّدُ : الجُرُّ بها ، وإنَّها بمعنى (رُبَّ) (٢) ؛ إذ لو كانت عاطفةً يكون الجُرُّ بها ، وإنَّها بمعنى (رُبَّ) مقدَّرة ، وإعمالُ الحرفِ المقدَّرِ على خِلافِ الأصلِ ؛ ولأنَّه حينتَذِ تكونُ عاطفةً وهي لا تقعُ صدْرَ الكَلامِ (٣) .

أُجِيبَ : بأنَّ الحرفَ يعملُ كثيرًا ؛ نحو : أسلمتُ لأدخلَ الجنةَ . وكما سيجيء ، فيُقدَّرُ جملةٌ أخرى يكون ما بعد الواو معطوفًا عليها(١) .

وقالَ المالكيُّ : ((الواو عاطفة ، ويقدَّرُ في الأراجيزِ المفتوحِ بها عطْفُ الرَّاجزِ إيَّاه على بعض ما في نَفْسِهِ)) (٥) . ثمَّ قالَ : ((وقد يقدَّرُ رُبَّ بعد الفاء)) (٢) ؛ كقوله (١) :

(١) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص١٨) .

و يُنظَر : شرح المعلقات السبع (ص٤٤) ، وشرح التسهيل (١٨٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٢١/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٧٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٧٠) ، والخزانة (٣٢٦/٢) .

(۲) وهو مذهب الكوفيين . يُنظَر : المقتضب (٣١٨/٢) ، ومعاني الحروف (ص ٢٦) ، والإنصاف (٣٧٦/١) ، وهو مذهب الكوفيين . يُنظَر : المقتضب (١٨٩/٣) ، وشرح الرضي واللباب (٣٦٥/١) ، وشرح التسهيل (١٨٩/٣) ، وشرح الرضي (١٨٩/٣) .

(٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٥٣/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٤٢/٢) ، وشرح الكافية لحاجي عوض (ص١١٢١) ، ويُنظَر : الإنصاف (٣٧٧/١) .

(٤) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٥٣/٣) ، وشرح الوافية (ص٣٨٣) ، وينظر : الإنصاف (٣٨١/١) .

(٥) شرح التسهيل (١٨٩/٣) ، وشرح الكافية ، لحاجي عوض (ص١١٢) .

(٦) شرح التسهيل (١٨٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٨٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١٨٣/٢) ،

# فَمِثْلُكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ فَأَهُيْتُهَا عَنْ ذِي ثَمَائِمَ مِحْوَلِ وَبِهِ فَاللَّهُ وَمُرْضِعٍ فَأَهُيْتُهَا عَنْ ذِي ثَمَائِمَ مِحْوَلِ وَبِعِد (بْلُ)(٢) ؛ كقوله (٢) :

بَلْ بَلَدٍ مِلْءُ الفِجَاجِ قَتَمُهُ لا يُشْتَرى كَتَّانُه وجَهْرَمُهُ

والجَهْرَمُ: قريةٌ بفارس (٤) . وأراد: (جَهْرَمِيُّهُ) فحذفَ ياءَ النِّسبة (٥) .

وقَد يُجُرُّ بها مقدَّرةً ولا شيءَ منها ثَمَّة (١) ؛ كقوله (٧):

#### É=

وشرح الكافية ، لحاجي عوض (ص١١٢١) .

- (١) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص١٢) .
- و يُنظَر : شرح المعلقات السبع (ص٢٦) ، وشرح التسهيل (١٨٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٢١/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٣٢٩/٢) ، والمغني (٣٢٩/٢) .
- (٢) يُنظَر : اللباب (٣٦٦/١) ، وشرح التسهيل (١٨٩/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٢٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٣٦٦/١) .
  - (٣) البيتان من الرجز ، وهما لرؤبة بن العجاج في ديوانه (ص٠٥٠) .
- و يُنظَر : المقتصد (٨٣٦/٢) ، والإنصاف (٢٩/٢) ، واللباب (١/٣٦٦) ، وشرح الجمل (١/٤٦٩)، وشرح التسهيل (١٨٩/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٧٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٨٩/٣) .
  - (٤) يُنظَر : معجم البلدان (١٩٤/٢) .
  - (٥) يُنظَر : اللسان (ج هـ ر م ١١/١٢) ، وتاج العروس (٣١/٣١) .
    - (٦) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٨٢٢/٢) .
    - (٧) البيت من المنسرح ، وهو لجميل بن معمر في ديوانه (ص٥٢) .
- و يُنظَر : معاني الحروف (ص٤٧) ، والخصائص (١/٥٨) ، والإنصاف (١/٣٧٨) ، وشرح المفصَّل (٥٢/٥) ، ويُنظَر : معاني الحروف (ص٤١٠) ، والجنى الداني ، وشرح الجمل (٤٧٠/١) ، وشرح التسهيل (١٨٩/٣) ، ورصف المباني (ص١٩١)، والجنى الداني (ص٥٥٥) ، والمغني (٣٣٠/٢) .

### رَسْم دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهْ كِدْتُ أَقْضِيْ الْحَيَاةَ مِنْ جَلَلِهْ

تذنيب : قالَ المالكي : ((قد يُجُرُّ بمقدَّر غيرِ (رُبَّ) إذا وقع المجرور في جواب ما تَضَمَّنَ (١) مثله ؛ كقولك : (زيدٍ) = في جواب : بِمَن مَرَرْتَ ؟ . وكقوله - صلى الله عليه وسلم - : (أَقْرَبِهَا بَابًا) في جواب : فإلى أُيِّها أُهدِي ؟ (١) . ويقعُ ذلك بعدَ عاطفٍ مُتَّصِلٍ ؛ كقوله تعالى : ... ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ( الحائية: ٤ - ٥) ..الآية - جُرِّ (اختلاف) بـ (في) مقدَّرةً ؛ /لِتَضَمُّن (١) ما قبلها ذلك)) (١٠) .

[1/۲۲٠]

والواو ليست لعطف (اختلاف) على (خلقكم) ؛ لِأَنَّ (اختلاف) [خبر] (٥) الآيات الآيات والواو ليست لعطف الجملة . ولو عطف بها (اختلاف) على (خلقكم) يكونُ من العَطْفِ على عاملَين المُنكرِ عندَ سيبويهِ(١) .

ومثلُّهُ: قولُهُ(٧):

<sup>(</sup>١) من (س) . و في الأُخُو : ((يضمر)) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر : مسند أحمد (١٨٧/٦) ، حديث : ٢٥٥٧٧) ، وجامع العلوم والحكم (ص١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) من (س) . وفي الأُخَر : ((ليضمر)) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٠/٣) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (١٢٤٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) تكملة من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١٢٤٣/٣) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، يُنسب لقيس بن ذريح ، ولم أجده في ديوانه . ويُنسب للبعيث خداش بن بشر الدَّارمي

يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٤٣/٣) ، والمقاصد النحوية (١٢٨١/٣) ، والمدرر (٢٧١/٥) .

أَلَا يَا لَقَوْمِي كُلَّمَا حُمَّ وَاقِعٌ وَلِلطَّيْرِ بَجْرًى والجُنُوبُ مَصَارِعُ وقوله (۱):

أَخْلِقْ بِذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ وَمُدْمِنِ الْقَرْعِ لِلْأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَا وَبَعْدَ منفصل بـ (لو) أو (لا) ، نحو: جِئْ بزيدٍ وعمرِو - ولو أحدهما (٢) ؛ كقوله (٣):

مَتَى عُذْتُمْ بِنَا وَلَوْ فِئَةٍ مِنَّا كُفِيْتُمْ وَلَمْ تَخْشَوْا هَوَانًا وَلَا وَهْنَا وكقوله (٤):

مَا لِمُحِبِّ جَلَدٌ إِنْ هَجَرَا وَلَا حَبِيْبٍ رَأْفَةٌ فَيُجْبَرا

وقد يُضمر بعد الهمزة و (هلّا) ؛ كقولك : أزيدِ بنِ عمرو؟ . لمن قال : مررت بزيد ،

(١) البيت من البسيط ، ينسب لمحمد بن بشير .

يُنظَر : شرح ديوان الحماسة ، للتبريزي (٩٨/٣) ، وشرح التسهيل (١٩٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٢٩/٢) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩١/٣) .

(٣) البيت من الطويل ، لم أقف على نسبته .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٩١/٣) ، والمساعد (٢٩٨/٢) ، والهمع (٤/٢٢) ، وشرح الأشموني (٢٣٢/٢) ، والدرر (٩٨/٢) .

(٤) البيتان من الرجز ، ولم أقف لهما على نسبة .

و يُنظَر : شرح التسهيل (١٩١/٣) ، وتوضيح المقاصد (٢/٣٧٣) ، والمساعد (٢٩٨/٢) ، والهمع (٢٢٤/٤) ، والهمع (٢٢٤/٤) ، وشرح الأشموني (٢/١٣٤) ، والدرر (٩٧/٢) .

و هلًا دينارٌ ؟ لمن قال : جئتك بدرهم (١) . وقد يقع ذلك بعد (إنْ) والفاء الجزائيتين ؛ كقولهم : جَالِسْ لَرجلٌ عالمٌ وإلّا عالمٌ فصالحٌ (٢) . تقديره : إنْ لا فجالِسْ لصالحٌ (٣) .

ومنه: قوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ -: (مَن كَانَ عنده طَعَامُ اثنين فليذهبْ بثالثٍ ، وإنْ أربعةٍ فخامسٌ أو سادسٌ) (3) . ويجوزُ رفعُ (أربعة) على إقامتها مَقامَ مضافِهَا المحذوفِ ؛ وهو الأكثرُ . والقياسُ على هذه الأوجهِ جائزٌ (٥) .

وقولُ العَرَبِ : خيرٍ -بالجرِّ- لمن قال : كيفَ أصبحْتَ ؟ إذ معنى (كيف) : بأيِّ حالٍ . وإذا اعتُبرَ معنى الحرفِ ، فالحرفُ الملفوظُ أولى بالاعتبارِ (١) .

وقد يُجرُّ بمحذوفٍ:

إِمَّا مَقْيِسًا ، نحو : كم درهم لي . وكقوله : ولا سابقٍ شيئًا (٧) . و ألا رجلٍ جزاه اللهُ

(١) يُنظر : الإنصاف (١/٣٩٨) ، وشرح التسهيل (١٩٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٨٣٠) .

(٢) من (ط) . وفي الأُخَر : ((وصالح)) .

(٣) يُنظَر : الكتاب (٢٦٢/١) ، والإنصاف (٢٩٣/١) ، وشرح التسهيل (١٩٢/٣) .

(٤) يُنظَر : الجامع الصحيح (٢٠٣/١) ، حديث : ٢٠٢ ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب السمر مع الضيف وإيثاره) والأهل) ، وصحيح مسلم (١٦٢٧/٣) ، حديث : ٢٠٥٧ ، كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف وإيثاره)

(٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٢/٣) .

(٦) يُنظَر: المصدر السابق.

(٧) جزء من بيت من الطويل ، وهو بتهامه :

بَدا لِي أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى وَلا سَابِقِ شَيْئًا إِذَا كَانَ جَائِيًا

وهو لزهير بن أبي سلمي في ديوانه (ص٧٦) ، وشرحه لثعلب (ص٨٠٨) ، والخصائص (٣٥٣/٢) ، والمفصَّل

خيرًا  $?^{(1)}$  وقد مرَّ هذه في أبو إبها $^{(7)}$ . وكقولك : ها الله لأفعلنَّ . في القسم $^{(7)}$ ، وسيأتي $^{(3)}$ .

وفي غير هذه المواضع الأربعة يُنْصَبُ الاسمُ المحذوفُ منه حرفُ الجرِّ ؛ كقولهم : استغفرتُ الله َ الذنبَ . و أمرْتُ زيدًا الخيرَ . والله َ لأفعلَنّ ؛ لِأَنّه مفعولٌ .

وحذْفُه من (أنْ) و(أنّ) قياسي ، نحو : عجبتُ أنْ تقوم . و جئتُ أنّك تَكْرِمُنِي . تقديره : من أنْ ، ولأنّك . والصحيح : أنّها مع ما يليها في موضع النصب ؛ إجراءً لها مجرى استغفرتُ الله الذنب . وقال الخليل : ((في موضع الجرّ)) (٥) . فالخلاف نشأ مِنْ أنّ الجارَّ محذوفٌ منها ؛ لِأَنّه الأكثرُ ، أو مُقدَّر كررُبَّ) المقدّرة بعد واوها فيبقى عمله . وقولهُم: الله لأفعلنَّ . رُوي بالجرّ أيضًا (١) .

# **وإمَّا سهاعيًّا** (٧)؛ كقوله (١):

É=

(ص٨٤٨) ، والإنصاف (١٩١/١) ، والخزانة (١٢٠/١) .

(١) جزء من بيتٍ من الوافر ، وهو بتهامه :

أَلا رَجُلِ جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا يَدُلُّ عَلَى مُحَصِّلَةٍ تُبِيْتُ ؟

يُنسب لعمرو بن قعاس .

يُنظَر : الكتاب (٣٠٨/٢) ، والنوادر (ص٢٥٦) ، والأصول (٣٩٨/١) ، ومقاييس اللغة (٥٣/٢) ، وشرح المفصَّل (٢٠١/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٣٥) ، والمغنى (٤٤٩/١) ، والخزانة (٥١/٣) .

- (٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٣/٣) .
  - (٣) يُنظَر: المصدر السابق.
    - (٤) في الفصل التالي.
- (٥) لم أقف على قول الخليل ، وينظر : الكتاب (١٥٤/٣) .
- (٦) ينظر : الكتاب (٤٩٨/٣) ، ومعاني القرآن (٤١٣/٢) ، والأصول (٤٣٣١) .
  - (٧) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٣/٣) .

أَلا تَسْأَلِ الْمَكِّيَّ ذَا العِلْمِ مَا الَّذِيْ يَحِلُّ مِنَ التَّقْبِيْلِ (٢) فِي رَمَضَانِ فَقَالَ لِيَ (٣) المَكِّيُّ : أَمَّا لِزَوْجَةٍ فَسَبْعٌ وَأَمَّا خُلَّةٍ فَتَمَانِي فَقَالَ لِيَ (٣) المَكِّيُّ : أَمَّا لِزَوْجَةٍ فَسَبْعٌ وَأَمَّا خُلَّةٍ فَتَمَانِي أَيْ : لِثَلَّةٍ (٤) .

وليسَ مِنْ المقدَّرِ ؛ بخلافِ : المالُ لزيدٍ وبكرٍ . لِأَنَّ (أمَّا) للاستئناف(٦) .

فَائِدةٌ : قَدْ نَفْصُلُ لَلْضَرُورةِ بِينَ حَرْفِ الْجِرِّ وَالْمَجْرُورِ بِهُ بِالظَّرْفِ وَنَحُوهُ ، وَبِالْفُعُولِ بِهُ (٧) :

يَقُولُونَ فِي الْأَكْفَاءِ أَكْبَرُ هَمِّهِ أَلَا رُبَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعِيْشُ بِهَالِكَا أَكْبَرُ هَمِّهِ أَلَا رُبَّ مِنْهُمْ مَنْ يَعِيْشُ بِهَالِكَا أَراد: رُبَّ من يعيش بهالك منهم (۱) . وكقوله (۱) :

É=

- (۱) البيتان من الطويل ، ينسبان لأعرابي في الكامل (۳۷٤/۱) ، وينظر : شرح التسهيل (۱۹۳/۳)، وشرح أبيات المغنى (۱۹۳/۵) .
  - (٢) من (س). وفي الأُخَر: ((التغسيل)).
    - (٣) ((لي)) سقط من (ن) .
    - (٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٣/٣) .
      - (٥) ((لأَنَّ)) سقطت من (س).
        - (٦) يُنظَر : المصدر السابق .
  - (۷) يُنظَر : المقتضب ((77/7)) ، شرح التسهيل ((77/7)) ، وشرح الكافية الشافية ((77/7)) .
    - (٨) البيت من الطويل ، وهو للأعشى ميمون بن قيس في ديوانه (ص٦٦) .
      - و يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٤/٣) ، وشرح أبيات المغنى (١٢/٤) .
        - (٩) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٤/٣) .

## إِنَّ عَمْرًا لا خَيْرَ فِي اليَوْمَ عَمْرٍ و إِنَّ عَمْرًا نُحَبِّرُ الْأَحْزَانِ

أراد $^{(7)}$ :  $\mathbb{Y}$  خيرَ اليومَ في عمرو $^{(7)}$ .

وكقولِ الفرزدقِ (١):

# وِإِنَّ لَأَطْوِيْ الكَشْحَ مِنْ دُونِ مَا انْطَوَى وَأَقْطَعُ بِالْخَرْقِ الْهَبُوعَ الْمُرَاجِم

تقديرُهُ: أقطعُ الخَرْقَ بالهَبُوعِ (٥) . الهُبُع : فصيلٌ نتَجَ في آخر النَّتَاجِ ؛ أيْ : قريبُ الصيفِ (٦) . والرِّجْمُ : القَتلُ (٧) .

وحكَى الكِسَائيُّ بالفصلِ في الاختيارِ بالقسَمِ ، نحو اشتريتُهُ بـ-واللهِ- درهمٍ . وهذا غلامُ - والله- زيدُ<sup>(۸)</sup> .

#### É=

(١) البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٣٢/٢) ، والمساعد (٣٠١/٢) ، والهمع يُنظَر : شرح التسهيل (٩٩/٢) ، والدرر (٩٩/٢) .

- (٢) ((إن عمرًا ... أراد)) سقط من (ط) .
- (٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٤/٣) .
- (٤) البيت من الطويل ، ينسب للفرزدق ، ولم أجده في ديوانه .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٣٢/٢) ، واللسان (٨٦٥/٨) ، والهمع يُنظَر : شرح التسهيل (٢٢٧/٤) ، والدرر (٩٩/٢) .

- (٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٣٢/٢) .
  - (٦) يُنظَر : اللسان (هـ بع ٨/٣٦) ، وتاج العروس (٣٧٩/٢٢) .
  - (٧) يُنظَر : اللسان (رج م ٢٢ /٢٢٦) ، وتاج العروس (٢١٨/٣٢) .
- (۸) يُنظَر : شرح التسهيل ((۳/ ۱۹۶) ، وشرح الكافية الشافية ((7/7) ) .

### [القسم]

قال: (وواو القسم) (١).

أقول: القسَمُ اصطلاحًا: جملةٌ إنشائيةٌ مؤكِّدةٌ جملةً أخرى (١) ، هي جوابُ القَسَمِ ؛ ولِتَعَلُّق كلِّ من الجملتين بالأخرى خرجَتْ كلُّ منها عن الاستقلالِ ، كالشَّرطِ ، ولِتَعَلُّق كلِّ منها عن الاستقلالِ ، كالشَّرطِ ، والجزاء (٦).

وقَالَ جَارُ اللهِ (٤): ((فإنَّ الجُملةَ المقسمَ بها ليسَتْ مَقصُودةً لذاتِها ، بل ذُكِرتْ تأكيدًا للجُمْلَةِ المقسَم عليها)) (٥).

وقالَ جارُ اللهِ : الجملةُ المقسَمُ عليها قَضِيَّةُ القسَمِ ، كما أَنَّ جوابَ السُّؤال قضيَّةُ السُّؤالِ ؛ فسُمِّيتُ جوابَ القَسَمِ تشبيهًا لها به . وكذا جوابُ (إذا) ، و(لَّا) ، وما أشبهها . وأصلُهُ أَنْ يكونَ الحرفُ كسائرِ الإنشاءاتِ(١٠) .

(١) الكافية في النحو (ص٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (١٠٤/٣) ، وشرحه للسيرافي (٧/١٤) ، والإيضاح العضدي (ص٢٧٦) ، واللباب (٣٧٤/١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٢/٢) ، وتمهيد القواعد (٣٠٦٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص٢٧٦) ، والمقدمة الجزولية (ص١٣٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣) . والتوطئة (ص٥٥٦) ، وشرح المقدمة الجزولية (٨٥٣/٢) ، والمباحث الكاملية (٤٩/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٨٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) ((وقال : جار الله)) سقط من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٥) الكشاف (٢/٣٥٤) ويُنظر : المفصَّل (ص٤٩٢) ، والتخمير (٤/٤٩) ، والبحر المحيط (٢٢٧١) .

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا النصّ على طول التفتيش في كتب الزمخشريّ .

والأصلُ في حروفِهِ الباءُ ؛ لِأَنَّ تعلُّقَ الفعْلِ بالمقسَمِ به إلصاقٌ ، والأصلُ فيه الباءُ (۱) وهي عَامٌّ يستعمَلُ معَ ذِكْرِ الفِعْلِ أو شبهه ، ومعَ حذفِها ، وفي القَسَمِ الذي جوابُهُ طلبيٌّ ، ويُسمَّى القَسَمُ الاستعطافيُّ ، نحو : باللهِ أُخْبِرْني . وباللهِ هَلْ زيدٌ قائمٌ ؟ وفي غيره ، ومعَ المقسَم به المظهرِ والمضْمَرِ (۱) .

والقَسَمُ مِنْ جِهَةِ كثرةِ وقوعِهِ بطولِهِ ؛ لذكرِ الفِعْلِ ، والحرفِ ، والمقسمِ به ، والمقسمِ عليه - يُخفَّفُ بأنواعِهِ ، فيكثُرُ حذْفُ الفعلِ وإبقاءُ البَاءِ (٢) ، وكذا حذْفُها معوضًا عنها الواوُ (٤) . والدَّليلُ عليه : أنَّهُ (٥) لم يُجمَعْ بينَ أحدِهما وبينَها (١) ، ولأنَّها عاطفةٌ ، فلو جُعِلَتْ جارَّةً /بالاستقلال يلزمُ الاشتراكُ ؛ ولمَا خُصَّ بالمظهرِ ، وبِحَذْفِ الفعل وبغيرِ الطلب (٧) .

[۰۲۲۰]

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المقتضب (۳۱۷/۲) ، والأصول (۴۳۰/۱) ، ومعاني الحروف (ص٣٦) ، وعلل النحو (ص٢١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٤/٢) ، وشرح الجمل (٢١١٥) ، وشرح الكافية الشافية (٢١٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : علل النحو (ص٢١١) ، والتبصرة والتذكرة (٥/١) ، وشرح المفصَّل (٣٣/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٨٢) ، وشرح الجمل (٥٢٣/١) ، والجني الداني (ص٤٥) ، والمغنى (٢/٠٤) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المقتضب (٢١٧/٢) ، والإيضاح العضدي (ص٢٧٦) ، وعلل النحو (ص٢١٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٢١٧/٤) ، والإيضاح العضدي (ص٢٦٨ ، ٢٧٦) ، وعلل النحو (ص٢١١) ، وشرح اللمع (٢١٧٥) ، والمفصَّل (٤٠١)، والبسيط في شرح المفصَّل (١٥٣/٢)، والبسيط في شرح الكافية (٣/٢٥) .

<sup>(</sup>٥) ((أنه)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٣/٢) ، والمباحث الكاملية (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : علل النحو (ص٢١١) ، والمباحث الكاملية (٢/١٧) .

وخُصَّ الواو بالعِوضِ لاتِّحَادِها معَ البَاءِ محرجًا<sup>(۱)</sup>، وهي أخفُّ ؛ لِتَجافي الشفتينِ عندَ النُّطقِ بها<sup>(۲)</sup>. ومعنًى ؛ لِأَنَّ الإلصاقَ قريبٌ من الجمعِ الذي هي لَهُ دائمًا<sup>(۲)</sup> -عوِّضَتْ إذَا كانَ القَسَمُ بالمظهَرِ<sup>(۱)</sup> ؛ فيكونُ القسَمُ غيرَ<sup>(۱)</sup> الطَّلبيِّ؛ لِأَنَّ الكثرةَ التي هي علَّةُ التَّخفيفِ إنَّما تكونُ إذَا كانَ القسَمُ (۱) كذلك ؛ فيمتنعُ: أقسمُ (۱) وَوَكَ. و وَاللهُ أخبِرْني (۱).

والدَّليلُ على أنَّ الواوَ بدلٌ عنهما: أنَّ مانعَ العَطْفِ على عاملينِ إذَا أوردَ عليه قولُه والدَّليلُ على أنَّ الواوَ بدلٌ عنهما: كل الليل: ٢-١) فإنَّ فيه العطفَ على عاملين؛ لِأَنّه على عالين؛ لِأَنّه عطفَ بالواو<sup>(٩)</sup> ( ل) على (الليل) المجرورِ بواوِ القَسَم و  $Z \times [$  الثاني على  $Z \times [$ 

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المقتضب (٣١٨/٢) ، والأصول (٢ ٤٢٣) ، والتبصرة والتذكرة (٤٤٥/١) ، وشرح اللمع (١) يُنظَر : المقتضب (٣١٨/٢) ، والأصول (٣٢٥/١) ، والبسيط في شرح الجمل (٣٧٥/١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المقتضب (٣١٨/٢) ، والمباحث الكاملية (١٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : معاني الحروف (ص٤١) ، واللباب (٣٧٥/١) ، وشرح المفصَّل (٣٤/٨) ، والمباحث الكاملية (٣١/٢) ، وشرح الجمل (٥٢٥/١) ، وشرح الرضي (١١٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص٢٦٨) ، وشرح المفصَّل (٣٤/٨) ، والمباحث الكاملية (١٧/٢)، وشرح المفصَّل (٣٤/٨) ، والمباحث الكاملية (٥٢٤/١) .

<sup>(</sup>٥) من (ن ، س) . وفي الأُخَر : ((الغير)) .

<sup>(</sup>٦) ((بالمظهر فيكون ... كان القسم)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٧) ((أقسم)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (٥/١) ، والمفصَّل (ص٤٠١) ، وشرح المفصَّل (٣٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٣/٣) ، وشرح الرضي (١١٩٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٩٥٣/٣) .

<sup>(</sup>٩) هكذا في النسخ ، وصوابه (بواو) .

الأوَّلِ المنصوبِ بـ (أقسمُ) المقدَّرِ (١).

أَجَابَ: بِأَنَّ وَاوَ القَسَمِ عُوضٌ مِنِ الْفِعْلِ وَالْبَاءِ فَهِي كَعَامَلٍ عَمِلَ عَمَلِينَ فَيكُونُ وَلَهُ تَعَالَى: ] لَكَ اللهُ عَلَى عَمُولِي عَامَلٍ وَاحْدٍ (١) ؛ فَهُو مِثْلُ : ضَرَبَ زِيدٌ قُولُهُ تَعَالَى: ] } عَمِرًا وَبِكُرُّ خَالدًا (١) . قَالَ الْحَاجِبِيُّ : ((هذا حَسَنُ ، لكنَّهُ مِنقُوضٌ بقُولُهُ تَعَالَى: ] } عَمرًا وَبِكُرُ خَالدًا وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا النَّسَقَ عَلَى الانشقاق: ١٦ – ١٨) وبقُولُهُ تَعَالَى: ] } ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا النَّسَقَ عَلَى النَّكُويرِ: ١٥ حَالَ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا النَّسَقَ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

قُلتُ : في كلامِهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّه لم يبطلْ كونُ الواو عوضًا من الفعل والباء فيها مرَّ من الآبة .

نَعَمْ ، نحو هاتين الآيتين واردٌ على مانعِ العطف على عامِلَين .

ويُجَابُ عنه هُنَا : بأنَّ الواوَ للقسَمِ لا للعَطْفِ ، وجوابُ أحدِ القَسَمَينِ محذوفٌ، وهو أسهلُ تحمُّلًا من ارتكابِ العَطْفِ على عَاملَينِ .

وإنَّمَا قَالَ الخَليلُ : ((واو ] لَكَ للعطفِ لا للقَسَمِ ، وإلَّا وَجَبَ له جوابٌ مستقلُّ)) (() .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٣٣٢ ، ١٥٤ ، ١٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المفصَّل (ص٤٩٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/١٥٤ ، ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب (٥٠١/٣) ، وشرح الرضى (١١٩٨/٢) .

وليس كذا ؛ إذْ قوله تعالى : ] Z U t S (الليل: ٤) جوابٌ له ولما قبله ؛ لِأَنَّه لمْ يلزمْ منه مَحْذورٌ .

والتَّاءُ مثلُ الواوِ فِي أَنَّهَا تستعملُ معَ حَذْفِ الفِعْلِ فِي قسَمٍ غيرِ طلبيٍّ ؛ لكنَّها تَخْتَصُّ بلفْظِ (الله) (۱) إِذَا كَانَ فِي القَسَمِ تَعَجُّبُ وتعظيمٌ (۱) ؛ كأنَّها عوضٌ أو مبدلةٌ عن واو (والله) ؛ لِأَنَّ القَسَمَ بلفظ (الله) أكثرُ ، وما كثرُ استعماله توسَّعوا فيه؛ لِئَلّا يسأموا من تكررِه بطريقِ واحدٍ . قالَ اللهُ تَعَالى : ] تَأللَّهِ تَفْتَوُا تَذُكُرُ بُوسُفَ  $\Sigma$  (يوسف: ۸٥) (۱).

وقولُ الحَاجِبِيِّ : ((لِمَّا كَثُرَ القسم بالله أرادوا التخفيف فيه ، فعوّضوا من الواو حرفًا صحيحًا))(١)(٥) . عَجِيبٌ ؟ إذْ التَّاءُ أثقلُ من الواو .

وأجرى الأخفشُ قولَك : وربِّ الكَعْبَةِ = بَجَرَى : والله . في إبدالِ التَّاءِ عن الواو .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (۱/٥٩ ، ٣١٩/٣) ، والمقتضب (٣١٩/٢) ، والأصول (٤٢٣/١) ، واللّرمات (ص٥٧)، والجمل (ص٧٧) ، والإيضاح العضدي (ص٢٦٩) ، ومعاني الحروف (ص٤١)، وعلل النحو (ص٢١٤) ، والمفصَّل (ص٤٠١) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : المقتضب (۲/۳۲۳) ، والأصول (۲/۰۱۱) ، وشرح السيرافي (۸/۱٤) ، ومعاني الحروف (ص٤١) ، والتبصرة والتذكرة (٤٤٥/١) ، والكشاف (١٥١/٤) ، والمباحث الكاملية (١٩/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٥٩) ، والبسيط في شرح الجمل (٩٢٦/٢) ، والمغني (٢١١/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٣٤/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٣) . (٨٦٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) ((صحيحًا)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٥) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٤/٢).

ورُوِي عنهم: تربِّ الكَعْبَةِ. وهو شَاذٌّ(١).

# أَلَا نَادَتْ أُمَامَةُ بِاحْتِهَالٍ لِتَحْزُنَنِي، فَلَا بِكِ مَا أُبَالِي

أُمَامةُ : اسمُ امرأةٍ . والاحتمالُ : بمعنى الارتحال . و (لا) في قوله : (فلا بك) زائدة .

وقال(١):

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: المفصَّل (ص ٤٠١) ، وشرحه (٣٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٤/٣) ، وشرح الجمل (١١٩٠/١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٢٧٠) ، وشرح الرضي (١١٩٠/٢) ، ورصف المباني (ص ١٧٢) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : المفصَّل (ص ٤٠١) ، وشرحه (٣٣/٨) ، وشرح المقدمة الكافية ((٣٠٤) ، وشرح الكافية الكافية خاجي عوض الشافية (٨٦٢/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٩٠٤/٢) ، وشرح الكافية لحاجي عوض (ص ١١٢٣) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، ينسب لغُوّيّة بن سُلْمَى بن ربيعة .

يُنظَر : التعليقة (٤/٥) ، والمسائل العسكريات (ص ٢٠) ، ومعاني الحروف (ص ٢٦) ، والخصائص (١٩/٢) ، والمنصَّل (ص ٤٩٤) ، والتبصرة والتذكرة (٤٤٥/١) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (١٠٠١/١) ، والمفصَّل (ص ٤٩٤) ، وشرحه (٣٤/٨) ، ورصف المباني (ص ٢٤١) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وهو لقيس بن الملوِّح في ديوانه (ص٢٢٢) .

# بِدِيْنِكَ هَلْ ضَمَمْتَ إِلَيْكَ نُعْمَى قُبَيْلَ الصُّبْحِ أَوْ قَبَّلْتَ فَاهَا ؟

نُعمَى : اسمُ امرأة . حلَف على المخاطبِ مستخبرًا عن شأنها ، وخصَّ ذلك الوقتَ؛ لِأَنّه وقتُ تغيُّر الأفواهِ .

ومِنْ حروفِهِ (١) اللَّامُ ، وهي مختصّةُ باللهِ إِذَا تَضَمَّنَ القَسَمُ ما يتعجَّبُ منه ؛ كقوله (٢): لله لا يُؤَخَّرُ الأَجَلُ (٣) .

وقد يُعوَّضُ عن الواو في (والله) هاءُ التنبيه ، وهمزةُ الاستفهام ؛ فيجران (الله) كالواو (١٤) . وقالَ المالكيُّ : ((ليسا عوضًا عنها ، وإنَّ جرَّهُ (٥) بعدَهما بمقدَّرٍ لم يُلْفَظْ به ، كما أنَّ نصْبَ المضَارع بعدَ الفَاءِ ونحوه بمُقَدَّرٍ)) (١) .

#### É=

ويُنظَر : المسائل الشيرازيات (٨٥/١) ، والمقتصد (٨٦٥/٢) ، والمفصَّل (ص٤٩٥) ، وشرحه (١٠٢/٩) ، وأخزانة وشرح الجمل (٥٢٢/١) ، وشرح الرضي (١٢٠٠/٢) ، وتمهيد القواعد (٣٠٧٢/٦) ، والخزانة (٤٧/١٠) .

- (١) في (س) : ((حروفها)) .
- (٢)بعدها في النُّسخ : ((تعالى)) وما بعده ليس آية .
- (٣) يُنظَر : الكتاب (٤٩٧/٣) ، والمقتضب (٣٢٣/٢) ، والأصول (٤٣٠/١) ، واللامات (ص٧٧)، والجُمل (ص٧٢) ، وشرح المفصَّل (ص٧٢) ، وشرح المفصَّل (ص٧٢) ، والمفصَّل (٣٢٩/١) ، والمفصَّل (٣٢٦/١) .
- (٤) يُنظَر : الكتاب (٣/٩٩٤) ، والأصول (٢/١٥١) ، والجمل (ص٢٧) ، وشرح اللمع (٢٠٠٥)، وأرب اللمع (٢/٥٠٠) ، والمفصَّل (ص٤٩٦ ، ٤٩٩) ، واللباب (٣/٦٠١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/٤٥٩) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢/٥٥٨ ، ٥٥٨) ، وشرح التسهيل (٣/٩٩) ، وشرح الرضى (١١٩٣/٢) .
  - (ه) في (ن) : ((جرّ)) .
  - (٦) شرح التسهيل (٢٠٠/٣) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢٠٦٨) .

قُلتُ: الفاء ونحوه لم يكن عوضًا عن (أنْ) ؛ لِأَنّ الفاء ونحوه باقٍ على معناه الأصلي ، فلا يعمل . بخلاف الهمزة والهاء ؛ فإنّها خرجا عن معنى الاستفهام والتنبيه ، فتِلي الممزة ألفّ ؛ لِئلّا يشتبه بغير القسم ، وإنْ التقى ساكنان؛ لِأَنّ الألف كجزء الكلمة ، فصار كلم عنى الفاتحة: ٧)(١).

## وفي (هَا الله) لُغَاتٌ :

أَنْ يُذكرَ بعدَ الهَاءِ أَلفٌ ، وبعدهُ همزةُ الوصلِ ؛ لِأَنَّ لهمزةِ (الله) شأنًا ليسَ لغيرِها ؛ بدليل : (يا ألله) بقطعها (٢) ؛ فيُقالُ : (ها الله) (٣) .

وأنْ يُخْذَفَا معًا (٤) . أمَّا حَذْفُ الهمزةِ فلأنَّها للوصل ، وأمَّا حذْفُ الألف فللسَّاكِنَين .

وأَنْ يُحذَفَ الهمزة ؛ لِأَنَّها للوصلِ (٥) دونَ الألفِ ؛ نظرًا إلى أَنَّهُ جُعِلَ كجزءِ (الله) ؛ كما في (الله) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح السيرافي (۱۳/۱٤) ، والتبصرة والتذكرة (۷۱/۱۱) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲۳۰/۲) .

<sup>(</sup>٢) من (س) . وفي الأُخر : ((بعطفها)) ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المقتضب (٣/ ٣٢) ، والمسائل البصريات (ص٩٠٨) ، وشرح اللمع (٢/ ٥٧٠) ، وشرح الرضي (٣) . (١١٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٩/٣) ، والمقتضب (٣٢١/٢) ، والأصول (٤٣١/١) .

<sup>(</sup>٥) ((وأما حذف ... للوصل)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر .

وأنْ تَبقَى الهمزةُ ؛ لما مرَّ ، وتُحذَفُ الألف نظرًا إلى أنَّ الهمزةَ محذوفةٌ حُكمًا (١).

والدليلُ على أنَّها عوِّضا عنْ حرف القسم : امتناعُ اجتهاعهما معه ؛ إذ يمتنع : ها والله ، وا والله ، ووجوبُ الجرِّ بعدهما (٢) .

ثمَّ قَالَ الخليلُ : (( (ذا) في : لا ها الله ذا . وفي : هَا لَعَمْرُ اللهِ /ذَا . مُقسَمٌ عليه . [٢٢١] وأصله : والله = اللأمر هذا [فَحُذِفَ الأمرُ] (٣) وقُدِّم (هَا) ، وجُعِل عوضًا من الواو لكثرة القسم بالله)) (١) .

وقالَ الأخفشُ : ((هو من جُمْلَةِ القسَم توكيدُ له ؛ كأنَّه قالَ : ذَا قسمي=لأمرين:

الأول : أنَّهم يذكرونَ الْمُقسَمَ عليه بعدَهُ ، نحو : لا هَا اللهِ ذا لقدْ كانَ كذا . وهذا يذُلُّ على أنَّه مِنْ جملةِ القَسَم .

الثاني: أنَّهم يأتون بالمُقسَمِ عليه منفيًّا ، ولو كانَ (ذا) من المُقْسَمِ عليه وهو مثبتُ ؛ لكانَ المُقْسَمُ عليه إذا ذُكِرَ طابَقَهُ في الإثبات))(٥) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المفصَّل (ص٤٩٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٥/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٩/٢ ، ٣٢٩) ، وشرح الرضي (١١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (٤٩٩/٣) ، والمباحث الكاملية (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٤٩٩/٣) ، والمقتضب (٣٢١/٢) ، والأصول (٤٣١/١) ، وشرح السيرافي (١٣/١٤) ، وشرح المفصَّل (٤٩٩/٣) ، والمفصَّل (٤٩٥/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٣٠/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٥/٣) ، والصفوة الصفية (٢/٧٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح السيرافي (١٤/١٤) ، والمفصَّل (ص٤٩٧) ، وشرحه (١٠٦/٩) ، والتخمير (٢٦٠/٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٥/٣) ، والمباحث الكاملية (٢/٢٥) ، وشرح الرضي (١١٩٤/٢) ،

قالَ الحاجبيُّ : ((كلا القولين باطلٌ ؛ أمَّا قولُ الخليلِ فلأنَّ المُقسَمَ عليه على ما قالَهُ في هذا الكلامِ مُثْبَتٌ ، وقد عُلِمَ بالاستقراءِ أنَّهُ منفيٌّ ؛ إذ لا نزاعَ في أنَّ (لا) في : لا ها الله الكلامِ مُثْبَتُ ، وقد عُلِمَ بالاستقراءِ أنَّهُ منفيٌّ ؛ إذ لا نزاعَ في أنَّ (لا) في : لا ها الله النَّفي . وأمَّا قولُ الأخفشِ فلأنَّهُ أيضًا قدَّرَهُ مثبتًا ، وأجَازَ حذْفَهُ بأسرِهِ ، وهو خِلافُ الأصلِ . وجَعَلَ (ذا) إشارةً إلى القسَمِ ، ولم يوجدْ لهُ نظيرٌ في كلامِهم)) (١) . ثمَّ قالَ : (والمستقيمُ : أنْ يُجعَلَ (ذا) مقسمًا عليه لا على ما ذكره الخليلُ ؛ بل على معنى : لا ها الله لا يكون الأمر ذا . فيسلم عن المحذورات المتقدمة)) (١) .

قُلتُ : استقراؤهما أقوى من استقرائه .

ونَصَّ الزَّخشريُّ: ((أنَّ (لا) في: لا ها الله = زائدةٌ للتوكيد)) (۱) ؛ كقوله تعالى: ] Z والقيامة: ۱) ؛ كها قال الخليل والأخفش. وما ورد في الحديث ، وهو أنَّهُ قالَ قتادة : ((قتلتُ عام حنين رجلًا ، وتركتُه ، وأخذ غيري سَلَبَهُ ، فليّا رجعنا جلسَ رسولُ الله -صلّى الله عليهِ وسَلَّمَ - فقال : (من قتل قتيلًا فله سَلَبُه) ، فقمْتُ وأخبرتُهُ قصَّتِي ، وقُلتُ : مرارًا : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ فقامَ رجُلُ وقالَ للنّبي -صلّى الله عليهِ وسلّمَ: صدق ، وعندي سَلَبُه فأرْضِهِ منّي . فقالَ أبو بكر : لا هَا الله إذَنْ ، لا يعمَدُ إلى أسدٍ مِنْ أُسْدِ الله يُقاتِلُ عن الله ورسولِهِ فيعطيكَ سَلَبَهُ . فقال النّبي -صلّى الله عليهِ وسلّمَ: (صدق فأعْطه ) فأعطانيه)) (١) . حَمَله فيعطيكَ سَلَبَهُ . فقال النّبي -صلّى الله عليهِ وسلّمَ: (صدق فأعْطه ) فأعطانيه)) (١) . حَمَله فيعطيكَ سَلَبَهُ . فقال النّبي -صلّى الله عليهِ وسلّمَ: (صدق فأعْطه ) فأعطانيه)) (١) . حَمَله فيعطيكَ سَلَبَهُ . فقال النّبي -صلّى الله عليهِ وسلّمَ: (صدق فأعْطه ) فأعطانيه)) (١) . حَمَله فيعطيكَ سَلَبَهُ . فقال النّبي -صلّى الله عليهِ وسلّمَ: (صدق فأعْطه ) فأعطانيه)) (١) . حَمَله

É=

والصفوة الصفية (١/٣٢٧).

- (١) الإيضاح في شرح المفصَّل (٣٣٠/٢).
- (٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٣٣٠/٢).
  - (٣) المفصَّل (ص٤٩٧).
- (٤) يُنظَر : الجامع الصحيح (٢٠١/٢) ، حديث : ٣١٤٢) ، كتاب فرض الخمس ، باب من لم يخمّس الأسلاب) ، وصحيح مسلم (٣١٣٠/٣) ، حديث : ١٧٥١ ، كتاب الجهاد والسير ، باب استحقاق

بعضُ النَّحويينَ على أنَّه غلطٌ من بعضِ الرُّواةِ ؛ إذْ العربُ لا تستعملُ (لا ها الله) بدونِ (ذا) . وإنْ سُلِّمَ استعمالُهُ بدونِ (ذا) فليسَ هذا موضع (إذنْ) ؛ لِأَنَّه للجزاء ، وهو هُنَا على نقيضه . ومقتضى الجزائية ألّا يُذْكَرِ (لا) ويقولُ : إذنْ يعمدُ إلى أسدٍ =لِيَصِحَّ جوابًا لطالبِ السَّلبِ ، وليسِ بقاتل ، فقالوا : الظَّاهرُ أنَّ الحديثَ : لا هَا اللهِ ذا لا يعمَدُ . فصُحِّف ، ثم نُقِلَ كذلك (۱) .

قُلتُ : الحديثُ صحيحٌ ، ولا يجبُ أَنْ يلازم (١) (هَا) القسم ، كما لا يجبُ أَنْ يلازمَ غيرَها من حروفِهِ . وتحقيقُ الجزائية بـ (إذن لا يعمد) أصحُّ ؛ إذْ معناه : إذا صَدَقَ أسدٌ غيرُكَ لا يَعْمَدُ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - بإبطالِ حِقِّه ، وإعطاءِ سلَبِهِ إياكَ .

أَمَّا من الفعلية نحو: بالله . فإنّه حَذَفَ الفعلَ وأبقى الباءَ . وقد يُحذَفان بأنْ يُحذَفَ الخرف أولًا ، فينصب الفعلُ الاسمَ ، ثم يُحذف الفعلُ ويبقى عمله ، نحو: الله َ لأفعلَ " الحرف أولًا ، فينصب الفعلُ الاسمَ ، ثم يُحذف الفعلُ ويبقى عمله ، نحو: الله َ لأفعلَ " أنه كُذف الفعلُ ويبقى عمله ، نحو : الله َ لأفعلَ " أنه كُذف الفعلُ ويبقى عمله ، نحو : الله كالمعلقة المعلقة ا

É=

سلب القتيل).

(١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٥٥/٣) ، وشرح الكافية ، لحاجي عوض (ص١١٢٥) .

(٢) ((أن يلازم)) سقط من (ط).

(٣) يُنظَر : شرح اللمع (٧٧/٢) ، والمباحث الكاملية (٧/٢) .

(٤) يُنظَر : الكتاب (٩/٧٣) ، ١٩٥٥) ، والمقتضب (٣٢٠/٢) ، والأصول (٤٣٢/١) ، والجمل (ص٧٧) ، والجمل (ص٩١١) ، وشرح السيرافي (٩/١٤) ، والإيضاح العضدي (ص٧٧) ، والمسائل البصريات (ص٩١١) ، والمقتصد (٨٦٨/٢) ، والمفصَّل (ص٩٥٥) ، والإنصاف (٣٩٣/١)، وشرح المقدمة الجزولية

لِأَنَّ بقاء العمل بعد حذْفِ عامِلِهِ إنها يكون لقوَّتِه ، والحرف ضعيف العمل(١).

وقالَ الحاجبيُّ : ((يجوزُ خفْضُه ؛ لقولهم : لاهِ أبوك)) (٢) .

ولم يَجُزُ خفضٌ غيرِ لفظ (الله) (٣).

ويمتنعُ حَذْفُ حَرْفِهِ وإبقاءُ فِعْلِهِ ؛ فلا يُقَالُ : حلفتُ اللهَ . وإنْ جَازَ : استغفرتُ اللهَ اللهَ . وكذّفُ حَرْفِهِ وإبقاءُ فِعْلِهِ ؛ فلا يُقَالُ : حلفتُ الله . وإن جَازَ : استغفرتُ الله الذنبَ . و كلَّمْتُه زيدًا . أي : من الله ، ولزيدٍ (١٠) .

وقالَ الكوفيونَ : إذا حُذف حرفُ الجرّ يبقى الاسمُ مخفوضًا ، أو يُرفعُ . ولا يُنْصب إلا اسهان ؛ وهما : كعبةَ اللهِ ، وقضاءَ اللهِ (٥). فأَبْطَلَ قولُهُم : أمانةَ ، ويمينَ -بالنَّصبِ - في قوله (١) :

# إِذَا مَا الْخُبْرُ تَأْدُمُهُ بِلَحْمٍ فَذَاكَ أَمَانَةَ اللهِ الثَّرِيْدُ

#### É=

. (AOV/Y)

- (١) يُنظَر : المباحث الكاملية (٢/٥٥) .
- (٢) الإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٩/٢) ، ويُنظَر : الكتاب (١١٥/٢ ، ١٦٢) ، والأصول (٤٣٣/١) ، والبسيط في شرح الجمل (٩٣٤/٢) .
  - (٣) يُنظر : المباحث الكاملية (٢/٥٥) ، وشرح الكافية الشافية (٨٦٠/٢) .
    - (٤) يُنظَر : المقتضب (٢/٣٢).
    - (٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٣٠٠/٣) .
    - (٦) البيت من الوافر ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : الكتاب (٢١/٣) ، والأصول (٤٣٣/١) ، والنكت (٢٢٩/٢) ، والمفصَّل (ص٤٩٦) ، وشرحه يُنظَر : الكتاب (١٠٤/٩) ، والأصول (٥٣٢/١) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٤/٩) ، وشرح الجمل (٥٣٢/١) ، وشرح الكافية الشافية (٨٦١/٢) .

وفي قول امرئ القيس<sup>(۱)</sup>:

# فقُلْتُ : يَمِينَ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي

قالَهُ لابنةِ القيصرِ حينَ أمرتْهُ بالانصرافِ حينَ دخلَ قصْرَها بعدَ أَنْ أَجابتْهُ ؛ آبيًا الانصراف حتَّى ينالَ منها مرادَهُ .

وإنَّما نُصِبَ ما نُصِبَ - من قولهم : الله َ ، وكعبة الله ، وأمانة الله لأفعلَنّ - ولم يُرفَع ؛ لِأَنّ الأصل في القسَم الجملةُ الفعليةُ ؛ إذ الإنشاء وتضمُّن الحرف بها أولى ؛ ولذا أكثرُ القسَم بها (٢) لم يكن فيه فليُنصَب بفعل مقدَّر (٤) ؛ كقوله (٥) :

# فَإِنَّكِ عَمْرَ الله إِنْ تَسْأَلِيْهِمْ بِأَحْسَابِنَا زَادًا تَجُلُّ الكَبَائِرُ

وقد يُرفعُ : يمينُ الله ، وأمانةُ الله ؛ تشبيهًا بـ(لعَمْرُ) الله ، وعهدُ الله لأفعلن (٢)(٠).

(٣) في (س) : ((فإن)) .

(٤) يُنظَر: شرح الكافية الشافية (٢٤/٢).

(٥) البيت من الطويل ، وهو لأبي شهاب المازني في : شرح أشعار الهذليين (٢/٦٩٥) .

و يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٧٥/٢) .

(٦) ((وقد يرفع ... لأفعلن)) سقط من (س) .

(٧) يُنظَر : الجمل (ص٧٢) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٩/٢) ، والتوطئة (ص٥٥٠) ، وشرح الجمل

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص٣٢) .

و يُنظَر : الكتاب (٣٠٤/٣) ، ومعاني القرآن (٢/٥٤) ، والمقتضب (٣٢٥/٢) ، والأصول (٤٣٤/١)، وأبطمل (ص٣٧) ، والمسائل الشيرازيات (١٥٤/١) ، وشرح أبيات سيبويه ، لابن السيرافي (١٥٤/٢) ، والخصائص (٢/٤٠٤)، وشرح اللمع (٥٧٥/٢)، والمفصَّل (ص٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الجزولية (٨٦١/٢) ، والمباحث الكاملية (٢/٥٦) .

والمانع من نصب : لعمرُ الله =اللامُ (١).

أمّا من الاسمية فإن كانَ المبتدأُ متعينًا للقَسَمِ وهو (لَعَمْرُ) ، و (لَأَيْمُنُ) المضافان إلى أمّا من الاسمية فإن كانَ المبتدأُ متعينًا للقَسَمِ وهو (لَعَمْرُ) ، و لَعَمْرِي . ولَأَيْمُنُكَ . وأَيْمُنُ الكعبة . ويَحوها = يجبُ رفْعُهُ وحذْفُ /خبره ؛ للعلم به ، ولسدِّ جوابهِ مسدَّهُ (٣).

[۲۲۱/ب]

وكذا كلُّ مبتداً تعيَّنَ للقسم بقرينةٍ ؛ كقولِ مَنْ تُوجَّه عليه يمينٌ لازمةٌ : لَعَهْدُ اللهِ لقد كان كذا . فلو لم يتعيَّن له جازَ إثباتُ خبره ؛ كقولك حالفًا : عليّ عهدُ الله . ويمينُ اللهِ تَلْزَمُني. وحذفه بأنْ لم يذكر (عليّ) ، و (تلزمُنِيْ) ؛ لدلالة الجواب عليه (؛) .

تنبيه : يُفْتَحُ عَيْنُ (عَمْرُ) (٥) ويُضَمُّ ، وإذا دَخَلَه اللّامُ يجب فَتْحُه ؛ لِيَخفّ ، فإنّه أكثر وقوعًا . ويُنصَبُ مع اللّام ، وعدمه (١) .

#### <u>É</u> =

. (044/1)

- (۱) يُنظَر : التعليقة (۱۳/۶) ، والتوطئة (ص٢٥٦) ، والمباحث الكاملية (٢/٦٥) ، وشرح التسهيل (٢٠١/٣) .
  - (٢) ((اللام إما ... ولعمرك)) سقط من (س) .
- (٣) يُنظَر : الكتاب (٧٤س) ، والأصول (٤٣٤/١) والجمل (ص٧٧) ، والإيضاح العضدي (ص٣٠٦) ، والتبصرة والتذكرة (٤٨/١) ، وشرح التسهيل (٢٠١/٣) ، وشرح الرضي (٦٧٦٣)).
  - (٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠١/٣) .
    - (٥) ((عمر)) سقطت من (س) .
- (٦) يُنظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٤/٢) ، والمباحث الكاملية (٢٠٢٥) ، وشرح التسهيل (٢٠٢/٣) ،
   وشرح الكافية الشافية (٢/٤٧٢ ، ٨٧٤/) .

مسألة : (أَيْمُنُ) مقطوعُ الهمزة جمعُ (يمينٍ) ؛ بلا خلافٍ<sup>(١)</sup>.

وحُكمُهُ إذا أُقسِم به حُكْم مفردِه (٢).

وأمَّا (ايمنُ) موصولُ الهمزةِ يلزمُ أنْ يضافَ إلى (الله) ، أو (الكعبة)، أو ضمير المخاطب ، أو إلى (الذي) . وإضافتُه إلى (الكعبة) أكثر (٢) . وهو عند الكوفيين والفَرَّاءِ جمْعُ يمينٍ ، وهمزته تُحْذف في الوصل تخفيفًا (١) . وعندَ غيرِهِمْ (٥) : كلمةٌ مفردةٌ اشتُقتْ من اليُمْنِ ؛ وهو : البركةُ ، والقوَّة (١) . ساكنةُ الأوَّلِ ، فاجتلبَتْ الهمزةُ للنُّطْقِ ؛ كامريُ (٧) . فُتِحَت لِشَبَهِ (ايمُن) بالحرفِ في عدم تصرُّفِه ؛ للزومه موضعًا واحدًا على حالٍ واحدٍ (٨) . كما سيأتي .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الإنصاف (۲۰۲/۱) ، وشرح المفصَّل (۳٦/۸) ، وشرح التسهيل (۲۰۲/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۸۷۷/۲) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (٣٧/٨) ، وشرح التسهيل (٢٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٢/٣) ، وتفصيل المسألة في الإنصاف (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الجمل (ص٧٤) ، وشرح المفصَّل (٣٦/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٤/٢) ، والمباحث الكاملية (٣٢٤/٢) ، وشرح التسهيل (٢٠٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٨٧٨/٢) ، وشرح الرضي (١١٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى مذهب البصريين.

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (٢/٢) ، والجمل (ص٧٣) ، وعلل النحو (ص٢١٤) ، واللباب (٣٨٠/١) ، وشرح الكافية الشافية (٨٨١/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٩٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الكتاب (٥٠٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٤/٢) .

<sup>(</sup>۸) يُنظَر : الجمل (ص۷۳) ، وعلل النحو (ص۲۱۶ ، ۲۱۵) ، وشرح المفصَّل (۳٦/۸) ، وشرح الرضي (۸/۲) .

ودليلُ إفراده : مجيءُ همزِه مكسورًا ، ومجيءُ ميمِهِ مفتوحًا ، ولم يوجدْ جمعٌ كذلك (١).

ومن لغاته: أَيْمُ ، إِيمُ ، إِمُ ، مُ ؛ بالحركات (٢).

أَمَّا (مُن) مضمومُ الميمِ قِيلَ :حرفٌ برأسه ؛ كـ(مِن) الابتدائية ، إلَّا أَنَّهُ لم يُستعملُ إلا في القَسَم معَ لفظِ الرَّبِّ (٢) ، وقِيلَ :محذوفٌ من (ايْمُنْ) (١٠) .

وقالَ الزَّخشريُّ : ((لم يَبْعُدْ أَن يُجِعلَ مُ بدلًا من (واو) والله ؛ كـ(تاء) تا الله)) . وضعَّفَهُ المالكيُّ : ((بأنَّه لو كان كذا لوجب فتْحُه كالتاء ، ولأنَّ لإبدال التاء منه نظائر

(۱) يُنظَر : الإنصاف (۲۰۹/۱) ، وشرح المفصَّل (۳۷/۸) ، والمباحث الكاملية (۵٦/۲) ، وشرح التسهيل (۲۰۳/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۸۷۸/۲) .

- (٣) يُنظَر : الكتاب (٤٩٩/٣) ، والأصول (٢/١١) ، وشرح اللمع (٢/٥٧٠) ، والمفصَّل (ص٤٩٣) ، وشرحه (٣٥/٨) ، والمباحث الكاملية (١٧/٢) ، وشرح الجمل (٢٦٨/١) ، وشرح الرضي (١١٩١/٢) .
- (٤) يُنظَر : المفصَّل (ص٤٩٤) ، وشرحه (٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢/ ٣٢٤) ، وشرح المقدمة الجزولية (٨٣٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٨٦٥/٢) ، وشرح الرضي (١١٤٧/٢) ، ورصف المباني (ص٣٢٦) .
- (٥) المفصَّل (ص٤٩٤) ، ويُنظَر : شرح المفصَّل (٣٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٥٥، ، ١٥٥/) ، والمباحث الكاملية (١٨/٢) ، وشرح التسهيل (٣٠٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٣٨) ، والجنى الداني (ص١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الجمل (ص٧٤) ، والإنصاف (٤٠٩/١) ، وشرح المفصَّل (٣٦/٨) وشرح المقدمة الجزولية (٢) منظر : الجمل (٨٧٨/٢) ، وشرح الجمل (٨٧٨/٢) ، وشرح الجمل (٨٧٨/٢) ، وشرح الجمل (٩٣٨/٢) .

مطَّرِدةً؛ ك : اتَّعَد ، واتَّصل . وغيرُ مطَّرِدةٍ ؛ ك : تُراث ، وتجاه . ولم يُبْدَلْ ميمٌ منها إلا في (فَمٍ) وهو شاذٌ . وكذا ليس محذوفًا مِن : مِن ربي . كما ظنَّهُ الزَّخشريُّ (۱) ؛ لِأَنّه يلزم ألّا يُستعمل إلا مع (ربِّي) كما يستعمل نواقصُ (ايمُن) مع كلِّ ما يستعمل معه (ايمُن)))(۱) .

ويجب رفع (ايمُنُ)(٢) ؛ لِأَنَّه المسموع فيه ، فاقتُصِرَ عليه (١) .

تذنيب : قد يُخبَر بـ (لك) ، و علي يَمِين الله =مقسمًا به (٥) ؛ كقوله (٢) :

لَكَ اللهُ لَا أُلْفِي لِعَهْدِكَ نَاسِيًا فَلَا تَكُ إِلَّا مِثْلَ مَا أَنَا كَائِنُ

وكقوله<sup>(٧)</sup>:

نَهَى الشَّيْبُ قَلْبِيْ عَنْ صِبًا وَصَبَابَةٍ أَلا فَعَلَيَّ اللهُ أُوْجَدُ صَابِيَا وقد يُجعلُ النَّذُرُ قسَمًا مر فوعًا بالابتداء (^) ؛ كقوله (١) :

(١) المفصَّل (ص٤٩٤) ، ويُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٤/٢) .

(٢) شرح التسهيل (٢٠٣/٣) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٨٦٥/٢) ، والجني الداني (ص١٣٩) .

(٣) ((ويجب رفع أيمن)) سقط من (س).

(٤) يُنظَر : الجُمل (ص٧٧) ، وشرح المقدمة الجزولية (٨٦٢/٢) ، والمباحث الكاملية (٢/٥٠) .

(٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٦/٢) .

(٦) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٦/٢) ، والمساعد (٣١٢/٢) .

(v) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٦/٢) ، والمساعد (٣١٢/٢) .

(٨) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٥٨) .

# عَلَى ٓ إِلَى الْبَيْتِ المُحَرَّمِ حِجَّةٌ أُوافِي بِهَا نَذْرًا وَلَمْ أَنْتَعِلْ نَعْلَا لَقَدْ مَنَحَتْ لَيْلَى الْمَودَّةَ غَيْرَنَا وَإِنَّ لَهَا مِنَّا المَودَّةَ وَالْبَذْلَا

فَائِدَةُ: قد تُحَذفُ الجُملةُ الفعليةُ القَسَميّةُ لدلالة الظَّرف المعمول لجوابه عليها (۱) ؛ كقولهم: لا أَفْعلَ ذلكَ عَوْضُ ، و لا أفعلهُ دَهْرَ الدَّاهِرِين = حُذِف (أَقْسِمُ بالله) قبلهُ مَا؛ لدلالة الظرفين عليه (۱) ؛ لِأَنهَا للتأييد ، فيفيدان التأكيد المستفادَ منه . ولا يُسْتَعْمَل مثل هذا الظرف إلا في القسَم المنفيّ (٤) . وقلّما يُذكر القَسَمُ (٥) ؛ كقوله (٢) :

# \* بِأَسْحَمَ دَاجِ عَوْضُ لَا نَتَفَرَّقُ \*

É=

(١) البيتان من الطويل ، لم أقف لها على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٥/٢) ، والمساعد (٣١٣/٢) .

- (٢) يُنظَر : المقدمة الجزولية (ص١٤٠) .
- (٣) يُنظَر : الجُمل (ص٧٥) ، والتوطئة (ص٢٥٨) ، وشرح الرضي (١٢١٢/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٣) . (٩٤٧/٢) .
- (٤) يُنظَر : شرح المقدمة الجزولية (٨٦٩/٢) ، والمباحث الكاملية (٦١/٢) ، وشرح الكافية ، لحاجي عوض (ص١١٢٧) .
  - (٥) يُنظَر : المباحث الكاملية (٦٢/٢).
    - (٦) عجز بيت من الطويل ، صدره:

### \* رَضِيْعَيْ لَبَانٍ ثَدْيَ أُمِّ تَحَالَفَا \*

وهو للأعشى ميمون بن قيس في ديوانه (الصبح المنير في شعر أبي بصير) (ص٠٥١) .

و يُنظَر : الجمل (ص٧٥) ، والخصائص (٢٦٥/١) ، والمفصَّل (ص٢٠٢) ، والإنصاف (٢٠١٨) ، وشرح المفصَّل (٢١٨/٣) ، والحباحث الكاملية (٢٢٢) ، وشرح التسهيل (٢١٨/٣) ، والحزانة (١٣٨/٧) ، وشرح أبيات المغني (٢٧٧/٢) .

وربَّما يتقدَّمُ الظَّرفُ الدالُّ على الجوابِ العَامِلِ فيه ؛ كما في هذا البيت (١) . وربَّما يُزادُ حرفُ التَّصديق على الجواب توطئةً للجواب -نحو : جيرِ لأفعلنّ ، لا للقسَم (١) . بخلاف نحو قوله تعالى : ] لَهِنُ أَشَرَكُتَ Z (الزمر: ٦٥) ؛ لِأَنَّه للتحقيق ؛ كاللام . والقسم أيضًا لتحقيق الجواب (٦٠) .

وقِيلَ : الظَّرفُ مُقسَمٌ به ؛ لِأَنَّ الدَّهرَ ونحوه مما يُقسَمُ به ؛ فلا يكونُ معمولًا للجوابِ(؛) .

قَالَ: (ويتلقَّى القَسَمُ) (٥) .. إلى آخره.

أقول: القَسَمُ وإنْ صَارَ كجزءِ جوابه لم يَعملْ فيهِ ، بخلافِ الشَّرط؛ ولذا إذَا حُذِفَ لا يتغيَّرُ الجوابُ؛ كقولهم: لا أفعلُ ذلك عَوْضُ ، و إنّ زيدًا قائمٌ؛ إذْ كان الأصلُ: والله إنّ زيدًا قائمٌ ، بخلاف الجزاء ؛ فإنّهُ إذا حُذِف منه الشرطُ يزولُ انجزامُهُ وفاؤه . فإذا لم يعملُ القسمُ في جوابه لا بدَّ فيه من حرف يدلُّ على أنّه جوابُ القسم .

واعلمْ أوّلًا: أنَّ القسَم إِمَّا صَرِيحٌ ؛ وهو: ما يُعلَمُ بمجرَّد لفظهِ أنَّ الناطقَ به مُقْسِمٌ

(۲) يُنظَر : الجمل (ص۷٤) ، والمقدمة الجزولية (ص٠٤٠) ، والتوطئة (ص٢٥٨) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢ ) يُنظَر : الجمل (٨٨٢/٢) ، والمباحث الكاملية (٦٢/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٨٨٢/٢) ، وشرح الرضي (١٢١٢/٢) .

(الفسم الثاني: النكفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المباحث الكاملية (٢/٦٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المقدمة الجزولية (٢/٠٧٠) ، والمباحث الكاملية (٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) الكافية في النحو (ص٢١٨).

؛ ك : أحلفُ بالله ، و أُقسِمُ به . و أنا حالفٌ بالله ، و لعَمْرُ الله ، و ايمُنُ الله (١) .

وإِمَّا غيرُ صَرِيحٍ ؛ وهو : ما يحتاجُ إلى قرينةٍ ، نحو : عَلِمَ اللهُ . وعَاهَدْتُه . وواثَقْتُهُ ، و عَلَيّ عَهْدُ الله ، و فِي ذِمَّتي ميثاقُ الله .

وإِنَّمَا يُعلَمُ أَنَّ الأَلفَاظَ قَسَمٌ بِقَرِينَة ؛ كَأَنْ تُجُبِيبَ بِقُولُك : لأَنْصُرَنَّك . أو لا أُعينُ ظَالًما . ومنه قوله تعالى : ] \_\_\_ Zh g f edcb a `\_\_ [(البقرة: ١٠٢)(١٠٢).

وقوله(٣):

## وَاثَقْتُ مَيَّةَ لَا تَنْفَكُّ مُلْغِيَةً قَوْلَ الْوُشَاةِ فَهَا أَلْغَتْ لَهُمْ قِيْلًا

[۲۲۲/أ]

**وقالَ الفرَّاءُ** : ((قوله تعالى : ] 5 7 8 7 8 ك (مود: ١١٩) يمينٌ،

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (۱۰٤/۳) ، والمقتضب (۳۲٤/۲) ، وشرح التسهيل (۱۹٥/۳) ، وتمهيد القواعد (۱) . (۳۰۲٦/۲) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٥/٣) ، وتمهيد القواعد (٢٠٦٧/٦) .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٨/٢) ، والمساعد (٣٠٣/٢) ، وتمهيد القواعد (٢٠٣/٦) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٨٥٧/١) ، وتمهيد القواعد (٣٠٦٧).

نحو: حَلِفِي لأضربنَّ)) (١).

و (نَشَدْتُكَ) ، و (عَمَرْتُكَ) قَسَهَان إذا وَلِيَهُما (الله) . ولا يستعملان إلا في قسَمٍ طلبي (٢) ، نحو: نَشَدْتُكَ اللهَ أَلَا تُعِينُنِي . و عَمَرْتُكَ اللهَ لا تُطِعْ هواك (٣) .

ومعنى (نَشَدْتُكَ) : سَأَلْتُكَ مُذَكِّرًا اللهَ . ومعنى (عَمَّرْتُكَ اللهَ) : سألتُ اللهَ تعميرَك . ثم ضُمِّنا معنى القَسَم الطَّلَبي ، ثم استعملُوا (عَمْرَكَ اللهُ) بدلًا من اللفظِ بـ (عَمَّرْتُكَ اللهُ) ، والأصلُ : تعميرك الله . فخُفِّف بحذْف زوائدِه .

ورُوِيَ: عَمَرُكَ اللهُ . بالرفع أيضًا (٥) ؛ فقالوا: أصلُه: أسألُكَ بِتعميرِكَ الله . فحُذِفَ للتخفيفِ حتَّى صار: عَمْرَكَ اللهُ ، و قَعْدَكَ اللهُ ، و قَعِيدُكَ اللهُ ، هما مصدران بمعنى المراقبة ، يُصِبا بتقدير (أقسِمُ) ؛ أي: أُقْسِم بمراقبِتكَ الله َ . ثُمَّ ضُمِّنا معنى القسم الطلبي (١) . وقيل: هما بمعنى : الرقيبُ الحفيظُ ؛ كقوله تعالى ] 4 5 6 7 8 [ق: ١٧) ؛ أي: رقيبُ حفيظُ . نحو: خِلُّ ، وخليلٌ ؛ فحينئذ المعنيُّ بهما : اللهُ تعالى . ونُصِبا بِر (أقسِم) مُعدَّى بالباء ، ثم حُذفا ، ويكونُ (الله) بدلًا منها (١) .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن (٣١/٣) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (١٩٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) في (ن) : ((القسم الطلبي)) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (١٠٦/٣) ، وشرح الرضي (١١٩٩/٢) ، وتمهيد القواعد (٣٠٦٨) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: المقتضب (٣٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المباحث الكاملية (٧/٢) ، وشرح التسهيل (١٩٧/٣) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (١/٨٤٤ ، ٤٤٩) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : شرح التسهيل (۱۹۷/۳ ، ۱۹۸۱) ، وشرح الكافية الشافية (۱۸۲۸ - ۸۲۸) ، ويُنظَر : المباحث الكاملية (۷/۷۰) .

و (عَزَمْتُ) ، و (أَقْسَمْتُ) مثل : (نَشَدْتُ) فيها ذكرتُ (١) .

ويَنُوبُ عن الصَّريحِ ؛ كـ (أَحْلِفُ) لفظُ : قَسَمٌ ، و يمينٌ ، وأليَّةٌ ، وقضَاءٌ ، ويقينٌ ، وحقُّ ، ونحوهما (٢) ؛ كقوله (٣) :

قَسَمًا لَأَصْطَبِرَنْ عَلَى مَا شُمْتِنِيْ مَا لَمْ تَسُومِيْ هِجْرَةً وَصُدُودَا

و كقوله (١):

\* يَمِينًا لَنِعْمَ السَّيِّدَانِ وُجِدْتُمَّا \*

و كقوله تعالى : ] " # \$ % & أ Z (ص: ٨٤ – ٨٥).

وكقوله<sup>(٧)</sup>:

(۱) شرح التسهيل (۱۹۸/۳).

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٨٥٣/) ، وتمهيد القواعد (٢٠٦٩/٦) .

(٣) البيت من الكامل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٤/٢) ، والمساعد (٣٠٤/٣) ، وتمهيد القواعد (٢٠٤/٦) .

- (٤) سبق تخريجه (ص ٦٣٩).
- (٥) ((يمينًا لنعم ... جهنم)) سقط من (ط) .
- (٦) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٨٥٥/٢) .
- (٧) من الخفيف ، لم أقف له على نسبة ، وتمامه :

\* فَعَاجِلًا وَتَئَيَّه \*

يُنظَر : شرح التسهيل (١٩٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٥/٢) ، والمساعد (٣٠٥/٢) ، وتمهيد القواعد (٣٠٥٠/٦) .

### وَيَقِيْنًا لَأَشْرَبَنَّ بِهَاءٍ وَرَدُوهُ .....

ثُمَّ القَسَمُ الصَّريحُ وغيره:

إِنْ كَانَ قَسَمَ الطَّلَبِ =يُتَلَقَّى ؛ أي : يُؤخَذُ (١) جوابُه - وهو : المُقسَمُ عليه - بها فيه معنى الطلب ، ولا يحتاج إلى رابطٍ ؛ نحو : بالله أخْبَرْني . و بالله هلْ قُمتَ ؟ (٢)

وغيرُ الطلبيِّ إنها يُتَلَقَّى جوابه مُصَدَّرًا بحرف تأكيد ؛ كاللَّام ، و (إنَّ) ، ونون التأكيد (٣) ؛ لِيُعْلَمَ ما هو المُقْسَمُ عليه .

وحِكْمَتُه : أنَّ الجملة مستقلّةٌ فلا يرتبط بأمرٍ ، ولا يصير كمفردٍ إلا بحرف رابطٍ ؛ كما في جواب الشرط .

وجُعِل من حروفِ التَّوكيدِ ؛ إذْ القسَمُ على ما فيه تأكيدٌ (') . فإن كان جملةً اسميَّةً مشْبتةً يُصَدَّرُ باللَّامِ المفتوحةِ ، أو بـ (إِنَّ) المكسورة مثقَّلة أو مخفَّفة ؛ كقولك : واللهِ لزيدٌ قائمٌ . أو : إنَّكَ لقائمٌ . قال تعالى : ] كال الكيل كال الليل على الله على الل

<sup>(</sup>١) في (س) : ((يوجد)) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٣/٩٥٦) ، وشرح التسهيل (١٩٩/٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح العضدي (ص٢٧٦) ، وشرح اللمع (٥٧٥/٢) ، والمفصَّل (ص٤٩٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٩٣٥) ، وشرح الجمل (٢/٦٦) ، وشرح الكافية الشافية (١/٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: شرح الرضى (٢/١٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المقتضب (٣٣٣/٢) ، والأصول (١٥٢/١) ، والتبصرة والتذكرة (١٥٢/١) ، والمقدمة الجزولية (ص١٣٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٦/٣) ، وشرح الجمل (٢٦/١) ، وشرح التسهيل (٣٠٥/٣) ، وشرح الرضى (٢٠٠/٢) .

وحَسُن حذْفُها إذا طالَ المُقسَمُ به بِصِلةٍ أو عطفٍ ونحوهما (١) ؛ كقول ابن مسعود ((والَّذي لا إِلَهَ غيرُهُ ؛ هَذَا مَقَامُ الذي أُنزلَتْ عليه سورةُ البَقرةِ)) (١) . أيْ : هَذا (٣) . وكقوله (٤) :

#### وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ العُلَى وَبُرُوْجِهَا وَالارْضِ وَمَا فِيهَا الْمُقَدَّرُ كَائِنُ

أي : لَلْمُقَدَّرُ . وإلَّا فَشَاذٌ ؛ كقولِ أبي بكرٍ -رضيَ اللهُ عنْهُ- : ((وَاللهِ أَنَا كنتُ أَظْلَمَ مِنْهُ)) (٥) .

ويُصَدَّرُ في الشَّرطِ الامتناعي بـ(لو) ، وبـ(لولا) ، نحو : واللهِ لو أكرمتَنِيْ لأكرمُتَكُ (١) . وكقول عبدِ الله بن الزبير (٧) :

(٤) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٦/٣) ، وشواهد التوضيح (ص٢٢٣) ، والمغني (٢٦٦٦) ، والهمع (٢٤٩/٤) ، والهمع والدرر (٢٠٠٢) .

(٥) يُنظَر : الجامع الصحيح (٢٣١/٣ ، حديث ٤٦٤٠ ، كتاب تفسير القرآن ، باب : ] S رمان : الجامع الصحيح (٥) .

(٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٩٤/٨) .

(٧) البيت من الطويل ، ينسب لعبد الله بن الزبير .

يُنظَر : شرح التسهيل (٣/٢٠٦) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٦٨) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الجامع الصحيح (١ / ٥٣٠ ، حديث : ١٧٤٧ ، كتاب الحج ، باب رمي الجمار من بطن الوادي) ، وصحيح مسلم (٢/٢) ، حديث ١٢٩٦ ، كتاب الحج ، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٦/٣) .

#### فَوَ الله لَولَا خَشْيَةُ النَّارِ بَغْتَةً عَلَيَّ لَقَدْ أَقْبَلْتُ نَحْرِيَ مِغْوَلَا

وإنْ كانت منفيّةً يُصَدَّرُ بحرفِ نفي يدخلُ الفعلَ والاسمَ ؛ وهو : (ما) ، و(لا) ، و(إنْ) (١) ؛ لا بها يختصّ الفعل وهو : (لَنْ) ، و (لم) ، و (لمّ) ، و (لمّ) . كَأُنَّهم أرادوا أنْ يكونَ مما يُنفَى به الاسمُ والفعلُ ؛ إذْ يُبْدَأُ بكلِّ منها في جواب القسم . والمنفيُ بها فيه كالمنفي بها في غيره ، إلا أنَّ الجوابَ الماضي يصيرُ بها مستقبلًا ، في مثل قوله تعالى : ] 

Onml kj i [ البقرة: ١٤٥) ، ] كرفاطر: ٤١) .

وجاء تصديرُه بـ(لن) ، و(لم) نادرًا<sup>(٣)</sup> ؛ كقول أبي طالب<sup>(١)</sup> :

# وَالله لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ (٥) فِيْ التُّرَابِ دَفِيْنَا

(۱) يُنظَر : الكتاب (۱۰٥/۳) ، والمقتضب (۲۳۳/۲) ، والأصول (٤٣٥/١) ، والجمل (ص٧٧) ، والمعات (ص٥٧) ، والإيضاح العضدي (ص٢٧٦) ، والمفصَّل (ص٤٩٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٣٠٦/٣) ، وشرح الجمل (٢٠٦/٣) ، وشرح التسهيل (٢٠٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (١٠٩/٣) ، وشرح التسهيل (٢٠٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الكامل ، وهو لأبي طالب بن عبد المطلب في ديوانه (ص٨٧) ، (ص٩١) ، وشرحه : غاية المطالب (ص١٧٦) .

و يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٩/٢) ، والجنى الداني (ص٢٧٠) ، والمغني (م٠٨/٣) ، والحرر (٣٠٨/٣) ، والحزانة (٣٩٦/٣) ، وشرح أبيات المغني (٥١٥٨/٥)، والدرر (١٥٨/٣) .

<sup>(</sup>٥) من (ن) . وفي الأُخر : ((أُواري)) .

وكقول أعرابي -حين قيل : ألك بنون ؟ - : ((نَعَمْ ، وَخَالِقِهِمْ لَمْ تَقُمْ عَنْ مِثْلِهِم مُنْجِبةٌ)) (١) .

وقد جُمعَ اللامُ مع (مَا) النافية للضرورة (٢)، في قوله (٣):

لَعَمْرُكِ يَا سَلْمَى لَمَا كُنْتُ رَاجِيًا حَيَاةً ، وَلِكِنَّ العَوَائِدَ ثُخْرَقُ

وإنْ كان فعليّةً ؛ فإنْ كانَ مثبتةً وأوّلها ماضٍ وَجبَ اقترانُ اللام ، أو (قد) به (۱) ؛ كقوله (٥) :

حَلَفْتُ لَهَا بِاللهِ حَلْفَةَ فَاجِرٍ لَنَامُوا فَهَا إِنْ مِنْ حَدِيْثٍ وَلَا صَالِي اللهِ حَلْفَة فَاجِرٍ لَنَامُوا فَهَا إِنْ مِنْ حَدِيْثٍ وَلَا صَالِي اللهَ اللهُ كَانُ فَلَم يَتَحَدَّثُوا ، ولم يصطلوا(١) . والمعنى : نامَ الرُّكبان فلم يتحدَّثُوا ، ولم يصطلوا(١) .

(١) يُنظَر : أمالي القالي (١/ ٥٢) ، وشرح التسهيل (٢٠٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٩/٢) .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٧/٣) ، والمساعد (٣١٥/٢) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : شرح التسهيل (۲۰۲/۳) . (۲) يُنظَر : شرح التسهيل (۲۰۲/۳) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٢٠٥/٣) ، والمقتضب (٢٠٥/٣) ، والأصول (٢/٣٣) ، ومعاني الحروف (ص٥٥) ، والمقتصد (٨٦٥/١) ، واللباب (٨٧٨/١) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٥/٢)، والتوطئة (ص٧٥/) ، وشرح الجمل (٣٠٥/١) ، وشرح التسهيل (٢١٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص٣٢) .

ويُنظَر : الأصول (٢/٢٤٦) ، ومعاني الحروف (ص٥٥) ، والتبصرة والتذكرة (٢/١٥١) ، والأزهية (ص٥٥) ، ويُنظَر : الأصول (٢١/٩) ، والمفصّل (ص٤٦٤) ، وشرح اللمع (٥٧٥/٢) ، والمقتصد (٨٦٥/٢) ، والمفصّل (ص٤٦٤) ، وشرحه (٢١/٩) ، وشرح التسهيل (٢١٤/٣) ، والخزانة (٢١/٩) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : اللسان (ف ج ر ٥/٥) ، وتاج العروس (٣٠١/١٣) .

والأكثرُ اقترانُهم معًا بِهِ ؛ كقوله تعالى : ] X W V U [ يوسف:٩١) ك X X ك (يوسف:٩١).

فَإِنْ طَالَ الْقَسَمُ يَجُوزُ خُلوُّه عَنْهُمَا ؛ كقوله تعالى : ] ! # \$ % فإنْ طَالَ الْقَسَمُ يَجُوزُ خُلوُّه عنهُمَا ؛ كقوله تعالى : ] ! # \$ %

لَعَمْرِي لَنِعْمَ الفَتَى مَالِكٌ إِذَا الْحُرْبُ أَصْلَتْ لَظَاهَا رِجَالًا

وإِنْ كَانَ مُضَارعًا وأُريدَ الحَالُ يُصدَّر /بِاللَّامِ دُونَ نُونِ التَوكيد ؛ لِأَنَّهَا [٢٢٢/ب] للاستقبال (٢)؛ كقوله (٧) :

É=

(١) يُنظَر : ديوان امرئ القيس (ص٣٢) ، وشرح المفصَّل (٢١/٩) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٤/٣) ، وشرح الرضي (٢١٠٢/١) ، والبسيط في شرح الجمل (٢١٤/٢) .

(٣) يُنظَر : المقتضب (٣٣٦/٢) ، والمقدمة الجزولية (ص١٣٩) ، وشرحها (٨٦٧/٢) ، وشرح التسهيل (٣) . وشرح الكافية الشافية (٨٤/٢) ، وشرح الرضى (٢١٣/٣) .

(٤) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/٠٤٨) ، وشرح التسهيل (٢١٣/٣) ، وشرح الرضى (٢/٦٠١) .

(٥) البيت من المتقارب ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٣/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٠/٢) ، والخزانة (٢١/٥٤٣) .

- (٦) يُنظَر : المقتصد (٨٦٥/٢) ، والنكت (٧٥٥/٢) ، والمباحث الكاملية (٥٨/٢) ، وشرح الجمل (٥٢/١) ، وشرح التسهيل (٢٠٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٣٥/٢) ، وشرح الرضي (١٢٠٥/٢) .
  - (٧) البيت من الطويل ، وهو للكميت بن معروف الأسدي في شعره (شعراء مقلون) (١٦٩) .

#### لَئِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ بُيُوتُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيْتِيَ وَاسِعُ

وإن أُريدَ به الاستقبالُ لزمَ اقترائُهما به ؛ كقوله تعالى : ] وَتَأَلَّلُهِ لَأَكِيدَنَّ وَإِن أُريدَ به الاستقبالُ لزمَ اقترائُهما به ؛ كقوله تعالى : ] وَتَأَلَّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ  $\sum (1)^{(1)}$ .

والاقتصارُ على أحدِهما نادرٌ (٢) ؛ كقوله (٣):

#### فَلَا وَأَبِي لَنَاْتِيْهَا جَمِيْعًا وَلَوْ كَانَتْ بِهَا عَرَبٌ وَرُومُ

و كقو له <sup>(١)(٥)</sup> :

É=

ويُنظَر : معاني القرآن (١/٦٦، ١٣١/٢) ، وشرح التسهيل (٢٠٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٣٧/٢) ، ويُنظَر : معاني القرآن (١٢٠٥/٢) ، والحزانة وشرح الرضي (٢٠٥/٢) ، والمساعد (٣١٦/٢) ، وشرح الأشموني(٣٩٧/٣) ، والحزانة (٦٨/١٠).

- (۱) يُنظَر : الأصول (۲۰۳۱) ، والجمل (ص۷۰) ، واللامات (ص۷۰) ، واللباب (۳۷۸/۱) ، والمباحث الكاملية (۹/۲) ، وشرح التسهيل (۲۰۹/۳) ، وشرح الرضى (۱۲۰۳/۲) .
- (۲) يُنظَر : شرح الجمل (۱/٥٢٧ ، ٥٢٨) ، وشرح التسهيل (٢٠٩/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٣/٢) ، وشرح الرضى (١٢٠٤/٢) .
  - (٣) البيت من الوافر ، وهو لعبد الله بن رواحة في ديوانه (ص١٤٩) . وروايته فيه :

\* فَلا وَأَبِيْ مَآبَ لَتَأْتِيَنْهَا \*

و يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠٩/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٣/٢) ، والمغني (٤٩٧/٦) ، والمساعد (٣١٥/٢) .

- (٤) ((وكقوله)) سقطت من (س).
- (٥) البيت من الكامل ، وهو لعامر بن الطفيل في ديوانه (ص٥٦) ، وروايته :

\* فَرْعٌ وَإِنَّ أَخَاهُمُ لَمْ يُقْصَدِ \*

#### وَقَتِيْلُ مُرَّةَ أَثْأَرَنَّ فَإِنَّهُ فِرْغٌ، وِإِنَّ أَخَاكُمْ لَمْ يُثْأَرَ

يُقَالُ : أَثْأَرْتُ (١) القتيلَ ؛ أيْ : قتلتُ قاتلَه (٢) .

# يَمِيْنًا لَيَوْمًا يَجْتَنِي الْمُرْءُ مَا جَنَتْ يَدَاهُ فَمَسْرُ ورُ وَهُفَانُ نَادِمُ وقد يؤكّد بالنون المضارعُ المنفى بـ (لا) لِشَبَهِهِ بالنّهْي (٥) ؛ كقوله (٢) :

و يُنظَر : المفضليات (ص٣٦٤) ، والأصمعيات (ص٢١٦) ، ومعاني الحروف (ص٥٥) ، وشرح الحماسة ، للمرزوقي (١٨٥/٢) ، وأمالي ابن الشجري (١٤١/٢) ، وشرح المقدمة الجزولية (١٨٦٥/٢) ، والمباحث الكاملية (٥٩/٢) ، وضرائر الشعر (ص١٥٧) ، وشرح التسهيل (٢١٠/٣) ، وشرح الرضي (١٢٠٤/٢) ، والخزانة (٢١٠/١) .

- (١) من (س) . وفي الأُخَر : ((ثاءرت)) .
- (٢) يُنظَر : اللسان (ث أر ٤/٧٧) ، وتاج العروس (١٠٣/١٠) .
- (۳) يُنظَر : شرح التسهيل (۲۰۸/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۸۳٥/۲) ، وشرح الرضي (۲۰۲/۲) ،
   والبسيط في شرح الجمل (۹۱۹/۲) .
  - (٤) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٣/٩/٣)

- (٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٠/٣) .
- (٦) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .

## تَاللهُ ۖ لَا يُحْمَدَنَّ المَرْءُ مِجتنبًا فِعْلَ الكِرَامِ وَإِنْ فَاقَ الوَرَى حَسَبَا

فَرْع: يَكْثُرُ حذفُ الحرفِ النافي مِنَ المضارعِ ؛ لِعدمِ اللَّبْسِ ؛ كقوله تعالى: ] تَأَلَّلَهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ نُوسُفَ Z (يوسف: ٨٥)(١).

و كقو له <sup>(۲)</sup> :

#### أَقْسَمْتُ أَنْسَاهَا وَأَتْرُكُ ذِكْرَهَا حَتَّى يُغَيَّبَ فِي الضَّرِيْحِ عِظَامِي

إلا إذا كان مؤكَّدًا بالنون فإنَّه لا يُحذف ؛ خَوْف أَنْ يُظَن أَنَّ الجوابَ مُثْبتُ ؛ كما مرَّ من قوله (٢٠):

#### \* وَقَتِيلُ مُرَّةَ أَثْأَرْنَّ ... \*

... البيت .

وإذا حُذِف القسَم لا يُحذفُ الحرف النافي إلا إذا عُلِمَ بألّل يصحَّ المعنى بدون تقديرِ النَّفْي (١) ؛ كقوله (١) :

#### É=

يُنظَر : شرح التسهيل (٣/ ٢١٠) ، والمساعد (٣١٨/٢) ، وشرح الأشموني (٣٩٦/٣) .

- (۱) يُنظَر : الأصول (۲۱/۱) ، وهجمل (۷۰) ، والإيضاح العضدي (۲۷۷) ، وشرح المفصَّل (۱) يُنظَر : الأصول (۹۷/۹) ، وشرح البسيط في شرح الجمل (۹۷/۹) ، وشرح التسهيل (۲۱۰/۳) ، وشرح الرضي (۹۲۰/۲) ، والبسيط في شرح الجمل (۹۲۰/۲) .
  - (٢) البيت من الكامل ، وهو لحسّان بن ثابت في ديوانه (١/ ٢٩) .
    - و يُنظَر : شرح التسهيل (٢١١/٣) .
    - (٣) يُنظَر: شرح التسهيل (٢١١/٣).
  - (٤) يُنظَر: شرح التسهيل (٢١١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٧٧٨) .

وَقَوْلِي إِذَا مَا أَطْلَقُوا عَنْ بَعِيرِهِمْ : تُلَاقُونَه حَتَّى يَؤُوبَ المُنَخَّلُ

تقديره: والله لا تُلَاقُونَه؛ إذ المعنى لا يَصِحُّ إلا به؛ فعُلِمَ أَنَّ حرفَ النَّفي إنَّما يُحُذفُ مِنَ المضارع إذا كانَ جوابَ القسم، ولم يؤكَّد بالنُّونِ (٢).

وقد يُحذَفُ من الماضي عندَ أَمْنِ اللَّبْسِ(٢) ؟ كقوله (١):

فَإِنْ شِئْتِ آلَيْتُ بَيْنَ الْمَقَا مِ وَالرُّكْنِ وَالحُجَرِ الْأَسْوَدِ نَطِينَتُكِ مَا دَامَ عَقْلِي مَعِي أَمُدُّ بِه أَمَدَ السَّرْمَدِ نَسِيْتُكِ مَا دَامَ عَقْلِي مَعِي

أراد: لا نسيتك ؛ إذْ المعنى لا يَصِحُّ بدونه (٥) .

وإِنْ تَقَدَّمَ عليه نَفْيٌ كان حذْفُه أسهلُ (١) ؟ كقوله (١):

É=

(١) البيت من الطويل ، وهو للنِّمر بن تَوْلَبْ العُكْلِيْ في ديوانه : (ص٩٩) ، ورواية الديوان :

\* وَقُولِي إِذَا مَا غَابَ يَومًا بَعِيرُهُمْ \*

و يُنظَر : جمهرة أشعار العرب (ص٤٢٢) ، وشرح التسهيل (٢١١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٨/٢) ، والمغني (٤٧٧/٦) ، والمساعد (٣١٨/٢) ، وشرح أبيات المغني (٣٣٧/٧) .

- (۲) يُنظَر : الكتاب (۱۰٥/۳) ، والإيضاح العضدي (ص۲۷۷) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲۲٦/۲) ، والمباحث الكاملية (۲۱/۲) ، وشرح التسهيل (۲۱۱/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۸٤٨/۲) .
  - (٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٥/٢) .
  - (٤) البيتان من المتقارب ، وهما لأمية بن أبي عائذ الهذلي في شرح ديوان الهذليين (٢/٩٣) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (٢١١/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٦/٢) ، والمساعد (٣١٩/٢) ، والهمع (٢٠٠/٢) ، والخزانة (٢١/١٠) ، والخزانة (٩٤/١٠) ، والدرر (٢١/٢) .

- (٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٦/٢) .
- (٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٥١/٢) .

#### فَلَا وَاللهِ نَادَى الْحَيُّ ضَيْفِي هُدوءًا بِالْسَاءَةِ وَالعِلَاطِ

أراد : لا نادَى (٢).

وشذَّ حذْفُه عن الجملةِ الاسميَّةِ (٢) ؛ كقوله (١):

#### فَوَ اللهِ مَا نِلْتُمْ وَمَا نِيْلَ مِنْكُمُ بِمُعْتَدِكٍ وَفْقٍ وَلَا مُتَقَارِبِ

أراد: مَا ما نِلْتُمْ . فَحُذِفَ ؛ لظهورهِ ، ولدلالةِ الباءِ الزَّائدِ في الخبرِ عليه (٥) . ويمتنعُ أَنْ يُقالَ : إنَّ المحذوفَ (ما) الموصولة والباقية النافية ؛ لِأَنَّ الموصولة لا تُحذَف -خلافًا للكوفيين - (١).

وجازَ وكثُرَ حذْفُهُ من الفِعْلِيَّةِ ، وشَذَّ من الاسميةِ ؛ لِأَنَّ أصلَ النَّفي للفعلِ وفيه

#### É=

- (١) البيت من الوافر ، وهو للمتنخِّل الهُذلي في ديوان الهذليين (٢١/٢) ، وشرحه (١٢٦٩/٣) .
- ويُنظَر : شرح التسهيل (٢١٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٥٢/٢) ، والمغني (٢١٢/٣) ، والمساعد (٣٣٥/٢) ، والهمع (٢١٢/٢) ، وشرح أبيات المغنى (٣٣٥/٧) ، والدرر (٢٢٦/٢) .
  - (٢) يُنظَر: شرح التسهيل (٢١٢/٣).
  - (٣) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/ ٨٤) .
- (٤) البيت من الطويل ، ينسب لحسّان بن ثابت ، ولعبد الله بن رواحة -رضي الله عنهما- ، ولم أجده في ديوانيهما.
- يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٢/٣، ٣٠/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٦/٢) ، والمغني (٢٧٩/٦) ، وألمساعد (٣٤٦/٣) ، والهمع (٢٤٩/٤) ، والحزانة (٢٤/١٠) ، وشرح أبيات المغني (٣٤٦/٧) ، والدر (٢٠/٢) .
  - (٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٧/٢) .
    - (٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٢/٣) .

أكثرُ ، فيُعلَمُ ؛ ولذا حُذِفَ منه في غيرِ القَسَمِ ؛ كقوله تعالى : ZS RQ PO[ : (النساء: ١٧٦) .

وقالَ العنبريُّ (١) : ((لا يُحُذفُ غير (لا) )) (١) ؛ لِأَنَّ (لم) أو (لن) لو حُذف لا يجوزُ بقاء عملهما ؛ لِضَعْفِهما . ولا إبطالُه ؛ لاجتماع التغييرين (١) .

وكذا يمتنعُ حذف (ما) من الجملة الاسمية ، وكذا يمتنع من الفعلية طَرْدًا للباب (٤).

قُلتُ :هذا في غيرِ القسَمِ ؛ كقوله :

\* مَا نِلْتُمْ .. \*

...البيت .

قَالَ المَالِكِيُّ : ((قد يقع القسَم جواب قسَمٍ آخَرَ ؛ كقوله تعالى : ] 2 1

2 5 [التوبة: ۱۰۷] . ومعناه وتقديره : والله ليحلفن المنافقون : ] 3 2 1

4 × 5 ٪))(°)، فقوله تعالى ] 2 × 3 جواب : (لَيَحْلِفُنّ) ، وهو جواب: (والله) .

(١) هكذا في جميع النسخ ، وصوابه (الصيمري) .

<sup>(</sup>٢) التبصرة والتذكرة (١/٤٥٤)، ويُنظَر: المباحث الكاملية (٦١/٢)، والبسيط في شرح الجمل (٩٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) المباحث الكاملية (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل (٣/٢١٣).

و إذا أُجيبَ بمضارعٍ ماضي المعنى يُصدَّر بها يُصدَّر به ما هو ماضٍ لفظًا<sup>(۱)</sup> ؛ كقوله<sup>(۲)</sup> :

#### لَئِنْ أَمْسَتْ رُبُوعُهُمُ يَبَابًا لَقَدْ تَدْعُو الوُّفُودُ لَهَا وُفُودَا

وإذا قُدِّم معمولُ الماضي المُجابُ بِه قُرِن باللَّام خاصَّةً (٢) ؟ كقوله (١٠):

لَعَمْرِي لَقِدْمًا عَضَّنِي الجُوعُ عَضَّةً فَٱلَيْتُ أَلَّا أَمْنَعَ الدَّهْرَ جَائِعَا

وجُوِّزَ أَنْ يَتَقَدَّمَ ظُرِفٌ أَو جَارٌ ومجرورٌ تَعَلَّقَا بِجُوابِ القَسَمِ عليه ، وعلى الحرف المصدَّر به ؛ لِتَوَسُّعِهما ، ولأنَّهما كالمطروحِ حينئذٍ ؛ كقوله تعالى : ]عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ المصدَّر به ؛ لِتَوَسُّعِهما ، ولأنَّهما كالمطروحِ حينئذٍ ؛ كقوله تعالى : ]عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ للمُعُولُ به تعلَق به ؛ فيمتنعُ : والله زيدًا لأضرِ بَنَّ (١).

قَالَ الْحَاجِبِيُّ : ((إِنَّمَا لَزِم معَ اللَّام في الفِعْلِ النُّونُ ، أو (قد) ، واكْتُفِيَ بها في الاسم ؛

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤١/٢) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٥/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٢/٢) ، والمساعد (٣٢٣/٢) ، وشفاء العليل (٢٩٦/٢) ، والهمع (٢٤٨/٤) ، والخزانة (٧٦/١٠) ، والدرر (١١٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٥/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، ينسب لأم حاتم الطائي .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٥/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٤١/٢) ، والمساعد (٣٢٣/٢) ، وشفاء العليل (٢٩٦/٢) ، والخزانة (٧٧/١٠) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : المصدر السابق (٢١٩/٣).

[1/77٣]

لِأَنَّهَا أصليَّةٌ في الاسمِ (١) لا في الفعل ، فاكْتُفِي بها في الاسم وقويت بغيرِها في الفعل)) (١) . وكذا قال : ((جَعَلَ النَّحويون الباءَ في القسم الاستعطافيِّ في مثل : بالله أُخبِرْني متعلَّقة بر(أُقْسِمُ) على سبيلِ الاستعطافِ ، ولو قالوا : إنها مُتعَلِّقةٌ بر(استعطفت) ، أو أنها للاستعانة وتَعَلُّقُها بفعل الطلب المذكور بعدها ؛ كقولهم : بتوفيقِ الله حَجَجْتُ . =كأنك قُلتُ : أَطْلُبُ منك الخبرَ مستعينًا بالله في إخبارك . ولذا لا يجابُ بها يجاب به الأقسام = /لكانَ جَيِّدًا)) (١) .

قُلتُ : سُمِّي قَسَمًا وفيه معنى القسم ؛ ولذا جاز : أَقْسَمت عليك بالله أَخْبِرْنِي . فلا يتعلَّقُ إلّا به .

#### قال : (وَيُحْذَفُ جَوابُه) (٤).

أقولُ: قالَ النَّحاةُ: جوابُ القَسَمِ الجملةُ التاليةُ لهُ المؤكَّدةُ به؛ فيتحلَّى باللام أو بنحوها، إلَّا الجملةَ المتوسطةَ بين جزئيها القسمُ، ولا المتقدِّمةُ عليه، وإنْ كانتا في معنى الجواب؛ لِأَنَّ جوابَه يتأخّرُ عنه كجوابِ الشَّرْطِ عنه، ويُحْذَفُ الجوابُ عندَ وجودهما؛ للالتها عليه، نحو: زيدٌ -والله - قائمٌ، و ضُرِبَ -والله - زيدٌ. و زَيدٌ قائمٌ -والله - وضُرِبَ رَيدٌ -والله - قائمٌ: لَزَيْدٌ قائمٌ. وكذا قدِّر في بقية الأمثلة. وضُرِبَ زيدٌ -والله - قائمٌ: لَزَيْدٌ قائمٌ. وكذا قدِّر في بقية الأمثلة. فاستغنى عن المُعاد لدلالةِ المتقدم عليه (٥).

<sup>(1)</sup> ((لأنها أصلية في الاسم)) سقط من (m)

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو (ص٢١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٥٦/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٣٢٥/٢) ، وشرح المقدمة الجزولية (٥٠/٢) . وشرح الجمل (٨٥٥/١) .

وأنا أقولُ: مَنْ قالَ بأنَّ الجملة المتقدِّمة على الشَّرطِ في نحو: أنتِ طالقٌ إنْ دخلتِ الدَّارَ. و تُكْرِمنِي إنْ أُكْرِمْك = جوابُ الشرط ؛ لا يَبْعُد أنْ يقول هنا: الجملة المتقدمة أو المتوسطة بين جزئيها القسمُ - جوابُه ؛ لِأَنّ المقصود من الجملتين أخبارٌ مؤكّدة كما من المتأخرة عنه ؛ لا أخبارٌ مطلقة . كما أنَّ المقصود مِن المتقدِّمةِ على الشرط خبرٌ تَعلَّق به لا خبرٌ مُطْلَقٌ ؛ وإلّا لوقع الطلاقُ إذا قَالَ: أنْتِ طالقٌ إنْ دَخَلْتِ الدارَ ، وإنْ لم تَدْخُلْها .

فَأْقُولُ: قَالَ بِعضٌ: الجملةُ المتقدِّمَةُ على الشَّرطِ جوابُه، وإلا لَكان خبرًا مُطلقًا لا معلقًا على الشرط. فوجبَ أنْ يقعَ طلاقُه مطلقًا إذا تكلّم بـ(أنتِ) طالقٌ إنْ دخلتِ الدَّارَ. لكن لا يقع إلا إذا دخلَتْها بالإجماع؛ فيكون جوابه. إذْ لا معنى لجوابِهِ إلَّا ذلك (١).

توضيحه : مَن بَدَأ بخبرٍ مُطْلَقٍ ؛ كأنْ قال : جِئْتُكَ . ثمَّ بَدَا له قبلَ تمامه ألّا يجيئه إلّا بسببٍ، فيقول : إنْ جِئْتَني = يخرُج عن إطلاقِه ، وتقيَّدُ بالشرطِ ، وهو حقيقةُ الجوابِ .

قَالَ الْحَاجِيُّ : ((هذا قَوِيٌّ ، إلا أنَّ الأحكامَ اللَّفظيةَ تعارِضُه ؛ وهي : عدمُ لحوق الفاءِ بالجملةِ الاسميَّةِ المتقدِّمةِ ، وعدمُ انجزامِهِ المضارعَ المقدَّمَ -كما مرَّ مثالها-، وامتناعُ : أَضْرِبْ غُلامَهُ إِنْ تَضْرِبْ زيدًا ؛ لِأَنّه إضمارٌ قبل الذكر ، ولو كانَ المتقدِّمةُ جزاءً لانعكسَ الأمورُ)) (٢) .

ثُمَّ رامَ الجَمْعَ ، فقالَ : ((الخبرُ المتقدِّمُ معلَّقُ على الشَّرط المؤخَّر ؛ فلا يقعُ الطلاقُ في : (أنْتِ طالقُ إِنْ دَخَلْتِها) بدون دخولها . وليس جوابًا ؛ لِأَنّه لم يُؤْتَ فيه (فاء) ، ولم يُجْزِمْ مضارعٌ لو وقع ثُمَّةَ ؛ بل الجوابُ مقدَّرٌ . والدليل عليه : أنّ قائلَ : (أَنْتِ طالِقُ) لو خطرَ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٥٥/٢، ٢٥٦) ، وينظر : شرح المفصل (٧/٩) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٥٦/٢).

بباله قبلَ تمامِهِ أَنْ يعلِّقَهُ بشرطٍ صَحَّ تعليقُه به ، وإنْ لم يخطُّر الشَّرطُ وتعليقُه به بباله حين ابتدأ بكلمة به . والسِّرُ فيه : أنَّهُ لا يُحكَمُ على الكلام بالخبرية ، وبمضمونات الجُمل إلّا بعد تمامه ؛ لِأَنّه لم يوجدْ في أحد أجزائه . فإذا لم يتم صحَّ تعليقه كسائر أحكام الجمل - وقد مرَّ نظيره في الاستثناء عند الاختلاف في حقيقته - ، ولا يصيرُ بتعليقه بالشَّرْ طِ جوابَ الشرط ؛ لما مرَّ من الإعدام (۱) ، ولأنَّهُ يجبْ أَنْ يخطُّر الشرطُ (۱) ببالِ من يتلفَّظُ بالجواب قبل تلفُّظه به ؛ لأَنّ الجوابَ بمثابة جزءِ الجملةِ كالمفعول ، وإنَّك إذا نصبتَ (زيدًا) وجبَ عليك قبله القصدُ إلى ما نصبهُ بعده)) (۲) .

ثمَّ قال : ((فإنْ قيلَ : حُكْمُ المفردِ كَحُكم النَّسَبِ ؛ ولذا إذا قالَ قائل : (قائمٌ) قاصدًا به الإخبار عن (زيدٍ) =صَحَّ أَنْ يقول : (زيدٌ) ، ويُفهَم منه الإخبار عن (زيدٍ) . قُلتُ :هذا تَخَيُّلُ (،) ؛ لِأَنّ السَّامِعَ إنَّها لم يحكم بفساده ؛ لعدم عِلْمِه بغلطِ القائلِ ؛ فظَهَرَ الفرقُ)) (٥) . تمَّ كلامه .

وقُلتُ عليه: للقائلِ بأنَّ المقدَّمَ جزاءٌ أنْ يقولَ: الحكمُ المعنوي هو المعتبر إذا خالفَهُ اللَّفظِيُّ ؛ ولذا ارتكبَ الإضهارُ في قوله: ] Zk j (يوسف: ٨٢). والجزاءُ ما عُلِّقَ بالشَّرطِ ؛ سواءً قُصِد به تعليقُه بالشرط قبل التلفُّظ به أو قبلَ تمامِهِ . وجَوازُ الإعدام الثلاثة

<sup>(</sup>١) في (س) : ((الإعلام)) .

<sup>(</sup>٢) ((وتعليقه به ... يخطر الشرط)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٢٥٦ ، ٢٥٧) ، وينظر : شرح المفصل (٩٣/٩) .

<sup>(</sup>٤) من (س) . وفي الأُخَر : ((تحييل)) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢٥٧/٢) .

ليس لِأَنَّ المقدم ليس جزاءً ؛ بل لتعذُّرِ الجَزْم ودُخولِ الفاءِ في الجزاء المقدَّم ؛ إذْ أداة (١) الشرط لضعفها لا تعملُ فيها تَقَدَّمَها (٢) ، والابتداءُ ليسَ موضعَ فاءِ التَّعْقيب ؛ مع أن أبا زيد القائل بأنَّ المقدَّم جوابٌ = جَوَّزَ دخول الفاء فيه ، مستدلًّا بقوله (٣):

# فَلَمْ أَرْقِهِ إِن يَنْجُ مِنْهَا فَإِنْ يَمُتْ فَطَعْنَةُ لَا نِكْس وَلَا بِمُغَمَّرِ

الْمُغَمَّر بمعنى: الغَمْر (١).

ولأنَّه إنَّما يتقدم الجزاءُ غالبًا إذا طرأً قصْدُ المتكلم إلى تعليقِ الخبرِ المقدَّم بشرطٍ يليهِ ؟ فلا بمكنه إدخالُ الفاء وجزْ مُه .

ولا يلزمُ من عَدَمِهَما فيه أَلَّا يكون جزاءً ؛ فإن الجزاء المؤخَّر قد يخلو عنهما -كما مرَّ. وإذا كان : (أَضْرِبْ /غُلَامَهُ إِنْ يَضْرِبْ زِيدًا)<sup>(ه)</sup> ممتنعًا لذاته لا تعلُّقَ لشيءٍ ؛ لِأَنَّ الفاسدَ لا [۲۲۳]\_ اعتبارَ له ، ولا يصيرُ جائزًا بطَرَيانِ القصدِ إلى تعليقه بها بعده ، ولا يلزمُ مِنْ جواز : (ضَرَبَ غُلامَهُ زَيدٌ) جواز : (أَضْرِبْ غُلَامَهُ إِنْ يَضرِبْ زيدًا) ؛ لِأَنَّه في الصورة جملتان =فهو نحو :

(١) ((ما علق بالشرط ... إذ أداة)) سقط من (ط) .

ورواية النوادر:

#### \* فَطَعْنَةُ لَا غُسِّ ولا بِمُغَمَّر \*

(٤) وهو الجاهل الغِرُّ الذي لم يجرب الأمور . يُنظر : اللسان (غمر ٢٩/٥) ، وتاج العروس (١٣/ ٢٥٦) .

(٥) ((إن يضم ب زيدًا)) سقط من (ن ، ط) .

<sup>(</sup>٢) في (ن) : ((قبلها)) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، ينسب لزهير بن مسعود .

يُنظَر : النوادر (ص٢٨٣) ، والخصائص (٣٨٨/٢) ، والإنصاف (٦٢٦/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٦١١/٣) ، واللسان (١٥٤/٦) .

ضَرَبْتُه وضَربَني زيدٌ ، ولأنَّه لَو لَم يَكن المقدَّمُ جزاءً يلزمُ أَنْ يكونَ الجزاءُ محذوفًا من غير ضرورة (١) ، معَ أَنَّه لَم يخطُرْ ببالِ أحدٍ جزاءٌ محذوفٌ في نحو : أَنْتَ مُكْرَمٌ إِنْ أكرمتني . ولا بعْدَ في كون المقدم جزاءً إذا قصَدَ جزائيَّتُهُ بعدَ التلفُّظ به وقبلَ إتمامه ، ويكونُ كخبرِ المبتدأ المقدَّم ونحوه .

وإذَا صحَّ في البيعِ - تقدُّمُ - : (اشتريتُ) على (بِعْتُ) مع أنَّه جوابٌ وقبولٌ له (٢) لفظًا ومعنًى ، وقَصَدَ به الجوابية (٢) قبل التلفُّظِ به =فها نحنُ فيه أجدرُ . نَعَمْ ، إنْ أرادَ القائلُ بأنَّ المقدَّمَ ليسَ جزاءً ، امتناعُ انجزامِهِ ودخولُ الفاء فيه والإضهارُ فهو مسلَّمٌ . وإذَا كانَ الاستثناءُ -مع أنَّه مدلولٌ مفردٌ - جُعِلَ مِنْ مضموناتِ (١) الجُملِ فالجزائية أولى .

فَإِنْ قِيلَ : الشَّرطُ له صدرُ الكَلامِ ؛ لِأَنَّه إنشاءٌ كالاستفهام ؛ ولذا يمتنعُ : زيدًا إنْ يَضْرِبْ . يَضْرِبْ أَضْرِبْ أَضْرِبْ أَضْرِبْهُ . وجزاؤه كعَجُزِه ، وهما ككلمةٍ واحدةٍ ؛ ولذا يمتنعُ : إِنْ يَقُمْ زيدًا أَضْرِبْ . فيمتنعُ تقدُّم جَزَائِهِ عليه (٥) .

قُلتُ : لا شَكَّ أَنَّ لأداةِ الشَّرطِ صدرَ الكلام بالنسبة إلى الشَّرطِ ، فلا يتقدَّمُ عليها معمولهِ معمولُه . وكذا بالنسبة إلى جزاءٍ عَمِلَ في لفظِهِ أو محلِّهِ تَصدَّرَ كلُّ عاملٍ ضعيف على معمولهِ ؛ فلا يتقدم ذلك الجواب عليه . وأمَّا(١) الجزاء الذي لا عملَ لها فيه أصلًا فلا يَبْعُدُ أَنْ يقعَ

<sup>(</sup>١) ((من غير ضرورة)) سقط من (ن).

<sup>(</sup>٢) في (ن) : ((وقبوله)) .

<sup>(</sup>٣) في (ن) : ((الجزائية)) .

<sup>(</sup>٤) في (ط) : ((مضمومات)) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: الإنصاف (٦٢٧/٢).

<sup>(</sup>٦) في (ن) : ((أمَّا)) .

مقدمًا عليها غيرَ معمولٍ ها ؛ لِأَنَّ عملَها ليسَ ذاتيًا ها حتى لا يتخلَّف عنها ، وإنَّما يمتنع أن يعمل العامل في أحد معموليه دون الآخر إذا كان تعلَّقُه بهما من جهة واحدة ، وإلا فلا . ولذا يمتنع : زيدٌ قائمًا ظننتُ . ويصحُّ : زيدٌ قائمٌ ظننته ، وإنَّما يمتنعُ : إنْ يَقُمْ زيدًا يَضْرِبُ . لا ؛ لِأَنَّ المجموعَ ككلمة واحدة . فلا يتقدم آخرها على وسطها ؛ لجوازِ : إنّ زيدًا لَطَعَامَكَ آكلٌ ؛ بلْ (١) لِأَنَّ فاءَ الجزاءِ مقدَّرٌ حُكمًا في أوّلِ (تضربُ) ؛ فلا يتقدَّمُ عليه معمولُه . وإذَا جازَ : قائمٌ زيدٌ بلْ بَكْرٌ . فأولى أنْ يجوزَ : قائمٌ زيدٌ . وإنْ عَلِمَ السَّامِعُ أنَّ المتكلمَ بدأ بـ (قائم) ليُخبرَ عَنْ (بكر) ، ثم بَدَا له وأخبرَ به عَنْ (زيد) .

خاتمة : إذَا ذُكِرَ بعدَ القَسَمِ ما يَصلُحُ أن يكونَ جوابَه ، وأنْ يكونَ تتمّةً لما قبلَه = جاز كلُّ واحدٍ منهما فيه ، نحو : زيدٌ - والله - أبوهُ قائمٌ . و : إنَّ أباهُ قائمٌ .

قَالَ المالكيُّ : ((يَكْثُرُ الاستغناءُ عن القَسَمِ بجوابه إذا قارنَهُ (لقد) ، أو (لَئِنْ) ، أو نونُ تأكيد ، أو اللَّامُ المفتوحةُ . وقد يُستغنى عن الجواب بمعموله ؛ كقوله تعالى : ] يَوْمَ نَوْجُفُ الرَّاجِفَةُ كَ النازعات: ٦ . تقديره : لَتُبْعَثُنَّ يومَ تَرْجُفُ . وكَثُرَ الاستغناءُ عَنْ جوابِهِ إذا قُرِنَ بأحدِ حروفِ الإجابةِ بأمِن (بلي) ، و (لا) ، وغيرهما . وقد يُستغنى بأحدِ حروفِ الإجابةِ عنه أيضًا ؛ كقوله كالمنظنى بأحدِ عنه أيضًا ؛ كقوله المنظنة عنه أيضًا ؛ كقوله المنظنة عنه أيضًا ؛ كقوله المنظنة ال

قَالُوا قُهِرْتَ فَقُلتُ : جَيْرِ لَيُعْلَمَنْ عَلَمَ قَلِيْلٍ أَيُّنَا المَقْهُ ورُ

<sup>(</sup>١) ((بل)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢٢٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٨٢/٢) ، والارتشاف (١٧٩٠/٤) ، والمساعد (٢٨٢/٢) ، وشفاء العليل (٢٩٩/٢) ، والهمع (٢٥٧/٤) ، والدرر (٢٦٦/٢) .

إلّا (إيْ) فإنَّها لا تُستعمَل بدونِ القَسَم))(١) .

(۱) شرح التسهيل (۲۱۹/۳ ، ۲۲۰) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (۸٦٧/۲) ، وشرح الرضي (۱۲۱٤/۲).

#### [34]

قَالَ: (وعَنْ للمجاوزَةِ)(١).

أقولُ: (عَنْ) للمجاوزة والبُعد؛ يعني: هي تدل على مُجاوزةِ مدخولها عمَّا قبلها، نحو: رَمَيْتُ عن القوس<sup>(۱)</sup>. فإنَّكَ فصلْتَ السَّهمَ وبعَّدْتَه عَنْكَ<sup>(۱)</sup>. ومنه قولهم: أَطْعَمهُ عَنِ<sup>(۱)</sup> الجوعِ، وكَسَاهُ عَنِ العُرْيِ<sup>(۱)</sup>. قالَ الحاجبيُّ: ((أيْ: جعلَهُمَا متجاوزَيْن عنه))<sup>(۱)</sup>. ولذا عُدِّيَ بها: صدَّ، وأعرضَ، وعَدَلَ، ونهَى، ونَأى، ورَحلَ، واستَغْنَى، وغَفَلَ، وسَلا. وكدًا: رَغِبَ، ومَالَ، ونحوهُما؛ إذا قُصِدَ بها تَرْكُ المتعلَّقِ به، نحو: رَغِبْتُ عن اللّهوِ، ومِلْتُ عنهُ. وقولهم: وقولهم: أخذتُ العِلْمَ مِن فلانٍ، وأنبأتُكَ عَنْهُ. كأنّ المُرْويَّ والمُنبَّأَ به مجاوِزان لَمِن أَخذا عنه (). وقولهم: أخذتُ العِلْمَ مِن فلانٍ، نظرًا إلى أنّ المرادَ: انتقلَ إليه مِن مَحلّه ().

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (٢١٩) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح العضدي (٢٧٢) ، ومعاني الحروف (٩٥) ، وعلل النحو (٢٠٦) ، والمقتصد (٨٤٧/٢) ، والمباحث الكاملية (٢٦/٢) ، ورصف المباني (٣٦٧) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصَّل (٤٠٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٩٦) ، والجنى الداني (٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) من (ط) ، وفي الأُخر : (من) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المفصَّل (٤٠٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٧/٣) ، والمباحث الكاملية (٢٦/٢) ، وشرح الرضي (٢٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) شرح المقدمة الكافية (٩٥٧/٣) ، ويُنظَر : المباحث الكاملية (٢٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦) (88/7) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح التسهيل (١٥٨/٣) ، والجنبي الداني (٢٤٥) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٢٩/٢) .

ولاشتراكِ (مِنْ) ، و (عَنْ) في معنى المجاوزة تَعدّى بهما بعض الأفعال ، نحو : كَسَوْتُه مِن عُرْيٍ ، وعَنْ عُرْيٍ . وتَقَبّلْتُ منهُ ، وعنهُ . ومَنَع عنْهُ ، ومنه (۱) .

وقولهم : جلستُ عن يمينه =مؤوَّلُ بـ : جلسْتُ متجاوزًا عَنْ موضعِ بدنِهِ (۱) ، وجوانبهِ إلى حيالِ يمينه (۲) .

وقوله تعالى : ] [ ^ ] Za ` \_ ^ ] النور: ٦٣) بأنَّ المرادَ : يفعلونَ المخالفةَ متجاوزينَ عن أمره (١٠) .

وجاءتْ للبدَلِ ؛ كقوله تعالَى : ] وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ Z (البقرة: ٤٨) . وقضى عنهُ دَينَه . أي : بدل قَضائِه (٥) .

وللاستعلاءِ(١) ؛ [كقوله] (١)(١)

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٥٨/٣) .

(٢) في (ن ، س): "يديه" ، وهو تصحيف .

(٣) يُنظَر : المفصَّل (٤٠٢) ، وإيضاحه (٢/٢٥١) ، والمغنى (٢/٦٠٤) .

(٤) يُنظَر : المفصَّل (٤٠٢) .

(٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١٥٩/٣) ، والجنى الداني (٢٤٥) ، والمغني (٣٩٤/٢) .

(٦) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٨٠٩/٢) ، وشرح التسهيل (١٥٩/٣) ، ورصف المباني (٣٦٨) ، والجنى الداني (٢٤٦) .

(٧) تكملة من (ن ، س) .

(٨) البيت من البسيط ، وهو لذي الإصبع العدواني في ديوانه : (٨٩) ، وينسب لكعب الغنوي في الأزهية (٩٧، ٢٧٩) .

ويُنظَر : المفضليات (١٦٠) ، وحروف المعاني (٧٩) ، والأمالي (١/٩٣) ، وكتاب الشعر (٤١) ، ومعاني

#### لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ لَا أَفْضَلْتَ فِي حَسَبِ عَنِّي وَلَا أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي

أي : عليَّ (۱) . يعني : لمْ يَعْلُ حَسَبُكَ على حَسَبِي (۲) ، ولا أنتَ ملَكْتَ أمري فَتَسُوسُنِي (۲) . وخزاهُ أي : ساسَهُ ، وقهَرَهُ (۱) .

ومنه قولهم: بَخِل عَنْه. أصله: بَخِل عليه. لِأَنَّ ما يُسأَلُ فيبخلُ به يُحمِّلُ السَّائلَ وَمنه قولهم: بَخِل عليه في (بَخِل) معنى ثَقُل . فالحقُّ أَنْ يُشارِكَه في التعدية [٢٢٤/أ] برعلى) (٥) ، فرعن) المعدَّى به (بَخِل) بمعنى : على . ولم يُفعَل هذا بـ(شَحَّ) و (ضَنَّ) بمعنى : بَخِلَ . والفرقُ : أَنَّ (بَخِلَ) أكثر استعمالًا ؛ فَرُئِمَ فيه التخفيف (١) .

ومنه : رَضِيَ [اللهُ] (٧) عَنْهُ . الأصلُ : عليه . لأنَّ قائلَه مُقبِلُ على المُعلَّق به ومُثْنِ عليه ؛ لكن لمّا صَلَح (عَنْ) للاستعلاء عُدِّيَ (رَضِيَ) بها ؛ ليخالِفَ : غَضِبَ، وسَخِطَ (٨) .

É=

الحروف (٩٥) ، والخصائص (٢٨٨/٢) ، وأمالي ابن الشجري (١٩٥/٢) ، والإنصاف (١٩٤/١) ، والإنصاف (١٩٤/١) ، وشرح التسهيل (١٩٥/٣) ، والخزانة (١٧٣/٧) .

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (٩/٣) ، والجنى الداني (٢٤٦) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٩/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٣٠/٢) .

(٣) يُنظَر : المغني (٣٩٦/٢) .

(٤) يُنظَر : اللسان (خزا : ٢٢٦/١٤) ، وتاج العروس (٢٢٦/٥٥) .

(٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١٥٩/٣) ، والجني الداني (٢٤٦) .

(٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٣/١٥٩، ١٦٠).

(٧) تكملة من (ن ، س) .

(٨) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٠/٣) ، وشرح الرضي (١٢١٨/٢) .

وجاءَ على الأصلِ المرفوضِ قولُه(١):

#### إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ أَبِيْكَ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

قالَ المالكيُّ : ((وللاستعانة ؛ كقولهم : رَميْتُ عن القوسِ . أي : بالقوس)) (٢).

قُلْتُ : إذا نظرَ إلى المجاوَزةِ عَدَّى بـ(عن) ، وإذا نظر إلى الاستعانة عَدَّى بالباء ؛ فلا يكون للاستعانة .

و جَاءَ للتعليلِ ؛ كقوله تعالى : ] H [ كقوله تعالى ؛ كالتعليلِ ؛ كقوله تعالى : ] N M L K J I H [ كان التعليلِ ؛ كان التعليلِ

وَيَجِيءُ بمعنى (بَعْدَ) ؛ كقوله تعالى : ] لَتَرَكَّبُنَّ  $\bigcirc$  عَن طَبَقِ Z (الانشقاق: ١٩) ؛ أيْ: حالًا يعدَ حال $^{(3)}$ .

(١) البيت من الوافر ، ينسب للقحيف العقيلي .

يُنظَر : النوادر (٤٨١) ، والكامل (٧٢٢/٢) ، والمقتضب (٣١٨/٢) ، والأزهية (٢٧٧) ، والإنصاف (٢٠٠/٢) ، وشرح المفصَّل (١٢٠/١) ، وشرح الكافية الشافية (٨٠٩/٢) ، والمغني (٣٧٤/٢) ، والخزانة (١٣٠/١٠) .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل (٣/ ١٦٠) ، ويُنظَر : معاني القرآن (٢ /٢٦٧) ، وحروف المعاني (٧٤) ، والأزهية (٢٨٩) ، ورصف المباني (٣٦٩) ، والجني الداني (٢٤٦) ، والمغنى (٢/ ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٠/٣) ، والجني الداني (٢٤٧) ، والمغني (٢٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٨٠٨/٢) ، وشرح التسهيل (٣٦٠) ، وشرح ابن الناظم (٢٦٤)، وشرح الرضي (١٦٠/٣) ، ورصف المباني (٣٦٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٨/٢) ، والجنى الداني (٢٤٧) ، والمغنى (٢٩٨/٢) .

وبمعنى (في)<sup>(١)</sup> ؛ كقوله<sup>(٢)</sup> :

وَآسِ سَرَاةَ الحُيِّ حَيْثُ لَقِيْتَهُمْ وَلَا تَكُ عَنْ حَمْلِ الرِّبَاعَةِ وَانِيَا

لأَنَّ (وَنَى) يُعَدَّى بـ (في) ؛ كقوله تعالى: ] Zp onm (طه: ٤٢) (٢٠).

وقد يُزادُ (عَنْ) ، و (على) ، و (الباء) عِوَضًا() ؟ كقوله(٥):

أَتَجْزَعُ إِنْ نَفْسٌ أَتَاهَا هِمَامُهَا فهلَّا الَّتِي عَنْ بَيْنَ جَنْبَيْكَ تَدْفَعُ وكقو له (١٠) :

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦١/٣) ، والجني الداني (٢٤٧) ، والمغني (٢٠٠/٢) .

(٢) البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه (٣٢٩) ، والصبح المنير في شعر أبي بصير (٢١٧) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١٦١/٣) ، والجني الداني (٢٤٧) ، والمغني (٢٠٠/٢) ، والمساعد (٢٦٧/٢)، والهمع (١٩١/٤) ، وشرح أبيات المغني (٢٩٨/٣) .

(٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦١/٣) ، والجني الداني (٢٤٨) ، والمغني (٢٠٠/١) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦١/٣) ، والجنبي الداني (٢٤٨، ٤٧٨) ، والمغني (٢/٣٧٩، ٣٠٩) .

(٥) البيت من الطويل ، ينسب لزيد بن رزين المحاربي .

يُنظَر : معاني القرآن للأخفش (٢٥٤/١) ، والمؤتلف والمختلف للآمدي (٢٥٠) ، والمحتسب (٢٨١/١) ، وأخرح التسهيل (١٦١/٣) ، والجنى الداني (٢٤٨) ، والمغني (٢٠٣/٢) ، والحزانة (١٤٤/١) . والحزانة (١٤٤/١٠) .

(٦) البيتان من الرجز ، نسبهم سيبويه لبعض الأعراب .

يُنظَر : الكتاب (٨١/٣) ، وأمالي الزجاجي (٢٣٤) ، والمسائل العسكريات (٩٥) ، والخصائص (٢٠٥/٢) ، وأمالي ابن الشجري (٢١٩/٢) ، وشرح التسهيل (١٦١/٣) ، وشرح الرضي (١٢١٩/٢) ، والجنى الدانى (٤٧٨) ، والمغنى (٣٧٩/٢) .

إِنَّ الكَرِيمَ - وَأَبِيْكَ! - يَعْتَمِلْ إِنْ لَمْ يَجِدُ (۱) يومًا عَلَى مَنْ (۲) يَتَّكِلْ وَكَقُولُه (۲) :

وَلَا يُوَاتِيْكَ فِيْ مَا نَابَ مِنْ حَدَثٍ إِلَّا أَخُو ثِقةٍ فَانْظُرْ بِمَنْ تَثِقُ

حذفوا<sup>(١)</sup> الحروفَ مِنْ مواضعَ ، وزادوها في أُخر ؛ إذ المرادُ : فهلَّا عَنِ التي بينَ جنبيكَ تَدْفَعُ . و: إنْ لم يَجِدْ مَنْ يَتّكِلُ عليهِ . فانظُرْ مَن تَثِقُ بِهِ (٥) .

قَالَ المَالَكِيُّ: ((يَجُوزُ عندي أَنْ تُعامَلَ هذه المعامَلة مع (مِنْ) ، و (اللام)، و (إلى) ، و (في) ؛ قياسًا على المذكورات ، فيقالُ : عَرَفْتُ مُمَّن عَجِبْتَ ، ولَمِنْ قُلْتَ ، وإلى مَن أُويْتَ ، وفِي مَنْ رَغِبْتَ . والأصلُ : عرفتُ مَنْ عجبت مِنْه ، ومَنْ قُلْتَ له ، ومَنْ أُويْتَ إليهِ ، ومَنْ رَغِبْتَ فيه . فحُذفَ (مِنْ) [مِنْ] (١) ما بعد (مَنْ) وزِيْدتْ قبلَه))(١) .

قلتُ : لَمْ تَكْثُرْ هذه المعاملة حتَّى يصيرَ قياسًا : فيها فعلت به . فكيفَ يُقاسُ عليها ما لم تُسمَعْ هذه المعاملة معه مِنْ سائر الحروف ؟

<sup>(</sup>١) في (ن) : "يحِر" .

<sup>(</sup>٢) في (ط): "ما".

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، ينسب لسالم بن وابصة الأسدي .

يُنظَر : النوادر (٤٩٠) ، ومجالس ثعلب (٢٤٩/٦) ، وشرح التسهيل (١٦١/٣) ، والمغني (٣٨٠/٢) ، وألمنع (٢٤٤/٣) ، وشرح أبيات المغنى (٢٤٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) من (ط ، س) وفي الأُخر : (حذف) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الخصائص (٢/٦) ، وشرح التسهيل (١٦١/٣) ، والجني الداني (٢٤٨) ، والمغني (٢٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٦) تكملة من (١)

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل (٣/١٦٢) .

وقد يُزادُ (ما) بعد (عَنْ) غيرَ كافَّةٍ ؛ كقوله تعالى : ] عَمَّا قَلِيلِ لَيُصَّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ۗ لَا مِنون: ٤٠ . وكذلك بعد (مِنْ) ؛ كقوله تعالى : ] مِّمَّا خَطِيَّكَ نِهِمْ أُغُرِقُواْ ۗ Z (نوح: ٢٥) (١) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : معاني القرآن (۱۸۹/۳) ، ومجاز القرآن (۲۷۱/۲) ، والتعليقة (۱۲/۱) ، والخصائص (۲۸۲/۲)، والكشاف (۲۳۰/۶) .

#### [علی]

(۱) يُنظَر : معاني الحروف (۱۰۸) ، وعلل النحو (۲۱۰) ، والمفصَّل (٤٠١) ، وشرحه (٣٧/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٢١٧/٢) ، وشرح النسهيل (١٦٢/٣) ، وشرح الرضي (١٢١٧/٢) ، والجنى الداني (٤٧٦) .

(٢) يُنظَر : المفصَّل (٤٠١) ، وشرحه (٣٧/٨) ، والمباحث الكاملية (٢٧/٢) .

(٣) ينظر : المباحث الكاملية (٢٧/٢) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٢/٣) .

(٥) صدر بيت من المتقارب، وعجزه:

#### وَيَومٌ نُسَاءُ وَيَومٌ نُسَرْ

وهو للنمر بن تولب العُكْليّ في ديوانه (٦٥) .

ويُنظَر : الكتاب (٨٦/١) ، وحماسة البحتري (٢٥٩) ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس (٤٨) ، وتحصيل عين الذهب (١٤٤/٣) ، وأمالي ابن الحاجب (٧٤٩/٢) ، وشرح التسهيل (١٤٤/٣) ، وتخليص الشواهد (١٩٣) ، والهمع (٢٠/٢) .

ومنه: مَا وَقَعَ بعدَ (كَبْرَ) ، و (صَعْبَ) ، و (عَسْرَ) ، و (عَظْمَ)(١).

وللمصاحبة ؛ كقوله تعالى : ] ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى  $\mathbb{Z}$  (إبراهيم: ٣٩) وللمصاحبة ؛ كقوله تعالى : ] ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى اللهُ عليهِ وسلم -  $\mathbb{Z}$  (البقرة: ١٧٧)) . وقوله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلم - حين استأذنَ عثمانُ : ((قُذُنْ لَهُ ، وَبَشِّرُهُ بِالْجُنَّةِ عَلَى بَلُوَى تُصِيْبُهُ) . قالَ المالكيُّ : ((هو منه))) . قلتُ : هو بالتعليل أليق .

وللمجاوزة ؛ إذا وقع بَعْدَ (بَعُدَ) و (خَفِي) ، و (تعذَّر) ، و (استحال) ، و (حَرُمَ) ، و (غَضِبَ) ، وأشباهِها (٥) .

وجاءَ للتَّعليلِ ؛ كقوله تعالى : ] وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ لَا اللَّهَ كَالِمُ الْمَ

عَلامَ تَقُولُ الرُّمْحُ يُثْقِلُ سَاعِدِي إِذَا أَنَا لَمْ أَطْعَنْ إِذَا الَّيْلُ كَرَّتِ

(١) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٣/٣) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٣/٣) ، والجنى الداني (٤٧٦) ، والمغني (٣٧٣/٢) .

(٣) يُنظَر : الجامع الصحيح (١٨/٣) ، حديث : (٣٦٧٤) . كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وصحيح مسلم (١٨٦٧/٤) ، حديث : (٢٤٠٣) ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه) .

 $(\xi)$  شرح التسهيل (۱۲۳/۳).

(٥) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٣/٣) ، والجني الداني (٤٧٧) .

(٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٤/٣) ، والجنبي الداني (٤٧٧) ، والمغنبي (٣٧٦/٢) ، والمساعد (٢٧٠/٢) .

(٧) سبق تخريجه (ص٤٨٨).

وبمعنى (مِنْ) ؛ كقوله تعالى : ] 5 6 8 9 : ; > = Z (المؤمنون: ٥-١) (٢).

وبمعنى (الباء) ؛ كقوله تعالى : ] " # \$ % \$ " ) ( الأعراف: ١٠٥) .

وتكونُ **زائدةً**(٤) ؛ كقوله (٥) :

أَبَى اللهُ إِلَّا أَنَّ سَرْحَةَ مَالِكٍ عَلَى حَدَّ أَفنَانِ العِضَاهِ تَرُوقُ

فإنَّ (راقَ) مُتَعدِّ بنفسه ؛ لأنَّهُ بمعنى : أَعْجَبَ (١) . وكقوله - صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ - :

(۱) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (۸۰۸/۲) ، وشرح التسهيل (۱٦٤/٣٦) ، وشرح ابن الناظم (٢٦٤)، والجني الداني (٤٧٧) ، والمغني (٣٧٧/٢) .

(٢) يُنظَر : حروف المعاني (٢٣) ، وشرح التسهيل (١٦٤/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٦٣٠) ، والمغني (٢) يُنظَر : حروف المعاني (٣٧٨/٢) .

(٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٥/٣) ، والجنى الداني (٤٧٨) ، والمغني (٣٧٨/٢) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٥/٣) ، والجني الداني (٤٧٩) .

(٥) البيت من الطويل ، وهو لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه: (٤١) .

ويُنظَر : أدب الكاتب (٥٢٣) ، وضرائر الشعر (٦٦) ، وشرح التسهيل (١٦٥/٣) ، والجنى الداني (٤٧٩) ، ولمنفى (٣٨١/٢) ، والهمع (١٨٧/٤) ، والهمع (١٨٧/٤) ، وشرح أبيات المغنى (٣٨١/٢) .

(٦) يُنظَر: شرح التسهيل (١٦٥/٣).

(مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فَرأَى غيرَها خيرًا منها فلْيكفِّرْ عن يمينهِ ، ولْيَفْعَل الذي هو خيرٌ)(١).

وقدْ يكونُ (عَنْ) ، و (عَلَى) اسمين ؛ وهو : إذا دخلَها (مِنْ) الجارّة ؛ لما ثبتَ أنَّ حرفَ الجرِّ اختصَّ دخولُه مِنْ أنواعِ الكَلِمِ (٢) بالاسمِ (٣) . وقالَ الحاجبيُّ: ((بالنَّوع الذي اختصَّ بمعنى الاسمية)) عني : الكَلِمُ كلُّها ؛ باعتبار لفظها اسمُّ. وإنَّها يتنوّع ثلاثة أنواع باعتبار المعنى ؛ فالحرف الجارُّ يختصُّ دخولُه بالنوعِ الذي يختصُّ بمعنى الاسمية . /صوابُه: مما قُصِدَ به معنى الاسمية ؛ يعني: لا يدخلُ ما هو حرفُ جرِّ باعتبارِ المعنى إلا على ما هو اسمٌ باعتبار المعنى وقالوا : إذا كانَ (عَنْ) مدخول (مِنْ) يكون بمعنى : الجانب ؛ كقولك : جلسْتُ مِنْ عَنْ يمينه (٥) . وكقوله (١٠) :

وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيْئَةً مِنْ عَنْ يَمِيْني مَرَّةً وأَمَامِيْ

أيْ: جانبُ يميني.

فإنْ قلتَ : إنَّمَا تُعَدُّ الكلمةُ حرفًا واسمًا إذا اتَّحد أصلُ مَعنَيْهما ، والجانبُ ليْسَ بمعنى المجاوزَة .

[۲۲٤/ب]

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : صحيح مسلم (۱۲۷۲/۳، حديث : ١٦٥٠، كتاب الأيهان ، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، أن يأتي الذي هو خير ) .

<sup>(</sup>٢) "من أنواع الكلم" سقط من س.

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصل (٣٨/٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٣١/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصل (١٥٥/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : معاني الحروف (٩٥) ، والمفصَّل (٤٠٢) ، وشرحه (٤٠/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٥) يُنظَر : معاني الحروف (٩٥) ، والمباحث الكاملية (٢٦/٢) ، والجنبي الداني (٢٤٢) ، والمغنبي (٢٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه (ص٤٧٤) .

قلتُ: مَرَّ [أنَّ] (١) قولهَم: جلسْتُ عَنْ يمينه =مؤوَّل بـ: جلستُ مجاوزًا عن موضع يديه إلى موضع بحيالِ يمينه. فيُؤوَّلُ هذا بـ: جلسْتُ من جانبٍ وموضع مجُاوِزٍ مكانَ يديه مُتصلٍ بمكانِ يمينه. فيكونُ المرادُ بالجانب: الجهةُ المجاوِزةُ يديه، لا مُطْلَقَ جهةٍ ؛ فيتحِدُ مُتصلٍ بمكانِ يمينه. ومثالُ (على) قولُك: أخذْتُ مِنْ عَلى زَيْدٍ. أي: من فوقه (١) ، ومثالُ (على) قولُك: أخذْتُ مِنْ عَلى زَيْدٍ. أي: من فوقه وكقوله (١٠) .

## غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تمَّ ظِمْؤُهَا تَصِلُّ وعَنْ قَيْضٍ بِبَيْدَاءَ جَهْلِ

يصفُ قَطاةً تركتْ فَرْخَها ، وأسرعَتْ في طلبِ الماءِ ؛ للعَطَشِ . واستعارَ الظِّمْءَ لها ؛ إذ هو للإبل خاصَّةً . و تَصِلُّ ؛ أيْ : تُصوِّتُ من شدَّة العطَش (٥) . والقَيض: قِشْرُ البَيض (١) . وجَعْهَل : صفةُ بيداء (٧) . وقيل : (على) في البيت بمعنى (عِند) (٨) ؛ لأنَّ الفرخَ بعد خروجه

<sup>(</sup>١) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (٤١/٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٣٨/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٥/٢) ، والمباحث الكاملية (٢٧/٢) ، والمغنى (٣٨٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، ينسب لمُزاحِم بن الحارث العقيلي في النوادر (٤٥٤) .

ويُنظَر : الجمل (٦٥) ، والإيضاح العضدي (٢٧٢) ، ومعاني الحروف (١٠٧) ، والأزهية (١٩٤) ، والتبصرة ويُنظَر : الجمل (٢٨٨) ، والمقتصد (٢٨٥/١) ، والمفصل (٤٠٢) ، وشرحه (٣٨/٨) ، ورصف المباني (٣٧١) ، والجنى الداني (٤٧٠) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: شرح المفصَّل (٣٩/٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : الأزهية (١٩٤) .

من البيضة يكونَ عندَ أمِّه لا تحتها ، و(عَنْ) المعطوفة على (عليه) في البيت تكون اسمًا ، تقديره: ومِنْ عَنْ قَيْض .

و (عن) ، و (على) الاسمانِ مبنيَّانِ ؛ لشَبَهها بهما حرفين لفظًا ومعنًى (١) ؛ وإنَّما قُلِب ألف (على) ياءً في : (مِنْ عَلَيهِ) الذي هو شأنُ المبنيّ ، نحو : لديه ، وإليه (٢) .

ومِنْ لغاتها: قولهم: مِنْ عَلْوَ ، ومِنْ عَلَ ، ومِنْ عَالِ (٦) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : المباحث الكاملية (٢٨/٢) ، والجني الداني (٤٧٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/٢٥) ، والمباحث الكاملية (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الماحث الكاملية (٢٧/٢).

#### رالكافر

قال: (والكافُ)(١).

أقولُ: الكَافُ للتَّشبيهِ . يعنى : يُوصِلُ الفعلَ أو معناه إلى ما بعدَه على سبيلِ التَّشْبِيْهِ (٢) ، وهو تعيَّنَ للحرفيةِ إذَا وقعَ معَ مدخوله صِلَةً ، نحو : الذيْ كزيدٍ أخوكَ (٣)؛ إذ لا يقعُ الاسمُ المفردُ صِلَةً .

فإنْ قُلتَ : هلَّا يكونُ بمعنى (مِثْل) ، ويكون خَبَرَ مبتدأٍ محذوفٍ ؛ فيكون تقديره : الذي هو كزيدٍ أخوك ؟

قلتُ : إذا استغنى عَنْ حذْفِ بعضِ الصِّلةِ يمتنعُ حذْفُه (٤) . ويتعيَّنُ للاسميةِ إذا دَخلَ (٥) فيه حرْفُ جَرِّ (٦) ؛ كقوله (١) :

(١) الكافية في النحو (٢١٨) .

(٢) يُنظَر : الكتاب (٢١٧/٤) ، وحروف المعاني (٣٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٥٦/١) ، والمباحث الكاملية (٢٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٣١/٢) ، والجنى الداني (٨٤) .

(٣) يُنظَر : الإيضاح العضدي (٢٧٣) ، ومعاني الحروف (٤٨) ، وعلل النحو (٢٠٩) ، والمقتصد (٢٠٠٨) ، والمفصَّل (٤٠٢) ، وشرحه (٤٢/٨) ، وإيضاحه (٢/٢٥) ، وشرح الرضي (٢٢٠/١) .

(٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (٤٢/٨) ، والمباحث الكاملية (٢٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٣١/٢) .

(٥) "إذا دخل" سقط من س.

(٦) وخصها سيبويه بالضرورة الشعرية . الكتاب (١/٨٠١) .

ويُنظَر : الإيضاح العضدي (٢٧٣) ، وسر صناعة الإعراب (٢٨٢/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٨/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٠٥٠) .

#### \* يَضْحَكْنَ عَنْ كالبَرَدِ الْمُنْهَمِّ \*

يُقَال : انْهَمَّ ؛ أَيْ : ذَابَ (٢) .

و كقوله <sup>(۳)</sup> :

بِكَاللَّقْوَةِ الشَّغْوَاءِ جُلْتُ فَلَمْ أَكُنْ لِأُوْلَعَ إِلَّا بِالكَمِيِّ الْمُقَنَّعِ

قَالَ المالكيُّ : ((ويقعُ فاعلًا ، ومبتدأً ، واسمَ (كان) ؛ كقوله (١٤٠) :

ومَا هَدَاكَ إلى أرضٍ كَعَالِهَا وَلَا أَعَانَك فِي غُرمِ كَغَرَّامِ

وكقوله<sup>(ه)</sup> :

É=

(١) البيت من الرجز ، وقبله : بِيْضٌ ثَلاثٌ كَنِعَاج جُمِّ ، وهو للعجَّاج في ملحقات ديوانه (٢٨/٢) .

ويُنظَر : المفصَّل (٤٠٣) ، وأسرار العربية (٢٠٨) ، وشرح المفصل (٤٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٨/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٥٧/٢) ، والتوطئة (٢٤٣) ، وشرح الرضي (١٢٢١/٢) ، والجنبي الداني (٧٩) ، والجزانة (١٦٦/١٠) .

(٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (٤٤/٨) .

(٣) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٧٠/٣) ، وشرح الشافية الكافية (٨١٣/٢) ، وشرح ابن الناظم (٢٦٦) ، والجنى الداني (٨٢) ، والهمع (١٩٧/٤) ، وشرح الأشموني (٢١١/٢) ، والدرر (٦٩/٢) .

(٤) البيت من البسيط ، ينسب إلى عمرو بن بَرَّاقَة في شرح أبيات المغني ( $(8 - 1)^{-1}$ ) .

ويُنظَر : جمهرة الأمثال (١٠٣/٢) ، وشرح التسهيل (١٧١/٣) ، وشفاء العليل (١٧١/٣) .

(٥) البيت من الطويل ، وهو لجرير في تذييل ديوانه : (١٠٠٠/٣) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١٧١/٣) ، وشفاء العليل (٢/١٧) ، والهمع (١٩٨/٤) ، والدرر (٧١/٢).

بِنا كَالْجُوَى مِمَّا يُخَافُ وَقَدْ نَرَى شِفَاءَ القُلُوبِ الصَّادِيَاتِ الحَوَائِمِ وَكَقُولُهُمْ :

لَوْ كَانَ فِي قَلْبِي كَقَدْرِ قُلَامةٍ فَضْلًا لِغَيْرِكِ مَا أَتَتْكِ رَسَائِلِي))(٢)

قلتُ : يمكنُ أَنْ يكونَ (الكافُ) حرفًا في المواضع ، والموصوفُ بها وبمدخولها محذوفًا ، ويحتملُهُما إذا وقعَ خبرًا ، نحو : زيدٌ كعَمْرٍو ؛ لتساوي الإضمار والمجازِ إذا تعارضًا .

ورفضُوا دخولَهُ على المضمَرِ ؛ لأدائِهِ إلى ما يهجنُ ؛ وهو : كك (٣) . معَ الاستغناءِ عنه بـ : مثلِكَ (١) . وشذَّ دخولُه فيه في قوله في وصْفِ عِيْرٍ وأُتُن (٥):

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل ، وهو لجميل بن معمر في ديوانه : (٥٤) (١٠٧) .

ويُنظَر : الخصائص (٢/٢) ، وشرح التسهيل (١٧١/٣) ، والجنى الداني (٨٣) ، وشفاء العليل (١٧١/٣) ، وألفمع (١٩٨٤) ، والخزانة (٥/٢٢) ، والدرر (٧١/٢) .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل (١٧١/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المسائل البصريات (٦٨٧) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٧/٢) ، وشرح الرضي (٦٢٢٤/) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٣٨٣/٢) ، والمفصَّل (٤٠٣) ، وأمالي السهيلي (٤٠) ، وشرح المفصَّل (٤٠٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٧/٢) ، وشرح الجمل (٤/٥/١) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٣/٢).

<sup>(</sup>٥) البيتان من الرجز ، وهما لرؤبة بن العجاج في ديوانه (١٢٨) .

وينسب للعجاج في الكتاب (٣٨٤/٢) ، وليس في ديوانه .

ويُنظَر : الأصول (٢/٣٢) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (٢/٠٢) ، وشرح الجمل (٤٧٤/١) ، ويُنظَر : الأصول (٢٦٩) ، وشرح التسهيل (١٦٩/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٦٩) ، وشرح ابن الناظم (٢٥٨) ، وشرح الرضي (٢٢٥/٢) ، ورصف المباني (٢٠٤) .

#### وَلَا تَرَى بَعْلًا وَلَا حَلَائلًا كَهُ وَلا كَهُنَّ إلَّا حاظلًا

و كقوله <sup>(١)</sup> :

نَحَّى النُّنَابَاتِ شِمَالًا كَثَبَا وأُمَّ أَوْعَالٍ كَهَا أَوْ أَقْرَبَا ذَاتَ اليَمِينِ غَيْرَ مَا إِنْ يَنْكَبَا

الذُّنَابَاتِ: مَكَانٌ بِعَيْنِهِ<sup>(۱)</sup>. وأُمُّ أَوْعَالٍ: هَضَبَةٌ<sup>(۱)</sup>. والْكَثَبُ: القريبُ<sup>(۱)</sup>. ويَنْكَبُ: أي يجوزُ ويميلُ<sup>(۱)</sup>. ومستتر<sup>(۱)</sup> (نحَّى) للعير. وضميرُ (كَهَا) للذُّنَابَاتِ. يعني: يميل عن طريقه مرَّةً شهالًا إلى الذُّنابات، ومرة يمينًا إلى أمّ أوعال القريبةِ من الطريق كقرب الذُّناباتِ منهُ، أو أقرب؛ فلا يَبْعدُ عن الطريق<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأبيات من الرجز ، وهي في ملحقات ديوان العجاج (٢٦٩/٢) .

وينظر: الكتاب (٧٧) ، والأصول (٢٧/٢) ، والمسائل العسكريات (٧٧) ، والمفصَّل (٤٠٣)، وشرحه (٤٤/٨) ، وضرائر الشعر (٣٠٨) ، والمباحث الكاملية (٣١/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩٣/٢) ، والخزانة (٢٠٢/١٠) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : صفة جزيرة العرب (٢٩٤) ، وانظر : شرح المفصل (٤٤/٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : معجم البلدان (١ /٢٤٩) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : اللسان (كثب ٧٠٢/١) ، وتاج العروس (١٠٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : اللسان (نكب ٧٧٠/١) ، وتاج العروس (٣٠٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) "الذنابات ...ويميل ومستتر" سقط من ط .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر: شرح المفصّل (٤٤/٨).

وشَذَّ دخولُه المضمرَ المنفصلَ المرفوعَ أو المنصوبَ<sup>(۱)</sup> ؛ كقوله<sup>(۲)</sup> : قُلْتُ : إنِّ كأنتَ ثُمَّتَ لَمَّ شَبَّتْ الحَرْبُ خُضْتُهَا وَكَعَعْتَا وكقوله<sup>(۲)</sup> :

فَأَحْسِنْ وَأَجْمِلْ فِي أَسِيْرَكَ إِنَّهُ ضَعِيْفٌ وَلَمْ يَأْسِرْ كَإِيَّاكَ آسِرُ

قَالَ المَالِكِيُّ : ((كثُرُ مِجِيءُ الكَافِ للتعليلِ ؛ كقوله تعالى : ] W V

قَالَ الفرَّاءُ: قَدْ يجيءُ بمعنى (٦): (على) ؛ كقولِ بعضِ العربِ: كَخَيْرٍ. في جواب:

(١) يُنظَر: شرح التسهيل (١٦٩/٣).

(٢) البيت من الخفيف ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (١٦٩/٣) ، وشفاء العليل (٢٠٠/٢) ، والهمع (١٩٦/٤) ، والدرر (٦٧/٢) .

(٣) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : مجالس ثعلب (١٣١/٣) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (٣٣٦) ، وشرح التسهيل (١٧٠/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٧٠) ، والهمع (١٩٧/٤) ، والخزانة (١٩٤/١٠) ، والدرر (٦٧/٢) .

- (٤) الكتاب (١٤٠/٣) ، ويُنظَر : الأصول (٢٧٧/١) ، والتعليقة (٢٥٣/٢) ، والبحر المحيط (٥٩/٢) ، والجنى الداني (٨٤) ، والمغني (٧/٣) ، وتمهيد القواعد (١٢٩٣/٣) .
- (٥) شرح التسهيل (١٧٣/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٩٧، ٧٩١) ، ويُنظَر : شرح ابن الناظم (٢٦٥) ، ووالجنى الداني (٨٤) ، والمغني (٧/٣) .
  - (۲) ((بمعنی)) سقطت من (س).

كيف أصبحت؟<sup>(١)</sup>.

وقد يُزادُ إذا أُمِنَ اللَّبسُ ؛ بأنْ لمْ يصْلُحْ الموضعُ للتشبيه ؛ كقوله تعالى : ] 1 الشورى: ١١) (٢) ؛ إذْ لو لم تكن زائدة ثبت مِثْلٌ لشيء لا شيء مِثْلُه . وهو Z@(الواقعة: · (٤)(٢٣

قَالَ العلماءُ: المِثْلُ زائدٌ في نحو قولهم: مِثْلُكَ لا يفعلُ كَذا(٥).

/قُلتُ : فإذا دخلَتْ عليه الكافُ أُحِيلَ الزيادةُ إليها ؛ لأنَّها بالحرفِ أولى (١٠). وهذا [1/440] إذا لم يُجْعِلْ المِثْلُ للحقيقة ، فأمَّا إذا جُعِلَ لها -كما ذكرتُه في العطفِ على عاملين- لا يكونُ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : معاني القرآن (١/٤٦٦) ، وسر صناعة الإعراب (٣٢٠/١) ، وشرح التسهيل (٣١٠/٣) ، ورصف المباني (۲۰۰) ، والجنبي الداني (۸٤) ، والمغني (۱۸/۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الأصول (٢٩٤/١) ، وحروف المعاني (٤٠) ، ومعاني الحروف (٤٨) ، وسر صناعة الإعراب (٢٩١/١) ، والمقتصد (٢/١٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٥٨/٣) ، وشرح التسهيل (٣/١٧٠) ، وشرح الرضى (١٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : معاني الحروف (٤٨) ، وسر صناعة الإعراب (٢٩١/١) ، وشرح الرضي (٢٢٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٣٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٠٥٠) ، والجنبي الداني (٨٦) ، والمغنى . (19/4)

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٣/١٧٠) ، والجني الداني (٨٦) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكشاف (١/١٨) ، وشرح الشافية (٤//٤) ، والبحر المحيط (٢/٩٩) ، والجني الداني (٨٨) ، والدر المصون (٩/٥٤٥) ، والمغنى (١٩/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : سر صناعة الإعراب (١/١) ، والمغنى (٢٠/٣) .

المِثْلُ ولا الكافُ زائدًا هُنا(١).

وقدْ يُزاد بعدها (ما) كَافَّةً (٢) ؛ كقوله (٣):

لَعَمْرُكَ إِنَّنِي وَأَبًا مُحَيْدٍ كَمَا النَّشْوَانُ وَالرَّجُلُ الحَلِيْمُ وَغِيرَ كَافَةٍ (١) ؛ كقوله (٥) :

وَنَنْصُرُ مَوْ لاَنَا وَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ وَخُارِمُ وَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ وَخُدِثُ (ما) الكافةُ في الكافِ معنى التعليل<sup>(1)</sup>.

قُلْتُ : لِلَمْح معنى (ما) الشرطية فيها ؛ ولذا معنى قوله تعالى : ] WV

\[
\text{Z (البقرة: ١٩٨): لمَّا هداكم . وهكذا فسَّرَ الأخفشُ قولَه تعالى : ] كَمَا أَرْسَلْنَا \[
\text{Z X (البقرة: ١٩٨) : لمَّا هداكم . وهكذا فسَّرَ الأخفشُ قولَه تعالى : ] كَمَا أَرْسَلْنَا \]

© رَسُولًا Z (البقرة: ١٥١) وقال : تَعَلُّقُهُ بِها بعدَه ، وهو قوله تعالى : ] فَأَذَكُرُونِ Z (البقرة:

(١) يُنظَر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٣٢/٢) ، والجنبي الداني (٨٩) ، والمغني (٢١/٣) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٧١/٣) .

(٣) البيت من الوافر ، وهو لزياد بن الأعجم في ديوانه (٩٧) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (١٧١/٣) ، والمغني (١٤/٣) ، والمقاصد النحوية (١٢٧٧/٣) ، والخزانة (٢٠٦/١٠) ، وثرح أبيات المغنى (١٢٦/٤) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (١٧١/٣) ، وشرح ابن الناظم (٢٦٨) ، والمغني (١٣/٣) .

(٥) البيت من الطويل ، ينسب لعمرو بن براقة الهمداني .

يُنظَر : الأمالي (٢/٢٢) ، وشرح التسهيل (١٧١/٣) ، وشرح ابن الناظم (٢٦٩) ، والمغني (١٣/٣)، والهمع (٢٣/٤) ، والحرانة (٢٠٧/١٠) .

(٦) يُنظَر : شرح التسهيل (١٧٣/٣) .

١٥٢) أي : فاذكروني أذكركُمْ للَّا (١) ] أَرْسَلُنَا  $\hat{Z}$  رَسُولًا  $\hat{Z}$  (البقرة:١٥١) وجعلَ منه ابنُ برهانٍ قولَه تعالى : ] وَيُكَأَنَّهُ  $\hat{Z}$   $\hat{J}$   $\hat{J}$ 

فإنْ وَلِيَهَا مُضارعٌ تنصبُه ؛ لشبهها به (كي) (٥) ؛ كقوله (٦):

فَطَرْ فُكَ إِمَّا جِئْتَنَا فَاصْرِ فَنَّهُ كَمَا يَحْسَبُوا أَنَّ الْهُوى حَيْثُ تَنْظُرُ

وقالَ الفارسيُّ: ((أصله (كيما) فحَذَف الياء))().

قَالَ المَالَكِيُّ : ((لَا حَاجَةَ إِلَى هذا التَّكَلُّفِ))(^^).

قُلْتُ : وقَدْ مَرَّ هذا (٩) .

(١) في ن : (كما)

(٢) "وقال تعلقه ... فيكم رسو لاً" سقط من ط ، س .

(٣) معاني القرآن للأخفش (١٦٣/١) ، ويُنظَر : الكشاف (١/٣٤٧) ، وشرح التسهيل (١٧٣/٣) ، والمغني (٩/٣) .

(٤) شرح اللمع (١ / ١٢٨) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (٧٩٠/٢) ، وشرح التسهيل (١٧٣/٣) ، والجنى الداني (٨٤) ، والمغنى (٨/٣) .

(٥) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/٨١٩) ، وشرح التسهيل (١٧٣/٣) ، وشرح الرضي (١٢٢٨/٢).

(٦) سبق تخريجه (ص٢٧٧).

(۷) يُنظَر : شرح التسهيل (۱۷۳/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۲۰/۸) (۱۵۳٤/۳) ، والمغني (۱۱/۳) ، والمغني (۱۱/۳) ، والهمع (۱۱/۳) .

(٨) يُنظَر : شرح التسهيل (١٧٣/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٠/٢) ، والمغنى (١١/٣) .

(٩) يُنظَر ما سبق ( ).

### [فُذُ وفُنْدً]

قال : (و مُذْ ، و مُنْد ،...)(١) إلى آخره .

أَقُولُ: اتفقوا أَنَّ (مُذْ) ، و (مُنْذُ) إِنَّمَا يدخلان أسماءَ الزَّمَانِ<sup>(۲)</sup>. ثم قالوا: إِنْ أُريدَ بمدخولها ابتداءُ الزمان الماضي الذي انتهاؤه أنتَ فيه =يكونان للابتداء ، نحو: ما رأيتُه مُذْ يومين ، أو مُذْ سَنةِ كذا ؛ أي: انتفى الرؤيةُ مِنَ ابتداءِ يومينِ أنا في آخر هما<sup>(۲)</sup>.

وليسا بمعنى (في) في نحوهما ، وإنْ قالَ به بعضٌ ؛ لأنَّ المفهومَ منها نَفْيُ الرؤية في مدّةٍ معيَّنةٍ أنتَ في آخرها (<sup>١)</sup> ، مقصودًا به ابتداؤها وانتهاؤها ، وإنْ لم ينطقْ بانتهائها . ولو استُعمِلَ في موضعها لم يُفهَم تعيين المدة وابتداؤها وانتهاؤها .

وإنَّمَا اختلفوا في (مِنْ) ، فقال البصريون : هي مختصّةٌ بغير الزمان ، كما اختص (مُذْ) و (مُنْذُ) بالزمان (٥٠) . وقال الكوفيون : هي تدخلُ الزمانَ كما يدخلُ غيرُه ؛ مُستدلِّين بقوله

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (٢١٨) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢/١٥٨) ، وشرح الجمل (٩/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢٩١/٢) . ، وشرح ابن الناظم (٢٥٨) ، والجني الداني (٥٠٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المفصَّل (١٩٧) ، وشرحه (٢/٨٤) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٥٨/٢) ، والتوطئة (٢٥٣) ، ووشرح الجمل (٢٥٨) ، وشرح الكافية الشافية (٨١٤/٢) ، وشرح الجمل (٢٥٨)، والجنى الداني (٥٠٣) .

<sup>(</sup>٤) "وليسا بمعنى ... في آخرها" سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (٢٢٤/٤) ، والأصول (٢٠٩/١) ، والجمل (١٣٩) ، والمفصَّل (٤٠٣) ، والإنصاف (٣٧٠/١) ، وشرح المفصل (١٠/٨) .

#### ZGFEDCBA [التوبة: ۱۰۸) $^{(1)}$ وبقوله $^{(7)}$ :

## أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ ومِنْ دَهْرِ

أُجِيْبَ : بأنّ تقديره : مِن تأسيسِ أوّلِ يومٍ . و : مِنْ مَرِّ حَجَجٍ (٢) . إذْ الإضهارُ أولى من الاشتراك ولو بوجهٍ . وإنَّما قلتُ : بوجهٍ ؛ لأنَّه لا اشتراك بالحقيقة ؛ إذ معناه وهو الابتداء لا يتغيَّر ، بل الاشتراك أنْ يدخلَ الزمانَ وغيرَهُ (٤) .

واختارَ الحاجبيُّ مذهبَ الكوفيينَ ؛ لأنَّه قال : ((ولا حَاجَةَ إلى التأويل)) (هُ . وكذا المالكيُّ ؛ مُستدلًّا بقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ - لفاطمةَ -رضيَ اللهُ عنها - : (هَذا أَوِّلُ طَعامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مِنْ ثَلاثَةٍ) (١) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الأزهية (۲۹۲) ، والإنصاف (۲۰۷۱) ، وشرح المفصَّل (۱۰/۸) ، وشرح الجمل (۲۸۸۱) . وقد سبق تفصيل المسألة ص (ص۷۷۷) ، وتنظر في الإنصاف (۲۷۰۱) .

<sup>(</sup>۲) عجز بيت من الكامل ، وصدره : لَمِنْ الدِّيَارُ بِقِنَّةِ الجِجْرِ ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (٣١) ، وشرحه لثعلب (٩١) . ويُنظَر : الجمل (١٣٩) ، ومعاني الحروف (١٠٣) ، والأزهية (٢٩٢) ، والأزهية (٢٩٢) ، والمقتصد (٨٥٤/١) ، والإنصاف (٢١/١) ، وشرح المفصل (١١/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (١١٨٨) ، وشرح الحمل (١٥٨/٢) ، وشرح الرضي (١١٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الجمل (١٣٩) ، ومعاني الحروف (١٠٣) ، والمقتصد (٨٥٥/٢) ، والإنصاف (٣٧٢/١) ، وشرح الفصَّل (١١/٨) ، ورصف المباني (٣٢١) ، والبسيط في شرح الكافية (١١/٨) .

<sup>(</sup>٤) في (ن) في الهامش الأيمن : "هذا ليس من الأصل بل حاشية للمصنف" من قوله : "وإنَّما قلت بوجه .. يدخل الزمان وغيره" ، وهو ساقط من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٥) شرح المقدمة الكافية (٩٥٩/٣).

<sup>(</sup>٦) سىق تخرىجە ص ( ص٦٧٨ ) .

وإنْ أُريدَ بمدخولها الزمانُ الحاضرُ مِنْ غيرِ تعرُّضٍ للابتداء والانتهاء =يكونان للظَّرفيةِ ؛ أي : يكونان بمعنى (في) ، نحو : ما رأيتُه مُذْ يومنا ، ومُذْ شهرِنا . أي : في جميعِ يومنا ، وفي جميعِ شهرِنا (١) .

ولا يُسْتَعْمَلان في المستقبَل حرفين أو اسمين.

وقالَ المالكيُّ : ((إذا كانَ مدخولُهُ عَا حاضرًا غيرَ مُثَنَّى ولا مَجْمُوع صحَّ أَنْ يرادَ منها معنى (في) (٢) ؛ كقوله -صلى الله عليه وسلم - في حديث الرؤيا : (طَوَّ فْتُمَانِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ) (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (۲۸٤/۱) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۲۰/۳) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۱) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (۲۸٤/۱) ، وشرح المنافية لابن جمعة (۲۰۸۲) ، وشرح الناظم (۲۰۸) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲۳۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (١٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : مسند الإمام أحمد (١٤/٥) ، والمعجم الكبير (٣٩٠/٦) ، والجامع الصغير (١٥١/١) .

### رجاشا

قال :  $(و حَاشَا)^{(1)}$ 

أقولُ: استعمال (حاشا) حرفَ جرِّ هو الفصيحُ الكثيرُ (٢)، وفعلًا ضعيفٌ (٣).

وأَنشَدَ (١) المبرِّدُ (٥) والأخفش (١) لفعليَّته قولَه :

((اللّهمّ اغْفِرْ لِيْ وَلَمِن سَمِعْ ، حَاشَا الشَّيْطَانَ وابْنَ الأَصْبَغْ))(٧).

وقالا : لا يوجدُ حرفٌ يَنصبُ ولا يَرفعُ غَيرُ المشبَّهةِ ، وهو ليس منها فتعيَّن أَنْ يكونَ فعلًا (^).

(١) الكافية في النحو (٢١٩) .

(۲) يُنظَر : الكتاب (۲۰۲) ، والمقتضب (۲۰۱۶) ، وشرح السيرافي (۱۱/۱۱) ، ومعاني الحروف (۲۱/۱۱)، وعلل النحو (۲۰۷) ، والإنصاف (۲۷۸/۱) ، وشرح المفصَّل (۲۷۸۸) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۲۰/۳) ، والجنى الداني (۵۲۲) .

(٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٠/٣) ، والتوطئة (٢٤٢) ، ورصف المباني (١٧٨) .

(٤) هكذا في النسخ ، ولعلها (وأورد) ، ففيها تحريف .

(٥) يُنظَر : المقتضب (١/٤) ، والأصول (١/٢٨٩) ، والمفصل (٤٠٥) .

(٦) يُنظر : الإنصاف (١/٨٧١) ، والمباحث الكاملية (٢/٢) ، والجني الداني (٦٣٥) ، والمغني (٢/٧٥٢) ،
 والهمع (٢٨٦/٣) .

(۷) يُنظَر : الأصول (۲۸۸/۱) ، والمفصَّل (٤٠٥) ، وشرحه (٤٨/٨) ، والتوطئة (٢٤٢) ، ورصف المباني (٧) يُنظَر : الأصول (١٧٩) ، والمغني (٢٥٧/٢) ، وروايته في أكثر المصادر (وأبا الإصْبَعُ) .

(٨) يُنظَر : المباحث الكاملية (٢/٢) .

تنبیه : مُذْ ، و مُنْذُ ، و حتَّى ، و الكاف ، و الواو ، و ربَّ - لا يدخُلْنَ المضمَر (۱) ، و أمَّا (رُبَّهُ) فقليلٌ جدًّا (۲) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الكتاب (٢٣١/٤) ، والمباحث الكاملية (٢٣/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٧٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (٢/٢٧) ، وشرح ابن الناظم (٢٥٧) .

### [الحروف المشبهة بالفعل]

قَالَ: (الحروفُ المشيَّةُ)(١).

أَقُولُ : عِبَارةُ الأكثرِينَ : أنَّ الأحرفَ المشبَّهةَ بالفعل التامِّ ستةٌ ، ووجهُها ظاهرٌ. وقالَ سيبويهِ والمبرِّدُ : ((هي خمسةٌ))(١) . قالَ المالكيُّ : ((هذه العبارة أَوْلى ؛ لأنَّ (أنَّ) فرع (إنَّ) المكسورة ؛ لاستغنائها بمعمولَيها عن غَيْر ؛ إذْ ما بعدها غيرُ مؤوَّلِ بمفردٍ ، بخلاف المفتوحة . وكونُ المنطوقِ به جُملةً مِنْ كلِّ وجهٍ ، أو مُفردًا من كلِّ وجهٍ أَصْلُ ؛ لكَونه جملةً من وجهٍ ، مفردًا من وجه))(٣).

قُلْتُ : عدمُ استغناء معمولَي عامل لا يُوجبُ فرعيَّته ؛ إذْ لم يَحْكُمْ أحدٌ بفرعيّة أحرفِ الجرِّ ، و (ما) ،/ و (أنْ) المصدريَّيْن . ولَئِنْ سُلِّم لا يلزم منه أنْ لا يذكرَ (أنَّ) استغناء بـ (إنَّ) ؛ لأنَّها لم تغيِّر منها ، بخلاف (أنْ) المخففة من (أنَّ) ، ولم تُرادِفْها ؛ إذْ لا يصحُّ أنْ تُوضعَ إحداهما موضعَ الأخرى.

فإنْ قلتَ : ينبغي أنْ يقولَ : الأحرفُ المشبَّهة .

قلتُ : كأنَّهُ لحظُوا به إيَّاها وفروعها الحاصلة بتخفيف نوناتها ، ولغاتِ لعلَّ (١)؛ كما

[٥٢٢/ب]

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) الكتاب (١٣١/٢) ، والمقتضب (١٠٧/٤) ، والأصول (٢٧٧/١) ، وشرح التسهيل (٥/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١/١١) ، والجنبي الداني (٤٠٣) ، وتمهيد القواعد (١٢٩١/٣) .

<sup>(</sup>٣) شرح عمدة الحافظ (٢١٩) ، وشرح التسهيل (٥/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢١/١) ، والتذييل والتكميل (٥/٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٦/٢) ، والتذييل والتكميل (٥/٥) .

(ولها صدْرُ الكلام) ؛ لأنَّ كلَّا منها يَدُلُّ علَى نوعٍ مِنَ الكلامِ (٣).

(أنَّ) (أنَّ) و (إنَّ) على التأكيدِ والإثباتِ ؛ ف: إنَّ زيدًا قائمٌ . بمنزلة : زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ و (ليتَ) على التَّمني . وعلى هذا ، وذلك يقتضي التقديم ؛ ليتحقق ويتضح (أنَّ للمخاطب معنى الكلام الذي فيه أحديها من أول الأمر ، فيفرغُ بالَه عن غيرِه ، ويبني على المعنى المفهوم منه ، ويجعلُ المذكور بعدَه منه؛ فإنَّه إذا سمع -مثلًا - : ليت ، أو كأنَّ أوّلًا قبل ذكر معمولها =عَلِم أنّ الكلام تَمَنِّ أو تشبيهٌ . فإذا سَمِعَ بعدَهما (قائمٌ) يجعله المتمنَّى أو المشبَّه به ؛ لا المترجَّى ، أو غيرَه (()) . ولو لم يقدِّم ما يدلّ على قسم من الكلام ويؤخّر ، فيقال:

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (٥/٢) ، وتمهيد القواعد (١٢٩١/٣) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : المقتضب (۲/۱۰۸، ۱۰۹) ، وأسرار العربية (۱٤۸) ، والإنصاف (۲۲۲/۱) ، وشرح المقدمة المجنولية (۷۸۳/۲) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (۹۰۸/۲) ، ورصف المباني (۱۱۹،۱۱۸) ، والتذييل والتكميل (۲۵/۵) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦١/٣) ، وشرح الرضي (١٢٣٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣/ ٦٣٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٣/ ٥٥٦) .

<sup>(</sup>٤) ((ووجه العمل ... الكلام أنَّ)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٩/٨) ، والمباحث الكاملية (١٦/١) .

<sup>(</sup>٦) من (ن ، س) وفي الأُخر : (يصلح)

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦١/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٥٥٦) .

زيدٌ قائمٌ ليتَ . أو كأنَّ ؛ لكانَ السامعُ حينَ سمعَ أولَ الكلام في حِيْرةٍ (١)؛ إذْ هو لم يَدْرِ أَنَّه إثباتٌ ، أو تَشْبِيهٌ = حتَّى يسمعَ ما يدلُّ على أحديها آخرًا . والإيقاعُ في الجيْرةِ إضلالُ (٢) ، والإنقاذ منه إرشادٌ ؛ فلا يتقدّم عليها معمولُها ، وليست مع معمولَيْها جزءًا من الكلام حتَّى يتقدَّم عليها الجزءُ الآخرُ جَوازًا؛ كما لو كان مفعولًا ، أو وجوبًا ؛ كما لو كان فاعلًا ، سوى (أنَّ) المفتوحة ؛ فإنها وإنْ لم يَتقَدَّمْ عليها شيءٌ من معمولَيْها - لأنها كالموصولِ ؛ إذ هي معهم في تأويل المفرد - يتقدَّمُ عليها غيرُهما ؛ لما مرَّ في المبتدأ والخبر (٣) .

قولُه: (وهي بعكسها). يعني: أنَّ المفتوحة. وإنْ عُلِمَ من قوله: (سوى أنّ ليس لها صدر الكلام) فلْيُعْلَمْ الآنَ أنَّهَا لا تقعُ أصلًا في صَدْرِ الكلام (أ) ؛ بلْ يلزمُ أنْ يتقدَّمَ عليها جزءٌ من الكلام الذي هو مع معموليها جزءٌ منه ؛ إذْ لو جازَ وقوعُها صدْر ذلك الكلام يلزمُ محذورٌ -كما مرَّ - . وليس هذا على الإطلاق ؛ فإنها تقع أوّلَ الكلام إذا تَلي (لولا) و(إذا) التي للمُفاجأة. والخبر مقدَّرُ بعد ذلك . ألا تُراهم يقولون : تقدير : (لولا أنّك منطلقٌ) ، و (إذا أنّهُ عبدُ القفا) (أ) : لولا انطلاقُك موجودٌ ، وعبوديّتهُ ثابتةٌ ثابتةٌ أنا . نَعَمْ ؛ إنّها منطلقٌ) ، و (إذا أنّهُ عبدُ القفا) (أ) : لولا انطلاقُك موجودٌ ، وعبوديّتهُ ثابتةٌ ثابتهُ أنها . نَعَمْ ؛ إنّها منطلقٌ اللهُ عبدُ القفا الذي الله المُلاقة عبدُ القفا الله أنه المؤلد وعبوديّته ثابتهُ ثابتهُ أنه المؤلد أنه المؤلد المؤلد

وكُنْتُ أَرَى زِيدًا كَمَا قِيْلَ سَيِّدًا إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ القَفَا واللَّهَازِم

وسيأتي تخريجه في موضعه فيها سيأتي .

(٦) يُنظر : المفصَّل (٤٠٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٦/٣) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : البسيط في شرح الكافية (٢/٥٥) .

<sup>(</sup>٢) من (ن ، س) ، وفي الأخر (إخلال) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الرضي (٢/١٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : البسيط في شرح الكافية (٢/٥٥).

<sup>(</sup>٥) جزء من بيت ، وهو بتمامه :

يمتنعُ أَنْ يقعَ أَوَّلَ كلامٍ يصحُّ أَنْ يقعَ أُولَه (أَنَّ) التي بمعنى (لعلّ) . وبعد (لولا) و (إذا) يمتنع ذلك (١) .

قَالَ: ((ويَلْحَقُهَا (مَا))) قَالَ:

Ã=

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) "زائدة" سقطت من (س).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (١٢٩/٣) ، والمقتضب (٢٠/١) ، والأصول (٢٣٢/١) ، وشرح السيرافي (٢٠/١) ، والمعلق والإيضاح العضدي (١٦٠) ، والتعليقة (١١/١) ، والمسائل البغداديات (٢٨٦) ، وشرح اللمع (٢٤/١) ، والمفصَّل (٤٠٧) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر : الخصائص (١٦٨/١) ، والتبصرة والتذكرة (٢١٤/١) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (٢١٥/١) ، وشرح اللمع (٧٦/١) ، والمقتصد (٢٩/١) ، وشرح التسهيل (٣٨/٢) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : شرح اللمع (۷٤/۱) ، والتخمير (٣٧/٤) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٦٣/٢) ، وشرح الوافية (٣٨٩) ، والمباحث الكاملية (١٩/١) .

<sup>(</sup>٨) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه : (١/ ٣٠٥) .

ويُنظَر : الإيضاح العضدي (١٦١) ، والأزهية (٨٨) ، وشرح اللمع (٧٧/١) ، والمفصل (٤٠٧) ، وأمالي ابن الشجري (٥٦١/٢) ، وشرح المفصَّل (٥٧/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٦٣/٢) ، وشرح

## أَعِدْ نَظَرًا يَا عَبْدَ قَيْسِ لَعَلَّمَا أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الْحِمَارَ الْمُقَيَّدَا

المعنى : أنَّهم ضُعفاءُ ، قيَّدوا حمارَهم وأَطْفَؤوا نارَهم خوفَ مَنْ يطرقُهم (١) . وليس (ما) فيه موصولةٌ ؛ لأن القوافي منصوبةٌ (٢) .

وقالَ العُكْلِيُّ (مَ)(ءَ) :

## تَحَلَّلْ وعَالِجْ ذَاتَ نَفْسِكَ وَانْظُرَنْ أَبَا جُعَلٍ لَعلَّمَا أَنْتَ حَالِمُ

يَهْزَأُ برجلٍ أوعدَه . أيْ : أنتَ كالحالمِ في وعيدك وترجِّيك مضرّتي (٥) . وتحلّلْ : أي استثْنِ (٦) . وعالجْ ؛ أيْ : تدارَكْ ذَهابَ عَقْلِكَ (٧) .

ورُوِي إعمالُ (لَيْتَما) (١٠) ، في قول النابغة (١١) :

É=

الجمل (١/٥٣١) ، والمغنى (٢٢/٣) .

(١) يُنظَر: شرح المفصَّل (٥٨/٨).

(٢) يُنظَر : المصدر السابق .

(٣) "العكلي" سقطت من (ن).

(٤) البيت من الطويل ، وهو لسُويدٍ بن كُرَاع العُكْلِي ، في شعره ( شعراء مقلون ) : (٩٩) .

ويُنظَر : الكتاب (١٣٨/٢) ، والأصول (١٣٣/١) ، والبغداديات (٢٨٧) ، والأزهية (٨٩) ، والتبصرة ويُنظَر : الكتاب (٢١٥/١) ، والمفصَّل (٤٠٧) ، والمنصَّل (٣٧/٤) ، والمتخمير (٤٧/٤) ، وشرح المفصَّل (٨/٨) ، وشرح ألفية ابن معطى لابن جمعة (٢١٦/٢) .

(٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٨/٨) .

(٦) يُنظَر : المصدر السابق .

(٧) يُنظَر : المصدر السابق .

(٨) يُنظَر : الكتاب (١٣٧/٢) ، والأصول (٢٣٣/١) ، والمقتصد (١٩٨١) ، والمفصل (٤٠٨) ، وشرحه

Ã=

# أُحْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الْحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ إِلَى حَمَامٍ سِرَاعٍ وَارِدِ الشَّمَدِ قَالَتْ: أَلَا لَيْتَمَا هَـذَا الْحَمَامَ لَنَا إِلَى حَمَامَتِنَا وَنِصْفَهُ فَقَدِ

وفي حكمها: (لعلَّ) و (كأنَّ) ؛ قياسًا عليها [على الأصح] (٢) ، دون (أنَّما) ، و (لكنَّما) (٢) . وإنَّما عملت الثلاثةُ مع (ما) ؛ لأنَّها أقوى عملًا من (أنَّ) ، و (لكنَّ) ؛ لتغييرها معنى الجملة الخبرية إلى الإنشائية (٤) . وهو المَعْنِيُّ بقولهم : غيَّرَتْ معنى الابتداء (٥) . وأجرى ابنُ السرّاج أخوات (ليتها) مجراها قياسًا عليها مطلقًا (٢) .

قوله : أُحْكُمْ ، أيْ : كن حكيمًا (٧) . وفتاةُ الحي هي : الزرقاءُ المشهورةُ بقوَّةِ النَّظَرِ (٨) .

É=

(٨/٨) ، وشرح التسهيل (٣٨/٢) .

- (١) سبق تخريجه ( ص٧٤٦) .
  - (٢) تكملة من (ط، س).
- (٣) نسبه ابن عصفور إلى ابن السرَّاج وأبي إسحاق الزجاج .

يُنظَر : شرح الجمل (١/٤٣٣) ، وانظر : المفصَّل (٤٠٨) ، وشرح الرضى (١٢٤٣/٢) ، والمغنى (٩٣/٣) .

- (٤) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (٢١٥/١) ، والتخمير (٤٠٠/٤) ، وشرح المفصَّل (٥٨/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٦٤/٢) ، وشرح ألفية ابن معطى لابن جمعة (٩١٧/٢) ، والمغنى (٣/٣٥).
  - (٥) يُنظَر : شرح الجمل (١/٤٣٤).
- (٦) يُنظَر : الأصول (٢٣٢/١) ، والجمل (٢٩٥) ، وشرح المقدمة الجزولية (٧٨٧/٢) ، وشرح الجمل (٣٨/١) . وشرح عمدة الحافظ (٢٣٣) ، وشرح التسهيل (٣٨/٢) .
  - (٧) ديوان النابغة (٢٣) .
  - (٨) يُنظَر : المصدر السابق.

والثَّمَدُ: المَاءُ القليلُ<sup>(۱)</sup>. و إلى: بمعنى: مَعَ، [أَيْ]<sup>(۱)</sup>: تثَبَّتْ يَا نُعَمَانُ فِي أَمْرِ مَن سَعَى بي إليك حتَّى تُصِبْ فِي الحكمِ كما أصابَتْ الزرقاءُ حينَ نَظَرَتْ إلى حَمَامٍ يطيرُ بينَ جبلينِ فعدَّ ثما، فقالت: (۱)

# لَيْتَ الْحَهَامَ لِيَهُ إِلَى حَمَامَتِيهُ وَنِصْفَهُ قَدِيَهُ تَمَّ الْحَمَامُ مِيَهُ

فَأُتْبِعَ الحمامُ إلى أَنْ وردْنَ / الماءَ فعُدَّتْ فإذا هي ستَّةٌ وستَّون . ولا شكَّ أنه إذا ضمُّ [٢٢٦] إليها نصفُها ثم واحدًا آخرَ بلغَتْ مائةً .

ورَوى الأخفشُ عَنْ بعضِ العرب : إنَّها زيدًا قائمٌ ( أ . واختارَ المالكيُّ جوازَه ؛ ((ليجريَ البابُ على سَننٍ واحدٍ ، وإنْ لم يثبت في جميعها النَّقْلُ)) ( هو ضعيفٌ ؛ لأنَّهُ لا يُقَاسُ على الشَّاذّ ( ) ؛ إذ لا يجوز (اسْتَجْوَزَ) قياسًا على (اسْتَحْوَذَ) معَ الفرقِ النّيرِّ المُقَدَّم .

فائدة : (إنّها) يدُلُّ على الحَصْر ؛ أيْ : على إثباتِ ما يُذكرُ بعدَه . وعلى نَفْي ما عداه ؛

<sup>(</sup>١) يُنظَر : تهذيب اللغة (ثمد ١٥/١٤) ، واللسان (١٠٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٣) البيتان من منهوك الرجز ، ينسبان لزرقاء اليهامة .

يُنظَر : جمهرة الأمثال (٢٠/١٦) ، والمستقصي في أمثال العرب (٢٠/١) ، واللسان (١٥٠/١٢) ، والخزانة (٢٥/١٠) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح اللمع (٧٥/١) ، وشرح التسهيل (٣٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٧٥/١) ، وشرح ابن الناظم (١٢٥) .

<sup>(</sup>٥) في ن ، ط : (الثقل) . ينظر : شرح التسهيل (٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) في س : (الباب) .

لقولهم: معنى (إنَّها زيدٌ قائمٌ): ما زيدٌ إلا قائمٌ (١).

قَال سيبويهُ: (مَعْنَى إنَّما: التقليلُ) (٢) ؛ أيْ: يَسْلِبُ عَنِ المَحْكُومِ عليهِ غيرَ المذكور مَعُه ؛ كقوله (٢):

### وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهِمْ حَصَّى وَإِنَّمَا العِزَّةُ للكَاثِرِ

فقيل: سببه أنَّ (ما) النافية اتصلتْ بـ(إنَّ) التي للإثبات؛ فيدلُّ (إنَّ) على تأكيدِ إثباتِ ما بعدها؛ لأنَّه يلزمُ أنْ إثباتِ ما بعدها؛ لأنَّه يلزمُ أنْ يدلّ على نفْي ما بعدها؛ لأنّه يلزمُ أنْ يكونَ ذلكَ الكلامُ مُثبتًا منفيًّا؛ فيدلُّ على نفْي ما عداه () . ف: إنَّها زيدٌ قائمٌ =خطابُ من اعتقدَ أنَّ زيدًا ليسَ قائمًا ، وأنّه عالمٌ ، وتاجرٌ ، وشجاعٌ . والأمرُ بالعكس فيهما .

قالَ صاحبُ المِفْتَاحِ(٥): ((هذا قولُ مَن لم يقفْ على أصول النحو))(١).

Ã=

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : التخمير (۲۷/٤) ، وشرح المفصَّل (٥٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٣/٣) ، والمباحث الكاملية (١٢٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٣٨/٢) ، ورصف المباني (١٢٤) ، والجنى الداني (٣٩٦) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب (٢٢/٣) ، ويُنظَر : الأصول (٢٣٤/١) ، والتعليقة (٢٩٠/١) ، وشرح اللمع (٧٤/١) ، والتخمير (٣٨/٤) ، وشرح المفصَّل (٥٦/٨) .

<sup>(</sup>٣) البيت من السريع ، وهو للأعشى في ديوانه (١٤٣) ، والصبح المنير (١٠٦) .

ويُنظَر : النوادر (١٩٦) ، والمسائل البصريات (٥٩٦) ، والخصائص (١/٥٥١) ، وشرح المفصَّل (١٠٣/٦) ، ويُنظَر : النوادر (١٩٦) ، والمسيط في شرح الكافية وشرح المقدمة الكافية (٣/٣٥) ، والخزانة (١٨٥/١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : مفتاح العلوم (٤٠٢، ٤٠٣) ، والجنبي الداني (٣٩٧) .

<sup>(</sup>٥) صاحب المفتاح هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السَّكَّاكي الخوارزمي الحنفي ، ولد في

قلتُ : لامتناعِ اجتماعِ حَرْفَيْ الإثبات والنفي مِنْ غيرِ فَصْلِ بينَهُما (٢) ؛ لما مرَّ . ووضْعُ (ما) لنفْي ما ذُكر بعدَها ؛ لا لنفي ما سواه . ولأنَّه يلزمُ نصْبُ (قائم) في : إنَّما زيدٌ قائم . لأن الحرفَ يعمل وإنْ زِيْدَ (٢) . وقال : ((بل سببُه أنَّ كلمة (إنَّ) لتأكيدِ إثباتِ المسندِ للمسندِ اليه)) .

واللائقُ بهذا الموضعِ أَنْ تكونَ (ما) هذه هي التي أصلُها لتأكيدِ النكرةِ في شياعها ، نحو: جئتُه لأمرِ ما . وإذَا زِيدَتْ بعد (إنَّ) تفيد تأكيد معنى (إنَّ) ؟ لأنَّ وضْعها للتَّأكيدِ ، واللفظُ المستعملُ في (م) غيرِ ما وُضِعَ لهُ = لا بدَّ مِنْ بقاءِ أصلِ معناه فيه. والتأكيدُ غيرُ الشُّمول يدلُّ على نفْي ما عدا المذكور بعده . ألا تَرَى أنَّ (نفْسَهُ) في : (ضرب زيدٌ نفسَهُ) الشُّمول يدلُّ على أنَّ الضارب ليس غيرَه مِنْ أَتْباعِهِ وخَدَمِه ؟ وإلّا لا يفيد شيئًا ؟ لأنَّ (زيدٌ) يَدُلُّ على أنَّه فاعلٌ ، وليس هنا معنَى ثالثٌ يدلُّ (نفسُه) عليه .

ف (مَا) مَعَ (إِنَّ) ك (إِنْ) الزائدة بعد (ما) الحجازية ؛ حتَّى يَصِحَّ أَنْ يكفَّها . وفي

É=

قرية من قرى خوارزم عام (٥٥٥هـ) ، اشتهر بلقب السَّكَّاكي ، واختلف في سبب نسبته تلك ، فقيل : بسبب أن أسرته كانت تحترف صنع المعادن .

عاش في فترة خلافة الناصر لدين الله الخليفة العباسي الذي تولى الخلافة عام (٥٧٥هـ) ، توفي السكاكي في عام (٥٢٦هـ) . يُنظَر : معجم الأدباء (٥٨/٢٠) ، وبغية الوعاة (٣٦٤/٢) ، والأعلام (٢٢٢/٨) .

(١) مفتاح العلوم (٤٠٣) ، ويُنظَر : الإيضاح في علوم البلاغة (١٠٢) ، والجنبي الداني (٣٩٧) .

(٢) يُنظَر : الجنبي الداني (ص٣٩٨) .

(٣) يُنظَر : الجني الداني (ص٣٩٨) .

(٤) مفتاح العلوم (٤٠٣) ، ويُنظَر : الإيضاح في علوم البلاغة (ص١٠٢) .

(ه) في (ن) : (من) .

خَلَدِيْ أَنْ أَحَقِّقَهُ فِي (شرح المفتاح) -إنْ وَفَّقَنِيْ اللهُ تعالى له-.

وإذَا لَجَق بأواخرها (ما) تدخُل على الجملتين ، نحو: إنَّما زيدٌ قائمٌ . و إنَّما قامَ زيدٌ (١) على الجملتين ، نحو : إنَّما زيدٌ قائمٌ . و إنَّما قامَ زيدٌ (١) عقالَ المالكيُّ : ((وأجازَ سيبويهِ (٢) في بيتِ النابغة أنْ تكونَ (ما) موصوفةً أو موصولةً ، و (هذا) خبرَ مبتدأٍ محذوفٍ ، والجملة صفةٌ أو صِلةٌ (لِما) تقديرُه : ليت ما هو هذا الحمامُ لنا . وأيّدَ قولَه أنَّ لَحُوقَ (ما) بها لم يسوِّغْ دخولها الفعلَ . بخلاف أخواتها مِنْ : (إنَّما) ، و (لعلَّما) ، و (كأنَّما) )) (٤) .

قال: (فإنَّ لا تُغيَّر)(٥)

أقول: (إنَّ) و (أنَّ) كلاهُمَا لتأكيدِ النِّسْبَةِ الإثباتية ؛ فلا يدخلانِ إلَّا الجملةَ (١٠) .

ومِنَ الجُمَلِ مَا هو في تأويلِ المفردِ ؛ وهي الواقعة فاعلًا ، أو مفعولًا ، أو خبرًا، ونحوها . فخصّوا مها (أنَّ) المفتوحة () .

ومنها مَا ليسَ في تأويلِ المفردِ ؛ كالواقعةِ بعدَ القولِ ، أو صلةً للموصول. فخصُّوا

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح اللمع (١/٧٤) ، وشرح الوافية (٣٨٩) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) من (ط) وفي الأُخر : (وإذا أجاز) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب (١٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل (٢/٣٨).

<sup>(</sup>٥) الكافية في النحو (ص٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح الرضي (١٢٤٥/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٣٨/٢) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : المقتصد (۲/۱٪) ، والمفصَّل (٤٠٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٤/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٣٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٩/٢) .

بها المكسورة ؛ فرقًا بينهما (١) . ولم يعكسوا ؛ لأنَّ المفتوحة أشبه بالفعل ؛ لفَتْح طرفيها ، وما بعد المفتوحة جملةً هي في تأويلِ المفرد ؛ لأنَّهَا كالفعل (٢) .

فالمكسورةُ تَدْخلُ الجملةَ الاسميةَ المثبتةَ الباقي معناها على ما وُضعتْ له؛ فلا تدخل المنفيةَ ، ولا الاستفهاميةَ ، ونحوَها - لأنَّها ليسَتْ مثبتةً ؛ لأنَّها طلبيةٌ - (") ، ولا التي في مَوضع مُفردٍ .

وعِبَارةُ الحَاجِبِيِّ : (( إِنَّمَا تدخلُ الجملةَ الاسميةَ التي لا تضادُّها ؛ فلا تدخلُ الاستفهاميةَ ؛ لأنَّ [لكلِّ] (٤) منهما صدرَ الكلامِ . ولا المنفيةَ ؛ لذلك ، ولتَضادِّ معنييْهما. ولظهورِ ذلك لم يحتجْ إلى الاحتراز عنه))(٥) .

قُلتُ : تُنقَضُ الصدريةُ بوقوعها بعد حَرْفِ التَّنبيهِ ، والموصولِ . والمفتوحةُ تَدْخُل جملةً هي معها في تأويل المفرد ؛ فيفتقر إلى جزءِ آخر يكون مجموعُهُما كلامًا . ف (زيدٌ قائمٌ) إنْ اقتضى الحالُ إلى أنْ يكونَ فاعلًا ، أو مفعولًا ، أو مضافًا إليه ، أو مبتدأً =تدخلُها المفتوحةُ ، فَيُقَالُ : أعجبَنِيْ أنَّ زيدًا قائمٌ . و كرِهْتُ أنَّ زيدًا قائمٌ . و عجبتُ منْ أنَّ زيدًا قائمٌ ، و عندي أنَّ زيدًا قائمٌ . فإنَّ كلَّها أحكامُ المفردِ ، وكلٌ منها مؤوَّلُ بـ (قيام زيد) ، ولو لا إرادةُ التَّاكيدِ يجيءُ في موضعها بالمصدر ، ويُعلَمُ منه أنَّ الأصلَ المكسورةُ ؛ / لأنَّ مدخولها لم يؤوَّلُ بمفردٍ ، ولم يَحتجُ إليه .

[۲۲۲/ب]

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٣٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٩/٢٥) .

<sup>(</sup>٢) "كالفعل" سقطت من س.

<sup>(</sup>٣) في س: "ليست طلبية"

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ن ، ط ، س) .

<sup>(</sup>٥) شرح المقدمة الكافية (٩٦٤/٣).

قال: (ومِنْ ثَمَّةً...)(١) إلى آخره.

أقول: ولأجل (إنَّ) المكسورةِ وضعُهَا لأنْ يُؤكِّدَ الجملةَ التي لا تكون مؤوَّلةً بمفردٍ؛ أيْ : لا تكون في موضع المفرد؛ بل تبقى على كونها جملةً = وجبَ أنْ تدخلَ المكسورةُ كلَّ جملةٍ باقيةٍ على كونها جملةً ؛ أي : تكونُ جملةً لو خُلِّيَتْ عن (إنَّ) و (أنَّ) ، غيرَ محتاجةٍ إلى جزءٍ آخر (٢) . وكذا لأجل أنَّ المفتوحةَ تصييَّرُها في حُكم المفردِ ؛ أيْ : تكونُ في موضعِ المفرد لو خُلِّيتْ عنها = وجبَ أنْ تدخلَ المفتوحةُ جملةً مؤوَّلةً بمفردٍ ؛ أيْ : تكونُ في في موضعِ مفردٍ فتحتاجُ إلى جزءٍ آخر (٢) ؛ فكُسِرتْ ابتداءً ، أيْ : يُؤتى بالمكسورة بدءَ الكلام في موضعِ مفردٍ فتحتاجُ إلى جزءٍ آخر (٢) ؛ فكُسِرتْ ابتداءً ، أيْ : يُؤتى بالمكسورة بدءَ الكلام في موضعِ مفردٍ فتحتاجُ إلى جزءٍ آخر (٢) ؛ فكُسِرتْ ابتداءً ، أيْ : يُؤتى بالمكسورة بدءَ الكلام في موضعِ مفردٍ فتحتاجُ إلى جزءٍ آخر (٢) ؛ فكُسِرتْ ابتداءً ، أيْ : يُؤتى بالمكسورة بدءَ الكلام في موضعِ مفردٍ فتحتاجُ إلى جزءٍ آخر (٢) ؛ فكُسِرتْ ابتداءً ، أيْ : يُؤتى بالمكسورة بدءَ الكلام الفظا ؛ كقوله تعالى : ]  $\checkmark$ 

وكذا بعدَ القولِ المجرَّدِ ؛ فإنَّ الذي يُستعمَل بمعنى الظَّنِّ فيه خلافٌ (١). قال تعالى :

Ã=

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المفصَّل (ص٩٠٨) ، وشرحه (٩/٨) ، والمباحث الكاملية (١/٥٤٦) ، وشرح الكافية الشافية (٢/١٥) . وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٣٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٠٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٦٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٤٨٢/١) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (١٢٠/٣) ، وشرح السيرافي (٧/١١) ، والإيضاح العضدي (ص١٦٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٢٥/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٢٥) ، وتوضيح المقاصد (٢/١٥) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : معاني الحروف (ص٩٠١) ، والمباحث الكاملية (١٠٢٥) ، وشرح التسهيل (١٩/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٢٥) ، وشرح ابن الناظم (ص١١٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٠٢) ، والجنى الداني (ص٤٠٥) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (١٤٢/٣) ، والمقتضب (٣٤٨/٢) ، والجمل (ص٩٥) ، والتخمير (٤٢/٤) ، وشرح

 $\square$  (۱) (۳۰ (مریم: ۳۰)  $\square$  (مریم: ۲۰) .

وكذا بعد الموصول ؛ كقوله تعالى : ] مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنُوَأُ بِٱلْعُصْبَـةِ Z (القصص:٧٦).

وكذا المُجَابُ بها القسمُ ؛ لأنَّ جوابَه جملةٌ (٣) .

وجوَّزَ الكوفيونَ وبعضُ البصريينَ فتْحَها (١٠).

أُجيبَ: ما رووه فيه شَاذُ (٥).

وكذا ا**لواقعة حالًا** ؛ كقوله تعالى : f e d c

É=

الكافية الشافية (١/٤٨٤) ، وشرح ابن الناظم (١١٨) ، والبسيط في شرح الجمل (٨١٨/٢) ، ورصف المباني (ص١٢٦) .

- (۱) يُنظَر : الأصول (۲۱۳/۱) ، والتعليقة (۲۰۸/۲) ، وشرح التسهيل (۱۹/۲) ، وشرح عمدة الحافظ (۲۲۷) ، وشرح الرضي (۲۲۷) ، والجني الداني (۲۰۵) .
- (٢) يُنظَر : الكتاب (١٤٦/٣) ، والأصول (٢٦٣/١) ، وشرح السيرافي (١٠/١١) ، والإيضاح العضدي (٢ ). والمقتصد (١٠/٥١) ، والتخمير (٤٣/٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٥/٣) .
- (٣) يُنظَر : الكتاب (١٤٧/٣) ، والمقتضب (١٠٧/٤) ، والجمل (ص٥٧) ، ومعاني الحروف (ص١١٠) ، وشرح الجمل (١٢٩/٢) ، وشرح التسهيل (١٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٨٢) ، والجنى الداني (ص٤٠٥) .
- (٤) يُنظَر : المقتضب (١٠٧/٤) ، والأصول (٢٧٩/١) ، والجمل (ص٥٥) ، وشرح الجمل لابن عصفور (٤) يُنظَر : المقتضب (٤١٠/١) ، والأصول (٢٧٩/١) ، والبسيط في شرح الجمل (٨١٧/٢) ، والجنى الداني (ص٤١٣).
  - (٥) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/ ٥٤٦) ، وشرح الجمل (١ /٢٦١) .

 $\mathbb{Z}$ (الأنفال:٥) $^{(1)}$ ، وكقوله $^{(7)}$ :

### مَا أَعْطَيَانِي وَلَا سَأَلْتُهُمَا إِلَّا وَإِنِّي لَحَاجِزِي كَرَمِي

قلتُ : الحالُ - وإنْ كان مؤوَّلًا بمفردٍ - كخبر المبتدأ ، إلا أنَّه لمَّا صَلُحتْ أنْ تقع بعد الواو أشبَهَتْ عطفَ الجملة على الجملة ، فصارَتْ كالمستقلِّ المنفصلِ عَمَّا قبلها ، بخلافِ خبرِ المبتدأ ونحوه .

وكذا الداخلةُ خبرَ اسم عينٍ ؛ إذْ المصدرُ لا يقعُ خبرًا عن اسمِ عينٍ ؛ كقوله تعالى :

. (الحج: ١٧) . وكقوله (٤) . وكقوله (٤)

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : التوطئة (ص۲٤٠) ، وشرح عمدة الحافظ (۲۲۷) ، وشرح التسهيل (۱۹/۲) ، وشرح الكافية الشافية (۲/۲۸) ، وشرح ابن الناظم (ص۱۱۸) ، والجني الداني (ص۲۰٦) .

<sup>(</sup>٢) البيت من المنسرح ، وهو لكثير عزة في ديوانه (ص٢٧٣) .

ويُنظَر : الكتاب (١٤٥/٣) ، والمقتضب (١٠٧/٤) ، والأصول (٢٧٩/١) ، والجمل (٥٨) ، وشرح الجمل (١٢٤٦/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٢٧) ، وشرح التسهيل (١٩/٢) ، وشرح الرضي (٢٢٤٦) ، والجنى الداني (٤١٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٠/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٢٥) ، وشرح الرضي (٢٢٤٧/٢) ، والجنى الداني (٤٠٦) .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه (ص٦٧٢) ، ورواية الديوان : يكفي الخليفة أنَّ الله ، وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه .

ويُنظَر : معاني القرآن (٢٠/٢) ، وتأويل مشكل القرآن (ص٢٥١) ، وأمالي الزجاجي (ص٦٢) ، وشرح التسهيل (٢٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٠/٢) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٩٢٩/٢) ، والخزانة (٩٢٤/١٠) .

### إِنَّ الْخَلِيْفَةَ إِنَّ الله سَرْ بَلَهُ سِرْ بَالَ مُلْكٍ بِهِ تُرْجَى الْخَوَاتِيْمُ

ومنه الداخلةُ جملةً هي مفعولٌ ثانٍ لبابِ (عَلِمْتُ) ، نحو : ظننتُ زيدًا إنَّه قائم (١) ؛ كقول كُثيِّر (٢) :

# أَرَانِي - وَلا كُفْرانَ لله - إِنَّها أُواخِي مِنَ الأقْوامِ كُلَّ بَخِيْلِ

وكذا إذا وقعَتْ قبلَ لامٍ معلِّقة ؛ وهي اللامُ المسبوقةُ بفعلٍ قلبيٍّ ، أو جارٍ مجراهُ؛ كقوله تعالى : ] Zq p on m l k j i وهي اللامُ المسبوقةُ بفعلٍ قلبيًّ ، أو جارٍ مجراهُ؛ كقوله تعالى : ] المنافقون: ١) المنافقون: ١) لأنَّه لا يصحُّ وقوعُ المصدر في المواضعِ الستةِ ، فلا يكونُ مؤوَّلًا بمفردٍ ، ولأنَّ الكلامَ المبتداً به ، والمحكيَّ به القولُ ، والموصولَ به ، والمُجَابَ به القسمُ = لا يكونَ إلا جملةً ، ويُكْسَرُ بعد (حتى) الابتدائيةِ ، نحو : قَامَ القومُ حتَّى إنَّ زيدًا قائمُ (؛) .

ويفتحُ في كل موضعٍ هو مؤوَّلٌ بمصدر (٥):

فَتُفتحُ إِذَا وَقَعَتْ مَعَ مَا بِعِدَها مِبتداً ، أو فاعلًا ، أو مفعولًا ؛ كقوله تعالى : ]

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٩٢٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٠/٢) ، والجني الداني (١) يُنظَر (٤٠٦) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة في ملحقات ديوانه : (ص٥٠٨) .

ويُنظَر : الكتاب (١٣١/٣) ، ومعاني القرآن للأخفش (١١٩/١) ، والمسائل المنثورة (ص١٩٠) ، والخصائص (٣٣٨/١) ، وشرح المفصل (٥٥/٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (١٤٨/٣) ، والمقتضب (١٤٤/١) ، والأصول (٢٤١/١) ، والمسائل المنثورة (ص١٨٣) ، وومعاني الحروف (ص١٥،٥٠) ، والمقتصد (١٨٧٥) ، والتخمير (٤/٠٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: المفصَّل (٤١٥) ، وشرحه (٦٢/٨) ، والمباحث الكاملية (١/٦٤٥) ، وشرح التسهيل (٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الجني الداني (٤٠٧) .

الْعِنَابَ  $\mathbb{Z}$  (فصلت: ۳۹) ، و ] أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا  $\mathbb{Z}$  عَلَيْكَ  $\mathbb{Z}$  العنكبوت: ۱۵) . وكقولك : كرهْتُ أَنَّكَ قائمٌ (۱) .

أو خبرًا عن اسمِ عينٍ (٢) ، نحــو : مُرَادِي أَنَّكَ مُنْطَلِقٌ .

أو مجرورًا بحرفِ جرِّ ، أو بمُضافٍ ؛ كقوله تعالى : ] " # \$ % \ الحج: ٦، و ] إِنَّهُ, لَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ \ الذاريات: ٢٣ (٣) . و كقوله (١٠) :

تَظَلُّ الشَّمْسُ كَاسِفَةً عَلَيْهِ كَابَةَ أَنَّهَا فَقَدَتْ عَقِيْلا .

تنبيه : (إنَّمَا) المكسورة كر (إنَّ) المكسورة في اختصاصِها بالجملة ، أو بخبرِ اسمِ عينِ ، و (أنَّمَا) المفتوحة كر (أنَّ) المفتوحة في اختصاصِهَا بالمُفرد (٥) .

(۱) يُنظَر : الأصول (۲٦٦/۱) ، وشرح السيرافي (۸/۱۱) ، والتبصرة والتذكرة (۲۰٤/۱) ، وشرح الكافية الشافية (٤٨٨/١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠١/٥) ، والجنى الداني (ص٤٠٨) .

(٢) هكذا في النسخ ، وصوابه (اسم معنى) .

(٣) يُنظَر : الكتاب (١٤٠/٣) ، والأصول (٢٧٥/١) ، وشرح السيرافي (٢/١١) ، وشرح التسهيل (٣) يُنظَر : الكتاب (٢١/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢١/٢) ، والجني الداني (ص٤٠٩) .

(٤) البيت من الوافر ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : الكتاب (١٥٧/٣) ، وشرح التسهيل (٢١/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص١٢٢) ، وتخليص الشواهد (ص٣٥٣) ، والمقاصد النحوية (٧٢٩/٢) .

(٥) يُنظَر : الكتاب (١٢٩/٣) ، والأصول (٢٦٩/١) ، والمسائل المنثورة (ص١٨٩) ، وشرح المفصَّل (٥) يُنظَر : الكتاب (٥٠/٥) .

فَائِدةٌ : قَالَ الأَكثرُ : تُفتَحُ إِذَا كَانَ (١) معَ مَا بعدها في تأويلِ المفردِ (١) . وقالَ بعضٌ : في تأويلِ المصدرِ (٦) . وهو أولى (١) ؛ لأنَّ الواقعة حالًا وخبرًا عَنِ اسمِ عينٍ في تأويلِ المفردِ، مَعَ أنَّهَا تُكْسَرُ (٥) .

قال : ((وقالوا))<sup>(١)</sup>

أقولُ: هذا كأنَّهُ جوابٌ عن اعتراضٍ على الكلام السابق؛ وهو أنَّ الواقع بعد (لولا) ، و (لو) جملةٌ؛ فيجب أنْ يُكْسَر بعدَهما (١٠) . فقال : فتحوا بعد (لولا) ، نحو : لولا أنَّك منطلقٌ لكانَ كذا (١٠) . لأنَّ (أنَّ) الواقعة بعدَهُ معَ معمولها في تأويلِ مبتدأٍ محذوفٍ خبرُه؛ إذ تقدير المثال المذكور : لولا انطلاقُك موجودٌ . والجملةُ معمولاها معَ المحذوفِ ، ومجرَّدُ معموليها (أنَّ) أنْ يقالَ : لولا أنتَ منطلقٌ معموليها (أنَّ) أنْ يقالَ : لولا أنتَ منطلقٌ معموليها (أنَّ) أنْ يقالَ : لولا أنتَ منطلقٌ

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وصوابه ، (كانت) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٥/٣) ، ورصف المباني (ص٥٦٥) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المقتضب (٢/ ٣٣٩) ، والأصول (٢٣٤/١) ، وشرح السيرافي (٨/١١) ، والتبصرة والتذكرة (٣) ، (١٠٤/١) ، ومعاني الحروف (ص١٧٢) ، وشرح المفصَّل (٩/٨) ، والمباحث الكاملية (١/٨٥) ، والمبسيط في شرح الجمل (٧٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: شرح التسهيل (٢١/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) الكافية في النحو (ص٢٢١).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح الرضى (٢/١٢٤) .

<sup>(</sup>۸) يُنظَر : الكتاب (۱۲۰/۳) ، والأصول (۲٦٨/۱) ، وشرح السيرافي (٩/١١) ، والمسائل المنثورة (ص ٢٠٠) ، وشرح الرضي (٢٢٤٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠٢٢) .

<sup>(</sup>٩) ((في تأويل ... معموليها)) سقط من (ط) .

لكانَ كذا . وهو ممتنعٌ .

وإذا ثبت أنَّها مع معموليهما مبتدأٌ حُذِفَ خبرُه يكونُ مَعَ مَا بعَدها مفردًا ؛ فيُفتَحُ (١). وكذا فُتحت بعد (لو) ، نحو: لو أنَّكَ انطلقْتَ انطلَقْتُ (٢) . لأنَّها مع ما بعدها فاعلٌ لفعل مقدّر ؟ لأنَّ (لو) يجب أنْ تدخل الفعل (٢) وتَحذفَ ذلك الفعلَ إذا كان فاعلُه (أنَّ) مع ما بعدها . وتقدير المثال المذكور : لو ثبت أنَّك انطلقتَ . وهو مؤوَّل بـ (لو ثبتَ انطلاقُك) فَحُذِفَ /(ثَبتَ) لِمَا مرَّ . والْمُبْقَى بعدَه مُفْرَدٌ ؛ فيجب الفتح (٤٠) . وكذا بعد (ما) الوقتية ؛ كقولك : لا [1/77/] أَكلُّمُك ما أنَّكَ قائمٌ. تقديره: ما ثبتَ أنَّك قائمٌ (٥).

قالَ : (فإنْ جازَ التقديران جازَ الأمران)(١٠).

أَقُولُ : كلُّ موضع جاز أَنْ يقدَّر بمفردٍ باعتبار وبجملة باعتبار آخرَ جازَ فيه الفتحُ

(١) يُنظَر : الإيضاح العضدي (١٦٣) ، وشرح اللمع (٨٠/١) ، والمقتصد (٤٧٦/١) ، وشرح المفصَّل (٨/٨) ، وشرح الوافية (٣٨٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٥/٣) ، والمباحث الكاملية (١/٩٤٥) ، وشرح التسهيل (٢١/٢) ، ورصف المباني (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (١٢١، ١٣٩) ، والمفصَّل (ص٤٠٩) ، والتخمير (٤٣/٤) ، وشرح الوافية (ص٣٩٠) ، وشرح التسهيل (٢١/٢) ، والجني الداني (ص٤١٠) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح السيرافي (١٦/١١) ، والإيضاح العضدي (ص١٦٣) ، وشرح الوافية (ص٩٠٣) ، وشرح الرضي (١٢٤٨/٢) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٩٢٧/٢) ، ورصف المباني (ص١٢٦) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المسائل المنثورة (١٨٤) ، والمقتصد (٢٠/١) ، وشرح المفصَّل (٢٠/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٥/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٦٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٦٤٠، ٦٤١) ، والجني الداني (٢٤١).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٢/٢) ، وشرح الرضى (١٢٤٨/٢) ، والجني الداني (٤١٠) .

<sup>(</sup>٦) الكافية في النحو (٢٢١).

والكسرُ (١) ؛ فمنه : الواقعة بعد فاء الجزاء ، نحو : مَنْ يكرمْني فإنِّي أكرمُهُ (١) . ولا شَكَّ أنَّ الجزاءَ جملةٌ . فإن لَمْ يكنْ شيءٌ ممّا بعد الفاء محذوفًا كَسَرْتَها ؛ لأنَّ المراد منه حينئذٍ : مَن يكرمْني فأنا أُكرمُهُ (٦) . وإنْ قصد أنَّ المذكورَ خبرُ مبتدأٍ حُذِف ؛ لدلالة الكلام عليه =فتَحْتَها ؛ إذْ يكونُ تقديرُه : مَنْ يكرمْني فجَزاؤه أنِّي أُكرمُهُ . أيْ : إكرامي (١) . ومنه الواقعة بعد (إذا) المُفاجَأة (٥) ؛ فرُوي بالفتح والكسر قولُه (٢) :

### وَكُنْتُ أَرَى زَيْدًا كَمَا قِيْلَ سَيِّدًا إِذَا أَنَّه عَبْدُ القَفَا واللَّهَازِم

(۱) يُنظَر : شرح الوافية (۳۹۰) ، وشرح التسهيل (۲۲/۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۳۹/۲) ، والجنى الدانى (٤١٠) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (١/٤٨٦) ، وشرح التسهيل (٢/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١/٤٨٦) ، وشرح ابن الناظم (١٢٠) ، وشرح الرضي (١٢٤٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١٢٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٦/٣) ، وشرح الوافية (٣٩١) ، وشرح التسهيل (٢٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٦/٣) ، وشرح الوافية (٣٩١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (٣/٤٤) ، والأصول (٢٠٥١) ، والمسائل المنثورة (٢٠١) ، والمفصَّل (٤٠٩) ، واللباب (٢٢٥/١) ، وشرح المفصل (٢١٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٧٢/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٢٨) ، وشرح الرضي (٢٢٨/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٨١٩/٢) .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، ولم أقف له على نسبة .

يُنظَر : الكتاب (١٤٤/٣) ، والأصول (٢١/١) ، والخصائص (٣٩٩/٢) ، وأمالي السهيلي (١٢٦)، وشرح المفصل (١٢١٨) ، وشرح المفصل (٦١/٨) ، وشرح الجمل (٦١/٨) ، وشرح التسهيل (٢٢/٢) ، وشرح ابن الناظم (١١٩) .

يَهْجُوهُ بِأَنَّهُ ظَنَّهُ عزيزًا موقَّرًا ، فإذا هو ذليلُ القفا واللَّهَازَم (١) . وإنَّما ذكرها للذِّلَة ؛ لأنَّ (١) الخضوع والتكبُّر بالرأس والعُنُق ؛ أي هو خادمٌ . واللَّهْزمتانِ : عظْمان في أصل اللَّحْيَيْن (٢) .

فإنْ لمْ يُقْصِدْ فيه حَذْفَ شيءٍ كَسَرْتَهُ ؛ لأنَّ (إذا) يدخل الجملة الاسمية ، ويكونُ تقديرُهُ: فإذا هو عبدُ القفا(؛) . فيكونُ النَّظرُ إلى الشَّخْص نفسِهِ لا إلى عملِهِ وخِدْمَتِهِ (٥) .

وإِنْ قَصَدَ أَنَّهَا مع معموليها في تأويل مفردٍ هو مبتدأٌ حُذِف خبرُه فَتَحْتَها ، ويكون تقديره : إِذَا عبوديَّتُه حاصلةٌ (١) . فيكونُ النَّظَرُ إِلَى المعنى ، وهو الخدمةُ (١) . قال المالكيُّ : ((والأوَّل أولى ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الحذْف ؛ ولذا قرأ القراء السبعة بالكسر في جميع القرآن ؛ كقوله تعالى : ] وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّمَ كَ (الجن: ٢٣) ] إِنَّهُ, مَن يَأْتِ رَبَّهُ,

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح الرضى (١٢٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) "لأنَّ" سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : اللسان (لهزم ١٢/٥٥) ، وتاج العروس (٣٣/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (١٤٤/٣) ، والأصول (٢٧٢/١) ، وشرح المفصَّل (٦١/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٦/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٩٦٦/٣) ، والجنى الداني (٤١٦) . وشرح الكافية لابن جمعة (٤٢/٣) ، والجنى الداني (٤١١) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٦٢/٨) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (٣٩٠) ، والمفصَّل (٤٠٩) ، وشرح الوافية (٣٩٠) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٢٤٩/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٤٨٦/١) ، وشرح الرضي (١٢٤٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح المفصَّل (٦١/٨) .

الفتوحة ؛ فإنَّمَا قُوِئَتْ بالوجهين (١٠) ؛ إلا إذا وقعت بعد (أنَّ) المفتوحة ؛ فإنَّمَا قُوِئَتْ بالوجهين (١٠) عقوله تعالى : ]  $= < \mathbb{R}$  G F E D C BA  $= \mathbb{R}$  >  $= \mathbb{R}$   $= \mathbb{R}$   $= \mathbb{R}$  كقوله تعالى : ]  $\mathbb{R}$   $= \mathbb{R}$   $= \mathbb{R}$  (الأنعام: ٤٥)  $\mathbb{R}$  .

تنبيه : قالوا : ينبغي أَنْ يُكسَرَ في نحو : ظننتُ أَنَّ زيدًا قائم ؛ إِذْ مُتَعَلَّقُ أَفعالِ القلوب جَملةُ مستقلةٌ بِفائدتها (٣) .

أَجَابَ عنه الحَاجِبيُّ : ((بأنَّه موضعُ الجملةِ ، إلا أنَّ الجملةَ كالمفردِ ؛ لأنَّها مفعولٌ ، والمفعولُ فَضْلَةٌ ؛ فلا تكونُ مستقلة بفائدتها . ولأنَّ الفعل لا يعمل في الجملة المستقلة ، وإنَّها سَدَّ (أنَّ) مع معموليها مَسَدِّ المفعولين ؛ لحصول مقتضى الفعل القلبي ، وهو تعلُّقه بشيءٍ على صفةٍ)) .

قلتُ : الحال مع أنَّها فضلة تُكْسَر (إنَّ) الداخلة فيها ، و (كان) وأخواته عاملةٌ في الجملة المستقلة ، ومُقتضى القلبيِّ تعلُّقه بمُسْنَدٍ إليه ؛ على أنَّ مُسْنَدَه ثابتٌ له لا لشيءٍ على صفةٍ مطلقًا ، وإلّا يكفي أنْ يكونَ متعلَّقُه موصوفًا .

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو والكسائي : (إنَّه من عمل) (فإنَّه) ، وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب (أنّه من عمل) (فإنَّه) .

يُنظَر : السبعة (٢٥٨) ، والحجة في القراءات السبع (٧٤) ، ومعاني القراءات للأزهري (٢٥٥/١)، والحجة لينظر : السبعة (٣١١/٣) ، ومشكل إعراب القرآن (٢٦٧/١) ، والتبيان في إعراب القرآن (٢٠٠/١) .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل (٢/٢٣) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧١،١٧٠) .

وأَجَابَ الزِمْشريُّ " بأنَّ (أنَّ) مع معموليها في موضع المفعولِ الأولِ ، والثاني عَدُوفٌ . وتقدير المثال المذكور : ظننتُ قيامَ زيدٍ حاصلًا . كما لو<sup>(۱)</sup> بعد (لولا) » (۲) . فألزمَه الحاجبيُّ وجوبَ الكسْرِ إنْ لم يَقْصِدْ إلى حذْفِهِ ، وجوازَ ذِكْرِه ؛ لأنَّ المفعول الثاني أقلُ أموره أنْ يجوزَ ذِكْرُه إنْ لَمْ يُقَلْ بوجوبه (۲) .

قُلتُ: لا يلزمانِهِ إِذَا كَانَ المفعولُ الثاني مما يجبُ حذْفُهُ فِي مثلِهِ عندَ العَرَبِ ؛ للعلمِ به ، بدلالةِ (أنَّ) عليه مع طول الكلام ؛ كالخبر بعد (لولا) . نَعَمْ ؛ يَرِدُ على الزخشريِّ : علمتُ إِنَّ زيدًا لقائمٌ . فإنَّه يمتنعُ أَنْ يُقالَ : حُذِفَ معموله الثاني ؛ لأنَّ اللامَ وكسرَ (إنَّ) يدلانِ على كونها جملةً ، مع أنَّ معناها مع اللام وبدونه لَمْ يتغيَّرْ . فالحقُّ أَنْ يقالَ : إذَا دخلَ القلبيُّ على جملةٍ ، نحو : زيدٌ قائمٌ = تخرُجُ عن استقلالها بفائدتها ؛ لأنَّ المستقلَّة مجموعُ : علمتُ زيدًا قائمًا . وإذَا خَرَجَتْ عنه يكونُ موضعُ المفتوحة ، ومفعولا (عَلِمَ) يكونان قبلَ دخوله عليها جملة مستقلّةً ؛ لا بَعْدَ دخوله ، ولا بُعْدَ أَنَّ معمولا (أ) (كان) بعد دخوله عليها جملة مستقلة أَنْ كا بَعْدَ دخوله ، ولا بُعْدَ أَنَّ معمولا أَنَّ كالحرفِ يكونُ كالحرفِ ، وإنَّمَا يُكسَرُ بعدَ دخولِ اللامِ ؛ لأنَّ موضوعَهَا دخولُ الجملةِ لفظًا ومعنى . فإذَا تعذَّرَ كونُه ، وإنَّما يُكسَرُ بعدَ دخولِ اللامِ ؛ لأنَّ موضوعَهَا دخولُ الجملةِ لفظًا ومعنى . فإذَا تعذَّرَ كونُه جملةً معنَّى - أى مستقلةً - يُجعَلُ جُمْلةً لفظًا ؛ لئلًا يزولَ عنها وضْعُها بالكليِّة .

<sup>(</sup>١) ((لو)) سقط من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٢) المفصَّل (٤٠٩) ، ويُنظَر : المقتضب (٣٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ ، وصوابه (معمولي) .

<sup>(</sup>٥) ((لا بعد دخوله ... مستقلة)) سقط من (س) ؛ لانتقال النظر ،

<sup>(</sup>٦) ((معمولا)) سقطت من (ط) ، وهي هكذا في بقية النسخ ، وصوابه (كمعمولي) .

[۲۲۷]ب

فائدة : قالَ الحاجبيُّ وغيرُهُ : ((التمييزُ بينَ موضعيْ (إنَّ) و(أنَّ) بها ذكرنا أولى منه بها ذكره الفَارِسيُّ ؛ فإنَّه قالَ : (كلُّ موضعٍ صَلُحَ للجملةِ الاسميةِ والفعليةِ يَجِبُ الكسْرُ فيه، وكلُّ موضعٍ لا يصلحُ إلّا لأحدهما يجبُ الفتحُ /فيه)(۱) ؛ لأنَّ (إذا) المفاجأة لا يصلُح بعدها إلَّا الجملةُ الاسميةُ ؛ فيلزمُ أنْ لا(۲) يُكسَرَ بعدَها . وقَدْ صَحَّ الكَسْرُ بعدَها في قوله (۳) :

### \* إِذَا إِنَّه عَبْدُ القَفا واللَّهَازِمِ \*

وكذا بعدَ الفاء في نحو: مَنْ يكرِمْنِي فإنِّي أُكرمُه = تعيَّنُ الاسميةُ ، وقَدْ جَاءَ الكَسْرُ فيه . فإنْ زَعَمَ زاعِمٌ أَنَّه يجوزُ أَنْ يقدَّرَ: فَأَجْزِيَهُ بالإكرامِ = يلزمُه أَن يتعيَّنَ الكسرُ . وكذا في قولك : مُرادي : أَنَّكَ لَحَسَنُ = تعيَّن الفتحُ . فإن لم يكنْ هذا الموضعُ صالحًا للجملةِ لا يكون تعريفُه شاملًا ، وإنْ كانَ صالحًا لها وهو خبرُ المبتدأ ، وخبرُ المبتدأ يكونُ جملةً اسميةً وفعليةً فيلزمُ أَنْ يجوزَ الكَسْرُ والفَتْحُ فيها)) (أ) . انتهى اعتراضُ الحَاجبيّ .

وأنا أقولُ : عِبَارَةُ الفَارسيِّ (٥) : كلُّ موضع صَحَّ فيه الاسمُ والفعلُ أيْ : يتعاقبان فيه

<sup>(</sup>۱) الإيضاح العضدي (۱۲۲) ، والمسائل المنثورة (۱۸۳) ، ويُنظَر : الأصول (۲۲۲/۱) ، والمقتصد (۲۷۰/۱) ، والمباحث الكاملية (۲۷/۱) ، وشرح الجمل (۲۲۰/۱) ، والمباحث الكاملية (۲۷/۱) ، وشرح الجمل (۲۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) ((لا)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) شرح المقدمة الكافية (٩٦٧/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٦٥/٢ - ١٦٧) ، ويُنظَر : شرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٩٣٢، ٩٣٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٦٥/٢ ، ٥٦٦) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح العضدي (١٦٢) .

؛ يُكْسَرُ فيه (١) ؛ لأنّه لا يكونُ معمولًا لعاملٍ ؛ لأنّ العاملَ (٢) يجبُ أنْ يختصَّ بأحدِهِمَا ، والمكسورة ليسَتْ معمولةً بشيءٍ ؛ فيجبُ أن يدخله . وما لا يَصِحُّ إلّا لأحدهما ؛ أرادَ به : إلا للاسم يُفتَحُ فيه ؛ لأنّه يكونُ مبنيًا على ما قبله ومعمولًا لعامل لفظيٍّ ؛ كَأَنْ كَانَ فاعلًا أو مفعولًا . أو معنويٍّ ؛ كَأَنْ كَانَ مبتدأً أو خبرًا ، والمفتوحةُ معموله ؛ فيدخلهُ . فالمذكورةُ بعدَ (إذا) و (الفاء) جملةٌ إنْ لم يُقدَّر حذفٌ ، والجملةُ مِنْ حيثُ هِيَ هِيَ يَصِحُ أنْ يكونَ أولُه مبتدأً وفعلًا ، ولا يَصِحُ أنْ تكونَ معمولةً لشيء ؛ فيَجِبُ أنْ تدخلَها المكسورةُ . وإنْ قُدِّرَ منها شمّ مُفردٌ أو مؤوَّل به؛ فيَجبُ أنْ يُعد (إذا) مبتدأً - كما بعد (لولا) - ، وبعد (الفاء) خبرًا . وكلٌ منها اسمٌ مُفردٌ أو مؤوَّل به؛ فيَجبُ أنْ يُفتحَ .

فإنْ قلتَ : المبدوءُ بعد (إذا) المفاجَأَة اسمٌ قُدِّر ثَمَّةَ حَذْفُ شيءٍ أو لا ؛ فيجبُ الفتحُ أوّلًا (٢) .

قلتُ : إذا لمْ يُقدَّر حذفٌ يكون الواقع بعدها جملةً مستقلةً ، وهي مِنْ حيثُ هي [تقعُ] (ن) فعليةً واسميّةً ؛ فيُنظَرُ إليه ولا يُعتبرُ اختصاصُه بالاسمية بسببِ عارضِيِّ؛ وهو: أنّ مفاجأة الأفعالِ لا تصحُّ ، أو ليحصلَ الفرقُ بينه وبينَ الواقِع بعدَ (إذا) الشرطيةِ ؛ فلا مُغايَرةَ بين عبارَتَيْ الفارسيِّ وغيره في المعنى . وينبغي (٥) أن يقال في هذا الباب : خبرُ المبتدأ اسمٌ مفردٌ أو مؤّولٌ به . ولا يقال: جملةٌ اسميةٌ أو فعليّةٌ . كما قالَ الحَاجِبيُّ .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح اللمع (١/٤٨٣) ، والمقتصد (١/٤٧٤) .

<sup>(</sup>٢) ((لأنَّ العامل)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) في ط: (مطلقًا)

<sup>(</sup>٤) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ن) : ((فينبغي)) .

مَسْالَةُ : مِمَّا يجري فيه التأويلان فيصِحُّ فيه الأمران : قولُك : أوّلُ ما أقولُ إِنّي أحمدُ اللهَ . ومثلُه : أوّلُ قَولِي إِنّي أحمدُ اللهَ (۱) :

فإنْ أريدَ به: أوّلُ قولي حمْدُ الله = يُفتَحُ ؛ لأنّه مقدَّرٌ بمصدر هو خبرٌ (أول) (۱) . و (أوّل) : أَفْعَلُ مضافٌ إلى المصدر ؛ فيكون أيضًا مصدرًا ، وصحَّ الخبرُ عن مصدرٍ بمصدرٍ (۱) . ويصدُقُ هذا الكلامُ حينئذٍ على كلِّ لفظٍ تضمَّنَ حمْدًا ، ولا يختصُّ بهذه الصِّيغَة (۱) .

وإِنْ أُرِيدَ به : أَوِّلُ قَولٍ أَتكلَّمُ به : هذا الكلامُ المفتتَحُ بـ (إِنَّ) = يُكسَرُ ؛ لأَنَّهُ جملةُ (ف) . ولا يَصْدُقُ حينَ كَسَرْتَ إلَّا على هذه الصيغة المصدَّرة بـ (إنِّي) ، ويكون القولُ عامًّا شاملًا لـ : إنِّي أحمدُ الله ، ولغيره (١) . والمرادُ : أوَّلُ أقوالِهِ المتعدِّدةِ : هذه الصيغةُ . وأوَّلُ الأقوال :

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (۱۲۳/۳) ، والإيضاح العضدي (۱۲۳) ، والمسائل المنثورة (۲۰۰) ، واللباب (۲۲۳/۱)، وشرح المفصل (۲۱/۸) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الكتاب (۱٤٣/٣) ، والأصول (۲۷۲/۱) ، والمفصَّل (٤٠٩) ، والتخمير (٤٤/٤) ، وشرح الجمل (٢٢٢/١) ، والبسيط في شرح الجمل (٨٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٢/٢) ، وشرح الرضي (١٢٥١/١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: شرح التسهيل (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (١٤٣/٣) ، والأصول (٢٧٢/١) ، والإيضاح العضدي (١٦٣) ، والمقتصد (٢٧٩/١) ، والمفصَّل (٤٠٩) ، وشرحه (٦١/٨) ، وشرح التسهيل (٢٢/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٨٤) ، وشرح الرضي (٢٢/٢) .

 <sup>(</sup>٦) يُنظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٢/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٤٨٨/١) ، وشرح التسهيل
 (٢٢/٢) .

قولٌ (١) . ويصحُّ أَنْ تقعَ الجملةُ خبرَ القولِ ، نحو : قَولِي زيدٌ قائمٌ . ويكونُ القولُ حَينئذٍ بمعنى المَقُولِ (٢) . وعلى كِلَا التأويلين (أنَّ) و (إنَّ) معَ ما بعدَهُمَا خبرُ (أوَّل) .

وقالَ الزنخشريُّ : ((إِنْ قُرِئَ بالكسرِ يكونُ محكيًّا ؛ أَيْ : مفعولًا لـ(أقولُ)، ويكونُ خبرُ (أوّلَ) معذوفًا (١٠) ، تقديرُه : أوّلُ ما أقولُ إِنّي أحمدُ اللهَ ثابتُ )) (١٠) .

قَالَ الْحَاجِبِيُّ (١) : ((هذا فاسدٌ ؛ لأنَّ المحكيَّ -أيْ : متعلَّقُ القولِ - نفسُهُ ؛ فيكونُ تقديرُه أوّلُ إنِّي أحمدُ الله ثابتٌ . و (أوّلُ) للتفضيل مُضَافٌ إلى ما هو بعضُه (١) ؛ فيلزمُ أنْ يكونَ الإخبارُ بثابتٍ عن (الهمزة) ، أو عن (إنِّي) ؛ لأنّ أوّل (إنِّي أحمدُ الله) باعتبار الحروف: (الهمزةُ) ، وباعتبار الكلمات : (إنِّي) ، وإرادةُ كلِّ منها من الكلام فاسِدٌ) (٨) .

تَدْنِيْبٌ : يُفتحُ بعد (حتَّى) العاطفةِ ، والجارَّةِ ؛ إذْ لا يقعُ بعدَهُمَا إلا المفردُ ، نحو : عرفتُ أمورَك حتَّى أنَّك فاضلٌ . أي : فضْلَك (٩) . والعاطفةُ ما بعدَها مِنْ جِنْس ما قبلَهَا ،

Ã=

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٢/٢) ، وشرح الجمل (٢٥/١) .

<sup>(</sup>٣) المفصَّل (٤٠٩) ، ويُنظَر : المقتصد (٤٧٩/١) ، وشرح المفصل (٦١/٨) ، وشرح الجمل (٢٦٦١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٢/٢) .

<sup>((</sup>ثابت)) سقطت من (ن) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٦١/٨) .

<sup>(</sup>٦) ((قال الحاجبي)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ن) : ((بعض))

<sup>(</sup>٨) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٢/٢) ، ويُنظَر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٩) يُنظَر : الكتاب (١٤٣/٣) ، والمفصَّل (٤١٠) ، وشرحه (٦٢/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل

والفَضْلُ مِنْ جُمْلَةِ الأمورِ<sup>(۱)</sup>. ومثالُ الجارَّةِ : عجبْتُ من أحوالِك حتّى أنَّكَ مُفاخِري . تقديرُه : إلى المفاخرة<sup>(۲)</sup>. ويُكسَر بعد الابتدائية ؛ نحو : مَرِضَ حتّى إنَّه لا يُرجى<sup>(۲)</sup>.

وقالَ الحاجبيُّ : ((يجوزُ رفْعُها ؛ على أنْ يقدَّر المذكورُ بعدها (؛) بمفردٍ (٥) هو مبتدأٌ حُذِفَ خبرُه ؛ أي : حتى أنَّ عَدَم الرجاءِ معلومٌ))(٢) .

قلتُ : فيه نَظَرٌ ؛ إذْ الأَصْلُ عَدَمُ الحَذْفِ ، وإنَّما قُدِّرَ الحَذْفُ في نحو : أكلتُ السّمكةَ حتّى رأسِها تقديره : مأكولُ -برفْع الرّأسِ .

وكذا يُفتَحُ بعد/ (لا جَرَمَ) ؛ لأنَّه فاعلٌ أو خبرٌ ؛ لما مرَّ في اسم (لا) الناصبة. أو على [٢٢٨] أنَّه صَارَ كالقَسَمِ يُكْسَرُ بعدَها ؛ كما في قولك : والله إنَّ زيدًا كريمٌ (٧) .

É=

(١٧٣/٢) ، وشرح التسهيل (٢٤/٢) ، وشرح ابن الناظم (١٢١) ، والجني الداني (١٢١) .

- (١) يُنظَر: شرح المفصَّل (٦٢/٨).
  - (٢) يُنظَر : المصدر السابق .
- (٣) يُنظَر : الكتاب (١٤٣/٣) ، والمقتضب (٢٠٤٧) ، والأصول (٢٦٤/١) ، والمسائل المنثورة (٢٠١) ، والمفصَّل (٤١٠) ، وشرح التسهيل (٢٤/٢) ، وشرح الرضي (١٢٥٢/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٨١٤/٢) .
  - (٤) ((بعدها)) سقطت من ط .
  - (٥) من (س) ، وفي الأخر ((لمفرد)) .
  - (٦) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٣/٢).
- (۷) يُنظَر : الكتاب (۱۳۸/۳) ، والمقتضب (۲۰۰/۳) ، والأصول (۲۷۹/۱) ، وشرح السيرافي (۲۱/۱) ، والمتاب (۲۱/۱) ، والمسائل المنثورة (۱۹۵) ، وشرح التسهيل (۲۶/۲) ، والجنى الداني (۲۱۳) ، والمسائل المنثورة (۱۹۵) ، وشرح التسهيل (۲۶/۲) ، والجنى الداني (۲۱۵) ، والمحالة (۲۱۵) .

وتُكْسَرُ بعدَ (أمَا) الاستفتاحية (١) . ويُفْتَحُ إذا كانَ بمعنى : حقًّا ، أمَا أنَّكَ ذاهبٌ (١) ؛ لأنَّ الواقعة بعدَ (حقًّا) مفتوحةٌ ؛ لأنَّها مُؤوَّلةٌ معَ معمولَيْها بمفردٍ ، وهو مبتدأٌ ، و (حقًّا) خبرُه ؛ لأنَّهُ مصدرٌ واقعٌ ظرفًا . وتقدير : حقًّا أنَّك قائمٌ = في حقّ قيامِك (٢) . وقالَ المالكيُّ : (((حقًّا) منصوبٌ على المَصْدَرِ الواقع بدلًا من اللَّفْظِ بِفِعْلِه، و(أنَّ) معَ ما بعدَها فاعِلُه))) (١) .

#### **قال** : (ولذلك جازَ...)<sup>(ه)</sup> إلى آخره .

أقولُ: جاز رَفْعُ المعطوف على اسمِ (إنَّ) المكسورة ؛ لما مرَّ من أنَّها لا تغيِّرُ معنى الجملة ؛ فيكون كالمعدومِ ، فيُقدَّرُ اسمُها باقيًا على رفعه ، فيُعطَفُ عليه بالرَّفْعِ ، فيقالُ: إنَّ زيدًا قائمٌ وبكرٌ أو لا بكرٌ . (١)

قوله: (ولذلك)

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (۱۲۲/۳) ، والمقتضب (۹/۳) ، والمسائل المنثورة (۱۸٤) ، وشرح الرضي (۱۲۵۲/۲) ، والمسلط في شرح الجمل (۸۲۱/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٣/٢) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الكتاب (۱۸۲۳، ۱۳۶) ، والمقتضب (۲/۳۰) (۳۰۱۳) ، والأصول (۲۷۰/۱) ، والمسائل المنثورة (۱۸۵) ، والتخمير (٤٥/٤) ، وشرح الكافية الشافية (۲/۷۸) ، وشرح ابن الناظم (۲۲۱) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : المسائل المنثورة (١٨٥) ، وشرح التسهيل (٢٣/٢) ، وشرح ابن الناظم (١٢١) ، وشرح الرضي (٢ / ١٢٥) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل (٢/٢٣، ٢٤).

<sup>(</sup>٥) الكافية في النحو (٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (١٤٤/٢) ، والجمل (٥٥) ، والمقتصد (١٤٤٨) ، والمفصَّل (٤١٢) ، وأسرار العربية (١٥١) ، واللباب (٢١٥/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٧/٣) ، وشرح التسهيل (٤٨/٢) ، وشرح البن الناظم (١٢٥) .

وقال جرير (٣):

## إِنَّ الخِلافَةَ والنُّبوَّةَ فِيهِمُ والمَكْرُمَاتُ وَسَادةٌ أَطْهَارُ

أَطْهَارُ : جمعُ طاهرٍ .

وقال غيرُه (١):

# فَمَنْ يَكُ لَمْ يُنْجِبُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ فَإِنَّ لِنَا الْأُمَّ النَّجِيْبَةَ وَالأَبُ

(١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٨/٢) .

(۲) يُنظَر : الكتاب (۱٤٤/۲) ، والأصول (۲٤٠/۱) ، والجمل (٥٥) ، والمقتصد (٤٤٨/١) ، والمفصَّل (٢) يُنظَر : الكتاب (٤١٢) ، والأصول (٩٦٨/٣٦) ، وشرح الكافية الشافية (٤١٣/١) ، وشرح الكافية لابن (٤١٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٤٤٢) .

(٣) البيت من الكامل ، ينسب لجرير ، ولم أجده في ديوانه المطبوع .

يُنظَر : الكتاب (٢٠٨/) ، والتبصرة والتذكرة (٢٠٨/) ، والمفصل (٤١٢) ، وشرحه (٦٧/٨) ، وشرح النظم (٤١٢) ، وشرح التسهيل (٤٨/٢) ، وشرح ابن الناظم (١٢٦) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٤٤/٢)، وتخليص الشواهد (٣٦٩) .

(٤) البيت من الطويل ، ولم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٤٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١١/١) ، وشرح ابن الناظم (١٢٦) ، وتخليص الشواهد (٣٧٠) ، والهمع (٢٨٦/٥) ، والدرر (٤٧٩/٢) .

وعِنْدَ الحاجبيِّ أَنَّ المفتوحة الواقعة بعد الفعلِ القَلْبِيِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَدْخُلُ الجملة في موضعِ المكسورةِ ؛ فيكونُ حكمُها حُكمَ المكسورةِ في العطفِ بالرفعِ على محلِّ اسمِها (۱) ؛ فلذا قال : ((على اسمِ المكسورة لفظًا أو حُكمًا بالرّفعِ . ومثله : عَلِمْتُ أَنَّ زيدًا قائمٌ وبكرٌ . فيكونُ رفْعُ (بكر) على محلِّ (زيد) . أو يكون (بكر) مؤكّدًا بـ(أنَّ) أيضًا . وإنَّمَا قِيلَ : العاملُ إذَا لمْ يغيِّرْ المعنى كالمعدومِ ؛ لصحةِ : ليسَ زيدٌ بقائمٍ ولا قاعدًا – بالنصب - . وكقوله (۲) :

#### وَلَسْنَا بِالجِبَالِ وَلَا الْحَديدَا))(٦)

و (إنَّ) مِنْ حيثُ إنَّه لم يزدْ الكلامَ إلّا التحقيقَ ؛ ليسرعَ السامعُ إلى التَّصْدِيقِ = يكونُ كاللام المؤكدة ، ويمتنعُ العَطْفُ بالرَّفعِ على اسمِ (ليتَ) ، و (لعلَّ) و (كأنَّ) ؛ لأنَّا غيرَتْ المعنى ، فيمتنعُ تقديرُها معدومةً (،) ، فاسمُهَا يخالفُ المبتدأَ المجرَّدَ فلمْ يبقَ للتجريدِ فيه أثرٌ أصلًا حتَّى يقدَّرَ في المعطوفِ عليه ، ويُرفَعَ به ، ولا على اسمِ المفتوحة؛ لأنَّ معنى الابتداء نُسِخَ بالكُلِّيةِ وصار (أنَّ) معَ معموليها مفردًا معمولًا لغيرٍ ؛ فلو عُطِفَ عليه يلزمُ الابتداء نُسِخَ بالكُلِّيةِ وصار (أنَّ) معَ معموليها مفردًا معمولًا لغيرٍ ؛ فلو عُطِفَ عليه يلزمُ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٨/٣) ، وأمالي ابن الحاجب (١/٥٥) ، وشرح الرضي (٢/٥٩/١) .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من الوافر ، وصدره : مَعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَاسْجِحْ . ينسب لعقيبة بن هبيرة الأسدي .

يُنظَر : الكتاب (١/٧٦) ، والمقتضب (٣٣٨/٢) ، والجمل (٥٥) ، والأمالي (٣٦/١) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (٣٣٢/١) ، وسر الصناعة (١٣١/١) ، والإنصاف (٣٣٢/١) ، وشرح المفصل (١/٩٠١) ، وأمالي ابن الحاجب (١٦٠/١) ، ورصف المباني (١٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٨/٢) ، وأمالي ابن الحاجب (٥٥١/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٨/٣) ، ويُنظَر : شرح الكافية الشافية (١٣/١) ، وشرح الرضي (١٢٥٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٤/٢) ، ورصف المباني (١٢٧) .

 <sup>(</sup>٤) يُنظر : الجمل (٥٦) ، والإيضاح العضدي (١٥١) ، والتعليقة (٢٩٤/١) ، والمقتصد (٢٩٥١)،
 والإنصاف (٢١٧/١) .

التناقضُ ؛ لأنَّه يكونُ باعتبارِ أنَّه مبتدأٌ عاملُه التجريدُ ، فيكونُ جزءًا تامًّا مِنَ الكلامِ (۱) . والتَّقْدِيرُ : أنَّ (أنَّ) أزالَتْ (۲) عنه الجزئية ، وصَارَ المجموعُ جزءًا واحدًا مِنَ الكلامِ ؛ فلا يبقى فيه ابتدائيةٌ ولا عامليةُ التجريدِ أصلًا ، فيمتنعُ العطفُ بالرَّفْع .

ويُجابُ عَنْ قولِ الحماسيِّ (٣):

# فَلا تَحْسَبِي أَنِّي تَخَشَّعْتُ بَعْدَكُم لِشَيْءٍ وَلَا أَنِّي مِن المَوتِ أَفْرَقُ وَلَا أَنَا مِكَنْ يَزْدَهِيْهِ وَعِيْدُكُمْ

بأنَّه مِنْ عَطْفِ الجملةِ ، وهو لا يوجِبُ التَّشْرِيكَ في العَاملِ ؛ بلْ في الحُصُولِ (٤) ، فلا يكونُ (أنا) معطوفًا على محلِّ (ياءِ) (إِنِّي) ، ولا يكونُ لـ(أنَّ) ولا لـ(حَسِبَ) تعلُّقُ به لا لفظًا ولا معنًى .

وكلامُ الزمخشريِّ (٥) وكثيرٍ (٦) دالُّ على أنَّ العَطْفَ بالرفعِ على محلِّ (إنَّ) معَ اسمِهَا.

(١) يُنظَر : شرح الرضى (١٢٦١/٢) .

(٢) من (ن) وفي الأُخر : (زالت)

(٣) البيتان من الطويل ، وعجز البيت الثاني :

### \* وَلَا أَنَّنِيْ بِالْمَشْيِ فِي الْقَيْدِ أَخْرَقُ \*

وهما لجعفر بن عُلْبَة الحارثي ، في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٥٤/١) ، وشرحه للتبريزي (٢٧/١) ، وهما لجعفر بن عُلْبَة الحارثي ، في شرح ديوان الحماسة (٥٤/١٠) ، وشرح الرضي (٢٢٦٢/١) ، والحزانة (٣٠٣/١٠) .

(٤) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/٥٢٦).

(٥) يُنظَر : المفصَّل (٤١٢) ، وردَّ ابن يعيش قول صاحب المفصَّل بقوله : "وقول صاحب الكتاب : ولأن محل المكسورة وما عملت فيه الرفع .... ليس بسديد" شرح المفصَّل (٦٧/٨) .

(٦) يُنظَر : الإيضاح العضدي (١٥١) ، والمقتصد (١٨٤١) ، والمباحث الكاملية (١/٥٢٤) ، وشرح الرضي

وقالَ الحاجبيُّ في شرحِ الكَافيةِ : ((معنى كلامهم ما ذكرتُه))(١) .

وفي شَرْحِ المفصَّلِ : ((هذا الوجهُ أيضًا مستقيمٌ ؛ لأنَّا لو قُلنا : وَلَا الحديدَا في قوله: (٢) \* وَلَسْنَا بِالجِبَالِ وَلَا الحَدِيدَا \*

عَطْفٌ على محل الجارِّ والمجرورِ =لكانَ سَدِيدًا))(٢) .

قلتُ : هذا بناءً على أنَّ محلَّ الجارِّ والمجرور نَصْبُ في نحو : سِرْتُ في الخميسِ. والتَّحْقِيقُ فيهِ . وقريبٌ منه كلامُ الأندلسيِّ : ((هو أنَّ الرَّفعَ بالعَطْفِ على محلِّ اسمِ (إنَّ) إلّا أنَّه لمَّا أَشْكَلَ تَصَوُّرُ رَفْعِه ؛ لأنَّ (إنَّ) مِن نواسخ الابتداء =شُبِّهَتْ معَ اسمِهَا بـ(لا) الجنسيةِ المجعولةِ (١) معَ اسمِها المبنيِّ اسمًا واحدًا ؛ فكما يكونُ المعطوفُ بالرَّفعِ في بابِ (لا) على موضعِ (لا) معَ اسمِها))(٥) .

قالوا هنا : إنَّ الرَّفعَ على محلِّ (إنَّ) مَعَ اسمِهَا ؛ تسهيلًا ، خصوصًا على المبتدئ؛ إذْ لا يُقَلْ : إنَّ (إنَّ) مع اسمها كلمةٌ ومبتدأٌ ، ولا يجوزُ أنْ يُقالَ : المرفوعُ معطوفٌ على مسترِ (قائم) ؛ لأنَّهُ لم يؤكَّدُ بمنفصلِ ، ولأنَّهُ يمتنعُ الرَّفْعُ في نحو : إنَّ زيدًا غلامُك وبَكْرُ (١) .

É=

(١٢٥٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (١٢٥٨/٢) .

(١) شرح المقدمة الكافية (٣/٧٣) .

(٢) سبق تخريجه (ص٨٥١).

(٣) الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٩/٢).

(٤) ((المجعولة)) في موضعها بياض في (ط) .

(٥) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/٥٢٧).

(٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٩/٢) .

ويستقيمُ أَنْ يُرفع بالابتداء محذوفًا خبرُه ؛ لدلالة (١) السابق عليه ، فيكونُ مِن عطف الجملةِ مِن غَيْرِ تَشْرِيْكٍ فِي عاملٍ ؛ فلا يكونُ المعطوفُ مؤكَّدًا بـ(إنَّ) (١) ؛ بل هو مَعَ خبرِه المحذوفِ جملةٌ سَاذَجَةٌ ؛ مثل : قام زيدٌ وبَكْرٌ مُنْطَلِقٌ . وبهذا الوجه يصحُّ رفْعُ المعطوفِ بَعْدَ (ليتها) وشبهها .

[۲۲۸]ب

<sup>(</sup>١) في (ن) : ((ولدلالة))

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المصدر السابق (١٨٩/١) .

<sup>(</sup>٣) ((بعض)) سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب (٢/٧٢) ، وينظر : الأصول (١/١٥) .

<sup>(</sup>٥) في (س) : ((ليت)) .

<sup>(</sup>٦) يُنظر: الكتاب (٢٨٤/٢).

جازَ أَنْ يُرفعَ نعْتُه ، ولأَنَّهُ نَصُّ سيبويهِ (١) في نحو : إِنَّ زيدًا وعمرٌ و قائمٌ =أَنَّ تقديرَه : إِنَّ زيدًا قائمٌ وعمرٌ و كذلك))(١) .

ثمَّ قَالَ : ((ولو قال سيبويهِ: (٢) حُذِفَ خَبَرُ المعطوفِ عليه لدلالةِ خبرِ المعطوف عليه أَوْلَى ؛ لأنَّه مقطوعٌ بثبوتِهِ (١٠) ؛ كقوله (٢) :

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفُ

وكقوله<sup>(٧)</sup>:

خَلِيْكِيَّ هَلِ طِبُّ فَإِنِّ وَأَنْتُهَا وَإِنْ لَمْ تَبُوحَا بِالْهُوَى دَنِفَانِ))(١)

(١) الكتاب (١/٤٤/١).

(٢) شرح التسهيل (٢/٨٤ – ٥٠).

(٣) الكتاب (٢/١٥٥).

(٤) ((لدلالة خبر المعطوف عليه)) سقط من (س).

(٥) في (ن) : ((ثبوته)) .

(٦) البيت من المنسرح ، وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه (٢٣٩) .

وينسب للمرار الأسدي في معاني القرآن للفراء (٣٦٣/٢) ، وينسب لعمرو بن امرئ القيس الأنصاري في تأويل مشكل القرآن (٢٨٩) ، وجمهرة أشعار العرب (١١٣/١) ، وشرح ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه (٢٨١) ، والخزانة (٢٧٥/٤) .

ويُنظَر : الكتاب (٧٥/١) ، واللباب (٢١٣/١) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٨٤/٢) .

(٧) البيت من الطويل ، ولم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٢/٠٥) ، وشرح ابن الناظم (١٢٧) ، وتخليص الشواهد (٣٧٤) ، والمغني (٤٧١/٥) ، والمقاصد النحوية (٢/٠٥٧) ، وشرح أبيات المغني (٣٠٠/٧) . إِذْ تقديرُهما : نَحْنُ بِها عندَنا راضونَ . و إنّي دَنِفٌ .

قلتُ : ما ذكره المالكي حَسَنٌ ؛ وإن كان في بعضِ كلماتهِ نظرٌ ؛ إذْ وصْلُ المعطوف على المبتدأ بهِ إنَّما يكون أَجُودَ إذا صحَّ أن يكون خبرُ هما شيئًا واحدًا باعتبار العامل ؛ أي يكونُ عامِلُ خبر هما واحدًا . وما نحن فيه ليس كذلك ؛ فيكونُ وصْلُ خبر (إنَّ) باسمها أَوْلَى .

ولمْ يَجُزْ رَفْعُ غيره من التَّوابِعِ ؛ لأنَّ المعطوفَ كالمستقلِّ معنًى ؛ لأنَّه ليسَ مِن تَتِمَّة المعطوفِ معنًى ، وكذا لفظًا للواو ؛ فإنَّها نائبٌ من العَاملِ ، أو مفسَّرٌ بتكريرِه . مع أنَّ المعطوفِ معنًى ، وكذا لفظًا للواو ، فإنَّها نائبٌ من العَاملِ ، أو مفسَّرٌ بتكريرِه . مع أنَّ الرَّجَّاجَ أجرى الصفة مجرى المعطوف (٢) ، ورفَع ]  $\ominus$  على الصفة لمحلِّ ] رَبِّ Z الرَّبِّ أَجرى المعطوف (٢) .

ودلالُة السَّابِقِ على المسبُوقِ أولى من العَكْسِ ؛ إلا أنَّ في تأخيرِ الحكمِ عن المعطوفِ سرَّا ؛ فإنَّ قولَكَ : زَيْدٌ مَشْنُوءٌ وعَمْرٌ و = يُوهِمُ أنَّ لزيدٍ مَزيدةٌ في الإخبارِ عنه بالشَّناءَةِ على عمْرٍ و . ولأنَّ ما أُثْبِتَ له الحكمُ أوَّلا أمكنُ في النفسِ (١) ممّا أُثْبِتَ له آخرًا. ولمّا كانَ غرَضُ المتكلّمِ التَّسوية بينَهما أخَّر الحكمَ عنهما وحَكمَ بهِ عليهما دفعةً ؛ لئلَّا يكونَ لأحدِهما مَزيّةٌ (٥) .

É=

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل (٢/٥٠) ، ويُنظَر : شرح ابن الناظم (١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((العطف)) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢٥٧/٤) ، وانظر : الكتاب (١٤٧/٢) ، والمفصَّل (٤١٢) ، والمفصَّل (٢٨١/٢) ، وشرح وشرحه (٦٨١٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٨١/٢) ، والمباحث الكاملية (١٨٦٨) ، وشرح الرضى (٢٢٦٣/٢) .

<sup>((</sup>التعيين)) : ((التعيين)) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٨٥/٢) .

توضيع : رفْعُ بَكْرٍ فِي نحو : عَلِمْتُ أَنَّ زِيدًا قائمٌ وبكرٌ =عند الحاجبي (١) على محلّ (زيد)؛ إذ الابتدائية كالباقية فيه ؛ لأنَّ (إنَّ) الداخلة فيه مكسورةٌ حكمًا عنده. وعند الزخشري (٢) على أنّه مبتدأٌ حُذِف خبرُه ؛ إذ يمتنعُ رفْعه على محلِ (زيد) ؛ لأنَّ (إنَّ) نَسَخَتْ عنه الابتدائية بالكلَّيةِ ؛ إذ صارَتْ مع معموليها مفردةً عنده . وكذا على محلِّ (أنَّ) مع معموليها ؛ لأنَّه نُصِبَ بأنَّه مفعولٌ أوّلُ لِـ (عَلِمْتُ) . وكذا مبتدأٌ حُذِفَ خبرُه عندَ المالكيِّ (١) . وهو ظاهر . وقد أشرت إلى ذلك في التثنية .

ويُشترَطُ في العَطْفِ بالرَّفعِ على المَحَلِّ تقدُّمُ خبرِ المعطوفِ عليه لفظًا ، نحو: إنَّ زيدًا قائمٌ وبكرٌ قائمٌ . إذ تقديرُه : إنَّ زيدًا قائمٌ وبكرٌ زيدًا قائمٌ وبكرٌ قائمٌ . إذ تقديرُه : إنَّ زيدًا قائمٌ وبكرٌ قائمٌ =على حَذْفِ الخبرِ مِنَ الأوَّلِ (أ) . =على التقديم والتأخير . أو : إنَّ زيدًا قائمٌ وبكرٌ قائمٌ =على حَذْفِ الخبرِ مِنَ الأوَّلِ (أ) . فيمتنعُ أنْ يتَّحِدَ خبراهما لفظًا [وتقديرًا] (أ) ، نحو : إنَّ زيدًا وبكرٌ ذاهبانِ (١) . لأنَّ (ذاهبان) مِنْ حيثُ إنَّهُ يكونُ خبرًا عن (زيد) يكونُ عاملُهُ (إنَّ) ؛ لأنَّها تقتضى خبرًا . ومن حيثُ إنَّهُ يكونُ خبرًا عن (بكر) يكونُ عامِلُهُ الابتداءُ (١) ؛ لأنَّه يقتضي خبرًا ، فيلزمُ أنْ يعمَلَ عاملان يكونُ خبرًا عن (بكر) يكونُ عامِلُهُ الابتداءُ (١) ؛ لأنَّه يقتضي خبرًا ، فيلزمُ أنْ يعمَلَ عاملان

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المفصَّل (٤٠٩) .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : التبصرة والتذكرة (٢١٠/١) ، وشرح المفصَّل (٦٨/٨) ، وشرح الوافية (٣٩٢) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٨٢/٢) ، وشرح الرضي (١٢٦٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) تكملة من (ن).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإنصاف (١٨٦/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٩/٣) ، وشرح الوافية (٣٩٢) ، والتوطئة (٢٣٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٧١/٥) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٩/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٦/٢) .

في شيءٍ واحدٍ ، وهو ممتنعُ (١) ؛ لأنَّهُ مِن اجتماعٍ عِلَّتَيْنِ (٢) على معمولٍ واحدٍ (٣) ؛ فيُوهِمُ أنَّه معمولٌ لـ (إنَّ) غيرُ معمولٍ لها (٤) .

وأَجَازَهُ الكوفيون<sup>(٥)</sup> بناءً على أنَّ رفْعَ خبرِ (إنَّ) ليسَ بها ؛ بلْ بها كانَ به قبلَ دخولهِا ، فلا يلزمُ إعهالُ عامِلَيْن في واحدٍ ؛ بلْ يكونُ مِثلَ : زيدٌ وعمرٌ و قائهان<sup>(١)</sup> .

قلتُ : إنَّما يصحُّ هذا المثال إذا جُعِل مِن عطْفِ المفرداتِ ، أمَّا لو كان مِن عطْفِ الجُمل يكونُ من إعمال عاملين في معمولِ واحدٍ .

وقالَ الجَزولِيُّ ( ( جَوَّزَ سيبويه والخليلُ - لا المبردُ وغيره - أَنْ يقعَ المُثنَّى خبرَ مبتدأين ، أو فاعلَ فِعلَين وإن اختلف معناهما ؛ نحو : زيدٌ وبكرٌ قائمانِ . و جاءَ وقامَ الزيدانِ ؛ لأنّ العامِلَ / والمُقتضِيَ والأثرَ فيهِ واحدٌ بالنوع ؛ فلا اختلافَ))

قلتُ : فيه اختلافُ الشَّخصِ ، فيمتنعُ ؛ لما مرَّ .

[1/۲۲۹]

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : أسرار العربية (۱۵۲) ، والإنصاف (۱۸۷/۱) ، وشرح المفصل (۱۹/۸) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۱۸۱/۲) ، وشرح الوافية (۳۹۲) ، وشرح الرضى (۱۲٦٤/۲) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((عكس)) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : البسيط في شرح الكافية (١/١٧٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٩/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإنصاف (١٨٦/١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٩/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٨١/٢) ، والمباحث الكاملية (١٨٦/٥) ، وشرح الرضى (١٢٦٥/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح الرضى (١٢٦٥/٢) ، وشرح ابن الناظم (١٢٦) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا القول للجزولي ، وينظر : شرح الجزولية للأبذي(٢٠٧/٢) .

وأجازَ الفرّاءُ العطفَ بالرَّفعِ على اسمِ (إِنَّ) مبنيًّا (١) . فيصحُّ عندَه : أنَّك وزيدٌ ذاهبانِ (٢) .

قَالَ النُّحَاةُ<sup>(۲)</sup> : الذي غرَّهُ والكوفيين : مَا رُوِي عن بعض العربِ ؛ وهو قولهُم: ((إنَّهُمْ أَجْمَعُون ذاهبونَ وإنَّكَ وزيدٌ ذاهبانِ)) (٤)(٥) .

قالَ سيبويهِ ((إنَّ قائلِيْهما غَلِطُوا فيهما))(٦).

وسَبَبُهُ : أَنَّهُم لَمَّا رأوا أَنَّ معناهما معنى الابتداء - لأَنَّ (إِنَّ) لا تغيِّر معنى الجملة - رأوا أنَّهُم قالوا : هُمْ وأنتَ (٧) . فأثبتُوا حُكْمَها في الجاري عليهما(٨) . ونظيرُه : ما زيدٌ بقائمٍ

<sup>(</sup>١) في (س) : ((مثبتًا)) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : معاني القرآن (۱/۱ ۳۱) ، وأسرار العربية (۱۵۲) ، والإنصاف (۱۸٦/۱) ، والتخمير (۵۳/٤) ، والرباب (۲۱۲/۱) ، وشرح المفصَّل (۲۹/۸) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۱۸۱/۲) ، وشرح الكافية الشافية (۲۱۲/۱) ، وشرح التسهيل (۵۱/۲) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٦٩/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٨١/٢) .

<sup>(</sup>٤) ((قال النحاة ...ذاهبان)) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (٢/٥٥/) ، والأصول (٢٥٢/١) ، والمسائل المنثورة (١٣٧) ، والإنصاف (١٨٦/١) ، وأسرار العربية (١٥٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٩/٣) ، والتوطئة (٢٣٣) ، والبسيط في شرح الجمل (١٨٠/١) .

<sup>(</sup>٦) الكتاب (١٥٥/٢) ، ويُنظَر : الأصول (٢٥٢/١) ، والمفصَّل (٤١٢) ، والإنصاف (١٩١/١) ، وشرح الكتاب (٦٩/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٦٨٢/٢) ، وشرح التسهيل (٦٩/٨) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : المفصَّل (٤١٣،٤١٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٩/٣) ، وشرح التسهيل (١/٢٥) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر: شرح المفصّل (٧٠،٦٩/٨).

و لا قاعدًا . وعكسه قولُه (١) :

### بَدا لِيَ أَنَّيْ لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى وَلَا سِابِقٍ شيئًا إِذَا كَانَ جَائِيًا

وقول العربِ إذا كان خارجًا عن القياس ، واستعمال الفصحاء ، وعن وَفْقِ ما وضعَه الواضع = يُردُّ<sup>(۲)</sup>.

قالَ المَالكيُّ: ((وَهِمَ سيبويهِ ؛ لأنَّ المطبوعَ على العربيةِ لو جازَ غَلَطُهُ لم يُوثَقْ بشيءٍ من كلامهِ ، بل يجب اعتقادُ الصواب في جميع ما نَطق به ، وسيبويه موافقٌ على هذا . ولو لا (٢) ذلك ما قيل نادرًا ؛ ك : لَدُنْ غُدْوَة . و جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ . بل الصواب أنْ يُحْمَل القولان على أنّ تقدير الأول : إنَّهم [هم] (١) أجمعون ذاهبون . ف (هم) مبتدأٌ، و (أجمعون) تأكيدُه ، و (ذاهبون) خبرُه ، والجملة خبر (إنَّ) . وتقدير الثاني : إنَّك أنتَ وزيدٌ . ف (أنتَ) مبتدأٌ ، و (زَيْدٌ) معطوف عليه ، و (الذاهبانِ) خبرُهما ، والمجموع خبر (إنَّ) . وحَذْف المتبوع إذا عُلِم جائِزٌ ؛ فالقولُ بهِ راجحٌ)) (٥) .

قُلتُ : النَّصْبُ بعد (لَدُنْ) سُمِع عن كثيرٍ ، وكذا إجراء الصفة على المجاورِ ؛ كقراءة قوله تعالى : ] عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيمِ عَلَى (هود: ٢٦) . وما نحن بصدده لم يُسْمَعا مِن متعدِّدٍ ،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۳۹۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٨١/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٦٩/٣) ، وشرح الوافية (٣٩٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل ((ولو كان)) .

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ن) .

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل (٢/١٥، ٥) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٥١٥) .

وحَذْفُ المؤكَّدُ والمعطوف عليه لا يُرْتَكَبُّ مِن غير ضرورةٍ.

وأجازَ الفرَّاءُ في (١) المعطوف على أسماءِ أخوات (إنَّ) ما جاز في المعطوف على اسمها (٢)؛ مُسْتَدِلًا بقوله (٢):

يَا لَيْتَنِي وَأَنْتِ يَا لَيْسُ فَي بَلَدٍ لَيْسَ بِهِ أَنِيْسُ

فضُعِّف رأيه بأنَّ تقديرَه : وأنْتَ معى . وتكونُ الجملة حالًا(١٠) .

وأجازَ الزَّجَاجُ (١٠) والفرَّاءُ (١٥) رَفْعَ نَعْتِ اسمِ (إِنَّ) وتأكيدِه ، وعطفِ بيانِه ؛ مُستَدِلِّين بقوله تعالى : ] قُلُ إِنَّ رَقِ  $\mathbf{Q} = \mathbf{Q} = \mathbf{Q}$  (سبأ: ٤٨) ؛ قائلين : إنَّه (٧) صفةٌ على محَلِّ على الله على

<sup>(</sup>١) "والمعطوف عليه ... الفراء في " سقط من س .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن (١/١) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (٢/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٤/١) .

<sup>(</sup>٣) البيتان من الرجز ، ينسبان لرؤبة في ملحقات ديوانه (أبيات مفردة) : (١٧٦) .

ويُنظَر : معاني القرآن (٣١١/١) ، ومجالس ثعلب (٢٦٢/٦) ، وشرح التسهيل (٥٢/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١/٤/١) ، وأوضح المسالك (٣٦٤/١) ، والهمع (٢٩٢/٥) ، والدرر (٤٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٥٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥٧/٤).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٧) من (ط) ، وفي الأخر "قائلين على أنَّه".

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : المفصَّل (٤١٢) ، وشرحه (٦٨/٨) ، وشرح التسهيل (٢/٢) .

قال: (و لكنَّ ؛ كذلك)(١)

أقولُ: أراد به: أنَّه يجوزُ العطف بالرفع على محلِّ اسمِ (لكنَّ) ؛ لأنَّها لم تغيِّر معنى الجملة الداخلة فيها ؛ إذ (إنّ) لم يَجْعلْها في تأويل المفرد ، ولا إنشائية؛ كما لا يغيِّر (إنّ) مدخولها بشيءٍ منهما (").

قال : (ولذلك ...) (٤) إلى آخره .

أَقُولُ : لامُ الابتداء هي الداخلة في المبتدأ توكيدًا للكلام ، نحو : لَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ (٥) .

قال تعالى : ] وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ لِ (الشورى: ٤٣) (٢) . ثم إنَّهم وإنْ أَتُوا براإنَّ) نائبةً عن الفعل اختصارًا =أرادوا أنْ يجمعوا بينهما لزيادة التأكيد ؛ حتى يكونَ كتكرير الجملةِ ثلاثَ مرّاتٍ . ولا منافاةَ بينهما ؛ إذْ كلاهما لتأكيد الإثبات ، ومدخولهما المبتدأ في الأصل ؛ فجَامَعَتُها ، ولا يجامِعُ شيئًا آخرَ مِنْ أخواتها (٧) ؛ لوجود المنافاة بينها

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (ن ، س) : ((إذا)) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (٢/٢) ، والجمل (٥٦) ، والإيضاح العضدي (١٥١) ، والتعليقة (٢٩٣/١) ، والمقتصد (١٥١) ، والإيضاح في شرح والمقتصد (٢/١٥) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢/٧٨) ، والتوطئة (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو (٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٥/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: شرح المفصل (٦٣/٨).

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الأصول (٢٣١/١) ، وشرح المفصَّل (٦٣/٨) ، وشرح التسهيل (٢٦/٢) .

وبينها (١) . أمَّا المفتوحة فلأنَّها مع معمولَيْها مؤوَّلُ بمفرد (١) . وأمَّا البواقي غير (لكنَّ) فلأنها للإنشاء (٦) ، وإنَّما لا يكون مدخولُها جملةً خبريّةً ، ومدخولُ اللام يجب أن يكونَ جملةً خبريةً؛ فلا يجامِعُها .

وحَقُّ اللَّامِ أَنْ يَدِخُلَ أُوَّلَ الكلامِ ؛ لدلالتها على نَوعٍ مِنَ الكلامِ ، وهو التَّأكيدُ (أُنَّ ) ، واجتهاع حرفيَن مُتَّفِقَيْ المعنى =مكروهُ (أُنَّ ) ، واجتهاع حرفيَن مُتَّفِقَيْ المعنى =مكروهُ (أُنَّ ) ، واجتهاع حرفيَن مُتَّفِقَيْ المعنى =مكروهُ (أُنَّ ) ، واجتهاع حرفيَن مُتَّفِقَيْ المعنى = اللفظ أُخِّر اللامَ ؛ لأنَّ (إنَّ ) عاملةُ ، والعاملُ أولى بالتقديم (١) . وقال الحاجبي : ((لأنّها أقوى من اللام لفظًا ومعنَّى ؛ فهي ببقائها على أصلها أولى))(٧).

وإذَا أُخِّرَ اللامُ فإنْ فُصِلَ بين (إنَّ) وبين اسمها بخبرها أو بمعموله =دخلت اسمَها (١) ، وإنْ لم يُفْصَلْ بينهما يدخلْ خبرَها ؛ إلا إذا تقدّم على الخبرِ معمولُه فإنها تدخلُ

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : البسيط في شرح الجمل (٧٨٥/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الجمل (٥٤) ، واللباب (٢١٧/١) ، وشرح المفصَّل (٨٤/١) ، والبسيط في شرح الجمل (٧٨٤/٢) ، ورصف المباني (٢٩٩) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المقتصد (١/٤٥٤) ، وشرح المفصَّل (٦٣/٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٦٧٥) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : المقتضب (٣٤٣/٢) ، والأصول (٢٤١/١) ، والجمل (٥٧) ، والإيضاح العضدي (١٥٤)، والمسائل المنثورة (١٨٦، ١٨٦) ، والمقتصد (٢١٦/١) ، والمقتصد (٢١٦/١) ، والمسائل المنثورة (٦٣/٨) ، والمقتصد (٢١٦/١) ، والمقتصد (٦٣/٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : علل النحو (٤٤٧) ، وشرح المفصَّل (٦٣/٨) ، وشرح الرضي (١٢٦٨/٢) ، والبسيط في شرح المخمل (٧٨١/٢) .

<sup>(</sup>٧) أمالي ابن الحاجب (٦٩٥/٢) ، ويُنظَر : التخمير (٤٩/٤) ، واللباب (٢١٦/١) .

<sup>(</sup>٨) ((أو بمعموله دخلت اسمها)) سقط من (س) . يُنظَر : المقتضب (٣٤٢/٢) ، وعلل النحو (٤٤٧)،

معمولَه (١) ، والأمثلة الأربعة هذه : إنَّ في الدَّارِ لَزيدًا. و إنَّ فيكَ لزيدًا رَاغِبٌ . و إنَّ زيدًا لَقَائِمٌ . و إنَّ زيدًا لَطَعامَك آكِلٌ .

وإنَّما يَدخُلُ الخبرَ أو معمولَه إذا أُخِّرَ عن الاسم ؛ فيمتنع : إنَّ غدًا لَعِنْدَنا زيدًا (٢) ؛ لأنَّ تقديم المعمولِ كتقديم عامله ؛ فيكون تقديرُه : إنَّ لَعِنْدَنا غدًا زيدًا. فلا يُؤخّرُ عن الاسم والخبرِ ؛ فيمتنعُ : إنَّ زيدًا آكِلٌ لَطَعامَكَ . وكذا : إنَّ زيدًا جَالِسٌ لَفِي الدّار (٣) ؛ لأنَّ أصلها أنْ يُصدَّر بها ، ولكنّه مَنعَ منه مانعٌ ؛ فلا يُؤخّرُ عن الجُزْئَين ؛ لأنَّ ما وقع للضرورة يُقدَّر بقَدْرها (١٠) .

[۲۲۹/ب]

وموضعُها /الأصلي قبل (إنَّ) ؛ لأنَّ (إنَّ) عاملةٌ ، فحقُّها أنْ تَلِي معمولَها أ<sup>(٥)</sup>. وقالَ المَالكيُّ : ((لأنَّها تُعَلِّقُ الفِعلَ القوليَّ (١) ، مع أنَّه أقوى عملًا مِن (إنَّ) . فلو لَمْ يُنْوَ

É=

والمقتصد (١/٤٥٤) ، والمفصَّل (٤١٠) ، وشرحه (٦٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٥/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٧٧٨/٢) .

- (۱) يُنظَر : المقتصد (۲۰۵۱) ، والمفصَّل (٤١١) ، وشرحه (٦٥/٨) ، والتوطئة (٢٣٢) ، وشرح الرضي (١٢٧٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٧٦/٢) .
- (٢) يُنظَر : الأصول (٢١/١) ، والإيضاح العضدي (١٥٢، ١٥٣) ، وعلل النحو (٤٤٧) ، والمقتصد (٢) يُنظَر : الأصول (٤١١) ، وشرح الوافية (٣٩٤) ، والمباحث الكاملية (٢/١١) ، وشرح الكافية (٢) لابن جمعة (٢/٨١) .
- (٣) يُنظَر : الأصول (١/١٦) ، والتعليقة (٢٨٦/١) ، والإيضاح العضدي (١٥٣) ، والمقتصد (٢٥٨/١) ، والمفصَّل (٤١٨) ، وشرحه (٦٦/٨) ، وشرح المقدمة الجزولية (٧٨٨/٢) ، وشرح التسهيل (٢٧/٢) .
  - (٤) من (ن ، ط) وفي الأُخَر : ((يتعذّر تقدّمها)) ، ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (١٧٦/٢) .
- (٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٦/٢) ، وشرح التسهيل (٢٦/٢) .

تقدُّمَها على (إنَّ) لكانَ تعليقُها أُولى))(٢).

وأُخِّرَتْ عن (إنَّ) بكلمةٍ كَراهةَ تَقَدُّمَ مُؤكِّدَين ؛ مع أنَّ حقّ المؤكِّد تَأَخُّرُه عن المؤكَّد. وربّم نبّهوا على موضعها الأصلي ، فقلبوا همزة (إنَّ) هاءً (٢) ليصير كحرفٍ آخر ، وأدخلوا عليها اللّام (٤) ؛ كقوله (٥) :

# أَلا يَا سَنَا برقٍ عَلَى قُلَلِ الحِمَى لَهِنَّكَ مِنْ بَرْقٍ عَلَيّ كَرِيْمُ

ولا يدخلُ اللامُ الخبرَ المنفيَّ (٢) ؛ فلا يقالُ : إنَّ زيدًا لما يقومُ ؛ لأنَّها لا تدخل خبرًا في كلام منفيِّ بـ (ما) ؛ لأنَّ الكلام المنفي بـ (ما) أوّله لامٌ غالبًا ، فلو دخلتْ خبرَها يتكرّرُ اللام؛ فلا يدخلُ خبرًا منفيًّا أصلًا ؛ لِيَجْرِيَ النَّفْيُ على سَنَنِ واحدٍ (٧) .

وكذا لا يدخُلُ الخبرَ إذا كانَ جملةً شرطيةً ؛ خوفَ التباسها بالموطِّئةِ للقَسَم ؛ كقوله

#### É=

- (١) هكذا في النسخ ، وصوابه (القلبي).
  - (٢) شرح التسهيل (٢/٢).
- (٣) يُنظَر : الكتاب (١٥٠/٣) ، وشرح التسهيل (٢٦/٢، ٣١) .
- (٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (١٣/٨) ، وشرح الجمل (٢١١١) ، ورصف المباني (١٢١) .
  - (٥) البيت من الطويل ، ينسب لرجل من بني نمير .
- يُنظَر : الأمالي (٢٢٠/١) ، ومعاني الحروف (٥١) ، والخصائص (٣١٥/١) ، وشرح المفصَّل (٦٣/٨)، وشرح الأمالي (٤٣٣/١) ، وشرح التسهيل (٣١/٢) ، وشرح الرضي (١٢٧٦/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٧٨٥/٢) ، والخزانة (٧٨/١٠) .
- (٦) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١/ ٤٩٠) ، وشرح التسهيل (٢٦/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٢٢)، وشرح ابن الناظم (١٢٢) .
  - (٧) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٦/٢، ٢٧) .

وقالَ الأنباريُّ : إذا امتنعَ دخولُ اللامِ الشَّرطَ الواقعَ خبرًا يجوزُ أن يدخلَ جوابَه ؛ لأنَّ الجواب لا يقع توطئةً للقسَم (٢) .

فقالوا: لم يُسْمَعُ ؛ فلا يجوزُ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٩٠) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٩٠) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٦/٢) ، وشرح ابن الناظم (١٢٣) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح التسهيل (٣١/٢) ، وانظر : الأصول (١/٢٧٥) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر: شرح التسهيل (٣٢/٢).

<sup>(</sup>v) ((إذا وجدت ... كما يأتي)) سقط من (ط) .

فَائِدَةٌ : لمّا كَانَ حَقُّ هذه اللّامِ أَنْ تَدَخُلَ الاسمَ تَدَخُلُ المضارع ؛ لِشَبَهه به (۱) ؛ لا الماضي لِبُعْدِهِ عنه (۲) ، إلّا إذا كَانَ غيرَ مُتَصرِّفٍ ، نحو : إنَّ زيدًا لَنِعْمَ الرُّ جُلِ (۲) . لأنَّ الإنشاءَ مِنْ حَيْثُ إِنَّه يستلزم الحضورَ أَشْبَهَ المضارعَ ، أو كان فيه (قَدْ) ، نحو : إنَّ زيدًا لَقَدْ قَامَ . لأنَّه يُقرِّبه من الحالِ ، فيُشْبِه المضارعَ . (١)

وأجازَ الفَرّاءُ دخولها معمولَ الماضي إذا قُدِّم عليه ، نحو: إنَّكَ لَطَعَامَكَ أَكَلْتَ (٥). وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ ما لا يدخل العاملَ لا يدخلُ معمولَه ؛ لأنَّ دخولَه فيه فرعُ دخولِه فيه (١).

تنبيه: لا يَضُرُّ بُعْدُهَا ؛ كقوله (٧):

ويُنظَر : الكتاب (١٣٤/٢) ، والأصول (٢٤٥/١) ، والمقتصد (١/٥٥١) ، والمفصل (٤١١) ، والإنصاف

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الأصول (۲٤١/۱) ، وشرح الجمل (۲۳۱/۱) ، وشرح التسهيل (۲۸/۲) ، وشرح الرضي (۲) يُنظَر : الأصول (۲۲۹/۲) ، وشرح ابن الناظم (۱۲۳) ، والبسيط في شرح الجمل (۷۷۹/۲) ، ورصف المباني (۱۲۱) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح الكافية الشافية (١/ ٤٩٠) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح الجمل (٢/١١) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٢٢) ، وشرح التسهيل (٢٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٤٩٠/١) ، وشرح ابن الناظم (١٢٣) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الأصول (٢٤٤/١) ، وشرح التسهيل (٢٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢٩٠/١) ، وشرح الرضي (١٢٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) نسبه ابن مالك إلى الأخفش . شرح التسهيل (٢٩/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢٩١/١) ، ويُنظَر: شرح الرضي (١٢٧٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) البيت من البسيط ، وهو لأبي زبيد الطائي في ديوانه : (٦٢٢) .

## إِنَّ امْرَأً خَصَّنِي عَمْدًا مَوَدَّتَهُ عَلَى التَّنَائِي لَعِنْدِيْ غَيْرٌ مَكْفُورِ

دخلَتْ الظَّرفَ<sup>(۱)</sup> المتعلِّق بـ (مكفور)<sup>(۲)</sup> . وإنَّما عَمِلَ المُضافُ إليه في المقدَّمِ عَلى مُضَافِهِ ؟ إمّا لأنَّه ظرفٌ فاتَسعَ فيه (۲) ، وإمَّا لأنَّ (غير) بمعنى (لا) ، فكأنَّه قالَ : لَعِنْدِي لا مَكْفورٌ . فيمتنعُ : أنتَ زيدًا مِثْلُ ضاربِ<sup>(۱)</sup> .

مَدَحَ أَبَا زَيْدٍ بِإِنْعَامِهِ عَليهِ على بُعْدِه مِنْهُ ؛ فَلا يَجْحَدُ مَودَّتَهُ .

وَ مَنْ يُدْخِلُها (٥) الفصْلَ ؛ كقوله تعالى : ] ! " # \$ \( \neq \) [آل عمران: ٢٦) ؛ لأنَّه من الخبر لِرَفْعه تَوَهُمَ السَّامَعِ أَنَّه نعتُ (١) . وإذا وقعَ الخبرُ جملةً يدخلُ صدرَها (٧) ، فشذّ قولُه (٨) :

#### É=

(٤٠٤/١) ، والتخمير (٤٨/٤) ، وشرح المفصل (٦٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٦/٢) ، وشرح التسهيل (٢٧/٢) .

- (١) بعدها في الأصل ، و (ن) : ((الظرف)) مكرّر مرّة أخرى .
- (٢) يُنظَر : الكتاب (١٣٤/٢) ، والأصول (١/٥٥١) ، والتبصرة والتذكرة (١/٤/١) .
- (٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٦٦/٨) ، والبسيط في شرح الجمل (٧٨٢/٢) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٩١٣/٢) .
  - (٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (٦٦/٨) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٩١٣/٢) .
    - (٥) في (ن ، ط ، س) : ((يداخلها)) .
- (٦) يُنظَر : شرح المقدمة الجزولية (٧٨٨/٢) ، وشرح التسهيل (٢٧/٢) ، وشرح الرضي (٢٧٠/١)، ورصف المباني (١٢٠) ، والارتشاف (٣/١٦٦) .
  - (٧) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٧/٢) ، والارتشاف (١٢٦٦/٣) .
    - (٨) البيت من البسيط ، ينسب لبعض الطائيين .

# إِنَّ الأَلَى وَصَفُوا قَومِي لَهُمْ فَاصْخِ وَعُذْ بِهِمْ تَلْقَ مَنْ عَادَاك خَنْدُولًا إِذْ حَقُّهُ: لَهُم قَومِي .

فَرْع: سَبَقَ أَنَّ الواقعة بعد الفعلِ القلبيِّ المفتوحة ؛ فإذا دخلتْ عليها اللَّامُ تُكْسَرُ وجوبًا (١) . أمَّا على قولِ الزمخشريِّ فلامتناعِ تقديرِ المفعول الثاني ؛ لاستلزامِه دخولَ اللّام في مفردٍ (١) . وأمَّا على قول غيره فَلزِيادة استقلالِ مَا بعدَ الفعلِ القلبيِّ باللّام المختصَّة بالجُملةِ . وضَعُفَ شَبَهُه بالمفردِ ؛ فيمتنعُ الفتحُ (٣) .

وقولُ الزَّخشريِّ : ((مِنْ جُرْأَةِ الحَجَّاجِ على الله تَعالى لَّا سَبَقَ لِسَانُه في مَقْطع العادياتِ إلى فَتْحِه أَنْ أَسْقَط اللَّامَ مِن خَبَرِهَا ؛ وهو قوله تعالى : ]  $Z^*$  (العاديات: ١١) عَمْدًا)) عَمْدًا))  $= \dot{o}$  عِيفٌ ؛ لأَنَّه من الجائزِ أَنْ يكون حَذْفُهُ اللَّامَ غلطًا ؛ كما أَنَّ فَتْحَهُ (أَنَّ) غلطًا ؛ فلا يُحْمَلُ على أَنَّه أسقطها عَمْدًا (٥٠) ؛ لأَنَّه إثباتٌ لِكُفْرِ مُسْلِمٍ مِن غَيْرِ ثَبْتٍ . والمسلمُ لا فلا يُحْمَلُ على أَنَّه أسقطها عَمْدًا (٥٠) ؛ لأَنَّه إثباتٌ لِكُفْرِ مُسْلِمٍ مِن غَيْرِ ثَبْتٍ . والمسلمُ لا

É=

يُنظَر : شرح التسهيل (٢٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٩٢/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٩٨) ، وشواهد التوضيح (٢٦٧) ، والبحر المحيط (٢٤٩/١) ، وشرح الأشموني (٢٥٠/٣) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المفصَّل (٤١١) ، والتخمير (٥٠/٤) ، وشرح المفصَّل (٦٦/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظر : المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المفصَّل (٤١١) ، ويُنظَر : إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه (١٥٨) ، والتخمير (٤/٠٥) ، وشرح المفصَّل (٦٦/٨) .

<sup>(</sup>٥) ((ضعيف لأنه ... أسقطها عمدًا)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

يَفْعَلُهُ<sup>(١)</sup> .

قَالَ: (وفي لكِنَّ ضعيفٌ)(١)

أقولُ: أجازَ الكوفيُّون وقوعَ اللَّامِ بعد (لكنَّ) (٢) ؛ لأنَّهَا [على بناءِ لا يُوجَدُ مثلُه في الأسهاء والأفعال ؛ فيجبُ أن يُحكَم عليها بالتَّركيب (٤) .

وأصلها: (إنَّ) زِيْدَتْ عليها (لا) والكاف<sup>(٥)</sup>، وحُذِفَتْ الهمزةُ منها؛ فيجوزُ أنْ تُجامِعَها اللَّام<sup>(٦)</sup>.

أجيبُ : لمْ يُوجدْ حرفٌ مركَّبٌ من ثلاثة أحرُفٍ (  $^{(v)}$  . قالوا : لمْ  $^{(v)}$  تغيِّر الجملة الخبرية  $^{(v)}$  ، ولقوله  $^{(v)}$  :

(١) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٨/٢) .

(٢) الكافية في النحو (ص٢٢٣).

(٣) يُنظَر : الإنصاف (٢ / ٢٠٨) ، واللباب (٢ / ٢١٧) ، وشرح المفصَّل (٦٤/٨) ، وشرح الجمل (٢ (٤٣٠) ، وشرح الإنصاف (٢ / ٢٩٨) ، والمغني وشرح التسهيل (٢٩/٢) ، وشرح الرضي (٢ / ٢٧٨) ، والمغني (٥٤٧/٣) .

(٤) يُنظَر : الجنبي الداني (٦١٨) .

(٥) يُنظَر : الإنصاف (٢/٩/١) ، واللباب (٢/٧١) ، وشرح المفصل (٢١٤/٨) ، والتذييل والتكميل والتكميل (١١/٥) ، والجني الداني (٦١٧) .

(٦) يُنظَر : الإنصاف (١/١١) ، وشرح المفصَّل (٧٩/٨) .

(٧) يُنظَر : الإنصاف (١/٤/١) ، وشرح المفصَّل (٨٠/٨) .

(۸) تكملة من (ن) .

(٩) تكملة من (ن ، ط ، س) .

#### \* وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيْدُ \*

ومَنَعَهُ البصريون ، وقالوا : علَّة دخول اللّام بعد (إنَّ) ليست بقاءَ معنى الجملة الخبرية فحسْب ؛ بل هو مع أنَّها للتوكيدِ<sup>(٦)</sup> مِثل (إنَّ) (أنَّ) . وأيضًا (لَكِنَّ) مِن حيثُ افتقارِها إلى جملةٍ سابقةٍ ؛ لأنَّها تتوسّط بين كلامَين متغايرَيْن أَشْبَهَتْ (أنَّ) المفتوحة في الاحتياج إلى مقدَّم عليها . وما بعد اللّام لا يحتاج إلى شيء سابقٍ ؛ فهي تنافيها ؛ إذْ الجمع بينها مُقْتَضِ لكلامِ سابقٍ ، وغيرُ مُقْتَضٍ له (أنَّ) .

/وأمَّا البيتُ فشاذُّ وضعيفٌ (٦) ؛ إذْ لا يُعرف قائلُه ، ولا تَتِمَّتُه (٧) . ولو صحَّ لَوُجِّهَ [٢٣٠]

É=

(۱) يُنظَر : اللباب (۲۱۷/۱) ، وشرح التسهيل (۲۹/۲) ، وشرح الرضي (۱۲۷۸/۲) ، وشرح ألفية ابن معطى لابن جمعة (۹۱۲/۲) .

(٢) عجز بيت من الطويل ، صدره :

#### يَلُومُونَنِيْ فِيْ حُبِّ لَيْلَى عَوَاذِلِيْ

ولم أقف له على نسبة .

يُنظَر : معاني القرآن (٢٠٥/١) ، واللامات (١٧٧) ، ومعاني الحروف (٥٣) ، وشرح اللمع (٨٧/١) ، وألفضّل (٤١٠) ، والإنصاف (٢٠٩/١) ، وشرح المفصل (٦٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٠/٣) ، وشرح الجمل (٤٣٠/١) ، وشرح التسهيل (٢٩/٢) ، وشرح ابن عقيل (٣٣٣/١) .

(٣) من (ن ، ط ، س) وفي الأصل : ((لتوكيد)) .

(٤) يُنظَر : شرح المفصَّل (٦٤/٨) .

(٥) يُنظَر : الإنصاف (٢١٤/١) ، وأمالي ابن الحاجب (٢٩٤/٢) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٧٤/٢) ، وشرح التسهيل (٢٩/٢) .

(٦) يُنظَر : معاني الحروف (١٣٤) ، والإنصاف (٢١٤/١) ، واللباب (٢١٧/١) ، وشرح المفصَّل (٦٤/٨) .

(٧) شرح التسهيل (٢٩/٢) ، والجني الداني (٦٢٠) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المفصَّل (٤١٠) ، والتخمير (٤٦/٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧١/٣) ، وشرح الجمل (١٠٤) ، وشرح التسهيل (٢٧٩) ، وشرح الرضي (١٢٧٩/٢) ، ورصف المباني (٢٧٩) ، والجنى الداني (٦٢٠) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : المفصَّل (٤١٠) ، وشرحه (٦٤/٨) ، وشرح الوافية (٣٩٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢) يُنظَر : المفصَّل (١٧٥/٢) ، والمباحث الكاملية (٢/٢٠) ، وشرح الجمل (٢/٠٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصل (١٧٥/٢) ، وشرح الوافية (٣٩٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣٩٢) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : السبعة (٣٩١) ، ومعاني القراءات للأزهري (١١٠/٢) ، والحجة لابن خالويه (١٣١) ، والحجة للقراء السبعة للفارسي (٥/٥) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع (٦١/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصل (١٧٥/٢) ، وشرح الوافية (٣٩٣) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح اللمع (١/٨٧) ، وشرح المفصَّل (٦٤/٨) ، وشرح التسهيل (٢٩/٢) ، والمغنى (٥٤٧/٣) .

<sup>(</sup>٧) البيتان من الرجز ، وهما لرؤبة في ملحقات ديوانه (١٧٠) . وينسبان لعنترة بن عَرُوس .

# أُمُّ الْحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهُ تَرْضَى مِنَ اللَّحْمِ بِعَظْمِ الرَّقَبَهُ

الشَّهرَبَةُ: العجُوزُ الكَبيرةُ(١).

وكما زيدت بعد  $(أمسى)^{(7)}$  في قوله $^{(7)}$ :

مَرُّوا عُجَالَى وَقالُوا: كَيْفَ صاحِبُكُمْ؟ قالَ الَّذِي سَأَلُوا: أَمْسَى لَجْهُودَا

وبعد المفتوحة ؛ كقراءة سعيد بن جبير: (١) ] وَمَآ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### É=

يُنظَر : مجاز القرآن (٢١٣/١) ، والأصول (٢٧٤/١) ، ومعاني الحروف (٥١) ، وسر الصناعة (٣٧٨/١) ، وأرح التسهيل والتخمير (٤٨/٤) ، وشرح المفصَّل (٣٠/٣) ، وشرح الجمل (٤٣٠/١) ، وشرح التسهيل (٣٠/٢)، والخزانة (٣٢٣/١) .

- (١) يُنظَر : اللسان (شهرب ١ /١٠) ، والقاموس المحيط (٣١٣) ، وتاج العروس (١٦٩/٣) .
  - (٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (٦٤/٨) .
  - (٣) البيت من البسيط ، ولم أقف له على نسبة .
- يُنظَر : مجالس ثعلب (١٢٩/٣) ، والأصول (٢٧٤/١) ، ومعاني الحروف (٥٢) ، والخصائص (٢١٦/١) ، وشرح اللمع (٨٨/١) ، وشرح المفصل (٦٤/٨) ، وشرح اللمع (٨٨/١) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٢١١/٢) ، والخزانة (٢٢٧/١) .
- (٤) يُنظَر : التبيان في إعراب القرآن (٩٨٣/٢) ، وإعراب القراءات الشواذ (١٩٧/٢) ، والبحر المحيط (٢) يُنظَر : الأصول (٢٠٤١) ، والخصائص (٢٥/١) ، وشرح التسهيل (٣٠/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢/٢١) ، وشرح الرضى (١٢٧٢/٢) ، والمغنى (٢٦٣/٣) .
- (٥) يُنظَر : الأصول (٢٧٤/١) ، والتخمير (٤٨/٤) ، وشرح المفصَّل (٦٤/٨) ، وشرح الكافية الشافية (٥) يُنظَر : الأصول (٢٧٢/١) ، وشرح التسهيل (٣٠/٢) ، وشرح ابن الناظم (١٢٣) ، وشرح التسهيل (٣٠/٢) ،

وحَسُنَ زيادتُها في خبر مبتدأ معطوف على محلّ اسمِ (إنَّ) الداخلة هي في خبره أيضًا ، نحو : إنَّ زيدًا لَقائمٌ وبكرُّ (١) لَكريمُّ (١) .

قال: (ويُخَفَّفُ ...)(٢) إلى آخره.

أقولُ: قد تُخفَّفُ (إنَّ) المكسورة للتخفيفِ، وإذا خُفِّفَ يشتبه بر(إنْ) النافية ؛ فإنَّما تدخل المبتدأ أيضًا ، فيلزمُ أنْ يُؤتى معها اللام في الخبرِ ، أو في الاسمِ ، أو في غيرهما - على ما مرَّ - ؛ للفرق بينهما أن . فإذا لم يكن معها اللام يُفهمُ منها النَّفي ؛ إذ الأصلُ عدمُ التخفيف .

فإن قِيلَ: لا اشتباهَ إذا عَمِلَتْ المخفَّفة فلا يُؤتى بها(٥).

أَجِيبُ : أُوجِبَ دخولهَا حينئذ أيضًا ؛ ليجريَ البابُ على سَنَنٍ واحدٍ ، ولأنَّ اسمها قد يكون مبنيًّا أو مقدَّرًا إعرابُه ؛ فيلتبس حينئذٍ . مثاله : إنْ زيدًا لَقائِمٌ وإنْ زيدٌ لقائمٌ (١) .

**É** =

والارتشاف (١٢٦٧/٣).

(١) في (س) : ((بكرًا)) .

(٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٣١/٢) .

(٣) الكافية في النحو (٢٢٣) .

- (٤) يُنظَر : الكتاب (١٣٩/٢) ، والمقتضب (٢٠/٣) ، والأصول (١/٩٢١- ٢٣٥) ، والمسائل البغداديات (٤) يُنظَر : الكتاب (١٧٩/١) ، والمقتصد (١/٧١) ، وشرح المفصَّل (٧١/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧١/٣) ، وشرح المنسهيل (٢٤/٢) .
- (٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧٢/٨) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٩١٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥/٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٧٨/٢) .
- (٦) يُنظَر : شرح المفصل (٧٢/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧١/٣) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة

وقالِ المالكيُّ (١) والأندلسيُّ (٢) : ((لا يلزمُ معَ الإعمالِ ؛ لعدمِ اللَّبسِ ، كما لا يلزمُ معَ الإلغاءِ في موضعِ لا يصلحُ للنَّفي ؛ كقول الطِّرِمَّاح (٢) :

أَنَا ابْنُ أَبَاةِ الضَّيْمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ وَإِنْ مَالِكٌ كَانتْ كِرَامَ المَعادِنِ

وكقولهم : إنْ جزاكَ اللهُ خيرًا<sup>(١)</sup> . فإنه دعاءٌ ، والمستعمل فيه حقيقةُ صفةِ الأمرِ، والأمرُ لا يدخل عليه النفيُ ؛ فلا يلتبس<sup>(٥)</sup> .

فَائِدَةً : زَعَم الفارسيُّ (٦) - ويدلِّ عليه كلامُ الزنخشريِّ (٧) ، وغيرُه (٨) - أنَّ اللَّامَ

#### É=

(٩١٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٥٠/٢) .

- (۱) شرح التسهيل (۲/۲) ، وشرح عمدة الحافظ (۲۳۷) ، وشرح الكافية الشافية (۲/۷۰) ، ويُنظَر : الفصول الخمسون (۲۰۱) .
  - (٢) المباحث الكاملية (١/ ٥٢٩).
  - (٣) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه : (٢٨٠) .
- ويُنظَر : شرح عمدة الحافظ (٢٣٧) ، وشرح التسهيل (٣٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢٠٩/١) ، وشرح ابن الناظم (١٢٨) ، وتذكرة النحاة (٤٣) ، والجنى الداني (١٣٤) ، وتخليص الشواهد (٣٧٨) .
  - (٤) يُنظَر : الكتاب (١٦٨/٣) ، والأصول (١/٢٤٠) .
- (٥) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/٥٣٠) ، وشرح الرضي (١٢٨٢/٢) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٥) يُنظَر : المباحث الكاملية (٩١٩/٢) .
- (٦) البغداديات (١٧٧ ١٧٩) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (٢٥/٣) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٢) البغداديات (٩١٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٦٥) .
  - (٧) يُنظَر : المفصَّل (٤٦٦) .
  - (٨) كابن برهان ، والجرجاني . يُنظَر : شرح اللمع (١/٦٩) ، والمقتصد (١/٤٩٠) .

الفارقة غيرُ الابتدائيةِ المفصولةِ (١٠) عن (إنَّ) المشدَّدةِ ؛ لأنَّ ما بعدَ المفارقةِ يعملُ فيها فيها ، وبالعكس ؛ كقوله تعالى : ] وَإِن كُننَا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ \( \text{(الأنعام: ١٥٦)} ) وَإِن وَجَدُناً } أَكُثُوهُمْ لَفَسِقِينَ \( \text{(الأعراف: ١٠٢)} ).

و كقوله <sup>(۲)</sup> :

#### \* شَلَّتْ يَمِيْنُكَ إِنْ قَتَلْتَ لُسْلِمًا (٢) \*

فأجاب المالكي وغيره: ((أنَّ اللام رُتبتهُ التقديمُ ؛ فكأنَّه مُقدَّم لفظًا ؛ إذ تقدُّمه مَنْوِيٌّ ؛ لما مرَّ في المشدّدة))(١) .

قلتُ : لو قيل مثل هذا في نحو : إمَّا زيدًا فاضْربْ =لكان حسَنًا .

وإذا خُفِّفَ (إنْ) فإلغاؤها عن العمل أكثر . وجاء إعمالها كثيرًا .

قَالَ الحاجبيُّ: مَبْنَى الخِلافِ: أَنَّ عِلَّةَ عملِها ؛ وهي : شَبَهُها بالفعلِ المجموعُ ؛ وهو

#### حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ الْمُتَعَمِّدِ

وهو لعاتكة بنت زيد العدوية .

يُنظَر : الأمالي (١١٣/٣) ، والبغداديات (١٧٨) ، والأزهية (٤٩) ، وشرح اللمع (١٩/١) ، والمفصل (٤١٥)، وشرح عمدة (٤١٥)، والإنصاف (٢٤١/٢) ، وشرح المفصل (٧٦/٨) ، وشرح الوافية (٣٩٥)، وشرح عمدة الحافظ (٢٣٦) ، وشرح التسهيل (٣٦/٢) .

(٣) البغداديات (١٧٧ – ١٧٩) (١٨١ – ١٨٦) ، ويُنظَر : شرح التسهيل (٢/٣٥، ٣٦) .

(٤) شرح التسهيل (٣٦/٢) .

<sup>(</sup>١) ((المفصولة)) سقطت من (س).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من الكامل ، وعجزه :

: كَوْنُهَا ثُلاثِيَّةً مفتوحة الآخر =مقتضيةٌ للاسمين ؛ فلا تعمل المخفَّفة لزوال بعض ما هو العلة ألمعتبَرة . أو مجرَّد اقتضائها الاسمين ؛ فيعمل لبقاء ما هو العلة))(١) .

قلتُ : فيه نَظُرٌ ؛ لأنَّ جميعَ العربِ جوَّزَ الإعمالَ والإلغاءَ ؛ إذ ليس الإلغاءُ لغة بعضٍ والإعمالُ لغة بعضٍ . فالأولى أنْ يُقالَ : مَن قالَ : العِلَّةُ المجموعُ = جَوَّز إلغاءَ المخفَّفة ؛ لزوالِ جُزءِ العلّة ، وجوَّز إعمالهَا بناءً على أنّ المحذوف الذي لم يَجِبْ حذْفُه كالباقي . فهذا كالخلاف في المنادَى المرخَّم : أيُبْعلُ (٢) اسمًا برأسهِ أم لا ؟ بناءً على أنَّ المحذوف كالباقي أم لا ؟ بناءً على أنَّ المحذوف كالباقية المحتاجة المناعية المحتاجة إلى غيرٍ ؛ وهو اللّام الفارقة ؛ فيشبه (لولا) الامتناعية المحتاجة إلى الم الجواب .

وذَهبَ الكوفيّونَ إلى أنَّ (إنْ) الخفيفة إنْ لم تكن بعد اللام هي المخفَّفةُ وتنصبُ. أمَّا إذا ذُكر بعدها اللام -كما في الأمثلة المذكورة - فهي النافيةُ ، واللام المذكور بعدها بمعنى (١٤) ، ويمتنع نصْبُها (٥) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧١/٣) ، وانظر : شرح المفصَّل (١/٥٤) .

<sup>(</sup>٢) في (ن) : ((أن يجعل)) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٣/٤٢٤) ، والارتشاف (٥/٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) ((بمعنى)) سقطت من (ط) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الأصول (٢٦٠/١) ، والتخمير (٥٧/٤) ، وشرح المفصَّل (٧٢/٨) ، وشرح التسهيل (٣٤/٢) ، وشرح الرضي (١٢٨٥/٢) ، والجني الداني (٢٠٨) ، والمغني (٢٣٤/١) .

نافع وابنِ كَثِيرٍ (١) بفعلٍ يُفسِّرُه ] ZP ، أو به نفسه (٢) . وقولهم ضعيف (٣) ؛ لأنهّم نَصُوا على أنَّ ما بعد (إلَّا) واللام التي هي بمعناها (٤) لا يعمل في ما قبلَهما ، ولا يفسّر عاملًا [قبلهما] (٥)(١) . فقراءة النَّصبِ لا توجَّهُ إلا على قولِ البصريين ، فيجبُ المصيرُ إليه (٧) .

وقالَ سيبويهِ /والأخفشُ : صحَّ عن العربِ نحوُ : إنْ زيدًا لمُنْطَلِقٌ ( ً ) . ولم يثبت أنَّ الام بمعنى (إلّا) ، ويلزم صحّةُ وقوعِ اللام بعد ما هو نَصُّ على النفي ؛ وهو قولُك : لَمْ يَقُمْ لِلّا زَيدٌ =فيمتنعُ (١٠) باتّفاقِ (١٠) .

(١٠) يُنظَر : المباحث الكاملية (١٠/٥) ، وانظر : شرح المفصَّل (٧٢/٨) ، وشرح التسهيل (٣٥/٢) ،

Ã=

(الفسم الثاني: النحفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن كثير : (وإنْ) مخففة ، (كُلًا لَمَا) مخففة ، وعاصم في رواية أبي بكر : (وإنْ) مخففة ، (لَمَا) مشددة ، وقرأ الكسائي وأبو عمرو (وإنَّ) مشددة وقرأ الكسائي وأبو عمرو (وإنَّ) مشددة النون ، (لَمَا) مخففة .

يُنظَر : السبعة (٣٣٩) ، والحجة لابن خالويه (١٠٨) ، والحجة للقراء السبعة (٣٨٠/٤) ، ومشكل إعراب القرآن (٤١٥/١) . ويُنظَر : معاني القرآن للفراء (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) من (ن ، ط ، س) وفي الأصل : ((لمعناها)) .

<sup>(</sup>٥) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>A) الكتاب (۲/۰۲) ، ومعاني القرآن للأخفش (۱/۰۱) ، ويُنظَر : البغداديات (۱۸۱) ، وشرح التسهيل (۸) الكتاب (۳۰/۲) ، وشرح الكافية الشافية (۱/۱، ۰۰) ، وشرح ابن الناظم (۱۲۸) ، والمغنى (۱/۹۹۱) .

<sup>(</sup>٩) من (ن ، س) وفي الأُخر : ((ممتنع)) .

وَلْلًا)، وتخفيفها . وبتخفيف أحدهما فقط . وكلُّها سَبْعَةٌ (١) . فإذا قرئ (إنَّ) بالتشديد ، و(لَّلَا) بالتخفيف = يكونُ ZN منصوب بـ (إنَّ) (١) ويكون (ما) في (لَلَا) زائدةٌ ، وفائدتُها و(لَلَا) بالتخفيف = يكونُ ZN منصوب بـ (وقولُهُ : ZN جوابُ القَسَمِ ، وسَدَّ مسدَّ Z اللَّامُ الفَارِقَةُ معَ لامِ القَسَمِ . وقولُهُ : ZP جوابُ القَسَمِ ، وسَدَّ مسدَّ الخبر (١) . وقيل : (ما) خبرُ (إنَّ) وما بعده صِلتُه ؛ أي : إنَّ هؤلاء الذين ليُوفينهم. و ZN بالتشديد قيل : مصدرُ لَمَّ ؛ كها في قوله تعالى : ZN الفجر: ١٩ ، وحُذف ZN التنوينُ إجراءً للوصل مجرى الوقف ؛ أيْ : إنَّ ZN : جميعًا . فضُعِّفَ بأنَّ ZN بمذا العنى بعيدُ (١) . وحذْفُ التنوين من المنصر ف في غير الوقف أبْعدُ (١) .

قَالَ الحَاجِبِيُّ : ((جَعْلُها جازمةً محذوفًا فعلُها ؛ كما في قولهم : قَرُبَ زيدٌ من المدينة ولمّا = أَشْبَهُ ؛ فيكون تقديره : وَإِنْ كُلَّا لَيْ تُرَكُوا . فحُذِفَ لدَلالة ما تقدّم من قوله تعالى : عليه عليه . ثم بيَّن ذلك بقوله : ] عليه كل عليه . ثم بيَّن ذلك بقوله : ] عليه كل عليه . ثم بيَّن ذلك بقوله : ] عليه كل عليه . ثم بيَّن ذلك بقوله : ] عليه كل ع

É=

وشرح الرضي (١٢٨٥/٢) .

(١) سبق تخريجها (ص ٨٧٨) ، ويُنظَر : أمالي ابن الحاجب (١٦٤/١) .

(٢) يُنظَر: الكتاب (٢/ ١٤٠).

(٣) يُنظَر : أمالي ابن الحاجب (١٦٦٨) .

(٤) ((وحذف التنوين ... المعنى بعيد)) سقط من (ط) ؛ لانتقال النظر .

(٥) المصدر السابق.

(٦) أمالي ابن الحاجب (١/٦٦).

حُكم ] ZN كما مرَّ (۱) . وإنْ جُعِل (إنْ) نافية يكون ] ZN منصوبًا بفعل مقدَّرٍ ، ويكون ] ZO بمعنى (إلَّا) ؛ كما في قوله تعالى : ] . - . / ZO الطارق : ٤ (۱) ، فتقديره : إنْ أَرَى كُلَّا لِمَا لَيُوَفِّينَّهُم . وهذا أقرب)) (۱) .

 $ZY \times W[]$  وقد يَلِي (إِنْ) المخففة فعلٌ من أفعال المبتدأ ؛ كقوله تعالى :  $Z \times Z$  المعرفة فعلٌ من أفعال المبتدأ ؛ كقوله تعالى :  $Z \times Z$  المعرف : ١٠٢، و  $Z \times Z$  المعرف : ٢٠٥، و  $Z \times Z$  المعرف : ٢٠٥ أَ ؛ لأنّه لمّا ضَعّف شَبَهَهَا بالفعل ولم يقو اقتضاؤها الاسمَ دخلَ الفعل الذي مقتضاه يوافقُ مقتضاها الأصلي ؛ لئلّا يزول عنها وضْعُها بالكلّية ؛ وهو : وقوعُ المبتدأ وخبره بعدها ؛ إذ معنى : إنْ كانَ زيدٌ لقائمًا = إنّ زيدًا لَقَائِمٌ (أَ ) . فلا يلزم منه دخولها في سائر الأفعال ، وما يُوجدُ داخلةً فيه يُحفَظُ ، ولا يُقاس عليه (١) ؛ كقوله (١) :

<sup>(</sup>١) أمالي ابن الحاجب (١/١٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧٥/٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : أمالي ابن الحاجب (١٦٧/١) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المفصَّل (٤١٤) ، وشرحه (٧٢/٨) ، والمباحث الكاملية (١٠٨١) ، وشرح الكافية الشافية (٤) . (١٠٨) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٣٥) ، وشرح الرضي (١٢٨٢/٢) ، ورصف المباني (١٠٨) ، والجنى الداني (٢٠٧) ، والمغني (٢/١١) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧٢/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (١٩٠/٢) ، وشرح التسهيل (٣٧/٢) ، وشرح الرضي (١٢٨٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٢/٣) ، وشرح الوافية (٣٩٥) ، وشرح الجمل (٤٣٨/١) ، وشرح التسهيل (٣٧/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٤/١) ، وشرح الكافية (٤/١) ، وشرح الكافية (٤/١) ، وشرح الكافية الشافية (٤/١) ، وشرح الكافية (٤/١) ، وشرح (٤/١) ، وشرح

<sup>(</sup>۷) سىق تخرىچە (ص۸۷٦).

## شَلَّتْ يَمِيْنُكَ إِنْ قَتَلْتَ لُسْلِمًا حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ الْتَعَمِّدِ

وكقوله(١) : إِنْ تَزِيْنُكَ لَنَفْسُكَ ، وَإِنْ تَشِيْنُكَ لَحَيْهُ

لأنَّه يخالفُ القياسَ ؛ لما مرَّ ، ولم يوجدْ مثلُه في كلامِ فصيحِ (٢) .

وقالَ الأندلسيُّ : ((تقدير البيت : إنَّك لمسلمًا قاتلٌ . فهو نحو : إنَّ زيدًا لَطَعَامِكَ آكِلُ )) ((٣) . خلافًا للكوفيين والأخفشِ ؛ فإنَّهم جوَّزوا دخولهَا جميعَ الأفعال ، فيجوز عندَهم تكلُ )) في خلافًا للكوفيين والأخفشِ ؛ فإنَّهم عليه (٥) . ولم يقولوا : إنَّ (إنْ) مخفَّفةٌ ، واللام : إنْ قامَ لَزَيدٌ وإنْ (أنْ) تَعَدَ لأنا . قياسا على المتَّفق عليه (٥) . ولم يقولوا : إنَّ (إنْ) مخفَّفةٌ ، واللام للابتداء ؛ بل قالوا : هي ما فيه متأصِّلةٌ ؛ سواءً دخلتْ الاسمَ أو الفعلَ . وقد مرَّ أمثلتها .

واللَّامُ الواقعةُ بعدَها بمعنى (إلَّا)(٢).

وفرَّقَ الكسائيُّ ، وقال : إنَّ الخفيفةَ إذا دخلَتْ الاسمَ ويُوجدُ بعدَها اللَّامُ مخفَّفةٌ مِنَ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الأصول (۲۲۰/۱) ، والمقتصد (۲۹۱/۱) ، والمفصل (٤١٥) ، والإنصاف (٢٢٠/٢) ، وشرح المفصَّل (٧٦/٨) ، وشرح عمدة الحافظ (٢٣٦) ، وشرح التسهيل (٣٧/٢) ، وشرح الرضي (٢٣٨/٢) ، والمغنى (١٤٤/١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٢/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٩٠/٢) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٩١٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١/١٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) المباحث الكاملية (١/٥٣١).

<sup>(</sup>٤) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٧٢) ، وشرح التسهيل (٣٧/٢) ، والجني الداني (٢٠٧) ، والمغني (١٤٤/١) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : شرح المفصَّل (٧٢/٨) ، وشرح التسهيل (٣٤/٢، ٣٥) .

الثَّقيلةِ ، وإذا دخلَتْ الفعلَ فهي نافيةٌ ؛ لأنَّ المخفَّفة لا تطلبُ الفعلَ ؛ كالتي خُفِّفَتْ عنها ، والنافيةُ تطلبهُ))(١) ؛ لأنَّ أصل النفي للفعل .

وقالَ المالكيُّ : دخولهُا المضارعَ - وإنْ كانَ مِنَ النَّواسِخِ - شاذٌّ ؛ كقوله تعالى : ] ا وقالَ المالكيُّ : دخولهُا المضارعَ - وإنْ كانَ مِنَ النَّواسِخِ - شاذٌّ ؛ كقوله تعالى : ] ا  $\mathbb{Z}$  (القلم: ٥١) ؟ لأنها تُشَبَّهُ بـ(إنْ) الشرطية التي أصْلُ دخولها المضارع .

قال: (ويُخَفَّفُ...)(٢) إلى آخره.

أَقُولُ : حَكَمَ النَّحويُّونَ بوجوبِ عملِ أَنْ [المفتوحة] (١) المخففة ؛ لأمرين:

الأول: أنّهم رأوا جواز عملِ المكسورة المخفّفة ، مع ضعْفِ شَبهِ أصلِها بالفعلِ ؟ إذْ لَيس لها معنى مخصوصٌ ، أو معناها التأكيدُ الذي هو معنى الزوائدِ كلّها ؟ ولذا لو حُذِفت يبقى ما بعدها كلامًا مستقلًا ؟ فوجودها كالعدم ؟ ولذا جازَ رَفْعُ المعطوفِ على اسمها =وشَبهُ المفتوحةِ قويًا ؟ إذ لها معنى مخصوصٌ . وما بعدَها مُفردٌ ؟ كما بعدَ الفعل ؟ ولذا امتنعَ حذْفُها ؟ لأنّه لا يكونُ ما بعدَها جملةً ؟ لأنه ليسَ من مواضعِها ، ولا مفردًا ؟ إذْ لا يكونُ هنا شيءٌ نؤولُه به . وامتنعَ رفْعُ المعطوف على اسمها . وإنْ كان شَبَهُها أَقْوى ، فلو ساواها في جوازِ العَمَلِ يلزمُ الاتفاقُ في الحُكْمِ معَ الافتراقِ في الحكمِ ؟ وهو ممتنعٌ ؟ فيكونُ إعمالهًا واجبًا .

<sup>(</sup>١) المباحث الكاملية (١/ ٥٣١) ، ويُنظَر : شرح الرضى (١٢٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٣٧/٢) ، وعبارة ابن مالك : (( فإنْ كان مضارعًا حفظ ))

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (٢٢٤) .

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ط، س).

وأيضًا : وجدُّوها داخلةً على أفعالِ لا تدخلُ المبتدأُ ، وقدْ مَرَّ أنَّ (إنَّ) المكسورة لا [177/1] تدخلُها ؛ لِئلَّا تخرجَ عن أصلِها بالكليَّةِ ؛ فلو أوجبَ عملَها /يكونُ في نحو: عَلِمْتُ أَنْ قَدْ قَامَ زيدٌ =عاملةً في ضمير مقدَّر ؛ فتكون داخلةً في جملة اسميةٍ ؛ فلا يلزمُ محذورٌ خروجِها عن أصلِها ودخولهِا في فعل غيرِ أفعالِ المبتدأ (١). وإنْ لم يوجبْ (٢)وذلك (٣) يلزمُ المحذورُ. فإذا وجبَ إعمالها ولم تعملُ في الظَّاهر تكونُ عاملةً في مقدَّر ، وتقديرُ ضمير للشَّأنِ أولى ؟ لأنَّ تقديرَهُ مستقيمٌ في جميع الصَّورِ ، وليكونَ داخلًا على جملةٍ اسميَّةٍ ؛ فتكونُ باقيةً على أصلِها ، فيكونُ تقديرُه تقديرَ معلوم مُطَّرِدٍ ، فيتعيَّنُ (١) ، فيعضدُ ذلك قولُ الأعشى (٥):

# فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا أَنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ

فَلُو لَمْ يُقَدَّرْ ضميرُ شأنٍ لمْ يستقِمْ تقديرُ الخبرِ هنا ؛ لأنَّه يمتنعُ تقديم الخبرِ بعد التخفيف عندهم كما قبل التخفيف (٦) ؛ ولذا امتنعَ : أَنْ مُنْطَلِقٌ لَزَيْدٌ . لئلَّا تخرجَ عن أصلِها.

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه.

يُنظَر : الكتاب (١٣٧/٢) ، ومعاني القرآن للأخفش (١/٣٦) ، والمقتضب (٩/٣) ، والأصول (١/٣٩) ، والتعليقة (٢٧٢/٢) ، والمسائل المنثورة (٢٢٨) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (٢٠/٢) ، والخصائص (٢/٢) ، والأزهية (٦٤) ، وشرح اللمع (٧٠/١) ، والمقتصد (٤٨٣/١) .

(٦) يُنظَر : الكتاب (١٣٧/٢) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٨٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٥٢/٢).

(الفسم الثاني: النكفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>١) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) في (س) : ((وجب)) .

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط ، س) وفي الأصل: ((ولكن)) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: البسيط في شرح الكافية (٢/٥٨١).

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ، وهو للأعشى في ديوانه (٩٥) ، والصبح المنير (٥٤) .

وروايته في الديوان : أَنْ لَيْسَ يَدْفَعُ عَنْ ذِيْ الحِيْلَةِ الجِيَلُ .

وإذا لم تكنْ عاملةً فيه تكون عاملةً (١) في الظاهر ؛ وإنْ قَلَّ جدًّا (٢) ؛ كقوله (٣) :

لَقَدْ عَلِمَ الضَّيْفُ والمُرْمِلُونَ إِذَا اغْبَّرَ أُفْقُ وَهَبَّتْ شَمَالًا فِلَا عَلِمَ الضَّيْفُ وَغَيْثُ مَرِيْعٌ وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ الثِّمَالًا فِأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ الثِّمَالًا

وكقوله<sup>(١)</sup>:

# فَلَوْ أَنْكِ فِي يومِ الرَّخاءِ سَأَلْتِنِي فِرَاقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صِدِيقُ

وقالَ المالكيُّ : ((لا يتعيَّن إضهارُ ضميرِ الشأنِ -كها زعمَ بعضٌ - ؛ بل إذا أمكن جعْلُ الضميرِ المقدَّرِ لحاضرٍ أو غائبِ غيره فهو أولى ؛ إذ قال سيبويه في باب : (يكون أنْ

(١) ((تكون عاملة)) سقط من (ط) .

(۲) يُنظَر : شرح المفصل (۷۳/۸) ، وشرح الوافية (ص۳۹٦) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۷۳/۳)، وشرح عمدة الحافظ (ص۲٤٢) ، وشرح التسهيل (۲۰/۲) ، وشرح ابن الناظم (ص۱۲۹) ، ورصف المباني (ص۱۱۰) ، والمغنى (۱۸۹/۱) .

(٣) البيتان من المتقارب ، وهما لـ (جَنوب) أخت عمرو ذي الكلب ، في ديوان الهذليين (١٢٢/٣) ، وشرح ديوان الهذليين (٥٨٥/٢) . ويُنسب لكعب بن زهير في الأزهية (ص٦٢)، وليس في ديوانه المطبوع .

ويُنظَر : معاني القرآن (۹۰/۲) ، وأمالي ابن الشجري (۱۵۳/۳) ، والإنصاف (۲۰۲۱) ، وشرح المفصّل (۷۰/۸) ، وشرح التسهيل (۲۰۲۲) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۲٤۲) ، وشرح ابن الناظم (ص۱۳۰)، وشرح الرضي (۱۲۸۲/۲) ، والمغني (۱۹۱/۱) ، والحزانة (۳۸۲/۱۰).

(٤) البيت من الطويل ، ولم أقف له على نسبة .

يُنظَر : معاني القرآن (۲۰/۲) ، والأزهية (ص ٦٢) ، وأمالي ابن الشجري (١٥٣/٣) ، والإنصاف (٢٠٥/١)، وأرد والتخمير (٤/٧٥) ، واللباب (٢٠٠/١) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٨٧/٢)، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٣/٣) ، وشرح الرضي (١٢٨٦/٢) ، والخزانة (٢٨١/١٠) .

بمعنى أي) ممثّلًا بقوله تعالى : ]  $\otimes$  ' ) ( \* + Z(الصافات: ١٠٤- هـ ١٠٥)؛ كأنّه قال تعالى : أنّكَ قد صَدَّقْتَ (١) . وقال بعده : يقول: كتبتُ إليه أنْ لا يقولَ بالنصب على تقدير : (لئلّا يقولَ) وبالرفع على تقدير : لأنّك تقولُ)) (١) .

<sup>(</sup>١) الكتاب (١٦٣/٣). و يُنظَر : الجنى الداني (ص٢١٨).

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل (٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) من (ط ، س) وفي الأُخر : ((غيره)) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (٢٧/٣) ، والمقتضب (٥/٣) ، والأصول (٢٣٩/١) ، والمفصّل (ص٤١٤) ، والتخمير (٤) يُنظَر : الكتاب (٥٠٨/٢) ، وشرح المفصّل (٨٤/٨) ، وأمالي ابن الحاجب (٥٠٨/٢) ، وشرح المفصّل (٨٤/٨) ، وأمالي ابن الحاجب (٤٢/٢) ، وشرح المنسهيل (٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصَّل (١٩٢/٢) . .

<sup>(</sup>٦) ((لا من الناصبة فيكون كالعوض عنهما)) سقط من (ط) . يُنظَر : الكتاب (١٦٧/٣) ، والمقتصد (٢/٤١) ، وشرح المفصَّل (٤٨٤/١) ، وشرح المنصَّل (٤٨٤/١) ، وشرح التسهيل (٤٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٨٣/٢).

∑ (القيامة: ۳) <sup>(۱)</sup>.

وخُصَّ (قَدْ) في الماضي ، وحرفَ التَّنفيسِ في المضارع ؛ لأنَّ (قد) يقرِّبُ الماضي من الحال ، وحرفَ التنفيس يختصُّ المضارعَ بالاستقبال . وهذان المَعْنيَان بعيدان من المصدرِ وحرفِه ؛ لأنَّه لا يقتضي زمانًا . ومقتضى ذلك : أنْ يُؤتَى بهما مع حرف النفي أيضًا للفرْقِ ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: الكتاب (۱۲۰/۳) ، والأصول (۲٤٩/۱) ، والمفصَّل (ص٤١٦) ، وشرحه (٧٤/٨) ، وشرح الكافية الشافية (٢٨٨١) . وشرح التسهيل (٢٢/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٢/١٤) ، وشرح الكافية الشافية (١/٧٧) ، ورصف المباني (ص١١٤)، والجنى الداني (ص٢١٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الكتاب (١٦٣/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٣٨ ، ٢٣٩) ، وشرح التسهيل (٢/٢)، وشرح الكافية الشافية (١١٥ ، ٤٩٨) ، وشرح ابن الناظم (ص١٣٠) ، ورصف المباني (ص١١٥) ، والجنى الداني (ص٢١٧) . .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٤/٣) .

لأنَّ حرف النفي يقع بعد المخفَّفة والناصبة ؛ تقولُ : عَلِمْتُ أَلَّا يَقُومُ . و أُرِيْدُ أَنْ لا يقومَ . إِلَّا أنها حرفَ النفي (١) . إلّا أنها حرفَ النفي (١) .

فإنْ قِيلَ : يُعلَم مِن (عَلِمْتُ) أَنَّ (أَنْ) الواقعة بعده مخفَّفةٌ ؛ فينبغي ألَّا يُؤتى بـ (قد) ، ولا بحرف التنفيس .

قلتُ : (عَلِمْتُ) فارقٌ خارجيٌّ ، فلمْ يُكْتَفَ به ؛ كما في نحو : أكلَ زيدٌ الخبزَ . ولأنّه قدْ يُذْهَلُ عن تقدُّمِ (عَلِمْتُ) . ويضعفُ حذفها ؛ لأن العِوض يُكْرَهُ تَرْكُهُ . وشذَّ قولُ المسرئ القيس (٢) :

وحدِّثْ بأنْ زالَتْ بلَيلٍ مُحمولُهُمْ كَنَخْلٍ مِنَ الأَعْرَاضِ غَيْرِ مُنَبَّقِ وَحَدِّثْ بأَنْ زالَتْ بلَيلٍ مُحمولُهُمْ كَنَخْلٍ مِنَ الأَعْرَاضِ غَيْرِ مُنَبَّقِ [و] (٢) ترْكُها بعد الفعْلِ القَلبِيِّ أو معناه أسهلُ ؛ إذ به يُعْلَمُ أنَّها مخفَّفة (٤) ؛ كقوله (٥): عَلِمُوا أَنْ يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا بِأَعْظَم سُؤْلِ

وقوله: ] لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ٢ (البقرة: ٢٣٣) على قراءة الرفع (١) . قال

Ã=

<sup>(</sup>١) يُنظر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٤/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٩٨٤/٢) . .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص١٦٨) .

ويُنظَر : شرح التسهيل (٤٣/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ن ، ط ، س) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٢١٠) ، وشرح الكافية الشافية (١٠٠١) ، وشرح ابن الناظم (ص١٣١) ، والجني الداني (ص٢١٩) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) هي قراءة مجاهد . يُنظَر : مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه (ص٢١) ، والكشاف (١/٥٥١) ، والبحر

البصريون : (أَنْ) هذه هي الناصبة للمضارع ، ولم تَعْمَلْ حُمَّلً على أختها (ما) . وعند الكوفيين مخفَّفةٌ وقعت موقع الناصبة شاذًّا(۱) ؛ كوقوعِها موقعَها في قول جرير(٢) :

نَرْضَى عَنِ الله إِنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا أَنْ لَا يُدَانِيَنَا مِنْ خَلْقِهِ بَشَرُ ومنه قوله (٣):

رَأَيْتُكَ أَحْيَيْتَ النَّدَى بَعْدَ مَوْتِهِ /فَعَاشَ النَّدَى مِن بَعْدِ أَنْ هُو خَامِلُ [٢٣١]

لأنَّ (أنْ) التي لم تُسبقْ بفعلٍ قلبيِّ ناصبةٌ ، وهي لا تدخل جملة اسمية ؛ فيجب أنْ يقال مخفَّفةٌ وقعتْ موقع الناصبة (١٤) .

قال المالكيُّ : ((مَذْهبُ الكوفيين أصوبُ ؛ لأنَّه لا يَلزمُ منه إهمالُ ما وجب إعمالُه))(٥) .

قلتُ : فيهِ نظرٌ ؛ لأنَّه مُعارَض بأنَّ استعمالَ الناصبة للفعل موضعَ (ما) من حيث اتّحادِهِما معنًى وموضعًا قريبٌ ، واستعمالَ المخفَّفة موضعَ الناصبةِ بعيدٌ ؛ لتنافيهما (٢) فيهما .

É=

المحيط (٢/٤٥٢) . .

(١) يُنظَر : الإنصاف (٢/٣٦٥) ، وشرح التسهيل (٤٤/٢) ، والجني الداني (ص٢٢٠) .

(٢) سبق تخريجه (ص٢٧٠) .

(٣) البيت من الطويل ، ولم أقف له على نسبة .

يُنظَر: شرح التسهيل (٢/٤٥) وشرح الكافية الشافية ١٠٠٠٠) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٢/٥٤) .

(٥) شرح التسهيل (٢/٥٤). و يُنظَر : الجني الداني (٢١٩).

(٦) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (لتنافيها) .

(الفسم الثاني: النكفين) بحث الحرف

وما بعد القلبي ، والجملةِ الاسميةِ ليستا موضعَ الناصبةِ حتَّى يُقالَ وقعَتْ المخففةُ موقعَ الناصبةِ .

فَائِدَةً: قَوهُم : أَمَا أَنْ جَزِاكَ اللهُ خيرًا ، وأَمَا أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكَ (١) = جائزٌ ؛ لأَنَّهُ دعاءٌ . وسُمِعَ : أَمَا إِنْ جزاكَ الله . بالكسْرِ ؛ تشبيهًا للمكسورة بالمفتوحة (١) . و (أَمَا) بمعنى حقًّا قبل المفتوحة ؛ كما قبل المشدّدةِ المفتوحَةِ (٣) . وبمعنى (ألا) قبل المكسورة (١) .

قالَ سيبويه (ألاً) ، وقالَ المالكيُّ : (( (أمَا) في الجميع بمعنى (ألاً) ، و (إنْ) المكسورة زائدةٌ في : أمَا إنْ جزاك . كزيادتها في قوله (٢) :

والمفتوحةُ زائدةٌ أيضًا ، أو مع ما بعدها في موضع الرفع بالابتداء محذوف الخبر،

\* أُحَاذِرُ أَنْ تَنْأَى النَّوى بِغَضُوبَا \*

لم أقف له على نسبة.

يُنظَر : شرح التسهيل (٢/١١) ، والجنى الداني (ص٢١٠) ، والمغني (١٤٩/١) ، والهمع (١١٨/٢) ، والحزانة (٤٤٣/٨) ، والدرر (ص٢٤٧) .

<sup>(</sup>١) يُنظَر : الكتاب (١٦٧/٣) ، والأصول (١/٢٤) ، وشرح التسهيل (١/٤٣) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (١٦٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١/٥٠٥) ، وشرح التسهيل (٢/٤٤) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) ((قبل المكسورة)) سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) الكتاب (٣/١٢٢) .

<sup>(</sup>٦) صدر بيتٍ من الطويل ، عجزُه:

تقديره: أمَا مِنْ دُعائي أَنْ جَزاك الله خيرًا)) (١).

تَتِمَةً: يُعْلَم منها مواضعُ (٢) المخفَّفةِ والناصبةِ:

فَالْخَفِيفَةُ إِنْ ذُكِرت بعد فعلٍ مُسلَّطٍ عليها : فإنْ كان فِعلَ تحقيقٍ [وهو ما رُجِّح جانبُه المذكورُ] (٢) =فهي مخفَّفة (٤) . وإنْ كانَ فعلَ ظَنِّ يحتملُها والناصبة ؛ نظرًا إلى الرجحانِ وعدمِه (٥) . قرئ قوله تعالى : ] ! " # \$ \ (المائدة: ٧١) بالرفع والنصب (٢) .

وإنْ كانَ غيرَهما فهي ناصبةٌ .

فَعُلِم مِنهُ أَنَّ الواقعةَ بَعَد فَعَلِ الْحُوفِ والرَّجَاءِ نَاصِبَةٌ ؛ لأَنَّه يَجْتَمُلُ أَنْ يَقَعَ وَأَلَّا يَقَعَ. قَالَ الله تَعَالَى : ] وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي ۗ لَا الله تَعَالَى : ] وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي لِي الشَّهِ تَعَالَى : ] وَٱلنَّذِي َ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي لِي الشَّهِ تَعَالَى : ] وَٱلنَّذِي َ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي اللهِ عَالَى : ] وَٱلنَّذِي َ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْتَ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْعَلَيْتِ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللّهِ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُونُ الْعَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ عَلَالْمُونُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونُ الْعِلْمُ عَلَيْكُونُ الْعَلَالِمُ عَلَيْكُونُ

Ã=

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل (٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل ((موضع)) .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ط) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الكتاب (١٦٥/٣) ، والمقتضب (٧/٣) ، والإيضاح العضدي (ص١٦٤) ، والتعليقة (٢٧٥/٢) ، والمقتصد (٤/٢١) ، والمفصّل (٨٧٧/٨) ، والمقصّل (٨٧٧/١) ، والمقصّل (٨٧٧/١) . والإيضاح في شرح المفصّل (١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (١٦٦/٣) ، والمقتضب (٧/٣) ، والتعليقة (٢٧٦/٢) ، والمقتصد (١/٤٨٧) ، والمفصَّل (٥) يُنظَر : الكتاب (٤١٧) ، والمقتضب (٦/٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٤١٦) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجها (ص٢٦٩).

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : الكتاب (۱۲۷/۳) ، والإيضاح العضدي (ص۱٦٤) ، وعلل النحو (ص٤٤٩) ، والمفصل (ص١٦٤) ، وشرحه (۷۷/۸) ، وشرح ألفية ابن معطى ، لابن جمعة (٩٢٣/٢) ، والجنبي الداني

وإنْ لم يتقدَّمْها فعلُ مسلَّطٌ عليها (۱): فإنْ صُدِّرَتْ بها الجملةُ ؛ كقوله تعالى: ] \_\_ فإنْ لم يتقدَّمْها فعلُ مسلَّطٌ عليها (۱۸۵ في ناصبةٌ أنْ عَبودَ عَرادِي أَنْ تقومَ . و حَسَنٌ أَنْ تَجودَ عَرادِي أَنْ تقومَ . و حَسَنٌ أَنْ تَجودَ = يحتمِلُها (۲) .

مسألة : تجيء (إنَّ) المكسورةُ بمعنى (نَعَم) (١) ؛ كما سيجيءُ مِنْ قولِ ابنِ الزُّبيرِ : (إنَّ وصاحبُها)) (٥) .

ويجيء (أنَّ) بالفتح بمعنى (لعلَّ) ؛ كقولك : إِيْتِ السُّوقَ أَنَّكَ تشتري لحمَّا . أي : لعلَّكَ (١) . كقوله تعالى : ] لَإِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ لعلَّكَ (١) . كقوله تعالى : ] لَإِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهُ لَيُؤْمِنُونَ كَ (الأنعام: ١٠٩) على قراءة الفتح (٧) . يؤيده على (١) قراءة أبيّ - رضي

É=

(ص۲۲۰) ، والمغنى (١٦٦٦) .

- (١) يُنظَر: الإيضاح في شرح المفصّل (١٩٣/٢).
- (٢) يُنظَر : الكتاب (١٥٣/٣) ، وشرحه ، للسيرافي (١١/٩) ، والجنى الداني (٢٢٠) ، والمغني (١٦٠/١) .
  - (٣) يُنظَر: الإيضاح في شرح المفصّل (١٩٣/٢).
- (٤) يُنظَر : الكتاب (٣٠/٣) ، والأصول (٢٥٩/١) ، وحروف المعاني (ص٣٠) ، والمقتصد (٢٩٢/١) ، والمفصّل (ص٤١٧) ، وشرحه (٧٨/٨) ، وشرح التسهيل (٣٣/٢).
- (٥) يُنظَر : شرح اللمع (٧٢/١) ، والمفصّل (ص٤١٧) ، وشرحه (٧٨/٨) ، وشرح التسهيل (٣٣/٢) ، ورصف المباني (ص١٢٤) ، والجني الداني (ص٣١٩) ، والمغني (٢٣٧/١).
- (٦) يُنظَر : الكتاب (١٢٣/٣) ، والأصول (٢٧/١) ، وشرح السيرافي (١٧/١١) ، والمسائل المنثورة (ص٢٠٢) ، ومعاني الحروف (ص٢٠٢) ، والمفصّل (ص١٤١) ، والمفصّل (ص١٨٦) ، والمفصّل (٨٨/٨) ، والإيضاح في شرح المفصّل (١٦٥/٢) ، وشرح التسهيل (٢/٢٤).
- (٧) يُنظَر : الكتاب (١٢٣/٣) ، وشرح السيرافي (١١/١١) ، والمسائل المنثورة (ص١٨٥) ، ومعاني الحروف

Ã=

الله عنه - (لعلّها) (٢) . ولو كانَتْ بمعناها الأصليِّ لكانَتْ مع ما بعدَها فاعلاً ل ] يُشْعِرُكُمْ ك فيتغيَّرُ معنى الآية ؛ إذْ يصيرُ عُذرًا لأهلِ المدينةِ (٢) ؛ وإنَّما سِيقَتْ ردًّا عليهم لقولهم : ] لَإِن فيتغيَّرُ معنى الآية ؛ إذْ يصيرُ عُذرًا لأهلِ المدينةِ (٢) ؛ وإنَّما سِيقَتْ ردًّا عليهم لقولهم : ] لَإِن حَاثَةُ لَيُوْمِنُنَ بَهَا كَ (٤) . وقيل : (لا) زائدة ؛ فيستقيم المعنى حينئذِ (٥) . ويجوز أن تكون بمعناها التأكيدي ، فيكون تعليلًا لتوبيخِهم ، وجوابًا لسؤال مقدَّرٍ ، وتقديره : لِمَ وُبِّخوا بقوله تعالى : ] وَمَا يُشْعِرُكُمْ كَ ؟ أيْ : أيُّ شيءٍ يُشعركُم إيمانُكم عند مجيء الآية ؟ فقال : لأنها ] إذَا جَآءَتُ لا يُؤْمِنُونَ كَ (١) . وعلى قراءة الكسر المعنى مستقيم ؛ لأنّه يكونُ مُستأنفًا (٧) . خود : خاتمة : قد يدخلُ على (أنّ) المفتوحة إحْدى أخواتها فيلزمُ الفصلُ بالخبر ، نحو :

É=

(ص١١٢) ، والإيضاح في شرح المفصّل (١٩٥/٢) ، وشرح التسهيل (٤٦/٢) ، والبسيط في شرح الجُمل (٧٦٣/٢) ، ورصف المباني (ص١٢٧) .

وقراءة الفتح هي قراءة نافع، وعاصم في رواية حفص، وحمزة، والكسائي، وابن عامر.

يُنظَر : السبعة (ص٢٦٥) ، ومعاني القرآن ، للأخفش (١٣٠/١) ، والحجة ، لابن خالويه (ص٧٩)، والحجة للقراء السبعة (٣٧٦/٣) .

- (١) (على) سقط من (س) ، وهو الصواب.
- (٢) يُنظَر : الحجة ، لابن خالويه (ص٧٩) ، والكشاف (٣٨٧/٢) .
- (٣) يُنظَر : الكتاب (١٢٣/٣) ، والأصول (٢٧١/١) ، وشرح المفصّل (٧٨/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٣/ ١٩٥) .
  - (٤) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (١٩٥/٢).
    - (٥) يُنظَر : البسيط في شرح الجمل (٧٦٤/٢) .
  - (٦) شرح المفصّل (٧٩/٨) ، والإيضاح في شرح المفصّل (١٩٥/٢) .
    - (٧) يُنظَر: شرح المفصّل (٧٩/٨).

إنَّ عِندي أنَّك قائمٌ (١) وشذ دخولُ (ليت) عليها من غير فصلٍ (١) ؛ كقوله (٣):

فَيَا لَيْتَ أَنَّ الظَّاعِنِينَ تَلَفَّتُوا فَيُعْلَمَ مَا بِيْ مِنْ جَوَّى وَغَرَامِ

فسدَّتْ بِصِلَتها مسدَّ اسمِ وخبرِ (ليت) (ن) كما إذا وقعتْ بعد الفعل القلبي يقومُ الله فسدَّتْ بِصِلَتها مسدَّ اسمِ وخبرِ (ليت) (ن) كما إذا وقعتْ بعد الفعل القلبي يقومُ بهما مقامَ مفعولَيْه (٥) ، وكما بعد (لو) ؛ كقوله تعالى : ] Z V U t (البقرة:١٠٣) (١٠). وسيجيءُ في الشَّرطِ.

وَمَن قَالَ : المفعولُ الثاني محذوفٌ في نحو : ظننت أنَّ زيدًا قائمٌ ( ) = يقولُ: إنَّ خبرَ (ليتَ) محذوفٌ هنا؛ إذْ لا فرقَ بينَ البابَين .

وقاسَ الأخفشُ (لَعلّ) في هذا (١) على (ليت)، وأجازَ : لعلّ أنَّ الله تعالى يرحمُنا (١).

(٣) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

يُنظَر : شرح التسهيل (٣٩/٢) ، والجني الداني (ص٤٠٨) ، والمساعد (٣٣٠/١) .

(٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٣٩/٢) .

(٥) يُنظَر: (المفصل (ص٤٢١).

(٦) يُنظَر : شرح التسهيل (٢/٠٤) .

(٧) الزمخشري هو القائل بذلك . يُنظَر : المفصَّل (ص٤٠٩) . و يُنظَر : المقتضب (٣٣٩/٢) .

(٨) من (ن ، ط ، س) وفي الأصل: (وهذا) .

(٩) يُنظَر : شرح التسهيل (٢/ ٤٠) ، وشرح الرضى (١٢٣٨/٢) ، والجني الداني (ص٤٠٨) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الأصول (٢٤٣/١) ، وشرح السيرافي (١١/١١) ، والمقتصد (٢٧٣/١) ، والمفصّل (ص٤١٤) ، والمختمير (٥٠/٤) ، والإيضاح في شرح المفصّل (١٨٦/٢) ، وشرح الرضي (١٢٧٩/٢) ، والجنى الداني (ص٨٠٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظر : المسائل المنثورة (ص٢٠٠) ، وشرح التسهيل (٣٩/٢) ، والجني الداني (ص٤٠٨) .

وهو ضعيف (۱)؛ إذْ لا يُقاس على ما وقعَ على خلاف الأصل؛ فإنَّ مقتضى الدَّليل ألّا يُستغنَى بـ (أنَّ) معَ صِلَتها عن اسمِ وخبرِ (ليت)؛ لأنَّه إنَّما يُكتفَى بـ (أنَّ) وصِلَتِها؛ حيثُ يكتفى بمصدرٍ صريحٍ؛ فما سُمِعَ بعد (ليت) لا يكتفى بمصدرٍ صريحٍ؛ فما سُمِعَ بعد (ليت) خالف للقياس، فلا يقاس عليه (۱).

قالَ : (كأنَّ للتشبيه) (٣)

أَقُولُ: كَأَنَّ حَرِفٌ لإِنشَاء التشبيه المؤكَّد، خصوصًا عند القائل بتركيبها أنَّ كَمَا أَنَّ (ليتَ) حَرِفٌ لإِنشَاء التَّمَنِّي (٥). ورأى بعضٌ أنَّها مركّبةٌ من كاف التشبيهِ و(إنَّ) المؤكدة المكسورة (٢)؛ كما رُكِّب (كذا) و (كأيّ) (٧)؛ فأصلُ: كأنَّ زيدًا أسدٌ =إنَّ زيدًا كأسَدٍ (٨). إذْ هُما

[1777/أ]

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : شرح التسهيل (۲/۲) . و يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (۲۰۲/۲) ، وشرح الكافية ، لابن جمعة (۲۰۹/۲) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح التسهيل (٢/٠٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٩٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح التسهيل (٦/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص١١٦) ، والمغني (٧٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٤/٣) ..

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الكتاب (١٥/٣) ، والأصول (٢٣٠/١) ، والخصائص (٣١٧/١) ، والمقتصد (٢٥/١)، وشرح المفصّل (٨١/٨) ، وشرح الرضي (١٢٨٧/٢) ، وشرح الكافية ، لابن جمعة، والبسيط في شرح الكافية (٨١/٨) .

<sup>(</sup>۷) يُنظَر : الكتاب (۱۰۱/۳) ، والمقتصد (۷۰/۱) ، وشرح المفصّل (۱۳۰/۶) ، وشرح الرضي (۷) يُنظَر : الكتاب (۱۳۰/۳) ، والارتشاف (۷۹۲،۷۸۹/۲) .

<sup>(</sup>٨) يُنظَر : المفصّل (ص٤١٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٤/٣) ، والمباحث الكاملية (١/١٥) ، وشرح التسهيل (٢/٢) ، وشرح الكافية ، لابن جمعة ٢/٥٥٧) .

بمعنًى ؛ فقدَّمَ الكافَ لِيدلِّ مِن أوَّل الأمر على التشبيه (١)؛ / كما قدَّمَ (إمَّا) على المعطوف عليه؛ ليدلَّ من أوّل الأمر على التشكيكِ . وفَتَحَ الهمزةَ لأنّ ما بعد الكاف مفردٌ ، وإن كان المعنى على الجملةِ والكسرِ (٢) . ونظيرُه : الضاربُ زيدًا أخوكَ . فإنه غيَّر لفظ يضربُ إليه ؛ إذ اللّامُ لا تدخلُه وإن كان معناه على الفعلية .

قَالَ الحَاجِبِيُّ : ((هذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ التركيبَ على خلافِ الأصلِ ، ولأنَّها بهِ تصيرُ مخالِفةً أخواتِها ؛ إذ لاشيءَ منها مركَّبٌ . ولأنّ الكلامَ المستقلَّ لا يحصلُ مِن جارً ومجرورٍ))(٢).

يُمكن أَنْ يجابَ عنهُ: بأنّهُ كَثُر ما خالف<sup>(۱)</sup> الأصلَ ، والأخواتِ إذا وُجِدَ عليه دليلٌ؛ كر (إِذَنْ) ، و (لنْ) الناصبتَيْن ، عند القائل بتركبها . والتركيبُ نَسَخَ كَونَها جارًّا ومجرورًا ؛ إذْ لمْ يدلّ مجرّد الكافِ على التشبيه ؛ كما في (كذا) (٥) . ولِذَا لم يقلْ أحدٌ أَنَّ الكاف فيهما متعلِّقةٌ بفعلٍ ؛ فإذنْ لا يبْعُدُ أَنْ تكون (كأنَّ) مع معمولَيْهما كلامًا (١) .

Ã=

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الخصائص (۱/۷۱) ، وسر الصناعة (ص٤٠٣) ، والمفصّل (ص٤١٩) ، واللباب (٢٠٥/١) ، واللباب (٢٠٥/١) ، وشرح المفصّل (٨١/٨) ، وشرح التسهيل (٦/٢) ، وشرح الرضي (١٢٨٧/٢) ، والتذييل والتكميل (٥/٢١) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح الرضي (١٢٨٧/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٧٦٢/٢) ، والتذييل والتكميل (١٢/٥) .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصّل (١٩٧/٢) ، و يُنظَر : اللباب (٢٠٦/١) ، وشرح ألفية ابن معطي ، لابن جمعة (٣) الإيضاح في شرح المفاصد (٢٠٦٠) ، والتذييل والتكميل (١٢/٥) ، وتوضيح المقاصد (٢٠٣/٥)، والجنى الداني (ص٩٦٩) .

<sup>(</sup>٤) في (ن) : ((يخالف)) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : شرح المفصَّل (٨١/٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٥٨٥) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : سرّ الصناعة (ص٣٠٤) ، وشرح التسهيل (٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٨٥/٢) ،

وقد تجيءُ للتحقيقِ(1)؛ كقولِ راثي هشامِ(1):

## وَأَصْبَحَ بَطْنُ مَكَّةَ مُقْشَعِرًّا كَأَنَّ الأرْضَ لَيسَ لَهَا هِشَامُ

وقال المالكيُّ : ((الكافُ عندي للتَّعليلِ (۱۳) ؛ معناهُ : لأنَّ الأرضَ . وعليهِ حُمِل قولُه تعالى : ] وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفلِحُ)) (۱۶) . تعالى : ] وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفلِحُ)) (۱۶) .

ويُخفَّفُ (كأنَّ) فيُلغَى (٥) ؛ لبُعدها عن الفعل إذ لم يُوازِنْ الفعلَ الرباعيَّ (٦) ، ويُخفَّفُ (كأنَّ) عند القائلِ به (٧) ؛ إلّا عندَ قليلِ (٨) ؛ كقوله (١) :

#### É=

والتذييل والتكميل (٥/١٣).

- (۱) يُنظَر : شرح الجمل (۲/۱) ، وشرح التسهيل (۲/۲) ، وشرح الرضي (۱۲۳۳/۲) ، والتذييل والتكميل (۱۲۹۲) ، والجني الداني (ص۵۷۱) ، والمغني (۷٦/۳) ، وتمهيد القواعد (۱۲۹۲/۳) .
- (۲) البيت من الوافر ، وهو للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه (ص٩٣) ، و يُنظَر : الكامل (٢/٢) ، والفاضل (ص٤٩) ، والنكت (٢/٣) ، وشرح الجمل (١/٤٤) ، وشرح التسهيل (٦/٢)، وشرح البن الناظم (ص٢٣١)، والجني الداني (ص٧١٥)، والمغني (٧٦/٣) .
  - (٣) من (ن ، س) وفي الأصل : ((لتعليل)) .
- (٤) شرح التسهيل (٧/٢) ، و يُنظَر : التذييل والتكميل (٥/٥) ، والجني الداني (ص٨٤) ، والمغني (٧٨) .
- (٥) يُنظَر : المفصّل (ص٤١٩) ، واللباب (٢٢٢/١) ، وشرح المفصّل (٨٢/٨) ، والتوطئة (ص٢٣٨) ، وشرح الرضي (١٢٨٨/٢) ، والجني الداني (ص٤٧٥) .
  - (٦) يُنظَر : أمالي ابن الحاجب (٦٩٥/٢) .
    - (٧) يُنظر : المصدر السابق.
- (٨) يُنظَر : الكتاب (١٣٤/٢) ، وشرح المفصّل (٨٢/٨) ، وشرح الجمل (٤٣٧/١) ، وشرح عمدة الحافظ
   (ص ٢٤١) ، وشرح الكافية الشافية (١٩٦/١) ، وشرح ابن الناظم (ص ١٣١) ، والجنى الداني
   (ص ٥٧٤) .

# وَيَوْمًا تُوافِيْنَا بِوَجْهِ مُقَسَّمٍ كَأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إِلَى وَارِقِ السَّلَمْ

فَإِنَّهُ رُوِيَ بِالنَّصْبِ على حذفِ الخبرِ ، [تقديرُه] (٢) : كَأَنْ ظَبْيَةً عاطيةً المذكورةُ (٣) . والسَّلَمُ : شجرٌ مِن العِضاهِ (١) .

وقالَ الحاجبيُّ : ((إعْمَاهُا - ولو كانَ نادرًا - دليلٌ على أنَّهَا لم تُركَّبُ ؛ لأنها لو كانتْ مركَّبةً لكانتْ حكمُها حُكمَ المفتوحةِ ؛ فيكونُ عملُها في ضمير شأنٍ مُقدَّرٍ))(٥).

قُلتُ : عندَ مَن جعَلها مركَّبةً (١) حُكمُها حكمَ المكسورةِ ؛ لأنَّ أصلها الكسرُ عندَه ، إلّا أنَّها فُتحت لفظًا لوقوعِها بعد الكافِ . وقُرئ برفْع (ظبْيةٌ) ، فيكونُ (كأنْ) مُلغاةً (٧) .

قَالَ المَالَكِيُّ : ((إِذَا أُلْغِيتْ لَفَظًا عَمِلَتْ فِي مَقَدَّرِ (كَأَنْ) المَخفَّفة ؛ فتقدير البيتِ: كأنَّا ظبيةٌ . إلَّا أنَّه يجوزُ أنْ يكونَ خبرُها مفردًا ؛ بخلافِ خبر (أنْ) المخففة فإنَّه جملةٌ))((^) .

قلتُ : إعمالهُا في مقدَّرٍ إثباتُ حُكم مِن غيرِ دليلِ ؛ وإنَّما يمتنع أنْ يكونَ خبرُ (أنْ)

#### É=

- (۱) سبق تخریجه (ص۲۶۹) .
  - (٢) تكملة من (س) .
- (٣) يُنظَر : معاني الحروف (ص١٢١) ، وشرح المفصَّل (٨٣/٨) ، والمباحث الكاملية (١/١٥) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٤٢) ، وشرح التسهيل (٢/٢٤) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٨٦/٢) .
  - (٤) يُنظَر : اللسان (س ل م ، ١٢/ ٢٨٩) ، وتاج العروس (٣٧٢/٣٢) .
  - (٥) الإيضاح في شرح المفصّل (١٩٧/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٥/٣) .
    - (٦) ((حكمها حكم ... جعلها مركبة)) سقط من (ط) .
      - (٧) يُنظَر : اللباب (٢/٢٢) .
  - (٨) يُنظر : شرح الكافية الشافية (١/ ٤٩٧) ، وشرح التسهيل (٢/ ٦٤) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٤٢) .

المخفَّفة مفردًا إذا كان اسمُها ضميرَ الشأنِ ، أمَّا إذا كانَ ضميرَ مخاطَبٍ أو غائبٍ -وقدْ ذهبَ إليه المالكيُّ (۱) - فلا نُسلِّمُ امتناعَه قبلَ إعمالها في ضميرِ الشأنِ المقدَّرِ ؛ لدليلٍ ، وهو قول الحاجبيِّ : ((مُقتضَى ما ذُكِر في (أنْ) المفتوحة المخفَّفة مِن كونها لمعنَّى مخصوصٍ ؛ فيجبُ أنْ يعملَ فيه ضميرِ الشأنِ المقدَّرِ إذا أُلْغِيتْ لفظًا أنْ يعملَ فيه (كأنْ) المخفَّفة إذا أُلْغِيتْ لفظًا أنْ يعملَ فيه (كأنْ) المخفَّفة إذا أُلْغِيتْ لفظًا أنْ يعملَ فيه (كأنْ) المخفَّفة إذا أُلْغِيتْ لفظًا))(۱).

قُلتُ : إعْمالُ (أَنْ) المخفَّفة ليس لمجرّد أنَّها لمعنَّى مخصوصٍ ؛ بل هو مع أنّ أصلَها قويَّ الشَّبَهِ بالفعلِ ، ولئلّا يَلْزَمَ مزيّةُ (إنّ) المكسورة ؛ كما مرَّ .

وجوَّزَ الكوفيّونَ أَنْ تنصبَ (كأنَّ) معمولَيْها كها نَصبتْ (ليت) معموليها (الله على الله عل

### كَأَنَّ أُذْنَيْهِ إِذَا تَشَوَّفَتَا قَادِمَةً أَو قَلَمًا مُمَزَّقًا

(١) شرح التسهيل (٢/١٤) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٥/٣) ، والإيضاح في شرح المفصّل (١٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٥/٣) ، وشرح الجمل (٢٥/١) ، وشرح الكافية الشافية (١٦/١) ، والتذييل والتكميل (٢٧/٥) ، والجني الداني (ص٣٩٣) ، والمغني (٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الرجز ، يُنسب لمحمد بن ذؤيب العماني .

يُنظَر : الكامل (٢/٢٤) ، والخصائص (٢/٢٥) ، والمبهج (ص١٥٤) ، والمباحث الكاملية (٢/١٥) ، وشرح الكاملية (١٠٤١) ، وشرح الجمل (٢/١٥) ، وضرائر الشعر (ص١٠٨) ، وشرح الكافية الشافية (١/١٥) ، وشرح الرضي (١٢٣٧/٢) ، والخزانة (٢٢٧/١)

ورواية البيت في المصادر: أوقلمًا مُحرَّفًا.

قالَ: (ولكنَّ للاستدراك) (١).

أقولُ : الاستدراكُ عُرفًا : رَفْعُ تَوَهُّم حصلَ عن كلام سابقٍ رفْعًا شبيهًا بالاستثناء (۱) يعني : يُتَدَاركُ بالكلام الآخَرِ تَوَهُّمُ السابقِ . ويقالُ : (لكنَّ) لِرَفْعِ تَوَهُّم بالاستثناء حصولِ حُكْمِ ما قبلَه لِمَا بعدَه ؛ بسببِ تعلُّق بينهما يوجبُ ذلك (۱) . ومِنْ ثَمَّ قُدِّر الاستثناء المنقطعُ بـ (لكن) (۱) . و (بل) ، و (لكنْ) العاطفة ليستا للاستدراكِ (۱) ؛ فيكونُ متوسطًا بين كلامَين يخالفُ الثاني الأول معنى ، مع اقتضاءِ حكم الأول أنْ يوافقَه الثاني (۱) . فالمعتبر التغايرُ المعنويُّ ؛ سواءً وُجِد معه التغاير (۱) اللفظيُّ ، نحو : جاء الأميرُ لكنَّ الوزيرَ لم يجيعُ . أو لم يوجد ، نحو : سافر القوم لكنَّ زيدًا أقامَ . إذْ المعنى : لكنَّ زيدًا ما سافرَ . فيستقيمُ قولُك : مَا سافرَ الكَوريرَ لمْ يُقِمْ . لا قولُك : سَافرَ الأميرُ لكنَّ الوزيرَ لمْ يُقِمْ . قولُك : سَافرَ الأميرُ لكنَّ الوزيرَ لمْ يُقِمْ . فيستقيمُ قولُه تعالى : ] ك ع ك الأنهال:

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) المباحث الكاملية (١/٠٤٠) ، وشرح الرضي (١٢٣٣/٢) ، و يُنظَر : التخمير (٨٦/٤) ، وشرح الكافية ، لابن جمعة (٢/٧٥٢) ، والتذييل والتكميل (٩/٥) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : الارتشاف (١٢٣٧/٣) ، والمغنى (١/١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المباحث الكاملية (٢/٥٤٠) ، و يُنظَر : حروف المعاني (ص٣٣) ، وشرح الرضي (١٢٣٣/٢) ، وشرح الكافية ، لابن جمعة (٦٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الكتاب (١/ ٤٣٥) .

 <sup>(</sup>٦) يُنظر : المفصّل (ص٤١٨) ، والتخمير (٤٧/٤) ، وشرح المفصّل (٨٠/٨) ، وشرح الوافية (ص٣٦٩) ،
 والبسيط في شرح الكافية (٥٨٧/٢) ، والجني الداني (ص٥١٥) .

<sup>(</sup>٧) ((المعنوي سواء وجد معه التغاير)) سقط من (س) .

٤٤)؛ لأنّ المعنى : ولكنّ الله ما أراكهم كثيرًا ؛ لِيُسَلّمَكُم (١) . وإنّما المعنى ذلك ؛ لأنّه جاء في سياق (لو) الدالّةِ على أنّ الأداةَ منتفيةٌ ؛ لأنّ (لو) لامتناعِ الشيء لامتناعِ غيرِه . فقوله : ]

للوقيةِ الذي هو سببُ التسليم ؛ فحُذِفَ السببُ المنفيُّ وأقيم المسبَّبُ مقامَه (١).

ويُخَفَّفُ (لكنَّ) بحذف النونِ الآخرِ ؛ فيُلغَى باتفاقٍ (٢) ؛ لأنَّا ضعيفةُ الشَّبَهِ بالفعلِ ؛ لُبايَنَةِ لفْظِها لَفْظَهُ ؛ فلمْ يعملْ مُحُفِّفُها (٤) ، ولم يُنقضْ بـ (كأنّ) ؛ لأنَّ فيها شائبةَ التركيبِ .

وقالَ الحاجبيُّ : ((لأنَّ المخفَّفةَ أشبهتْ العاطفةَ لفظًا /ومعنَّى ، فأُجْرِيَتْ مجراها في ترْك ترْك العمل . بخلاف (أنْ) و (إنْ) المخفَّفتين ؛ فإنه ليس لهما ما أجرينا عليه في ترْك العمل))(٥) .

فإنْ قيل : ينبغي أنْ يَعملَ ليتميَّز عن العاطفةِ .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المفصّل (ص۱۹) ، وشرحه (۸۰/۸) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۷٥/۳) ، والإيضاح في شرح المفصّل (۱۰/۲) ، وشرح الرضي (۱۲۹۱/۲) ، والتذييل والتكميل (۱۰/۵) ، والجنى الداني (ص٦١٩) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (١٩٦/٢) ، و يُنظَر : شرح المفصّل (٨٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : معاني الحروف (ص١٣٣) ، والمفصل (ص٤١٨) ، والتخمير (٨٦/٤) ، وشرح الوافية (ص٣٦٩) ، وشرح الجمل (٣٦٧) ، وشرح الرضي (٣٦٩١) ، ورصف المباني (ص٣٦٩) ، والمخنى (ص٨٦٠) . والمخنى (ص٨٦٠) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المفصّل (٨٠/٨) ، وشرح التسهيل (٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) الإيضاح في شرح المفصّل (٢/١٩٧) ، و يُنظَر : شرح الكافية ، لابن جمعة (٢٥٨/٢) .

قلتُ: تميَّزتْ عنها بأنَّ الواقعَ بعدها الجملةُ ، وبعد العاطفةِ المفرد(١).

وأجازَ الفرّاء إعماهًا قياسًا على أخواتها المخفَّفة (٢) (٣).

قلتُ : مَرَّ أنّ مِثلَه لا يَثْبُتُ بالقياس .

و يجوزُ أَنْ يجامِع (لكنَّ) الواوُ، نحوَ : قامَ القومُ ولكنَّ عمْرًا جالسٌ . كأنَّك قلتَ : وأستدرِكُ جلوسَ عمْرو (١) . ويضعفُ مجامعة الواو مع المخفَّفة؛ لأنَّها شبيهُ (١) بالعاطفةِ (١) .

وقال الزمخشري : ((المخفَّفةُ تقعُ حرفَ عطفٍ؛ كه (بل)، نحو : ] لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِرِ Z (النساء: ١٦٢)(٧). وسأذكرُه .

(١) يُنظَر : معاني الحروف (ص١٣٣) ، ورصف المباني (ص٢٧٤) ، والجني الداني (ص٩٩٥) .

(٢) ونسبه ابن مالك إلى يونس والأخفش، وضعّفه.

يُنظَر : شرح التسهيل (٣٨/٢) ، وشرح الرضي (١٢٩/٢) ، والارتشاف (١٢٧٤/٣) ، والجنى الداني (ص٥٨٧) ، والجنى (٥٤٨/٣) .

وذهب إلى ذلك المبرّد بقوله : ((ولكن للاستدراك ، وإن كانت ثقيلةً عاملة بمنزلتها وهي مخفّفة)) . المقتضب (١٠٧/٤) .

(٣) ((قلت : تميزت ... المخففة)) سقط من (ط) .

(٤) يُنظَر : شرح المفصّل (٨٠/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٥/٣) ، والجنى الداني (٥٨٧) ، والمغني (٤) . (٥٤٩/٣) .

(٥) هكذا في النُّسَخ ، وصوابه : ((شبيهةٌ)) .

(٦) يُنظَر : المباحث الكامفية (١/٥٤٠) ، والبسيط في شرح الكافية (١/٨٥) ، والجني الداني (ص٥٨٧) .

(٧) المفصّل (ص ٤١٨) ، وشه حه (٨٠/٨) .

#### قال : (وليت للتمّنيّ) $^{(1)}$ .

أقولُ: ليتَ لإنشاء التَّمنِّي؛ ولذا يجبُ تقديمُها على الجملةِ (١). والتَّمنِّي وإنْ كان نوعًا من الطلبِ قد فُرِّق بينهما بأنّ الطلبَ في العُرفِ: ما يتعلق باللِّسان. والتَّمنِّي: شيءٌ يَهْجِسُ في النفس بقُدرةِ المتمنِّي.

وأجازَ الفرّاءُ نصْب متعلِّقَيْها بها ؛ لأنّها بمعنى : أتمنّى. وهو متعدِّ إلى مفعولَين؛ فيجوز : ليتَ زيدًا قائمًا<sup>(۱)</sup>. وأجازه الكسائيُّ على إضهارِ (كان) ؛ فيكون تقديرُه : ليت زيدًا كان قائمًا<sup>(١)</sup> . والذي غرَّهما قـولُه (٥) :

وهو للعجّاج في ملحقات ديوانه: (٣٠٦/٢).

و يُنظَر : الكتاب (١٤٢/٢) ، والأصول (٢٤٨/١) ، وشرح أبيات سيبويه للنحّاس (ص١٢٥) ، والتعليقة (٩٧٦/٣) ، وشرح المفصّل (٨٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٦/٣) ، والخزانة (٢٣٤/١٠) .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الكتاب (٢٣٣/٤) ، ومعاني الحروف (ص١١٣) ، والمفصل (ص٤٢١) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٩٨) ، وشرح التسهيل (٧/٢) ، ورصف المباني (ص٢٩٨) ، والجنى الداني (ص٤٩١) .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن (١٠/١) ، و يُنظَر : المفصّل (ص٢١) ، والتخمير (٧١/٤) ، وشرح المفصّل (٨٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩/٢) ، وشرح الجمل (٢/٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٩/٢) ، وشرح الجمل (٢/٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٩/٢) ، والجنبي الداني (ص٣٩٤) .

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : الأصول (١/١٥) ، والمفصَّل (ص٤٢١) ، وشرحه (٨٤/٨) ، والإيضاح في شرح المفصّل (١/٩٥) ، وشرح الوافية (ص٩٧٧) ، والمباحث الكاملية (١/٩٥) ، وشرح الرضي (١/٣٥٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٩٨/٠) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الرجز ، ولم أجد في المصادر شيئًا قبله أو بعده .

#### يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبا رَوِاجِعَا(١)

وقال البصريون: يُحمَلُ هذا على وجه ثابتٍ في لغتهم؛ وهو أنْ يقالَ: خبرُ (ليتَ) عذوفٌ، و (رواجعًا) حالٌ مِن مستترِ فيه عائدٍ إلى (أيّام) تقديرُه: يا ليت أيامَ الصّبا لنا رواجعًا (۱) . فهُو مِثْلُ: زيدٌ في الدارِ قائمًا . وإذا أمْكن حمْلُه على ما ثبت فحمْلُه على ما لم يُثبُتْ في لغتهم مُمتنعٌ . وما خالفَ القياسَ واستعمالَ الفصحاء ولو كان نصَّا لا يُقبلُ ؛ فكيفَ يَثبُتُ بهِ أَصْلٌ؟ (۱) وما قالَ الكسائيُّ وإنْ ثبتَ مثلُه؛ وهو: إضهارُ (كانَ) إلَّا أنَّه قليلٌ فكيفَ يَثبُتُ بهِ أَصْلٌ؟ (النساء: ۷۳) . وحذْفُ خبرِ (ليتَ) في أمثاله قياسيُّ . وقوَّى المالكيُّ مذهبَ الكسائيِّ الشائيِّ وأنشه كثيرُ وقوع (كان) بعد (ليت) ؛ كقوله تعالى: ]يَكيَتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ عَلَى النساء: ۷۳) . وأنشد (۱):

ورواية الشطر الثاني في المصادر:

Ã=

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : المفصَّل (ص٤٢١) ، وشرحه (٨٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٦/٣) ، وشرح الوافية (٥٠٢٣) ، والمباحث الكاملية (٢/١٥) ، والجني الداني (ص٣٩٦) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : الكتاب (۱۲/۲) ، والأصول (۱۲۸۱) ، ومعاني الحروف (ص۱۱۳) ، وشرح المقدمة الكافية (۲) يُنظَر : الكتاب (۹۷٦/۳) ، والأصول (۲۹۸۳) ، وشرح الجمل (۲۹/۳) ، ورصف المباني (ص۲۹۸) ، والبسيط في شرح الكافية (۵۸۹/۲) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: الإيضاح في شرح المفصَّل (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : شرح المقدمة الكافية (٩٧٦/٣) ، والإيضاح في شرح المفصّل (١٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الكامل . نسبَه محقق المساعد إلى القطامي ، ولم أجده في ديوانه المطبوع . يُنظَر: المساعد (٥) البيت من الكامل . شبكه محقق المساعد إلى القطامي ، ولم أجده في ديوانه المطبوع . يُنظَر: المساعد

و يُنظَر : معاني القرآن (٢٨/١) ، وشرح التسهيل (٩/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢/١٥) ، والتذييل والتكميل (٢٨/٥) ، والجني الداني (ص٤٩٣) .

## لَيْتَ الشَّبَابَ هُوَ الرَّجِيْعُ عَلَى الفَتَى وَالشَّيْبُ كَانَ لِيَ البَدِيَّ الأُوَّلَا

وقال : أصلُه (كان) الرجيعُ ، فحَذَفَ (كان) وأبرزَ مُستِرَهُ . ولا يصلح للاستدلال على جوازِ نصْب خبرِ (إنَّ) قولُه -صلى الله عليه وسلم - : (إنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا) (١) لأنّ (قَعْرَ) مصْدَرُ قَعَرْتُ الشيءَ : إذَا بلغْتُ قَعْرَهُ . و(سبعين) ظرفٌ، والزمان يُخْبَرُ به عن المصدرِ)) (٢) .

قال : (ولعلّ) (").

أَقُولُ : (لَعلَّ) لإنشاء الترجّي (نَا ، وأصلُه لتوقُّعِ أَمْرٍ مَرْجوٍّ وَمَخُوفٍ (٥) ؛ فكثر في المرجوِّ حتّى غَلبتْ فيه . وقوله تعالى : ] = > > Z (الشورى: ١٧)(١) ؛ لتوقُّع

#### É=

#### \* والشَّيْبُ كانَ هو البَدِيْءُ الأوَّلُ \*

- (١) يُنظَر : صحيح مسلم (١/١٨٧ ، حديث : ٣٢٩ ، كتاب الإيهان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلةً فيها) . ولفظه في مسلم : (إن قعر جهنم لسبعون خريفًا) .
- (۲) شرح التسهيل (۹/۲) ، وشرح الكافية الشافية (۱/٥١٥ ، ٥١٨) ، والتذييل والتكميل (٣١/٥) ، والمغنى (٢٣٠/١) .
  - (٣) الكافية في النحو (ص٢٢٤).
- (٤) يُنظَر : حروف المعاني (ص٣٠) ، وشرح المفصَّل (٨٥/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٧/٢) ، وشرح الوافية (ص٣٩٧) ، وشرح التسهيل (٧/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٩٧) ، والجنى الداني (ص٩٧٥) .
- (٥) يُنظَر : المقتضب (٧٣/٣) ، والأصول (٢٢٩/١) ، والأزهية (ص٢١٧) ، والمفصّل (ص٤٢٢) ، وشرحه (٨٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٠/٢) ، والبسيط في شرح الجمل (٧٦٧/٢) .
  - (٦) يُنظَر : المفصَّل (ص٢٢٤) ، والإيضاح في شرح المفصّل (٢٠٠/٢) ، والمباحث الكاملية (٥٣٥/١) .

المخوفِ . وذَكَّر ] Z لأنَّ الساعة بمعنى البعث ، ولأنّ تقديرَه: لعلّ مجيء المخوفِ . وذَكَّر ] Z لأنَّ الساعة (۱)(۲) . ومثل قوله تعالى : ] Z لا Z لا Z للعباد (۳) ؛ لأنَّه من الباري تعالى مُحالٌ ؛ لأنَّه يكونُ مِمَّن جَهِل عاقبة الأمر . فهو مِمّا يُرَدُّ معناه إلى المخاطَبِ ؛ أي : اذهبا على رجائكما ذلك مِن فرعونَ (٤٠) . ومثله قوله تعالى : ] وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ Z (الصافات: ١٤٧) أي : لو قَدَّرَهُم رَاءٍ لكانَ هذا حالُه (٥) .

وقيلَ : (لعل) في مثله للتعليل ، فضُعِّفَ بقوله : 
$$] = (7)^{(7)}$$
 .

عَهُ) ؟ فَإِنَّه لَم يحصُل التذكُّرُ ولا الخشيةُ . لا يقالُ : حصلا بقوله :  $Z = \mathbb{Z}$  (يونس: ٩٠) ؟ لأنّهُ أُرسِل إليه بالتَّذكُّرِ النَّافعِ (٧) .

<sup>(</sup>١) ((وذكر قريب ... مجيء الساعة)) سقط من (س) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : شرح المفصّل (٨٦/٨) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : البسيط في شرح الكافية (١٩١/٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر : المفصّل (ص٢٢) ، والتخمير (٧٢/٤) ، وشرح المفصّل (٨٦/٨) ، وأمالي ابن الحاجب (٤) . والمباحث الكاملية (٥٣٥/١) ، والجني الداني (ص٥٨٠) .

<sup>(</sup>٥) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢٠٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢٠٠/٢) ، والجني الداني (ص٥٨٠) .

<sup>(</sup>٧) يُنظَر : الإيضاح في شرح المفصّل (٢٠٠/ ، ٢٠١) .

وقدْ لَمَح فيها معنى التمنّي مَنْ نَصَبَ (فأطلع) على جوابِ (لعلّ) في قوله تعالى: ]

j i h g f e d c b a `\_^ ] \

Z (غافر: ٣٧-٣٦).

قَالَ الحَاجِبِيُّ : ((إنَّهَا غَلَبَتْ في موضع المرجُّوِّ ، وهو يُلازِمُ معنى التمنِّي، فأُجِيْبَتْ كَمَا يُجابُ التَّمَنِّي)) (٢٠) .

وقال الأندلسيُّ : ((لا حاجة إلى أن يُشْرِبَ (لعلّ) معنى (ليت) حتّى ينصبَ بعدَها ؟ بل هما مساويان في أنَّ الكلام معها غيرُ واجبٍ . وهو قانونُ النصبِ مع الفاء والواو)) (١٠) . وقلتُ : لو كان كذلك لنُصِبَ بعدها في الفاء والواو دائمًا .

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل (۷/۲ ، ۸) ، وشرح عمدة الحافظ (۲۱۹ ، ۲۲۰) ، و يُنظَر : معاني القرآن ، للأخفش (۱) شرح التسهيل (۲۷، ۷/۲) ، وشرح ابن الناظم (ص۲۱٦) ، وشرح الرضي (۲۲۳٦/۱) ، والمعني (۵/۳) ، والمعني (۵/۳) . والمعني (۵/۳) .

<sup>(</sup>۲) يُنظَر : المفصّل (ص٤٢٢) ، والتخمير (٧٣/٤) ، وشرح المفصَّل (٨٦/٨) ، والمباحث الكاملية (٢) يُنظَر : المفصّل (٥٤/١) ، والمبسيط في شرح الجمل (٧٦٧/٢) ، وشرح الكافية ، لابن جمعة (٣٠٩/٢) ، ورصف المباني (ص٣٧٤) ، والجنبي الداني (ص٨١٥) ، والمغني (٣٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصّل (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) المباحث الكاملية (١/٥٤٥).

وقيل : نُصِبَ لأنَّهُ جوابُ الأمر ، وهو Z = (3) (غافر: ٣٦) (١٠).

الفرُق بين التَّمَنِّي والتَّرَجِّي: أن التّمني لا يتوقف على أن يكون المُتمَنَّى مُمكنًا للمتمنِّي، ويتوقَفُ الترجي على أن يكون المرجوُّ ممكنًا للراجي؛ فيصحُّ: لَيْتَ الشّبَابَ يَعودُ. ولا يصحُّ: لعلّهُ يعودُ(١).

/ تنبيه : يَصِحُّ أَنْ يُحْبَرَ فِي بابِ الابتداءِ وغيرِه عن اسمِ معنًى بفعلٍ مصدَّرٍ بـ (أَنْ)، [٢٣٣/أ] نحو: الصلاحُ أَنْ يُعْصَى الهوى . ويمتنعُ أَنْ يُحْبَر بهِ عن اسمِ عينٍ، إلّا في باب (عسى) (على وقد جُوِّز في (لعلَّ) حمَّلًا عليه (<sup>(1)</sup>)؛ كقوله -صلى الله عليه وسلم - : (لَعلَّكَ أَنْ ثُخَلَّفَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُون) (<sup>(0)</sup>). وكقوله (<sup>(1)</sup>):

(١) يُنظَر : الحجة للقراء السبعة (١١١٦) .

(٢) شرح المفصّل (٨٦/٨) ، والمباحث الكاملية (٥٤٥/١) ، وشرح التسهيل (٧/٢) ، وشرح الرضي (٢) شرح المفصّل (١٢٣٤/٢) ، والبسيط في شرح المجمل (٧٦٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٥٩٢/٢) .

(٣) يُنظَر : شرح التسهيل (٤٧/٢) ، و يُنظَر : التخمير (٧٣/٤) .

(٤) يُنظَر : المقتضب (٧٤/٣) ، والمفصّل (٤٢٢) ، وشرحه (٨٦/٨) ، والمباحث الكاملية (١/٥٤٥)، وشرح التسهيل (٤٧/٢) ، والارتشاف (١/٠٠٥) .

(٥) يُنظَر : الجامع الصحيح (١/٣٩٩ ، حديث ١٢٩٦ ، كتاب الجنائز ، باب : رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة) ، وسنن أبي داود (١٩٢/٣) .

(٦) البيت من الطويل ، وهو لمتمم بن نويرة في ديوانه : (١١٩)

ويُنظَر : المفضليات (ص٢٧٠) ، والمقتضب (٧٤/٣) ، والمفصّل (٤٢٢) ، والتخمير (٧٣/٤) ، وشرح المفصل (٨٦/٨) ، والإيضاح في شرح المفصّل (٢٠٢/٢) ، والمباحث الكاملية (٥٤٥/١) ، والمغني (٥٢٨/٣) ، والخزانة (٥٤٥/١) .

(الفسم الثاني: النحفين) بحث الحرف

### لَعَلَّكَ يَوْمًا (١) أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةٌ عَلَيْكَ مِنَ اللَّائِي يَدَعْنَكَ أَجْدَعَا

وقيل : خبرُها محذوفٌ ، تقديرُه : لعلُّك تهلَكُ . لأَنْ تُلِمّ مُلِمَّةً (٢) .

وفي (لعلَّ) عشرُ لغاتٍ ؛ لكثرةِ وُقوعِها ؛ إذ هي للطَّمعِ ، فلا يخلو إنسانٌ عنهُ (١٠). سِتُّ مشهورة (١٠) : لعلَّ ، عَلَّ ، لَعَنَّ ، عَنَّ ، لأَنَّ ، أَنَّ (١٠) . وأربعٌ نادرةٌ : رَعنَّ ، رغنَّ ، لَغَنَّ ، لَغَنَّ ، لَعَلَّ . أَنَّ (١٠) . لَعَلَّ . أَنَّ (١٠) .

وشَذَّ الجِرِّ بـ (لعلّ) (٧) مكسورةِ اللام الأخيرةِ ومفتوحها (٨)(٩) ؛ كقوله (١) :

(١) في (ط) : ((تهلك)) .

(٢) يُنظَر : المباحث الكاملية (١/٥٤٥) .

(٣) يُنظَر : شرح المفصّل (٨٧/٨) .

(٤) ((ست مشهورة)) في موضعها بياض في (ط) .

- (٥) يُنظَر : معاني القرآن (٢ /٣٥٠) ، وشرح السيرافي (١٧/١١) ، ومعاني الحروف (ص١٢٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٧/٢) .
- (٦) يُنظَر : المفصّل (ص٤٢٣)، والإنصاف (٢٠٤/١)، واللباب (٢٠٧/١) ، والفصول الخمسون (ص٢٠٢)، والتوطئة (ص٢٣٦)، وشرح التسهيل (٢٠٢٤)، والبسيط في شرح الجمل (٢٠٤/٧)، وشرح ألفية ابن معطي ، لابن جمعة (٩١٠/٢) ، ورصف المباني (ص٣٧٥)، والجنى الداني (ص٨٢٥).
- (۷) يُنظَر : معاني الحروف (ص١٢٥) ، واللباب (٢٠٧١)، وشرح الوافية (ص٣٩٧)، وشرح المقدمة الكافية (٧) يُنظَر : معاني الحروف (ص١٢٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٩٧٨/٣)
  - (٨) من (ط) وفي الأُخَر : ((ومفتوحًا)) .
- (٩) يُنظَر : التوطئة (ص٢٣٩) ، وشرح التسهيل (١٨٦/٣) ، وشرح الرضي (١٢٩٣/٢) ، ورصف المباني (ص٣٧٤) .

# لَعَلَّ الله يُمْكِنُنِي عَلَيْها جِهَارًا مِنْ زُهَيْرٍ أَوْ أَسِيْدِ

و كقوله <sup>(۲)</sup> :

## \* لَعَلَّ أَبِي الْمِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيْبُ \*

وهذه لغة عَقَيلٍ<sup>(٦)</sup>. وهو كالجرِّ بـ(لولا) للمُضمرِ<sup>(١)</sup>، وبـ(متى) في لغة هُذَيلٍ؛ فيكون بمعنى (مِنْ) <sup>(٥)</sup>؛ كقوله<sup>(١)</sup>:

#### É=

- (١) البيت من الوافر ، يُنسب لخالد بن جعفر العبسي .
- يُنظَر : البصريات (ص٥٠) ، وأمالي المرتضي (٢١٢/١) ، والإفصاح (ص١١١) ، والتوطئة (ص٢٣٩) ، وأخنى وشرح التسهيل (١٨٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٨٧٣/٢) ، وشرح الرضي (١٢٩٤/٢) ، والجنى الدانى (ص٥٨٣) ، والمخنى (٥/٦٦) ، والخزانة (٢٨/١٠) .
  - (٢) عجز بيت من الطويل ، وصدره:

#### \* فَقُلتُ : ادْعُ أُخْرَى وارْفَع الصَّوتَ جَهْرَةً \*

يُنسب لكعب بن سعد الغنوي . وقيل : سهم الغنوي .

ورواية الأصمعي : لعل أبا المغوار . وعلى هذا لا شاهد فيه .

- يُنظَر : النوادر (ص۲۱۸) ، والأصمعيات (ص٩٦) ، واللّامات (ص١٤٨) ، والبصريات (ص٥٥)، ويُنظَر : النوادر (ط٣٦١/) ، وسرّ الصناعة (ص٤٠٧) ، وأمالي الشجري (٢١/١٣) ، وشرح الوافية (ص٣٩٧) ، وشرح الجُمل (٢٢٦/١) .
  - (٣) يُنظَر : شرح التسهيل (١٨٦/٣) .
  - (٤) يُنظَر : الكتاب (٣٧٣/٢) ، والمباحث الكاملية (١/٥٤٥) ، وشرح التسهيل (١٨٥/٣) .
- (٥) يُنظَر : الصاحبي (ص٥٠٥) ، وشرح التسهيل (١٨٦/٣) ، والجني الداني (ص٥٠٥) ، والمغني (٢٤٣/٤) ، والهمع (٢١٠/٤) .
  - (٦) سبق تخريجه (ص٧١٣) .

شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَى لِجُجٍ خُضْرٍ هُنَّ نَئِيجُ

ومذهبُ المبرِّدِ وكثيرٍ من البَصريينَ : أنَّ اللَّام الأولى في (لَعلَّ) زائدةٌ ؛ لِخُلُوّ (علَّ) عنها ، مع أنَّها بمعنى (لعلّ) (١٠) .

ومذهبُ المتأخرين والكوفيين: أنَّهما لغتان ؛ إذ التركيبُ في الحرف بعيدٌ (٢٠).

ويُبْدَلُ اللّامُ نونًا ؛ فيقال : لَعَنَّ ؛ للتخفيفِ . إذْ النون أقربُ إلى حروف العلةِ ؛ ولذا استضعفَ الجرميُّ كَونَ اللام من حروف الزيادة ؛ لبُعدها عن حروف العلة (٣) .

وقَد يُبْدَلُ العينُ غينًا ؛ لأنَّها أخفُّ .

و (أَنَّ) التي بمعنى (لعلَّ) كأنَّ عين (عَنَّ) قُلِبتْ همزةً كما قُلِبَت همزةً (أَنَّ) التي للتحقيقِ عينًا ؛ فقيل: أَشْهَدُ عَنَّ مُحُمَّدًا نَبِيُّ (٥) .

<sup>(</sup>۱) يُنظَر : الكتاب (۳۳۲/۲) ، والمقتضب (۷۳/۳) ، والمفصَّل (ص٤٢٣) ، والإنصاف (٢١٨/١)، وشرح المفصّل (٨٧/٨) ، والمباحث الكاملية (١/٥٣٦) ، وشرح الرضي (١٢٩٥/٢) ، والجنى الداني (ص٩٧٥) .

<sup>(</sup>٢) يُنظَر : الإنصاف (١/ ٢١٨ ، ٢١٩) ، واللباب (١/ ٢٠٧) ، وشرح المفصّل (٨٨/٨) ، والمباحث الكاملية (٢) يُنظر : الإنصاف (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٣) يُنظَر : شرح المفصَّل (٨٨/٨) .

<sup>(</sup>٤) ((كما قُلِبت همزة)) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: شرح المفصّل (٨٨/٨).

## [الحروف العاطفة]

قالَ: (الحروفُ العاطفة) (١).

أقولُ: الحرفُ العاطفُ<sup>(۲)</sup> حرفٌ يشتركُ به التابعُ مع متبوعه في عامله فيتّحِدا في الإعراب<sup>(۱)</sup>. وقد تقدَّم الكلام في التابع به ، فنتكلَّم الأنَ فيه نفسِه<sup>(١)</sup>. وهو عشرة<sup>(٥)</sup> ، وعند أبي علي تسعةٌ<sup>(۱)</sup> ؛ فإنَّه لم يَعُدَّ (إمَّا) حرفَ عطفٍ ، وقال : ((يمتنعُ أن يكونَ (إمَّا) الأولى حرفَ عَطْفٍ ، وهو ظاهرٌ . وكذا الثانية ؛ لأنّ الواو يقارِنُها ، وهم لا يجمعون حرفين بمعنًى)) (۱).

وقال بعضٌ : ((إِنَّ (حتَّى) ليسَتْ عاطفةً ؛ لأنَّها غايةٌ)) (^^) .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل : (العاطفة) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول (٢/٥٥) ، والإيضاح العضدي (ص٢٩٥) ، والتبصرة والتذكرة (١٣١/١) ، وشرح المفصَّل (٨٨/٨) .

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصول (٢/٥٥) ، والتبصرة والتذكرة (١٣١/١) ، وشرح الوافية (ص٩٩٣) ، والمباحث الكاملية (٥) ينظر : الأصول (٣٩٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٦١/٢) .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح العضدي (ص٢٩٥).

<sup>(</sup>۷) الإيضاح العضدي (ص۲۹۷) ، وينظر : معاني الحروف (ص۱۳۱) ، وشرح اللمع (۲۰۸۱) ، والمقتصد (۷) الإيضاح العضدي (ص۲۹۷) ، وينظر : معاني الحروف (ص۸۹۸) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۸۳/۳) ، وشرح المقدمة الكافية (ص۹۸۳/۳) ، وشرح الكافية الشافية (ص۱۲۲۲) ، ورصف المباني (ص۲۰۰) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المفصَّل (٨٩/٨) .

وهو ضعيفٌ ؛ لأنّ المقصودَ هو الاشتراكُ [حاصلٌ] (١) ، ولا تَضرُّ المخالفةُ من وجهٍ آخرَ .

ثُمّ ؛ إنْ وقعَ بعدَ العاطفةِ مفردٌ فظاهرٌ (٢). وإنْ وقع جملةٌ:

فإنْ صَلَحَتْ لمعمولِ ما قبلَها فحكمُها حكمُ المفرد في تشريك العاملِ ؛ نحو: أصبحَ زيد قائلًا وبكرٌ قاعدًا (٣) .

وإلّا فإنْ كانت فعليةً تلي ماله عاملٌ يصحُّ أنْ يكونَ الفعلُ الواقعُ بعد العاطفة معطوفًا عليه باعتبار عامله =عُطِفَ الفعلُ عليه باعتبار عامله دون معموله ؛ نحو: أريدُ أنْ يضربَ زيدٌ عمرًا ويُكْرِمَ خالدٌ بكرًا . فعطَفَ (يكرم) خاصّةً على (يضرب) ؛ لاشتراكه معه في عامله - وهو (أنْ) - ، ولم يعطف معموله من فاعله ومفعوله على معمولها ؛ إذ لم يشتركُ معمولاهما في عامل (3) .

وإن لم تكن فعليّةً تلي ماله عاملٌ ؛ نحو : قامَ زيدٌ وخرجَ بَكرٌ ، وزيدٌ قائمٌ وبكرٌ خارجٌ . فالمراد من مثل ذلك حصولُ مضمون الجملتين ، فكأنّه قال : حَصَلَ قيامُ زيدٍ وخروجُ بكْرٍ (٥) . فيدخل في حد العطف حينئذ ؛ لأنّ المعطوف يكون مقصودًا بالنّسبة ،

<sup>(</sup>١) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٥) "وزيد قائم ... وخروج بكر" سقط من س .

وهي نسبةُ (حَصَلَ) إلى متبوعه (١).

وفائدةُ العاطف الإيذان لحصولها ، وألّا يُتَوهَّمَ أنَّ المقصودَ الجملةُ الثانيةُ (٢) وأنَّ الأولى من الغلط ؛ فكما في بَدَلِ الغلطِ إذا قيل : جاء زيدٌ عمرٌ و - فالعاطفُ رابطٌ بينهما (٢) .

وهذا أحسنُ من قولِ إمامِ الحَرمينِ (١٠) : ((فائدةُ العَاطفِ في الجملِ تحسينُ الكلامِ لا غير)) (٥) . فإنَّهُ لو كانَ كها ذَكَر لم يكنْ فرْقٌ بينَ الواو والفاء وغيرِهما ، ونحنُ قاطعون بأنَّ معنى (جاءَ زيدٌ وذهبَ بكرٌ) يغاير معنى (جاءَ زيدٌ ثمّ ذهبَ بكرٌ) .

تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان (١٦٧/٣) ، وسير أعلام النبلاء (١٨/٨٨) ، والوافي بالوفيات (١١٦/١٩).

(٥) البرهان في أصول الفقه (١٣٧/١) ، وعبارته : ((خاض الفقهاء في الواو العاطفة ، وأنّها هل تقتضي ترتيبًا أو جمعًا فاشتهر من مذهب الشافعي – رحمه الله – المصير إلى أنّها للجمع ، وذهب أصحاب أبي حنيفة – رحمه الله – إلى أنّها للجمع . وقد زلَّ الفريقان ، فأمّا من قال: إنّها للترتيب فقد احتكم في لسان العرب ... من قال : رأيت زيدًا وعمرًا ، لم يقتضي رؤية زيدٍ ، وقد يعلم الناطق والمخاطب أن رؤية عمرو كانت متقدمة ، ويحسِّنُ نظم الكلام كذلك)) . وينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٣/٢) ، وأمالي ابن الحاجب (٢٠٣/٢) .

(٦) ينظر: الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصَّل (٩٠/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٣/٢) ، وشرح الرضي (٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصَّل (٩٠/٨) .

<sup>(</sup>٤) <u>هو</u>: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ، الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ، ولد في جوين ، ورحل إلى بغداد ، فمكة حيث جاور أربع سنين ، ثم عاد إلى نيسابور . وكان يحضر دروسه أكابر العلماء ، له مؤلفات كثيرة منها : البرهان في أصول الفقه ، ونهاية المطلب في دراية المذهب ، والشامل . توفي عام ٤٧٨ه.

قال : (فالأربعةُ) (١) .

أقول: الحروفُ العاطفةُ وإنْ اشتركتْ في الدّلالة على أنَّ تعلُّقَ العامل بالتابع والمتبوع معًا = تنقسم ثلاثة أقسام باعتبار حصول الحكم، أو نحوه (٢):

فالأربعةُ الأولى تدلُّ على حصول الحُكم بالإثبات أو النفي لهما(٣).

والثلاثة -أعني: (أو) ، و(أمْ) ، و(إمّا) تدلّ على حصوله لأحدهما ، من غير تعيين ذلك الواحد (٤) ، والآخران يدلان على حصوله لأحدهما على التعيين (٥) .

ثمّ كل قسم من الثلاثة ينقسم أفرادُه باعتبار معانٍ يتميَّز بها كلُّ فردٍ منه عن أخواته؛ بسبب اختصاصِ كلِّ معنَّى منها بكلِّ فردٍ (٦):

أمَّا الأربعة الأولى فـ(الواو) منها يتميَّز عن أخواتها بأنها للجمع مطلقًا ؛ أي يدل على أنّ الحكمَ يجمعهما ، من غير دلالةٍ على تقديم ، أو مصاحبة (١٠٠٠) . ووزانُه (رجلٌ)؛ فإنه

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الوافية (ص٣٩٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المفصل (ص٤٢٤) ، والمقدمة الجزولية (ص٧٠) ، وشرح الوافية (ص٩٩٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠٤/٢) ، والمباحث الكاملية (٢/٥٩٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المباحث الكاملية (١/٣٦٨) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٤/٢) ، وشرح التسهيل (٣٤٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٦٢/٢) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكتاب (۲۱٦/٤) ، والمقتضب (۱٤٨/۱) ، والأصول (۲۰۵۰) ، وحروف المعاني (ص٣٦) ، والإيضاح العضدي (ص٩٩٥) ، وعلل النحو (ص٣٧٧) ، والمفصل (ص٤٢٤).

يدلُّ على ذَكَرٍ من بني آدم ، ولا يدلُّ على عالم وجاهلٍ ؛ لا بظهورٍ ، ولا باشتراكٍ (١) .

وقالَ سيبويهِ : ((الواو للشَّرِكَةِ ، وقولك : مررتُ برجلٍ وحمارٍ . ولم يزد تقديمُ (رجل) شيئًا في المعنى ، وإنَّما هو شيءٌ في اللفظ ، فكأنك قلت : مررتُ بهما)) (١) .

كما أنّ (الفاءَ) لمّا كانت للترتيب يمتنعُ: جاء زيدٌ فبكرٌ قبلَه ، أو: معه.

قلتُ : من قالَ بأنَّ الواوَ للتَّرتيبِ أرادَ أنَّهُ ظاهرٌ فيه لا أنَّهُ نصُّ فيه . وحَمْلُ اللَّفظِ على خلاف ظاهرهِ بقرينةٍ لا يمتنعُ ؛ إذْ يجوزُ : رأيتُ أسدًا يرمي . والفاءُ نصُّ في الترتيبِ ، فيمتنع أنْ يُرادَ بها غيرَ مدلولِه .

قال المالكيُّ : ((ولأنَّ الواو للجمع مطلقًا خُصَّت بعطف سببيِّ على أجنبيِّ رُفِعَ

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح المفصَّل (۹۲/۸) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲۰٥/۲) ، وشرح التسهيل (۳٤٨/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۲/٤/۳) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التبصرة والتذكرة (١٣١/١) ، وشرح اللمع (١/٣٩) ، والمفصل (٤٢٤) ، وشرحه (٩٢/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٩/٣) ، وشرح الرضى (٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب (١/ ٤٣٧) ، وانظر : المفصَّل (ص٤٢٤) ، وشرحه (٩٣/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٤) الكتاب (٢٠٥/٢) .

بصفةٍ أو شِبهِها ؛ نحو : أَتَى رجلٌ حَذِرٌ أخوكَ وابنُه . وهذا يدلّ على أنّ المعطوفَ والمعطوفَ عليه بالواو كشيءٍ لا يُعتَبرُ ترتيبٌ بينَ مفردَيْهِ (١) . وجاز أنْ يُجعل المعطوفُ بها معطوفًا عليه . ومن عطف السابق على اللاحق قوله تعالى : ] إِنَّ هِيَ إِلّلا حَيَالُنَا ٱلدُّنيَا مُوْتُ وَنَعَيا كَل (المؤمنون: ٣٧) .

### وقولُ لبيدٍ (٢):

# أُغْلِي السِّباءَ بِكلِّ أَدْكَنَ عَاتِقٍ أَوْ جَوْنَةٍ قُدِحَتْ وَفُضَّ خِتَامُهَا)) (٣)

أَغْلَيْتُهُ : اشتريتُه غاليًا . والسِّباءُ : الخَمْرُ (١) . والأَدْكَنُ : ما فيهِ دُكْنَةٌ . والجَونَةُ : السَّوادُ ، أو المراد بها : المطليَّةُ بالقَطِرَانُ (١) . والقَدْحُ : الغَرْفُ (٢) . والفَضُّ : الكَسْر (٧) .

المعنى : أَشْترِى الخَمْرَ للنُّدَماءِ غاليةً مِنْ كُلِّ زقِّ أَدْكَنَ ، وجَانبُه سوداءُ قدْ فُضَّ

<sup>(</sup>١) "مفرديه" سقطت من (س).

<sup>(</sup>۲) البيت من الكامل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه (ص١١٣) ، وشرحه (ص٣١٤) . وينظر : سر صناعة الإعراب (٢٣٢/٢) ، وشرح اللمع (٢٣٩/١) ، وشرح المعلقات السبع (ص١٥٨) ، واللباب (٤١٧/١) ، وشرح المفصل (٩٢/٨) ، وشرح الكافية الشافية (٣/٥٠٣) ، وشرح الرضي (٢٠٥/١) ، وشرح ألفية ابن معطى لابن جمعة (٢/٧٧٧)، ورصف المباني (ص٤١١).

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية (٣/١٢٠٤ ، ١٢٠٤) ، وينظر : شرح عمدة الحافظ (ص٦٣٣) ، وشرح الرضي (٣) شرح الكافية لابن جمعة (٦٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللسان (سبأ ١/٩٣) ، وتاج العروس (١/٢٦٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل (٩٣/٨) ، وانظر : اللسان (جون١٠١/١٣) ، وتاج العروس (٣٨٤/٣٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر : اللسان (قدح ٢/٤٥٥) ، وتاج العروس (٧/٠٤) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الصحاح (فضض٣/١٠٩٨) ، واللسان (٢٠٦/٧) .

خَتْمُها (١) ، وأغْتَرِفُ الخَمْرَ منها . والقدْحُ مسبوقٌ بالفضِّ (٢) .

ووقعَ العطفُ بالواو حيثُ يمتنعُ التَّرتيبُ ؛ نحو: المالُ بين زيدٍ وعمروٍ . واختصم زيدٌ وبكرٌ (٢) . و سِيّانِ قيامُك وقعودُك ؛ إذْ الشَّرِكَةُ والخصامُ والمثليّةُ لا تكونُ من واحدٍ (٤) . والقول بأنَّ بعضَ الكوفيين قائلٌ بأنَّ الواوَ للتَّرتيب =تَقَوُّلُ (٥) .

تنبيه : إذَا امتنع السكوتُ على المعطوف عليه يتعيَّنُ الواوُ ؛ نحو : اختصمَ زيدٌ وبكرٌ . وسِيَّانِ [زيدٌ] (١) وعمرُو (٧) .

وجوَّزَ البغداديون (٨) زيادةَ الواو مستدلّين بقوله تعالى : ] ! # \$ %

& \ Z (الصافات: ١٠٣ – ١٠٨). وبقوله تعالى : ] حَتَّىَ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ

(٢) ينظر: شرح المفصل (٩٣/٨).

<sup>(</sup>١) في ن : (ختامها)

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٥٩٦) ، وشرح المفصل (٩١/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٧٩/٣) ، والمباحث الكاملية (١/٥٥٣) ، وشرح التسهيل (٣٠٠/٣) ، والمباحث الكاملية (١/٥٥٥) ، وشرح الرضي (١٣٠٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٩٩٥) ، واللباب (٤١٨/١) ، وشرح المفصَّل (٩١/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٥/٢) ، والمباحث الكاملية (٢٥٥/١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح التسهيل (٣٤٩/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٣٢٠٦/) .

<sup>(</sup>٦) تكملة من (ن، ط، س).

<sup>(</sup>۷) ينظر : الجمل (ص۲۰) ، وشرح المفصَّل (۹۱/۸) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۷۹/۳) ، وشرح عمدة الحافظ (ص۲۳۳) ، وشرح التسهيل (۳۵۰/۳) ، ورصف المباني (ص٤١١) .

<sup>(</sup>٨) نُسِب في الإنصاف إلى الكوفيين ، والأخفش ، والمبرد ، وأبي القاسم بن برهان (٢/٢٥) .

أَبُوَبُهُا Z (الزمر: ٧٣). فإن وَاوَيْ  $Z \otimes Z = 0$  وَفُتِحَتُ Z زائدتان ؛ إذْ ما يليهما الجوابُ(١).

قالَ البَصريونَ: الجوابُ محذوفٌ، والتقدير: نالا، ونالوا الثوابُ (٢).

والفاءُ منها تتميز عن أخواتها بأنّها لتعقيبِ تاليها لما قبلها مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ تَعْقُبُها في المعنى (٢). وأكثره أن يكون المعطوفُ عليه سببًا والمعطوفُ متسببًا ؛ نحو: أقمتُه فقامَ (١). وقد لا يكون كذلك قولُه تعالى: ]كُمَّ أَرْسَلْنَا ۞ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ اللّهِ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرّسُولَ كَ الرّسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ينظر : معاني الحروف (ص٦٣) ، والإنصاف (٢/٥٥ ، ٤٥٧) ، وشرح المفصل (٩٣/٨) ، وشرح التسهيل (٣٥٨/٣) ، وشرح عمدة الحافظ ص٠٦٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإنصاف (٢/ ٤٥٩) ، واللباب (٤٢٠/١) ، وشرح المفصَّل (٩٤/٨) ، وشرح الرضي (٢/ ١٣٢٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (٣/٣) ، (٤٢/٣) ، والأصول (٢٥/١) ، والجمل (ص١٧) ، وحروف المعاني (ص٣٩) ، ومعاني الحروف (ص٣٩) ، والمفصَّل (ص٤٢) ، وشرحه (٩٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٦/٢) ، وشرح التسهيل (٣٥٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح اللمع (٢٤١/١) ، واللباب (٢٢١/١) ، وشرح المفصَّل (٩٥/٨) ، وشرح الكافية الشافية (٤) ينظر : شرح اللمع (٢٤١/١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦١٠) ، وشرح التسهيل (٣٥٢/٣) ، وشرح الرضي (١٣١٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الكافية الشافية (١٢٠٦/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢١٠) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجنى الداني (ص٦٤).

١٥٣) (١). وكقوله: (تَوضَّأَ رسولُ اللهِ - صلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ - ، فغسَلَ وجهه ويدَيْهِ) (١). وكقوله : (تَوضَّأَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ أَنْ يُعطفَ بها لمجرّد التشريكِ ؛ فيَحْسُنَ في موضعها الواوُ (٣) ؛ كقولِه (١):

# \* بِسِقْطِ اللَّوَى بَينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ \*

ومنها: (ثُمَّ). وهو مثل الفاء في التعقيب لكن بمُهلةٍ (٥) ؛ ولذا قال سيبويه: ((إذا قيل : مُرَّ بزيدٍ ثُمَّ بكْرٍ -فالمرورُ مُرورانِ)) (٦) ؛ يعنى : أنَّ الثَّاني يكونُ منفصلًا عن الأوّلِ. وما جاءَ بالفَاءِ مع مهلةٍ وزمانٍ كثيرٌ ؛ كقوله تعالى في سورةِ (المؤمنون) : ] لا

وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص $\Lambda$ ) ، وينظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص $\Lambda$ ) ، وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص $\Lambda$ ) ، والأزهية (ص $\Lambda$ ) ، والأزهية الشافية الشافية الشافية ( $\Lambda$ ) ، والخزانة وشرح الرضي ( $\Lambda$ ) ، وشرح ابن الناظم (ص $\Lambda$ ) ، والمغني ( $\Lambda$ ) ، والحزانة ( $\Lambda$ ) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣٠٦/٣) ، وشرح التسهيل (٣٥٣/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦١١) ، وشرح الرضي (١٣٠٩/٢) ، والجني الداني (ص٦٤) ، والمغني (٢٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع الصحيح (١/ ٧٩ ، حديث: ١٨٢ ، كتاب الوضوء ، باب الرجل يوضئ صاحبه)، وصحيح مسلم (١/ ٢٢٩ ، حديث: ٢٧٤ ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الكافية الشافية (١٢٠٧/٣) ، وشرح ابن الناظم (٣٧٣) ، والمغنى (٤٨١/٢) .

<sup>(</sup>٤) عجز بين من الطويل ، وصدره : قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (٤٢٩/١) ، والأصول (٥٥/٢) ، والجمل (ص١٧) ، والإيضاح العضدي (ص٢٩٦) ، والمفصَّل (ص٤٢٥) ، وشرحه (٩٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) الكتاب (٢/٨٦) ، وينظر : المفصل (ص٤٢٥) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠٦/٢) ، والمباحث الكاملية (٣٥٧/١) ، وشرح الرضي (١٣١٥/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٦٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠٠/٢) .

قالَ الحاجبيُّ: ((قدْ يُعدُّ الشيءُ في العادةِ مُرَتَّبًا من غيرِ مُهلةٍ بالنسبةِ إلى عِظَمِ الأمرِ المُستَعْقِبِ، وإنْ طالَ الزمانُ بينها. وقد تقصُر العادةُ بطولِ الزمانِ بينها بالنسبة إلى حَقَارةِ المُستَعْقِب، وإنْ قَصُرَ الزَّمانُ بينها. ففي الأوّل نظرَ تارةً إلى عِظَمِ الأمرِ، واستقلّ الزمان، المُستَعْقِب، وإنْ قَصُرَ الزَّمانُ بينها. ففي الأوّل نظرَ تارةً إلى عِظَمِ الأمرِ، واستقلّ الزمان، وفي الثاني واستعمل (ثُمّ). وفي الثاني نظرَ إلى عِظمِ المستعقِب، واستقلّ الزمانَ بالنسبة إليه، واستعمل الفاءَ. وإنّا استعمل الفاء في موضعِها)) (ن).

وقِيلَ: فاءُ ] كَلجرَّدِ السببية ؛ كفاءِ الجزاء ، فلا يُشترطُ فيها التعقيبُ (٥). قالَ المالكيُّ : ((قد يُحملُ الفاءُ على (ثُمّ) وقد يُعْكس ؛ لاشتراكهما في التراخي))(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٦/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٠٨/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦١٢) ، وشرح التسهيل (٣٥٤/٣) ، وشرح الرضى (٦١٤/٢) ، والمغنى (٢٨١/٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : معاني الحروف (ص٤٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٠/٣) ، وشرح التسهيل (٣٥٤/٣) ، وشرح الرضى (١٣١٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٩٩/٢) ، والجنى الداني (ص٦٢) .

<sup>(</sup>٣) في س : "فاستعمل"

<sup>(</sup>٤) شرح المقدمة الكافية (٩٨٠/٣) ، وينظر : شرح الرضي (١٣١٦ ، ١٣١١) ، والبسيط في شرح الكافية (٤) شرح المقدمة الكافية (٩٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : أمالي بن الحاجب (١٢٣/١) ، والمغنى (٤٨٠/٢) .

قلتُ : فيكونُ المستعمَلُ في غير موضوعِه مجازًا .

قَالَ سيبويهِ : ((المروُر في قولك : مررْتُ برجلِ ثُمّ امرأةٍ =مرورانِ)) (٢) .

قلتُ : هو كذلكَ ؛ لأنّ (ثُمّ) لما دلّت على المهلة فيقطعُ المرور به قبلَ المرورِ بها<sup>(٣)</sup>.

فإنْ قيلَ : قوله تعالى: / ] HGFE D C BA ا المراقيل : فإنْ قيلَ : قوله تعالى: / ] HGFE D C BA (طه: ٢٣٤) موله: ٤) ، وقوله : ] كالمراف على عكس ما ذُكر في الفاء و (ثُمّ) من الترتيب (١٠) .

أُجِيبَ: بأنَّ المرادَ من ] Z > Z مَنَا بإهلاكها ؛ أي : أردْنَا وقوعَه بهم يَجبَ البَّاسِ Z > Z . أو المرادُ : لَّا أهلكناها حَكَمَ عقيبَه بأنَّ بأسَنَا جاءَها ؛ أيْ مجيءُ البأسِ كَانَ مجهولًا عندَ النَّاسِ فَقُدِّرَ معدومًا ، فلم حصلَ الهلاكُ علموا وجودَه وبأنَّ المرادَ مِن Z > Z .

ومنها (حتَّى) . تتميَّزُ عن أخواتِها بأنَّ تاليَها آخِرُ جزءٍ باعتبار تعلُّق الحكم بها هو

É=

(١) شرح التسهيل (٣/٤٥٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٠٨/٣) .

(٢) الكتاب (١/٤٣٨) ، وينظر : المفصَّل (ص٤٢٥) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٦/٢) .

(٣) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٦/٢).

(٤) ينظر : المفصل (ص٤٢٥) ، وإيضاحه (٢٠٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٩٩/٢) .

(٥) ينظر : المفصل (ص٤٢٥) ، وإيضاحه (٢٠٧/٢) ، ورصف المباني (ص٣٧٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٥) ينظر : المفصل (٦٠١٠) ، والجني الداني (ص٦٢) ، والمغني (٢٧٨/٢) .

جزْؤُه<sup>(١)</sup> .

وقَدْ مرَّ أنَّ الأصلَ فيها أنْ تكونَ جارَّةً ، لكنها شابهتْ الواو في الدلالة على شمول الحكم لما قبلها وما بعدها (٢) .

فاستُعْمِلَتْ عاطفةً في أَظهَر معنيها ، وهو كون تالِيها جزءًا مِنْ مَتْلُوِّها أو فردًا من أفرادِه (٢) ؛ فهي تدلُّ على ترتيبٍ بلا مُهلةٍ ؛ كالفاء . وتَقَضِّي مَتْلُوِّها شيئًا فشيئًا باعتبار تعلُّقِ الفعل به إلى أنْ بلغ ، وتعلَّق بآخِر جزءٍ منه (١) وهو المذكور بعدَها ؛ لقوّةِ تعلُّقِهِ عقلًا أو عادةً بها قبلَها وضعْفِه بها بعدها ، فينبغي (١) أنْ يكونَ لفظَه (١) المتن (١) ؛ ليفيد قوّةً أو ضعفًا (١) .

وعبارة الحاجبي : ((هي للمُهلةِ . وشرْطُها كُونُ المعطوف بها جزءًا للمعطوف عليه؛

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح اللمع (۱/۲۲۱) ، والمفصَّل (ص٤٢٥) ، والمقدمة الجزولية (ص٧٠) ، والتوطئة (ص١٩٦)، وشرح المقدمة الكافية (ك٩٤٤/١) ، وشرح المقدمة الكافية (ك٩٤٤/١) ، وشرح التسهيل (٣٧/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣١٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأزهية (ص٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المفصل (ص٤٢٥) ، وشرحه (٩٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٤٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٣/٣) ، والجنى (١٢٠٩/٣) ، والمجنى (١٢٠٩/٣) ، والمجنى (٢٠٥/٣) ، والمجنى (٢٨٥/٢) . والمجنى (٢٨٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٧/٢) ، وشرح الرضى (١٣٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) "فينبغي" سقطت من س .

<sup>(</sup>٦) من (ن) ، وفي الأخر (لفظ).

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل ، وفي(ن) : "المثنى" ، وصوابه (المنتهى) .

<sup>(</sup>۸) ينظر: شرح الرضى (۱۳۲۳/۲).

لأنّ الغَرضَ منها كَونُ تاليها مُنتهَى مَثْلُوِّها)) (١) . باعتبار زيادةِ أو نقصانِ تعلُّقِ الفعل به لا مطلقًا (٢) ، وإلا لجاز أنْ يَعطِفَ آخِرَ جزءِ شيءٍ يساوي سائرَ أجزائِه عليه ؛ بل القصدُ بها بيانُ مخالَفةِ تاليها لِمَثْلُوِّهَا فيها وَجَبَ مِن قُوَّةٍ أو ضعْفٍ لِلْمُهْلَةِ والتراخي للمعطوف عليه .

وتحقيقُ القوَّةِ والضَّعفِ : أنَّ الفعلَ المعطوفَ على مُتَعَلَّقه شيءٌ بها تَعلُّقُه بها قبلها أقوى منه بها بعدَها :

إمَّا لأنَّ الفعلَ مرغوبٌ فيهِ ، وفيه (٢) نقصانٌ يقتضي منْعَ تعلُّقِه بهِ : أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حتَّى المُشاةُ (١). ومنه قولهم: اِسْتَنَّتِ (٥) الفَصِيلُ حَتَّى المُشاةُ (٤). ومنه قولهم: اِسْتَنَّتِ (٥) الفَصِيلُ حَتَّى القَرْعَى (٢). والقَرِيْعُ : فَصِيلٌ بِهِ بُثْرُ (٧).

وإمَّا لأنَّ الفعلَ مرغوبٌ عنْه، وفيه كمالٌ ينبغي أنْ يُصانَ عنه ويقْتضِي منْعَ تعلُّقِه به؛

<sup>(</sup>١) شرح المقدمة الكافية (٩٨٠/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر : التوطئة (ص١٩٦) ، والمباحث الكاملية (٢ /٣٥٧) ، وشرح التسهيل (٣٥٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٦٢٠٩/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٤) .

<sup>(</sup>٣) في ن : (وفي ما بعدها)

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٢٧٠) ، ومعاني الحروف (ص١١٩) ، والأزهية (ص٢١٤) ، وشرح المفصل (٩٦/٨) ، والتوطئة (ص١٩٦) ، وشرح الوافية (ص٩٩٣) ، وشرح الكافية الشافية (ص٢٠٨) ، والجني الداني (ص٤٨٥) .

<sup>(</sup>٥) في س: "استثنيت".

<sup>(</sup>٦) يضرب هذا المثل للرجل يفعل ما ليس له بأهل.

ينظر : جمهرة الأمثال (٩١/١) ، ومجمع الأمثال (٣٣٣/١) ، وانظر : شرح عمدة الحافظ (ص٦١٥) ، وشرح الكافية الشافية (٣١٤) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٤) .

<sup>(</sup>٧) يُنظر : تاج العروس (قرع ٢١/٥٣٩) .

نحو: قُتِلَ الفرسانُ حتّى السُّلطانُ. و ماتَ الناسُ حتّى الأنّبياءُ(١).

وقد اجتمعَ القوّةُ والضعفُ في قوله (٢):

### قَهَرْنَاكُمْ حَتَّى الكُمَاةُ وَإِنَّكُمْ لَتَخْشَوْنَنَا حَتَّى بَنِيْنَا الأَصَاغِرَا

وأقولُ: سببُ جعْلِها عاطفةً: إذَا كانَ تَالِيها جُزءًا مِنْ مَتْلُوّها . واختصاصُ العطف بها بهذا (٣) الموضعِ أنّ الأصلَ أنْ يتّحدَ أفرادُ كلِّ حقيقةٍ ، وكذا أجزاءُ كلِّ فردِ مِن كُلِّ حقيقةٍ ؛ كأفراد البسائطِ ، وأفرادِ غيرِها ، وأجزائِها [الأفراد] (٤) ، وكذا كلُّ متجاورَينِ ؛ باعتبارِ مساواةِ تعلُّق الأفعالِ بها ؛ ولذا الأغلبُ مِن كُلِّ منها كذلك ، يوجدُ -يعني : كلُّ فعلٍ من الرؤيةِ ، والأكل ، واللمس ، وغيرها ساوى تعلُّقهُ بفردٍ مِن حبّات البُرِّ مثلًا وبِجُزءٍ من أجزاءِ البُرَّة ؛ لتعلُّقه بالآخر - . وكذا في المتجاورَين .

وكثيرًا يختلفُ التعلَّقُ ؛ فإنّ الأكل لا يتعلَّق بقَرْنِ الشّاة وجِلْدها ، وما يتعلّق الفعلُ بهِ من الأجزاءِ والأفرادِ والمتجاوراتِ ، لكن تعلُّقهُ ببعضها قويٌّ وببعضِها ضعيفٌ ، بعيدٌ عقلًا ، نادرٌ وُجودًا ؛ فلابدَّ له من حرفٍ يتوسّط بين ما تعلُّقه به قويٌّ وبين ما تعلُّقه به

<sup>(</sup>۱) ينظر الإيضاح العضدي (ص۲۷۰) ، والأزهية (ص۲۱۶) ، والمفصل (ص٤٢٥) ، وشرح الرضي (۱) ينظر الإيضاح العضدي (٦٦٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

ينظر: شرح التسهيل (٣٥٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢١٠/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦١٥) ، وشرح أبيات المغني (٦١٥/٣) ، والجنى الداني (ص٩٥٥) ، والمغني (٢٨٢/٢) ، والهمع (٢٥٨/٥) ، وشرح أبيات المغني (١٠٧/٣) ، والدرر اللوامع (٢٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) في ن : (في هذا) .

<sup>(</sup>٤) تكملة من (س).

ضعيفٌ ؛ وهو (حتى) الجارّة ؛ لكن لندرة هذا القسم يُحمَل كثيرًا (حتى) (١) على الانتهاء ك(إلى) ، وهذا الاحتيال والتوهُّمُ في الأجزاء والأفراد أقوى منه في المتجاوراتِ ؛ لأنّ المُقْتضِي لاتِّحادهما أقوى عقلًا ووجودًا ، فالاهتيام برفعه فيهيا أشدُّ منه في المتجاوراتِ ، فلقُتضِي لاتِّحادهما أقوى عقلًا ووجودًا ، فالاهتيام برفعه فيهيا أشدُّ منه في المتجاوراتِ ، فجعلوا موافقة إعراب تاليها [لإعراب] (١) مَتْلُوِّها قرينة رفْعِ ذلك الاحتيالِ ، فصارَ (حتى) حرْفُ عطفٍ ، وهذا حكمةُ اختصاصِ (حتى) بالعطف ، فيها كان تاليها جزءًا من مَتْلُوِّها .

وقالَ المالكيُّ : ((المعطوفُ بـ (حتى) بعضٌ ، أو كبعضٍ . وغايةٌ للمعطوف عليه في نقصٍ أو زيادةٍ . ومَثَّلَ ما هو كبعضِه بقوله : أعجبني زيدٌ حتّى حديثُه . فإن (حديثه) مِنْ حيثُ هو معنًى فيه كبعضِه ، والمُبايِنُ المعطوفَ بها يُقدِّر جُزئَيْهِ ؛ كقوله (٣):

أَلْقَى الصَّحِيْفَةَ كَي يُخِفِّفَ رَحْلَهُ والزَّادَ حتّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا والزَّادَ حتّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا فإنَّه مُؤَوَّلُ بـ (أَلقى ما يُثقلُه حتى نعلَه) )) (١٠) .

ثمَّ قالَ : ((هو في الترتيب كالواوِ ، فيجوز أَنْ يُعطَف بها المصاحِبُ والمتقدِّم ؛ نحو : قدِمَ الحاجُّ حتّى المشاةُ معهم ، أو قبْلَهم . وقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ - : (كُلُّ شَيءٍ يُقَدَّرُ حتّى المغجْزُ والكَيْسُ) (٥٠) . ولا ترتيب في الفضائل في ظهور المقتضيات))(١٠).

Ã=

<sup>(</sup>١) "حتى" سقطت من (س) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص٧٠٢).

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل (٣٥٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٣١١، ١٢١١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦١٤) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٤) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : صحيح مسلم (٤/٥٥ ، حديث : ٢٦٥٥ ، كتاب القدر ، باب كل شيء بقدر) .

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل (٣٥٩/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢١١/٣ ، ١٢١١) ، وشرح عمدة الحافظ

قلتُ : ظاهرُ (حتَّى) من جهةِ أنَّ القَصْدَ بها بيانُ مخالفةِ تاليها لِمَتْلُوِّها قوَّةً وضعفًا -يقتضى التراخِي. وما ذكرْت يخالفُه لقرينةٍ لفظيةٍ أو معنويةٍ؛ فلا يُخرجُها عمّا دلّت عليه ظاهرًا.

تنبيه : إذا عُطفَ مجرورٌ على مجرورِ بـ (حتى) أعيدَ الجارّ ؛ نحو : مررتُ بالقوم حتَّى بزيدٍ . لئلَّا / يُظَنَّ أنَّهَا الجارَّةُ(١) . وإذا(٢) نُصِبَ ما يليها يتعيَّن للعطف ، وإذا رُفِعَ [۲۳٤] يَحتملُهُ والابتدائيةَ ؛ فيكونُ خبرُه محذوفًا ؛ نحو: قامَ (٢) القومُ حتّى زيدٌ.

قَالَ: (و أو ، و إمَّا) (٤) .

أقولُ : (أو) ، و (إمّا) ، و (أممُ المتّصلة ؛ ثلاثتُها لإثبات الحُكم لأحدِ الأمرَين مِن غير تعيينِ ما ثبتَ له الحُكم (٥) ، فمعنى : جاءَ زيدٌ أو بكرٌ ، وجاء إمَّا زيدٌ وإمَّا بكرٌ =جاءَ أحدُهما من غير تعيينِ (٦) . والأغلبُ أنْ يكون القائلُ بها شاكًّا (٧) ، وقد لا يشكّ ولكنْ يُبْهمُ ذلك الحكمَ على السَّامِع . ومنه قوله تعالى : ] وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ بَرِيدُونَ ك

É=

(ص۲۱٦) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٥).

- (١) ينظر : المباحث الكاملية (١/٣٥٨) ، وشرح التسهيل (٣٥٨/٣) ، والمغنى (٢٨٤/٢) .
  - (٢) في س : "فإذا"
  - (٣) "قام" سقطت من ط.
  - (٤) الكافية في النحو (ص٢٢٥).
- (٥) ينظر : المفصل (ص٤٢٦) ، وشرح المفصل (٩٧/٨) ، وشرح الوافية (ص٩٩٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥٦٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠٤/٢) .
  - (٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠٧/٢) .
    - (٧) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٧/٢).

(الصافات: ١٤٧) (١). وقول لبيد (٢):

### تَـمَنَّى ابْنَتَايَا أَنْ يَعِيْشَ أَبُوهُمَا وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ رَبِيْعَةَ أَوْ مُضَرْ

فدلالةُ الثَّلاثةِ على أحدِ الشيئينِ لا غَيْر ، وأمَّا الشَّكُ والتَّخييرُ والإباحةُ وغيرُها فإنَّا مِنْ صفاتِ الكَلام الذي هي فيه ، فإضافتُها إليها مجازُ<sup>(٣)</sup>.

و (أمْ) المنقطعةُ ليسَتْ لأحدِ الشيئين ؛ لأنَّ المتكلِّمَ بها عندَ شُروعِهِ في الكلامِ ونُطقِه بالمعطوفِ عليه لم يشكَّ في أحدِ الشيئينِ ؛ بل أَثبتَ الحكمَ لمعيَّن ، غيرَ قاصدٍ إلى ما بعدَ (أمْ)، ثمّ طرأً لهُ قصْدٌ إليهِ ؛ فلذَا لم يحتجْ إلى بيانِ موضعِ المنقطعةِ من الشكّ ، وتمييزِ موضعِها عن الثّلاثة .

وقالَ : ((و (إمَّا) قبل المعطوف عليه لازمةٌ مع (إمَّا) جائزةٌ مع (أو) ، و(أَمْ) المتصلة)) (٤٠٠ . إلى آخره .

أَقُولُ : ذَكَر ما اشتركَ الثلاثةُ فيه ، وبه تَمَيَّزْنَ عن السبعة الباقيةِ ، ثم ذَكَر ما يتميَّزُ كلُّ

<sup>(</sup>۱) ينظر : حروف المعاني (ص۱۳) ، ومعاني الحروف (ص۸۷) ، والتبصرة والتذكرة (۱۳۲/۱) ، والإنصاف (۲۸۷/۱) ، وشرح المفصل (۹۹/۸) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (۲۰۷/۲) ، والمباحث الكاملية (۳۲۹/۱) ، ورصف المباني (ص۱۳۲) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه (ص٥٠) ، وشرحه (ص٢١٣)

وينظر : التبصرة والتذكرة (١٣٢/١) ، والأزهية (ص١١٧) ، وأمالي ابن الشجري (٧٥/٣) ، وشرح المفصل (٩٩/٨) ، والمباحث الكاملية (١٧٢/٦) ، وشرح الرضي (١٣٢٦/٢) ، والمغني (١٧٢/٦) ، والحزانة (٦٨/١٦) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المباحث الكاملية (١/ ٣٧٠) ، وشرح المقدمة الجزولية (٦٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو (ص٢٢٦).

من الثلاثة عن الآخرين به من المعنى المخصوص بِها ؛ فـ(أمْ) يتميّز عن (أو) و (إمَّا) بأنّها يقعان في أقسام الكلام من الخبر ، والأمر ، والاستفهام ، وغيرها (١) .

و (أمْ) تختصُّ بالاستفهام وضعًا ، فلا تجامِع الأمرَ والخبرَ (') ؛ لأنّ الكلامَ الواحدَ لا يكونُ استفهامًا وأمرًا أو خبرًا . فإذا وقعا في غير الاستفهام فلا لَبْسَ ، وإنْ وقعا فيه -و (أمْ) يقع فيه أيضًا - فالتمييزُ بأنّ (أمْ) يختصّ بالسؤال عن أحدِ الشيئينِ إذا عَلِمَ السائلُ ثبوتَ الحُكمِ لواحدٍ من الشيئينِ ، وسؤالُه عن تعيين ذلكَ لواحدٍ منهما("). ويُعْرَف بأنْ يكون ذلك الكلام صالحًا لـ (أيِّ) . فقولكَ : أزيدٌ عندكَ أمْ عمرُّو؟ =مؤوَّلُ بقولِك : أيُّما عندك؟ (ن)

### فللسؤالِ أربعُ مراتب :

الأولُ: السُّؤالُ بالهمزةِ ، نحو: أَعندَكَ شيءٌ ؟ فيقول: نَعم. فيُقال: ما هو؟ فيُقالُ: ملبوسٌ. فيُقالُ: أَهُو قطنٌ أَم كتّانٌ ؟ فيُقالُ: ملبوسٌ. فيُقالُ: أَهُو قطنٌ أَم كتّانٌ ؟

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب (۱۲۹/۳) ، وشرح اللمع (۱/۷۶) ، والمفصل (ص٤٢٦) ، وشرحه (۹۷/۸) ، والمباحث الكاملية والإيضاح في شرح المفصل (۲۱۲/۲) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۸/۳) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲۱۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٢٩٨) ، والمفصل (ص٢٢٦) ، وإيضاحه (٢٠٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٠٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٠٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني الحروف (ص١٣٠) ، والأزهية (ص٤٣٥) ، والمفصَّل (ص٢٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/٩٨) ، وشرح التسهيل (٣٤٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٩٨/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١٦٩/٣) ، والأصول (٢١٣/٢) ، والجمل (ص٥٥٥) ، وعلل النحو (ص٤٥٤)، والتبصرة والتذكرة (٤٧٢/١) ، والأزهية (ص١٢٤) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠٨/٢) ، ورصف المباني (ص٩٣).

فيُجاب عنه بالتعيينِ . فكلُّ منها أشدُّ إبهامًا مما يليهِ ؛ إذْ كُل تالٍ يفصِّلُ ما أجملَه مَثْلُوُّهُ . فالهمزةُ و(أمْ) يفصِّلأنّ ما أجملَه (أيّ) ، و (أيّ) ما أجملَه (ما) ؛ فالسؤالُ عن الوجودِ .

و(ما) عن حقيقةِ الشيءِ بعد العِلم بوجودِهِ .

و (أيّ) عمَّا يفْصِلُه عنْ غيرِه بعد العِلم بحقيقته (١) .

و(أو) و(إمَّا) (٢) بالسؤالِ عن أحد الشيئينِ منها ، معَ أنَّ السائلَ بهما لم يعلمْ ثبوت الحكمِ لأحدِ الشيئينِ (٢) ؛ ولذا وجب أنْ يُجابَ عن السؤالِ بـ(أمْ) بتعيينِ أحدِ الشيئينِ (٤) ، ولا يكفي (نَعَمْ) ؛ لأنّه لا يفيد شيئًا فيها نحنُ فيهِ ؛ لأنّه يدلُّ على ثبوت الحكمِ لأحدِهما والسائلُ عالمٌ به ، وإنّها يُسألُ عن التعيين . وكذا (لا) ؛ لأنّه يدلُّ على نفْي الحكمِ عن الشيئينِ (٥) ؛ بل لا يصحّ لأنّه إنّه أيسألُ بـ(أمْ) إذا ثبت الحكم لأحدهما، وإنّها السؤالُ عن تعيينِه . والجوابُ بنفْي الحكم عنهما في موضع ثُبُوتِهِ لأحدهما باطلُ ، والجواب المطابق تعيينِه . والجوابُ بنفْي الحكم عنهما في موضع ثُبُوتِهِ لأحدهما باطلُ ، والجواب المطابق

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصَّل (٩٧/٨).

<sup>(</sup>٢) "فالسؤال عن ... و أو وإما" سقط من ط .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول (٧/٥٥) ، ومعاني الحروف (ص٠٨) ، وعلل النحو (ص٥٥٢) ، والأزهية (ص١٣٤) ، وهرح اللمع (١٧٠٥) ، والمفصل (ص٢٦٦) ، والتوطئة (ص٩٩١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١٦٩/٣) ، والأصول (٢١٤ ، ٥٧/٢) ، والجمل (ص٥٥٥) ، والتوطئة (ص١١٨) ، ورصف المباني (ص٩٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٦١٠/٢) ، والمغني (٢٧٧/١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (١٦٩/٣) ، والأصول (٧/٢) ، والإيضاح العضدي (ص٩٩٨) ، وعلل النحو (ص٥٤٣) ، والتبصرة والتذكرة (٢٧٤/١) ، والأزهية (ص١٣٥) ، وشرح المفصل (٩٩/٨)، وشرح المقدمة الكافية (٩٨/٣) .

وأمَّا (نعمْ) أو (لا) ؛ فإنْ أجيبَ السائلُ بهما بالتعيين (١) : قالَ الحاجبيُّ: ((فزيادةٌ على السُّؤاكِ)) (٢) .

والأُولى أَنْ يُقالَ: فزيادةٌ على الجوابِ ؛ لأنّه يلزمُ من تعيينِ أحدِهما ثبوتُ واحدٍ منها ، فحصل الجوابُ مع زيادةٍ ، ويُعْلَمُ منه امتناعُ (أو) مقام (أمْ) في نحو: أزيدٌ أفضلُ أمْ بكُرٌ ؟ لأنّه يؤدي إلى استفهامٍ عنْ معلومٍ بـ (أو) ، أو إلى ترْك المفضَّل عليهِ مِن غيرِ عِلْمٍ بهِ (١٥).

تنبيه: قد يُقالُ: أقامَ ، أو قعدَ ؟ و أَأَذَّنَ أو أقامَ ؟ إذا صدر الفعلان منهُ إذَا لم يعتد بقيامه لسرعةِ تركهِ وأقامَ ساعةَ الأذانِ ، أو بالعكس (٥) .

وأمَّا الفصْلُ بينَ (أو) و (إمَّا) فبأمرٍ لفظيٍّ (أ) ، وهو أنَّه وجبَ أن يتقدَّم على المعطوفِ عليهِ بـ (إمَّا) حرفٌ يُشعِر مِن أوّلِ الأمرِ بأنَّه مشكوكٌ فيه (٧) كالتالي للعاطف ، وجعلَ ذلكَ الحرفَ (إمَّا) ؛ لأنّ (إمَّا) العاطفةَ مشتملةٌ على الشّكِ ، فتُجانِسُها لفظًا ومعنَّى،

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٢٩٨، ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) شرح المقدمة الكافية (٩٨١/٣) ، وانظر: البسيط في شرح الكافية (٢١١/٢) .

<sup>(</sup>٣) "من غير علم به" سقط من س.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب (١٧٩/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصول (٢١٤/٢) ، واللباب (٢١٥٠) ، والمباحث الكاملية (١/٣٦٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٧٠) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢١٢/٢) .

<sup>(</sup>٧) "فيه" سقطت من س.

ولم تُجانِسْها حُكمًا ؛ إذ ليس المتقدمةُ للعطفِ ؛ نحو: جاءَ إمَّا زيدٌ وإمَّا بكرٌ (١٠).

وجُوِّزَ مع (أو) أنْ يتقدُّم (إمَّا) على المعطوف عليه ؛ ليُشعِر بها يشاركُ المعطوفَ في الشّرائي (۲)

ولم يَجِبْ ؛ لأنَّ لـ(إمَّا) مع (إمَّا) تجانُسًا ليس لها مع (أو) . ثم إذا استعملتا في الأمر بها أَصْلُ المَّامُورِ بِهِ أَن يكون ممنوعًا يبقى الآخرُ ممنوعًا (٢)(١) . وسُمِّىَ تَخيرًا ؛ نحو: خُذْ الدَّراهِمَ /أو الدينارَ (٥) . وإنْ لم يكنْ أصلُه ممنوعًا يكونُ للوضع ؛ مما يُثبتُ فضْلَ المأمور في الأمرين (٦) . ويسمَّى إباحةً ؛ نحو : جَالِسْ الحَسنَ أو ابنَ سيرينَ (٧) ، وتعلُّمْ إمَّا الفقهَ وإمَّا

[1/440]

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٧٦) ، وعلل النحو (ص٣٧٨) ، والمقدمة الجزولية (ص٧٧)، وشرح الوافية (ص٤٠٠) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٢/٢) ، وشرح الرضى (١٣٣٠/١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل (١٠٠/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٣/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٦٢٤) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٢٦/٣) ، وشرح الرضى (١٣٣٠/١) ، وشرح الكافية لابن جمعة . (7/ 1/7)

<sup>(</sup>٣) "يبقى الآخر ممنوعًا" سقط من ن .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الجزولية (٢/١/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : حروف المعاني (ص١٣) ، ومعاني الحروف (ص٧٧) ، والتبصم ة والتذكرة (١/١٣٣) ، والأزهية (ص١١١) ، وشرح اللمع (٢٤٧/١) ، وشرح المفصل (١٠٠/٨) ، وشرح التسهيل (٣٦٤/٣) ، وشرح الرضى (١٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢١١/٢) ، وشرح الرضي (١٣٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المقتضب (١/٩٤١) ، والأصول (٥٦/٢) ، والإيضاح العضدي (ص٢٩٦) ، والتبصرة والتذكرة (١٣٣/١) ، والأزهية (ص١١١) ، والمفصل (ص٤٢٦) ، وشرحه (١٠٠/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١١/٢).

e dc ba`\_ ^][ : ومنه قوله تعالى : ] [ ^ النّحوَ<sup>(۱)</sup>.

وقِيلَ : إذا استُعمِلتا (٢) للإباحة لا يكونانِ لأحدِ الأمرين ؛ لأنّه يصحّ أنْ يُستعمَل الواو موضعَهما (٤) حينئذٍ ؛ نحو : جَالِسْ الحسَنَ وابنَ سِيرينَ . أي : الصّّنف الذي هما منه ؛ لأنّ كُلًّا منهما أهلٌ أنْ يُجالَسَ معه (٥) .

قلتُ : يدلُّ (أو) و(إمَّا) على أنَّ المأمورَ أحدُ الأمرَيْنِ . وأنَّه ممتثِلٌ بهِ وَنَفْيُ الحَجْرِ عن الآخرِ مأخوذٌ منْ أمْرٍ خارِجٍ عنْ أمرِهِ بأحدِ الأمرَيْنِ ؛ فلا يَنْفيهِ (١) . وعبارةُ الجزولي (١) وكثيرُ (٨) : أنَّهَا إذا وَقعتا في الأمر لا يكونان للشّكّ والإِبهام ؛ لأنّهما ليسا (٩) من صفاتِه (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : معاني الحروف (ص١٣٠) ، ورصف المباني (ص١٠١) ، والجنى الداني (ص٥٣٠) ، والمغني (١٨٨٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأزهية (ص١١٣).

<sup>(</sup>٣) في ن : (استعملت)

<sup>(</sup>٤) في ن : (موضعها)

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (١٨٤/٣) ، والإيضاح العضدي (ص٢٩٧) ، والأزهية (ص١١١) ، وشرح اللمع (٥) ينظر : الكتاب (٣٦٤/٣) ، وشرح المقدمة الجزولية (٦٧٢/٢) ، وشرح التسهيل (٣٦٤/٣) ، وشرح الرضي (٢٤٧/١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢١١/٢) ، وشرح التسهيل (٣٦٤/٣) ، وشرح الرضي (٢/١٣٢٧) .

<sup>(</sup>۷) المقدمة الجزولية (ص۷۲) ، وينظر : شرح المقدمة الجزولية (۲۷۰، ۲۷۱) ، والتوطئة (ص۱۹۹) ، وأمثلة الجزولية (ص۲٤٥) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح الرضى (١٣٢٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠٦/٢) .

<sup>(</sup>٩) في ط: "ليس"

قالَ الفارسيُّ : ((إمَّا ليستْ عاطفة ؛ لأنَّ العاطفَة -وهي الواو- (٢) تُجامِعُها ، ولا يجتمع حرفا عطفٍ) (٢) . ولأنّ العاطفَ لا يتقدَّمُ على المعطوفِ عليه (٤) ، وإفادةُ العطفِ من الواو التي قبلَها ، وأنَّها لبيانِ المشكوكِ فيهِ . ووزَانُها في تقدم الواوِ عليها وزان (لا) في قولك : ما جاء زيد ولا بكر =فإنّ (لا) فيه ليستْ عاطفة ؛ بل هي لمجرَّدِ النَّفْي (٥) .

أُجِيبَ أَوَّلًا: بأنَّ مجموعَ قولِنا: وإمَّا حرفُ عطفٍ في نحو: جاء إمّا زيدٌ وإمّا بكرٌ. ولا يبعُدُ أَنْ يكون (إمَّا) عاطفًا مستقلًا في موضع وبعضَ عاطفٍ في موضع ؛ كـ(يا) ، مع (أيا) ؛ معَ أَنَّ الأصحّ أَنَّ (إمَّا) لعطفِ ما قبلَها على ما يلى (إمّا) المتقدمة .

والواو للجمع ؛ أي العطْف بين (إمَّا) ، و(إمَّا) المتقدمةِ ؛ فليستا لعطفِ شيءٍ واحدِ<sup>(١)</sup> ، وتعذَّر تقديرُ مثل ذلكَ في (ولا) (<sup>(۷)</sup> ، والذي يحقِّقهُ : أنَّ (إمَّا) بمعنى (أو) ، وفي

#### É=

(٧) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢١٣/٢) ، والمباحث الكاملية (١/٣٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة

Ã=

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الجزولية (٢/٠٧٠ ، ٦٧١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، و (ط) ، و (س) : ((الواو لا تجامعُها)) ، وما أثبته من (ن) هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح العضدي (ص ٢٩٧) ، وينظر : معاني الحروف (ص ١٣١) ، وشرح اللمع (١/٤٥٨) ، والمقتصد (٣/٥٠١) ، والمفصل (ص ٤٢٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٣/٣) ، والمباحث الكاملية (١/٣٧١) ، وشرح الكافية (ص ١٠٠) . وشرح الكافية الشافية (ص ١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (٢١٣، ٢١٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٣، ٢١٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٠) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٦١/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصول (٩/٢) ، وشرح التسهيل (٣٤٤/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٩٠٢) ، وشرح الكافية الشافية (ص٩٢٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٦١٧/٢) ، والجنى الداني (ص٩٢٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : التبصرة والتذكرة (١٣٩/١) ، والمباحث الكاملية (٣٧١/١) ، ورصف المباني (ص١٠٠) ، والجنى الداني (ص٥٢٩) ، والمغني (٣٨٤/١) .

موضعها واو عاطفٌ باتفاقِ . فكذا ما هو بمعناه وفي موضعه (١) . و (إمّا) المتقدمة ليست عاطفةً باتّفاقٍ ؛ فلا يَردُ نَقضًا (٢) .

وقد لا يُذكّر الواوُ قبل (إمَّا) العاطفةِ (٢) ؛ كقوله (٤):

يَا لَيْتُمَا أُمَّنَا شَالَتْ نَعَامَتُهَا إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ أَيْمًا إِلَى نَارِ

فَتَحَ الهمزةَ على لغةِ تميمٍ ، وقُلبتْ الميمُ ياءً (٥) ، يُقَالُ : شالَتْ نَعامةُ القومِ =إذا تفرّقُوا.

فإنْ قيلَ : ليسَ (أو) لأحدِ الأمرين ؛ لأنّه لو انتهى في قوله تعالى : ] وَلا اللَّهُ مَنَّهُمَّ

É=

. (771/٢)

- (۱) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٩٨٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٣/٢) ، والمباحث الكاملية (١٣/٢) ، وشرح التسهيل (٣٤٤/٣) ، وشرح الرضي (٣٢١/١) ، والبسيط في شرح الكافية (٣١٢/٢) .
- (٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢١٣/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦١٢/٢) ، والجنى الداني (ص٠٣٠) ، والمغنى (٣٨٥/١) .
- (٣) ينظر : شرح التسهيل (٣٤٤/٣) ، وشرح الرضي (١٣٣٢/٢) ، والجنى الداني (ص٥٣٣) ، والمغني (٣٨٣/١) .
- (٤) البيت من البسيط ، ينسب للأحوص الأنصاري في شعره (ص٢٧٤) ، ويُنسب لسعد بن قُرط الملقب بالنُّحَيْف من بني جذيمة
- ينظر: المحتسب (٢٨٤/١) ، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي (١٧٥/٤) ، وشرح التسهيل (٣٤٤/٣)، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٤٣) ، وشرح الرضي (١٣٣٢/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٣) ، ورصف المباني (ص١٠١) ، والجني الداني (ص٣٣٥) ، والمغني (٢٨٣/١) ، والخزانة (٨٦/١١) .
  - (٥) ينظر : شرح التسهيل (٣٦٦/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٢) .

ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا Z (الإنسان: ٢٤) عن امتثالِ أحدِ المذكورَين لم يَمتَثلُ<sup>(١)</sup>.

فأجابَ بعضٌ : بأنَّها في الآية بمعنى الواو (٢) .

وقالَ الحاجبيُّ : ((إنَّهَا باقيةٌ على معناها ، وإنّها جاء التعميمُ من النهي الذي فيه معنى النّفْي ؛ أي : سَلْبُ مَا فِي مُثْبتهِ ؛ فكانَ قبلَ دخولِ النهي : (تطبعُ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) أي : واحدًا منهها ؛ فإذا دخلَهُ النَّهْي يصيرُ معناهُ : لا تُطعْ واحِدًا منهها . فيقتضِي العمومَ ؛ لأنّه لا يحصُلُ سَلْبُ مَا في مُثْبَتِهِ ، وهو الانتهاءُ عن أحدِهما إلّا بالانتهاء عن كليهها)) (٣) .

ثم قال : ((وهذا معنًى دقيقٌ)) (نا) .

قلتُ : أَخَذَهُ عَنْ قولِ الزَّمِحْشريِّ فِي الحواشي : ((يقولُ : كُلْ خُبزًا أو لَحْمًا -كأنكَ قلت: لا تأكُلْ (٥) قلتَ : كُلْ أَحَدَهُما . فإذا نَفَيْتَ هذا وقلتَ : لا تَأْكُلْ خُبزًا أو لحمًا -فكأنّك قلت: لا تأكُلْ (١) شَيئًا مِنها)) (٦) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الرضي (١٣٣٠/١) .

<sup>(</sup>۲) نسبه ابن الأنباري في الإنصاف إلى الكوفيين . (٤٧٩/٢) ، وينظر : التبصرة والتذكرة (١٣٣،١٣٤/) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١١٢ ، ٢١٢) ، وشرح التسهيل (٣٦٥/٣)، والجني الداني (ص٢٣٠)

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصل (٢١٢/٢) ، وينظر : الكتاب (١٨٤/٣) ، وحروف المعاني (ص٥١)، وشرح الإيضاح في شرح اللهباب (٢٤٨/١) ، وشرح الوافية (ص٤٠٠) ، وشرح الرضي (٢٤٨/١) ، والمعنى (٢/١٣٠) ، والمغنى (٢/١٠) .

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصل (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٥) "خبزًا أو لحمًا فكأنك قلت: لا تأكل" سقط من س.

<sup>(</sup>٦) حواشي على المفصَّل للزمخشري (ل١٣٨/ب) ، وينظر : الكتاب (١٨٤/٣) .

وقد تُذْكَر (أو) ؛ لتبيينِ التَّقسيمِ (۱) ؛ نحو: الاسمُ نكرةٌ أو معرفةٌ (۱) ، وتُسَمَّى: التَّنْويعيَّةَ (۱) . وقريبٌ منها ما يُفصِّلُ (۱) الأنّواعَ ؛ نحو: أكلتُ بالبصرةِ السَّمكَ أو الجرادَ . وقد أكلها ؛ فلا شكَّ (۱) .

 ZN MLKJ I H GF [ : وللإِبْهَامِ ؛ كقوله تعالى : ]

 (۳)(۲٤:۱).

وللشَّكَّ ؛ نحو : قام زيدٌ أو بكرٌ (٧).

وقالَ الفارسيُّ والكوفيون : قد يجيء بمعنى (بل) ؛ نحو : أنا أخرُجُ أو أُقيمُ . أي : لا بل أُقيمُ (٨) .

<sup>(</sup>١) في س: "القسمة"

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/١٢٠) ، والجني الداني (ص٢٢٨) ، والمغني (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الجزولية (٢/١٧٢) ، والتوطئة (ص١٩٩) ، والمباحث الكاملية (١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) "التنويعية وقريب منها ما يفصل" سقط من س.

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللباب (٢/٣٦) ، والمباحث الكاملية (٢/٣٦٪) ، وشرح التسهيل (٣٦٣/٣) ، وشرح الرضي (٥) ينظر : اللباب (١٣٦٦/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٦٥/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : التوطئة (ص١٩٩) ، وشرح التسهيل (٣٦٣/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦٢٥) ، وشرح الكافية الشافية (٦٢٠/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٩) ، والمغنى (١/٣٩٩) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الأصول (۲/۲) ، والتبصرة والتذكرة (۱۳۳/۱) ، والأزهية (ص۱۱۱) ، والتوطئة (ص۱۹۹) ، وشرح التسهيل (۳۲۲/۳) ، وشرح الرضي (۱۳۲۰/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲/٥٦) .

<sup>(</sup>۸) ينظر : حروف المعاني (ص١٣) ، والأزهية (ص١٢١) ، وشرح اللمع (٢٤٧/١) ، والإنصاف (٨) ينظر : حروف المعاني (ص٣٦) ، والأزهية الشافية (٢٢٠/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٧٨) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٢٠) ، وشرح الكافية الشافية (٣٧٨/١) ، والجنى الداني (ص٣٧٩) ، والمغني (٢١٧/١) .

وقالَ المالكيُّ : ((أكْثرُ وُقوعِ (أو) التي للإباحةِ في تشبيهٍ لفظيٍّ ؛ كقوله تعالى :  $Z \neq p \circ n$  M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1 M = 1

قلتُ : فيهِ نظرٌ .

وقد يقعُ (أو) موضع الواو إذا أُمِنَ اللَّبْسُ (٢) ؛ كقوله (٣):

فَظَلَّ طُهاةُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجِ صَفِيفَ شِواءٍ أَوْ قَدِيْرٍ مُعَجَّلِ

الطَّهْوُ: الإنْضاجُ (٤) . والصَّفيفُ: المنضوجُ على الحجارةِ (٥) . والقَديرُ: المنضوجُ في القِدْر . أي : كَثُر لحْمُ الصَّيدِ فظلَّ الطُّهاةُ يَشُوُ ونَه ويُنْضِجُو نَه (١) .

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية (١٢٢٣/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٦٢٤ ، ٦٢٥) ، والمغنى (١٠٤/١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الكافية الشافية (١٢٢٢/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦٢٧) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص٢٢)

وينظر : شرح القصائد السبع الطوال (ص٩٧) ، وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص٥٨) ، وجمهرة أشعار العرب (ص١٤١) ، وشرح الكافية الشافية (٣٢٣/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦٢٨) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح القصائد السبع الطوال (ص٩٧) ، وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص٥٨) ، وجمهرة أشعار العرب (ص١٤١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المعلقات السبع للزوزني (ص٥٨) .

وقد يجيءُ (أو) بمعنى الواوَ (1) ؛ كقولِهِ (7):

فَقَالُوا لَنَا ثِنْتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا صُدُورُ رِمَاحٍ أُشْرِعَتْ أَوْ سَلَاسِلُ

قلتُ: هذا إذا لم يكنْ تقديرُ البيتِ لا بدَّ مِنْ أحدِهما. والأَوْلى أَنْ يُمَثَّلَ بقوله (٣):

وَكَانَ سِيَّانِ أَنْ لَا يَسْرُحوا نَعَمًا أَوْ يَسْرَحُوهُ بِهَا وَاغْبَرَّتِ السُّوحُ

وهذا من الشَّاذِّ الذي لا يُقاسُ عليه (٤). ووجْهُ مجيءِ ذلكَ : (أو) الإباحة القريبة من الواو ؛ نحو : جالِسْ الحسَنَ أو ابْنِ سِيرينَ = فإنَّها في معنَى : جَالِسْهُما (٥) .

و(أمْ) المتّصِلةُ . وسمِّيتْ متّصِلَةً لأنّ مدخولَها كجزءٍ من الكلام الذي قبلَهُ فلمْ

<sup>(</sup>۱) ينظر : الإنصاف (٤٧٨/٢) ، وشرح التسهيل (٣٦٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٢٢/٣) ، وشرح ال الرضي (١٣٢٧/٢) ، ورصف المباني (ص١٣٣) ، والجنى الداني (ص٢٢٩) ، والمغني (٢/٥٠١) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لجعفر بن عُلْبَة الحارثي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١/٥٤)

وينظر : شرح التسهيل (٣٦٣/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٢٥/٣) ، والمغني (٤٢٤/١) ، والمساعد (٤٥٧/٢) ، وشرح أبيات المغني (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ص٨٢) .

وينظر: ديوان الهذليين (١٠٧/١) ، والإيضاح العضدي (ص٢٩٦) ، ومعاني الحروف (ص٧٧) ، والخصائص (عينظر: ديوان الهذليين (١٠٧/١) ، والإيضاح العضدي (٩١/٨) ، وشرح المفصل (٩١/٨) ، والمباحث الكاملية (١٩٦٩)، وشرح الرضى (١٣٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (٩٢/٨) ، ورصف المباني (ص١٣٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٢٩٦) ، وشرح المفصل (٩٢/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١١/٢) ، وشرح التسهيل (٣٦٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٢٣/٣) .

يستقل (١) ، ولأنّ المتكلمَ كانَ قاصدًا مَا بعدهَا /مَعَ مَا قبلَها ؛ إذْ ابتداءُ الكلامِ بخلافِ [٢٣٥/ب] المنقطعةِ فيهما(١) .

وشرْطُ استعمالها: أنْ يقرنَ بها يُعْطَفُ عليه همزةُ الاستفهامِ قبلَها واحدٌ مِن الأمرينِ المسئولِ عنْهُما والآخرُ يلي الهمزة ؛ لِيُعْلَمَ مِن أوّلِ الأمرِ أنّهما المستويان فِي الاستفهامِ عَن تعيينِ أحدِهما بعْدَ عِلْمِ المستفهِمِ بثبوتِ الحُكْم لأحدِهما بلا تعيينٍ ؛ نحو: أزيدٌ عندَكَ أمْ عمرٌ و(٣). ويُعْرَفُ بأنْ يُستَغْنَى عنهما بـ(أيّ) (١) كما مرّ ، فيَضْعُفُ حذْف الهمزةِ وإنْ عُلِمَ (١).

وعبارةُ الأنّدلسيِّ : ((يَمْتَنِعُ إلّا فِي الشِّعْرِ)) (١) . فيضعفُ أو يمتنعُ : زيدٌ عندكَ أم عمرٌ و (٧) .

(۱) ينظر : التوطئة (ص۱۹۷) ، وشرح المقدمة الجزولية (۲۲۸/۲) ، والمباحث الكاملية (۱۹۲٪)، وشرح التسهيل (۳۹۶٪) ، وشرح الكافية الشافية (۱۲۱۲٪) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصَّل (٩٨/٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول (٧/٢) ، وشرح اللمع (١/ ٢٥٦) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٠٨/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٢/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٠٠) ، وشرح الرضي (١٣٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١٦٩/٣) ، والأصول (٢١٣/٢) ، والجمل (ص٥٥٥) ، وعلل النحو (ص٤٥٤)، والتبصرة والتذكرة (٢٧٢/١) ، والأزهية (ص١٢٤) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الكافية الشافية (١٢١٥) .

<sup>(</sup>٦) المباحث الكاملية (١/٣٦٧، ٣٦٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٢/٣) .

وجوَّزَ الفَرّاءُ حذْفَ الهمزة (١) في الاختيار وإنْ لم يَكنْ بعدها (أَمْ) (٢) ؛ كقولهِ وارثًا مِنْ تسعةِ إخوتِهِ (٢)(٤):

## أَفْرَحُ أَنْ أُرْزَأَ الكِرَامَ وَأَنْ أُوْرَثَ ذَوْدًا شَصَائِصًا نَبْلًا

الشُّصُوصُ: النَّاقَةُ القَلِيْلَةُ اللَّبَنِ (٥) ؟ أي: أَفْرَحُ بِصِغَارِ الإبِلِ ورُزِئْتُ بِكِبَارٍ.

ويمتنعُ الفصْلُ بينَ الهمزةِ وبينَ مُعادِلَي ما يلي (أمْ) ؛ نحو: أرأيتَ زيدًا أم بكرًا. لأنّه يُوهِمُ أنّ المسؤولَ عَنْهما: (رأيت) ، و (بكرًا) (٢) . و (أمْ) في نحو: أزيدٌ أمْ بكرٌ عندَك =أولى بأنْ يكون متّصلةً منها في : أزيدٌ عندك أمْ بكرٌ (٧) . لأنّ حذْف الخبر في الأوّل أبْعَدُ ؛ إذْ دلالةُ المتأخّر على محذوفٍ سابقِ أضعفُ من العكس .

وقد يتوسّطُ (أمْ) بين جملتين اسميتين أو فعليتين ؛ لواحدٍ ، والثنين (١٥)(٩) ؛ كقوله (١٠):

<sup>(</sup>١) "وإن علم ... حذف الهمزة" سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) الذي جوّز ذلك هو الأخفش في معاني القرآن (٢١/٢) ، وانظر : شرح الكافية الشافية (١٢١٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) في ن : "إخوة"

<sup>(</sup>٤) البيت من المنسرح ، ينسب لحضر مي بن عامر .

ينظر : أدب الكاتب (ص٢٠٩) ، وأمالي القالي (١/٧٦) ، والاقتضاب (١٧٩/١) ، وشرح الكافية الشافية (٣/٣) ، واللسان (٤٧/٧) ، والخزانة (٤٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح (شصص ٢/١٠٤) ، واللسان (٤٧/٧) ، وتاج العروس (١٢/١٨) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية الشافية (١٢١٨/٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٣/١٢١٨) .

<sup>(</sup>٨) في س: "ولا يعني"

<sup>(</sup>٩) ينظر : شرح التسهيل (٣٦٠/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢١٣/٣) ، والمغنى (٢٧٤/١) .

[لَعَمْرُكَ] (٢) مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا أَشُعَيْثُ ابْنُ سَهْمٍ أَمْ شُعَيْثُ ابْنُ مِنْقَرِ وَابِنُ سَهْمٍ وَابْنُ مِنْقَرٍ خبران لا صِفَتانِ (٣) . وحُذِف التنوين من (شُعيث) كما حُذِف وابنُ سَهْمٍ وابْنُ مِنْقَرٍ خبران لا صِفَتانِ (٣) . وحُذِف التنوين من (شُعيث) كما حُذِف مِن (عَمْرو) في قوله (٤) :

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيْدَ لِقَوْمِهِ<sup>(٥)</sup> وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ جعل شعيثًا دَعِيًّا. الهَشْمُ: الكَسْرُ<sup>(١)</sup>. ومنه سُمِّى عمرُو بنُ عبدِ مَنافٍ هاشمًا<sup>(٧)</sup>.

#### É=

(١) البيت من الطويل ، وهو لأوس بن حجر في ديوانه (ص٤٩) ، وروايته :

لعمرك ما أدري أمِنْ حَزْنٍ مِحْجَنٍ شُعَيْثُ بنُ سَهْمٍ أَمْ لَحِزْنِ بِن مِنْقَرِ

ويُنسب للأسود بن يعفر ، وقيل : اللَّعِيْنُ المِنْقَريُّ

وينظر : الكتاب (١٧٥/٣) ، والمقتضب (٢٩٤/٣) ، والكامل (٢٩٣/٢) ، والمحتسب (٥٠/١) ، وضرائر النظر : الكتاب (١٧٥/٣) ، وشرح الرضي الشعر (ص١٥٩) ، وشرح التسهيل (٣٦٠/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٢٧٦) ، وشرح الرضي (١٣٣٥/٢) .

- (٢) تكملة من (ن).
- (٣) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/١٢١٤) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٦) .
  - (٤) البيت من الكامل ، ينسب لمطرود بن كعب الخزاعي .

وينظر: النوادر (ص٤٦٤) ، والمقتضب (٣١١/٢) ، والكامل (٣٢٨/١) ، والفاخر (ص٣٣٧) ، والاشتقاق (ص٣٣) ، والمبهج (ص٩٤) ، وأمالي المرتضى (٢٦٨/٢، ٢٦٩) ، والمبهج (ص٩٤) ، وأمالي المرتضى (٣٢٨/٢، ٢٦٩) ، والإفصاح للفارقي (ص٥٦) ، والإنصاف (٣٦٣/٢) ، وشرح الجمل (٤٤٧/٢) .

- (٥) من (س) ، وفي الأُخَر : "كقومه" .
- (٦) ينظر: اللسان (هشم١١/١١٦)، وتاج العروس (٩٩/٣٤).
  - (V) ينظر: المصادر السابقة.

ونحو : أقامَ زيدٌ أم قعدَ ؟ و أقامَ زيدٌ أمْ قعدَ بكرٌ . فحُكمُ كلِّ جُملةٍ حُكْمُ مفردٍ؛ يعني : كِلتاهُما مُؤوَّلةٌ بجملةٍ واحدةٍ (١) ؛ وهي : أيّها أبو شُعيثٍ ، وأيُّ الفِعْلَيْنِ فَعَلَ .

قَالَ الحَاجِبِيُّ : ((ولا تُمُيَّزُ هذه عن المنقطعةِ إلّا بالقصْدِ ؛ لأنَّهَا تحتملُهما في المواضعِ المذكورةِ)) (٢) .

قلتُ : لا يَصِحُّ قولُه بَعْدَ<sup>(٣)</sup> أَنْ ثبتَ قولُ المالكيِّ ؛ وهو : ((أَنَّ شرْطَ المنقطعة أَنْ لا يسبقها الهمزةُ ؛ لا لفظًا ولا معنَّى ، أو لا يتضمَّنُ الكلامُ ؛ (أيّ) كقوله تعالى : ] } \ يسبقها الهمزةُ ؛ لا لفظًا ولا معنَّى ، أو لا يتضمَّنُ الكلامُ ؛ (أيّ) كقوله تعالى : ] } \ { ~ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ كَلْ يونس: ٣٧ - ٣٨) ، و ] أَلَهُمْ أَرَجُلُّ يَمَشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمُ أَمْ لَكُمْ أَرْجُلُّ يَمَشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَمُمُ أَمْ لَكُمْ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَلِ (أَمْ) المتّصلةِ ثلاثةُ شروطٍ:

أن يكونَ المعطوفُ بها مفردًا لفظًا أو تقديرًا.

وأنْ يكونَ السائلُ بها عالمًا بواحدٍ من المسؤولِ عنهها [لا بعينه] (٥)؛ إذْ سؤالُه للتعيينِ (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في (ط ، س) : "هذا"

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية (١٢١٩/٣) ، وشرح التسهيل (٣/٠٣٠) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦١٨).

<sup>(</sup>٥) تكملة من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المباحث الكاملية (٣٦٥ ، ٣٦٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢١٣/٣) ، وشرح الرضي (٦٦٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٦٨/٢) ، ورصف المباني (ص٩٣) .

وأنْ يُقارِنَ المعطوفُ عليه بها الهمزة، مع صحَّةِ قيام (أيّ) أو (متى) أو (أين) أو (ما) مقامَهما على حسب المقام (١) و لا يَنْتقِضُ (٢) بقوله تعالى :  $[ Z ] \setminus [ A ]$  (النازعات: ٢٧) ، وبقوله : [ A ] أَمْ قَرَّمُ تُبَيّع [ A ] (الدخان: ٣٧) ؛ لأنّه مُزَالٌ عنْ أصْلهِ ؛ إذ هو لتوبيخ المشْرِك ، واستفهامٌ عن إذعانه الفاسِد (٣) .

وإذا تَوسط (أمْ) بين جملتين هما جزء جملة تكونُ بمعنى الواو ، ويجب أنْ يُذكرَ قبلها الهمزةُ ؛ لأنّ الكلمة لا تُغيَّرُ عن أصل استعمالها بتغيُّرِ معناها إلا نادرًا ؛ ألا ترى أنّ (أَحْوَصَ) يُجمَع على (حُوص) وإنْ زَال وصفيَّته ؟!

وأنْ تُجُرَّدَ الهمزةُ عن معنى الاستفهام بوقوعها في وسط الكلام .

وأنْ يبقى فيها معنى التسوية ؛ لئلّا يخرُج عن أصلها بالكُلِّية .

وأنْ يكون (أمْ) بمعنى الواو ؛ لئلّا يخرج عن العاطفة ، وليَستقِيمَ معنى التسوية (أ ؛ ؛ إذ هي لا تتحقق بالنسبة إلى شيء واحدٍ . فلا تقع الجملتان حالَيْن ؛ لأنّها قد يتضادّان والحالُ مقيّدةٌ للفعل ؛ فإذا قُيِّد بها يجتمع ضدانِ .

وأنْ يُقدَّرا بمفرَدَيْن ؛ لأنَّها جزءٌ من الكلام ، ويكون المفردانِ مصدرَيْن لا مشتقَّين؛

<sup>(</sup>۱) ينظر : الأصول (۷/۲) ، والتبصرة والتذكرة (۱/۵۷) ، وشرح اللمع (۲۰٦/۱) ، وشرح المفصل (۱/۸۸) ، وشرح الكافية الشافية (۱۲۱۲/۳) .

<sup>(</sup>٢) "ينتفض" سقطت من س.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول (٧/٢) ، وشرح المفصل (٩٨/٨) ، والمباحث الكاملية (١/٣٦٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٩٠٢) .

<sup>(</sup>٤) "لئلا يخرج ... التسوية" سقط من س ؛ لانتقال النظر .

لئلّا يلزمَ استعمالهُما في غير موضعِها ؛ لأنّ من الموضع الأصلي للمشتق الحالُ . وقد مرَّ المتناعُ وقوعِها حالَين ؛ نحو : سواءٌ عليَّ أقمتَ أم قعدتَ . وما أُبالي أضربتَ أمْ أكرمتَ (١) . وكقوله (٢) :

# مَا أُبالِي أَنَبَّ بِالْحَرْٰنِ تَيْسٌ أَمْ جَفَانِي بِظَهْرِ غَيْبٍ لَئِيْمُ

تقديره : سواءٌ عليَّ قيامُكَ وقعودُكُ . ولا أُبالي بِضَرْبِك وإِكرامِكَ . وبِنَبِّ تَيْسٍ وبِجفَاءِ لَئِيْمِ<sup>(٣)</sup> .

ولو قَدَّرْتَ (أَوْ) موضع الواو، أو أَوَّلْتَ (قُمْتُ) ونحوَه بمشتقِّ لم يستقِمْ ؛ لما مرَّ .

ولو توسَّطَ (أو) بين جملتين هما جزءُ جملةٍ لا يكون قبلَها الهمزةُ (١) ؛ إذْ لأنَّه مُقْتَضِي (٥) لذكرها ؛ إذْ لم يجبْ في أصلِ استعمالها ، مع أنَّ معنى الاستفهام في الكلام معدومٌ الآنَ ، ويبقى (أو) على أصلها وهو إثباتُ الحكم لأحدِ الأمرَين ؛ إذ لا موجب لأنْ يصيرَ بمعنى

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من الخفيف ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه (١/ ٤٠) ، وشرحه (٣٧٨)

وينظر : الكتاب (١٨١/٣) ، ومجاز القرآن (١٥٨/٢) ، والحجة للقراء السبعة (١٧١/١) ، ومعاني الحروف (٣٤) ، والأزهية (ص١٢٥) ، وأمالي ابن الشجري (١٠٧/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٣٤) ، والأزهية الكافية الشافية (١٢١٣/٣) ، وشرح الرضي (٢٠٩/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٥) ، والخزانة (١٥٥/١١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (١٨١/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٥٣٥) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢١١/٢) .

<sup>(</sup>٥) في س : "يقتضي" .

[1/441]

الواو ويقدَّرَ بمشتَقَّينِ<sup>(۱)</sup> من اسمِ فاعلٍ ونحوِه ؛ إذ لو قُدِّرْتا<sup>(۱)</sup> بمصدرَين لاستُعملا في غير / موضعِها (۳).

قالَ الحاجبيُّ : ((لأنَّهَا حالان ، والحالُ لا يكونُ مصدرًا ؛ نحو : أَنا أَضْرِ بُكَ قُمتَ أَو قَعَدْتَ . تقديرُه : أَضِرِ بُك قَائمًا أو قاعدًا . ولو قَدَّرْت : قائمًا وقاعدًا لم يصحّ ؛ لأنّ اجتهاعَها اجتهاعُ ضِدَّيْنِ . وكذا لو قُدِّرا بقولك : قيامًا وقعودًا . إذْ ما وقَعَ المصدر حالًا مُؤَوَّلُ بمشتقً ؛ ليصحَّ المعنى)) (أ) .

تنبيه : إعلمْ أنَّهُ وإنْ ذكر سيبويه (٥) : أنَّ الجملتين المتوسِّط بينهما (أو) إذا كانتا جزءَ الكلامِ تكونانِ حالًا . لكن الظاهرَ جوازُ وقوعِهما خبرًا وصفةً ؛ على حَسَبِ المَقامِ ، نحو : زيدٌ قامَ أبوهُ أو قعدَ . و مرَّ بِرجُلِ إمَّا قامَ وإمَّا قعدَ .

فأقولُ: كلُّ موضعٍ هو موضعُ مفردٍ يكونُ الأصل فيه أنْ يكون مشتقًا -كالحالِ، وخبرِ المبتدأِ- تُؤَوَّلُ الجملتانِ المتوسِّطُ بينهما (أو) إذا وقعتا ذلك الموضعَ بمشتقَّين. ولا يتوسَّطُهما (أمْ) ؛ لما مرَّ. وكلُّ موضعٍ أصلهُ أنْ يكونَ مَوضعَ (أهُ) مفردٍ جامدٍ كالمبتدأِ والمفعولِ يُؤَوَّلان بمصدرَين إذا وقعتا فيه ، ويتوسَّطُهما (أمْ) دون (أوْ).

(الفسم الثاني: النكفيق) بحث الحرف

\_

<sup>(</sup>١) من (ن). وفي الأُخَر: "المشتقين".

<sup>(</sup>٢) من (ن) . وفي الأُخَر : "قُدِّرَ"

<sup>(</sup>٣) ينظر : أمالي ابن الحاجب (٧٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) أمالي ابن الحاجب (٧٤٥/٢) ، ٧٤٦ ، ٧٤٧) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب (١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٦) "مفرد يكون ... يكون موضع" سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

وإذا اطَّلَعْتَ على ذلك اطَّلَعْتَ على حقيقةِ قولِ سيبويه ؛ فإنَّه قالَ: قَوْلُ:

مَا أُبالِي أَنَبَّ بِالْحَزْنِ تَيْسٌ أَمْ جَفَانِي بِظَهْرِ غَيْبٍ لَئِيْمُ (١)

مُتَعَيِّنْ لِهِ (أَمْ) (٢).

نبيبُ التيس: صوتُه عند هَيجانِهِ<sup>(٣)</sup>. وجفاني ؛ أيْ: يَغْتَابُنِي.

وقولُه (١):

وَلَسْتُ أَبَالِي بَعْدَ مَوْتِ مُطَرِّفٍ خُتُوفَ المَنايَا أَكْثَرَتْ أَوْ أَقَلَّتِ

مُتَعَيِّنٌ لِهِ (أَوْ) (٥).

والفَرْقُ : أَنَّ (أَنَبَّ) مفعولٌ لا حالٌ ، وأنَّ المرادَ نفْيُ المبالاةِ عن نُبوبٍ<sup>(١)</sup> وجفاءٍ معًا، لا عنْ أحدِهما<sup>(١)</sup> .

ولو بدَّلَ (أمْ) بـ (أوْ) ويكونُ التقدير : ما أُبالي نابًّا أو جافيًا =يتغيَّرُ المبالَى به ، مع أنَّ

(١) سبق تخريجه (ص ٩٤٤).

(٢) ينظر الكتاب (١٨١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٠/٢) .

(٣) ينظر : الأزهية (ص٥١٥) ، وأمالي ابن الشجري (١٠٧/٣) .

(٤) البيت من الطويل ، ينسب لمُلَيْح بن علّاق القعيني في شرح أبيات سيبيويه لابن السيرافي (١١١/٢) .

وينظر : الكتاب (١٨٥/٣) ، والأزهية (ص١٢٧) ، وأمالي ابن الحاجب (٧٤٧/٢) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٠/٢) ، وشرح الرضى (١٣٤٦/٢) ، والخزانة (١٦٩/١١) .

(٥) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢١٠/٢) ، وشرح الرضي (٦/٢) .

(٦) في ن: "نبيب"

(٧) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢١٠/٢).

استعمالَ<sup>(۱)</sup> المشتقِّ مفعولًا على غيرِ أَصْلِه . وإنّ (أَكْثَرَتْ) حالٌ ؛ إذْ (حُتُوفَ) مفعولُ (أُبالِي)<sup>(۲)</sup> .

فلو بدَّلَ بِرِأَمْ): فإنْ كان مُقدَّرًا بر(ما أُبالي حتوفَ المنايا كَثْرَةً وقِلَّةً) يقعُ الحالُ مصدرًا، مع لُزُومِ اجتماعِ ضِدَّيْنِ<sup>(٣)</sup>. وإنْ كان تقديرُهُ: (مُكْثِرَةً ومُقِلَّةً) يلزمُ اجتماعُ ضدَّين؛ لا يُقالُ: لِمَ لا يجوزُ استعمالُ إحْدَاهما مقام الأُخرى مجازًا؟ لأنّه فيهما موضِعُ الغلط<sup>(٤)</sup>.

وقالَ المالكيُّ : لأنّا لم نُثْبِتْ الأحكامَ بالمعاني ؛ بَلْ وجَّهْنا (٥) الواقِعَ بِجَرْيِهِ على قياسِ كلامِهم (٦) .

و لا يقعُ بعد الفعلِ القلبيِّ إلّا (أمْ) ، والهمزةُ ؛ نحو : علمتُ أزيدٌ عندَكَ أمْ عمرٌ و . والمعنى : علمتُ ما هو جوابُ ذلكَ ؛ أي : علمتُ ما يتعيَّن منهما (٧) . وإنْ أُبهِمَ تعيينُه على بعضٍ . ولو قِيل : أزيدٌ عندَكَ أو بكرٌ =لم يستقمْ ؛ لأنّه ليس شيئًا متعيّنًا فيعلمُه ؛ إذ تارةً يكون (نعمْ) وتارةً (لا) . ويمتنعُ تعلُّقُ العلم بهَا لَمْ يَتَعَيَّنْ .

تنبيه : لا تصيرُ الهمزةُ مع (أمْ) المسوِّيةِ مُجرَّدةً عن الاستفهام بعد الفعل النفسيّ؛

<sup>(</sup>١) "عن أحدهما ... أنَّ استعمال" سقط من ط.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢١٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) "فإن كان ... اجتماع ضدين" سقط من ط .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق ، وأمالي ابن الحاجب (٧٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) في س : "وههنا"

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح التسهيل (٣٢٨/٢).

<sup>(</sup>٧) ينظر علل النحو (ص٥٥).

لأنَّ الواقعَ بعدَه كالواقعِ أوَّل الكلام.

قالَ : (و (أم) المنقطعة) (١) .

أقولُ: (أمْ) المنقطعةُ تكونُ بمعنى (بَلْ) وهمزةِ الاستفهامِ (٢). وقدْ مرَّ أنَّ شرْطَها ألَّا تُصَدَّرَ الجملةُ قبلها بالهمزةِ (٦). وإنْ صُدِّرتْ بها لا يَصْلحُ - أيُّ : موضِعَهما - (١).

وهي لعطفِ جملةٍ على جملةٍ تكونُ خبرًا واستفهامًا ، وغيرَهما ؛ كقولك حينَ رأيتَ شبَحًا : إنَّها لإبلٌ أمْ شَاءٌ ، و أزيدٌ عندك أمْ عندك عَمْرٌ و (٥) . فإنَّها قُلتَ : أمْ شَاءٌ ، وأمْ عندك عمرٌ و ، فإنَّها لإبلٌ أمْ شَاءٌ ، وأنّه عمرٌ و ، عمرٌ و ، إذا أَضْرَبْتَ عن الجملة الأولى بسببِ حصولِ شكِّ لك في أنَّها شاءٌ وأنّه عمرٌ و ، فاستأنفتَ السؤالَ وكأنَّك قلتَ : بلْ أهِي شاءٌ ؟ (١)

فَائِدَةً : قَالَ الزَّخْشريُّ : إذا كانتْ الجملةُ الأولى خبريَّةً جازَ حذْفُ أحدِ شَطْرَيْ

(١) الكافية في النحو (ص٢٢٦) .

(۲) ينظر : الإيضاح العضدي (ص ۲۹۹) ، والتبصرة والتذكرة (۱۳۰۱) ، والأزهية (ص ۱۲۸) ، وشرح المفصل اللمع (۲،۷۰۱) ، واللباب (۲،۷۰۱) ، والتوطئة (ص۱۹۹) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲،۹۰۲)، وشرح التسهيل (۳۲۰/۳) ، ورصف المباني (ص ۹۰) .

(٣) ينظر : المباحث الكاملية (١/٣٦٧) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٨) ، والجني الداني (ص٥٠٠).

(٤) ينظر : التبصرة والتذكرة (١/٥٣٥) ، والأزهية (ص١٢٨) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٨) .

(٥) ينظر : الكتاب (١٧٢/٣) ، والأصول (٢١٣/٢) ، وحروف المعاني (ص٤٨) ، والإيضاح العضدي (ص٩٩١) ، والتبصرة والتذكرة (١٣٥/١) ، والأزهية (ص١٢٨) ، وشرح اللمع (١٨٩١) ، وشرح المفصل (٩٨/٨) ، وشرح الموافية (ص٤٠٠) .

(٦) ينظر الإيضاح العضدي (ص٩٩) ، ومعاني الحروف (ص٧٠) ، والتبصرة والتذكرة (١٥٥/١)، وشرح المفصل (٩٨٢/٣) ، وشرح المفصل (٩٨٢/٣) ، وشرح المفصل (٩٨٢/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٩٨٢/٣) ، وشرح الرضي (١٣٣٧/٢)، ورصف المباني (ص٩٥) .

الجُملةِ الثانيةِ ؛ كما في هذا المثالِ ، وهو : إنَّها لإبلٌ أمْ شَاءٌ . إذْ أَصْلُهُ : أمْ هِي شاءٌ؟ (١) .

وقد يقالُ : إنَّ (أمْ) المنقطعة بمعنى الهمزة خاصَّةً ؛ ولذا قد يأتي للإِنْكار ، ومنه قوله تعالى : ] أَمَّ يَقُولُونَ شَاعِرُ كَ (الطور: ٣٠)(٢) .

وقد يجيءُ بمعنى (بلُ) (٢) ؛ كقوله (٤):

### وَلَيْتَ سُلَيْمَى فِي المَاتِ ضَجِيْعَتِيْ هُنالِكَ أَمْ فِي جَنَّةٍ أَمْ (٥) جَهَنَّم

تنبيه : قولهُم : إنّها بمعنى (بل) ، أو بمعنى (بل) والهمزة = على التشبيه ؛ لأنّها يؤتّى بها في أوّلِ كلامٍ مستأنفٍ بعدَ كلامٍ متروكٍ ؛ كه (بل) ، مع تردُّدٍ فيه ؛ كالمذكور بعد الهمزة ، لا على التحقيقِ ؛ إذْ لم يُعْرَضْ عن الأُولى بالكلِّية ، ولم تكنْ الثانيةُ استفهامًا حقيقيًّا ولذا لم يستقمْ أنْ يُبدَّلَ به (بلُ) أو بها وبالهمزة في بعض الصّورِ ؛ فإنّه لو قيلَ : موضعُ ] % و النقرة: ٢) ] أمَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ كه (يونس: ٣٨) ، و ] \_ ` Z (الطور: ٣٩) ] + رابطور: ٣٩) ، و ] حيريًا حقيقيًّا (١) . ولو قيل: بلُ

<sup>(</sup>١) ينظر : المفصَّل (٣٠٥) ، وشرح المفصل (٩٨/٨) ، وشرح الرضى (١٣٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأزهية (ص١٣٠) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: عمدة الحافظ (ص٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص٢٦٦) .

وينظر : شرح عمدة الحافظ (ص٦٢٠) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧٨) ، وأوضح المسالك (٣٢٠/٣) ، والمقاصد النحوية (١٦٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٥) في ن : "أو "

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح اللمع (١/٢٦٠) ، وشرح المفصَّل (٩٨/٨) ، والمباحث الكاملية (٢٦٦١) .

أيقولونَ = يصيرُ إعْرَاضًا(١) وتوبيخًا.

تذنيب: قال المالكيُّ : ((أَصْلُ (إمَّا) (إنْ) ضُمَّ إليها (مَا) وأُدْغِمَتْ ؛ ولذا قد يُفْرَدُ<sup>(٢)</sup> عنْ (ما) ؛ كقولِ دُريدِ بن الصِّمَّةِ<sup>(٣)</sup>:

فَقَدْ كَذَبَتْكِ نَفْسُكِ فَاكْذِبِيْهَا فَإِنْ جَزَعًا وَإِنْ إِجْمَالُ صَبْرِ)) (١)

أي : كَذِّبْ نفسَك ببقائِها . وليس (إنْ) فيه للشرط ؛ لأنّها إذا وقعتْ بعد الفاء لا يتقدَّم عليها /ما يسدُّ مسدَّ الجوابِ (٥) . بخلافِ قولِهِ (٦) :

(١) في ط: "اعتراضا"

(٢) في ن : "يعزو"

(٣) البيت من الوافر ، وهو لدريد بن الصمة في ديوانه (ص١١٠) .

وينظر: الكتاب (٢٦٦/١) (٣٣٢/٣) ، والبغداديات (ص٣٢) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (١٠١/٨) ، وعلل النحو (ص٣٧٧) ، وشرح المفصل (١٠١/٨) ، وشرح الكافية الشافية (٢٥٩/١) ، وشرح الرضي (١٣٣/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٠) ، ورصف المباني (ص٢١٧)، والجني الداني (ص٢١٢).

- (٤) شرح التسهيل (٣٦٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٣٢٢/٣) ، وينظر : الكتاب (٢٦٦/١) (٣٣١/٣) ، ، ومعاني الحروف (ص١٣١) ، وعلل النحو (ص٣٧٧) ، والجنى الداني (ص٢١٢).
  - (٥) ينظر: الكتاب (١/٢٦٦).
  - (٦) صدر بيت من البسيط عجزه: فَمَا اعتِذَارُكَ مِنْ شَيْءٍ إِذَا قِيلًا.

ينسب للنعمان بن المنذر بن ماء السماء .

ينظر : الكتاب (٢٦٠/١) ، والفاخر (ص١٧٢) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (٢٦٩/١) ، والمفصل (٩٢/١) ، والمغني (٢٦٩/١) ، والمفصل (٩٦/٨) ، والمقاصد النحوية (٦٩٢/١) ، والخزانة (١٠/٤) .

\* قَدْ قِيْلَ ذَلِكَ إِنْ حَقًّا وَإِنْ كَذِبًا \*

قلتُ : لمانع التَّركيبِ في الحرفِ أنْ يقولَ : حذَفَ (ما) ضرورةً .

وقد يُستغنَى بـ (وإلّا) عن (وإمَّا) (١) ؛ كقوله (٢):

فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِيْ بِصِدْقٍ فَأَعْرِفَ مِنْكَ غَثِّيْ مِنْ سَمِيْنِي وَإِلَّا فَاطَّرِحْنِي وَاتَّخِذْنِي عَـدُوَّا أَتَّـقِيْكَ وَتَتَّقِيْنِي

وشَذَّ تَرْكُ (إمّا) المتقدِّمةِ (٢) ؛ كقولهِ (٤):

(۱) ينظر : الأزهية (ص۱٤٠) ، وشرح التسهيل (٣٦٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٢٧/٣) ، وشرح الرضي (١٢٢٧/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٦٦/٢) ، ورصف المباني (ص٢٠١) ، والجنبي الداني (ص٣٢) ، والمخني (٢٩٤/١) .

(٢) البيتان من الوافر ، وهو للمُثَقِّب العَبْدِيِّ في ديوانه (ص٢١٢ ، ٢١٢) .

وينظر: المفضليات (ص٢٩٢) ، والأزهية (ص١٤٠) ، وأمالي ابن الشجري (١٢٦/٣) ، وشرح الجمل (عنظر: المفضليات) ، وضرائر الشعر (ص١٦٦) ، وشرح التسهيل (٣٦٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية الشافية (٣٢/١) ، وشرح الرضي (١٣٣٢/١) ، ورصف المباني (ص١٠٢) ، والمغني (٢٩٤/١) .

- (٣) ينظر : شرح التسهيل (٣٦٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٢٨/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦٤٢) ، وشرح الرضي (٣٦٦/٣) ، ورصف المباني (ص٢٠١) ، والجني الداني (ص٣٢٥) .
  - (٤) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه (ص٤٢٤) ، وشرحه (١٨٩/٢) . .

وينسب لذي الرمة ، ولم أجده في ديوانه المطبوع .

وينظر: معاني القرآن للفراء (٢٩٠/١) ، والأزهية (ص١٤٢) ، وشرح المفصل (١٠٢/٨) ، وشرح التسهيل (٣٦٦/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٤٢) ، وشرح الكافية الشافية (٣١٢٨/٣) ، وشرح الرضي (٣٦٦/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨١) ، ورصف المباني (ص٢٠١) .

## نُهَاضُ بِدَارِ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا وَإِمَّا بِأَمْوَاتٍ أَلَمَّ خَيَاهُا

هَاضَ العظْمَ : كَسَرَهُ (١) . أيْ : يُكْسَرُ إِمَّا بدارٍ وإمَّا بأَمْواتٍ (٢) .

قال: (و (لا) و (بل)) "، .

أقولُ: (لا) و (بلْ) و (لكن) ثلاثتُها يُشِتُ الحُكْمَ لأحدِ الأمرَيْنِ مُعينًا مِنَ المعطوفِ والمعطوفِ عليهِ بها (١٠) ، فيذكرُ ما يميِّزُ كلَّا منها عن أُخْتَيْهما بمعنَّى يختصُّ بها.

فـ(لا) إنّما تُستعمَلُ (٥) عاطفةً إذَا أُريدَ ثبوتُ الحكم للأوّلِ ونفْيُه عن تاليها (٢) ؛ فيكون الحُكمُ ثابتًا للمعطوفِ عليه خبرًا وأمرًا أو ندًاء ؛ نحو : جاء زيدٌ لا عمرٌو . وأكْرِمْ زيدًا لا عمرٌا . و يَا زَيدٌ لا عمرٌو (٧) = يُعلَمُ منهُ أنّ (لا) لا يُستعمَل في الاستفهام ونحوه مما

<sup>(</sup>١) ينظر : اللسان (هيض٧/٢٤٩) ، وتاج العروس (١١٥/١١٩) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الرضى (١٣٣١/٢) .

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٤/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٤/٢) ، وشرح الوافية (ص ٤٠١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) من (ط ، س) ، وفي الآخر (يختص) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (٢٩/١) ، والمقتضب (١٤٩/١) ، والأصول (٥٦/٢) ، والجمل (ص١٧) ، والإيضاح المغصّل (ط٢٩٧٠) ، والتبصرة والتذكرة (١٣٧/١) ، والمفصل (ط٢٩٨٠) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٤/٢) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢١٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٣١/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٦٣٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٣) ، والجنى الداني (٢٩٤) .

لا ثبوتَ له ؛ لأنَّها لإثباتِ حُكمِ ما قبلها (١) . وكذا (لكن) العاطفةُ وكذا الناصبة وإنْ خُفِّفَتْ ؛ لأنَّها لإثباتِ نقيضِ الحُكم الثابتِ لما قبلَها لما بعدها .

وكذا يمتنعُ أَنْ يُعْطفَ بـ(لا) على المنفيِّ بـ(لنْ) أو غيرها ؛ لأنَّها تنفي عن تاليها ما ثبت لِمَتْلُوِّها في عُن تاليها ؟ (٢)

ولا يظهرُ العاملُ بعدَها ؛ فيمتنعُ : قامَ زيدٌ لا قامَ بكرٌ . لئلّا يلتبس بالدعاء (٢) . ولا يظهرُ العاملُ بعدَها ؛ فيمتنعُ : القامة على :  $ZV \cup TS R[$  (القيامة: ٣١) (٤).

وقولُ المالكيِّ : ((قولُ الزَّجَاجِ (٥) : لا تقعُ (لا) العاطفةُ بعدَ الفعلِ الماضي لئلَّا يُتوَهَّمَ الدَّعاءُ =منقوضٌ بقولِ العَرَبِ : جَدُّكَ لا كَدُّكَ (١) . إذْ تقديرُه : نَفعَك جَدُّكَ لا كَدُّكَ)) (٧). فه نظرٌ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدمة الجزولية (ص٧١)، وشرح الرضى (٢/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٢٩٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٠٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٧٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦١٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصول (٢٠/٢) ، وحروف المعاني (ص٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٠٢) .

<sup>(</sup>٥) صوابه : (الزجاجي) ، ينظر : حروف المعاني (ص  $\Lambda$ ) ، وشرح الجمل (٢٤٠/١) .

<sup>(</sup>٦) مثل يراد به : جَدُّك يغني عنك لا كدُّك .

ينظر : جمهرة الأمثال (٢٤٤/١) ، ومجمع الأمثال (١٧٢/١) ، وانظر : معاني القرآن (٨٣/١) ، وشرح الكافية الشافية (١٧٣/٣) .

<sup>(</sup>۷) شرح الكافية الشافية (٣/١٣٣٢) ، وانظر : شرح الرضي (١٣٥١/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٦١٣/٢) .

و (بَلْ) للإضرابِ -أيْ: الإعراضِ - عن الأوّلِ (١):

فإنْ كانَ ما قبلَها مُثبتًا فالإضرابُ عن الفاعلِ ؛ فيكونُ ما بعدها مُثبتًا ؛ نحو: جاء زيدٌ بلْ بكرٌ . فقد أَعْرَضْتَ عنْ نِسبة المجيء إلى زيدٍ سواءً كانَ ثابتًا له أوْ لا ، وأَثبتَّهُ لبكرٍ (١٠). فلا يقعُ هذا في كلام فصيح ؛ لأنّه مِن بابِ الغَلطِ (٣) .

وإنْ كانَ منفيًّا ؛ نحو : ما جاء زيدٌ بل بكرٌ =قال الأكثرون : الإعراضُ عن النَّفي خاصّةً ؛ لأنّ (بلْ) للإثبات ، وكَان بكرٌ جاء (،) . وقال المبرِّدُ : الإضرابُ عن الفاعل أيضًا كما في المثبت ، فيكونُ ما بعدَها منفيًّا (١٠) . فهو من باب الغلطِ أيضًا (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب (۱/ ٤٣٩) (٤٣٩/٤) ، والمقتضب (١/ ١٥٠) ، والأصول (٧/٢) ، والجمل (ص١٨) ، والمحتف (عمر الكتاب (١٣٦/١) ، ومعاني الحروف (ص٩٤) ، والتبصرة والتذكرة (١٣٦/١) ، وشرح اللمع (٢٤٨/١) ، وشرح المفصَّل (١/ ١٠٥٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : علل النحو (ص٣٧٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٢) ينظر : علل النحو (ص٣٠٩) ، والإيضاح في شرح الكافية لابن جمعة (٦٧٠/٢) ، ورصف المباني (ص٥٠١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (٢١٤/١) ، وعلل النحو (ص٣٧٩) ، وشرح المفصل (١٠٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٤/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٤/٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٤/٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١/٤٣٩) ، وعلل النحو (ص٣٧٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٤/٣) ، وشرح الكافية الكافية (١٣٥٢/٣) ، وشرح الرضي (١٣٥٢/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٣) ، والجنى الداني (ص٣٣٦) .

<sup>(</sup>ه) المقتضب (۱/۱۰۰) ، وينظر : شرح الجمل لابن عصفور (۱/۲۳۹) ، وشرح التسهيل (٣٦٨/٣)، وشرح الكافية الشافية (٣١٤/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٤) ، والجنى الداني (ص٢٣٦)، والمغني (١٨٨/٢) .

وقالَ المالكيُّ مُقويًّا لقولِ الأكثر: ((إذا وقعَ بعد نفْيٍ أو نَهْيٍ ؛ نحو: ما ضَرَبَ زيدٌ بلْ بكرٌ . و لا تضرِبْ زيدًا بلْ بكرًا =يقرّرُ (بلْ) نفْي الضّربِ لزيدٍ ، ويُشِتُ الضَّربَ الضّربَ لزيدٍ ، ويُشِتُ الضَّربَ البكرِ] (٢) ، ويقرِّرُ نَهِيَ المخَاطبِ عن ضَرْبِ زيدٍ ، ويُؤذِنُ بأنَّهُ مأمورٌ بضرْبِ بكرٍ . ولذا لمْ يَجُزْ في المعطوف بـ (بل) ، و (لكن) على (ما) إلّا الرفعُ ؛ لأنّ (ما) لا يعملُ إلا في منفيًّ )) (٣) .

تنبيه : هذا إذَا وقعَ بعد (بلُ) مُفَرَدُ (أُ) ، أمّا إذا وقع بعدها جملةٌ = يجوزُ أنْ يوافِقَ ما بعدها لما قبلها نفيًا وإثباتًا ، وأنْ يُخالفَه فيهما ؛ إلّا أنّها تدلّ على انتهاءِ غَرَضٍ واستئنافِ غيرِه؛ أي : على الخروج من قضيّةٍ إلى أخرى ؛ فلا يدُلّ على أنّها لم تقع (٥) .

وعبارةُ الحاجبيِّ : ((على تُرْكِ الأوَّل وإِنْ كَانَ مُوجُودًا ، والأَخْذُ فَيها هُو أَهُمُّ مَنهُ ؛ كقوله تعالى : ] , - . / 2 (السجدة: ٣) . وكَثُرَ نظائرُه في القرآن)) (١) ؛ كقوله تعالى : ] ، لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءَ بَلُ أَنتُمُ قَوْمُ

#### É=

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المفصل (۱۰٥/۸) ، وشرح الرضي (۱۳۵۳/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲۷۰/۲) ، ورصف المباني (ص١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (٣٦٨/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٩/١٢٣٤) ، وشرح الرضى (١٣٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المباحث الكاملية (١/٣٦٠) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٣٠) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح اللمع (١/ ٢٤٩) ، والمباحث الكاملية (١/ ٣٥٩) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٣٣/٣) ، والمعني وشرح الرضي (١٣٥٤/١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧١/٦) ، والجنى الداني (ص٢٣٥) ، والمغني (١٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٦) شرح المقدمة الكافية (٩٨٤/٣) ، وينظر : حروف المعاني (١٤ ، ١٥) ، وشرح المفصل (١٠٥/٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٦١٤/٢) .

تَجُهُ لُون ] (النمل: ٥٥).

وعلى كلِّ حالٍ: ما بعدَ (بَلْ) مقصودٌ وما قبلها متروكٌ ؛ مُثبتًا أو مَنفيًّا .

وقِيل : إنّها ليستْ عاطفةً ، وإعرابُ ما بعدها على أنّه بدلٌ مما قبلها كإعرابِ ما بعد (أيْ) المفسِّرةِ ؛ ولذا استُعمِلتْ في بدَلِ الغلطِ (١) .

و (لكنْ) للاستدراك (١٤١٠) ؛ ولذا قُدِّرَ (إلّا) المنقطعةُ بها (١٦) . ويُستعملُ إذا خالفَ حُكمُ ما بعدَها لما قبلها ؛ لا لمجرَّد الإضراب عنهُ . بخلافِ (بلْ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية (١٢٣١/٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر : التوطئة ص(۱۹۷) ، وشرح المقدمة الجزولية (٦٦٦/٢) ، وشرح التسهيل (٣٦٩/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٦٣٢) ، وشرح الرضي (١٣٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الرضي (١٣٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) في ط: "الاستقبال"، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ينظر : الجمل (ص١٧) ، والإيضاح العضدي (ص٢٩٨) ، ومعاني الحروف (ص١٣٣) ، والتبصرة والتذكرة (١٣٦/١) ، والمفصل (ص٤٣/٣) ، وشرحه (١٠٦/٨) ، وشرح الرضي (١٣٥/٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (٣٦٦/١) ، والأصول (٢٩٠/١) ، والمباحث الكاملية (٣٦٢/١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧١/٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢١٤/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٣/١٢٣٠ ، ١٢٣١) .

وإنَّما يُعطفُ مِها المفرد ليتميَّزَ عن المخفَّفَةِ (١) . فيجبُ أنْ يكونَ قبلَها النَّفْيُ والنَّهْيُ ؟ نحو: ما جاءَ زيدٌ لكنْ بكرٌ (٢) . إذْ لو كان قبلها إثباتٌ لكانَ بعدَها نفْيٌ ؛ لأنَّها للمغايرة بينَ ما قبلَها وما بعدَها ، والمفرد لا يكون نفيًا ؛ لأنَّ النفْيَ يختصُّ بالجملةِ . وإذا وجبَ أنْ يكونَ ما قبلَها منفيًّا أو منهيًّا يكونُ ما بعدها مثبتًا أو مأمورًا ؛ لتحصُلَ المغايرَةُ . وإنَّما يكونُ بعدَها مفر دُ (۳).

قَالَ (١) الزَّخشريُّ: ((وإنْ عُطِفَ بِها الجملةُ)) (٥).

قلتُ : قد بيَّنا / أنَّ العاطفةَ يقعُ بعدَها المفردُ ، وأنَّ (لكنْ) الَّتي بعدَها الجملةُ هيَ [\77\] المخففةُ منَ الثقيلةِ (١٦) ؛ فالصَّوابُ أنْ يقالَ : ويقعُ بعد المخفَّفة الجملةُ ، فيجوزُ أنْ يكونَ قبلَها نفيٌ فيكونَ بعدَها إثباتٌ ، وأنْ يكونَ إثباتٌ فيكونَ بعدها نفيٌ نحوُ: جاءَ الأمرُ لكنْ الوزيرَ لم يجيُّ . والمرعيُّ المغايرةُ المعنويةُ ؛ فيصحُّ : تكلَّمَ زيدٌ لكنْ أخوهُ سكتَ . إذْ معناهُ :

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل (١٠٧/٨) ، والتوطئة (ص١٩٧) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٤/٢)، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧١/٢) ، والمغنى (٣/٥٥٠) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب (١/ ٤٣٥) ، والأصول (٧/٢) ، والجمل (ص١٩) ، وحروف المعاني (١٥ ، ٣٣) ، والتبصرة والتذكرة (١٣٦/١) ، والمفصل (ص٤٢٨) ، وشرحه (١٠٦/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢١٤/٢) ، وشرح التسهيل (٣٧٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : علل النحو (ص٣٧٩) ، وشرح المقدمة الجزولية (٢٦٧/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٤/٣) ، وشرح التسهيل (٣٧٠/٣) ، وشرح الرضى (٢/٥٥/١) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٥١٦) .

<sup>(</sup>٤) في ن: "وقال"

<sup>(</sup>٥) المفصل (ص ٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقدمة الجزولية (ص٧١).

ما تكلَّمَ(1).

تنبيةٌ :

إذَا وقعَ بعدَ (لكنْ) مُفردٌ فهيَ عاطفةٌ ، ويمتنعُ أَنْ يجامعَها الواوُ (٢) ؛ إِذْ يلزمُ أَنْ يوافقَ ما بعدَها لما قبلَها ؛ لأنَّ عطفَ المفردِ بالواو يقتضي ذلكَ وأنْ يخالفَهُ لِوجود (لكنْ) . فإنْ وُجِدَ معها الواوُ ؛ كقولهِ تعالى : ] مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكِن رَّسُولَ اللّهِ 2 (الأحزاب: ٤٠) = تكونُ مخفَّفةً ؛ لامتناعِ اجتهاعِ عاطفينِ .

وتُقدَّرُ ما بعدَها جملةٌ معطوفةٌ بالواوِ على ما قبلَها<sup>(٦)</sup> ، ولا يمتنعُ اجتماعُ الموافقةِ والمخالفةِ هنا ؛ لأنَّ عطفَ الجملةِ بالواوِ لا يقتضي الموافقةَ ، نحوُ : جاءَ زيدٌ ولم يجيءُ بكرٌ . وإن كانَ ما بعدَها جملةٌ فهي مخفَّفةٌ ؛ جامَعَها الواوُ أمْ (١) لم يجامِعُها (١) ، فلا تكونُ عاطفةً إلّا إذَا كانَ بعدَها مفردٌ (١) = نصَّ عليه الجزوليُّ (١) . ولا بُعْدَ ؛ فإنَّ (لا) و (أم) المتصلةَ لا يُعطفُ جما إلا المفردُ .

(١) ينظر : شرح المقدمة الجزولية (٦٦٧/٢) ، والتوطئة (ص١٩٧) ، والمباحث الكاملية (٣٦٣/١).

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح المفصل (۱۰٦/۸) ، وشرح الكافية الشافية (۱۲۳۰/۳) ، وشرح الرضي (۱۳٥٦/۲)، والجني الداني (ص۸۷) ، والمغني (۵۰/۳) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الكافية الشافية (١٢٣٠/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣/١٧٢) ، ورصف المباني (ص٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) في ن ، س : "أو "

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقدمة الجزولية (ص٧١) ، وشرح الرضى (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) المقدمة الجزولية (ص٧١) ، وانظر : المباحث الكاملية (٣٦٢/١) ، وشرح الرضي (٢/٢٥٦).

وزعمَ ابنُ خَروفٍ (١) ، وبهِ قالَ يونسُ : أنَّ (لكنْ) لا تستعملُ بدونِ الواوِ ؛ فلا تكونُ عاطفةً (٢) . والمثالُ الذي ذكرَه سيبويهِ لـ (لكنْ) : ما مررْتُ بصالحٍ ولكنْ طالحٍ (٢) = فكأمِّها لم يجدوها خاليةً عن الواوِ (١) .

خاتمة : جعلَ الكوفيُّونَ [ليسَ]  $^{(0)}$  عاطفةً $^{(7)}$  ، محتجِّينَ بقولِه $^{(V)}$  :

أَيْنَ المَفَرُّ والإلهُ الطَّالِبُ وَالأَشْرَمُ المغْلُوبُ ليسَ الغَالِبُ

أُجيبُ : بأنَّ خبرَ (ليس) خُذفَ ضرورةً ، وهو كان ضميرًا متصلًا (٨) .

(٥) تكملة من (ط) .

(٧) البيتان من الرجز ، وينسبان لنُفَيْل بن حَبِيْبِ الحِمْيَريّ .

ينظر : شرح التسهيل (٣٤٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٤٣٣/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧١)، والجنى الداني (ص٤٩٨) ، والمغني (٥٦٥/٣) ، والمقاصد النحوية (١٦١٠/٤)، والهمع (٢٦٣/٥) .

(۸) ينظر : شرح التسهيل (٣٤٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٣٣/٣) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧١) ، والجنى الداني (ص٤٩٨) ، والمغني (٣٦٦/٣) .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن الناظم (ص٣٨٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح المفصل (۸۱/۸) ، وشرح التسهيل (٣٤٣/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٣١/٣)، وشرح الرضي (١٣٥٥/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٨٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧١/٢) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب (١/ ٤٣٥) ، وعبارته : ((ما مررت برجلٍ صالح لكنْ طالح ، .. فإن قلت : مررت برجل صالحٍ ولكن طالحٍ ، فهو محال ؛ لأنَّ (لكن) لا يتدارك بها بعد إيجاب ، .. وإن شئت رفعت فابتدأت على (هو) فقلت : ما مررت برجلٍ صالح ولكن طالحٌ)) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح التسهيل (٣٤٣/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٣١/٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأزهية (ص١٩٦) ، وشرح الجمل (٢٢٠/١) ، وشرح التسهيل (٣٤٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٣٢١/٣) ، وشرح الرضي (١٣٥٢/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٣٧١) .

والأشرمُ: مشقوقُ الأنْفِ(١).

تذنيب : العاطفُ المبنيُّ على حرفٍ واحدٍ يمتنعُ فصْلُه عن المعطوفِ بهِ ؛ ولذا يمتنعُ الوقفُ عليه ؛ لأنَّه كجزءٍ منهُ .

أما المبنيُّ على أكثرِ من حرفٍ (٢) ؛ ك (ثُمَّ) يجوزُ أَنْ يُفصلَ عنه بيمينٍ ، أو شرطٍ ، أو ظنِّ ؛ نحو : قامَ زيدٌ ثُمَّ - والله - بكرٌ . و خرجَ بكرٌ أو - أظنُّ - زيدٌ (٢) . ولذا سكونُ اللام في ] وَلَـ يُوفُولُو [ (الحج: ٢٩) .

واعلَمْ أَنَّهُ يمتنعُ في عطفِ المفردِ عطفُ الاسمِ على الفعلِ ، أو بالعكسِ ؛ لعدمِ اتِّحادِ عاملِهما ؛ فيُؤوَّلُ قولُه تعالى : ] ۞ أَمَّ أَنتُمُ صَامِتُونَ ۚ ﴿ (الأعراف: ١٩٣) بـ :

<sup>(</sup>١) ينظر : اللسان (شرم١١/١٢) ، وتاج العروس (٤٦١/٣٢) .

<sup>(</sup>٢) "حرف واحد ... أكثر من حرف" سقط من ط .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المباحث الكاملية (١/٣٧٥) ، وشرح الكافية الشافية (٣/١٢٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأزهية (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٥) في س: "رأيت"

<sup>(</sup>٦) ينظر : المباحث الكاملية (١/٣٧٥) ، وشرح الرضي (٢/١٣٥٠) .

أدعو تُمُوهُم أمْ صَمَتُّمْ. بأنَّ (أمْ) لعطْفِ المفردِ لفظًا أو تقديرًا (١٠).

وإذا عُطفَ الاسمُ على الاسم يَجِبُ اتّحادُ عاملِهما فيمتنعُ: ماتَ زيدٌ والشمسُ.

وإذا عُطفَ الفعلُ على الفعلِ يَجِبُ اتّحادُ زمانهما (٢) ؛ فيصحُّ : قامَ زيدٌ ولم يقعدْ (٣) . ويمتنعُ : قامَ زيدٌ ولا يقعدُ . لأنّ (لا) لنفْيِ المستقبلِ . وكذا يمتنعُ : لم يقمْ زيدٌ ولا يقعدْ . ويمتنعُ : في يقم ويكوزُ لو رفع (يقعد) ؛ لأنّه يكون حينئذٍ من عطفِ جملةٍ على جملةٍ ، ولا يُشترَطُ فيهما اتّحادُ زمانهما (١) .

وقالَ ابنُ يعيشَ : يمتنعُ : قامَ زيدٌ ويقعدُ (٥). ولم يُفصِّلْ .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب (١٠٨/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المباحث الكاملية (١/٣٧٥) ، وشرح التسهيل (٣٨٣/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٣/٧٧٠) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢٧٠/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المباحث الكاملية (١/٣٧٥) .

<sup>(</sup>٥) ما أورده ابن يعيش : (( ... بأن تكون صفة نحو : مررت برجل يقوم ، أو حالًا ، نحو : مررت بزيد يكتب ونحوها لم تحتج إلى الواو)) ، شرح المفصل (٧٥/٣) .

## [حروف التنبيه]

قَالَ : (حروفُ التَّنبيهِ : (أَمَا) ، و (أَلَا) ، و (هَا) ) (١) .

أقولُ: التَّنبيهُ: الإيقاظُ. ووُضِعتْ الحروفُ الثلاثةُ لتنبيهِ المخاطَبِ فيُقبِلُ على مَنْ يُنبِّهُهُ مُصغيًا إلى ما يخاطبُه بهِ قبلَ الشُّروعِ فيهِ ؛ لِيَتَفَطَّنَ بجُملتهِ حتى لا يفوتُه شيءٌ منهُ ؛ لِيتَفَطَّنَ بجُملتهِ حتى لا يفوتُه شيءٌ منهُ المخاطَب لا لِغفْلَتِه (٢) . ولا يُؤتَى بحرِفِ التنبيهِ لحرفِ التنبيهِ ؛ لأنّ فوتَ شيءٍ منهُ على المخاطَب لا يضرُّ (٣) ؛ لأنّه لم يُقصَدْ بالذّاتِ (١) .

وحقُّها أنْ يُصَدَّرَ بها الكلامُ ؛ لئلَّا يفوتَ بعضُه على السامع (٥) ؛ كقوله (٢) :

هَا إِنَّ تَا عِذْرَةٌ إِنْ لِمْ تَكُنْ نَفَعَتْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ تَاهَ فِي البَلَدِ

(١) الكافية في النحو (ص٢٢٧) .

(٢) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٥/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٢٠/٢) ، وشرح الوافية (ص ٤٠١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦١٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦١٨/٢) .

(٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٥/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٦١٨/٢) .

(٤) ينظر : البسيط في شرح الكافية (٦١٨/٢) .

(٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٦/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٠/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٢/٢) .

(٦) البيت من البسيط ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه (ص٢٨) .

وروايته :

ها إنَّ ذي عذرة إلَّا تكن نفعَتْ فإنَّ صاحبَها مُشَاركُ النَّكدِ

وينظر : المفصل (ص٤٣٣) ، وشرحه (٧٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٦/٣) ، وشرح الرضي (١٣٥٨/٢) ، والجنى الداني (ص٤٩٩) ، والخزانة (٥/٩٥) .

العُذْرُ والعِذْرَةُ والمَعْذِرَةُ ؛ بمعنًى (١) . المعنى : عَذَرْتُ عليكَ فإنْ قَبِلتَ عُذري ورضِيتَ عنّي، وإلّا لا أفارِقُ بلدَك ما دُمتَ ساخطًا عليَّ . وتاهَ في البلدِ : أيْ : لا يفارقُ بلدَك .

وقَدْ يَدْخُلُ (ها) من بينِ حروفِ التَّنبِيهِ على اسمِ الإِشَارةِ وإنْ لمْ يكنْ أَوَّلَ الكلامِ ؛ لِمَا عُلِمَ أَنَّ شُرْطَ دَلالَتِهِ قيامُ قرينةِ الإِشارةِ لِصحَّةِ إطلاقهِ على كلِّ حاضرٍ (٢)؛ ولذا افتَقَرَ إلى الصِّفةِ فاشتدَّ افتقارُه إلى تنبُّه المَخَاطَبِ؛ لئلَّا يفوتَهُ قرينةُ الإِشارةِ، فيُدرِكُ المشارَ إليه بعينِه (٣). وغيرُه من الأسماءِ لا يفتقرُ إلى قرينةٍ ؛ فلا يحتاجُ إلى مقارنته (١) ؛ كقوله (٥) :

[و] (١) نَحْنُ اقْتَسَمْنَا المالَ نِصْفَيْنِ بَيْنَنا فَقُلْتُ لَهُمْ: هَذَا لَهَا ؛ هَا ، وَذَا لِيَا (١)

نعم ؛ المضْمَرُ وإنْ كان مدلولُه معيَّنًا -إذْ جزْمُ /الخطاب في نحو : أَنتَ . وتقدُّمُ [٢٣٧]

(۱) ينظر: شرح المفصل (۱۱٤/۸).

<sup>(</sup>۲) ينظر : المفصل (ص٤٣٤) ، وإيضاحه (٢٢٠/٢) ، وشرح الوافية (ص٤٠١) ، وشرح التسهيل (٢) ينظر : المفصل (ص١٠٥) ، وشرح الرضي (١٣٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (١١٦/٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠٠٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٩٨٥/٣).

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، ينسب للبيد في ملحقات شرح ديوانه (ص٣٦٠) .

وينظر: الكتاب (٣٥٤/٢) ، والمقتضب (٣٢٢/٢) ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (ص٣٢٧) ، وتحصيل عين الذهب (ص٣٢٧) ، والمفصل (ص٣٣٣) ، وشرحه (١١٤/٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٣/٢)، والخزانة (٢١٥/٥).

<sup>(</sup>٦) تكملة من بعض المصادر.

<sup>(</sup>٧) في ن : "ثم ذا"

ذِكْرُه فِي نحو: هُو قائمٌ - يُشعِر بهِ بِشَبَهِهِ مِنْ بعضِ الوجوهِ ، فدخل عليه (ها)؛ نحو: ها أَنا ذَا. و ها هُو ذَا (١) .

وقالَ الخليلُ : ((تقديرهُ هذا أنا))(٢) . فيكون داخلًا على اسم الإشارة تقديرًا .

وإنَّمَا قُدِّمَ [أنا على ذا ؛ لأنّ المتكلم ظن] (٢) ذا (٤) قدْ (٥) ظنَّ أنَّ المخاطَبَ اعتقده غائبًا (٦) ، فيقول : ها أنا ذا . أي : أنا حاضرٌ لا غائبٌ . وكذا في : ها هو ذا . ونحوه (٧) .

والحرفُ وإنْ كانَ الأصلُ [فيه] (^) ألّا يكونَ مُرَكَّبًا ولا مُغيَّرًا ؛ ولذا لم يُشتَقَّ هو مِن شيءٍ ، ولا شَيءٌ مِنهُ .

ذَكَرَ فِي الكَشَّافِ: أَنَّ (أَلَا) و (أَمَا) مُركَّبانِ منْ همزةِ الاستفهامِ وحرفِ النفيِ؛ لدلالتها على تحقيقِ ما بعدَهما ، مع دلالتِهما على التنبيهِ (٩) .

<sup>(</sup>۱) ينظر الكتاب (۳۵۳/۲) ، والمفصل (ص٤٣٤) ، وشرحه (١١٦/٨) ، وشرح الوافية (ص٤٠١)، وشرح التسهيل (١١٥/٤) ، والمخنى (١١٥٨/٢) ، والجني الداني (ص٣٤٧) ، والمخنى (٣١٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب (٣٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ن) ، وصواب العبارة : ((وإنَّما قدَّم أنا على ذا ؛ لأنّ المتكلم قد ظنَّ أن المخاطب اعتقده غائبًا)).

<sup>(</sup>٤) "وقال الخليل .. وإنها قدم ذا" سقط من ط .

<sup>(</sup>٥) من (س) . وفي الأُخر : "فلا" .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (٣٥٤/٢) ، وشرح المفصَّل (١١٦/٨) ، وشرح الرضى (٣٥٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل (١١٦/٨).

<sup>(</sup>۸) تكملة من (ن ، ط ، س) .

<sup>(</sup>٩) الكشاف (١٨٠/١) ، وينظر : شرح المفصل (١١٥/٨) ، وشرح الرضي (١٣٥٦/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٢/٢) ، والجني الداني (ص٣٨١) ، والمغني (٤٤٠/١) .

وقلتُ : سببُه أنَّ الاستفهامَ كثيرًا يكونُ للإنكار والنهيِ الذي يتضمَّنُ النفيَ ؛ نحو: أَتضْرِبُ زيدًا وهو أخوكَ ؟! (١) . والنّفيُ إذا دخل النفيَ يفيد الإثباتَ ؛ كقوله تعالى : ] أَلَيْسَ ذَيْكِ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن ۞ ٱلمؤتَىٰ ∑ (القيامة: ٤٠)(٢).

ويدخلُ -غالبًا- على ما يُصدَّرُ به القسم من (إنَّ) ، واللَّامِ ، وحرفِ النفيِ ؛ كقوله تعالى : ] ! " #\$ % & ") ( \* Z (يونس: ٦٢) (٦) وكقوله وكقوله (١٠) :

## أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا

وبالتَّركيبِ خرَجَ (لا) عن النَّفيِ فجازَ دخولُها النهيَ والنَّفيَ (٥) ، وعلى غيرِه (١)؛ كقوله (٧):

Ã=

<sup>(</sup>۱) ينظر : المفصل (ص٤٥٤) ، وشرحه (١١٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٩/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٢٠٠٠/٣) ، وشرح الوافية (ص٤١٠) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٢٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : حروف المعاني (ص١١) ، وشرح المفصَّل (١١٥/٨) ، والجنى الداني (ص٣٨١) ، والمغني (٤٤١/١) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن كلثوم في ديوانه (ص٧٨) .

وينظر : شرح القصائد السبع الطوال (ص٢٦٦) ، وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص١٨٦) ، وجمهرة أشعار العرب (ص٨٧) ، وشرح المفصَّل (١١٥/٨) ، والخزانة (٢/٧٦) .

<sup>(</sup>٥) "وبالتركيب خرج ... والنفي" سقط من ط .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصل (١١٥/٨) ، وشرح الرضى (٦/٢ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٧) البيت من الطويل ، وهو للشماخ بن ضرار الذبياني في ملحقات ديوانه (ص ٢٥٦) .

## أَلَا يَا اصْبَحَانِي قَبْلَ غَارَةٍ سِنْجَالِ وَقَبْلَ مَنَايَا غادِياتٍ وَآجَالِ

وسِنْجَالُ: موضعٌ بأذربيجان (١).

وفي (أمَا) زيادةُ تحقيقٍ ؛ فلذا يقعُ طليعةَ اليَمينِ (١) ؛ كقول أبي الصَّخْرِ (١)(٤) :

## أَمَا وَالَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ والَّذِيْ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَالَّذِيْ أَمْرُهُ الأَمْرُ

وقَدْ جاءَ بمعنى (حقًّا) ؛ فيكونُ ظرفًا ، فيُفتَحُ (أنَّ) بعدَها ؛ نحو: أَمَا أنَّك قائمٌ (٥٠٠ . فيُؤَوَّلُ معَ ما بعدَها بمفردٍ يكونُ مبتداً والظرفُ خبرُه (١٦) ، وفاعلًا للظرفِ عند المبرّد (٧٠).

#### É=

وينظر : الكتاب (٢٢٤/٤) ، والمفصل (ص٣٤٤) ، وشرحه (١١٥/٨) ، والجني الداني (ص٣٥٦) ، والمغنى (٤٤٩/٤) .

- (١) ينظر: شرح المفصل (١١٥/٨).
- (۲) ينظر : الكشاف (۱۸۰/۱) ، وشرح المفصل (۱۱۰/۸) ، وشرح التسهيل (۱۱۵/۶) ، وشرح الرضي (۲) ينظر : الكشاف (۱۲۰۲) ، والجني الداني (ص۳۹۰) ، والمغني (۲/۳۶۳) .
  - (٣) من ن . وفي الأُخَر : "الصحراء" .
  - (٤) البيت من الطويل ، وهو لأبي صخر عبد الله بن سلمة الهذلي .
- ينظر : شرح أشعار الهذليين (٩٥٧/٢) ، والأمالي (١٤٩/١) ، والمفصل (ص٤٣٤) ، وشرحه (١١٥/٨) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن وشرح المقدمة الكافية (٩٨٥/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٢/٢) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (١١٤٧/٢) ، ورصف المباني (ص٩٧) ، والمغني (٣٤٣/١) .
- (٥) ينظر : شرح المفصل (١١٥/٨) ، وشرح الرضي (١٣٥٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٣/٢) ، والمغنى (٣٤٥/١) .
- (٦) ينظر : الكتاب (١٢٢/٣) ، وشرح المفصل (١١٥/٨) ، والجنبي الداني (ص٩٩٣) ، والمغني (١/٣٤٨) .
  - (٧) ذكره ابن هشام في المغني (١/٣٤٨) ، وينظر : الخزانة (١٠/٢٧٥) .

وقد جاءَ : أَمَ واللهِ لأفعلَنّ . بحذْفِ ألف (أَمَا) تخفيفًا لطوله (١) ، وإنْ كانَ على غير القياسِ ؛ لِخِفَّتِها . ومنه قوله تعالى : ] ( \* + Z (الفجر: ٤) .

وَلِيسَ (أُمَ) حرفًا برأسها ؛ إذْ لو كان كذا لسكن ميمُها كآخرِ (بلْ) و(أو) (۱)(۱) وفي كلام هِجْرِسِ بنِ كُليبٍ حين شَبَّ وعَلم أنَّ خالَه (وهو : جسَّاسُ بنُ مُرَّةً) كانَ قاتلَ أبيه - بعد أن قالَ (۱):

يَا لَلرِّ جَالِ لِقَلْبٍ مَا لَهُ آسِ كَيْفَ العَزَاءُ وَثَأْرِي عِنْدَ جَسَّاسِ ؟!-

: ((أَمَ وَسَيفِي وزِرَّيْهِ ورُمْحي ونَصْلَيْهِ وفَرَسِي وأُذْنَيْهِ = لا يدَعُ الرجلُ قاتِلَ أَبَوَيْهِ وهو ينظُرُ إليهِ)) (٥) . ثمّ طعَنه فقتَله .

الزِّرُّ: واحدُ أزرارِ القميصِ ، ونحوِه . والزُّرُّ -بالضَّمِّ - : مصدرُ زَرَرْتُ القميصَ : إِذَا شَدَدْتُ أَزْرارَهُ (١) .

وقد جاءَ : هَمَا والله . و عَما والله . وعَمَ والله . بإبدال الهمزة هاءً وعينًا  $(^{(\vee)}$  .

Ã=

<sup>(</sup>۱) ينظر : المفصَّل (ص٤٣٥) ، وشرحه (١١٦/٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٣/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠٠٢) . الكافية (٢٠٠٢) .

<sup>(</sup>٢) "وإن كان ... بل و أو " سقط من ط ، س .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (١١٦/٨) .

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط ، ينسب للهرجس بن كليب . ينظر : شرح المفصل (١١٧/٨) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصل (ص٤٣٥) ، وشرحه (١١٧/٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) يُنظر: اللسان (زرر ١/٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر : المفصل (ص٤٣٥ ، ٤٣٦) ، وشرحه (١١٥/٤) ، وشرح الرضي (١٣٥٧ ، ١٣٥٧) ، وشرح

## [جروفُ النَّداء]

قالَ: (النِّداءُ) (١).

أقولُ: حروفُ النِّدَاءِ: الخمسةُ المذكورةُ (٢).

وَعَدَّ بعضُهم (وا) مَعَها<sup>(۱)</sup> ، وليسَ بالصَّوابِ ؛ لأنَّها ليسَتْ منها ؛ لأنّها تختصُّ بالمندُوبِ<sup>(۱)</sup> وهو ليسَ بمنادًى ؛ لأنّه مطلوبٌ إقبالُه . والمندوبُ متفجَّعٌ عليهِ ؛ فافترقا بحقيقتِهما<sup>(۱)</sup> . ولم يَبْعُدْ ذِكْرُها معها باعتبارِ موافقةِ مدخوليهما بناءًا وإعرابًا<sup>(۱)</sup> .

والنّدَاءُ لغة : مصدرُ نادَى . ورُوِيَ بضمِّ النُّونِ مجعولًا مِنْ قِبَلِ الأصواتِ ؟ كالصُّراخِ ، والبكاءِ (٧) .

#### **É** =

الكافية لابن جمعة (٦٧٣/٢) ، والجني الداني (ص٩٩٠) ، والمغني (١/٣٤٤) .

- (١) الكافية في النحو (ص٢٢٨).
- (٢) ينظر: الأصول (١/٣٢٩).
- (٣) ينظر : المفصل (ص٤٣٧) ، وشرحه (١١٨/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٠/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٥٠٥/٢) .
- (٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢١٢٢) .
- (٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٧/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٠/٢) ، وشرح الرضي (٥) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٧٤/٢) .
  - (٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٧/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٤/٢) .
    - (٧) ينظر: اللباب (١/٣٢٨)، وشرح المفصل (١١٨/٨).

واصطلاحًا: طَلبُ إقبالٍ بحرفٍ نائبٍ لِـ (أدعُو) (١).

وهو معنى من المعاني ؛ كالتمنّي ، ونحوه . فوُضِعتْ له حروفٌ تدلُّ عليه كما وُضعتْ لغيره من المعاني .

وهو إنشاءٌ ؛ كقولك (٢) : كذَبْتَ . لِمُنادِي صالحٍ بـ : يا فاسقُ . لم تَرِدْ على النِّدَاءِ ؛ إذ لا فرقَ بينَ نداءِ الاسم والصِّفةِ ، وإنَّما وَرَدَ على أنَّه غيرُ موصوفٍ بصفةٍ ناداه بها (٢) .

ولـ(يا) فَضْلٌ على أخواتِها ؛ لكثْرةِ النِّداءِ بها ، ووقوعِها في الاستغاثةِ ، والنُّدبةِ، وللقريب ، والبعيدِ (١) . وتليها الهمزةُ في كثْرةِ النِّدَاءِ بها (٥) ، قالَ عُرْوَةُ (٦) :

أَعَفْرَاءُ! كَمْ مِنْ عَبْرَةٍ أَنْتِ هِجْتِهَا وَأَذْرَيْتِ دَمْعَ العَيْنِ بِالْهَمَلانِ العَفراءُ: الّتي يعلو بياضَها حمرةٌ (٧).

(١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (١/ ٢٤٩)، وشرح الرضى (١/ ٤٠٦).

(٢) في ن : "فقولك"

(٣) ينظر : اللباب (١/٣٢٨) .

(٤) ينظر : شرح المفصَّل (١١٨/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٧/٣) ، وشرح المقدمة الجزولية (٩٥٠/٣) ، والجنى وشرح المحمل (٨٢/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٤/٢) ، والجنى الداني (ص٤٥٠) ، والمغنى (٤٧/٤) .

(٥) ينظر: رصف المباني (ص٥٢).

(٦) البيت من الطويل ، وهو لعروة بن حزام في ديوانه (ص٤٨) ، وروايته :

أَعَفْرَاءُ كُمْ مِنْ زَفْرَةٍ قَدْ أَذَقْتِنِيْ ۗ وَحُزْنٍ أَلَجَّ العَيْنَ بِالْهَمَلَانِ

وينظر : الأمالي (١٦١/٣) ، والخزانة (٣٨٠/٣) .

(٧) ينظر : اللسان (عفر٤/٥٨٣) ، وتاج العروس (١٢/ ٨٣٪) .

و (أيا) للبعيد. وفي حكمه : النائم ، والسَّاهي ، والمتحيِّرُ (١)(١) ؛ كقولِهِ (٢) : وَأَيَا كَبِدًا كَادَتْ عَشِيَّةَ غُرَّب مِنَ الشَّوقِ إِثْرَ الظَّاعِنِينَ تَصَدَّعُ

لأنَّ نِداهُم يحتاج إلى رفْع الصوتِ ؛ وهو حاصلٌ بكثْرة حروفها ، وإلى مَدِّهِ . وهو حاصل بأنَّ آخرَها أَلِفُ (؛) .

وقَد انتفى المعنيانِ في (أً) ، و (أَيْ) . ويوجد المعنى الثاني في (يا) ؛ فلذا يصحُّ للبعيدِ (٥) .

وقدْ يُستعمَلُ (أيًا) للقريبِ؛ للحرصِ على إقبال المدعوِّ على المنادِي ؛ ليفطن ما يدعوه لهُ<sup>(١)</sup> .

و (هَيَا) مثل (أَيَا) (٧) والأصحُّ أنها موضوعةٌ كذلك (١)(١)؛ إذْ لا تغييرَ في الحرفِ.

(١) "المتحرر" في موضعها بياض في ط.

(۲) ينظر : معاني الحروف (ص۱۱۷) ، والمفصل (ص٤٣٧) ، وشرحه (١١٨/٨) ، وشرح الجمل (٨٢/٢) ، والجنى والمباحث الكاملية (٦٨١/٢) ، وشرح الرضي (٦٣٦٢/٢) ، ورصف المباني (ص١٣٦) ، والجنى الداني (ص٤١٩) .

(٣) البيت من الطويل ، وهو لجِرَان العَوْدِ في ديوانه (ص٣١) . وينظر : شرح الحماسة للمرزوقي (١٢٢٧/٢) .

(٤) ينظر : شرح المفصل (١١٨/٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٤/٢) ، ورصف المباني (ص١٣٦).

(٥) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص٢٧٦) ، ورصف المباني (ص٤٥٢) .

(٦) ينظر : الأصول (٣٢٩/١) ، وشرح الكافية الشافية (٣١٨٩/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٧٦)، وشرح ابن الناظم (ص٤٠١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٤/٢) .

(٧) ينظر : معاني الحروف (ص١١٧) ، ورصف المباني (ص٨٠٨) ، والجني الداني (ص٧٠٥) .

وقال ابنُ السِّكِّيتِ : هاءُ (هَيَا) بدلٌ من همزةِ (أَيَا) (٣) ؛ كما في (٤) :

هَياكَ والأَمْرُ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ المَصَادِرُ

وقِيلَ : (ها) للتنبيه ، دخلَتْ بالندائيةِ فحُذِفَ أَلِفُها تَخفيفًا (٥) . قال ذُو الرَّمَّة (٦) :

هَيَا ظَبْيَةَ الْوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلَاجِلٍ وَبَيْنَ النَّقاءِ أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمٍ ؟

و (أيْ) والهمزةُ /للقريبِ خاصّةً (٧).

[1/447]

**É** =

(١) "للحرص على ... موضوعة كذلك" سقط من س .

(٢) ينظر: الجني الداني (ص٥٠٧).

(٣) ينظر : شرح المفصل (١١٨/٨) ، ورصف المباني (ص٤٠٩) ، والجني الداني (ص٥٠٧) .

(٤) البيت من الطويل ، ينسب لطفيل الغنوي في ديوانه (ما روي له ولغيره) (ص١٤٣) ، وينسب لمضرس بن ربعي .

ينظر : سر صناعة الإعراب (٢١٥٠) ، والمحتسب (٤٠/١) ، وشرح الحماسة للمرزوقي (١١٥٢/)، والإنصاف (٢١٥/١) ، وشرح المفصل (١١٨/٨) .

(٥) ينظر: شرح المفصل (١١٩/٨).

(٦) البيت من الطويل ، وهو لذي الرُّمَّةِ في ديوانه (٧٦٧/٢) ، وروايته :

\* أيا ظبية الوعساء بين جلاجل \*

وينظر : الكتاب ( $^{0}$  ( $^{0}$  ( $^{0}$  ) ، والخصائص ( $^{0}$  ( $^{0}$  ) ، وسر صناعة الإعراب ( $^{0}$  ( $^{0}$  ) ، والأمالي ( $^{0}$  ) ، والأزهية ( $^{0}$  ) ، والمفصل ( $^{0}$  ) ، والمفصل ( $^{0}$  ) ، والمفصل ( $^{0}$  ) ، ورصف المباني ( $^{0}$  ) .

(۷) ينظر : الأزهية (ص٣٦) ، والمفصل (ص٤٣٧) ، وشرح الجمل (٨٢/٢) ، وشرح التسهيل (٣٨٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (ص١٥) ، وشرح ابن الناظم (ص٤٠١) ، ورصف المباني (ص٥١) ، والجنى الداني (ص٥٠) .

وقالَ الزَّغشريُّ وكثيرٌ : ((إنَّ (يا) للبعيد ؛ كه (أَيَا) ، وهَيَا . وسببه أنَّ الألفَ أَفْعَدُ وقالَ الزَّغشريُّ وكثيرٌ : ((إنَّ (يا) للبعيد ؛ كه (أَيَا) ، وهَولُ الداعي : يارَبّ ! ويا الله ! . في الله وهو مطلوبٌ في النداء للسَّاهي [والبعيد] (١٦ ق ١٦٠ =استقصارٌ منه لنفسهِ واستبعادٌ عَن وقد قال تعالى : ] \* + , - , - \ \ Z ق ١٦٠ =استقصارٌ منه لنفسهِ واستبعادٌ عَن مظانِّ القبولِ ؛ لعلَّهُ يُستجَابُ)) (٢) .

ورُوِيَ مجيءُ (أَيْ) بألفٍ وياءٍ ساكنةٍ بعد الهمزةِ . ولم يُوجدُ لها شاهدٌ (٣) .

وقِيلَ : أصلُ جميعها : (أيًا) ؛ فإذا حُذف الهمزةُ بقي (يا) ، وإذا قُلبت هاءً صار (هَيا) ، وإذا حُذِف (يا) بقي (أ) ، وإذا حُذفَ الألفُ بقيَ (أيْ) . وهذا بعيدٌ عن القياس ؛ إذْ لا يتصرَّفُ في الحرف ؛ لعدم الاشتقاق خاصّةً بالاختصارِ ؛ لأنّه نائبٌ عن الفعل للاختصارِ ؛ فاختصارُ المختصرِ إجحافٌ .

وقولُ مَن قالَ (إنَّ كلماتِ النِّداءِ أسماءُ أفعالٍ ؛ لأنَّها معَ المنادَى كلامٌ مستقِلٌ، وقولُ مَن قالَ (إنَّ كلماتِ النِّداءِ أسماءُ أفعالٍ ؛ لأنَّها معَ المنادَى كلامٌ مستقِلُّ، ولو والحرفُ معَ الاسمِ لا يَستَقِلُ كَلامًا)) (٥) . = وَهُمُ (٦) ؛ إذْ لَيسَ لنا اسمُ فعلٍ على حرفٍ. ولو

(٢) المفصل (ص٤٣٧) ، وينظر : شرح المفصل (١١٩/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٠/٢) ، وشرح المفصل (٢٢٠/٢) ، وشرح الحمل (٨٢/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٤/٢) .

<sup>(</sup>١) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المجمل (٨٢/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٢٨٩/٣) ، وشرح الرضي (١٣٦٢/٢)، والجنى الداني (ص٤١٨) ، والمغني (١٠٤/١) .

<sup>(</sup>٤) نسبه ابن يعيش إلى أبي علي الفارسي، ولم أجد هذا الرأي للفارسي، ينظر: شرح المفصل (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٧/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٢٣/٢) ، والجنبي الداني (ص٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٩٨٧/٣).

عُلِمَ أَنَّ المرادَ من : يَا زيدُ -يَا أَطْلُبُ زيدَ العَلَمَ =إِنَّه إِنَّه إِنَّه إِنَّه إِنَّه إِنَّه إِنَّه إِنَّه أَنْ يَسْتَصْحِبَهُ غيرُه . ولا باقٍ تقديرًا . ألا ترى أنَّ الحرف لا يستقلُّ بالإفادة ؛ ولِذَا لَزِمَ أَنْ يَسْتَصْحِبَهُ غيرُه . ولا ينتقضُ بحروفِ الإيجابِ ؛ لأن ضَمِيمَتَها مُقدَّرةٌ ؛ إذْ تقديرُ قولكَ : (نَعَمْ) لقائلٍ : قامَ زيدٌ =نَعَمْ قامَ زيدٌ . وإنَّما حُذِفَ لدلالةِ المذكورِ عليه ، والمقدَّرُ كالملفوظِ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق.

## [حروف الإيجاب]

قال: (حروف الإيجابِ) (١) .. إلى آخره .

أَقُولُ : سُمِّيَتْ حروفُ الإيجابِ حروفَ التَّصديقِ أيضًا ؛ إذ يُصدَّقُ بها كلامُ المتكلِّم. وذلك في غير (بَلي) ظاهرُ (۲) .

وأمَّا (بلی) فتصدیقٌ أیضًا فی بعضِ الصُّورِ ؛ نحو قولك : بَلیَ . فی جوابِ : أَلمْ أُحسِنْ إلیكَ ؟ إِذْ الهمزةُ للتَّقریرِ ، فكأنَّه قالَ : إِنَّی أحسنْتُ إلیكَ . وأجبتَهُ به (نَعمْ) . ولم یَجُزْ أُحسِنْ إلیكَ ؟ إِذْ الهمزةُ للتَّقریرِ ، فكأنَّه قالَ : إِنَّی أحسنتُ إلیكَ  $(a_1)^{(n)}$  إِذْ شرْطُها أَنْ یُجَابَ بها النفی لفظًا أو معنًی ؛ أَنْ یُجَابَ بها النفی لفظًا أو معنًی ؛ كقوله تعالی : ]  $(a_1)^{(n)}$   $(a_2)^{(n)}$   $(a_3)^{(n)}$   $(a_4)^{(n)}$   $(a_4)^{(n)$ 

حقَّقه بقوله : ] 9 : (الزمر: ٥٥) ، وهي من أعظم الهدايات ف (نعم ) مقرِّرةٌ ومصدِّقةٌ لما سبقَها من كلامٍ موجبٍ أو منفيٍّ؛ كان خبرًا أو استفهامًا (٥٠). فمعنى (نعَمْ) لقائلٍ : قَامَ زيدٌ ، أو أقامَ زيدٌ ؟ =قد قامَ . ولقائلٍ : لم يقمْ زيدٌ . أو ألمْ يقمْ زيدٌ ؟ =لم

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) "وأجبته بنعم ... أحسنت إليك" سقط من س ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢١/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصل (ص٤٣٨) ، والجزولية (ص٣٢١) ، وشرح المفصل (١٢٣/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (ص٩٨/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٠٠) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢١/٢) ، وشرح المقدمة الجزولية (٩٨٨/٣) ، وشرح الجمل (٤٨٤/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٣/٢) .

يقم (١) . هذا وضْعُها لغة ، ثم غير ها العرف في نفي معه استفهام ؛ ولذا أُلْزِمَ بألفٍ قائلُ (نَعَمْ) في جوابِ : أليسَ لي عليك ألفٌ ؟ إذْ المراد منه عُرفًا لك علي الف (٢) . والعُرف مقد م على اللغة باعتبارِ أحكامِ الشرعِ . ومستند إخراجِ العرفِ (نعمْ) عن وضْعه الأصليّ : أنّ النفي الواقع بعد الاستفهام للتقرير ، فيكون موجَبًا من حيث المعنى . ألا ترى أنّ الممدوح بقولِه (٣) :

# أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المطايَا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ يَفْرَ وَ وَيَمْرَ بُعُونَ رَاحِ يفرحُ ويهتزّبه ؟! (١)

وإذا وقع (نَعَمْ) في جوابِ الطَّلبِ كانَتْ عِدَةً . فمعنى (نَعَمْ) لقائلٍ : زرْني أزورك (٥٠) . وقد يُكسَرُ نونهُ إِتْباعًا أزورك (٥٠) . وقد يُكسَرُ نونهُ إِتْباعًا

وينظر : حروف المعاني (ص١٩) ، ومعاني الحروف (ص١٤٤) ، والخصائص (٢٣/٢) ، وجمهرة أشعار العرب (ص٤٦)، وشرح المفصل (١٢٣/٨) ، ورصف المباني (ص٤٦)، والجنى الداني (ص٣٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر : المفصل (ص٤٣٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٨/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٠٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥٧٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٢٤/٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر : التوطئة (ص٣٥٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٨/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٠٣) ، والمباحث الكاملية (٤٧١/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٤/٢) ، والمغني الكاملية (٤٧١/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٤/٢) ، والمغني (١٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر ، وهو لجرير في ديوانه (١/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (١٢٤/٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (٢٣٤/٤) ، وحروف المعاني (ص٦) ، ومعاني الحروف (ص١٠٤) ، وشرح المفصل (١٢٣/٨) ، والمباحث الكاملية (٤٧٠/٢) ، ورصف المباني (ص٣٦٤) ، والجني الداني (ص٥٠٦) .

للعَينِ (٢) . وهو في كلامِه -عليه السَّلام- وكلامِ أصحابِهِ كثيرٌ (٦) . وقلْبُ العَينِ جاءَ لغةً فه (3) .

و (بلى) مختصّةٌ بإيجابِ النَّفي . أيْ : يُبطِلُه ويجعلُ الكلامَ إيجابًا ؛ سواءِ كانَ النفي خبرًا أو استفهامًا . فمعنى قولكَ : بلى . لمن قال : لم يقمْ زيدٌ . أو ألمْ يقمْ زيدٌ ؟ =قد قامَ زيدٌ ". فالمراد بها في قوله تعالى : ] ZFE CB (الأعراف: ١٧٢) =أنْتَ ربُّنا (١٠) . وقالَ المفسِّرون : هي (بَلْ) العاطفةُ زِيدَتْ عليها ألفُ التأنيثِ ، كتاء (لاتَ) و (رُبَّتَ) . ولذا أُمِيْلَتْ (١٠) .

### É=

- (١) ينظر : المفصل (ص٤٣٩) ، والمباحث الكاملية (٢/٦٩) .
- (٢) ينظر : شرح الجمل (٤٨٦/٢) ، وشرح الرضي (٢/١٣٦٦) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥٧٦).
  - (٣) ينظر : الكافي شرح الهادي (١٥٧٧/٤) .
- (٤) ينظر : المفصَّل (ص٤٣٩) ، والمباحث الكاملية (٢/٤٦٩) ، وشرح الرضي (١٣٦٦/٢) ، والجنى الداني (ص٥٠٦) ، والمغنى (٢٩٤/٤) .
- (٥) ينظر : الكتاب (٢٣٤/٤) ، وحروف المعاني (ص٦) ، والمفصل (ص٤٣٨) ، وشرحه (١٢٣/٨) ، والتوطئة (ص٣٥٥) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٨/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢١/٢) ، وشرح الجمل (٤٨٤/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٦/٢) .
- (٦) ينظر : الجمل (ص٣٥٤) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٨/٣) ، وشرح المقدمة الجزولية (١١٥٧/٣)، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥٢).
- (۷) ينظر : معاني الحروف (ص١٠٥) ، وأمالي السهيلي (ص٤٦) ، وشرح المفصل (١٢٣/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢١/٢) ، وشرح الرضي (٢٣٦٤) ، ورصف المباني (ص٣٦٤) ، والجنى الداني (ص٤٢٢) .
- (٨) ينظر : معاني القرآن (٥٣/١) ، والمباحث الكاملية (٤٧٤/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٧/٢) ، والجنى

Ã=

و (إيْ) لم يُسمَعْ إلّا وأنْ يليها القَسَمُ المحذوفُ فِعْلُه (١) . ذلكَ عُلِمَ بالاستقراء، ولم يُسمَعْ (أيْ) مجرَّدًا عن القَسم ، ولا : إيْ أقسمتُ بالله . بل المسموعُ : إيْ والله، وإيْ بالله ، وإيْ بالله ، وإيْ الله ، و إيْ لَعَمْرِي ، ونحوها (٢) .

## وفي (إيْ اللهَ) أُوجُهُ :

حذْفُ يا (إيْ) ؛ للسَّاكِنَيْنِ على القِيَاسِ ، وإبقاؤها ساكنةً ؛ تشبيهًا بـ(دَابَّة) و(جَانٌ) إجراءً للمنفصلِ مجرى المتَّصلِ ؛ كراهة حذْفِها ؛ لِأدائِهِ إلى اشتباهِه بلفظِ (الله) مكسورِ الهمزةِ ، وتحريكُها ؛ حذرًا من المحذورَيْن .

وبالفتح ؛ لِثِقَلِ الكسرةِ على الياء بعد الكسرة على الهمزة (٦)(١).

ويُنصبُ (الله) في (إيْ الله) ولا يُخفَضُ ؛ لأنّ (إيْ) ليس عوضًا عن حرفِ القَسم .

#### É=

الداني (ص٤٢٠) ، والمغني (١٩١/٢) .

- (۱) ينظر : الجزولية (ص٣٢٣) ، وشرح المفصل (١٢٤/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٣/٢) ، والجنى والمباحث الكاملية (٤٧٧/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٩/٢) ، ورصف المباني (ص١٣٦) ، والجنى الداني (ص٢٣٥) .
- (٢) ينظر : الكتاب (٤٩٩/٣) ، والمفصَّل (ص٤٣٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٨٨/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٣/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٩/٢) .
  - (٣) "وتحريكها حذرًا ... على الهمزة" سقط من ط.
- (٤) ينظر : المفصَّل (ص٤٣٩) ، وشرحه (١٢٥/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٤٣٢/٢) ، وشرح المفصل (٤٣٢/٢) ، وشرح الرضي (١٣٦٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٦/٢) ، والجنى الداني (ص٢٣٥) .

ىخلاف هاء (الله) فإنَّه تُخْفَضُ (١).

و (أَجَلْ) و (جَيْر) و (إنَّ) يُجابُ بها الخبرُ خاصّةً (٢) ؛ فيقولُ لمن قال : قامَ زيدٌ =أجلْ. أو : جير . أو : إنَّ<sup>(٣)</sup> .

وزعمَ بعضٌ جوازَ وقوع (أجلْ) بعدَ الاستفهام (١٤) . وقالَ العزِّيُّ : ((يختصُّ بالواجب)) (٥).

وقيلَ : قد جاءَ (جَيْرِ) بمعنى (حقًّا)(١) ؛ فَعِلَّةُ بنائه حينئذٍ إمَّا أنَّه اسمُ فعل ؛ وهو: / (أَعترفُ)؛ ولذا يُنوَّن إذا أريدَ به التنكيرُ. ويفسِّرُهُ (٧) النَّحويُونَ بـ (حقًّا) مُساهَلةً؛ [٢٣٨]

كقولهم: هيهاتَ لذلكَ . أَيْ : بُعْدًا له (٨) . وإمَّا أنَّه موافقٌ لِـ (جير) الذي هو حرفٌ لفظًا

(الفسم الثاني: النحفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل (١٢٥/٨) ، وشرح الرضي (١٣٦٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المفصل (ص٤٣٨) ، وشرح الوافية (ص٤٠٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٢/٢) ، والمباحث الكاملية (٢/٤٧٤) ، ورصف المباني (ص٥٩) ، والجنى الداني (ص٥٩) ، والمغنى (١٠٧/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٨٩/٣) ، والجنبي الداني (ص٣٦٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (١٢٤/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة . (7///٢)

<sup>(</sup>٥) الكافي شرح الهادي (١٥٧٨/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر : المفصَّل (ص٤٣٩) ، والمقدمة الجزولية (ص٣٢٣) ، والتوطئة (ص٥٦٥) ، والمباحث الكاملية (٤٧٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٢٦/٢) ، ورصف المباني (ص١٧٦) ، والجني الداني (ص۲۳۳) .

<sup>(</sup>٧) من (س) ، وفي الأخر "وتفسيره"

<sup>(</sup>٨) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٦٢).

وأَصْلُ معنَّى ؛ إذْ معناه في الحرفية الإثباتُ والتحقيقُ أيضًا (١) . وقد اجتمع اثنانِ منها للتوكيدِ ؛ كما في قوله (٢) :

وَقُلْنَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ أَوَّلَ مَشْرَبٍ : أَجَلْ ، جَيْرِ إِنْ كَانَتْ أُبِيْحَتْ دَعَاثِرُهُ الْفِردوسُ : مكانٌ معروفٌ (٢) . والدُّعْثُورُ : الحوضُ المنثلِمُ (١) .

وأكثرُ استعمالِ (جَيْر) معَ القَسَمِ؛ يقال: جَيْرِ لأَفْعلنَّ. أَيْ: نَعَمْ واللهِ (أَ). ومكسورٌ الآخرَ ، وقد يُفتحَ (أ) ، ولم يُسكَّن للساكنينِ . وَإِنّها فُتِحَ آخرُ (كيفَ) ، و (ليتَ) و (أينَ) للتخفيفِ ، وكُسِر آخرُ جَيرِ على أصلِ تحريكِ أحد الساكنينِ (١) ؛ لأنّ تخفيفَ اللفظِ على مقدارِ كثرةِ استعمالِهِ . و (ليتَ) و (كيفَ) أكثرُ استعمالًا من (جَيْرٍ) ، فطلبوا تخفيفَها . وقلَ

ينظر : معاني القرآن (١٢٢/٢) ، والأمالي (٢١١/٣) ، والمفصل (ص٤٣٨) ، وشرحه (١٢٤/٨) ، والمفصل (ص١٢٤/١) ، وشرح الرضي والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٣/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١١٨٦/٣) ، والجني الداني (ص٣٦٠) ، والجني الداني (ص٣٦٠) ، والجنوانة (١٠٣/١٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، ينسب لمُضَرِّس بن ربعي الأسدى .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (١٢٤/٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني الحروف (ص١٠٦) ، والمفصَّل (ص٤٣٩) ، وشرحه (١٢٤/٨) ، والمباحث الكاملية (٤٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المفصل (ص٤٣٨) ، وشرحه (١٢٤/٨) ، والمباحث الكاملية (٤٧٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب (٢٨٦/٣) ، ومعاني الحروف (ص٢٠٦) ، والمغني (٢٣٩/٢) .

استعمالُ (جَيْرٍ) فلم يُبالُوا بِثِقَلِهِ (١).

و (إنَّ) بِمعنى (أجَلْ) (١) ، وإنَّما استُعمل بمعناهُ لأنّه لمّا كان أصْلُه لتحقيق كلام المتكلم ؛ نحو : إنَّ زيدًا قائمٌ =استُعملت لتحقيقِ كلامِ السائلِ ؛ لوجودِ التحقيقِ في كِلا الكلامَيْنِ (٦) . ويُلْحَقُ بها هاءٌ لبيانِ حركة الآخِر في الوقْف ؛ لئلّا يجتمعَ ساكنان دون الوصل ؛ فيقال : إنَّه . و إنَّ ناقتي (١) .

وأَثْبتَ بعضٌ أنَّه بمعنى (أُجلُ) بقوله (٥٠٠ :

بَكرَ العَوَاذِلُ فِي الصَّبُو حِ يَلُمْنَنِيْ وَأَلُـومُ هُنَّهُ وَيَقُلْنَ : شَيْبٌ قَدْ عَلَا كَ ، وَقَدْ كَبِرْتَ. فَقُلْتُ : إِنَّهُ

فقيل عليه : هو (إنَّ) المحقَّقةُ والهاء اسمُه ، وحُذِف خبرُها لِلعلم بهِ ؛ أي : إنَّه

<sup>(</sup>۱) ينظر : معاني الحروف (ص٢٠٦) ، وشرح المفصل (١٢٤/٨) ، والمباحث الكاملية (٢٧٧/٢)، وشرح المفصل (١٢٤/٨) ، والمباحث الكافية لابن جمعة (٦٧٧/٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (۱۲۲/۶) ، والجزولية (ص۳۲۲) ، وشرح المفصل (۱۲٤/۸) ، وشرح الرضي (۲ ) ينظر : الكتاب (۱۳۷۰/۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲۷۷/۲) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (١٢٥/٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (١٣٤/٨) ، وشرح الرضي (١٣٧٠/) .

<sup>(</sup>٥) البيتان من مجزوء الكامل ، وهما لعبيد الله بن قيس الرقيَّات في ديوانه (ص٦٦) .

وينظر : الكتاب (٢١٢/٤) ، والأصول (٣٨٣/٢) ، وحروف المعاني (ص٥٦) ، ومعاني الحروف (ص١١٠) ، وينظر : الكتاب (١٦٢/٤) ، والمفصل (٤١٧ ، ٤٣٩) ، وشرحه (٧٨/٨) ، والإيضاح في شرح المفصّل (ك٢٢/٢) ، والتوطئة (ص٥٥٥) ، ورصف المباني (ص١٢٤).

كذلكَ<sup>(١)</sup>.

وأَثْبَتَ ذلكَ بعضٌ بقول ابن الزُّبِيرِ - رَضِي اللهُ عنه - ؛ إذ أتاهُ فُضَالةُ ، فقال : يا أمير المؤمنين (٢) ، إنَّ ناقتي دَبِرَتْ ونُقِيَتْ حتّى وصلْتُ إليكَ . فقالَ له : أَرْقِعْهَا بِسَبْتٍ وأَخْصِفْها بِمَالِي ، وسِرْ بها البَرْ دَينِ . فقالَ : إنِّي جِئْتُكَ مُستوصِلًا ولم آتِكَ مُستوصِفًا، لَعَن (٢) اللهُ ناقة مَمَلتْني إليكَ (٤) . فقال ابنُ الزُّبِيرِ : ((إنَّ ورَاكبَها)) (٥) . أي : أَجَلْ ورَاكِبَها (٢) . وهو أَقْعَدُ للإثبات به ، يقال : أَدْبَرَ الرجلُ : إذا دَبِرَ بِعيرُهُ . ونَقَيْتُ العظْمَ استخرِجْتُ نَقِيَّهُ . السِّبْتُ : المدبوغُ مِنْ جِلْدِ البَقَرِ بالقَرَظِ (٧) . والهُلْبُ : شَعْرُ الخنزيرِ الذي يُخْرَزُ بِه (٨) .

(٣) في ن : (فلعن)

<sup>(</sup>۱) ينظر : معاني الحروف (ص۱۱۱) ، والمقدمة الجزولية (ص۳۲۳) ، وشرحها (۱۱٦٢/۳) ، والتوطئة (ص۳۲۳) ، وشرح (ص۳۵۰) ، وشرحه المقدمة الكافية (۹۸۹/۳) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۲۲/۲) ، وشرح الرضي (۲۲۲/۲) ، والجنى الداني (ص۳۹۹) .

<sup>(</sup>٢) "المؤمنين" سقطت من ن .

<sup>(</sup>ط) ... حملتني إليك" سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح اللمع (٧٢/١) ، والمفصَّل (ص٤١٧) ، وشرحه (١٠٣/٢) (٧٨/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (١٩٥/٢) ، وشرح التسهيل (٣٣/٢) ، وشرح الرضي (١٣٧٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢١٥٤/٢) ، والمغني (٢٣٧/١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : حروف المعاني (ص٥٦) ، ورصف المباني (ص١٢٤) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الصحاح (سبت ١ / ٢٥١) ، واللسان (٣٦/٣) ، وتاج العروس (٤/٥٣٧) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : اللسان (هلب١/٧٨٦) ، وتاج العروس (٤/٣٩٨) .

## [حروف الزيادة]

قال : (حروفُ الزيادة) (١) .. إلى آخرها .

أقولُ: الحروف التي لم يحصل للكلام بدخولها فيه معنى (۱) ؛ بل فائدتُها تأكيد معنى شيءٍ من الجملة (۱) . سُمِّيَتْ الحروفُ زوائدَ ؛ لزيادتها حينئذٍ ، إذْ بِحَذْفها لا يختلُّ أَصْلُ المعنى (۱) . وقَدْ تُسَمَّى حروفُ الإلغاءِ (۱) ، وسهَّاها الكوفيون حروفَ الصِّلةِ (۱) ؛ لأنّه يُوصَلُ بها إلى زِنَةٍ أو إعرابٍ لم يكنْ عندَ عدمِها (۱) . منها : (إنْ) فإنَّها تُزاد مع (ما) النافية، وفائدتُها تأكيد النفي (۸) . وكثر زيادتها معها حتى صارتْ قياسًا ؛ نحو : مَا إنْ زيدٌ قائِمُ (۱) . قال دريدُ

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل (١٢٨/٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضي (١٣٧١/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأزهية (ص٧٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩١/٣) ، وشرح الرضي (١٣٧١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل (١٢٨/٨) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المفصل (ص٤٤٦) ، وشرحه (١٢٨/٨) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (۲۲۷/۲) ، وشرح الرضي (۱۳۷۲/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۷) ينظر : الإيضاح في شرح الكافية (۲۲۸/۲) .

<sup>(</sup>۸) ينظر : الكتاب (۲۲۲/٤) ، والجمل (ص۳۰۱) ، والأزهية (ص۰۱) ، والمفصل (ص۲۶٪) ، وشرحه (۸) ينظر : الكتاب (۲۲۲/٤) ، والجمل (ص۰۱٪) ، وشرح الرضى (۲/۳۷۳) ، والمغنى (۲/۹٪) .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المقتضب (١٨٩/١) ، والجمل (ص٣٥١) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩١/٣) ، ورصف المباني (ص ١٠٩) ، والجنى الداني (ص٢١٠) .

ابن الصِّمَّةِ<sup>(١)</sup>:

# مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمثلِهِ (٢) كَالْيَوْمِ هَانِئَ أَيْنُقٍ جُرْبِ مُتَالِدٌ لَا تَبْدُو مَحَالِينُهُ يَضَعُ الْجِنَاءَ مَوَاضِعَ النُّقْبِ

ضميرُ (به) راجعٌ إلى (هانئ) ؛ لأنّه مقدَّمٌ تقديرًا . ولم يقل : هانئة . وإنْ أريد به المرأة ؛ لأنّه من قبيل شاهدِي امرأةٍ ، إذا أريد به الشيءُ الشاهدُ امرأةً . و (أَيْنُقِ) أصلها : (أَنْوُق) ؛ لأنبّا جمْعُ ناقةٍ ، استثقل الضمة على الواو ، ولم يجز نقلها إلى النّون ؛ لأنبّا لم تخالف الفعل ، فوجب نقل العين إلى موضع الفاء ليحصل سكونه ، ثم قُلبت ياء للتخفيف (") . و (النُّقْبة) ؛ أي : طَلَتْهُ بالهناءِ ؛ وهو القَطِرَانُ (١٠) . و (النُّقْبة) : أوَّل ما يبدو من الجرَب (٥) .

وليستْ نافيةً ؛ إذْ لا يُجْمَعُ بين حرفين بمعنًى من غير فصلٍ (١) ، ولأنّ الكلامَ إذا دخل فيه النفي على النفي يصير مُثْبَتًا (١) . ويُعْلَمُ منه ضَعْفُ رأي الفَرّاءِ (١) ؛ لأنّ رَأْيُهُ أنّها

وينظر : معاني القرآن (٣٠٠/٢) ، والمفصَّل (ص٤٤٢) ، وشرح شواهد الإيضاح لابن بري (ص٥٧٨)، وشرح المفصل (١٢٩/٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٩/٢) ، والمغنى (٦٤٥/٦) .

<sup>(</sup>١) البيتان من الكامل ، وهما لدريد بن الصمَّة في ديوانه (ص٤٤، ٤٤) .

<sup>(</sup>٢) من الديوان ، وفي النسخ (به) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل (١٢٩/٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللسان (هنأ١/١٨٤) ، وتاج العروس (١/٢١٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصحاح (نقب ١ /٢٢٧) ، واللسان (١ /٧٦٥) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩١/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصل (٨/ ١٣٠) .

نافية ، كما أنَّ اللام للتأكيد في نحو: إنَّ زيدًا لقائمٌ (١) . وإنَّما تفيد (إنْ) الزائدةُ تأكيدَ نَفْي (ما) ؛ لأنها هي النافية في الأصل ؛ لأنها تناسب (ما) معنًى ، وغيرُها ينافيها.

وإِذَا عَرَضَ مانعٌ مِن أَنْ يكونَ اللّفظُ مُستعمَلًا في موضوعه الحقيقي يُحْمَلُ على معناه المجازي إِنْ كَانَ نَحْوَ : إِنَّهُ ؛ بمعنى : أَجَلْ . وألّا يُلمَحُ فيه أصل معناه الحقيقي ؛ لئلّا يكونَ ذِكره هدرًا ؛ فإنّ حقَّها أَنْ تبقى جملةً اسميَّةً مُصدّرةً له عاملةً للحالِ، فإذا لم يُصدَّر بها ونفى الجملة غيرُها ولم يَعمل =شُمَّ مِنه معنى النفي محافظةً لأصله بقدر الإمكان ، فيؤكِّد معنى (ما) النافية التي قبلَه. وقلَّ زيادتُها بعد (ما) المصدرية الزمانية ؛ نحو : انتظرتُك ما إِنْ جَلسَ القَاضِي (م) . وهي أصلُها السَّبَيتُ الشرطية ؛ إِذْ الكلامُ المشتمِلُ على (ما) المصدريّة معنى : مشتمِلٌ على كلامَينِ بينها سببيَّةٌ بوجهٍ ما ؛ لأنّ قولَكَ : أُكْرِمُكُ /ما تُكرِمني = في معنى : إكرامُك سببُ إكرامِي (فَي وَكذا يُزادُ بعد لمَّا الشرطية ؛ كقولك : لمَّا إنْ جئتَ قُمْتُ (ف) .

[1/٢٣٩]

#### É=

Ã=

<sup>(</sup>۱) ينظر : المفصل (ص٤٤٢) ، والإنصاف (٦٣٦/٢) ، وشرح المفصل (١٢٩/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (١) ينظر : المفصل (٩٩١/٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المفصل (ص٤٤٢) ، والإنصاف (٦٣٦/٢) ، وشرح المفصل (١٢٩/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأزهية (ص٥٦) ، والمفصل (ص٤٤٢) ، وشرحه (١٣٠/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩١/٣) ، والمفصل (٢٢٧/٢) ، وشرح الوافية (ص٥٠٥) ، وشرح الرضي (١٣٧٣/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٧٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (١٣٠/٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر : حروف المعاني (ص٥٧) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٧/٢) ، وشرح الرضي (١٣٧٣/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٨٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٢٧/٢) ، وقد اعترض ابن هشام على ذلك ، وجعله سهوًا من ابن الحاجب ؛ لأنَّ تلك (أنْ)

وأصلها الشرطيةُ أيضًا ، والمناسبة بينهم ظاهر.

وقلَّما يُزاد بعد (لا) ؛ كقوله (١):

يَا دَابِرَ البَيْنِ لَا إِنْ زِلْتَ ذَا وَجَلٍ مِنَ الْمُقَنَّصِ وَالْقُنَّاصُ عَمْجُوبَا فَأَصلُها النَّافِةُ.

ومنها: (أَنْ) المفتوحة ؛ فإنَّها تُزادُ بعد (ليَّا) الشَّرطيَّةِ ؛ شائعًا كثيرًا. قال تعالى:

]! # # \$ % & \(\Z'\) ويدلُّ على زيادتِها قو لاه<sup>(٣)</sup> تعالى :

C [ العنكبوت: ٣٣) . وفي سورة هود : ] Z K J I H G F E

Zhgfed (هود: ۷۷). والقصّةُ واحدةٌ (۷۷)

ووجهُ زيادتِها معَهَا عندَ الكوفيينَ ظاهرٌ ؛ لأنَّ (أنْ) عندهم بمعنى (إنْ) المكسورةِ الشَّرطيَّةِ ؛ ولذا قالوا: إنَّ (أنْ) في قولنا: أمَّا أنْتَ مُنطَلِقًا إنْطَلَقْتُ =للشَّرطِ.

وأمَّا عندَ البصريين فإنَّها تكونُ هي المخفَّفةُ المتضمِّنةُ للتَّعليلِ ؛ لكثرةِ استعمالِ اللَّام معها . ولذا وُجِدَ حذْفُها عنها معَ بقاءِ معناها ؛ فبسببِ تضمُّنِها التعليلَ تحتاجُ إلى جملتين

É=

المفتوحة . المغنى (١/١٥١) .

- (١) البيت من البسيط ، لم أقف له على نسبة .
- (۲) ينظر : المقتضب (۱۸۸/) ، وحروف المعاني (ص٥٩) ، ومعاني الحروف (ص٧٧) ، والتبصرة والتذكرة (٢) ينظر : المقتضب (١٨٨/) ، وحروف المعاني (ص٥٩) ، والمفصل (ص٤٤٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٠/٣) ، ورصف المباني (ص١٦٠) ، والجنبي الداني (ص٢٢١) .
  - (٣) في ن : "قوله" .
  - (٤) ينظر: شرح المفصل (١٣١/٨) ، والمغنى (٢١٤/١) .

بينها السببيَّةُ ، فتناسب (ليَّا) ، وتؤكد معناها(١) .

وقد تُزادُ قبل (لو) بعد القَسَم ؛ أي في جواب القَسَم ، نحو : واللهِ أَنْ لَوْ قُمْتَ قُمْتُ ، والسَّبَبُ : تَضَمُّنُها التوكيدَ ؛ إذ هي المخفَّفة (٢) .

وَقَلَّتْ زِيادتُها بعد الكافِ(١٤) ؛ كقولِهِ(٥):

\* كَأَنْ ظَبْيَةٍ تَعْطُو إِلَى نَاضِرِ السَّلَمِ \*

إذا قُرِئ (ظَبْيَةٍ) بالجَرِّ (١).

و (أَنْ) فِي قوله تعالى : ] وَأَنَّ عَسَىٰ أَن ۞ قَدِ أُقَثَرُبَ أَجَلُهُمُ ۚ ۗ [الأعراف: ١٨٥).

و ] 3 ك (الجن: ١٦) =قيل : زائدةٌ . وقيل : نَحُفَّفَةٌ .

و في قوله تعالى : ] وَأَنْ أَقِمْ Z (يونس: ١٠٥) =قيل : زائدةٌ . وقيلَ : مصدريّةٌ (١) .

(١) ينظر: الكتاب (١/ ٢٩٣)، والأصول (٢/ ٣٥٤).

(۲) ينظر : المقتضب (۱۸۸/) ، والتبصرة والتذكرة (۱/٥٦) ، وشرح المفصل (۱۳۱۸) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲/۲۷) ، وشرح المقدمة الكافية (۹۹۰/۳) ، وشرح المفصل (۲۲۷/۲) ، ورصف المباني (ص۱۱٦) ، والمغني (۲۰۲۱) .

(٣) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٨٠/٢) .

(٤) ينظر : معاني الحروف (ص١٢١) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٧/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٤) ينظر : معاني الحروف (ص١٣٠٤) ، والجني الداني (٩٩٠/٣) ، وشرح الرضي (٢٢٧٤) ، والجني الداني (ص٢٢٢) ، والمغني (٢٠٩/١) .

(٥) سبق تخريجه (ص ٢٦٩).

(٦) ينظر : شرح الرضي (١٣٧٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦) ينظر : شرح الرضي (٣٢٠/٢) ، والجني الداني (ص٢٢٢) ، والمغني (٢١٠/١) .

ومنها : (ما) . وهي تُزَادُ بعد إذا ، ومتى ، وأي ، وأين ، وإنْ =إذَا كُنّ أدواتِ الشَّرطِ ؛ كقولكَ : إِذَا مَا تُكْرِمْنِي أُكْرِمْكَ . و متى ما تُكرِمْني أُكْرِمْك .

والأغلبُ أَنْ يكونَ فعلُ الشَّرطِ مؤكَّدًا بِالنُّونِ إِذَا زيدت (ما) بعدَ أَداتِهِ ، فيكونُ مضارعًا غالبًا ؛ لأَنَّهُ إِذَا أُكِّدَ (إِنْ) بـ(ما) فتأكيدُ ما هو المقصودُ الحقيقيُّ أولى (١). وقلَّ مِثْلُ : إِمَّا تَقُمْ أَفُمْ (٧). ولا يزادُ (ما) معها إذا كُنّ لغير الشرط (١) ؛ كأنْ كانَ (متى)، و (أين) ، و (أنّى) لمجرَّدِ الظَّرفِ ، و (أيّ) للاستفهام أو غيره . وكان (إنْ) مخفَّفةً ؛ إذ لا مناسبةَ .

و لا يبعُد أَنْ يُزاد بعد (إنْ) النافية ، ولم يُسْمَعْ ؛ لأنّ (ما) أَقْعَدُ في النفي مِن (إنْ) ،

#### **É** =

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٧/٢) ، وشرح الرضى (١٣٧٤/ ، ١٣٧٥) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (۲۲۱/۶) ، والأزهية (ص۷۸) ، والمفصل (ص٤٤٣) ، وشرحه (١٣٣/٨) ، وشرح الوافية (ص٤٠٥)، المقدمة الكافية (٩٩٢/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٧/٢) ، وشرح الوافية (ص٤٠٥)، وشرح الرضي (١٣٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الرضي (١٣٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٢/٣) ، وشرح الرضى (١٣٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٢/٣) ، وشرح الوافية (ص٥٠٥) ، وشرح الرضي (١٣٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٢/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٣١/٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٢/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٣١/٢) .

والحكم بزيادة الأقوى وأصالة الأدنى وتبعيته له على غيرُ الأصل.

وليستْ زائدةً في (حيثُما) و (إذ ما) ، وإنْ حُكِم باسميّة (إذ ما) ؛ لا فادتها ما لم يفيدا إذا جُرِّدا عنها ؛ وهي : الشرطيةُ ، والإعمالُ (١) . والأولى ألّا يُحكَم بزيادتها في : إنَّما زيدٌ منطلقٌ (١) . و قلّما يقومُ زيدٌ = لأنّها تفيدُ المتّصِلَ منطلقٌ (١) . و قلّما يقومُ زيدٌ = لأنّها تفيدُ المتّصِلَ منطلقٌ عن العمل ، وجواز وقوع كلتا الجملتين بعده ، والحصرُ فيما بعد (إنَّما) ؛ إذْ معنى: إنَّما ضُرِبَ زيدٌ = أَنْ لا ضاربَ غيرُه . كقولكَ : ما ضُرِبَ إلَّا زيدٌ . فليسَ مدخولهُا ومعناه مع وجود (ما) كمدخولها ومعناه مع عدمها ؛ فلا تكونُ زائدةً فيها (١). وكذا في : قلّما يقومُ زيدٌ؛ لأنَّهُ قبلَ اتَّصالها به تعيَّنَ دخولُه الفعلَ (ما) ؛ فروصال) في قوله (٥) :

## صَدَدْتِ فَأَطْوَلْتِ الصُّدُودَ وَقَلَّما وصالٌ عَلَى طُولِ الصُّدُودِ يَدُومُ

<sup>(</sup>۱) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (۲۲۸/۲) ، وشرح الرضي (۱۳۷٦/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۱۸۱/۲) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٨/٢) ، وشرح الرضي (١٣٧٥/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٦٨٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٨/٢) ، وشرح الرضى (١٣٧٥/٢ ، ١٣٧٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١١٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل ، ينسب لعمر بن ربيعة في ديوانه (ص٥٨٣) ، وينسب للمرَّار الفقعسي .

ينظر : الكتاب (٣١/١) (٣١/١) ، والمقتضب (٢٢٢/١) ، والأصول (٣٣٤/٢) ، والخصائص ينظر : الكتاب (٣١/١) ، والمغني ) ، والمغني ، والنكت (١٣٢/٨) ، والإنصاف (١٤٤/١) ، وشرح المفصل (١٣٢/٨) ، والمغني (٦٨/٤) ، والخزانة (٢٢٦/١) .

لم يرتفعْ بالابتداء؛ بل بأنَّهُ فاعلُ فعلٍ يفسِّرُهُ (يدوم)؛ وهو: يبقى ، أو نحوه (١٠). وأُجْرِيَ قولُهُم : أكثر ما يقولون . مجرَى : قلَّما يقولُ . أي : أرِيدَ منْهُ خلافُه .

وقد يُزاد (ما) بعد بعض حروف الجر؛ أي بعد (الباء) ، و (من) ؛ كقوله تعالى:

! \*\* \*\Z(النساء: ١٠٥) . و ] مِّمَّا خَطِيَّكَ بِهُمْ أُغُرِفُوا \*\Z(نوح: ٢٥) = فتقوى ها السببية؛ أيْ سبب اللعن والإغراق : النَّقضُ ، والخطيئةُ .

ومنها: (لا) ؛ فإنها تزاد بعد (أنْ) المصدرية . قال تعالى : ] ! " #\$

<sup>(</sup>١) ينظر : الأزهية (ص٧٨) ، وشرح المفصل (١٣٢/٨) ، والمغني (٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب (٢٢١/٤) ، والمفصل (ص٤٤٣) ، وشرحه (١٣٣/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/٣٧)، والبسيط في شرح (١٣٧٧/٢) ، والبسيط في شرح الرضي (١٣٧٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (١٤٠/٣) ، وشرح المفصل (١٣٥/٨) ، وشرح الرضي (١٣٧٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨١/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (٢٢١/٤) ، والمقتضب (١٨٦/١) ، وحروف المعاني (ص٥٤) ، ومعاني الحروف (ص٩٠) ، وظر : الكتاب (٩٩٢/٣) ، وشرح المفصل (٩٩٢/٣) ، وشرح المفصل (٩٩٢/٣) ، وشرح المفصل (٢٢٨/٢) ، وشرح الرضي (١٣٧٦/٢) .

(الأعراف: ١٢)(١) ؟ إذ لأنَّه لم يمتنع من عدم السجود وإنها امتنع من السجود ؟ إذ الذم عليه . وأظن أنَّها إنَّها زِيدَتْ بعدَها إذَا لم يقعْ (ما) بعدهما ؛ فيؤكَّدُ الكلامُ باعتبارِ أصلِ وضعِهَا .

وكذا تُزادُ بعدَ حرفِ عطفٍ قُدِّمَ عليه النفي ؛ كقوله تعالى : ] Z

رفصلت: ٣٤) (عَيَّن زيادتها لأنَّ (استوى) لا تكتفى بفاعل واحدٍ.  $\mathbb{Z}^{\wedge}$ 

وكذا في نحو: ما جاءَ زيدٌ ولا بَكْرٌ . لأنّ معناه: ما جاءَ زيدٌ وبكرٌ (٣) .

قَالَ الرُّمانيُّ :/بوجودِها يكونُ الكَلامُ نصًّا في نفي المَجيءِ عنْ كلِّ واحدٍ منهما، وبتَرْكِها ظاهرًا في نفيه عَنْ كُلِّ منها ؛ إذا جازَ أنْ يكونَ معناه نفي المجيءِ عنهما على جهةِ الاجتماع . وما يتغيَّرُ (٤) بحذفِهِ معنى الكَلام لا يُحكَمُ بزيادَتِهِ (٥) .

> أُجِيْبُ : معنى الكلام في الحَالينِ واحدٌ ، وزيادةُ قوةِ المعنى بوجودِ شيءٍ مِنْ باب التَّوكيدِ . ولا شَكَّ أنَّ المزيداتِ تفيدُ التَّوكيدَ فلا يخرجُها عَنْ كونِها زوائدَ ؛ إذ الظَّاهرُ قدْ

[۲۳۹/ب]

<sup>(</sup>١) ينظر : الأزهية (ص٦٦) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٣/٣) ، وشرح الوافية (ص٦٦) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٨/٢) ، وشرح الرضى (١٣٧٧/٢) ، ورصف المباني (ص٢٧٢) ، والجني الداني (ص۳۰۳) ، والمغنى (٣/١٣٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأصول (١/١) ، والأزهية (ص١٥١) ، والمفصل (ص٤٤٤) ، وشرحه (١٣٧/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٢٩/٢) ، وشرح الوافية (ص٤٠٦) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٢/٢) ، والجني الداني (ص٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول (٩/٢) ، ومعاني الحروف (ص٨٤) ، والمفصل (ص٤٤٤) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۲۹/۲) ، وشرح الوافية (ص٤٠٦) ، وشرح الرضى (٢/١٣٧٧) .

<sup>(</sup>٤) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (يتعين) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني الحروف (ص ٨٤).

يصيرُ نصًّا إذا أُكِّد بِزائدٍ ، ولذا الخبر المؤكَّد بزائدٍ يُقدَّمُ على غيرِ المؤكَّدِ عندَ التَّعارُضِ (١).

قِيلَ: التَّأْكِيدُ يِتأْخِرُ عَنِ المؤكَّدِ؛ ف ZZ في Z وهو منقوض بنحو: إنَّ مِنْ عَدَمِ البَعْثِ ونحوه. ثمَّ قالَ Z (Z ونحوه أنه وهو منقوض بنحو: إنَّ رَيدًا قائمٌ . فإنَّ (إنَّ ) أكّد ما بعده ، ولأنّ كلامه تعالى كشيءٍ واحدٍ (أ) . وإنَّما يفيد (لا) المزيدة في أول الكلام تأكيدَه ؛ لأنّ الكلام المعبَّر عنه بلفظ القسم والمشتق منه أقوى كلام ، وأهمُّ في موضعه ، ومتضمِّنُ أنَّ ما عداه لم يَقْوَ قُوَّتَهُ . ف (لا) المزيدة أوّله إشارةٌ وتلويحٌ أنَّ ما عداه لم يبلغْ رُتَبَهُ ؛ إذ أصل معناها النفى .

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٢٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٢/٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : حروف المعاني (ص۸) ، ومعاني الحروف (ص۸٤) ، والأزهية (ص١٥٣) ، والمفصَّل (ص٤٤٤) ، وشرحه (١٣٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٢٩/٢) ، وشرح الرضي (١٣٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول (٢/١) ، وشرح المفصل (١٣٦/٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن (٢٠٧/٣) ، ومعاني الحروف (ص٨٤) ، والأزهية (ص١٥٤) ، وشرح المفصل (١٣٦/٨) ، وشرح الكافية (٦٣٣/٢) ، والمغني شرح الكافية (٦٣٣/٢) ، والمغني (٣٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصول (١/١) ، ومعاني الحروف (ص٨٤) ، وشرح المفصل (١٣٦/٨) ، والمغني (٣٣٦/٣).

كما قالوا: إنَّ (ما) في: إنَّما زيدٌ قائمٌ =يفيدُ أنَّه ليسَ على صِفَةٍ أخرى (١). وشَذَّ زيادتُها معَ المضَافِ (٢) ؛ كقوله (٣):

## \* فِي بِئْرِ لَا حُورٍ سَرَى وَمَا شَعَرْ \*

الحُورُ: الهَلَكَة<sup>(١)</sup>.

ومِنَ الزَّوائدِ: مِنْ ، والباء ، واللَّام . وقُدِّمَ ذِكْرُ مواضع زيادتِها في حروفِ الجرِّ (٠).

<sup>(</sup>١) شرح المفصل (١٣٦/٨) ، وينظر : المغني (٣٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٠/٢) ، وشرح الوافية (ص٥٧٠) ، وشرح الرضي (١٣٧٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٣/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز ، وهو للعجاج في ديوانه (١/٢٠) .

وينظر : معاني القرآن (١/٨) ، ومجاز القرآن (٢٥/١) ، والخصائص (٤٧٧/٢) ، والهفصَّل (ص٤٤٤)، وشرحه (١٣٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٣٠/٢) ، وشرح الرضي (١٣٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (١٣٦/٨) ، وشرح الرضي (١٣٧٨/٢) ، وينظر : مجاز القرآن (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٤/٣) ، وشرح الرضي (١٣٧٨/) .

#### [حرفا التفسير]

قالَ : (التَّفسِيرُ) (١).

أقولُ: ما بعدَ (أيْ) و (أنْ) عبارةٌ عما قبلها ومفسِّرٌ له، فسُمِّيا حَرْفي التَّفسِيرِ (٢).

ويُعرَبُ المفسَّرُ محلَّل بإعراب مُفسِّرِهِ إنْ كانَ لهُ إعرابٌ ؛ لأَنَّهُ بَيَانٌ لَهُ (٣) .

وقالَ المالكيُّ : ((معطوفٌ عليهِ و (أيْ) عاطف)) (١٠).

وهُو سَهْوٌ (٥) ؛ لأنَّه عينُه ، والعطفُ يقتضي المغايرةَ بينهما (٦) .

وشَرْطُهما: أَنْ يقعا بين جملتين ثانيتُهما تفسيرٌ الأولى وعينُها (٧) . هكذا قالوا . وإنْ كانت المفسِّرةُ في بعض المواضع تفسِّر جزءًا من الأولى .

(١) الكافية في النحو (ص٢٣١).

(٢) ينظر : شرح المفصل (٨/٠٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٣٥/٢) .

(٣) ينظر : شرح التسهيل (٣٤٧/٣) ، وشرح الرضى (١٣٠٤/١) .

(٤) لم يقل ذلك المالكيُّ ، وعبارته : ((وجعل صاحب المستوفي (أيْ) التفسيرية حرف عطف في نحو : مررت بغضنفر أيْ : أسد ... ، والصحيح أنها حرف تفسير)) ، شرح التسهيل (٣٤٧/٣) ، وانظر : التسهيل (ص١٧٤) ، وشرح الرضي (١٣٠٤/٢) ، والجنى الداني (ص٢٣٤) ، والمغني (١٧٠٥) .

ونسب أبو حيان هذا القول إلى الكوفيين ، وابن السكاكي . ارتشاف الضرب (١٩٧٨/٤) ، وانظر : الجنى الداني (ص٢٣٤) ، والمغنى (٢/٦٠٥) ، والخزانة (٢٢٦/١) .

- (٥) "سهو" سقطت من ط .
- (٦) ينظر: شرح التسهيل (٣٤٧/٣).
- (٧) ينظر: شرح المفصَّل (٨/٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٨٥/٢).

و (أيْ) أعمُّ ذِكْرًا . تقُول في (رَمَيْتُه) : أيْ أَلْقَيْتُه . وفي (ركبَ زيدٌ بسيفِه) : أيْ وَسَيْفُه معه (١) . قال (٢) :

## وَتَرْمِيْنَنِي بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ وَتَقْلِيْنَنِيْ وَلَكِنْ إِيَّاكِ لَا أَقْلِيْ

معناه: تنظرين إليَّ بِنَظَرٍ مُغْضَبٍ؛ وذلك عن ذنبٍ لا غير (٢). ففسَّرَ (٤) الجملة بقوله: وَنْتُ مُذْنِبُ (٥)، وحَذَفَ عَنْ (لكنْ) ضَميرَ الشَّأنِ (٢)(١).

وقد يُحذَفُ جزءٌ مِنَ الجملةِ المفسِّرةِ كقولهم قال تعالى : ] وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ Z (الأعراف: ١٥٥) أيْ : من قومِهِ . تقديرُهُ: أيْ اختارَ مِنْ قومِهِ (^) .

(٢) البيت من الطويل ، لم أقف له على نسبة .

ينظر: معاني القرآن (١٤٤/٢) ، ومعاني الحروف (ص٨٠) ، والمفصل (ص٤٤٦) ، والتخمير (ط٢٣٠) ، وشرح المفصل (١٣٧٩/٢) ، وشرح الرضي (١٣٧٩/٢) ، والجنى الداني (ص٣٣٣) ، والحزانة (٢٢٥/١١) .

(٣) ينظر: الكافي شرح الهادي (١٥٥٨/٤).

(٤) من (ن) ، وفي الأخر "يفسر".

(٥) ينظر : شرح المفصل (٨/٠٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٥/٢) .

(٦) "يفسر الجملة ... ضمير الشأن" سقط من ط.

(٧) ينظر : الكافي شرح الهادي (٤/٥٥٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥٨٥) .

(٨) ينظر : المفصَّل (ص٤٤٦) ، وشرحه (١٤٠/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٥/٣) ، والكافي شرح الهادي (٨) ينظر : المفصَّل (ص٢٥) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٥/٢) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المفصل (۱٤٠/۸) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۳۰/۲) ، وشرح الوافية (٤٠٧) ، والكافي شرح المادي (٤٠٧٤) ، والخزانة (٢٢٦/١١) .

وقِيلَ: قَدْ يُفَسَّرُ الكَلامُ بِ (إِذَا) ؛ كقولك: عَسْعَسَ اللَّيلُ =إِذَا أَظْلَمَ ('). لكنْ إِذَا فُسِّرَتْ بِ (أَيْ) جَمَلةٌ فَعليةٌ نُسِبَ فِعْلُها إلى المُتكلِّمِ =ضَمَمْتَ تَاءَ الضميرِ ؛ فتقول: فُسِّرَتْ بِ (أَيْ) جَمِلةٌ فعليةٌ نُسِبَ فِعْلُها إلى المُتكلِّمِ =ضَمَمْتَ تَاءَ الضميرِ ؛ فتقول: استَكْتَمْتُهُ سِرِّي، أَيْ : سَأَلْتُهُ كِتَهَانَه. وإِنْ فسَّرَتَها بِ (إِذَا) فتحْتَ التَّاءَ ؛ نحو: تقولُ استَكْتَمْتُهُ سِرِّي (۲) =إذا سأَلْتَهُ كِتْهَانَه؛ لأَنَّكَ تخاطبه. يعني : أنت تقول ذلك إذا فعلتَ ذلك الفعل. و(إذا) ظَرفُ للقول (۳).

و (أَنْ) الخفيفة ؛ في نحو : كتبتُ إليه أَنْ اخرُجْ =بمعنى (أَيْ) (نَ)، إلا أَنَّه أخصّ مِن (أَيْ) ؛ لاختصاصها بتفسير (ما) في معنى [القول] (١)(١) .

وبسْطُ الكلامِ فيها: أنَّها تكونُ مُفسِّرةً بثلاثةِ شُروطٍ (٧):

أَنْ يكونَ المفسَّرُ بها بمعنى القَولِ؛ نحو: أَشَرْتُ إليه أَنْ قُمْ. وكتبت إليه أَنْ أُخْرُجْ. وَ اللهُ أَنْ أُخْرُجْ . وَ اللهُ اللهُ أَنْ أَنْ أُخْرُجْ . وَ اللهُ اللهُ أَنْ قُمْ . وَكُتبت إليه أَنْ أُخْرُجْ . وَ اللهُ الل

Ã=

<sup>(</sup>١) ينظر : الكافي شرح الهادي (١٥٥٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) "أس سألته ... استكتمته سري" سقط من (س) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكافي شرح الهادي (٤/٥٥٨) ، والمغني (١/٨٠٥) ، والخزانة (١١/٢٢٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (١٦٢/٣) ، ومعاني الحروف (ص٧٣) ، والأزهية (ص٦٩) ، وشرح المفصَّل (١٤١/٨) ، والجني الداني (ص٢٢٠) .

<sup>(</sup>٥) تكملة من (ط).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الوافية (ص٤٠٧) ، وشرح الرضى (١٣٧٩/) .

<sup>(</sup>٧) ينظر :شرح المفصَّل (١٤٢/٨) ، والكافي شرح الهادي (١٥٥٨/٤) .

<sup>(</sup>A) ينظر : الكتاب (١٦٣/٣) ، والتبصرة والتذكرة (٢/٥١) ، والمفصل (ص٤٤٦) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٧٩/٢) ، وشرح الوافية (ص٤٠٧) ، وشرح الرضى (٢٣٧٩/٢) ، وشرح الكافية لابن

معنى القَولِ.

وألّا يتَصلَ بها شيءٌ مِن صِلة المُفسَّرِ بها ؛ لأنّها حينتَذٍ تصيرُ من صلتِهِ وجُملتِه . والتفسيرُ إنّها يكونُ جملةً مستقلّةً غيرَ الجملةِ الأولى ؛ فلا تكونُ مفسَّرةً في قولك : أوعزْتُ إليهِ بأنْ قُمْ ، وكتبْتُ إليهِ بأنْ أُخْرُجُ (١) .

وأَنْ يكونَ ما قبلَها كلامًا تامًّا (١)؛ ولذا لم تُجْعَل مفسَّرةً في قوله تعالى : ] Q [ وأَنْ يكونَ ما قبلَها كلامًا تامًّا (١٠)؛ ولذا لم تُجْعِلتْ خفَّفةً من الثَّقِيلةِ (٢) .

وجوَّز بعضُهم تفسيرَ القَولِ الصَّريحِ بها ؛ تمشُّكًا بقوله تعالى : ] { ﴿ لَهُمُ إِلَّا مَآ اَمُرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ كَ تَفسيرًا لَـ ] أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ كَ تفسيرًا لَـ ] مَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ كَ تفسيرًا لَـ ] مَا أَمُرْتَنِي كَـ . ومقول القول قول (١) .

É=

جمعة (٢/٦٨٦) ، والجنبي الداني (ص٢٢١) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل (٢/٨٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥٨٦) ، والجني الداني (ص٢١٧) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المقتضب (۱۸۸/۱) ، وشرح المفصل (۱٤٢/۸) ، والكافي شرح الهادي (۱۸۹/۶) ، وشرح الرضي (۱۳۸۱/۲) ، والمغني (۱۹٤/۱) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (١٦٣/٣) ، وشرح المفصل (١٤٢/٨) ، وشرح الرضي (١٣٨١/٢) ، والجنى الداني (ص٢١٨) ، والمغني (١٩٥/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التبصرة والتذكرة (٢/٥١) ، والأزهية (ص٦٩) ، والكشاف (٣١٥/٢) ، وشرح المفصل (٤٣١/٢) ، وشرح (٢٣١/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٥/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣١/٢) ، وشرح الرضي (١٢٨٠/٢) ، ورصف المباني (ص١٦٦) .

وجعَلَها بعضٌ مصدريةً ، وذلك المصدر بدلًا من ] مَا أَمَرْتَنِي ٢ (١).

وضُعِّفَ الأولَ بأنَّه لا يثبت أصلٌ بمحْتمِلِ (١) ، وأنَّ المقول ليس قولًا صريحًا (١).

وجعَلَها بعضٌ زائدةً (١٠) . وفيه نظر ؛ إذْ ليس الموضع من مواضعها ، مع أنَّه إذا أمْكن مْلُ كلمةٍ على الأصالة لا تُجعل زائدة (٥).

واستدلَّ الأوَّلونَ أيضًا بأنَّ تقدير قوله تعالى: ] S RQPO (ص: ٦) : وانطلقَ /الملأ قائلينَ أنْ امشوا . فهي مفَسِّرَةٌ للقَولِ الصَّريح (٦) . فضُعِّفَ هذا بأنَّ [1/48.] القولَ المقدَّرَ ليسَ كالقَولِ الصَّريح في لفظِ القَولِ ؛ إذ لم يتعيَّنْ تقديرُه، ولا أولويةُ تقديره من تقدير ما هو بمعناه (٧) ؛ بل يتعيَّنُ تقديرُ ما هو بمعناه ؛ لئلًّا يضطَربَ هذا الحُكُمُ

<sup>(</sup>١) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢٢٣/٢) ، والكشاف (٣١٦/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٥/٣) ، وشرح الرضي (١٣٨٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي (١٣٨٠/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف (٢/٣١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٥/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣١/٢) ، وشرح الرضى . (1TA·/Y)

<sup>(</sup>٥) "وفيه نظر ... تجعل زائدة" سقط من ط؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (١٦٢/٣) ، ومعاني القرآن للفراء (٣٩٩/٢) ، والمقتضب (١٨٨/١) ، ومعاني الحروف (ص٧٣) ، والتبصرة والتذكرة (٢/٥٦٥) ، والأزهية (ص٦٩) ، وشرح الرضي (١٣٨٠/٢) ، والمغنى . (197/1)

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى الحروف (ص٧٣) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٥/٣) ، وشرح الرضى (١٣٨٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٣٧/٢).

=فيكونُ تقديرُ الآيةِ: انطلقَ الملأُ يشيرونَ - أو ينادونَ - أنْ امشوا.

والمراد من ] ZS أتِمُّوا ، واجتمعوا . من مَشَتْ المرأةُ مَشَاءً -بالمدّ- أي : كثُر نسلُها (۱) . وقيل : أسرعوا لئلا تسمعوا القرآنَ وكلامَ النبي -عليه السلام-(۱) . ولو قيل : المعنى : انطلقَ الملأُ في الحديث ؛ كما يقال : اندفعَ في الحديث ، أو فاض فيه =لكانَ وجهًا (۱) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكافي شرح الهادي (٤/٥٥٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكافي شرح الهادي (٤/٥٥٥) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الرضى (١٣٨٠/٢) .

#### [جروف المصدر]

قالَ: (المصدرُ (ما)) (١)

أقولُ: يدخُلُ كلُّ من (ما) و (أنْ) المصدريَّيْنِ الفِعْلَ ، فيصيرُ معه مُؤَوَّلًا بمصدرِه (٢)، ويُحْكَم بإعرابٍ يقتضيه العامل رفعًا ونصبًا وجرًا . فتقدير : أعجبني أنْ تضربَ =أعجبني ضرْبُك (٢).

فإنْ لم يوجدْ مصدرُه قُدِّرَ معناهُ ؛ فتقدير قوله تعالى : ] وَأَنْ عَسَىٰ آَن ۞ قَدِ ٱقْنَرَبَ أَقَرَبَ أَقَامُ أَجَلُهُمْ كَرُبَ الْعَرَافِ: ١٨٥) = توقُّعُ أَجَلِهِمْ قَرُبَ (؛) .

وجوَّز بعضهم دخول (ما) في الاسم ؛ نحو : أعجبني ما أنت صانعٌ . أي : صناعتُك (٥) . والأصحّ منْعُه ، وهي في مثله موصولةٌ .

وفائدة ذكرهما مع الفعل مع الاستغناء بالمصدر: الدلالة على الزمان المعيَّن ؛ فإنَّه يقربُ بِذِكْرِ المصدر، و(ما) يبقي الفعلَ دالًّا على الزمان المعيِّن؛ نحو أعجبني ما صنعتَ. وقد يدل مع كونها مصدرية على الزمان نفسه ؛ ولذا سميت زمانية ، إذ معنى: أنْظُرْنِي مَا

(۲) ينظر : شرح المفصل (۱٤٢/۸) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٦/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٠٨)، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٦/٢) ، ورصف المباني (ص٢١٣) .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الوافية (ص٤٠٨) ، ورصف المباني (١١١ ، ١١٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٣١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل (١٤٣/٨).

جَلَس القَاضِي =انظرني زمانَ جلوسِه (۱) . والظاهر أنَّ (زمانَ) كان مضافًا وحُذف لدلالة المصدر عليه ؛ إذ كلُّ غَيرُ قارِّ الذّاتِ .

وذهب المبرِّدُ والأخفشُ إلى أنَّ (ما) اسمٌ . فإنْ كانتْ معرفةً فها بعدها صلتها ، وإنْ كانتْ نكرةً فها بعدها صِفَتُها (٢) .

#### يَسُرُّ المرْءَ مَا ذَهَبَ اللَّيالِي وَكَانَ ذَهَا مُهُنَّ لَهُ ذَهَا بَا

والحقُّ أَنْ يَقَالَ : إِنَّهُ أَنْ اسمٌ إِنْ كَانَ ثَمَّةَ ضميرٌ يرجعُ إليها ؛ إذْ الحرفُ لا يرجعُ إليه ضميرٌ أَنْ يَقَالَ : إِنَّا فَهِي مصدريةٌ كَمَا فِي الأمثلة المذكورة ؛ إذ الضميرُ المذكورُ في الاثنين راجعٌ ضميرٌ أنا . وإلّا فهي مصدريةٌ كما في الأمثلة المذكورة ؛ إذ الضميرُ المذكورُ في الاثنين راجعٌ

<sup>(</sup>١) ينظر : الأزهية (ص٩٦) ، ورصف المباني (ص٤١٣) ، والجنى الداني (ص٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل (١٤٢/٨) ، ونسبه المرادي إلى الأخفش وابن السراج ، وجماعة من الكوفيين ، الجنى الداني (ص٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (١٤٣/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٢/٢) ، والجنبي الداني (ص٣٣١) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، لم أقف على نسبته .

ينظر : المفصَّل (ص٤٤٧) ، والتخمير (١٢٦/٤) ، وشرح المفصل (١٤٣/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٨١/١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٧/٢) ، والجنى الداني (ص٣٣١)، والهمع (٢٨١/١) ، والدرر (١٤٢/١) .

<sup>(</sup>٥) في ط : "هي"

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأزهية (ص٨٧) ، وشرح المفصل (١٤٣/٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٣٨/٢) .

إلى غير (ما) ، وتعذَّر تقديرُ ضميرِ آخرَ يرجِعُ إليها(١).

فإنْ قدَّرْتَ مفعولَ (صنعتَ) في قولك : أعجبني ما صنعتَ =ضميرًا راجعًا إلى (ما) تكون موصولةً ، والذي يعجبُكَ متعلَّقُ الصِّنَاعِةِ مِنْ كتابِ ، أو ثوبِ(١) .

وإنْ قدّرْتَ مفعولَهُ غيرَ ذلك فهي مصدريةٌ ، والذي يعجبُكَ نفسُ الصِّنَاعةِ مِنْ حركاتِهِ المخصوصةِ بتلك الصِّنَاعَةِ (أ) . ويكثُرُ وقوعُ مثله في المتعدِّي ويقلُّ في اللازم؛ كقولك : أعجبني ما سارَ ، بعد ذكْرِ سائرٍ . فإنْ قُدِّرَ (أنْ) مستترةً أنّا لذلك المذكور فمصدريةٌ، وتقديرُه : أعجبني سَيْرُه. وإنْ قُدِّر أنّه لـ (ما) فهي موصولةٌ . فيكونُ تقديرُهُ : أعجبني السَّائرُ (أ) .

و (أَنْ) الخفيفةُ المصدريّةُ تختصُّ بالفعلِ ؛ فلذا تعمَلُ (١)؛ فإنْ دخلَتْ الماضي كانَ المصدرُ -المؤوَّلُ هُما به - ماضيًا . وإنْ دخلَتْ المضارِعَ أَخْلَصَهُ للاستقبالِ (٧) ؛ فمعنى : أريدُ أَنْ تقومَ =أريدُ قيامَك فيها يأتي مِنَ الزَّمانِ .

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٣/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) في ط ، س : "مسيره"

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني الحروف (ص٧١) ، وشرح المفصل (١٤٣/٨) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : معاني الحروف (ص۷۲) ، وشرح المفصل (۱۶۳/۸) ، وشرح الرضي (۱۳۸٤/۲) ، والمغني (۱۷۱/۱) .

ومذهب البغداديين جوازُ إلغاءِ (أنْ) حملًا على (ما) (١).

قَالَ ابنُ جنِّي : قَالَ أَستاذي محمدٌ بنُ حسنٍ : وجهُ رفعِ (تقرآن) في قوله (٢) :

يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُم ۚ وَحَيْثُما كُنْتُما لَاقَيْتُما رَشَــدَا

أَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ - وَيُحَكُمًا! - مِنِّي السّلامَ وَأَنْ لَا تُشْعِرَا أَحَدَا

تشبیهُ أَنْ بـ (ما)  $^{(7)}$ و(أَنْ تقرآن) مفعول لمقدَّر تضمَّنه البیت المقدم . والمقدَّر : أسألُكما $^{(1)}$  .

وقالَ البصريون : (أَنْ) مخففةٌ من الثَّقيلةِ ، وتقديره : أَسَأَلُكُمَا أَنَّكُمَا تَقرآنُ ( َ . والتشبيهُ لا يستقيمُ ؛ لأنَّ (ما) للحالِ ، و (أَنْ) للاستقبال ؛ إذا دخلا المضارعَ (٦) .

والثَّالثُ من الحروفِ المصدريَّةِ : (أنَّ) المشددة . وهي تختصُّ بأنْ تدخل الجملة الاسمية (١٠) ؛ فتقدّر (أنَّ) بمصدرِ فعلٍ في خبرِها إنْ كانَ خبرُها جملةً فعليَّةً ، أو مشتقًا من فعلٍ ، أو في معنى المشتقّ . فتقديرُ : أعجبني أنَّ زيدًا قائمٌ ، أو قامَ ، أو أخوك =أعجَبني

<sup>(</sup>۱) ينظر : المفصل (ص٤٤٧) ، وشرحه (١٤٣/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٣/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) الخصائص (٣٩٠/١) ، وينظر : شرح المفصل (١٤٣/٨) ، ورصف المباني (ص١١٢) ، والمغني (٣) الخصائص (١٨٤/١) ، وانظر : الإنصاف (٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (١٤٣/٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الخصائص (١/٣٩٠) ، وشرح المفصل (١٤٤/٨) ، ورصف المباني (ص١١٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل (١٤٤/٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح الوافية (ص٤٠٨)، وشرح الرضي (١٣٨٤/٢)، والبسيط في شرح الكافية (٦٣٨/٢) .

قيامُه ، وأُخُوَّتُهُ لك (١) . وإِنْ تعذَّر ذلك قدِّرا بالكونِ ، فتقدير : أعجبني أنّك إنسانً =أعجبني كونُك إنسانًا . وقوله تعالى : ] وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ  $\sum$  (لقان: ٢٧) : لو ثبَتَ كونُ مَا فِي الأرضِ منْ شجرةٍ أقلامًا (٢٠) .

وقالَ الحَاجِبِيُّ فِي شَرِحِ المُفصَّلِ: ((يُقدَّرُ بمصدرِ فِعْلِ خبرِه . فإنْ لم يكنْ له فِعْلٌ قُدِّرَ بالكون ؛ نحو: أعجبَنِي أنَّ زيدًا أخوكَ))(٢) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (۲۳۱/۲) ، وشرح الوافية (ص٤٠٨) ، والبسيط في شرح الكافية (١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٨/٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكشاف (٥/٠) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٦/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصل (٢٣١/٢) ، وينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٦/٣) .

### [جروف التحضيض]

قال: (التح ييض) (١٠).

/أقولُ: التَّحضِيضُ: الحثُّ على الشيءِ (٢) . والاسمُ الحَضِيضَا. تقول: أَلَا تَقُومُ؟! [٢٤٠-] إذا تريدُ حثَّهُ على القِيَام ، واستبطاءِ القُعُودِ (٣) .

وإنْ بَعُدَ التركيبُ والتَّصرُّفُ في الحروفِ قالوا: كُلُّ مِن الأربعة مركَّبةٌ ؛ لِوَضْعِ طرفي كلٍ منها لمعنيَيْن يُناسِبان المرادَ مِن المركَّبِ منها بوجهٍ ؛ فهي مثل: خمسة عشرَ ، وكذا<sup>(٤)</sup>. ولها صدر الكلام<sup>(٥)</sup> ؛ لدلالتها على نوع من الكلام وهو التحضيض ، أو البعث ، واللوم<sup>(٢)</sup>.

ويلزَمْنَ الفعل (٧) ؛ لأنَّهنَّ للطلب، فهي مثلُ لامِ الأمرِ (١).

(١) الكافية في النحو (ص٢٣٣).

(٢) ينظر: شرح المفصل (١٤٤/٨) ، وشرح التسهيل (١١٣/٤) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٥١٣).

(٣) ينظر : المفصل (ص٤٤٩) .

(٤) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٨٩/٢) .

(٥) ينظر : شرح التسهيل (١١٣/٤) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٢٠) ، وشرح الرضي (١٣٨٧/٢).

(٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٧/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٦٤١/٢) .

(۷) ينظر: الكتاب (۱۰/۳) ، 100) ، ومعاني الحروف (۱۲۳، ۱۳۳) ، وشرح الوافية (ص٤٠٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٤/٢) ، وشرح الجمل (٤٤٢/١) ، وشرح الكافية الشافية (١٦٥٢/٣) ، وشرح الرضى (١٣٨٧/٢) .

(الفسم الثاني: النحفين) بحث الحرف

وبيانُ ذلك : أنهنَّ إمَّا للحثِّ -والحثُّ إنَّما يكون على مطلوبٍ ، وإمَّا للَّوْمِ على التَّرْك -واللَّوْمُ إنّما يكون على مطلوبٍ تُرِكَ - . والطلب ليس إلا بفعلٍ ؛ فيدخلُ المضارعَ إنْ كان للتحضيض (٢) ، والماضيَ إنْ كان للَّوم ؛ نحو : هلَّا تصلى . وهلَّا صليتَ (٣) .

فإنْ دخلتْ اسمًا منصوبًا أو مرفوعًا يُقدَّرُ فعلٌ هو ناصبُه أو رافعُه ؛ كقولك لَمَنْ يضربُ القَومَ ولم يضرِبْ زيدًا : هلَّا زيدًا . تقديرُهُ : هلَّا تضرِبُ زيدًا . وكقولك حينَ جاءَكَ قومٌ دعوتَهم ولم يجئ زيدٌ وهو منهم : هلَّا زيدٌ . تقديره : هلَّا جاءَ زيدٌ (۱).

#### É=

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٧/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤١/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٣٣٤/٢) ، وشرح الرضي (١٣٨٦/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢) ينظر : الإيضاح في شرح الكافية (٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل (١٤٤/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٧/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٣) ، بنظر: شرح التسهيل (١١٣/٤) ، وشرح الرضي (٢٩٢/٢) ، ورصف المباني (ص٢٩٢) ، والمخنى (٣/٣٥) .

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل (٨/٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (١/ ٩٨/ ، ٢٦٨) ، والمفصل (ص٤٤) ، وشرحه (١٤٤/ ، ١٤٥ ) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٧/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٦٥٣/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٢٠) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٨٩/٢) ، ورصف المباني (ص٤٠٨) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٦٩٠) .

قالَ سيبويهِ : يقال لمن فَعَلَ فعلًا غيرُه خيرٌ منه : هلّا خيرًا من ذلك . بالنَّصْبِ على تقدير : هلّا ضدرَ منكَ خيرًا منه (۱) . وبالرفع على تقدير : هلّا صدرَ منكَ خيرٌ منه .

ووجب نصْبُ (الكَمِيَّ) في قولِ جريرٍ هاجيًا الفرزدقَ (٢):

# تَعُدُّوْنَ عَقْرَ النَّيْبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِيْ ضَوْطَرَى لَوْ لَا الكَمِيَّ الْمُقَنَّعَا

لأنّ المقدَّر : تَعُدُّون. وإنَّمَا حُذِفَ لدلالة المقدَّمِ عليه (٢) . والضَّوْطَرى : الضَّخْمُ الذي لا غناء عنده (٤) . والنيبُ : جمع ناب وهي المُسِنَّةُ مِن الإبل (٥) . والكَمِيُّ: الشُّجَاعُ المَتكمِّي ؛ أي : المستتِر في سلاحه ، والمتَقَنِّعُ الذي على رأسِهِ البَيضةُ (١) . أيْ : أنتم يا بني ضوطَرَى تَعُدُّونَ الضِّيافة والكرَمَ أكْبَرَ مجْدِكم لا الشجاعة = ينْسبُهم إلى الفَشَل (٧).

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۲ / ۲۲۸) ، وينظر : المفصل (ص٤٤٩) ، وشرحه (۱٤٥/۸) ، والإيضاح في شرح المفصل (۱) الكتاب (۲۳٤/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲۹۰/۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/۲٪) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لجرير في تذييل ديوانه (٩٠٧/٣) .

وينسب للأشهب بن رُمَيْلَهُ في مجاز القرآن (٢/١) ، وينظر : الكامل (١/٣٦٣) ، والجمل (ص٢١١)، والجمل (ص٢١)، وحروف المعاني (ص٤) ، والخصائص (٢/٠٤) ، والأزهية (ص١٦٨) ، والمفصل (ص٤٥٠) ، وأمالي ابن الشجري (٢٢٦/١) ، وشرح المفصل (١٤٥/٨) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٢٢١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأزهية (ص١٦٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٥/٢) ، وشرح التسهيل (١١٤/٤)، وشرح عمدة الحافظ (٣٢١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللسان (ضطر٤/٨٩/) ، وتاج العروس (١٢/٣٩٦) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللسان (نيب١/٧٧٦) ، وتاج العروس (٤/٣٢٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل (١٤٥/٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل (١٤٥/٨).

وقد جاءَ (لولا) و (لَوْما) بمعنَّى آخر ؛ وهو : ارتباطُ جملتينِ على معنى أنَّ مَضْمُونَ الثَّانيةِ امتنعَ لحصولِ مَضْمُونِ الأولى . ويدخلانِ حينئذٍ الأسماءَ (١). وشَذَّ قولُهُ (٢) :

## أَلَا زَعَمَتْ أَسْمَاءُ أَنْ لَا أُحِبُّهَا فَقُلْتُ : بلي ؛ لَوْ لَا يُنَازِعُنِي شُغْلِي

وقيلَ : تقديرُهُ : لولا أَنْ . فحُذِفَ (أَنْ) ورُفِعَ الفعلُ (٣) . وجوابُهما جملةٌ فعليّةٌ ماضيةٌ مُصدَّرةٌ باللّام غالِبًا؛ فتكونُ الجملةُ الأولى كالشَّرطِ والثَّانيةُ كالجزاء ، ويُحذَفُ الخبرُ من الأولى لقيام الثَّانيةِ مقامَه (٤) . وقدْ مرَّ في المبتدأ .

<sup>(</sup>۱) ينظر : الجمل (ص٣١١) ، وحروف المعاني (ص٣) ، ومعاني الحروف (١٢٣ ، ١٢٤) ، والأزهية (ص٣٠١) ، والمفصل (٢٣٥/٢) ، والمفصل (١٢٥/٢) ، والمفصل (٢٣٥/٢) ، وشرح التسهيل (١٤٤/٤) ، ورصف المباني (ص٣٩٣) .

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ص١٨٣) .

وينظر : ديوان الهذليين (١/٣٤) ، واللباب (١٣٢/١) ، وشرح الرضي (١٣٨٨/٢) ، والجنى الداني (٦٠٨٨) ، والحبنى الداني (ص٧٠٦) ، والمغني (٣٢/٣٤) ، والهمع (٤٣/٢) ، والخزانة (٢١/١٦) ، والمدر (١٩٦/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التسهيل (ص٢٤٤) ، وشرحه (١١٥/٤) ، وشرح الرضي (١٣٨٨/٢) ، والمغنى (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (١٤٥/٨) .

# [جرف التوقُّع]

قَالَ : (حرفُ التوقُّع) (١).

أقولُ : (قدْ) إذا دخلَ الماضي يُقرِّبُه مِن الزَّمنِ الذي أنت فيه . فقولكَ : قَدْ قَامَ زيدٌ = دالٌّ على أنَّ قِيامَهُ قَريبٌ مِن إخبارِكَ (٢) . بخلافِ قولك : قامَ زيدٌ = فإنَّهُ لا يدلُّ عليه (٣) .

ومنهُ قولُ المؤذنِ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ . أيْ : حانَ وقتُهَا في هذا الزَّمانِ (١٠٠٠) .

ولكونِهَا للمُقَارَبَةِ يَحسُنُ أَنْ يقعَ الماضي المصَاحِبُ لـ (قَدْ) موضعَ الحالِ (٥٠)؛ كقولكَ : رأيتُ زيدًا قَدْ عزَمَ على الخروج . أيْ : عازمًا (١٦) .

ويدلُّ على التَّوكيدِ أيضًا ؛ لقولِ سيبويهِ : ((قَدْ فَعَلَ يقالُ في جواب : هل فعلَ ، ولـمَّا

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر : حروف المعاني (ص۱۳) ، ومعاني الحروف (ص۹۸) ، والمفصل (ص۵۱) ، وشرحه (۱٤٧/۸) ، وشرح المقدمة الكافية (ص۹۹٪) ، وشرح الوافية (ص۹۰٪) ، ورصف المباني (ص۹۲٪) ، والجنى الداني (ص۲۵٪) ، والمغني (۵۳٤/۲) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (١٤٧/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفصل (ص ٤٥١) ، وشرحه (١٤٧/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٦/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٨/٣) ، وشرح الرضي (١٣٨٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١٩٠/٢)، والبسيط في شرح الكافية (٢٤٢/٢) ، والجني الداني (ص ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل (١٤٧/٨).

يفعل))  $^{(1)}$ . وفيهم معنى التوكيد ، وجواب المؤكَّدِ مؤكَّدُ  $^{(1)}$ .

وفيها معنى التَّوقُّعِ والانتظَارِ أيضًا (٢) ؛ لقولِ الخليلِ : ((إنَّمَا يُخْبَرُ بـ(قد قام) و (قد ضرب) لمن ينتَظِرُ الإخبارَ بهِ)) (٤) في ظنِّكَ أو عِلْمِكَ . ومنه : قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ .

هذا كُلُّهُ معناها إذَا دخلَتْ الماضي (٥)، أمَّا إذَا دخلَتْ المضارعَ فيدلُّ على التَّقليلِ (٢)؛ كقولهم : إنَّ الكَذوبَ قَدْ يَصْدُقُ (٧)، وإنَّ الجَوادَ قَدْ يعثُرُ (١)؛ لأنَّ التَّقلِيلَ يناسِبُ التقريبَ ؛

ينظر : مجمع الأمثال (١٧/١) ، والمستقصى (٤٠٩/١) ، وانظر : المفصل (ص٤٥١) ، وشرحه ينظر : مجمع الأيضاح في شرح المفصل (٢٣٦/٢) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۲۲۳/۶) ، وينظر : الأصول (۲۱۲/۲) ، وحروف المعاني (ص۱۳) ، والمفصل (ص٥٥) ، والجنى وشرحه (١٤٧/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٦/٢) ، ورصف المباني (ص٥٥٦) ، والجنى الداني (ص٥٥٥) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح المفصل (۱٤٧/۸) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۳٦/۲) ، وشرح الوافية (ص٤٠٩) ، وشرح الرضي (۱۳۸۹/۲) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (١٤٧/٨) ، وشرح الرضي (١٣٨٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٠/٢) ، والجني الداني (ص٢٥٤) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب (٢٢٣/٤) ، وينظر : حروف المعاني (ص١٣) ، والمفصل (ص٤٥١) ، وشرحه (١٤٧/٨) ، والمعني والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٦/٢) ، وشرح الوافية (ص٩٠٥) ، والجنى الداني (ص٢٥٦) ، والمعني (٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني الحروف (ص٩٩) ، والمفصل (ص٥٥) ، وشرحه (١٤٧/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٦) ينظر : معاني الحروف (٣٩٢) ، ورصف المباني (ص٣٩٦) ، والجنى الداني (ص٥٥٠) ، وجعلها الزجاجي للتحقيق مع المضارع ، ينظر : حروف المعاني (ص١٣) .

<sup>(</sup>٧) يضرب هذا المثل للرجل تكون الإساءة الغالبة عليه ، ثم تكون منه الهَنَّةُ من الإحسان .

إِذْ كُلُّ تقريبِ تقليلُ ؛ إِذْ فيه تقليلُ المسَافةِ والمَّدَّةِ (٢) .

أَلْفَاظَهُ قَدْ تَسْتَعَمَلُ له ، كقوله تعالى : ] ( + \* ) إذْ الموجودُ وجودُه القليلُ محقَّقُ ؛ لا الكثيرُ . وقيلَ : هُو باقٍ على أصلِهِ في التَّقليلُ (؛) بتأويل ؛ كما ذُكر في (دُسَّ) (ه) .

ويجوزُ أَنْ يُفصَلَ بينَه وبينَ فعلِهِ بالقَسَم لكثرةِ استعمالهم القَسَمَ ، أولأنَّه لتأكيدِ معنى الجملة ؛ إذ لا يفيدُ معنَّى زائدًا ، فكانَ كأحدِ حروفها ؛ فجُوِّزَ أَنْ يعترضَ بينهما ؛ نحو: قَدْ -والله !- قامَ . و قَدْ -لَعَمْري ! - بتُّ ساهرًا(١٦) . فيكونُ جوابُه محذوفًا /وما [137/أ] اعترض بينهما دالًّا عليه (٧). ويجوزُ حَذْفُ الفِعْلِ الدَّاخلِ عليه (قَدْ) إذا وُجِدَ قرينةٌ دالَّةٌ

- (٢) شرح المفصل (١٤٧/٨).
- (٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٨/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٦/٢) ، وشرح الرضي (١٣٨٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤٣/٢) ، والجني الداني (ص٥٥٥) ، والمغنى (٢/٤٤٥) .
  - (٤) "في التقليل" سقط من ط.
  - (٥) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٦/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٠/٢) .
- (٦) ينظر : المفصل (ص٤٥١) ، وشرحه (٨/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٧/٢) ، وشرح الرضي (١٣٩٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩١/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤٣/٢) ، والمغنى . (079/7)
  - (٧) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٧/٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل (١٤٧/٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية . (787/7)

عليه (۱) ؛ إجراءً لها مجرى ما هي جوابه (۲) ؛ وهو (لمَّا) الجازمةُ ؛ كقوله (۳): أَفِدَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ أي: قد زالتْ (٤) . أَفِدَ التَّرَحُّلُ: أَيْ دَنَا .

(۱) ينظر : الأزهية (ص۲۱۱) ، والمفصل (ص٤٥١) ، وشرحه (١٤٨/٨) ، وشرح الرضي (٢١٣٩٠) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩١/٢) ، والجنبي الداني (ص٢٦٠) ، والمغنبي (٢٨٠٧٥) .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : البسيط في شرح الكافية (٢/٤٤٢) ، والجني الداني (ص٢٦٠) .

### [حرفا الإستفهام]

قَالَ : (الاستفهامُ : الْهَمْزَةُ ...) (١) إلى آخره .

أَقُولُ : الْفَهْمُ : العِلْمُ . والاستِفْهَامُ : طَلَبُ الْفَهْمِ (٢) ؛ كالاستخبار ، فإنّه طَلَبُ الخبرِ . وحقيقتُه : استعلامُ المجهولِ (٣) .

وهو معنًى من المعاني العامَّة ؛ فحقُّهُ أَنْ يكونَ بحروفٍ موضوعةٍ له (١) ؛ ولذا بُنِيَ أسماءُ الاستفهام . ولأدواتها صَدْرُ الكلام ؛ لدلالتها على نوع الكلام (٥) ، فلا يعملُ ما قبلَها فيما بعدَها ، ولا بالعكس ؛ فيمتنعُ : زيدًا أَضَرَبْتَ ؟ ورَأَيْتَ أَزَيْدًا ؟ وزَيْدًا أَأْضُرِبُ ؟ بلُ يجبُ في كلِّها أَنْ تُقَدَّمَ الهمزةُ (١) .

والهمزةُ أَعَمُّ ذِكْرًا واستعمالًا من (هل) (٧) ؛ إمَّا لأنَّها أَوْجَزُ لفظًا فكثَرُ تصرُّفُهم فيها

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البسيط في شرح الكافية (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (١٥٠/٨) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصل (ص٥٥٥) ، وشرحه (١٥٥/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٩/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٤٠/٢) ، وشرح التسهيل (١١٧/٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٩١/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المفصل (ص٥٥٥) ، وشرحه (٨/٥٥٨) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : المفصل (ص٤٥٤) ، وشرحه (١٥١/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٩٩٩/٣) ، وشرح الوافية (ك١٠٠٨) ، وشرح التسهيل (١١٠/٤) .

لسهولةِ اللَّفظِ بها ، وإمَّا لأنَّها الأصْلُ (١) . و (هَلْ) محمولةٌ عليها (٢) .

قَالَ سيبويهِ : (( (هلْ) كان وضْعه بمعنى (قد) )) (۲) . ومنه قوله تعالى : ] هَلْ أَيَ عَلَى الْإِنسَانِ عِينٌ مِّنَ ٱلدَّهُرِ ﴿ (الإِنسانِ: ١) أَي : قَدْ أَتَى (٤) .

وعلمُوا كثْرة وقوعِها بعدَ الهمزةِ في الاستفهامِ ؛ لدلالتِها على التَّأكيدِ ، فيكثرُ نحو : أَهَلْ قَامَ ؟ فحُذِفَ الهمزةُ منها لدلالتِها عليها ؛ لكثرةِ وقوعِهَا معَها (٥) ، وفرارًا من اجتماعِ حرفينِ ثقيلينِ ، وتضمُّنِها (هَلْ) حتَّى يمتنعَ أنْ يقالَ : الهمزةُ مقدَّرَةٌ . وشَذَّ اجتهاعُهُمَا (١) في قوله (٧) :

وينظر: المقتضب (١٨٢/١) ، والخصائص (٢٦٣/٢) ، وأمالي ابن الشجري (١٦٣/١) ، والمفصل (ص٤٥٤) ، وشرح التسهيل (١١٢/٤) ، وشرحه (١١٢/٤) ، وشرح التسهيل (١١٢/٤) ، ورصف المباني (ص٤٠٤) ، والجنى الداني (ص٤٤٣) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المفصل (۱۰۱/۸) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۳۸/۲، ۲۳۹) ، وشرح التسهيل (۱۱۰/۶) . وشرح الرضي (۱۳۹۱/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲۹۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب (١٨٩/٣) ، وينظر : المفصل (ص٤٥٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب (١٨١/١) ، وحروف المعاني (ص٢) ، ومعاني الحروف (ص٢٠١) ، والتبصرة والتذكرة (٤) ينظر : المقتضب (٤/١٥١) ، والأزهية (ص٢٠٨) ، وشرح المفصل (١٥٢/٨) ، والأزهية (ص٢٠٨) ، وشرح المفصل (٢٠/٢) . وشرح الرضي (٢٤٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (١٨٩/٣) ، والمفصل (ص٤٥٤) ، وشرحه (١٥٢/٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصل (١٥٣/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٧) البيت من البسيط ، وهو لزيد الخيل في شعره (ص١٥٥) .

# سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ بِشِدَّتِنَا أَهَلْ رَأَوْنَا بِسَفْحِ القَاعِ ذِي الْأَكَمِ يُقَالُ: سَأَلتُه من كذا وبكذا ؛ بمعنًى . وسَفْحُ الجَبَلِ: أسفلُه ؛ حيثُ يسفحُ فيه اللهُ(١)

وإذا كان أصلُ (هل) ذلك لا يفارق أصلَها ما أمكن فلا يدخلُ الاسمَ إلّا إذا تعذّر دخولها الفعلَ ؛ وهو : إذا كان الاستفهامُ عن جملةٍ اسميّةٍ صريحةٍ ؛ أي لا يكون الخبر فيها فعلًا . وأمّا إذا كان الخبر فعلًا ('')يلزم أنْ يدخلَ الفعلَ؛ إمّا بتقديمه أو بتقديره؛ لأنّه إذا غيّرْتَ (هل) عن أصل وضعها إلى الاستفهام فمقتضاها في نفسها أنْ يكونَ ذِكْرُها مَعَ الفعل؛ إذْ أَصْلُ وضْعِها أنْ يدخل الفعل. ومقتضاها باعتبار الاستفهام العارض أن يدخل الفعل الاسم أيضًا . ومراعاةُ مقتضاها في نفسها -وهو دخوله الفعل - أولى ما أمكن من اعتبار كونها للاستفهام العارض لها ؛ فيجوز : هَلْ قامَ زَيْدٌ . ويمتنع : هل زيدٌ قامَ ؟ (") وهل زيدًا ضَرَبْتَ ؟ بل يلزم أنْ يقدَّمَ الفعل ويقال : هل قام زيدٌ؟ وهل ضَرَبْتَ زَيْدًا ؟ (أ) ويقول : هل زيدًا ضربْتَهُ ؟ فيكون (زيدًا) منصوبًا بفعل مقدَّر ، ويمتنع أن يرفع على كونه مبتدأً .

وإنَّها جازَ : هل زيدٌ قائمٌ (٥) ؟ لعدم وجودِ فعلِ يقعُ بعدَها(١). وجازَ : أزيدًا ضربْت؟

<sup>(</sup>١) ينظر : الصحاح (سفح١/٣٧٥) ، واللسان (٢/٤٨٥) ، وتاج العروس (٦/٤٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٩/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الرضي (١٣٩١/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الرضى (١٣٩١/٢) ، والجنبي الداني (ص٣٤٣) .

<sup>(</sup>٥) "قائم" سقطت من ط.

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٩٩٩/٣) .

و أزيدٌ قام ؟ و أزيدٌ ضربْته ؟ $^{(1)}$  بالرفع .

والاستفهامُ ولو بالهمزةِ بالفعلِ أولى وأكثرَ وقوعًا؛ لأنَّ الاسمَ ثابتُ لا يُستفهَمُ عنه إلا نادرًا ، فجُعِل (زيدٌ) في : أزيدٌ قامَ ؟ =فاعلًا لـ(قام) مقدَّرًا ، يفسِّرُهُ المذكورُ . وفي قولك : أزيدًا ضربتَه ؟ =مفعولًا لمقدَّرٍ . وأي قولك : أزيدًا ضربتَه ؟ =مفعولًا لمقدَّرٍ . أَحْسَنُ مِن أَنْ يُرفَعَ في كلِّها على الابتداء . وشَذَّ نحو : هل زيدٌ قامَ (٢) .

#### (والهمزةُ أعمُّ ذِكْرًا) .

يعني: يدخلُ مواضعَ لا يدخُلُها (هَلْ) (٣) ؛ منها ما مرّ ، ومنها: أنَّها تقعُ لإِنّكارِ الشّربِ الشّربِ مدخولِها ، تقول: أتضربُ زيدًا وهو أخوك = مُنْكِرًا لِضَرْبِهِ حَالةَ صدورِ الضّربِ منه قوله تعالى: ] عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ لَا (يونس: ١٨) ؛ لقوة الهمزة وأصالتها. ولا تقع في هذا الموضع (هل) (٥) ؛ لأنّ المستفهَم عنه محذوفٌ بالحقيقة ؛ إذْ أصلُه: أَتَرْضَى بضربك زيدًا وهُو مُنكَرٌ غيرُ مُستحسَنِ منكَ ؟

و(هل) دَخيلٌ في البابِ ، فلا يُحذَفُ فِعْلها ؛ لضعفها في الاستفهام ، ولأنَّ المغيَّرَ لا

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية لابن جمعة (٢/٢٩٢ ، ٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجنى الداني (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجنبي الداني (ص٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفصل (ص٤٥٤) ، وشرحه (١٥١/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٩/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠٠/٣) ، وشرح الوافية (ص٤١٠) ، وشرح الوافية (ص٤١٠) ، وشرح الكافية (٢٩٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصل (ص٤٥٤) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٩/٢) ، وشرح الرضي (١٣٩٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٢/٢) .

يُغَيَّرُ (١) . ولم يمتنعُ نحو قوله تعالى : ] هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ﴿ كَالرَّمْنَ : ٢٠ ؛ لأَنَّهَا لنفي ما ذُكر بعدَها مِنْ أصلِه ؛ لا لإنكارِ ثابتٍ ذُكِر بعدها (٢) .

وكذا تقعُ الهمزةُ للتَّقريرِ والتَّحقيقِ ؛ وذلك إذا وقعَ بعدَها أداةُ نَفْيٍ ، وأريدَ تحقيقُ ما بعدَ النَّفي (٣) ؛ كقوله تعالى : ]  $\mathbf{Z}$   $\mathbf{W}$   $\mathbf{V}$   $\mathbf{U}$  (الزمر: ٣٦) ] أَلُو نُهُ إِلِكِ ٱلْأُولِينَ  $\mathbf{Z}$  ما بعدَ النَّفي (١٦) ؛ كقوله تعالى : ]  $\mathbf{W}$   $\mathbf{M}$   $\mathbf{M}$  (المرسلات: ١٦) (١) ) ] الله على الإقرار بفعلٍ كافٍ. وسُمِّيَتْ به لإلجاء المخاطَبِ إلى الإقرار بأمرٍ يعرفه . وقيلَ : لحمْلها على الإقرار بفعلٍ فعَلَه (٥) . ومنه قوله تعالى : ]  $\mathbf{W}$   $\mathbf{W}$   $\mathbf{W}$  (الشرح: ١) (١).

وقد يكونُ معَ الإيجاب /للتَّقرير (٧) ؛ كقوله (٨) :

[۲٤١]

وينظر: الكتاب (١/٣٣٨) ، والمقتضب (٢٢٨/٣) ، وشرح أبيات سيبويه للنحاس (ص١٠٢) ، وينظر: الكتاب (٣٠٨/١) ، والمقتصد والإيضاح العضدي (ص٠٦/١) ، والتبصرة والتذكرة (١/٣٧٣) ، وشرح اللمع (١/٢٥٦) ، والمقتصد

Ã=

<sup>(</sup>١) "لا يغير" سقطت من س .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (۲۳۹/۲) ، وشرح عمدة الحافظ (۳۸٦) ، وشرح الرضي (۲۳۹۳/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲۹۲/۲) ، والمغنى (۲۳۱/۶) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : حروف المعاني (ص١٩) ، وشرح الوافية (ص٤١٠) ، وشرح التسهيل (١٠٩/٤) ، وشرح الرضي (٣٤) . ورصف المباني (ص٤٦) ، والجني الداني (ص٣٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح اللمع (١/ ٢٥٦) ، والإيضاح في علوم البلاغة (١١٤) .

<sup>(</sup>٥) في ن : "يفعله" .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح عمدة الحافظ (ص٣٨٤) ، وشرح الرضى (٣/٣٩٣) ، والجنى الداني (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب (١٧٦/٣).

<sup>(</sup>٨) البيت من الرجز ، وهو للعجاج في ديوانه (١/ ٤٨٠) .

## \* أَطَرَبًا وَأَنْتَ قِنَّسْرِيٌّ \*

وقَدْ يشوبُها الإنكارُ .

وقَدْ تكونُ للاستعجالِ ؛ كقوله تعالى : ] ~ أَلَمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلْإِلَانِينَ ءَامَنُوَاْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلإِلَانِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلإِلَانِينِ وَلَاتَنبِيهِ ؛ كقوله تعالى : ] الله على ا

ومنها: وقوعُ الهمزةِ معادلةً لأم المتصلة (٢)؛ نحو: أزيدٌ عندكَ أم عمرٌ و (١). دون (هل)؛ لأنّ الهمزة أصلٌ في الباب (٥)؛ فيصلح لأنْ يُستفهَم بها عن متعدّدٍ.

وأَنْ يدخلَ فِي الاستفهام ما يقاربُه ويعادله وإِنْ لم يُوضع له وهو (أَمْ) ؛ فإِنَّ (أَمْ) عُدّت من حروف الاستفهام ؛ لأنّ ما بعدها مستفهَمٌ ؛ إذ المعنى : أيّهما عندَك . إلّا أنّها لم تخلص له ؛ لما فيها معنى العطف .

#### É=

(٢/٥٥/) ، وشرح المفصل (١٢٣/١) ، وشرح الرضي (١٣٩٣/) .

- (١) جعلها المرادي في هذه الآية للاستبطاء ، الجني الداني (ص٣٣) ، وانظر : مفتاح العلوم (ص٤٢٥) .
- (٢) ينظر : الجنى الداني (ص٣٣) ، وقد استشهد المرادي للتنبيه بقوله تعالى : ]أَلَمْ تَكَرَأَكَ ٱللَّهَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآةً Z (الحج: ١٣) .
  - (٣) "المتصلة" سقطت من ط.
- (٤) ينظر : حروف المعاني (ص١٩) ، وشرح المفصل (١٥١/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (٣٠٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٩/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٣٨٤) ، وشرح الرضي (٣٨٣/٢) ، والجنى الداني ، وشرح الكافية (٢/٢٤) ، والجنى الداني (ص٤١٣) .
  - (٥) ينظر : شرح المفصل (١/١٥١) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٩/٢) ، وشرح الرضي (٢/٩٩٣) .

ويقعُ (هل) مع (أمْ) المنقطعة ؛ فإذا قلتَ : هل زيدٌ عندك أمْ بكرٌ =كان تقديره: أَبَلْ عندك بكرٌ (١) .

وكذا تُستَعمَل الهمزة مع (أمْ) لمجرد التسوية ؛ كقوله تعالى : ] \$ % \$ أمْ) لمجرد التسوية ؛ كقوله تعالى : ] \$ % \$ أي : الإنْذارُ وعدمُه . ولولا هذا التقدير لا يصح الكلامُ ؛ إذ لا عائدَ . وكذا تقدير : ما يضرُّ ني أجئت أمْ ذهبت =ما يضرُّ ني مجيئك وذهابُك . فإنَّ (يضرّ) فعلٌ ويمتنعُ أنْ يكونَ فاعلُه جملةً ؛ فالكلام محمولٌ على المعنى .

ومنها: أنَّهُ تَدخُلُ الهَمزةُ على الواوِ والفاءِ وثمَّ العاطفةِ ؛ كقوله تعالى: ] أَوَكُلُما عَنهَدُوا ۞ نَّبَذَهُ, فَرِيقُ مِّنْهُم على البقرة: ١٠٠) ] عنهدُوا ۞ نَّبَذَهُ, فَرِيقُ مِّنْهُم على البقرة: ١٠٠) .

ZE DC[: عالى: عليها حرفُ العطفِ؛ كقوله تعالى: ] ZC BA @ [ (١٤: ١٤)).

فوجَّهَهُ الحاجبيُّ: ((بأنَّ الهمزة لمَّا كانت هي الأصل وأخْصَرُ اختصَّت بهذه المحال.

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح التسهيل (١١١/٤) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : معاني الحروف (ص۳۵ ، ۷۰) ، والأزهية (ص۱۲۵) ، وشرح ابن الناظم (ص۳۷۵) ، ورصف المباني (ص۶۲) ، والجني الداني (ص۳۲) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (١٨٩/٣) ، والتبصرة والتذكرة (١/٥١) ، والمفصل (ص٤٥٤) ، وشرحه (١٥١/٨) ، وشرح التسهيل وشرح المقدمة الكافية (١٠٠٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٩/٢) ، وشرح التسهيل (١١١/٤) ، وشرح الرضي (١٣١٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التبصرة والتذكرة (١/٤٦٥) ، وشرح الرضي (١٣٩٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٨١٨) .

وبأنَّه لمَّ امتنع: هل زيدًا ضربتَ ؟ فامتناعُ: هل فتؤمنون ببعضِ الكتابِ ، ونحوه =أجدَرُ) (١).

ووجَّهَهُ السيرافيُّ: ((بأنَّ العاطفَ كبعضٍ من الجملةِ المعطوفِ عليها؛ لأنَّه لِرَبْطِ ما بعدها بها ، والهمزة تدخل على بعض الجملة دون (هل) ؛ كقولكَ : أزيدًا يا فتَّى ؟ لقائلٍ : رأيت زيدًا)) (٢).

ولي في كلامَيْهما نظرٌ يُذْكَرُ في (شرح المفتاح) -إنْ يسَّره الله تعالى- ؛ فالأَوْلى أنْ يقال: المستفهَمُ محذوفٌ إذا دخلتْ الهمزةُ على العاطفِ ، فتقديرُ : أفنضرب عنكم الصفح = أَنْهُم لُكُمْ فَنضرب عنكم .

ولا يُحذف المستفهَم بعد (هل) . وشذّ حذْف الهمزة -وإنْ وُجِدَت قرينتُها<sup>(١)</sup>؛ كقوله<sup>(٥)</sup> :

# لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِيْ وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا بِسَبْعٍ رَمَيْتُ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ

(١) شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٠) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٣٩/٢) .

(٢) شرح المفصل (١٥١/٨).

(٣) ينظر : الكشاف (٥/٥/٥) ، ٢٦٥) ، وشرح التسهيل (١١١/٤) ، والجني الداني (ص٣١) .

(٤) ينظر : شرح المفصل (١٥٤/٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤٦/٢) ، والجنى الداني (ص٣٤) .

(٥) البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص٣٦٢) (ص٢٧٣) .

وينظر : الكتاب (١٧٥/٣) ، والمقتضب (٢٩٤/٣) ، والكامل (٢٩٣/٢) ، والأزهية (ص١٢٧) ، والأزهية (ص٢١) ، والمفصل (ص٥٥) ، وشرحه (١٥٤/٨) ، وشرح التسهيل (٣٦١/٣) ، ورصف المباني (ص٤٥) ، والجنبي الداني (ص٣٥) .

أرادَ : أبسبع . وإنّما حُذِفَتْ لأنّ (أمْ) عديلها (١) فيدلُّ عليها ، وليسَتْ منقطعة ؛ إذْ المعنى : ما أدري أيُّها كانَتْ (٢) .

وإنَّما شَذَّ حذْفُها ؛ لأنَّ المختصَرَ لا يُختصَرُ ، ولأنَّ الدَّالَ على الإنشاءِ لا يُتَصرَّ فُ فيه ؛ ولذا لا يؤخَّرُ عن موضعِهِ -وهو صدْرُ الكَلامِ - ، والحذفُ تَصرُّ فُ ؛ فلو جازَ حذْفُها لجازَ تأخيرُها ؛ وهو ممتنعُ (۱) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الأزهية (ص١٢٧) ، وشرح المفصل (٨/٥٥٨) ، ورصف المباني (ص٤٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل (١٥٥/٨).

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصل (٢٤٠/٢).

### [جروف الشرط]

قال : (الشرط : (إنْ) ، و (لو) ) (۱)

أقول: الشّرطُ لغةً: العلامةُ (٢). وأشْراطُ الساعةِ: علاماتُها. فكأنَّ الفِعْلَ الذي هو السببُ المسمَّى بالشَّرطِ علامةُ للجزاءِ (٢).

والشَّرِطُ عند النَّحويينَ : السَّبِ المقترنُ به أداةُ ارتباطٍ مسبَّبةٌ به . لأَنَّم (١) يقولون : إذا وُجِد الشَّرِطُ وُجِدَ الجزاءُ (١) .

وعندَ الفقهاءِ : شَرطُ الشَّيءِ : كلُّ خارجيٍّ عنهُ ينتفى بانتفائهِ ، و لا يلزم وجودُه عندَ وجودِه . وهو عكسُ السَّببِ<sup>(١)</sup> .

ولأدواتِ الشَّرطِ ؛ سواءً كانت حروفًا ، وهي : (إنْ) و(لو) ، و(أمَّا) ، و(إذما) - على وجهٍ - أو أسهاءً ؛ وهي ما مرَّ =صدْرُ الكلامِ ؛ لدلالتِها على قِسْمٍ مِنَ الكلامِ (٧) ؛ فيمتنعُ:

(١) الكافية في النحو (ص٢٣٦).

(٢) ينظر : اللسان (ش رط٧/٣٢٩) ، والقاموس المحيط (٦٧٣) ، وتاج العروس (١٩/٥٠٤) .

(٣) ينظر : شرح المفصل (٤١/٧) ، وشرح التسهيل (٧٣/٤) .

(٤) من (ط) ، وفي الأخر "لا" .

(٥) ينظر : شرح التسهيل (٤/٧٧) ، وشرح كتاب الحدود (ص٢٧٥) .

(٦) ينظر : أصول السرخسي (٣٠٣/٢) ، ومختصر ابن الحاجب (٣٣٨/١) ، وشرح مختصر الروضة (١٦١٨) ، والبحر المحيط للزركشي (٣٠٩/١) ، والتعريفات (ص١٦٦) .

(۷) ينظر : المفصل (ص٤٥٨) ، وشرحه (٧/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠١/٣) ، وشرح الرضي (٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٥/٢) .

زيدًا إِنْ تضرِبْ أَضْرِب = لأنّه لا يُنصب بـ (تضرب) و لا بـ (أضرب)؛ إذ لا يقع المعمولُ إلا حيث يقع عاملُه .

وامتناعُ تقدُّمِ الشرطِ والجزاءِ على أداةِ الشَّرطِ ظاهرٌ ، ولا بمقدَّرٍ يفسِّرُه ما بعد (إنْ)؛ لأنّ ذلك إنّا يجوزُ حيثُ يمكنُ تسليطُ المفسَّر عليه (الله حكم الله عرق موانّا جاز : بِمَنْ تمرُرْ أَمْرُرْ . ونحوه . مع أنَّ قولك (بِمَنْ) محلَّه نصبٌ بـ (تمرُرْ) المذكور بعدَه ؛ لأنّ الجارَّ كجزءِ المجرور به (۱) ، ولا يمكنُ الفصلُ . وأداةُ الشَّرطِ إذا دخلَتْ الجملتين المستقلتين كجزءِ المجرور به أي ولا يمكنُ الفصلُ . وأداةُ الشَّرطِ إذا دخلَتْ الجملتين المستقلتين تمرِمْني أُكْرِمْك =إكرامُك تجعلها كلامًا واحدًا ؛ كلُّ محتاجةٌ إلى الثانية أشدُّ (۱)؛ ولذا قيل : إنَّ تكرِمْني أُكْرِمْك =إكرامُك سببُ إكرامي . واحتياجُ الأُولى إلى الثانية أشدُّ (۱)؛ ولذا قيل : إنَّهَا قَيْدٌ لها .

والشّرْطُ فِعْلُ؛ لأنّهُ يقعُ بها ليسَ بموجودٍ ، ويحتمِل أنْ يوجَد وألّا يوجَدَ . والأسهاءُ موجودةٌ ثابتةٌ (،) ، والأصل أن تكون مستقبلًا ؛ لأنّك تشرط فيها يأتي أنْ يقعَ شيءٌ لوقوع غيره ؛ فيصير الماضي مستقبلًا / إنْ وقعَ شرطًا ( ) ؛ إلّا (كان ) فإنّهُ يبقى ماضيًا؛ لأنّه أصل [٢٢٢٨] الأفعال الماضية وعبارتُها ( ) ، فله قُوّةٌ لا يقاومُها ولا يَقْلِبُها (إنْ ) ( ) . ونحوه : قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل (٧/٩) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب (٧٩/٣) ، وشرح المفصل (٩/٧) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : البسيط في شرح الكافية (٢/ ٦٤٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (١٥٧/٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل (١٥٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠١/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٤١/٢) ، وشرح الوافية (ص٤١٢) ، وشرح الرضيي (٢٤١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٤٩/٢) ، ورصف المباني (ص٤٠١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل (١٥٦/٨).

الآتي أنّي الرَّامانِ الآتي أنّي اللَّآلِجِ : بأَنْ يَتبيَّنَ فِي الزَّمانِ الآتي أنّي اللَّآلِجِ : بأَنْ يَتبيَّنَ فِي الزَّمانِ الآتي أنّي كنتُ قلتُ (7) . وكذا يُؤَوَّلُ أمثالُه(7) .

\* أَتَغْضَبُ إِنْ أُذْنَا قُتَيْبَةَ حُزَّتَا \*

ب: إِنْ ثَبَتَ حَزُّهما تَغْضَبْ. ثم استفهمْتَ مُدْخِلًا همزة الأنَّكار على الغضب

#### É=

- (١) ينظر : المصدر السابق .
- (۲) الأصول (۱۹۱/۲) ، وينظر : شرح المفصل (۱۰۶/۸) ، وأمالي ابن الحاجب (۲۱۸/۱) ، والتوطئة (ص۱۳۸) ، وشرح التسهيل (۹۳/۶) ، وشرح الرضي (۱۳۸۲) .
  - (٣) ينظر : شرح المفصل (١٥٦/٨) .
- (٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠١/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٤٩/٢) .
  - (٥) صدر بيت من الطويل ، وعجزه :

جِهَارًا وَلَمْ تَغْضَبْ لَيَوم ابنِ خَازِم.

وهو للفرزدق في ديوانه (ص٦١٤) ، وشرحه (٢/٤٥) .

وينظر : الكتاب (١٦١/٣) ، ومعاني القرآن (٢٧/٣) ، والكامل (٩٩/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠١/٣) ، وشرح الرضى (٢/٢) ، والجنى الداني (ص٥٢٥) ، والمغني (١٥٣/١) .

المشروط من حيث المعنى بثبوت حَزِّ الأذن (١) . ورُوِيَ بفتح (أنْ) (١) ؛ لاستبعاد وقوع الشرط ماضيًا (٦) .

ومن حروفِ الشَّرطِ : (لو) . وهي تربطُ الشَّرطَ بالمشروطِ في الماضي تقديرًا وإنْ كان مدخولهُا مضارعًا ؛ نحو : لو أكرمتني أكرمتُك . و لو تكرِمُني أُكرِمُك (٤) . فهو مِثْل (إنْ) في ربْطها الجوابَ بالشَّرطِ ، إلَّا أنَّه لوضعها للمضيّ يوجبُ (إنْ) الشرطيَّة التي بها مقدَّرة (٥) ، وأنَّ الشَّرطَ والجوابَ معدومان .

وظاهرُ قولِ النَّحويين : إنَّ (لو) دالة على انتفاء الجوابِ لانتفاء الشرط =لأنَّهم يقاربون (لو) بـ(لولا) ويقولون : (لو) تدلِّ على امتناع الشيء لامتناع غيره (٢) .

و(لولا) يدل على امتناع الشيء لوجود غيره (٧) . والممتنع في (لولا) لغيره هو الثاني

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠١/٣) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب (١٦١/٣) ، ومعاني القرآن (٢٧/٣ ، ٢٨) ، والمغنى (١٥٧/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠١/٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٥٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفصل (ص٥٦) ، وشرحه (١٥٦/٨) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠٢/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٤١/٢) ، وشرح الجمل (٢٤١/٢) ، وشرح الرضي (١٣٩٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) شرح المقدمة الكافية (١٠٠٢/٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر : حروف المعاني (ص٣) ، ومعاني الحروف (ص١٠١) ، وشرح المفصل (١٥٦/٨) ، وشرح التسهيل (٦٥٠٤) ، وشرح ابن الناظم (ص٤٠٥) ، ورصف المباني (ص٢٨٩) ، والجني الداني (ص٢٧٢) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : حروف المعاني (ص٣) .

بالاتفاق ؛ فينبغي أن يكون كذا مع (لو) (١) .

وقالَ الحاجبيُّ: ((الأَوْلى - وهو الظاهر - أنَّ (لو) يدلّ على انتفاء الثاني ، فيلزم منه انتفاء الأول ؛ لأنّه يلزم من انتفاء المسبّب انتفاء السّبب قطعًا ، ولا يلزم من انتفاء السّبب انتفاء السّبب عليه : أنَّ سياقَ قوله تعالى : ] لَوْ كَانَ فِيهِمَا انتفاء المسبّب ؛ لجواز تعدُّد السّبب . والدليل عليه : أنَّ سياقَ قوله تعالى : ] لَوْ كَانَ فِيهِمَا المُنهَ المسبّب به المُنهَ المنتفاء تعدد الآلهة لانتفاء فسادهما؛ وهو زوالُ نظامهما الموجود عن حاله ، لا لانتفاء فسادهما لانتفاء تعدد هما لانتفاء تعدد الآلهة ألوجود عن حاله ، لا لانتفاء فسادهما لانتفاء تعدد أخر مع عدم تعدُّد الآلهة إلى (١) أنه أنه الله المقاء الله المقاء الله المقاء المقاء الله المقاء المؤلفة المؤ

ولأنّه صدَّق قولَنا: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا. ولا يصح أن تنتفي الحيوانية بانتفاء الإنسانية ؛ لأنّه يستلزم أن يكون كلُّ حيوانٍ إنسانًا. وإنَّما يصحُّ قول النحويين: لو أَسْلَمْتَ دخلْتَ الجنَّةَ. فإنه ينتفي الثاني بانتفاء الأول ؛ لاتّحاد السببِ ، فهو لخصوص المادة (٢).

ثمَّ قالَ : ((وإذا كان (لو) دالَّةً على انتفاءِ الأول لانتفاء الثاني يكون انتفاء الثاني معلومًا ؛ لتعليل انتفاء غيره به ، فلا تُذْكَرُ المقدمةُ الثانيةُ -أيْ الاستثنائية- في القياسِ الشَّرطي بـ (لو) عند ذكرِ المقدمةِ الأولى –أيْ الشَّرطية- غالبًا ؛ للعِلْمِ بها ؛ كقوله تعالى: ]

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المفصل (۱/۲۵) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲/۲۲) ، وشرح الرضي (۲/۲۹۷) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲/۲۶).

<sup>(</sup>۲) الإيضاح في شرح المفصل (۲٤١/۲) ، وشرح المقدمة الكافية (۱۰۰۲/۳) ، وينظر : شرح الرضي (۲) الإيضاح في شرح الكافية (۲/٥٠/۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/٥٠/۲) ، والمغني (۳۹٤/۳) ، وانظر : البحر المحيط للزركشي (۲/٥٠/۲) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكافي شرح الهادي (١٢٧٨/٣) .

لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِمَةً مَا إِلَمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلِمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَامُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَامُ عَلَا عَ

والتحقيقُ: أنَّ الاختلاف في أنَّ (لولا) الامتناعية مركَّبةٌ مِن (لو) و(لا) أم ليست بمركبةٍ =مبنيُّ على هذا ؛ إنْ قيلَ: (لو)<sup>(۲)</sup> لامتناع الثاني لامتناع الأول =صحَّ القولُ بتركيبها ؛ لأنّ [لا]<sup>(۳)</sup> إذا لَحِق ما هو للنفي من حيث المعنى يجعلُ مدلولَه وجوديًّا من حيث المعنى ؛ فيكون (لولا) لامتناع الثاني لوجود الأول ، وإذا نُفِي الشيءُ المقيَّدُ بقيدٍ يكونُ المنفيُّ قيدَهُ.

أمَّا على القول الآخَر لا يصح أنْ يكونَ مركّبًا ؛ لأنّ (لو) إذا كان دالًا على انتفاء الأول لانتفاء الثاني =ينبغي أنْ يدلّ (لولا) إذا رُكِّب عن (لو) و(لا) على انتفاء الأول لوجود الثاني ، والأمر بالعكسِ .

وأقولُ يصحِّحُ قولَ النحويين أنَّهم أعرَفُ بوضع اللغات ؛ لِتَقَدُّمِهم وقُرْبهم من العرب ، وأنَّ المقدَّم أولى بالسببية وبالوصف بأن ينتفي المتأخر بانتفائه ؛ إذْ الداخل عليه سائر أدوات الشرط كذلك (أ) ، وأنَّ : لو أكرمتني لأكرمتك =مقدَّرٌ عند الجميع بـ : إن أكرمتني في الزمن الماضي أكرمتك فيه . ولا شك أنَّ الثاني منتفٍ لانتفاء الأول مع (إنْ) ، فكذا مع (لو) ، وأنَّه كما لم يُستعمَل (إنْ) إلا في شرطٍ لم يبق للمسبَّب سواه . كذا يكون

<sup>(</sup>۱) شرح المقدمة الكافية (۱۰۰۲/۳) ، وينظر : الكافي شرح الهادي (۱۲۷۸/۳) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۱۹۷/۲) .

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط ، س) . وفي الأصل : ((لولا)) .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ن، ط، س).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكافي شرح الهادي (١٢٧٨/٣).

(لو)؛ فينتفي الثاني لانتفاء الأول<sup>(١)</sup>.

وما ذكره مما يدلّ ظاهرًا على أنَّ الأول منتفٍ لانتفاء الثاني من نحو قوله تعالى :

] لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ أُهُ لَ لِ كَالَدُارَ وَنحو قولك : لَو ارتدَّ زَيْدٌ قُتِلَ ، /ولو اشترى الدارَ [٢٤٢/ب]
مَلكَها المراد منها : قَتْلُ ، ومُلكُ . سبباهما هما ؛ فينتفي الثاني بانتفاء الأول (٢) ؛ إذ قال العلماءُ : قتْلُ الرِّدَةِ يُغايِرُ قَتْلَ القصاصِ ، ومِلْكيةُ الشِّراءِ تُغايِرُ مِلْكيَّةَ الإيهابِ ؛ فسببيتهما لهما لا ينافي انتفاءهما معَ قتْلهِ بالقصاصِ وملْكِه بالإيهابِ .

وقوله: ((ولو انتفى الثاني لانتفاء الأول)) في: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا =يلزم انتفاء الحيوانية بانتفاء الإنسانية ؛ فإنَّه من المباحث الدقيقة لا يتعلق وضْع اللغة بأمثالها.

أو نقولُ: المرادُ: تنتفى الحيوانية (٢) التي هي جزءُ الإنسان بانتفاء الإنسانية.

أو نقولُ : هذا الكلام إذا عُلِم انتفاءُ سائرِ الحيواناتِ عن المشار إليه ؛ فلا يرد نقضًا.

وقد يعارِض ظاهر دلالة (لو) على انتفاء الجواب قرينةُ ثباته من خارج الكلام، أو من نفس سياق الكلام؛ فلا ينتفي الجواب مع بقاء دلالة (لو) على ارتباط الأول بالثاني على سبيل التقدير:

مثالُ الأول : قوله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - في مدْحِ صهيبٍ : (نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ ؟ لَو لَمْ يَخْصِهِ) (٤) ؟ فإنَّ (لو) وإنْ رَبَط نفْيَ الخوف بنفي العصيان تقديرًا ، لكن

Ã=

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكافي شرح الهادي (۱۲۷٦/۳).

<sup>(</sup>٢) "وما ذكره مما ... بانتفاء الأول" سقط من ط؛ لانتقال النظر.

<sup>(</sup>٣) "بانتفاء الإنسانية ... تنتفى الحيوانية" سقط من ط.

<sup>(</sup>٤) ينسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جميع المصادر ، ولم يجعله حديثًا سوى ابن الحاجب

يمتنع تقدير نفي نفي العِصْيانِ عنه ؛ لأنّ ذلك إثباتُ العصيان له وهو نقيض المدح الذي سيق له الكلام (١) . ومثله : قولك لحبيبك : لو أَهَنْتَنِي لأكرمْتكُ (١) .

ومثال الثاني: قوله تعالى: ] وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ، مِنْ بَعْدِهِ مَسَبْعَةُ أَبُحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ Z (لقان: ٢٧) ؛ إذ لو قُدِّرَ نَفْيُ نَفْيِ النَّفَادِ يلزم حصولُ النفادِ . وذِكْرُ الله تعالى الأشجارَ والبحارَ لأنبّا أقلامٌ ومِدَادٌ مُشْعِرٌ بأنَّ مرادَه تعالى نَفْيُ النفاد لا حصول النفادِ "؛ فكلُّ موضع عُلِمَ أنَّ قصْدَ المتكلم لزومُ المشروطِ للشرط

### É=

في الإيضاح (٢٤٢/٢) ، وتبعه الحديثي.

وهو من الأقوال التي اشتهرت في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني ، وأهل العربية من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وذكر الزركشي : ((ومنهم من يجعله من كلام – عمر رضي الله عنه – وقد كثر السؤال عنه ، ولم أقف له على أصل ، وسئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه ، فلم يعرفه)) . التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص١٦٩) .

وقال الألباني : ((لا أصل له)) ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (٥٦/٣) .

وينظر: المقاصد الحسنة (ص٤٤٩) ، وكشف الخفاء (٣٢٣/٢) . وانظر: شرح المقدمة الكافية (١٠٠٢/٣) ، وينظر: المقاصد الحسنة (ص٩٤٢) ، وكشف الخفاء (١٦٣٠/٣) ، والجنى وشرح التسهيل (٤٤/٤) ، وشرح الكافية الشافية (٣/١٦٣٠) ، وشرح الرضي (٢٧٣٩) ، والجنى الداني (ص٢٧٣) .

- (۱) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٤٢/ ، ٢٤٣) ، وشرح التسهيل (٩٤/٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١) ينظر : الإيضاح في شرح الكافية (٢٠١٧) ، والجنبي الداني (ص٢٧٧) ، والمغني (٣٧٣/٣) .
- (٢) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٢) ، وشرح الرضي (١٣٩٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ١٩٧٨) .
- (٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٤٣/٢) ، وشرح التسهيل (٤/٤ ، ٩٥) ، والجني الداني (ص٢٧٣) ، والمغني (٣٧٣/٣) .

الذي يتوهَّم بُعْدَهُ عنْهُ =فذلك المشروط أولى بأن يستلزمه نقيضٌ ذلك الشرط. فإذا استلزمَ (١) نَفْيُ الخوف (١) نَفْيَ العصيان ، فاستلزامُ الخوفِ نَفْيُ العصيان أجدرُ (١) .

فالمقصودُ من مثلِ هذا الكلام: أنَّ المشروطَ ثابتٌ دائمًا ؛ لأنّ الشيء إذا كان لازمًا لشيء ولنقيضِه يكونُ ثابتًا على كلّ حالٍ ؛ لحصولِ أحدِ ملزوميهِ دائمًا ؛ إذْ الزمان لا يخلو عن ذلك الشيء ونقيضِه ، فكلٌ منهما يستلزمُه (١٠).

وقيل: انتفاءُ المشروطِ مقدَّرٌ في جميعها، فيقدَّر في قولك لحبيبك: لو أهنتيني لأكرمتُك =انتفاءُ الإكرامِ المرتبط بنفي الإهانة، والإكرامُ الحاصل هو المرتبط بالإهانة. لكن ليَّا كان إكرامًا تُؤهِّمَ تعذُّرَ تقديرِ انتفائهِ (٥).

قال الحاجبيُّ : ((هذا ميسَّرُ فيها وقع الجوابُ مثبتًا ؛ لأنّ الإكرامَيْن خاصَّان ، فأمكنَ أنْ يقدَّر المنتفي غيرُ المثبت ، ولكنه يَعْسُر فيها وقع منفيًّا ؛ نحو : لو لم تُعْطِني لَهَا ضربتُك . إذ يلزم التناقُض ؛ لأنّه إذا قُدِّر نَفْيُ نَفْيِ الضرب لَزِمَ إثباتُ الضربِ . والمفهومُ من القرينة هو بقاءُ نَفْي الضرب مطلقًا ؛ فينتفي كلُّ الضربِ ويثبتُ ضربٌ ، وذلك عين التناقض)) (١).

قلتُ : يمكنُ أنْ يجابَ عنه بأنَّ اللغة لم تُبْن على مثل هذه الدقائق . وبعض الفقهاء

<sup>(</sup>١) "الذي يتوهم ... فإذا استلزم" سقط من ط .

<sup>(</sup>٢) "نفي الخوف" سقط من س .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٤٣/٢ ، ٢٤٤) ، وشرح الرضي (١٣٩٨/٢) ، والجنى الداني (ص٢٧٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح التسهيل (٤/٩٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الرضى (١٣٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في شرح المفصل (٢٤٤/٢).

وأجيبَ : إنَّ جوابَ (لو) الأولى في الآية انتفى لانتفاء شرطه ، وجواب (لو) الثانية ثابتٌ بالقرينة ، فلم يو جد عدم التولِّي ؛ فلا تناقُضُ (١٠) . وعن (٥) الحديث : ما مرَّ.

ولم يَعُدَّ سيبويه (لو) من حروفِ الشَّرطِ ؛ لأنّه إنَّما يتحققُ في المستقبل ، إذْ هو وقوفُ حصولِ الشيءِ على حصولِ غيره (١).

قالوا: قد يتوقفُ عليه في ما مضى بالتقدير ، فيستعمل (لو) لذلك (١٠) ؛ فـ (لو) لشرطٍ تقديريٍّ ، وهو مِثل التحقيقي في التوقيفِ والتعقُّلِ .

واللَّامُ الْمَأْتِيُّ بِهَا فِي جُوابِ (لو) ، و (لولا) =قيل : لامٌ تدلُّ على ارتباط الجملة

<sup>(</sup>١) "وهو تناقض" سقط من س.

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط للزركشي (٢٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) في ن : "في"

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصل (٨/٥٥٨) ، والكافي شرح الهادي (١٢٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

الأولى بالثانية ؛ كسائر الروابطِ من الفاء ، وغيرِها(١) .

وقالَ الزنخشريُّ ، والأكثرون (٢) : هي اللّامُ الْمَأْتِيُّ بها في جواب القسم . والقسَمُ إذا لم يكن مذكورًا قبل (لو) و (لولا) فهو مقدَّرُ إذا جيء باللّام . وتقديرُ : لو جئتني -أو : لولا زيدٌ - لأكرمتُك .

[1/754]

كما وجب اللَّامُ لو صرّح بالقسَم (١) ؛ كقوله (٥) :

وَالله لَوْ كُنْتُ لِهَذَا خَالِصَا لَكُنْتُ عَبْدًا يَأْكُلُ الْأَبَارِصَا

وكقوله<sup>(٢)</sup>:

ينظر: الحيوان (٢٠٠/٤) ، والبرصان والعرجان (ص١٤٤) ، وأدب الكاتب (ص١٩٥) ، والمنصف (٢٣٢/٢) ، وسر صناعة الإعراب (٣٩٣/١) ، والإفصاح (ص٢٦١) ، وشرح أدب الكاتب (ص٢٠٠) ، وشرح المفصل (٢٣/٩) ، والكافي شرح الهادي (١٢٧٩/٣) ، ورصف المباني (ص٢٤١).

(٦) البيت من الطويل ، ينسب إلى امرأة من الأنصار .

ينظر : سر صناعة الإعراب (٣٩٤/٢) ، وشرح المفصل (٣٣/١) ، والحماسة البصرية (٣٢٢/٢) ، ورصف المباني (ص٢٤/١) ، واللمنان (١٤١/٨) ، والمغني (٤٤٩/٣) ، وشرح أبياته (١٢٢/٥) ، والخزانة (٣٣٣/١٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر : المفصل (ص٤٦٥) ، والكافي شرح الهادي (١٢٧٩/٣) ، والجني الداني (ص٢٨٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المفصل (ص٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح اللمع (٢/ ٦٩٥) ، والكافي شرح الهادي (١٢٧٩/٣) ، ورصف المباني (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكافي شرح الهادي (١٢٧٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) البيتان من الرجز ، لم أقف لهما على نسبة .

# وَاللهِ لَوْلَا اللهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ لَوْعَزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُهُ

وقالَ أبو عليٍّ : هي زائدةٌ للتوكيدِ ؛ إذْ أَصْلُها التحقيق والسببيةُ ، فيصلح لأنْ يؤكّد تعلَّق ما قبلَها بها بعدَها (١) ؛ ولذا لم يُذكر كثيرًا ؛ كقوله تعالى : ] لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا حَ (الواقعة: ٧٠) (١) ، وكقوله (٢) :

## لَوْمَا الْحَيَاءُ وَلَوْمَا الدِّيْنُ عِبْتُكُمَا بِبَعْضِ مَا فِيْكُم إِذْ عِبْتُما عَورِيْ

قلت: ضُعِّفَ القولُ الأول؛ إذْ الرَّبْط حصل بـ (لولا) به (١٤)؛ لأنّه أثّر في معنى الجواب، فلا حاجة إلى رابطٍ آخرَ كما في جواب (إنْ) إذا أثّرت فيه. وكذا الثاني؛ لأنّ تقديرَ القسَم قبل كلِّ (لو) و(لولا) بعيدٌ جدًّا، ولأنّه يوجد اللامُ حيث لم يُقصَدُ القسَم أصلًا، ولأنّه يلزم نون التوكيد في نحو: لو جئتنى لأكرمْتُك.

فَائِدةً : يكثر حذف جواب (لو) إذا وُجد ما يدل عليه . وقد مرَّ طرفٌ منه ؟

### لولا الحياء ولولا الدين عبتكما.

وينظر : الشعر والشعراء (٢/٦٥) ، والكشاف (٣٩٩/٣) ، والكافي شرح الهادي (١٢٧٩/٣) ، والمقرب (١٩٩/١) ، ورصف المباني (ص٢٤٢) ، واللسان (١١٩/٧) ، والجنى الداني (ص٩٨٥) ، والهمع (٣٥٢/٤) ، والدرر (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح اللمع (٦٩٤/٢) ، والكافي شرح الهادي (١٢٧٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح اللمع (٦٩٥/٢) ، والمفصل (ص٤٦٥) ، والكافي شرح الهادي (١٢٧٩/٣) ، والجنى الداني (ص٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط ، وهو لتميم بن أبيّ بن مقبل في ديوانه (ص٧١) . ورواية الديوان :

<sup>(</sup>٤) "به" سقط من س .

كقولك : لو كان لي مالٌ =وسكت ؛ فإنّه يُعلَمُ أنّ المرادَ : لأنفقت منه (۱) . وقالوا : تقدير قولك : لو كان لي مالٌ =وسكت ؛ فإنّه يُعلَمُ أنّ المرادَ : لأنفقت منه (۱) . وقالوا : تقدير قولك : وَوَلَوْ وَفَوْ وَفَوْ اعلى النار لرأيتَ وَلَوْ عَلَى النار لرأيتَ وَلَوْ عَذَابَهُم (۲) .

وحذفُه أبلغُ في المعنى من إظهارِهِ ؛ ألا ترى أنَّك إذا قلتَ لعبدك بَعْدَ نَهْيُه عن القيام: والله لَئِنْ قُمْتَ = وَسَكَتَّ عن الجوابِ ذهبَ فِكره إلى أنواع المكروه ، فهو أقوى في انزجاره منْ أنْ تقول: لضربتك (٣) .

وقد يجيء (لو) للتمنّي (١) فلا يفتقر إلى جوابٍ ؛ بل يكون لمجرد الطلب ، فيلزم الفعل (٥) ؛ لأنّها كالشرط في اقتضاء الفعل (١) ؛ لأنّها للطلب أيضًا إمّا لفظًا ؛ نحو : لو أعطاني، وكقوله تعالى : ] لَو أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيٓ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ \( [ (هود: ٨٠) ، أو تقديرًا، نحو : لو أنت تعطيني (٧) . وقولهم : (لو ذاتُ سِوارٍ لَطَمَتْنِي) (١) = حُمِل على كِلا معنيّيها .

<sup>(</sup>١) ينظر : المفصل (ص٤٦٥) ، وشرح الكافية الشافية (١٦٤١/٣) ، ورصف المباني (ص٢٩٠) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب (١٠٣/٣) ، وسر صناعة الإعراب (٦٤٧/٢) ، والكشاف (٢/٥٣٣) ، وشرح المفصل (٢/٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل (٩/٩) ، والكافي شرح الهادي (١٢٨١/٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (٣٦/٣) ، والمفصل (ص٥٩ه) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٦٠/٢) ، وشرح الجمل (٤١/٢) ، وشرح الجمل (٤٤١/٢) ، ورصف المباني (ص٢٩١) ، والجني الداني (ص٢٨٨) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل (١١/٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٦٠/٢) ، وشرح الوافية (ص٤١٣) ، والمغنى (٤١٦، ٤١٦) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>۷) ينظر : شرح المفصل (۹/۹) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٦٠/٢) ، وشرح الجمل (٤٤٠/٢) ، وشرح الرضي (١٤٠٠/٢) ، والجنى الداني (ص٢٧٩) ، والمغني (٤١٦/٣) .

فيجب أَنْ يفسَّر بفعلِ مثلِ المقدَّرِ إِنْ وُجِد ؛ فيمتنعُ: لو زيدٌ مُكْرِمي (٢).

وقد يجيءُ لها جوابٌ ؛ تقولُ : لو تأتني فتحدِّثُني . بالنصب على الجواب ، وبالرفع على الله الله على الله على الاستئناف ؛ كما تقولُ : ليتك تأتني فتحدِّثُني . معًا (٢)(١) .

قال: (وتلزمانِ الفعلَ) (٥).

أقولُ : ذَكر أنَّهما للشرط ، وقد مرَّ أنَّ الشرط إنَّما يكون بالفعل .

وهما يدخلانِ الفعلَ إمَّا لفظًا - وهو ظاهرٌ - (١) ، وإمَّا تقديرًا ؛ كقوله تعالى : ] وهما يدخلانِ الفعلَ إمَّا لفظًا - وهو ظاهرٌ - (١) : أصله : إنْ استجارَك أحدٌ . فحذف أَحدُ مِّن ٱلْمُشْرِكِينَ ٱستجارَك أحدٌ . فحذف (استجارَك) لوجود مفسِّره الذي هو مثله لفظًا ومعنى ؛ فيكون عوضًا منه (٧) . وقد مرَّ.

### É=

(١) يضرب هذا المثل للكريم إذا ظلمه اللئيم.

ينظر: جمهرة الأمثال (٢/٠/٢) ، ومجمع الأمثال (١٧٤/٢) ، وينظر: المقتضب (٧٧/٣) ، والأصول (٢٦٠/٢) ، وشرح الجمل (٢٦٠/٢) ، وشرح الجمل (٢٦٠/٢) ، وشرح الجمل (٤٤٠/٢) ، وشرح التسهيل (٩٨/٤) .

- (٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٦٠/٢) .
  - (٣) "معًا" سقطت من ط ، س .
  - (٤) ينظر: المفصل (ص٥٥).
  - (٥) الكافية في النحو (ص٢٣٦).
- (٦) ينظر : المفصل (ص٤٥٩) ، وشرحه (٩/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٥١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٥١/٢) .
- (۷) ينظر : معاني الحروف (ص۷٤) ، وشرح المفصل (۹/۹ ، ۱۰) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۰۸/۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/۲ ، ۲۰) .

فَيُجِزَمُ إِنْ كَانَ مَضَارِعًا ، ومحلَّهُ جَزْمٌ إِنْ كَانَ مَاضِيًا ؛ لأَنَّه بِدلُ المجزوم . فحُكْمُهُ يكونُ كحُكْمِهِ (١) ؛ كقوله (٢) :

# فَمَتَى وَاغِلٌ يَنْبُهُمْ يُحَيُّوهُ وَتَعْطِفْ عَلَيْهِ كَأْسُ السَّاقِيْ

ويمتنعُ حذْفُ مجزومِ غيرِه ، فيمتنعُ : لم زَيْدٌ يَضْرِبْ . كما يمتنع حذف مجرور<sup>(٣)</sup>بحرف جرِّ<sup>(٤)</sup>.

وحُكْم (لو) في لزوم الفعل لفظًا أو تقديرًا كحكم (إنْ) ، قال تعالى : ] K j i [ وحُكْم (لو) في لزوم الفعل لفظًا أو تقديرًا كحكم (إنْ) ، قال تعالى : ] Z O n m l (الإسراء: ١٠٠) أن أصله : لو تملكون . فلما جيء بـ (تملكون) الثاني حُذِف الأول لوجود عوضه ، وجُعِل فاعلُه المتصل - وهو الواو - منفصلًا - وهو أنتم - ؛ لتعذُّر اتصاله ؛ كما هو قياس باب الضمائر (١٠) .

قَالَ الحاجبيُّ : ((لا يَبْعُدُ أَنْ يُجعلَ (أنتم) تأكيدًا لفاعل (تملكون) المحذوف ويكون

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل (٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) من (ط ، س) ، وفي الأصل ، و(ن) : مجرورة

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (٩/٩) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللامات (ص١٣٦) ، ومعاني الحروف (ص١٠١) ، والمفصل (ص٤٥٩) ، وشرحه (١٠/٩) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٢ ، ٢٥٢) ، والجنى الداني (ص٢٧٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب (١٢١/٣) ، والكشاف (٥٥٥/٣) ، والتبيان (٨٣٤/٢) ، وشرح المفصل (١٠٠٣) ، والبحر (١١/٩) ، والبحر (١٠٠٨) ، والجني الداني (ص٢٧٩) .

فاعله محذوفًا معه)) (١).

قلتُ : يَبْعُدُ ؛ لأنّه يلزمُ إبقاءُ الفرْع مع ذهاب الأصل المقصودِ .

وقالَ الحاجبيُّ: ((لا لأنّه إذا أمكن أنْ يُجعَلَ أصلًا لا يُجعَلُ فرعًا. ويمتنع: لو زيدٌ ذهبتُ . لتعذُّر تقديرِ الفعل بعد (لو) ؛ إذ لا مفسِّر ؛ لأنّ الاسمَ أَنْقَصُ دلالةً عن الفعلِ فلا يصلح عوضًا عنه ، ولأنّه بعدها المبتدأ والخبر فلا يمكن تقدير الفعل ؛ إذْ المبتدأ لا يكون فاعلًا له (٢) . بخلافِ نحو: ] وَأَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ Z . ولوجوب لا يكون فاعلًا له (٢) . بغلافِ نحو: لو أنّك انطلقتَ لانظلَقْتُ . ليكون مع صلته وقوع الفعل بعدهما وجبَ فتْحُ (أنّ) في نحو: لو أنّك انطلقتَ لانظلَقْتُ . ليكون مع صلته مؤوّلًا بمفردٍ يكون فاعلًا للفعل المقدَّرِ الذي يقتضيه (لو) ؛ وهو: ثَبَتَ ، أو ما في معناه (٣) . إذْ لو كُسِرَ (إنَّ) تكون أول الكلام فيمتنع تقدير الفعل قبلها ، وجعْلُها مع معمولها فاعلَه .

وإنَّمَا وجبَ حذْفُ (ثَبَتَ) بعد (لو) إذا كان فاعلُه (أنَّ) مع صلته ؛ لأنّ في (أنَّ) معنى الثّبوت ، فيصلح أنْ يكون عوضًا عنه معنى الثّبوت ،

وأوجبُوا أنْ يكونَ خبرُه فعلًا -ما أمكنَ - ؛ ليكونَ عوضًا عنه لفظًا ، فيُستغنَى بهما

<sup>(</sup>١) الإيضاح في شرح المفصل (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصل (٢ /٢٥٩ ، ٢٥٩).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل (١١/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠٣/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل
 (٢) ، وشرح الوافية (ص٤١٢) ، وشرح الجمل (٤٤٠/٢) ، وشرح الرضي (٢/٠٠٠) ،
 وشرح ابن الناظم (ص٥٠٦) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٥٩/٢) ، وشرح الوافية (ص٤١٢) ، وشرح الرضي (١٤٠١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٨/٢) .

عن عوضٍ هو مثله / لفظًا ومعنًى (١) ؛ لوجود ما فيه تَوْفِيَةُ المِثْلِيَّة ، فقالوا : وجود الفعل في [٢٤٣/ب] (لو) أمر ضروريٌّ ، وفي نحو : لو أنَّك قُمْتَ =استِحْسَانِيٌّ . إذْ لو قلت بدله : لو أنَّكَ قائِمٌ قُمْتُ =صَحَّ معناهُ (٢) .

ويُحذف أيضًا إذا وقع خبر (أنَّ) الواقع بعد (لو) ظرفًا ؛ لأنَّه مقدَّر بالفعل ، فيقالُ : لو أنَّك في الدار . ولو أنَّك كعمْرٍو<sup>(٦)</sup> لقمتُ . ويمتنعُ : لو أنَّك مثلُ بكرٍ<sup>(٤)</sup> .

وإِنْ تعذَّر أَنْ يؤتى خبر (أَنَّ) فعلًا جاز أَنْ يؤتى به اسمًا ؛ كقوله تعالى : ] وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنْمُ ٢٧ (نقهان: ٢٧).

ولو قيلَ : يجبُ أَنْ يكونَ خبرُ (أَنَّ) فعلًا ماضيًا إذا أمكن (١) في ما نحن فيه ليطابق معنى (لو) في المضيّ =لكانَ قولًا صحيحًا (٧) .

(الفسم الثاني: النحفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المقدمة الكافية (۱۰۰۳/۳) ، وشرح الوافية (ص۲۱) ، وشرح التسهيل (۹۹/٤) ، وشرح الرضي (۱/۲۶) ، وشرح ابن الناظم (ص۲۰) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲۹۸/۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲۸۲۲) ، والجني الداني (ص۲۸۱) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٥٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) من (ن ، ط ، س) . وفي الأصل : ((لعمرو)) .

<sup>(</sup>٤) الكافي شرح الهادي (١٢٨٣/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/٣٠٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٥٩/٢) ، وشرح الوافية (ص٢١٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٨/٢) ، والجني الداني (ص٢٨٢) .

<sup>(</sup>٦) "إذا أمكن" سقط من س.

<sup>(</sup>٧) شرح المقدمة الكافية (١٠٠٣/٣) ، وشرح الرضي (١٤٠٢/٢) ، وشرح ابن الناظم (ص٥٠٧).

قال: (وإذا تقدّم القسَم) (١) .. إلى آخره.

أقول: إذا اجتمع الشرطُ مع القسَم فإمَّا أنْ يُجامِعها شيءٌ آخرُ لا يكون من صلتها؛ أوْ لا .

## ففي الصُّوَرِ:

أن يُقدَّم القسَمُ على الشَّرطِ ؛ سواءً لم يوجدْ معهما شيءٌ آخرُ ، أو وُجِدَ آخرُ وهو متأخرٌ عن القسَم ؛ سواء تأخّر عن الشرط أيضًا أو لا =فالجواب لفظًا للقسَم (٢) ؛ لأنّ تقديمَه دليلُ اعتبارِه والعناية بهِ ، ولأنّه إذا توجَّها إليه والشرط متأخّرٌ عنه صار معترضًا ، والمعترِضُ مَلْغِيُّ (٢) ؛ كما في قولك : زيدٌ -ظننتُ - قائمٌ . فتجعلُ الجوابَ له؛ أي يتحلّى بها يقتضيه القسمُ غيرُ مجزومٍ . فيلزم أنْ يؤتى بفعل [الشرط] (١) ما لا يصح عمل أداةِ الشرطِ فيهِ لفظًا -وهو الماضي - ؛ إمّا لفظًا نحو : والله إنْ أتيتني لأكرمنَّك (٥) . أو معنًى (١) نحو :

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (۸٤/۳) ، وشرح الوافية (ص٤١٥) ، وشرح الرضي (١٤٠٤ ، ١٤٠٠) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٤/٣) ، وشرح الوافية (ص٢١٦) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٢٥٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ط ، س).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الوافية (ص٤١٥) ، والإيضاح في شرح المفصل (٤٤/٢) ، وشرح الرضي (٢/١٤١)، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٩٩٦) .

<sup>(</sup>٦) "والله إن أتيتني لأكرمنَّك أو معني" سقط من س.

والله إنْ لم تأتني لأكرمَنَك (١) . حتى يوافق الشرط الجزاء في إلغاء عمل أداة الشرط فيها . ونظيره موجودٌ ؛ نحو : بكرٌ قائمٌ -ظننتُ - . ولو جيء به مستقبلًا لكان الأداةُ عاملةً فيه دون جوابه ، فتكونُ ملغاةً بالنسبة إلى أحد مقتضيينها دون الآخر ؛ ولا نظير له . فقولك : لأكرمنَّك - في المثال المذكور - جوابُ القسَم لفظًا ومعنًى ؛ لتحليه باللام ونون التوكيد اللذين هما مقتضاه ، وجوابُ الشرط معنًى . ومثله نحو : والله أنت إنْ أتيتني - أو إنْ لم تأتنى - لأكرمنَّك .

وقلًا وقع الجواب للشرط في كلام بعض المتأخرين من الشعراء والمصنَّفين ، وهو خطأٌ مَحْضٌ .

أمَّا إنْ توسّط القسم -سواءً تقدّم عليه الشرط أو غير الشرط ، أو هما- جاز أن يُعتبر القسَمُ فيُجعلَ الجوابُ لَه ، وجاز أنْ يُلغَى (٣) .

أمَّا إذا تقدم عليه الشرط لا غير فوجه اعتبار الشرط أنَّ تقدُّمه دليل العناية به (١٠) - كما إذا تقدّم القسم - ؛ فيُلغَى القسَم ويتحلّى الجواب بما يقتضيه الشرطُ مِن جزْمِه (٥) ، ودخولِ الفاءِ فيهِ ، فتقول : إنْ أتيتنى - أو إنْ تأتنى - والله آتِكَ . بجَزْم (آتِكَ) . أو : فأنا

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٦٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الوافية (ص٤١٦) ، وشرح الرضي (١٤٠٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٥٤/٢) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/١٠٠٤) ، وشرح الوافية (ص٤١٦) ، وشرح الرضي (١٤٠٦/٢ / ١٤٠٨) .

<sup>(</sup>٥) من (ن) ، وفي الآخر : (جزم) .

آتيكَ<sup>(١)</sup> .

وجاز أنْ يُعتبرُ القسَمُ أيضًا مع اعتبار الشرط لإمكان اعتبارهما معًا ، وتوفير مقتضى كلِّ منها عليه ؛ فتقول : إنْ أتيتني - أو إنْ تأتني - فوالله لآتينّك . فيُجعَل الجواب للقسَم (٢) ، وهو مع الجواب جوابُ الشرط (٣) . وإنَّما امتنع إذا تقدم القسَم أوَّل الكلام على الشرط أنْ يُجعلَ الجوابُ جوابُ الشرط . وكلاهما جواب القسَم ؛ لما مرَّ أنَّ القسَم إنشائيٌّ ، والإنشائيُّ لا يُقيَّد ولا يتوقّفُ على شيءٍ .

وقيل: لأنَّ جوابَ القسَم لا يكونُ إنشاءً ؛ ولذا لا يجابُ القسَمُ بالقسَمِ .

وإذا تقدَّمَ عليه شيءٌ غيرُ الشَّرطِ -كالمبتدأ- أو ذُكِر عَقِبَهما جازَ أيضًا أنْ يُعتبرَ وأنْ يُلغَى (١٠) :

أمَّا وجه الاعتبار في ما تقدم عليه غير الشرط؛ نحو: أنا - والله - إنْ أتيتني - أو إنْ لم تأتني - والله لآتينَّك = أنْ يجعلَ الجملةَ لم تأتني - لآتينَّك : أنا إنْ أتيتني - أو إنْ لم تأتني - والله لآتينَّك = أنْ يجعلَ الجملة القسمية خبرًا لـ (أنا) . فيكون الجوابُ له ، والشرطُ مَلْغِيٌّ (٥) ؛ فيلَزمُ أنْ يؤتى بالشرط ماضيًا

(۲) ينظر : شرح المقدمة الكافية (۲/۱۰۰۶) ، وشرح الرضي (۱٤٠٨/۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲) ينظر : شرح المقدمة الكافية (۲/۱۶۰۶) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الرضي (٢/٨٠١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (٨٤/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٤٥/٢) ، وشرح الوافية (ص٤١٦) ، وشرح الرضى (١٤١٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٦٩٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٥٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٤) ، وشرح الوافية (ص٤١٦) ، وشرح الرضي (١٤٠٩/٢)، والبسيط في شرح الكافية (٢/٤٥٢) .

لفظًا أو معنّى ؛ لما ذُكِر .

وأَمَّا وجه الإلغاء: فأنْ يُجعلَ خبرُ المبتدأِ الجملةَ الشرطيّة، فَيُلْغُوا القسَمَ؛ نحو: أنا والله - إنْ تأتني آتكَ. ومثلُه: أنا إنْ تأتني - والله - آتِكَ. ونظيرُه قولُكَ: زيدٌ - والله - قائمٌ. فإنَّ القسَمَ مَلْغِيُّ (۱). وإذا تقدم وجب اعتباره؛ نحو: والله لزيدٌ قائمٌ (۱).

قال: (وتقدير القسَم) (٣).

أقولُ: والقسم المقدّر كالملفوظ في اعتباره ورُجحانه على الشرط المؤخّر ؛ كما في قوله تعالى: ] Z e d c b [ (١٢:) ] [ Z YX W [ كلاتما: ١٢١) ؛ إذ تقديرهما: والله لئن . وجُعل الجواب فيهما للقسَم ؛ إذ لو جُعل للشرط لقالَ : لا يخرجوا = مجزومًا ، و فإنكم لمشركون ؛ بالفاء . وإنّما حُذف القسَم لكثْرة استعماله ودلالة الكلام عليه . وتقديرُ القسَم الذي لم يُستبعَدْ حذْفُه أولى مِن حذْفِ الفاء المستبعَدِ عذفُه أولى مِن حذْفِ الفاء المستبعدِ عليه . وتقديرُ القسَم الذي الم يُستبعَدُ عند أنه الفاء المستبعَدِ عند فُه الله الله الفاء المستبعدِ عند فُه أولى مِن عند قول كُثيرً (٥٠) :

# لَئِنْ عَادَ لِي عَبْدُ العَزِيْزِ بِمِثْلِهَا وَأَمْكَنَنِيْ مِنْهَا إِذَنْ لَا أُقِيْلُهَا

(۱) ينظر : الكتاب (٨٤/٣) ، والمفصل (ص٤٨٦) ، وشرحه (٥٨/٧) ، وشرح الوافية (ص٤١٦) ، وشرح الرضي (١٤٠٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٥٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/١٠٠٤) .

<sup>(</sup>٣) الكافية في النحو (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٥/٣) ، وشرح الوافية (ص٤١٦ ، ٤١٧) ، وشرح الرضي (٤) ينظر : شرح الكافية (٢/٥٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) سىق تخرىجە (ص ٢٨٠) .

تنبيه: اللام في نحو قوله تعالى /: ] W X X (الحشر: ١٢) وفي قولك: لئن [٢٤٤] أكرمتني لأكرمنني لأكرمنني لأكرمنني لأم الشرط؛ لدخولها عليه، واللام الموطِّنَةُ للقَسَمِ؛ فهي زائدةٌ مُشْعِرَةٌ بأنَّ الجوابَ المذكورَ بعدَها جوابُ القسَم الذي يعْقِبُه (إنْ)؛ لا للشرط. وليستْ اللَّامَ الْمَأْتِيَّ بها في جواب القسَم؛ لأنّ القسَم (١) لا يُجاب بالشرطِ (١). ويدل على زيادتها جوازُ ترْكِها؛ كما في قوله (٣):

فَإِنْ لَمْ تُغَيِّرٌ بَعْضَ مَا قَدْ صَنَعْتُمُ لَأَنْتَحِيَنْ لِلْعَظْمِ ذُو أَنَا عَارِقُهُ

ولا يكونُ هذا اللَّام إلَّا في الشَّرطِ الذي يليهِ جوابُ القَسَم.

ويمتنع دخولها حرف شرطٍ لم يَلِهِ جوابُه ؛ فيمتنع : لئِنْ أكرمتني أكرمك (١٠).

قال : (و (أمَّا) للتفصيل) (٥) .. إلى آخره .

أقول: (أمَّا) لتفصيلِ نسَبِ أنواعِ جنسٍ ، أو إفرادِ نوعٍ (٦) ؛ على سبيل التَّأكيد

Ã=

<sup>(</sup>١) "الذي يعقبه ... لأنّ القسم" سقط من ط .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المفصل (ص٤٦٥) ، وشرحه (٢٢/٩) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٠٠) ، وانظر : البغداديات (٢) ينظر ( ٣٣٦ ، ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ، وهو لقيس بن جروة الطائي الملقب بعارق الطائي .

ينظر : النوادر (ص٢٦٦) ، والكامل (١١٤١/٣) ، والمحتسب (١٤٢/١) ، وسر صناعة الإعراب (بالاعراب) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١٧٤٦/٢) ، والمفصل (س١٦٨) ، وأمالي ابن الشجري (٣٩٧/١) ، وشرح المفصل (١٤٢/٣) ، والخزانة (٤٣٨/٧) (٤٣٨/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الجني الداني (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٥) الكافية في النحو (ص٢٣٦) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني الحروف (ص١٢٩) ، وشرح المفصل (١١/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/١٠٠٥) ،

والعزيمة ، أيْ : لتبيين وتوكيد حُكم كلِّ فردٍ ؛ نحو : جاءني بنو تميم أمّا زيد فراكبٌ وأمّا بكرٌ فضاحكٌ إلى آخرهم . يعني : إذا قصَدَ توكيد قولِه : (زيدٌ راكبٌ) ، وأنَّه بصدده وأنَّه منه عزيمة =قلتَ : أمَّا زيدٌ فراكبٌ .

وقد لا يُذكرُ جميعُ الأفرادِ فإنّه غير لازم ، فيُذكر فردٌ ولا يُذكر آخر بعده ؛ كقوله تعالى: ] Zz y x wv u [ تعالى: ) الآية (١).

وقيل : يجب التعدُّد ؛ لأنَّ وضْعه لتفصيلِ متعدّدٍ (٢) . وقال : تقدير الآية : وأمَّا الراسخون في العلم فيقولون آمنًا به . وقُطِع (الراسخون) عن العطف على (الله) (٣) .

قال الحاجبيُّ: ((وإن أُخْتِير في هذه الآية القطُّعُ عن العطف على (الله) وتقدير (أمّا) أخرى ، إلّا أنّ الظّاهر في غيرها خلافُه ، و [هو] (٤) عدم وجوب التعدُّد ؛ إذ لا إشكال في صحة قولِك : أمَّا أنا فقد فعلتُ كذا . وتسكت عليه)) (٥) .

### É=

والإيضاح في شرح المفصل (٢٦٠/٢) ، وشرح الرضي (١٤١٨/٢) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/١٠٠٥) ، وشرح الوافية (ص٤١٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢ ) ينظر : شرح الرضي (٢٤١٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠١/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٦٥) ، والمغنى (٣٦٠/١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الوافية (ص٤١٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/١٠٠٥) ، وشرح الرضي (١٤١٨/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣) ينظر : شرح المغنى (٣٦١/١) .

<sup>(</sup>٤) تكملة من (ن) .

<sup>(</sup>٥) شرح المقدمة الكافية (١٠٠٥/٣).

ويُكتفَى بالتعدُّدِ اللازمِ الذي في نفسِ المتكلمِ (۱) . وإنَّمَا قال : اختير القطع عن العطف في الآية =إذْ العطفُ يوجبُ أنْ يرجعَ ضميرًا ] يَقُولُونَ Z (آل عمران: ۷) و ] عمران: ۷) إلى Z (آل عمران: ۷) ، و (الراسخين) ؛ إذْ ما هو حكم المعطوف هو حكمُ المعطوف عليه ، ويمتنع القول بأنَّه تعالى آمن بشيءٍ .

قيل: يكون قوله تعالى ] يَقُولُونَ Z حالًا من ] وَٱلرَّسِخُونَ Z (آل عمران: v) خاصّة v! إذ لم يجب استواؤهما في جميع الأحكام؛ لجواز: جاء زيدٌ وهندٌ ضاحكةٌ.

قلتُ : جميعُ المؤمنين آمنوا بجميعِ ما أُنْزِلَ ، فلا وجه لاختصاص الراسخين بقول : 
] ءَامَنًا بِهِ ٤ كَ (آل عمران: ٧) ، ولأنّه يلزم انتفاء علم (الراسخين) بتأويله عند انتفاء قولهم : 
] ءَامَنًا بِهِ ٤ كَ ؛ لانعدام عاملِ الحال بانعدامها . وأيضًا إنّها يُقال (آمن به) عرفًا في أمثال 
هذا الموضع ، إذا لم يطلع عليه حقَّ الاطلاع ؛ كها يقال : آمنت بقوله تعالى : ] ك ك (طه: ٥).

وإنَّمَا قلنا (أمَّا) للشَّرطِ ؛ لأنَّها في نحو : أمَّا زيدٌ فقائمٌ = في معنى (مهما يكن من شيءٍ) أو (يُذْكرُ مِن شَيءٍ) فزيدٌ قائمٌ ؛ أيْ : حصلَ له القيامُ على كلِّ تقديرٍ (٣) . نصَّ على هذا سيبويهِ (١٠) . وقولُه هذا بيانٌ أنَّها في معنى الشَّرطِ لا أنَّ ذلك مدلولهُا الحقيقيُّ (١) ؛ إذْ مدلولهُا

Ã=

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٧٠١/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشاف (١/٩٦٥) ، والبحر المحيط (٢/٢٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأزهية (ص١٤٤) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٦٠/٢) ، وشرح الرضي (١٤٢١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٠/٢) ، ورصف المباني (ص٩٧) ، والجنى الداني (ص٥٢٢) .

<sup>(</sup>٤) الكتاب (٢٣٥/٤) ، وينظر : المقتضب (٢٧/٣) ، والمفصل (ص٤٦٠) ، وشرح الوافية (ص٤١٩)،

الحقيقيُّ أنَّ ما يليها يستلزم ما يلي الفاء ، ولأنّ الفاء الذي بعدها ليس للعطف [إذ] (٢) لا يعظفُ الخبرُ على المبتدأ ، و لا زائدة ؛ لاختلال الكلام بحذفه ، إذْ بحذْف الفاء يفوت استلزامُ ما قبلَه لما بعدَه ، كما يفوت بحذف (إنْ) مِنْ : إنْ أعطيتني أُكرمْك =استلزامُ الإعطاء الإكرامَ ؛ فيكون للجزاء ، والجزاءُ لا يخلو عن الشرط وحرفِه المقدَّمين عليه . فيلزمُ تقديرُ الشرط بفعلٍ عامٍّ -كما ذُكر - . وإنَّما حُذف للعلم به (٢) ؛ لأنّه فعلٌ عامٌّ جارٍ على طريقةٍ واحدةٍ ، وهو : (يكن) أو نحوُه في جميع المواضع ؛ فيُحذف كما حُذف الفعلُ العامُّ المتعلَّقُ للظرف المستقرِّ (١) .

وأوجبُوا أنْ يكون بين (أمَّا) وبين فائها كلمة ؛ لتكونَ كالعوض عن المحذوف (٥)، وبوقوعها موقع الشرط بتوسُّطها بينهما اكتسبت استلزامَها بحكم ذُكر بعد الفاء ، ووجب أنْ تكونَ تلك الكلمة المتوسطة الاسمَ المقصودَ بيانُ حكمهِ وتفصيلُ جنسه ؛ لأنّه الأولى بالذِّكْر ، ووقوعِه موقع الشرط ، واكتسابه معناه ؛ وهو : الاستلزامُ .

وقال الحاجبيُّ : ((إِنَّمَا حُذِفَ الفعلُ ليُعلَم أَنَّ المقصودَ بـ (أمَّا) حُكمُ تاليها لا الفعل ، ثم اختلفوا فقيل : ذلك الاسم كان بعد الفاء ، فقُدِّم بعد حذْف الشرط ليدلَّ تقديمُه على

É=

وشرح الرضى (١٤٢١/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٠/٢) .

(١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/٦٠٦) ، وشرح الرضى (١٤٢١/٢) .

(٢) تكملة من (ن ، ط ، س) .

(٣) ينظر : شرح الوافية (ص١٨٥) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠١/٢) .

(٤) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٦/٣) .

(٥) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٦١/٢) ، وشرح الوافية (ص٤١٨) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٥٠) ينظر : الإيضاح في شرح الكافية (٢٠١/٢) .

أنَّه المقصودُ بالحكم ، ولأنَّ إعرابَه على حسب اقتضاءِ ما بعد الفاءِ إذ أوجب رفعه في قولك: أمَّا زيدٌ فقائمٌ . إذ القائم يقتضي مبتدأً . والنصبُ في : أمَّا يومَ الجمعة فزيدٌ منطلقٌ))<sup>(۱)</sup>.

لأنّ (منطلقٌ) يقتضي ظرفًا ، ولا يَبعُدُ أنْ يصيرَ جزءًا من الجزاء عوضًا من الشرط ؟ لأنِّها كجملة واحدةٍ . ألا ترى أنَّ جوابَ / (لولا) عوضُ خبر المبتدأ المحذوفِ بعدها ؟!

وقيل: هو معمولُ الفعل المحذوف مطلقًا (٢) ؛ سواء [كان مرفوعًا أو منصوبًا . وسواء] (٢) وُجِد بعد الفاء ما لَه صدر الكلام المانع عَمَلَ ما بعدَه فيها قبلَه ؛ كـ (إنَّ) و (ما) النافية ، وأداة الإنشاء ؟ نحو : أمَّا يومَ الجمعةِ فإنَّ زيدًا منطلقٌ . أو : لم يوجدْ . لأنَّ الأصلَ عدمُ التقديم ، أو لأنّ للفاء صدرَ الكلام ؛ إذ هي الفاء الجزائية ، فيقدَّر عاملُه على حسب إعرابه . فتقديرُ : أمَّا يومَ الجمعة فزيدٌ منطلقٌ =مها تذكرُ يومَ الجمعة . وتقديرُ : أمَّا زيدٌ فقائمٌ =مها يُذكر زيدٌ فهو قائمٌ (١٠).

وهذا القولُ باطلٌ (٥) ؛ لأنّه يجوز عكسُ الإعراب في المثالين ؛ فإنَّه لو كان معمول

[۲٤٤/ت]

<sup>(</sup>١) شرح المقدمة الكافية (١٠٠٦/٣) ، وانظر : شرح الكافية لابن جمعة (٧٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل (١٢/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠٦/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۲۱/۲) ، وشرح الوافية (ص ٤١٩) .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ن) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الوافية (ص٤١٩) ، وشرح الرضى (١٤٣٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٢/٢) ، والجنبي الداني (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٦) ، وشرح الرضي (٢/ ١٤٣٠) .

وكذا يُبْطِل هذا القولَ أنَّ الغرضَ من المتوسطِ بينهما وبين الفاء في (أمَّا زيد فقائم) =الإخبارُ عنه بالقيام، ومن (أمَّا يوم الجمعة فزيد منطلقٌ) ظرفيَّتُه للانطلاق لا الخبرُ عنه بها بعده، ولا بأنَّه يذكرُ حتَّى يجوزَ رفعُه (٢).

توضيحُه: (يوم الجمعة) في قولَيْك: يومُ الجمعة ضُرِبْتُ فِيه. ويومَ الجمعة ضُرِبْتُ الله على وقع الضرب فيه الله على وقوع الضرب فيه ، وفي الثاني ذُكِر ليدلَّ منْ أول الأمر على وقوع الضرب

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأزهية (ص١٤٥) ، وشرح الرضي (١٤٢٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠١/٢) ، والمغني (٣٦٦/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٥) في س: "لأنّ".

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٦/٣) ، وشرح الوافية (ص٤١٨) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٥٨،٦٥٧/٢) .

فيه ؛ فيجتُ نصبُه (١) .

وقيل: إنْ كان الاسمُ المتوسط بينهما بحيث لو كان في الأصل بعد الفاء لجاز تقديمُه عليها مع بقاء إعرابه على ما يقتضيه ما بعد الفاء = حُكِم عليه بأنّه كان في حيّز الفاء ثم قُدِّم ؛ نحو: أمّا زيدٌ فمنطلقٌ. و أمّا يومَ الجمعة فزيدٌ قائمٌ (٢). وإلّا يُحكم عليه بأنّه معمول المحذوف (٢) ؛ نحو: أمّا الخميس فإنّ زيدًا قائمٌ ، وأمّا السبتُ فليتَك قائمٌ. لأنّ لِـ (إنّ) و (ليت) صدْرَ الكلام فلا يعملُ ما بعدهما فيها قبلهها (١٠).

وهذا القولُ أيضًا ضعيفٌ لأنّه إذا تفكّر هذا الفارق لَعَلِمَ أنَّ للفاء الجزائية أيضًا صدْرُ الكلام ، وكما ترَك هذا الأصل - وهو : أن لا يعمل ما بعد ماله صدر الكلام في ما قبله في الفاء الجزائية - في هذا الباب لغرضِ ذِكْر ما هو المقصود أوّلًا =كذا يلتزم ترْكُه في أرانً ونحوها للغرض المذكور ؛ فلا فرق حينئذٍ من جواز التقديم في : أمّا الخميس فزيدٌ قائمٌ . وبين : أمّا الخميسُ فإنّ زيدًا قائمٌ (٥) .

(١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح الوافية (ص٤١٩) ، وشرح الرضي (١٤٣٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠١/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٦٢/٢) ، وشرح الوافية (ص٤١٩) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣) ينظر : الإيضاح في شرح الكافية (٢٥٨/٢) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الوافية (ص٩١٤) ، وشرح الرضي (١٤٢٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٢/٢)،
 والبسيط في شرح الكافية (٢٥٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٧/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٦٥٨/٢) .

وقيل : يجوزُ : أمَّا اليومَ فإنِّي ضاربٌ . ويمتنعُ : أمَّا زيدًا فإنِّي ضاربٌ . فينصب (اليوم) بها في (أمَّا) من معنى الفعل ؛ إذ الظرف يكفي فيه روائح الأفعال لا المفعول به . ونصْبُ (اليوم) في : أمَّا اليومَ فزيدٌ ضاربٌ = يجوز أنْ يكون بـ (ضارب) ، ويجوز أن يكون بها في (أمَّا) من معنى الفعل (۱) . ومسألةُ الكتابِ : أمَّا عِلمًا فعليمٌ (۲) = فإنَّ نصْبَه على المصدر بـ (عليم) (۳) أو بها في (أمَّا) من معنى الفعل ؛ فيكون حالًا في موضع (عالمًا) (۱) .

و يجوزُ حذف الفاء من جواب (أمَّا) للضرورة ؛ كما حذف من جواب غيرها (١٠)، كقوله (١):

# وَأَمَّا القِتَالُ لَا قِتَالَ لَدَيْكُمُ وَلَكِنَّ سَيْرًا فِي عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ

القتالُ : مبتدأٌ ، خبرُه ما بعده ، تقديرُه : فلا قتالَ . وحُذِف العائد ؛ إذ عموم النفي

وينظر: المقتضب (٢/٢) ، والمنصف (١١٨/٣) ، وسر صناعة الإعراب (٢٦٥/١) ، وشرح المفصل (١٣٤/٧) ، وشرح الكافية الشافية (١٦٤٨/٣) ، وشرح الرضي (٢٠٤/١) ، والجنى الداني (ص٤/١) ، والمغني (٥٠٤/١) ، والخزانة (٤٥٢/١) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٧٠٢/٢) ، والمغنى (١/٣٦٩) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الرضي (١٤٢٣/٢) ، والجني الداني (ص٥٢٥) ، والمغني (١٧٣/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الرضي (٢٣/٢) ، والمغني (١٤٣٧) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل (١٢/٩) ، وشرح الرضي (١٤٢٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٢/٢)، والجني الداني (ص٢٤٥) ، والمغني (٢/٤٥٣) .

<sup>(</sup>٦) البيت من الطويل ، وهو للحارث بن خالد المخزومي في شعره (ص٥٥) .

الشامل للمبتدأ وغيره قام مقام العائد إليه(١).

(١) ينظر : الخزانة (١/ ٤٥٢) .

# [جرف الرَّدُع]

قَالَ : (الرَّدْعُ : كلَّا) (١).

وقول الزَّجَاجِ: إنَّهَا بمعنى ارتدع (٥) = وَهُمُّ ؛ لأنّه يصير حينئذ اسمَ فعلٍ . بل يفيد الردع ؛ كما أفاد (لا) في جواب: (قام أخوك) النَّفْيَ .

قال الحاجبيُّ : ((شَرْطُ (كَلَّا) أَنْ يُرَدَّ بها ما تقدمها ؛ وهو إمَّا من كلام المتكلم بها على سبيل الحكاية كها ذكر ، وكقوله تعالى : ] يَقُولُ ۞ يَوْمَإِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ۗ ﴿ كَلَّا كَلَّا كَا لَا القيامة : ١٠

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) الكتاب (۲۳٥/٤) ، وينظر : الأصول (۱۷۹/۳) ، وحروف المعاني (ص۱۱) ، ومعاني الحروف (۲۱۲) ، ولفصل (ص۲۱۲) ، وشرح الكافية لابن جمعة (۲۰۳/۲) ، ورصف المباني (ص۲۱۲) ، والمغني (ص۷۷۳) . والجنى الداني (ص۷۷۷) ، والمغني (۲۰/۳) .

<sup>(</sup>٣) المفصل (ص٢٦٤) ، وينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٨/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٢٠) .

<sup>(</sup>٤) المفصل (ص٤٦٢) ، وينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٧٠٣/٢) ، وشرحه لألفية ابن معطي (١١٣٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصل (ص٤٦٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٣/٢) ، وشرح ألفية ابن معطي لابن جمعة (٥) ينظر : المفصل (ص١٣٤/٢) ، والجنى الداني (ص٧٧٥) .

- ١١) أو على سبيل الأنّكار ؛ كقوله تعالى : ] ! # \$ % \$ الشعراء: ١٦ – ٦٦) ، وإمَّا من كلام غيره ؛ كقولك : كَلَّا =لقائل : أنا أهين Z + \*العالم)) <sup>(۱)</sup> .

ومنه مجيئه لنفي الإجابة بعد الطلب ؛ كقولك : كَلَّا= لقائل لك : افعلْ كذا . أي : لا تُجابُ إليه . قال تعالى : / ] ~ ٱرْجِعُونِ ﴿ إِنَّ لَعَلِّحَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرُكُتُ كَلَّا كَالمؤمنون: ٩٩ [1/450] (٢)

> وقد يكون (كَلَّا) بمعنى (ألاً) (٢) . وقال الحاجبيُّ : ((بمعنى (حقًّا) )) . قال تعالى : ] Zg f ed (العلق: ٦) (١٤). فيجوزُ حينَئلِد أَنْ يكونَ اسمًا ، ويكونَ مبنيًّا لكونه اسمَ فعل(٥) . وربّما يفسَّرُ اسمُ الفعل بالمصدر ؛ لقربه منه -كما مرَّ في (جَيرٍ) - .

وقولُ الحاجبيِّ ((بُنِي لموافقته (كَلَّا) الحرفَ في لفظه وأصل معناه ؛ كـ (علي) الاسم

(الفسم الثاني: النكفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>١) الإيضاح في شرح المفصل (٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المقدمة الكافية (٣/٨٠٠) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٠١٠) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التسهيل (ص٢٤٥) ، وشرح ألفية ابن معطى لابن جمعة (١١٣٤/٢) ، ونسبه المرادي إلى أبي حاتم السجستاني ، ووافقه الزجاج . الجنى الداني (ص٧٧٥) ، وانظر : المغنى (٦٤/٣) ، وشرح الكافية ليعقوب حاجي عوض (ص١٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصل (٢٦٧/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠٠٨/٣) ، وينظر : معاني الحروف (ص۱۲۲) ، وشرح المفصل (۱۲/۹) ، وشرح الوافية (ص٤٢٠) ، والتسهيل (ص٥٤٠) ، وشرح الرضى (١٤٣٢/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٣/٢) ، والمغنى (٦٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الرضى (١٤٣٣/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦٠/٢).

لـ (على) الحرف)) (١) = وَهُمُّ ؛ لتنافي معنييها ؛ اللَّهُم إلَّا أَنْ يقولَ : إِنَّ التي للرَّدْعِ يلزمُها معنى . معنى التنبيه ، فتوافِقُها التي هي بمعنى (حقًّا) ؛ لأنّ التحقيق يقارب التنبيه معنى . والنَّحويون حكموا بحرفيتها ؛ لِما رأوا من أنَّ المقصودَ تحقيقُ الجملة الداخلة فيها كالمقصود بـ (إنَّ) ؛ فكأنَّها (٢) بمعناها ؛ فلم يُخْرِجهُا معنى تحقيقها عن الحرفية (٣) .

ويُوقَفُ عليها إِنْ كانتْ للرَّدْع (١٥)(٥) ، ولا يُوقَفُ عليها إِنْ كانت بمعنى (ألاً) و(حقًّا) ؛ كقوله تعالى : ] كَلَّا وَٱلْقَبَرِ (٣٠ وَٱلْقِلِ إِذْ أَذَبَرَ عَلَى (المدثر: ٣٠ –٣٣)(١) .

<sup>(</sup>۱) شرح المقدمة الكافية (۱۰۰۸/۳) ، وينظر : شرح الرضي (۱٤٣٣/۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/۲۳) .

<sup>(</sup>٢) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (وكأنها) .

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية (١٠٠٨/٣) ، وينظر : شرح الرضي (١٤٣٣/٢) ، وشرح الكافية ليعقوب حاجي عوض (ص١٢٠٩) .

<sup>(</sup>٤) "فلم يخرجها ... كانت للردع" سقط من س.

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الوافية (ص٤٢٠) ، وشرح الرضي (١٤٣٣/٢) ، ورصف المباني (ص٢١٢) ، والمغني (٦٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصل (١٦/٩) ، وشرح الرضي (١٤٣٣/١) .

## [تاء التائيث الساكنة]

قال: (تاء التأنيث الساكنة) (١٠).

أَقُولُ: هذه التَّاءُ تلحقُ الماضي ؛ لِتُؤْذِنَ بأنَّ ما أُسْنِدَ إليه فاعلًا أو مفعولًا لم يسم فاعله =مؤنَّثُ ؛ نحو: ضربَتْ هندٌ. و طلعَتْ الشمسُ (٢) .

وتقدَّمَ موضعُ وجوبِ لحوقِها وموضعُ جوازِه ؛ فلا فائدةَ في ذِكرهما هنا مرّةً أخرى.

وإنَّا سُكِّنَتْ لِتُناسَبَ حُكمَ ما يلحقُهُ وهو الماضي (٦) ، وحُرِّكتْ تاءُ التأنيثِ اللّاحقةُ الاسمَ لأنّها [للّا الله والنون في : الاسمَ لأنّها [للّا] (١) امتزجتْ ما حُكْمُه الإعراب كامتزاجِ ألف التأنيث والألف والنون في : صحراء ، وعثمان ما لحقاه (٥) = وجبَ أَنْ يقع عليها الإعراب كما يقع عليها ، فوجب أَنْ يقع عليها وعثمان ما لحقاه (٥) أن يقع عليها الإعراب كما يقع عليها ، فوجب أَنْ يقع عليها .

(١) الكافية في النحو (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر : المفصل (ص٤٦٨) ، وشرحه (١٧/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/٩/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٠٤/٢) ، وشرح الوافية (ص٤٢١) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٤/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٥/٢) ، وشرح الرضي (١٤٣٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣) ينظر : الإيضاح في شرح الكافية (٦٦١/٢) .

<sup>(</sup>٤) تكملة من (س).

<sup>(</sup>٥) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (فألحقاه) .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٥/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٤/٢) .

وفائدةُ اللّاحقةِ الاسمَ الجامدَ الدلالةُ على أنَّ نفسَهُ مؤنثُ ؛ نحو : ليلةٌ ، وتمرةٌ، وكلبةٌ .

واللّاحقةُ الاسمَ المشتقَّ نحو: ضاربةٌ = يجوز أنْ يقال: فائدتُها الدلالة على تأنيثِ ما أسند إليه مدخولهُا. وهذا ظاهر قول الحاجبي (١).

ويجوز أنْ يقالَ : فائدتُها الدلالة على تأنيث (٢) نفس مدخولها ، وإنَّما دخولها فيه فرعُ دخولها [في] (٣) فعله ؛ فيجبُ حيثُ يجبُ في فعلِه ، ويجوزُ حيثُ يجوزُ في فعلِه . فيجبُ في قولك : عندي المرأةُ القائمةُ . كما يجب في : عندي امرأةٌ قامتْ . وجاز في : عندي امرأةٌ حسنةٌ صورتُها. كما جاز في : عندي امرأةٌ حسنتْ صورتُها (١٠).

وإذا لقي التاءَ الساكنةَ ساكنٌ آخرُ يجبُ تحريكها ؛ للسَّاكنَيْنِ . والقياسُ الكسْرُ؛ نحو: قالتِ امرأةٌ (٥) .

وقد يُضمُّ إذا كان على الحرف الذي بعدَ الساكنِ الثاني ضمَّةُ أصليَّةُ ؛ نحو: قَالتُ الْخُرُج. وقالَتْ اُغْزُ. دونَ: قالتِ الْحُكْمُ لي. وقالتِ ارْمُوا =فإنها يُكسر فِيهما(١٠). ويُفتَحُ في نحو: ضَرَبَتَا ؛ للألفِ.

<sup>(</sup>١) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٧٥/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) "ما أسند إليه ... على تأنيث" سقط من ط ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ن).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٧٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل (٩/ ٢٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل (٢٨/٩).

وتحريكُها في المواضع عارضٌ فلا يُعتدُّ به (۱) ؛ كتحريك نون [ ZG F E D [ وتحريكُها في المواضع عارضٌ فلا يُعتدُّ به (۱) ؛ ورَمَتِ المرأةُ (۱) . أي : لم يَقُلْ: رَمَاتًا. ورَمَاتُ المرأةُ . كما لم يقل : لم يكون الذين (۱) . لخلافِ (خَفْ) ؛ فإنَّ المحذوف منه يُرَدُّ إذا لحق به ألفُ الضمير ؛ فيقال : خَافَا (۱) .

وشذَّ ردُّها في لغةِ بعضٍ ، فقالوا : المرأتان رماتا . تشبيهًا بـ (خافا) ، وجُههُ المضمرُ المرفوعُ المتَّصلُ كجزء (١) ؛ ولذا وقعَ الإعرابُ بعده في نحو : يضربان . فقد حُرِّكتا (رماتا) و (خافا) كالحركة الأصلية (١) . وأنشد فيه قوله (٨) :

### لَها مَتْنتَانِ خَطَاتًا كَمَا أَكَبُّ عَلَى سَاعِدَيْهِ النَّمِرْ

(١) المفصل (ص٤٦٨).

(٢) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٦/٢) .

(٣) ينظر : المفصل (ص٤٦٨) ، وشرح الرضى (١٤٣٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٦١/٢).

(٤) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٧٠٤/٢) .

(٥) ينظر: شرح المفصل (٢٨/٩) ، وشرح الرضي (١٤٣٥/١).

(٦) ينظر: شرح الرضي (١٤٣٥/٢).

(٧) ينظر : شرح المفصل (٩/ ٢٨) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٦/٢) .

(٨) البيت من المتقارب، وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص١٦٤).

وينظر : سر صناعة الإعراب (٤٨٤/٢) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٨٠/١) ، وشرح المفصل (٢٨/٩) ، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي (٢٣٠/٢) ، واللسان (متن١٣/١٣) ، والخزانة (٥٠٠/٧) .

خَطَا اللَّحْمُ: اِكْتَنَزَ ، وكَثُرَ (١).

وقال الفرّاء: أصْلُه (خطاتان) فحذف النونَ ضرورةً (٢)(٢).

قلتُ: لامُ (خَفْ) أصلُها التّحريكُ، وإسكائها عارضٌ؛ فباعتبارِ اقتضاءِ أصلِه الحركة قوّى الحركة قوّى الحركة الأصلية، فردّ الياءُ<sup>(١)</sup> الساكنَ المحذوفَ منه، فقالوا: خافا. وتاء (رمتْ) ساكنةٌ في أصلها فلا تُقوّى حركتها العارضة في (رَمَتا) بشيءٍ ؛ فلا يرجعُ المحذوفُ للساكنيْن<sup>(٥)</sup>.

وإلحاقُ الألف بآخر الفعل الماضي ؛ ليُعْلَمَ أنّ فاعلَه تثنيةٌ . وواو ونون ؛ ليُعلَم أنّ فاعلَه تثنيةٌ . وواو ونون ؛ ليُعلَم أنّ فاعلَه جمعٌ ؛ نحو : قاما الزيدان . و قاموا الزيدون . و (قُمْنَ الهنداتُ) ضعيفٌ (١) ؛ أي لم يثبتْ بطريقٍ قطعيًّ . نُقِل عن العرب : (أكلوني البراغيثُ) (٧) وعنه صلى الله عليه وسلم: (يتعاقبونَ فيكم ملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالنّهارِ) (٨) . وقوله (١) :

Ã=

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل (٢٨/٩) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٤/٢) .

<sup>(</sup>٢) "وقال الفراء أصله لخطاتان فحذف النون ضرورة" سقط من س.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سر صناعة الإعراب (٤٨٤/٢) ، وشرح المفصل (٢٨/٩) ، وشرح الشافية (٤/٧٥١) .

<sup>(</sup>٤) "الياء" سقطت من (ن ، ط ، س) ، وهو الوجه في العبارة .

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الرضي (١٤٣٥/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٩/٣) ، وشرح الرضي (١٤٣٥/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/ ٧٠٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكتاب (۱/۱۱ ، ۷۸) ، ومجاز القرآن (۱۰۱/۱) ، والأصول (۱/۱۷) ، والبغداديات (ص۱۰۹) ، وعلل النحو (ص۲۷۲) ، وسر صناعة الإعراب (۲۲۹/۲) ، والهمع (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>٨) ينظر : الجامع الصحيح (١/٠/١ ، حديث : ٥٥٥ ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب فصل صلاة العصر) ،

# يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيْ لِي قَوْمِيْ فَكُلُّ يَعْذِلُ

ومع ضَعْفها لا يقدِّرون ضهائرَ ؛ لأنّه يلزمُ تقديمُ الضمير على ما يعودُ عليه من غير فائدة (<sup>(۲)</sup> ، ولأنّ الواو لا يكون ضميرًا لغيرِ العاقلين . وقد قالوا : (أكلوني البراغيثُ) فحمَلَها النُّحاةُ على أنّها دالّةٌ على أحوالِ الفاعِلِينَ من التثنيةِ والجمعِ ؛ كها أنَّ التاء دالّةٌ على حالة الفاعل من التأنيثِ (۳) .

والفرقُ ظاهرٌ ؛ فإنَّ الألفاظَ الصالحةَ للمذكِر والمؤنثِ كثيرةٌ ، فإذا وقعتْ (فواعل) فيفيدُ التَّاءُ أنَّها للمؤنثِ . وألفاظُ التثنيةِ والجمْعَيْنِ لا يصلحُ لغيرِها ؛ اللَّهمَّ إلا نادرًا ، كها إذا أريدَ من التثنيةِ الجمعُ ، أو بالعكس ؛ فلا تُفيدُ الألفُ والواوُ والنونُ شيئًا(؛) .

#### É=

وصحيح مسلم (١/٤٣٩ ، حديث : ٦٣٢ ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فصل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما) .

(۱) البيت من المتقارب ، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (ص٩٩) ، وشرحه (ص٦١) ، وينسب لأحيحة بن الجُلاح .

وينظر: معاني القرآن (٢/١٦) ، وسر صناعة الإعراب (٢/٩/٢) ، وأمالي ابن الشجري (٢٠١/١) ، وينظر: معاني القرآن (٨/٢١) ، وسر صناعة الإعراب (٤٠٤/٤) ، والمقاصد النحوية (٨٢/٢) ، والهمع وشرح المفصل (٨٧/٣) ، وشرح شواهد المغنى للسيوطي (ص٢٦٥) .

- (٢) ينظر: البسيط في شرح الكافية (٢ / ٦٦١).
- (٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠٠٩/٣) ، وشرح الرضي (١٤٣٥/٢ ، ١٤٣٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٣) .
  - (٤) "الألف والواو والنون شيئًا" سقط من س.

## [التنويد]

**قال** : (التنوين) <sup>(۱)</sup>.

أقولُ : التنوينُ لغةً : مَصدَرُ نوَّنَ (٢) . واصطلاحًا : لقبٌ لنونٍ / ساكنةٍ تابعةٍ ؛ أي: [٢٤٥-١] تاليةٍ حركةَ آخرِ الكلمةِ ؛ غيرِ مؤكّدِها ، ولا جُزءِ غيرِها (٣) .

احُتُرِزَ بـ (ساكنة) عن نونِ التثنيةِ ونحوهِ ؛ كالزيدينِ ، واثنينِ . وبـ (تالية حركة الآخر) عن نون : عنسل ، ورعشنْ (؛) . وبـ (غير مؤكّد الكلمة) عن النون الخفيفة ؛ نحو: اضرِ بَنْ (٥) . وبـ (لا جزءِ غيرها) أيْ : جزء غير الكلمة التي وَلِيَتْ حركة آخرِها ؛ نحو : أَحَمَدُ انطلَقَ .

والحركة إمَّا لفظيةٌ ؛ نحو: زيدٌ.

وإمَّا تقديريَّةٌ ؛ نحو : عصًا ، وقاضٍ . فإن أصلَها : عَصوٌ ، وقاضِيٌ . ولا يَرِدُ (ضَيْفَنْ) في الوقف ؛ إذ ليسَ آخرُه ألفًا حتّى تكونَ النونُ لاحقةً آخرَه ؛ لاختلال معناه بحذف النون منه وهي من حروف المعانى ؛ لأنّها دالّةٌ على عدم إضافة مدخولها إلى ما بعدَها

(الفسم الثاني: النكفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو (ص٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل (٢٩/٩) ، وشرح الرضي (١٤٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠١٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٦/٢) ، ورصف المباني (ص٣٤٣) ، والمغني (٢٦٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (٢٩/٩) ، ورصف المباني (ص٣٤٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠١٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٧/٢) ، وشرح الرضي (٥) ينظر : شرح الكافية لابن جمعة (٧٠٦/٢) .

؛ ولذا جاز في (جاءَ غلامٌ لزيدٍ يومًا) : جاء غلامٌ يومًا لزيدٍ . وامتنع في (جاءَ غلامُ زِيدٍ يومًا) : جاءَ غلامٌ يومًا زَيدٌ . إلا لضرورة .

ولأنّها إمّا للتمكّن؛ وهي الدّالة على أصالة مدخولها؛ أي بقائه على أصله، أي لم يُشْبه فعلًا ولا حرفًا إذ لم يوجد في المشبّه أحدُهما (١).

وإمّا للتّنكير ؛ وهي الدالة على أنَّ مدخولهَا نكرةٌ ، فإنَّ المراد من (صَهْ) السكوتُ . وإذا أريد سكوتًا قيل : (صَهٍ) (٢) . وكذا في (سيبويهِ ، وسيبويهٍ) (٣) .

والظاهر : أنَّ هذه اختصتْ بالمبنيِّ كما اختصتْ التي للتمكّن بالمُعْرب . فليس تنوين (رجل ، وفرسِ) للتنكيرِ (؛) .

قَالَ الحاجبيُّ : ((لأنَّهَا لم تَزُلْ إذا جُعِلَ (رجلٌ ، وفرسٌ) عَلَمَيْن . ولو كانت للتنكير

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب (۲۲/۱) ، والإيضاح في علل النحو (ص۹۷) ، والمفصل (ص٤٦٩) ، وشرحه (٢٩/٩) ، وشرح عمدة الحافظ وشرح المقدمة الكافية (٢٠١٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٧/٢) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٩٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٦/٢) ، ورصف المباني (ص٩٤٤) ، والجنى الداني (ص٤٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المفصل (ص٤٦٩) ، وشرحه (٢٩/٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٧/٢) ، وشرح الوافية (ص٢١) ، وشرح الكافية الشافية (١٤٢١/٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٩٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٦٢/٢) ، والمغني (٢٦٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (١٩٩/٢) ، والإيضاح في علل النحو (ص٩٨ ، ٩٩) ، وشرح الوافية (ص٤٢١) ، وشرح الكافية الشافية (١٤٢١/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧٠٦/٢) ، ورصف المباني (ص٣٤٤) ، والجنى الداني (ص٥٤٥) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الكافية الشافية (٣/١٤٢٣) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦٦٢) ، والمغني (٢٦٦/٤) .

لز الت بز واله)) (١).

قلتُ : عليه للخصمِ أَنْ يقولَ : زالتْ ، ودخلت التي للتمكّن ؛ لأنّ الموضعَ موضعُها . والأَوْلى أَنْ يقالَ : التنوينُ التي في (رجلٍ) ونحوه ليست للتنكير ؛ إذ ليس (رجلٌ) قبل دخولها معرفةً فينكّره . بخلاف سيبويه .

وإمَّا للعِوض . قالوا: هي ما عُوِّضَ عن المضاف إليه المحذوفِ .

والمضافُ إليه المحذوف:

إِمَّا جَمَلَةٌ ؛ كقوله (٢) تعالى : ] HG (الزلزلة: ٤) (٣) ؛ فإن أصله : إذا تزلزلُ الأرضُ، وتخرِجُ الأرض أثقالَها ، ويقولُ الإنسان مالها . فحذف الجُمل الثلاث وعوَّضَ عنها التنوين (٤) .

وإمَّا مفرد؛ نحو: ] Zrqpp كا (البقرة: ٢٨٥)؛ أي : كلُّ المؤمنين (٥٠). ومَرَرْتُ بِكُلِّ قائمًا . فإنّ (قائمًا) حالٌ ، وهي لا تصحّ عن نكرةٍ متقدمةٍ ؛ فيُعْلَمُ منه أنَّ (كُلّ)

<sup>(</sup>١) شرح المقدمة الكافية (١٠١٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ن ، س) ، وفي الأخر "لقوله" .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المفصل (ص٤٦٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/١٠١٠) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة وشرح الكافية الشافية (٣/٢٢٣) ، وشرح عمدة الحافظ (ص٩٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣/٢٧٤) ، ورصف المباني (ص٣٤٦) ، والجني الداني (ص٥٤١) ، والمغني (٢٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل (٣٠/٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر : المغني (٤/٤٧) .

مضافٌ (١) . وأمَّا قوله (٢) :

## طُلَبُوا صُلْحَنَا وَلَاتَ أَوَانٍ فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِيْنَ بَقَاءِ

قالَ المبرّد: تقديرُه: وَلَاتَ أَوَانٍ أَنْ تَطْلُبَ صُلْحَنا. فكان (أَوَانٍ) مبنيًّا لاحتياجه إلى الجملة المضاف إليها، وبُني على السكونِ ك(إذْ) ثُم حُذف الجملة وعُوِّض عنها التنوينُ، وكُسِر النون للساكنيَّن؛ كـ(يومئذٍ) (٢). والذي غرَّهُ كسْر نونُ أوانٍ ولا جارَّ (١٠).

وقالَ الباقون : إنَّ (أوانًا) تضاف إلى المفرد والجملةِ ، وأنَّه في البيت مخفوضٌ بـ (لاتَ) ؛ فإنَّ (لاتَ) جَارَّةٌ في لغةِ بعضِ . و(أوانٍ) مُعرَبٌ ومجرورٌ (٥٠) .

وقَد يُعوَّضُ عن الحرف أو الحركة في نحو: جوارٍ (٦) . كما تقدّم.

وينظر: معاني القرآن (۲/۸۳) ، ومعاني القرآن للأخفش (٤٩٢/٢) ، والأصول (١٤٣/٢)، وينظر: معاني القرآن (٢/١٤) ، ومعاني القرآن (١١٤٣) ، والمنطق (ص١١٢) ، والخصائص (ص٢١٢) ، والمنطق (ص٢٠٢) ، والمفصل (ص٢٠٤) ، والإنصاف (١٠٩/١) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب (١١٤/٢) ، والكشاف (٥/١٧٦) ، والمفصل (ص٤٦٩) ، وشرح الرضي (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) البيت من الخفيف ، وهو لأبي زبيد الطائي في شعره (ص٣٠) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا القول للمبرد في كتبه المطبوعة ، وينظر قوله في : الأصول (١٤٣/٢) ، وشرح الكتاب للسيرافي (٣) لم أجد هذا القول للمبرد في كتبه المطبوعة ، وينظر قوله في : الأصول (١١٧٥/١) ، وسر صناعة الإعراب (١٧٥/١) ، والحسائل المنثورة (ص١١٣) ، والخصائص (٢٠٩/٢) ، وشرح المفصل (٣٢/٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل (٣٣/٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن (٢/ ٣٩٨) ، وسر صناعة الإعراب (ص٩٠٥) ، وشرح المفصل (٣٣/٩) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإيضاح في علل النحو (ص٩٧) ، وشرح الكافية الشافية (١٤٢٢/٣) ، ورصف المباني (ص٣٤٦) ، والجنى الداني (ص٥٤١) ، والمغني (٢٧٠/٤) .

وإمَّا للمقابلة ؛ وهي : ما يلحقُ جمعَ المؤنثِ السالمِ لِتُوازيَ بها جمْعَ المذكرِ السالمِ؛ فإنّ الألفَ والتاءَ فيه علامةُ الجمع ؛ كما أنَّ الواوَ علامتُه في جمع المذكّرِ = فلمْ يُوجدْ فيه ما يقابل النونَ في ذلك ، فزيدَ التنوين في آخره لتقابل النونَ في ذلك أن .

ولم يذكُرْها الزَّخشريُّ (٢) وجماعة ؛ لظنهم أنَّها تنوينُ التمكُّن . وهو غلطٌ ؛ لأنّه إذا سُمِّيَتْ امرأةٌ بـ (قائباتٌ) ثبتَ فيها التنوين ، ولو كانت للتمكُّن لزالت للعلَّتيْن : التأنيث ، والتعريفُ (٣) . نَعَمْ ؛ يكون للتمكُّن في لغةِ مَن يقولُ : جاءتَني مسلماتُ . بغير التنوين . وهي لغةٌ رديئةٌ (١) .

وقولُ الزمخشريِّ : ((صُرِفَ (عَرفَاتُ) في قوله تعالى : ] N M L [ فولُ الزمخشريِّ : ((صُرِفَ (عَرفَاتُ) في قوله تعالى : ] Z O (البقرة: ١٩٨) ولا يُصْرَفُ (مُسلماتُ) إذا سُمِّيَتْ به امرأةٌ)) (٥) = وَهُمُّ (١) ؛ لأنّها إنّها

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل (۳٤/۹) ، وشرح المقدمة الكافية (۱۰۱۰/۳) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۷۷/۲) ، وشرح الوافية (ص٤٢١) ، وشرح الكافية الشافية (٢٧٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٧/٢) ، ورصف المباني (ص٣٤٥) ، والجني الداني (ص١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المفصل (ص٤٦٩ ، ٤٧) ، وانظر: شرح الرضى (٣٢/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠١٠/٣) ، وانظر : الكتاب (٢٣٣/٣) (٣١٠/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٨/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٤٢٦/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٨/٢) ، والمبسيط في شرح الكافية (٦٦٣/٢) ، والجنى الداني (ص١٤٥) ، والمغني (٢٦٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) الكشاف (١٠/١) ، وانظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٨/٢) ، والمغنى (٢٦٩/٤) .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٨/٢).

يُحْكَمُ بصرفها إذا كانَ تنوينُها للتمكُّن (١).

وهذه الأربعةُ تختصُّ بالاسم ، وإمَّا للترنُّم ، وهي التي تَنُوبُ عن حرف الإطلاق ؛ أي : عن حرف الله التي تقعُ آخرَ الأبيات ، والأنْصافِ المصرَّعَة ؛ لحسن الإنشادِ . وترك التغنيّ (٢) ؛ إذْ النون وإن كانت فيه الغُنّةُ ليس فيها مدُّ حروفِ العلة .

وهي تلحقُ القافيةَ المُطْلَقةَ ؛ وهو ما يكون رويُّها متحركًا . كما أنشد بنو تميم (٢) من قول جرير (٤) :

# أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذَلَ وَالعِتَابَنْ وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ: لَقَدْ أَصَابَنْ

المعنى : يا عاذلةُ اتْركِي لَومِي ، وتأمّلي حتَّى يتبيَّن لكِ صوابُ أمري ، ثمَّ قولي ما تقولينَ على علم .

وينظر : الكتاب (٢٠٥/٤) ، والنوادر (ص٣٨٧) ، والمقتضب (٣٧٥/١) ، والأصول (٣٨٦/٢) ، والنصاف والخصائص (٩٨/٢) ، والمفصل (ص٤٦٩) ، وأمالي ابن الشجري (٢٤١/٢) ، والإنصاف (٦٥/٢) ، وشرح المفصل (٣٣/٩) .

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (۲۰٤/٤) ، والمفصل (ص٤٦٩) ، وشرحه (٣٣/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٢ ١٤٢٧)، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٧/٢) ، وشرح الكافية الشافية (٣/٣٣) ، والمجنى وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٧/٢) ، ورصف المباني (ص٣٥٣) ، والجنى الداني (ص٢٤٦) ، والمغني (٢٧٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المفصل (ص٤٦٩) ، وشرحه (٣٣/٩) ، وشرح الكافية الشافية (٣/٨٣) .

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر ، وهو لجرير في تذييل ديوانه (٨١٣/٣) .

وقولُه(١):

# \* يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَنْ \*

ومنه(۲):

## \* قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ \*

وإمَّا للغُلُوّ؛ وهي ما تلحق القافية المقيّدةَ فيلزمُ تحريكُها . ويسمَّى التنوين الغالي ؛ لِثِقَلِهِ (٢) ، إذْ هُو زائدٌ على بناءِ البيت ، ولذا لم يدخلْ في التقطيع (١) ؛ كقول رؤبة (٥) :

(١) البيت من الرجز ، وهو لرؤبة في ملحقات ديوانه (أبيات مفردات منسوبة إليه) (ص١٨١) .

وينظر : الكتاب (٢٠٧/٤) ، والمقتضب (٧١/٣) ، والأصول (٣٢٨/٢) ، واللامات (ص١٤٦) ، وينظر : الكتاب (٩٦/٢) ، والمفصل (٩٦/٣) ، والخصائص (٩٦/٢) ، والمفصل (ص١٢٠) ، والإنصاف (٢٢٢/١) ، وشرح المفصل (٩٣/٩) . وشرح الكافية الشافية (٣٤٨/٣) .

(٢) سبق تخريجه (ص٩١٩).

- (٣) ينظر: القوافي (ص٣٦) ، وسر صناعة الإعراب (٥٠٢/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٢/٣) ، وشرح الله وشرح الكافية الشافية والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٧/٢) ، وشرح الوافية (ص٤٢٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٩/٣) ، ورصف المباني (ص٣٥٥) ، والجنى الداني (ص١٤٢) ، والمغنى (٢٧٧/٤) .
- (٤) ينظر : سر صناعة الإعراب (ص٥٠٣) ، والمفصل (ص٤٧٠) ، وشرحه (٣٤/٩) ، والفوائد الضيائية (٤٠١/٢) .
  - (٥) البيت من الرجز ، وهو لرؤبة في ديوانه (ص١٠٤) .
- وينظر : الكتاب (٢١٠/٤) ، ومجاز القرآن (٢/٠٨١) ، والخصائص (٢٦٤/١) ، والمفصل (ص٤٧٠)، وينظر : الكتاب (٢٦٤/١) ، ومجاز القرآن (٣٤/٩) ، والمخلق (ص٢٢٣) ، ورصف المباني والمرتجل (ص٣٥٥)، والجنى الداني (ص٧٤٥) ، والمغنى (٢٧٨/٤) .

# \* وَقَاتِم الأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرَقْنْ \*

وفائدتُه : الدَّلالةُ على الوقفِ ؛ إذْ لو أُبْقِيَ على أصله وقُرئ (المخْتَرقْ) لم يُعْلَمْ أواقفٌ هو /أم واصلٌ<sup>(١)</sup> . والقاتمُ : الأغبرُ<sup>(٢)</sup> . والعُمْقُ : البُعْد<sup>(٣)</sup> . والخاوى : الخالى<sup>(٤)</sup>. [1/457] والمُخْتَرق : موضعُ المرورِ (٥٠) . المعنى : طريقُ هذا الموضع خالٍ .

> وإذا جِيء بتنوين الغلوّ قالَ الحاجبيُّ : ((الأشبهُ أنْ يحرَّك ما قبلها بالفتحة ؛ لِما ثبت أنَّ مِثلها إذا لحق بها آخرُه ساكنُ فُتِح ذلك الساكن ؛ نحو اضْربَنْ ، واقتُلَنْ)) (٦٠).

> > ولم يُنظَر إلى أنَّ التقاء الساكنين يقتضي تحريكَ الأوَّلِ بالكسر.

ثم قال: ((فإنْ قِيلَ: الكَسْرُ أَوْلى =نُظِرَ إلى التقاء الساكنين. ولأنّه أشبه بمثلها في: يومئذٍ ، وحينئذٍ =فجوابُه : أنَّ حمْلَها على ما لم يكن له أصلٌ في المعنى -وهو نون التأكيد-أشبَهُ مِن حمْلها على ماله أصلُ في المعنى -وهو العِوَض عن المضاف إليه- ؛ فالفتح [أولى]))(١) (٨).

(الفسم الثاني: النكفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية لابن جمعة (٧٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللسان (ق ت م ١٢/٢١) ، وتاج العروس (٣٣/٢٢٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللسان (ع م ق ١٠/٢٧٠) ، وتاج العروس (٢٠٣/٢٦) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللسان (خ و ي ١٤ / ٢٤٥) ، وتاج العروس (٣٨/٣٨) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللسان (خ رق ١٠ /٧٣) ، وتاج العروس (٢٣٣/٢٥) .

<sup>(</sup>٦) شرح المقدمة الكافية (١٠١٢/٣) ، وينظر : البسيط في شرح الكافية (٦٦٤/٢) .

<sup>(</sup>v) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>٨) شرح المقدمة الكافية (١٠١٢/٣).

قلت عليه: لنون التوكيد أصلٌ في المعنى ؛ إذْ التوكيد من المعاني الأصلية، وليس معنى نون التوكيد مثل الذي يحصل من الحروف الزوائد، وليس فتحُ باء (اضْرِبَنْ) لمجرد الساكنيْن؛ بل لأنّه يُشبّه بالمخاطبة لو كُسِر، وحمْلُه على (يومئذٍ) أولى ؛ لأنّه حمْلٌ على ما يهاثله ؛ وهو التنوين أيضًا. وإذا اعتُدَّ تنوين العوض حرف معنى لكونها بدلًا عن المضاف إليه ؛ فاعتدادُ الغالية حرف معنى ؛ لأنّها تفرّق بين الوقف والوصل =أوْلى . نَعَمْ ؛ لو قيل : فتحُ ما قبل الغالي للتخفيف ؛ لأنّه زائدٌ على بناءِ البيتِ ، فلو كُسِر ما قبلها لَزَادَ الثّقُلُ لكان قويًا ؛ كما فتح في (ردّ) و (لم يردّ) ؛ لذلك .

## قَالَ: (ويُحذَفُ مِن العَلَمِ) (٢).

أقولُ: الأصلُ في التَّنوينِ السُّكونُ (") ؛ إذ هو الأصلُ في المبنيِّ (؛) ، وإذا لقيه ساكنٌ يُحرَّكُ ولا يُحدَّفُ ولا يُحدَّفُ ولا يُحدَّفُ ولا يُحدَّفُ ولا يُحدَّفُ النون الخفيفة بالكسرِ على أصلِ التحريك للساكنيْن. ولا يعتدُّ بتلك الكسرة ؛ لعروضها كعروض كسْرةِ [D ] \ Z \ (البينة:١) ؛ فلا يردُّ المحذوف للساكنين ؛ فلا يُرَدُّ الياء في نحو : قاضٍ ابنُ رجلٍ .

وقد تُحذفُ إِمَّا طردًا : إذا أضيفَ مدخولُه ، أو دخل فيه اللام -إذا لم يكن ْ للترَنُّمِ والغُلَّو - ؛ لأنّ الذي للتنكير أو للعوض عن المضاف إليه لا يجامِعُ اللامَ ؛ فحُمِلَ عليها كلُّ

<sup>(</sup>١) "يومئذ" في موضعها بياض في ط .

<sup>(</sup>٢) الكافية في النحو (ص٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر : سر صناعة الإعراب (ص٤٩٠) ، والمفصل (ص٤٧٠) ، وشرحه (٣٥/٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المفصَّل (ص٤٧٠) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٦٤/٢).

تنوينٍ يختصُّ الاسمَ. وكذا إذا أشبَهَ [مدخولُه] (١) الفعلَ أو الحرفَ (٢)؛ بها مرَّ. وكذا مِن عَلَمٍ وُصِفَ بـ (ابنٍ ، أو ابنةٍ) مضافَيْنِ إلى عَلَمٍ آخَرَ. واللقب والكنية كالعلم في هذا الحكم (٢)؛ فتكونُ صُورُهُ المقدَّرةُ تسعًا عقلًا ، وستًّا وقوعًا ؛ لكَثْرة وقوع الابن بين عَلَمَيْن ؛ نحو: جاء زيدُ بْنُ بَكرٍ (١). وكقوله (٥):

# \* مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَا \*

وقالَ سيبويهِ : ((حُذِفَ لِلْكَثْرةِ)) (٦) . و[قِيلَ] (٧) : التقاءُ الساكنين (٨) .

قَالَ عِزُّ الدِّينِ : ((أَثَرُ الخلاف يظهرُ في : جاءتْ هندُ بنتُ زيدٍ =فيمن نوّن هندًا؛ فإنَّ

(١) تكملة من (ن) .

(٢) ينظر: رصف المباني (ص٣٥٧).

(٣) ينظر : الكتاب (٥٠٦/٣) (٥٠٤/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٢٣) ، وشرح الجمل (٤٤٨/٢) ، وشرح الرضي (١٤٣٨/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٦٥/٢) ، ورصف المباني (ص٥٩٥).

(٤) ينظر : شرح الرضي (ص/١٤٣٨) .

(٥) جزء من بيت من البسيط ، وتمامه :

لو كُنْتُ مِنْ مَازِن لَمْ تَسْتَبِعْ إِبِلِيْ بَنْو اللَّقِيْطَةِ مِنْ ذُهْلِ بن شَيْبَانَا

وهو لقريط بن أنيف العنبري في شرح ديوانه الحماسة للتبريزي (١/٥).

وينظر : مجالس ثعلب (٤٠٥/٩) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٢٣/١) ، وشرح الرضي (٦٢٨/٢) ، والمغنى (١١٣/١) ، والخزانة (١٤١/٧) .

(٦) الكتاب (٥٠٦/٣) ، وينظر الكافي شرح الهادي (٦٥٨/٢) .

(٧) تكملة من (ن) .

(٨) ينظر : الكافي شرح الهادي (٢/ ٦٥٨) ، وشرح الجمل (٢/ ٤٤٨) .

الكَثْرةَ وُجِدَتْ فيها لا الساكنان)) (١).

وإذا ثُنِّيَ ابنُ أو ابنةٌ ، وجُعِلا وصفًا ؛ نحو : زيدٌ وبكرٌ ابنا عمرٍ و = لا يُحذَف التنوين مِن موصوفها ؛ لأنّ ذلك يقع قليلًا (٢) . وإذا حُذفَ التنوينُ مِن مَوصوفَيْ ابنٍ وابنةٍ حُذِف همزتُهما خطًّا ويثبت التنوينُ ضرورةً (٣)؛ كقوله (١) :

# جَارِيَةُ مِنْ قَيْسٍ ابْنِ ثَعْلَبَهُ قَبَّاءُ ذَاتُ سُرَّةٍ مُقَعَّبَهُ

وحُذِفَ في قراءةِ عاصمٍ والكسائيِّ من قوله تعالى : ] n m l k

O Z (التوبة: ٣٠) (٥) معَ أنَّه مبتدأٌ ؛ تشبيهًا بالموصوفِ . و (عُزَيْرٌ) منصرفٌ ؛ لأنّه عربيُّ الأصلِ ، أو لأنّ أصلَه (عِيزارُ) ؛ فصُغِّر تصغيرَ الترخيمِ حين عُرِّب ، فصُرِف لصيرورته ثلاثيًّا . كها أنَّ (أَشْتَر) إذا صُغِّر ينصرفُ . وقيل : (عُزَيْرٌ) خبرُ محذوفٍ ؛ أي: هو عُزَيْرٌ .

<sup>(</sup>۱) الكافي شرح الهادي (۲ / ۲۰۸۲) ، وينظر : الكتاب (۵۰۱/۳) ، وسر صناعة الإعراب (۲۷/۲)، وشرح الحافية الشافية (۱۲۹۸/۳) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكافي شرح الهادي (٢٥٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (٥٠٥/٣) ، وشرح الجمل (٢/٤٤٨) .

<sup>(</sup>٤) البيتان من الرجز ، ينسبان للأغْلَب العجليّ .

ينظر : الكتاب (٥٠٦/٣) ، ومعاني القرآن (٤٣٢/١) ، والمقتضب (٣١٣/٢) ، وسر صناعة الإعراب (٢٠٢) ، والخصائص (٤٩١/٢) ، وأمالي ابن الشجري (١٦١/٢) ، وشرح المفصل (٢/٢)، وشرح الجمل (٤٤٨/٢) ، والخزانة (٢٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة (ص٣١٣)، والحجة في القراءات السبع (ص٩٧)، ومعاني القراءات (١/٥٠)، والحجة للقراء السبعة للفارسي (١٨١/٤)، والكشف عن وجوه القراءات السبع (١/١٠)، وانظر: معاني القرآن (٢/١٠)، وسر صناعة الإعراب (٥٣٢/٢).

فيكون (ابنُ) صفةً له<sup>(١)</sup>.

وَإِمَّا غَير طَرْدٍ ؛ وهو حذْفه للسّاكِنَيْن . وهو مسموعٌ قليلٌ (٢) (٦) . قرأ بعضٌ : (أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ) (١) . وكقو له (٥) :

# فَذَكَّرْتُهُ ثُمَّ عَاتَبْتُهُ عِتابًا رَقِيْقًا وقَوْلًا بَمِيلًا فَذَكَّرْتُهُ ثُمَّ عَاتَبْتُهُ وَلَا ذَاكِرَ اللهِ إلّا قليلًا فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ وَلَا ذَاكِرَ اللهِ إلّا قليلًا

إِنْ جُرَّ (ذَاكِرٌ) فعلى العطف على (مستعتبٍ) ويكون (لا) زائدةٌ. وإِنْ نُصِبَ يكون (لا) بمعنى (غير) ، وهي لا تستحق الإعرابَ ؛ فعُرِب<sup>(٢)</sup> بإعرابها تَتمّتها ؛ وهو (ذاكرٌ) (١).

(۱) ينظر : المقتضب (٣١٥/٢) ، وسر صناعة الإعراب (٥٣٢/٢) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع (١) ينظر : المقتضب (٣٥/٩) ، وشرح المفصل (٣٥/٩) ، وشرح الجمل (٤٤٨/٢) .

(٢) ينظر: رصف المباني (ص٥٥٨).

(٣) "قليل" سقطت من (ط).

(٤) قرأ أبو عمرو (أحد) بغير تنوين ، فيها حدث به الخزاز عن محمد بن يحيى عن عبيد عن هارون عنه . (أحدُّ الله) يقف على (أحدُّ) ولا يصل ، فإن وصل قال (أحدُّ الله) بالتنوين .

ينظر: السبعة (ص٧٠١) ، ومعاني القرآن (٢٠٢١) ، ومختصر في شواذ القرآن (ص٣٨١)، ومعاني القراءات (٣٨١) ، والحجة للقراء السبعة (٤٥٤/٦) ، والكشف عن وجوه القراءات السبع (٣٩١/٢) .

(٥) البيتان من المتقارب ، وهما لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه (ص٥٣ ، ٥٤) .

وينظر: الكتاب (١٦٩/١) ، ومعاني القرآن (٢٠٢/٢) ، والمقتضب (١٥٧/١) ، والأصول (٤٥٥/٣) ، والحجة للقراء السبعة (٤٥٧/٦) ، والخصائص (٢١١/١) ، وسر صناعة الإعراب (٥٣٤/٢) ، والإنصاف (٢٥٩/٢) . والإنصاف (٢٥٩/٢) .

(٦) هكذا في النسخ ، وصوابه (فأعرب) .

وسببُ الشِّعْر: أنَّ نسيبَ بنَ أحمدٍ اشترى جبَّة حسناءَ ، فوصَفَها لأبي الأسود - وكان بينهما مودَّةُ - ، فقال أبو الأسود: أَرْسِلْ بها إليَّ حتى أنظُرَ فيها . فأرسلها إليه ، فأعجَبَتْهُ ، فاستباعها منه بثمنها (٢) - وهي ثمانون درهمًا - ، فأبى ؛ قال : أكسوكها . فلم يقبلُ فبَعَبَتُهُ ، فاستباعها منه بثمنها حتى بلغ مائتين وخمسين [درهمًا] (٢) ، ولم يَرْضَ بها . فهجَاهُ بهذين هبتَها ، فزاد في ثمنِها حتى بلغ مائتين وخمسين [درهمًا] (٢) ، ولم يَرْضَ بها . فهجَاهُ بهذين البيتين ؛ أي ذكَّرْتُه ما بيننا من المودَّة ، فوجدته غيرَ مُسْتَعْتِبٍ ؛ أي : غير راجعٍ بالعتاب عن فعله القبيحِ (٤) .

É=

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) في س: "بقيمتها"

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ن).

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل (٣٦/٩) .

## [نوی التاکید]

قال : (نون التأكيد) <sup>(۱)</sup> .

أقولُ: نونُ التَّوكيدِ: نونٌ تلحقُ المضارعَ للمستقبَل أو صيغةَ الأمرِ ؛ لشِدَّةِ طَلَبِه (٢) . فقولُك : اضْرِبَنْ =آكدُ من (اضربْ) في الطلَب . فوزانُه فيهما وِزَانُ (قد) في: قد ضَرَبَ . فإنه آكدُ مِن (ضَرَبَ) (٢) .

وقال عزُّ الدِّينِ : (( (إضْرِبَنْ) بمثابة (اضرِبْ اضْرِبْ) . و (اضْرِبَنَّ) بالثَّقيلةِ مرارًا)) (١٠) .

وهي ضَرْبانِ : خفيفةٌ ؛ وهي ساكنةٌ . وثقيلةٌ ؛ وهي مشدَّدةٌ مفتوحةٌ (٥) ، إلَّا إذا وقعتْ بعد الألفِ - أيْ ضميرِ المثنى - ، والألفِ الفارقةِ /بينِ نونِ الضَّميرِ، ونونِ التوكيد ؛ [٢٤٦/ب] فإنَّها بعدَه تُكسَر ؛ نحو : اضْرِبَانٌ ، واضْرِبَنَّانٌ (١) . تشبيهًا لها بنون التثنية ؛ لوقوعها بعد

(١) الكافية في النحو (ص ٢٤١).

(۲) ينظر: الجمل (ص٣٥) ، والإيضاح العضدي (ص٣٣٤) ، والتبصرة والتذكرة (٢/ ٤٢٥) ، والمفصل (٢/ ٤٨٩) ، وشرح الجمل (٤٨٩/٢) ، وشرح الجمل (٤٨٩/٢) ، وشرح الخمل (٤٨٩/٢) ، وشرح الكافية (٣/ ٤٨٩) .

(٣) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٩/٢) .

(٤) الكافي شرح الهادي (١٣٠١/٣) ، وعبارته : ((فإذا قلت : اذهبنْ بالخفيفة فكأنك كررت الفعل مرتين ، فقلت : اذهب ، اذهب ، وإذا قلت : اذهبنَّ بالثقيلة فكأنك كررته ثلاث مرات)) .

(٥) ينظر : الأصول (٢٠١/٢) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٨٠/٢) ، وشرح الوافية (ص٤٢٤)، وشرح الكافية لابن جمعة ٧٠٩/٢) .

(٦) ينظر : الكتاب (٣٠٦/٣) ، والأصول (٢٠١/٢) ، والتوطئة (ص٣٥٨) ، وشرح المقدمة الكافية

Ã=

الألف أيضًا (١) ، وأنَّها لتأكيد الطلب ، أو لتأكيد ما يُشبِهُه ؛ فإنَّ لطالب الشيء زيادة اهتمام بحصولِهِ لَه ؛ إذْ له فيه مصلحة ، وكان ذلك مقتضيًا تأكيدَه ، فوُضِعت النونُ له (٢) ، وكان مدخولهًا مستقبلًا ؛ لأنّ الطلب إنّها يتعلق بغير موجود ؛ فلا يدخل الماضي والحال لحصولها، ولا مستقبلًا هو خبرٌ خالٍ عن الطلب (٢) ، وإنّها يدخل القسم وإنْ لم يكن فيه طلبٌ ، ولا للقاسم فيه غرضٌ ؛ كقولك : مَن أتى كبيرةً والله لَيُعاقبَن . إمّا لأنّ الغالبَ أنْ يُقسِم على مطلوبٍ فحُمِل بقيةُ الباب عليه ؛ لأنّه مِنهُ (١) ، وإمّا لأنّ المقسمَ عليه من جهة أنّ القسَم له مطلوبٌ به فأُجري القسم مجرى الطلب (٥) .

ويُعْلَم منهُ: اختصاصُها بالخمسة المذكورة في المتن ؛ نحو: اضربَنّ ، ولا يخرجنّ ، وهل يذهبنّ ، وألا تنزلنّ ، ليتك تنصرنّ ، والله لآتينّ (٦) .

#### É=

(١٠١٤/٣) ، والمباحث الكاملية (٢/٨٤٤) ، وشرح الرضي (١٤٤٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٠٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٦٦/٢) .

- (۱) ينظر : الكتاب (٥٢٧/٣) ، والإيضاح في شرح المفصَّل (٢٨١/٢) ، وشرح الرضي (١٤٤٠/٢)، والبسيط في شرح الكافية (٦٦٦/٢) .
  - (٢) الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٩/٢).
- (٣) ينظر : الكتاب (١٠٥/٣) ، والمفصَّل (ص٤٧٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٤/٣) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٧٩/٢) ، وشرح الجمل (٤٨٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢٧٩/٢) ، والجني الداني (ص١٤٢) ، والمغنى (٢٦١/٤) .
  - (٤) ينظر: شرح الرضى (٢/١٤٤٠).
  - (٥) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٧٩/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٤/٣) .
- (٦) ينظر : الكتاب (٥٠٩/٣) ، والتوطئة (ص٥٧٥) ، والمباحث الكاملية (٤٤٤/٢) ، وشرح الجمل (٢) ينظر : الكتاب (٤٨٩/٢) ، وشرح الرضى (٤٤٤٠/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٦٦٢).

وقلَّمَا يدخلُ النَّفْيُ - وهو مذهبُ ابنُ الجنِّي والزَّخشريِّ - وإنْ خلا عن الطلب؛ لأنَّهُ يشبه النَّهْيَ (١) ؛ لأنَّه (٢) المقصودَ منه ومُسْتَشَهَدُهُمَا : ] وَاتَّقُواْ فِتَنَةَ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً \ [الأنفال: ٢٥) (٣).

وأُلِّقَ بالنَّفي نحوُ: ربَّما يقومن<sup>(٤)</sup>. لأنَّ (رُبَّ) إنْ كان للتَّقليلِ فظاهرٌ، وإنْ كان للتَّكثيرِ فإنَّه ضِدُّ التَّقليلِ ؛ فيشبهُه (٥). قال (٢):

وينظر: النوادر (ص٣٦٥) ، والمقتضب (١٥/٣) ، والأصول (٤٥٣/٣) ، والإيضاح العضدي (ص٣٦٦) ، وإيضاح الشعر (ص٣٩٣) ، والبغداديات (ص٣٠١) ، والتبصرة والتذكرة (١٧١١) ، والمقتصد (٣٠٤/١) ، والمفصل (ص٤٧٢) ، وشرحه (ص٩١/١) ، وشرح الكافية الشافية (٣٠٢/٣) ، والخزانة (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : اللمع (ص١٣٢) ، والمفصل (ص٤٧٢) ، وشرحه (٤٢/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٤/٣) ، وشرح الكافية الشافية (٣/٦٦) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦٦٦) .

<sup>(</sup>٢) من (ط) ، وفي الأخر (لأنَّ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب (٢٧٧/١) ، والكشاف (٧١/٢) ، والكافي شرح الهادي (١٣٠٣/٣) ، والمباحث الكاملية (٢٤٤٣/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٤٠٣/٣) ، وشرح الرضي (١٤٤٣/٢) ، وارتشاف الضرب (٢٥٧/٢) ، والبحر المحيط (٤٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (٩١٨/٣) ، والأصول (٢٠١/٢) ، والمفصل (ص٤٧٢) ، والإيضاح في شرح المفصل (ع) ينظر : الكتاب (٩١٨/٣) ، والأصول (٤٤٥/٢) ، وشرح الرضي (٢٨١/٢) ، والمباحث الكاملية (٤٤٥/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٤٠٦/٣) ، وشرح الرضي (٢٨١/٢) ، ورصف المباني (ص٣٣٥) ، وارتشاف الضرب (٢٥٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المباحث الكاملية (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٦) البيت من المديد ، ينسب لجذِيْمَةَ بنِ الأَبُرشِ في الكتاب (١٧/٣) ، وينسب لعمرو بن هند في المفصل (٦) البيت من المديد ، ينسب لجذِيْمَةَ بنِ الأَبُرشِ في الكتاب (٢٧/٣) .

# رُبَّها أَوْفَيْتُ فِيْ عَلَمٍ تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمَالَاتُ

أَوْفَى : أَشْرَفَ (١) . والعَلَمُ : الجبلُ الطويلُ (٢) . والشَّمَالُ : رِيْحٌ تَهُبُّ من جهة القُطبِ (٣). أي : يحفظ أصحابَه إذا خافوا من عدوِّهم ؛ فهو طليعتُهم (١) .

و مُحِلَ عليه قولُك : قلَّمَا تفعلَنّ (٥) . وجازَ : كَثُر ما تفعلنّ . لأنّه ضد (قلَّمَا) ، فأُعْطِيَ حُكمَه (٦) .

والأصلُ فيها الأمرُ والنَّهيُ ، والبواقي لتضمُّنِها الطلبَ ، ولم تكنْ موجبةً =حُمِلَتْ عليهما (٧) .

ودخولهُا التوقُّعَ -أي العَرضَ - م**ذْهبُ يونسَ**؛ لأنَّ قولَك : ألا تنزلَنَّ =استدعاءُ النزولِ<sup>(۸)</sup> . وشذَّ دخُولهُا نفيًا ليس بمستقبلِ ؛ كالمنفي بـ (ما) وبـ (لم) (<sup>۱)</sup> ؛ كقوله (۱) :

(١) ينظر : اللسان (وفي ١٥ / ٣٩٨) ، وتاج العروس (٢٢٠/٤) .

(۲) ينظر : اللسان (علم١٢/٢٦) ، وتاج العروس (١٣٢/٣٣) ، وانظر : شرح المفصل (٤٢/٩) ، الخزانة (٢) ينظر : اللسان (٤٠٥/١) .

(٣) ينظر : شرح المفصل (٤٢/٩) ، والخزانة (٤٠٥/١١) .

(٤) ينظر : شرح المفصل (٤١/٩) ، والخزانة (١١/٥٠٤) .

(٥) ينظر : الخصائص (٣٨٩/٢) ، وشرح المفصل (٤٣/٩) ، والمباحث الكاملية (٢/٤٤) ، وشرح الرضي (٥) ينظر : الخصائص (١٤٤٢/٢) .

(٦) ينظر : الخصائص (٣٨٩/٢) ، والمفصل (ص٤٧٢) ، وشرح الرضى (٢/٢٤١) .

(٧) ينظر : الكتاب (٣/١٥) .

( $\Lambda$ ) الكتاب ( $\Lambda$ ( $\Lambda$ ) ، والأصول ( $\Lambda$ ( $\Lambda$ ) ، والكافي شرح الهادي ( $\Lambda$ ( $\Lambda$ ) .

(٩) ينظر : الكتاب (٥١٦/٣) ، والتبصرة والتذكرة (٤٣١/١) ، والمباحث الكاملية (٤٤٧/٢) ، وشرح

Ã=

## يَحْسَبُهُ الجاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمُ شَيْخًا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّما

وكثُرَتْ النّونُ في مثل: إمَّا يَفْعَلَنّ. قال تعالى: ] ا  $\square$   $\square$   $\square$  (الزخرف: ١٤) (١)، و هي تفيد توكيد المزيد عليه ، و: حَيثها تَكُونَنْ أَكَنْ . لأنّه ليّا زِيْدَ على أداة الشرط (ما) و هي تفيد توكيد المزيد عليه ، والمُشعِرُ (٦) بأنّهُ مقصودٌ . ولا شك أنّ أداة الشرطِ مقصودٌ للشرط، فتأكيد المقصود الحقيقي وهو فعل الشرط - أَوْلى (١) ؛ فكأنّه لابَسَ ما يقتضي توكيدَه كجواب القَسَمِ المُلابِس للقسَم (٥) ، ثم أُلِحقَ به قولُهم في الخبر : بِجُهْدٍ ما يَبْلُغَنْ . جَعَلَ عدمَ بلوغه إلا بجهد بمنزلةِ غيرِ واجبٍ لا يُبْلَغُنْ . و: بعينٍ ما أُرينَك . أي : تحقّق ذلك ولا شكّ فيه (١) . وقد يخلو غيرِ واجبٍ لا يُبْلَغُ (١) . و: بعينٍ ما أُرينَك . أي : تحقّق ذلك ولا شكّ فيه (١) .

#### É=

الكافية الشافية (٦/٣) ) ، وشرح الرضى (١٤٤٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧١٤/٢) .

- (۱) البيتان من الرجز ، ينسبان لجُبَابة اللص ، ولمساور العبسي ، ولأبي حيان الفقعسي ، ولعبد بني عبس . وينظر : الكتاب (٦١٥/٣) ، والنوادر (ص١٦٤) ، ومجالس ثعلب (٢٠١١) ، والأصول (٢٠٢/١) ، والإنصاف (٢٥٣/٢) ، وشرح المفصل (٤٢/٩) ، وشرح الكافية الشافية الشافية (٣/١١) ، والمقاصد النحوية (٤٠٩/١) ، والخزانة (١٤٠٩/١) .
- (۲) ينظر : الكتاب (۵۱٤/۳) ، والأصول (۲۰۰/۲) ، والجمل (ص۵۵) ، وشرح المفصل (٤١/٩)، والجنى والتوطئة (ص۵۷) ، وشرح المقدمة الكافية (۱۰۱٤/۳) ، وشرح الرضي (۲۲/۲) ، والجنى الدانى (ص۲۵۲) ، والمغنى (۲۲۲/٤) .
  - (٣) من (ط ، س) ، وفي الأخر "المسؤول".
- (٤) ينظر : الكتاب (٥١٥/٣) ، والأصول (٢٠٠/٢) ، وشرح المفصَّل (٤١/٩) ، وشرح المقدمة الكافية (٤) ينظر : الكتاب (١٠١٤/٣) ، والأيضاح في شرح المفصل (٢٨١/٢) ، والمباحث الكاملية (٢٠٤٥)، وشرح الجمل (٤٨٩/٢) .
  - (٥) ينظر: شرح الكافية لابن جمعة (٧١٤/٢).
    - (٦) الكتاب (٣/١٥) ، ٥١٧) .

عنها (۲) ؛ كقو له <sup>(۲)</sup> :

زَعَمَتْ تُمَاضِرُ أَنَّنِي إِمّا أَمُتْ يُسَدِّدُ أُبَيْنُوهَا الْأَصَاغِرُ خُلَّتِي وَكَوْلُهُ الْأَصَاغِرُ خُلَّتِي وَكَوْلُهُ (٤):

إِمَا تَرِيْنِي اليَوْمَ أُزْجِي ظَعِينتِي أُصَعَّدُ سَيرًا فِي البِلادِ وَأُفْرِغُ

أُزْجِي: أَيْ أَسوقُ بِرِفقٍ (٥) . والظّعينةُ: المرأةُ في الهودجِ (١) . وأُفْرِغُ: أَيْ أَنْحَدِرُ (٧) .

#### É=

(۱) ينظر : الكتاب (۲/۳ ، ۱۷ ه ) ، وشرح المفصل (۱/۹) ، والتوطئة (ص۳۵۷) ، والمباحث الكاملية (۱) ينظر : الكتاب (۳۵۷) ، وشرح الكافية الشافية (۲/۷٪) ، وشرح الرضى (۲/۲٪) .

(٢) ينظر : شرح المفصل (٤١/٩).

(٣) البيت من الكامل ، وهو لسَلْمَى بن رَبِيعَةَ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١/٧٤٥) ، ولعِلْبَاءَ بن أَرْقَم في الأصمعيات (ص١٦١) .

وينظر : النوادر (ص٣٧٥) ، وأمالي ابن الشجري (٦٣/١) ، وشرح المفصل (٤١/٩) ، وشرح الرضي (٦٧٥٢) ، والهمع (٤٠/٤) ، والحزانة (٣٦/٨) .

(٤) البيت من الطويل ، ينسب لعَبْد الله بن همام السَّلُوليّ .

ينظر : الكتاب (٥٧/٣) ، والأصول (١٦٠/٢) ، والأزهية (ص٩٨) ، والمفصل (ص٤٥٨) ، وأمالي ابن الشجري (٥٦٨/٢) ، والخزانة (٣٣/٩) .

(٥) ينظر : اللسان (زج و ١٤/٥٥٣) ، وتاج العروس (٢١١/٣٨) .

(٦) ينظر : اللسان (ظ ع ن ١٣/٧٠) ، وتاج العروس (٣٦٣/٣٥) .

(٧) ينظر : اللسان (ف رع ٢٤٦/٨) ، وتاج العروس (٢١/٤٨٤) .

وَلَزِمَتْ النُّونُ عندَ غيرِ أبي عليٍّ (۱) في جواب القسَمِ المثبتِ ؛ لأنّها تناسبُه جدًّا (۲)، وليُعْلَمَ بها أنّه جوابٌ للقسَم (۲) ؛ إذ لو قيلَ : إنّك لَتَقُومُ =جازَ أَنْ لا يكون جواب قسمٍ ؛ لأنّ اللامَ يكثُر أَنْ يدخلَ خبرَ (إنّ) . أمّّا إذا قيلَ : لَتَقُومَنَّ =تعيَّن أَنْ يكون جوابَ القسَمِ (٤).

وجائزةٌ في المواضع الباقية ؛ لأنّها لضرْبٍ من الاستحسان لا للفرق بين معنيين (٥). وجاز حذْفُها عن جواب القسَم المثْبَتِ ضرورةً (٦).

قال : (وما قبلها إلى يونس)  $(^{()}$ .

أقولُ : ما قبلَ نون التوكيد إذا اتّصلت بالفعل مضمومٌ إنْ كان في آخر ضمير المذكّرين - وهو الواو - ؛ لأنّه إذا لَقِيَتْ النونُ الواوَ :

فإنْ كانَ ما قبلها ضَمَّةٌ يُحذف على أصل التقاء الساكنين(١) ، ولا يحرَّكُ ؛ لأنَّ الضمة

(١) الإيضاح العضدي (ص٣٣٤) ، وانظر : شرح المفصل (٩/٣٩) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢١١/٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب (١٠٤/٣) ، والأصول (١٩٩/٢) ، والكافي شرح الهادي (١٣٠٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التوطئة (ص٣٥٨) ، وشرح الجمل (٤٨٩/٢) ، وشرح الرضي (٢/١٤٤٥) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (٥٠٩/٣) ، والأصول (١٩٩/٢) ، والتبصرة والتذكرة (٢٠/١) ، وشرح المفصل (٤ ٢٠/٣) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٣٩/٩) ، والمباحث الكاملية (٤٤٧/٢) ، وشرح الجمل (٢/١٠٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦٦٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصول (٢٠٠/٢) ، والتبصرة والتذكرة (٢٠٠/١) ، وشرح المفصل (٤٣/٩) ، والمباحث الكاملية (٤٤٧/٢) ، وشرح الجمل (٤٩٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (٢٨١/٢) .

<sup>(</sup>٧) الكافية في النحو (ص ٢٤١).

تدلُّ عليه ؛ كما في قولكَ : اضرِ بُوا الرَّجُلَ .

ولا يبقى إذا لقيها الثقيلة ؛ لأنها ليستا في كلمة . بخلاف : تمود الثوب . والتقاء الساكنين في غير الوقف (٢) ونحو : قاف ميم =إنَّا يجوز إذا كان الأوّلُ حرف اللين والثاني مدغمًا ، وهما مِن كلمةٍ ؛ لأنّه يجمَعُها كلمةٌ تُقوّي اتّصالهَما ، وإلَّا يُضَمُّ الواوُ ؛ نحو : لَيَخْشَوُن ً .

وما قبلَها إذا اتصل بفعلٍ في آخره ضميرُ المخاطبة - وهي الياء - مكسورٌ (٢) ؛ لأنّ ما قبل تلك الياء إن كان مكسورًا حُذِفتْ إذ لَقِيَتْها النونُ ؛ للساكنين ، نحو : إضْرِبِنّ ؛ كما يقول : ارمي الغَرَضَ (١) . وإلّا يُكسَر الياءُ ، نحو : إخْشَيِنَ (٥) .

#### É=

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب (۹/۳) ، والأصول (۲۰۱/۲) ، والإيضاح العضدي (ص٣٣٥) ، والتبصرة والتذكرة (١) ينظر : الكتاب (٤٩٣/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٥/٣) ، وشرح الجمل (٤٩٣/٢) ، وشرح الرضي (٢/٢٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧١٥/٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : التبصرة والتذكرة (۱/۶۲۹) ، وشرح الرضي (۱/۶۶۲) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/۸۲، ، (۲) ينظر : التبصرة والتذكرة (۱۲۹/۱) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (٥٢١/٣) ، والتبصرة والتذكرة (٢٦/١) ، وشرح الوافية (ص٤٢٥) ، والمباحث الكاملية (٤٢٨/٢) ، وشرح الرضي (٢/٤٤٧) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢/٥١٧) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٧١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب (٥٢٠/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصول (٢٠٤/٢) ، والتبصرة والتذكرة (٢٠٢١) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٥/٣) ، وشرح المأصول (٢٠١٥/١) ، وشرح الحافية الشافية والمباحث الكاملية (٤٤٨/٢) ، وشرح الجمل (٤٩٢/٢) ، وشرح الرضي (١٤١٤/٣) .

وإنّما يكونُ ما قبلَ النُّونِ معَ الواوِ مضمومًا ،ومعَ الياء مكسورًا (١)، وما قبلَ النُّونِ في غيرِ الموضعين [مفتوحٌ] (١)؛ لأنّه عادَ بلحوقِ النُّونِ ساكنًا ؛ لأنّهُ عادَ به مبنيًّا والأصلُ فيه السُّكونُ ؛ فحُرِّكَ لئلَّا يلتقيَ السَّاكنانَ ، وفُتِحَ للتَّخفيفِ ؛ نحو : لَيَضْرِبَنَّ. ولأنّه لو ضُمَّ السُّكونُ ؛ فعلِ جماعةِ الذُّكورِ ، ولو كُسِرَ بفعلِ المُخَاطَبَةِ (١).

[1/757]

وأمَّا إذا لحقَتْ الثقيلةُ فِعْلَ الاثنين يكونُ ما قبلها ألفُ ضميرِ المثنَّى ؛ نحو : إضْرِبَانِّ (٤) . وكذا إذا لحقت فعل جمع المؤنث ؛ لأنّه يُؤتى بعد نونِ ضمير الجمعِ ألفُّ ليفصل بين النُّوناتِ حتى لا يثقُل تواليها (٥) ؛ فهي مثل الألف الفاصل بين همزيَ ليفصل بين النُّوناتِ حتى لا يثقُل تواليها (١) . ففي الموضعين يكون ما قبلَها ألِفُ (٧) .

ولا يُحذُف وإن اقتضى القياسُ حذفَها ؛ كما في نحو: عَصَا اتَّخَذ. إذ لو حُذِفَ ألفُ

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول (٢٠١/٢) ، والجمل (ص٣٥٦، ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ط ، س) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب (٥١٩/٣) ، والتبصرة والتذكرة (٢٧/١) ، والمباحث الكاملية (٢/٨٤) ، وشرح الحافية (٢/٨٦) . وشرح الكافية لابن جمعة (٧١٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٣٣٤) ، والمباحث الكاملية (٤٤٨/٢) ، وشرح الجمل (٤٩٣/٢)، وشرح الرضي (١٤٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب (٣٢/٣) ، والأصول (٢٠١/٢) ، والجمل (ص٣٥٧) ، والإيضاح العضدي (ص٣٣٥) ، والتبصرة والتذكرة (٢٠١/١) ، والمباحث الكاملية (٤٥٠/٢) ، وشرح الجمل (٤٩٣/٢) ، وشرح الكافية الشافية (١٤١٨/٣) .

<sup>(</sup>٦) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (يضر بناني) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٣٣٥) ، وشرح المفصل (٣٨/٩) ، والمباحث الكاملية (٢/٠٥٠).

الضَّميرِ لفُتِحَ النُّونُ ، ويلتبسُ بالواحد (۱) ؛ إذ كسْرُها عارضٌ لعُروضِ وقوعها بعد الألف . ولو حذف ألف (۲) الفصل يعود ما فرّ منه - وهو اجتهاع النونات - (۳) . ولا يدخلُها الخفيفة ؛ إذ لو دخلتها التقى الساكنان ؛ نحو : إضِرِبَانْ ، واضْرِبْنَانْ . فإنْ أُبقِيَا ساكنتَيْن يلزمُ ما لا نظير له في كلامِهم (۱) ، وإنْ حُرِّكَ [النون] (۱) يخرُج عن وضْعِها وهو لُزومُ السُّكونِ (۱) ؛ ولذا يُحدفُ في : إضْرِبَنْ الرجلَ . ولم يُحرَّكُ . بخلاف التنوين ؛ نحو : جاءَ زيدٌ العالم (۱) . وإنْ حُدِف الألف يشتبهُ فعل الاثنين بفعل الواحد؛ لأنّه يفتح ما قبل النون ، ويجتمع نونان وائدتان على بناء الكلمة في فعل جمع المؤنث (۸) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب (٩/٣) ٥٢٦، ٥ مرح الرضى (٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٦٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) "الضمير لفتح ... حذف ألف" سقط من س ؛ لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠١٥/٣) ، وشرح الرضي (١٤٤٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٣/ ١٤٤٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (٥١٩/٣) ، والأصول (٢٠٣/٢) ، والجمل (ص٣٥٧ ، ٣٥٧) ، والإيضاح العضدي (ع) ينظر : الكتاب (٣٥٨) ، والأصاف (٢٥٢/٢) ، والتوطئة (ص٣٥٨) ، وشرح الجمل (٤٩٣/٢) ، وشرح الرضي (٣٥٨) ، ورصف المباني (ص٣٣٧) .

<sup>(</sup>٥) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>٦) ينظر : المفصل (ص٤٧١) ، وشرح المقدمة الكافية (٣/١٠١) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٨٠/٢) ، والمباحث الكاملية (٤/١٦) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧١٦/٢) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الإيضاح في شرح المفصَّل (۲۸۱/۲) ، وشرح المقدمة الكافية (۱۰۱۷، ۱۰۱۸) ، وشرح المقدمة الكافية لابن جمعة (۷۱۸،۷۱۷/۲) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : التبصرة والتذكرة (٢/١٦) ، والإنصاف (٢٥٢/٢) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٨٠/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧١٦/٢) .

فإنْ قيل : هلَّا يجوِّزون أنْ يدخلهما الثقيلة مع لزوم التقاء الساكنين على غير بابه ؟

قلتُ : الألف والنون فيهم كجزئي الفعل المتصلان به ؛ فيكون المجموع ككلمة واحدة . والتقاءُ الساكنين في كلمة (١) أولهم حرف لين وثانيهم مدغم = جائز (٢).

ولو دخلهما الخفيفة التقى ساكنان في كلمةٍ بعد أن رُكِّبت ، ولا يكون الثاني مدغمًا في غير الوقف .

فإنْ قيلَ : فَلْيَجُزْ (اضْرِبَانًا) في الوقفِ .

قلتُ : الوقفُ تابعُ ؛ لأنَّه عارِضٌ .

فقيلَ : الوقفُ إنْ كانَ النونُ متحركًا يلزمُ خروجُه عن وضْعه ، وإنْ كان ساكنًا يلزمُ التقاءُ الساكنين في غير الوقفِ والمُدْغَمِ .

وقالَ الحاجبيُّ : ((إنَّمَا جاز أَنْ يدخلهما الثقيلة وإن التقى ساكنان على غير بابه؛ لأنّم مجموا بين الساكنين على هذا الحدّ؛ نحو : ] ZC (الفاتحة: ٧)(٢)

قلتُ: ما نحن فيه ليس على حدٍّ ] ZC إذ لم تُحْوَ (١) اللينة (٥) والمدغم كلمةً.

<sup>(</sup>١) "في كلمة" سقط من (س).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية (١٠١٥/٣) ، وينظر : الخصائص (٢/١١) ، وشرح الرضى (١٤٤٩/١) .

<sup>(</sup>٤) في س: "يجز"

<sup>(</sup>٥) "وقال الحاجبي ... تحو اللينة" سقط من ط .

ويونُسُ جوَّز دخولَ الخفيفة فيهما ، فيقول : اِضْرِبَانْ ، واضْرِبْنَانْ (١) . وهو رديءُ (١)؛ لأنّه لا نقلَ لَه ، والقياسُ ضعيفٌ (٣) .

## قال: (وهما) (١).

أقولُ: الغرضُ من هذا الفصلِ بيانُ أحوالِ ما قبل النونِ إذا اتصلت بالفعل المعتلّ اللّام ؛ إذْ بانَ مما تقدَّم أحوالُ ما قبلها إذا اتّصلت بغيره ، وحكمُ ما قبلها في فعل الاثنينِ وجمع المؤنث المعتلي اللام المتصل بها النون =حُكْمُه في الفعل الصحيح المتصل به النونُ على السواءِ ؛ إذ لا موجبَ للتغيير ؛ نحو : تَرَيَانٌ ، وتَرَيْنَانٌ . واغْزُوانٌ واغْزُونَانٌ . كما يقال : إضْربَانٌ ، واضْرِبْنَانٍ (٥) .

أمًّا هما -أيْ: النونان- ؛ يعني: حكمُهم مع الفعلِ المعتلِّ اللَّامش غيرِ فِعلَي (١) المثنى

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب (٥٢٧/٣) ، والأصول (٢٠٣/٢) ، والخصائص (٩٢/١) ، والتبصرة والتذكرة (١٤٠٠) ، والمفصل (٤٢٠/١) ، والمفصل (٤٢٠/١) ، والمفصل (٤٢٠/١) ، والمرابع شرح المفصل (١٤٥٠/٢) ، وشرح الرضى (١٤٥٠/٢) .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب (٥٢٧/٣) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٥/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٢٦) ، وشرح الرضى (١٤٥٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإنصاف (٦٦٦/٢) ، وشرح الرضى (١٤٥٠/١) .

<sup>(</sup>٤) الكافية في النحو (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصول (٢٠٤/٢) ، والجمل (ص٣٥٩) ، وشرح الوافية (ص٤٢٦) ، والمباحث الكاملية (٥) ينظر : الأصول (٢٠٤٨) ، وشرح الرضي (٢/٤٤) ، وشرح الرضي

<sup>(</sup>٦) من (ن ، س) ، وفي الأخر "فعل".

المثنى وجمع المؤنث؛ وهو: فِعلا الواحد مذكرًا كان أو مؤنثًا ، وجمع المذكر =إذا اتصلتا به كحُكْم ساكنٍ في أول كلمةٍ مع ساكنٍ لقيهُ من كلمةٍ منفصلةٍ تليها(١).

قالَ الحاجبيُّ : ((فيجبُ أَنْ يُعطى آخرُ الفعل مِنْ ضَمِّ أَو كَسْرٍ أَو سُكونٍ ما هو حُكْمُ إذا اتصلَتْ به ساكنُ من كلمةٍ منفصلةٍ)) (٢) (٣) .

قلتُ : لِيُحْمَل قوله على أنَّه يجب أنْ يُعطى آخر الفعل إنْ لم يكن فاعلُه بارزًا ، ويعطى الضمير إنْ كان بارزًا متصلًا بالفعل مِن ضَمٍّ وكشرٍ وحذْفٍ =ما هو حكمُه لو اتصل به ساكن من كلمة منفصلة .

فإذا لِحَقَتْ بـ(تَرَيْنَ) وحذف نون الإعراب ، أو (ترى) ، أو بـ(لا ترى) = يلاقي الضمير ؛ وهو ياءٌ ساكنةٌ مفتوحٌ ما قبلها نونٌ ساكنةٌ ؛ فيجب أنْ يُكْسَر الياءُ إذْ هو حكم الياءِ الساكنةِ المفتوحِ ما قبلها ؛ إذْ لاقاها ساكنٌ من كلمةٍ منفصلةٍ ؛ نحو : اخْشَي القومَ . و الياءِ الساكنةِ المفتوحِ ما قبلها ؛ إذْ لاقاها ساكنة للسَّاكنين . وكذا حذْفُها ؛ إذْ حركةُ ما قبلها لم لم تري الناسَ . إذ يمتنع إبقاؤها ساكنة للسَّاكنين . وكذا حذْفُها ؛ إذْ حركةُ ما قبلها لم تجانِسْها ، فلا يدلّ عليها فيُحرَّك بحركةٍ منْ جنسِها ، فيقال : تَرينَّ . و رَيِنَّ . و لا تَرينَّ . و إذا لحقت بـ(تَرُوْن) ، أو (تَرَوْا) ، أو بـ(لا تَرُوْا) =ضُمَّتْ الواوُ بعد حذف نون الإعراب ، فيقال : تَروُنَّ و رَوُنَّ . و لا تَروُنَ ؛ لأنّه حكمُهُ إذا لقيه ساكن من كلمة أخرى كقوله تعالى: فيقال : تَرَوُنَّ و رَوُنَّ . و لا تَرَوُنَّ ؛ لأنّه حكمُهُ إذا لقيه ساكن من كلمة أخرى كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب (٥٢٨/٣) ، والجمل (ص٣٥٩) ، وشرح الوافية (ص٢٦٦) ، وشرح المقدمة الكافية (١) ينظر : الكتاب (١٤٤٧/٢) ، والمباحث الكاملية (٤٤٩/٢) ، وشرح الرضي (١٤٤٧/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٢١٩/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) "تليها قال ... منفصلة" سقط من س .

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الكافية (١٠١٦/٣).

<sup>(</sup>٤) في س : "لا"

] وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمُ \ (البقرة: ٢٣٧) ، وكقولك: لم تَرَوا القومَ (١) . لأنّه يمتنع إبقاؤه ساكنًا . وحذْفُه وتحريكُه يغيِّر الضّمَّ . كما مرَّ في الياء. ويُحذَفُ الضَّميرُ البَارزُ إذا كانَ حركة ما قبلها تجانسه ولحق النون بفعله.

فإذا لحقَتْ بـ(اغْزى) ، وهلْ تَغْزيْنَ يا امرأةُ ؟ قلْتَ : اِغْزنّ / وهل تَغْزنَّ ؟ لأنَّ [۲٤٧] [ حكمَه الحَذْفُ إذا اتصلَ به ساكنٌ من كلمةٍ منفصلةٍ ؛ نحو: اغزي القومَ ؛ لأنَّه التقى ساكنانِ على غير حدِّهِ ، والاحاجةَ إلى تحريكِهِ ؛ الأنَّ حركةَ ما قبله تجانِسُهُ فتدُلُّ عليه (٢) .

> وكذا إذا لحقت بـ(أُغْزُوا) ، و هل تَغْزُونَ – للمذكر - =يحذفُ الواو ، فيقال : أُغْزُنَّ . و هل تَغْزُنَّ . كما يقال : أُغْزُوا الجيشَ (٢) . وإنْ لم يكن ضمير الفعل المتصل به النون بارزًا ؟ وهو بأنْ يستترَ فاعلُه ، أو يظهرَ =فحُكمُ النون مع ساكن في آخره حُكْمُ حرفٍ هو كجُزْئِه ؛ فيكونُ النون كضميرِ مرفوع متّصل بهِ ، فيُرَدُّ مع النون ما يُرَدُّ مع ألف الضمير ، ويُفتح معها ما يُفتح معه .

فإذا لحقتْ (يَرَهُ) ، و (اخْشَ) ، و (اغْزُ) قلتَ : رَيَنَّ ، واخْشَيَنَّ ، واغْزُ وَنَّ . فَتُردُّ

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصول (٢٠٤/٢) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٦/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٢٦) ، والكافي شرح الهادي (١٣٠٩/٣) ، والمباحث الكاملية (٤٤٩/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧١٦/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢/٦٦٩ ، ٦٧١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الجمل (ص٩٥٩) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٦/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٢٦) ، والمباحث الكاملية (٢/٤٤٤) ، وشرح الرضى (٢/٢٥٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الجمل (ص٩٥٩) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٦/٣) ، والمباحث الكاملية (٢/٤٤٩)، وشرح الكافية لابن جمعة (٧١٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٧١/٢) .

المحذوف كما يرد إذا لحقها ألف الضمير ؛ نحو: رَيَا ، واخْشَيا ، واغْزُوا(١) ، لأنّه لم يبق آخرًا حتى يقالَ حُذِف بالجزم ، أو بما في حكمه -وهو صيغة الأمرِ- ؛ فإنَّها ليست مجزومةً ؛ لأنّها مبنيةٌ .

ولفظُ الحاجبيِّ مُشْعِرٌ بخلافِه هنا . والسِّرُ : أنَّ النُّونَ تُؤكِّدُ الفعلَ فهي كجزءٍ منه لا الضميرَ ، فهي معه كالأجنبي . ويُحرَّكُ اللام المردودُ وكذا الباقي ساكنًا أو متحركًا ؛ كما إذا اتَّصلَ النونُ بفعلٍ لم يكن ضميرُه بارزًا ؛ نحو : اغْزُونَ ، وهل تَرْضَيَنَ ، وتَرْمِيَنَ ، ويَغْزُونَ ، وقل تَرْضَيَنَ ، وتَرْمِينَ ، ويَغْزُونَ ، وتَنْصُرَن . لأنّه إذا لَجَق به النون صارَ اللامُ الباقي والمردودُ ساكنًا ؛ لأنّ الفعلَ يصيرُ مبنيًا ، والأصل في البناء السكون (٢) ، فحُرِّكُ لئلًا يلزمُ التقاءُ الساكنيْنِ على غير حدِّه في الحقيقةِ (٣) .

وقيلَ : حركةُ اللَّام بنائيَّةٌ ؛ لأنَّ التي للسَّاكنَيْنِ عارضةٌ لا يعودُ لها العينُ (١٠) المحذوفةُ؛ كقوله : [ ZF ED [ (البينة: ١) . ويقال هنا : خَافَنْ .

فأجيبَ: بأنّ حركة فاء (خافَن) وإن كانت عارضةً فلأنّ المجموعَ صار كلمة كانت كاللازمة ، فيعود المحذوفُ (٠) . بخلاف  $ZG \ F \ E \ D$  (البينة: ١) . وفُتِح إمَّا تخفيفًا، وإمَّا لأنّ النون تشبه الألفَ ؛ لأنّها تنقلب ألفًا في الوقف ، وإمَّا لأنّه لو ضُمّ أو كُسِر يشتبه

<sup>(</sup>۱) ينظر : شرح المقدمة الكافية (۱۰۱۷/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۱٤١٥/۳) ، والمباحث الكاملية (۱) ينظر : شرح الرضي (۲/۲۶) ، والبسيط في شرح الكافية (۲/۲۲) .

<sup>(</sup>٢) "لأنَّه إذا لحق ... البناء السكون" سقط من س .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصول (٢٠٢/٢) ، وشرح الرضى (١٤٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) في س: "الغير"

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل (٣٧/٩) ، والكافي شرح الهادي (١٣١١/٣) ، وشرح الرضي (٣/٢١) .

المذكر أو المخاطبة ، ثُمَّ مُحِلَ عليها الثَّقيلةُ وعُمِلَ معَ ما قبلها ذلك العملَ . وإنْ كانَ القياسُ جوازُ : أَيْرْضَانٌ ، وأَيْرْمِيَنَ<sup>(۱)</sup> . لأنَّه التقاءُ السَّاكنينِ على حَدِّهِ.

والمخفَّفةُ إذا وَلِيَها ساكنٌ من كلمةٍ منفصلةٍ يُحذف ، ويبقى ما قبلها كما كان . وإذا وَلِي (لأَضْربَنْ) قولُك : (ابْنَكَ) (٢) ؛ كقوله (٣) :

# لَا تُمِيْنَ الفَقِيْرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ

إذْ في إثباتها أَحدُ المحذورَيْن : تحريكُها الذي هو خلافُ وضْعِها ، أو التقاءُ السَّاكنينِ على غيرِ حدِّهِ . وإنَّما بقى ما قبلها على (١) حالِه ليدلَّ عليها ؛ لأنَّما مُرادةُ (٥) ، وإلَّا لَوَجَبَ أَنْ تُكسَرُ البَاءُ في المثالِ المذكورِ (١) ويقولُ : اضربِ ابْنَكَ (٧) .

(۲) ينظر : الكتاب (٥٢٣/٣) ، ومعاني الحروف (ص ١٥٠) ، والتبصرة والتذكرة (٤٣٣/١) ، والمفصل (٢٨١/٢) ، والكافي شرح الهادي (ص ٤٧٣) ، وشرحه (٤٣/٩) ، والإيضاح في شرح المفصل (٢٨١/٢) ، والكافي شرح الهادي (١٤٠٦/٣) ، وشرح الكافية الشافية (١٤١٨/٣) ، وشرح الرضي (١٤٥٣/٢) .

ينظر : البيان والتبيين (٣٤١/٣) ، والشعر والشعراء (٣٨٣/١) ، والكامل (٦٦٢/٢) ، والأمالي (١٠٨/١) ، ولنفصل والبغداديات (ص٤٣٧) ، والمسائل العسكريات (ص٩٩) ، ومعاني الحروف (ص٠٥٠) ، والمفصل (ص٤٧٣) ، والخزانة (٢٢١/١) .

<sup>(</sup>١) في س: "أيرضيان وأيرميان".

<sup>(</sup>٣) البيت من المنسرح ، ينسب للأضْبَطِ بن قُرَيْع السَّعْدِيّ .

<sup>(</sup>٤) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (ما قبلها على ما حاله ليدل) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (٢٨٢/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) من (ن ، ط ، س) ، وفي الأصل (المذكورة) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب (٣/٧٥ ، ٢٨ ٥) ، والإيضاح العضدي (ص٣٣٦) ، والإنصاف (٢/٩٥٦) .

فإن قيل : هلَّا كسروها كما كُسِرَ التَّنوينُ في : زَيْدٌ العالمُ؟!(١)

أجابَ الحاجبيُّ : ((ليكونَ للنُّونِ اللَّاحقةِ للاسمِ مزيَّةٌ على النُّونِ اللَّاحقةِ للاسمِ مزيَّةٌ على النُّونِ اللَّاحقةِ للنعلِ))(٢).

وأُجيب : بأنَّ التَّنوينَ لازمٌ للاسمِ الأمْكَنِ إذا خلا عن اللَّمِ والإضافةِ ، واللازمُ كجزءِ الكلمةِ فلا يُحذفُ . والخفيفةُ لم تَلْزَمْ الفعلَ (٣) ، وشَذَّ حذْفُها في قولِ امرئ القيس (٤) :

# يَا رَاكِبًا بَلِّغَ إِخْوَانَنَا مَنْ كَانَ مِنْ كِنْدَةَ أَوْ وَائِلِ

وفُتِحَ لأنَّ إثباتَها للعنايةِ بالفعل ، والحذفُ يناقضها (٥) . وكذا يحذفُ في الوقف تخفيفًا إذا ضُمَّ أو كُسِرَ ما قبلَها ؛ كما يُحذف التنوين في الوقف إذا ضُمَّ أو كُسِرَ ما قبلَه . مع أَنَّهَا أَقْعَدُ مِنْها (١) .

(٥) ينظر: الكافي شرح الهادي (١٣٠٧/٣).

(٦) ينظر : الإيضاح العضدي (ص٣٣٦) ، وشرح المقدمة الكافية (١٠١٧/٣) ، وشرح الوافية (ص٤٢٦ ،

Ã=

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠١٧/٣) .

<sup>(</sup>۲) شرح المقدمة الكافية (۱۰۱۷/۳) ، والإيضاح في شرح المفصل (۲۸۱/۲) ، وشرح الوافية (ص٤٢٨) ، وينظر : الإيضاح العضدي (ص٣٣٦) ، وشرح الرضي (١٤٥٣/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٧٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠١٨/٣) ، وشرح الرضي (١٤٥٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٣/ ١٤٥٠) .

<sup>(</sup>٤) البيت من السريع ، وهو لامرئ القيس في ديوانه (زيادات ملحق الطوسي) (ص٢٥٨) . وينظر : ضرائر الشعر (ص١١٢) ، والخزانة (١١/١٥) .

وإذا حُذِفتْ يُردُّ ما حُذِف مِن حَرْفِ عِلَّةٍ أو حَرْفِ (') إعْرَابٍ ، ويُسكَّنُ ما حُرِّك لأجلِها ؛ فيقولُ في الوقفِ على : (هل يَضْرِبُنَّ؟) ، و (يَخْشَوُنَّ) ، و (اضْرِبُنَّ يا قومُ) ، و (أَتَخْزِنَّ يَا امرأَةُ؟) = (هل يَضْرِبون؟) ، و (يَخْشَوْنَ) ، و(اضْرِبُوا)، و (أَتَخْزِنَّ يَا امرأَةُ؟) ؛ بإعادة واو الضمير ، ويائه ، ونون الإعراب. وإسكان واو و (أَتَرَيْنَ؟) ، و (أَتَغْزِيْنَ؟) ؛ بإعادة واو الضمير ، ويائه ، ونون الإعراب. وإسكان واو الضمير ، ويائه ، ونؤن الإعراب. وإسكان واو الضمير ، ويائه (') . بخلاف ما حُذِف للتنوين فإنه لا يُردُّ بحذفه في الوقف - على الفصيح - . فإذا وُقِفَ على (قاضٍ ، و غازٍ) يقال : (قاضْ ، وغازْ) ؛ لا (قاضِي ، وغازِي) على الأفصح (') .

قالَ الحَاجِبِيُّ : ((قَدَّرَ الخفيفةَ المحذوفةَ في الوقفِ معدومةً مِنْ أَصْلِها ، والتنوينَ باقيةً . والفرقُ : لُزومُه ، وجوازُها)) (١٠).

وهو الفرقُ الذي ذَكَرْتُ فيها حُذِفَتْ إذا لَقيها ساكِنٌ ؛ فوَرَدَ عليه : فهالله (٥) يقدِّرُها

É=

٤٢٧) ، وشرح الرضي (٢/٤٥٤) ، وشرح الكافية لابن جمعة (٧١٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٧٣/٢) . (٦٧٣/٢) .

(١) في س: "جزم".

- (۲) ينظر : الكتاب (۲/۳) ، والأصول (۲۰۲/۲) ، والإيضاح العضدي (ص٣٣٦) ، والإنصاف (۲) ينظر : الكتاب (٥٢/٣) ، والأصول (٢٠٥٥/١) ، وشرح المقدمة (٦٠٥٥/١) ، وشرح الوافية (ص٤٢٧) ، وشرح الرضي (٢/٥٥/١) . والبسيط في شرح الكافية (٢/٣/٢) .
- (٣) ينظر : شرح المقدمة الكافية (١٠١٨/٣) ، وشرح الرضي (١٤٥٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٣/٣/٢) .
- (٤) شرح المقدمة الكافية (١٠١٨/٣) ، وينظر : الإنصاف (٢/٩٥٢) ، وشرح الرضي (١٤٥٥/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٦٧٣/٢) .
  - (٥) من (ط) ، وفي الآخر (فلم)) .

معدومةً من أصلِها إذا خُذِفَتْ للسَّاكنَيْن ؛ حتَّى لا يبقى ما قبلَها على حالِه؟ (١)

فقلْتُ (٢) : الفرقُ : أنَّه إنَّما يُرَدُّ المحذوفُ إذا حُذِفَتْ للوقفِ ؛ لئلَّا يَلْتَبسَ بعضُ [1/44/1] الكلام ببَعْض ، وتَخْتَلُّ المعَاني . فإنَّهُ لو قِيلَ في الوقفِ على : (أَتَضْربُنَّ ؟ وتَضْربنَّ واضربُنَّ واضربنَّ : أتضربُ واضربْ) =يَشْتَبهُ بالمفردِ المذكَّر ، أمَّا إذا حُذِفَ للسَّاكنَيْنَ وأُبْقِيَ ما قبلها على حالِهِ =لم يُؤدِّ إلى لَبْس . فيلزمُ أنْ يبقى كما كانَ ؛ /ليدلُّ على النُّونِ ، وعلى المعنى المقصود.

> وإذا وُقِفَ على الخفيفةِ المفتوح ما قبلَها [تُقْلَبُ] (٢) أَلِفًا ؛ تشبيهًا بالتَّنوينِ المفتوح ما قبلها . فإذا وُقِفَ على (اضْرَ بَنْ) ، يقال : (اضْر بَا) (<sup>؛)</sup> .

> وأنشدَ ابن جنِّيِّ (٥) في لُحُوقِ نونِ التَّوكيدِ باسمِ الفَاعلِ إجراءً له مَجرى المُضَارِعِ قو لَه<sup>(٦)</sup> :

Ã=

(الفسم الثاني: النكفين) بحث الحرف

<sup>(</sup>۱) شرح المقدمة الكافية (۱۰۱۸/۳).

<sup>(</sup>٢) في س : "فقال" .

<sup>(</sup>٣) تكملة من (ط، س).

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب (٥٢١/٣) ، والأصول (٢٠٢/٢) ، والجمل (ص٥٩٣) ، والإيضاح العضدي (ص٣٣٦)، وشرح الوافية (ص٤٢٧) ، وشرح الكافية الشافية (١٤١٩/٣) ، وشرح الرضى (١٣٥٤/٢) ، وشرح الكافية لابن جمعة (١٧/٢) ، والبسيط في شرح الكافية (٢٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب (٤٤٧/٢) ، وانظر : الكافي شرح الهادي (١٣١٢/٣) .

<sup>(</sup>٦) البيتان من الرجز ، ينسبان لرؤبة في ملحقات ديوانه (ص١٧٩) .

وينظر: سر صناعة الإعراب (٤٤٧/٢)، والكافي شرح الهادي (١٣١٢/٣)، وضرائر الشعر (ص٣١)، وشرح الرضى (١٤٤٥/٢) ، واللسان (٤٣١/٤) ، وتوضيح المقاصد (٣٩/١) ، والخزانة (٤٢١/١١ ،

يَالَيْتَ شِعْرِيْ عَنْكُمُ حَنِيْفًا أَشَاهِرُنَّ بَعْدَنَا السُّيُوفَا ؟ وهُو فِي غَاية الشُّذُوذِ<sup>(۱)</sup>.

É=

. (٤٢٧

(١) الكافي شرح الهادي (١٣١٢/٣) ، وانظر : شرح الرضي (١٤٤٤/٢) .

# الفهارس العامة

### وتشمل:

- ﴿ فهرس الآيات القرآنية .
- 🕏 فهرس الأحاديث والآثار.
  - 🕏 فهرس الشعر .
- 🕏 فهرس الأمثال وأقوال العرب.
  - ﴿ فهرس الأعلام .
  - ﴿ فهرس القبائل.
  - 🕸 فهرس البلدان والمواضع.
- ﴿ فهرس الكتب الواردة في المتن .
  - ﴿ فهرس المصادر والمراجع .
    - 🏶 فهرس المحتويات .

# فهرس الآيات القرآنية الكريمة

| رقمالصفحت              | رقمالآية | اسمالسورة | الأيت                                                                                                |
|------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,97 · , Y7٣<br>) · , X | ٧        | الفاتحة   | ﴿ ٱلصَّا لَيْنَ ﴾                                                                                    |
| 9 £ 9                  | ۲        | البقرة    | ﴿ لَارَبُ فِعِ                                                                                       |
| ١                      | ٣        | البقرة    | ﴿ وَمُمَّا رَنَقَنَّهُمُ يُتَفِقُونَ ﴾                                                               |
| ١٠١٨،٢١٤               | ٦        | البقرة    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ |
| ۸۳۳                    | ١٣       | البقرة    | ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾                                                                |
| ٧١.                    | ١٧       | البقرة    | ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾                                                                       |
| ٦٨١ ، ٦٦               | 19       | البقرة    | ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَالَصَّوَاعِقِ                                       |
| ٧.٩                    | 77       | البقرة    | وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَهِ عِن ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾                       |
| ٦٨٦                    | 70       | البقرة    | ﴿ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ                                                                |
| ٥٨٢                    | **       | البقرة    | ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾                                   |
| ٣١٦                    | ٤٢       | البقرة    | ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُواْ ٱلْحَقَّ ﴾                                   |
| ٤٧٩                    | ٤٦       | البقرة    | ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾                                                |
| <b>٧٩٧</b>             | ٤٨       | البقرة    | ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزِى نَفُسٌ عَن نَّفْسِ                                                |
| ٧١١                    | 0 £      | البقرة    | ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾                                        |
| 910                    | ٥٨       | البقرة    | ﴿ وَآذَخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَّةٌ ﴾                                               |

| رقم الصفحة | رقمالآية | اسمالسورة | الآية                                                                              |
|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٨        | 77       | البقرة    | ﴿ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوا ﴾                                                          |
| ٥٦٨        | ٦٨       | البقرة    | ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَاتِنِ لَّنَا مَا هِيَ ﴾                                 |
| ٥٦٨        | 79       | البقرة    | ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ﴾                            |
| 897        | ٧.       | البقرة    | ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهُ مَدُونَ ﴾                                      |
| 079,077    | ٧١       | البقرة    | ﴿ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾                                       |
|            | ٧٤       | البقرة    | ﴿ فَهِيَ كَأَلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَّةً ﴾                                  |
| 444        | ٨٣       | البقرة    | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَٓءِ بِلَ لَا تَغْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ  |
|            |          |           | *                                                                                  |
| ٦٣٣        | ٩.       | البقرة    | ﴿ بِئْسَكُمَا ٱشْتَرَوَّا بِهِ ۗ                                                   |
| 7 5 8      | ٩٣       | البقرة    | ﴿ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُمْ ﴾                                      |
| 771        | 97       | البقرة    | ﴿ يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾                                |
| ١٠١٨       | ١        | البقرة    | ﴿ أَوَكُلُّما عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾                      |
| ٤٦٣        | 1.7      | البقرة    | ﴿ وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَبَهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾                 |
| ٦٣٣        | 1.7      | البقرة    | ﴿ بِهِ ۚ أَنفُسَهُم لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾                                    |
| ٨٠٥        | 1.7      | البقرة    | ﴿ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾            |
| ٧٧٥        | 1.7      | البقرة    | ﴿ وَلَقَدُ عَـٰ لِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ |
| ۸۹۳        | 1.4      | البقرة    | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ﴾                                                    |
| ٤٨٠        | 1.9      | البقرة    | ﴿ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴾                              |
| 9 £ 9      | ١١٦      | البقرة    | ﴿ بَلَ لَهُ، ﴾                                                                     |

| رقم الصفحة               | رقمالآية | اسم السورة | الأية                                                                                      |
|--------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣.٣                      | 117      | البقرة     | ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴾                                                |
| 727                      | 17 £     | البقرة     | وَ إِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَرُبُهُ وِبِكَلِمَتِ                                         |
| ٤٨٦                      | ١٣٦      | البقرة     | ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِٱللَّهِ ﴾                                                            |
| ۸۸٠                      | 154      | البقرة     | ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَدِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾                         |
| 777                      | 1 £ £    | البقرة     | ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ﴾                                                         |
| ٧٨٠                      | 150      | البقرة     | ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾ |
| 715                      | 1 £ 9    | البقرة     | ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ ﴾                                                |
| ٨١٥                      | 101      | البقرة     | ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا ﴾                                                     |
| VY 0                     | 170      | البقرة     | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ﴾                                          |
| ٥٧٩                      | 140      | البقرة     | ﴿ فَكُمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾                                                   |
| ٨٠٤                      | 177      | البقرة     | ﴿ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِ ذَوِى ٱلْقُــُرْبَكِ ﴾                               |
| ٧٠٤                      | 1 / 9    | البقرة     | ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيُوةً ﴾                                                        |
| , ۲۲۲ , ۲۳۰<br>۸۹۱ , ۲۲۷ | ١٨٤      | البقرة     | ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾                                                         |
| ٨٠٤                      | 110      | البقرة     | ﴿ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ                 |
| ٣٦٢                      | ١٨٦      | البقرة     | ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي ﴾                                             |
| 477                      | ١٨٧      | البقرة     | ﴿ فَأَلْكَنَ بَكْشِرُوهُنَّ ﴾                                                              |
| 798                      | ١٨٧      | البقرة     | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾                         |
| ٧٠١                      | ١٨٧      | البقرة     | ﴿ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُر ﴾                                                  |

| رقمالصفحة  | رقمالآية | اسمالسورة              | الأية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٥        | 190      | البقرة                 | ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۱۰،۸۱۳    | 191      | البقرة                 | ﴿ وَاذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٦٣       | 191      | البقرة                 | ﴿ فَاإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٠٤        | ۲.۳      | البقرة                 | ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٓ أَيَّامِ مَّعْدُودَتٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 791,77     | 715      | البقرة                 | ﴿ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १०४        | 717      | البقرة                 | ﴿ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعُلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ०२६        | 717      | البقرة                 | ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | , , ,    | ' <del>بب</del> ر۔<br> | وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 900,750    | 717      | البقرة                 | ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79.        | 77.      | البقرة                 | ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 777      | البقرة                 | ﴿ فَأَتُوهُ مَنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۲۳        | 777      | البقرة                 | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَٰ إِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٠٨        | 777      | البقرة                 | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُهنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٠٨        | 777      | البقرة                 | ﴿ لَا تُصَارَّ وَالِدَهُ الْهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| , 70°, 779 | 777      | البقرة                 | ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۸٧        | 777      | البقرة                 | ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.40       | 777      | البقرة                 | ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَّ لَ بَيْنَاكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77.        | 7 5 7    | البقرة                 | ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۰۳،٦٨٠    | 707      | البقرة                 | ﴿ يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| رقمالصفحت        | رقمالآية | اسم السورة | الآيت                                                                                              |
|------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۲              | 771      | البقرة     | ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ                               |
|                  |          |            | وَيُكُفِّرُ عَنكُم ﴾                                                                               |
| 775, 719<br>777, | 771      | البقرة     | ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِـمَّا هِيَ ﴾                                                     |
| ٥١.              | ۲۸.      | البقرة     | ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾                                          |
| ٣٧٦              | 7.7.7    | البقرة     | ﴿ إِنْ تَضِلُ إِحْدَنَهُ مَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَنَهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾                              |
| 777              | 7.7.7    | البقرة     | ﴿ فَلْيَكَ تُبُ وَلَيْمُ لِلِ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ ﴾                       |
| ٣٨٩              | 712      | البقرة     | ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ          |
| 177              | 1712     |            | أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ                    |
| 1.71             | 710      | البقرة     | ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾                                                       |
| ٤٨٦              | 710      | البقرة     | ﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾                                                               |
| ٣٦٤              | ۲۸٦      | البقرة     | ﴿ لَا تُوَاخِذُنَا ﴾                                                                               |
| ١٠٤٣             | ٧        | آل عمران   | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَتَّبِعُونَ ﴾                                       |
| ٦٠٨              | ۲.       | آل عمران   | ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ                             |
| ۸٦٨              | 77       | آل عمران   | ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾                                                          |
| V17              | ٧٥       | آل عمران   | ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ ﴾                   |
| 0.7              | 1.4      | آل عمران   | ﴿ وَأَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ |
| ٤٩١              | ١٠٦      | آل عمران   | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتَ وُجُوهُهُم ۚ أَكَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَٰنِكُم ﴾                      |
| ٤٩١              | ١٠٦      | آل عمران   | ﴿ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾                                                                |
| ٧١١              | ١٢٣      | آل عمران   | ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾                                                          |

| رقم الصفحة        | رقمالآية | اسم السورة | الأيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧               | 107      | آل عمران   | ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥٧               | 105      | آل عمران   | ﴿ يَظُنُّونَ بِأُللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V71               | 107      | آل عمران   | ﴿كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوَ كَانُواْ غُرِّى لَوْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل |
| ٧٨٤               | 101      | آل عمران   | ﴿ وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۱۷ ، ۶۶۷،<br>۵۲۸ | 109      | آل عمران   | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 001, 777          | 109      | آل عمران   | ﴿ فَيِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 715               | 109      | آل عمران   | ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٦٣               | ١٧٨      | آل عمران   | ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 797               | ۲        | النساء     | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳.               | 77       | النساء     | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحَبِّينَ لَكُمُ وَيَهدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَيَ لَكُمُ وَيَهدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٣١               | ٤٦       | النساء     | ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 715               | ٥٦       | النساء     | ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 771               | ٥٨       | النساء     | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٤٧               | ٦٩       | النساء     | ﴿ وَحَسُنَ أُوْلَنَيِكَ رَفِيقًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 705               | ٧٣       | النساء     | ﴿ يَلَيُـ تَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.4               | ٧٣       | النساء     | ﴿ يَكَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| رقم الصفحة  | رقمالآية | اسمالسورة | الآية                                                                                              |
|-------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠١         | ٧٣       | النساء    | ﴿ يَكِيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾                                         |
| ٦٧٠         | ٧٨       | النساء    | ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمْ ٱلْمَوْتُ ﴾                                                    |
| ۷۱٦،٦٠٤     | ٧٩       | النساء    | ﴿ وَكَفَىٰ بِأَلِلَّهِ شَهِيدًا ﴾                                                                  |
| 790         | ٨٧       | النساء    | ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ                                                       |
| ۳۹۲         | ١        | النساء    | ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَا جِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكَهُ ٱلْمُوتُ |
| £ £ V       | 1.0      | النساء    | ﴿ لِتَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾                                              |
| ٤٨١         | 170      | النساء    | ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾                                                        |
| ۲۳.         | ١٣٣      | النساء    | ﴿ إِن يَشَأُ يُذُهِ بُكُمْ ﴾                                                                       |
| 7.1         | 187      | النساء    | ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾                                        |
| 0.7         | 185      | النساء    | ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾                                                              |
| ٤٩٨         | 180      | النساء    | ﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ ﴾                                                               |
| YYA , YYY   | 1 2 .    | النساء    | ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمَّ ﴾                                                                    |
| 911         | 108      | النساء    | ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوۤاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةً ﴾            |
| 9.49 , 7.77 | 100      | النساء    | ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ ﴾                                                                 |
| ٩٠١         | ١٦٢      | النساء    | ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾                                                              |
| 7.1         | ١٦٢      | النساء    | ﴿ أُوْلَيِّكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا ﴾                                                      |
| ٧٨٧         | ١٧٦      | النساء    | ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ﴾                                                        |
| 718         | ٣٤       | المائدة   | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾                                |

| رقمالصفحت | رقمالآية | اسم السورة | الأية                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14      | ٤٣       | المائدة    | ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوَّرَنةُ ﴾                                                                                                                                                                                |
| ۸۹۰، ۲٦٩  | ٧١       | المائدة    | ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةً ﴾                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٠٨       | 91       | المائدة    | ﴿ فَهَلَ أَنَّهُمْ مُنْهُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٨٥       | 117      | المائدة    | ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَا ﴾                                                                                                                                                                                                   |
| 1.78,877  | ١١٦      | المائدة    | ﴿ إِن كُنْتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ﴾                                                                                                                                                                                            |
| 997       | 117      | المائدة    | ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾                                                                                                                                        |
| ٤٧٦       | ١        | الأنعام    | ﴿ وَجَعَلَٱلظُّمُنِّ وَٱلنُّورَ ﴾                                                                                                                                                                                                      |
| 1.77      | 77       | الأنعام    | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾                                                                                                                                                                                        |
| ٣١٤       | 77       | الأنعام    | ﴿ يُلْكَنَّنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                              |
| 7,7% 7,00 | ٣٤       | الأنعام    | ﴿ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن نَبَاعٍ يُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                     |
| ٣٩ ٤      | ٣٥       | الأنعام    | ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي ﴾                                                                                                                                                         |
| ΛέΥ       | ٥٤       | الأنعام    | ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَ البِّهَ لَا يَعَلَى مِنكُمْ سُوءَ البِّهَ لَهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ سُوءَ البِحَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ |
| ٤٠٥       | 91       | الأنعام    | ﴿ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾                                                                                                                                                                                         |
| ۸۹۱       | 1.9      | الأنعام    | ﴿ لَبِن جَآءَ تُهُمْ ءَايَةُ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                   |
| 1.12, 7/2 | 171      | الأنعام    | ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾                                                                                                                                                                                     |
| ۸٧٦       | ١٥٦      | الأنعام    | ﴿ وَ إِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                       |
| 770       | 17.      | الأنعام    | ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾                                                                                                                                                                                 |
| 971       | ٤        | الأعراف    | ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَتًا أَوْ هُمْ قَآيِلُونَ                                                                                                                                               |

| رقم الصفحة | رقمالآية | اسمالسورة | الأية                                                                                        |
|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |           |                                                                                              |
| 9,4,9      | 17       | الأعراف   | ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾                                                       |
| ٤٣٤        | ١٦       | الأعراف   | ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                                             |
| ٤٩٧        | ۲.       | الأعراف   | ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾                                                           |
| ٨٦٦        | 74       | الأعراف   | ﴿ وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾                 |
| ٦٥٥        | 77       | الأعراف   | ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾                                                      |
| ۸۲٥        | 77       | الأعراف   | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ ﴾                                                      |
| ٧.٦        | ٣٨       | الأعراف   | ﴿ أَدْخُلُواْ فِي أُمْمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾                                          |
| VY 1       | ٣٨       | الأعراف   | ﴿ قَالَتَ أُخْرَنِهُ مَ لِأُولَنِهُمْ رَبَّنَا هَتَؤُلَآءِ أَضَلُّونَا ﴾                     |
| ٦٩٤        | ٤٣       | الأعراف   | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا ﴾                                             |
| ٤٩٢        | ٤٨       | الأعراف   | ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصَّكُ ٱلْأَعۡرَافِ رِجَالًا يَعۡرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغۡنَى |
|            |          | ,         | عَنَكُمْ جَمْعُكُونَ ﴾                                                                       |
| ٣٤٣        | 79       | الأعراف   | ﴿ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾                        |
| ٧          | 90       | الأعراف   | ﴿ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّت                                                    |
| ۸۸۰، ۸۷٦   | ۲۰۲      | الأعراف   | ﴿ وَإِن وَجَدْنَآ أَكَثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾                                                |
| ٨٠٥        | 1.0      | الأعراف   | ﴿ حَقِيقً عَلَىٰٓ أَن لَّا ۚ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾                         |
| ٦٣٥        | ١٣٢      | الأعراف   | ﴿ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسَّحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ   |
| ٥٨٢        | 158      | الأعراف   | ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبُحَنَكَ ﴾                                                        |
| ٤٣٤        | 10.      | الأعراف   | ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ ﴾                                                              |
| 995        | 100      | الأعراف   | ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ ﴾                                                    |

| رقمالصفحت  | رقمالآية | اسمالسورة | الأية                                                                                          |
|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 910        | ١٦١      | الأعراف   | ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ﴾                                          |
| 9 7 7      | ١٧٢      | الأعراف   | ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُواْ بَكَى ﴾                                                      |
| 7 £ 1      | ١٧٧      | الأعراف   | ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُواْ              |
|            |          |           | يَظْلِمُونَ ﴿﴿٧٧﴾ ﴾                                                                            |
| 7 £ £      | 177      | الأعراف   | ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ ﴾                                                          |
| 910, 579   | ١٨٤      | الأعراف   | ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ﴾                                       |
| 999, ۸۸٦   | 110      | الأعراف   | ﴿ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ أَقَارَبَ أَجَلُهُمْ ﴾                                       |
| ٣٨٢        | ١٨٦      | الأعراف   | ﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾           |
| ۳۸۹        | ١٨٦      | الأعراف   | ﴿ مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُم ﴾                                       |
| 97.        | 198      | الأعراف   | ﴿ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمُ أَنْتُمْ صَنِمِتُونَ ﴾                                                |
| 9 £ ٢      | 190      | الأعراف   | ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾                   |
| ٨٣٤        | ٥        | الأنفال   | ﴿ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴾                                         |
| 1.7.       | 77       | الأنفال   | ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم |
| 1.75       | 70       | الأنفال   | ﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَةً ﴾                   |
| <b>۲97</b> | 44       | الأنفال   | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾                                                        |
| ۸۹۹        | ٤٣       | الأنفال   | ﴿ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ ﴾                   |
| ٤٤٧        | ٤٣       | الأنفال   | ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾                                            |
| ٧٠٦        | ٦٨       | الأنفال   | ﴿ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾       |
| ٨٥٠        | ٣        | التوبة    | ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓ مُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ,                                    |

| رقمالصفحت   | رقمالآية | اسمالسورة | الآية                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.72,779    | ٦        | التوبة    | ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾                                                                                                                                        |
| 1.79        | ٣.       | التوبة    | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                             |
| ٧١٤         | ٣٥       | التوبة    | ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ ﴾                                                                                                                                           |
| 770         | ٣٦       | التوبة    | ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾                                                                                                                           |
| Y•Y         | ٣٨       | التوبة    | ﴿ فَمَا مَتَنَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾                                                                                                                      |
| ٦٨١         | ٣٨       | التوبة    | ﴿ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾                                                                                                                                     |
| <b>Y</b> 71 | ٥٦       | التوبة    | ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾                                                                                                                                            |
| YAA         | ١.٧      | التوبة    | ﴿ وَلَيَ حُلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ﴾                                                                                                                                      |
| 777         | ١٠٨      | التوبة    | ﴿ لَّمَسْجِذُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أَوَلِيوْ مِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ                                                                                                         |
| V99         | 112      | التوبة    | ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ<br>وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾                                                                                             |
| ١           | ١١٨      | التوبة    | ﴿ حَتَىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾                                                                                                                                |
| 997         | ١.       | يونس      | ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾                                                                                                                       |
| 771         | 10       | يو نس     | ﴿ فَلَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَّ إِنَّ أَتَبِعُ اللَّهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَّ إِنَّ أَتَبِعُ اللَّهُ مَا يُوحَى إِلَى ﴾                                    |
| ٤٧٨         | ١٦       | يونس      | ﴿ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَـكُونُـهُ، عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ بِهِ ع                                                                              |
| ٤٩١         | **       | يو نس     | ﴿ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنَ أَنِحَيْتَنَا مِنْ هَنذِهِ عَلَى اللَّهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنِحَيْتَنَا مِنْ هَنذِهِ عَلَى الشَّكِرِينَ ﴾ لَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ |
| ٧.٥         | 77       | يونس      | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾                                                                                                                                     |

| رقمالصفحت        | رقمالآية    | اسم السورة | الأية                                                                                       |
|------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 £             | ٣٥          | يونس       | ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾                                                          |
|                  | <b>− ٣∨</b> |            |                                                                                             |
| 9 £ Y            | ٣٨          | يونس       | ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَانَهُ ﴾           |
| 9 £ 9            | ٣٨          | يونس       | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ ﴾                                                             |
| 1.14             | ٥١          | يونس       | ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِۦٓ ﴾                                              |
| £11, TOV<br>£1£, | ٥٨          | يونس       | ﴿ فَبِذَالِكَ فَلْتَفْرَ حُوا ﴾                                                             |
| 970              | ٦٢          | يونس       | ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾             |
| 1.10             | ٦٨          | يونس       | ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                          |
| 9.0              | ٩.          | يونس       | اِ مَا مَنتُ ﴾                                                                              |
| 910              | 1.0         | يونس       | ﴿ وَأَنْ أَقِمْ ﴾                                                                           |
| 0                | ٨           | هود        | ﴿ أَلَا يُومَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنَّهُمْ عَلَى .                               |
| ۸۸٦              | ١٤          | هود        | ﴿ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾                               |
| 770              | 10          | هود        | ﴿ مَنَكَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَّهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ ﴾   |
| ۸٦٠              | 77          | هود        | ﴿عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾                                                                   |
| <b>₩</b>         | ے س         |            | ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنَّ أَرَدَتُ أَنَّ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ |
| ٣٩٨              | ٣٤          | هود        | أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾                                                                          |
| ٤٩١              | ٤٢          | هود        | ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا ﴾                  |
| ٤٩٢              | ٤٥          | هود        | ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾.                      |
| ٤٩٠              | 79          | هود        | ﴿ قَالُواْ سَكَمًا قَالَ سَكَمُ ﴾                                                           |
| 9,40             | <b>YY</b>   | هود        | ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ ﴾                                         |

| رقم الصفحة   | رقمالآية | اسم السورة | الأية                                                                |
|--------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.77         | ٨٠       | هود        | ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ |
| 717          | ٩٨       | هود        | ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ ﴾  |
| ۸٧٩          | 1.0      | هود        | ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾                                     |
| 775          | 1.4      | هود        | ﴿ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾                            |
| ٥٢٨          | 1.4      | هود        | ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾             |
| AYY          | 111      | هود        | ﴿ وَإِنْ كُلَّا لَّمَّا لَكُوفِينَّهُمْ ﴾                            |
| VV0          | 119      | هود        | ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾               |
| 777          | ١٣       | يوسف       | ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَهُ              |
| <b>W</b> 1.7 | _ ۲٦     |            | ﴿إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ       |
| ٣٧٤          | 7 7      | يوسف       | ٱلْكَندِبِينَ ٣ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ ﴾ |
| 1.77,071     | 77       | يوسف       | ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ ﴾                             |
| ٧.٦          | 47       | يوسف       | ﴿ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيهِ ﴾                          |
| 79 £         | ٣٣       | يوسف       | ﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴾    |
| ٧            | ٣٥       | يوسف       | ﴿ لَيَسْجُنُ نَّهُ مَعَيْنِ ﴾                                        |
| ٤٧٤،٤٨١      | ٣٦       | يوسف       | ﴿ إِنِّي آرَىٰنِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾                                 |
| 775          | ٤٣       | يوسف       | ﴿ إِن كُنْتُمْ لِلرَّهُ مَا تَعَبُرُونَ ﴾                            |
| 77.          | ٤٦       | يوسف       | ﴿ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾        |
| V9 Y         | ٨٢       | يوسف       | ﴿ وَسُـُكِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾                                             |
| ۷۸۰،۷٦۰      | ٨٥       | يوسف       | ﴿ تَاللَّهِ تَفْ تَوُا تَذُكُرُ يُوسُفَ ﴾                            |

| رقم الصفحة | رقمالآية    | اسمالسورة | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770        | ٨٥          | يوسف      | ﴿ تَفُ تَؤُا تَذُكُرُ يُوسُفَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 91          | يوسف      | ﴿ تَـاْللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْتَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 019        | 97          | يوسف      | ﴿ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٦        | ٥           | الرعد     | ﴿ وَ إِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | N/ N#       |           | جَدِيدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٩٦        | - 77<br>7 £ | الرعد     | ﴿ وَٱلْمَلَنْهِ كُذُّ نُوْنَ / عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ١٠ سَكُمُّ عَلَيْكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩١        | ١٣          | إبراهيم   | ﴿ فَأَوْحَىٰۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801        | ٣١          | إبراهيم   | ﴿ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۰٤،٦٩٥    | ٣٧          | إبراهيم   | ﴿ فَأَجْعَلُ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيۤ إِلَيْهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777        | ۲           | الحجر     | ﴿ زُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه |
| Y £ 0      | ۲           | الحجر     | ﴿ زُبَمَا يَوَذُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1., 9.   | ۲           | الحجر     | ﴿ زُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٧        | ٧           | النحل     | ﴿ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥١٨        | ٥٨          | النحل     | ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُۥ مُسْوَدًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٨٧        | ٦٧          | النحل     | ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢.        | ٧٢          | النحل     | ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |             |           | أَزْوَاجِكُم بَنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 007        | ١٢.         | النحل     | ﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٦٦، ٢٢٦   | 175         | النحل     | ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| رقمالصفحت    | رقمالآية   | اسم السورة | الأيت                                                                                                  |
|--------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٤          | ١٢٧        | النحل      | ﴿ وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ ﴾                                                                        |
| 770          | ٨          | الإسراء    | ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا ﴾                                                                           |
| 0.7          | 49         | الإسراء    | ﴿ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مِّحُسُورًا ﴾                                                                    |
| ٥٣٨، ٤٦٤     | 07         | الإسراء    | ﴿ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                                       |
| 770          | 0 £        | الإسراء    | ﴿ إِن يَشَأْ يُرْحَمَّكُورُ ﴾                                                                          |
| 711          | ٧٦         | الإسراء    | ﴿ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                                  |
| <b>٧</b> ٢٦  | ٧٨         | الإسراء    | ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾                                                             |
| 1.70         | ١          | الإسراء    | ﴿ قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ ﴾                                            |
| <b>Y Y Y</b> | 1.4        | الإسراء    | ﴿ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ شُجَّدًا ﴾                                                                  |
| ٣٤٦          | 11.        | الإسراء    | وأَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾                                                |
| ٦٤٧          | ٥          | الكهف      | ﴿ كَثِرَتْ كَلِمَةً تَغُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ ﴾                                                       |
| 9.0          | ٦          | الكهف      | ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خُعٌ نَّفْسَكَ ﴾                                                                    |
| ٤٧١، ٤٦٩     | 19         | الكهف      | ﴿ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا ٓ أَزَّكَى طَعَامًا ﴾                                                          |
| 777          | ۲.         | الكهف      | ﴿ وَلَن تُفْلِحُوٓ الْإِذَا أَبَدًا ﴾                                                                  |
| ٦٤٤          | ۲۹         | الكهف      | ﴿ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾                                                            |
| AYY          | - ٣٧<br>٣٨ | الكهف      | ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللَّهُ رَبِّي ﴾ |
| ०१६          | 0.         | الكهف      | و عرف سو معد ربي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                |
| ٣٥١          | 09         | الكهف      | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظَامُواْ ﴾                                                   |

| رقمالصفحت | رقمالآية  | اسمالسورة | الآيـۃ                                                                                              |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠       | <b>YY</b> | الكهف     | ﴿ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾                                                                    |
| ٣٤٨       | ٤         | مريم      | ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُ عَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾                                                       |
| ٤٠٤       | ٦_0       | مريم      | ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيُرِثُ                                             |
| V10       | 70        | مريم      | ﴿ وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾                                                         |
| ٣٧٢       | 77        | مريم      | ﴿ فَإِمَّا تَرِيْنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا ﴾                                                         |
| ٥١٣       | 79        | مريم      | ﴿كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾                                                |
| ٨٣٤       | ٣.        | مريم      | ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾                                                                     |
| ٦١٠       | ٣٨        | مريم      | ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾                                                                      |
| 770       | ٦٦        | مريم      | ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾                                 |
| ٤٦٩       | 79        | مريم      | ﴿ لَنَا زِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾                             |
| ٦٠٨       | ٧٥        | مريم      | ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾                            |
| 1 • £ £   | ٥         | طه        | ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                           |
| ٥٧٧       | 10        | طه        | ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾                                                   |
| 1.17      | 17        | طه        | ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴾                                                            |
| 9 • £     | ٤٢        | طه        | ﴿ وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِي ﴾                                                                       |
| ٧.٥       | - 57      | طه        | ﴿ اَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ، |
|           | ٤٤        |           | يَّلَدُّكُرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾                                                                        |
| ٤٧١       | ٧١        | طه        | ﴿ وَلَا ثُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾                                                    |
| ٤٦٣       | ٧١        | طه        | ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾                                           |

| رقمالصفحت   | رقمالآية      | اسم السورة | الأية                                                                                   |
|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤٢         | ٧١            | طه         | ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ ﴾                                                  |
| ٤٠٧         | ٧٤            | طه         | ﴿ إِنَّهُ، مَن يَأْتِ رَبُّهُ، مُحْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ﴾                       |
| 799, 797    | <b>&gt;</b> > | طه         | ﴿ فَأُضْرِبْ لَهُمُّ طَرِيقًا فِي ٱلْمَحْرِيبَسَا لَّا تَخَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ |
| 971         | ١٨            | طه         | ﴿ وَلَا تُطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾                                  |
| ۲٧.         | ٨٢            | طه         | ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾         |
| ٨٨٥         | ٨٩            | طه         | ﴿ أَفَلًا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ﴾                                          |
| ۲۸٦         | ٨٩            | طه         | ﴿ أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾                                 |
| 000         | ٩١            | طه         | ﴿ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾                |
| ٤٢.         | 171           | طه         | ﴿ وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾                             |
|             | ١٣٢           | طه         | ﴿ وَأَمْرًا هَلَكَ بِٱلصَّلُوةِ ﴾                                                       |
|             | ١             | الأنبياء   | ﴿ ٱقْتُرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾                                                     |
| 707         | 17            | الأنبياء   | ﴿ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ ﴾                        |
| ٤٨١         | 17            | الأنبياء   | ﴿ لَوْ أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَهُوا ﴾                                                |
| 1.70        | 77            | الأنبياء   | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ ۗ أَلِهُ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾                            |
| <b>٧</b> ٢٦ | ٤٧            | الأنبياء   | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ                                 |
| ٧٨٣         | ٥٧            | الأنبياء   | ﴿ وَتَالِلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمْ ﴾                                                |
| ٤٨٦، ٤٨٢    | ٦.            | الأنبياء   | ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَ إِبْرَهِيمُ ﴾                            |
| ٤٦٤         | ٦٥            | الأنبياء   | ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَّوُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴾                                         |
| 79.         | ٧٧            | الأنبياء   | ﴿ وَنَصَرَٰنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا ۖ ﴾                    |

| رقمالصفحت | رقمالآية | اسمالسورة | الأية                                                                                 |
|-----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٣، ٢٢٧  | 1.9      | الأنبياء  | ﴿ وَإِنَّ أَدْرِي ٓ أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾                          |
| 717       | ٥        | الحج      | ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم ﴾                                                              |
| 717       | ٥        | الحج      | ﴿ لِنَّا بَيِّنَ لَكُمْ أَوْنُقِتُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ﴾                    |
| 97.       | ٥        | الحج      | ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن |
|           |          |           | مُضْغُنو                                                                              |
| ۸۳۷       | ٦        | الحج      | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾                                              |
|           |          |           | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِئِينَ وَٱلنَّصَدَرَي       |
| ۸۳٥       | 1 1      | الحج      | وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ          |
|           |          |           | ٱلْقِيَامَةِ ﴾                                                                        |
| ۱۸۷، ۱۸۰  | 78       | الحج      | و ﴿ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾                                               |
| ٧١٥       | 70       | الحج      | وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ ﴾                                                      |
| 97.       | 49       | الحج      | ﴿ لَيَقْضُوا ﴾                                                                        |
| 777       | 79       | الحج      | ﴿ وَلْـيُوفُواْ ﴾                                                                     |
| 771       | 49       | الحج      | ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَكَهُمُ وَلَيُوفُواْ نَذُورَهُمْ ﴾                             |
| 777       | 79       | الحج      | ﴿ وَلْـيُوفُواْ ﴾ ﴿ وَلْـيَظَّوَّفُواْ ﴾                                              |
| 779       | ٣.       | الحج      | ﴿ فَٱجۡتَكِنِبُوا ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلْأَوْتُـنِ ﴾                                       |
| 97.       | ٦٣       | الحج      | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ       |
|           |          | -         | مُعْضَرَّةً ﴾                                                                         |
| ٤٨٣       | ٧٣       | الحج      | ﴿ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴾                                                                     |
| ٨٠٥       | ٦_٥      | المؤمنون  | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوَجِهِمْ ﴾           |

| رقمالصفحت  | رقمالآية  | اسمالسورة | الآيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97.        | 1 £       | المؤمنون  | ﴿ ثُرُّ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . ,        |           | ر الراحول | فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V10, V. 9  | ۲.        | المؤمنون  | ﴿ تَنْكُ بِٱلدُّهُنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٦٢        | 77        | المؤمنون  | ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸.۳،۷.٥    | 7.        | المؤمنون  | ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 917        | ٣٧        | المؤمنون  | ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۰۲، ۷۸۹   | ٤٠        | المؤمنون  | ﴿ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 715        | ٤٤        | المؤمنون  | ﴿كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.07       | _ 99<br>1 | المؤمنون  | ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠٠ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُ كُلًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۸٦        | ٩         | النور     | ﴿ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 079        | ٤٠        | النور     | ﴿ ظُلُمُنَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا |
|            |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٨٠        | ٤٥        | النور     | ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءً فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 987        | ٦١        | النور     | ﴿ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |           | 33        | ءَابَآيِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y9Y</b> | ٦٣        | النور     | ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ١٠ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٧٣        | ۲.        | الفر قان  | ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا آَنَهُمْ لَيَا كُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           |           | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٠        | 77        | الفرقان   | ﴿ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءً مَّنتُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Y17</b> | 70        | الفرقان   | ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| رقم الصفحة | رقمالآية   | اسمالسورة | الآية                                                                                                 |
|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | ٤          | الشعراء   | ﴿ إِن نَّشَأَ نُنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ    |
| 1.07       | - 71<br>77 | الشعراء   | ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللَّ قَالَ<br>كَلَّا ﴾ |
| ٤٨٢        | - Y7<br>Y٣ | الشعراء   | ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾                |
| ۸٩٠        | ٨٢         | الشعراء   | ﴿ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي ﴾                                                  |
| 777        | ۲.         | النمل     | ﴿ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ ﴾                                                                      |
| 708        | 70         | النمل     | ﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا                                                                                   |
| ٦٩٤        | ٣٣         | النمل     | ﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ ﴾                                                                              |
| 900        | 00         | النمل     | ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءَ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ |
| ٥٣٢        | ٥٦         | النمل     | ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ قَالُوٓاْ                                       |
| ٧٢٢، ٦٩٥   | ٧٢         | النمل     | ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾                                                                                      |
| 840        | ٩.         | النمل     | ﴿ وَمَن جَآءَ /بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾                                    |
| ٧٢٥        | ٨          | القصيص    | ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ مَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾                            |
| 727        | ۲۸         | القصيص    | ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ﴾                                               |
| ٨٣٤        | ٧٦         | القصيص    | ﴿ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَنَـٰنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ ﴾                                                |
| ۸۹٦،۸۱٦    | ٨٢         | القصص     | ﴿ وَيَكَأَنَّهُۥ لَا يُقُلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾                                                        |
| 077,779    | ٢          | العنكبوت  | ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُوا ﴾                                                                  |
| 807        | ١٢         | العنكبوت  | ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَيَكُمْ ﴾                                                                           |
| 9,00       | ٣٣         | العنكبوت  | ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ ءَ بِهِمْ ﴾                                            |

| رقمالصفحت | رقمالآيت | اسمالسورة | الآية                                                                                                          |
|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨١       | ٤١       | العنكبوت  | ﴿ اللَّهُ اللّ |
| ۸۳٧       | ٥١       | العنكبوت  | و ﴿ أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ ا                                              |
| ٣٦٢       | ٦٦       | العنكبوت  | ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُواْ ﴾                                                                                         |
| 798       | ٤        | الروم     | ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْثُرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾                                                               |
| ٥١٦       | 1 7      | الروم     | ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللَّهِ عِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ           |
| ٣٠٤       | 7.       | الروم     | ﴿ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ ﴾                                                                                   |
| 870       | ٣٦       | الروم     | ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾                             |
| 1         | **       | لقمان     | ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ﴾                                                       |
| ١٠٢٨      | **       | لقمان     | ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنْ                             |
|           |          |           | بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ ٱلْجُرِمَّا نَفِدَتْ كَلِمَتْ ٱللَّهِ ﴾                                                    |
| 707       | ٣٢       | لقمان     | ﴿ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُّ ﴾                                                 |
| 900       | ٣        | السجدة    | ﴿ أَمْرَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَكُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾                                              |
| V £ 0     | ١٨       | الأحزاب   | ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُورُ ﴾                                                             |
| 1.1.      | ١٨       | الأحزاب   | ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ ﴾                                                                      |
| 901       | ٤٠       | الأحزاب   | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾                            |
| ٧٣٧       | ٥١       | الأحزاب   | ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾                                               |
|           |          | <b>.</b>  | ﴿ هَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ                      |
| 207       | ٧        | سبأ       | لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ ﴾                                                                                       |
| ۸۸٦       | ١٤       | سبأ       | ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِأْتُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ﴾                               |

| رقمالصفحة               | رقمالآية    | اسمالسورة | الأيت                                                                                     |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 987                     | 7 £         | سبأ       | ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾                     |
| 050,087                 | ٤٠          | سبأ       | ﴿ أَهَا وُكَا إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾                                            |
| ۸٦١، ٨٥٤                | ٤٨          | سبأ       | ﴿ إِنَّ رَبِّي يَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغَيُوبِ ﴾                                 |
| ٣.٢                     | 77          | فاطر      | ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ ﴾                                                  |
| ۷۸۰،۲۱۳                 | ٤١          | فاطر      | ﴿ وَلَينِ زَالُتَا ٓ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ۗ                      |
| ٣٩٣                     | 19          | یس        | ﴿ أَبِن ذُكِّرْ ثُو ﴾                                                                     |
| ۸۸.                     | ٥٦          | الصافات   | ﴿ إِن كِدتَّ لَتُردِينِ                                                                   |
| <b>Y Y Y</b>            | 1.7         | الصافات   | ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ﴾                                             |
| 917,740                 | -1·٣<br>1·٤ | الصافات   | ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ اللَّهِ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيـهُ ﴾ |
| 990                     | ١٠٤         | الصافات   | ﴿ وَنَكَ يُنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيــمُ                                                    |
| (9 Y Y , 9 + 0<br>9 T Y | ١٤٧         | الصافات   | ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾                                 |
| 997                     | ٦           | ص         | ﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ ﴾                              |
| ٥٧٦                     | ٣٣          | ص         | ﴿ فَطَفِقَ مَسَّكًا بِٱلشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾                                           |
| 7 £ Y                   | ٤٤          | ص         | و ﴿ يَعْمُ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ ۚ أَوَّابُ ﴾                                               |
| ٦٣٠                     | ٤٤          | ص         | ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾                                                                      |
| ٦١٨                     | ٤٤          | ص         | ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ ۚ إِنَّهُ وَ أَوَابُ لِنَا ﴾                                           |
| <b>٧٦١</b>              | ٨٢          | ص         | ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ لَأَغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾                                            |
| ١٠١٦                    | ٣٦          | الزمر     | ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. ﴾                                                    |
| 177                     | ٥٣          | الزمر     | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾                                             |

| رقمالصفحت | رقمالآية | اسمالسورة | الأية                                                                                                          |
|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 975       | ٥٧       | الزمر     | ﴿ لَوْ أَنَ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                                                     |
| 975       | ०१       | الزمر     | ﴿ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَتُكَ ءَايَنتِي ﴾                                                                            |
| ٧٧٤       | 70       | الزمر     | ﴿ لَيِنْ أَشْرَكُتَ ﴾                                                                                          |
| 911       | ٧٣       | الزمر     | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا ﴾                                                             |
|           |          |           | ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَا مَانُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَبُلُغُ                                       |
| 9.7,8.8   | ٣٧ -٣٦   | غافر      | ٱلْأَسْبَكِ ﴿ اللَّهُ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ إِلَهِ إِلَى إِلَهِ إِلَى إِلَهِ                    |
|           |          |           | مُوسَىٰ زِلْتُمُ                                                                                               |
| 99.       | ٣٤       | فصلت      | ﴿ وَلَا تَسُنَّوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ﴾                                                            |
| ۸۳۷       | ٣٩       | فصلت      | ﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ } أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً ﴾                                                    |
| ٧٢.       | ٤٦       | فصلت      | ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾                                            |
| ٨١٤       | 11       | الشورى    | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ |
| V•V       | 11       | الشوري    | ﴿ جَعَلَ لَكُرُمِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا                                      |
|           |          |           | يَذُرَؤُكُمْ فِيهِ ﴾                                                                                           |
| 9 • £     | 1 7      | الشورى    | ﴿ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾                                                                                 |
| ٣٨٤       | **       | الشورى    | ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾                                                                    |
| 474       | ٣٩       | الشورى    | ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ ﴾                                                 |
| ۸٦٢       | ٤٣       | الشورى    | ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾                                             |
| 79.       | ٤٥       | الشورى    | ﴿يَنظُرُونَ مِنطَرُفٍ خَفِيٍّ ﴾                                                                                |
| 777       | 01       | الشورى    | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ                                |

| رقمالصفحت | رقمالآية  | اسمالسورة | الأية                                                                                      |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |           | جِهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾                                                           |
| ١٠١٦      | ٥٣        | الشورى    | ﴿ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾                                                 |
|           | ٥         | الزخرف    | ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا ﴾                                                |
| ۵۸٦،٤٧٦   | 19        | الزخرف    | ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا ﴾               |
| 1.77      | ٤١        | الزخرف    | ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ﴾                                                              |
| ٣٦٤       | <b>VV</b> | الزخرف    | ﴿ يَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾                                                 |
| 9 £ ٣     | ٣٧        | الدخان    | ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبِّعٍ ﴾                                                      |
| ٧٥.       | 0_ {      | الجاثية   | ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۖ ۚ وَٱخْلِلَفِ  |
| , , ,     |           | الجالية   | ٱلَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾                                                                    |
| 072       | 70        | الجاثية   | (﴿ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾                                             |
| ٣٨٤       | 70        | الجاثية   | ﴿ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ |
| 07 £      | ٣٢        | الجاثية   | ﴿ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا عَلَى                                                          |
| 777       | ٩         | الأحقاف   | ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ﴾                                            |
| .,        |           | •1 • 611  | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا      |
| VY 1      | ) )       | الأحقاف   | إِلَيْهِ ﴾                                                                                 |
| ٧.٦       | ١٦        | الأحقاف   | ﴿ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي ٱصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ ﴾                               |
| ٦٨٨، ٦٨٢  | ٣١        | الأحقاف   | ﴿ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرُ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾                                   |
| 897       | ٣٦        | محمد      | ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ ﴾                                  |
| ٣٢٦       | ١٦        | الفتح     | و نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسِلِمُونَ ﴾                                                      |

| رقمالصفحت   | رقمالآية | اسمالسورة | الآية                                                           |
|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 977         | ١٦       | ق         | ﴿ وَخَنَّ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾            |
| <b>YY</b> 7 | ١٧       | ق         | ﴿ عَنِ ٱلْمَيْدِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾                 |
| ٥١٣         | ٣٧       | ق         | ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾                                    |
| ٤٦٩         | 17       | الذاريات  | ﴿ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ                          |
| 9,49, ,77   | 78       | الذاريات  | ﴿إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴾             |
| ٦٤٣         | ٤٨       | الذاريات  | ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴾             |
| ٦٣.         | ٤٨       | الذاريات  | ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴾                                      |
| 9 £ 9       | ٣.       | الطور     | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾                                     |
| 9 £ 9       | 77       | الطور     | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾                                             |
| 9 £ 9       | ٣٩       | الطور     | ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ ﴾                                        |
| 987         | ٩        | النجم     | ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾                       |
| ۸۸٦         | ٣٩       | النجم     | ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾                |
| <b>Y11</b>  | ٣٤       | القمر     | ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحْرِ ﴾                    |
| ۸۰۳         | 77       | الرحمن    | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ                                    |
| ١٠١٦        | ٦٠       | الرحمن    | ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾               |
| ٥٠٧         | ٦_٥      | الواقعة   | ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ﴾ |
| 7.1.107     | ٨        | الواقعة   | ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾       |
| ٨١٤         | 78       | الواقعة   | ﴿ كَأَمْتَالِ ٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴾                        |
| ٦٠١         | 77       | الواقعة   | ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾             |
| 1.77        | ٧٠       | الواقعة   | ﴿ لَوۡ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾                            |

| رقمالصفحت         | رقمالآية | اسمالسورة | الأية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 991               | ٧٥       | الواقعة   | ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 991               | ٧٦       | الواقعة   | ﴿ وَإِنَّهُ. لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777               | ٨        | الحديد    | ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V ) Y             | 17       | الحديد    | ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.17              | ١٦       | الحديد    | ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (170 (177<br>(177 | 77       | الحديد    | ﴿ لِكَيْلَاتَأْسَوْا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣٤               | 79       | الحديد    | ﴿ لِنَالَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.51,777          | ١٢       | الحشر     | لَيِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣٦               | ٨        | الصف      | ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦١               | 11       | الصف      | و نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠١               | - 1 •    | الصف      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰكُمُ عَلَى تِحَرَوَنُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ ثَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُونَ خَيُّرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُونَ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه |
| ٣٦١               | ١٢       | الصف      | يَقِوْلَ كُورُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 797               | ١٤       | الصف      | ﴿ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَىٰ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 £ £             | ٥        | الجمعة    | ﴿ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 £ 1             | ٥        | الجمعة    | ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَىنَةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْخَوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَخْمِلُ أَسْفَارًا فِيْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ﴿ اللَّهِ مَادِ يَخْمِلُ أَسْفَارًا فِيْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳٦               | ١        | المنافقون | ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| رقم الصفحة | رقمالآية  | اسمالسورة | الأية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VV0        | ١         | المنافقون | ﴿ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YY0        | ۲         | المنافقون | ﴿ ٱتَّخَذُواْ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10,49.     | ١.        | المنافقون | ﴿ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77 8       | ٧         | الطلاق    | ﴿ لِيْنُفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ٤ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٤٤        | ٣         | التحريم   | ﴿ مَنْ أَبُأُكَ هَٰذَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨٣        | ٤         | التحريم   | ﴿ إِن نَنُوبًا ٓ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦٩        | ۲         | الملك     | ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيْنُكُو أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧١٧،٤٦٩    | ٦_0       | القلم     | ﴿ فَسَنْبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ١٠٠ إِلَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸۲،۷۱۸    | ٥١        | القلم     | ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۰۲،۲۰۱    | ۲ _ ۱     | الحاقة    | ﴿ ٱلْمَا أَنَّا أَنَّا أَلُمَا أَلُمُ أَنَّا فَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِقِينَ فَي مِنْ الْمُعَلِقِينَ فَي مِنْ الْمُعَلِقِينَ فَي مُنْ الْمُعَلِقِينَ فَي مُنْ الْمُعَلِقِينَ فِي مِنْ مُعَالِقِينَ فَي مُنْ الْمُعَلِقِينَ فِي مُنْ مُنْ الْمُعَلِقِينَ فَي مُنْ الْمُعَلِقِينَ فِي مُنْ مُنْ أَلِمُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَلِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ |
| ٥٢٨        | 19        | الحاقة    | ﴿ هَآ فُومُ ٱقْرَءُواْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 740        | 77        | الحاقة    | ﴿ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٩        | ٧ _ ٦     | المعارج   | ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُۥ بَعِيدًا ۚ ۚ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 991        | ٤٠        | المعارج   | ﴿ فَلاَ أُقِيمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغَرِبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩٨٩ ،٨٠٢   | 70        | نوح       | ﴿ مِمَّا خَطِينَ نِهِم أُغَرِقُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٦        | ١٣        | الجن      | ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 910        | ١٦        | الجن      | ﴿ وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَامُواْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٤١        | 77        | الجن      | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 775,911    | -10<br>17 | المزمل    | ﴿ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| رقمالصفحت | رقمالآية   | اسمالسورة | الأية                                                                                 |
|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨٥       | ۲.         | المزمل    | ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى ﴾                                               |
| ٤٧٧       | ۲.         | المزمل    | ﴿ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا ﴾                                              |
| 1.07      | ٣٣ _ ٣٢    | المدثر    | ﴿ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ ٣٠٠ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذَبَرَ ﴾                                   |
| Y10       | ١          | القيامة   | ﴿ لَا أُقْدِمُ ﴾                                                                      |
| 991       | ١          | القيامة   | ﴿ لَا أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَكَةِ ﴾                                                |
|           | ٣          | القيامة   | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, ﴾                                  |
| 1.01      | 11-1.      | القيامة   | ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَبِدٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ۖ ١٠٠٠ كَلَا ﴾                       |
| 908       | ٣١         | القيامة   | ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾                                                         |
| 970,089   | ٤٠         | القيامة   | ﴿ أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُؤَتَى ﴾                           |
| ٣٤٨،١٠١٣  | ١          | الإنسان   | ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّا مَّذَكُورًا ﴾  |
| 980       | 7 £        | الإنسان   | ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا                                        |
| ١٠١٦      | ١٦         | المرسلات  | ﴿ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾                                                     |
| ٣٠٨       | , 70<br>77 | المرسلات  | ﴿ هَنِذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ قَ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُثُمَّ فَيَعَلَذِرُونَ ﴾       |
| V90       | ٦          | الناز عات | ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾                                                      |
| 9 £ ٣     | 77         | النازعات  | ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُ خَلُقًا أَمِر ٱلسَّمَاءُ بَنَكَهَا ﴾                               |
| 9.0       | ٣          | عبس       | ﴿ وَمَا يُدِّرِبِكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَتَ ﴾                                            |
| Voq       | - 10<br>1A | التكوير   | ﴿ فَلَا أُقْبِهُ بِٱلْخُنَيِ إِنَّ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنِي اللهِ وَٱلْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ |
|           | .,,        |           | الله والمُنج إِذَا نَنفَسَ ﴾                                                          |
| ٤٨٥       | 7 £        | التكوير   | ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾                                              |
| १०२       | 1 1        | الانفطار  | ﴿ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾                                              |

| رقم الصفحة | رقمالآية | اسمالسورة | الأيت                                                                                       |
|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| V17        | ٣.       | المطففين  | ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ وَنَ ﴾                                                |
| V09        | ١٨ _ ١٦  | الانشقاق  | ﴿ فَلَآ أُقَسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١ ۖ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١ وَٱلْفَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴾     |
| <b>V99</b> | 19       | الانشقاق  | ﴿ لَتَرَّكُنُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾                                                       |
| ٧٨٢        | ٤ - ١    | البروج    | ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ          |
|            |          |           | الله عَنْ الْأَخْدُودِ ﴾                                                                    |
| AA•        | ٤        | الطارق    | ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾                                               |
| 977        | ٤        | الفجر     | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾                                                                 |
| 1.01       | ١٦       | الفجر     | ﴿ وَأَمَّا ٓ إِذَا مَا ٱبْنَكَنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٍّ أَهْنَنِ |
| AV9        | 19       | الفجر     | ﴿أَكُلًا لَّنَّا ﴾                                                                          |
| ٣٨٤        | ١        | الليل     | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾                                                               |
| ٧٥٨        | ۲ _ ۱    | الليل     | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ ۚ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾                              |
| ٧٧٨ ،٧٦٠   | ٤        | الليل     | ﴿ إِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾                                                               |
| ٧٨٤        | ٥        | الضحى     | ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾                                                  |
| 1. 57      | ٩        | الضحى     | ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهُرُ اللَّهِ ﴾                                              |
| 1.17,405   | ١        | الشرح     | ﴿ أَلَهُ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾                                                           |
| 1.07       | ٦        | العلق     | ﴿ كَلَّاۤ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَنَ ﴾                                                    |
| ٤٧١        | ٧ _ ٦    | العلق     | ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيَ ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾                                  |
| 1.07,1.77  | ١        | البينة    | ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                                                          |
| ٤٧٨        | ٣        | القارعة   | ﴿ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ﴾                                                       |
| ١٠٦١       | ٤        | الزلزلة   | ﴿ يَوْمَيِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾                                                       |

| رقم الصفحة | رقمالآية | اسمالسورة | الأيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٨        | 0_ {     | الزلزلة   | ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا كَ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٦٩        | 11       | العاديات  | ﴿ لَخَبِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲، ۳۳۸    | ١        | الكوثر    | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 757        | ۲، ٤     | الإخلاص   | ﴿ لَمْ يَكُن لَهُ مُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَكُولُهُ عَنُولًا اللَّهُ مَا يَكُن لَهُ مَكُولًا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا ا |
| 080        | ٤        | الإخلاص   | ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ أَكُمُ اللَّهُ الْحَدُدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة       | الحديث/الأثر                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨.٤          | اِئْذَنْ لَهُ ، وَبَشِّرْهُ بِالْجُنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيْبُهُ                     |
| 477          | إذا أخذتما مضاجعكما تكبّرا أربعًا وثلاثين ، وتُسبّحا ثلاثًا وثلاثين                   |
| ٥١٨          | إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه ثلاثًا فإنّه لا يدري أين باتت يده               |
| ٥٢.          | ٱغدُ عالِمًا أو متعلِّمًا ، ولا تكن إمَّعةً                                           |
| ٧٥,          | أَقْرَبِهِمَا بَابًا فِي جواب : فإلى أَيِّهِما أُهدِي ؟                               |
| ٥٣١          | أليس قد صلّيت معنا ؟                                                                  |
| ٣٦٧          | إنّ أبا بكرٍ رجلٌ أسيفٌ متى يقم مقامك رَقَّ                                           |
| ٣٧٢          | إنّ أبا بكرٍ أسيفٌ ؛ وإنّه متى يقوم مقامك لا يُسمِعُ الناسَ                           |
| <b>ገ</b> ለ ገ | إِنَّ رسولَ الله كانَ يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالسٌ ، فإذا بقيَ مِنْ قراءته نحوٌ انتصبَ |
|              | نحوًا ، فتكون قراءته قاعدًا وناصبًا نحوًا                                             |
| ٦٨٦          | إِنَّ مِنْ أَشدِّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ المصورون                                |
| 9 + 2        | إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا                                         |
| ٤٩٨          | إِنَّ هذا القرآن كائنٌ لكم أجرًا أو كائنٌ عليكم وِزْرًا                               |
| 919          | تَوضَّأَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ- ، فغسَلَ وجهَه ويدَيْهِ            |
| ٥٧٩          | سُبْحَانَ اللهِ ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ                                      |
| ۸۱۹          | طَوَّ فْتُهَانِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ                                                   |
| Y•Y          | عُذِّبَتْ امرأةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا                                              |
| 771          | عرّف عِفَاصَهَا ووكاءها ، فإنْ جاء صاحبُها ، وإلّا استمتع بها                         |
| ٥٧٣          | فجعل الرجل إذا لَمْ يستطِعْ أنْ يخرجَ أرسلَ رسولًا                                    |
| ٦٧٨          | فَلَمْ أَزِلْ أُحِب الدَّبَاءَ مِنْ يومِئذٍ                                           |

| الصفحت      | الحديث/الأثر                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٣ ،٣٥٧    | قوموا فِلأُصَلِّ لَكُمْ                                                                                  |
| ١٢٥         | (كَادَ الفقرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا)                                                                      |
| 970         | كُلُّ شَيْءٍ يُقَدَّرُ حتَّى العَجْزِ والكَيْسِ                                                          |
| 019         | لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض                                                                 |
| ٣.٧         | لا يموتُ لأحدٍ ثلاثةٌ مِنَ الولدِ فتمسَّهُ النارُ إلَّا تحلَّة القَسم                                    |
| <b>70</b> V | لِتَأْخُذُوا مَصَافَّكُمْ                                                                                |
| 9.٧         | (لَعلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُون)                             |
| ٤٧٤         | لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالنا من طعام إلا الأسودان                                   |
| 019         | لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خِماصًا وتروح بِطانًا                             |
| V•V         | (مَا أَنْتُمْ فِيْ سِوَاكُمْ مِنَ الأَمَمِ إِلَّا كالشعرةِ البيضاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الأسودِ)         |
| ٧٣٧         | قالت عائشة -رضي الله عنها- حين نزلت : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ |
| VIV         | ما أرى ربَّك إلَّا يسارع في هواك                                                                         |
| 177         | مَثَلُكُمْ ومَثَلُ اليهودِ والنَّصارى كرجلِ استَعْمَلَ عَمَّالًا فقالَ:، فعملت النصارى مِنْ              |
| 777         | نصفِ النَّهارِ إلى العصرِ الحديث                                                                         |
| ٤٠٩         | من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يُؤْذِنا بريح الثوم                                                 |
| 771,777     | مَنْ تَوَضَّأُ يومَ الجُمْعَةِ فبِهَا ونَعْمَتْ                                                          |
| ٥٧٦         | مَنْ تَأَنَّى أَصابَ أو كادَ ، ومن عجَّل أخطأً أو كادَ                                                   |
| ٨٠٦         | مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فَرأَى غيرَها خيرًا منها فلْيكفِّرْ عن يمينهِ ، ولْيَفْعَل الذي هو خيرٌ            |
| V70         | من قتل قتيلًا فله سَلَبُه                                                                                |
| ٧٥٢         | مَن كانَ عنده طعامُ اثنين فليذهبُ بثالثٍ ، وإنْ أربعةٌ فخامسٌ أو سادسٌ                                   |
| ٦٠٨         | مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ                                |
| 777         | من يقُم ليلة القدرِ إيهانًا واحتسابًا غُفِر له                                                           |

| الصفحة | الحديث/الأثر                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 710    | نَضَّرَ اللهُ المرءًا سمع مقالتي فَوَعَاهَا                                |
| 1.77   | (نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ ؛ لَو لَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ)           |
| ٦٣٢    | (نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خالدُ بنُ الوليدِ)                                    |
| ۸۲٥    | نهى أن يُبال في الماء الدائم                                               |
| ٦٧٨    | هذا أولُ طعامٍ أكلَهُ أبوكِ مِنْ ثلاثةِ أيامٍ                              |
| ۸۱۸    | هَذا أَوَّلُ طَعامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مِنْ ثَلاثَةٍ                         |
| YYA    | قول ابن مسعود والذي لا إله غيره ؛ هذا مقام الذي أُنزلتْ عليه سورةُ البقرةِ |
| VV9    | قول أبي بكر -رضي الله عنه- : وَاللهِ أَنَا كَنتُ أَظْلَمَ مِنْهُ           |
| ٧٣٤    | يا رُبَّ كَاسِيَاتٍ فِي الدُّنْيا عَارِيَةٌ يَومَ القِيَامةِ               |
| 1.07   | يتعاقبونَ فيكم ملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالنَّهارِ                         |

## فهرس الأشعار

| الصفحت     | القائل                            | البحر        | القافيت        |
|------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
|            | لضمومة                            | الهمزةا      |                |
| 715        | الحطيئة                           | الوافر       | والإخَاءُ      |
| 777        | مسلم بن معبد الوالبي              | الوافر       | دَوَاءُ        |
| 01.        | الربيع الفزاري                    | الوافر       | الشِّتاءُ      |
| <b>707</b> | -                                 | الوافر       | المِرَاءُ      |
| ٤٦١        | ز هير بن أبي سلمى                 | الوافر       | أَمْ نِسِنَاءُ |
| ٥٧٣        | -                                 | الكامل       | الْعَنَاءُ     |
| 220        | الحارث بن حلزة                    | الخفيف       | العَلَاءُ      |
|            | لكسورة                            | الهمزةا      |                |
| ۲۲۰۱       | أبو زبيد الطائي                   | الخفيف       | بَقَاءِ        |
|            | ساكنة                             | الباءال      |                |
| 777        | -                                 | الطويل       | بِما رَكِبْ    |
|            | <b>فتوحة</b>                      | الباءا       |                |
| ۸۸۹        | -                                 | الطويل       | بغضوبا         |
| 777        | -                                 | البسيط       | أِرْهَابَا     |
| ٧٨٤        | -                                 | البسيط       | حَسَبًا        |
| 910        |                                   | البسيط       | تَحْجُوبَا     |
| ١          | -                                 | الوافر       | ذَهَابَا       |
| ٣٩.        | عمرو بن معدي كرب                  | مجزوء الكامل | جَانبًا        |
| ٥٧٥        | أسامة بن الحارث<br>أبو سهم الهذلي | المتقارب     | يَبَابا        |
| ٨١٢        | العجاج                            | الرجز        | كَثْبَا        |
| ۸۱۲        | العجاج                            | الرجز        | أَقْرَبَا      |
| ٨١٢        | العجاج                            | الرجز        | یَنْگَبَا      |

| الصفحت        | القائل                                                            | البحر   | القافية      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|               | لضمومة                                                            | الباءا  |              |
| ٨٥٠           | -                                                                 | الطويل  | وَالأَبُ     |
| 779           | قيس بن المُلُوِّح - كُثيِّر<br>عَزَّةَ - الأحوص -<br>عروة بن حزام | الطويل  | ٲؙڿؚؽڹؙ      |
| 79 £          | النابغة الذبياني                                                  | الطويل  | أُجْرَبُ     |
| ٧١٣           | راشد بن عبد ربه<br>أبو ذر الغفاري<br>العباس بن مرداس<br>السلمي    | الطويل  | الثَّعَالِبُ |
| 9.9           | كعب بن سعد الغنوي                                                 | الطويل  | قَرِيْبُ     |
| 809           | -                                                                 | الطويل  | نُصِیْبُ     |
| 204           | -<br>الكميت بن زيد                                                | الطويل  | وتَحْسَبُ    |
| ٤٣٥           | -                                                                 | الطويل  | يَصُوْبُ     |
| 1.77          | امرأة من الأنصار                                                  | الطويل  | جَوَانِبُهْ  |
| 797           | -                                                                 | البسيط  | ۮؚؽڹ         |
| ٧٠٦           | ذو الرمة                                                          | البسيط  | ڎؘۿۘڹؙ       |
| ۲۷۵           | رجل من بني بُحثُر بنِ<br>عَثُود                                   | الوافر  | قَرِيْبُ     |
| 071           | هدبة بن الخشرم                                                    | الوافر  | قَرِيْبُ     |
| V19           | مطيع بن إياس<br>صالح بن عبد القدوس                                | الخفيف  | خَطِیْبُ     |
| ٥٧٤           | الكلَّحبة اليربوعي                                                | الخفيف  | غُضُوبُ      |
| 909           | نُفَيْل بن حَبِيْبٍ<br>الحِمْيَر يّ                               | الرجز   | الطَّالِبُ   |
| 909           | نُفَيْل بن حَبِّيْبٍ<br>الحِمْيَرِيِّ                             | الرجز   | الغَالِبُ    |
| ٦١٧           | -                                                                 | م الرجز | صَاحِبُهُ    |
| ٦١٧           | -                                                                 | م الرجز | جَانِبُهْ    |
| الباءالمكسورة |                                                                   |         |              |

| الصفحت         | القائل                                     | البحر   | القافية             |
|----------------|--------------------------------------------|---------|---------------------|
| ٣٨٨            | طفيل الغنوي                                | الطويل  | تُعْقِب             |
| 1.59,777       | الحارث بن خالد<br>المخزومي                 | الطويل  | المَواكِبِ          |
| ٧٨٧            | حسان بن ثابت<br>عبد الله بن رواحة          | الطويل  | وَلَا مُتَقَارِبِ   |
| 877            | رجل من طيء                                 | البسيط  | تَرَبِ              |
| 779            | -                                          | الوافر  | العَذَابِ           |
| 001,011        | -                                          | الو افر | العِرَابِ           |
| ٩٨٣            | دريد بن الصمة                              | الكامل  | جُرْبِ              |
| ٩٨٣            | دريد بن الصمة                              | الكامل  | النُّقْبِ           |
| ٧٣٨            | -                                          | الرمل   | نَشَبِ              |
|                | فتوحة                                      | التاءا  |                     |
| ۸۱۳            | -                                          | الخفيف  | <b>وَكَعَ</b> عْتَا |
|                | ضمومة                                      | التاءا  |                     |
| ٤٧٥            | تميم بن أبيّ<br>أبو شنبل الأعرابي          | البسيط  | مُلِمَّاتُ          |
| ٣٦.            | _                                          | الوافر  | الأساةُ             |
| <b>70</b> 7    | عمرو بن قعاس                               | الوافر  | تُبِيْثُ            |
| 1.40           | جذيمة بن الأبرش                            | المديد  | شَهَالَاتُ          |
| ٤٢٨            | رؤبة بن العجاج<br>العجاج<br>رؤبة بن العجاج | الرجز   | لَيْتُ              |
| ٤٢٨            | رؤبة بن العجاج<br>العجاج                   | الرجز   | فَاشْتَرَيْثُ       |
| التاء المكسورة |                                            |         |                     |
| 9 £ 7          | مُلَيْحٍ بن علّاق القعيني                  | الطويل  | أَوْ أَقَلَّتِ      |
| 7.7            | مجنون بني عامر                             | الطويل  | اسْتَقَلَّتِ        |
| ٨٠٤، ٤٨٨       | عَمْرو بنِ مَعْدِيْ كَرِب                  | الطويل  | كَرَّتِ             |

| الصفحة         | القائل                                      | البحر   | القافية                  |
|----------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------|
| ١٠٧٧           | سَلْمَى بن رَبِيعَةَ<br>عِلْبَاء بن أَرْقَم | الكامل  | خُلَّتِي                 |
|                | لساكنة                                      | الجيم ا |                          |
| 7 £ 9          | الحارثي                                     | الرجز   | السَّاجْ                 |
| 7 £ 9          | الحارثي                                     | الرجز   | النُّسَّاجْ              |
|                | لفتوحة                                      | الجيماا |                          |
| ٣٩٢            | عبيد الله بن الحر<br>الحطيئة                | الطويل  | تَأَجَّجَا               |
| Y01            | محمد بن بشير                                | البسيط  | يَلِجَا                  |
|                |                                             |         |                          |
|                | <u>ضمومة</u>                                | الجيماا |                          |
| 9.9.71         | أبو ذؤيب الهذلي                             | الطويل  | نَئِيجُ                  |
|                | غتوحة                                       | الحاءا  |                          |
| ٣٠٦            | المغيرة بن حبناء<br>الحنظلي                 | الوافر  | فَأَستَرِيحَا            |
| ٣.,            | أبو النجم العجلي                            | الرجز   | فَنَسْتَرِيحَا           |
| ١٦٥            | رؤبة بن العجاج                              | الرجز   | يُمْصَحَا                |
| 071            | رؤبة بن العجاج                              | الرجز   | فَامَّكَى                |
|                | ضمومة                                       | الحاءا  |                          |
| 7 £ £          | تميم بن أبيّ بن مقبل                        | الطويل  | أكْدَحُ                  |
| ٤٧٣            | جران العود                                  | الطويل  |                          |
| ٥٦٨            | ذو الرُّمَّة                                | الطويل  | مُتَزَحْزَحُ<br>يَبْرَحُ |
| ٩٣٨            | أبو ذؤيب الهذلي                             | البسيط  | السُّوحُ                 |
| الحاء المكسورة |                                             |         |                          |
| ٧٤٠            | عمر بن أبي ربيعة<br>كثير عزة                | الطويل  | بِرَابِحِ                |
| 009            | قَسَام بن رواحة<br>السِّنبسي                | الطويل  | والجَوَانِحِ             |

| الصفحت     | القائل                     | البحر        | القافية          |
|------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 940        | جرير                       | الوافر       | دَاحِ            |
| 771        | -                          | مجزوء الكامل | الرَّزاحِ        |
| 771        | -                          | مجزوء الكامل | الرواحِ          |
| 777,750    | -                          | مجزوء الكامل | الطلاحِ          |
|            |                            |              |                  |
|            | اساكنة                     | ו בול וו     |                  |
| 770        | -                          | الرمل        | وَنَفَدُ         |
|            | فتوحة                      | الدال الم    |                  |
| 7 • 9      | الحصين بن القعقاع          | الطويل       | وَ أَمْجَدَا     |
| 777        | الراعي النميري             | الطويل       | أهمدَا           |
| 770        | الأعشى                     | الطويل       | تَرَدَّدَا       |
| ०६२        | الفرزدق                    | الطويل       | عَوَّدَا         |
| 779        | الأعشى – النابغة<br>الجعدي | الطويل       | مانِعَهُ غَدَا   |
| ٨٢٦        | الفرزدق                    | الطويل       | الْمُقَيَّدَا    |
| ۱۰۰۲،۲۷۱   | -                          | البسيط       | أَحَدَا          |
| 1          | -                          | البسيط       | رَشَــدَا        |
| ۸۷۳        | -                          | البسيط       | لَجْهُودَا       |
| 770        | جرير                       | الوافر       | زَادَا           |
| ٧٨٩        | -                          | الوافر       | وُفُودَا         |
| ٨٥١        | عقيبة بن هبيرة             | الوافر       | وَلَا الْحَديدَا |
| ٤٣٩        | الأعشى                     | الكامل       | الأَجْرَدَا      |
| <b>YYY</b> | -                          | الكامل       | وَصُدُودَا       |
| ۲۱۲        | عبد الله بن رواحة          | الكامل       | وعِنَادا         |

| الصفحة      | القائل                                                  | البحر     | القافية         |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 7.0         | رؤبة بن العجاج                                          | الرجز     | أملُودَا        |
| 7.0         | رؤبة بن العجاج                                          | الرجز     | البُرُودَا      |
| 7.0         | رؤبة بن العجاج                                          | الرجز     | الشُّهُودَا     |
|             | لضمومة                                                  | الدال الم |                 |
|             | عبد الواسع بن أسامة                                     | الطويل    | جَلِيْدُهَا     |
| 791 , 777   | عدي بن زيد<br>أبو اللَّحام التغلبي                      | الطويل    | غَدُ            |
| <b>٧</b> ٢٦ | الحكم بن صخر                                            | الطويل    | فَاقِدُ         |
| AYI         | -                                                       | الطويل    | لَعَمِيْدُ      |
| ٣٩٤         | -                                                       | الطويل    | يَزِيدُ         |
| ٣٢٩         | عبد الرحمن بن أمِّ<br>الحكم - أبو اللَّحام<br>التغلبي . | الطويل    | يَقْصِدُ        |
| <b>Y</b> \\ | -                                                       | الوافر    | الثَّرِيْدُ     |
| 0 £ 9       | عبد الرحمن بن حسّان                                     | الو افر   | جُودُ<br>حَامدُ |
| ٤٧٧         | حاتم الطائي                                             | المتقارب  | حَامِدُ         |
|             | لكسورة                                                  | الدال ا   |                 |
| 0 £ 1       | -                                                       | الطويل    | بِخَالِدِ       |
| 797         | الحطيئة                                                 | الطويل    | مُوقِدِ         |
| 199         | عبيد بن الأبرص ـ<br>شماس الهذلي                         | البسيط    | بفِرصَادِ       |
| 977         | النابغة الذبياني                                        | البسيط    | البَلَدِ        |
| 750         | ذو الرمة                                                | البسيط    | البَلدِ         |
| ٧.١         | -                                                       | البسيط    | رَشَدِ          |
| ۸۲۷، ۷٤٦    | النابغة الذبياني                                        | البسيط    | جَوِو           |
| ٣٠١         | -                                                       | البسيط    | للجَسَدِ        |
| ٩٠٨         | خالد بن جعفر العبسي                                     | الو افر   | أَوْ أَسِيْدِ   |

| الصفحت    | القائل                               | البحر    | القافية       |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------|
| ٧١٥،٢٤٩   | قیس ز هیر                            | الوافر   | بني زِيَادِ   |
| ٣٢٢، ١١٠١ | النابغة الذبياني                     | الكامل   | قَدِ          |
| ٤٩٢       | -                                    | الكامل   | عُوَّادِي     |
| ۲۷۸، ۸۸۸  | عاتكة بنت زيد العدوية                | الكامل   | المُتَعَمِّدِ |
| 777       | أبو زبيد الطائي                      | الخفيف   | والوَرِيدِ    |
| ٧٨٦       | أمية بن أبي عائد<br>الهذلي           | المتقارب | الْأَسْوَدِ   |
| ٧٨٦       | الهذلي<br>أمية بن أبي عائذ<br>الهذلي | المتقارب | السَّرْمَدِ   |
|           | ساكنة                                | الراءاا  |               |
| 977       | لبيد بن ربيعة                        | الطويل   | أَوْ مُضَرْ   |
| ٦٨٧       | عمر بن أبي ربيعة                     | المتقارب | لم يضرْ       |
| ۸۰۳       | النمر بن تولب                        | المتقارب | نُسرَ         |
| 1.07      | امرؤ القيس                           | المتقارب | النَّمِرْ     |
| 997       | العجاج                               | الرجز    | شُعَرْ        |
| 700       | علي بن أبي طالب                      | الرجز    | أفرْ          |
| 700       | علي بن أبي طالب                      | الرجز    | قدرْ          |
|           | <u>ف</u> توحة                        | الراءالم |               |
| 790       | عمرو بن أحمر الباهلي                 | الطويل   | أخْمَرَا      |
| 97 £      | -                                    | الطويل   | الأَصَاغِرَا  |
| ٧١٥       | امرؤ القيس                           | الطويل   | بَيْقَرَا     |
| ٥٣١       | زفر بن الحارث                        | الطويل   | وَحِمْيَرَا   |
| 0 £ V     | -                                    | الطويل   | وَلَا ضَرًّا  |
| 777       | امرؤ القيس                           | الطويل   | فَنُعذَرَا    |
| ٥٢٢       | ذو الرُّمَّة                         | الطويل   | قَفْرَا       |

| الصفحة   | القائل                             | البحر    | القافية         |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------|
| ٣١.      | عمرو بن أحمر                       | الوافر   | صُفَارَا        |
| ٣١.      | عمرو بن أحمر                       | الوافر   | خُوَارَا        |
| 715      | -                                  | الوافر   | مَزَارَا        |
| ۷۸٥،۷۸٤  | عامر بن الطفيل                     | الكامل   | لَوْ يَشْأَرَا  |
| 747      | عدي بن زيد                         | الخفيف   | والفَقِيْرَا    |
| ٤٩٣      | -                                  | الخفيف   | نُصِيرَا        |
| 7.7      | -                                  | الرجز    | أو أَطِيْرَا    |
| ٧٥١      | -                                  | الرجز    | هَجَرَا         |
| ٧٥١      | -                                  | الرجز    | فَيُجْبَرا      |
|          | ضمومة .                            | الراءالم |                 |
| ०६१      | -                                  | الطويل   | اعْتِبَارُ      |
| ٥٧٧      | -                                  | الطويل   | أَمْرُ          |
| 977      | أبو صخر الهذلي                     | الطويل   | الأَمْرُ        |
| 00,      | -                                  | الطويل   | أَنْوَرُ        |
| ۸۱۳      | -                                  | الطويل   | آسِرُ           |
| 707,000  | تأبط شرًّا                         | الطويل   | تَصْفِرُ        |
| ۷۷۲، ۲۷۸ | عمر بن أبي ربيعة -<br>جميل بن معمر | الطويل   | حَيْثُ تَنْظُرُ |
| 9 7 9    | مُضَرِّس بن ربعي<br>الأسدي         | الطويل   | دَعَاثِرُهْ     |
| ٣٤.      | لبيد بن ربيعة                      | الطويل   | شَاجِرُ         |
| 00,      | أعشى تغلب                          | الطويل   | الشَّرْرُ       |
| 777      | توبة بن الحُمَيِّر<br>نصيب الأسود  | الطويل   | كَاسِرُهْ       |
| ٧٦٨      | أبو شهاب المازني                   | الطويل   | الكَبَائِرُ     |
| 9 🗸 ١    | طفيل الغنوي<br>مضرس بن ربعي        | الطويل   | المصَادِرُ      |

| الصفحة      | القائل                                                                      | البحر          | القافية                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| £9V         | -                                                                           | الطويل         | القافية<br>يَسيرُ          |
| ۸۸۸،۲۷۰     | جرير                                                                        | البسيط         | بَشَرُ                     |
| 777         | أنس بن مدركة<br>الخثعمي                                                     | البسيط         | البَقَرُ                   |
| ٤٠٧         | الأخطل                                                                      | البسيط         | البَقَرُ                   |
| ٦١١ ،٥٨٤    | قيس بن الملوّح<br>العرجي<br>ذو الرّمّة<br>كامل الثقفي<br>الحسين بن عبد الله | البسيط         | والسَّمْرُ                 |
| ٤٥٩         | اللعين المنقري                                                              | البسيط         | والخَوَرُ                  |
| ۸٥,         | جرير                                                                        | الكامل         | أَطْهَارُ                  |
| ٧٣٠         | ثابت بن قطنة                                                                | الكامل         | عَارُ                      |
| V90         | -                                                                           | الكامل         | المَقْهُورُ                |
| 017         | عدي بن زيد                                                                  | الخفيف         | والدَّبورُ                 |
| ٧٤٤         | أبو دؤاد الإيادي                                                            | الخفيف         | الِهَارُ                   |
| 071         | -                                                                           | المديد         | يَعْتَبِرُ                 |
|             | -                                                                           | الرجز          | شاعِرُ                     |
| ٣٦.         | -                                                                           | الرجز<br>الرجز | المَزَّاجِرُ<br>وَجَارُهَا |
| <b>TO</b> A | منظور بن مرثد                                                               | الرجز          | وَجَارُهَا                 |
|             | . کسورة                                                                     | الراءالم       |                            |
| ገለገ         | -                                                                           | الطويل         | الأباعِرِ                  |
| ٦٩٣         | -                                                                           | الطويل         | شَهْرِ                     |
| 871         | -                                                                           | الطويل         | لِصَابِرِ                  |
| 09 £        | -                                                                           | الطويل         | الصَّبْرِ<br>والمَكْرِ     |
| ٤٧٩         | زیاد بن سیار                                                                | الطويل         |                            |
| V98         | ز هیر بن مسعود                                                              | الطويل         | وَلَا بِمُغَمَّرِ          |
| 9 £ 1       | أوس بن حجر                                                                  | الطويل         | مِنْقَرِ                   |

| الصفحت         | القائل                            | البحر  | القافية      |
|----------------|-----------------------------------|--------|--------------|
|                | الأسود بن يعفر<br>اللعين المنقري  |        |              |
| ٦١.            | عروة بن الورد                     | الطويل | فَأَجْدِرِ   |
| 707            | -                                 | الطويل | والنَّصْرِ   |
| <b>٧</b> ١٦    | الراعي النميري<br>القتّال الكلابي | البسيط | بِالسُّوَرِ  |
| ٣٦٦            | الفرزدق                           | البسيط | تَوْغِيرِ    |
| 701            | -                                 | البسيط | جَارِ        |
| T0£,7£0        | -                                 | البسيط | بالجارِ      |
| 1.47           | تميم بن أبيّ بن مقبل              | البسيط | عَوَدِيْ     |
| ٤٠٦            | الأخطل                            | البسيط | بِمِقْدَارِ  |
| ٨٦٨            | أبو زبيد الطائي                   | البسيط | مَكْفُورِ    |
| 972            | الأحوص الأنصاري                   | البسيط | نَارِ        |
| ٥٧٣            | -                                 | الوافر | المُجِيْرِ   |
| 90.            | دريد بن الصمة                     | الوافر | صَبْرِ       |
| 2 2 2          | النابغة الذبياني                  | الكامل | الأشْعَارِ   |
| ۸۱۸            | ز هیر بن أبي سلمی                 | الكامل | دَهْرِ       |
| 0 £ 人          | جرير                              | الكامل | وَمَرْ ُورِ  |
| ٥٨٢            | الأعشى                            | السريع | الفَاخِرِ    |
| ٨٢٩            | الأعشى                            | السريع | للكَاثِرِ    |
| ०१२            | طرفة بن العبد                     | الرجز  | بِمَعْمَرِ   |
| ०१२            | طرفة بن العبد                     | الرجز  | وَ اصْفِرِيْ |
| 717            | -                                 | الرجز  | بَاكرِ       |
| 717            | -                                 | الرجز  | فَاخِرِ      |
| السين المفتوحة |                                   |        |              |
| 700            | امرؤ القيس                        | الطويل | تَنَفَّسَا   |

| الصفحت         | القائل                                                                           | البحر    | القافيت      |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--|
| ٦٩٨            | -                                                                                | الخفيف   | يَؤُوسَا     |  |
|                | لضمومة                                                                           | السينا   |              |  |
| 7 2 .          | يزيد بن الطَّثْريَّة                                                             | الطويل   | الْمُارِسُ   |  |
| ۷۲۳، ۵۸۱       | أبو ذؤيب الهذلي<br>أمية بن أبي عائذ<br>مالك بن خالد الخناعي<br>عبد مناة الهذلي . | البسيط   | والآَسُ      |  |
| 757            | العباس بن مرداس                                                                  | الكامل   | المَجْلِسُ   |  |
| ٨٦١            | رؤبة بن العجاج                                                                   | الرجز    | لَيْسُ       |  |
| ٨٦١            | رؤبة بن العجاج                                                                   | الرجز    | أُنِيْسُ     |  |
| YźY            | جران العود                                                                       | الرجز    | أُنِيْسُ     |  |
| YźY            | جران العود                                                                       | الرجز    | الْعِيْسُ    |  |
|                | لكسورة                                                                           | السينا   |              |  |
| 977            | الهجرس بن كليب                                                                   | البسيط   | جَسَّاسِ     |  |
| 700            | طرفة بن العبد                                                                    | المنسرح  | الفَرَسِ     |  |
|                | لفتوحة                                                                           | الصادا   |              |  |
| 1.41           | -                                                                                | الرجز    | خَالِصَا     |  |
| 1.71           | -                                                                                | الرجز    | الْأبَارِصَا |  |
| الضاد المضمومة |                                                                                  |          |              |  |
| ٥٠٧            | عمرو بن أحمر الباهلي                                                             | الطويل   | بئيوضئها     |  |
| الطاء المكسورة |                                                                                  |          |              |  |
| ٧٨٧            | المتنخل الهذلي                                                                   | الوافر   | وَالعِلَاطِ  |  |
|                | فتوحة                                                                            | العين ال |              |  |
| 9.٧            | متمم بن نويرة                                                                    | الطويل   | أُجْدَعَا    |  |

| الصفحة       | القائل                                                  | البحر     | القافية      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ۲۸٤          | -                                                       | الطويل    | لأسمَعَا     |
| 770          | جمیل بن معمر –<br>حسّان بن ثابت                         | الطويل    | وتَخْدَعَا   |
| ٧٨٩          | أم حاتم الطائي                                          | الطويل    | جَائِعَا     |
| <b>Y Y Y</b> | متمم بن نويرة                                           | الطويل    | مَعَا        |
| ١٠٠٦         | جرير                                                    | الطويل    | المُقَنَّعَا |
| ٣.٢          | -                                                       | البسيط    | سَمِعَا      |
| ١٠٨٧         | الأضبط بن قريع                                          | المنسرح   | رَفَعَهُ     |
| 9.7          | العجاج                                                  | الرجز     | رَوِاجِعَا   |
|              | -                                                       | الرجز     | يَثْفَعا     |
| <b>707</b>   | -                                                       | الرجز     | قَلِعَا      |
|              | <u>ضمومة</u>                                            | العين الم |              |
| ٥٠٨          | العجير السلولي                                          | الطويل    | أصنع         |
| ٤٤٠          | الفرزدق                                                 | الطويل    | الأصنابغ     |
| 727          | -                                                       | الطويل    | تَابِعُ      |
| ۸۰۰          | زيد بن رزين<br>المحاربي                                 | الطويل    | تَدْفَعُ     |
| 97.          | جران العود                                              | الطويل    | تَصَدَّعُ    |
| ٧٠٢،٢٩٠      | الفرزدق                                                 | الطويل    | مُجَاشِعُ    |
| ٧٥١          | قيس بن ذريح<br>البعيث خداش الدّارمي                     | الطويل    | مَصَارِعُ    |
| ٧٨٣          | الكميت بن معروف                                         | الطويل    | وَاسِعُ      |
| ۲۲۸،۲۷٤      | النابغة الجعدي – قيس<br>بن الخطيم – النابغة<br>الذبياني | الطويل    | ويَنْفَعُ    |
| £ \          | قیس بن ذریح - قیس                                       | الطويل    | يَبِيْعُ     |

| الصفحة | القائل                                                | البحر       | القافية                        |  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--|
|        | بن الملوح                                             |             |                                |  |
| ٧٤٤    | قيس بن الملوّ ح<br>ابن الدمينة<br>الصمة القشيري       | الطويل      | شَفِيْعُهَا                    |  |
| ٥٢٤    | عمرو بن معدي كرب                                      | الوافر      | وَجِيعُ                        |  |
| ٤٦٠    | أبو ذؤيب الهذلي                                       | الكامل      | <u>وَجِيعُ</u><br>مُسْتَتْبِعُ |  |
| ٣٧٠    | جرير بن عبد الله<br>البجلي عمرو بن<br>خُتَّارم البجلي | مشطور الرجز | يا أقرعُ                       |  |
| ٣٧٠    | جرير بن عبد الله<br>البجلي عمرو بن<br>خُتَّارم البجلي | مشطور الرجز | تُصرَعُ                        |  |
|        | لكسورة                                                | العين ا     |                                |  |
| 770    | -                                                     | الطويل      | بَلْقَعِ                       |  |
| ۸۱.    | -                                                     | الطويل      | المُقَنَّعِ<br>قُنُوع          |  |
| ٥٢١    | -                                                     | الخفيف      | قَنُوع                         |  |
| 7.7    | السفّاح بن بكير                                       | السريع      | الذراع                         |  |
|        | <u>ضمومة</u>                                          | الغين الم   |                                |  |
| 1.77   | عبد الله بن همام<br>السلولي                           | الطويل      | ۅؘٲؙڣ۠ڔۼؙ                      |  |
|        | لفتوحة                                                | الفاءاا     |                                |  |
| 1.91   | رؤبة بن العجاج                                        | الرجز       | حَنِيْفًا                      |  |
|        | ضمومة                                                 | الفاءاا     |                                |  |
| 717    | الفرزدق                                               | الطويل      | أعْرَفُ                        |  |
| 9 £ 1  | مطرود بن كعب<br>الخزاعي                               | الكامل      | عِجَافُ                        |  |
| ٨٥٥    | قيس بن الخطيم<br>المرار الأسدي                        | المنسرح     | مُخْتَلِفُ                     |  |
|        | القاف المفتوحة                                        |             |                                |  |
| ۸۹۸    | محمد بن ذؤيب<br>العماني                               | الرجز       | مُمَزَّقاً                     |  |

| الصفحت         | القائل                           | البحر    | القافية          |  |
|----------------|----------------------------------|----------|------------------|--|
| القاف المضمومة |                                  |          |                  |  |
| ٨٥٢            | جعفر بن علبة الحارثي             | الطويل   | أَفْرَقُ         |  |
| ٨٥٢            | جعفر بن علبة الحارثي             | الطويل   | أخْرَقُ          |  |
| ٧٨١            | -                                | الطويل   | تُخْرَقُ         |  |
| ٨٠٥            | حميد بن ثور الهلالي              | الطويل   | تَرُوقُ          |  |
| 0 Y £          | -                                | الطويل   | تَزْ هَقُ        |  |
| ٣.٩            | جمیل بن معمر                     | الطويل   | سَمْلَقُ         |  |
| AAź            | -                                | الطويل   | صِدِيقُ          |  |
| 1.57           | قيس بن جروة الطائي               | الطويل   | عَارِقُهْ        |  |
| ٧٧٣            | الأعشى                           | الطويل   | لَا نَتَفَرَّ قُ |  |
| ۸۰۱            | سالم بن وابصة<br>الأسدي          | البسيط   | تَثِقُ           |  |
| ٥٧٤،٥٧٢        | أمية بن أبي الصلت                | المنسرح  | يُوافِقُها       |  |
|                | لكسورة                           | القافا   |                  |  |
| AAY            | امرؤ القيس                       | الطويل   | مُنبَق           |  |
| ۱۰۳۰،۳۸۷       | عدي بن زيد                       | الخفيف   | السَّاقِي        |  |
| 7 £ 9          | -                                | الخفيف   | المُهْرَاقِ      |  |
|                | لفتوحة                           | الكافا   |                  |  |
| ٧٥٤            | الأعشى                           | الطويل   | بِمَالِكَا       |  |
| ٤٧٧            | عبد الله بن همام<br>السّلولي     | المتقارب | هَالِكَا         |  |
| ٣٤٨            | عبد الله بن عبد الأعلى<br>القرشي | الرجز    | وَحْدَكَا        |  |
| ٣٤٨            | عبد الله بن عبد الأعلى<br>القرشي | الرجز    | قَبْلَكَا        |  |
|                | لضمومة                           | الكاف ا  |                  |  |
| ٤٢٨            | -                                | الرجز    | تُكاكُ           |  |

| الصفحت     | القائل                                               | البحر     | القافيت                 |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ٤٢٨        | -                                                    | الرجز     | ولا تُشْدَاكُ           |
|            | لكسورة                                               | الكافا    |                         |
| 778        | 1                                                    | الرجز     | هَالِكِ                 |
| ٦٣٤        | -                                                    | الرجز     | مَالِكِ                 |
|            | ساكنة                                                | اللام ال  |                         |
| ۳۸۷        | كعب بن جعيل<br>الحسام بن ضرار<br>الكلبي              | الرمل     | تَمِلْ                  |
| ۸۰۱        | بعض الأعراب                                          | الرجز     | يَعْتَمِلْ              |
| ۸۰۱        | بعض الأعراب                                          | الرجز     | يَتَّكِلْ               |
|            | فتوحة                                                | اللام الم |                         |
| <b>YYY</b> | -                                                    | الطويل    | وَالْبَذْلَا            |
| ٤٧٩        | لبيد بن ربيعة                                        | الطويل    | ثَاقِلا                 |
| V          | عبد الله بن الزبير                                   | الطويل    | مِغْوَلَا               |
| <b>YYY</b> | -                                                    | الطويل    | نَعْلَا                 |
| 447        | امرؤ القيس- عامر بن<br>الطفيل -عامر بن<br>جوين       | الطويل    | أَفْعَلَه               |
| ٧٧٥        | -                                                    | البسيط    | قِیْلا                  |
| 901        | النعمان بن المنذر                                    | البسيط    | قِيلَا                  |
| ٨٦٩        | بعض الطائبين                                         | البسيط    | غُ <sup>ن</sup> ذُو لَا |
| ٤٨٣        | ذو الرّمّة                                           | الوافر    | بِلالَا                 |
| ٣٦.        | الأعشى- حسّان بن<br>ثابت – أبو طالب بن<br>عبد المطلب | الوافر    | تَبَالَا                |
| ۸۳۷        | -                                                    | الوافر    | عَقِيْلَا               |
| 9.8        | القطامي                                              | الكامل    | الأوَّلَا               |

| الصفحت       | القائل                            | البحر     | القافية        |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| ۱۸۱          | الراعي النميري                    | الكامل    | أفِيلَا        |
| 1.4.         | أبو الأسود الدؤلي                 | المتقارب  | بَمِيلَا       |
| ٧٨٢          | -                                 | المتقارب  | رِجَالَا       |
| 1.4.         | أبو الأسود الدؤلي                 | المتقارب  | قَليلَا        |
| ٨٨٤          | جنوب أخت عمرو ذي<br>الكلب         | المتقارب  | شَمَالَا       |
| ٨٨٤          | جنوب أخت عمرو ذي<br>الكلب         | المتقارب  | الثِّمَالَا    |
| ۳۰۸          | العنبري – بعض<br>الحارثيين        | الخفيف    | التَّأْمِيْلَا |
| 9 £ •        | حضرمي بن عامر                     | المنسرح   | نَبْلَا        |
| ٨١٢          | رؤبة بن العجاج                    | الرجز     | حَلَائلًا      |
| ٨١٢          | رؤبة بن العجاج                    | الرجز     | حاظلًا         |
|              |                                   |           |                |
|              | ضمومة                             | اللام الم |                |
| 719          | جرير                              | الطويل    | ٲۺ۠ػٙڶ         |
| <b>Y Y Y</b> | جرير                              | الطويل    | أَفْضَلُ       |
| 109,701      | الأخطل                            | الطويل    | تُقْتَلُ       |
| 7.1          | طريف بن أبي و هب<br>العبسي        | الطويل    | تَزُولُ        |
| 705          | العبسي<br>بكر بن غالب<br>الجر همي | الطويل    | وجَلِيلُ       |
| ۸۸۸          | -                                 | الطويل    | خَامِلُ        |
| ٥٣٣          | السمو أل                          | الطويل    | وجَهُولُ       |
| ٩٣٨          | جعفر بن علبة الحارثي              | الطويل    | أَوْ سَلَاسِلُ |

| الصفحت   | القائل                                | البحر    | القافية      |
|----------|---------------------------------------|----------|--------------|
| ٧٨٦      | النمر بن تولب                         | الطويل   | المُنَخَّلُ  |
| ٣٠١      | -                                     | الطويل   | مُرْمِلُ     |
| 777      | حسان بن ثابت                          | الطويل   | يَذْبُلُ     |
| ۱۰٤۱،۲۸۰ | كثير عزة                              | الطويل   | لا أُقيلُها  |
| 904      | الفرزدق<br>ذو الرمة                   | الطويل   | خَيَاهُا     |
| ۸۸۳      | الأعشى                                | البسيط   | وَيَنْتَعِلُ |
| ٤٣٦      | -                                     | البسيط   | والعَمَلُ    |
| 1.01     | أمية بن أبي الصلت<br>أحيحة بن الجُلاح | المتقارب | يَعْذِلُ     |
| 700      | -                                     | المتقارب | العَاذِلُ    |
|          | <u>کسورة</u>                          | ועל או   |              |
| 977      | الشماخ بن ضرار                        | الطويل   | وَآجَالِ     |
| ۸٣٦      | كثير عزة                              | الطويل   | بَخِيْلِ     |
| 711      | كعب الغنوي                            | الطويل   | بِقَؤولِ     |
| ٧٨١      | امرؤ القيس                            | الطويل   | وَلَا صَالِ  |
| ٤٧٦      | أبو ذؤيب الهذلي                       | الطويل   | بِالجَهْلِ   |
| 1.70,919 | امرؤ القيس                            | الطويل   | فَحَوْمَلِ   |
| 987      | امرؤ القيس                            | الطويل   | مُعَجَّلِ    |
| V £ 9    | امرؤ القيس                            | الطوبل   | مِعْوَلِ     |
| ۸۰٧      | مزاحم العقيلي                         | الطويل   | تَجُهُلِ     |
| ٦٧٨      | -                                     | الطويل   | وعَاذِلِ     |

| الصفحت         | القائل                                                                                              | البحر   | القافية           |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|
| ٧٦٨            | امرؤ القيس                                                                                          | الطويل  | وَأَوْصَالِي      |  |
| 99 £           | -                                                                                                   | الطويل  | لَا أَقْلِيْ      |  |
| ١٠٠٧           | أبو ذؤيب الهذلي                                                                                     | الطويل  | شُغِلِي           |  |
| ٧٤٨            | امرؤ القيس                                                                                          | الطويل  | لِيَبْتِلِي       |  |
| ٥٧٨            | عمرو بن أحمر الباهلي                                                                                | البسيط  | الثَّمِلِ         |  |
| 717            | -                                                                                                   | البسيط  | لِنُزَّالِ        |  |
| <b>Y</b> ٦١    | غوية بن سلمى بن<br>ربيعة                                                                            | الوافر  | مَا أُبَالِي      |  |
| All            | جمیل بن معمر                                                                                        | الكامل  | رَسَائِلِي        |  |
| ۰۱۲، ۳۳۷       | الأعشى                                                                                              | الخفيف  | أَقْتَالِ         |  |
| ٨٥٢            | -                                                                                                   | الخفيف  | الجَزِيلِ         |  |
| ۷۲۲، ۷۸۸       | -                                                                                                   | الخفيف  | سُوْلِ            |  |
| <b>V</b> ٣٣    | عبيد بن الأبرص<br>أمية بن أبي الصلت<br>حُنَيف بن عُمَير<br>اليشكري<br>نهار ابن أخت مسيلمة<br>الكذاب | الخفيف  | العِقَالِ         |  |
| 707            | رجل من طيء                                                                                          | الخفيف  | بالمَعَالِي       |  |
| ١٠٨٨           | امرؤ القيس                                                                                          | السريع  | وَائِلِ           |  |
| ٧٥,            | جمیل بن معمر                                                                                        | المنسرح | جَلَلِهُ          |  |
| الميم الساكنة  |                                                                                                     |         |                   |  |
| ۸۱۷،۲٦۹<br>۹۸٦ | ابن صريم اليشكري -<br>علباء بن أرقم - كعب<br>بن أرقم – زيد بن<br>أرقم                               | الطويل  | نَاظِرِ السَّلَمْ |  |
| الميم المفتوحة |                                                                                                     |         |                   |  |

| الصفحة      | القائل                                           | البحر   | القافيت           |
|-------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 7.8.098     | العباس بن مرداس                                  | الطويل  | المُقَدَّمَا !    |
| ٣٧١         | -                                                | الطويل  | نَادِمَا          |
| 891         | -                                                | الطويل  | ولا هَضْمَا       |
| ٤٨٩         | -                                                | البسيط  | مَحْتُومَا        |
| 771         | زياد الأعجم                                      | الموافر | أو تَسْتَقِيهَا   |
| ٤٨٨         | هدبة بن الخشرم                                   | الرجز   | الرَّوَاسِمَا     |
| ٤٨٨         | هدبة بن الخشرم                                   | الرجز   | وقًاسِمَا         |
| 700         | رؤبة بن العجاج                                   | الرجز   | دائما             |
| 007         | رؤبة بن العجاج                                   |         |                   |
| 1.77        | جُبَابة اللص<br>مساور العبسي<br>أبو حيان الفقعسي | الرجز   | يَعْلَما          |
| 1.77        | جُبَابة اللص<br>مساور العبسي<br>أبو حيان الفقعسي | الرجز   | مُعَمَّىا         |
|             | <u>ضمومة</u>                                     | اليم ال |                   |
| ٨١٥         | عمرو بن براقة<br>الهمداني                        | الطويل  | <u>و</u> َجَارِمُ |
| <b>70</b> Y | الفرزدق                                          | الطويل  | الجُرَاضِمُ       |
| ۲۲۸         | سويد بن كراع العكلي                              | الطويل  | خَالِمُ           |
| <b>٣9</b> ٧ | رجل من أسد                                       | الطويل  | ظَالِمُ           |
| ٨٦٥         | رجل من بني نمير                                  | الطويل  | ػٙڔؚؽ۠ؠؙ          |
| ٧٨٤         | -                                                | الطويل  | نَادِمُ           |
| ٩٨٨         | عمر بن ربيعة<br>المرَّار الفقعسي                 | الطويل  | يَدُومُ           |
| £ £ £       | الفرزدق                                          | الطويل  | صَمِيمُهَا        |
| 777         | -                                                | البسيط  | تَضْطَرِمُ        |
| 779         | ز هير بن أبي سلمى                                | البسيط  | ولا حَرِمُ        |
| ۸۳٦         | جرير                                             | البسيط  | الخَوَاتِيْمُ     |
| <b>٣97</b>  | -                                                | البسيط  | كَرَمُ            |

| الصفحة         | القائل                                      | البحر  | القافية           |  |  |
|----------------|---------------------------------------------|--------|-------------------|--|--|
| ٣.,            | -                                           | البسيط | والندمُ           |  |  |
| ۳۸۹            | النابغة الذبياني                            | الوافر | الحرامُ           |  |  |
| ٣٩٤            | الأحوص الأنصاري                             | الوافر | الحُسنامُ         |  |  |
| ٨١٥            | زياد بن الأعجم                              | الوافر | الحَلِيْمُ        |  |  |
| ٣٨٩            | النابغة الذبياني                            | الوافر | سننامُ            |  |  |
| ٨٩٦            | الحارث بن خالد<br>المخزومي                  | الوافر | هِشَامُ           |  |  |
| ٧٨٣            | عبد الله بن رواحة                           | الوافر | وَرُومُ           |  |  |
| 414            | المتوكل الليثي - أبو الأسود الدؤلي – الأخطل | الكامل | عَظِيْمُ          |  |  |
| VY 1           | أبو الأسود الدؤلي                           | الكامل | <b>وَخُصُ</b> ومُ |  |  |
| V7 1           | أبو الأسود الدؤلي                           | الكامل | لَذَمِيْمُ        |  |  |
| 917            | ابيد بن ربيعة                               | الكامل | خِتَامُهَا        |  |  |
| ٤٦٣            | لبيد بن ربيعة                               | الكامل | سِهَامُهَا        |  |  |
| ٧٣٤            | حسًان بن ثابت                               | الخفيف | النَّعِيْمُ       |  |  |
| ٤٧٦            | أبو دؤاد الإيادي                            | الخفيف | الإعْدَامُ        |  |  |
| ٤٦٠            | -                                           | الخفيف | اضْطِرامُ         |  |  |
| 9 5 7 , 9 5 5  | حسان بن ثابت                                | الخفيف | لَئِيْمُ          |  |  |
| 790            | الطرماح                                     | المديد | أو لِمَامُ        |  |  |
| V £ 9          | رؤبة بن العجاج                              | الرجز  | وجَهْرَمُهْ       |  |  |
| الميم المكسورة |                                             |        |                   |  |  |
| 707            |                                             | الطويل | تَظْلِمِ          |  |  |
| ٦٧٨            | جبل بن جوال                                 | الطويل | وجُرْهُمِ         |  |  |
| 9 £ 9          | عمر بن أبي ربيعة                            | الطويل | جَهَنَّمِ         |  |  |
| ۸۱۱            | جرير                                        | الطويل | الحَوَائِمِ       |  |  |

| الصفحت         | القائل                          | البحر       | القافيت               |  |
|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| ١٠٢٣           | الفرزدق                         | الطويل      | خَازِمِ               |  |
| 971            | ذو الرمة                        | الطويل      | أُمُّ سَالِمِ         |  |
| ٥٥٣            | الخنجر بن صخر<br>الأسد <i>ي</i> | الطويل      | ضَيْغَمِ              |  |
| ٧٧٧ ،٦٣٩       | ز هير بن أبي سلمي               | الطويل      | <u>وَ</u> مُبْرَمِ    |  |
| Yoo            | الفرزدق                         | الطويل      | المُرَاجِمِ           |  |
| ۸۹۳            | -                               | الطويل      | وَغَرَامِ             |  |
|                | -                               | الطويل      | واللَّهَازِمِ         |  |
| 1.15           | زيد الخيل                       | البسيط      | الْأَكَمِ             |  |
| ٥٣٣            | -                               | البسيط      | والهَرَمِ             |  |
| ۸١.            | عمرو بن براقة                   | البسيط      | كَغَرَّامِ            |  |
| 00,            | الفرزدق                         | الوافر      | كِرَامِ               |  |
| १०४            | عنترة بن شدّاد                  | الكامل      | المَكْرَامِ           |  |
| ٧٨٥            | حسان بن ثابت                    | الكامل      | عِظَامِي              |  |
| ۸٠٦،٤٧٤        | قطري بن الفجاءة                 | الكامل      | وأمَامِيْ             |  |
| ٧٤٧            | ضمرة النهشلي                    | السريع      | بِالْيْسَمِ           |  |
| ٨٣٥            | كثير عزة                        | المنسرح     | کَرَمِي               |  |
| ۸۱.            | العجاج                          | الرجز       | الْمُنْهَمِّ          |  |
| النون الساكنة  |                                 |             |                       |  |
| 1.75           | جرير                            | الوافر      | أَصَابَنْ             |  |
| 1.70           | رؤبة بن العجاج                  | الرجز       | عَسَاكَنْ             |  |
| 890            | رؤبة بن العجاج                  | مشطور الرجز | و <u>ا</u> نْ<br>وإنْ |  |
| 890            | رؤبة بن العجاج                  | مشطور الرجز | وإنْ                  |  |
| النون المفتوحة |                                 |             |                       |  |

| الصفحت         | القائل                                                                            | البحر        | القافية          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| ٧٥١            | -                                                                                 | الطويل       | وَهْنَا          |
| <b>٧1</b> ٢    | قريط العنبري                                                                      | البسيط       | وركباتًا         |
| 777            | حسان بن ثابت - كثير<br>النهشلي - أوس بن<br>مغراء                                  | البسيط       | عَفَانَا         |
| ١٠٦٨           | قريط بن أنيف العنبري                                                              | البسيط       | شَيْبَانَا       |
| ٥٧٣            | -                                                                                 | البسيط       | مَكْنُونا        |
| 707            | -                                                                                 | البسيط       | وإعْلَانَا       |
| 970            | عمرو بن كاثوم                                                                     | الوافر       | الجَاهِلِينَا    |
| ٤٩٠            | الكميت بن زيد                                                                     | الو افر      | مُتَجَاهِلِيْنَا |
| ٤٦١            | -                                                                                 | الوافر       | العَاذِلينَا     |
| ٣٥.            | -                                                                                 | الوافر       | يُجِبْنَهُ       |
| ٧١٧            | كعب بن مالك<br>حسًان بن ثابت<br>عبد الله بن رواحة<br>بشير بن عبد الرحمن<br>بن كعب | الكامل       | ٳؾۜٵڶ            |
| ٤٨٨            | عمر بن أبي ربيعة                                                                  | الكامل       | تَجْمَعُنَا      |
| ٧٨٠            | أبو طالب بن عبد<br>المطلب                                                         | الكامل       | دَفِيْنَا        |
| ۱۰۸،۱۳۰        | أبو طالب بن عبد<br>المطلب                                                         | الكامل       | دِیْنَا          |
| 070            | خليفة بن براز                                                                     | مجزوء الكامل | تكُونَهُ         |
| ٤٩٢            | -                                                                                 | الخفيف       | والشُّبَّانَا    |
| 708            | عبد الله بن رواحة                                                                 | الرجز        | بَدَيْنَا        |
| 708            | عبد الله بن رواحة                                                                 | الرجز        | شَقِیْنَا        |
| 708            | عبد الله بن رواحة                                                                 | الرجز        | دِيْنَا          |
| 1.77           | رؤبة                                                                              | الرجز        | الْمُخْتَرَقْنَ  |
| النون المضمومة |                                                                                   |              |                  |

| الصفحت      | القائل                                                         | البحر    | القافية           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>YYY</b>  | -                                                              | الطويل   | كَائِنُ           |
| VV9         | -                                                              | الطويل   | كَائِنُ           |
| 070         | -                                                              | الخفيف   | مُبِينُ           |
|             | لكسورة                                                         | النون ا، |                   |
| ٧٣٤         | عمرو بن الجنبى<br>رجل من أزد السراة                            | الطويل   | أَبَوَانِ         |
| 1.19        | عمر بن أبي ربيعة                                               | الطويل   | بِثَمَانِ         |
| ٧.٣         | امرؤ القيس                                                     | الطويل   | بِأَرْسَانِ       |
| 979         | عروة بن حزام                                                   | الطويل   | بِالْهَمَلانِ     |
| ٨٥٥         | -                                                              | الطويل   | <b>د</b> َنِفَانِ |
| Yoʻt        | أعرابي                                                         | الطويل   | رَمَضَانِ         |
| ٦١٧         | جمیل بن معمر                                                   | الطويل   | مَعُونِ           |
| ۸۷٥         | الطرماح                                                        | الطويل   | المَعادِنِ        |
| Yoʻt        | أعرابي                                                         | الطويل   | فَثَمَانِي        |
| ٤٣٨         | عروة بن حزام                                                   | الطويل   | لَقَضَانِي        |
| Y•Y         | جمیل بن معمر                                                   | الطويل   | لَقُونِيْ         |
| 770         | -                                                              | البسيط   | مَرْوَانِ         |
| 770         | -                                                              | البسيط   | إعلانِ            |
| <b>V9</b> A | ذو الإصبع العدواني<br>كعب الغنوي                               | البسيط   | فَتَخْزُونِي      |
| ٣.٢         | -                                                              | البسيط   | يُفنِيهِ          |
| V٣9         | جحدر اللص<br>جحدر بن مالك                                      | الموافر  | البَنانِ          |
| 717         | الحطيئة – الأعشى -<br>ربيعة بن جشم - دثار<br>بن شيبان النمري - | الوافر   | دَاعِيَانِ        |

| الصفحت         | القائل                          | البحر        | القافيت                |
|----------------|---------------------------------|--------------|------------------------|
|                | الفرزدق .                       |              |                        |
| 901            | المثقب العبدي                   | الوافر       | سَمِیْنِي              |
| 901            | المثقب العبدي                   | الوافر       | <u></u> وَتَتَّقِيْنِي |
| Yoo            | -                               | الخفيف       | الْأَحْزَانِ           |
|                | ساكنة                           | الهاءاا      |                        |
| ۸۲۸            | زرقاء اليمامة                   | البسيط       | مِيَهْ                 |
| ٧٣٨            | هند بنت عتبة                    | مجزوء الكامل | مُعَاوِيَهْ            |
| 9.4.           | عبيد الله بن قيس<br>الرقيات     | مجزوء الكامل | وَأَلُومَهُنَّهُ       |
| 9.4.           | عبيد الله بن قيس<br>الرقيات     | مجزوء الكامل | ٳڹۜٞۿ                  |
| 7 2 •          | أبو دَهْبَل الجمحي              | مجزوء الكامل | العَشِيرَهْ            |
| 1.79           | الأغلب العجلي                   | الرجز        | تَعْلَبَهُ             |
| 1.79           | الأغلب العجلي                   | الرجز        | مُقَعَبَهُ             |
| 777            | -                               | الرجز        | عَوْمَرَهْ             |
| 777            | -                               | الرجز        | المَرَهْ               |
| ۸٧٣            | رؤبة بن العجاج<br>عنترة بن عروش | الرجز        | شَهْرَبَهْ             |
| ۸۷۳            | رؤبة بن العجاج<br>عنترة بن عروش | الرجز        | الرَّقَبَهُ            |
| 7 £ 7          | -                               | الرجز        | الجَنَّهُ              |
| ٦٤٦            | -                               | الرجز        | والمِنَّةُ             |
| الهاء المفتوحة |                                 |              |                        |
| V99            | القحيف العقيلي                  | الوافر       | رِضَاهَا               |
| V77            | قيس بن الملوح                   | الو افر      | فَاهَا                 |

| الصفحة           | القائل                      | البحر   | القافية          |
|------------------|-----------------------------|---------|------------------|
| 7.7,079          | مروان النحوي                | الكامل  | ألقَاهَا         |
|                  | <u>ضمومة</u>                | الهاءا  |                  |
| ٧٧٧              | -                           | الخفيف  | وَتَنَيُّهُ      |
|                  | ساكنة                       | الياءاا |                  |
| ٤٠٨              | -                           | الرجز   | الكَرِيْ         |
| ٤٠٨              | -                           | الرجز   | المَطِيْ         |
|                  | فتوحة                       | الياءا  |                  |
| 207,777          | ابن الدمينة- قيس بن<br>معاذ | الطويل  | تَلاقِيَا        |
| ۲۹۲، ۲۹۷،<br>۸٦۰ | ز هير بن أبي سلمي           | الطويل  | جَائِيَا         |
| 978              | لبيد بن ربيعة               | الطويل  | وَذَا لِيَا      |
| 3,7,717          | -                           | الطويل  | وأُحْرِيَا       |
| १०४              | ذو الرّمة                   | الطويل  | الدَّهرَ جَائيَا |
| <b>YYY</b>       | -                           | الطويل  | صَابِيَا         |
| ٧٣٥              | صخر بن عمرو<br>الشريد       | الطويل  | لَا أَخَا لِيَا  |
| 075              | -                           | الطويل  | مُغْرِيا         |
| ۸۰۰              | الأعشى                      | الطويل  | وَانِيَا         |
| 70.              | ذو الرمة                    | الطويل  | هيَا             |
| 070              | ابن میّادة                  | الرجز   | حيًّا            |
| الياء المضمومة   |                             |         |                  |
| 1.17             | العجاج                      | الرجز   | قِنَّسْرِيُّ     |
| الألف            |                             |         |                  |
| 809              | متمم بن نويرة               | الطويل  | بکی              |

## فهرس الأمثال وأقوال العرب

| الصفحة      | الـمثل/القول                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٢         | أبرَحْتَ فارسًا                                                                                                |
| ٤٠١         | اتقى اللهَ امرؤٌ يُثبُ عليه                                                                                    |
| <b>٧</b> ٩٦ | أخذْتُ العلم مِن فلانٍ                                                                                         |
| 710         | أخواكَ نعمَا الرُّ جلان ، وإخوتُكَ نعموا رجلًا                                                                 |
| 0.7         | أرهفْتُ الشَّفْرَةَ حتى قَعَدَتْ كأنَّها حربةٌ                                                                 |
| <b>٧٦٧</b>  | استغفرتُ اللهَ الذنبَ                                                                                          |
| 975         | اِسْتَنَّتِ الفَصِيلُ حَتَّى القَرْعَى                                                                         |
| 7.7.        | أسلمت حتى ادخلَ الجنة                                                                                          |
| ٧٥٥         | اشتریته بـ-والله- درهم                                                                                         |
| <b>٧</b> ٩٦ | أَطْعَمهُ عن الجوعِ                                                                                            |
| 1.04        | أكلوني البراغيثُ                                                                                               |
| ۸۲.         | ((اللَّهمّ اغْفِرْ لِيْ وَلَمِن سَمِعْ حَاشَا الشَّيْطَانَ وابْنَ الأَصْبَغْ))                                 |
| 977         | أَمَ وَسَيفِي وزِرَّيْهِ ورُمْحي ونَصْلَيْهِ وفَرَسِي وأُذُنَيْهِ لا يدَعُ الرجلُ قاتِلَ أَبَوَيْهِ وهو ينظُرُ |
|             | إليهِ                                                                                                          |
| ۸۸۹         | إِمَّا أَنْ جَزِاكَ الله خيرًا                                                                                 |
| ۸۸۹         | إِمَّا أَنْ يَغْفِرَ الله لكَ                                                                                  |
| ۸۸۹         | إمَّا إِنْ جزاكَ الله                                                                                          |
| ٧٥٣         | أمرْتُ زيدًا الخيرَ                                                                                            |
| 19          | إِنَّ الجواد قد يعثُر                                                                                          |

| الصفحت      | الـمثل/القول                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 797         | إِنَّ الذَّودَ إِلَى الذَّودِ إِبل                                           |
| 19          | إِنَّ الكَذوب قد يَصدُق                                                      |
| ۸۹۱         | إنَّ وصاحبها                                                                 |
| ۸۲۸         | إنَّا زيدًا قائمٌ                                                            |
| ٣.٣         | إنَّما هي ضربة من الأسد فيحطمَ ظهره                                          |
| ٨٥٩         | إِنَّهُمْ أَجْمَعُونَ ذَاهِبُونَ وإِنَّكَ وزيدٌ ذاهِبَانِ                    |
| 779         | إِنِّي مِمَّا أَنْ أَصْنَعَ                                                  |
| ۸۸۱         | إِنْ تَزِيْنُكَ لَنَفْسُكَ ، وَإِنْ تَشِيْنُكَ لِحَيَهْ                      |
| ۸۷٥         | إِنْ جِزَاكَ الله خيرًا                                                      |
| AYA         | إِنْ زِيدًا لمُنْطَلِقُ                                                      |
| ٦٣٢         | بِئْسَ عبدُ اللهِ أَنَا إِنْ كَانَ كَذَا                                     |
| <b>Y</b> 71 | تربِّ الكعبة                                                                 |
| ٤٣٧         | تَوَجَّهُ مَكَّةً                                                            |
| ٥٠٣         | جاء البُرَّ قفيزين                                                           |
| ٧٥٢         | جَالِسْ لَرجلٌ عالِمٌ وإلّا عالِمٌ فصالحٌ                                    |
| 908         | جَدُّكَ لا كَدُّكَ                                                           |
| ٤٠١         | حسبك ينم الناسُ                                                              |
| ٦٤٧         | حَسُنَ الْخُلُقُ حِلْمُ الْحُكَمَاءِ ، وقَبْحَ العَمَلُ عِنَادَ السُّفَهَاءِ |
| 097         | خَلَا لَكِ الْجُوُّ فَبِيْضِي وَاصْفِرِيْ                                    |
| ٣٢٨         | خُذِ اللِّصَّ قَبْلَ يأخذَك                                                  |

| الصفحت       | الـمثل/القول                                  |
|--------------|-----------------------------------------------|
| ٧٥٢          | (خيرٍ)، لمن قال: كيف أصبحتَ ؟                 |
| ۳۸۱          | الذي يطير فيغضَبُ زيدٌ الذبابُ                |
| ٤٠٦          | ذرْه يقول كذا                                 |
| ٤٣٧          | ذَهَبَ الشَّامَ                               |
| V £ Y        | رُبَّ رجلٍ وأخيه رأيته                        |
| 777          | ربَّما تندم على فعلك                          |
| 791          | شَرِبَ الإبلُ حتى يجيءُ البَعِيرُ يجرُّ بطنَه |
| 090          | الصَّيفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَن                   |
| ٤٣٧          | ضَرَبَ فلانٌ الظهرَ والبطنَ                   |
| ٤٥٦          | ظننت به خیرًا                                 |
| 707,         | عسى الغويِّرُ أبؤسًا                          |
| <b>7</b> £ 9 | عصى إبليس ربّه و لمّا يندم                    |
| ٧١١          | غَضِبَ لزَيدٍ                                 |
| ٧١١          | غَضِبَ بزيدٍ                                  |
| ٤٠١          | فعل زيدٌ خيرًا يُثَبْ عليه                    |
| ٦٨٦          | قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ                        |
| <b>V97</b>   | كَسَاهُ عن العُرْيِ                           |
| V £ Y        | كلُّ شاةٍ وسخلتها بدرهم                       |
| 797          | كلمته حتى يأمرَ لي بشيء                       |
| ۸۱۳          | كما أنَّهُ لا يعلمُ فتجاوزَ الله عنه          |
| ٧٦٧          | لاهِ أبوك                                     |

| الصفحة     | الـمثل/القول                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧٣        | لا أَفْعلَ ذلكَ عَوْضُ                                                                |
| ٧٧٣        | لا أفعلُه دَهْرَ الداهرين                                                             |
| 070        | لا أفعله ولا كودا                                                                     |
| 708        | لا تُحبِّذُهُ بِمَا لا ينفعُهُ                                                        |
| ٤٠٩        | لا تَدْنُ من الأسدِ يأكلْكَ                                                           |
| ٤٠٩        | لا تكفُّرْ تدخلْ النارَ                                                               |
| ۲.۲        | لا أهاءُ ، ولا أَهَلُمُّ . و : لِمَ أَهَاءُ . و : لِمَ أَهَلُمُّ                      |
| 0 5 7      | لا فتى إلّا علي ، ولا سيف إلّا ذو الفِقَار                                            |
| ٤١٣        | لِتُعْنَ بحاجتي                                                                       |
| 777        | لعلَّك ستندم على فعلك                                                                 |
| 7 5 7      | لَقَضُوَ الرَّجل فلانٌ وعَلُمَ الرَّجلُ فلانٌ                                         |
| 019        | لله أنت! وواهًا له!                                                                   |
| ٥٩٣        | ((للهِ دَرُّ بني سُلَيم ما أحسنَ في الهيجاء لِقاءَها! وأكرمَ في اللَّزبَاتِ عَطاءها)) |
| <b>٧٦٢</b> | للهِ لا يُؤَخَّرُ الأَجَلُ                                                            |
| 1.77       | لو ذاتُ سِوارٍ لَطَمَتْنِي                                                            |
| 057.077    | ليس الطيب إلا المسك                                                                   |
| ٥٣٣        | ليس خلق الله أشعر منه                                                                 |
| 090        | ما أَحْسَنَ بالرَّجُلِ أَنْ يَصْدُقَ !                                                |
| 717,007    | ما أَصْبَحَ أَبْرَدَهَا ، وما أَمْسَى أَدْفَأَهَا                                     |
| 0          | ما جاءتْ حاجتُك                                                                       |
| 09.        | ما أَذْرَعَ فُلانَةً !                                                                |

| الصفحت | الـمثل/القول                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717    | ما كان أحسن زيدًا                                                                             |
| ٨١٤    | مِثْلُكَ لا يفعل كذا                                                                          |
| 791    | مَرِضَ حتى لا يَرجُونَهُ                                                                      |
| ٤٠٦    | مُرْه يحفرها                                                                                  |
| ٤٣٧    | مُطِرْنا السَّهْلَ والجبلَ                                                                    |
| 700    | مَنْ دَخَلَ ظَفَارِ حَمَّر                                                                    |
| 0.7    | مَنْ كَانَتْ أُمُّكَ                                                                          |
| ٤٥٣    | مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ                                                                          |
| ٧٨.    | قول أعرابي -حين قيل : ألك بنون ؟ - : ((نعم ، وَخَالِقِهِمْ لمْ تقُمْ عنْ مِثْلِهم مُنْجِبةٌ)) |
| ٦١٦    | نِعْمَ السَّيرُ على بئسَ العير                                                                |
| ٦١٨    | نِعْمَ الرَّجُلُ عليُّ                                                                        |
| ٧٥٥    | هذا غلامٌ - والله - زيدٌ                                                                      |
| 710    | والله ما هيَ بنعمَ الولد؛ نصرُها بكاءٌ ، وبرُّها سرقةٌ )                                      |
| 011    | ولَدَتْ فاطمة بنت الخُرْشُب الكَمَلَة من بني عبس ، لم يوجد كان مثلهم                          |
| ٤٨٠    | وهبني الله فداك                                                                               |

## فهرس الأعلام

| الصفحة                                                                                           | العلم             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ٧٣٤                                                                                              | آدم عليه السلام   |
| ۷۹۲، ۲۵۷                                                                                         | أُبِيِّ بن كعب    |
| ٣٠٩                                                                                              | ابن أحمر          |
| ۱۰۰۰ ۲۲۶ ۲۲۹ ۲۲۹ ۲۲۹ ۲۲۹ ۲۷۵ ۲۸۵ ۱۰۹۵ ۱۰۹۵ ۲۷۶ ۲۷۰ ۲۷۰ ۱۰۲۰ ۲۷۲۰ ۲۸۲۰ ۲۸۲۰ ۲۸۲۰ ۲۸۲۰ ۲۸۲۰ ۲۸۲۰ ۲ | الأخفش            |
|                                                                                                  | الأخفش الأصغر     |
| ź • V                                                                                            | الأخطل            |
| 1.41                                                                                             | أبو الأسود الدؤلي |
| 770,050                                                                                          | الأصمعي           |
| ۸۸۳ ، ۱۸۵ ، ۴۳۸                                                                                  | الأعشى            |
| 918                                                                                              | إمام الحرمين      |
| ۲۲۳، ۷۲۷، ۸۸۰۱                                                                                   | امرئ القيس        |
| ٥٧١                                                                                              | أمية بن أبي الصلت |
| ٨٦٦                                                                                              | الأنباري          |
| ۹۲۹ ، ۲۹۳، ۲۲۱، ۲۲۱، ۸۵۲، ۷۲۵، ۳۲۵، ۳۵۹، ۹۳۹، ۹۳۹، ۹۳۹، ۲۰۲، ۹۳۹، ۲۰۲، ۲۰۲، ۹۳۹، ۱۸۸، ۲۰۴، ۹۳۹   | الأندلسي          |
| <b>70</b> V                                                                                      | أنس بن مالك       |
| TYY , TOY                                                                                        | البخاري           |
| ۸۱۲،۵۸۹، ٤٩٦                                                                                     | ابن برهان         |
| 777, 877                                                                                         | أبو بكر الصدِّيق  |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العلم               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ०६०,६१८,६१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الجرجاني            |
| ۹۱۰، ۸۲۲، ۸۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجرمي              |
| ۲۰۱۷، ۵۸، ۲۰۰۱، ۱۰۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جرير                |
| ۲۹۲، ۲۳۳، ۸۶۱، ٤٤٧، ۸۵۸، ۲۳۴، ۸۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجزولي             |
| 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جسَّاسُ بنُ مُرَّةَ |
| 1.9. (1.75 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن جني             |
| \$\(\text{17}\), \(\text{17}\), \(\te | ابن الحاجب          |
| ٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحارث بن حلزة      |
| A7.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحجاج الثقفي       |
| ۷۳٤، ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حسان بن ثابت        |
| ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحسن البصري        |
| ۳۱٤،۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفص                 |
| 719,877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حمزة الزيّات        |
| ٦٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خالدُ بنُ الوليدِ   |
| 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن خروف            |

| الصفحت                                          | العلم               |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| ٩٦٤ ،٨٥٨ ،٧٦٤ ،٧٥٩ ،٤٠٣ ،٣٩٠                    | الخليل              |
| ٧٣٤                                             | الخنساء             |
| ٥٣٣ ، ٥٣٠                                       | ابن درستویه         |
| 90.                                             | دُرَيدَ بن الصمة    |
| ٧٣٥                                             | دُرَيدَ بن حرْمَلَة |
| 750,071                                         | ذو الرمة            |
| 1.70,071                                        | رؤبة                |
| ٥١٣                                             | الرازي              |
| 99.                                             | الرماني             |
| 000, 750                                        | الزباء              |
| 777                                             | الزبير بن العوام    |
| 1.01,907,171,201                                | الزجاج              |
| ٤٩٦                                             | الزجّاجي            |
| 791, 1.7, 077, 777, 777, 077, 737, 777, 777, 77 | الزمخشري            |
| ۱۳۸، ۳٦۸                                        | زهير بن أبي سُلْمي  |
| ٧٩٣                                             | أبو زيد الأنصاري    |
| ۱۰۲۳، ۲۳۷، ۳۲۲ ۸                                | ابن السَّرَّاج      |
| ۸۷۳                                             | سعيد بن جبير        |
| 9 7 1                                           | ابن السِّكِّيت      |

| الصفحت                                                                   | العلم                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ٨٢٩                                                                      | السكاكي                |
| 791, 177, 177, 137, 107, 107, 107, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 17 | سيبويه                 |
| 1.19, 130, ,00, 975, 175, 91.1                                           | السيرافي               |
| ٤٨٧                                                                      | الشافعي                |
| ٥٤٠،٤٦٧                                                                  | الشلوبين               |
| ٦١٨                                                                      | شريك النخعي            |
| 977                                                                      | أبو الصَّخر الهذلي     |
| ٧٨٠                                                                      | أبو طالب بن عبد المطلب |
| ۸۷٥                                                                      | الطرماح                |
| ٣٨٧                                                                      | طفيل الغنوي            |
| ٣٧.                                                                      | طلحة بن سليهان         |
| ۷۲۳، ۲۷۳، ۶۷۶                                                            | عائشة رضي الله عنها    |
| ٣٨٩                                                                      | عاصم بن أبي النجود     |
| ۳۰۳، ۱۹۲۹، ۲۲۰ ۲۷۸                                                       | ابن عامر               |
| ٣٤٢                                                                      | العباس بن مرداس        |
| ۹۸۱ ،۸۹۱                                                                 | عبد الله بن الزبير     |
| ٥٧٢ ، ٥٠ ،                                                               | عبد الله بن عباس       |

| الصفحت                                                                                                       | العلم                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٧٠٣،٥٢٠                                                                                                      | عبد الله بن مسعود    |
| rov                                                                                                          | عثمان بن عفّان       |
| 979                                                                                                          | عروة بن حزام         |
| ۱۰۷۲،۱۰٦۸،۹۷۸                                                                                                | عز الدين الزنجاني    |
| 749                                                                                                          | ابن عصفور            |
| ۸۲٦                                                                                                          | العُكْلِيُّ          |
| ۳۷۲                                                                                                          | علي بن أبي طالب      |
| ٤٨٨                                                                                                          | عمر بن ربيعة         |
| ٧٠٣                                                                                                          | عمر بن الخطاب        |
| 9 £ 1                                                                                                        | عمرُو بنُ عبدِ مَناف |
| ٦٠٨،٥٤٦                                                                                                      | أبو عمرو بن العلاء   |
| ٤٨٨                                                                                                          | عمرو بن معدي كرب     |
| YAA                                                                                                          | العنبري              |
| ٤٥٢                                                                                                          | عنترة بن شدّاد       |
| ۲۳٤، ۲۹۳                                                                                                     | عيسى عليه السلام     |
| 3 77, 777, 737, 107, 177, 173, 173, 173, 170, 170, 170, 170, 130, 130, 100, 071, 771, 771, 771, 171, 171, 17 | الفارسيّ             |
| ٣٧٢                                                                                                          | فاطمة الزهراء        |
| 3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                      | الفرّاء              |
| ۲۱۳، ۲۰۰۱                                                                                                    | الفرزدق              |
| V70                                                                                                          | قتادة                |

| الصفحت                                                                                                       | العلم                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ۸۳٦                                                                                                          | كثيِّر عزة           |
| ۸۷۸،۲۰۸                                                                                                      | ابن کثیر             |
| ۷۸۳، ۲۰۶، ۱۲، ۲۲۹، ۱۳۲، ۵۵۷، ۱۸۸، ۲۰۴                                                                        | الكسائي              |
| 814                                                                                                          | كعب الغنوي           |
| ٤٩٠                                                                                                          | الكميت بن زيد        |
| ٥٣٨                                                                                                          | ابن کیسان            |
| ٩١٦                                                                                                          | لبيد بن ربيعة        |
| 370, 790, 090                                                                                                | المازني              |
| 791, .77, 177, 277, 277, 177, 177, 777, 107, 777, 107, 707, 107, 707, 107, 1                                 | ابن مالك             |
| ٦١٨                                                                                                          | ابن المالكي          |
| (٦٨٠ ،٦٧٧ ،٦٣٤ ، ٥٣٥ ، ٨٢٥ ، ٤٣٦ ، ٧٧٢ ، ٠٨٢ .<br>(9٦٦ ، ٩٥٤ ، ٩٠٩ ، ٨٢٢ ، ٧٤٨ ، ٧٣٧ ، ٧٣٠ . ٢٠٠ .<br>(9.1 ) | المبرِّد             |
| 1                                                                                                            | محمد بن حسن الشيباني |
| ٧٣٥                                                                                                          | معاوية بن عمرو       |

| الصفحت                                           | العلم             |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| ٥٣٣                                              | ابن معطي          |
| ۲۲۵، ۲۷۶                                         | النابغة           |
| 779                                              | النابغة الجعدي    |
| ۱۸۳، ۹۸۳، ۸۷۸                                    | نافع المدني       |
| <b>۳</b> ለዓ                                      | النعمان بن المنذر |
| 977                                              | هِجْرِس بن كُليب  |
| ٥٦.                                              | هدبة بن الخشرم    |
| 199                                              | الهذيلي           |
| 719                                              | یحیی بنِ وثاب     |
| ۲۰۹، ۲۰۰، ۳۰۰، ۳۳۰، ۳۸۵، ۸۸۵، ۲۰۰، ۲۰۲، ۳۳۰، ۹۲۱ | ابن يعيش          |
| ١٠٨٣،١٠٧٥، ٩٥٩، ٥٥٢، ٤٦٩                         | يونس بن حبيب      |

### فهرس القبائل والطوائف والمذاهب النحوية

| الصفحة                                                                                                                                   | القبيلة/الجماعة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٤٩٠                                                                                                                                      | أهل اليمن       |
| 037, 07, 707, 707, P07, 707, 007, 313, 1P3, 303, 700, 000, PP0, 000, 715, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 0                           | البصريون        |
| ٧٠٠٢ ،٩١٧                                                                                                                                | البغداديون      |
| V T V                                                                                                                                    | بلعنبر          |
| ١٠٦٤، ٩٣٤، ١٩٥٥ ، ١٩٧                                                                                                                    | بنو تميم        |
| ٥١٢                                                                                                                                      | بنو زياد        |
| ٤٨٧                                                                                                                                      | بنو سليم        |
| ٤٩٠                                                                                                                                      | بنو لؤيّ        |
| 197                                                                                                                                      | الحجازيون       |
| <b>Y Y Y</b>                                                                                                                             | خزاعةُ          |
| 0.1,0                                                                                                                                    | الخوارج         |
| 9.9                                                                                                                                      | عقيل            |
| <b>Y Y Y</b>                                                                                                                             | عكل             |
| ٧٠٣، ٤٩٠                                                                                                                                 | قريش            |
| (17) 077, 077, P07, TV7, 3A7, W.W. 3.W. F3W, 1PW, 313, 1F3, AWO, 030, WAO, APO, PPO, F1F, VWF, PFF, 0AF, AAA, AAA, AAA, AAA, AAA, AAA, A | الكوفيون        |
| ۹۰۹،۷۰۳                                                                                                                                  | هذيل            |

#### فهرس البلدان والمواضع

| الصفحت | البلد أوالموضع                     |
|--------|------------------------------------|
| 977    | <b>البلد أو الموضع</b><br>أذربيجان |
| V £ 9  | الجَهْرَهُ                         |
| ξ • V  | الحجازِ                            |
| ۸۱۲    | النَّنابَات                        |
| 977    | سِنْجَالُ                          |
| V £ 9  | فارس                               |
| 779    | مكّة                               |

## فهرس الكتب الواردة في المتن

| الصفحة         | اسم الكتاب             |
|----------------|------------------------|
| ۱۸۵۳، ٦٣٧، ٤٠٤ | الإيضاح في شرح المفصّل |
| 1٣             |                        |
| 980            | حواشي الزمخشري         |
| ۱۳۷ ، ۲۵۸      | شرح المقدمة الكافية    |
| 1.59           | الكتاب                 |
| 97٤،٤٨٦        | الْكشاف                |
| ٣٧٢            | المحتسب                |
| ۱۰۱۹، ۲۹       | مفتاح العلوم           |

# فهرس المصادر والمراجع

أولا: المصادر والمراجع المطبوعة:

#### (١) القرآن الكريم

#### (1)

- (٢) <u>ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة</u>: لعبد اللطيف بن أبي بكر الزَّبيديِّ ، تحقيق: د. طارق الجنابي، عالم الكتب: بيروت ، ط١، ١٤٠٧هـ/ ١٤٨٧م
- (٣) الإبانة في تفصيل ماءات القرآن الكريم: لجامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي ، تحقيق: د. محمد أحمد الدَّالي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت ، د. ط ، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- (٤) إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع: لعبد الرحمن إسهاعيل ابن إبراهيم المعروف بأبي شامة ، ت: إبراهيم عطوة عوض ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة ، د . ط ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- (٥) <u>ابن الحاجب</u> النحويّ: آثاره، ومذهبه، لطارق عبد عون الجنابيّ، مطبعة أسعد: بغداد ـ العراق، د. ط، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
- (٦) <u>الإتباع والمزاوجة:</u> لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق : كمال مصطفى ، مطبعة السعادة : القاهرة ، د . ط ، ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م
- (٧) <u>إتحاف فضلاء البشر- في القراءات الأربع عشر-</u>: لأحمد بن محمّد البنّا ، ت: د. شعبان محمد إسماعيل ، عالم الكتب: بيروت، ط ١ ، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م.
- (A) <u>الإحكام في أصول الأحكام</u>: لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي ، تحقيق: د.سيد الجميلي ، دار الكتاب العربي: بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٤ه.
- (٩) <u>الإحكام في أصول الأحكام</u>: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ، تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر ، دار الآفاق الجديدة : بيروت ، د . ط ، د . ت .

- (۱۰) <u>أدب الكاتب</u>: لأبي محمد عبدالله بن مسلم قتيبة الدينوري ، تحقيق : محمد محي الدِّين عبدالحميد ، المكتبة التجارية : القاهرة، ط ٤ ، ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٣م .
- (۱۱) <u>أدب الكاتب</u>: لأبي محمد عبدالله بن مسلم قتيبة الدينوري، تحقيق: محمد الدينوري، تحقيق: محمد الدينوري، مؤسسة الرسالة: بيروت، د. ط، د. ت.
- (۱۲) <u>ارتشاف الضرب من لسان العرب</u>: لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق : د . رجب عثمان محمد ، ومراجعة : د . رمضان عبدالتواب ، مكتبة الخانجي : القاهرة ، ط۱ ، ۱۶۱۸هـ/ ۱۹۹۸م .
- (١٣) <u>إرشاد الفحول:</u> لمحمد بن علي الشوكانيِّ، ت: سامي العربي الأثري، دار الفضيلة: الرياض، ط ١، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- (١٤) **الأزهية في علم الحروف**: لعلي بن محمد الهرويِّ، ت: عبد المعين الملوحي، مجمع اللغة العربية: دمشق، ط ٢، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- (١٥) <u>أساس البلاغة</u>: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشر ـي ، دار إحياء التراث العربي: بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م .
- (١٦) أسرار العربية : لأحمد البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري ، ت : محمد بهجة البيطار ، المجمع العلمي العربي: دمشق ، د. ط ، ١٣٧٧هـ ـ ١٩٥٧م .
- (۱۷) <u>الأشباه والنظائر في النحو</u>: لأبي الفضل عبدالرحمن بن الكهال جلال الدين السيوطي ، راجعه ، د . فايز ترحيني ، دار الكتاب العربي: بيروت ، ط ٣ ، السيوطي ، 181٧هـ ـ ١٩٩٦م .
- (۱۸) <u>الاشتقاق</u>: لمحمد بن الحسن بن درید ، ت: عبدالسلام هارون ، دار المسیرة: بیروت ، ط۲ ، ۱۹۷۹م.
- (۱۹) <u>إصلاح المنطق</u>: لابن السكيت، ت: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف: القاهرة، ط ٣، ١٩٤٩م.

- (۲۰) <u>إصلاح المنطق</u>: لابن السكيت ، اعتنى بتصحيحه: محمد مرعب ، دار إحياء التراث العربي: بيروت ، ط ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م.
- (۲۱) <u>الأصمعيات</u>: لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك ، ت: أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دار المعارف: القاهرة ، ط ٣، السلام ها ١٣٨٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
- (۲۲) <u>الأصول في النحو</u>: لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي ، تحقيق : د. عبدالحسين الفتلي، بيروت : مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م .
- (٢٣) <u>أصول السرخسيّ</u>: لأبي بكر محمد بن أحمد السَّرخسيّ، ت: أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية: الهند، د. ط، ١٣٧٣هـ.
- (٢٤) <u>الأضداد</u>: لمحمد بن القاسم الأنباري ، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية : بيروت ، د . ط ، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .
- (٢٥) <u>إعجاز القرآن</u>: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، ت: السيد أحمد صقر ، دار المعارف: القاهرة ، د . ط ، ١٣٧٤هـ / ١٩٥٤م .
- (٢٦) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبدالله الحسين أحمد بن خالويه، عقيق: أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقية: القاهرة، د. ط، د. ت.
- (۲۷) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبدالله الحسين أحمد بن خالويه، تصحيح: عبد الرحيم محمود، مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة، د.ط، ١٣٦٠هـ/ ١٩٤١م.
- (٢٨) <u>إعراب القراءات الشَّواذ</u>: لأبي البقاء العكبري ، تحقيق : محمد السيد أحمد عزّوز، عالم الكتب ، د. ط ، د . ت .

- (۲۹) <u>إعراب القرآن</u>: لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب: بيروت، ط ٣، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
- (٣٠) <u>إعراب الحديث النبوي</u>: لأبي البقاء العكبري ، تحقيق : عبد الإله نبهان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية : دمشق ، ط ٢ ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م .
- (٣١) <u>الأعلام</u>: لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين: بيروت، ط ١٥، ، ٢٠٠٢م.
- (٣٢) <u>أعيان الشيعة</u>: تأليف: السيد محسن أمين ، مطبعة الإنصاف: بيروت ، ط ٣ ، 1٣٧٠هـ.
- (٣٣) <u>أعيان العصر وأعوان النصر</u>: لصلاح الدِّين خليل بن أيبك الصفديّ ، تحقيق : د.علي أبو زيد ، و د . نبيل أبو عمشة ، و د . محمد موعد ، و د . محمود سالم، دار الفكر : دمشق ، ط ١ ، ١٤١٨هـ / ١٩٩٨ م .
- (٣٤) <u>الأغاني</u>: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ، تحقيق: سمير جابر ، دار الفكر: بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٥م .
- (٣٥) <u>الأغاني</u>: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ، تحقيق : علي السباعي ، وعبد الكريم العزباوي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة ، د.ط ، ١٩٤٤م .
- (٣٦) <u>الإغفال</u>: لأبي علي الحسن بن احمد الفارسي ، تحقيق: د. عبد الله عمر الحاج إبراهيم ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: دبي ، د. ط، د. ت.
- (٣٧) <u>الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب</u>: لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي ، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط ٣، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- (٣٨) <u>الاقتضاب في شرح ادب الكتاب:</u> لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ، تحقيق: مصطفى السقا ، ود. حامد عبد المجيد ، مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة ، د. ط ، ١٩٩٦ م .

- (٣٩) <u>الإقناع في القراءات السبع</u>: لأبي جعفر أحمد بن علي الانصاري ابن الباذش، تحقيق : عبد المجيد قطامش ، دار الفكر : دمشق ، ط ١ ، ٣٠٠ هـ .
- (٤٠) إكمال الإعلام بتثليث الكلام: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الجيّانيّ، تحقيق: د. سعد بن حمدان الغامدي ، مكتبة المدني: جدة ، ط ١ ، ٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م.
- (٤١) <u>أمالي ابن الحاجب:</u> لأبي عمر عثمان بن الحاجب، تحقيق: د. فخر صالح قداره، دار عمّار: الاردن، د. ط، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- (٤٢) أمالي السهيلي: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي-، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، مطبعة السعادة: القاهرة، د. ط، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.
- (٤٣) أمالي ابن الشجري: لهبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي ، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي: القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- (٤٤) <u>الأمالي</u>: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي ، تحقيق : صالح بن فتحي هلل ، وسعيد بن عباس الجليمي ، مؤسسة الكتب الثقافية : بيروت ، ط ١ ، وسعيد بن عباس الجليمي . مؤسسة الكتب الثقافية : بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٢هـ ـ ٢٠٠١م .
- (٤٥) <u>الأمالي</u>: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي ، دار الكتب العلمية: بيروت ، د. ط ، د . ت .
- (٤٦) أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية: القاهرة ، ط ١ ، ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م .

- (٤٧) <u>الأمثال</u>: لأبي عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق : د . عبد المجيد قطامش ، جامعة أم القرى ( مركز إحياء التراث الإسلامي ) : مكة المكرمة ، ط ١ ، أم القرى ( مركز إحياء التراث الإسلامي ) . ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .
- (٤٨) <u>أمثال العرب:</u> للمفَضَّلِ الضبي ، مطبعة الجوائب: قسطنطينة ، ط ١ ، ١٣٠٠هـ.
- (٤٩) أمثلة الجزولية: لأبي علي عمر بن محمد بن عمر الشلوبين ، تحقيق : د. تركي بن سهو العتيبي ، دار صادر : بيروت ، ط ٢ ، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م .
- (٥٠) <u>الأنساب:</u> لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانيّ ، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلميّ ، مكتبة ابن تيمية : القاهرة ، ط ٢ ، عبد الرحمن بن يحيى المعلميّ ، مكتبة ابن تيمية : القاهرة ، ط ٢ ،
- (٥١) <u>الإنصاف في مسائل الخلاف</u>: لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية : بيروت ، د.ط ، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م .
- (٥٢) <u>الأنموذج في النحو:</u> لمحمود بن عمر الزّغشر.ي ، اعتنى به: سامي بن حمد النّعضور ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م .
- (٥٣) <u>أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك</u>: لأبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري ، تحقيق : محمد عز الدين السعيدي ، دار إحياء العلوم : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م .
- (٥٤) إيجاز التعريف في علم التصريف: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، تحقيق: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة، ط١، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

- (٥٥) <u>الإيضاح العضدي</u>: لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق : د. حسن شاذلي فرهود ، دار العلوم ، ط ٢ ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .
- (٥٦) <u>الإيضاح في شرح المفصل</u>: لابن الحاجب ، تحقيق : د . موسى بناي العليلي ، مطبعة العانى : بغداد ، ١٩٨٢ م .
- (٥٧) **الإيضاح في علل النحو**: لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق : مازن المبارك ، دار النفائس : بيروت ، ط ٣ ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م .
- (٥٨) <u>الإيضاح في علوم البلاغة</u>: لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن . الخطيب القزويني، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م .
- (٥٩) <u>الإيضاح في علوم البلاغة</u>: لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن . الخطيب القزويني، شرح وتعليق: د . محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل: بيروت ، ط٣، د . ت .

### (ب)

- (٦٠) <u>البارع في اللغة</u>: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي ، تحقيق : هاشم الطعّان ، دار الحضارة العربية : بيروت ، ط ١ ، ١٩٧٥ م .
- (٦١) <u>البحر المحيط</u>: لأثير الدين محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي- الشهير بأبي حيان ، دار إحياء التراث العربي: بيروت ، ط ٢ ، ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م.
- (٦٢) البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدِّين محمد بن بهادر الشافعيّ الزركشي.، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط٢، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

- (٦٣) <u>البداية والنهاية</u>: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، تحقيق : د. عبدالله بين عبد المحسن التركي ، دار هجر : القاهرة ، ط ١ ، عبدالله عبد المحسن التركي ، دار هجر . القاهرة ، ط ١ ، عبدالله بين عبد المحسن التركي ، دار هجر . القاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
- (٦٤) البديع في علم العربية: لأبي السعادات محمد الشيباني الجزري . مجد الدِّين ابن الأثير ، ت: د . فتحي أحمد عليّ الدِّين ، و د . صالح حسين العايد ، مركز إحياء التراث الإسلامي (جامعة أم القرى): مكة المكرمة ، ط ١ ، ١٤١٩هـ
- (٦٥) <u>البرصان والعرجان والعميان والحولان</u>: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل: بيروت، ط ١،٠١١هـ/ ١٩٩٠م.
- (٦٦) <u>البرهان في أصول الفقه:</u> لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، دولة قطر، ط ١، ١٣٩٩هـ.
- (٦٧) البسيط في شرح جمل الزجاجي: لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الأشبيلي ، تحقيق: د. عيَّاد بن عيد الثبيتي ، دار الغرب الإسلامي: بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.
- (٦٨) <u>البسيط في شرح الكافية:</u> لركن الدِّين الحسن بن محمد الأستراباذي ، تحقيق: د. حازم سليهان الحلّي ، المكتبة الأدبية المختصة: قم ، ط ١ ، ١٤٢٧هـ.
- (٦٩) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لجلال الدِّين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط ٢، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- (٧٠) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لجلال الدِّين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية : بيروت، د.ط، د.ت.
- (۷۱) <u>البيان في غريب إعراب القرآن</u>: لأبي البركات عبدالرحمن بن الأنباري ، تحقيق: د. ط، د. طه عبد الحميد طه ، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة ، د. ط، ۱٤۰۰هـ/ ۱۹۸۰م.

### (ت)

- (٧٢) تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق: السيد أحمد صقر ، المكتبة العلمية: القاهرة ، د . ط ، ١٣٩٣هـ .
- (۷۳) تاج العروس من جواهر القاموس: لأبي الفيض محمد بن الرزاق مرتضى الزبيدي، تحقيق: على شيري، دار الفكر: بيروت، ١٤١٤ه.
- (٧٤) تاريخ ابن قاضي شهبة : لتقي الدِّين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدِّمشقيّ ، تحقيق : عدنان درويش ، المعهد العلمي الفرنسي : دمشق ، د. ط ، ١٩٩٤ م .
- (٧٥) تاريخ بغداد (مدينة السلام) : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي ، الخطيب البغدادي ، تحقيق : د.بشار عوّاد معروف ، دار الغرب الإسلامي : بيروت ، ط١ ، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١ م .
- (٧٦) تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلهان ، ترجمة: د. عبد الحليم النَّجار ، دار المعارف: القاهرة ، ط ٤ ، د. ت.
- (۷۷) <u>التبصرة والتذكرة:</u> لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري، ت: د. فتحي أحمد مصطفى عليّ الدِّين، دار الفكر: دمشق، ط ۱، ۱٤۰۲هـ/ ۱۹۸۲م.
- (۷۸) <u>التبيان في إعراب القرآن</u>: لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ، تحقيق : سعد كريم الفقى ، دار اليقين : المنصورة، ط ۱ ، ۱٤۲۲هـ ـ ۲۰۰۱م .
- (٧٩) التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، عيسى البابي الحلبي: القاهرة ، د . ط ، د . ت .

- (٨٠) <u>تحصيل عين الذهب من معدن جوهر العرب :</u> لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى . الأعلم الشنتمري ، تحقيق : د . زهير عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م .
- (۸۱) <u>تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب:</u> لبدر الدِّين الدماميني ، تحقيق : د.محمد بين مختيار اللوحي (قسيم الأدوات والحيروف) ، ود. محمد عنضور (قسم التركيب) ، عالم الكتب الحديث : الأردن ، د . ط ، ۲۰۱۱م .
- (۸۲) <u>تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد:</u> جمال الدِّين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن هسام الأنصاريّ ، تحقيق : د . عباس مصطفى الصالحي ، دار الكتاب العربي : بيروت ، ط ١ ، ٢ ١٤ هـ/ ١٩٨٦م .
- (۸۳) <u>التخمير</u>: لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي ، تحقيق : د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، دار الغرب الإسلامي : بيروت ، ط ١ ، عبدالرحمن .
- (٨٤) التذكرة في الأحاديث المستهرة: لبدر الدِّين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق: د.مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ١ ، ٢٠٦ هـ/ ١٩٨٦م .
- (٨٥) <u>التذكرة في القراءات</u>: لأبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون ، تحقيق : د. عبدالفتاح بحيري إبراهيم ، الزهراء للإعلام العربي: القاهرة ، ط١ ، عبدالفتاح بحيري إبراهيم .
- (٨٦) <u>تذكرة النحاة</u>: لأبي حيَّان محمد بن يوسف الأندلسي- ، تحقيق: د . عفيف عبدالرحمن ، مؤسسة الرسالة: بيروت: ط ١ ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م .
- (۸۷) <u>التذييل والتكميل في</u> شرح كتاب التسهيل: لأبي حيّان أثير الدين الأندلسي.، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم: دمشق، د. ط، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

- (۸۸) <u>تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد</u>: لابن مالك محمد بن عبدالله الطائي الجیاني ، تحقیق: د . محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربي: القاهرة ، ۱۳۸۷هـ ـ . ۱۹۶۷م .
- (۸۹) <u>التصريف الملوكي :</u> لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : د . البدراوي زهران، مكتبة لبنان ناشرون : بيروت ، ط ۱ ، ۲۰۰۱م .
- (٩٠) <u>التعازي والمراثي</u>: لأبي العباس المبرد، تحقيق: إبراهيم محمد حسن الجمل، نهضة مصم: القاهرة، د. ط، د. ت.
- (٩١) <u>التعريفات</u>: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق : إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب العربي : بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م .
- (۹۲) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: لمحمد بدر الدين بن أبي بكر الدماميني، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: محمد بن عبد الرحمن المفدى ، ط ۱ ، ۱٤۰۳هـ/ ۱۹۸۳م .
- (٩٣) <u>التعليقة على كتاب سيبويه:</u> لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق: د.عــوض بــن حمــد القــوزي ، مطبعــة الأمانــة: القــاهرة ، ط ١ ، د.عــوض بــن حمــد القــوزي ، مطبعــة الأمانــة: القــاهرة ، ط ١ ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م .
- (٩٤) <u>التكملة</u>: لأبي علي الحسن بن أحمد النحوي الفارسي ، تحقيق : د . كاظم بحر المرجان ، عالم الكتب : بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م .
- (٩٥) <u>التلخيص في علوم البلاغة</u>: للخطيب القزويني ، تحقيق : عبد الرحمن البرقوقي ، دار الفكر العربي : بيروت ، ط ٢ ، ١٣٥٠هـ/ ١٩٣٢م .
- (٩٦) التهام في تفسير أشعار هذيل: لأبي الفتح عثمان بن جنّي ، تحقيق : أحمد ناجي القيسي ، وخديجة عبد الرزاق الحديثي ، وأحمد مطلوب ، مطبعة العاني : بغداد ، ط۱، ۱۳۸۱هـ/ ۱۹۲۲م.

- (٩٧) <u>تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد:</u> لمحب الدِّين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش ، تحقيق : د. علي محمد فاخر ، و آخرون ، دار السلام : القاهرة ، ط ١ ، ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م .
- (٩٨) التنبيه والإيضاح عمّا وقع في الصحاح: لأبي محمد عبد الله بن بري المصرية العامة تحقيق: مصطفى حجازي، وعلى النجدي ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، ط ١، ١٩٨٠.
- (٩٩) <u>التنبيه على أوهام أبي على في أماليه:</u> لأبي على إسماعيل بن القاسم القالي ، دار الكتب العلمية: بيروت ، د. ط ، د. ت.
- (۱۰۰) التوضيح في حل غوامض التنقيح : لعبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي ، تحقيق: زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية : بيروت ، د . ط ، الا ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م
- (۱۰۱) <u>توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك :</u> لبدر الدِّين الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق : أحمد محمد عزوز ، المكتبة العصرية : بيروت ، ط ۱ ، المرادي ، تحقيم .
- (۱۰۲) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: لبدر الدِّين الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق : د . عبد الرحمن علي سليهان ، دار الفكر العربي : القاهرة ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م .
- (١٠٣) التوطئة: لأبي علي الشلوبين ، تحقيق: د. يوسف أحمد المطوع ، مطابع سجل العرب: القاهرة ، د. ط ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- (۱۰٤) التوقيف على مهات التعاريف : لمحمد عبدالرؤوف المناوي ، تحقيق : محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر :بيروت ، ط ۱ ، ۱ ، ۱ ه.

- (۱۰۵) التوقيف على مهات التعاريف : لمحمد عبدالرؤوف المناوي ، تحقيق : د.عبدالحميد صالح حمدان ، عالم الكتب : القاهرة ، ط ۱ ، د.عبدالحميد صالح ممدان ، عالم الكتب : القاهرة ، ط ۱ ، د.عبدالحميد صالح حمدان ، عالم الكتب : القاهرة ، ط ۱ ، د.عبدالحميد صالح حمدان ، عالم الكتب : القاهرة ، ط ۱ ، د.عبدالحميد صالح حمدان ، عبدالرؤوف المناوي ، تحقيق :
- (١٠٦) تهذيب اللغة : لمحمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق : عبدالسلام محمد هارون ، ومحمد على النجار ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف : القاهرة ، ١٩٦٤م .
- (۱۰۷) التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ، عني بتصحيحه: أوتو يرتزل ، دار الكتاب العربي: بسيروت ، ط ٢ ، عند العام ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م .

## (ج)

- (۱۰۸) جامع البيان في القراءات السبع المشهورة: لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني، تحقيق: محمد صدوق الجزائري، دار الكتب العلمية: بيروت، ط۱، م. ۱۶۲۲هـ/ ۲۰۰۵م.
- (۱۰۹) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق : صدقي جميل العطار ، دار الفكر : بيروت، ط ۱ ، ۱٤۲۱هـ/ ۲۰۰۱م .
- (۱۱۰) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، ط ۱ ، ۱٤۲۰هـ/ ۲۰۰۰م .
- (١١١) الجامع الصحيح (صحيح البخاري): لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محب الدِّين الخطيب، ومحمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية: القاهرة، ط ١،٠٠٠ه.
- (١١٢) جامع العلوم والحكم: لأبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ، الشّهير بابن رجب ، تحقيق : د . ماهر ياسين الفحل ، د . ط .

- (١١٣) الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيق: صدقي جميل العطار ، دار الفكر: بيروت، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م.
- (١١٤) <u>الجمل في النحو</u>: لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق : د.علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة: بيروت ، ط ٥ ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م .
- (۱۱۵) جمهرة أشعار العرب: لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، تحقيق : علي محمد البجاوى ، نهضة مصر: القاهرة ، د . ط ، ۱۹۸۱م .
- (١١٦) جمهرة أشعار العرب : لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، تحقيق : عمر فاروق الطباع ، بيروت : دار الأرقم ، ١٤١٦هـ / ١٩٩ م .
- (۱۱۷) جمهرة الأمثال: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، تحقيق: د. احمد عبد السلام، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ۱۶۰۸، ۱۹۸۸م.
- (١١٨) جمهرة الأمثال: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعبدالرحمن قطامش ، دار الفكر: بيروت ، ط ٢، ١٩٨٨م.
- (۱۱۹) جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ، تحقيق: د . روزي منير بعلبكي ، دار العلم للملايين: بيروت ، ط ۱ ، ۱۹۸۷م .
- (۱۲۰) الجنبى الداني في حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق : د. فخر الدين قباوة ، ومحمدة نديم فاضل ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، فخر الدين قباوة ، ومحمدة نديم فاضل ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، فخر الدين قباوة ، ومحمدة نديم فاضل ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م .
- (۱۲۱) الجنبى الداني في حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق: د. فخر الدين قباوة ، ومحمدة نديم فاضل ، دار الآفاق الجديدة: بيروت ، ط ٢ ، فخر الدين قباوة ، ومحمدة نديم فاضل ، دار الآفاق الجديدة: بيروت ، ط ٢ ، هـ ١٩٨٣ م .

(١٢٢) الجيم : لأبي عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني ، تحقيق : عبد الكريم العزباوي ، الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية : القاهرة ، د . ط ، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م .

## (ح)

- (۱۲۳) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: لمحمد الخضري الشافعي ، تحقيق: يوسف البقاعي ، دار الفكر: بيروت ، ط ١ ،١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
- (١٢٤) حاشية الصبان على شرح الأشموني: لمحمد بن علي الصبان، دار الفكر: بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- (١٢٥) الحجة في القراءات السبع: لابن خالويه ، تحقيق: د. عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط ٦ ، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
- (١٢٦) الحجة في القراءات السبع: لابن خالويه ، تحقيق: أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- (۱۲۷) حجة القراءات: لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة: بيروت ، ط ٥ ، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.
- (۱۲۸) الحجة للقراء السبعة: لأبي على الحسن بن عبد الغفار الفارسي ، تحقيق: بدر الحجة للقراء السبعة: لأبي على الحسن بن عبد الغفار الفارسي ، تحقيق: بدر الحجمة للقراء السبعة: بدر وبشير جويجاتي ، دار المأمون للتراث: بيروت ، ط ١ ، المدين قهوجي ، وبشير جويجاتي ، دار المأمون للتراث: بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٤ م .
- (١٢٩) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : للشيخ زكريا محمد الأنصاري ، تحقيق : د. مازن المبارك ، دار الفكر المعاصر : بيروت ، ط ١ ، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م .
- (١٣٠) حروف المعاني: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق: د.علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة: بيروت ، ط ١ ، ٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م .

- (١٣١) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية: القاهرة، ط ١، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م.
- (۱۳۲) الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ، تحقيق: سعيد عبد الكريم سعودي ، د . ط ، د . ت .
- (١٣٣) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، ٩٠٩ هـ/ ١٩٨٨م.
- (١٣٤) حماسة البحتري: لأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري ، تحقيق: كمال مصطفى، المطبعة الرحمانية: القاهرة ، ط ١ ، ١٩٢٩م.
- (١٣٥) جماسة البحتري: لأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري ، تحقيق: د. محمد إبراهيم حور ، وأحمد محمد عبيد ، هيئة أبي ظبي للثقافة والتراث: أبو ظبي ، ط١ ، ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م .
- (١٣٦) الحماسة البصرية: لصدر الدِّين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري ، تحقيق: د. عادل سليمان جمال ، وزارة الأوقاف (لجنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة ، د. ط ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م.
- (١٣٧) <u>الحيوان</u>: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق : عبدالسلام محمد هارون مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٥م .

## (خ)

(۱۳۸) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق : عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، مطبعة المدني :القاهرة ، ط ٤ ، عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، مطبعة المدني :القاهرة ، ط ٤ ،

(١٣٩) <u>الخصائص</u>: لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية : القاهرة ، د . ط ، ١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م .

#### (د)

- (۱٤٠) <u>الدارس في تاريخ المدارس</u>: لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقيّ ، تحقيق : إبراهيم شمس السدِّين ، دار الكتب العلمية : بسيروت ، ط ١ ، العلمية : بسيروت ، ط ١ ، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- (١٤١) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني ، تصحيح: د. سالم الكرنكوي ، دار إحياء التراث العربي: بعروت ، د. ط، د. ت.
- (١٤٢) <u>الدر اللوامع على همع الهوامع</u>: لمحمد بن الأمين الشنقيطي ، تحقيق : محمد بالسل عيون السود ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- (١٤٣) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم: دمشق، ط ٢، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- (١٤٤) الدرة الألفية في النحو والصرف والخط والكتابة: للعلامة يحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي المغربي ، ضبطها وقدَّم لها: سليمان إبراهيم البلكيمي ، دار الفضيلة: القاهرة ، ط ١ ، ٢٠١٠م .
- (١٤٥) درة الغواص في أوهام الخواص: لأبي محمد القاسم بن علي الحريري ، تحقيق: الشريف عبد الله بن علي الحسيني البركاتي ، المكتبة الفيصلية: مكة المكرمة ، ط١، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

- (١٤٦) دقائق التصريف : للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب ، تحقيق : د . أحمد ناجي القيسي ، و د . حاتم الضامن ، و د . حسين تورال ، المجمع العلمي العراقي : بغداد ، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .
- (١٤٧) <u>الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب:</u> لإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي ، تحقيق : د . محمد الأحمدي أبو النور ، دار التراث : القاهرة ، د . ط.
- (١٤٨) ديوان أبي الأسود الدؤلي: صنعة أبي سعيد الحسن السُّكري، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهلال: بيروت، ط٢، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- (١٤٩) ديوان أبي دؤاد الإيادي ( دراسات في الأدب العربي القسم الرابع : أبو دؤاد الإيادي وما تبقى من شعره ) : لغوستاف فون غرنباوم ، ترجمة : د.إحسان عباس ، و د . أنيس فريحة ، ود . محمد يوسف نجم ، دار مكتبة الحياة مع مؤسسة فرنكلين : بيروت ، نيويورك ، ١٩٥٩ م .
- (١٥٠) ديوان أبي دهبل الجمحي : رواية أبي عمرو الشيباني ، تحقيق : عبد العظيم عبد المحسن ، مطبعة القضاء : النجف ، ط ١ ، ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م .
- (١٥١) ديوان أبي ذؤيب الهذلي: شرحه: سُوهام المصري، وراجعه: د.ياسين الأيوبي ، المكتب الإسلامي: بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- (١٥٢) ديوان أبي زبيد الطائي (شعراء إسلاميون): د: نوري حمودي القيسي- ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، ط ٢ ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م .
- (۱۵۳) <u>ديوان أبي طالب بن عبد المطلب :</u> صنعة أبي هفان المهزمي البصر ـي ، تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين ، دار ومكتبة الهلال : بيروت ، ط ۱ ، ۱ ٤۲۱هـ / ۲۰۰۰م .

- (١٥٤) ديوان أبي النجم العجلي الفضل بن قدامة : جمعه وشرحه : د . محمد أديب عبدالواحد ، مجمع اللغة العربية : دمشق ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م .
- (100) <u>ديوان الأخطل:</u> شرحه: مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- (١٥٦) ديوان الأدب: لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي ، تحقيق : د. أحمد مختار عمر ، و د . إبراهيم أنيس ، مؤسسة دار الشعب : القاهرة ، ط ١ ، عمر ، و د . إبراهيم أنيس ، مؤسسة دار الشعب : القاهرة ، ط ١ ، عمر ، و د . إبراهيم أنيس ، مؤسسة دار الشعب : القاهرة ، ط ١ ، ٢٠٠٣م .
  - (١٥٧) ديوان الأعشى ، ميمون بن قيس ، تحقيق : محمد حسين ، ١٩٥٠ م
- (١٥٨) ديوان الأعشى ( الصبح المنير في شعر أبي بصير ) : مطبعة آذلف هلزهوسن ، 197٧ م .
- (١٥٩) ديوان امرئ القيس : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف : القاهرة، ط ٥ .
- (١٦٠) ديوان امرئ القيس : اعتنى به : عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة : بيروت، ط ٢ ، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م .
- (١٦١) ديوان أمية بن أبي الصلت : جمع وتحقيق وشرح : د . سجيع جميل الجبيلي ، دار صادر : بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
- (۱۶۲) ديوان أوس بن حجر : تحقيق : د . محمد يوسف نجم ، دار صادر : بيروت ، ط ٣ ، ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م .
- (١٦٣) ديوان تأبط شرَّا وأخباره : جمع وتحقيق وشرح : علي ذو الفقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي : بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م .
- (١٦٤) ديوان تأبط شرًا: اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة: بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

- (١٦٥) ديوان جران العود النميري: رواية أبي سعيد السكري ، مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة ، ط ١ ، ١٣٥٠هـ/ ١٩٣١م.
- (١٦٦) ديوان جرير بن عطية الخطفي: بشرح محمد بن حبيب ، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه ، دار المعارف: القاهرة ، ط ٣ ، د. ت .
- (١٦٧) ديوان جميل بن عبدالله بن معمر ، تحقيق : حسين نصار ، مكتبة مصر ـ :القاهرة، (٢٦٧) .
  - (١٦٨) ديوان جميل بن عبدالله بن معمر ، دار بيروت : بيروت ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- (١٦٩) ديوان شعر حاتم الطائي وأخباره: صنعة: يحيى بن مدرك الطائي ، رواية: هشام محمد الكلبي ، تحقيق: د. عادل سليان جمال ، مطبعة المدني (مكتبة الخانجي): القاهرة ، ط ٢ ، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
- (۱۷۰) ديوان حاتم الطائي: شرحه وقدَّم له: أحمد رشاد، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ۱، ۱۶۰٦هـ/ ۱۹۸۹م.
  - (۱۷۱) ديوان حاتم الطائي : دار صادر : بيروت ، د . ط ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م .
- (۱۷۲) ديوان الحماسة : لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، تحقيق : عبدالمنعم أحمد صالح، دار الرشد: بغداد، ۱۹۸۰م .
- (۱۷۳) ديوان حسان بن ثابت : تحقيق وتعليق : د . وليد عرفات ، دار صادر : بيروت، د . ط ، ۲۰۰٦م .
- (۱۷٤) ديوان حسان بن ثابت : شرحه وقدم له : عبداً مهنّا ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م .
- (۱۷۵) ديوان الحطيئة: برواية وشرح ابن السكّيت ، تحقيق : د . نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي : القاهرة ، ط ۱ ، ۱٤۰۷هـ/ ۱۹۸۷م .

- (۱۷۲) <u>ديـوان الحطيئة</u>: اعتنى بـه: حمـدو طـماس ، دار المعرفة: بـيروت ، ط ٢ ، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م .
- (۱۷۷) ديوان الحماسة: لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، برواية أبي منصور موهوب الجواليقي ، شرحه وعلق عليه: أحمد حسن بسبج ، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١ ، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- (۱۷۸) ديوان الحماسة: لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، راجعه: الشيخ: محمد عبد القادر الرافعي ، مطبعة التوفيق: القاهرة ، ۱۳۲۲ه.
- (١٧٩) ديوان حميد بن ثور الهلالي : صنعة : عبدالعزيز الميمني ، الدار القومية للطباعة : القاهرة ، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٥م .
  - (١٨٠) ديوان دريد بن الصّمة : تحقيق : د . عمر عبد الرسول ، دار المعارف : القاهرة.
- (١٨١) ديوان ذي الإصبع العدواني ، حرثان بن محرث : جمعه وحققه : عبد الوهاب محمد علي العدواني ، ومحمد نائف الدليمي ، مطبعة الجمهور : الموصل ، د.ط، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م .
- (١٨٢) ديوان ذي الرُّمّة: شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي ، رواية الإمام أبي العباس ثعلب ، تحقيق: د . عبد القدوس أبو صالح ، مؤسسة الإيان: بروت، د.ط ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م .
- (۱۸۳) ديوان ذي الرُّمّة : قدّم له وشرحه : أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م .
- (١٨٤) ديوان ذي الرُّمّة : اعتنى به : عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة : بيروت ، ط١، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م .
- (۱۸۵) ديوان الراعي النميري : جمعه وحققه : راينهرت فايبرت ، دار فرانتس شتاينر : بيروت ، د . ط ، ۱٤۰۱هـ/ ۱۹۸۰ م .

- (۱۸٦) ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب) : تحقيق : وليم بن الورد البروسي ، دار الآفاق الجديدة : بيروت ، ط۲ ، ۱٤٠٠هـ / ۱۹۸۰م .
- (۱۸۷) ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب) : اعتنى بتصحيحه : وليم بن الورد البروسي ، دار قتيبة : الكويت ، د . ط ، د . ت .
- (۱۸۸) ديوان زهير بن أبي سلمى : شرحه وقدّم له : علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ۱ ، ۱۶۰۸هـ/ ۱۹۸۸ م .
- (۱۸۹) ديوان زهير بن أبي سلمي : اعتنى به : حمدو طهاس ، دار المعرفة : بيروت ، ط۲ ، ۱۸۹) ديوان زهير بن أبي سلمي .
- (۱۹۰) <u>ديوان طرفة بن العبد</u>: شرحه وقدَّم له: مهدي محمد ناصر الدِّين ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ٣ ، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م .
- (١٩١) ديوان الطرماح: تحقيق: عزّة حسن ، دار الشرق العربي: بيروت ، ط ٢ ، 1٩١) ديوان الطرماح. ١٩٩٤ م.
- (١٩٢) ديوان طفيل الغنوي: شرح الأصمعي: تحقيق: حسان فلاح أوغلي، دار صادر: بيروت، ط ١، ١٩٩٧م.
- (۱۹۳) ديوان عامر بن الطفيل: رواية أبي محمد القاسم الأنباري ، عن أبي العباس ثعلب، دار صادر: بروت ، ۱۳۹۹هـ/ ۱۹۷۹م.
- (١٩٤) ديوان عامر بن الطفيل: بشرح أبي محمد القاسم الأنباري ، تحقيق: د . أنور أبو سويلم ، دار الجيل: بيروت ، ط ١ ، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م .
- (۱۹۵) <u>ديوان العباس بن مرداس السلمي</u>: جمعه وحققه: د. يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة: بيروت ، ط ۱ ، ۱٤۱۲هـ/ ۱۹۹۱م .
- (۱۹۲) ديوان عبد الله بن رواحة : دراسة : د . وليد قصاب ، دار العلوم للطباعة والنشر : القاهرة ، ط ۱ ، ۲ ، ۱ هـ/ ۱۹۸۲م .

- (١٩٧) ديوان عبيد بن الأبرص: تحقيق شارلس لايل ، لندن ، ١٩١٣م .
- (۱۹۸) ديوان عبيد بن الأبرص: شرح: أشرف أحمد عدرة ، دار الكتاب العربي: بيروت ، ط ۱ ، ۱۶۱۶هـ/ ۱۹۹۶م.
- (۱۹۹) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات : تحقيق وشرح : د . محمد يوسف نجم ، دار صادر : بروت ، د . ط ، د . ت .
- (۲۰۰) ديوان عدي بن زيد العبادي : حققه وجمعه : محمد جبار المعيبد ، شركة دار الجمهورية للنشر : بغداد ، ١٩٦٥ م .
- (۲۰۱) ديوان العجّاج : رواية وشرح عبد الملك بن قريب الأصمعي : قدَّم له وحققه : د . سعدي ضنّاوي ، دار صادر : بيروت ، ط ۱ ، ۱۹۹۷م .
- (۲۰۲) ديوان العرجي : جمعه وحققه وشرحه : د . سجيع جميل الجبيلي ، دار صادر : بيروت ، ط ۱ ، ۱۹۹۸ م .
- (۲۰۳) ديوان عروة بن حزام : جمع وتحقيق وشرح : أنطوان محسن القوَّال، دار الجيل : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م .
- (۲۰۶) ديوان عروة بن الورد: دراسة وتحقيق: أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية: بيروت، ۱٤۱۸هـ/ ۱۹۹۸م.
  - (۲۰۵) ديوان عروة بن الورد والسموأل: دار صادر: بيروت، د. ط، د. ت،
- (٢٠٦) <u>ديوان على بن ابي طالب رضي الله عنه :</u> جمع وترتيب : عبد العزيز الكرم ، ط١ ، ١٤٠٩ هـ/ ١٤٠٩ م .
- (۲۰۷) <u>ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي :</u> تصحيح : بشير يموت ، المطبعة الوطنية : بيروت ، ط ١ ، ١٣٥٣هـ/ ١٩٣٤م .
- (۲۰۸) ديوان عمر بن ابي ربيعة المخزومي : قدَّم له : فايز محمد ، دار الكتاب العربي : بيروت ، ط ۲ ، ۱٤۱٦هـ/ ۱۹۹٦م .

- (٢٠٩) <u>ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي :</u> شرح : محمد العناني ، مطبعة السعادة : القاهرة .
- (۲۱۰) ديوان عمرو بن كلثوم: جمعه وحققه وشرحه: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتياب العيري: بيروت، ط۱،۱۱۱۱هـ/۱۹۹۱م، ط۲، الكتياب العيري: بيروت، ط۱،۱۱۱۱هـ/۱۹۹۱م.
- (٢١١) ديوان عنترة بن شداد العبسي : خليل الخوري ، مطبعة الآداب : بيروت ، 1٨٩٣ م .
- (٢١٢) ديوان الفرزدق : شرحه وضبطه وقدَّم له : علي فاعور ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م .
- (٢١٣) ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق : د . ناصر الدِّين الأسد ، دار صادر : بيروت ، د . ط ، ١٩٦٧م .
- (۲۱٤) ديوان قيس بن ذريح (قيس لبني): اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة: بيروت، ط۲، ۱٤۲٥هـ/ ۲۰۰۶م.
- (٢١٥) ديوان قيس بن الملوّح ( مجنون ليلي ) : رواية أبي بكر الوالبي ، دراسة وتعليق : يسري عبد الغني ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م .
- (٢١٦) ديوان قيس بن الملوّح ( مجنون ليلي ): جمع وتحقيق وشرح: عبد الستّار أحمد فراج، دار مصر للطباعة: القاهرة، د. ط، ١٩٧٩م.
- (۲۱۷) ديوان كثير عزّة : جمعه وشرحه : د . إحسان عبّاس ، دار الثقافة : بيروت ، د . ط ، ۱۳۹۱هـ/ ۱۹۷۱م .
- (۲۱۸) ديوان كعب بن مالك الأنصاري: تحقيق: سامي مكي العاني ، مطبعة المعارف، مكتبة النهضة: بغداد ، ط ۱ ، ۱۳۸٦ هـ/ ۱۹٦٦ م.

- (۲۱۹) ديوان الكميت بن زيد الأسدي : جمع وشرح وتعليق : د . محمد نبيل طريفي ، دار صادر : بيروت ، ط ۱ ، ۲۰۰۰م
- (۲۲۰) ديوان لبيد بن ربيعة : اعتنى به : حمدو طهاس ، دار المعرفة : بيروت ، ط ١ ، ديوان لبيد بن ربيعة . ١ عننى به : حمدو طهاس ، دار المعرفة : بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م .
- (٢٢١) ديوان مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي: تأليف: إبتسام مرهون الصفار، مطبعة الإرشاد: بغداد، ١٩٦٨م.
- (٢٢٢) ديوان شعر المثقب العبدي : عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه : حسن كامل الصير في ، جامعة الدول العربية (معهد المخطوطات العربية) : القاهرة ، ١٩٧١هـ/ ١٩٧١م .
- (٢٢٣) ديوان النابغة الذبياني: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف: القاهرة، ط ٢، (د. ت).
- (۲۲٤) ديوان النابغة الجعدي : جمعه وحققه وشرحه : د . واضح الصمد ، دار صادر : بيروت ، ط۱ ، ۱۹۹۸م .
- (۲۲٥) ديوان النمر بن تولب العكلي : جمع وشرح وتحقيق : د . محمد نبيل طريفي ، دار صادر : بيروت ، ط ۱ ، ۲۰۰۰ م .
  - (٢٢٦) ديوان الهذليين : مطبعة دار الكتب المصرية : القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٩٥م .

(ذ)

(٢٢٧) <u>ذخيرة الحفَّاظ</u>: للإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ، رتبه وحققه وخرج أحاديثه: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ، دار السلف: الرياض ، ط١، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م .

(۲۲۸) الذيل على الروضتين: لشهاب الدِّين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي، صححه: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، دار الجيل: بيروت، ط ٢، ١٩٧٤م.

(,)

- (٢٢٩) رصف المباني في شرح حروف المعاني: للإمام أحمد عبد النور المالقي ، تحقيق: د. أحمد محمد الخرّاط ، دار القلم: دمشق ، ط ٢ ، ٥٠٥ هـ/ ١٩٨٥م.
- (٢٣٠) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، تحقيق: محمد حسين العرب، دار الفكر: بيروت، د. ط، د. ت.
- (٢٣١) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: للميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني: السدار الإسلامية: بسيروت، ط١، الخوانساري الأصبهاني: السدار الإسلامية: بسيروت، ط١،

(;)

(۲۳۲) <u>الزاهر في معاني كلمات الناس</u>: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، تحقيق : د.حاتم صالح الضامن ، دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد ، ط ۲ ، ۱۹۸۷م.

(m)

(٢٣٣) السبعة في القراءات : لابن مجاهد ، تحقيق : د . شوقي ضيف ، دار المعارف : القاهرة : ط ٣ ، ٠٠٠ هـ

- (٢٣٤) <u>سرائر النحو:</u> لأبي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري ، تحقيق: د.حسن محمود هنداوي ، كنوز أشبيليا: الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
- (٢٣٥) سر صناعة الإعراب: لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق: د: حسن هنداوي، دار القلم: دمشق ، ط ٢ ، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- (٢٣٦) سمط اللآلئ : للوزير أبي عبيد البكري الأوني ، تحقيق : عبد العزيز الميمني ، دار الكتب العلميّة : بروت ،
- (٢٣٧) سنن أبي داود : للإمام الحافظ أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق : عزت الدعاس ، وعادل السيد، دار ابن حزم : بيروت ، ط ١ ، الأزدي، تحقيق . عزت الدعاس ، وعادل السيد، دار ابن حزم : بيروت ، ط ١ ،
- (٢٣٨) سنن الترمذي : للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ( د . ت ) .
- (٢٣٩) سنن الترمذي : للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف : الرياض ، ط ١ .
- (۲٤٠) <u>سنن الدارمي</u>: لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ، تحقيق : حسين سليم الداراني ، دار المغنى للنشر : الرياض ، ط ۱ ، ۱٤۲۱هـ/ ۲۰۰۰م .
- (٢٤١) سنن ابن ماجة: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الكتب العربية : القاهرة ، د . ط ، ( د . ت ) .
- (۲٤۲) سنن ابن ماجة : لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ، اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف : الرياض ، ط ١ .
- (٢٤٣) سنن النسائي الكبرى: للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، قدّم له: د . عبد الله بن عبد المحسن التركي ، تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م .

(٢٤٤) سير أعلام النبلاء: لإمام شمس الدِّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق وتخريج: شعيب الأرنؤوط ، وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة: بيروت ، ط ٣، ٥٠٥ هـ/ ١٩٨٥م.

## (m)

- (٢٤٥) <u>شذرات الذهب في أخبار من ذهب</u>: لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن احمد الحنبلي الدمشقي ، تحقيق : محمود الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط ، دار ابن كثير: دمشق ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٦ هـ/ ١٩٨٦م .
- (٢٤٦) <u>شرح أبيات الجمل</u>: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ، تحقيق: عبد الله الناصير ، دار علاء الدين: دمشق ، ط ١ ، ٢٠٠٠م .
- (۲٤۷) <u>شرح أبيات سيبويه</u>: لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد بن الرزبان السيرافي ، تحقيق: د . محمد علي سلطاني ، دار العصاء: دمشت ، ط ١ ، تحقيم ١٤٢٩هـ/ ٢٠١٠م .
- (۲٤۸) شرح أبيات سيبويه: لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد بن الرزبان السيرافي ، تحقيق: د . محمد السريح هاشم، دار الجيل : بسيروت ، ط ١ ، تحقيم . ١ ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.
- (٢٤٩) شرح أبيات سيبويه: لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب: بيروت، ط ١، ٢٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- (۲۵۰) <u>شرح أدب الكاتب</u>: لأبي منصور موهوب الجواليقي ، تحقيق : د . طيبة حمد بودي ، جامعة الكويت : الكويت ، ط ۱ ، ۱٤۱۵هـ/ ۱۹۹۵م .
- (٢٥١) شرح أشعار الهذليين: صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السُّكري، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مكتبة دار العروبة، مطبعة المدني: القاهرة، د. ط.

- (٢٥٢) شرح ألفية ابن معطى : لعبد العزيز بن جمعة الموصلي ، المعروف بابن القواس ، تحقيق : د . على موسى الشوملي ، مكتبة الخريجي : الرياض ، ط ١ ، محتبة الخريجي . الرياض ، ط ١ ، محتبة المحتبة الخريجي . الرياض ، ط ١ ، محتبة المحتبة . الرياض ، ط ١ ، محتبة الحريبة . الرياض ، ط ١ ، محتبة الحريبة . الرياض ، ط ١ ، محتبة الحريبة . الرياض ، ط ١ ، محتبة . الرياض ، ط ١
- (٢٥٣) شرح الأشموني لألفية ابن مالك : لأبي الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى الأشموني الشافعي ، تحقيق : د . عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ، المكتبة الأزهرية للتراث : القاهرة ، د . ط ، د . ت .
- (٢٥٤) شرح الأنموذج: لجمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي ، تحقيق: د. حسني عبد الجليل يوسف ، مكتبة الآداب: القاهرة ، د. ط ، د. ت.
- (٢٥٥) شرح التسهيل: لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني ، تحقيق: د . عبد الرحمن السيد ، و د . محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر . : القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م .
- (٢٥٦) شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري ، تحقيق: محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ١ ، محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية . بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٠ م .
- (۲۵۷) <u>شرح جمل الزجاجي</u> : لابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق : د . صاحب أبو جناح ، ۱۹۸۰ م .
- (۲۰۸) شرح ديوان أمية بن أبي الصلت : قدَّم له وعلَّق على حواشيه : سيف الدِّين الكاتب ، و أحمد عصام الكاتب ، دار مكتبة الحياة : بيروت ، د . ط ، د .ت.
- (٢٥٩) <u>شرح ديوان جرير</u>: تأليف: محمد إسهاعيل عبد الله الصاوي ، مطبعة الصاوي: القاهرة ، ط ١ ، د . ت .
- (٢٦٠) <u>شرح ديوان الحماسة</u>: لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، نشره: أحمد أمين ، و عبد السلام هارون ، دار الجيل: بيروت ، ط ١٤١١، ١هـ/ ١٩٩١م.

- (٢٦١) شرح ديوان الحماسة: لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي ، الشهير بالخطيب التبريزي ، عالم الكتب: بيروت ، د . ط ، د . ت .
- (٢٦٢) شرح ديوان الحماسة: لأبي الحجاج يوسف بن سليان الأعلم الشنتمري، تحقيق: علي المفضل حمودان، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: دبي، ط ١، ٢٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- (٢٦٣) شرح ديوان الحماسة المنسوب لأبي العلاء المعري ، تحقيق : د . حسين محمد نفشة ، دار الغرب الإسلامي : بيروت ، د . ط ، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م .
- (٢٦٤) شرح ديوان ذي الرمة : للخطيب التبريزي ، كتب مقدمته وهوامشه : مجيد طراد ، دار الكتاب العربي : بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م .
- (٢٦٥) <u>شرح ديوان زهير بن ابي سلمى</u>: صنعة أبي العباس ثعلب ، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه: د . حنا نصر الحتي ، دار الكتاب العربي: بيروت ، 1٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م .
- (٢٦٦) شرح ديوان زهير بن ابي سلمى: لأبي الحجاج يوسف بن سليان المعروف بالأعلم الشنتمري، جمع وترتيب: السيد محمد بدر الدّين النعساني الحلبي، المطعة الحميدية: القاهرة، ط ١ ، ١٣٢٣هـ.
- (۲٦٧) شرح ديوان عنترة بن شداد: للخطيب التبريزي ، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه: مجيد طرود ، دار الكتاب العربي: بسيروت ، ط ١ ، وفهارسه . ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م .
- (۲٦٨) شرح ديوان عنترة بن شداد: عني بتصحيحه: أمين سعيد ، المكتبة التجارية الكبرى: القاهرة ، د . ط ، د . ت .
- (٢٦٩) <u>شرح ديوان الفرزدق :</u> ضبط معانيه وشروحه : إيليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني : بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٣ م .

- (۲۷۰) <u>شرح ديوان الفرزدق :</u> عني بجمعه وطبعه : عبد الله الصاوي ، المكتبة التجارية الكرى : القاهرة .
- (۲۷۱) شرح ديوان لبيد بن ربيعة : حققه وقدَّم له : د . إحسان عباس ، وزارة الإرشاد والأنباء : الكويت ، ۱۹۲۲م .
- (۲۷۲) شرح شافية ابن الحاجب: لرضي الدِّين محمد بن الحسن الأستراباذي ، تحقيق: محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محي الدِّين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ۱۶۲۰هـ/ ۱۹۸۲م.
- (٢٧٣) شرح شذور الذهب في معرفة الكلام: للإمام أبي محمد عبد الله جمال الدِّين بن يوسف بن هشام الأنصاري ، تحقيق : محمد محي الدِّين عبد الحميد ، دار الطلائع: القاهرة .
- (۲۷٤) شرح شواهد الإيضاح : لعبد الله بن بري ، تحقيق : د . عبيد مصطفى درويش، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية : القاهرة ، د . ط ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م .
- (٢٧٥) شرح الشواهد للعيني: بحاشية الصبّان على شرح الأشموني: المكتبة التوفيقية : المكتبة التوفيقية : القاهرة .
- (٢٧٦) شرح شواهد مغنى اللبيب: جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، اعتنى بتصحيحه: الشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي، المطبعة البهية: القاهرة.
- (۲۷۷) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية: بيروت، ط ۱، ۹، ۱ هـ/ ۱۹۸۸م.
- (٢٧٨) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لجمال الدِّين محمد بن مالك الطائي الجيّاني، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني: بغداد، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.

- (٢٧٩) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، تحقيق وتعليق : عبد السلام هارون ، دار المعارف : القاهرة ، ط ٥ .
- (٢٨٠) شرح قطر الندى وبل الصدى: لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية: بيروت، 1817هـ/ ١٩٩٥م.
- (۲۸۱) شرح كافية ابن الحاجب: لرضي الدِّين محمد بن الحسن الأستراباذي ، تحقيق: د . حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي (القسم الأول) ، و د . يحيى بشير مصري (القسم الثاني) ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عهادة البحث العلمي): الرياض ، ط ١ ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م .
- (۲۸۲) شرح كافية ابن الحاجب: للشيخ عبد العزيز بن جمعة الموصلي المعروف بابن القيواس ، تحقيق : د . عيلي الشيوملي ، دار الكندي : الأردن ، ط ١ ، القيواس ، تحقيق . د . عيلي الشيوملي ، دار الكندي : الأردن ، ط ١ ، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م .
- (۲۸۳) شرح كافية ابن الحاجب: لبدر الدِّين بن جماعة ، تحقيق وتعليق: د. محمد محمد داود ، دار المنار: القاهرة ، د. ط ، ۲۰۰۰م.
- (٢٨٤) شرح كافية ابن الحاجب: ليعقوب بن أحمد حاجي عوض ، تحقيق: د. سعد محمد عبد الرازق أبو نور ، مكتبة الإيمان: المنصورة ، د. ط ، د. ت.
- (٢٨٥) شرح الكافية الشافية: للعلامة جمال الدِّين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى (مركز البحث العلمي وإحياء التراث): مكة المكرمة، ط١، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

- (٢٨٦) شرح كتاب الحدود في النحو: للإمام عبد الله بن احمد الفاكهي النحوي المكي، تحقيق: د. المتولي رمضان أحمد الدميري، مكتبة وهبة: القاهرة، ط ٢، عقيق المدول ١٩٩٣م.
- (۲۸۷) شرح كتاب سيبويه: لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، تحقيق: د. رمضان عبد التواب، و د. محمود فهمي حجازي وآخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، ۱۹۸٦م (ج۱)، وتتابعت طباعته إلى (ج۱۱) عام (۲۰۱۲م).
- (۲۸۸) شرح كتاب سيبويه: لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، و علي سيد علي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ٢٠٠٨، ١
- (٢٨٩) شرح اللمحة البدريّة في علم الغة العربية : لابن هشام الأنصاري ، تحقيق : د. هادي نهر ، دار اليازوري العلميّة : عمّان ، د . ط ، ٢٠٠٧م .
- (۲۹۰) شرح اللمع: لابن برهان العكبري، أبي القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي، تحقيق: د. فائز فارس، مطابع كويت تايمز: الكويت، ط ١، تحقيق : د. فائز فارس، مطابع كويت تايمز: الكويت، ط ١، تحقيق : د. فائز فارس، مطابع كويت تايمز: الكويت، ط ١، ٢٠٤ هـ/ ١٩٨٤م .
- (۲۹۱) <u>شرح اللمع:</u> للقاسم بن محمد الواسطي الضرير ، تحقيق: د . رجب عثمان محمد ، مكتبة الخانجي: القاهرة ، ط ۱ ، ۱٤۲۰هـ/ ۲۰۰۰م .
- (۲۹۲) شرح مختصر روضة الناظر: تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري ، دار التدمرية: الرياض ، ط ۱ ، ۱٤۳۱هـ/ ۲۰۱۰م .
- (۲۹۳) شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.

- (٢٩٤) شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها: للشيخ أحمد الأمين الشنقيطي ، حققه وأتم شرحه: محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتية العصرية: بيروت ، د . ط ، 1٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م .
- ( ٢٩٥) <u>شرح المعلقات السبع</u>: للقاضي أبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني ، تقديم : عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة : بيروت ، ط ٢ ، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م .
- (٢٩٦) شرح المفصل: للشيخ موفق الدِّين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ، مراجعة: مشيخة الأزهر ، إدارة الطباعة المنبرية: القاهرة ، د . ط ، د . ت .
- (۲۹۷) شرح المقدمة الجزولية الكبير: للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي الشلوبين ، تحقيق: د. تركي بن سهو العتيبي ، مكتبة الرشد: الرياض ، ط ١، الشلوبين ، تحقيق . د. تركي بن سهو العتيبي ، مكتبة الرشد: الرياض ، ط ١، الشلوبين ، تحقيق . د. تركي بن سهو العتيبي ، مكتبة الرشد . الرياض ، ط ١، الشلوبين ، تحقيق . د. تركي بن سهو العتيبي ، مكتبة الرشد . الرياض ، ط ١، الشلوبين ، تحقيق . د. تركي بن سهو العتيبي ، مكتبة الرشد . الرياض ، ط ١، الشلوبين ، تحقيق . د. تركي بن سهو العتيبي ، مكتبة الرشد . الرياض ، ط ١٠ م
- (۲۹۸) شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب: لجمال الدِّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق: جمال عبد العاطي مخيمر أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة، ط ١، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
- (٢٩٩) شرح المقدمة المحسبة: لطاهر بن احمد بن بابشاذ، تحقيق: خالد عبد الكريم، المطبعة العصرية: الكويت، د. ط، د. ت.
- (٣٠٠) <u>شرح الملوكي في التصريف</u>: لموفق الدين بن يعيش النحوي ، تحقيق : د . فخر الدين قباوة ، المكتبة العربية : حلب ، ط١ ، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م .
- (۳۰۱) <u>شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك</u>: لأبي عبدالله بدر الدين محمد بن مالك، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية: بيروت، ط۱، ما ۱۵۲۰هـ/ ۲۰۰۰م.

- (۳۰۲) شرح هاشميات الكميت بن زيد : بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي ـ ، محقيق : د . داود سلّوم ، ونوري حمودي القيسي ، مطبعة النهضة : بيروت ، ط ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م .
- (٣٠٣) شرح الوافية نظم الكافية: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق: د. موسى بناي العليلي، مطبعة الآداب: النجف، د. ط، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠.
- (٣٠٤) <u>شعب الإيمان</u>: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، محمد السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية . بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٠م .
- (٣٠٥) <u>شعر الأحوص الأنصاري:</u> جمعه وحققه: عادل سليهان جمال ، مكتبة الخانجي: القاهرة ، ط ٢ ، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
- (٣٠٦) <u>شعر الحارث بن خالد المخزومي :</u> جمعه : د . يحيى الجبوري ، مطبعة النعمان : النجف ، ط ١ ، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م .
- (٣٠٧) <u>شعر أبي حية النميري:</u> جمعه وحققه: د. يحيى الجبوري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي: دمشق، ١٩٧٥م.
- (۳۰۸) <u>شعر الخوارج</u>: جمع وتحقيق: د . إحسان عباس ، دار الثقافة: بيروت، ط ٢ ، ١٩٧٤م .
- (٣٠٩) <u>شعر زياد الأعجم:</u> جمع وتحقيق: د. يوسف حسين بكار، دار المسيرة، ط١، ١٤٠٣ <u>معر زياد الأعجم:</u> ١٤٠٣م.
- (۳۱۰) <u>شعر زيد الخيل الطائي</u>: جمع ودراسة وتحقيق: د. أحمد مختار البرزة، دار المأمون للتراث: بيروت، ط ۱، ۱٤۰۸هـ/ ۱۹۸۸م.
- (٣١١) <u>شعر سويد بن كراع العكلي (شعراء مقلون):</u> صنعة : د . حاتم صالح الضامن ، د . ط ، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م .

- (٣١٢) <u>شعر عبد الله بن همام السلولي :</u> جمع وتحقيق ودراسة : وليد محمد السَّر-اقبي ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث : دبي ، ط ١ ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م .
- (٣١٣) <u>شعر عمرو بن أحمر الباهلي</u>: جمعه وحققه: حسين عطوان ، مجمع اللغة العربية: دمشق ، د . ط ، د . ت .
- (٣١٤) <u>شعر عمرو بن معدي كرب الزَّبيدي</u>: جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي. ، مجمع اللغة العربية: دمشق ، ط ٢ ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥ م .
- (٣١٥) <u>شعر الكميت بن زيد الأسدي</u>: جمع وتقديم: د. داود سلّوم ، مطبعة النعمان: النجف ، د. ط ، د. ت.
- (٣١٦) <u>شعر الكميت بن معروف ( شعراء مقلون ) :</u> صنعة : د . حاتم صالح الضامن، د . ط ، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م .
- (٣١٧) <u>شعر المتوكل الليثي</u>: جمعه: يحيى الجبوري ، مكتبة الأندلس ، مطبعة التعاونية اللينانية: بغداد ، د . ط ، د . ت .
- (٣١٨) <u>شعر ابن ميّادة</u>: جمعه وحققه: د. حنا جميل حداد ، مجمع اللغة العربية: دمشق ، د. ط، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- (٣١٩) <u>الشعر والشعراء</u>: لأبي محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة ، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر ، دار المعارف: القاهرة ، د . ط ، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٨م .
- (۳۲۰) <u>شعر هدبة بن الخشرم العذري</u>: د. يحيى الجبوري ، دار القلم: الكويت ، ط ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱ هـ/ ۱۹۸٦م .
- (٣٢١) <u>شعر يزيد بن الطثرية</u> : صنعة : حاتم صالح الضامن ، مطبعة أسعد : بغداد ، د.ط ، ١٩٧٣م .

- (٣٢٢) شفاء العليل في إيضاح التسهيل: لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي، تحقيق: د. الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية: مكة المكرمة، ط، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- (٣٢٣) شواذ القراءات : للإمام رضي الدِّين أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني ، تحقيق : د . شمران العجلي ، مؤسسة البلاغ : بيروت ، د . ط ، د . ت .
- (٣٢٤) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: لجمال الدِّين بن مالك الأندلسي ، تحقيق: د. طه محسن ، مكتبة ابن تيمية ، ط ٢ ، ١٤١٣هـ .

#### (ص)

- (٣٢٥) الصاحبي: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق: السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: القاهرة، د. ط، (د. ت). (٣٢٦) الصاحبي: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق: السيد أحمد صقر، المكتبة السلفية (مطبعة المؤيد): القاهرة ، د. ط، ١٣٢٨هـ.
- (٣٢٧) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لإسهاعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار ، بيروت : دار العلم للملايين ، الطبعة الثانية ، 1899هـ ١٩٧٩هـ .
- (٣٢٨) صحيح الجامع الصغير وزيادته: لحمد ناصر الدِّين الألباني ، المكتب الإسلامي: بيروت ، ط ٣ ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- (٣٢٩) صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الكتب العربية: بيروت، ط ٢ ، (د. ت).

- (٣٣٠) صفة جزيرة العرب: للسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي، مكتبة الإرشاد: صنعاء، ط١، تحقيق. محمد بن علي الأكوع الحوالي، مكتبة الإرشاد: صنعاء، ط١،
- (٣٣١) الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية: لتقي الدين إبراهيم بن الحسين المعروف بالنيلي ، تحقيق: د. محسن بن سالم العميري ، جامعة ام القرى ( معهد البحوث العلمية ): مكة المكرمة ، ط ١ ، ١٤١٥هـ
- (٣٣٢) الصناعتين الكتابة والشعر: لأبي هلال العسكري ، تحقيق: د. مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

#### (ض)

- (٣٣٣) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: تأليف: السيد محمود شكري الألوسي، شرحه: محمد بهجة الأثري البغدادي، المكتبة العربية: بغداد، المطبعة السلفية: القاهرة، د. ط، ١٩٢٢م.
- (٣٣٤) ضرائر الشعر: لابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق: السيد إبراهيم محمد ، دار الأندلس ، ط ١ ، ١٩٨٠م .
- (٣٣٥) ضرورة الشعر: لأبي سعيد السيرافي ، تحقيق: د. رمضان عبد التواب ، دار النهضة العربية: بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- (٣٣٦) الضروري في أصول الفقه ، أو مختصر المستصفى : لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد ، تقديم وتحقيق : جمال الدين العلوي ، دار الغرب الإسلامي : بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٤م .

(ط)

- (٣٣٧) الطالع السعيد الجامع لأسهاء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد: لكهال الدِّين أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعي ، تصحيح: أمين عبد العزيز ، مطبعة الجهالية: القاهرة ، ط ١ ، ١٣٣٩هـ.
- (٣٣٨) طبقات الشافعية: لجمال الدِّين عبد الرحيم الأسنوي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- (٣٣٩) طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدِّين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، و عبد الفتَّاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية: القاهرة، ط ١، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م.

# (ع)

- (٣٤١) العباب الزاخر واللباب الفاخر: لرضي الدِّين الحسن بن محمد الصَّغاني ، تحقيق : د . فير محمد حسن ، مطبعة المجمع العلمي العراقي : بغداد ، ط ١ ، ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م .
- (٣٤٢) العقد الفريد: لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي- ، تحقيق : محمد عبدالقادر شاهين ، المكتبة العصرية : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م .
- (٣٤٣) علل النحو: لأبي الحسن محمد بن عبدالله الوراق ، تحقيق: د. محمود جاسم الدرويش ، مكتبة الرشد: الرياض ، ط ١، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- (٣٤٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ، عني بنشره وتصحيحه شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية دار الفكر: بيروت ، د. ط، (د. ت)

(٣٤٥) العين : لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق : د . مهدي المخزومي ، و د . إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال : بيروت ، ( د . ت ).

# (غ)

- (٣٤٦) غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب : جمع وشرح : محمد خليل الخطيب ، مطبعة الشعراء : طنطا ، ١٩٥٠م .
- (٣٤٧) غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الجزري ، عني به : ج . برجستراسر ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ٢٠٠٦ م . . .
- (٣٤٨) غرائب التفسير وعجائب التأويل : لمحمود بن حمزة الكرماني ، تحقيق : د . شمران سركال العجلي ، دار القبلة :جدة ، ط ١، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م
- (٣٤٩) غريب الحديث : للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، تحقيق : د . حسن عمد محمد شرف ، مجمع اللغة العربية : القاهرة ، د . ط ، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م

#### (ف)

- (٣٥٠) الفائق في غريب الحديث : لجار الله محمود بن عمر الزمخشر ـي ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، و محمد أبو الفضل إبراهيم ، عيسى البابي الحلبي وشركاه: القاهرة ، ط ٢ ، (د. ت)
- (٣٥١) الفاخر: لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم ، تحقيق : عبد العظيم الطحاوي ، ومحمد علي النجار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د . ط ، ١٩٧٤م

- (٣٥٢) الفاضل: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد ، تحقيق : عبد العزيز الميمني ، مطبعة دار الكتب المصرية : القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٩٥م .
- (٣٥٣) فتاوى السبكي : للإمام أبي الحسن تقي الدين على بن عبد الكافي السُّبكي ، دار المعرفة : ببروت ، د . ط ، د . ت .
- (٣٥٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، ومحمد فؤاد عبدالباقي، و محب الدين الخطيب، دار المعرفة: بيروت، (د.ت)
- (٣٥٥) الفتح المبين في طبقات الأصوليين : تأليف : الأستاذ عبد الله مصطفى المراغي ، مطبعة أنصار السنة المحمدية : القاهرة ، ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م .
- (٣٥٦) الفروق اللغوية : لأبي هلال العسكري ، تحقيق : محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة . د . ط ، د . ت .
- (٣٥٧) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري، تحقيق: د. إحسان عباس، و د. عبدالمجيد عابدين، مؤسسة الرسالة: بروت، ط ٣ ، ١٩٨٣م.
- (٣٥٨) الفصول الخمسون: لأبي الحسين زين الدِّين يحيى بن عبد المعطي المغربي، تحقيق: محمود محمد الطناحي، عيسى البابي الحلبي: القاهرة، د. ط، د. ت.
- (٣٥٩) فقه اللغة : لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ، تحقيق : د . جمال طلبة ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م .
- (٣٦٠) <u>الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب</u>: تحقيق: د. أسامة طه الرفاعي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: بغداد، د. ط، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م
- (٣٦١) <u>الفهرست</u>: لابن النديم ، اعتنى به وعلّق عليه : الشيخ إبراهيم رمضان ، دار المعرفة : بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م .

(٣٦٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير: لشمس الدين عبدالرؤوف المناوي، تعليق: نخبة من العلهاء الأجلاء، دار المعرفة: بيروت، ط٢، ١٣٩١هـ/١٩٧٣م.

#### (ق)

- (٣٦٣) القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، ط ٧ ، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- (٣٦٤) <u>القوافي</u>: لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ، تحقيق : د . عزة حسن ، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم : دمشق ، د . ط ، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م.

### **(** )

- (٣٦٥) الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح: لابن أبي الربيع السبتي الأندلسي ، تحقيق: د. فيصل الحفيان ، مكتبة الرشد: الرياض ، ط ١ ، الأندلسي ، تحقيم .
- (٣٦٧) الكافية في النحو: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب ، تحقيق: د. طارق نجم عبدالله ، مكتبة دار الوفاء: جدة ، د. ط، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- (٣٦٨) الكامل في اللغة والأدب : لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق وتعليق : د . محمد أحمد الدالى ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، ط ٢ ، ١٩٩٢م .

- (٣٦٩) الكامل في اللغة والأدب : لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق : أحمد محمد كنعان ، دار الفكر العربي :بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٩م .
- (۳۷۰) الكتاب : لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق : عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي : القاهرة ، ط ۳ ، ۱٤۰۸ هـ/ ۱۹۸۸ م .
- (٣٧١) كتاب الإبل: لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تحقيق : د . حاتم صالح الضامن ، دار البشائر : دمشق ، د . ط ، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م .
- (٣٧٢) كتاب الأفعال: لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي ، المعروف بابن القطاع الصقلي ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد ، ط ١ ، ١٣٦٠هـ.
- (٣٧٣) كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب: لأبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي: القاهرة ، ط ١ ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .
- (٣٧٤) كحل العيون النجل في حلّ مسألة الكحل: لرضي الدِّين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف ، المشهور بابن الحنبلي ، تحقيق : د . حاتم صالح الضامن ، دار البشائر : دمشق ، د . ط ، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م .
- (٣٧٥) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان: الرياض، ط ١، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- (٣٧٦) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة: بيروت ، د . ط ، ( د . ت ).
- (٣٧٧) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي ، تحقيق : د . على على التهانوي ، تحقيق : د . على دحروج ، نقل النص الفارسي إلى العربية : د . عبد الله الخالدي ، مكتبة لبنان ناشرون : بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .

- (٣٧٨) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس: للشيخ إسماعيل محمد العجلوني الجراحي، مكتبة القدي: القاهرة، ١٣٥١هـ.
- (٣٧٩) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعالم الفاضل والمؤرخ مصطفى عبدالله الشهير بحاجي خليفة ، عني بتصحيحه ومراجعته: محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي: بيروت ، د. ط ، د. ت.
- (٣٨٠) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق: د. محي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة: بيروت ، ط ٥ ، ١٩٩٧هـ ـ ١٩٩٧م.
- (٣٨١) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. محي الدين رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية : دمشق، د. ط، ١٩٧٤هـ/ ١٩٧٤م.
- (٣٨٢) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي ، تحقيق : د . عدنان دوريش ، و محمد المصري ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م .
- (٣٨٣) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للشيخ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري ، مؤسسة الرسالة: بيروت ، ط ٥ ، ١٩٨٩م .
- (٣٨٤) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للشيخ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري ، دائرة المعارف النظامية: حيدر آباد ، ١٣١٣هـ.
- (۳۸۵) الكنز اللغوي في اللسان العربي: لأبي يوسف بن إسحاق السكيت ، نشره وعلق على حواشيه: د. أوغست هفنر، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين: بيروت ، ۱۹۰۳م .

(J)

- (٣٨٦) اللامات : لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق : د . مازن اللامات : لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق : د . مازن المبارك ، دار صادر : بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م .
- (٣٨٧) اللباب في علل البناء والإعراب: لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، تحقيق: غازي مختار طليهات، دار الفكر المعاصر: بيروت، ط۱، ما ۱۶۱۲هـ/ ۱۹۹۵م.
- (٣٨٨) اللباب في علل البناء والإعراب: لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، تحقيق: د. عبد الإله نبهان، دار الفكر المعاصر: بيروت، ط١، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.
- (٣٨٩) لسان العرب : لأبي الفضل محمد بن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر : بيروت ، ط ٣ ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م .
- (٣٩٠) اللمع في العربية: لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : حامد المؤمن ، عالم الكتب : بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م .

(م)

(٣٩١) ما ينصر ف وما لا ينصر ف : لأبي إسحاق الزجاج ، تحقيق : هدى محمود قراعة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ( لجنة إحياء التراث الإسلامي) : القاهرة ، د . ط ، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م .

- (٣٩٢) ما يجوز للشاعر في الضرورة: للقزاز القيرواني ، حققه وقدّم له: د. رمضان عبد التواب ، و د. صلاح الدين الهادي ، دار العروبة: الكويت ، د. ط، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- (٣٩٣) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، صححه وعلق عليه: د. ف. كرنكو، دار الجيل: بيروت، ط ١، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- (٣٩٤) المبسوط في القراءات العشر. : لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهاني ، تحقيق : سبيع حمزة حاكمي ، دار القبلة :جدة ، ط ٢ ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .
- (٣٩٥) المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة : لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : د. حسن هنداوي ، دار القلم : دمشق ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م .
- (٣٩٦) **بجاز القرآن** : لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ، تحقيق : د . محمد فؤاد سـزكين، مكتبة الخانجي : القاهرة ، د . ط ، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٤م .
- (٣٩٧) مجالس ثعلب: لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ، شرح وتحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف : القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٤٨م .
- (٣٩٨) مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني ، تحقيق وتعليق: محمد محمد محمد على المدين عبدالحميد ، مطبعة السنة المحمدية: القاهرة ، د . ط ، ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م .
- (٣٩٩) المحاجاة بالمسائل النحوية : لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق : د . جميجة باقر الحسني ، مطبعة العاني : بغداد ، د . ط ، ١٩٧٣م .
- (٤٠٠) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : علي النجدي ناصف ، د . عبدالحليم النجار ، و د . عبدالفتاح

- شلبي ، القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (لجنة إحياء التراث الإسلامي) : القاهرة ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م .
- (٤٠١) المحرر الوجيز: لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي ، دار ابن حزم: بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- (٢٠٤) المحرر الوجيز: لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي-، تحقيق: عبدالله إبراهيم، دار الفكر العربي: البراهيم الأنصاري، والسيد عبدالعال السيد إبراهيم، دار الفكر العربي: القاهرة، ط ٢، (د. ت).
- (٤٠٣) المحصول في علم الأصول: للإمام الأصولي فخر الدِّين محمد بن عمر الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة: بيروت، د. ط، د. ت.
- (٤٠٤) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، المعروف بابن سيده ، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- (٤٠٥) المحيط في اللغة : لكافي الكفاة الصاحب بن إسماعيل بن عباد ، تحقيق : الشيخ عمد حسن آل ياسين ، مطبعة المعارف : بغداد ، ط ١ ، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.
- (٤٠٦) **ختار الصحاح**: لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مكتبة لبنان: بيروت، د. ط، ١٩٨٩م ، إعادة طبع ١٩٩٩م .
- (٤٠٧) <u>منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل</u>: للإمام جمال الدِّين أبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب، تحقيق: د. نذير حمادو، دار ابن حزم: بيروت، ط ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.
- (٤٠٨) المختصر في أخبار البشر: للملك المؤيد عهاد الدِّين إسهاعيل أبي الفدا ، المطبعة الحسينية : القاهرة ، ط ١ ، د . ت .

- (٤٠٩) مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع : لابن خالويه ، تحقيق : آثر جفري ، مكتبة المتنبى : القاهرة ، د . ط ، د . ت .
- (٤١٠) المخصص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المعروف بابن سيده، تحقيق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- (۱۱) <u>مدرسة الكوفة</u>: تأليف: د. مهدي المخزومي ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة ، ط ۲ ، ۱۳۷۷هـ/ ۱۹۸۸ م.
- (٤١٢) مراتب النحويين: لأبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي: القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م.
- (١٣) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: للإمام أبي محمد عبد الله بن سعد بن علي بن سليهان اليافعي اليمني ، وضع حواشيه: خليل المنصور ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ١ ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
- (٤١٤) المرتجل: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشّاب ، تحقيق : علي حيدر، دمشق ، د . ط ، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م .
- (٤١٥) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي ، تحقيق: محمد جاد المولى بك ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجاوي ، : المكتبة العصرية: بيروت ، د . ط ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م .
- (٤١٦) المسائل البصريات: لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيق: د. محمد الشاطر، و أحمد محمد أحمد، مطبعة المدني: القاهرة، ط، الشاطر، و أحمد محمد أحمد، مطبعة المدني: القاهرة، ط، ما ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- (٤١٧) المسائل الحلبيات: لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق: د . حسن هنداوي ، دار القلم: دمشق ، ط ١ ، ٧٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م .

- (٤١٨) المسائل الشيرازيات : لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق : د. حسن محمود هنداوي ، كنوز أشبيليا : الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م .
- (٤١٩) المسائل العسكريات: لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق: د. علي جابر المنصوري ، دار الثقافة: عمَّان ، د. ط ، ٢٠٠٢م.
- (٤٢٠) المسائل العضديات : لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق : د . علي جابر المنصوري ، عالم الكتب : بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م .
- (٢١) المسائل المشكلة ( البغداديات) : لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق : صلاح الدِّين عبد الله السنكاوي ، مطبعة العانى : بغداد ، د . ط ، د . ت ،
- (٤٢٢) المسائل المنثورة: لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق: د. شريف عبد الكريم النَّجّار، دار عبّار: عبَّان، ط ١ ، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤م.
- (٤٢٣) المساعد على تسهيل الفوائد: للإمام بهاء الدين بن عقيل ، تحقيق : د . محمد كامل بركات ، جامعة أم القرى ( مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي) : مكة المكرمة ، دار الفكر : دمشق ، ط ١ ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م .
- (٤٢٤) المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد محمد الغزالي: تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافى، دار الكتب العلمية: بيروت، ط١، ١٤١٣هـ.
- (٤٢٥) المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد محمد الغزالي: تحقيق: د. حمزة زهير حافظ ، ١٤١٣هـ.
- (٤٢٦) المستقصى في أمثال العرب : لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشر.ي ، تحت مراقبة : د . محمد عبد المعيد خان ، مطبعة مجلس دأئرة المعارف العثمانية : حيدر آباد ، ط ١ ، ١٣٨١ هـ/ ١٩٦٢م .

- (٤٢٧) مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبدالله أحمد حنبل الشيباني ، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر ، دار الحديث: القاهرة ، ط ١ ، فهارسه 1817هـ/ ١٩٩٥م.
- (٤٢٨) مسند البزار ( البحر الزخار ) : لأبي بكر أحمد بن عمر و البزار ، تحقيق : محفوظ عبدالرحمن زيد الله ، مؤسسة علوم القرآن :بيروت ، ط ١ ، ٩ ، ٩ هـ .
- (٤٢٩) مسند الشافعي : أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ ، ترتيب المحدّث : محمد عابد السندي ، تصحيح : السيد يوسف الزواوي ، والسيد عزت الحسيني ، دار الكتب العلمية : بيروت ، د . ط ، ١٣٧٠هـ/ ١٩٥١م .
- (٤٣٠) مشكل إعراب القرآن : لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق : ياسين محمد السواس ، دار المأمون للتراث : دمشق ، ط ٢ ، د . ت .
- (٤٣١) مصباح الراغب شرح كافية ابن الحاجب المعروف بحاشية السَّيِّد: للسيد محمد بن عز الدِّين المفتي ، تحقيق : عبد الله حمود الشيام ، مكتبة التراث الإسلامي : صعدة ، ط ١ ، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م .
- (٤٣٢) <u>المصباح المنير</u>: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ، دار الحديث: القاهرة ، د. ط ، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م .
- (٤٣٣) المصنف: للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، تقديم : د . سعد بن عبد الله آل حميد ، تحقيق : حمد عبد الله الجمعة ، ومحمد إبراهيم اللحيدان ، مكتبة الرشد: الرياض ، ط ١، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م .
- (٤٣٤) المصون في الأدب: لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ، تحقيق : عبد الله السلام محمد هارون ، إدارة المطبوعات والنشر : الكويت ، د . ط ، ١٩٦٠م.
- (٤٣٥) معاني الحروف: لأبي الحسن علي بن عيسى الرُّماني النَّحوي ، تحقيق : د.عبدالفتاح إسهاعيل شلبي ، دار الشروق : جدة، ط ٣ ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

- (٤٣٦) معاني القراءات : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق : د . عيد مصطفى درويش ، د . عوض بن حمد القوزي ، مطبعة دار المعارف : القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م .
- (٤٣٧) معاني القرآن : لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط ، تحقيق : د . هدى محمود قراعة ، مكتبة الخانجي : القاهرة ، ط ١ ، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م .
- (٤٣٨) معاني القرآن : لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق : أحمد يوسف نجاتي ، ومحمد على النجار ، عالم الكتب : بيروت ، ط ٣ ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م .
- (٤٣٩) معاني القرآن وإعرابه : لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ، تحقيق : د عبدالجليل عبده شلبي ، عالم الكتب : بيروت ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .
- (٤٤٠) معاني القرآن: لأبي جعفر النحاس، تحقيق: الشيخ: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى (مركز إحياء التراث الإسلامي): مكة المكرمة، ط١، ٩٨٨هـ/ ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.
- ( ٤٤١) معجم الأدباء : لأبي عبدالله شهاب الدِّين ياقوت بن عبدالله الحموي ، تحقيق : د . عمر في اروق الطباع ، مؤسسة المعارف : بسيروت ، ط ١ ، د . عمر مر في ١٩٩٩ م .
- (٤٤٢) معجم البلدان : لأبي عبدالله شهاب الدِّين ياقوت بن عبدالله الحموي ، دار صادر : بيروت ، د . ط ، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م .
- (٤٤٣) معجم شواهد العربية : لعبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي: القاهرة ، ط۳ ، ۱۳۹۱هـ/ ۱۹۷۱م .
- (٤٤٤) معجم القراءات القرآنية: تأليف: د. أحمد مختار عمر ، د. عبد العال سالم مكرم ، مطبوعات جامعة الكويت: الكويت ، ط ٢ ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م .

- (٤٤٥) معجم المؤلفين : تأليف : عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، د.ط ، ۱۳۷٦ هـ/ ١٩٥٧ م .
- (٤٤٦) المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي ، مكتبة ابن تيمية: القاهرة ، د . ط ، د . ت .
- (٤٤٧) معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية : د . محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب : القاهرة ، ط ٢ ، ٢٠٠١م .
- (٤٤٨) المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية : د . إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ٢ ، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م .
- (٤٤٩) المعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس وآخرون ، مجمع اللغة العربية: القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م .
- (٤٥٠) المُعَرَّب: لأبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مطبعة دار الكتب: القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م .
- (١٥١) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام شمس الدِّين أبي عبد الله عمد بين أحمد الله على الطبقات والأعصار: د. طيار التي فولاج، عيون التراث الإسلامي: إستانبول، د. ط، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.
- (٤٥٢) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري، تحقيق: د. عبداللطيف محمد الخطيب، مطابع السياسة: الكويت، ط ١، عبداللطيف محمد الخطيب، مطابع السياسة: الكويت، ط ١، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.
- (٤٥٣) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب : لابن هشام الأنصاري ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد ، بيروت : المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ . ١٩٩٩م .

- (٤٥٤) المغني في النحو: للإمام تقي الدِّين أبي الخير منصور بن فلاح اليمني ، تحقيق : د. عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي ، دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- (٥٥٥) مفاتيح الغيب : لفخر الدين محمد الرازي ، تحقيق : خليل محي الدين ألميس ، دار الفكر : بيروت ، ط ١ ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م .
- (٤٥٦) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: تأليف: أحمد بن مصطفى ، الشهير بطاش كبرى زاده ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ١ ، مصطفى ، الشهير بطاش كبرى زاده ، دار الكتب العلمية . بيروت ، ط ١ ، مصطفى ، الشهير بطاش كبرى زاده ، دار الكتب العلمية . بيروت ، ط ١ ، مصطفى ، الشهير بطاش كبرى زاده ، دار الكتب العلمية .
- (٤٥٧) مفتاح العلوم: لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي ، تحقيق: نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- (٤٥٨) المفصل في صنعة الإعراب: لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: د. محمد محمد عبدالمقصود، دار الكتاب المصري: القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.
- (٩٥٩) المفضل في شرح المفصل (باب الحروف): لعلم الدِّين علي بن محمد السخاوي، تحقيق : د . يوسف الحشكي، وزارة الثقافة : الأردن، د . ط، الحدم . ٢٠٠٢هـ / ٢٠٠٢م .
- (٤٦٠) المفضليات: للمفضل بن محمد بن يعلى الضبي ، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر ، و عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف: القاهرة ، ط 7 ، د . ت .
- (٤٦١) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للإمام الحافظ شمس الدِّين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي، صححه وعلَّق على حواشيه: عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية: بيروت، ط١، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

- (٤٦٢) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، تحقيق: د. عيَّاد بن عيد الثبيتي وآخرون ، جامعة أم القرى ( معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ): مكة المكرمة ، ط ، ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ). مكة المكرمة ، ط ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ). مكة المكرمة ، ط ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ). مكة المكرمة ، ط ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ). مكة المكرمة ، ط ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ).
- (٤٦٣) المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: لبدر الدِّين محمود بن أحمد بن موسى العيني ، تحقيق : د . علي محمد فاخر ، و د . أحمد محمد توفيق ، و د . عبد العزيز محمد فاخر ، دار السلام : القاهرة ، ط ١ ، ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م .
- (٤٦٤) مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السلام معمد هارون ، دار الفكر : بيروت ، د . ط ، ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م .
- (٤٦٥) المقتصد في شرح الإيضاح: لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام: الجمهورية العراقية، د. ط، ١٩٨٢م.
- (٢٦٦) المقتصد في شرح التكملة: لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيّ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الدرويش، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عهادة البحث العلمي): الرياض، ط ١٤٢٨ هـ/ ٢٠٠٧م.
- (٤٦٧) المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف ( لجنة إحياء التراث الإسلامي): القاهرة، ط ٣، عضيمة، و1818هـ/ ١٩٩٤م.
- (٤٦٨) المقدمة الجزولية في النحو: لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي، تحقيق وشرح: د. شعبان عبد الوهاب محمد، مطبعة أم القرى: القاهرة، ط١، مدرح ١٤٠٨هـ/ ١٤٠٨م.

- (٤٦٩) المقرب : لأبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي ، تحقيق : أحمد عبدالستار الجواري ، و عبد الله الجبوري ، ط ١ ، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م .
- (٤٧٠) المقرب : لأبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي ، تحقيق : عادل أحمد عبدالموجود ، و علي محمد معوض ، بيروت : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م .
- (٤٧١) المقصور والممدود: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي ، تحقيق: د. أحمد عبدالمجيد هريدي ، مكتبة الخانجي: القاهرة ، ط ١ ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.
- (٤٧٢) الممتع في التصريف : لأبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي ، تحقيق : د . فخر الدين قباوة ، دار المعرفة : بيروت ، ط ١ ، ٧٠٧هـ/ ١٩٨٧م
- (٤٧٣) المنتخب من غريب كلام العرب: لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي ، المعروف بكراع النمل ، تحقيق : د . محمد بن أحمد العمري ، جامعة أم القرى (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) : مكة المكرمة ، ط ١ ، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م .
- (٤٧٤) منتخب المختار (تاريخ علماء بغداد): لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي، صححه وعلّق حواشيه: عباس العزاوي، الدار العربية للموسوعات: بيروت، ط٢،٠٠٠هـ/ ٢٠٠٠م.
- (٤٧٥) المنصف من الكلام على مغني اللبيب: للإمام تقي الدين أحمد بن محمد الشمنيّ، المطبعة البهية ( مطبعة محمد أفندي مصطفى ): القاهرة ، د . ط ، د . ت .
- (٤٧٦) المنصف (شرح كتاب التصريف): لأبي الفتح عثمان بن جني ، ت: إبراهيم مصطفى ، وعبد الله أمين ، وزارة المعارف ، إدارة إحياء الـتراث القديم: القاهرة، ط ١، ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م.

- (٤٧٧) المنهاج في شرح جمل الزجاجي: للإمام يحيى بن حمزة العلوي ، تحقيق: د. هادي عبد الله ناجي ، مكتبة الرشد: الرياض ، ط ١ ، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م .
- (٤٧٨) منهاج السنة النبوية: لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، اختصره: الشيخ عبد الله الغنيان ، دار الصديق: صنعاء ، ط ٢ ، ٢٦٦ هـ/ ٢٠٠٥م .
- (٤٧٩) الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيّ ، عني به الشيخ : عبد الله دراز ، المكتبة التجارية الكبرى : القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م .
- (٤٨٠) الموجز في النحو: لأبي بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن السّرّ-اج، تحقيق: د. مصطفى الشويمي، و بن سالم دامر جي، مؤسسة بدران للطباعة: بيروت، د. ط، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٥م.
- (٤٨١) الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة : جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري وآخرين ، الحكمة : بريطانيا، ط ١ ، وليد بن أحمد الحسين الربيري وآخرين ، الحكمة : بريطانيا، ط ١ ، ٢٠٠٣م .
- (٤٨٢) موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب: لخالد بن عبدالله الأزهري ، تحقيق : عبدالله والطلاب عبدالكريم مجاهد ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م .
- (٤٨٣) الموضوعات: للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشيّ، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان ، المكتبة السلفيَّة: المدينة المنورة ، ط ١ ، عقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ، المكتبة السلفيَّة : المدينة المنورة ، ط ١ ، ١٩٦٦هـ/١٩٨٦ م.
- (٤٨٤) الموطأ: لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي ، رواية: يحيى بن يحيى الليثي ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م .

- (٤٨٥) نتائج الفكر: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ، تحقيق : د . محمد إبراهيم البنا ، دار الرياض : الرياض ، ط ٢ ، ٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م .
- (٤٨٦) نتائج الفكر: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ، تحقيق : الشيخ على عادل أحمد عبد الموجود ، و الشيخ على محمد معوض ، دار الكتب العلمية : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م .
- (٤٨٧) النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب: للإمام صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم، تحقيق: د. محمد جمعة حسن نبعة، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية: صنعاء، ط ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.
- (٤٨٨) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي ،قدّم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية: بيروت ، ط ١ ، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م .
- (٤٨٩) نزهة الطرف في علم الصرف : لأحمد بن محمد الميداني ، تحقيق : د . يسرية محمد إبراهيم حسن ، مطبعة التقدم : القاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٣م .
- (٤٩٠) نزهة الطرف في علم الصرف : لابن هشام الأنصاري ، تحقيق : د . أحمد عبدالمجيد هريدي ، مكتبة الزهراء : القاهرة ، د . ط ، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م .
- (٤٩١) النشر في القراءات العشر : للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي ، الشهير بابن الجزري ، صححه : علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمية : بيروت ، د.ط، د.ت .
- (٤٩٢) النكت في تفسير كتاب سيبويه: لأبي الحجاج يوسف بن سليان المعروف بالأعلم الشنتمري، تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان، معهد المخطوطات العربية: الكويت، ط ١،٧٠١هـ/ ١٩٨٧م.

- (٤٩٣) النوادر في اللغة : لأبي زيد الأنصاري ، تحقيق : د . محمد عبد القادر أحمد ، دار الشروق : بيروت ، ط ١ ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م .
- (٩٤) نهاية الأرب في فنون الأدب : شهاب الدِّين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، تحقيق : د . مفيد قميحة ، و د . حسن نور الدِّين ، دار الكتب العلمية : بيروت، ط ١ ، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م .
- (٤٩٥) النهاية في غريب الحديث والأثر : لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة الإسلامية : بيروت، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م .

(a)

- (٤٩٦) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : لإسماعيل باشا البغدادي ، دار إحياء التراث العربي : بيروت ، د . ط ، ١٩٥٥م .
- (٤٩٧) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ، و د . عبدالعال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة: بيروت ، محمد هارون ، و . عبدالعال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، محمد هارون ، و . عبدالعال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، محمد هارون ، و . عبدالعال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، محمد هارون ، و . عبدالعال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، محمد هارون ، و . عبدالعال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة : بيروت ،

(e)

( ٤٩٨) الوافي بالوفيات : لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، تحقيق : أحمد الأرناؤوط ، و تزكي مصطفى ، دار إحياء التراث العربي : بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م .

- ( • ) وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام: للمؤرخ شمس الدِّين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ، تحقيق : د . بشار عواد معروف ، و عصام فارس ، ود. أحمد الخطيمي ، مؤسسة الرسالة : بيروت ، ط ١ ، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م .
- ( ٥٠١) وفيات الأعيان : لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، تحقيق : د. إحسان عباس ، دار صادر : بيروت ، د . ط ، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .

#### ثانيًا: المخطوطات والرسائل العلمية:

(1)

- (٥٠٢) الأُبَّذِيّ ومنهجه في النّحو، مع تحقيق السّفر الأوّل من شرحه على الجزوليّة (رسالة دكتوراه)، ت/ سعد حمدان محمّد الغامديّ، كليّة اللّغة العربيّة: جامعة أمّ القرى ـ مكّة المكرّمة، ١٤٠٦/١٤٠٥هـ.
- (۹۰۳) الأسرار الصافية والخلاصات الشافية على المقدمة الكافية (قسم المبنيات): لإسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني (رسالة ماجستير)، تحقيق: عبد الهادي أحمد محمد الغامدي، كليّة اللّغة العربيّة: جامعة أمّ القرى ـ مكّة المكرّمة، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

**(ت)** 

(٤٠٥) التّذييل والتّكميل في شرح كتاب التّسهيل، لأبي حيّان الأندلسيّ-، مصوّرة جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة: الرّياض، ج١-٦ برقم (٧٣٢٢،

۷۳۲۷، ۷۳۲۷، ۷۳۲۷، ۷۳۲۷، ۷۳۲۷ ف)، عـن دار الكتـب المصر\_يّة بالقاهرة، ج١ برقم (٦٠ نحو).

# (ح)

- (٥٠٥) حاشية الكيلانيّ على كافية ابن الحاجب: للشّيخ محمود بن الحسين الحاذقيّ المعروف بالصّادقيّ الكيلانيّ (رسالة ماجستير)، ت/ عايض سعيد القرنيّ، كليّة اللّغة العربيّة: جامعة أمّ القرى ـ مكّة المكرّمة، ١٤٢٠هـ.
- (٥٠٦) حواشي المفصّل: لجار الله الزمخشري، مصوّرة مركز البحث العلميّ وإحياء الترّاث الإسلامي: جامعة أمّ القرى ـ مكّة المكرّمة، برقم (٦٦٣ نحو)، عن مكتبة جامعة ليدن: هولندا، برقم (٥٥٣) (من ورقة ٨٠ ب ١٥٢ ب)

# (غ)

(٥٠٧) اية المحصل في شرح المفصل: لعبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الزملكاني (من قسم الأفعال إلى قسم المشترك) (رسالة ما جستير) تحقيق: أسماء بنت محمد صالح الحبيب، كليّة اللّغة العربيّة: جامعة أمّ القرى ١٤٢٤هـ.

### (世)

(٥٠٨) الكافي شرح الهادي : لأبي المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب النَّزنجانيّ عز الدِّين (رسالة دكتوراه) ، تحقيق : محمود فجال يوسف ، كلية اللغة العربية (قسم اللغويات) : جامعة الأزهر ، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م

(۹۰۹) <u>شف الوافية في شرح الكافية</u>: لسراج الدِّين بن محمد بن عمر الحلبي (رسالة ماجستير)، تحقيق: سعيدة عباس عبد القادر شهاب، كليّة اللّغة العربيّة: جامعة أمّ القرى ۱٤۰۸هـ.

(م)

(۱۰)(۹) المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية: للورقي النّحوي (رسالة دكتوراه)، تحقيق: شعبان عبد الوهاب محمد، كلية دار العلوم: جامعة القاهرة، ۱۳۹۸هـ/ ۱۹۷۸م.

(۱۰)(۱۰) مَبسوطُ الأحكامِ في تصحِيحِ مَا يتَعَلَّقُ بالكَلِمِ والكَلامِ: لتَاجِ الدِّينِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي الحسنِ الأردبيليِّ التِّبرِيزِيِّ (رسالة دكتوراه). تحقيق: محمد عبد النبي عبد المجيد، وتوفيق إسهاعيل الوحيدي، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر.

## ثالثا ـ الدوريات :

(١٢٥) العجير السلولي: مجلة المورد ، المجلد الثامن: عدد (١) ، ربيع الأول ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

### فهرس المحتويات

الموضوع

|      | العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | آية كريمــة                                                                                                                   |
|      | المقدمة                                                                                                                       |
| ξ    | خطة البحث                                                                                                                     |
| ٩    | التمهيد                                                                                                                       |
| ١٠   | المبحث الأول: ابن الحاجب وكافيته ( أهميتها وشروحها )                                                                          |
| ١ •  | المطلب الأول: ابن الحاجب                                                                                                      |
| ۲۳   | المطلب الثاني : الكافية ( أهميتها وشروحها )                                                                                   |
| ٣٨   | المبحث الثاني: ركن الدين الحديثي                                                                                              |
| ٥٢   | القسم الأول : الدراسة                                                                                                         |
| ٥٣   | الفصل الأول: الكتاب الركني في تقوية كلام النحوي                                                                               |
| ٥ ٤  | المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه                                                                                     |
| ٦٠   | المبحث الثاني: تحقيق عنوان الكتاب، وسبب تأليفه                                                                                |
|      | الفصل الثاني: طريقة ركن الدين الحديثي في الشَّرْحِ ، وعرضِ الفصل الثاني: المسَائلِ ومناقشتِها ، وإيرادِ الأدلةِ ، واختياراتِه |
| ٦٢   | وترجيحاتِه.                                                                                                                   |
| سائل | المبحث الأول: طريقة ركن الدين الحديثي في الشرح، وعرض المس                                                                     |
| ٦٣   | ومناقشتها، وإيراد الأدلة                                                                                                      |
| ۸٠   | المبحث الثاني : شواهده .                                                                                                      |
| الصة | الموضوع                                                                                                                       |
| ۸٦   | المبحث الثالث اختياراته وترجيحاته .                                                                                           |
| ٩٢   | الفصل الثالث: موقف الحديثي من ابن الحاجب ، وابن مالك                                                                          |
|      |                                                                                                                               |

| 94    | المبحث الأول: موقفه من ابن الحاجب                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 111   | المبحث الثاني : موقفه من ابن مالك                               |
| 170   | الفصل الرابع: مَنزلةُ الكِتابِ الرُّكنيِّ بينَ شُروحِ الكَافيةِ |
| ١٤٠   | الفصل الخامس: تقويمُ الكتابِ                                    |
| 100   | خاتمة الدراسة                                                   |
| 109   | نسخ المخطوطات ، ومنهج التحقيق                                   |
| 17.   | وصف النسخ المعتمدة في التحقيق                                   |
| ١٧٠   | منهج الباحث في التحقيق والتعليق                                 |
| ١٧٤   | نهاذج مصورة من المخطوطات                                        |
| 191   | القسم الثاني: تحقيق الكتاب الركني في تقوية كلام النحوي          |
| 197   | الأفعال                                                         |
| 7 • ٧ | الفعل الماضي                                                    |
| 717   | الفعل المضارع                                                   |
| Y 0 • | رفع الفعل المضارع                                               |
| 771   | نصب الفعل المضارع                                               |
| ٣٣٦   | جزم الفعل المضارع                                               |
| ٤١١   | فعل الأمر                                                       |
| ٤٢٢   | فعل ما لم يسم فاعله                                             |
| ٤٣٢   | المتعدي وغير المتعدي                                            |
| الصفح | الموضوع                                                         |
| ٤٥٠   | أفعال القلوب                                                    |
| ٤٩٤   | الأفعال الناقصة                                                 |
|       |                                                                 |

| 008          | أفعال المقاربة        |
|--------------|-----------------------|
| o V 9        | فعلا التعجب           |
| 710          | أفعال المدح والذم     |
| 77.          | بحث الحروف            |
| 77.          | حروف الجر             |
| 970          | من                    |
| 971          | إلى                   |
| 797          | حتّی                  |
| V•٣          | في                    |
| <b>V • V</b> | الباء                 |
| V19          | اللام                 |
| V            | کي                    |
| V 7 9        | ربّ                   |
| V07          | القسم                 |
| ٧٩٦          | عن                    |
| ۸•٣          | على                   |
| ۸•٩          | الكاف                 |
| A 1 Y        | مذ ومنذ               |
| ۸۲۰          | حاشا                  |
| الصفحت       | الموضوع               |
| A77          | الحروف المشبهة بالفعل |
| 911          | الحروف العاطفة        |
|              |                       |

| 977            | حروف التنبيه              |
|----------------|---------------------------|
| ٩٦٨            | حروف النِّداء             |
| ٩٧٤            | حروف الإيجاب              |
| ٩٨٢            | حروف الزيادة              |
| 99٣            | حرفا التفسير              |
| 999            | حروف المصدر               |
| <b>١ • • ξ</b> | حروف التحضيض              |
| ١٠٠٨           | حرف التوقع                |
| 1.17           | حرفا الاستفهام            |
| 1 • 7 1        | حروف الشرط                |
| 1 • 0 1        | حرف الردع                 |
| <b>) • ο ξ</b> | تاء التأنيث الساكنة       |
| 1 • 0 9        | التنوين                   |
| 1 • • • •      | نون التأكيد               |
| 1 • 9 7        | الفهارس العامة            |
| 1 • 9 ٣        | فهرس الآيات القرآنية      |
| 1177           | فهرس الأحاديث والآثار     |
| 1170           | فهرس الشعر                |
| 1108           | فهرس الأمثال وأقوال العرب |
| الصفحة         | الموضوع                   |
| 1109           | فهرس الأعلام              |
| 1177           | '                         |
|                | •                         |

| 117. | فهرس البلدان والمواضع       |
|------|-----------------------------|
| 1179 | فهرس الكتب الواردة في المتن |
| 1171 | فهرس المصادر والمراجع       |
| 1771 | فهرس المحتويات              |